



رَفْعُ عِب (لرَّحِلِ (الْبَخِّرِي أُسِلِنَهُ (لِنَهِرُ (لِفِرُوكِ سِلِنَهُ (لِفِرُوكِ سِلِنَهُ (لِفِرُوكِ سِلِنَهُ (لِفِرُوكِ سِلِنَهُ (لِفِرُوكِ www.moswarat.com

التَّخِفَالنَّطَالِكِ فَيْ خِيْلِيَّالِكُولِيَّةِ التَّالِيْ رَفْعُ عِبِى لَالرَّحِيُ لِالْبَخِنَّ يُّ لِسِكْنِي لِالْذِي لِالْفِرُو وَكِرِي www.moswarat.com

عبن (الرَّحِينِ) (الْبُخِينَ لأسكتتن لانتين لاينزوى كيسب

وَانَّقُولُ اللَّهُ الَّذِي لَسَاءَ لُونَ بِعِيْوَ الْأَرْتِكَامَ السَاءِ الْ

المتاكات 

لِلإمَامِ الْجِلِلْعَتَاسِ شَهَا بُ لَذِيْنَ احْمَدَ بْنَ مُحَدِّ بْنِ عِلِيِّ بْنَ حَجَرَ لِلْمَيْ تَجْ لِلْكِيِّ المتوَفيٰ سِينَة ع٧٧هـ

مُوشَىٰ وَمُحَاتَ وَمُصَدَرٌ بِاحْتَامِ العَراقِيِّ ، وَالْعَسُقَالَانِيِّ ، وَالْهَيَــثِمِيِّ ، وَالْأَلْبُتَانِي ، وَغُيُرُهُمُ

> ضيطه، وحقق نصَّه وَخَرَّج أحاديثه واعتنى به ٱلْكُومُ أَنْ جُحُمَّدٌ زِيبًا إِنَّةِ الْفَا الْوُجِيَ الْأَنْزِي

> > الدارالأجشرتين عمَّان ـ الأُدُّن



# بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسـنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾. [آل عمران: ١٠٢]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾. [النساء:١]

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ ﴿ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾. [الأحزاب: ٧٠-٧١]

أمّا بعد: فإنَّ خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هـدي محمـد ﷺ، وشـرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أمّا بعد: فلما كان من مقاصد بعثة نبينا على ما امتن الله به علينا من التزكية والتربية في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزُكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَيُولَا عَمران: ١٦٤].

وبعث فينا رسولاً من أنفسنا عزيز عليه عنتُنا، حريصٌ على هِدَايَتِنَا،

رؤوف رحيم بأتباعه المؤمنين وكان مقصده العظيم متمثلاً بقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي بَعَثَ فِي اللَّهُمِّ مَنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ وَيُرْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

ولما كان من دلائل نبوته على قبل بعثته مكارم الأخلاق التي وصفه الله ـ تعالى ـ بها بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ الْقَلْمِ: ٤] والتي استدلت بها خديجة ـ رضي الله عنها ـ على صدق نبوته وبشرته بها بقولها: «كلا أبشر! فوالله لا يخزيك الله أبداً، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق». (١)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳ و ٤٦٧٠)، ومسلم (١٦٠) ـ كلاهما ـ عـن عائشــة أم المـؤمنين رضى الله عنها.

## رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠ ﴾ [العشر: ١٠].

ولما حمل لواء «التربية والتصفية» في زماننا؛ شيخنا أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ فجعل عنوان الدعوة السلفية في هذا الزمان «التربية والتصفية»، ولأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا يحمل هذين المبدأين. ويحتاج إلى تصفية، تزكو معها التربية، ولأنني محتاج لتزكية وتربية نفسي ـ وحاصة في هذا الجانب «الواجب» المهم من الأخلاق، والمعاملات، ولم أجد من مخطوطات التراث ما أحقق فيه المبدأ الثاني، وهو «التصفية» فقد عكفت على هذه المخطوطة أدرسها، وأحققها، وأنسقها، وأعلق عليها، وأخرج أحاديثها، مع نقل الأحكام عليها، أو الحكم على ما لم أقف له على حكم منها، وأعاني في ضبطها، وإخراجها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، إرضاء لله ـ تعالى ـ رب الأرض من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، إرضاء لله ـ تعالى ـ رب الأرض والسماوات، في تحصيل ونشر العلم النافع، المؤدي إلى العمل الصالح، وخدمة للأمة الإسلامية، وإحياء لتراثها العظيم، حبيس المكتبات، ودور الكتب، رغم قلة الإمكانات، وكثرة المعوقات، وانعدام المعين، وكثرة المثبطين من المتنفذين وغير المتنفذين.

وإني لأرجو وقوعها في يد مَنْ ينتفع بها تربية وتزكية وسلوكاً حسناً، فيكون لي مثل أجره، ويتجاوز الله عن تقصيري بإحسان قارئه، وانتفاعه بعملي هذا، لأن: «الدال على الخير كفاعله». (١)

والله ـ تعالى ـ أسأل أن ينفع بها كاتبها، وناسخها، ومحققها، وطابعها، ومقابلها، ومراجعها، وناشرها، ومن نظر فيها، وانتفع بشيء منها.

وأن يجزي أخي فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان \_ والذي جعل من هذا المشروع مشروعاً لَهُ؛ فِكْرَا، وإعدادا، وإمدادا، فاتصل بكثير من الإخوة الباحثين، والممولين لتأمين أكبر عدد من مصورات المخطوطة، فأمدني بمصورات لخمس نسخ خطية قيَّمةٍ، مختلفة المصادر، ومتفاوتة \_ في زمن النسخ \_ من القاهرة،

<sup>(</sup>١) (حسن صحيح) رواه الترمذي (٢٦٧٠) عن أنس بن مالك، وصححه شيخنا فيه

والمنامة، وأرشدني إلى مطبوع الأستاذ محمد الحبيب الهيلة، ووعد بالعمل على طبعها ونشرها \_ أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء.

وأخص بالشكر كذلك فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرزاق الرعود؛ أمين عام وزارة الأوقاف، والأستاذ في الجامعات الأردنية، والـذين أمـدني بمصـورة المخطوطة التي جعلتها أصلاً لهذا الكتاب، والتي رمزت لها بـ (أ).

وكذلك الأخ إسحاق يحيى، المشرف على الدار الأثرية، الذي رافقني إلى دار الكتب المصرية في القاهرة، للاطلاع على صور المخطوطة، والذي استضافني هو ومن معه ضيافة كريمة في القاهرة مطلع عام ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م، ثم أمدني ببعض المعلومات عن المخطوطات المتعلقة بالكتاب، وأمَّنَ ليَ الحصولَ على نسخة من المطبوع (ب).

وكذلك الإخوة الأفاضل، والأبناء الأعزاء، الذين قابلوا معي مصورات نسخ المخطوطة والمطبوعة، وعلى مدى عشرات الجالس والساعات وهم:

١ عامر سلامة النصر نسخة (أ).

٢ عمر محمد النجار نسخة (ب).

٣ هاشم جودت أبو دلال نسخة (ج).

٤ خالد صالح أبو السعود نسخة (د).

٥\_ حمزة إبراهيم النادي نسخة (هـ).

٦ ولدي «محمد عدي» أكرم زيادة مطبوعة (أ).

٧ ولدى «محمد أبي» أكرم زيادة مطبوعة (ب).

وأما الأخوان ياسر الحلواني (أبو رحمة)، وعمر أبو محفوظ، فلهما مني، ومن كل من سيقع هذا الكتاب في يـده جزيـل الشكر، وعـاطر الثنـاء، وخـالص الدعاء، بأن يجزيهما ربي ـ على عطائهما، أو الدلالة عليه ـ خير الجزاء.

أسأل الله \_ تعالى \_ أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجمعنا وإياهم في دار كرامته ورحمته.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

#### ترجمة المصنف

### اسمه ونسبه وشهرته..:

أبو الفضل، وقيل: أبو العباس، أحمد شهاب الدين، بن محمد بدر الدين، ابن محمد شمس الدين، بن علي نور الدين، بن حجر، السعدي، \_ نسبة إلى سعد بإقليم الشرقية \_ الهيتمي، \_ بالتاء المشناة \_ نسبة لمحلة (أبي الهيتم) من أقاليم مصر الغربية، مولده في رجب سنة (٩٠٩) تسع وتسعمائة، ثم المكي، وتوفي بها في رجب سنة (٩٧٤) أربع وسبعين وتسعمائة، وقيل في وفاته غير هذا تقديماً سنة، وتأخيراً أخرى، الشافعي، مفتى الحجاز.

وأما شهرته بابن حجر فقيل: إن أحد أجداده كان ملازماً للصمت، لا يتكلم إلا عن ضرورة أو حاجة، فشبهوه بحجر ملقى لا ينطق، فقالوا: «حجر» ثم اشتهر بذلك.

قال العيدروسي: "وقد اشتهر بهذا اللقب أيضا شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، وكاد صاحب الترجمة يشبهه في فنه الذي اشتهر به وهو الحديث، مع ما منحه الله به من الزيادة عليه من علم الفقه الذي لم يشتهر به الحافظ العسقلاني هذا الاشتهار، كيف وهو سميه فاشبهه اسما ووصفا وزادته نسبة إلى جوار الحرم الشريف شرفاً».

### أشهر شيوخه:

أشهر شيوخه: زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المتوفى سنة (٩٢٥) خمس وعشرين بعد التسعمائة، والشريف عبد الله ابن شيخ ابن الشيخ عبد الله العيدروس المتوفى سنة (٩٤٤) أربع وأربعين بعد التسعمائة، والشيخ الإمام المعمر الزيني عبد الحق السنباطي، والشيخ الإمام فقيه مجلي النفس الشافعي، والشمس ابن أبي الحمائل، والشمس الشهدي، والشمس السمهودي، وابن العز الباسطي، والأمين الغمري، والشهاب الرملي الشافعي، والطبلاوي الشافعي، والشيخ الإمام أبي الحسن البكري الشافعي، والشمس اللقاني

الضيروطي، والشمس الطهراي، والشمس العبادي، والشمس البدوي، والشمس البدوي، والشمس ابن عبد القادر الفرضي، والشمس الدلجي، والشهاب النطوي، والشهاب الركسي، والشهاب ابن عبد الحق السنباطي، والشهاب البلقيني، والشهاب ابن الطحان، والشهاب ابن النجار الحنبلي، والشهاب ابن الصائغ رئيس الأطباء.

#### طلبه للعلم ورحلته له:

طلب الهيتمي العلم صغيراً \_ مع أن والـده تـوفي وهـو صغير، محـا حـدا ببعض أصدقاء والده من العناية به \_ وأذن له بعض شـيوخه بالإفتـاء والتـدريس، وعمره دون العشرين، وبرع في علوم كثيرة، من التفسير، والحديث، وعلم الكلام، وأصول الفقه وفروعه، والفرائض، والحساب، والنحو والصرف، والمعاني والبيان، والمنطق، والتصوف.

قدم إلى مكة في آخر سنة (٩٣٣) ثلاث وثلاثين وتسعمائة، فحج وجاور بها في السنة التي تليها، ثم عاد إلى مصر ثم حج بعياله في آخر سنة (٩٣٧) سبع وثلاثين وتسعمائة، ثم حج سنة (٩٤٠) أربعين وتسعمائة، وجاور من ذلك الوقت بمكة المشرفة، وأقام بها يؤلف ويفتي ويدرس إلى أن توفي، فكانت مدة إقامته بها ثلاث وثلاثون سنة.

### من أقواله في العلوم الشرعية:

وذكر \_ رحمه الله \_ في «معجم مشايخه» قال: «كنت \_ بحمد الله \_ ممن وقفت برهة من الزمان، في أوائل العمر، بإشارة مشايخ أرباب الأحوال، وأعيان الأعيان، لسماع الحديث من المسندين، وقراءة ما تيسر من كتب هذا الفن على المفسرين، وطلب الإجازة بأنواعها المقررة في هذا العلم \_ الواسعة أرجاؤه، الشاسعة أنحاؤه \_ مع الناس، والملازمة في تحصيل العلوم الآلية، والعلوم العقلية، والقوانين الشرعية..».

وقال أيضاً: «لا طريق أقرب في الوصول إلى الله من العلوم الشرعية النزهة من أن يشوبها أدنى شوب من المطامع الدنيوية..».

وقال أيضاً: «قال أئمة الفقه والعرفان كالإمام العظم أبي حنيفة النعمان:

«إن لم تكن العلماء أولياء فليس لله ولي في زمن من الأزمان..».

وقال أيضاً: «لأئمة السنة حالات لا يستغنى أكثرهم عنها لأنها عامة النفع والإحسان ولذا دعا لهم محمد على بأعظم دعوة وحباهم عن غيرهم بأفضل حبوة فقال: «نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها..». (١)

#### أشهر مصنافاته:

ترك الهيتمي كماً من المصنفات تدل \_ بأسمائها \_ على سعة علمه، وتنوع فنونه، وإحاطته بعلوم السابقين تأصيلاً وتفريعاً، وهو ممن جمع بين علوم الفقه والحديث، مع جانب كبير \_ مع شطط أحياناً \_ فيما يُسمى بعلم السلوك، من تربية وتصوف. ومنها \_ مرتبة على حروف المعجم:

- «إتحاف أهل الإسلام بخصومات الصيام».
- ٢. «الأربعين العدلية». أو «نصيحة الملوك»، وهي أربعون حديثاً جمعها بأسانيده، فيها ما يتعلق بالعدل والعادل وأهداها إلى السلطان سليمان خان، أوله: «الحمد لله مالك الملك ذي الجلال والإكرام..».
  - ٣. «إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم».
  - «إرشاد أهل الغنى والأنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة».
  - ٥. «إسعاف الأبرار شرح مشكاة الأنوار» في الحديث أربع مجلدات.
  - «أسنى المطالب في صلة الأقارب». في التربية والسلوك، وهو كتابنا هذا.
    - «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» شرح «الشمائل» للترمذي.خ
      - «الإعلام بقواطع الإسلام».
      - «الإمداد» شرح «الإرشاد». للمقري.

<sup>(</sup>۱) (صحیح) رواه أبو داود (۳۱۲۰)، والترمذي (۲۲۵۱)، وابن ماجـه (۲۳۰) عـن زيد بن ثابت، نحوه.

ورواه الترمذي (٢٦٥٧ و ٢٦٥٨)، وابن ماجه (٢٣٢) عن ابن مسعود، نحوه.

ورواه ابن ماجه (۲۳۱) عن جبیر بن مطعم، نحوه. ورواه برقم (۲۳۱) عن أنس بـن مالك نحوه. وصححه شيخنا فيها كلها.

- ١٠. «الإيعاب في شرح العباب». حاشية على «العباب». خ
  - 11. «تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات». خ.
  - 11. «تحرير الكلام في القيام عن ذكر مولد سيد الأنام».
- ١٣. «تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج أليها مؤدبو الأطفال». خ.
  - «تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار ﷺ».
  - ١٥. «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أربع مجلدات في فقه الشافعية. ط.
- 11. «تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان مع المدح الجلى وإثبات الحق العلى لمولانا أمير المؤمنين على».
  - ١٧. «تطهير العيبة من دنس الغيبة».
  - 11. «تلخيص الأحرا في حكم الطلاق المعلق بالأبرا».
  - 19. «تنبيه الأخيار عن معضلات وقعت في كتاب الوظائف وأذكار الأذكار».
    - ٠٢٠. «الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم». رحلة إلى المدينة، ط.
      - ۲۱. «حاشية على «شرح المنهاج» ولم يتمه
      - ٢٢. «خلاصة الأئمة الأربعة». مخطوط في دمشق ١٤ ورقة.
      - ٢٣. «الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبى حنيفة النعمان». ط.
        - ٢٤. «الدرر الزاهرة في كشف بيان الآخرة». رسالة. خ
        - ٢٥. «الدر المنضود في الصلاة على صاحب اللواء المعقود».
          - ٢٦. «الدر المنظوم في تسلية المهموم» في الصلاة.
          - ٧٧. «درر الغمامة في در الطليسان والعذبة والعمامة».
    - ۲۸. «الزواجر عن اقتراف الكبائر» وهو كتاب لم يؤلف مثله قبله. ط.
      - «زوائد على سنن ابن ماجة».
      - ٣٠. «شوح عين العلم» في السلوك، لم يتمه.
      - ٣١. «شرح قطعة صالحة من ألفية ابن مالك»
      - ٣٢. «شرح مختصر أبي الحسن البكري في الفقه»
        - ٣٣. «شرح مختصر الروض» ولم يتمه

- ٣٤. «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة» مطبوع.
  - ٣٥. «طرف الفوائد وظرف الفرائد».
    - ٣٦. «فتاوي الحديثية».
  - ٣٧. «فتاوى الفقهية الهيتمية الكبرى». أربع مجلدات. ط.
    - ٣٨. «فتح الاله شرح المشكاه».
    - ٣٩. «فتح الجواد على شرح الإرشاد» في الفروع.
      - ٤٠. «فتح المبين في شرح الأربعين» للنووي. ط.
- ٤١. «الفضائل الكاملة لذوي الولاة العادلة» هو أربعين في العدل.
  - ٤٢. «الفقه الجلي في الرد على الخلى».
  - ٤٣. «القول الحلى في خفض المعتلى».
  - ٤٤. «قرة العين في بيان أن التبرع لا يبطله الدين».
    - ٥٤. «قلائد العقيان في مناقب النعمان».
    - ٤٦. «قواطع الإسلام في الألفاظ المكفرة».
  - ٤٧. «القول المختصر في علامات المهدي المنتظرة»
  - ٤٨. «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع». ط.
    - ٤٩. «مبلغ الأرب في فضل العرب». ط
      - ٠٥٠ «مختصر الإيضاح والإرشاد».
        - ٥١. «مختصر الروض». ولم يتمه.
  - ٥٢ «معدن البواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة».
    - ٥٣. «المناهل العذبة في إصلاح ما هي من الكعبة».
- ٥٤. «المنح المكية في شرح الهمزية» مجلد. وهي قصيدة البوصيري في نعته ﷺ.
  - مطبوع، ومخطوط في مكتبة الفاتيكان (١٥٧٤ عربي).
    - ٥٥. «منظومة في أصول الدين».
- ٥٦. «المنهج القويم في مسائل التعليم» شرح لمقدمة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي. ط.

٥٧. «النخب الجليلة في الخطب الجزيلة».

٥٨. «النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم 震然».

وغير ذلك من الحواشي والرسائل.

#### ثناء العلماء عليه:

قال صديق حسن خان في «أبجد العلوم»: «كان أعظم علماء عصره، وفقهاء دهره، لم يكن له نظير في الفقاهة في زمانه».

وقال أيضاً: «تتلمذ على الشيخ زكريا المصري، الآخذ عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، له مؤلفات ممتعة». وذكر منها بعض ما ذكرناه.

وقال أيضاً: «وكان له تعصب مع شيخ الإسلام ابن تيمية شديد عفا الله عنه ما جناه».(١)

وقال أيضاً: «قال الشيخ عبد الحق الـدهلوي: «لا نسبة لـه بالشيخ ابن حجر العسقلاني الكبير في علم الحديث، ولكن يحتمل أن يكون في الفقه مثله».

وقال العيدروسي في: «النور السافر عن أخبار القرن العاشر»: «وكان بحرا في علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء وإمام الحمرمين كما أجمع على ذلك العارفون وانعقدت عليه خناصر الملاء إمام اقتدت به الأئمة وهمام صار في إقليم الحجاز أمة».

وقال أيضاً: «ابن حجر في البشر، كالياقوت في الحجر. يشاركها في الاسم ويفارقها في الرسم».

وقال أيضاً: للشيخ العلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي المكي فيه شعر: منك المعارف فاضت عذبة ولكم عندبا زلالاً فاض من حجر

وقال أيضاً: للفقيه أحمد بن الفقيه الصالح محمد باجابر:

للخلق بالنص الجلي أنهار حجر العلوم فبحرها زخار

قد قيل من أصم تفجرت وتفجرت يا معشر العلماء من

<sup>(</sup>١) قلت: ولخير الدين، أبو البركات، نعمان بن محمـود الآلوســي (١٢٥٢ ـــ ١٣١٧) كتاب: «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»، وهو رد على الهيتمي في انتقاده لابن تيمية.

ورحاؤه حقا عليه تمدار

## أكرم به قطبها محيطها بالعلا

#### أشهر تلاميذه:

١ـ سعيد سلطاني الحبشي الأحمد أبادي الحنفي المتوفى سنة (٩٨٤) أربع وثمانين وتسعمائة.

٢\_ شيخ بن عبد الله بن شيخ بن الشيخ عبد الله العيدروسي، المتوفى سنة
 ٩٩٠) تسعين وتسعمائة.

٣ـ عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الغموجي، وجيه الدين، الشافعي،
 المتوفى بمكة سنة (٩٦٧) سبع وستين وتسعمائة .

٤ عبد الرؤوف بن يحيى الواعظ.

٥ عبد الكريم بن محب الدين بن أبي عيسى علاء الدين، بهاء الدين، القطبي، الحنفي، مفتى مكة المشرفة، المتوفى سنة (١٠٢٠) سنة عشرين وألف.

٦- عثمان بن محمد بن عثمان بن ناصر فخر اللهن، أبو عمر، الـديمي ــ بالمهملة المكسورة، ثم تحتانية مفتوحة، بعدها ميم، ثم يا نسبة إلى ديمه، وهي بلـد والده. الأزهري، الشافعي، المتوفى سنة (٩٠٨) ثمان وتسعمائة.

٧ علي بن محمد سلطان، الهروي، المعروف: بـ (القاري)، الحنفي، نزيل
 مكة، المتوفى سنة (١٠١٤) أربع عشرة وألف.

٨ محمد بن أحمد بن علي، أبو السعادات، الساكهي، المكي، الحنبلي،
 المتوفى سنة (٩٩٢) اثنتين وتسعين وتسعمائة.

٩- محمد أبي بكر الأشخر، جمال الدين، الزبيدي، اليمني، الشافعي،
 المتوفى سنة (٩٩١)إحدى وتسعين وتسعمائة.

١٠ محمد بن طاهر الملقب بملك المحدثين الهندي، جمال المدين، المتوفى
 سنة (٩٨٦) ست وثمانين وتسعمائة.

١١- محمد بن نجم الدين بن محمد الملقب: شمس الدين، الصالحي، المتوفى سنة (١٠١٢) اثنتي عشرة بعد الألف.

١٢\_ محمود بن محمد بن محمد بن حسن، أبو الثناء، نور الدين، البابي، ثم

الحلبي، المعروف: بـ (ابن البيلوني)، العدوي، الشافعي، المتوفى سنة (١٠٠٧) سبع بعد الألف.

17 محمود بن يونس بن يوسف، شرف الدين، الخطيب، الطبيب؛ رئيس الأطباء، وخطيب الخطباء بدمشق، الشهير: بـ (الحكيم الأعرج)، الحنفي، المتوفى سنة (١٠٠٨) ثمان بعد الألف.

١٤ يحيى بن محمد بن حسن بن حميد، الحارثي، المذحجي نسباً، الزيدي مذهباً، اليمني، المقرائي \_ نسبته إلى « مُقرى» بالالف المقصورة (كحبلى) قرية على مرحلة من صنعاء \_ المتوفى سنة (٩٩٠) تسع وتسعمائة.

١٥ أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن علي بن باعمرو، السيفي، اليزني، الشافعي، المؤرخ، كان حياً قبل (٩٧٣) ثلاث وسبعين وتسعمائة.

#### آراؤه الاعتقادية:

وللشيخ محمد بن عبد العزيز الشايع، بحث هو في الأصل رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أسماه:

«آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية، عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف» وقد جاءت خطة البحث:

في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة. وفيها أهم نتائج البحث. وهذا عرض لأبرز نتائج البحث، وتوصياته:

١- أهمية العناية بدراسة آراء أعلام المذاهب الفقهية المتبوعة الاعتقادية،
 وضرورة تقويمها ـ وبخاصة المتأخرين منهم ـ لعظيم أثرهم، وانتشار كتبهم.

٢- أثر الأحوال السياسية والدينية والاجتماعية والعلمية السيئة في القرن
 العاشر الهجري على حياة ابن حجر وتكوينه العلمي وآراؤه الاعتقادية سلباً وإيجاباً.

٣- كثرة كتب ابن حجر \_ رحمه الله \_ التي ضمنها آراؤه الاعتقادية، وعناية أهل العلم بها، وشهرتها بين الناس بما يحتم ضرورة تحقيقها ودراستها وتقويمها. ٤- اعتماد ابن حجر \_ رحمه الله \_ في تقرير المسائل العقدية على كلام
 بعض أهل العلم، ونقله أقوالهم دون تحقيق؛ مما أوقعه في الخطأ في بعضها.

٥- تناقض ابن حجر ـ رحمه الله ـ في مسائل عدة، واضطراب كلامه في مسائل أخرى.

٦- تجويز ابن حجر \_ رحمه الله \_ الأخذ بمذهبي الأشاعرة، أو الماتريدية في المسائل العقدية.

٧ ـ تأثر ابن حجر ـ غفر الله لـه ـ بالصوفية غير الغالية، وتبنيه لبعض
 آرائهم،ورده عليهم في بعضها الآخر، واعتذاره للغالية منهم واعتقاده إمامتهم.

۸- وافق ابن حجر \_ رحمه الله \_ أهل السنة والجماعة في مسائل وخالفهم
 في أخرى، وفيما يلي بيان ذلك:

### ١. في مصادر تلقي العقيدة ومنهج الاستدلال بها:

وافق أهل السنة والجماعة في اعتبار القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل، مصادراً لتلقى العقيدة

وخالفهم في بعض الجوانب المنهجية للاستدلال بها.

#### ٢. في الإيمان بالله:

وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بالله.

وخالفهم في معنى التوحيد وبيان أقسامه.

### ٣. في توحيد الربوبية:

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الربوبية، ودلائله، وحكم إيمان المقلد، وقول بعضهم بأن الفطرة هي الخلقة.

وخالفهم في معرفة الله وحكمها.

#### ٤. في توحيد الألوهية:

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الألوهية، وشهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى العبادة وأنواعها، وذكره بعض ما يناقضه أو يقدح فيه في الجملة. وخالفهم في تفضيله الذكر بالاسم الظاهر على الذكر بلا إله إلا الله،

وتجويزه صرف بعض العبادات لغير الله بناء على شبهتي الجاز العقلي والتسبب والكسب، وتقريره استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي على والتوسل به، والقول بجواز الأوفاق، وكراهة سب الدهر، وتجصيص القبور والكتابة عليها.

### ٥. في توحيد الأسماء والصفات:

وافق أهل السنة والجماعة في بيان معنى الأسماء والصفات، وإثبات أسماء الله تعالى، والقول بأنها توقيفية، وأنها غير محصورة بعدد، وقول بعضهم بأن الاسم الأعظم هو الله، وشرحه لمعانيها في الجملة.

وخالفهم في قول بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة، وتجويزه التأويل والتفويض فيها، وزعمه: «أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم»، وإعماله التأويل في نصوص الصفات بما ينفى دلالتها.

### ٣. في الإيمان بالملائكة:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الملائكة، ومفهوم الإيمان بهم، وتقريره عصمتهم، والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر، وقول بعضهم بأن إسرافيل أفضلهم.

### ٧ في الإيمان بالكتب:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكتب، ومفهوم الإيمان بها، ونزول القرآن، وإعجازه في الجملة.

وخالفهم في معنى نزوله وكيفيته.

### ٨. في الإيمان بالرسل:

وافق أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان بهم، والمفاضلة بينهم، وقول بعضهم بنبوة الخضر، وإخوة يوسف، وعدم نبوة لقمان، وذو القرنين.

وخالفهم في القول بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والقول بعصمتهم مطلقاً من الكبائر والصغائر والعمد والسهو.

### ٩. وفي الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم:

وافق أهل السنة والجماعة في بعض ما ذكره من معجزاته وخصائصه،

وتكفيره لمن سبه، وقول بعضهم بقبول توبته ونفيها القتل عنه.

وخالفهم في تعريف المعجزة، وبيانه شروطها، وذكره بعض الخصائص التي لم تثبت لـه وتتضمن غلواً في جنابه صلى الله عليه وسلم.

### ١٠ وفي كرامات الأولياء:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكرامة، والفرق بينها وبين خوارق السحرة، والقول بجوازها ووقوعها، والرد على من خالف في ذلك.

وخالفهم في بيان الفرق بينها وبين المعجزة، وسياقه لبعض خوارق غلاة الصوفية وعده لها من كراماتهم.

### ١١ وفي الإيمان باليوم الآخر:

### ١٢. في الحياة البرزخية :

وافق أهل السنة والجماعة في إثبات فتنة القبر، ونعيمه وعذابه، وقول بعضهم في حقيقة الروح.

### ١٣ـ في أشراط الساعة :

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف أشراط الساعة، وبيان أقسامها، وما ذكره منها.

#### ١٤. في الحياة الآخرة:

وافق أهل السنة والجماعة في إثبات المعاد، والشفاعة، والصراط، والميزان، والجنة، والنار، والقول بخلقهما الآن وأبديتهما.

وخالفهم في القول بأن رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين إلى غير جهة.

### ١٥. في الإيمان بالقضاء والقدر:

وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه.

وخالفهم في أفعال العباد، والهدى والضلال، ومعنى الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، وحكمه في حقه، والتحسين والتقبيح، والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وتكليف ما لا يطاق.

### ١٦- في الصحابة:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الصحابة، وتقرير فضلهم، وبيان المفاضلة بينهم، وبين من بعدهم، وبحث عدالتهم، والقول بوجوب الإمساك عما شجر بينهم، وبيان حكم سبهم.

### ١٧. في الإمامة :

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الإمامة، والقول بوجوبها، وطرق انعقادها، وما يجب تجاه من وليها، وإثبات إمامة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ١٨ـ في الأسماء والأحكام:

### ١٩. في مسائل الإيمان:

وافق أهل السنة والجماعة في القول بجواز الاستثناء في الإيمان، وتقرير الفرق بين الإسلام والإيمان في الجملة، وتعريف الكبيرة وحكم مرتكبها.

وخالفهم في تعريف الإيمان، وقوله بأن الزيادة والنقصان فيه قاصرة على اعتقاد القلب.

### ٢٠ في مسائل الكفر والتكفير:

وافق أهل السنة والجماعة في التحذير من التكفير بغير حق وضرورة الاحتياط فيه، وبيان موانعه، واعتبار اللوازم فيه في الجملة.

وخالفهم في تعريف الكفر، وعدم اعتبار المقاصد في التكفير.

#### ٢١. في مسائل البدعة:

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف البدعة، وإنكاره لبعض بدع عصره كالسماع، وصلاة الرغائب، والصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان.

وخالفهم في تقريره انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة، وحكمه بجريان الأحكام الخمسة فيها، وقوله بأن المولد بدعة حسنة.

وبالجملة فإن ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ قد وافق أهل السنة والجماعة في أكثر معتقده، في تسع عشرة موافقة، وخالفهم فيما هو أقل من ذلك، في خمس عشرة مخالفة، وبالتالي اعتباره من أهل السنة والجماعة بناء على هذا الأغلب في الموافقة مما يمكن اعتباره شرعاً، مع عدم إهمال تلك المخالفات، وعدم نسبتها إلى

أهل السنة والجماعة بحال، والله \_ تعالى \_ أعلم.

### مصادر الترجمة:

«أبجد العلوم» (٣/ ١٦٥-١٦٥)، «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٣٤)، «تطهير الجنان» (ص: ٧٧)، «الرسالة المستطرفة»، «شدرات الذهب» (٨/ ٣٧٠-٣٧٧)، «طبقات النسابين» (٣٩٠) (١/ ١٩٤)، «كشف الظنون» (١/ ٧٢٧)، «معجم المؤلفين» (٢/ ١٥٢)، «هدية العارفين» (ص: ٧٨).

#### هذا الكتاب

هذا الكتاب من كتب التربية والسلوك، والتزكية، وقد جمع بين دفتيه آلاف الأحاديث والآثار، فمن الممكن تصنيفه في كتب الحديث، أو كتب فقه الحديث، مع ما فيه من قصص ورقائق كثيرة عن العلماء، والعُبَّاد، والزهاد، والصوفية، ولذلك وجدنا تصنيفه في فهارس المخطوطات تحت هذه الفنون كلها؛ الحديث، والفقه، والتصوف، والتزكية، والأخلاق، وهو كتاب مسألة، أي اختص بمسألة واحدة، فجمع نصوصها من الكتاب، والسنة، والآثار السلفية، والقصص الوعظية والتاريخية، بحيث يمكن للباحث أن يجد بغيته فيه، وهو من كتب النصف الثاني من القرن العاشر الهجري، وقد مضى على تصنيفه \_ حسب ما أشار إليه مصنفه \_ أكثر من أربعة قرون وربع \_ ومع كثرة نسخه الخطية، وحاجة الناس له، لأن موضوعه عام يحتاجه كل أحد \_ فإنه لم يطبع \_ فيما أعلم، وقد سألت عن ذلك كثيراً من أهل العلم إن كانوا رأوا له نسخاً مطبوعة فكان إجماع من سألت أنهم لم يروه مطبوعاً مع أنه معروف للكثيرين منهم، ولذلك أقبلت على تحقيقه، والعناية به.

ثم أخبرني أخونا الشيخ علي الحلبي \_ حفظه الله \_ في صيف هذا العام ١٤٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٦م أنه رأى له نسخة مطبوعة في بيروت، ثم تأكدت من ذلك، فوجدتها مطبوعة سنة ٢٠٠٣م في غلاف كرتوني صادر عن دار الكتب العلمية في (٤٤٠) صفحة، من تحقيق (خلاف محمود عبد السميع)، ثم أخبرني أخي الشيخ مشهور بن حسن سلمان أن الكتاب مطبوع بتحقيق الأستاذ الدكتور محمد الحبيب الهيلة \_ رحمه الله \_ فلما حصلت على النسخة الأخيرة وجدتها صادرة في غلاف، عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سنة صادرة في غلاف، عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سنة . ١٤٢٠هـ، الموافق ١٩٩٩م، في (٤١٦) صفحة.

علماً أنني كنت قد انتهيت من نسخ الكتاب، ومقابلته، وتنضيده على جهاز الحاسب الآلي، في أوقات زادت عن السنة، كان آخرها، بعد صلاة ظهر يوم

الاثنين (١٣/ ٩/ ٢٣/ ١٩ هـ ١٤ ١ / ٢٠٠٢م) ثالث عشر رمضان، سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب والمحافق للثامن عشر من تشرين ثاني لسنة اثنتين وألفين للميلاد، أي قبل صدور طبعة دار الكتب العلمية بنحو سنة، ثم سلمته لأحد أصحاب الفضيلة المشايخ في ذلك التاريخ، ليقوم بالتعليق عليه وتخريج أحاديثه، كمشروع تحقيق مشترك بيني وبينه، ولكنه \_ أعانه الله \_ ولكثرة مشاغله العلمية والأكاديمية، في الجامعات والكليات الأردنية، وكثرة أسفاره، ومن ثم كثرة أعبائه الوظيفية، انشغل عن الكتاب، مما اضطرني لاستعادة المخطوط والمنضود \_ من فضيلته \_ والاستمرار في تحقيقه، والتعليق عليه، وتخريج أحاديثه منفرداً عنه، تاركاً فضيلته لمشاغله الكثيرة التي \_ ولا شك \_ أن بعضها أهم من مثل هذا التعليق والتخريج، سائلاً المولى \_ سبحانه وتعالى \_ أن يعينه على ما والأكاديمي، والدعوي.

وكان مما لفت انتباهي إليه أن شيخنا الألباني ـ رحمه الله تعمالى ـ قـد نقـل منه في بعض كتبه، منها ـ على سبيل المثال، لا الحصر ـ في:

۱\_ «إرواء الغليل» (۳/ ۳۲۲).

٢\_ «الضعيفة» (١/ ٣٣/ ٧٠٧). ولكن سماه فيهما: «أسمى المطالب في صلة الأقارب». وفي:

٣\_ «الضعيفة» (٣/ ٢٩٣/ ١٢٩٤).

٤ «الصحيحة» (١٩١٤/٤١٣/٤)، وسماه: «أسنى المطالب في صلة الأقارب».

ولعل له نظيراً آخر اسمه: «أسنى المطالب في صلات الأقارب». للحافظ ابن حجر العسقلاني، كما سأبينه في الصفحات التالية.

وبعد أن وقفت على مطبوعتي الكتاب (أ)، و (ب) \_ وكنت قد هيأته للطبع والنشر \_ وجدت أن أسلوب الأخوين المحققين للكتاب مُختلفٌ تماماً عن أسلوبي، وعملهما الرائع المشكورين عليه من القراء، والمأجوريْن عليه من رب

الأرض والسماء \_ إن شاء الله تعالى \_ مختلف عن عملي، فحمدتُّ الله العظيم أنني لست الوحيد الذي أهمه نشر هذا الكتاب، ودعوت لمحققيَّه وناشرَيْه، واستفدت من عملهما بعض ما يوجب عليَّ أن أشكرهما عليه.

والناظر إلى عملي وعمليهما سيجد \_ حتماً \_ أساليبَ مختلفة، وجهـوداً متوازية يكمل بعضها بعضاً، ولا يقلل أحدها من قيمة الآخر.

فأما الأستاذ الدكتور محمد الحبيب الهيلة \_ رحمه الله \_ محقق المطبوعة (أ) فقد حقق الكتاب على ثلاث نسخ خطية، ولكن الأصل الذي اعتمده، وهو مخطوطة التيمورية (٨٨) أخلاق، وهي حديثة \_ نسبياً \_ بالنسبة لما بين يَدَيَّ من مخطوطات، وفيها سقط وتصحيف، مع جمال خطها ووضوحه، وقد سقط \_ ببعض ما هو من طبيعة البشر، وجِبلَة كل كاتب ومحقق \_ من الوقوع في الأخطاء والأوهام، التي أبي الله \_ تعالى \_ العصمة لغير كتابه منها.

فلم يخرج الأحاديث تخريجاً كاملاً.

ولم يجكم على الأحاديث صحةً، وضعفاً، وحُسناً، وغير ذلك.

ولم ينقل تلك الأحكام عن أئمة هذا الشأن الأعلام.

ولم يرقمها، ويميزها عن سائر الكلام.

ولم يبين صحابي الحديث، لنعلم من عزوه أن هذا هـ و الحـديث المـ وا مغيره، علماً أن أكثر أحاديث الكتاب قد تعددت طرقها عن أكثر من صحابي.

ولم يترجم لأعلام الكتاب، ولا لكتبه.

ولم يتعرض كثيراً لغريب الألفاظ.

وأثقل الحواشي بعزو الآيات، وغيرها، مع إمكانية تلافي ذلك.

ومع عنايته بضبط النص والألفاظ ولكنه وقع في ما لا بد من بيانه \_ على سبيل المثال لا الحصر \_ من أخطاء وأوهام، وخاصة في نـص الكتـاب الكـريم، والحديث الشريف، وهما النصان اللذان يجب على المحقق العنايـة بهمـا أكثـر مـن غيرهما، كما في (ص: ٢٢):

حيث أسقط حرف (الخاء) من لفظة (خـذ) في قولـه تعـالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْـوَ وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْـرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٩].

وفي (ص:٢٤) حديث رقم (٦٣): خلط المحقق بين كلام المصنف وكلام النبي على النبي الله في الحديث (الضعيف) الذي رواه أحمد (٢/ ٣٦٥/ ٨٧٥٩) وغيره عن أبي هريرة، ونصه عند المصنف: «من كرم الله دينه ومروءته وعقله، وحسبه حسن خلقه». فصحف المحقق لفظة (خبر) من كلام المصنف، فصارت (خير) وأدخلها على بداية الحديث فصار نصه: «خير من كرم الله دينه ومروءته وعقله، وحسبه حسن خلقه». مما أخل بمعناه، ولم يُعْرَف مبتدأه من منتهاه، مع ضعفه ووهاه كما بينت ذلك في موضعه من نسختي برقم (٤٨).

ومع هذا فقد خَدَمَ الكتابَ خدمة جليلة، وختمه بفهارس وكشافات مفيدة، وكان له شرف الريادة، والبداية في أنه أول من أخرجه من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، فجزاه الله على ذلك خير الجزاء، وجعل مثل حسنات من يستفيد منه بعد ذلك في ميزان حسناته، فإنه على الخير دال، والدال على الخير كفاعله، أو له مثل أجر فاعله.

وأما المحقق (خلاف محمود عبد السميع) محقق مطبوعة (ب) \_ سامحه الله \_ فكأنه لا يُحسن في كثير من الأحيان نقل كلام المصنف، وربما نقل صورة الكلمة دون النظر إلى سياقها وسباقها اللذين ربما يتناقضان مع ما يثبته من صورتها تماساً دون أن يُنبّه على ذلك في الحاشية، أو يسقط بعض كلام المصنف، أو يصحفه وهذا التصحيف أكثر هذه الفروق \_ مما اضطرني إلى قراءة الكتاب مرة أخرى، ومقابلته على المخطوطات، والمطبوعتين، ومن تم يتحتم إثبات كل تلك الفروقات، في الحواشي، خدمة للكتاب، وإرضاء لرب الأرض والسماوات، مما يثقل الحواشي والصفحات، بشكل \_ يعلم الله \_ أنني كنت حريصاً كل الحرص على تجنبه، ولكن لا بدً منه خدمة للعلم، وأداءً للأمانة العلمية، ولذلك وضعت أكثر تلك الفروق \_ وخاصة ما فيه زيادة فائدة ومعنى \_ بين [معقوفات]

لتمييزها عن النص الأصلي.

والله وحده المسؤول، وهو \_ سبحانه \_ المأمول أن يضاعف لي ولولَديَّ الحبيبين (محمد عَدِيُّ)، و(محمد أُبيِّ) \_ واللَّذيْن قابلا معي كامل الكتاب \_ الحسنات، ويرفع لنا الدرجات، ويضع عنا من السيئات، أضعاف ما عانينا فيه من إعمال للأيام والساعات.

وإليك بعض الأمثلة من هذه الفروق، والسقطات التي ستثقل الكتاب حتماً، والتي تبين مقدار علم وجهد المحقق في التعامل مع المخطوط، وكتب الحديث المطبوعة في أوائل صفحات الكتاب، لتحكم بنفسك \_ أيها القارئ الكريم \_ على عمل المحقق، ولأن الكتاب إذا ما طبع فقد وضع كاتبه أو محققه عقله على متن صفحاته بين يدي الناس، ولم يعد هذا العقل ملك حامله فحسب.

فهذه الورقة الثانية من صورة مخطوطه \_ وهمي الورقة الأولى الحقيقية إذا استثنينا ورقة الغلاف \_ بين أيدينا، وكذلك مطبوعة ضمن الكتاب وفيها ما يلى:

١- أسقط كلمة (الأفضل) الموجودة في السطر الخامس من الورقة الثانية
 (أ) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٧).

٢\_ صحف كلمة (عمر) الموجودة في السطر العاشر من الورقة الثانية (أ)
 من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٧)، فصارت (غمر).

٣ـ صحف كلمة (سلك) الموجودة في السطر الثامن عشر من الورقة الثانية
 (أ) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٧). فصارت (مسلك).

٤ ـ صحف كلمة (بضعته) الموجودة في السطر الثالث من الورقة الثانية
 (ب) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٧) فصارت (بضاعته).

٥ ـ صحف كلمة (في) الموجودة في السطر الخامس من الورقة الثانية (ب)
 من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٧) فصارت (من).

٦ـ صحف كلمة (لمن) الموجودة في السطر التاسع من الورقة الثانية (ب)
 من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٨) فصارت (كمن).

٧ ـ صحف كلمة (جمعه) الموجودة في السطر الثاني عشر من الورقة الثانية

(ب) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٨) فصارت (حبه).

٨ ـ صحف كلمتي (غزير إكسيره) الموجودة في السطر (١٣) من الورقة الثانية (ب) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٨) فصارتا (عزيز كثيره).

٩ ــ صحف عبارة (أمر أمر ووزر كله وزر) الموجودة في السطر (١٤) من الورقة الثانية (ب) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٨) فصارت (أمر امرؤ ووزر كله وزر).

١٠ ـ صحف كلمة (غنيين) الموجودة في السطر (١٩) من الورقة الثانية
 (ب) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٨) فصارت (فنيين).

١١ \_ صحف كلمة (الخرق) الموجودة في السطر (٢١) من الورقة الثانية
 (ب) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٨) فصارت (المزق).

١٢ ـ صحف كلمة (الثلم) الموجودة في السطر (٢١) من الورقة الثانية
 (ب) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٨) فصارت (السلم).

17 ـ صحن كلمة (المصلحات) الموجودة في السطر (٢٣) من الورقة الثانية (ب) من صورة المخطوط، من الطباعة في (ص:١٨) فصارت (المصطلحات).

فهذه بعض التصحيفات والإسقاطات في ورقة واحدة من المخطوط في المطبوع فكيف بباقي المخطوط؟! وقديماً قالوا: «المكتوب يُقرأ من عنوانه».

١٤ وأما عدم الاهتمام بالسياق والسباق فأمثلته كثيرة ومنها على سبيل المثال \_ لا الحصر \_:

أ\_ما كتبه في (ص:٢٥) في صدر الفقرة الثالثة منها بقوله: «وصح في حديث ضعيف..».

ب ـ ما كتبه في (ص:٣٣): «.. وليتأمل الإنسان [قبول] ابن مسعود..». فأسقط المحقق لفظة [قول] فصارت العبارة: «..وليتأمل الإنسان ابن مسعود..».

ج \_ ما كتبه في (ص:٣٦): في موعظة الرجل لسليمان بن عبد الملك: «..فلا تُصْلِحُ دنياهم بفساداً آخرتك..» مما يؤكد أن المحقق \_ سامحه الله \_ لا يعرف

أبسط قواعد العربية، أو أنه لا ينتبه لما يكتب، أو لا يراجعه، أو كل ذلك.

د\_ما كتبه في (ص:٣٧): في قصة أيوب \_ عليه السلام \_: ".. فخرج عن الصبر المنبئ عن تحمل [المرارة] إلى أعلى منه..». فصحفها إلى لفظة [المرأة] وصححها في الهامش بـ: [المرض]، وكلاهما لا يستقيمان مع السياق والسباق.

هــما كتبه في (ص:٥٥): في الحديث رقم: ٩٤ ـ «المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى، لا يدري ما الله قاض فيه» وبين أجل قد [بقي] (١) لا يدري ما الله قاض فيه»

وأما منهجه في التخريج فعجيب لا يدل على أي منهجية، وينقل من كتب التخريج المتأخرة كـ «المغني»، و«الكنز»، و«الكشف»، و«الإتحاف»، مع وجود الأحاديث في أصولها ومظانها من كتب الحديث. أو ربما أهمل الحديث فلم يخرجه فضلاً عن عدم نقل حكمه صحة أو ضعفاً أو تصحيحاً، وعدم بيان حكمه في حال انعدام النقل.

ومع هذا فهو مجتهد في إخراج هذا العمل إلى حيز المطبوع، والمجتهد بين الأجر والأجرين، وأسأل الله أن يضاعف لنا ولـه الأجـر، وأن يضـع عنـا وعنـه الوزر، وأن يعيننا وإياه وسائر المسلمين على الشكر.

ولذا فسأكتفي للتنبيه على أكثر الفروق بوضعها بين [معقوفتين] فحسب \_ كما ذكرت سابقاً \_ وأصحح المتن حسب صور المخطوطات، مراعياً نصوص كتب الحديث وغيرها، وخاصة "إحياء علوم الدين" والتي نقل منها المصنف،

<sup>(&#</sup>x27;) وفي المطبوع (ص:٥٥): [فني] وفي «قصر الأمل»، و«الشعب»، وكذلك في «المعني» (٤/ ٢٨/ ٦) \_ كما يحلو للمحقق أن يخرج ويعزو إليه!! \_: [بقي] وهي مقتضى السياق والسباق، وهي مما تتناقض معهما ومع ما في الأصول التي خرجناها منها، مما يؤكد ما ذكرناه سابقاً من عدم انتباه المحقق للألفاظ وسياقاتها، وعدم مراجعته للكتب التي ينقل منها \_ إن كان ينقل فعلاً \_ وهو أقل ضرراً لو كان في غير الفاظ الحديث والآثار.

### ملخص وصف مخطوطات «أسنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب» التي اعتمدتها

لأحمد بن محمد بن علي بن حجر، الهيتمي، المكي (٩٧٤هـ)

وتالياً أوصاف المخطوطات التي اعتمدتها:

١. رمز المخطوط: (أ).

مصدر المخطوط: غير ظاهر.

عدد الأوراق: (٢٦٩) ورقة \_ غير ورقات الغلاف \_.

عدد الأسطر في الورقة الواحدة: (٢١) سطراً.

عدد الكلمات في السطر الواحد تقريباً: (١٠) عشر كلمات، في المتوسط.

عدد كلماتها: فيها (٩٨٠) كلمة تقريباً.

نوع الخط: نسخ جيد منقوط غير مشكول.

اسم الناسخ: حسن بن علي السليمي.

سنة النسخ: سنة ١٠٩٦هـ.

اسم المقابل: إبراهيم بن الحاج على الشهير بابن الطويلة.

سنة المقابلة: ١١١٩هـ.

اسم المتملك:حسن بن ...المالكي الطبلاوي.

سنة التملك: غير ظاهر.

### ٧. رمز المخطوط: (ب).

مصدر المخطوط: تيمور، أخلاق، (٨٨)، مصورة دار الكتب المصرية.

عدد الأوراق: (٣٣٩) ورقة \_ غير ورقات الغلاف \_.

عدد الأسطر في الورقة الواحدة: (٢١) سطراً.

عدد الكلمات في السطر الواحد تقريباً: (١٠) عشر كلمات، في المتوسط.

عدد كلماتها: فيها (١٤٢٣٨٠) كلمة تقريباً.

نوع الخط: نسخ جيد منقوط غير مشكول.

اسم الناسخ: أحمد بن عامر التنيسي.

تاريخ النسخ: ١٩، ربيع الآخر، سنة ١٠٩٧هـ.

اسم المقابل: غير موجود.

سنة المقابلة: غير موجود.

اسم المتملك:أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور.

سنة التملك: غير موجود.

٣ رمز الخطوط: (ج).

مصدر المخطوط: وزارة الأوقاف، الخزانة الزكية، (١١١)، مصورة دار الكتب المصرية.

عدد الأوراق: (٣٣١) ورقة ـ غير ورقات الغلاف ـ..

عدد الأسطر في الورقة الواحدة: (٢١) سطراً.

عدد الكلمات في السطر الواحد تقريباً: (٩) عشر كلمات، في المتوسط.

عدد كلماتها: فيها (١٢٥١١٨) كلمة تقريباً.

نوع الخط: نسخ جيد منقوط غير مشكول.

اسم الناسخ: غير موجود لنقص في آخر المخطوط.

سنة النسخ: غير موجود لنقص في آخر المخطوط ولكنه قبل١١٨٣هـ.

اسم المقابل: غير موجود لنقص في آخر المخطوط.

سنة المقابلة: غير موجود لنقص في آخر المخطوط ولكنه قبل١١٨٣هـ..

اسم المتملك: محمد بن محمد الشناوي الأصيلي.

سنة التملك: ١١٨٣هـ.

### ٤ رمز المخطوط: (د).

مصدر المخطوط: وزارة التربية والتعليم، إدارة المتاحف والآثار، قسم المخطوطات، (٨١)، مملكة البحرين، وهي أوضح، وأجمل، وأكمل المخطوطات الخمس، وفيها بعض الطمس، وبعض التكرار، إلا أن الصفحات الأربع الأخيرة منها بخط غير خط باقى المخطوطة، وكأنها مضافة إليها إضافة.

عدد الأوراق: (٣١٣) ورقة \_ غير ورقات الغلاف \_.

عدد الأسطر في الورقة الواحدة: (٢١) سطراً.

عدد الكلمات في السطر الواحد تقريباً: (١٠) كلمة، في المتوسط.

عدد كلماتها: فيها (١٣١٤٦٠) كلمة تقريباً.

نوع الخط: نسخ جيد منقوط مشكول، وملون، وهي أوضح المخطوطات اسم الناسخ: عبد الله بن علي.

تاريخ النسخ: ٢٢، رجب، سنة ١٢٨٤هـ.

اسم المقابل: غير موجود.

سنة المقابلة: غير موجود.

اسم المتملك: عليه عدة تملكات منها: ..ابن محمد بدر الدين ابن محمد.. ثم مبارك...العدساني، ثم حسين بن حسين العدساني، ثم ابنه عبد الله.

سنة التملك: عاشوراء والسنة غير واضحة

٥ رمز المخطوط: (هـ).

مصدر المخطوط: تصوف، (٢٣٤٩)، مصورة دار الكتب المصرية.

عدد الأوراق: (١٠٨) ورقة \_ غير ورقات الغلاف \_.

عدد الأسطر في الورقة الواحدة: (٣٣) سطراً.

عدد الكلمات في السطر الواحد تقريباً: (١٣) كلمة، في المتوسط.

عدد كلماتها: فيها (٩٢٦٦٤) كلمة تقريباً.

نوع الخط: نسخ جيد منقوط غير مشكول، صغير جداً، يدل على أنه في زمن حديث، وأنه في القرن الثاني عشر الهجري كما قال الأستاذ الهيلة في مقدمته (ص:١٣)، وجعل هذه النسخة هي النسخة (أ) بالنسبة له.

اسم الناسخ: غير موجود.

تاريخ النسخ: غير موجود.

اسم المقابل: غير موجود.

سنة المقابلة: غير موجود.

اسم المتملك: ذكر الأستاذ الهيلة أن عليها ثلاث علكات باسم:

اسم المتملك: ذكر الأستاذ الهيلة أن عليها ثلاث تملكات باسم:

١- محمد ابن المرحوم الحاج عيسى، سنة التملك: ١٢٢٢هـ،

٢\_ محمد امين خانجي سنة التملك: ١٣١١هـ

٣ أحمد ناجي الجمالي، سنةالتملك: ١٣١٣هـ..

مما سبق يتبين لنا تفاوت عدد الصفحات، وبالتالي عدد الكلمات، وأن كل نسخة من النسخ الخمس قد فقد منها بعض الأوراق، ولكن ـ ولله الحمد ـ فإنهن يكملن بعضهن بعضاً.

#### وصف المخطوطات حسب قدمها وتاريخ نسخها:

لقد وقفت على ذكر لمخطوطات هذا الكتاب، فضلاً عما حزته وحصلت عليه، فوجدت \_ من خلال تواريخ نسخها \_ أن نسخنا التي وقعت لنا، هي من أقدم هذه النسخ، وأقربها إلى عصر مؤلفها، وأحسنها خطاً، ولا ينقص منها \_ بمجموعها \_ أو ينخرم منها شيء، وأن بعضها \_ ولله الحمد \_ يكمل البعض الآخر، ولم يخف علينا من ألفاظها \_ ولله الحمد \_ شيئاً.

وقد بين لنا ناسخ النسخة \_ التي جعلتها أصلاً \_ تاريخ نسخها فقال: «وكان الفراغ من نسخه وقت ظهيرة يوم السبت المبارك، مستهل شهر جمادى الأول من شهور سنة (١٠٩٦) ست وتسعين وألف من الهجرة النبوية، على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى التسليم».

كاتبه أفقر العباد إلى رحمة ربه، حسن بن علي السليمي، غفر الله له ولوالديه، ومشايخه، وإخوان، وجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، دائماً إلى يوم الدين». انتهى.

وفي هامش المخطوطة ما نصه: «بلغ مقابله حسب الطاقة في أوقـات، آخرها ليلة سبعة عشر شعبان سنة (١١١٩) على يد الحقير –ابن الحاج ــ.

وعلى الورقة الأولى ما يُشْعِرُ ببدء مقابلته تلك بما نصه: «ابتدأنا في مقابلته يوم الخميس في.... رجب سنة (١١١٩)». انتهى.

فعلى هذا تكون المقابلة استمرت نحو شهر.

لم أجد على غلاف المصورة ما يدل على موطن أصلها المخطوط، وإن كان أخونا مشهور حسن سلمان \_ والذي يملك مصورة عنها مثل مصورتي \_ قد أخبرني في رمضان سنة ١٤٢٣هـ، وبعد انتهائي من نسخها وتنضيدها أنها من محفوظات مكتبة الأوقاف في بغداد، وأعارني مصورته فوجدتها مطابقة لمصورتي.

وهي في (٢٦٩) ورقة عير ورقات الغلاف عير كلمات، أي وعشرون سطراً، وعدد كلمات السطر الواحد في المتوسط عشر كلمات، أي بمعدل (٢١٠) كلمات في الصفحة الواحدة، و(٢٠٤) كلمة في الورقة الواحدة، أي أن عدد كلماتها (١١٢٩٨) كلمة تقريباً مكتوبة بخط نسخ مقروء، وغير مشكول في الأغلب وكل نهاية ورقة فيها ما يدل على بداية التي تليها، وفي هامشها بعض التصويبات، وبعض التعليقات، ويبين متنها أن ناسخها ومقابلها ورحهما الله له يكونا على دراية علمية كبيرة.

وبعد اطلاعي على المطبوعتين المشار إليهما سابقاً، وجدت أن النسخ التي اعتمدها المحققان غير نسخي، وأن صفة المخطوطات غير صفة نسخي، ونسختي ـ الأصل ـ أقدم ـ كما أشرت ـ وأن ناسخي نسخهم غير ناسخي نسخي، ولم أشترك معهما إلا في نسخة واحدة، وهي التيمورية وهي النسخة الخامسة ورمزها (هـ) عندي، وعند الأستاذ الهيلة رمزها (أ) والتي أشرت إليها سابقاً، وإذا ما جمعنا النسخ التي اعتمدتها، والتي اعتمدها المحققان الطابعان نجد أنها ثماني نسخ هي ـ إضافة لما وصفت ـ:

٦. رمز المخطوط: (و) (ب/هيلة).

مصدر المخطوط: مكتبة حيدر أباد، الدكن، الهند، (٩٤٠) حديث.

عدد الأوراق: (١٩٦) ورقة.

عدد الأسطر في الورقة الواحدة: (٢٧) سطراً.

نوع الخط: نسخ واضح.

اسم الناسخ: غير موجود.

تاريخ النسخ: ٨، شوال، ١٨١ هـ..

تاريخ النسخ: ٨، شوال، ١١٨١هـ..

اسم المقابل: غير موجود.

سنة المقابلة: غير موجود.

اسم المتملك: غير موجود.

٧. رمز المخطوط: (ز) (ج/هيلة).

مصدر المخطوط: حجازية أصلية.

عدد الأوراق: (٢٥١) ورقة.

عدد الأسطر في الورقة الواحدة: (٢٣) سطراً.

نوع الخط: نسخ واضح مضبوط.

اسم الناسخ: موسى بن سعيد الكومي المالكي.

تاريخ النسخ: ٢٩، صفر، ١١٠٤هـ..

اسم المقابل: ممسوح.

سنة المقابلة: ممسوح.

اسم المتملك: عمر عبد الله بامحسون.

٨ رمز المخطوط: (ح) خلاف).

مصدر المخطوط: غير موجود

عدد الأوراق: (٢٩٣ ونصف) ورقة.

عدد الأسطر في الورقة الواحدة: (٢٣) سطراً.

نوع الخط: نسخ جيد منقوط.

اسم الناسخ: أحمد الأزهري.

تاريخ النسخ: ١١١٤هـ.

اسم المقابل: غير موجود.

سنة المقابلة: غير موجود.

اسم المتملك: غير موجود.

مصيبتنا، في ما حلَّ به حديثاً من تخريب وتدمير، على أيـدي الهمج الرعـاع مـن الرافضة الملاعين، والمحتلين الغاصبين ـ منسوخة بيد (محمد بن محمد بن زين الـدين [الكفيري] سنة (١١٢٧هـ)، وفق سنة (١٧١٥م). برقم ورمز: [٧٢٤] – (٤٢٠) ف. م. م المتحف العراقي ٢ (الفقه ١) ٧٨٥.

٢\_ نسخة محفوظة في (دار المخطوطات) مكتبة مركنز الوثائق التاريخية، (المنامة)، البحرين. منسوخة بيد عبد الله [ابن علي] سنة (١٢٨٤هـ)، وفق سنة (١٨٦٧م). برقم ورمز: [٨١] \_ (٣١١ و) ف. م. البحرين ١/٩٦ \_ وهي نسختنا رقم (٤) ورمز (د).

٣ نسخة محفوظة في (القدس) فلسطين ـ طهرها الله من دنس ورجس بني صهيون الغاصبين ـ وليس فيها ما يثبت اسم ناسخها، ولا تـاريخ نسخها.بـرقم ورمز: ف. م. م. إسحاق الحسيني ٩.

٤ نسخة محفوظة في (جامع الزيتونة) بتونس، برنامج المكتبة الصادقية
 ٤٢٢، وليس فيها ما يثبت اسم ناسخها، ولا تاريخ نسخها. برقم ورمز:
 ١٠٨٦/٢٨٨٧] \_ (٤٤٠ و).

٥\_ نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية بـرقم (٢٣٤٩) تصـوف في (١٠٩) ورقات. وميكروفيلم رقم (٣٢٩٥) وهي نسختنا رقم (٥)، ورمز (هـ). ٢- نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية بـرقم (٨٨) أخـلاق، تيمـور في

(۲۷۸) صفحة. ومیکروفیلم رقم (۲۲۵۹۵) وه*ي* نسختنا رقم (۲)، ورمز (ب).

٧ ـ نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية بـرقم (١١١) الزكيـة في (٦٩٦)
 صفحة. وميكروفيلم رقم (٩٧١). وهي نسختنا رقم (٣)، ورمز (ج).

حاولت الحصول على صور منها يـوم ٢٦/١٢/٢٦هـ الموافق ١٢٠٠٦/١ منام أقدر بسبب (البيروقراطية) المصرية في دار الكتب المصرية عفر الله لنا ولهم ـ ثم حصلت عليها ـ وعلى غيرها ـ بعد أكثر من سنة بتوفيق الله، ثم بجهود فضيلة الشيخ مشهور بن حسن سلمان ـ حفظه الله ـ.

٨ نسخة محفوظة في مكتبة (رضا)، بـ (تونس) ـ العاصمة ـ تونس، برقم

3/713(VAA7).

٩ \_ نسخة محفوظة في المكتبة (المحمودية)، بـ (المدينة النبوية) السعودية،
 برقم (١٧١٢).

١٠ نسخة محفوظة في (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)، بـ (الرياض) السعودية برقم (١٣٩٦٧).

۱۱\_ نسخة محفوظة في مكتبة (قليج علي) بــ (استنبول)، تركيا بـرقم (١٨٥).

١٢ نسخة محفوظة في مكتبة (الأوقاف) بـ (الموصل)، العراق بـرقم ٥٢ (٢٨).

١٣ ـ نسخة محفوظة في المكتبة (الأصفية) بـ (حيدر أباد)، الهند، بـرقم ١٨ ـ ١٨ (١٢١) ٤٩٤).

۱۶ ـ نسخة محفوظة في مكتبة (رامبـو) بــ (رامبـو)، الهنــد، بــرقم ۱/ ٦٥ ( (٣٨٣ ،٣٣٣).

۱۵ ـ نسختان محفوظتان في المكتبة (الظاهرية) بـ (دمشق)، سـوريا، بـرقم ۱۵ ـ ۱۵، ۱٤۱۳ تصوف، و۹۰، ۱٤۱٤ تصوف ۹۲.

۱۱ ـ نسخة محفوظة في (دار الكتب الوطنية) بـ (تـونس)، تـونس بـرقم ٢٥٨٤.

١٧ ـ نسخة محفوظة في (معهد المخطوطات العربية) بـ (القاهرة)، مصر،
 برقم ٢٨ عن الظاهرية ٩٥ تصوف.

۱۸ \_ نسختان محفوظتان في المكتبة (الأزهرية) بـ (القاهرة)، مصر، بـرقم [۱۵۳] ۲۳۹۲۳.

۱۹ \_ نسخة محفوظة في مكتبة (برنستون) بـ (برنستون)، الولايات المتحدة الأمريكية، برقم ۱۰۹۰، ۳۱۳۹ h .

وإن كانت هذه النسخ غير التي وصفتها سابقاً فيكون مجموع نسخ الكتاب الخطية سبع وعشرون نسخة، مما يدلل على أن الكتاب معروف مشتهر، اهتم بـه

أهل العلم فعمدوا إلى نسخه ومقابلته واقتنائه خلال القرون الماضية، وتوزعت نسخه من أقصى الشرق في الهند، إلى أقصى الغرب في أمريكا.

ومن الجدير ذكره هنا، أن فهارس مخطوطات التراث ذكرت لنا كتاباً باسم: «أسنى المطالب في صلات الأقارب»، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢هـ)، وذكرت أنه موجود منه نسختان:

١- نسخة محفوظة في المكتبة (المحمودية)، بـ (المدينة النبوية) السعودية،
 برقم ١٧١١.

٢ \_ نسخة محفوظة في مكتبة (برنستون، مجموعة بريل)، بـ (برنستون) ـ الولايات المتحدة الأمريكية برقم ١٠٩٠، ٢٠٨.

وأظن أن هناك خطأ في اسم المصنف وقع من بعض الناسخين أو المبرجين، فظن أن ابن حجر الهيتمي صاحب المصنف، هو ابن حجر العسقلاني، وصَحف اسم الكتاب من «أسنى المطالب في صلة الأقارب»، إلى «أسنى المطالب في صلات الأقارب»، لأني لم أقف على ذكر لهذا الكتاب في مصنفات الحافظ ابن حجر العسقلاني.

فإذا صحت هذه الفهرسة، والتي سأحاول التأكد من صحتها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، فيكون كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني «أسنى المطالب في صلات الأقارب»، من الكتب التي ينبغى على أهل العلم إخراجها إلى عالم المطبوعات.

وإن كان الخطأ في الفهرسة فعلى القائمين على فهرسة التراث \_ المخطوط والمطبوع \_ تصحيح هذا الخطأ في المكتبتين اللتين ذكرناهما سابقاً.

ولي رجاء \_ لمن يمكن أن يساعد في تحقيقه \_ أن تُيْسَرَ السُبُلُ على الباحثين \_ من غير الجامعيين و(الأكاديميين) \_ من طلبة العلم الفقراء، الذين لا يستطيعون الحصول على صور أمثال تلك المخطوطات، لعدم القدرة على السفر إلى مواطن تلك المخطوطات، وإن تيسرت سبل السفر فلا يستطيعون الإقامة في تلك البلدان حتى يتمكنوا من تصويرها لأسباب كثيرة جداً منها ما هو مقدور عليها، ومنها ما تستحيل القدرة عليها في أغلب الأحيان، وإن استطاعوا الإقامة، فالفساد

المستشري ، و(البيروقراطية) المتمثلة في الروتين المقيت، والحرص على الحصول على المحسول على الرشاوى، وابتزاز الباحثين من قِبَلِ العاملين في المكتبات ودور الكتب التي حفظت فيها تلك المخطوطات يمنع من الحصول على تلك المخطوطات ومصوراتها.

وإن مما يحز في النفس تصرف البعض من أولئك العاملين على خدمة المخطوطات بالسرقة منها وتهريبها، وانظر ما كتبه الأستاذ الدكتور في بحث له سماه «المُخطوطاتُ الألفية في دار الكتب المصرية» حيث قال:

"وأقْدَم مَخْطُوطات دار الكتب، نُسْخَة كتاب "الرِّسالة" للإمام محمد بن إدريس الشَّافِعي، المتوفى سنة ٢٠٤هجرية، وهو أقْدَم مَخْطُوطٍ وَصَلَ إلينا على الكاغَد (الوَرَق)، وهو من بين مجموعة مصطفى فاضِل باشا، وكان محفوظاً في الدار برقم (٤١) أصُول فِقه م، وأقول كان مَحْفوظاً !! لاَنَّه فُقِد للأسف في ظُروفٍ غير واضحة في عام (٢٠٠٢) ميلادية؟ وقد كُتَبت هذه النُسْخَة في حياة الشَّافِعي نفسه، من إملائه، بيد تلميذُه الرَّبيع بن سليمان، أي قبل عام (٢٠٤) هجرية ـ تاريخ وفاة الشَّافِعي ـ وكان الرَّبيع ما يزال في الثلاثين من عمره.

واحْتَفَظ الرَّبِيعُ بهذا الأصل لنفسه، وكان ضنيناً به، لم يأذن لأحَد في نسخه حتى إذا ما بَلَغَ التسعين سنة (٢٦٥) هجرية، أذِنَ بذلك، وكتَبَ بيده إجازَة في آخر النُّسْخَة \_ هي دون شك \_ بنفس اليد التي كتبت النُّسْخَة، والفَرْقُ بين الخَطَّيْن هو فَرْقُ السِّن وعُلُوها يقول فيها :

«أجازَ الرَّبيعُ بن سليمان صاحب الشَّافِعي نسْخ كتاب «الرِّسالة»، وهـي ثلاثة أجزاء في ذِي القعدة سنة خمس وستين ومائتين وكتب الربيع بخطه».

وما يَدُلّ كذلك على أن هذه النسخة جميعها بخط الربيع بن سليمان ما كتبه بخطه الحافظ هِبَة الله ابن أحمد بن محمد الأكفاني، المتوفى في المحرم سنة ١٢٥ هجرية/ ديسمبر سنة ١١٢٩ ميلادية عن ثمانين عاماً، فوق عنوان الجزء الأوَّل والجزء الثالث منها ونصّة:

«الجزء الأوَّل من «الرِّسالَة» لعبد الله الشافعي بخط الربيع صاحبه».

وهذه النسخة في غاية النَّفاسة احْتَفَلَ بها كبارُ العلماء والأَثمة والحُفَّاظ من سنة (٣٩٤) هجرية إلى سنة (٢٥٦) هجرية، وأثبتوا عليها خطوطهم وسماعاتهم، بل أثبتوا أنَّهم صَحَّحُوا نسخهم وقابلوها عليها، وحرصوا على إثبات سماعهم فيها طُلاباً صغاراً، ثم إسماعهم إيَّاها لغيرهم شيوخاً كباراً، وتسابقت الأسر العلمية الكبيرة إلى سماعها، وسَجَّلُوا أسماءهم عليها؛ فقد تداول هذه النَّسْخة بالقراءة والاطلاع والإفادة علماء كبار سَجَّلوا عليها خطُوطهم بالسَّماع والقِراءه والتملُّك من أمثال الحافظ الحُميْدي، والحافظ ابن ماكولا، والحافظ أبي الفِتْيان الدَّمَسْتاني، والحافظ الكبير علي بن الحسن بن عَساكِر، والحافظ عبد القادر الرَّهاوي، والحافظ تاج الدين القرْطُي، والحافظ زكي الدِّين البرْزالي.

ولم يكتف الحافظ ابن عَسَاكِر بتسجيل اسْمه في السَّماعات، بـل كتـب بخطـه أربع مرات على النسخة: «يسَمعَ جميعه وعارَضَ بنسخته علي بن الحسن بن هبة الله».

وعَدَد أوْراق هذه النسخة (٧٨) ورقة منها (٦٢) ورقة هي أصْل الكتاب الذي بخط الرّبيع والباقي، وهو (١٦) ورقة، زيدت في أوَّلها وآخرها ووسطها كتب به السّماعات وغيرها».انتهى.

وأقول بعد هذا النقل ـ الذي ينزل على عقول وقلوب أهل العلم والتحقيق نزول الصاعقة ... إن كان العالم المتمدن قد شكل لمجرمي الحرب النازيين والفاشيين بعد الحرب العالمية الثانية محكمة جنايات دولية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين والفاشيين، وشكل بعد حرب البلقان في نهايات القرن العشرين محكمة لحاكمة مجرمي الحرب الصربيين والكرواتيين، ويسعى في هذه الأيام ـ مطلع العامين ۱۶۲۸هـ، ۲۰۰۷م لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، بعد أن ختم العامين السابقين (۱۶۲۷هـ، ۲۰۰۲م) الشهادتين على حبل المشنقة الأمريكي البريطاني البارد، بأيدي رافضة عراقيين، الشهادتين على حبل المشنقة الأمريكي البريطاني البارد، بأيدي رافضة عراقيين، وتراثها وأمجادها، بعد أن نهبوا متاحف العراق وأحرقوا مكتباته العامرة بالمخطوط وتراثها وأمجادها، بعد أن نهبوا متاحف العراق وأحرقوا مكتباته العامرة بالمخطوط

والمطبوع من تراث سلف هذه الأمة، بمساعدة ومباركة أمريكية صهيونية مجوسية.

أقول: لا بد من تشكيل محاكم جنايات دولية لمحاكمة سارقي المخطوطات، وناهبي الثروات التراثية من المتاحف والمكتبات، والتي هي \_ في نظر القانون الدولي على الأقل \_ جرائم ضد الإنسانية، لأن هذا التراث تراث للإنسانية جمعاء، وإنزال أشد العقوبات بهم، بعد استعادة تلك الثروات منهم.

لأن نهب التراث \_ وخاصة مخطوطات العلماء \_ جريمة لا تقل بشاعة عن سفك دمائهم، ومصادرة عقولهم، وإخراجهم من ديارهم.

فهل ينصف الجمتمع الدولي \_ غير العادل \_ قضايا العلم والعلماء؟! وإن لم يفعل فعدالة الإسلام كافية لإنصافهم، والله لا يضيع أجر المحسنين.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. -

# صورة الورقة الأولى من النسخة (أ) وفيها تاريخ النسخ وبدء المقابلة



# صورة الورقة الثانية من النسخة (أ) وفيها مقدمة الناسخ وبعض مقدمة الصنف



# صورة الورقة الثالثة من النسخة (أ) وفيها بعض منهج المصنف في تقسيم الكتاب

### صورة الورقة قبل الأخيرة من النسخة (أ) وفيها ذكر نهاية الكتاب

### صورة الورقة الأخيرة من النسخة (أ) وفيها:

# اسم الناسخ وتاريخ النسخ واسم المقابل وتاريخ المقابلة

# صورة الورقة الأولى من النسخة (ب) وفيها الرقم والرمز والمصدر

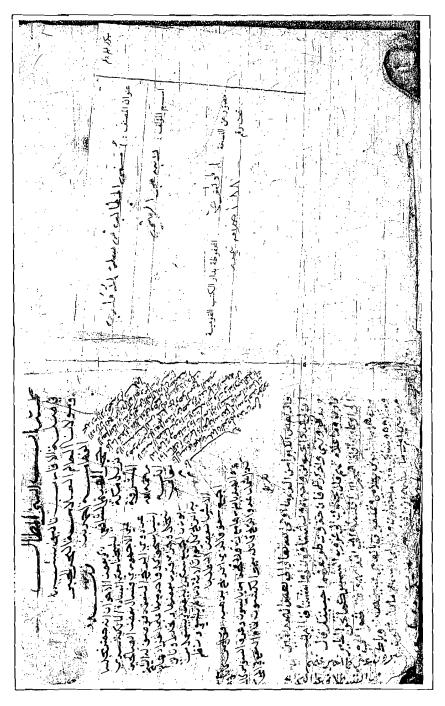

صورة الورقة الثانية من النسخة (ب) وفيها مقدمة الناسخ وبعض مقدمة المصنف



### صورة الورقة قبل الأخيرة من النسخة (ب) وفيها ذكر نهاية الكتاب والوقف



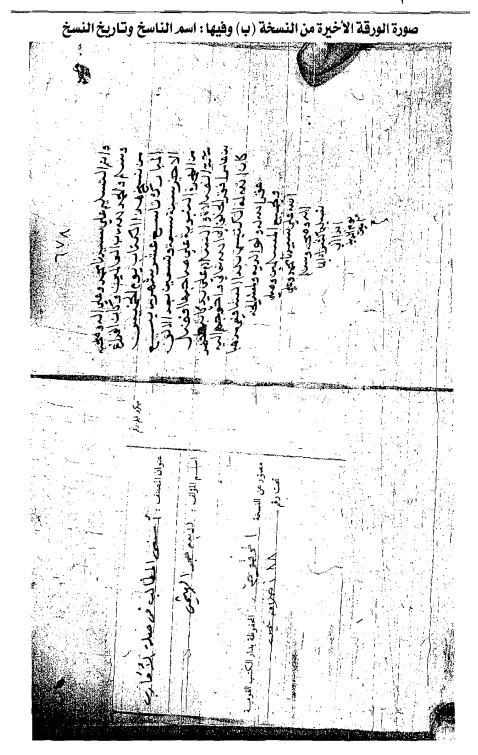

صورة الورقة الأولى من النسخة (ج) وفيها المصدر، والفهرس، وتاريخ التملك



صورة الورقة الثانية من النسخة (ج)وفيها مقدمة الناسخ وبعض مقدمة المصنف







صورة الورقة الأولى من النسخة (د) وفيها التملكات وتاريخ الأول منها غير واضح

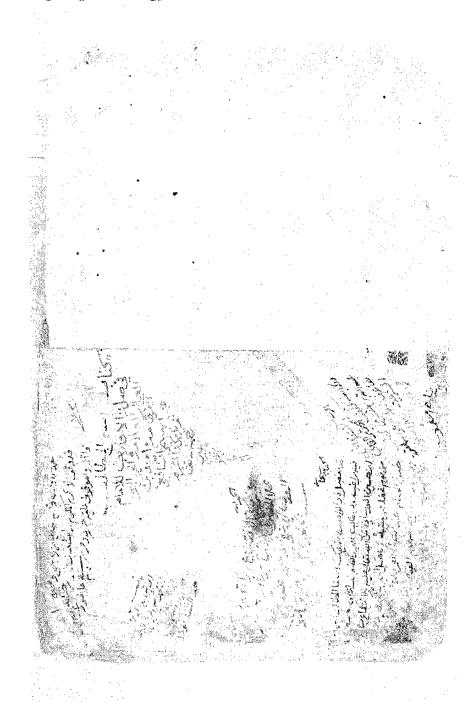

صورة الورقة الثانية من النسخة (د) وفيها مقدمة الناسخ وبعض مقدمة الصنف



صورة الورقة (الثالثة) قبل الأخيرة من النسخة (د) وفيها اختلاف الخط

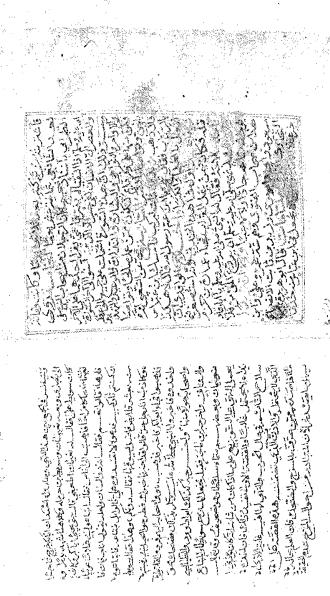

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (د) وفيها: اسم الناسخ، وتاريخ النسخ



# صورة الورقة الأولى من النسخة (هـ) وفيها مقدمة الناسخ، وبعض مقدمة المصنف



# صورة الورقة الأخيرة من النسخة (هـ) وفيها ذكر نهاية الكتاب دون ذكر ناسخه ولا تاريخ نسخه



### صورة غلاف المطبوع (٢) وفيه اسم الناشر دون اسم المحقق



﴿ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِكِنَّنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الأنفال: 75]

تأثيث شتخ الشائدم أبيالغاش بحكام الميتن أيمتر بمحدَّث على ابن حَبست الهيشسميُ المتحافظ علايع



مستشورات محترقایی بیاون مندر عدیات در ایمان دار الکفی العلمیة بیرون ایسان

صورة الغلاف الخلفي للمطبوع (٢) وفيه اسم الناشر دون اسم المحقق

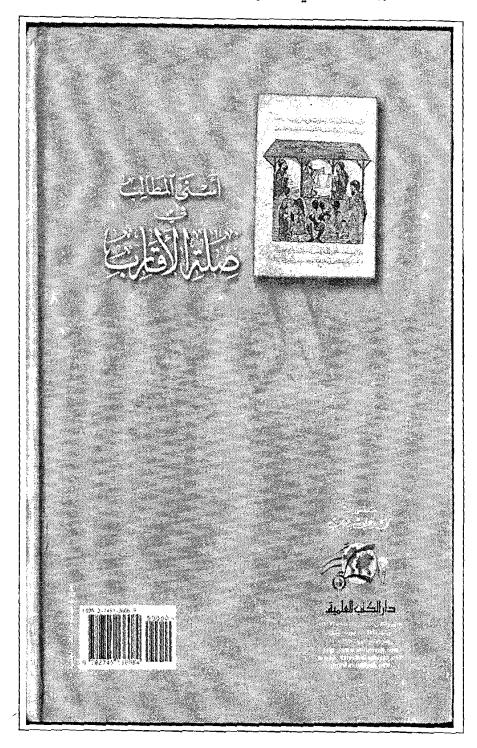

### أولاً: ضبط النص.

الهدف من الضبط: إخراج مخطوطة الكتاب من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، إرضاءً لله \_ تعالى \_ في تحصيل ونشر العلم النافع، المؤدي إلى العمل الصالح، وخدمة للأمة الإسلامية، وإحياءً لتراثها العظيم، حبيس المكتبات، ودور الكتب، رغم قلة الإمكانات، وكثرة المعوقات، وانعدام المعين من المتنفذين.

#### منهج الضبط:

ا ـ نسخت صورة المخطوطة التي رمزت إليها برمز (أ)، والتي قدمها لي فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرزاق الرعود؛ أمين عام وزارة الأوقاف، والأستاذ في الجامعات الأردنية، على جهاز الحاسوب، في مجالس زادت عن السنة. كان آخرها، بعد صلاة ظهر يوم الاثنين، (١٣/ ٩/ ١٢٣هـ) ثالث عشر رمضان، سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب على الحبيب

Y- نسقت الخطوط، والفقرات، والعبارات، والنصوص على النحو التالى:

أ ـ أثبتُ الآيات من المصحف بالرسم العثماني، وبينت مواضعها منه.

ب \_ ميزت الأحاديث المرفوعة بخط مخالف لخط المنص، وحصرته بين حاصرتين «مزدوجتين» بنفس نمط خط الحديث المرفوع.

ج ـ رقمت الأحاديث والآثار أرقاماً يدوية متسلسلة.

د ــ رقمت الآثار، والنقول السلفية، وحصرتها بين حاصرتين

«مزدوجتين» بنفس نمط خطها تمييزاً لها عن الأحاديث المرفوعة.

هـــ ضبطت الأبيات الشعرية، ووسطتها في منتصف السطر.

و - أثبتُ في هامش المطبوع رقم، ورمز، ورقة المخطوطة، على يمين الصفحات الزوجية، ويسار الصفحات الفردية، وجعلت علامتها في من الكتاب الشرطة المائلة: (/)، وقد أجعل هذه العلامة سابقة، أو لاحقة لآخر وجه الورقة في مصورة المخطوطة، إذا كان آخر الورقة ينتهي في ألفاظ آية، أو حديث، حتى لا

أقطع نص الآية أو الحديث.

٣ طبعتُ النسخة من الحاسوب طباعة مقبولة على طابعة شخصية.

٤\_ قابلتُ النسخة المطبوعة، على النسخ الخمس المخطوطة، والنسختين المطبوعتين، والمنشورتين، وما كان بين [معقوفتين] فزيادة من إحدى النسخ أو أكثر عن أ)، وهو متأخر عن نصها، إلا [أو]، و[و]، فقد تتقدمه أحياناً، وقد أشير إليه في الحاشية السفلية \_ إن اقتضى الأمر \_، وقد لا أشير حتى لا أثقل الحواشي.

٥ - ضَبَطَتُ كثيراً من المواضع، والنصوص، من «إحياء علوم الدين»، أو تخريجاته في «المغني»، أو كتب المُصَنِّفِ الأخرى، أو كتب الحديث.

### ثانياً: التعليق:

الهدف من التعليق: توضيح غريب الألفاظ، والترجمة للأعلام، والتعريف ببعض الكتب، والبلدان، وغيرها من المسائل المذكورة في الكتاب، والتي تحتاج إلى تعليق وبيان.

### ثالثاً: التخريج:

الهدف من التخريج: بيان الحكم على الحديث (صحة)، أو (حسناً)، أو (ضعفاً)، أو نحو ذلك، بأقصر، وأوضح عبارة، من أقرب، وآخر من اعتنى بذلك من علماء أمتنا، ممن شهدت لهم الأمة بالسبق، وعلو الكعب في ذلك، وخاصة أحكام محدث العصر، شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ.

### منهج التخريج:

١ـ رقمت الأحاديث النبوية المرفوعة، والآثار الموقوفة على الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ترقيماً يدوياً متسلسلاً في متن الكتاب.

٢- أذكر \_ في الحاشية السفلية \_ رقم الحديث، أو الأثر، قبل الحكم عليه، وتخريجه، حتى لو اختلفت الطبعات، ورُحِّلَتْ الصفحات يبقى الحكم والتخريج ملازماً للحديث المرقوم.

٣ ـ إن كان الحديث في «الصحيحين»، أو أحدهما، ذكرت رقمه فيه، أو
 فيهما، وقد أقول: «ورواه غيرهما، أو غيره» دون تفصيل، وأذكر اسم صحابيه،

واكتفيت بهذا العزو، لأن «الصحيحين» أو أحدهما جاوزا القنطرة كما يقال.

3\_ إن كان الحديث في «السنن» الأربعة، أو أحدها، أو بعضها، ذكرت الحكم عليه (صحة)، أو (حسناً)، أو (ضعفاً)، أو نحو ذلك، ثم ذكرت رقمه فيه، أو أرقامها فيها، وصحابيه، أو صحابيه \_ إن تعددوا \_ ثم ذكرت حكم شيخنا الألباني عليه في «السنن» أو بعضها التي في نسخة مكتب التربية لدول الخليج العربي، ثم ذكرت ما يعزز ذلك الحكم في غيرها من كتب شيخنا \_ رحمه الله \_ وخاصة المخرجة كـ «الصحيحة»، و«الضعيفة»، و«إرواء الغليل»، لما فيها من تخريجات عزيزة قَلَّمَا تجدها في غيرها، أو الكتب المختصرة، وكلها ذوات أحكام، وخاصة «صحيح الجامع»، و«ضعيفه»، و«صحيح الترغيب»، و«ضعيفه»، وغيرها، وإن تعددت أختصر فأقول: «وغيرها من كتبه».

٥- إن كان الحديث في غير الكتب الستة؛ "الصحيحين»، و"السنن» الأربعة، كـ "المسانيد»، و"المصنفات»، و"المعاجم»، و"الأجزاء»، و"التراجم»، و"الطبقات»، و"السير»، وغيرها، ذكرت الأعلى سنداً، وزمناً، وطبقة، فالأدنى، وقد اكتفي بالأعلى دون الأدنى، ثم ذكرت الحكم عليه (صحة)، أو (حسناً)، أو (ضعفاً)، أو غو ذلك، ثم ذكرت رقمه فيه، أو أرقامها فيها، والصحابي الراوي، أو الصحابة ـ إن تعددوا ـ ثم ذكرت حكم شيخنا الألباني عليه في كتبه، فإن لم أجد ذكرت أحكام المحققين، أو المعلقين عليها، وقد أسميهم، وقد أذكرهم بصفتهم عققين، أو معلقين، أو غرجين، كالعراقي، والعسقلاني، والهيثمي، والمناوي، وغيرهم عمن هم دونهم حتى عصرنا، وإن كان الحديث منقولاً من "الإحياء» \_ وهي كثيرة جداً \_ أذكر تخريجات العراقي له في "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: في تخريج ما في "الإحياء» من الأخبار» وأختصره بـ "المغنى».

٦ ـ إن كان للحديث ألفاظ، وطرق، مشابهة، أو مقاربة، أثبتُها، وأُميَّزُها بنفس خط الأحاديث في المتن، وإن لم أثبتُها أقول: «وفي الباب عن فلان، وفلان..».

٧ ـ إن لم أقف على الحديث فيما سبق ـ وهي قليلةٌ جداً ـ أذكر رقمه

وعبارة: «لم أقف عليه».

### رابعاً: الطباعة، والنشر:

الهدف من الطباعة، والنشر: نشر العلم النافع، المؤدي إلى العمل الصالح، وخاصة صلة الأرحام، والأقارب التي قَصَّرْتُ فيهما كثيراً لانشغالي في تحصيل العلم النافع، ولقمة العيش لي ولعيالي، وضيق ذات يدي، لعل من اطلع عليه ينتفع به بسببي، فيتجاوز الله عن تقصيري بإحسان قارئه، وانتفاعه بعملي هذا، و«الدال على الخير كفاعله». (۱)

# خامساً: الفهارس العلمية:

الهدف من الفهارس العلمية: تيسير البحث والمراجعة على القراء، والباحثين للوصول إلى المعلومة بأيسر السبل، وأقصر الأوقات.

ولذلك ألحقت بالكتاب مجموعة من الفهارس العلمية جمعت فيها:

الآيات التي وردت في من الكتاب، ومواضعها من المصحف العثماني.

٢ ـ أطراف الأحاديث النبوية الشريفة وكذلك الآثار الموقوفة وغيرها.

- ٣ \_ كشاف أسماء الأعلام الذين ترجمت لهم.
- ٤ \_ كشاف الجماعات والفرق والملل والنحل.
  - ٥ \_ كشاف الأبيات الشعرية.
  - ٦\_ فهرس عام لمواضيع الكتاب وأبوابه.
    - ٧\_ خاتمة تربوية، وتوصيات علمية.

٨ـ قائمة بأسماء المراجع العلمية المطبوعة و(الإلكترونية)، وما يتعلق بها من معلومات الطباعة، لتساعد الباحث في الرجوع إليها عند الحاجة للتثبت، أو النقل، أو غير ذلك.

٩\_ أهم ما امتاز به الكتاب، وامتازت به طبعتنا من ميزات.

<sup>(</sup>١) (حسن صحيح) رواه الترمذي (٢٦٧٠) عن أنس بن مالك، وصححه شيخنا فيه.

# بسمالله الرحمن الرحيم

# [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم]. (١)

قال شيخنا وسيدنا ومولانا، [الإمام] العالم العلامة، [و]البحر الحبر الفهامة، جامع أشتات الفضائل، [و]بقية [ال]سلف الأماثل، قدوة المحققين، وعمدة المدققين، الإمام الأمثل، والحبر الأكمل [الأفضل]، شيخ الشيوخ، [مَنْ له في كل علم الثبوت، والرسوخ]، مفتي الحجاز والعراق الراجع إلى أقواله ومصنفاته في جميع الأمصار، وسائر الآفاق، أبوعبيد الله، (۱) أحمد بن حجر، الهيتمي، في جميع الأمصاري، أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته، وبركات علومه في الدنيا [والآخرة]. آمين [ومَنْ قال آمين].

الحمد لله [الذي عمَّرً] (٢) دوائر كبريائه بعظائم قدرته، وجَمَّل [خُلَّصاً حضراته] (١) بسوابغ نعمته، ونوَّر قلوب أوليائه بنور جمال ذاته [وكمال ربوبيته]، وحفظها [عن أن] تنطق بغير ذكره، [أو] وتشهد غير حضرته، وفتح أبصار بصائرهم [إلى التخلق] (٥) بأخلاق كرمه، ليصلوا كل قاطع وإن أبدى [عَوار] (١) حسده وقطيعته، وإلى الخوف [والحذر] من سطوات انتقامه لئلا [يسخط] [يتجلى] [عليهم بقواصم عدله وسطوته] (٧)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱</sup>) زيادة من (ح).

<sup>(</sup>٢) في كافة النسخ عد (أ): أبو عبد الله، وفي ترجمته: أبو العباس.

<sup>(</sup>٣) في (ح): الذي غُمَرَ.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ</sup>) في (و، ح): خلصاء حضرته.

<sup>(°)</sup> في (ح): في التمكن.

<sup>(</sup>١) في (ح): عُوادِ.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) سقطت من (د). وخوفاً من إثقال الحواشي، سأكتفي بضبط النص بحسب السياق والسباق، وبوضع الزائد عن نسخة (أ) بين [معقوفتين].

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، شهادةً أنتظم بها في [سلك] [مسلك] أوليائه المتحققين بحقائق كتابه وسنته [وسننه].

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٤].

﴿ خُلِوْ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِ لِمِينَ ﴾ ﴿ لِلْمِوافِ ١٩٩٦]

وأشهد أن [7/1/ج] سيدنا محمداً عبده ورسوله، المداء لكل من وصل إلى قربه، وأهّل للدخول إلى [1/1/1] حضرته، [3/1/ب] صلى الله وسلم عليه وعلى آله، الذين ما زالوا [٥/1/د] سالكين مسلكه الأعظم في تحمل الأذى وسائر المشاق، ومقابلتها بواسع الحلم، وكريم الأخلاق، ما تميزوا به من وراثة [نبوته]أبوته، وكمال بُضعته، وأصحابه الذين بذلوا نفوسهم في صلاح الأهة، وإصلاح ذات بينها، والتئام شملها، وافتراق بينهما، بما نقلوه لهم في ذلك، وملكوه من أحوالهم الواجب علينا الإقتداء بها في سائر المسالك، لنكون من تابعيهم بإحسان، الفائزين برضى الله \_ تعالى \_ ومنته، صلاة وسلاماً دائمين [متلازمين] بدوام [سعادته لمن] الراحي بأنايه، وعَوَّل في جلائل أموره ودقائقها عليه بقربه ورحمته، وإمداده لمن تخلق بأخلاقه في إيصال قاطعيه، والإحسان إلى مناوئيه، بمدد، المتكفل بدوام رضاه في الدارين، [وبتجليه] عليه بجميل إسعافه وألطافه ونعمته.

وبعد: فهذا كتاب عميم \_ إن شاء الله تعالى \_ نفعه، عجيب وضعه، باهر [جعه]، عالية ذروته، غالية قيمته، عزيز نظيره، [غزير إكسيره]، دعاني إليه أمْر [أمْر"، ووزر"] كله وزر"، وحال بين أخوين حائل، وجَوْر مائل، وقطع رَحِم من غير تأويل، وكثرة قال وقيل، وذلك أن أخوين من وجوه أهل سكة، وسلالة أكابرها، وشي بينهما واشون، ووسوس [٣/ب/ج] [إليهما] من الجنة والناس موسوسون، فتكدرت [فكُدرت] مشاربهما الصافية، [٤/ب/ب] وتقهقت مطالبهما العالية، وأخلدا إلى سماع ما لا ينبغي الإصناء إليه، وتُنز لا إن ساكانا غنيين عن التعويل [التنزل] عليه، فإنه كاد [1/1/1] الأمر بينهما أن يتفاقم، والقطيعة لرحمهما أن

وحينئذ [ولذلك] توسلت إلى خالق القوى والقدر[ة]، ومانح النفع والضرر أن يُسَهِّلَ هذا الأمر الصعب، و[أن] يُضيِّقَ هذا الخرق الرحب، ولم أزل على ذلك إلى أن [حتى] غشيني النوم ليلة الأمس، فتعطلت مني الحواس الخمس، فرأيتُ قائلاً يقول لى بإعجال وسرعة، وإيقاظ ومَنعة: [٣/ب/ج] «ألفُ في هذه المسألة [٥/١/ب] كتاباً».

فسررت لذلك كثيراً، وأيقنت أنه [بأنه] لابد أن يئتم خرق ما بينهما، وكان ربك [على ذلك] قديراً، ورجوت أن السعي في ذلك [قد] يدنيني إلى ما فيه خير كثير، ونفع غزير [كبير]، كيف وبه إصلاح الدارين، واجتماع الشملين، وزوال الفرقة والبين، [والقيام] بما يجب للرحم والقرابة من الحقوق، والسلامة من القطيعة والعقوق، ومن شماتة الأعداء والحاسدين[١/١/١]والأسافل والمارقين، فإنهم جُبلوا على محبة الفتن بين الأكابر، ولإظهار [وإظهار] القبائح[١/١/د] في صور المآثر والمفاخر، والسعي في إفساد ما بين الأقارب والأصدقاء من صفاء الود والحبة، وقديم [الإلف والصلة] والرغبة، وحين إذ أملت ذلك، شرعت في هذا

<sup>(</sup>١) في (ح): المصطلحات بتحدي.

التأليف البديع، الداعي إليه ذلك السر المنيع، [مستعيناً] (١) بأكرم الأكرمين، ومغيث المضطرين، في إكماله وتيسيره، وتهذيبه وتحريره، فلم يتم فراغه إلا وقد التأم ما بينهما من الحرق الواسع، وعاد[۱] إلى ما طُلب منهما من الوصل الجامع، وقد بذلت فيه جهدي، وأفرغت فيه وُسعي، إلى أن صار حقيقاً [ب]أن يسمى:

والله ـ سبحانه وتعالى ـ اسال أن يفيض عليّ من فيض جوده الواسع، وكرمه الجامع، وأن يعم النفع به، وأن يوصل إليّ نوافع الخيرات وغاياتها بسببه، إنه أكرم كريم، وأرحم رحيم.

ورتبته على [أربع مقدمات][٥/ب/ب]<sup>(٣)</sup>، وخمسة<sup>(١)</sup> أبواب،[١٤/ب/ج] وخاتمة.

<sup>(</sup>١) في (ح): مستيقناً.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>) في (ح): مقدمة.

وسقطت من (هـ) لفظة «أربع».

وسقطت من (ب) من بداية لفظة «أربع..». ورقة كاملة بصفحتين تنهـي عنــد عبــارة «..معنى الغضب».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>¹) في (ج) «ستة أبواب».

#### المقدمة الأولى

### صلاح القلب

المقدمة الأولى: فيما هو الأصل في الإعانة على هذا التأليف بصدده من صلاح الحال مع الحق تارة، ومع الخلق أخرى، وذلك هو صلاح القلب لا غير؛ وإنما قدمت هذه لأن كل شرف وفضيلة امتاز بها الإنسان على سائر الحيوانات وجنسه [وخسيسة] ورذيلة انحط بها الإنسان عن الحشرات فضلاً عن بقية الحيوانات إنما نشأت مما في قلبه من خير وشر، ونفع وضر، فالأعمال كلها إنما تظهر على عامليها، ويتطوق بسعادتها [أو]وشقاوتها سائر فاعليها، ناشئة عما تحلى [يتجلى] به القلب من كمال المعرفة لله تعالى[٢/ب/١]أو سوء الجهل به، والإعراض عنه، فبادر إلى تصفية [تصفيل] قلبك عن كل قبيح يقطعك [٢/ب/د] عن ربك، واستحضر وقوفك بين يديه، فإنه سائلك عن كل ما كان في قلبك، إذ هو محط نظره وتكليفه منك، فإن سلم من غير الله قُبلَ، وإلا حُجِب، والعائد على الجوارح من نور أو ظلمة [إنما هو أثرٌ من عُرْفِه، ومن خُلِقَ لَهُ وَطُلِبَ مِنهُ عُرْفُ نَشْمِهِ]، (١) ومن عَرَفَهَا عَرَفَ رَبَّهُ، وبالعكس: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ الله يُحُولُ بَيْرَبَ لَفُسْمِهِ]، (١)

- (ن قلب المؤمن أشد تقلباً من القدر في غليانها - وصح - - وبر - - اخبر -

<sup>(</sup>۱) وهذه عبارة مشكلة؛ وهي هكذا في (أ)، و(ه)، وكذلك في (د) وهي نسخة مشكولة، ولكن الناسخ ترك شكل بعض الألفاظ التي أشكلت عليه، وكذلك فعل الأستاذ الهيلة في المطبوع (أ)، أما (المحقق خلاف) في المطبوع (ب) فجعله بلا خطام ولا زمام، وفي (ج): [إنما هو أثرة من مُعْرِفَتِه، وَمَا خُلِقَ لَهُ وَطُلِبَ مِنْهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ نَفْسِهِ]. وسقطت كمل العبارة ضمن الورقة الساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١): (صحيح) بغير هذا اللفظ الذي ذكره الغزالي في «الإحياء» في عدة مواضع (٢/ ٢٢٢ و٣/ ٢٥٩ و٣/ ٢٧١)، طبعة دار اللعرفة، بيروت، وذكره شيخ الإسلام في

# $\overline{({}^{(1)})}$ . « قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن $_{ m a}$

أي بين إرادتيه؛ إما خيراً وإما شراً. (٢)

وكان ﷺ يكثر أن يقول حتى في سجوده:

 $^{(r)}$  .  $_{
m w}$  يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك $_{
m w}$  .

ا نَسُواْ ٱللَّهُ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩].

ومن ثمَّ قال [٥/١/ج] الأئمة:

«معرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين، وأساس طريق السالكين». (٤)

= «مجمسوع الفتــاوى» في عــدة مواضــع منهــا (٢/ ٢٠٥ و٣/ ٢٧٧ و٣/ ٣٦٣ و ٢٦٣/٤)، وذكــره المصنف في «الزواجر» (١/ ٣٨) ــ مكتبة نزار مصطفى الباز ــ الرياض ــ الطبعــة الأولى ــ ١٤١٧هـــ. واللفظ الصحيح: «لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا».

رواه الحاكم (٣١٤٢) وغيره، عن المقداد بن الأسود ﷺ، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه». ووافقه الـذهبي، وصححه شيخنا في "صحيح الجامع» (٥١٤٧) وغيره من كتبه. وسيتكرر فيما بعد.

(١) الحديث رقم (٢): رواه مسلم (٢٦٥٤)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

(٢) قلت: وهذا تأويل فاسد، ينبئ عن عقيدة المصنف الأشعرية ـ كما بينا ذلـك ونقلنـاه

عن الشيخ (محمد بن عبد العزيز الشايع) في ترجمة المصف، فقرة: (آراؤه الاعتقادية) (ص:١٦) في تأويل الصفات، والحق الذي نعتقده وندين الله به إثبات هذه الصفة (الإصبعين) وغيرها من صفات الله \_ تعالى \_ الذاتية والفعلية، الواجبة والاختيارية، اللازمة والسلبية المتضمنة لإثبات كمال ضدها، على مراد الله ورسوله، وبفهم سلف الأمة من إثبات اللفظ والمعنى اللائق بسياقه، من غير تحريف ولا تكبيف. ومن غير تمثيل

وتعطيل المعتزلة، ونفى الجهميه...

كلاهما \_ عن أنس بن مانت. ورواه المرمدي (٣٥٢٢) عن أم سلمة. وصححه شيحه اليهما \_ عن أنس بن مانت. ورواه الدين (٣/٢) للغزالي:

ولأن المصنف نقل منه كثيراً؛ من الأحاديث ونقل نصوصاً أثرية، وأبياتاً شعرية، وقطعاً نثرية ووعظية، وغير ذلك.. رأيت أن أنقل هنا ما كتبه الباحث: زهير ظاظا معلقاً على هذا = = الكتاب، في بحث له نشر على «شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)»، وقد أزيد عليه بعض ما يستدعيه السياق والسباق، من تعريف ببلد، أو ذكر وفاة، أو بيان غريب، أو علامة ترقيم، أو تنسيق فقرات، أو غير ذلك، ولكن أغلب البحث وجله للباحث المذكور الذي قال عن «إحياء علوم الدين» ما نصه:

«أسرع مؤلفات الصوفية انتشاراً، وأعلاها اشتهاراً. لم تحض على تأليف أربعة أعـوام حتى كانت شهرته قد طبقت الآفاق. والناس منه على ثلاثة مـذاهب: «منفـر عنـه، ومغـال في تعظيمه، وداع إلى إصلاحه»:

قال الإمام الطرطوش: «شحن الغزالي كتابه «الإحياء» بالكذب على رسول الله ﷺ فلا أعلم كتاباً على بسطة الأرض أكثر كذباً على رسول الله ﷺ منه».

وقال التاج السبكي: «لو لم يكن للناس في الكتب التي صنفها أهل العذ إلا «الإحياء» لكفاهم، وأنا لا أعرف له نظيراً في الكتب التي صنفها الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنظر،والفكر والأثر».

وكان ابن تيمية وسطاً بين المذهبين، فقال [في «مجموع الفتـاوى» (٦/ ٥٥)]: «وكلامه في «الإحياء» غالبه جيد، لكن فيه أربع مواد فاسدة: مادة فلسفية، ومادة كلامية، ومادة الترهـات الصوفية، ومادة من الأحاديث الموضوعة».

وقال في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» (ج١ ص١٣١) ــ أثناء حديثه عــن موســـى بن ميمون ــ: «وهو في اليهود كأبي حامد الغزالي في المسلمين».

وقال: (ج٦ ص٥٧): "وهؤلاء الملاحدة كابن الطفيل صاحب رسالة "حي بن يقظان" وأمثاله يستأنسون بما يجدونه من كلام أبي حامد موافقاً لقولهم، إذ كبان في كثير من كلامه ما يوافق الباطل من قول هؤلاء، كما في كثير من كلامه رد كثير من باطلهم، ولهذا وصار كالبرزخ بينهم وبين المسلمين، فالمسلمون ينكرون ما وافقهم فيه من الباطل عند المسلمين، وهم ينكرون عليه ما خالفهم فيه من الباطل عند المسلمين.

قال: (ج٦ ص٢٣٩): «وابن رشد يذم أبا حامد من الوجه الذي يمدحه به علماء المسلمين، ويمدحه من الوجه الذي يذمه به علماء المسلمين، الخ».

ثم سمى من ذم الغزالي من علماء المسلمين. وسماهم أيضا في كتابه «الصفدية» (ص٢١١).

ألف الغزالي كتابه في أظلم حقبة عرفت في تاريخ الإسلام، وذلك أثناء زحوف =

= الفرنجة على بلاد الشام، وعاب الناس عليه أنه لم يتعرض إلى ذكر ذلك في كل مؤلفاته، وليس في «الإحياء» فقط. وفي مقدمته قوله \_ يصف كتابه \_: «ولقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتباً ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور:

الأول: حل ما عقدوه، وكشف ما أجملوه.

الثاني: ترتيب ما بددوه، ونظم ما فرقوه .

الثالث: إيجاز ما طولوه، وضبط ما قرروه.

الرابع: حذف ما كرروه، وإثبات ما حرروه.

الخامس: تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلاً».

وذكر أنه صوره بصورة الفقه تلطفاً في استدراج القلـوب قـال: «والمقصـود مـن هـذا الكتاب علم المعاملة فقط، دون علم المكاشفة التي لا رخصة في إيداعها الكتب».

ولابد من التنويه هنا قبل الخوض في قصة الكتاب إلى أن شخصية الغزالي لا تزال ـ حتى هذه الساعة ـ صفحة غامضة في تاريخ المسلمين، ومجالاً خصباً للتكهنات والفرضيات التي لا نعرف عواقبها.

والجدير بالذكر أيضاً أن الغزالي صاحب «الإحياء»، عُرف في أوساط المؤرخين القدماء بأبي حامد الغزالي الصغير، تمييزاً له عن أبي حامد الغزالي الكبير، الذي أصر الإمام الذهبي على إنكار وجوده، وعقد السبكي فصلاً طويلاً في «طبقاته» للرد عليه، تضمن معلومات مقلقة، وعبارت مبطنة، جديرة بالمراجعة والتحليل. ونعود إلى التعريف بالكتاب فنقول: رتب الغزالي كتاب «الإحياء» على أربعة أقسام: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات، وجعل في كل ربع منها عشرة كتب. وقدم له بمقدمة في العلم، تعتبر من نفائس المقدمات، نشرت في كتاب مفرد (دار النهضة العربية: بروت ١٩٩٨).

وافتتح «الإحياء» بكتابه الذائع الصيت: «قواعد العقائد» الذي قرأه على النبي هي الرؤيا المشهورة، ويبدو أن كتاب «قواعد العقائد» ألفه في القدس، فاشتهر بالرسالة القدسية، ثم أودعه في مقدمة «الإحياء»، ووصلنا في نسخ كثيرة مفرداً عن «الإحياء». وله شروح كثيرة أيضاً، انظر التعريف بها في كتاب د. بدوي «مؤلفات الغزالي» (ص: ٨٩)، وفيه (ص٨٩ \_ ١١٢) دليل اشتمل على الإشارة إلى أكثر من مائة نسخة من مخطوطات كتاب «الإحياء» وأماكن وجودها في مكتبات العالم، وأكثرها غير كاملة.

أما طبعات «الإحياء» فكثيرة جداً فقد طبع في القاهرة وحدها (١٦) مرة ما بين عامي

= (١٣٦٩هـ و١٣٥٧). ومعظم المؤرخين يذكرون أنه شرع في تأليفه بعد خروجه من بغداد سنة (٨٨٤هـ).

قال الذهبي في «تاريخه» في حوادث سنة (٤٨٨): «وفيها قدم الغزالي \_ رحمه اللّه \_ إلى الشّام متزهداً، وصنف كتاب «الإحياء»، وأسمعه بدمشق، وأقام بها سنتين، ثمّ حج، وسار إلى خراسان».

وقال ابن الجوزي في «المنتظم» في حرادث سنة (٤٨٨هـ.): «وفي ذي القعدة: خرج أبو حامد الغزالي من بغداد متوجهاً إلى بيت المقـدس، تاركـاً للتـدريس في النظاميـة، زاهـداً في ذلك، لابساً خشن الثياب بعد ناعمها، وناب عنه أخوه في التدريس، وعاد في السنة الثالثة من خروجه وقد صنّف كتاب «الإحياء» فكان يجتمع إليه الخلق الكثير كل يوم في الرباط فيسمعونه منه، ثم حج في سنة تسعين، ثم عاد إلى بلده».

وقال في وفيات سنة (٥٠٥): "واقام ببيت المقدس ودمشق مدة يطوف المشاهد، وأخذ في تصنيف كتاب "الإحياء"، في القدس، ثم أتمه بدمشق إلا أنه وضعه على مذهب الصوفية، وترك فيه قانون الفقه.. قال: "وقد جمعت أغلاط الكتاب وسميته "إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء"، وأشرت إلى بعض ذلك في كتابي المسمى "بتلبيس إبليس".. وذكر في كتاب "الإحياء" من الأحاديث الموضوعة وما لا يصح غير قليل، وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل، فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف، وإنما نقل نقل حاطب ليل.. وكان بعض الناس شغف بكتاب "الإحياء" فأعلمته بعيوبه، ثم كتبته له فأسقطت ما يصلح إسقاطه. وزدت ما يصلح أن يزاد...". [انتهى].

ويشير ابن الجوزي هنا إلى كتابه «منهاج القاصدين» الذي اختصر به «الإحياء».

وفي مؤلفات القاضي ابن العربي عن شيخه الغزالي كلام في غاية الأهمية، انظرها في كتاب عمار الطالبي: «آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية». كقوله نقلا عن «العواصم من القواصم»:

"ولقيته في بغداد في جمادى الآخرة سنة (٤٩٠) ... فتفرغ لي بسبب بيناه في كتاب الرحلة، فقرأت عليه جملة من كتبه، وسمعت كتابه الذي سماه بـ "الإحياء لعلوم الدين" فسألته سؤال مسترشد عن عقيدته ... إلخ". (ج٢/ ص٣١) .

وقوله: «وقد كان أبو حامد تاجا في هامة الليالي، وعقداً في لبة المعالي حتى أوغل في التصوف، وأكثر معهم التصرف، فخرج على الحقيقة، وحاد في أكثر أحواله عن الطريقة، وجاء بألفاظ لا تطاق، ومعان ليس لها مع الشريعة انتظام ولا اتساق، فكان علماؤنا =

= ببغداد يقولون: لقد أصابت الإسلام فيه عين، فإذا ذكروه جعلوه في حيز العدم، وقرعوا عليه سن الندم، وقاموا على التأسف عليه على قدم.. فوا حسرتي عليه، أي شخص أفسد من ذاته وأي علم خلط!!». (٢/ ١٠٧).

وقوله: «وتالله كنت محتشما له، غير راض عنه، وقد رددت عليه ما أمكن، واحتشمت جانبه فيما تيسر».

وكان يسميه «وانشمند» كما ذكر المقري «نفح الطيب» (٣٣/٢) وانظر أيضا ما كتبه عبد الجيد الصغير بعنوان: «البعد السياسي في نقد القاضي ابن العربي لتصوف الغزالي»؛ «أبسو حامد الغزالي: دراسات في فكره وعصره»، نشرة كلية الآداب في الرباط (ص١٧٣).

"وحين وصل كتاب "الإحياء" إلى المغرب في أوائل سنة (٥٠٣هـ) ـ ولا يعرف على وجه الدقة من الذي حمله إليها ـ تصفحه الفقهاء وعلى رأسهم ابن حمدين قاضي الجماعة، وأستاذ القاضي عياض. واتفقوا على فساده، فاستجاب علي بن يوسف بن تاشفين لرأيهم، وأمر بإحراق الكتاب في مسجد قرطبة على الباب الغربي بعد إشباعه زيتا بمحضر الفقهاء، وأعيان السكان".

(ابــن القطــان / ١٤، والمراكشــي/ ١٢٤، وابــن عــذاري ٤/ ٥٩، والزركشــي / ٤، والناصري/ ٧٥)؛ عن (الطاهر المعموري: «الغزالي وعلماء المغرب».

فلما زالت دولة المرابطين، وقام الموحدون وعلى رأسهم ابن تومرت \_ تلميذ الغزالي فيما يقال \_ ندب ابن تومرت الناس إلى قراءة كتب الغزالي.

قال ابن طملوس في كتابه « المدخل لصناعة المنطق » (ص١٢): «..ولم يبق في هذه الجهات من لم يغلب عليه حب كتب الغزالي، فصارت قراءتها شرعاً رديناً، بعد أن كانت كفراً وزندقة». وكان سبب حملة المالكية عليه هجومه في مقدمة كتابه على كتب الفروع التي كانت عمدة المالكية في ذلك الوقت.

أما نقمة الحنابلة على الكتاب، فلكثرة ما أودعه فيه من الحديث الضعيف والموضوع. ونجد ردة فعل الغزالي على موقف مناهضيه في كتابه «الإملاء على مشكل الإحياء» والمسمى أيضا «الأجوبة المسكتة على الأسئلة المبهتة » للله مع كتاب «إتحاف السادة» للمرتضى الزبيدي بالقاهرة سنة (١٣١١هـ)، وعلى هامش عدة طبعات لـ «الإحياء» بالقاهرة. وفيه قوله:

«سالت ـ يسرك الله لمراتب العلم تصعد مرافيها \_ ...عن بعض ما وقع في «الإملاء» الملقب بـ «الإحياء»، مما أشكل على من حُجب فهمه، وقَصْرَ علمه، ولم يفز بشيء من الحظوظ=

= الملكية قدحه وسهمُه. وأظهرت التحزن لما شوش به شركاء الطغام، وأمثال الأنعام، وسفهاء الأحلام، وعار أهل الإسلام، حتى طعنوا عليه، ونهوا عن قراءته، وأفتوا بمجرد الهوى بإطراحه ومنابذته، ونسبوا ممليه إلى ضلال وإضلال، ونبذوا قراءه ومنتحليه بزيغ في الشريعة واختلال...إلخ ».

ولما أحرق «الإحياء» انتصر للغزالي جماعة يطول ذكرهم، ومنهم: أبو الحسن الجـذامي المري (ت٥٠٩هـ) الذي أفتى بوجوب تأديب من أفتى بإحراق كتب الغزالي، وتضـمينه قيمتهـا واستكتب على فتواه تواقيع شيوخ (المرية).

قلت: «المَريَّة ـ بالفتح ، ثم الكسر، وتشديد الياء بنقطتين من تحتها ـ مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس، دخلها الأفرنج خذلهم الله من البر والبحر في سنة ٢٤٥ ثـم استرجعها المسلمون سنة ٢٥٥، والمرية أيضاً «مَريِّة بَلِشُ» ـ بفتح الباء الموحدة ، وكسر اللام المشددة، وشين معجمة ـ بلدة أخرى بالأندلس أيضاً، والمرية أيضاً قرية بين واسط والبصرة .. بقربها قرية يقال لها الهنيئة» . عن « معجم البلدان » (٥/ ١٢٠) بتصرف واختصار .

وممن انتصر له في مراكش أبو محمد الرجراجي الأغماتي (ت قبل ٤٠هــ).

وانتصر له في (فاس) أبو الفضل ابن النحوي صاحب القصيدة المنفرجة (ت ٥١٣هـ) وانتسخ نسخة من «الإحياء» في (٣٠) مجلداً، فكان يقرأ كل جزء منه في يوم من رمضان، يقول: «وددت لو أني لم أنظر في عمري سواه». وهو صاحب الفتوى المشهورة في الدفاع عن كتاب «الإحياء»، وقد وصلتنا نسخة منها انظر «مؤلفات الغزالي» ( ص١١٣).

وممن انتصر له ـ من المتأخرين ـ عبد القادر العيدروس (ت ١٠٣٨) في كتابه «تعريف الأحياء بفضائل «الإحياء». طبع على هامش كثير من طبعات «الإحياء». انظر حديثه عن سبب تأليفه في كتابه «النور السافر» في الوراق.

ومنهم المرتضى الزبيدي (ت١٢٠٥) صاحب "تاج العروس" في كتابه الضخم "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين" طبع لأول مرة في فاس سنة (١٣٠١هـ) في (١٣) مجلداً. ثم في القاهرة سنة (١٣١١هـ) في (١٠) أجزاء.

وممن تناوله بالنقد أيضا أبو الحسن ابن سكر في كتابه: «إحياء ميت الأحياء في الـرد على كتاب «الإحياء».

وأحمد بن المنيّر الإسكندري (ت ٦٨٣هـ) في كتابه : «الضياء المتلالي في تعقب «الإحياء» للغزالي». ذكره المرتضى (ج١ ص٣٣).

= وسلطان المغرب محمد بن عبد الله بن إسماعيل الحسـني المكناسـي (ت ١٢٠٤هــ) في كتابـه: «الجواهر واللآلي في التنبيه على ما اشتمل عليه «الإحياء» للغزالي».

وأبو بكر الطرطوشي (ت ٢٠٠) في كتابه «الأسرار والعبر»، وهو من نوادر ما ألف في الرد على الغزالي، عُثر عليه في إحدى خزائن مراكش عام (١٩٨٣م) انظر قطعة منه في مقالة الأستاذ المنوني «أبو حامد الغزالي: دراسات في فكره وعصره» نشرة كلية الآداب في الرباط (ص ١٣٥٥) وهو غير رسالته المشهورة في نقد «الإحياء»، والتي بعث بها إلى صديقه عبد الله بن المظفر. ووصلتنا عن طريق نسخة البسيلي (ت ٨٣٠هـ) من تفسير ابن عرفة (ت ٨٠٣هـ) وفي هذه الرسالة قوله:

"وأما ما ذكرت من أمر الغزالي، فرأيت الرجل وكلمته، فوجدته رجلاً جليلاً، من أهل العلم، قد نهضت به فضائله، واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طول عمره، وكان على ذلك معظم زمانه، ثم بدا له الانصراف عن طريق العلماء، ودخل في غمار العمال، ثم تصوف وهجر العلوم وأهلها، ودخل في علوم الخواطر، وأرباب القلوب، ووساوس الشياطين، ثم شابها بمرامي الفلاسفة، ورموز الحلاج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، وكاد ينسلخ من الدين، ولما عمل كتابه سماه: "إحياء علوم الدين" عمد يتكلم في علوم الأحوال ومرامي الصوفية، وكان غير أنيس بها، ولا خبير بمعرفتها، فسقط على أم رأسه، ...ثم شحن كتابه بالكذب على رسول الله شي ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة، ومعاني إخوان الصفاء، وهم قوم يرون النبوة اكتساباً...إلخ".

قال التاج السبكي في رده على الطرطوشي: «وأما كلام الطرطوشي فمن الدعاوى العارية عن الدلالة.. وأما قوله: «وكاد ينسلخ من الدين» فيا لها كلمة وقانا الله شرها .. إلخ».

وللشيخ المازري محمد بن علي (ت٣٦٥هـ) كتاب «الكشف والإنباء عن كتاب «الإحياء». لا يزال في عداد الكتب المفقودة، إلا أن السبكي أورد ملخصا له في «طبقاته» (٤/ ١٢٢).

وكذا الذهبي في «تاريخه»، قال: «وللإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري الصقلي كلام على «الإحياء» يدل على تبحره وتحقيقه، يقول فيه:

"وبعد: فقد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم بـ "إحياء علوم الدين"، وذكرتم أن آراء الناس فيه اختلفت، فطائفة انتصرت وتعصبت الإشهاره، وطائفة منه حذرت، وعنه نفرت، وطائفة لعيبه أظهرت، وكتبه حرقت، ولم تنفردوا \_ أهل المغرب \_ باستعلام ما عندي، بل كاتبني أهل المشرق مثل ذلك، فوجب عندي إبانة الحق. ولم نتقدم إلى =

.....

= قراءة هذا الكتاب سوى نبذ منه. فإن نفس الله العمر، مددت في هذا الكتاب للأنفاس، وأزلت عن القلوب الالتباس. وأعلموا أن هذا الرجل، وإن لم أكن قرأت كتابه، فقد رأيت تلامذته وأصحابه، فكل منهم يحكي لي نوعاً من حاله وطريقته، استلوح منها من مذاهبه وسيرته، ما قام لي مقام العيان، فأنا أقتصر في هذا الإملاء على ذكر حال الرجل، وحال كتابه، وذكر جمل من مذاهب الموحدين، والفلاسفة، والمتصوفة وأصحاب الإشارات. فإن كتابه متردد بين هذه الطرائق الثلاث لا تعدوها، ثم أتبع ذلك بذكر حيل أهل مذهب على أهل مذهب أخر، ثم أبين عن طرق الغرور، وأكشف عما فيه من خيال الباطل، ليحذر من الوقوع في حبائل صائده».

ولابن الألبيري محمد بن خلف الأنصار (ت ٥٣٧ هـ) «الأمالي في النقض على الغزالي». وأشار الشعراني في «طبقاته» (١/ ١٥) إلى انتقام الله من القاضي عياض بسبب طعنه في الإمام الغزالي، وهو قول القاضي عياض في آخر «الشفاء» (ج٢: ص٢٦٧) ـ بعدما نقل كلمة للغزالي: ـ «وقائل هذا كافر بالإجماع».

وقوله كما نقله أبو على الصدفي في «معجمه»: «والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة ... النخ». انظر تفصيل ذلك في مقدمة ابن تاويت لـ «ترتيب المدارك .. » (ص: ير) [... وتقريب المسالك لمعرفة مذهب الإمام مالك» للقاضى عياض].

أما مختصرات «الإحياء» فكثيرة يطول عدها، فمما طبع منها: كتاب «منهاج القاصدين» لابن الجوزي.

والقسم الثاني من كتاب «مفتاح السعادة» لطاشكبري زاده (ت ٩٦٢ هـــ)، اختصـر فيه «الإحياء».

- و «خلاصة التصانيف في التصوف» طبع في القاهرة سنة ١٣٢٧هـ .
- و «إسعاد الأمة فيما جاء به القرآن والسنة» طبع في تونس سنة ١٣٤٢هـ .
- و «المرشد الأمين إلى موعظة المؤمنين اللشيخ جمال الدين القاسمي، طب في جزئين، في القاهرة سنة ١٣٣١هـ.
  - و «كتاب الصدق» طبع في أجزاء سنة ١٣٠٥هـ .
- و «عين العلم وزين الحلم» لمحمد بن عثمان البلخي (ت نحو سنة ٨٠٠هـــ)، طبع في بشاور سنة ١٠١٤هــ) .
  - و «صفوة الإحياء» لمحود علي قراعة. طبع في القاهرة سنة ١٩٣٥م.

= و «المحجة البيضاء في إحياء «الإحياء» لمحمد بن مرتضى محسن الكاشسي (ت ١١٠٦هـ) هـ) طبع في (قم) سنة (١٩٦٣م) في (٤) مجلدات. وانظر في [موقع] (الوراق) ما ذكره حاجي خليفة من المختصرات في التعريف بكتاب «الإحياء».

وأول من اختصره أخوه أبو الفتح الغزالي (ت ٥٢٠ هـ) وسماه «لباب «الإحياء».

وترجمت أقسام منه إلى كثير من اللغات، انظر تفصيل ذلك في كتاب د. بـدوي «مؤلفات الغزالي» (ص١١٨).

وأول ترجمة له كانت إلى الفارسية، قام بها فريد الدين الخوارزمي قبل عام (١٣٣هـ). وترجم إلى (الأردية) بعنوان: «مذاق العارفين» وطبعت هذه الترجمة في (لكنو) سنة ١٣٣١هـ).

ومن أشهر ما وضع عليه من الكتب كتاب «تخريج أحاديث الإحياء» للحافظ العراقي (ت ٨٠٦ هـ)، وهو كتاب ضخم صنفه سنة (٧٥١ هـ)، ثـم اختصره سنة (٧٦٠) في كتـاب سماه: «المغنى عن عمل الأسفار في تخريج ما في «الإحياء» من الأخبار».

واستدرك عليه تلميذه الحافظ ابن حجر في مجلد.

وذيله ابن قطلوبغا الحنفي (ت ٨٧٩) بكتابه: «تحفة الأحياء فيما فـات مـن تخـريج أحاديث «الإحياء».

وجمع محمود بن محمد الحداد كتابا سماه: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي، وابن السبكي، والزبيدي، يقع في سبعة مجلدات.

و(للدكاترة) زكي مبارك كتاب «الأخلاق عند الغزالي» تناول فيه كتاب «الإحياء» بأقسى أنواع النقد، وجمع في بعض فصوله مآخذ العلماء عليه.

ومن أهم ما صدر حوله: ندوة أكاديمية المملكة المغربية «حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد الغزالي، وموسى بن ميمون» ويضم وقائع الندوة المنعقدة في أغادير سنة ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م).

ولأحمد محمد عساف «بغية الطالبين من إحياء علوم الدين» يقع في (٤٧٠) صفحة.

وقامت مؤخراً الأستاذة عبير غندور بنشر مختارات مسموعة في (٢٠) شريطاً مسجلاً بعنوان : «روائع « الإحياء».

وانظر في «نشرة كلية الآداب في الرباط» السابق ذكرها (١٩٥) حفاوة يهـود المغـرب، وجنوب فرنسا، بمؤلفات الغزالي، وإسهاماتهم في ترجمة كتبه. سيما «مقاصد الفلاسفة»، =

اعلم أن القلب قد يراد به النفس والروح والعقل من وجه، وقـد يفارقـه من وجوه.

قال حجة الإسلام: (١) «[و]أكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعاني هذه الأسامى! فتعين بيانها باختصار.

= و«تهافت الفلاسفة»، و «ميزان العمل»، و «معيار العلم»، و «القسطاس المستقيم»، و «مشكاة الأنوار»، وغيرذلك.

ولم يكن «الإحياء» كتاب الغزالي الوحيد الذي أثار كل هذه الزوابع، فقد كان لكتابه: «الوجيز» دوي في كل الأوساط العلمية، ولقي من حفاوة العلماء ما لم يلقه كتاب، ووضعت عليه من الشروح زهاء سبعين شرحاً، وقد قيل \_ كما حكى الزبيدي \_: «لـو كـان الغزالي نبياً لكان معجزته «الوجيز».

أشهر شروحه: شرح «العزيـز علـى الـوجيز» للإمـام الرافعـي، وهـو الشـرح الـذي استخرج النووي منه كتاب «روضة الطالبين» المنشور على الوراق.

وأخرج ابن الملقن أحاديثه في سبع مجلدات وسماه: «البدر المنير».

ومن كتبه التي أثارت حوله الشبهات كتاب «كيمياء السعادة والعلوم»، و«الاقتصاد في الاعتقاد»، و«المضنون به على غير أهله».

وليس في وسعنا في هذه البطاقة أن نأتي على التعريف بمؤلفات الغزالي الـتي تسـتهلك الأعمار، ونجد في القائمة التي أعدها د. بدوي (٤٥٧) كتابا تنسب في الكتب وفهارس المكتبـات للإمام الغزالي، وهي: من(١ حتى ٧٢) كتب اتفق العلماء على صحة نسبتها إليه.

ومن (من ٧٣ حتى ٩٥) كتب يدور الشك حول نسبتها إليه.

ومن (٩٦ حتى ١٢٧) كتب يرجح أنها ليست للغزالي.

ومن (١٢٨ حتى ٢٢٤) كتب استخرجت من مؤلفاته ووضعت لها عنوانين جديدة.

ومن (٢٢٥ حتى ٢٧٣) كنب اتفق على أنها منحولة.

ومن (٢٧٤ حتى ٣٨٠) كتب مجهولة الهوية.

ومن (٣٨١ حتى ٤٥٧) كتب تنسب للغزالي في فهارس المكتبات.وانظر في نوادر النصوص على الوراق: «جناية الغزالي على الفنون والآثار». انتهى.

(١) هو: أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الطوسي، الفقيه، الشافعي، حجة الإسلام، وزين الدين، مولده بـ(الطابران) سنة (٤٥١) خسين وأربع مائة ـ وقيل: سنة (٤٥١)

فالقلب: يطلق على: اللحم الصنوبري الشكل، المودع في الجانب الأيسر من جانب الصدر. وعلى: لطيفة ربانية روحانية لها بهذا الجسم تعلق، يَقْرُبُ من تعلق العارض بالمعروض، وهذه اللطيفة هي المُدْرِكَةُ والمُرادةُ من القلب حيثُ أُطْلِقَ في الكتاب [أو] والسنة، [أو] وكلام الصوفية ونحوهم، إذ هي [١/١/١] مناط التكليف والعلوم والمعارف، والمُحتاجُ إليه[١/١/د] (١) معرفة أوصافها وأحوالها لا حقيقتها! لتعذر علمها على أكثر الخلق؛ لما يأتي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرَّوْحَ فَنُ الرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٥٠].

والروح: وله معان:

منها: جسم لطيف منبعه جسم القلب، [سارٍ منه] (٢) في البدن سريان ماء الورد في الورد، وله مضاهات [بفيضان] نور سراج يدار به في زوايا البيت.

ومنها: تلك اللطيفة المسماة بالقلب؛ وهي المرادة في [من] قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـرِ رَقِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]. والنفس: له [ولها] معان:

<sup>=</sup> إحدى وخسين وأربع مائة \_ وبها توفي ودفن \_ وهي قصبة طوس \_ يوم الاثنين، رابع عشر جمادى الآخرة، سنة (٥٠٥) خس وخس مائة، ولم يكن في آخر عصره مثله، اشتغل في مبدأ أمره بطوس على أحمد الرادكاني ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس أمام الحرمين، وَجَنَدَّ في الاشتغال حتى تخرج في مدة قريبة، وصار من الأعيان في زمن أستاذه، وصَنَفْ، ودَرَّسَ ولم يزل يلازمه إلى حين وفاته، ثم ناظر، وحبح، واجتهد في العبادة، والتصوف، والتدريس، ومن مصنفاته في الفقه: «البسيط»، و«الوسيط»، و«الوجيز»، و«الخلاصة»، وفي أصول الفقه: «المستصفى»، و «المنخول»، و «اللباب»، و «بداية الهذاية»، وفي غيرها من العلوم: «إحياء علوم الدين»، و «فضائح الباطنية»، و «نهاية المطلب» \_ ويقال: إنه لشيخه إمام الحرمين \_ كذا في «الوفيات» الوفيات» (١١٩١ \_ ١٢٠) وغيره \_ بتصرف ...

<sup>(</sup>¹) من هنا طمس في (د) بمقدار سطرين كاملين، وبعدها سبعة أسطر مطموسة جزئياً (²) في (ح): بفيضان منه، ومقتضى السياق ينقضه.

منها: معنى ينشأ عنه (١) معنى الغضب والشهوة، الناشئ عنهما جميع الأوصاف المذمومة، واستعمالها في هذا هو الغالب في كلام السادة الصوفية \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهم \_ وهو المراد مما قيل: [١/٣] هـ]

# ٤ \_ «أعدا عدو لك نفسك التي بين جنبيك». (٢)

[و]رُويَ [٥/ب/ج] حديثاً لكنه موضوع. وهذه المسماة بالنفس الأمارة.

ومنها: تلك اللطيفة؛ لكن الغالب أنه إذا أريد بها هذا المعنى توصف بالمطمئنة، وَبِقَدْر قُرْبِ هذه من مولاها بُعْدُ تلك منه.

وبينهما حالةٌ تُسمى فيها لوامةٌ وهي: أن تسلك بعض السلوك حتى تصير [مدافعة لشهواتها، ولائمة] (٢) لصاحبها إذا قَصَّرَ في عبادة ربه.

## والعقل: وله معان:

منها: العلم نفسه، ومحله القلب.

ومنها: المدرك لهذا العلم: وهو تلك اللطيفة. فالعلم حالٌ فيها، صفةٌ قائمةٌ بها.

ثم الجوارح الظاهرة والباطنة تابعة للقلب وجنودٌ له، إذ همي مُسَخَّرَةٌ لـه [مجبولة] على طاعته قسراً وقهـراً، يتصـرف فيهـا كيـف أراد، فتصـلح بصـلاحه، وتفسدُ بفساده، كما في [٣/ب/١] الحديث الصحيح:

٥ \_ «إن في الجسد مضغة إذا صلحت  $(^{(1)})$  \_ أي باعتبار تلك اللطيفة

<sup>(</sup>١) هنا انتهى السقط الذي سقط بورقة كاملة من صفحتين من (ب)، وفي المطبوع (ب): [معنى ينساه عند الغضب..] والسياق ينقضه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٤): (موضوع) كما قال المصنف، وقال الحافظ العراقي في «المغني» (٣/ ١/ ١): «أخرجه البيهقي في كتاب «الزهد» من حديث ابن عباس، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، أحد الوضاعين». وقال شيخنا في «الضعيفة» (١١٦٤): «موضوع».

 <sup>(</sup>٣) في (ب): [مدافعاً لشهوتها]، وفي (ج)، و(د): [مدافعة لشهوتها]. وفي المطبوع
 (ب) [مدافعاً نشواتها ولا لصاحبها..].

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥): رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير.

المتعلقة بها كما مر \_ صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب ». (``
وبيان ذلك أن كل إنسان في قلبه [شَوْبُ] (٢) من صفات [٧١/٧] أربعة:

سبُعيةً: تنشأ عن تسلط القوة الغضبية عليه، فيتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء، لا سيما لأرحامه وأقاربه، والتهجم على الناس بالضرب والشتم.

وبهيمية [وشهوية]: تنشأ عن تسلط الشهوة عليه، فيتعاطى أفعال البهائم من الشره والحرص والبخل، وما في معنى ذلك.

وربانيَّة: من حيث أنه في نفسه أمرٌ ربانيٌّ كما قبال تعبالى: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْسِرِ رَقِي ﴾ [١/١/ج] [الإسراء: ٥٠]، فهو يدَّعي لنفسه أكثر صفات الربوبية، من [التمييز] على غيره بسائر صفات الجلال، من القهر، والاستيلاء، والكبر، والعظمة، وغيرها والكمال، من الإحاطة بالعلوم وسائر المعانى الرفيعة.

وشيطانية: وتنشأ عن الغضب والشهوة، فيصير شريراً [مشيطاً]<sup>(۱)</sup> بسائر وجوه الشر، متحلياً بكل خُلُقٍ ذميم مذموم، كالمكر، والحيل، والخداع، بإظهار الشر في صورة خير، كما هو [دأب الشياطين]<sup>(۵)</sup>.

ومدخل [ومداخل] الشيطان [إلى القلب كثيرة، إذ هو كحصن فيه كل

<sup>(</sup>١)في المطبوع (ب): صفة. والشوب هنا: المزيج والخليط. كما في التنزيـل: ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ [الصافات: ٣٧]، وانظر «تفسير الطـبري» (١٠/ ٤٩٥) طـبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (ب): النميز.

<sup>(</sup>١) في المطبوع (ب): شيطاناً.

<sup>°)</sup> في المطبوع (ب): ذا بالشياطين.

نفيس، والشيطان] (١) عدق له يريد أن يدخله ويملكه، ويستولي عليه، فلا يحفظه إلا من يعرف حراسة أبواب ذلك الحصن، فلا جَرَمَ [أن] صارت حماية القلب من الشيطان [من] آكد الفروض العينية من كل مكلف، ولا تُعرَفُ هذه الحماية إلا بمعرفة مداخله، فصارت معرفتها فرضاً عينياً أيضاً، إذ: «ما لا يتم الواجب [٧/ب/ب] المطلق إلا به فهو واجب». (٢)

فمن أعظم تلك المداخل: [٨/١/د]

١- الحسد والحرص؛ وكل منهما يُعمي [البصر] ويُصِم عن كل حسن،
 ويدعو لكل قبيح، ومن تُمَّ ١/١/١٤ جاء في أثر عن إبليس: «اثنان لا يُمْلَكُ [يهلك]
 الناسُ إلا بهما؛ الحرص والحسد». وفي حديث أبى داود:

## $^{(")}$ . «حبكَ الشيءَ يُعمى ويُصم » . ٦

[ولا يزيلهما] إلا نور البصيرة، الناشئ عن تطهير السريرة، بحُسن المجاهدة،

ودوام المكابدة. ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

٢ـ ومنها: الغضب والشهوة؛ إذ الشيطان يلعبُ بالغضبان[٦/ب/ج] لعب الصبي بالكرة، وكذا بمن قويت عليه شهوته.

٣ـ ومنها: حب التزين في ملبسه، ومسكنه، ونحوهما؛ فإذا علم الشيطان من قلب [قلبه] محبة ذلك باض فيه وفرَّخ، ففتح أبواب الزينة في كل ما قدر عليه، المرة بعد الأخرى، وهكذا حتى يموت [الموت] وهمو مرتبك [مرتبط] في سبيل الشيطان وغيه.

٤\_ ومنها: محبة الشبع \_ ولو من حلال! والطمع فيما بأيـدي النـاس \_
 فيتزين لهم \_ حتى \_ بأعماله، فيخرج [٣/ب/م] منها كما تُسلُ الشعرة من العجين.

<sup>(</sup>١) العبارة بين [المعقوفتين] سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>٢) «الإحياء» (من ٣/ ١٠ ـ ٣/ ٣٣) بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦) : (ضعيف) رواه أبو داود (٥١٣٠) وغيره ، عن أبي الـدرداء، وضعفه شيخنا فيه ، وفي «الضعيفة» (١٨٦٨)، وغيرهما.

٥\_ ومنها: العجلة وترك التثبت في الأمور، ففي حديث:

العجلة من الشيطان والأناة من الله  $^{(1)}$  -  $^{(1)}$ 

٦- ومنها: سعة المال زائداً [الزائد] على قدر القوت، فهو مستقر الشيطان، وبه يجر للإنسان أعظم الفتنة، والاشتغال عن الله - تعالى - وأوامره، ومن ثم لما آيس الشيطان وجنده من الصحابة - رضوان الله - تعالى عليهم - قال لجنده: «عسى الله [- تعالى -] أن يفتح لهم الدنيا فهناك تصيبون حاجتكم[٨/١/ب] منهم».

٧ـ ومنها: البخل، وخوف الفقر، فإن ذلك يمنعه عن كل إحسان واجب أو مندوب، ويدعوه إلى ملازمة الأسواق، [٨/ب/د] وضياع جميع الأوقات في تحصيل الأموال، ثم إلى الكفر الموجب لأليم العذاب ودوامه. قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَدَابٍ أَلِيهِ لِيَسِمِ التوبة: ٣٤] الآية. [٤/ب/١]

٨ ـ ومنها: تعصبه لمذهبه وهواه، بما يؤدي إلى الحقد على مخاصمه [المخاصم] والازدراء به، وهذا مهلك لكل أحدٍ؛ لظن فاعله أنه يتعصب للدين، وليس كذلك، بل لنفسه انتصاراً لها، وإظهاراً لقدرها في قلوب[١/١/ج] الناس، ومن المعلوم أن سلوكه للطريق المستقيم مع خلوص النية، وتطهير الطوية، أحب إلى من تعصب له [من](٢) بقائه على ترَّهاته، وارتباكه في قاذوراته، ومن حِيل الشيطان ومكره أن يُشغِلك بذلك عمًا هو المقصود الأعظم منك، من إصلاح نفسك، بإدامة الأعمال والعلوم الدينية مع الإخلاص فيهما.

٩ \_ ومنها: تحديث العوام [القوم] بما لا يفهمون، ومن ثم وقال [قال] (٣) علي الله علي المالة المالة

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧) : (ضعيف) رواه الترمذي (٢٠١٢) وغيره، عن سهل بن سعد الساعدي، بلفظ: «الأناة [التأني] من الله والعجلة من الشيطان » وضعفه شيخنا فيه، وفي غيره. (٢) في المطبوع (ب): على.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفات زيادة من (هـ).

\_ كرَّمَ الله تعالى وجهه \_ بل جاء مرفوعاً \_:

## ^ - «حدِّثوا الناس بما يفقهون، أتُحبونُ أن يُكذَبَ الله ورسوله ؟» . (١)

وكم من تزين له نفسه أن الكلام في ذلك هو عين الكمال في [العلوم] (١) والمعارف، وما [درى] (٢) الشقي أن ذلك ربما أدى إلى ابتداع أو كفر.

وقد قيل: «أشدُّ الناس حماقةُ أقواهم اعتقاداً في[٨/ب/ب] كمال عقله، وأثبت الناس عقلاً أشدُّهم اتهاماً لنفسه وقلبه، وأحرصهم على اتباع العلماء بالله، الجامعين بين الظاهر والباطن في سائر أحوالهم». (٣)

• ١- ومنها: سوء الظن بالمسلمين بمجرد الخيال الفاسد، والوهم الكاذب، [فيرتب] على ذلك انتقاصهم، والاستهتار بحقوقهم، التي أوجبها الشارع[٩]/١٥] أو ندَبَهَا.

وإذا [قد] عرفت هذه المداخل وقبيح ما يترتب عليها، فعليك أن تُفرغ جهدك في التخلي عنها ما أمكنك، ولا تظن سهولة ذلك! بل هو أصعب الصعب، ومن ئمَّ جاء في حديث [١/١/٥] [ضعيف] أنه على قال وقد رجع من غزوة إلى المينة [٧/٠/ج] ـ:

## 9\_ « رجعنًا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ». (°)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨): (صح موقوفاً عن علي بن أبي طالب) رواه البخاري (١٢٧)، ولم يصح مرفوعاً، وضعف المرفوع شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٧٠١). وفي (هـــ): [يفقهـون] بدل [يفهمون]

<sup>(</sup>١) في المطبوع (ب): الملوم.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (ب): أدرى.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) ذكره المصنف في «الزواجر» (٢١٨/١)، تحت الكبيرة الخامسة، وانظر «الإحياء» (٣٦/٣٠)، و «فيض القدير» (٢/ ٣٥٤/ ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): فيترتب.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٩): (ضعيف) رواه الخطيب البغدادي في «تماريخ بغداد» (٣٤/ ٧٣٤٥)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٤٠٨٠)، والضعيفة (٢٤٦٠).

ووجه أكبريته: أن مجاهد نفسه ومطهرها عن خصالها المذمومة، دائم المقاتلة للشيطان، يسَلِّ سيوف المجاهدة [المجاهد] على نفسه، حتى لا يبقى لها ذرَّة حظر، ولا إرادة [غيره]، (١) مع عمارتها ظاهراً وباطناً بمعالي [بمعنى]التقوى، والبراءة] عن السَّوى، لا يَفْتُرُ عن ذلك؛ وإلا افترسه ذلك العدو فظفر منه بما قصده فأهلكه الهلاك الأبدي، وعَذَّبه العذاب السرمدي. وأعظمُ تلك السيوف دوام الذكر [والفكر، لا سيما في أوقات نفحات الحق كثلث الليل الأخير، فإن دوام الذكر](١) يحرق الشيطان ويُمَزقه[١٩/١/ب] كل ممزق، وفي حديث إسناده جيدٌ:

 $^{(7)}$  .  $^{(8)}$  اذا أراد الله بعبده خيراً جعل له واعظاً في قلبه  $^{(7)}$ 

و[صح] في حديث الطبراني:

١١ \_ «إن لله آنيةٌ من أهل الأرض، وآنيةُ ربكم قلوب عباده[١/٤] م] الصالحين، وأحبها آنيةٌ، ألينها وأرقها». (٤) وفي حديث ضعيف:

١٢\_ « ما خَلَقَ الله خُلْقاً أكرم على الله من العقل » . (°)

<sup>(</sup>١) في المطبوع (ب): غير إرادته.

<sup>(</sup>٢) ما بين [المعقوفتين] سقط من (هـ).

<sup>(</sup>۱) الحمديث رقم (۱۰): (ضعيف) رواه أحمد في «الزهد» (۲۰۲۱)، وهناد في «الزهد» (۲۰۰۱)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (۲۰۲۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱٤), عن ابن سيرين. وعزاه في «الكنز» (۲۰۷۱۲) إلى «الفردوس» عن أم سلمة، وسكت عنه العراقي في «المغني» (۱۶/۱۶۹)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (۳۳۰)، وغيره من كتبه.

(ع) الحديث رقم (۱۱): (حسن) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۸٤۰) عن أبي عنبة ـ بكسر المهملة، وفتح النون والموحدة ـ الخولاني رسمين وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (۲۱۱۲)، وغيره من كتبه.

<sup>(</sup>٥) الحديث رقم (١٢): (ضعيف) ضعفه العراقي في «المغني» في موضعين (١/٤٥/١)، و(٣/٢/١) وقال في الأول منهما: «أخرجه الترمذي الحكيم في «النوادر» بسند ضعيف من رواية الحسن عن عدة من الصحابة»، وفي المطبوع (ب) (ص:٢٥) ما نصه: «وصح في حديث ضعيف»، وهذا مما يؤكد ما ذكرناه في فصل «وصف المخطوطة» أن المحقق!! كان يرسم اللفظ دون الانتباه إلى سياقه وسباقه، فكيف يصح الحديث الضعيف؟؟!!.

وروى أبو نعيم أنه ﷺ قال:

 $^{(1)}$ . « إذا تقرَّبَ الناس إلى الله بأنواع البر فتقرَّبُ أنت بعقلك  $^{(1)}$ 

[و**في** خَبَرِ]<sup>(۲)</sup> حسن:

= 1.8 الناس أنهم = 1.8 الناس أنهم = 1.8

٥١ \_ ﴿ يُبعثون على نيَّاتهم ». ( ُ )

فانظر أيَّ نيةٍ تُحْشَرُ عليها؟! [٩/ب/د] وأيُّ صفةٍ تقفُ بها بين يـدي الله ـ تعالى ـ لا يخفى [عليه] (٥) منهم شيء. وصح خبر:

۱٦ \_ «ما من قلبِ إلا بين إصبعين [ $^{1//}_{-}$ ] من أصابع الرحمن ، إن شاء أقامه ، وإن شاء أزاغه ». (٦) وصح:

 $^{(\vee)}$  و صح: مثل القلب مثل العصفور، يتقلب في كل ساعة  $^{(\vee)}$  و صح:

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٣): (ضعيف) ضعفه العراقي في «المغني» (١/ ٥٤/٢)، و(٣/ ٧/ ٢) وقال في الأول منهما: «أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث علي: «إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا عزوجل فاكتسب أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقرب» وإسناده ضعيف». وضعفه الصديقي في «تذكرة الموضوعات» (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (ب): وصح خبر.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤): (حسن) رواه الطبراني في «الكبير» (٦٠٩٥/ ٢٣٨/ ٦٠) عـن سلمان الفارسي ﷺ، ورواه غيره عنه أيضاً، وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٥٣٩٤)، وفي غيره من كتبه.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥): رواه البخاري (٢٠١٢)، ومسلم (٢٨٨٤) عن عائشة، في حديث «يغزو جيش الكعبة..».

<sup>(°)</sup> في (ب)، و(هــ) :على الله.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱٦): (صحيح) رواه ابن ماجة (۱۹۹) وغيره، عن النواس بن سمعان الله وصححه شيخنا فيه وفي غيره من كتبه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) الحديث رقم (۱۷): (ضعيف) رواه الحاكم (۷۸۰۰ و۷۹۳)، وغيره، عـن أبـي عبيدة بن الجراح، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي، =

# ۱۸ ـ «مثل القلب[٥/ ب/١] في تقلبه كالقدرإذا استجمعت غلياناً ». (١)

#### \* \* \*

### المقدمة الثانية

## رياضة النفس، وتهذيب الخُلُق

المقدمة الثانية: فيما يعين على ما نحن بصدده، وهو رياضة النفس، وتهذيب الخُلُق.

قال \_ تعالى \_ لأكرم خلقه عليه \_ مادحاً له، ومظهراً أعظمَ نعمائه عليه [للديه] \_: اوَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ﴾ [القلم: ٤].

وقالت عائشةُ ـ رضى الله [ـ تعالى ـ] عنها ـ:

۱۹ ــ «كان خُلُقُهُ القـرآن». رواه مســلم. (۲) وهــو أجمـع كلمــةٍ مُـــدِحَ بهــا ﷺ ۱۹/ب/ب] ومن تُمَّ صح خبر:

· ٢ - « بُعِثْتُ لأتمَّمَ مكارمَ الأخلاق» . (٢) وصح أنه على قال:

٢١ \_ «أكثر ما يُدخلُ الجنة، بتقوى الله وحُسْن الخُلُق». (٤) وصح:

<sup>=</sup>أو قال: «فيه انقطاع»، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٩١٠)، وغيره من كتبه.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٨): (صحيح) وسبق تخريجه والكلام عليه برقم (١).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۹): (صحيح) رواه أحمد (۲٤٦٤٥) \_ واللفظ لـه \_ ورواه مســلم (۲٤٦) بلفظ: «فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن».

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۲۰): (صحيح) رواه الحاكم (٤٢٢١) وغيره عن أبي هريرة، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٤٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢١): (حسن) رواه الترمذي (٢٠٠٤)، \_ وصححه \_ ورواه ابن ماجة (٢٤٢١) وغيرهما عن أبي هريرة، وحسنه شيخنا فيهما وفي غيرهما من كتب. وهـ و بعـض الحديث وتمامه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثُرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ نَقَالَ: «تَقْوَى اللهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ». وَسُئِلَ عَنْ أَكْثُرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: «الْفَمُ وَالْفَرْجُ».

وفي روَاية ابن ماجة: وَسُئِلَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالَ: «الأَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ».

٢٢ \_ «المؤمنُ أَلِفٌ مألوفٌ، ولا خير فيمن لا يألفُ ولا يُؤْلَفُ». (``

وأخرجَ ابن مردويه أنه ﷺ فَسَّرَ قوله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرَّ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْـرَضْعَنِ ٱلْجَلهلِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٩] فقال:

٢٣ \_ « هو أن تَصِلَ من قطعكَ ، وتعطيَ من حرمك ، وتعفوَ عمَّنْ ظلمكَ » . (٢) وصح خبر:

٤٢ \_ «أثقل ما يوضع في الميزان حُسن الخُلُق». (٣) وفي رواية:

٢٥ ـ «خلقٌ حسنٌ». ( $^{(3)}$  وفي أخرى الأبي داود، والترمذي:

۱۱) الحديث رقم (۲۲): (صحيح) رواه الشهاب (۱۲۹) ـ واللفظ له ـ والطبراني في «الأوسط» (۶۸/۱) ، والبيهقي في «الشعب» (۷۲۵۸) جميعهم عن جابر ﷺ.

ورواه أحمد (٩١٨٧)، والحاكم (٥٩) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة ﷺ وصححه الحاكم، ووافقه العراقي في «المغنى» (٢/ ٢٢١/٣).

ورواه أحمد (٢٢٨٩١)، والطبراني في «الكبير» (٦/ ١٣١/ ٥٧٤٤) عن سهل بن سعد. (٢) الحديث رقم (٢٣): (ضعيف) ورواية ابن مردويه ذكرها السيوطي في «الدر

المنثور» (٣٦٨ ـ ٢٢٩) وعزاها إليه، عن جابر، وعن قيس بن سعد بن عبادة، وعن عائشة غتصرة، وأخرجها الطبري (١٥٥٥٨ و ١٥٥٥٩) عن سفيان بن عيينة، عن مجهول لم يُسمه، وعن سفيان، عن أمي ـ وهو بن ربيعة المرادي ـ وكلاهما معضل لا يصح، وقد ورد مرفوعاً من طرق ضعيفة أيضاً عن أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وعائشة، ومعاذ بن أنس، ومن طرق مرسلة عن ابن أبي حسين، وعطاء، وقد ضعف شيخنا جل تلك الطرق كما في «ضعيف الجامع» (١٠٣٣ و ٢٥٥٠ و٢٨٥٦ و٢٠٠١)، وأصح ما ورد فيها حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه أحمد (١٧٤٨)، وغيره وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٣٦) وغيره. بلفظ: «صل من قطعك، وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك» وبزيادات، وبدون ذكر التفسير.

- (٣) الحديث رقم (٢٤): (صحيح) رواه ابن حبان (٥٦٩٥ و٥٦٩٥)،والشهاب (٤٤٥) كلاهما عن أبي الدرداء، ولفظه: «إن أثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن وإن
- (١) الحديث رقم (٢٥): (صحيح) رواه الترمذي (٢٠٠٢) عن أبي الدرداء \_ وصححه \_ بلفظ: «ما شيء أثقل من ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وأن الله ليبغض الفاحش البذيء»، وصححه شيخنا فيه أيضاً.

الله يبغض الفاحش البذيء»، وصححه محقق «صحيح ابن حبان».

٢٦ ـ «ما [من] شيءٌ في الميزان أثقل من حُسْن الخُلُق». (١) وروى الطبراني:

٢٧ ـ «إنَّ أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون». (٢) وفي رواية ـ له ـ سندها ضعيف:

 $^{(7)}$  .  $_{\rm w}$  إنَّ أحبَّكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون  $_{\rm w}$ 

وفي حديث ـ مرسل ـ: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ [١٠/١/١] فقال: يا رسول الله! [٨/ب/ج] ما الدين؟ قال:

٢٩ \_ «حُسْنُ الخُلُقِ». ثم أتاه من قِبَلِ شماله فقال: ما الدين؟ قال: «حُسْنُ الخُلُقِ». ثم أتاه من ورائه الخُلُقِ». ثم أتاه من ورائه فقال: [١/١/١] ما الدين؟ فالتفت إليه وقال: «أما تفقه؟ هوأن لا تغضب». (٤)

(۱) الحديث رقم (۲٦): (صحيح) رواه أبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٣) كلاهما عن أبي الدرداء، ولفظ الترمذي «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة». وهو أتم من لفظ أبي داود. وصححه شيخنا فيهما.

(۲) الحديث رقم (۲۷): (صحيح)، رواه الطبراني في «الأوسط» (۲۵)، و «الصغير» (۲۰۰) والبيهقي في «الشعب» (۷۹۸۳) عن أبي سعيد الخدري ،بلفظ «أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً الموطنون أكناها الذين يألفون ويؤلفون وليس منا من لا يألف ولا يؤلف».

ورواه البيهقي في «الشعب» (٨١١٨) عن جابر بن عبد الله، أو عن نحوه من أصحابه ﷺ نحوه.

وأرسله عبد الرزاق (٢٠١٥٣) عن هارون بن رئاب نحوه. وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (١٢٣١) وغيره.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٧٦٩٧)، و«الصغير» (٨٣٥) عن أبي هريرة بلفظ: «إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكناها الذين يالفون ويؤلفون ». وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٦٥٨).

(٣) الحديث رقم (٢٨): (حسن لغيره) ولم أقف عليه بهذا اللفظ عند الطبراني ولفظ الطبراني في «الأوسط» (٦٠١٩) «إن أحبكم إلى الله أحبكم إلى الناس». وقال الهيثمي في «الجمع» الطبراني في «الأوسط» (١٠/ ٢٠١): «وفيه عبد الرحمن بن حيدة الأنباري ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

(١) الحديث رقم (٢٩): لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن النهي عن الغضب عند =

وروى [الإمام] أحمد وغيره:

٠ ٣- « الشؤمُ سوءُ الخُلَق ». (١)

وصح: أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: أوصني! قال:

٣١ \_ «اتق الله حيث كنت» قال: زدن. [١٠//ب] قال: «أتبع السيئة الحسنة تمُحُها». قال: زدن. قال: «خالق الناس بخُلُق حسن ». (٢)

وصح: أنه ﷺ سئلَ عن امرأةِ سيئة الخُلُقِ، تؤذي جيرانها، لكنها تصوم النهار، وتقوم الليل، [ف]قال:

 $^{(7)}$ .  $_{
m w}$  لا خير فيها هي في $_{
m c}$  من أهل $_{
m m}$  النار $_{
m w}$ 

وأخرج الدارقطني، والخرائطي أنه ﷺ قال:

٣٣ \_ «إن الله - تعالى -استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينكم إلا السخاء

= البخاري (٥٧٦٥) وغيره، عن أبي هويرة.

وفي «المغني» (٣/ ٢٧/ ١): قدم يمينه على شماله، وقال العراقي «أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة» من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلاً».انتهى.

وفي كل المخطوطات عدا (أ)، وفي المطبوعتين (أ)، و(ب) (ص:٢٧) قُدِّمَ يمينه على شماله، وعزاء إلى «المغني» (٢/ ١٥٨).

(۱) الحديث رقم (۳۰): (ضعيف) رواه أحمد (۲٤٥٩١)، والطبراني في «الأوسط» (۲۵۹۱). عن عائشة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (۳٤۲٦).

(٢) الحديث رقم (٣١): (حسن) رواه أحمد (٢٢١١٢) وغيره عن معاذ بن جبل ـ وهو طالب الوصية ـ والترمذي (١٩٨٧) وغيره عن أبي ذر. وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٩٧) وغيره من كتبه.

وفي المطبوع (ب) (ص:٢٧): رُويَ بدل صح.

(٣) الحديث رقم (٣٢): (صحيح) رواه البخاري في «الأدب» (١١٩)، والحاكم (٢) الحديث صحيح الإسناد ولم (٧٤١٢)، وغيرهما عن أبي هريرة، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وصححه شيخنا في «صحيح الأدب المفرد» (١١٩) وفي غيره.

وفي المطبوع (ب) (ص:٢٧): رُويِيَ بدل صح. وما بين المعقوفتين [من أهل] من المطبوع أيضاً.

## وحسن الخلق، ألا فزينوا دينكم بهما». (١) وفي حديث سنده ضعيف:

٣٤ \_ « حسن الخُلُق؛ خُلُق الله الأعظم». (<sup>(٢)</sup> ومثله :

٣٥ \_ « سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل». (٣) ومثله:

٣٦ \_ « ثلاث من لم تكن فيه، أو واحدة منهن فلا تعتدنً [٩//ب] بشيء من عمله ، تقوى تحجزه عن [٤//-] معاصي الله – عزَّ وجلَّ يكف به السفيه، وخُلُقٌ يعيش به في الناس ». (٤) ومثله خبر:

وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ٢٨/ ٧)، وحكم شيخنا على رواية ـ عمار ـ بالوضع في «ضعيف الجامع» (١٥٩٧)، و «الضعيفة» وضعيف الترغيب» (١٥٩٧)، و «الضعيفة» (٣٧٣١).

(٣) الحديث رقم (٣٥): (حسن) رواه عبد بن حميد (٧٩٩) عن ابن عمر.

ورواه الطيراني في «الكبير» (١٠/٣١٨/١٠)، و«الأوسط» (٨٥٠)، والبيهقي في «الشعب» (٨٠٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٤٨/١) جميعهم عن ابن عباس، وقال الهيثمي في «الحجمع» (٨٤/٥٤): «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط»، وفيه عيسى بن ميمون المدني، وهو ضعيف» .إ. هـ.

وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ٢٩/ ١٠)، وحَسَنَ شيخنا رواية ابن عمر في «صحيح الجامع» (١٧٦)، و«الصحيحة» (٩٠٦)، وضعف رواية أخرى لابن عمر في «ضعيف الجامع» (٣١٨٥)، وضعف رواية ابن عباس في «ضعيف الجامع» (٢٩٤٥)، و«ضعيف الترغيب» (٢٩٤٥)، و«الضعيفة» (٤٤٠ و٤٤٠).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۳۳): (موضوع) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۸/۱۰۹/۱۸»)، و«الأوسط» (۸۲۸۹)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١٦٠) عن عمران بن الحصين. وحكم عليه شيخنا بالوضع في «ضعيف الجامع» (۱۵۵۱)، و«ضعيف الترغيب» (۱۵۲۱)، و«الضعيفة» (۱۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٤): (موضوع، أو ضعيف) رواه الطيراني في «الأوسط» (٨٣٤٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٧٥/٢) ـ كلاهما ـ عن عمار بن ياسر، ورواه ابن النجار عن ابن عباس ـ كما في «الحنز» (١٧٥٢٦) ـ وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/٤٥/٢٥): « رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه عمرو بن الحضين وهو متروك» .إ.هـ .

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٦): (حسن) رواه الطيراني في «الكبير» (٢٣/ ٢٠٠/ ٦٩٥)، ===

٣٧\_ «إن حسن الخُلُقَ ليذيب الخطينة كما تذيب الشمس الجليد». (١) ومثله:

٣٨ \_ «اليُمْنُ حسن الخلق». (٢) ومثله: [٩/أ/ج]

٣٩ \_ «من سعادة المرء حُسْنُ الخُلُق». (٢) ومثله:

٠ ٤ \_ «يا أبا ذر! لا عقل كالتدبير، ولا حَسَبَ كَحُسْن الخَلَق». (<sup>٤)</sup>

ومثله حديث أنس ﷺ: قالت أم حبيبة: [١٠/ب١٠] يا رسول الله! أرأيت المرأة منا؟! ربما يكون لها زوجان، فتموت ويموتان، ويدخلان الجنة، لأيهما هي؟! قال:

ا ٤ ـ « لأحسنهما خُلْقاً كان عندها في الدنيا، يا أمر حبيبة! ذهب حُسْنُ الخُلُقِ بخير الدنيا والآخرة». [١/ب/١-]
 (°) ومثله حديث [٦/ب/١]:

= والبيهقي في «الشعب» (٨٤٢٤) عن أم سلمة، وقال الهيثمي في «الحجمع» (١٠/ ١٨٠٣٩/٥٠٤): «رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز، قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وبقية رجاله ثقات» .انتهى.

وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ٣١/ ٥)، وذكره العجلوني في «كشف الحفاء» (٢٦٠٩)، وله طرق وشواهد قد ترتقي برواية الطبراني السابقة إلى درجة الحسن.

وفي بعض النسخ، وفي المطبوع (ب) (ص:٢٧): يكن، بدل تكن.

(۱) الحديث رقم (۳۷): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (۸۰۳٦) عن أبي هريرة، وله طرق عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وضعفها شيخنا في «ضعيف الجامع» (۲۲۱۰ ولا۲۷۱)، و«الضعيفة» (٤٤٠ و٤٤٢).

(۲)الحديث رقم (۳۸): (ضعيف) رواه رواه الشهاب (٥٤) عن عائشة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٦٤٥٢)، و«الضعيفة» (٢٢٦٨).

(٣) الحديث رقم (٣٩): (موضوع) رواه الشهاب (٣٠٠) عن جابر بن عبد الله، وحكم عليه شيخنا بالوضع في «الضعيفة» (٢٣٥٩).

(٤) الحديث رقم (٤٠): (ضعيف) رواه ابن ماجة (٤٢١٨)وغيره وضعفه شيخنا فيه. وفي المطبوع (ص:٢٨): «.. إلا حسن الخلق».

(°) الحديث رقم (٤١): (منكر) رواه عبد بن حميد (١٢١٢)، والطيراني في «الكبير» (٣١/ ٢٢٢/ ٤١١ و٣٦/ ٣٦٧)، و «الأوسط» (٣١٤١)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ =

# ٤٢ ـ « إني رأيت البارحة عجباً ! رأيتُ رجلاً من أمتي جاثياً على ركبتيه، وبينه وبينه الله حجاب ، فجاء حُسنُ الخُلقِ فأدخله على الله . عزَّ وجلً . [الجنة]» . (١)

= ٢٥٥/ ١١٣٩٦): «وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي»، وقال في الطريق الأخرى (٨/ ٥٢/ ١٢٦٥): «رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه عبيد بن إسحاق وهو متروك وقد رضيه أبو حاتم وهو أسوأ أهل الإسناد حالا»، وقال شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٦٠٤ و ٢٢٣٠): «منكر».

(۱) الحديث رقم (٤٢): (ضعيف) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٤٩)، وابن بشران في «أماليه» (٢٤٩)، وابن عساكر (٤٩/٣٤)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/٦٩/ ١٩٦٥) \_ جميعهم \_ عن عبد الرحمن بن سمرة، وعزاه المناوي في «فيض القدير» (٢/٣١) إلى «فردوس» الديلمي، و«نوادر أصول» الحكيم الترمذي (٢/٣١٣ و٣/ ٩٧) وأبي موسى المديني، وعلق عليه بقوله:

«قال جمع من الأعلام: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام فينبغي حفظه واستحضاره والعمل عليه مع الإخلاص، فإنه الذي فيه الخلاص.

وقال ابن القيم: «كان شيخنا يعظم أمر هذا الحديث ويفخم شأنه ويعجب به ويقول أصول السنة تشهد له، ورونق كلام النبوة يلوح عليه، وهو من أحسن الأحاديث الطوال، ليس من دأب المصنف إيرادها في هذا الكتاب، لكنه لكثرة فوائده، وجموم فرائده، وأخذه بالقلوب، اقتحم خالفة طريقته، فأورده إعجابا بحسنه، وحرصا على النفع به، ولهذا لما أورده الديلمي في «الفردوس» استشعر الاعتراض على نفسه فاعتذر بنحو ذلك».

ثم قال [المناوي]: « قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي، وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف» انتهى.

ثم قال [المناوي]: وعزاه الحافظ العراقي أيضا إلى الخرائطي في «الأخلاق». قال: «وسنده ضعيف». انتهى.

ثم قال [المناوي]: وقال ابن الجوزي ـ بعد ما أورده من طريقيه ـ :«هذا الحديث لا يصح».

ثم قال [المناوي]: لكن قال ابن تيمية: «أصول السنة تشهد له، وإذا تتبعت متفرقات شواهده رأيت منها كثيراً». انتهى كلام ابن تيمية الذي نقله المناوي وبه انتهى نقل المناوي أيضاً. وفي المطبوع (ب) (ص:٢٨): زيادة لفظة «الجنة» في آخره، والتي وضعتها بين ===

وجاء بسند حسن جيّد:

٤٣ \_ « إن العبد ليبلغ بحُسْن خُلُقِه درجات الآخرة، وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإن العبدة، وإن العبدة بيبلغ بسوء خُلُقه أسفل درك جهنم». (١)

وصح خبر: [يا] رسول الله! أي المؤمنين أفضلهم إيماناً؟ قال:

٤٤ ـ «أحسنهم أخلاقاً [خلقاً]» . (٢) وفي خبر رجاله ثقات:

٥ ٤ \_ « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، فسعوهم ببسط الوجه ، وحُسْن الخُلُق » .

(٣) وصح أنه على كان يقول:

 $^{(i)}$  . « اللهم إنك حسَّنْتَ خَلْقِي فحَسَّنْ خُلُقي » .  $^{(i)}$ 

=[معقوفتين]، وليست في أي من مخطوطات الكتاب الخمس التي بين أيدينا، ولا في شيء من كتب الحديث التي ذكرناها، وإن وجدت فهي شاذة، ولو صحت فلا يتوهم أن الله \_ تبارك وتعالى \_ في الجنة بذاته، والجنة مكانٌ مخلوقٌ لا يمكن أن يحيط بالخالق، والله \_ تبارك وتعالى \_ فوق ذلك بائن من خلقه، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ويحيط بكل مخلوقاته علماً.

(۱) الحديث رقم (۲۳): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (۱/ ۲۲۰ / ۷۵۱) عن أنس بن مالك، وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۶۵/ ۱۲۲۹): «رواه الطبراني عن شيخه المقدام ابن داود وهو ضعيف، وقال ابن دقيق العيد في المقدام: «إنه وثق». وبقية رجاله ثقات»، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (۱۵۰۰)، و«ضعيف الترغيب» (۱۵۹۱)، وحكم عليه في «الضعيفة» (۳۰۳۰) بالنكارة.

وفي (أ): «..ليضعف العبادة..» وهو خطأ والتصحيح من «الكبير»، و«الجمع»، وكذلك «درك جهنم». في (ج)، و(د)، وفي (ب)، و(هـ): «درجات جهنم». وفي المطبوع (ب) (ص:٢٨): «دركات جهنم»، وفي «الكبير»، و«الجمع»: «درجة في جهنم».

- (٢) الحديث رقم (٤٤): (حسن) رواه ابن ماجه (٤٢٥٩) عن ابن عمر، وحسنه شيخنا.
- (۲) الحديث رقم (٤٥): (حسن لغيره) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٣٣٣)، وأبو يعلى (٦٥٠٠) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة، وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/٨٤/ ١٢٦٧٥): «رواه أبو يعلى، والبزار ـ وزاد: «وحسن الخلق». ـ وفيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف». انتهى. وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٦٦١).
  - (١) الحديث رقم (٢٦): (صحيح) رواه الطيالسي (٣٧٤)، وابن حبان (٩٥٩)، وأبو

وفي رواية: كان يكثر الدعاء ويقول:

٤٧ \_ « اللهم إني أسألك الصحة والعافية وحُسْنَ الخُلُق». (``

وصح ـ على نزاع فيه ـ خبر:

٨ ٤ ـ « مَنْ كُرَهِ َ الله دينه ومروءته وعقله ، وحسبه حَسَّنَ خُلُقَه ». ( ``

=يعلى (٥٠٧٥)، والشهاب (١٤٧٣) \_ جميعهم \_ عن ابن مسعود.

ورواه الشهاب (١٤٧٢) عن أبي مسعود البدري.

والبيهقي في «الشعب» (٨٥٤٥) عن أبي الدرداء موقوفاً عليه.

وله طرق عن علي، وعائشة، وصححه الهيثمي في «المجمع» (١٧٣/٣٢٣/١٠)، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (١٣٠٧) وغيره.

وقال الهيئمي في «المجمع» (١٠/ ٢٧٤/): «رواه الطبراني، والبزار، وقال: «أسألك العصمة». بدل: «الصحة». وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف الحديث وقد وثق، وبقية رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح». انتهى.

وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (١١٩١).

وقال الدكتور الغامدي \_ محقق كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» \_: «والرواية عندهما عن «عبد الله بن عمرو»، وهنا عن «ابن عمر». انتهى.

(۲) الحديث رقم (٤٨): (ضعيف) رواه أحمد (٨٧٥٩)، وابن الجعد (٢٩٦٢)، وابن حبان (٤٨٣)، والدارقطني (٢٠٥٩)، والبيهقي (١٣٥٥٥ و٢٠٥٩)، والشهاب حبان (٤٨٣) ـ جميعهم ـ عن أبي هريرة، مرفوعاً، بلفظ: «كرم المرء دينه ، ومروءته عقله، وحسبه خلقه».

وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٤١٦٨)، وفي «ضعيف الترغيب» (١٥٩٣)، وفي «الضعيفة» (٢٣٦٩).

وروى ابن أبي شيبة (٢٥٣٣٤ و٢٥٩٤٦ و٢٥٩٤٦)، والدارقطني (٣/ ٣٠٤/٢١٦) عن عمر، نحوه موقوفاً. وله ألفاظ وطرق.

وفي المطبوع (أ) (ص: ٢٤) تصحيف وخلط ذكرته في المقدمة، بما يغني عن إعادته.

وأما في المطبوع (ب): (ص:٢٩): «من كرم الله على المرء ديَّتَه ومروءته وعقله وحسبه وحسن خلقه»، وهو تصحيف واضح لما في المخطوطة وكتب الحديث.

وروى ابن ماجه \_ بسند صحيح \_ عن أسامة بن شريك ﷺ قال: شَهدْتُ الأعاريب يسألون رسول الله ﷺ يقولون: [٩/ب/ج] ما خيرُ ما أعطيَ العبدُ ؟ قال: ٤٩ \_ «حُسُن الخُلُق » . (١) وروى الطبراني:

٥٠ «إن أحبكم إلى الله \_ وفي رواية له \_ إن أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً ». (٢) وصح أنه ﷺ كان يدعو في افتتاح الصلاة:

٥١ \_ «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق،[١١/١/ب] لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت». (٣) وأخرج الطبراني [١١/١/د] بسند ضعيف:

٥٢ \_ «ما من شيء إلا وله توبة، إلا صاحب سوء الخُلَقِ؛ فإنه لا يتوبُ من ذنبٍ إلا عاد في شرِمنه ». ( $^{(3)}$  و [في ] حديث [ $^{(3)}$ ] \_ موقوف \_ رجاله ثقات :

٥٣ ـ «يا معاذ ! حَسِّن خُلُقَكَ للناس». (°)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٤٩): (صحيح) رواه ابن ماجة (٣٤٣٦)، والحميدي (٨٢٤) و ومن طريقه وطريق غيره \_ الحاكم (٧٤٣٠) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه شيخنا في «صحيح ابن ماجة» (٢٧٧٢)، و«الضعيفة» (١٩١١)، وصحح نحوه من حديث أسامة بن شريك في «صحيح الجامع» (١٧٧ و١٩٧٧)، و«صحيح الترغيب» (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۰۰): (صحيح) وله طرق والفاظ كثيرة متقاربة، في «الصحيحين» وغيرهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً»، وعن غيره. ورواه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۱۷۷/ ۷۷۳۷) عن أبي أمامة.

ورواه في الطبراني «الكبير» (٢٢/ ٢٢١/ ٥٨٨)، وابن حبان (٤٨٢ و٥٥٥٠) عن أبي ثعلبة الخشني، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (١٥٣٥ و١٥٧٣) وفي غيره من كتبه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥١): رواه مسلم (٧٧١) عن علي بن أبي طالب.

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (٥٢): (ضعيف) رواه الطبراني في «الصغير» (٥٥٣) عن عائشة، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٥٢٦١)، و«ضعيف الجامع» (١٩٣٠)، وحكم عليه بالوضع في «ضعيف الجامع» (١٦١١)، وفي «الضعيفة» (١٦١١)، و«ضعيف الترغيب» (١٦١١).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٥٣): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٨٠٢٨ و٨٠٢٩)، وعلقه مالك في الموطأ (١٦٠٢)، وضعفه ثبيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٦٠٣).

وقال لقمان الحكيم<sup>(۱)</sup>: «مَن اجتمع فيه خمس؛ الدين، والمال، [والأمانة]، والحياء، وحُسْنُ الخُلُق، والسخاء، فهو نقي تقيَّ لله ـ تعالى ـ [وليَّ]، من الشيطان بريءٌ». (۲)

وما أحسن قول يحيى بن معاذ <sup>(٣)</sup>: «[في] سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، [و]سوء الخلق سيئة لا ينفع معها كثرة الحسنات، وحُسن الخُلُق حسنة لا يضر معها كثرة السيئات» (٤)

وقال الفضيل بن عياض (٥) ﴿ لأن يصحبني فاجرٌ حَسَنُ الْخُلُقِ أَحَبِ إِلَيَّ مِن أَن يصحبني عابلاً سيء الخلق». (٦)

وقال الجنيد (١) الله عنه العبد إلى أعالي الدرجات \_ وإن قلَّ عمله علم المناس على المناس المناس على المناس ا

<sup>(</sup>١) لقمان الحكيم: استفاضت الآثار على أنه كان عبداً، أسود اللون، صادق اللهجة، صالح الطوية، أميناً، لا يتكلف ما لا يعنيه، ولم يكن نبباً، ولا رسولاً، وقيل: كان قاضياً. وانظر أكثر من عشرة آثار سلفية في صفته في «تفسير الطبري» (٢٠٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٥٢/٣). وما بين المعقوفتين الأوليين زيادة من المطبوعة (ب) (ص:٢٩)، وما بين المعقوفتين الأخريين زيادة من (أ) على المطبوعة. وفي (ج): [وليس من الشيطان بريء] وهو خطأ فاحش.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>)أبو زكريا، يحيى بن معاذ، الرازي، الصوفي، الواعظ، حكيم الزمان، انتقل عن الري وسكن نيسابور، إلى أن توفي بها يوم الاثنين، لست عشرة خلت من جمادى الأولى سنة (٢٥٨) ثمان وخمسين ومائتين.

<sup>(</sup>١) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٥٢).

<sup>(°)</sup> أبو علي، الفضيل بن عياض بن مسعود، التميمي، الزاهد المشهور، أصله من خراسان، وسكن مكة، توفي سنة (١٨٧) سبع وثمانين ومائة، من الثامنة، ثقة، عابد، إمام. وقد ذكرت سبب توبته وشيئا من سيرته في كتابي «الجامع الحثيث لأخبار أهل الحديث»، وأعرضت عنها هنا للاقتصار على الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>١) «الإحياء» (٣/ ٥٢).

[وعلمه] ـ الحلم، والتواضع، والسخاء، وحسن الخلق؛ وهو كمال الإيمان». (٢)

ومن ثمَّ قيل: «التصوف [حُسْنُ] خُلُق، فمن زاد عليك في الخُلُقِ زاد عليك في الخُلُقِ زاد عليك في التصوف». (٣)

[و]لكل بنيان أساس، وأساس الإيمان [١٠/١/ج] حُسْن الخلق، [لم ينل أحدٌ كمال حُسن [٥/١/هـ]الخلق إلا الأنبياء، سيَّما نبينا ﷺ [٤٠) فهو أكملهم خُلُقاً، وأقربُ الحُلُق إلى الله تعالى أقربهم إليه ﷺ في التأسى [به] في حُسْن الخُلُق.

[واعلم] [۱۱/ب/ب] أن الأئمة اختلفت عباراتهم عن حُسْنَ الخُلُقِ، فكلّ حدّهُ ببعض ثمراته الحاضرة عنده إذ ذاك.

كقول سهل بن عبد الله التستري<sup>(ه)</sup> ﷺ: «هو أن لا تتهم مولاك [في] برزق، بل تسكن لما ضمن لك منه، وتطيعه ولا تعصه في جميع الأمور [١١/ب/د] سرأ وعلناً».

والأوضح [والأصح] بيان حقيقته التي يتفرع عليها [تتفرع عليه] [جميع]

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم، جنيد بن محمد بن الجنيد، البغدادي، القواريري، الحنفي، الزاهد، سيد الطائفة \_ يعني الصوفية \_ مفتي الثقلين، توفي سنة (۲۹۸) ثمان وتسعين ومائتين. من تصانيفه «أمثال القرآن»، و «معاني الهمم في الفتاوى»، و «المقصد إلى الله تعالى في التصوف».

<sup>(</sup>٢) «الإحياء» (٣/ ٢٥).

<sup>(&</sup>quot;) المصدر السابق، وعزاه إلى الكناني .

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ب) (ص:٣٠): [ونبيك أحد كُمَّال ِحس الخلق الأنبياء سُمِّيَ نبينا ﷺ]. وهو تخليط وتخبيط.

<sup>(°)</sup> أبو محمد، سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع، التستري، الصوفي، الزاهد، مولده سنة (٢٠١) مائتين، وقيل سنة (٢٠١) إحدى ومائتين، وتوفي بالبصرة سنة (٢٨٣) ثلاث وثمانين ومائتين. لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع وكان صاحب كرامات ولقي الشيخ ذا النون المصري، وكان له اجتهاد وافر، ورياضة عظيمة، من تصانيفه: «جوابات هل اليقين»، و«دقائق الحبين»، و«الغاية لأهل النهاية»، و«قصص الأنبياء»، و«مواعظ العارفين». وغيرها.

ثمراته التي ذكروا كثيراً منها، وإنما تُعرف بمعرفة أصولها الناشئة [هي] عنها، وهي أربعة:

١\_ الحكمة: وهي قوة راسخة في النفس [٧/١٠/١] تُدركُ الصواب من الخطأ في كل فعل اختياري.

٢ ـ والصدق [والعدل] (١): وهو قوة كذلك تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما على [عن] الاسترسال على حسب مقتضاهما.

٣ ـ والشجاعة: وهي انقياد قوة الغضب للعقل، إقداماً وإحجاماً.

٤ \_ والعفة: وهي قوة [كذلك] تؤدب الشهوة بتأديب العقل والشرع.

فمن اعتدلت فيه هذه الأصول الأربعة صدرت عنه الأخلاق الجميلة الحسنة كلها .

فمما ينشأ عن اعتدال [٢٠/١/ب] قوة العقل؛ قوة حُسْن التدبير، وجودة الذهن، وجزالة الرأي، والتفطن لدقائق الأعمال، وخفايا آفات النفس.

ومما ينشأ عن [اعتدال] قوة الشجاعة: [و]الكرم، والنجدة، والشهامة، ومجانبة [١٠/ب/ج] النفس لكل سفساف، والاحتمال [كالحلم] (٢) وكظم الغيظ، والوقار، والتؤدة.

ومما ينشأ عن اعتدال قوة العفة: السخاء، والحياء، والصبر، والسماحة، والقناعة، والورع، والطلاقة، والمساعدة، [والظرف]، وقلة الطمع.

ومما ينشأ عن إفراط هذه القوى [أو] وتفريطها أضداد ذلك من الأخلاق الذميمة، والأفعال، [والأقوال]، [والأحوال] القبيحة.

ولم يتم اعتدال هذه الأربعة على ما ينبغي إلا لنبينا ﷺ وكل من قرب

<sup>(</sup>١) وما بين [المعقوفتين] من (ب)، و(ج)، و(د)، وسقطت من (هـ)، وفي المطبوع (ب): [والعقل] خلاف كل النسخ.

<sup>(</sup>٢) [الواو] زيادة من: (أ)، وفي المطبوع (ب) (ص:٣٠): والحلم.

إليه في التأسي والاقتداء، يعتدل [منه] (١) بعضها، أو أكثرها، أو بعض كل منها على حسب استعداده [وتهيئيه]، [وتهيئته] [٢١/١/د] (٢).

[فعُلِمَ] (٣) أن حسن الحلق (اعتدال قوة العلم والعقل) بحيث يُدْرَكُ صدق القول من كذبه، وحقيقة الاعتقاد من باطله، وحُسْن الفعل من قبيحه، وهذه هي ثمرة الحكمة، التي هي ثمرة الأخلاق الحسنة، المشار إليها بقوله \_ عز قائلاً \_: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَة مَن يَشَآءُ وَمَن بُؤْتَ ٱلْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِي خَيْراً ﴿ يَكُولُ الْمِلْمَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللمُ الللللللللللللللللللهُ اللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ ال

و(اعتدال قوة الغضب) بحيث ينقبض وينبسط على حسب ما تقتضيه الحكمة.

و(اعتدال قوة الشهوة) بحيث لا [تتجاوز] (١) إشارة العلم، والعقل، والدين.

و (اعتدال قوة العدل) بين هذه القوى الثلاث بحيث يصير [إلى] (°) الحد الوسط [المحمود] شرعاً وعقلاً.

وقد مُثِّلَ الغضبُ بـ (كلب الصيد)؛ يُحْتاج لتأديبه حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب المؤدب، وهو العلم والعقل، لا بحسب هيجان النفس.

والشهوة بـ (فرس) يُرَوَّضُ [أو] وجموح.] (٢)

ويجمع ذلك كله حُسْنُ الخُلُقِ \_ وهو بضم أوله، ثم [و] ثانيه، [أو] وسكونه \_ [هو] حُسْن الصفات[١١/١/١ج] الراسخة[١٢/٤٠/١٠] في النفس، بحيث

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ب) (ص:٣٠): فيه.

<sup>(</sup>٢) في (د)، [وتهيئه]، وفي المطبوع (ب) (ص:٣٠): وتهيئته.

<sup>(</sup>٣) وفي المطبوع (ب) (ص: ٣٠): فاعلم.

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ب) (ص:٣١): تتعدى.

<sup>(°)</sup> وفي (ج)، و(د)، [على]، وفي (د): [المعدل] بدل [العدل].

<sup>(</sup>٢)وفي (ج)، [مُرَوَّضٌ]، وفي المطبوع (ب) (ص:٣١): «..النفس والشهوة، وبفرس يروض وجموح وكل ذلك بحسب استرسال». وهو تصحيف يخالف السياق والسباق.

[يصدر] تصدر عنها الأفعال الجميلة كالولاية. فإنها كثيراً ما تورث [التنكر على الأصدقاء! [٥٠٠/ه] إما للؤم طبع، أو ضيق صدرٍ] (١٠).

وقيل: «من تاه في وَلايَتِهِ دَلَّ في عَزْلِهِ<sup>(٢)</sup>».

وكالغنى: فإنه كثيراً ما يُغير أخلاق اللئيم أشراً، ويسيء طرائقه أثراً، وقد قيل [في المعنى]: (٣)

فأصبحت ذا يُسر وكنت ذا عسر من اللؤم كانت تحت ثوب من اللقر

فإن تكن الدنيا أنالتك ثروة لقد كشف الإثراء منك خلائقاً

<sup>(</sup>١) في (1)، و(د)، و(هـ) [التفكر في الأصدقاء]، وفي المطبوع (ب) (ص:٣١): التفكير في الأصدقاء، أما اللؤم طبعٌ وضيق صدر.

<sup>(</sup>٢) أي: من شَعَرَ بالتيه والخيلاء أثناء ولايته، سيشعر بالذل والهوان عندما يُعزَلُ عنها.

<sup>(</sup>٣) وقد اختلفت النسخ جميعها بين تقديم [الأشر]، على [الأثر]، أو العكس، وبعضها جعلت [الأشر] [أسر]، وكذلك في ضبط ألفاظ البيتين الشعريين، وهذان البيتان من (الطويل)، وينسبان إلى: إبراهيم بن العباس الصولي [١٧٦-٢٤٣هـ/ ٢٩٧ – ٨٥٧ م]، وهو:

أبو إسحاق، إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول. كاتب العراق في عصره، أصله من خراسان، وكان جده محمد من رجال الدولة العباسية ودعاتها، ونشأ إبراهيم في بغداد فتأدب فيها، وقربه الخلفاء، فكان كاتباً للمعتصم والواثق والمتوكل وتنقل في الأعمال والدواوين إلى أن مات، متقلداً ديوان الضياع والنفقات بسامراء. قال دعبل الشاعر: « لو تكسب إبراهيم بن العباس بالشعر لتركنا في غير شيء»، وكان يدعي خؤولة العباس بن الأحنف الشاعر، له «ديوان رسائل» و«ديوان شعر» و«كتاب الدولة» و«كتاب العطر» و«كتاب الطبخ».

وفي (أ): «مساوئاً» بدل «خلائقاً». وفي المطبوع (ب): ..إناءٌ لتَكتُّروهَ.. وزاد لفظ (وقد) كنت ذا عسر.وهما في ديوانه بنصهما:

فَإِن تَكُن الدُّنيا أَنالتكَ ، تُروَة ، فَأَصبَحت ذا يُسر وَقَد كُنتَ في عُسر لَقَد كُنتَ في عُسر لَقَد كَشف الإِثراءُ عَنكَ مساويا مِن اللَّوْم كائت تَحت تُوب من الفَقر

## القدمة الثالثة ترك الخصومة

المقدمة الثالثة: فيما يعين على ذلك \_ أيضاً \_ وهـ و تـ رك الخصومة، فإن المتخاصمين تنقطع [تتقطع] الوصلة بينهما [٢١/ب/د] غالباً، سـواءً كانا [أكانا] صديقين، أو [أم] قـريبين، فعليك بـ ترك الخصومة مطلقاً فإنها مذمومة، [وأي مذمومة] لا سيما إن كانت بباطل، [وهي وراء المراء والجدال]، لأن المراء طعـن في كلام الغير بإظهار خلله من غير أن يرتبط به غـرض سـوى تحقـير الغـير وإهانته وبإظهار [٨/ب/] مزايا الكياسة عنه]. (١)

والجدال مراء أخص، وهو: ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها.

والخصومة: [إلحاح [لجاج] في الكلام، ليُستوفى [ليستوفي] بها مال [مالاً] أو [وحق] مقصودٌ ابتداءً، أو جواباً]. (٢) صحةً أنه ﷺ قال:

 $^{(7)}$  .  $^{(1)}$  أبغش الرجال إلى الله الألد الخصم  $^{(7)}$ 

وجاء \_ بسند فيه [مَنْ] ضَعَّفَه الجمهور \_:

٥٥ \_ «من جادل في خصومة بغير علم لم ينزل في سخط الله علم حديث حسن:

<sup>(</sup>١) وفي (هـ) زيادة ونقص، وخلط، وفي المطبوع (ب) (ص:٣١): بإظهار مزاياه الكامنة عنه.

 <sup>(</sup>٢) وفي المطبوع (ب) (ص:٣١): اللجاج في الكلام يستوفي بها مالاً أو حقاً مقصوداً
 ابتداءً وجواباً.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٤): رواه البخاري (٢٣٢٥)، ومسلم (٢٦٦٨) \_ كلاهما عن عائشة \_ ولهما فيه طرق وألفاظ.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٥٥): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٥٣)، و«الغيبة والنميمة» (١٤) عن أبي هريرة، وضعفه شبخنا في «ضعيف الجامع» (١٥٤١) وأما اللفظ الصحيح: «من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع». والذي رواه الحاكم (٢٠٥١)

٥٦ \_ «مَنْ تَرَكَ المراء وهو مُحِقّ بْنِيَ له بيت في أعلى الجنة ». [١٣/١/بـ] (``

وقال ابن [أبو] قتيبة (٢٠): «مَرَّ بي [ابن] بشر بن عبد الله بن أبي بكر [الصديق]. (٣)

فقال: ما يُجْلِسُكُ هنا؟

قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي.

فقال: إن لأبيك عندي يداً، وأنـــا(١١/بـ/٣] [وإنــي] أريــد أن أجزيَــكَ بهـــا، وإني والله ما رأيتَ شيئاً أذهبَ للدين، ولا أنقـصَ للمــروءة، ولا أضــيعَ للــذةٍ، ولا أشغلَ للقلب من خصومةٍ!.

فقال [قال]: فقمت لأرجع.

= عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه شيخنا. في "صحيح الترغيب" (٢/ ٢٧٠).

(۱) الحديث رقم (٥٦): (ضعيف) ولم أقف عليه بهذا اللفظ إلا في "الإحياء" في عدة مواضع (٤٧/١) و٢/ ١٧٩ و٣/ ١١٦ و ١١٦)، والحديث الحسن بلفظ: "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وببيت في أعلى المجنة لمن حسن خلقه". وقد رواه أبو داود (٤٨٠٠)، عن أبي أمامة، وحسنه شيخنا فيه.

وأما حديث: « من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها ». فقد أخرجه الترمذي (١٩٩٣)، وابن ماجه (٥١) كلاهما \_ عن أنس، وضعفه شيخنا فيهما.

(۲) ابن قتيبة هو: سلم بن قتيبة،الشعيرى، أبو قتيبة، الخراساني، الفريابي، نزيل البصرة، المتوفى سنة مائتين،أو بعدها (صدوق)، أو: (ثقة يهم)، (خ، د، ت، س، ق).

(٣) وسقطت لفظة [الصديق] من (ج)، وهو الصحيح، وفي «الإحياء» (١١٩/٣): بشر بن عبد الله بن أبي بكرة، كما في «تاريخ بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة، كما في «تاريخ دمشق» (١٠/ ٢٩٧)، واختلف في ابن قتيبة هل هو: مسلم بن قتيبة، أم: سلم بن قتيبة، أم: سللم ابن قتيبة. كما هو في هامش «تاريخ دمشق» رقم (٣)، والقصة مذكورة في «معجم البلدان» (٥/ ١٠٨)، وسماه: سالم بن قتيبة. والصحيح أنه سلم كما ترجمنا له، وأما بشير بن عبيد الله فله ترجمة في «تاريخ دمشق» (١٠٨/٢٩).

فقال خصمى: مالك؟!.

فقلت: لا أخاصمك.

فقال: عرفت [أعرفت] أنه حقى [عليك]؟!.

قلت: لا؛ ولكني [ولكن] أُكْرِمُ نفسي عن هذا.

قال [فقال]: فإنى لا أطلب منه شيئاً، هو لك».(١)

قال حجة الإسلام: «فإن قلت: إذا كنان للإنسنان حتى فبلا بند لنه من الخصومة في طلبه، أو [في] حفظه مهما ظَلَمَهُ ظالِمٌ فكيف يكنون حُكْمُه، وكيف تُذَمُ خصومته [عداوته؟].

فاعلم أن هذا الذم [٩/١/١] يتناول [ذم] الذي يُخاصم [يتخاصم] بالباطل، [وهو] الذي يُخاصم بغير علم، مثل وكيل القاضي: فإنه قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب [هو؟!]. يتوكل [يتواكل] في الخصومة من أي جانب كان، فيُخاصم ومن غير] بغير علم، ويتناول الذي يطلب حقه، ولكنه لا يقتصر على قدر الحاجة [ولكن لا يقضي بقدر الحاجة]، بل يُظهر اللدد في الخصومة قصداً للإيذاء، وإظهاراً [للقدرة] لقدرته على التسلط على الناس، والاستنصاف [والانتصاف] منهم، ويتناول [مَنْ] الذي يطلب حقه، ويمتزج [ويخرج] بالخصومة، كلمات مذمومة مؤذية ليس مجتاج إليها في نصر الحجة، وإظهار الحق، ويتناول الذي محمله على الخصومة عصل العناد، وكسر الخصم، مع استحقاره [١٠/ب/ب] للمال على الخصومة عيه.

[وفي الناس [ومنهم] مَنْ يُصَرِّحُ بذلك فيقول]: إنما قصدي عنــاده وكســر عِرْضِهِ [غَرضه]، وإني [إن] إذا أخذتُ منه هذا المال ربما رميته في بئر.

فهذا مقصوده اللدد واللجاج، وهو مذموم جداً، وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد [ضرر] وإسراف، وزيادة لجاجة، [و] من غير قصد إيذاء وعناد، ففعله ليس بحرام،[٦/أ/هـ] ولكن الأولى تركه ما وَجَدَ[٢١/١/ج] إليه

<sup>(</sup>١) «الإحياء» (٣/ ١١٩).

سبيلاً، فإن [قال] (١) ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر، والخصومة توغر الصدور، وتهيج الغضب، [وذلك يترتب عليه] (٢) من المفاسد ما لا يُخصى، ولو لم يكن منها إلا دوام الحقد والعداوة بينهما، المؤدية إلى أذية [إذاية] [إيذائه] كل لصاحبه في حضوره وغيبته، بإطلاق اللسان في عِرْضِه، وإيغار الصدور عليه، وغير ذلك مما هو ظاهر مُشاهد، فَعُلِمَ أن من ابتدأ بالخصومة فقد تعرَّض [لهذه] له المحظورات [القبيحة]، وأقلها دوام وسوسته بها حتى في صلاته، وسائر عباداته، [١٢/ب/د] فلا يجدُ روحها ولا صفاها، [ولا أنسَها] (١)، ولا [حتى] عظيم ثوابها وفضلها». (١)

والخصومة مبدأ كل شر، وسبب كل قطيعة، وليس الحامل على تأليف هذا الكتاب \_ كما عُلِمَ [مما مَرً] \_ إلا خصومة خفية [٩/ب/١] وقعت بين قريبين، انتشر عجاج عاديات الأفكار فيها، إلى أن [أظلمت] أظلت وجه الحق الواضح، وأدحضت حجج الصدق اللائح، وأسست من العداوة [والبغضاء] [٤١//ب] بين الفريقين [القريبين]، [ما أتعبت [انبعثت] لكثرة مفاسده [كتابته] القريبين] (٥)، وأذهبت صفاء القلوب الفائق ضوءه على ضوء النيرين، [فحارت [فحادت] الأفكار [فيها] في التئام خرقها، وسك فتقها] (١)، فلم تزدد إلا اتساعاً، ولم تنتج إلا بعداً وامتناعاً، وإذ قد علمت ذلك، فاحذر أن تفتح باب خصام، أو مراء، أو [و] جدال، إلا إن اضطرك الأمر إلى ذلك، ولم تجد عنه معدلاً، ولا إلى غيره ملجاً،

<sup>(</sup>١) زيادة من (هـ)، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع (ب) (ص:٣٢): ويترتب على ذلك

<sup>(</sup>٣) سقطت من جميع النسخ ووجدت في هامش (أ).

<sup>(</sup>٤) «الإحياء» (٣/ ١١٩).

<sup>(°)</sup> وفي المطبوع (ب) (ص:٣٢): ما انبعثت كثرة مفاسدة القربين..

<sup>(</sup>١) وقد وقع اختلاف كبير بـين النسـخ في بعـض هـذه الألفـاظ، وفي المطبـوع (ب) (ص:٣٣): فحادت الأفكار فيها، وسل خرقها.

فحينئذ [قد] يرخص [لك] في المشي إليه بقدر الضرورة،[٢١/ب/ج] لكن بشرط أن تحفظ قلبك [قلمك] (١) ولسانك عن تبعات الخصومة، وما ينشأ عنها مما [بما] لا يسلم من غوائله إلا الموفقون، الذين جاهدوا نفوسهم، وعلى ربهم \_ في كل حال من أحوالهم \_ يتوكلون.

# المقدمة الرابعة

# عدم الإصغاء للنمامين

المقدمة الرابعة: فيما يعين على ذلك أيضاً: وهو أن لا يصغي [الإنسان] إلى كلام كثيرين [في] أصدقائه وأحبابه، فإن أكثر ما يقع بين الأهل والأقارب والأصدقاء؛ بل والأجانب [و]الأباعد، من الخصومات، والهجر، والتقاطع، والمفاسد القبيحة، إنما ينشأ عن جهلة فسقة، لا دين لهم ولا خكلق، يأتون هذا بقول عن الآخر يكدر عليه وبالعكس، حتى تستعر نار الفتنة والعداوة والبغضاء بينهما، إلى أن لا ينفع فيها شفاعة شافع، ولا دواء نافع، [١٠/١/د] وينبغي لمن يبلغه من [عن] غيره شيء صدر منه في حقه أن يتثبت [يثبت] المرة بعد المرة، ويتهم الناقل، ولا يستصدقه كلما يأتي، فإن قصد الفساد بين الناس [١٠/١/ب/ب] هو الغالب اليوم، وليتأمل [١٠/١/١] الإنسان [قول] ابن مسعود - رضي الله - تعالى - عنه - الذي قال النبي ﷺ في حقه:

 $^{(7)}$  . « رضیت لأمتی ما رضی لها ابن أم عبد ».  $^{(7)}$ 

٥٨ ـ « $ext{$V$}$  يكون $ext{$V$}$  أحدكم إمعة. قالوا: وما الذي أمَّعَه $ext{$V$}$  قال: الذي

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (أ) (ص:٢٨): قلمك وهـو خطـأ واضـح، وفيـه، وفي المطبـوع (ب) أخطاء مطبعية كثيرة سأعرض عنها، تقليلاً للحواشي، والناظر إلى عملي وعمليهما يجد الفرق.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٧): (صحيح) رواه الحاكم (٥٣٨٧) عن ابن مسعود \_ وصححه \_ ووافقه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٥٠٩) ، وصححه في «الصحيحة» (١٢٢٥) بسياق قصة، وخطب، عن أبي الدرداء. وفي المطبوع (أ) (ص:٢٨): [أم جندل].

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) كذا في كل النسخ، والمطبوع (أ) والطبراني ، وفي «الحلية»، و«المجمع»: [يكونن].

<sup>(</sup>١) في كل النسخ، والمطبوعتين: [وما الإمعة؟].

يجري مع كل ريح». (١)

وليتأمل \_ أيضاً \_ أن ذا الوجهين من شرِّ [أشر] الفسقة والمنافقين، وأفسدهم، [و]هو الذي يتردد بين متعاديين [متعادين]، [ويكلم كلاً بكلام يوافقه، وقَلَّ مَا يَخلو عن ذلك من يتردد إلى متعادين]. (٢)

وروى البخاري في «الأدب المفرد»، وأبو داود انه ﷺ قال:

9°-«منكان[۱۲/۱/۱۶] له وجهان في الدنياكان له لسانان من ناريوم القيامة». (۲) وروى البخاري خبر:

ج - « تجد من شر الناس» - وفي رواية [ابن] أبي الدنيا (ئ) - « تجدون من أشر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء [٦/ب/ه] بحديث [هؤلاء]». وفي رواية \_ « [هؤلاء] بوجه وهؤلاء بوجه ». (٥)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٥٨): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٥٢/ ٥٧٦٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٧) ـ كلاهما ـ عن ابن مسعود ـ وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٤٣٣): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه المسعودي وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات».

وفي الباب عن حذيفة مرفوعاً \_ ولكنه (ضعيف) \_: «لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن فللموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا». رواه الترمذي (٢٠٠٧)، وضعفه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (هـ)، وبالتالي من المطبوع (أ).

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٥٩): (صحيح) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٣١٠)، وأبو
 داود (٤٨٧٣) ـ واللفظ له ـ عن عمار بن ياسر، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>)في (أ): «أبي الدنيا»، والصحيح: «ابن أبي الدنيا»، وهو الإمام العلم المشهور، محمد بن عبد الله بن أبي الدنيا القرشي، صاحب التصانيف الشهيرة، وما بين [المعقوفتين] زيادة من (ب)، و(ج)، و(د)، و(هـ)، والمطبوعتين، وهو الصحيح ـ كما أسلفنا ـ.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٦٠): رواه البخاري (٣٣٠٤) بلفظ: «..وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه». ورواه مرة أخرى برقم (٥٧١١)، وبلفظ: «تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»

قال حجة الإسلام: «فان قلت فبماذا يصير ذا لسانين [اللسانين] وما حد ذلك؟ فأقول: إذا دخل على متعاديين، وجامل كل [واحد] منهما، وكان صادقاً فيه لم يكن منافقاً، ولا ذا [اللسانين]، فإن الرجل قد يصادق متعاديين، ولكن صداقته مع كل ضعيفة، لا تنتهي إلى حد الأخوة [الآخر]، إذ لو حققت الصداقة لاقتضت معادات الأعداء».

أي إن كان الصديق على الحق، وعدُّوه على الباطل. هذا إذا لم ينقل كلام كل إن الله الله الله الله الله الله وجه الإنساد، وإلا فهو ذو الله انين والوجهين (١/١٠/١) الذي لا يكون عند الله وجيها، إذ هو نمام [النمام]؛ بل أشد أشر] منه؛ لزيادته [لزيادة] عليه بنقل كلام كل إلى الآخر [١٠/١/١] والنمام يقتصر على [أحد] الجانبين [المتجانبين]، (١) فكل ما ورد [رُوي] في النمام [من الوعيد]، (١) يأتي في هذا بالأولى. ومنه ما صح:

 $^{(7)}$  .  $_{
m w}$  لا يدخل الجنة نمام  $_{
m w}$ 

٦٢ \_ « ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا : بلى . قال : المشاؤون بالنميمة » . ( أ ) وفي خبر الطبراني :

 $^{(\circ)}$  . « لا يسعى بين الناس إلا ولد بغي ، وإلا مَنْ هٰيه عِرْقٌ منه » .  $^{(\circ)}$ 

<sup>=</sup> ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٧٥ و٢٧٦) وفي «الغيبة والنميمة» (١٣٩ و١٤٠) ـ بطرق وألفاظ كلها عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ب) (ص:٣٤): الحجانبين.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦١): رواه مسلم (١٠٥) عن حذيفة بن اليمان.

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (٦٢): (حسن لغيره) رواه الطبراني في «الكبير» (٦٤/ ٦٦ / ٢٢٣) والبيهقي في «الشعب» (١١١٠٨) عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٨٢٥)، و«الضعيفة» تحت الحديث رقم (٢٨٢٥). وهو مخرج برقم (١٢٦٩).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٦٣): (ضعيف) لم أقف عليه عند الطبراني، وأظن المصنف قد وهم في عزوه إليه، ورواه البيهقي في «الشعب» (٦٦٧٥) عن أبي موسى الأشعري بلفظ: «لا يبغي =

أما من دخل على متعاديين، ولم ينقل لكل كلاماً، ولكن حَسَّنَ لكل واحد منهما ما هو عليه من المعادات مع صاحبه، أو أثنى عليه في معاداته له، [١٧-١٠] فهذا في حكم ذي اللسانين، وكذا لو وعَدَ كلاً منهما أن ينصره، أو أثنى على أحدهما، أو كل منهما في وجهه، ثم ذمَّه عند خروجه عنه، بل ينبغي أن يسكت، أو يثني على ألحق منهما في حضرته وغيبته، وبين يدي عدوه، واعلم أن تفسير النميمة بما ذُكِرَ هو المشهور.

قال حجة الإسلام: «وليست مخصوصة بذلك، بل حَدُّها كشف ما يمكن كشفه من قول أو عمل، كرهه المنقول عنه، أو اليه، أو ثالث. سواء الكشف بالقول والكتابة والإشارة بأن كان ما نمَّ به نقصاً في المحكي عنه. فهو جمع بين المغيبة والنميمة». (١)

ويتعين على من رأى شيئاً من أحوال [أمور] الناس ألا يحكيه إلا لفائدة شرعية.

وحصر الفقهاء مبيح الغيبة في ستة أمور مُقَرَّرةٍ في محلها: (٢)

والباعث على النميمة إما إرادة السوء بالمحكي[١٥/١٠/١٠] عنه، أو إظهار الحب للمحكي له، أو الفرح بالحديث، أو الخوض في الفضول.

وكلُّ مَنْ نَقَلَ إليه شيء من ذلك، فينبغي [فعليه] [أن لا يصدقه] <sup>(٣)</sup> ـ لما مَرَّ؛[٥١/١/د] [من] أنه من أشر [شر] الفسقة ـ وقال ـ تعالى ــ: ﴿ يَثَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ

<sup>=</sup> على الناس إلا ولد بغي أو فيه عرق منه». وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٦٣١٩).

<sup>(</sup>١) «الإحياء» (٣/٢٥١).

<sup>(</sup>٢) وهي: (١) التظلم، (٢) الاستعانة على تغيير المنكر، (٣) الاستفتاء، (٤) تحذير المسلمين من الشرّ ونصيحتهم،(٥) المجاهر بفسقه أو بدعته، (٦) التعريف. كذا في «الإحياء» (٣/ ١٥٣)، وعنه «المنهاج» (١٤٣/١٦)، و«الأذكار» (٣/ ٢٥٠١)، و«رياض الصالحين» (ص:١٩٤٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت من المطبوع (أ)، رغم وجودها في أصله (هـ).

ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمُّ نَكِدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٢]. [١١١١]

وأن ينهاه، ويُقبِّحَ له فعله. قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [لفمان:١٧]. (١)

وأن يُبغِضَهُ في الله \_ تعالى \_ فإن بُغضَ مَنْ يُبغِضُهُ الله \_ تعالى \_ واجب، وأن لا يظن بالمقول [بالمنقول] [بالقول] عنه السوء. قال \_ تعالى \_: ﴿ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ ﴾ [الحجرات:١٢].

وأن لا يحملك [ألا يجهلك] ما حكي [حكى] لك على التجسس والبحث[١٠//ج] لتحقيق ذلك، لأن العفو بفرض الوقوع أكمل، وأن لا ترضى لنفسك بما نهيت النمام عنه، فلا تحكي نميمته بنحو: قال لي فلان كذا. لأنك [حينئذ إما] نمام أو مغتاب.

نمَّ رجلٌ لعمر بن عبد العزيز في فقال: "إن شئت نظرنا في أمرك! فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواً إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَاٍ فَتَ كُنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية: ﴿ هَمَا فِ فَتَبَيّنُوا كَ فَي المَحرات: ٢]. وإن [أو] كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية: ﴿ هَمَا فِ فَتَلَبَيْنُوا كَ فَي اللهِ العقو يا أمير مَشَاءً بِنَمِيمِ الله العقو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبداً. (٢) وسبقه لذلك علي \_ كرَّم الله تعالى وجهه \_، [فإنه] قال لما إليه: [٧//هـ]

٦٤ «يا هذا! نحن نسأل عمّا قلت، فإن كنت صادقاً مقتناك، وإن كنت كاذباً عاقبناك، وإن[٢١/١/ب] شئت أن نقيلك أقلناك. فقال: أقلني يا أمير المؤمنين» (٣)

<sup>(</sup>١) وقع خطأ في نص الآية في (هــ).

<sup>(</sup>۲) «الإحياء» (۱/ ۸۰۲)، و «الكبائر» (ص:۱٦٠).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٦٤): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ١٥٧).

وزار حكيماً أخوه، فنمَّ له، فقال: «أبطأت الزيارة، وأتيتني بثلاث جنايات؛ نقَّصْتَ إليَّ [نقضت لي] أخي، وشغلتَ قلبيَ الفارغ، واتهمت نفسكَ الأمينة».(١)

وقال سليمان بن عبد الملك لآخر \_ بحضرة الزهري \_ (٢): [بلغني أنك وقعت إلي ً [في ً] فأنكر. فقال: من أخبرني صادق. [٥٠/ب/٤] فقال الزهري] (٣): «لا يكون النمام صادقاً». فقال سليمان: «صدقت اذهب بسلام». (٤)

وقال الحسن<sup>(٥)</sup>: «مَنْ نَمَّ لك نَمَّ عليك».<sup>(١)</sup>

أشار إلى أن النمام ينبغي أن يُبغض، ولا يُوثقُ [توثّقُ] بصداقته.

وقال رجل لعبد الله[١١/ب/أ] بن عامر المقري [ابن كريز](٧) \_ وكان أميراً \_:

<sup>(</sup>۱) «الإحياء» (۱/ ۲٥٦)، و«الكبائر» (۱/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الزُهْرِيّ هو: أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله ابن الحارث بن زهرة بن كلاب، القرشي، الزُهْرِيّ، المدني، مولده سنة خمسين \_ أو: إحدى وخمسين، أو: ست وخمسين \_ وتوفي سنة ثلاث \_ أو: أربع، أو: خمس \_ وعشرين ومائة، من رؤوس الرابعة، أدرك أنس بن مالك، وسهل بن سعد، وعبد الرحمن بن أيمن ، ومحمود بن الربيع \_ وقيل لم يسمع من الأخيرين \_ جبل الحفظ والإتقان، فقيه، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٣) العبارة التي بين [المعقوفتين] سقطت من (أ)، وموجودة في باقى النسخ.

<sup>(</sup>٤) «الإحياء» (٣/ ١٥٦) بأتم، وأوضح، وأحسن.

<sup>(°)</sup> أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن \_ واسمه يسار، الأنصاري، مولاهم، البصري، وأمه (خيرة) مولاة أم سلمة \_ زوج الني الله فيذكرون أن أمه كانت ربما غابت، فيبكي، فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه، فدر عليه ثديها فشربه، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك، مولده ومنشأه بوادي القرى سنة (٢١) إحدى وعشرين، وتوفي بالبصرة سنة (١١٠) عشر ومائة، رأس أهل الطبقة الثالثة، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيراً، ويدلس. (ع)، (تس، تخ، تهـ، تق).

<sup>(</sup>١) «الإحياء» (١٥٦/٣) وَرُوِيَ مثلُه عن الخليل بن أحمد، كما في «الإحياء» (١٩٥/٠). و «آداب الصحبة» (ص:٩٢)، وعن الشافعي كما في «العهود المحمدية» (ص:٣١٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في (ب)، و(ج)، و(د): تصحيح وزيادة: ابن كريز، بتقديمه أو تأخيره عن المقرئ، وأظنه تصرف من النساخ فإنه في: «الإحياء» (٣/ ١٥٧)، بدون زيادتي (المقرئ)، و(ابن كريز)=

«بلغني أن فلاناً ثمَّ عَلَيَّ عندك، فأخبرني بما قال عني حتى[١٠/ب/ج] أكذبه». فقال: «[قد] كان ذلك، وما أحب أن أشتم نفسي بلساني، وحسبي أني لم أصدقه فيما قال، ولا قطعت عنك الوصال».

وقال مصعب بن الزبير (۱) رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ: «نحن نرى قبول السعاية شراً من السعاية، لأن السعاية دلالة، والقبول إجازة، وليس مَنْ دَلَّ على شيء فأجيز [وأخبر] [فأخبر] به، كمن قبله وأجازه، فاتقوا الساعي! فلو كان في قوله صادقاً، كان في صدقه لئيماً، حيث لم يحفظ الحُرْمة، ولم يستر العورة». (٢)

=وهو: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة، الاموي، وأخواله بنو عبد المطلب: أمير، فاتح. مولده بمكة أدرك النبي رقيق ويقال إنه بصق في فمه وقال: «إنه لمسقي». رواه الحاكم (٦٦٩٧)، ولي البصرة في أيام عثمان سنة (٢٩هـ) فوجه جيشاً إلى سجستان فافتتحها صلحاً، وافتتح معظم بلاد الأفغان المعروفة اليوم، وقتل عثمان، وهو على البصرة. وشهد وقعة الجمل مع عائشة، ولم يحضر وقعة صفين. وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين بعد اجتماع الناس على خلافته. ثم صرفه عنها فأقام بالمدينة ومات بمكة، ودفن بعرفات. سنة (٥٩هـ) كان شجاعاً سخياً وصولاً لقوسه، رحيماً، محباً للعمران، اشترى كثيراً من دور البصرة وهدمها فجعلها شارعا. وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة (في الحجاز) وأجرى إليها العين، وسقى الناس الماء. قال الإمام علي: «ابن عامر سيد فتيان قريش». ولما بلغ معاوية نبأ وفاته، قال: "يرحم الله أبا عبد الرحمن، بمن نفاخر ونباهي؟!». وأما المقرئ، فهو:

أبو عمران ـ وقيل في كنيته غير ذلك، وهذا أرجحها ـ عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة، اليَحْصَبِي ـ بفتح التحتانية، وسكون المهملة، وفتح المهملة، بعدها موحدة ـ المقريء، الدمشقي، ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني، توفي سنة ثماني عشرة ومائة، وله سبع وتسعون سنة ـ على الصحيح ـ من الثالثة، ثقة. (م، ت)، (تهـ).

(١) أبو عبد الله، مصعب بن الزبير بن العوام، الآسَدِيّ، القرشي، أمير العراق، مولده سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان، ومَقَتَّله بالعراق سنة إحدى وسبعين، وقيل: سنة اثنتين وسبعين، وله تسع وثلاثون سنة، من الرابعة، وكان شجاعاً، جميلاً، جواداً، مُسْرِفاً في القتل، سكت عنه البخاري، وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في «الثقات». (حم)، (تس، تخ).

(٢) «الإحياء» (٣/ ١٥٧)، وذكر ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٢/ ٢٥٣) عن الإمام الشافعي نحوه، مختصراً.

ووعظ رجل [أمير المؤمنين] سليمان بن عبد الملك، وحدًره [ويحذره] قبول النميمة والسعاية: «إنه قد اكتنفك أتباع [رجال] (۱) ابتاعوا[۱۱/ب/ب] دنياك بدينهم، ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله، ولم يخافوا الله فيك، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، ولا تُصغ إليهم فيما استحفظك الله ـ تعالى ـ إياه، فإنهم إن نالوا [لم ينالوا] أن يتركوا الأمة خسفا [سخفاً] ، والأمانة تضييعاً، والأعراض قطعاً وانتهاكاً [وانتهالاً] [به]، [غاية قربهم البغيءً (۱٬ والنميمة، [وأجَلُ رسائلهم] (۱٬ الغيبة والوقيعة، وأنت مسؤول عما اجترحوا، وليسوا مسؤولين عمّا اجترحت، فلا تُصْلِح دنياهم [بفساد] (۱٬ آخرتك، فإن أعظم الناس عيباً [غبناً] بائع آخرته بدنيا غيره». (٥)

وقال عمرو بن عبيد<sup>(٢)</sup> ـ لمن نمَّ إليه ـ: «ما أديت [٢١/١/د] بحق مجالسة (<sup>٧)</sup> الرجل؛ حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت إليَّ حقي، حيث أبلغتني عن أخي، ولكن أعلمه [اعلم] أن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والله يحكم [٢٠/١/٤] بيننا، وهو خير [٢٠/١/١] الحاكمين». (٨)

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ص:٣٥): رجال.

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع (ص:٣٦): غايتهم السعي.

<sup>(</sup>٣) وفي المطبوع (ص:٣٦): [وأحل وسائلهم].

 <sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ص:٣٦): [بفساداً]، وهذا يؤكد أن المحقق ـ سامحه الله ـ لا يعرف أبسط قواعد العربية، أو لا ينتبه لما يكتب، أو لا يراجعه، أو كل ذلك.

<sup>(°) «</sup>الإحياء» (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>١) أبو عثمان، عمرو بن عبيد بن باب \_ بموحدتين \_ التميمي، مولاهم، البصري، القدري، المعتزلي، المشهور، إمام ضلالة، ورأس المتكلمة، والمعتزلة، والقدرية، كان واعظاً حسن الوعظ، وزاهداً عفيف النفس، وكان داعية إلى بدعته، اتهمه جماعة، وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومائة، أو قبلها، من السابعة. (قد، فق)، (تس، تخ).

 <sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في (ج): حقَّ مجالسة.

<sup>(^)</sup> رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨٣/٤١)، وانظر: «الإحياء» (٣/ ١٥٧).

وقال لقمان الحكيم لابنه: «يا بني! إني موصيك بخلال [بخصال] إن تمسكت بهن لم تزل سيداً، ابسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، واحفظ إخوانك، وصل قرابتك، وأمنهم من قبول ساع، أو إسماع [سماع] باغ، يريد فسادك، ويروم خداعك، [وليكن] (١) إخوانك مَنْ إذا فارقتهم وفارقوك لم [تعبهم ولا يعيبوك] (٢)».

وما أحسن قول من قال: «لو صح ما نقله النمام إليك، لكان [هو] المجترئ بالشتم عليك، والمنقول عنه أولى بحلمك، لأنه لم يقابلك بشتمك». (٣)

وسبق عن[۱/۱/۱۰] الحسن أنه أشار إلى أن النمام ينبغي أن يبغض، ولا يوثق بصداقته. قال حجة الإسلام:

«وكيف لا يبغضُ، وهو لا ينفك من [عن] الكذب والغيبة، والغدر والخيانة، والخلر والخيانة، والغلم والحيانة، والغلم والحيانة، والغلم والحسد، والنفاق والفساد بين الناس والحديعة، وهو ممن يسعى في قطع ما أمر الله ـ تعالى ـ به أن يوصل». (٤)

قال الله \_ تعالى : ﴿ وَيَقَطَعُونَ مَا ٓ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ٢٥]. وقال ﷺ:

مح \_ « k' يدخل الجنة قاطع  $*.^{(\circ)}$  قيل: هو القاطع بين الناس، وهو النمام. وقيل: قاطع الرحم.

ولنختم هذه المقدمات بما هو الأصل[٧/ب/ه] الباعث عليها، بل وعلى سائر [العبادات والأخلاق والأحوال]، (٢) وهو: الصير.

<sup>(</sup>١) وفي المخطوط، والمطبوع (ص٣٦:): [ولتكن]، والتصحيح لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٢) في (د)، وفي المطبوع (ص:٣٦): [تغتبهم، ولم يغتابوك].

<sup>(</sup>۱) «الإحاء» (۲/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>١٤) «الإحباء» (٣/ ١٥٦) وما بين المعقوفتين زيادة منه، وفي المطبوع تقديم وتأخير.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٦٥): رواه البخاري (٦٣٨) ، ومسلم (٢٥٥٦) عن جبير بن مطعم

<sup>(</sup>٢) وفي (ج) تقديم وتأخير، وفي المطبوع (ب) (ص٣٦:): [الأخلاق الحميدة].

# خاتمة المقدمات الأربع

#### الصبر

وقد كثر كلام الناس في حدوده، وأحسنها أنه ثبات [ثابت] باعث الدين في مقابلة باعث إلى الشهوة] [٢٠/ب/٤] (١) والهوى، ثم إن قوي على قهر الشهوة حتى اضمحلت فهو من أكابر الصابرين؛ بل الراضين، وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة فهو من إخوان الشياطين، فثمرة الصبر ترك[٢٠/ب/١] المشتبهات فضلاً عن المحرمات.

قال أبو علي الدقاق<sup>(۲)</sup>: «فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله ـ تعالى ـ [بغيته] (۳) قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴾ [البقرة:١٥٣]».

ورؤي شاب يطوف ثم يخرج رقعة [و]يقرؤها، ففعله مرات، ثم [في] مرة سقط ميتاً، فقرئت تلك [۱۷/۱۰/۱۰] الرقعة فإذا فيها: ﴿ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّا لَهُ إِنَّكَ مَا الطور:٤٨].

وقال ابن عيينة \_ في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهَدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوأٌ ﴾ [السجدة: ٢٤] (٥) \_ : «أخذوا برأس الأمور [الأمر]، وهو الصبر فجعلهم الله \_ تعالى \_ رؤوس الأمة».

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، وفي المطبوع (ب) (ص:٣٦): [الشهوات].

<sup>(</sup>٢) أبو على الدقاق، هو: الحسن بن على بن محمد، البغدادي، الشافعي، الدقاق، توفي سنة (٤٠٥) خمس وأربعمائة. صنف كتاب «الضحايا».

<sup>(</sup>٣)وفي باقي النسخ، والمطبوعتين:[معيته] وهو الأصح لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>١) «تسلية أهل المصائب» (ص:١٨١).

<sup>(°)</sup> وفي كل النسخ المخطوطة: «وجعلناهم أثمةً يهدون بأمرنا لما صبروا»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من المصحف العثماني، وقد خلط المصنف، أو النساخ، أو كليهما بين آية =

ولا ينافي الصبر؛ إظهار البلاء على غير جهة الشكوى.

قال الله \_ تعالى \_ [حكاية] عن أيوب \_ صلى الله \_ على نبينا \_ وعليه وسلم \_: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ [ص: ٤٤]، مع قوله: ﴿ مَسَّنِى ٱلضُّرُّ وَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

وكان القياس (صبوراً) لأنه الأبلغ، لولا أنه في كثير من أحواله لم يكن صابراً؛ بل مستلذاً بالبلاء، راضياً به، مستعذباً له، فخرج عن الصبر المبني [المنبئ] عن تحمل [المرارة] (۱) إلى أعلى منه، وهو الرضى الموجب للاستلذاذ والاستعذاب ولكون الصبر رأس الأمور [الأمر]، وأساسه [وأسه] المبني عليه كل عمل ذكره الله \_ تعالى \_ في نيف وسبعين موضعاً من كتابه، وأضاف أكثر[٢١/١/ج] الدرجات والخيرات إليه، [وجعلها] (٢) من ثمراته، ومن أعلاها:

أنه ما من قُرْبَةِ إلا وأجراها [وأجرها] بتقدير[١٧/١/٤] و حساب إلا الصبر. قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّمَا يُوَقَّى اَلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]. ولكون [ولكن]:

٦٦ ــ «الصوهر نصف الصبر». <sup>(٣)</sup> ــ كما ورد ــ جعل ألله ــ تعالى ــ حسابه إليه، فقال في الحديث القدسي:

٦٧- «الصوم لي وأنا أجزي به». (٤) ولقد جمع الله \_ تعالى \_ للصابرين ما لم يجمعه لغيرهم، من ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ أُوْلَتِ إِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّابِتِهِمْ

<sup>=</sup>السجدة (٢٤)، وآية الأنبياء (٧٣).

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ص:٣٧): [المرأة] وفي هامشه: المرض، ركالاهما لا يستقيمان مع السياق والسباق.

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع (ص:٣٧): [وكلها].

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) الحديث رقم (٢٦): (ضعبف) رواه التردذي (٢٥١٩) عن رجل من بيني سليم، وابن ماجه (١٧٤٥) عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا فيهما، وفي «الضعيفة» (٣٨١١)، وغيرها. (<sup>‡</sup>) الحديث رقم (٦٧): رواه البخاري (٧٠٥٤)، ومسلم (١١٥١) عن أبي هريرة.

وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴾ [البقرة:١٥٧]. وفي حديث: [١١١١٠]

٦٨\_ «الصبر نصف الإيمان». (١)

ووجهه: أن الإيمان الكامل مركب من عمل واعتقاد، وقد علمت أن أصل العمل المقوم له إنما هو الصبر، فكان هو نصف الإيمان بهذا الاعتبار.

ووجه: كون الصوم نصف الصبر؛ بأن الصبر قسمان:

خف النفس عن شهوتي البطن والفرج.

\* وحملها على الأعمال المأمورة بها.

والصوم متضمن للأول! فكان نصف الصبر \_ بهذا الاعتبار \_.

ثم الصبر ينقسم باعتبار حكمه إلى: فرض، ونفل، ومكروه، ومحظور.

فالصبر عن المحظور هو: الفرض.

وعن المكروه هو: النفل.

وعلى [الأذي] (٢) المحظور هو: [المحظور] (٣).

واعلم أن لك في رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة، والاتباع الجميل، لكن فيما يُطاق التخلق به من أخلاقه الكريمة، وأحواله العليّة، وإلا فنهايتها لا يصل إليها مخلوق! حتى من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٦٨): (صحيح موقوناً، ضعيف مرفوعاً) رواه أبو نعيم (٥/ ٣٤)، والشهاب (١٥٨) \_ كلاهما \_ عن ابن مسعود، مرفوعاً.

ورواه الحاكم (٣٦٦٦)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٠٤/ ٨٥٤٤)، والبيهقي في «الشعب» (٨٤ و٩٧١٦ و٩٧١٧) جيعهم ـ عن ابن مسعود ـ موقوفاً عليه ـ.

ورواه البيهقي في «الشعب» (٤٤٤٨) عن المغيرة بن عامر.

وصحح شيخنا الموقوف في «صنحيح الترغيب» (٣٣٩٧)، وحكم على المرفوع في «ضعيف الجامع» (٣٥٣٦) بالضعف، وفي «الضعيفة» (٤٩٩) بالنكارة.

 <sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة، وما بين المعقـوفنين الأولـيين مـن هـامش المخطوطة، وفي (د)
 [الإيذاء المحظور]، وفي (هـ) [أداء المحظور].

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) والمطبوع (ب) (ص:٣٧): [الحرام].

وجماعها: العلم، والحلم، والصبر، والشكر، [٢١/ب/ج] والعدل، والزهد والتواضع، والعفو، والعفة، والجود، والشجاعة، والحياء، والمروءة، [٢١/ب/د] والصمت، والمودة، [والتؤدة]، والوقار، والرحمة، وحسن الأدب، والمعاشرة، ونحو ذلك مما يجمعه حُسنُ الحُلُق.

ولحيازته ﷺ لجميع هذه، وإحاطته بشتات محاسنها، كان أعلى المخلوقين قدراً، [وأعظمهم] (١) محلاً، وأكملهم[٨/١/هـ] محاسناً [محاسن] وفضلاً.

ثم الحلم: حالة ينشأ عنها التوقر[١٠/١٠/١٠] والثبات، عند الأمر المزعج المتحرك الباعث [في الانتقام] (٢٠).

والاحتمال: [١٦/ب/١] حبس النفس على تجرع مرارات [مرارة] المؤذي. ويرادفه [ويراد منه] ـ [أو] ويقاربه ـ الصبر.

والعفو: ترك المؤاخذة.

وقد أدب الله \_ تعالى \_ بذلك \_ كله \_ نبيه ﷺ فقال: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهلِينَ ﷺ ﴾ [الأعراف:١٩٩]. وقال له جبريل:

٦٩ « يا محمد ! إن الله يأمرك أن تصلَ من قطعك ، وتعطيَ من حرمك، وتعفوَ عمَّن ظلمك ». <sup>(٣)</sup>

وقال [له] ـ تعالى ـ [لِه]: وَٱصْبِرْ﴿ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النحل:١٢٧]،

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، و(هـ)، المطبوعتين: [وأحسنهم].

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع (ص:٣٨): [للانتقام].

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٦٩): (مقطوع صحيح الإسناد) رواه ابن جرير الطبري (١٥٥٥٨) عن سفيان بن عيينة عن أسي [بن ربيعة المرادي] ورجاله في الإسنادين ثقات.

وثبت نحوه من حديث عقبة بن عامر، قوله ﷺ «ياعقبة! صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك ». رواه أحمد (١٧٣٧٢) وغيره.

وله طرق ضعيفة، والفاظ عديدة عن غيره من الصحابة، وصححه شيخنا في "صحيح الترغيب" (٢٥٣٦)، و"الصحيحة" (٨٩١).

فَاصَّبِرٌ ﴿ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف:٣٥]، وَلَمَن ﴿ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور ﷺ ﴾ [الشورى:٤٣].

وقد أثِرَ من حلمه على وصبره، واحتماله، ما لا يُمكن مخلوقاً تحمله! كيف وكل حليم قد عُرِفت منه زلة؟! وحُفِظَتْ عنه [منه] هفوة؟! وهبو الله لا يزيد على [مع] كثرة المؤذيات إلا صبراً، ولا على شرار الجهال إلا حلماً، ألا تسرى أنه على أب كُسِرَتُ رباعيته، وشُعِّ وجهه الكريم يوم أحد، اشتد ذلك على أصحابه، وقالوا: لو دعوت عليهم؟! فقال:

• ٧ ـــ « إني لم أُبعث لعاناً، [٧٧///ج] ولكن بُعثت داعياً ورحمةً، اللهم اغفر لقومي[٨٧//-] فإنهم لا يعلمون». (١)

وقال له عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد دعا نوح على قومه فقسال: ﴿ رَّبِ لاَ تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿ وَلِي السوح: ٢٦]. ولو دعوت علينا لهلكنا من عند آخرنا، فلقه وُطِئ ظهرُك، وأدمي وجهُك، وكُسرَت[١٩//ب] رُباعيتُك، فأبيت أن تقول إلا خراً! فقلت:

٧١ ـ «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»!!. (٢)

فتأمل \_ رحمك الله تعالى \_ ما في هذا القول من جماع الفضل، ودرجمات الإحسان، وحُسْن الخُلُق، وكرم النفس، وغاية الصبر والحلم!

إذ لم يقتصر ﷺ [١١١١] على السكوت عنهم حتى عفي [عفا]، ثم أشفق عليهم ورحمهم، [ودعا] وشفع لهم [فقال: «اللهم اغفر [لقومي] واهد» ثم أظهر

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٠): (صحيح) رواه البيهقي في «الشعب» (١٤٤٧) عـن عبــد الله ابن عبيد مرسلاً.

ووصله البخاري في «الأدب» (٣٢١) عن أبي هريرة مختصراً بلفظ: «إني لمرابعث لعاناً ، ولكن بعثت رحمة» وصححه شيخنا فيه. وفي (ج) خطا فاحش: [بعثت لعاناً ورحمة].

 <sup>(</sup>۲) الأثر بـين رقمـي (۷۰)، و(۷۱): (ضـعيف) ذكـره القاضـي عيـاض في «الشـفا»
 (۸٦/۱) معلقاً بغير إسناد، عن عمر شه وبصيغة التمريض (رُويَ).

ولكن المرفوع رقم (٧١) (صحيح) كما تقدم في الحديث رقم (٧٠) السابق.

سبب الشفقة [و] الرحمة] بقوله: «لقومي». ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: «فإنهم لا يعلمون». وكذلك قوله على للرجل الذي قال له: اعدل.

٧٢ \_ «ويحك ! فمن يعدل إن لم أعدل !! خبت وخسرت [ إن لم أعدل ! ]». (١) فبين لـ ه ﷺ ما جهله، ووعظ نفسه، وذكرها بما قال، ونهى مَنْ أراد قتله، [عنه].

وكذلك لمّا تصدى له بعض العرب ليفتك بـه، [واسمـه (دعشـور)] (٢)، ورسول الله ﷺ منفرد عن أصحابه تحت شجرة \_ قائلاً [وحده] ـ فلم ينتبه [يتنبه] ﷺ إلا وذلك العربي [قائمً] (٢) والسيف مسلول في يده، فقال لرسول الله ﷺ من يمنعك مني؟ فقال:

٧٣\_ «الله». فسقط السيف من يده، فأخذه النبي ﷺ [١٧/ب/ج] وقال: «من يمنعك مني ؟!» قال: كن خير آخذ. [١٨/ب/د] فتركه وعفا عنه. فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. (٤)

٧٤ وكذلك عفوه ﷺ عن[١٩/ب/ب] اليهودية التي سَمَّتُهُ بخيبر في كتف شاة بِسُمٌّ مُوَحٌ (٥٠)، فأكل منه لقمةً أو لقمتين، فنطق له الذراع [بذلك]، ومع ذلك

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٢): رواه البخاري (٧٤٣٢)، ومسلم (١٠٦٤) \_ واللفظ له \_ عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>۲) زيادة من هامش المخطوط: ودعثور بن الحارث من بني محارب، وهو المذي قام بالسيف على النبي شخ فقال: «من يمنعك مني؟!» فقال شخ «الله عزوجل ... وكان رئيس غطفان، وأسلم \_ كما هو في الحديث التالي رقم (۷۱)، وليس له تعلق بالحديث السابق رقم (۷۰)، وهو ما وضعته بين معقوفتين في الحديث التالي رقم (۷۱)، وانظر القصة، وترجمته في: «الطبقات الكبرى» (۲/ ۳۲)، و«أسد الغابة» (۱/ ۳۳۵ ـ ۳۳۳)، و«الإصابة» (۲/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) وفي المطبوع (ب) (ص:٣٩): [قائماً].

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٣): (صحيح) رواه عبد بن حميد (١٠٩٦)، وأبو يعلى (١٧٧٨) والحاكم (٤٣٢٢) وصححه على شرط الشيخين \_ جميعهم \_ عن جابر بن عبد الله، وعزاه كثير من كتب في الحديث إلى «صحيح الإسماعيلي».

<sup>(°)</sup> سُم مُوَحَ، وهو: \_ بضم الميم، وفتح الواو، وتشديد الحاء المهملة \_ الذي يقتل في=

لم يؤاخذها فيما يتعلق بحق نفسه. (١)

٧٥ \_ وكذلك إحسانه للأعرابي الذي قال له: يا محمد! احملني من مال الله، فإنك لا تحملني من مالك، ولا من مال أبيك. (٢) وقالت عائشة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_:

٧٦ ـ «ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ منتصراً من مظلمةٍ ظُلِمَها قط، مـا لم تكـن حُرْمةً من[^/ب/هـ] محارم الله، وما ضـرب بيـده شـيئاً قـط، إلا أن يُجاهـد في سـبيل الله[٢٠/ب/ا] وما ضرب خادماً [قط]، ولا امرأةً». (٣)

والأحاديث في حلمه وصبره وعفوه عند القدرة أكثرُ من أن تُحصر، وأظهر من أن تُشهر، وحسبك ما صح؛ بل كاد أن يتواتر من صبره على مقاساة قريش، وأذى الجاهلية، ومصابرة الشدائد فيهم \_ التي لا يُطاق الصبر عليها \_ إلى أن أظهره الله [\_ تعالى \_] عليهم، وحكمَّمة [فيهم] (1) وهم لا يشكون في

<sup>=</sup>الحال. والذي يلزم القاتل به القصاص كما في «مغني المحتاج» (٤/ ٣٨ \_ ٣٩).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷٤): إشارة للحديث الذي رواه البخاري (۲٤٧٤)، ومسلم (۱) عن أنس بن مالك، \_ واللفظ لمسلم \_ «أن امرأة يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله في فسألها عن ذلك؟ فقالت: «أردت لأقتلك». قال: «ماكان الله ليسلطك على ذلك» \_ قال: أو قال: «عَلَيَّ». قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا». قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله في

<sup>. (</sup>۲) الحديث رقم (۷۰): إشارة للحديث (الضعيف) الذي رواه أبو داود (٤٧٧٥)، و النسائي (٤٧٧٦) ـ كلاهما عن أبي هريرة ـ وضعفه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٧٦): وهو إشارة لأكثر من حديث جمع المصنف بين ألفاظها:

وأوله (صحيح) رواه الحميدي (٢٥٨) ـ ومن طريقه ـ أبو نعيم (١٢٦٨)، عن عائشة، وصححه شيخنا في «مختصر الشمائل» (٣٠٠).

وآخره (صحيح) أيضاً، رواه أحمد (٢٦٤٤٨) عنها، وصححه شيخنا في «مختصر الشمائل» (٢٩٩).

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ص:٣٩): [بينهم].

استئصاله شأفَتَهم، [وإبادة خضرائهم] (۱)، فما زاد على أن عفى [عفا] وصفح، وقال لهم يوم فتح مكة \_ [وقد] كانوا في دُلِّ رِقِّهِ وأسرهِ \_:

٧٨ وقال أنس ﴿ [١/١/١/] «هبط ثمانون رجلاً من [التنعيم]، صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله ﷺ [١٩/١/٤] فأخِذوا، وجيء بهم إليه فأعتقهم، وعفى عنهم [وعفا عنهم] ، فأنزل [الله م تعالى م]: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۖ ﴾ [الفتح: ٢٤]. (٣)

وتلطف بأبي سفيان ـ بعد أن حَزَّبٌ عليه الأحزاب، وقاتله حتى قتل عمَّه وأصحابَه، ومثَّلَ بهم فقال له ـ:

٧٩ \_ «ويحك يا أبا سفيان ! ألم يان لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟! » فقال: بأبي أنت وأمى، ما أحلمك ! وأوصلك ! و[ما] أكرمك للرحم! . (١)

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ص:٣٩): [وإبادته].

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۷): (ضعيف) رواه الطبري في «التاريخ» (۱۲۱) \_ من طريق ابن إسحاق \_ عن قتادة عن النبي في معضلاً، وذكره ابن إسحاق في «السيرة» (٥/ ٧٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١٨٠٥) معلقاً، وضعفه شيخنا في «فقه السيرة» (ص: ٣٨٢)، و«الضعفة» (١٦١٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٨): (ضعيف) ذكره القاضي عياض في «الشفا» (١/ ٨٦) عن أنس معلقاً، وكذلك الفقرتين السابقتين، والفقرة اللاحقة منقولات من نفس المصدر بحروفها، وذكره القرطبي في «الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» (ص: ٣٠١).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٩): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (٨/٩/٩ / ٧٢٦٤) عن ابن عباس، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣٣٤١). وفي النسخ تقديم وتأخير.

وإذ [قد] تقررت هذه الشذرة من ذلك البحر الخضم، فينبغي للعاقبل أن يتخلَقَ بمبادئ [من] هذه الأخلاق الكريمة، وأن يتحلى بما استطاع من تلك الأوصاف الحميدة، صابراً محتسباً، متوكلاً مستحضراً لقوله على الماراً على الماراًا على الماراً على الم

٠٨٠ «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخْطِئَكَ ، وما أخطأكَ لم يكن ليصيبكَ » (١) [راضياً] (٢) بقضاء الله \_ تعالى \_ وقدره.

واعلم ـ أيضاً ـ أن من المهم الفرق بين القضاء والقدر، فإنه قد أشكل. فالقضاء: إيجاد جميع المخلوقات في اللوح.

والتقدير: إيجادها في العيان، ولمذلك قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ رَقَّ دِيرًا ﴾. [الفرقان:٢] أي أبرزه على ما سبق في علمه في [فجاء] الوجود الخارجي، على[٢٠/ب/ب] طِبْق الوجود العلمي.

وقد يُطْلَقُ القضاءُ على المقْضي نفسه كما في حديث البخاري:

٨١ ـ «اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء». <sup>(٣)</sup> أي المقضي.

وهو بهذا المعنى لا يجب الرضى به؛ بل قد لا يجوز! ومن ثمَّ استعاذ منه ﷺ، خلافه على المعنى الأول، فإنه[١٨/ب/ج] يجب الرضى به.

<sup>(</sup>۱) الحمديث رقم (۸۰): (صحيح) رواه أبو داود (٤٦٩٩)، وابس ماجة (٧٧) \_

كلاهما \_ عن أبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت.

ورواه أبو داود (۷۰۰) عن عبادة بن الصامت.

وصححه شيخنا في «صحيح سنن أبي داود»، و«صحيح سنن ابن ماجه».

وفي الأصل «يصيبك» مجردة من لام التعليل.

<sup>(</sup>۲) وفي (هـ) والمطبوع (ب) (ص:٤٠): [رضينا].

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٨١): رواه البخاري (٥٩٨٧)، ومسلم (٢٧٠٧)، وغيرهما عن أبي هريرة بلفظ: «كان رسول الله ﷺ يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأحداء». قال سفيان \_ يعني ابن عيينة \_: «الحديث ثلاث؛ زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي!». ورواه البخاري (٢٢٤٢) عنه بلفظ: «تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء».

وتحقيق ذلك[١٩/ب٤] أن الطبيب الحاذق إذا وصف للمريض دواءً مراً تنفر منه النفس بطبعها، فإن ذممت الطبيب من حيث تدبيرُه ووصفه لـذلك الـدواء، أو لإمكان التداوي بغيره الأسهل منه فقد تُستخطت منه وآذيته، ورددت تصرُفه، وإن ذممته من حيث مرارة الدواء الذي لا ينفع إذا بدله، ولا يُسخط من فعله ومعالجته، وإنما السخط من المقضي الذي هو الدواء، ولو سمع الطبيب ذلك لما تألَّم منه، بل قال له: الأمر كذلك.

فعُلِمَ [فاعلم] أن من ابتليَ بمرضِ [فقال فيه] (١) بمقتضى طبعه، لم ينافِ رضاه [الرضى] بالقضاء، لأنه لم [لا] يتعرض لجهة[٩/١هـ] الرب ـ سبحانه وتعالى ـ وإنما تعرض للمقضي لا غيره [جهة المقضي لا غير] (٢) وإن قال: ما علمت ما يوجب هذا أو نحوه. فهو غير راضِ بالقضاءِ، أي بتصرف الله ـ تعالى ـ في ملكه بما أراد.

فوجب الرضا بالقضاء، وأن لا[٥٠/١٠/١] يتعرض لجهة الـرب ـ سبحانه [وتعالى \_] إلا بـالإجلال والتعظيم،[٢١/١/١٠] ولا يعترض عليه في ملكه، ومع وجوب هذا الرضى، لسنا مأمورين بطلب الأمراض والرزايا، بل من لم يتذلل لله ـ سبحانه وتعالى ـ عند نزول المؤلمات، ويسأل منه إقالة العثرات، فهـ و جبـارٌ عنيـدٌ، شيطان مريدٌ، بعيدٌ عن طُرُق الخير.

قال ـ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ أَخَدْنَاهُم بِٱلْعَدَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون:٨١]. ذمهم الله ـ تعالى \_ على تىرك التضرع إليه في كشف ما نزل بهم.

فالواجب \_ إذاً \_ الرضى بالقضاء \_ أي بحكم الله \_ تعمالى \_ وتصرفه في خلقه \_ من غير تفصيل[٩/١/ج] [تفضيل]. وأما المقضي [المقتضى] فقد يجب الرضى به \_ إن وجب \_ و[قد] يُندبُ \_ إن نُدبَ \_ ويباحُ \_ إن أبيحَ[٢٠/١/د] \_

<sup>(</sup>١) وفي جميع النسخ، والمطبوعتين [فتألم منه].

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع (ب) (ص:٤٠): [للمقتضى لا غير].

ويُكرهُ \_ أَن كُرِّه \_ ويُحرَّمُ \_ إِن حُرِّمَ \_.

فمن قُضيَ عليه بمعصيةِ \_ إن لاحظها من حيث كونهـا كسـبهُ \_ لزمـه أن يكرهها، أو من حيث كونها قضاء الله \_ تعالى \_ وخلقه، لزمه أن يرضـى بهـا لـئلا يُسَفّهُ الربوبيةَ بقوله [له]: لِمَ فُعِلَ هذا بي وأنا لا أستحقه؟! [أو] ونحوه.

ثم الرضى بالقضاء على قسمين؛ قسم على مقتضى العلم، وهذا لا بد منه في الإيمان.

وحقيقته: أن لا يعترض على [حكم] الرب الصمد في تقديره، وأولى [وأعلى] من هذا رضى [الرضي] أولى المقامات العَلِيَّةِ.

وحقيقته: ابتهاج القلب وسروره بفعل الرب.

سئلت رابعة العدوية (١) رضي الله ـ تعالى ـ عنها ـ: متى يكون العبد راضياً؟ فقالت: «إذا سرّته [المعصية] [٢٠/ب/ب] (٢) ـ أي بعد وقوعها من حيث نسبتها إلى الله تعالى ـ كما تُسرُه النعمة ». (٣)

<sup>(</sup>۱) رابعة العدوية: هي: أم عمرو \_ وقيل: أم الخير \_ رابعة بنت إسماعيل، مولاة آل عتيك، العدوية، البصرية، العابدة، المشهورة، عاصرت سفيان الثوري، ونُقِلَ عنه معها حكايات زهدية، ذكرها أبو نعيم في «الحلية»، و«الرسائل» وابين الجوزي في «صفة الصفوة»، والشيخ شهاب الدين السهر وردى في «المعارف»، والقشيري، وأثنى عليها أكثر الناس، وتكلم فيها أبو داود السجستاني، واتهمها بالزندقة، قيل: توفيت سنة (١٨٥) خمس وثمانين ومائة \_ وقيل: سنة (١٨٥) ثمانين ومائة \_ بالقدس الشريف، وقبرها شرقيه بالطور، والله أعلم، وانظر: «البداية والنهاية» (١٨٠/)، و«الوافي بالوفيات» (١/ ١٩٣٥). وقال ياقوت الحموي في «معجم والنهاية» (٥/ ١٧٢): «وليس هو بقبرها، إنما قبرها بالبصرة، وأما القبر الذي هناك فهو قبر رابعة بنت إسماعيل الدمشقية، زوجة أحمد بن أبي الحواري الكاتب، وقد اشتبه على الناس».

قلت: وللأخيرة ترجمة في «تاريخ دمشق» (٦٩/ ١١٥-١١٦)، يربغي على نساء زماننا أن يقرأنها، ويتدبرنها، ويعملن بمقتضاها.

<sup>(</sup>٢) وفي جميع النسخ، والمطبوعتين:[المصيبة]، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) كذا في «إحياء علوم الدين» (٤/ ٣٤٦ ـ ٣٤٧)، و«قوت القوب» (١/ ٤٣١)، و«الرسالة القشيرية» (ص: ٨٩) بلفظ: «إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة». وأنها =

وقال الحسن بن علي \_ كرمَّ الله \_ تعالى \_ وجهيهما \_ (`` وقد قيل له: إن أبا ذرً يقول \_: «الفقر أحبُّ إليَّ من الغني، والسقم أحب إليَّ من الصحةِ» \_:

٨٢ ـ «رحم الله أبا ذرِّ! [أما أنا فأقول](٢): من اتكلَ على[٢١/١/١] [حسـن] اختيار الله ـ تعالى ـ له». (٣)

وقد اختلف العارفون في هذا القسم! (١) هـ و مـن الأحـوال، أو مـن المقامات؟! (٥) فالعراقيون على الأول، [فقـال العراقيـون بـالأول]، والخراسانيون على الثاني، قـالوا: وهـو نهايـة التوكـل. [و]قـال الإمـام الحجـة أبـو القاسـم القشيري (٢):

<sup>=</sup>قالته لجعفر بن سليمان الضبعي، رداً على سفيان الثوري.

<sup>(</sup>۱) وهذا دعاء مبتدع يخص به بعض الناس \_ وخاصة الروافض \_ علياً الله أو بعض بنيه بحجة أن علياً الله لم يسجد لصنم قط، متناسين أن كثيراً من الصحابة لم يسجدوا لصنم قط أيضاً \_ كَرَّمَ الله \_ تعالى \_ وجوههم جميعاً، ووجوه من أحبهم من المؤمنين، وقبح الله وجوه شائئيهم ومبغضيهم من الرافضة الدنسين، وسائر المنافقين.

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع (ص:٤١): [فأنا أقول].

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٨٢): رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥٣/١٣) عن محمد بن النيد المبرد، وأورده المصنف ـ وعزاه إليه \_ في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤١٢)، وابن القيم في «المدارج» (٢/ ١٧٧)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (٨/ ٩٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) أي قسم الرضا بالقضاء على مقتضى العلم، وهمو القسم الأول من الإيمان بالقضاء، لأن العلم عندهم منه ما هو حال، ومنه ما هو مقام.

<sup>(°)</sup> وهذان مصطلحان من مصطلحات الصوفيه، ويقصدون بالأحوال: أعمال الجوارح، وخاصة أركان الإسلام، وهي دون المقامات، ويقصدون بالمقامات: أعمال القلوب الباطنية: كالزهد، والتوكل، والرضا، والحب، والوجد، والشكر، والصبر، والخوف، والرجاء..

<sup>(</sup>١) القشيري هو: جمال الإسلام، أبو القاسم، عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب ابن طلحة، القشيري، النيسابوري، الواعظ، أحد المتكلمين على مذهب الأشعري، تلميذ ابن فورك، وصحب إمام الحرمين، وأبا بكر البيهقي إلى الحج، وتوفي سنة(٤٦٥) خمس وستين وأربعمائة، وله تصانيف منها: «التفسير»، و«شكاية أهل السنة» \_ في تُظَلِّم أهل السنة مما نالهم=

«ومعناه يؤول إلى أنه مما يَتوصلُ إليه العبد باكتسابه». (١)

و يمكن الجمع [٩/١٠/٦] بينهما؛ بأن بداية الرضى [بدائع الرضا] مكتسبةً للعبد، فهو باعتبارها من المقامات، ونهايته ليست مكتسبة له فهو من الأحوال.

٨٣ \_ «أنا لن [ لا ] ندخلَ بلداً بها طاعون». (")

فالامتناع من دخولها [٢٢//١/٢] ليس فيه فرار من القدر حقيقة، لأنا [لا] لم نعلم عين المقدور من موت [يموت] بذلك الطاعون [إذا] لو دخلنا، أو من نجاة منه.

وإذا انْبَهَمَ الأَمْرُ علينا، وأمرنا بعدم الدخول، كان فرارنا من قدر الله ـ

<sup>=</sup> من الرافضة سنة خس وأربعين وأربعمائة ـ و «الرسالة القشيرية» \_ والتي ترجم فيها جماعة من المشايخ الصالحين ـ، والتي نقلنا منها النص السابق عن رابعة العدوية. وله أولاد، وأحفاد وأحفاد أولاد، من أهل العلم والرواية، منهم: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الرحيم، وعبد الرزاق، وعبد المنعم، وعبد الواحد، وحفيد الله، وحفيده: عبد الماجد بن عبد الواحد، وحفيد ابنه عبد الواحد بن عبد الماجد بن عبد الواحد، وانظر: «المنتظم» عبد الواحد بن عبد الواحد بن عبد الواحد، وغيد الماجد بن عبد الماجد بن عبد الواحد بن عبد

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (٣٥٣٤)، ومسلم (٢٤١٩) عن أنس النبي النبي الله قال: «إن الكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح».

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۸۳): رواه البخاري (۵۳۹۷)، ومسلم (۲۲۱۹) عن ابن عبـاس ﷺ، والمرفوع منه رواه ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف في نفس الحديث.

تعالى \_ وهو الدخول إلى قدر الله \_ تعالى \_، وهو تيسيره لنا عند إرادة تناوله (١١)، للدل على أنه المقدور.

وأما تسمية [تسميته]الأول مقدوراً، فإما [فإنما] هو باعتبار أنه لو قدر الدخول [٩/ب/ه] كان هو المقدور، فكل منهما صالح لكونه مقدوراً، ويتبين [٢١/ب/١] بالإرادة منا لأحدهما، المصحوبة بوقوع الفعل على وفْقِها عين المقدور حقيقة.

وحينئذٍ فمن ترك الدخول امتثالاً، لا يُقال: إنه فـرَّ مـن القـدر، لأنـه إنمـا قصد امتثال الأمر [والخبر]، وأيضاً فهو لم يعلم عين المقدور حتى يقال: إنه فرَّ منه. [٢٠/أ/ج]

<sup>(&#</sup>x27;) وفي (ب)، و(ج)، و(د) المطبوع (ب) (ص:٤٢): [إرادتنــا لــه]، و(هــــ): [إرادتنــا ليدل]، والمطبوع (أ) (ص:٣٦): [ضد إرادتنا ليدل].

حب لامرَجِي لاهجَنَّ يَ لَسُكِي لِاحِزَ لامِزَو وكرِ

## الباب الأول

## الأسباب الحاملة على الشحناء

الباب الأول: في ذكر الأسباب الحاملة على الشحناء، الموجبة لقطيعة الرحم الواجب على كل أحد أن يصرفها [يعرفها]، ويعرف علاجها، ودواءَها ليتخلى [ليتجلى] عنها، وهي أنواع كثيرة لا تحصى، ولبناء هذا الكتاب على الاختصار \_ ما أمكن \_ أحببنا ألا نذكر إلا أشياءً من مهماتها ليُستَدَلَّ، بها على باقيها. [٢١/أد]

أولها: محبة الدنيا، والاستئثار بها، والتطاول على الغير، واستذلاله، والاستهتار بحق رحمه وقرابته.

واعلم أن ذم الدنيا مما أجمع عليه سائر الملل ـ حتى منكرو البعث والنشور ـ ولأجل هذا [ذلك] قال أئمتنا ـ رحمهم الله تعالى ـ: «لو اقتصر خطيب[٢٢/ب/ب] الجمعة في وعظه ـ الواجب عليه ـ في خطبتها على ذم الدنيا، والتحذير منها لم يكفه ذلك، ولم يُعَدّ واعظاً، لأن ذمها مما تواصى عليه منكرو المعاد، فليس فيه كبير فائدةً! ومع ذلك لا بد من ذكر شيء منه».

فنقول: أكثر القرآن مشتمل [يشتمل] على ذمها، وصرف الخلق عنها، ودعوتهم إلى الآخرة؛ بل هذا هو المقصود بالذات من سائر الشرائع، كيف وهي عدوة الله ـ تعالى ـ لقطعها طريق الوصلة إليه، ولذلك لم ينظر إليها منذ خلقها، وعدوة لأوليائه، لأنها تزينت لهم بزينتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها، وعدوة لأعدائه، لأنها استدرجتهم بمكرها، واقتنصتهم بشبكتها حتى وثقوا بها، فخذلتهم أحوج [۱/۱/۱/۱] ما كانوا إليها، فهم على فراقها يتحسرون، ومن مكايدها يستغيثون [۲۰/۱/۱-۱] فلا يُغاثون، بل قد قيل [يقال] لهم:

﴿ آخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون:١٠٨].

﴿ أُوْلَـٰتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَاٰوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْاَخِرَةِ ۚ فَلَا يَخُـفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمِّ يُنصَرُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٨٦]. وصح في ذمها قوله ﷺ \_ وقد رأى شاةً ميتةً \_:

٨٤ \_ «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله ـ عزَّ وجلَّ ـ من هذه الشاة من أهلها [على أهلها] [عند أهلها]، ولوكانت الدنيا تعدل [تزن] عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً [منها] شربة ماء ». (١) وصحَّ [أيضاً]:

٥٨ .. «الدنيا سجن المؤمن [١٢/ب/د] وجنة الكافر». (٢) وصح أيضاً:

٨٦ \_ «من أحب دنياه أضر بأخرته، ومن أحب آخرته أضر [٣٢//ب] بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى». (٣) وجاء بسند حسن:

٨٧ \_ «الدنيا ملعونةٌ، ملعونٌ ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم». (<sup>1)</sup>

وكذلك اضطربت كلمة المعلق على «المسند» وعلى «صحيح ابن حبان» فيه، فقد حسنه في الأولى من روايتي أحمد، وضعفه في الثانية منهما، وضعفه في تعليقه على رواية ابن حبان.

وله شاهد موقوف بـ (إسناد حسن) رواه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٥١/ ٨٧٥٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٦٤٣).عن ابن مسعود. نحوه.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸٤): (صحيح) رواه ابن ماجه (٤١١٠) عن سهل بن سعد الساعدي، وصححه شيخنا فيه، ولفظه: «أثرون هذه هينة على صاحبها ؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها . ولوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبداً ». وفي الأصل: «لا الدنيا» وهو خطأ واضح، والصحيح ما أثبتناه، وفي المخطوطة: «..منها كافراً..».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٥): رواه مسلم (٢٩٥٦) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٨٦): (حسن لغيره) رواه أحمد (١٩٧١٢) و وعبد بن حميد (٨٦)، وابن حبان (٧٠٩)، والحاكم (٧٨٥٧ و٧٨٥٧) وقال في الأولى: «صحيح على شرطه الشيخين ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «فيه انقطاع». وقال في الثانية: «هذا حديث صحيح»، ووافقه الذهبي ـ ورواه البيهقي في «الكبرى» (٨٠٠٦)، و«الشعب» (١٠٣٣٧)، والشهاب (٤١٨) ـ جميعهم ـ من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي موسى، واختلفت كلمة شيخنا فيه فضعفه في «ضعيف الجامع» (٥٣٤٠)، وصححه في «صحيح الترغيب» (٣٤٤٧) وقال: «قال الحافظ: المطلب لم يسمع من أبي موسى والله أعلم».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٧): (حسن) رواه الترمذي (٢٣٢٢) عن أبي هريرة، وحسنه =

وجاء في مرسل:

۸۸ ـ «حبّ الدنيا رأس كل خطيئة».(١)

وصح أن أبا بكر دعا بشراب، فأتي بما وعسل فبكى حتى أبكى أصحابه، [ثم بكى]، ثم مسح عينيه، فسألوه فقال: «كنت مع رسول الله على فرأيته يدفع عن نفسه شيئاً، ولم أر معه أحداً فقلت: يا رسول الله! ما الذي تدفع عن نفسك؟ فقال:

٨٩ \_ « هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها: إليك عني، ثمر رَجَعَتْ فقالت: إنَّكَ إِنْ أَ فلتَّ [ [فلتَّ] مني لم يفلتْ مني مَنْ بعدك». (٢٠) وجاء بسنلٍ مرسل:

٩٠ \_ «إن الله ـ جلَّ ثناؤه ـ لم يخلق خلقاً أبغضَ إليه من الدنيا، وأنه منذ خلقها الم ينظر إليها» . (٣) وصح أنه على لم قرأ: ﴿ أَلَهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ } [التكاثر:١] قال:

٩١ \_ «يقول ابن آدم: مالي! [مالي!] وهل لك من  $[Y//\psi/i]$  مالك إلا ما أكلت فافنيت،  $[Y/i/\gamma]$  أو لبست فابليت، أو تصدقت فامضيت  $[Y/i/\gamma]$  وجاء بسنل جيلاٍ:

٩٢ \_ «الدنيا دار من [١٠//م] لا دار [عقل] له، ومال من لا مال له \_ [أي] وغنى من لا غنى له بالله \_ ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم عنده،

<sup>=</sup>شيخنا فيه، وفي «الصحيحة» (٢٧٩٧). وفي الباب عن ابن مسعود ، وجابر ، وأبي الدرداء.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٨٨): (ضعيف الإسناد) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٨/٦) عن سفيان الثوري، عن عيسى ابن مريم الطلا، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٦٨٢) عن الحسن مرسلاً، والمرفوع موضوع كما في «الضعيفة» (١٢٢٦)، وفي الباب عن حذيفة، نحوه.

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۹): (ضعيف جداً) رواه البيهقي في «الشعب» (۱۰۵۱۸)، عن
 زيد بن أرقم، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٤٨٧٨).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۹۰): (مرسل ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (۹۰). عن موسى بن يسار. وهو: المطلبي، مولاهم، المدني، عم محمد بن إسماق بن يسار؛ صاحب «المغازي» من الرابعة، ثقة، ولم يدرك النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩١): رواه مسلم (٢٩٥٨) عن عبد الله بن الشخير.

وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له». (١١) و [جاء] بسند ضعيف:

97 \_ «من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله ـ تعالى ـ في شيء، وألزمَ اللهُ قلبه أربعَ خصال؛ هما لا ينقطع عنه أبداً، وشغلاً [٢٣/ب/ب] لا يفرغ منه أبداً، وفقراً لا يبلغ غناه أبداً، وأملاً لا يبلغ منتهاه أبداً». (٢) ومثله حديث:

9.5 \_ «من طلب الدنيا حلالاً، مكاثرا [٢٢٠//د] مفاخراً، لقي الله وهو عليه غضبان، ومن طلبها استعفافاً عن المسألة، وصيانةً لنفسه، جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر». (٣) و مثله حديث:

(۱) الحديث رقم (۹۲): (ضعيف) رواه أحمد (٢٤٤٦٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٦٣٨) عن عائشة، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١٩٣٣)، وفي «ضعيف الترغيب» (١٨٨٤)، وغيرهما.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٥٧٠٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٦٣٧)، من طريق مالك ابن مغول، (موقوفاً) على ابن مسعود،. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٠١٢).

وهما \_ الموقوف والمرفوع \_ مختصران عند كل من رواهما عمًّا ذكره المصنف.

(٢) الحديث رقم (٩٣): (موضوع) رواه الحاكم (٧٨٨٩) عن حذيفة بن اليمان. وقال الذهبي في «التلخيص»: «أحسب الخبر موضوعاً».

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٥٨٥) عن أنس بن مالك.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٢٧) عن أبي الدرداء.

وجميعهم رووه مختصراً عمًّا ساقه المصنف.

وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٤٦٧)، وقال في «ضعيف الترغيب» (١٨٤٢)، و«الضعيفة» (٣٠٩ و٢٠١٨): «موضوع».

(<sup>٣</sup>) الحديث رقم (٩٤): (مرسل ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (١٠٣٧٤) و١٠٣٧٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١١٠) ـ كلاهما ـ من طريق مكحول، عن أبي هريرة.

ومكحول لم يسمع إلا من ثلاثة من الصحابة ليس منهم أبا هريرة، كما قال أبو حاتم، والبرمذي. واللفظ الذي ساقه المصنف مقلوباً عما أشرنا إليه، ولفظ أبي نعيم:

« من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي اللهط تعاليط يوم يلقاه ووجهه مثل القمر ليلة البدرومن طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً مرائياً لقي الله – تعالى – وهو عليه غضبان» . 90 \_ « ليجيء أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى النار. قالوا: يا رسول الله!: [كانوا] مصلين؟! قال: نعم! كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هناةً من الليل، فإذا عرض لهم من الدنيا شيء وثبوا إليه [عليه]». (١)

ومثله حديث: أنه ﷺ قال في بعض خطبته [خطبه]:

9٦ \_ «المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى، لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي $\binom{7}{4}$  لا يدري ما الله قاض فيه، فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه، فإن الدنيا خُلقت لكم، وأنتم خُلقتم لأجل الآخرة [للآخرة]، والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار، إلا الجنة و النار».  $\binom{7}{4}$  وصح من جملة حديث  $\binom{7}{4}$  مشهور:

 $9V = "فوالله ما [^{\Lambda}/\/] الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كأن قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم». <math>^{(1)}$  وصح:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۰): (صحيح) رواه ابن ماجه (٤٢٤٥) عن ثوبان، وصححه شيخنا فيه، ورواه غيره، وألفاظهم متقاربة، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع (ب) (ص:٥٥): [هني] وفي "قصر الأمل"، و"الشعب"، وكذلك في "المغني" (٢/٧٨/٤) \_ كما يجلو لمحقق المطبوع (ب) أن يُخْرِّجَ ويعزوَ إليه!! ـ: [بقي] وهي مقتضى السياق والسباق، وهي مما تتناقض معهما ومع ما في الأصول التي خرجناها منها، مما يؤكد ما ذكرناه سابقاً من عدم انتباه المحقق للألفاظ وسياقاتها، وعدم مراجعته للكتب التي ينقل منها \_ إن كان ينقل فعلاً \_ وهو أقل ضرراً لو كان في غير ألفاظ الحديث والآثار.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٩٦): رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (١٩٠) ـ ومن طريقه ـ البيهقي في «الشعب» (١٠٥٨١)، عن الحسن البصري قال: «طلبت خطبة النبي ﷺ في الجمعة فأعيتني. فلزمت رجلا من أصحاب النبي ﷺ فسألته عن ذلك فقال: وذكره».... ورواه الشهاب (١١٨٩) ـ مختصراً ـ.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٩٧): رواه البخاري (٢٩٨٨)، ومسلم (٢٩٦١) عن عمرو بن عوف، ولهما فيه طرق وألفاظ.

 $^{()}$  ها أخاف عليكم، ما يخرج الله لكم من بركات الأرض.  $^{()}$ 

فقيل: ما بركات الأرض؟ فقال: زهرة [الحياة] الدنيا». (١) وصح أن ناقته ﷺ: العضباء، كانت لا تُسبق فسبقتها ناقة لأعرابي فشُق عليهم فقال ﷺ:

٩٩ \_ «إنه حق على الله أن لا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه». (٢) وصح أنه الله رأى بعض أصحابه[٢٢/ب/د] يبنى بيتاً من جص (٣) [خص] فقال:

۱۰۰ ـ «أرى الأمر أعجل من هذا» . (٤) وجاء بسند \_ فيه مُخْتَلَفٌ فيه \_:

۱۰۱ \_ «إن الله. تعالى. ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم». (٥) وفي رواية:

۱۰۲ مطعم ابن آدم قد ضُرب للدنيا مثلاً».  $^{(7)}$ 

وفي هامش المخطوطة: أي وهو الغائط.

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (٩٨): رواه البخاري (٢٦٨٧)، ومسلم (١٠٥٢) عن أبي سعيد وما بين المعقوفتين الأخريين زيادة من المعقوفتين الأخريين زيادة من المخطوطة، وليست من ألفاظ الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٩): رواه البخاري (٢٧١٧ و٦١٣٦) عن أنس بن مالك، وفي الأصل أن التي سبقت «ناقة»، والصحيح أن الذي سبقها قعود كما في رواية البخاري السابقة، ولفظ المخطوطة ملفق من روايتي البخاري السابقتين، ولفظ المطبوعة (ب) (ص:٤٦) مقارب.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل؛ وفي المطبوعة (ص:٤٦)، والصحيح: أنه كان يصلح (خصاً) بالخاء المعجمة من فوق، وهو من قش وأعواد شجر وسعف نخل معروف، وليس من (جص) بالمعجمة من تحت، وهو الحجر المشوي ثم المطحون،والذي يشبه في لونه الدقيق الأبيض، ويكون سريع الجفاف بعد خلطه بالماء، والذي يستخدم في البناء للزينة ـ على الغالب ـ.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٠): (صحيح) رواه أحمد (٦٥٠٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال المعلق على «المسند»: «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٠١): (صحيح لغيره) رواه أحمد (٢١٢٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١٩٨/)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٢٠٥) عن أبي بن كعب، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣٨٢)، وفي «صحيح الترغيب» (٢١٥٠ و ٣٢٤٣).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٢): (صحيح لغيره) رواه ابن حبان (٧٠٢)، عن أبي بن كعب =

وجاء عن علي \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ بسند منقطع:

۱۰۳ ـ «حلالها حساب، وحرامها النار». (۱) وروی جریر، عن لیث قال: «صحب رجل عیسی ـ صلی الله علی نبینا وعلیه وسلم ـ فتغدیا [فتغذیا] و فتعدیا] علی شط نهر، ومعهما ثلاثة أرغفة، فأكلا رغیفین، وأبقیا واحداً، فقام عیسی [ ـ علی نبینا وعلیه السلام \_] لیشرب من النهر، ثم رجع فلم یجده فقال: من أخذه؟ فقال: لا أدري! فأحیا میتاً وسأله بمن أراه ذلك أن یخبره بمن أخذه فأبی، ثم مشی هو وهو علی الماء وسأله كذلك فأبی، فجمع تراباً وقال: كن ذهبا بإذن الله ـ تعالی ـ فكان، فقسمه عیسی ثلاثة [أقسام] أثلاث؛ لنفسه، [۲۲۷/ج] ولصاحبه، ولآخذ الرغیف! فاعترف حینئذ [فحیتئذ] أنه أخذه [آخذه]، فترك له عیسی المال وذهب فجاء [فجاءه] [۸۱/ب/۱] رجلان فأرادا أخذه وقتله فقال: هو بیننا أثلاثاً. فرضوا، [۲۲/ب/ب] ثم أرسلوه یشتری لهم طعاماً، فسمه حتی یفوز بالمال، فحین قدم إلیهما بالطعام قتلاه، ثم أكلا الطعام فماتا، فمرً عیسی الملی علیهم فقال لأصحابه:

١٠٤ \_ «هكذا الدنيا تفعل بأهلها فاحذروها». (٢)

<sup>=</sup> وصححه شيخنا كما سبق في الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٠٣): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (١٧ و١٨) ومن طريقه \_ البيهقي في «الشعب» (١٠٦٢)، وقال العجلوني في «كشف الخفاء» (١١٧٦): «سنده منقطع».

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الأثر رقم (۱۰٤): (مقطوع ضعيف الإسناد) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (۸۷) ـ ورواه غيره من طريقه ـ عن ليث: وهو ابن أبي سليم بن زنيم، القرشي، مولاهم، الكوفي، توفي سنة (۱۶۳) ثلاث وأربعين ومائة، من السادسة، صَدُوقٌ اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فَتُركَ. من طريق: جرير:

وهو: ابن عبد الحميد بن قرط، الضبي، أبو عبد الله، الرازي، مولده بأصبهان سنة (١١٧) عشر ومائة، ونشأ في الكوفة، وتوفي بالري سنة (١٨٧) سبع وثمانين ومائة، من التاسعة، ثقة صحيح الكتاب. والراوى عنه:

إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، من الثانية عشرة، صدوق أخطأ في أحاديث.

١٠٥ \_ «من[١٠/ب/ه] هوان الدنياً على الله \_ تعالى \_ أنه لا يُعصى إلا فيها، ولا يُنال ما عنده إلا بتركها». (١) وقال أبو أمامة الله عنده إلا بتركها».

المدّ! [٣٢٧- الله بُعِث ﷺ أتت إبليسَ جنودُه فقالوا: قد بُعثَ نبيٌّ، وأخرجت أمدٌ! [٣٢٧/٤] قال: يحبون الدنيا؟ قالوا [قيل]: نعم. قال: فما أبالي ألا يعبدوا الأوثان، وأنا أروح عليهم وأغدوا بثلاث؛ أخذ المال من غير حقه، وإنفاقه في غير حقه، وإمساكه عن حقه، والشر كله لهذا تبع». (٢)

وقال [أبو] سليمان [الداراني] «الآخرة كريمة، والدنيا لئيمة، فلا يجتمعان في قلب». (٤)

وقال غيره: «بل يجتمعان [تجتمعان]، لكن أيَّما غلب كان الحكم له». وهذا أصح. كما قاله الغزالي. (٥)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٠٥): (معلق ضعيف) ذكره الجاحظ في «البيان والتبيين» (ص:١٤٣ و٤٧٠)، والغزالي في «الإحياء» (٢٠٨/٣)، والقرطبي في «التفسير» (٦/ ٣٧٩) ونسبه للنبيﷺ.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۰٦): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (۱۰)، وذكره الغزالي في «الإحياء» (۲۰۸/۳)، ورجاله ثقات، عدا محمد بن أبي قيس، وهو محمد بن حسان ومحمد بن سعيد المصلوب، الأردني، الطبري، السلمي، الشامي، الدمشقي، أبو عبد الرحمن، أو أبو عبد الله، أو أبو قيس، المجهول؛ كذبوه \_ كما قال ابن حجر \_، والهالك؛ الذي لا يُعْرَفُ \_ كما قال الذهبي \_، وهو من تدليسات الراوي عنه مروان بن معاوية الفزاري لشيخه هذا.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) أبو سليمان الداراني: اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية، من أهل دمشق، من داريا؛ قرية من قرى الغوطة، توفي سنة (۲۱۲) اثنتا عشرة ومائتين، من التاسعة، ثقة.

ولفظة: (أبو) ساقطة من (أ)، ولفظة: (الداراني) في هامشها فقط، وفي (ج) (أبو سليمان الداران)، وسقطت من (ب)، و(د)، و(هـ).

<sup>(</sup>١) وهذا أثر (صحيح الإسناد) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (١٢١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٦٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣٦/٣٤)، جميعهم عن أحمد بن أبي الحواري، عن أبي سليمان الداراني، وأسانيده دون ابن أبي الحواري يشد بعضها بعضاً.
(°) كذا في «الإحياء» (٢٠٨/٣).

وفي «قوت القلوب»، (۱) و «الإحياء»: «أن رجلاً كان يخدم موسى الله فقده فجعل يقول: حدثني موسى، حدثني موسى، حتى أثرى [وكنز] وكثر ماله، ففقده موسى، وجعل يسأل عنه، فجيء له بخنزير وقيل له: هو هذا! فسأل الله \_ تعالى [۲۲/ب/ج] \_ أن يرده إلى حاله ليسأله مما أصابه ذلك. فقال \_ تعالى \_ له:

۱۰۷ \_ «يا موسى! لو دعوتني[٥٠/١/ب] بالذي دعا به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه، ولكن أخبرك بما صنعت به هذا؛ لأنه كان يطلب الدنيا بالدين». (٢)[٩٠/١/١] وقال على كرم الله \_ تعالى \_ وجهه:

1 • ١ • • إنما الدنيا ستة أشياء: مطعوم: وأشرفه العسل، وهو مذقة ذباب. ومشروب: وأشرفه الماء، وفيه يستوي البر والفاجر، وملبوس: وأشرفه الحرير، وهو نسج [نسيج] دودة. ومركوب: وأشرفه الفرس، وعليه تُقْتَلُ الرجال. ومنكوح: وأشرفه المرأة، وهي [وهو] مُبال في مبال. ومشموم: وأشرفه المسك، وهو دم حيوان». (٣) وفي رواية عنه الله وأشرف شرابه فيها رجيع نحلة». والجمهور [على] أنه من فيها [فمها] كما في الرواية الأولى.

وفي تفسير الكواشي (١٤) «الأوسط»: «أن العسل ينزل من السماء فيثبت [فينبت] في أماكن[٢٠/ب/ب] من الأرض فيأتي النحل فيشربه، ثم يأتي الخلية فيلقيه

<sup>(</sup>۱) «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: محمد بن علي بن عطية، الحارثي، المكي، المالكي، الصوفي، الواعظ، نزيل بغداد، والمتوفى بها سنة (٣٨٦) ست وثمانين وثلاثمائة، من تصانيفه: «قوت القلوب في معاملة المحبوب»، و«وصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» في الأخلاق والتصوف، و«مشكل إعراب القرآن». وغير ذلك، وسبق العزو إليه عن رابعة العدوية. وأما «الإحياء» للغزالي فقد سبق الكلام عنه.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٠٧): في «الإحياء» (١/ ٦٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱۰۸): (ضعيف) ذكره الغزالي في «الإحياء» (۳/ ۲۱۱)، والقرطبي في «التفسير» (۲۱۷/۱۷) معلقاً عن علي بغير إسناد.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الكواشي: أبو العباس، أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن رافع، الكواشي، موفق الدين، الضرير، الموصلي، الشافعي، مولده سنة (٥٩١)، وتوفي سنة (٦٨٠) ثمانين

في الشمع المسالة \_ [المسال]<sup>(۱)</sup> \_ لا كما يتوهمه [يتوهم] بعض الناس من أن العسل من فضلات الغذاء، وأنه قد استحال في المعدة عسلاً». هذه عبارته. (۲)

ومثل ذلك لا يُصار إليه إلا بخبر معصوم! وإلا فلا يُعَوَّلُ عليه.

وقال الفضيل بن عياض: «لو لم أحاسبُ على الدنيا لتقذرتها كالجيفة».

أي لأنها مع ذلك مشغلةٌ عن الله ـ تعالى ـ.

ومن مواعظ الحسن البصري لأمير المؤمنين ـ الملحق بالخلفاء الراشدين ـ عمر بن عبد العزيز ـ ﷺ ـ في التحذير عن الدنيا:

المتراها يا أمير[٢٢/١/ج] المؤمنين! [٢٠/ب١/١] فإن لها في كل حين قتلى وقتيل] ، فتذلُ من أعزَّها، وتُفقرُ من جمعها، وهي كَسُمُّ يأكله من لا يعرفه، غدَّارة ختالة، [النفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم] (٣) قاتلة، فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بالأول [بالآخر] مزدجر، أمانيها [٢٠/١/٤] كاذبة ، وآمالها باطلة ، صفوها كدر، وعيشها نكد، وابن آدم [فيها] على أخطر الخطر، لو لم يُخبر الخالق عنها خبراً، ولم يضرب لها مثلاً لكانت قد أيقظت النائم، ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء [من] عن الله \_ تعالى \_ أبلغ زاجر عنها وواعظ؟! ولقد عُرضَت على نبيّك [نبيكم] محمد عنها وخزائنها، لا يُنقصه ذلك عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، إذ كره أن يحب ما يبغضه خالقه، ويرفع ما وضعه مليكه، فزواها عن الصالحين اختباراً [اختياراً]، وبسطها لأعدائه اغتراراً، فيظن المغرور بها، عن الصالحين اختباراً [اختياراً]، وبسطها لأعدائه اغتراراً، فيظن المغرور بها،

<sup>=</sup>وستمائة، له: «تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر» في تفسير القرآن. و«تلخيص التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل»، و«روضة الناضر وجنة المناظر»، و«كتاب الوقوف»، و«كشف الحقائق» في التفسير، و«المطالع في المبادي والمقاطع»، مختصر. و«المواقيت في القرآن»، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (ب) (ص:٤٧): [العسالة] وهو مما لا يستقيم والسياق والنص في «تاج العروس»: [المهيأ للعسل].

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) وهو بنصه وفصه في «تأج العروس» (ص:۲۳۲).

 <sup>(</sup>۳) وفي النسخ جميعها خلط، وفي المطبوع (ب) (ص:٤٧): [النفوس غاشة لأزواجها قاتلة] وما أثبتناه من «الحلية» (٦/ ٣١٣/ ٣٩٢).

المقتدر عليها، أنه أُكْرِمَ بها، ونسي ما صنع الله \_ تعالى \_ بمحمد ﷺ[١٠/١/ه] حين شدَّ الحجرَ على بطنه، ولقد جاءت الرواية عنه، عن ربه \_ عز وجَلَّ \_ أنه قال لموسى \_ على نبينا وعليه السلام \_: "إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عُجِّلَت عقوبته، وإذا رأيت الفقرَ مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين».

وإن شئت[٢٦/١/ب] يا أمير المؤمنين اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى ابن مريم \_ على نبينا وعليهما الصلاة السلام \_ كان يقول: «ردائي [أدمي] [دوائي] الجوع، وشعاري [٢٦/ب/ج] الخوف، ولباسي الصوف، وسراجي القمر، ودابتي رجلاي،[٢٠/١/١] وطعامي وفاكهتي ما أنبتت الأرض، أبيت وليس لي شيء، وأصبح وليس لي شيء، وليس على وجه الأرض [أحدً] أغنى مني». (١)

وقال بعض الأكابر: «لما علم أهل العقل والمعرفة والعلم والأدب أن الله عز وجلً \_ قد أهان الدنيا، وأنه لم يرضها لأوليائه، وأنها عنده حقيرة قليلة [ذليلة]، وأن رسول الله على زهد فيها، وحذّر أصحابه من فتنتها، أكلوا منها قصداً، وقدموا فضلاً، وأخذوا منها ما يكفي، وتركوا[٢٠/ب/د] ما يُلهي، لبسوا من النياب ما ستر العورة، وأكلوا من أدنى الطعام ما سد الجوعة، [و] نظروا [إلى الدنيا بعين أنها فانية]، (٢) وإلى الآخرة بأنها باقية، فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب، صبروا قليلاً، ونعموا طويلاً». (٣)

وأخرج أحمد في «الزهد» عن ابن عباس قال: لما بعث الله موسى وهارون

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۰۹): (ضعيف) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/۳۱۳/۲۳). ورجاله ثقات، عدا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود، الكتاني، ويقال: إبراهيم بن الأسود. قال البخاري، وابن الجارود: «فيه نظر». وقال الأزدي: «ضعيف لا يحتج به». وقال بن عدي: «ليس بمعروف وهو عزيز الحديث جدا وانما يذكر له عن أبي نجيح مقطعات وأرجو انه لا بأس به». وترجم له أبو نعيم، ترجمة ذكر الرسالة السابقة ضمنها. «لسان الميزان» (۱/۷۰/۷۱).

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع (ب) (ص.٨٤): [إليها بانها فانية] وهو مما يستقيم والسياق.

<sup>(</sup>٢) ذكر الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢١٤) نحوه، وعزاه إلى محمد بن الحسين، ولا أدري من أي أنواع الأكابر هو ؟!

إلى فرعون قال:

بارد الا يغرنكما لباسه الذي ألبسته، فإن ناصيته بيدي، فلا ينطق ولا يطرف إلا بإذني، ولا يغرنكما ما مُتِّعَ به من زهرة الدنيا [وزينة المترفين]، وإني لو شئت أن أزيِّنكما من الدنيا بشيء يعرف فرعون أن قدرته تعجز عن ذلك لفعلت، [۲۲/ب/ب] وليس ذلك لهوانكما عليَّ، ولكن ألبستكما نصيبكما من الكرامة، على أن لا تُنقصكما الدنيا شيئاً وإني لأذود [۲۲//ج] - أي أطرد - أوليائي عن الدنيا كما يذود الراعي إيله عن سارك العدوة (۱۱)، وأني لأجنبهم إياها كما يُجنبُ الراعي إيله عن مواقع الهلكة، أريد أن أنور بذلك صدورهم، وأطهر بذلك قلوبهم في سيماهم [۲۰/ب/ا] الذي [الذين] يُعرفون به، وأمرهم الذي يفتخرون به، واعلم أن من أخاف لي ولياً فقد بارزني بالعداوة، وأنا أرحم لأوليائي [راحم لأوليائي] يوم القيامة». (۲) وأخرج أحمد وآخرون عن وهب، (۳) إن من جملة ما قال الله ـ تعالى ـ لموسى حين أرسله إلى فرعون:

111 \_ «وجاهده بنفسك وأخيك، [وأنتما محتسبان لجهاده فاني لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها فعلت، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف، الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة \_ ولا قليل مني \_ تغلب الفئة الكثيرة بإذني]، ولا يعجبكما زينته، ولا ما مُتَّعَ به، ولا تمدًا [تمدان] إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا، وزينة المترفهين، وإنى لو شئت أن أزيّنكما من الدنيا بزينة يعلم

<sup>(</sup>١) وفي جميع النسخ ألفاظ متقاربة الرسم مختلفة المعنى وهذا أصحها.

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) الأثر رقم (۱۱۰): (ضعيف) رواه أحمد في «الزهد» (۱/ ۲۱) ـ ومن طريقه ـ أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۱). عن ابن عباس، وفيه سفيان بن وكيع بن الجراح؛ ضعيف، وكان صدوقاً إلا أنه ابْتُلِي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه فَنُصِحَ فلم يقبل فسقط حديثه.

وفي المطبوع (ب) (٤٨) ألفاظ عديدة مخالفة لما أثبتناه من «الزهد» والمخطوطة أعرضنا عن بيانها لعدم اتساقها مع سياق الأثر.

<sup>(</sup>۲) وهب هو: أبو عبد الله، وهب بن منبه بن كامل، اليماني،الأبناوي، توفي سنة (۲) ثلاث عشرة ومائة، من الثالثة،ثقة. (خ، م، د، ت، س، فق)، (تس، تخ، تهــ).

فرعون حين ينظر إليها أن قدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت؛ ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما [معرف] وكذلك أفعل بأوليائي، [وقديما ما خرت لهم في ذلك] فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مواقع (۱) الهلكة، [واني لأجنبهم سلوتها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة]، وما ذاك لهوانهم عليّ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما مُوفَراً، لم تثلمه الدنيا، ولا يُطغه (۱) الهوى، واعلم أنه لم يتزين في [لي] العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا فإنه زينة [كزينة] المتقين..». (۱)

وما أحسن ما وقع لبعض العارفين [الصالحين] الزهاد: «أن مَلِكاً حبسه [حبسته] ريح في بطنه، حتى أشرف على الهلاك فقال: كل من يزيل عني [۲۷/۱/ب] هذا البلاء أعطيه ملكي كله. فسمعه [۲۰/ب/ج] ذلك العارف الزاهد، فجاء ومس [مسح] بيده [المباركة] على بطنه، فخرجت منه ريح منتنة، فعوفي الملك من ساعته، فقال: يا سيدي! اجلس [۲۰/ب/ه] على سرير المملكة، أنا [قد] عزلت نفسي ووليتك. فقال: لا [لا] حاجة لي إلى متاع قيمته ضرطة منتنة، ولكن اتعظ أنت أيها الملك بهذا، واعلم أن ماكك لا يساوي ضرطة منتنة، فلا تتعزز [تتفرد] ولا تغتر به». انتهى. وبهذا يُعلمُ أن العافية نعمة لا قيمة لها، ومن ثم روى البخارى في «الأدب»، والترمذي، وابن ماجه:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المخطوط، وفي «الزهد»: «مراتع»، وكل ما بين المعقوفات زيادة منه، وفي المطبوع (ب) (ص ٤٨٠) بعض الألفاظ المخالفة للمخطوط، و«الزهد» أعرضت عن بيانها لعدم معارضتها السياق.

<sup>(</sup>٢) وفي جميع النسخ ألفاظ متقاربة الرسم مختلفة المعنى وهذا أصحها.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱۱۱): (ضعيف) رواه أحمد في «الزهد» (۱/ ۲۵\_۲۵) عن وهب، بأتم منه هنا، وهو منقطع وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۱۹۷)، والسيوطي في «الدر» (۵/ ۷۵۷).

١١٢ ـ «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافىً في جسده، [٢٦/١/١] وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها». (١)

ويوافق تلك الحكاية أن ابن السماك (۱) دخل على هارون الرشيد يوماً فاستسقى، فأتي بكوز، فلما أخذه قال له: «على رسلك ـ أي على مهلك ـ يا أمير المؤمنين! لو مُنِعْتَ هذه الشربة، بكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي! قال: اشرب هناك الله ـ تعالى ـ. فلما شربها قال: أسألك لو مُنعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها؟ قال: بجميع ملكي! قال: إن ملكاً قيمته شربة ماء عبادا كنت تشتري خروجها؟ قال: بخيميع ملكي! قال: إن ملكاً قيمته شربة ماء [يُتنافسُ] فيه». فبكى هارون. (۱) وقال الرشيد لشيبان الراعي (۱): عظني! «قال: لأن تصحب من يخوفك

(۱) الحديث رقم (۱۱۲): (حسن) رواه الحميدي (۲۳۹)، والبخاري في «الأدب» (۳۰۰)، والترمذي (۲۳٤٦)، وابن ماجه (۱۱۲۱)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰۳۱۲)، والشهاب (۵۶۰)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۱۲٦) ـ جميعهم ـ عن عبيد الله بن عصن الأنصاري رضي الله عنه.

وحسنه شيخنا في «الأدب المفرد»، وفي «صحاح السنن»، وفي «الصحيحة» (٢٣١٨) بمجموع حديثي الأنصاري، وابن عمر الآتي.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (١٨٢٨) عن ابن عمر، وحسنه شيخنا بما قبله.

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٢)، وابن حبان (٦٧١) في «صحيح»، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٤٩)، والشهاب (٥٣٩) \_ جميعهم \_ عن أبي الدرداء. وضعفه المعلق على «صحيح ابن حبان».

(٢) محمد بن صبيح بن السماك الواعظ، عن: هشام بن عروة وطبقته، وعنه: أحمد، وابن نمير، وطائفة. قال ابن نمير: «صدوق». وقال مرة: «حديثه ليس بشيء». كان رأسا في الوعظ، وعظ الرشيد مرة فغشي عليه، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة». انتهى . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «مستقيم الحديث وكان يعظ الناس في مجلسه». وقال الحاكم عن الدارقطني: «لا بأس به». «لسان الميزان» (٥/ ٢٠٤/ ٧١١).

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في «التاريخ» (٥/ ٢٢)، وذكره غيره ـ وكلهم ـ من طريقه.

<sup>(</sup>١) ذكره غير واحد من المؤلفين، وذكروا له قصصاً في كرامات قد يصح بعضها، =

حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف». فقال الرشيد: فَسِّر لي هذا [٢٠/ب/د] [القول]؟ قال: «من يقول لك أنت مسؤول عن الرعية فاتق الله، أنصح لك [٢٠/أ/ج] ممن يقول لك: أنتم أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم على الرشيد حتى رحمه من حوله. حكاه ابن الجوزي وغيره (١).

فائدة: [٢١/ب/١] حكى ابن السبكي (٢)\_ رحمه الله \_ في «طبقاته» (٣) عن بعض الأئمة

<sup>=</sup> وبعضها لا يصح، ولم يذكروا في ترجمته مولداً ولا وفاة ولا مشيخة ولا غير ذلك حتى قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٢٣١): «عابد، صالح، زاهد، قانت لله، لا أعلم متى توفي؟ ولا من حمل عنه؟ ولا ذكر له أبو نعيم في «الحلية» سوى حكاية واحدة عن محمد بن حمزة الربضي قال: «كان شيبان الراعي إذا أجنب وليس عنده ماء دعاء فجاءت سحابة فأظلته فاغتسل منها وكان يذهب إلى الجمعة فيخط على غنمه فيجيء فيجدها على حالتها».

<sup>(</sup>١) «صفة الصفوة» (٢/٦٧٤)، و«المنتظم» (١٠/ ٢٨٥)، وعنه نقله الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٤٠٨١) و ٤٢٦٤)، والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» (ص:٤٩).

<sup>(</sup>۱) ابن السبكي: القاضي تاج الدين: عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي ابن تمام، الأنصاري، السبكي، أبو نصر، المصري، الأديب، الشافعي، مولده سنة (۷۲۷) وتوفي سنة (۷۷۱) إحدى وسبعين وسبعمائة، صاحب التصانيف الكثيرة الجليلة منها: «الألغاز»، و«تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان» في الرد على البيضاوي، و«ترشيح التوشيح»، و«تصحيح التوشيح»، و«جمع الجوامع» في الأصول، و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»، و«السيف المشهور في عقيدة أبي منصور»، و«شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للبيضاوي، و«طبقات الفقهاء الشافعية» ـ ومنه اقتبس هذا النص \_ و«معيد النعم ومبيد النقم». وغير ذلك.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) أي «طبقات الشافعية الكبرى» وهي في عشر مجلدات, وعليه ذيل للداودي: محمد ابن علي بن أحمد، الداودي، شمس الدين، المصري، الشافعي، من تلاميذ جلال الدين السيوطي، توفي سنة (٩٤٥) خمس وأربعين وتسعمائة.

وقد كتب في «طبقات الشافعية» كثيرٌ من أهل العلم، منهم ـ حسب وفياتهم ـ:

الصعلوكي: أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان بن محمد ابن سليمان الصعلوكي العجلي النيسابوري المفتى الشافعي المتوفى سنة (٤٠٢) اثنتين وأربعمائة.

= ابن باطيش الموصلي: إسماعيل بن أبي البركات هبة الله بن سعيد بن هبة الله بن محمد عماد الدين أبو المجد الموصلي الشافعي المعروف بابن باطيش تفقه ببغداد وسافر إلى حلب ودرس بها ولد سنة (٥٧٠)، وتوفي سنة (٦٥٤) أربع وخمسين وستمائة.

الأسنوي: سليمان بن جعفر الأسنوي محيي الدين المصري الشافعي خال جمال الأسنوي، ولد سنة (٧٠٠)، وتوفي سنة (٧٥٦) ست وخمسين وسبعمائة. ابن كثير البصري ثم الدمشقي عماد الدين أبو الفداء الحافظ المحدث الشافعي ولد سنة (٧٠٥) وتوفي سنة (٧٧٤) أربع وسبعين وسبعمائة.

قاضي صفد: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني شمس الدين أبو عبد الله الشافعي المعروف بقاضي صفد من تصانيفه: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»، و«طبقات الشافعية» فرغ منها سنة (۷۸۰) ثمانين وسبعمائة.

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص، عمر بن علي بن احمد بن محمد الأنصاري الشافعي المصري ولد سنة (٧٢٣) المتوفى: سنة (٨٠٤) أربع وثمانمائة.

وعليه ذيل لابن القطان: محمد بن علي بن محمد بن عمر بن عيسى المصري شمس الدين الشافعي المعروف بابن القطان ولد سنة (٧٣٧)، وتوفي سنة (٨١٣) ثلاث عشرة وثمانمائة

ابن الحسباني: أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال النابلسي المعروف بابن الحسباني الشافعي القاضي بدمشق توفي سنة (٨١٥) خمس عشرة وثمانمائة.

«المرقاة الأرفعية في طبقات الشافعية» للشيخ مجد الدين: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي الشافعي المتوفى: سنة (٨١٧) ، سبع عشرة وثمانمائة.

محمد بن أبي بكر بن علي المكي نجم الدين الدوري الشافعي الأنصاري المعروف بالمرجاني المتوفى سنة (٨٣٧) سبع وثلاثين وثمانمائة.

الرملي: أحمد بن أمين الدين حسين بن الحسن بن علي بن يوسف بن علي بن رسلان الرملي شهاب المقدسي الشافعي ولد سنة (٧٥٣) وتوفي سنة (٨٤٤) أربع وأربعين وثمانمائة.

ابن شهبة الدمشقي: أحمد بن محمد بن القاضي شهبة الدمشقي القاضي تقي الدين أبو البكر الأسدي الشافعي توفي سنة (٨٥١) إحدى وثمانجائة.

ابن جماعة: إسماعيل بن إبراهيم بن شرف بن جماعة الكناني عماد الدين أبو الفداء المقدسي الشافعي، ولد سنة (٧٨٢)، وتوفي سنة (٨٥٢) اثنتين وخمسين وثمانمائة.

وعليه ذيل للدمشقى: عز الدين حمزة بن أحمد بن على الحسيني الشريف أبو العباس=

أنه طاف بالبيت، فخطر له طلب الدنيا ثم نام، فسمع قائلاً يقول وهو ينشد<sup>(۱)</sup>: أقسمت بالبيت العتيق وركنه والطائفين <sup>(۲)</sup> ومنزل الفرقان ما العيش في المال الكثير وجمعه بل في الكفاف وصحة الأبدان

= الدمشقي الشافعي توفي سنة (٨٧٤) أربع وسبعين وثمانمائة.

الخيضري: محمد بن محمد بن عبد الله بن خضير بن سليمان بن داود بن فلاح بن حميد الدمشقي القاضي قطب الدين الرملي الشافعي المعروف بالخيضري ولد سنة (٨٢١) وتوفي بالقاهرة سنة (٨٩٤) أربع وتسعيز، وثمانمائة.

وعليه ذيل لـ أبو مخرمة اليمني: عبد الله بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد أبو الطيب الشافعي اليمني المعروف بابن مخرمة قاضي عدن هو والد مؤلف قلادة النحر ولد سنة (٨٣٣)، وتوفى بعدن سنة (٩٠٣) ثلاث وتسعمائة.

الشرقاوي: عبد اله بن حجازي بن إبراهيم المصري الأزهري المعروف بالشرقاوي الشافعي ولد سنة (١١٥٠)، وتوفي سنة (١٢٢٧) سبع وعشرين ومائتين وألف. له «التحفة البهية في طبقات الشافعية».

(۱) «طبقات الشافعية» (۲۰٤/ ۲۰۰ وهذا الإمام هو: عبد الواحد بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو الفتح، الباقرحي، من أولاد المحدثين تفقه على إلكيا الهراسي ببغداد، وعلى أبي حامد الغزالي، وأبي نصر القشيري بنيسابور، وسمع من أبي عبد الله بن طلحة، وأبي الحسين بن الطيوري، وبنيسابور من عبد الغفار الشيروي وغيره، وكان فقيها أديبا، قدم بغداد في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وخمسمائة، ومعه كتاب السلطان سنجر بن ملكشاه بتسليم المدرسة النظامية إليه، فأجيب إلى ذلك، وقام الفقهاء عليه ولم يفد، واستمر يدرس بها إلى أن جاء أسعد الميهني بكتاب السلطان فعزل، واستقر أسعد، توفي بغزنة سنة (۵۵۳) ثلاث وخمسمائة، وليس في القصة ذكر الطواف، وإنما المنام فقط.

(٢) وهذا قَسَم باطلٌ شرعاً وثلاثة أيمان شركية أو كفرية لقوله ﷺ فيما أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥) ـ واللفظ له ـ: سمع ابن عمر رجلا يحلف: «لا والكعبة». فقال له ابن عمر: « إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، وصححه شيخنا فيهما. قال العلماء: «الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى بها غيره». كذا في «صحيح مسلم» تحت الحديث رقم (١٦٤٦).

وقال الإمام إسماعيل بن المقرئ (1): «طلب مني بعض أرحامي شيئاً من الدنيا، فلم يكن عندي منها شيء، فتمنيت السعة، ثم فكرت في الدنيا وفتنتها، وما حصل [يحصل] من الشح بعد حصولها، فطلبت من الله \_ تعالى \_ عدمها، ثم تعارضت عندي هاتان الحالتان فبت مفكراً [متفكراً]، وإذا أنا أرى من يقول لي: اسمع يا إسماعيل هذين البيتين:

المال عون على التقوى وربتما شغلت عنها به فاقنع بما قُسما ثم اتق الله يرزقك الإله بها ومن حيث لم تحتسب رزقاً كما علما

تنبيه: اعلم أن المراد بالدنيا المذمومة المأمور باجتنابها في هذه الأحاديث، والآثار: كل ما لك فيه حظ وغرض ونصيب وشهوة ولَذَة في عاجل الحال قبل الوفاة، نعم [ثم] ذلك كله ليس [٢٨//ب] مذموماً بإطلاقه بل هو أقسام ثلاثة:

الأول: ما تبقى [يبقى] ثمرته بعد الموت: وهو [٢٧/١/ب] العلم والعمل الخالصان اللذان ابتغيت بهما وجه الله \_ تعالى [٢٧/١/د] \_ لا غير، سواء علم الباطن، وعلم الظاهر، وقد يأنس العالم بالعلم، والعابد بالعبادة، حتى يهجرا في حب [جنب لذة] ذلك كل شهوة ولذة، فلا يُعَدُّ هذا من [٢٠/ب/ج] الدنيا المذمومة، وإن صار حظاً عاجلاً فيها، وإن سُميًا من الدنيا لأخذها [لأخذهما] من الدنو، وهو القرب بل هما من الآخرة، بل هي ليست غيرها [غيرهما].

الثاني: ما لأ ثمرة له بعد الموت: كالتلذذ بالمعاصي والرعونات المباحة التي لا تقصد الآخرة بها، وهي المشار إليها بقوله ـ تعالى ــ: ﴿ زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الدُنيا المذمومة. الشَّهَوَاتِ مِنَ الدُنيا المذمومة.

<sup>(</sup>۱) شرف الدين، أبو الذبيح، أو أبو محمد، إسماعيل بن أبي بكر بن أبي كمران بن المقرئ، اليمني، الفقيه، الشافعي، المتوفى سنة (۸۳۷)، سبع وثلاثين وثماغائة، له «القصيدة التائية في التذكير»، و «مختصر الروضة» للنووي في فروع الشافعية، و «فتح الجواد في شرح = الإرشاد» في فروع الشافعية، اختصر فيه «الحاوي الصغير» للقزويني، وعمل عليه شرحاً، و «البديعية» وشرحها، و «تاريخ اليمن»، و «عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي»، و «الذريعة إلى نصر الشريعة»، وانظر: «هدية العارفين» (١١٦/١) وغيرها.

الثالث: ما فيه حظ من الطرفين: وهو كل حظ عاجل يعين على أعمال الآخرة، ويُقصَدُ لأجلها ، كما لا بد منه في بقاء الإنسان وصحته في [من] مأكل، ومشرب، [۱۷/۱/هـ] وملبس، ومسكن، بقدر الحاجة، يستعين [ليستعين] بها على الصحة، والتفرغ للعلم والعمل النافعين، فتناول [فيتناول] هذه الأشياء كلها بذلك القصد لا يعد به من أبناء الدنيا المذمومة أصلاً، كيف وهي وصلة إلى ما يبقى معه عند الموت وبعده، نافعاً غيره من صفاء القلب وطهارته عن [من] أدناس الدنيا وشهواتها، وأنسه بالله \_ تعالى \_ لإدامته لذكره، وحبه له لغنائه عن غيره.

وهذه الثلاثة هي الباقيات الصالحات ـ على الحقيقة ـ، وقول ابن عباس ـ. رضى الله ـ تعالى ـ عنهما ـ إنهما:(١)

۱۱۳ ـ «سبحان الله، والحمد لله، [۲۰/ب/ب] ولا إله إلا الله، والله أكبر». مراده أن من قال [أدمن] هذه، وقام بحقها، تحلّى [۲۲/۱/۱] [تجلى][تخلق] بغايتها، وهي تلك الصفات الثلاث فتأمل!.

وإنما قيل: [والحاصل] [٢٦/ب/د] «إن ترك المعاصي والتلذذات، والكف عن الشهوات، إن قُصِد بها وجه الله [وحده] فعين الآخرة، وإلا بأن [كان] قصد بالفكر [٢٦//ج] حصول علم مذموم، وبالذكر الاشتهار بالصلاح، وبترك الشهوات حفظ المال والاشتهار بالزهد، فهي من الدنيا المذمومة أيضاً، فإن نحو الأكل والنكاح إن قُصِد به حظ [حفظ] النفس فهو من الدنيا المذمومة، أو [و]التقوي على الطاعة [والتحفظ عن الوقوع في المعصية] فهو من الآخرة».

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١١٣): في الأصل:«أنهما قالا» وقد شطب أحدُ النساخ لفظة «قالا»، وأبقا لفظة «أنهما» وهو خطأ واضح، والصحيح ما أثبتناه.

وأثر ابن عباس رقم (١١٣) المشار إليه، (صحيح)، ثبت مرفوعاً عند الطبراني في «الصغير» (٤٠٧)، و«الأوسط» (٣١٧٩) من حديث أبي هريرة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣٢٦٤)، و«صحيح الجامع» (٣٢١٤) وغيرها، وحسنه في «صحيح الترغيب» (١٥٦٧).

وفي الباب عن النعمان بن بشير، وسعد بن جنادة، وأبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء يرفعونه، ولكنه ضعيف كما بينه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٨٢٨)، و«ضعيف الترغيب» (٩٤٧ و٩٤٧).

وتأمل قوله ﷺ الذي رواه أبو نعيم، والبيهقي ـ بسند ضعيف ـ:

٤ ١ ١\_ «من طلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان ، ومن طلبها

استعفافاً عن المسألة وصيانةً لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدن. (١)

فعُلمَ أن الكمال والنقص تابعان للقصد، وأن الدنيا المذمومة هي كل حظم عاجلٍ لا تعلق له بالآخرة، وهو المراد بالهوى في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَنَهَى ٱلنَّفُسَ عَن ٱلْهَوَى فِي النازعات:٣٩-٤١].

وقد بين لنا الله \_ تعالى \_ مجامع الهوى بقوله: أَنَّمَا ﴿ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُ وُ وَلَيْدُ ۗ ﴾ [الحديد: ٢٠].

وَبِيْنَ ـ تعالى ـ أيضاً أن الأعيان التي تحصل منها هذه الخمسة؛ سبعة فقال ـ عز [٢٧/١/٠] وعلا ـ: ﴿ يُتِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْفَضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ وَٱلْفَضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ ذَيْلُ مَتَاعُ ٱلْحَكَيْلِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسِّنُ ٱلْمَثَابِ ﴾ [آل عمران: ١٤].

وقد عرفت بما [مما] قررناه، أن كل ما كان بطريق الوضع: كالعلم والعمل الخالصين، أو القصد: كاقتناء [كاقتران] هذه[٢٦/ب/ج] الأمور بالنيّات الصالحة [الصالحات]، [٢٧/ب/د] ليس من الدنيا المذمومة، وعلى هذا التفصيل[٢٢/ب/ا] يُحْمَلُ ما ورد في ذم الدنيا ومدحها، نحو:

٥ / ١ \_ «الدنيا مزرعة الأخرة». (٢)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۱٤): (ضعيف) رواه أبو نعيم (۳/ ۱۱۰ و۸/ ۲۱۰)، والبيهقي في «الشعب» (۱۱۰ و ۱۰۳۷) عن أبي هريرة، وضعفه المصنف، وكذلك ضعفه شيخنا في «الضعيفة» (۱۰۳۲) أيضاً.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الأثر رقم (١١٥): (لا أصل له مرفوعاً) ذكره كثير من أهل العلم في كتبهم ونفوا أن يكون حديثاً، وذكره الغزالي في «،الإحياء» عدة مرات وفي أكثر من موضع، وقال العراقي في «المغنى» (٤/ // ٣): «لم أجده بهذا اللفظ مرفوعا».

الدنيا لل تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، وبنست الدار الدنيا لل صدته عن آخرته، وقصرت به عن ربه، وإذا قال العبد: قبَّح الله الدنيا. قالت الدنيا قبَّح الله أعصانا لربه (1)

١١٧ \_ «لا تسبوا الدنيا فنعم المطية للعبد المؤمن، عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشر». (٢)

الله. تعالى. استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري لا يقول: وادهراه لا، وادهراه لا، وأنا الدهر». أي خالق الدهر  $\binom{(r)}{k}$  كما في رواية، قال الله \_ تعالى \_:

١١٩ ـ «يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر! فإني أنا الدهر، أُفَلِّبُ ليله ونهاره، فإذا شئتُ قبضتهما». (٤)

وذمِّ رجلٌ الدنيا عند علي فقال علي \_ كرَّم الله تعالى وجهه \_:

۱۲۰ «الدنيا دار صدق لمن صَدَقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، [۲۰/ب/د] مهبط وحي الله، ومصلى [۲۹/ب/ب] ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة، فاكتسبوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها؟!

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١١٦): (منكر) رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٤٩)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٨٩)، والحاكم (٧٨٧٠) \_ جميعهم \_ عن طارق بن أشيم، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «منكر». وضعفه العراقي في «المغني» كما سبق في الأثر السابق.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١١٧): (ضعيف) عزاه الهندي في «الكنز» (٣/ ٢٣٤٣/٣٦) إلى الديلمي وابن النجار، عن ابن مسعود، معلقاً.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١١٨): (صحيح لغيره) رواه أحمد (٧٩٧٥ و٢٠٥٨)، وابن خزيمة (٢٤٧٩)، والحاكم (٢٥١٦) و ابن غريمة على (٢٤٦٦) \_ جميعهم \_ عن أبي هريرة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣٤٧٧)، و«صحيح الترغيب» (٢٨٠٤).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١٩): رواه البخاري (٨٢٨)، ومسلم (٢٢٤٦) ـ واللفظ له ـ عن أبي هريرة.

وقد دئت [آذنت] ببينها، ونادت بفراقها، وشَبهَتْ [وأشبهت] بسرورها [سرورها السروره] السرور، وببلائها البلاء، ترغيباً وترهيباً». (١) أي أن سرورها يشبه سرور الآخرة، ترغيباً لطالبي الآخرة؛ ليرغبوا فيها، ويتركوا الدنيا.

وبلائها يشبه بلاءَ الآخرة وعذابَها، ترهيباً للطّاغين فيها المعرضين عن الله. ومما ورد في المتاع المحمود: [۲/۱/۲۷]

۱۲۱ ـ «نعم العون على تقوى الله المال». (۲)

۱۲۲\_ « الدراهم والدنانير خواتيم الله في أرضه ؛ فمن جاء بخاتم مولاه، قُضِيَتْ حاجته». [۲۲/ب/د] (۳)

١٢٣ ـ « ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه، حتى يصيب منهما جميعاً؛ فإن[٣٧/١/] الدنيا بلاغ إلى الآخرة، ولا تكونوا كلاً على الناس». (٤)

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۲۰): (حسن بطرقه) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (۱٤۷) عن معاذ الحذاء، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۸۷/۷) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/۲۸۷) (۲۸۷/۶۲) من طريق عاصم بن ضمرة، وذكره القرطبي في «التفسير» (۲/۳۷۹).

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۲۱): (مقطوع ضعيف الإسناد) رواه الشهاب (۱۳۱۷) ـ واللفظ له ـ وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال» (۵۸)، والدارقطني في "جزء أبي طاهر» (۱۵۸) وابن الجعد (۱۲۸۷)، وأبو نعيم في "الحلية» (۱۹/۳) ـ جميعهم ـ بلفظ: "الغنى» بدل: "المال» ـ جميعهم ـ عن محمد بن المنكدر من قوله، وابن المنكدر ؛ قال البخارى: "يتكلمون فيه، ومشاه ابن عدي»، وقال الحافظ: "لا بأس به، تكلموا في سماعه من المعتمر». وضعف شيخنا الأثر في "الضعيفة» (۲۰۲۲) وقال: "ضعيف السند ويغني عنه قوله : "نعم المال الصالح للعبد الصالح». وإسناده صحيح». انتهى. وسيأتي برقم (۱۲۹). بعد صفحات ـ إن شاء الله تعالى ـ.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (١٢٢): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦٥٠٧) عن أبي هريرة، وقال الهيثمي في «المجمع» (٦٢٤٧/١١٢/٤): «وفيه أحمد بن محمد بن مالك بن أنس وهو ضعيف»، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٠٠٨)، ورُوِيَ نحوه عن ابن عباس موقوفاً، وعن وهب بن منبه مقطوعاً.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٣): (موضوع) رواه ابن عساكر (٦٥/ ١٩٧) عن أنس، بغير =

## $^{(')}$ . «الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة $^{(')}$

وقد يكون الإنسان معه من الزوجات والأولاد والأموال ما لا يُحْصى، وهو من أهل الآخرة، وقد لا يكون معه [له] شيء من ذلك، وهو من أهل الدنيا؛ لتعلق قلبه بطلبها لِحَظّهِ وشهوته، كما هو أكثر الناس؛ فتفكر [فتفطن] لئلا تشتبه عليك الحالات والمقامات، ومدارها على المحبة والفضل؛ فمن أحب الآخرة فقط بأن لم يأكل لقمة، أو يخطُ خُطوة، إلا بقصد صالح، فليس من الدنيا في شيء، ومن أحب الآخرة أكثر،[٢٠/١/ب] ألْحِق أحب اللاول [بالأولى] في أصل الفضل، وعلامته أن [لا] يرتكب في تحصيل الدنيا فيه مُحرَّماً، ومن أحب الدنيا أكثر، فهو كالثاني في مُطْلَق النقص، ومَنْ اعتدل فيه حبهما، اعتدل كماله ونقصه، فيُسمى [فسُمِيً عاملاً من وجه، ناقصاً من وجه.

ومما ينتظم في سلك ذلك، أن من الناس من هو: مَلِكُ الدنيا والآخرة، وهو: ذو الولاية العادل، وهو: الأسعد.

ومن هو: فقير الدنيا، مَلِكُ الآخرة، وهو: الفقير الصابر، وهو: السعيد. ومن هو فقيرهما!، وهو: [الفقير] الكافر، وهو: الأخس.

ومن هو فقير الآخرة[٢٢/ب/ج] فقط؛ وهو: ذو المال والولاية المنافق، أو [و] الظالم، وهو الخاسر. ومما يُشير إلى ذلك ما ورد:

٥١١- «إنما الدنيا لأربعة نفر؛ عبد رزقه الله مالاً وعلماً، فهو يتقي [^٢/أك] فيه ربه، ويَصِلُ رحمه، ويعلم أن لله فيه حقاً؛ فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً، ولم يرزقه مالاً، فهو صادقُ النية! يقول: لو أن لي مالاً؛ لعملت بعمل فلان، فهو بنيّته؛ فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبطُ [٣٢/ك] في ماله بغير علم، ولا يتقى فيه ربه، ولا يصلُ رحمه، ولا يعلم أن لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل.

<sup>=</sup>زيادة «ولا تكونواكلاً على الناس»، وقال شيخنا في «ضعيف الجامع»(٤٨٨٦): «موضوع». وذكر الزيادة السابقة، وقال في «الضعيفة» (٥٠٠): «باطل»، ولكن بغير الزيادة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٤): رواه مسلم (١٤٦٧) عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

وَعَبْدٌ لم يرزقه [الله] مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً، لعملتُ فيه بعمل فلان، فهو في [فهي] نيّته، ووزرهما سواء». (١)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٥): (صحيح) رواه الترمذي (٢٣٢٥)، وابن ماجه (٤٢٢٨) ـ نحوه ـ عن أبي كبشة الأنماري الله وصححه شيخنا فيهما.

ورواه أحمد (۱۸۰۵۳)، والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۳٤٥/ ۸٦۸) وغيرهما.

مجس لامرَجِي کالنجشَّيَ السکتن لامنزز کالنزدی المسکتن المعند المستودی میردد.

## الياب الأول

## الأسباب الحاملة على الشحناء

ثانيها: البخل ومحبة المال.

وأكثر ما تجد، مما يوقع الشحناء والعداوة بين الناس؛ [٣٠/ا/ب] لا سيما الأب والابن، هذان الأمران الناشئان عن محبة الدنيا، والاستئثار بها؛ فلذا أطلت الكلام على هذه، وسأطيله على هذين؛ لعل من طالعه وفهمه أن ينفك عن هذه الأشياء الحقيرة، ويرجع إلى ما هو المتعين عليه من صلة الأرحام، وترك الحصام، والتساهل في جمع الحُطام، والرجوع إلى الله ـ تعالى ـ عن قبائح الأخلاق والآثام، وذلك ـ وإن كان عزيزاً ـ إلا أنه يسير على من سَهَّلَهُ الله ـ تعالى ـ [٣٠/١/هـ] عليه.

واعلم أنه ورد في ذم البخل، ومحبة المال آيات وأحاديث كثيرة منها [٨٠//٢] قوله تعالى: ﴿ يَـٰٓ اَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَاكُمُ عَن الْمَالِيَةِ وَلَآ أَوْلَاكُمُ عَن إِلَاهَا وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَـٰٓ عِلَى هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ [المنافقون:٩].

وقال ـ تعالى ـ:﴿ هَـ اَأَنتُمْ هَـ اَوُلآ ءِ تُـ دُءَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمُ اللَّهُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ اللَّهُ قَرْآءُ وَإِن تَـ تَـ وَلَوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَن يَبْخَلُ فَإِنَّا مَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ اللَّهُ قَرْآءُ وَإِن تَـ اَوَلَوْ أَيْسَتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُواْ أَمْثَالَكُم ﴿ وَاللَّهُ الْحَدِدِ ٢٨]. (١) [٢٨/ب٤].

والأحاديث في ذلك كثيرةً، منها الحديث الصحيح:

٢٦ هما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم، باكثر فساداً لها من حب المال والشرف في دين الرجل المسلم». (٢) وصح ً:

١٢٧ ـ «هلك المكثرون، وهم الأخسرون». فقال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟!

<sup>(</sup>١) في (هـ) خطأ في رسم الآية.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٢٦): (صحيح) رواه الترمذي (٢٣٧٦) عن كعب بن مالك، وصححه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه. وفي الأصل ومطبوع (أ) تصحيف للحديث.

قال: «هم الأكثرون أموالاً ، إلا[٤ ٢/١/١] من قال: هكذا وهكذا». (``

أي: إلا مَنْ أنفقها في وجوه للخيرات [الخيرات]. وصحَّ:

١٢٨ «يقول ابن آدم: مالي! مالي! وما لَكَ من مالِكَ إلا ما تصدقت فأمضيت،
 ١٣١/-) أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت». (٢) وجاء بسند جيد:

١٢٩ «أخلاء ابن آدم ثلاثة، واحد يتبعه إلى قبض روحه، والثاني إلى قبره، والثالث إلى محشره؛ فالذي يتبعه إلى قبض روحه ماله، والذي يتبعه إلى قبره أهله، والذي يتبعه إلى محشره عمله». (٦) ومثله حديث: مَنْ أكرمُ الناس وأكنيسُهم؟ قال:

• ١٣٠ «أكثرهم للموت ذكراً، وأشدهم له إستعداداً». (<sup>()</sup> وصحَّ خبر: ١٣١ ـ «لا تتخذوا الضيعة؛ فترغبوا في الدنيا». <sup>(°)</sup> وصحَّ:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٧): (صحيح) روا، ابن حبان (١٩٥) عن أبي ذر، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٦٧٢٤)، وفي الباب عن أبي هريرة ـ بسند صحيح ـ نحوه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۸): رواه مسلم (۲۹۵۸) عن عبد الله بن الشخير. بلفظ: «وهل لك من مالك..».

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۱۲۹): (صحيح) ولم أقف عليه حيث مَوَّجَه العراقي في «المغني» (۲/۱۷٦/۳) وقال: «رواه أحمد، والطبراني في «الكبير»، و«الأوسط» من حديث النعمان بن بشير بإسناد جيد، نحوه. ورواه أبو داود الطيالسي، وأبو الشيخ في كتاب «الثواب»، والطبراني في «الأوسط» من حديث أنس بسند جيد أيضاً. وفي «الكبير» من حديث سمرة بن جندب. وللشيخين من حديث أنس: «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. ،». الحديث». انتهى.

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (١٣٠): (صحيح) رواه الحاكم (٨٦٢٣)، والطبراني في «الأوسط» (٢٧١)، و«مسند الشاميين» (١٠٥٥)، والبيهقي في «الشعب» (٢٩٩٣ و ٢٩٩٥)، وأبو نعيم (٢٣٣٥) جميعهم عن ابن عمر، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب (٣٣٣٥)، وفي «الصحيحة» (١٣٨٤).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٣١): (صحيح) رواه الترمذي (٢٢٬٢٨) عن عبد الله بن مسعود، وصححه شيخنا فيه، وفي «صحيح الجامع» (٢١١)، وفي «الصحيحة» (١٢). والضيعة: البستان، والقرية، والمزرعة، وضيعة الرجل ما يكون سنه معاشه كالصنعة ونحوه.

١٣٢\_ «نعم المال الصالح للمرء الصالح». (١) وصحَّ:

١٣٣ \_ «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً». (٢) وصحَّ:

١٣٤ \_ «اللهم أحيني مسكيناً [ ٢٠ / ب/ج] وأمتني مسكيناً ». <sup>(٢)</sup> وصحُّ:

٥٣١ ـ «تعسَ عبد الدرهم، تعسَ عبد الدينار، تعسَ وانتكس» . (٤٠) و في رواية:

١٣٦\_«**وإذا شيك فلا انتقش**».<sup>(°)</sup> وصحَّ:

١٣٧ ـ « لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً، ولا يملأ جوفَ ابن آدم إلا

(۱) الحديث رقم (۱۳۲): (صحيح) رواه أحمد (۱۷۷۹۸)، والبخاري في «الأدب» (٢٩٩) عن عمرو بن العاص، وصححه شيخنا فيه، وفي «المشكاة» (٣٧٥٦)، و«الضعيفة» تحت الحديث رقم (٢٠٤٢)، و«تخريج مشكلة الفقر» (١ و١٩)، و« غاية المرام» (٤٥٤). وسقط كامل نص الحديث من (د).

(۲) الحديث رقم (۱۳۳): (صحيح) رواه ابن حبان (۱۳٤٣) عن أبي هريرة،بلفظُ «رزق» بدل «قوت». وقال المعلق على «صحيح ابن حبان»: «إسناده صحيح على شرط الشيخن».

ورواه البخاري (٦٠٩٥) بلفظ: «اللهم ارزق آل محمد قوتاً». ورواه مسلم (١٠٥٥) بلفظ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» \_ كلاهما \_ عن أبي هريرة أيضاً.

(٣) الحديث رقم (١٣٤): (صحيح) رواه الترمذي (٢٣٥٢) عن أنس.

ورواه ابن ماجه (٤١٢٦) عن أبي سعيد الخدري. وصححه شيخنا فيهما، وفي «الارواء» (٨٦١ و١٨٧٢)، وفي «صحيح الجامع» (١٢٦١) وحسنه لغيره في «صحيح الترغيب» (٣١٩٢ و٣١٩٣)، وفي «الصحيحة» تحت الحديث رقم (٣٠٨).

(١) الحديث رقم (١٣٥): رواه البخاري (٢٧٣٠ و٢٠٧١) عن أبي هريرة، والموضع لأول أتم منه هنا، وحوى الروايتين مع تقديم وتأخير.

(٥) الحديث رقم (١٣٦): المصدر السابق.

ومعنى «شيك»: أصابته شوكة.

«فلا انتقش»: فلا قدر على إخراجها بالمنقاش، ولا خرجت؛ والمراد: «إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معيناً على الخلاص منه".

وفي الأصل (أ) وبعض النسخ تصحفت لفظة «ا**نتقش».** إلى عدة ألفاظ.

التراب، ويتوب الله على من تاب». (١) وصحَّ عن أبي واقد الليثي ﷺ كان رسول الله ﷺ إذا أوحى إليه أتيناه؛ فَعَلَّمَنا مما أُوْحِيَ إليه، فجئتهُ ذات يوم فقال:

الله يقول: إن الله يقول: إن النزلنا المال المقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،  $[^{\rm P}\,^{\gamma}]^{\rm P}$  ولوأن الابن آدم وادياً من ذهب؛ الأحبَّ أن يكون له الثاني، ولو كان له الثاني الأحبَّ أن يكون له [إليهما] الثالث، ولا يملأ جوف ابنَ آدمَ إلا التراب، ويتوب الله على من تاب».  $(^{\gamma})$  وصحً:

١٣٩ ـ «يهرمُ ابن آدمَ ويشبُ معه اثنتان: الأمل، وحب المال». (٣) وصحَّ:

وفي <mark>(٤١ ـ «طوبى لمن هدي [٣١/ب/ب] للإسلام، وكان عيشه كفافاً، وقنع به». (٤٠ وفي الإسلام، وكان عيشه كفافاً، وقنع به». (٤٠ وفي رواية: [٤٢/ب/أ].</mark>

١٤١ \_ «قد أفلح من أسلم، ورُزقَ كفافاً، وقنَّعه الله بما أتاه».  $(^{\circ})$ و صحَّ:

(۱) الحديث رقم (۱۳۷): رواه البخاري (۲۰۷۲ و۲۰۷۳)، ومسلم (۱۰٤۹) ـ کلاهما ـ عن ابن عباس.

ورواه البخاري (۲۰۷٤)، ومسلم (۱۰٤۸) عن أنس بن مالك.

وانفرد به البخاري (٦٠٧٥) عن عبد الله بن الزبير.

وانفرد به مسلم (١٠٥٠) عن أبي موسى الأشعري.

وفي الباب عن: أبي بن كعب، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وزيد بن أرقم، وأبي أمامة، وكعب بن عياض الأشعري، وسعد بن أبي وقاص، وبريدة، وأبي واقد الليثي كما سيأتي في الحديث التالي.

(۲) الحديث رقم (۱۳۸): (صحيح) رواه أحمد (۲۱۹۰٦) واللفظ له والطبراني في «الكبير» (۲۲۷/۳) ۳۳۰۰ و ۳۳۰۳ و ۳۳۰۳)، و «الأوسط» (۲۶٤٦)، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (۱۷۸۱)، وفي «الصحيحة» (۱۲۳۹ و ۲۹۳۰ و ۲۹۱۰).

(٣) الحديث رقم (١٣٩): رواه مسلم (١٠٤٧) عن أنس بلفظ: «يهرم ابن آدم، وتشب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر». وله ألفاظ في «السنن» وغيرها.

(١٤) الحديث رقم (١٤٠): رواه الترمذي (٢٣٤٩) عن فضالة بن عبيد، وصححه شيخنا فيه، وفي «صحيح الترغيب» (٨٣٠ و٣٢٢٧).

(°) الحديث رقم (١٤١): رواه مسلم (١٠٥٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

٢٤ ١ ـ « ليس الغني عن كثرة العَرض، إنما الغني غنى النفس». (١) وصحَّ:

1 ٤٣ ـ «ألا أيها الناس ! أجملوا في الطلب فإنه ليس لعبدٍ إلا ما كُتِبَ له، ولم [ولن] يذهب عبدٌ من الدنيا حتى يأتيه ماكُتبَ له في الدنيا وهي راغمةٌ ». (٢)

وصح أن أعرابياً أتى النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول الله! عِظْنِي وأوجز [واختصر وأوجز]. فقال:

ا المنه عداً، واجمع معدد المنه عداً، واجمع معدد المنه عداً، واجمع معدد المنه عداً، واجمع المنه عداً، واجمع المنه المن المنه ا

٥٤ ١ ـ «ولا تسالوا الناس شيئاً». (٤) فكان أحدهم يسقط سوطه فلا يسأل أحداً أن يناول [يناوله] إياه. وصحًّ:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٢): رواه البخاري (٦٠٨١)، ومسلم (١٠٥١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٣): رواه ابن ماجة (٢١٤٤) عن جابر بن عبد الله، وصححه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه، وهو مجموع حديثين، ولم أقف عليه بهذا النص إلا في «الإحياء» (٣/ ٢٨٨ و٣/ ٢٤٢)، وذكره العراقي في «المغني» (٣/ ١٨٥/ ٣) وقال: «تقدم قبل هذا بثلاثة عشر حديثا» ووجدت الحديث المشار إليه في (٣/ ١٨١/ ١٠) وهو حديث ابن مسعود بلفظ: «إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب».

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) الحديث رقم (١٤٤): (حسن صحيح) رواه ابن ماجة (٢١٥)، وأحمد (٢٣٥٤٥)، وأحمد (٢٣٥٤٥)،وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ: «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتدر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس». وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٠١ و ١٩١٤)، وحسنه في «صحيح سنن ابن ماجة».

وفي الباب: عن سعد بن عمارة، وابن عمر، وأنس بن مالك، وأم سلمة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٥): (صحيح) رواه أبو داود (١٦٤٢)، والنسائي (٤٦٠)، وابن ماجه (٢٨٦٧) ـ جميعهم ـ عن عوف بن مالك الأشجعي ﷺ، وصححه شيخنا فيها، وفي «الصحيحة» (٣٦٠٠)، وفي «صحيح الجامع» (٢٦٤٦).

وفي الباب: عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وثوبان، وأبى ذر.

٦ ٤ ١ «إن الله يحب الرفق في الأمور كلها». (١١) وجاء بسند حسن:

١٤٧ ه (الاقتصاد \_ أي التوسط في المعيشة \_ وحُسنُ السمت، والتؤدة ورُويَ \_ ورُويَ \_ والهدي الصالح ؛ جزءٌ من خمس وعشرين جزءاً من النبوة ». (٢) ومثله:

(١) الحديث رقم (١٤٦): رواه البخاري (٥٦٧ و ٥٩٠١ و ٢٠٣٧ و ٢٠٣٨)، ومسلم (١) الحديث رقم (١٤٦): رواه البخاري (٥٦٧ و ٥٩٠١) و ومسلم (٢١٦٥) \_ كلاهما \_ عن عائشة، وفيه قصة لطيفة في رده على اليهود تحيتهم التي كانوا يحيونه بها: «السام عليكم» أي الموت عليكم، فغضبت عائشة \_ رضي الله عنها \_ وقالت: «بل عليكم السام واللعنة» فقال لها النبي الله وذكر الحديث، ولكنه في «الصحيحين» بالإفراد: «الأموكلها».

(٢) الأثر رقم (١٤٧): (حسن) رواه أبو داود (٢٧٧٦) عن ابن عباس،بلفظ: «إن الهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة». وحسنه شيخنا فيه، وفي «الأدب المفرد» (٧٩١)، وفي «صحيح الجامع» (١٩٩٣). وفي الأصل خطا إملائي.

ورواه الترمذي (۲۰۱۰) عن عبد الله بن سرجس بلفظ: «السمت الحسن، والتؤدة، والاقتصاد، جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة». وحسنه شيخنا فيه، وفي «صحيح الترغيب» (١٦٩٦)، وفي «صحيح الجامع» (٣٦٩٢).

وذكره مالك (١٧١٢) \_ بلاغاً \_ عن ابن عباس موقوفاً عليه بلفظ: «القصد، والتؤدة، وحسن السمت، جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة».

وقد شرحه، ووصله، مرفوعاً: ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٤٥٢) فقال: «القصد ها هنا الاقتصاد في النفقة وفي معناه جاء الحديث «ما عال من اقتصد»، وأما «التؤدة»: التأني، والاستثبات في الأمر، وأما: «حسن السمت»؛ فالوقار، والحياء، وسلوك طريقة الفضلاء.

وقد رُوي حديث ابن عباس هذا؛ مسنداً، مرفوعاً، إلى النبي الله عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني مضر بن محمد قال: حدثني أبو خيثمة مصعب بن يزيد، وسعيد بن جعفر الثقفي قالا: حدثني زهير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله السمت الصالح والهدى الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة». وذكر روايات اُخرَ، ثم صَوَّبَ بلاغ مالك في «الموطا».

وقال العراقي في «المغني» (٣/ ١٨٣/٣): «أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس مع تقديم وتأخير وقال: «السمت الصالح»، وقال: «من خمسة وعشرين».

ورواه الترمذي ـ وحسنه ـ من حديث عبد الله بن سرجس وقال: «التؤدة» بدل:=

٨٤ ١ ـ «التدبيرنصف المعيشة ». (`` وصح:

٩٤ ١ «عزُّ المرء، استغناؤه عن الناس». (٢) وصح :

• ٥ ١  $_{\rm *}$  إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضُل عليه  $_{\rm *}$  وصح أي الأعمال أفضل؟ [ $^{\rm *Y}$ ب $^{\rm *}$ ] قال:

=«الهدي الصالح»، وقال: «من أربعة».

ووردت فيه الفاظ، وروايات ضعيفة، أعرضت عن تخريجها، توفيراً للجهد والوقت.

(۱) الحديث رقم (۱٤۸): (ضعيف) رواه الشهاب (۲۰) عن علي بن أبي طالب

بلفظ: «التدبير نصف العيش، والتودد نصف العقل، والهم نصف الهرم، وقلة العيال أحد اليسارين» وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١٥٦٠)، وفي «ضعيف الجامع» (٢٥٠٦). والذي في «مسند الشهاب» بلفظ: «وقلة أحد اليسارين العيال»، وهو قلب واضح، وضبطتُه من «الضعيفة».

وقال العراقي في «المغني» (٣/١٨٣/٥): «رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» [٣٤٢١] من حديث أنس، وفيه خلاد بن عيسى؛ جهله العقيلي، ووثقه ابن معين».

(١) الحديث رقم (١٤٩): (حسن) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٧٨) عن سهل بن سعد قال: «جاء جبريل إلى النبي الله فقال: يا محمد! عش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، وأحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس». وحسنه الهيثمي في «المجمع» (١٠/٤/٣٧٤/)، وقال في (٢/٢٢٥/ ٣٥٢٩): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه زافر بن سليمان؛ وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، وتكلم فيه ابن عدى، وابن حبان بما لا يضر».

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٢٥٣/٣)، و«الحاكم (٧٩٢١) ـ وصححه،ووافقه الذهبي ـ والبيهقي في «الشعب» (١٠٥٤١)، والشهاب (٢٤٢) ـ جميعهم ـ من حديث سهل بن سعد.

وقال العراقي في «المغني» (٣/ ١٨٥/ ٥): «أخرجه الطبراني في «الأوسط»، والحاكم ـ وصحح إسناده ـ، وأبو الشيخ في كتاب «الثواب»، وأبو نعيم في «الحلية» من حديث سهل بن سعد: أن جبريل قاله للنبي ﷺ في أثناء حديث. وفيه زفر بن سليمان، عن محمد بن عيينة، وكلاهما مختلف فيه، وجعله القضاعي في «مسند الشهاب» [١٥١]من قول النبي ﷺ».

وقد رُويِيَ من قول المعافى بن عمران، وبشر بن الحارث ، ولا يَعْدُوَا حكايتهما المرفوع.

(٣) الحديث رقم (١٥٠): رواه البخاري (٦١٢٥)، ومسلم (٢٩٦٣) عن أبي هريرة.

١٥١\_ «الصبر والسماحة وحسن الخلق». (١) وصحَّ:

١٥٢\_ «إياكم والشح؛[٢٦//ب] فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة[٢٠/ب/ج] فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا». (٢) وصحَّ:

07 \\_ «إياكم والشح؛ فإنه دعا من كان قبلُكم فسفكوا دماءهم، ودعاهم فاستحلوا محارمهم، ودعاهم فقطعوا حرماتهم \_ وفي رواية \_ أرحامهم».[٥٢/١/أ] (٣) وفي رواية:

٤ ٥ ١ ـ « إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة ، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلَكم الشح أمرهم بالكذب

وقال العراقي في «المغني» (٣/ ٢/١٨٧): «أخرجه أبو يعلى، وابن حبان في «الضعفاء»، بلفظ: «سئل عن الإيمان». وفيه يوسف بن شمد بن المنكدر؛ ضعفه الجمهور. ورواه أحمد من حديث عائشة وعمرو بن عنبسة بلفظ: «ما الإيمان؟» قال: «الصبر والسماحة». وفيه شهر بن حوشب. ورواه البيهقي في «الزهد» بلفظ: «أي الأعمال أفضل؟» قال: «الصبر، والسماحة، وحسن الخلق». وإسناده صحيح». انتهى.

قلت: وفي الباب عن عمرو بن عبسة نحوه. ولم يتعرض الحافظ العراقي ــ رحمه الله ــ لـ «مصنف» ابن أبي شيبة، وهو أعلى من «زهد» البيهقي!!فتنبه.

(۲)الحديث رقم (۱۰۲): (صحيح) رواه أبو داود (۱۱۹۸) عن عبد الله بن عمرو بن العاص \_ رضي الله عنهما \_ وصححه شيخنا فيه، وفي «صحيح الترغيب» (۲۱۰۶)، وفي «صحيح الجامع» (۲۲۷۸).

(<sup>٣</sup>) الحديث رقم (١٥٣): (صحيح) رواه أحمد (٩٥٦٥) ـ بالرواية الثانية ـ عن أبي هريرة بلفظ: «وقطعوا أرحامهم». ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٨٣٣) عن أبي هريرة أيضاً، بتقديم وتأخير، وصححه المعلق على «المسند»، وقال: "صحيح على شرط الشيخين». ورواه الحاكم (٢٨)، وقال الذهبي: « رواه الليث والنبيل عنه».

وقال العراقي في «المغني» (٣/ ١٩٣/ ١): «أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: «حرماتهم» مكان «أرحامهم» وقال: «صحيح على شرط مسلم». انتهى.

قلت: ولم أقف على تصحيح الحاكم في نسختي.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥١): (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (٣٠٣٩٣) عن جابر بن عبدالله، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٤٩٥).

فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». (١١) وجاء بسند حسن:

100\_ «لا يدخل الجنة بخيل» ولا خِبه اليم والم عجمة مكسورة مولا على النيم والم عجمة مكسورة فموحدة \_ «ولا خائن، ولا منان، ولا سيء الملكة ». أي الذي يسيء عشرة عماليكه بغير حق. (٢) وجاء بسند جيد:

وقال العراقي في «المغني» (٣/ ٩٥ / ٨): «أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو ودون قوله: «أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا» قال عوضا عنهما: «وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا». وكذا رواه أبو داود على ذكر الشح وقد تقدم قبله بسبعة أحاديث ولمسلم من حديث جابر: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح». فذكره بلفظ آخر ولم يذكر الفحش.

(۲) الحديث رقم (۱۵۵): (ضعيف) رواه أحمد (۳۲)، والترمذي (۱۹۶۳)، وأبو يعلى (۹۵) عن أبي بكر الصديق، ولفظ أحمد، وأبي يعلى: «لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ولا سيء الملكة وأول من يدخل الجنة المملوك إذا أطاع الله وأطاع سيده».

ولفظ الترمذي: «لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل». وقال الترمذي عَقِبَه: «هذا حديث حسن غريب» وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الترغيب» (١٥٥١).

ورواه أحمد (٣١)، والترمذي (١٩٤٦) وابن ماجه (٣٦٩١) \_ جميعهم \_ عن أبي بكر الصديق، بلفظ: «**لا يدخل الجنة سين الملكة**»، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترمذي»، وفي «ضعيف ابن ماجه»، وفي «ضعيف الجامع» (٦٣٤٠)، وفي «ضعيف الترغيب» (١٣٧٥).

ورواه الطيالسي برقم (٨) ـ ومن طريقه ـ أبو نعيم في «الحلية» (١٦٣/٤) عن أبي بكر بلفظ: «لا يدخل الجنة خب، ولا خائن».

ورواه أحمد برقم (١٣) عن أبي بكر بلفظ: «لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب، ولا خائن ولا سيء الملكة، وأول من يقرع باب الجنة الملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله - عز وجل - وفيما بينهم وبين مواليهم».

وقال العراقي في «المغني» (٣/ ١٩٣/٣): «حديث «لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيئ الملكة». وفي رواية: «ولا مبار». وفي رواية: «ولا منان». «أخرجه أحمد، والترمذي وحسنه=

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٤): (صحيح) رواه البخاري في «الأدب» (٤٨٧) عن أبى هريرة وصححه شيخنا فيه، وفي «صحيح الترغيب» (٢٢١٧ و٢٦٠٣) نحوه.

## ٢٥٦ « شرُّ ما في الرجل شُحَّ هالِع، وجبنٌ خالعٌ ». (١) وصح:

۱۵۷ \_ «من سيدُكُم يا بني سَلِمَةَ ؟١ \_ وفي رواية \_ يا بني لحيان ؟١ \_ قالوا: سيدنا جدُّ بن قيس، إلا أنه رجلٌ فيه بُخلٌ! فقال ﷺ: «وأي داء أدوأ من البخل؟! ولكن سيدكم بشربن البراء». (٢) وفي رواية:

=من حديث أبي بكر، واللفظ لأحمد دون قوله: «ولا منان» فهي عند الترمذي، وله ولابن ماجه: «لا يدخل الجنة سيئ الملكة». انتهى.

وقال في (٨/٢٠٠/١): «حديث «لا يدخل الجنة خب ولا متكبر ولا خائن ولا سيئ الملكة». أخرجه أحمد مجموعاً، والترمذي مفرقاً، وابن ماجه مقتصراً على «سيئ الملكة» من حديث أبي بكر، وليس عند أحد منهم «متكبر»، وزاد أحمد، والترمذي: «البخيل، والمنان»، وهو ضعيف، وحسن الترمذي أحد طريقيه». انتهى.

وأما لفظة: «ولا لنيم» وسائر ألفاظ الحديث، مع تقديم وتأخير، فوقفت عليها في «كنز العمال» (١٦/ ١٦/ ٤٤) بلفظ: «لا يدخل الجنة خب، ولا بخيل، ولا لنيم، ولا منان، ولا خائن، ولا سيئي الملكة، وإن أول من يقرع باب الجنة المملوك والمملوكة، فاتقوا الله وأحسنوا فيما بينكم وبين الله، وفيما بينكم وبين مواليكم»، وعزا، الهندي إلى الخطيب في كتاب «البخلاء»، وإلى ابن عساكر، عن أبي بكر.

(۱) الحديث رقم (۱۵۲): (صحيح) رواه أبو داود (۲۰۱۱) عن أبي هريرة، وصححه شيخنا فيه، وفي «الصحيحة» (۵۲۰)، وفي غيرهما من كتبه.

(٢) الحديث رقم (١٥٧): (ضعيف) رواه الحاكم (٩٦٥)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٢٠٣) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة، وروايتيهما بلفظ «الجد» محلى بـ «أل» دون لفظة المصنف. وقال الحاكم: « صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلت: وليس كما قالا!! ففيه: محمد بن يعلى السلمى، أبو علي، الكوفي، لقبه زنبور، قال الذهبي: «متروك». وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف». وشيخه محمد بن عمرو بن علقمة مقبولٌ وُثِقَ، ولم يُخرج له مسلم، وإنما روى له البخاري في «خلق أفعال العباد»، والنسائي. والراوي عنه سهل بن عمار العتكي، لم أقف له على ذكر إلا عند ابن حبان في «الثقات».

وتابع محمد بن يعلى السلمي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، سعيد بن محمد الوراق عند الطبراني في «الكبير» وهو «ضعيف». روى له الترمذي، وابن ماجه. وقال الهيثمي في =

۱۰۸ «بم تُسَوِّدُونَهُ ؟ « قالوا: أكثرنا مالاً، وإنا على [ذلك] كثرته بالبخل (۱) فقال ﷺ: «وأي داءٍ أدوأ من البخل؟! ليس ذلك بسيدكم». قالوا فمن سيدنا يا رسول الله؟! قال: «عمروبن الجموح». (۲) وصح ً:

۱۰۹\_ «الولد مبخلةً، مجبنةً، محزنةً». (٣) أي أن حبه يؤدي أباه أن يبخل لأجله، وأن إحرب إن عن القتال خوفاً من يُتمه، وأن يحزن إذا تذكّر انقطاعه وحاجته [٣٠/ك] بعد موته. وصحةً:

٠١٠ ه. أن فقراء المهاجرين، يسبقون الأغنياء [المهاجرين] إلى الجنة بأربعين خريفاً «<sup>(١)</sup>

=«المجمع» (۹/۲۳/۹/۱۵۷۷): «رواه الطبراني، والبزار، وفيه: سعد بن محمد الوراق، وهو متروك». انتهى.

وسكت عنه العراقي في «المغني» (٣/ ١٩٧/٥).

(١) في هامش المخطوطة: «كذا في الأصل». وكأن فيه إشارة إلى سقط في أصل المخطوطة. ويبينه ما في «شعب» البيهقي (١٠٨٥٧): « بأنه أكثرنا مالاً، وإنا على ذلك لنزنه بالبخل». أي: على كثرة ماله لنزنه بالبخل. وفي جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، تصحيف وتقديم وتأخير، والتصحيح من «شعب» البيهقي.

(۲) الحديث رقم (۱۵۸): (صحيح) رواه البخاري في «الأدب» (۲۹٦) عن جابر بن عبد الله، وصححه شيخنا فيه.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٩٧/ ١٢١١)، و«الأوسط» (٦١٧٨) عن ابن عباس. ورواه الطبراني في «الأوسط» (٣٦٥٠) عن أبي هريرة.

ورواه الطبراني في «الصغير» (٣١٧) عن كعب بن مالك.

ولكن أسانيد الطبراني لم تسلم من «ضعيف» كما في «المجمع» (٩/ ١٥٧٤٢/٥٢٢)، أو «مختلف فيه» كما فيه (٩/ ٢٢/٩/ ١٥٧٤٣) \_ أيضاً \_ أو «شيخ الطبراني» جعفر بن سليمان البرمكي المدني، كما فيه (٩/ ٧٢٢/ ١٥٧٤٤)، أو «متروك» كما فيه (٩/ ٧٢٢/ ١٥٧٤٥).

(<sup>۳</sup>) الحديث رقم (۱۰۹): (صحيح) رواه ابن ماجه (٣٦٦٦) عن يعلى بن مرة العامري، وصححه شيخنا فيه، وفي «صحيح الجامع» (١٩٨٩).

وصح في الباب عن: الأسود بن خلف، وعائشة، وخولة بن حكيم.

(١) الحديث رقم (١٦٠): رواه مسلم (٢٩٧٩) وفيه قصة بليغة ساقها مسلم بسنده =

وفي روايةٍ سندها حسن:

۱٦١\_ «بخمسمائة عام». (١) وفي أخرى:

١٦٢ \_ «يدخل الفقراء الجنةَ قبل الأغنياء بخمسمائة عام.». (٢)

وجاء بسند ضعيف:

١٦٣\_ «شرار أمتي الذين وُلِدوا في النعيم، وغُذوا به، ياكلون من الطعام الطعام (٢٠)وف رواية:

=عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: «سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الملوك».

قال أبو عبد الرحمن: «وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد! إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة، ولا دابة، ولا متاع، فقال لهم: ما شئتم! إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله ويقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامة إلى الجنة باربعين خريفا». قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا». انتهى.

(۱) الحديث رقم (۱٦١): (حسن صحيح) رواه ابن ماجه (٤١٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٤٨) عن أبي هريرة. وقال عنه شيخنا: «حسن صحيح».

ورواه ابن ماجه (٤١٢٣) عن أبي سعيد الخدري، نحوه. وحسنه شيخنا فيه.

وفي الباب: عند ابن ماجه (٤١٢٤) عن ابن عمر، نحوه، وضعفه شيخنا فيه.

(٢) الحديث رقم (١٦٢): (حسن صحيح) رواه الترمذي (٢٣٥٣) عن أبي هريرة، وصححه شيخنا فيه، وفي «المشكاة» (٥٢٤٣).

(\*) الحديث رقم (١٦٣): (حسن لغيره) وإسنادهما ضعيف جداً، رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٧٦١)، والحاكم (٦٤١٨)، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وفي إسناده أصرم بن حوشب الكندي وهو «متروك الحديث» كما قال البخاري، في «التاريخ الكبر» (١٦٧٠)، و«الضعفاء الصغير» (٣٥)، والنسائي، في «الضعفاء والمتروكين» (٦٦)، و«كذاب خبيث» كما قال يحيى بن معين كما في «الجرح والتعديل» (١٢٧٣)، و«لا شيء» كما قال أبو نعيم الأصبهاني، في «الضعفاء» (٢٦)، وقال ابن حبان: «كان يضع الحديث على الثقات» كما=

١٦٤\_ «غُذُوا في النعيم، ونبت عليه أجسامهم» . [٢٠/ب/١] (١) ومثله:

170 هسيكون رجالٌ من أمتي يأكلون ألوان الطعام، ويشربون ألوان الشراب، ويشربون ألوان الشراب، ومثله: ويلبسون ألوان الثياب،[۳۰//ج] فيتشدقون في الكلام، أولئك شرار أمتي». (۲)

= في «الكشف الحثيث» (١٦٠).

وشيخه إسحاق بن واصل، ليس بخير منه فهو من الهلكى، كما في «اللسان» (١١٧٦)، و«الكشف الحثيث» (١٢٩).

وقال شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢١٤٩): «حسن لغيره». وفي «ضعيف الجامع» (٣٣٨٣): «موضوع». وفي «الضعيفة» (٣٣٥٨): (ضعيف).

وفي الباب \_ مرسلاً \_ عن عروة بن رويم، عن النبي ﷺ، رواه عبد الرزاق (٤٨١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٢٠)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٦٦١١).

فالحديث (حسن لغيره) مع شدة ضعف إسناده. والله أعلم.

(۱) الحديث رقم (١٦٤): (حسن لغيره) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٥٠)، و«ذم الغيبة والنميمة» (١٠٠)، والطبراني في «الأوسط» (٧٧٦١)، وابن عدي في «الكامل» (٣١٨)، والبيهقي في «الشعب» (٣٦٦٩) \_ جميعهم \_ عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ بلفظ: «شرارأمتي الذين غذوا في النعيم الذين ياكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام».

وضعفه الحافظ في «اللسان» (١/ ٣٧٧)، وأشار إلى ضعف نحوه عن أبي هريرة، ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٩٠).

و(حسنه لغيره) شيخنا في«صحيح الترغيب» (٢٠٨٧)، و«صحيح الجامع» (٣٧٠٥).

وبدون عبارة: « ونبت عليه أجسامهم»، والتي قال عنها الهيثمي في «المجمع» (المجمع عبد المبدون عبارة: «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط» [عن أبي أمامة]، من طريقين في أحدهما جميع بن أيوب، وهو متروك، وفي الأخرى أبو بكر بن أبي مريم، وهو مختلط».

وبالرجوع إلى الموضعين في «الكبير» (٧٥١٢/١٠٧/ و٧٥١٣)، و«الأوسط» (٢٣٥١) لم أجد العبارة التي ذكرها الهيثمي. وانظر: الحديث التالي رقم (١٦١) وتخريجه.

(٢) الحديث رقم (١٦٥): (حسن لغيره) رواه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٧٥١٢/١٠٧ و و ١٤٥٨)، و «الأوسط» (٢٣٥١)، و «مسند الشاميين» (١٤٥٨) ـ ومن طريق الطبراني ـ أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٩٠) ـ جميعهم ـ عن أبي أمامة، وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٦٦٣)، و «صحيح الترغيب» (٢٠٨٨ و ٢١٤٨).

١٦٦\_ «دعوا الدنيا لأهلها، فمن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، أخذ حتفه وهو لا يَشعُر». (١) ومثله: كتب أبو الدرداء إلى سلمان: «يا أخي! إياك [إياك] أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدي شكره، فإنى سمعت رسول الله ﷺ [١٩/١/هـ] يقول:

١٦٧ .. «يُجاء بصاحب الدنيا - الذي أطاع الله فيها - ومالُه بين يديه، كلما تكفى به الصراط قال له مالُه: «امض فقد أديتَ حقّ الله فيّ». ثمّ يُجاء بصاحب الدنيا - الذي لم يُطع الله فيها - ومالُه بين كتفيه كلما تكفى به الصراط قال له مالُه: «ويلك ألا أديت حق الله في ؟!». فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور». (٢) ومثله:

٨٦ ١\_ «منهومان لا يشبعان؛ منهوم[٣٣//ب] العلم، ومنهوم [الدنيا] [المال]». (٣٠

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۲۱): (ضعيف) رواه تمام الرازي (۷٤٦) ـ ومن طريقه ـ ابن عساكر (۱۹۰/۱۹۱/۵۰) عن أنس بن مالك، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (۲۹۸۰)، و«ضعيف الترغيب» (۱۸۷۲)، و«الضعيفة» (۱۲۹۱ و۲۰۹۹).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٢١): (ضعيف) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٠٢)، وفيه انقطاع بسبب المجهول بين معمر وأبي الدرداء. ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (٣٥٩)، وفيه انقطاع بين محمد بن واسع المتوفى سنة (١٣٢)، وسلمان \_ وهو الفارسي \_ ، وأبي الدرداء. وفيه قلب بين كتابة سلمان لأبي الدرداء، أو العكس!!.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱٦٨): (لا أصل له بهذا اللفظ) والشطر الأول: «منهومان لا يشبعان؛ منهوم العلم» (صحيح بشواهده) رواه الحاكم (٣١٢)، والبيهقي في «الشعب» (٣١٢)، عن أنس، وصحح شيخنا الشطر الأول منه في «صحيح الجامع» (٣٦٢٤)، و«المشكاة» (٢٦٠).

وفي الباب عن: ابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، والحسن ـ مرسلاً ـ وليسج. في أحد منها لفظ المصنف، واللفظ المحفوظ: «منهومان لا يشبعان: منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع»، رواه الحاكم (٣١٢) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه، ولم أجد له علة». انتهى. ووافقه الذهبي.

وأما الشطر الثاني من الحديث فهو حديث مستقل، سقط على الناسخين أوله، وسقط من الشطر الأول، وهو حديث مستقل \_ أيضاً \_ آخره. فيصبح الحديث الأول: «منهومان لا يشبعان؛ منهوم العلم، ومنهوم المال[الدنيا]»، وزبادة [الدنيا]من (ج) (٣٠/ب)، وقد وضعت =

١٦٩\_ «[ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات فالمهلكات: شح مطاع، وهوىً متبع، وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات]: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضى والغضب». (١) و مثله:

=لفظة [المال] بين معقوفتين، وانهيت الحديث، وهو لفظ انفرد الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٣٨) و٣/ ٢٨٠) بإثباته، خلاف كتب المتون كلها، وقد حكم بضعفه، وبعدم وجوده الصديقي في «تذكرة الموضوعات» (ص: ١٣٨٣)، وقال العراقي في « المغني» (٣/ ١٨٠/٤): «أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف».

وقال في (٣/ ٢٠٧/): «أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف، والبزار، والطبراني في «الأوسط»، من حديث ابن عباس، بسند لين وقد تقدم».

قلت: وليس عند الطبراني ما زعم؛ بل ما رواه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ١٨٠/ ١٠ مدر) عن ابن مسعود لفظه: «منهومان لا يشبعان طالبهما طالب علم وطالب الدنيا». وهو بخلاف اللفظ الذي (لا أصل له) والذي انفرد به الغزالي.

وكذلك لفظ حديث ابن عباس في «الكبير» (١١/ ٢٧/ ١١٥): «منهومان لا يقضي واجد منهما نهمته منهوم في طلب العلم ومنهوم في طلب الدنيا».

ولفظه في «الأوسط» (٠٧٠٥): «منهومان لا تنقضي نهمتهم منهوم في طلب العلم لا تنقضي نهمته، ومنهوم في طلب الدنيا لا تنقضي نهمته»، فلا أصل لما أثبته الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٨٣٨) وخرجه العراقي في « المغني» (٣/ ١٨٠/ ٤).

وأما الشطر الثاني من الحديث فهو: (حسن لغيره بشواهده) رواه الطبراني في «الأوسط» (٥٤٥٢)، وأبو نعيم (٢/ ١٦٠ و٣٤٣ و٢/ ٢٦٨)، والبيهقي في «الشعب» (٧٤٥).

وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة نحوه. وقد أورده الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٤١)، وخرجه العراقي في «المغني» (٣/ ١٨٣/٣) وقال: «أخرجه البزار، والطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي في «الشعب» من حديث أنس بسند ضعيف».

وأورده القرطبي في «التفسير» (١/ ١٤٤)، والثعالبي في «التفسير» (١/ ٤٢١)، وأشار إلى ضعفه العقيلي كما نقل الحافظ في «اللسان» (٤/ ١٣٣٧) وعمامه: «ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات فالمهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغني والفقر، والعدل في الغنب والرضى». وقد جعلته بالرقم (١٦٩).

(١) الحديث رقم (١٦٩): (حسن) رواه الطبراني في «الأوسط» (١٥٤٥)، والبيهقي=

• ١٧ - «التدبير نصف المعيشة». (١) ومثله:

١٧١\_ «من اقتصد أغناه الله، ومن ذكر الله أحبه [ الله ]». (٢) ومثله:

۱۷۲\_ «إذا أردتً أمراً فعليك بالتؤدة حتى [٣٠/ $-\psi$ ] يجعل الله فيه فرجاً، ومخرجاً». (7)

۱۷۳\_ «أوصاني خليلي على أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي».(١٠) ومثله:

= في «الشعب» (٥٤٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٦٠)، و(٢/ ٣٤٣)، والشهاب (٣٢٥ و٢٥) وراسعيه و٢٥ و٢٢ و٣٢٠) عن أنس بن مالك، وحسنه شيخنا في «الصحيحة» (١٨٠٢)، و«صحيح الجامع» (٣٠٤٥)، و«تحريم آلات الطرب» (ص:٣١).

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٥٧٥٤) بأتم من حديث أنس عن ابن عمر ، وحسنه ــ لغيره ــ شيخنا في«صحيح الترغيب» (٢٦٠٧).

ورواه البيهقي في «الشعب» (٧٢٥٢) عن أبي هريرة نحوه. وحسنه بـ بشواهده ــ شيخنا في «المشكاة» (٢١٩/٣)، عن ابن عباس.

وهذا الحديث (الحسن)الذي سقط أوله على الناسخين، وبقي آخره، وقد سقط آخر الحديث رقم (١٦٨) من (ب) (٣٣/ب)، و(د) (٣٠/ب)، و(هـ) (١٦٩/ب)، وسقط أول الحديث رقم (١٦٩) من جميع النسخ.

(۱) الحديث رقم (۱۷۰): (ضعيف)، وقد سبق تخريجه برقم (۱٤۸) بلفظ: «العيش». بدل: «المعيشة».

- (۱) الحديث رقم (۱۷۱): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٣٣٠)، و«التواضع والخمول» (٧٧) عن أبي سلمة المديني، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، ورواه البزار (٣/ ١٩١٠/٩٤) عن طلحة نحوه. وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٩١٠)، وعزاه إلى عائشة، وضعف حديث طلحة عند البزار في «ضعيف الجامع» (٥٤٦٥).
- (<sup>٣</sup>) الحديث رقم (١٧٢): (صُعيف) رواه البخاري في «الأدب» (٨٨٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦١٧)، والبيهقي في «الشعب» (١١٨٧) ـ جميعهم ـ عن رجل من بلى، وضعفه شيخنا في «الأدب»، وفي «ضعيف الجامع» (٣٤٨)، و«الضعيفة» (٢٣٠٧ و٢٥٠١).
  - (١) الأثر رقم (١٧٣): (صحيح) رواه أحمد (٢١٤٥٣)، والحارث (٤٦٨)، وابن =

١٧٤. «إن الله يُبغضُ ثلاثاً؛ الشيخ الزاني، والبخيل المنان، والفقير المحتال [المختال]». (١١) ومثله:

٥٧١ - «خصلتان لا يجتمعان [ تجتمعان ] في مؤمن؛ البخل، وسوء الخُلُق». (٢) ومثله: 
٦٧٧ - « لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد». (٣) و مثله:

۱۷۷ ـ «أيما رجل[٢٠/ب/ج] اشتهى شهوة فَرَدَّ شهوتَه، وآثر على نفسه غُفِرَ له». (٤) ومثله قال ﷺ لعبد الرحمن بن[٢٠/١/أ] عوف ﷺ:

<sup>=</sup>حبان (٤٤٩)، والطبراني في «الأوسط» (٧٧٣٩)، والبيهقي في «الشعب» (٣٤٢٩)، و«الكبرى» (١٩٩٧) \_ جميعهم \_ عن أبي ذر، والفاظهم متقاربة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢١٦٦) وفي «صحيح الترغيب» (٢٥٢٥ و٢٥٩٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۷۶): (ضعيف) رواه الترمذي (۲۰۲۸)، والنسائي في «المجتبى» (۲۰۷۰)، و«الكبرى» (۲۲۰۱ و۲۲۰۷)، وابن حبان (۳۳۶۹) ـ جميعهم ـ عن أبي ذر، والفاظهم متقاربة، وضعفه شيخنا في «ضعيف سنن الترمذي»، و«ضعيف سنن النسائي»، و«المشكاة» (۱۹۲۲)، و«ضعيف الترغيب» (۳۳۰ و۱۱۳۸).

وفي كل النسخ عدا (أ) [المختال] \_ بمعجمة ومثناة، وهو الصحيح \_ وفي هامش (أ) زيادة: «والفني الظلوم، والشيخ الجهول».

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۷۵): (ضعيف) رواه الطيالسي (۲۲۰۸) ـ ومن طريقه: عبد بن حيد (۲۹۹)، والترمذي (۱۹۶۲) ـ ورواه البخاري في «الأدب» (۲۸۲)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۵۸)، والشهاب (۳۱۹) ـ جميعهم ـ عن أبي سعيد الحدري، والفاظهم متقاربة، وضعفه شيخنا في «سنن الترمذي»، و«الأدب»، و«الضعيفة» (۱۱۱۹)، وصححه لغيره في «صحيح الترغيب» (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٦): (صحيح) رواه النسائي (٣١١٠ و٣١١١ و٣١١٢) عن أبي هريرة، وصححه شيخنا فيه، وفي «الأدب» (٢٨١)، و«المشكاة» (٣٨٢٨).

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (١٧٧): (ضعيف) رواه ابن حبان في «المجروحين» (٢٦/٢)، في ترجمة عمرو بن خالد الواسطي للتدليل على ضعفه وروايته الموضوعات، وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ٣/٥٢) وهال في الأول: «أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «الثواب» بإسناد ضعيف جداً ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات».

انك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي، وما كدتَ أن تدخلها إلا حبواً». (١) وتصحيح الحاكم (٢) خبر:

1۷۹\_ «يا ابن عوف! إنك من الأغنياء، ولن تدخل الجنة إلا زحفاً». (٣) معترض: بأن في سنده من ضعَّفه الجمهور.

وروى الطبراني، والبيهقي، وابن أبي حاتم، والطبري، وابن مردويه، والماوردي، وابن السكن، وابن شاهين، والعسكري، وآخرون، \_ قال الحافظ السخاوي: «بسند ضعيف جداً» \_(3) قصة كثرة مال ثعلبة بن أبي حاطب التي نافق

(١) الحديث رقم (١٧٨): (ضعيف) لم أقف عليه إلا في «المغني» (٣/٢٠١/٣) وقال: «انحرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف». وفي المطبوع (أ)، نسبة ذلك إلى (أ) عنده، وهي (هـ) عندي، ويدل على عدم بصيرة، ولا دراية، ولا تحقيق للسياق والسباق.

(١) وفي (ب)، والمطبوع (ب)، [وتصحيح البخاري خبر] ونسبته في المطبوع (أ) إلى
 (أ) عنده، وهي (هـ) عندي، وليس الأمر كذلك فيها، يدل على عدم بصيرة، ولا دراية، ولا تحقيق للسياق والسباق، لا من الناسخين القدامي ولا من الحققين المحدثين.

(٣) الحديث رقم (١٧٩): (ضعيف جداً) رواه البزار (١٠٠٥)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٦٦٦)، والحاكم (٥٣٥٨)، والبيهقي في «الشعب» (٣٣٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩٩/١) و جميعهم \_ عن عبد الرحمن بن عوف، وقال العراقي في «المغني» (٣/٢٠١): «ضعيف فيه خالد بن أبي مالك ضعفه الجمهور». انتهى.

قلت: وهو مجهول كما في «التقريب»،وضعف شيخنا الحديث في «الضعيفة» (١٧٧٢). (ن) في هامش المخطوطة (أ): «على ما وقع لثعلبة بن أبي حاطب».

وفي جميع النسخ عدا (أ)، وكذلك في «ضعيف الجامع» (٤١١٢): «الباوردي» بدل «الماوردي». وأظن الأول هو الصحيح، لأن للباوردي.

وهو: أبو منصور، محمد بن سعد الباوردي \_ نسبة إلى (باورد)، ويقال: (أبيورد)، بليدة بخراسان بين سرخس ونسا \_ ووفاته في القرن الرابع، وله: معجم اسمه: «معرفة الصحابة». نقل منه ابن مندة المتوفى سنة (٣٩٥).

وأما: أبو الحسن، علي بن محمد الماوردي ــ نسبة إلى بيع ماء الورد ــ الشافعي، المتوفى سنة (٥٠) خسين وأربعمائة، فأشهر، وأكثر تصنيفاً

وكفر بسبها[٣٣/ب/ب] بعد أن كان من مشاهير الصحابة، وليس هو البدري \_ أي من حضر بدراً \_ بأن [بل] [فإن] هذا قتل بأحد، واسمه ابن حاطب بلا (أبي)، وحاصله [ومحصله]: أنه سأل رسول الله بين أن يدعو له بأنَّ الله يرزقه مالاً. فقال له:

٠٨٠\_ «قليلٌ تؤدي شكره، خيرٌ من كثير لا تؤدي حقه» \_ أو قال: «لا تطيقه» \_ فأعاد السؤال فقال له ﷺ: «أما لك في أسوة [حسنة] ؟! أما ترضى أن تكون مثل نبي الله ؟! أم --- ا والذي نفسي بيده لو شئتُ أن تسير معى الجبال ذهباً وفضةً لس--ارت». فقال: أما والذي [١٣/أ/-] بعثك بالحق نبياً لئن دعوتَ الله أن يرزقني مالاً لأعطين كلَّ ذي حقٌّ حقه، ولأفعلنَّ، [١٦/١/٣١] ولأفعلنَّ. فقال: «اللهم ارزق ثعلبة م-الأ». فاتخذُ غنماً، فَنَمَتْ إلى أن ضاقت بها المدينة، فتنحى بها، فكان يشهد مع النبي على صلاة النهار فقط، ثم نُمَتْ حتى انقطع عن الجماعة والجمعة، فسأل رسولُ الله ﷺ [عنه] فأُخْبِرَ بحاله فقال: «يا ويح ثعلبة!» ثلاثاً. ثم أرسل ﷺ عامِلَيْهِ على جباية الزكوات، وقال: «مرا بثعلبة، وبفلان» - رجل من بني سليم ـ فأتيا ثعلبة، وقرأا عليه كتابَ رسول الله ﷺ. (١) [٢٦/ب١/١] فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أخت الجزية! انطلقا حتى [٢٠/١/٠٠] تفرغا ثم تعودا إليَّ. فانطلقا نحو السليمي، فأعطاهما خيارَ ماله ثم رجعا لثعلبة فقال هذه الجزية! انطلقا حتى أرى رأيي. فأتيا رسول الله ﷺ فقال [١٠١٤/هـ] حين رآهما من بعيد: «يا ويح ثعلبة!». فأخبراه بما صنع، فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ فيه: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَهِنَ ءَاتَلَنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَّلِهِ ﴾ الآية. [التوبة:٧٥-٧٦]، فأخبره قريب له بذلك، فجاء إلى النبي على فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: «إن الله منعني أن أقبل

<sup>(</sup>۱) من هنا سقط في النسخة (أ) بمقدار (ورقة كاملة أي ٤٢ سطراً)، وتتمة القصة من النسخة (ب) من نهاية الورقة (٣٤/أ)، إلى منتصف الورقة (٣٥/ب)، ومن النسخة (ج)، من منتصف الورقة (٣١/ب)، إلى نهاية الورقة (٣٢/ب)، منها، ومن النسخة (د)، من منتصف الورقة (٣١/ب) إلى (٣٢/ب) منها، ومن النسخة (هـ) من نهايات الورقة (١٤/ب)، إلى السطر قبل الأخير من الورقة (١٤/أ) منها. وهي في «تفسير الطبري» (٤/٤٦).

صدقتك». فجعل يحثو التراب على رأسه، فقال له رسول الله ﷺ: «هذا عملك أمرتك فلم تطعني!». فرجع فلما قُبِضَ رسول الله[۳۱/ب/] ﷺ جاء بها لأبي بكر الله فلم يقبلها، وهلك في زمنه. (۱)

فانظر طغیان المال، وما یتولد عنه من الآفات، أعاذنا الله ـ تعالی ـ منها بمنه وكرمه، [آمین].

ومن الأحاديث الواردة في فضل السخاء، الحديث الصحيح، سئل ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ فقال:

١٨١ ـ «الصبر، والسماحة، وحُسنُ الخلُق». (٢) وقال ﷺ:

(۱) الحديث رقم (۱۸۰): (ضعيف جداً) رواه الطبري (۲/ ٤٢٤)، والطبراني في «الكبير» (۸/ ۷۸۷۳/ ۲۱۸)، والأحاديث الطوال (۲/ ۲۲۰)، والبيهقي، وابن أبي حاتم وابن مردويه، والماوردي، وابن السكن، وابن شاهين، والعسكري، وغيرهم من المفسرين \_ جميعهم ـ عن أبي أمامة ـ وكما ذكر المصنف \_.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١١٠٤٧/١٠٧): «رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك».

وضعف هذه القصة الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/٥)، وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص: (٧٧): «وهذا إسناد ضعيف جداً».

وقد بين بطلان هذه القصة جمع من الأئمة والحفاظ من المتقدمين والمتأخرين كابن حزم في «المحلى» (١/٢٠٤)، والقرطبي في «تفسيره» (٨/ ٢١٠)، والعراقي في «المغني» (٣/ ٢٠٤/١) والسيوطي في «أسباب النزول» (ص:١٢١)، والسخاوي ـ كما ذكر المصنف في أول القصة ـ وضعف شيخنا بعض المرفوع الذي ورد فيها في «ضعيف الجامع» (٢١١٢)، وضعف كامل القصة في «الضعيفة» (٢٦٠٧).

ولأخينا الشيخ المحقق أبي أسامة سليم بن عبد الهلالي \_ حفظه الله \_ رسالة في الذب عن ثعلبة اسمها: «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب».

(۲) الحديث رقم (۱۸۱): (صحيح) رواه البيهقي في «الزهد» (۷۱٤) عن عمرو بن عبسة السلمي، وعزاه العراقي في «المغني» (۳/ ۱۸۷/ ۲) إليه وقال: «وإسناده صحيح». وذكره الهندي في «الكنز» (٤٣٦٣٩).

۱۸۲\_«يقول الله - تعالى -: «اطلبوا الفضل [۴۰/ب/ب] من الرحماء من عبادي، تعيشوا في أكنافهم فإني جعلت فيهم رضاي [رضائي]، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي». (١) وصححه الحاكم، واعتُرض بأنه ضعيف. وصح:

١٨٣ ه إن الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور والأخلاق». (٢) وفي رواية مرسلة:

١٨٤\_ «إن الله جواد يحب الجواد [الجود]، ويحب معالي الأمور، ويكره سفسافها اسفاسفها]». (٣) و صح:

٥٨١\_«طعام الجواد دواء، وطعام البخيل داء». (٤) وصح:

(١) الحديث رقم (١٨٢): (ضعيف جداً) رواه الحاكم (٧٩٠٨) عن علي بن أبي طالب. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». انتهى. وضعفه العراقي في «المغني» (٣/١٨٨/٣)، ولم يوافق الحاكم على تصحيحه.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٢١٧١)، والشهاب (٢٠٠) عن أبي سعيا، الخدري، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/١٨٨/٣)، وتابعه تلميذه الهيئمي في «المجمع» (٨/ ٣٧٥/ ١٣٢٣) على تضعيفه وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن مروان السدي الصغير، وهو متروك». انتهى. وحكم بوضعه الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص:٢٦)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٩٠٠ و و٩٠٩)، و«الضعيفة» (٧٥٧ و و٨٠٨).

- (۲) الحديث رقم (۱۸۳): (صحيح) رواه الحاكم (۱۰۱و۱۰۲) عن سهل بن سعد الساعدي وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادين جميعا و لم يخرجاه، وحجاج بن قمري، شيخ من أهل مصر: ثقة مأمون، ولعلهما أعرضا عن إخراجه بأن الثوري أعضله». ورواه من طريقه البيهقي في «الشعب» (۱۰۱۱)، ورواه في «إلكبرى» (۲۰۵۷)، وصححه العراقي في «المغني» (۲۰۵۷)، وصححه شيخنا في «صحيم الجامع» (۱۸۰۱).
- (\*) الحديث رقم (١٨٤): (صحيح) رواه ابن أبي شببة (٢٦٦١٧)، وعبد الرزاق (٢٠١٥)، والحاكم (١٥٣) ـ كلاهما ـ باللفظ الأول: «إن الله كريم يحب...» ـ والببهقي في «الشعب» (١٠٨٤) ـ كلهم ـ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، وصححه العراقي في «المغني» (١٠٨٨/٣) وعزاه إلى: الخرائطي في «مكارم الأخلاق»، وصححه شيخنا في «ضعيف الترمذي» (٥٢٨)، وفي «صحيح الجامع» (١٨٠٠) عن سعد بن أبي وقاص.
  - (١) الحديث رقم (١٨٥): (موضوع) رواه الديلمي في «الفردوس» (٣٩٥٤) عن =

١٨٦ - «إن الله - عز وجل - جعل للمعروف وجوهاً من خلقه، حبب إليهم المعروف، وحبب إليهم المعروف، وحبب إليهم فعاله، ووجه طلاب المعروف إليهم، ويَسَّرَ عليهم إعطاءه، كما يَسَّرَ الغيث إلى البلاة الجدبة فيحييها، ويحيي بها أهلها ». (١) وصح:

٨٧ ــ«كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله ». (٢) زاد أبو يعلى:

۱۸۸ و والله يحب إغاثة اللهفان». (٣) وروى [١/٣٢] الطبراني، وغيره:

= ابن عمر، وقال العراقي في «المغني» (٣/ ١٩٠/٥): «أخرجه ابن عدي، والدارقطني في «غرائب مالك» وأبو علي الصدفي في «عواليه». رجاله ثقات أثمة، قال ابن القطان: «وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فإن أهل مصر تكلموا فيه». انتهى.

وحكم بوضعه الشوكاني في «الفوائد» (٤٦) وقال: «قال في «المختصر»: «حديث منكر». وقال الذهبي: «كذب». وقال ابن عدي: «باطل». وفي «المقاصد»: «رجاله ثقات». انتهى. وحكم بوضعه شيخنا في «الضعيفة» (٣٨٢٤).

(۱) الحديث رقم (۱۸٦): (ضعيف جداً) رواه ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج» (٤) عن أبي سعيد الخدري، وضعفه العراقي في "المغني" (٣/ ١٩١/ ١)، وقال: "أخرجه الدارقطني في المستجاد من رواية أبي هارون العبدي عنه، وأبي هارون ضعيف، ورواه الحاكم [٧٩٠٨] من حديث على وصححه». انتهى.

وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢٨٤٩)، وفي «ضعيف الجامع» (١٥٩٢).

(٢) الحديث رقم (١٨٧): (صحيح) رواه البهقي في «الشعب» (٧٦٥٧)، وتمام الرازي في «الفوائد» (١١٥٧) عن ابن عباس.

ورواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤١٨) عن ابن عمر، مرفوعاً.

ورواه المروزي في «البر والصلة» (٣٢٢) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، مرسلاً.

وصححه العراقي في «المغني» (٣/١٩٢/٣) مفرقاً، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٢٥٥٦)، وشطره الأول في «الصحيحين»، وشطره الثاني: (حسن صحيح) رواه الترمذي (٢٦٧٠) عن أنس بن مالك، وصححه شيخنا فيه، وذكرته في المقدمة (ص:٧).

(<sup>٣</sup>) الحديث رقم (١٨٨): (ضعيف) وهو بعض الحديث السابق، رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٢٧)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٩٦٤)، عن أنس بن مالك.

ورواه تمام الوازي في «الفوائد» (١٥٨٣) عن بريدة.

١٨٩ - « تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ بيده، كلما عثر ». (١) [و] في رواية:

• ١٩٠ ـ «أقيلوا السخي زلته». (٢) ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات»، والحق أنه ضعيف. ومثله: قال رسول الله ﷺ:

١٩١\_«قال جبريل: قال الله - تعالى -: «هذا دينٌ أرتضيه [ارتضيته] لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء، [٢٣//د] وحُسن الخُلُق، فأكرموه بهما ما استطعتم». (٣) وفي رواية:

=ورواه البيهقي في «الشعب» (٧٦٥٧)، وتمام الرازي في «الفوائد» (١١٥٧) زيادة في حديث ابن عباس السابق. وهذه الزيادة ضعيفة.

وضعفه العراقي في «المغني» (٣/١٩٢/٣)، وقال الهيثمي في «الجمع» (٣/٣٣٣/٣) وضعفه (٤٧٥٩): «رواه البزار، وفيه زياد النميري، وثقه ابن حبان وقال: «يخطئ». وابن عدي، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى كذلك». انتهى.

وضعفه شيخنا في "ضعيف الجامع" (٢٩٩٧)، و"ضعيف الترغيب" (٩٣).

(۱) الحديث رقم (۱۸۹): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (۵۷۱۰)، وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۳۹۷)، والشهاب (۷۲۱)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰۸۶۹)، والخطيب في «التاريخ» (۸/ ۳۳٤)، والفاداني في «العجالة» (ص:۱۱۲) ـ جميعهم ـ عن ابن عباس.

وقال البيهقي \_ عن حديث ابن عباس \_: «في هذا الإسناد مجاهيل». انتهى.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٤٣٧/ ١٠٦٩): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه جماعة لم أعرفهم». انتهى. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٣٩٠).

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١٠٨/٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٨٦٧)\_ كلاهما ـ عن ابن مسعود. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٣٩١)، و«ضعيف الترغيب» (١٥٦٧). وضعفهما العراقي في «المغني» (٣/١٨٨/٧).

(٢) الحديث رقم (١٩٠): (ضعيف) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٥٣٤) عن ابن عباس. وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ١٨٨/ ٧). وقال: «وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه، ورواه الطبراني فيه [«الأوسط»] ، وأبو نعيم من حديث ابن مسعود نحوه بإسناد ضعيف، ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق الدارقطني ». وضعفه المصنف .. كما سبق ـ وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٠٨٣)، و«الضعيفة» (٢٨٧٠).

(۲) الحديث رقم (۱۹۱): (باطل) رواه الطبراني في «الأوسط» (۸۹۲۰)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰۸۱۶ و۱۰۸۲۰)، والشهاب (۱٤٦١) وغيرهم \_ جميعاً \_ عن جابر=

۹۲ ـ «فاكرموه بها [بهما] ما صحبتموه ». (۱) [و] مثله:

٩٣ [\_«ماجَبَلَ[جَعَلَ] اللهُ ولياً له إلا على [٠٣/١٠] السخاء، وحُسن الخُلُق». (٢) ومثله:

9 \ - « خُلُقان يحبهما الله - عزوجل - وخُلُقان يبغضهما الله - عزوجل - فأما اللذان يجبهما الله - عزوجل - فأما اللذان يبغضهما الله - عزوجل - فحُسنُ الخُلُق والسخاء» \_ وفي رواية \_ «فالشجاعة والسخاء وأما اللذان يبغضهما الله - تعالى - فسوء الخُلُق والبُحْل، وإذا أراد الله بعبد خيراً صَيَّرَ حوائجَ الناسِ الله » ـ وفي رواية \_ «استعمله على قضاء حوائج الناس» . (٣) ومثله \_ لكنه ضعيف جداً \_:

= وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ١٨٦/ ٤). وقال الهيثمي في «الجمع» (٨/ ٥٥/ ١٢٦٥٩): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر، وهو ضعيف وكذلك مقدام بن داود». وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٥٩٨)، و«الضعيفة» (٣٣١٧) وتال عنه فيها: «باطل».

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ١٥٩/ ٣٤٧)، و«الأوسط» (٨٢٨٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٦٠) \_ جميعهم \_ عن عمران بن الحصين.

وضعفه العراقي في «المغني» (٦/٢٨/٣). وقال الهيثمي في «المجمع» (٣١٥/٣) ٢٠٠٦) وفي (٨/ ٤٥/ ١٢٦٦٠): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك».

وقال شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٥٥١)، وفي «ضعيف الترغيب» (١٥٦١)، وفي «الضعيفة» (١٢٨٢): «موضوع».

- (١) الحديث رقم (١٩٢): (باطل ضعيف) وهو بعض ألفاظ حديث جابر السابق.
- (۲) الحديث رقم (۱۹۳): (ضعيف) ذكره الديلمي في «الفردوس» (۱۲۲۸) عن عائشة، وذكره الحكيم الترمذي في «النوادر» (۱/ ۳۳۰)، وضعفه العراقي في «المغني» (۳/ ۱۸۲)، وعزاه الهندي في «الكنز» ورمز له \_ إضافة لما سبق \_ إلى (كر) \_ يعني ابن عساكر \_ عن عروة مرسلاً.
- (<sup>٣</sup>) الحديث رقم (١٩٤): (موضوع) رواه البيهقي في «الشعب» (٢٥٩ و٢٠٥٩ و١٠٨٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه العراقي في «المغني» (٣/١٨٧/٣)، وقال: «وفيه محمد بن يونس الكديمي، كذبه أبو داود، وموسى بن هارون، وغيرهما ووثقه الخطيب، وروى الأصفهاني جميع الحديث موقوفاً على عبد الله بن عمرو». انتهى.

وقال شيخنا في «الضعيفة» (١٧٠٦): «موضوع».

١٩٥ - «السخاء شجرة في الجنة، من كان سخياً أخَذَ بِغُصْنِ مِن أغصانها [منها]، فلم يتركه ذلك الغصنُ حتى يدخله الجنة، والشح شجرةٌ في النار، فمن كان بخيلاً أخذَ بغصنِ من أغصانها، فلم يتركه ذلك الغصن حتى يُدْخِلَه النان». (١) ومثله:

البيت الذي يُغشى» \_ وفي رواية \_ «الخير إلى مُطْعم الطعام» \_ وفي رواية \_ «إلى البيت الذي يؤكلُ فيه – من السكين إلى سنام [ $\circ$  ///ه] البعير، وإن الله – تعالى – ليباهى بمطعم الطعام الملائكة». ( $^{(7)}$ ومثله:

(۱) الحديث رقم (۱۹۵): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (۱۰۸۷۵) ـ وضعفه

\_ وذكره الديلمي في «الفردوس» (٣٥٤٣) \_ كلاهما \_ عن علي بن أبي طالب.

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٨٧٦) \_ وضعفه \_ عن عبد الله بن جراد

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٨٧٧)، وابن عدي (١/ ٢٣٥) عن أبي هريرة ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٩٢) عن جابر

ورواء ابن حبان في «الضعاء» (١/ ٢٤٥) عن عائشة

ورواه ابن عساكر (٥٠/ ٢٨٩) عن أنس بن مالك

ورراه الخطيب في «التاريخ» (٣٠٦/٣) عن ابي سعيد الخدري.

وضعفه شيخنا في "ضعيف الجامع» (٣٣٤٠)، وفي "الضعيفة» (٣٨٩٢).

ونقل الصديقي الهندي في «تذكرة الموضوعات» (ص:٤٢٧): أن تلك الطرق لا تخلو من ضعيف أو كذاب. وهنا انتهى السقط من (أ).

(۱) الحديث رقم (۱۹٦): (لا أصل له بهذا اللفظ، ولا بهذا التلفيق) قال العراقي في «المغني» (۳/ ۱۹۸۸): «حديث ابن مسعود «الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة العير، وإن الله - تعالى - ليباهي بمطعم الطعام الملائكة - عليهم السلام.».

لم أجده من حديث ابن مسعود، ورواه ابن ماجه من حديث أنس [٣٣٥٦]، بلفظ: «الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير». وضعفه شيخنا فيه.

وفي حديث ابن عباس [٣٣٥٧] « الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير». وضعفه شيخنا فيه.

ولأبي الشيخ في كتاب «الثواب» من حديث جابر «الرزق إلى أهل البيت الذي فيه السخاء..». الحديث. وكلها ضعيفة». انتهى.

۱۹۷ ه «إن لله[۳۲/ب/ج] عباداً يخصهم بالنعم لمنافع العباد، فمن بخل بتلك المنافع عن العباد، نقلها الله - عزوجل - وحولها إلى غيره». (١) ومثله:

١٩٨ «الجنة دار الأسخياء». (٢) وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»، ورُدَّ بأن له طريقاً آخر ضعيف. ومثله:

9 9 1 \_ « من عظمت نعمة الله عنده، عظمت مؤنة الناس عليه، فمن لمريحتمل تلك مرض تلك النعمة إلى الزوال». (٢)

=قلت: وروى حديث أنس الطبراني في «الأوسط» (٣١٧٤)، والبيهقي في «الشعب» (٩٦٢٤)، وضعف شيخنا حديث أنس ـ السابق ـ في «ضعيف سنن ابن ماجه» (٧٣٢)، وفي «ضعيف الجامع» (٢٩٥١)، وضعف حديث ابن عباس في «ضعيف سنن ابن ماجه» (٧٣٣)، وفي «ضعيف الجامع» (٢٩٥١). وما بين [المعقوفات] زيادات في العزو مني.

(١) الحديث رقم (١٩٧): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٥)، والطبراني في الأوسط (٢١٥/٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١١٥ و ٢١٥/١)، \_ جميعهم عن ابن عمر، وأشار إلى تضعيفه الحافظ في «اللسان» (٣/ ٢٨٨/ ٢٢٢٢)، والهيئمي في «الجمع» (٨/ ٣٥١/ ١٣٧١٤)، والعراقي في «المغني» (٣/ ١٨٩/ ٢)، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢١٥٢)، وصحيح الجامع» (٢١٦٤)، وتردد فيه في «الصحيحة» (٢٦٢١)، و«صحيح الجامع» (٢٦٢٤)، وتردد فيه في «صحيح الترغيب» (٢٦١٧) ومداره \_ عندهم \_ على أبي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي، والرواي عنه محمد بن حسان لين، ولم يتابع، فتضعيفه أرجح، والله أعلم.

(٢) الحديث رقم (١٩٨): (ضعيف) رواه ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٥-٣٦/ ١٢١٣) وقال عقبه: «وهذا حديث منكر، أحاديث بقية ليست مستقيمة». ورواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣٢٠/ ١١٥٤) \_ كلاهما \_ عن عائشة .. في ترجمة جحدر، وهو: عبد الرحمن بن الحارث الكفرتوثي، الذي كان يسرق الحديث \_ كما وصفه ابن عدي \_ وقال عقبه: «.. وجحدر سرقه»، وضعفه الحافظ في «اللسان» (٣/ ٢٠٩/ ١٦١٢)، وسبط ابن العجمي في «الكشف» (٢٢١٨)، والعراقي في «المغني» (٣/ ١٩٠/ ٧)، وشيخنا في «الضعيفة» (٣٤٧٧)، وفي «ضعيف الجامع» (٢٦٦٨).

(٦) الحديث رقم (١٩٩): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٤٨)،
 عن عائشة، والخرائطي في « فضيلة الشكر» (٥٦) عن عمر بن الخطاب، والشهاب (٧٩٨) عن=

وقال بعض الحفاظ: «إنه باطل»، وبعضهم: «منقطع»، وابن عدي يروي من وجوه كلها محفوظة. ومثله:

والى من ليس من أهله، فإن أصبت أهله، وإلى من ليس من أهله، فإن أصبت أهله، (1) أصبت أهله، (1) ومثله:

١٠١ «إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام، ولكن دخلوها بسخاء الأنفس، وسلامة الصدور، والنصح للمسلمين». (٢) ومثله حديث جابر:

بعث رسول الله على بعثاً عليهم قيس بن سعد بن عبادة سيد الأنصار، فجهدوا (٣) فنحر المم قيس تسع ركائب، فحدثوا رسول الله على بذلك فقال:

٢٠٢ ـ «إن الجود لمن شيمة [شيم] أهل ذلك البيت». (<sup>1)</sup>

<sup>=</sup>معاذ بن جبل مختصراً، وابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲۸۰ / ۹۷۳)، والدارقطني في «العلل» (۲/ ۶۹)، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (۲۲۹۱)، وفي «ضعيف الجامع» (۵۱۰۸)، و«ضعيف الترغيب» (۲۷۱).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۲۰۰): (ضعيف) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في «آداب الصحبة» (۱۳۸) والدارقطني في «العلل» (۱۲/۳)، ومحمد بن إبراهيم المقرئ في «جزء نافع» (۱۱) مجيعهم ـ عن علي بن أبي طالب، وضعفه العراقي في «المغني» (۲/۱٤۹/۲)، والصديقي الهندي في «تذكرة الموضوعات» (۱۲/۲۷)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (۵۷).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۰۱): (ضعيف) رواه ابن عدي (۲/ ۲۸۹) عن أنس، وابن أبي الدنيا في «الأولياء» (۵۸)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰۸۹۲)، وهو عندهما مرسل عن الحسن ـ وهو البصري ـ وضعنه العراقي في «المغني» (۳/ ۱۹۱/ ۱۰)، وأشار إلى وصله عن أنس، وكذلك أشار إلى وصله المتقي الهندي في «الكنز» (۳۲۱۰)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (۱۷۳۰).

<sup>(</sup>٣) أي أصابهم جوع وشدَّةٌ وفاقةٌ.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٢٠٢): (ضعيف) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٣٩٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٩ / ٤٩ - ٤١١٤)، عن جابر \_ وهو ابن عبد الله \_ وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ١٩٢/٥)، وعزاه في «الكنز» (٣٣٦٢٨) إلى جابر بن سمرة، وفي (٣٧٤٧٨) إلى جابر بن عبد الله، وكل من ذكره إما عزاه إليه، أو أطلق جابراً وهو ابن عبد الله.

## فوائد تتعلق بهذه الأحاديث

الأولى [منها]: في الجمع بين ما جاء في مدح المال وما جاء في ذمه: اعلم أن الله تعالى سمى المال خيراً في مواضع من كتابه، (١) ومرَّ حديثُ:

٢٠٣\_ «نعم المال الصالح..» (٢) وكلُّ ما جاء في ثواب الصدقة، والضيافة، والإحسان، والحج (٧٧٧٧] ونحوها فهو ظناً [ثناءً] على المال لأنه وصلة إليه، (٣٣/١/١) وفي حديث عند البيهقي، وغيره:

٢٠٤\_ «كاد الفقر أن يكون كفراً». (٢) وهو ثناء على المال.

ووجه الجمع؛ أن المال لا [ليس] خيراً محضاً من كل وجه، ولا شراً محضاً من كل وجه، وإنما هو كالسيف في يد المقاتل، يقتل به معصوماً[٢٦/١/ب] تارة، ومهدراً أخرى، أو كحية في يد إنسان فيها سمّ وترياق، لكن سمّها أكثر وأغلب، وأوحى [وأوجى] للنفوس [للنفس]، وأذهب، وكل ما هو ذو وجهين كذلك لا يُطلق مدحه على ما كان وصِللةً إلى رضى الله ـ تعالى ـ وامتثال أوامره فيه الواجبة والمندوبة

<sup>(</sup>۱) قولسه تعسالى: ﴿ فَقَالَ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْحَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿ وَلِلهَ عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعنَاقِ ﴾ [ص:٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ ﴾ [المعارج:٢١] ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴾ [العاديات:٨].

<sup>(</sup>٢)الحديث رقم (٢٠٣): سبق برقم ( ١٣٢) وهو صحيح وانظر تخريجه في موضعه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٢٠٤): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال» (٤٤٠)، وأبو نعيم في "الحلية» (٣/ ٥٣)، و(٣/ ١٠٩)، و(٨/ ٢٥٣)، والبيهقي في "الشعب» (٢٦٦٢)، والشهاب (٢٨٥)، وابن عدي (٢/ ٢٢٢) سـ جميعهم عن أنس بن مالك ، والطبراني في "الدعاء» (١٠٤٨)، والعقيلي (٤/ ٢٠٢) عن عمر، وضعفه ابن الجوزي في "العلل المتناهية» (الدعاء» (١٩١٩)، والعراقي في "المغني» (٣/ ٢٠١٦)، والعجلوني (١٩١٩)، وشيخنا في "الضعيفة» (٢/ ١٣٤)، و"المشكاة» (١٠٥٥)، و"تخريج مشكلة الفقر» (٢)، و"ضعيف الجامع» (٢١٤٨).

<sup>(1)</sup> في هامش المخطوطة: (أي أسرع للهلاك).

[٣٧/١٧] \_ وذمه على ضد ذلك، وإنما كثر ذمه لأن الغالب أنه يطغي صاحبه ويؤذيه [ويرديه] [ويرزيه] ويعميه، ويصمه، ويحجزه [ويخرجه] عن فعل الخبر فيه؛ بل يتخذه كنزا، أو يتوصل به إلى ما يغضب الله \_ تعالى \_ عليه من التكبر به على الناس، واستنقاصهم، واستذلالهم، وقطع رحمهم، ووصلتهم، والإعراض عن حاجاتهم، ومواساتهم [ومراسلتهم]؛ بل كثيراً ما يكون [كثرة] المال سبباً لمزيدها حتى يأخذوا [ياخذ] أموال الناس بالشكوة [بالشوكة] تارةً، والحيل والمكر والخديعة أخرى.

فتنبه: يا من خُول مالاً! أن يطغيك إلى أن تصير كثعلبة المنافق المتقدمة قصته قريباً فراجعها، واعتبر، واستحضر أن صحبته للنبي على ونسبه لم يفيداه شيئاً بل كان دعاء النبي لله له بكثرة المال عين الدعاء عليه بالبوار والهلاك، وإذا لم يفده شيئاً، فأولى أنت ونسبك وأحوالك، فاستعذ بالله من شر المال وطغيانه، وشدد على نفسك[٢٧/ب/ج] ما قدرت أن لا ترَّفع عما أمرها الله \_ تعالى \_ فيه؛[٧٢٧ب/ا] فإنها تهلك من حيث [غير] أن أن تشعر،[٢٠/ب/ب] وتقع في ورطة النقائص وعدم التدبر، حفظنا الله وإياك بمنه وكرمه. آمين.

وما أحسن قول على كرم الله ـ تعالى ـ وجهه:

٢٠٥ ـ «إذا أقبلت الدنيا[١٥/ب/م] فأنفق منها فإنها لا تفني [تُغني]، وإذا أدبرت فأنفق منها فإنها لا تبقى». (٢)

وإذا أردت جمع المال فعليك أن تنوي نيةً صالحةً حتى يزول عنك عقابه، ويخف [ويخفف] عليك حسابه فقد سبق: [٣٣/ب/د].

۲۰۲ـ «أن حلال الدنيا حساب، وحرامها عذاب». <sup>(۲)</sup>

ومع ذلك ينبغي أن تُجْمِلَ في الطلب ـ لما مرَّ في ذلك من الأحاديث المعلمة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ومقتضى السياق يقتضي بأن تكون «أن لا تشعر». والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢٠٥): (؟؟) لم أقب عليه إلا في «الإحبَّاء» (٢٤٦/٢) منسوباً إلى علي البردكي. علي ابن أبي طالب، وفي «البداية والنهاية» (٢٠٤/١٠) منسوباً إلى أبي علي يحيى البردكي.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٢٠٦): سبق برقم ( ١٠٣) وهو ضعيف، وانظر تخريجه في موضعه.

لك أنه ليس لك من الرزق والمال إلا ما كتب أنه سيصل لك [إليك]، وأنك لو جهدت ما جهدت ما وصلت لغير ذلك، ولو تركت الجهد ما تركت، ما أخطأك ذلك، والناس \_ وإن [ولو] أمروا بالاكتساب؛ لكن \_ أمروا مع ذلك أن يتحفظوا ما أمكنهم من غوائلها، وما يؤدي [تؤدي] إليه، أو يحمل [تحمل] عليه من الاستغراق فيها المؤدي إلى ترك الواجبات فضلاً عسن الكمالات.

فانتبه وتيقظ؛ فإنه لا أحدٌ محاسبٌ عنك، ولا أنت مغفولٌ عنك، وكيف بك وأنت تقول: «يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً \_ أي من جميع الأقوال والأفعال والأحوال من لدن تكليفك إلى موتك \_ إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضراً، ولا يظلمُ ربكَ أحداً». (١)

ومما [٧٦/١/١] يُعينك [ينبئك] على كل[١٩٥/١/١] صلاح دنيوي وأخروي، أن تستأصل إخراج مواد الطمع من نفسك، وتستفرغ جهدك من [في] يأسها من كل ما في أيدي الناس، وعدم تطلعها إليه بوجه، وحينئذ تنتفي عنك غوائل القواطع لدينك، والموانع [٨٢/١/١] لكمالك ونفسك من الحسد، والعداوة والبغضاء، والتكالب على الدنيا، ومنازعة [ومنازعات] أهلها، ومحاكات أحوالهم، والتطلع إلى نعيمهم، وغير ذلك مما لا يُحتاج في التحذير عنه إلى بيان، ولا في بيان قبحه وشؤمه، ومنعه لكل خير، وجلبه لكل محنة وضير، إلى إقامة دليل وبرهان، [أو برهان] فقد امتلأ أكثر العقول[١٤/١/٤] بتلك الأدلة والبراهين، ولكن الامتثال متوقف على قهر النفس وفطمها [وقطعها] عن أخلاق الناقصين، وفقنا الله تعالى لذلك. آمين.

# الثانية :('' في آثار [ عن ] السلف توافق ما مرَّ

وضع عليٌّ ـ كرم الله ـ تعالى ـ وجهه ـ درهماً على كفه ثم قال:

٢٠٧ ـ «أما إنك ما لم تخرج عني لا تنفعني». <sup>(٢)</sup> ويوافقه الحديث السابق:

۲۰۸\_ «ليس لك من مالك ..»، الخ [إلى آخره]. <sup>(۳)</sup>

٢٠٩ ـ ولمّا جاء أمَّ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها عطاؤها
 من عمر شه قَسَمَتْهُ في رَحِمِها، ثم دعت ألا تدرك عطاءه الآتي، فماتت قبله. (٤)

والحامل لها على ذلك: البعد عن [من] اقتناء المال، ودخوله في اليد ما أمكن، لأن الكامل كلما ازداد كماله ازداد خوفه على نفسه. [٣٧/ب/ب]

وقيل لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الله في مرض موته: «تركت أولادك وهم ثلاثة عشر، ليس لهم [٣٠٠/٣] درهم ولا دينار؟!» فقال:

• ٢١٠ ـ «لم أمنعهم حقاً لهم، ولم أعطهم حقاً لغيرهم، وإنـما ولدي أحد (٥) رجلين؛ إما مطيع لله [الله] ـ تعالى ـ فالله كافيه [يكافيه]، والله يتولى الصالحين، وإما عاص لله؛ فلا أبالي بما وقع». (١) وقيل لمحمد بن كعب القرظي ـ وقد أصاب مالاً كثيراً ـ: «لو ادخرته لولدك؟!» فقال:

<sup>(</sup>١) أي الفائدة الثانية، تبعاً للأولى التي بعد الحديث رقم (٢٠٢) (ص:١٧٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الأثر رقم (۲۰۷): ذكره الغزالي في «الإحياء» (۳/ ۲۳۳)، وعنه نقل المصنف ولم أقف عليه عند غيرهما

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۲۰۸) رواه مسلم (۲۹۵۸) عن عبد الله بن الشخير. بلفظ: «وهــل لك من مالك..». وسبق برقم (۱۲۸).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٠٩) (ضعيف جداً) رواه ابن سعد في «الطبقات» (١١٠/٨) عن محمد بن كعب، ونقله عنه الحافظ في «الإصابة» (٧/ ٦٦٩) وقال: «بسند فيه الواقدي».

قلت: وهو مترك مع سعة علمه، كما قرره جمهور علماء الجرح والتعديل.

<sup>(°)</sup> في الأصل (إحدى) وهو خطأ بَيِّن، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٢١٠): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٣٤)، وعنه نقل المصنف، ولم أقف عليه عند غيرهما.

۲۱۱\_ «أدخره لنفسي [٢١/١] عند ربي، وادخرت ربي لولدي».(١)

وقال يحيى بن معاذ: «مصيبتان [مصيبتنا] لم تسمع الأولون والآخرون عثلهما [بمثلها]؛ مال الإنسان عند موته؛ يؤخذ منه كله، ويُسألُ عنه كله». ورفع رجل لحسن بن علي ـ كرمَّ الله ـ تعالى ـ وجهيهما ـ رقعة [٢١//هـ] فقال له قبل قراءتها:

۲۱۲\_ «قضیت حاجتك»[۲۰۰۰] فقیل له: كیف ولم تقرأها؟! قال: «خشیت أن يسألني الله عزَّ وجلَّ عن ذلِّ مقامه بین یدي حتی إقرار [أقرأ] رقعته». (۲) وقال الله عزَّ عن ذلِّ مقامه بین الله عن الله عزَّ عن ذلِّ مقامه بین الله عن الله عن عن ذلِّ مقامه بین الله عن الله

من يبذل ماله لطالبه؛ [لطلابه] إنما السخي من يبذل ماله لطالبه؛ [لطلابه] إنما السخي من يبتدي باعطاء حقوق الله ـ تعالى ـ في أهل طاعته، غير طالب منهم ثناءً، أو شكراً». (٣) وكأنه شه انتزع هذا من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُطّعِمُكُمْ لِوَجّهِ اللّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءُ وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّ الإنسان:٩]. وكتب إلى أخيه الحسين (٤) يعتب عليه إعطاء الشعراء [٨٣//ك] فكتب إليه:

٢١٤ ـ «خير المال ما وقى العِرْضَ». (٥)

فتأمل هذه الكلمة العظيمة القدر من هذا الإمام الجليل! فَعُلِمَ [تعلم] أنه ينبغي للعاقل أن يقي عِرضهُ ويصونَ مروءته، أن يخاصمَ أجنبياً فضلاً عن رحم،

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٢١١): رواه ابن عساكر (٥٥/ ١٤٥)، وذكره الـذهبي في «التـاريخ» (١٤٥/ ١٤٥) ـ كلاهما ـ من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد العزيـز بـن أبـي الـرواد، أو عبـد العزيز بن عبد الله العمرى، وكلاهما من شيوخ ابن المبارك.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢١٢): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣٤٦/٣).

<sup>(</sup>١) يعني الحسن بن علي ﷺ ، وهو الذي يؤكد ما ذكرناه في الأثر السابق.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٢١٤): (ضعيف) رواه ابن عساكر (١٤/ ١٨١-١٨٢) عن ابـن عـون، وهو منقطع بين ابن عون والحسن. وذكره ابـن كـثير في «البدايـة والنهايـة» (٨/ ٢٠٨)، وعـزاه الهندى في «الكنز» (١٦/ ١٩٦/ ٤٤٢٢٦) إلى على الهندى في «الكنز» (١٦/ ١٩٦/ ٤٤٢٢٦) إلى على

فَضَلاً عَن أَخِ، فَضلاً عن أَبِ، في شيءٍ من الحطام الفاني، بل ينبغي [له] أن يحلم عليه ما أمكنه،[٥٣//ج] ويسامحه ما قدر عليه، لئلا تنخرم مروءته، ويُنتهَكَ [وينهتك] عِرضهُ، وتشتهرَ مسبته، على ألسنة الخاص والعام. قال ابن عباس الله

٢١٥ (لل خلق الله جنة عدن أمرها أن تتزين، ثم قال: وعزتي لا أسكِنَكِ عنهما ...
 (١) وقال ابن عمر ـ رضي الله ـ تعلى ـ عنهما ...

٢١٦ ــ «الشح أشدُّ من البخل؛ لأن الشحيحَ يَشُحُّ على ما في يد غيره حتى يأخذه، ويَشحُّ بما في يده فيحبسه، والبخيل يبخلُ بما في يـده». (٢)

[و] قال أبو حنيفة ﷺ: «لا أرى أن أُعَدِّلَ [٢٠/١/١] بخيلاً \_ أي لا أقول إنه عدل \_ لأن بخله يحمله على الاستقصاء؛ فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يُغبنَ، [٣٠/١/٤] ومن كان هكذا [هذا حاله] لا يكون مأموناً [الأمانة]». (٣) وقال على ﷺ:

٧١٧\_ «والله ما استقصى (٤) كريم قط. قال الله \_ تعالى \_: ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ وَأَعْرَضَ عَنَ بَعْضَهُ

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۲۱۰): (ضعيف) موقوف له حكم الرفع، ولم أقف عليه إلا في «الإحياء» (۳/ ۲۰۵)، وعنه نقله المصنف، وروى الطبراني في «الكبير» (۲۲/۱۵۷/۱۲۷) في غوه بمعناه، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (۱۵۵۲ و ۲۱۹۱ و ۲۲۶۷)، و «الضعيفة» (۱۲۸٤ و ۱۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢١٦): ذكره في «الإحياء» (٣/ ٢٥٥) وعزاه إلى عبـد الله بـن عمـرو، ولعل المصنف نقله عنه.

<sup>(&</sup>quot;) «الإحياء» (٣/٢٥٢).

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوطة فسر الاستقصاء فقال: «فقال: استقصا أي أخذ حقه كله؛ كما ورد في الحديث: «كفى بالمرء شحاً أن يقول: آخذ حقي كله، لا أدع منه شيئاً » انتهى.

قلت: والحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه في شيء من كتب السنة التي بين يدي، وإنما ورد بلفظ: « حسب امرئ من البخل...». ذكره المناوي في «الفيض» (٣/ ٣٨٣/٣)، والهندي في «الكنز» (٣/ ٨٠٨/ ٧٣٧) عن أبي أمامة، وعزاه إلى ابن مردويه، (وضعفه جداً) شيخنا في «الضعيفة» (٣٤٨٧)، وفي «ضعيف الجامع» (٢٧١٢).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٢١٧): ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٧٦م)، والغزالي في =

وقال يحيى بن معاذ: «لا يزداد القلب للأسخياء إلا حباً ولو كانوا فجاراً، وللبخلاء إلا بُغضاً ولو كانوا أبراراً». (١) أي في صورة الأبـرار، وإلا [فـلا] [٣٨/ب/ برَّ مـع البخل.

#### الثالثة: في بيان حد البخل والسخاء.

أما البخل فاختلفت فيه عباراتهم، والحق أنه على قسمين شرعي، وعرفي بحسب اعتقاد مقلده.

فحده شرعاً: ترك الواجب؛ فكل من أدى الواجبات عليه في ماله فليس ببخيل، وإن بلغ ماله من الكثرة ما بلغ، ولو اشتهر إمساكه وشحه عند الناس ما اشتهر؛ فلا عبرة بذلك! لأن الأمور الشرعية [٣٠/ب/ج] لا تؤثرُ فيها الأمور العرفية.

وحده عُرْفاً: فعل كل معروف مما ندب إليه الشارع، ومما يليق بالمروءات المتعارفة عند العقلاء [عقلاء الناس] بالنسبة لحال المؤدي؛ يساراً، وغيره، والمؤدى إليه؛ قرابة، وصلاحاً، وحاجةً، وغيرها.

وعلى هذا القسم يُحْمَلُ قول الغزالي: «لا يكفي [يكن] حدُّ البخل بأنه ترك الواجب؛ بل من يَرُدُّ ما اشتراه لنحو حبة يُعَدُّ بخلاً، وكذا من عنده رغيف يأكل منه، فحضر من يظنُّ أنه يُشاركه فأخفاه عنه!!. ثم قال: فالإمساك: حيث يجب البذل شرعاً، أو مروءة، كالمضايقة [كالضيافة] في محقر وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس [الأحوال] والأشخاص والأزمنة والأمكنة: بخل.

والبذل [٣٠٠/٤٠] حيث يجب الإمساك تبذيرٌ. والشح أشدُّ [أشرُّ] من البخل كما عُلِمَ مما مرَّ عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ [٢٠/٤٠].

وأما الجود فاختلفت [٣٩//ب] عباراتهم فيه أيضاً، وأصحها:أنه حالة محمودة

<sup>= «</sup>الإحياء» (٣/ ٢٥٦) والهندي في «الكنز» (٢/ ٦٩٣/ ٢٧٧ ٤) وعزاه إلى ابـن مردويـه. وذكـره بعض المفسرين في تفاسيرهم عن علي، وبعضهم عن الحسن البصري، وعطاء الخرساني.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/٦٦) وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (أ)، وهي في باقى النسخ.

متوسطة بين وجوب البذل، ووجوب الإمساك، وهي المشار إليها بقوله ـ عز قائلاً ـ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا! تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٢٥]. [١٦/١٠/هـ]

وبقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِيرِ } إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالكَ قَوَامًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٦٧].

فهو أن تبذل [يبذل] ما فوق واجب البذل [البدن] إلى ألا [أن لا] تصير [يصير] إلى التبذير، ويعتبر مع [رفع] ذلك في السخاء، وهو أشد الجود أن تكون نفسه راضية بالبذل، مطمئنة إليه، غير ناظرة لمنّة، أو ثناء وشكر [أو شكر].

وأكمل من ذلك ألاّ يعلق قلبه بالمال إلا من الحيثية التي يراد [٦/١/٣٦] بها المال شرعاً للصرف فيها، وعلم مما تقرر [التقرير].

### الرابعة: في حكايات الأسخياء والبخلاء، منها [ما]

٢١٨ جاء عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ من معاوية ـ رضي الله تعالى عنه ـ مائة ألف وثمانون ألف درهم، فقسمتها قبل الغروب، ثم أفطرت على خبز وزيت، فقالت لها جاريتها: هلا اشتريت لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟! فقالت: «لو ذكرتيني لفعلت».(١)

7 ۱۹ و افتأت رجل على ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ فأخبر وجوه قريش أنه يعزمهم فجاؤا إليه، فأخبر الخبر؛ فأشغلهم بفاكهة، ثم أمر بطبخ [ببطيخ] وخبز، فما فرغوا إلا والأطعمة بين يديه، ثم قال لوكلائه: «أموجود كلما أردت مثل هذا»؟ قالوا: نعم. قال: «فَلْتَعِدْ [۳۱//۱۰] هؤلاء في كل [۳۹/ب/ب] يوم». (۲)

• ٢٢ ـ وسأل رجل الحسن بن علي \_ كرَّمَ الله وجوههما \_ فأطال في الاعتذار

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٢١٨): (حسن الإسناد) رواه هناد في «الزهد» (٣٣٨/١)، وذكر قصة العطاء عن ابن الزبير واللائمة لعائشة أم ذرة المدنية وليست جاريتها.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢١٩): لم أقف عليه في شيء من الكتب التي بين يدي.

إليه ليرضى بقبول ما عنده لقلته، ثم حاسب وكلائه [وكلاءه] عليه فإذا هو خسمائة [ألف]درهم، وخمسمائة دينار [۱/۱/۲۰]، ثم لما لم يبق شيء عنده أعطاه رداءه ليبيعه في كراء الحمالين لهذا المال. (۱)

٢٢١\_ وسأل الحسنُ معاويةَ \_ رضي الله تعالى عنهما \_ في دَيْنٍ عليه فأعطاه ثمانين ألف دينار. (٢)

٢٢٢\_ ومدح أبو مرثد بعض الكرماء فقال لمادحه: ما عندي ما أعطيك؛ ولكن ادعيّ عليّ بعشرةِ الآن واحبسني! فإن أهلي لا يتركونني. ففعل! فما أمسى إلا وهي معه. (٣)

وقدم رجل إلى [على] معن بن زائدة <sup>(١)</sup> فلم يظفر به فكتب ـ إذ علمَ أنه في بستانه [نسائه] ـ على خشبة: [٣٠/ب/ج]

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٢٢٠): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٤٨)، وفيه أن الدراهم خمسين ألفاً، وليست خمسمائة.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢٢١): لم أقف عليه في شيء من الكتب التي بين يدي.

<sup>(</sup>٣)الأثر رقم (٢٢٢):ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٤٨)، ونصه: «وكان أبو مرثد أحد الكرماء فمدحه بعض الشعراء فقال للشاعر: والله ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي، وادع علي بعشرة آلاف درهم حتى أقر لك بها، ثم احبسني، فإن أهلي لا يتركوني مجبوساً، ففعل ذلك، فلم يمس حتى دفع إليه عشرة آلاف درهم، وأخرج أبو مرثد من الحبس».

وأبو مرثد الغنوى: هو كناز بن الحصين بن يربوع،مشهور بكنيته صحابي جليل، شهد بدراً هو وابنه مرثد بن أبى مرثد.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) أبو الوليد، معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر، الشيباني، من أشهر أجواد العرب، وأحد الشجعان الفصحاء. والحلماء الكرماء، أدرك العصرين الأموي والعباسي، وكان في الأول مكرماً يتنقل في الولايات، فلما صار الأمر إلى بني العباس طلبه المنصور، فاستتر وتغلغل في البادية، حتى كان يوم الهاشمية، وثار جماعة من أهل خراسان على المنصور وقاتلوه، فتقدم معن وقاتل بين يديه حتى أفرج الناس عنه، فحفظها له المنصور وأكرمه، وجعله في خواصه. وولاه اليمن، فسار إليها وأوعث فيها (كما يقول ابن حبيب) أي لقي صعوبات، ثم ولي سجستان، فقام فيها مدة، وابتنى داراً، فدخل عليه أناس في زى الفعلة (العمال) فقتلوه غيلة سنة =

أيا جَود معن ناج معناً بحاجتي

فمالي إلى معن سواك شفيع ثم أرسل الخشبة مع الماء، فظفر بها معنٌّ؛ فطلبه وأعطاه عشر ُبدر، وجعل الخشبة تحت بساطه، ثم أخرجها ثاني يوم وأعطاه ألفاً، ثم ثالث يوم ليعطيه ذلك فلم يوجد [يجده]. فقال معن: «علىَّ أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار». (١)

٢٢٣\_ وخرج الحسنان وعبد الله بن جعفر \_ رضى الله ـ تعالى \_ عنهم \_ حجاجاً، ففاتهم أثقالهم، فجاعوا وعطشوا، فمروا بخباء عجوز به شاة، فسألوها، فسقتهم لبنها، ثم ذبحتها لهم، فأمروها إذا رجعوا أن تأتي إليهم، فلم تجتمع بهم، فدخلت المدينة، فرآها الحسن فعرفها، فأعطاها ألف شاة وألف دينار، ثم[١٠٠//ب] أرسلها للحسين، فأعطاها مثله، ثم لعبد الله [بن جعفر] [٢٦/ب٤] فأعطاها مثلهما، وقال: لو بدأت بي [بدت لي] [بدت بي] لأتعبتهما. فرجعت بأربعة آلاف شاة، و أربعة آلاف دينار . <sup>(٢)</sup>

ومرَّ قرشيٌّ بمقعدٍ في الطريق فقال له أعنِّي على الدهر. فقال لغلامه: «ادفع إليه ما بقى من النفقة[٣٠/٤/١] فصب في حجره أربعة آلاف درهم. فبكي. فقال له: لعلك استقللتها؟! فقال: لا؛ ولكن تذكرت ما تأكل الأرض من كرمك». <sup>(٣)</sup>

<sup>=(</sup>١٥١) إحدى وخمسين وماثة. أخباره كثيرة معجبة، وللشعراء فيه مدائح ومراث من عيـون الشعر أورد بعضها ابن خلكان، والخطيب البغدادي. «الأعلام» (٣/ ٢٧٣) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) القصة ذكرها الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٤٩)، والبَدْرَةُ: كِيسٌ فيه الْفُ، أو عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَم، أو سَبْعةُ آلافِ دِينار، سُمَّيت بَبَدْرَةِ السَّخْلَةِ، والجَمْع البُدُورُ. ومِن سَجَعَات الأساس: «فُلان يَهَبُ البُدُورَ وينْهبُ البُدُور». قال الأولُ جُمْعُ بَدْرَةٍ، وهـي عَشـرَةُ آلافِ دِرْهَــم، والثَّاني جَمْعُ بَدْرِ وهو القَمَرُ ليلَةُ تُمامِه. كنذا في: «القَّاموس الحيط» (١/ ٤٤٤)، وفي «تاج العروس» (٢٤٩٥).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٢٢٣): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٤٩) بأتم منه هنا.

<sup>(</sup>٣) والقصة رواها ابن عساكر (٥٠/ ٥٢)، والقرشي هو طلحة بن عبد الله بن عـوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، والمبلغ هو سبعة آلاف درهم، وذكرها الغزالي في «الإحياء» = \_

واشترى بعضهم دار إنسان بسبعين[۱۱/۱/م] ألفاً؛ فسمع بكاء أهلها، فوهبهم الدار والدراهم.(١)

وكان دخل الليث بن سعد كل يوم ألف ديناراً (١٠) [دينار]، ومن ثمَّ لما أرسل الرشيد لمالك بن أنس خمسمائة دينار أرسل إليه الليث ألفاً. فعتبه [٧٠/١/٣] الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين! مدخلي كل يوم ألف دينار، واستحييت أن أعطى مثله أقل من مدخل يوم.

وَسَأَلَتْهُ \_ أَعني الليث \_ امرأةً قليلَ عسل، فأكثر لها، فقيل له! فقال: سألت على قدرها، ونعطيها [فأعطيناها] على قدر النعمة علينا. (٣)

وكان ـ يعني الليث ـ لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على ثلاثمائة وستين مسكيناً . (٤)

ومرضت شاةُ الأعمش التي يأكل أولاده لبنها، فكان بعض أصحابه يأتي إليه في صورة عائد لها، ويحط تحت فراشه شيئاً، فما شفيت حتى وصل إليه منه ثلاثمائة دينار حتى قال الأعمش: «حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ». (٥)

فوائد تتعلق بأحاديث ذم البخل(٤)

<sup>=(</sup>٣/ ٢٥٠) بأتم منها هنا.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «الشعب» (١٠٨٨٧)، وذكره «الإحياء» (٣/٢٥٠) بأتم منه هنا، والمشترى هو: عبد الله بن عامر بن كريز الأموى الذي ترجمنا له سابقاً (ص:١١١)، والبائع: خالد بن عقبة بن أبي معيط الأموى، كان هو وأخواه؛ الوليد، وعمارة، من مسلمة الفتح، ليست له رواية ولا خبر نادر. كذا في «الاستيعاب» (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، كذا في الأصل وهو خطأ واضح والصحيح (دينار).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. وكأن الليث عمل بحديث: عَائِشُةَ قالت: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى ستِّينَ وَثَلاثِمانَة مَفْصل، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَهُلِّلَ اللَّهُ، وَسَبَّحَ اللَّهُ، وَاسْتَغْفُرَ اللَّهُ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيق النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةُ، أَوْ عَظُمًا عَنْ طَرِيق النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَر، عَدَدَ تِلْكَ السَّتِّينَ وَالثَّلاِثْمانَةَ السُّلامَى فَإنَّهُ يَمْشَى يَوْمَئِذَ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنْ النَّارِ». قَالَ أَبُو تُوبَّةَ: وَرُبَّمَا قَالَ: «يُهْسِي»، رواه مسلم (١٦٧٥).

<sup>(°) «</sup>الإحماء» (٣/ ٢٥٠).

٢٢٤ ـ ومرض قيس بن سعد بن عبادة ـ رضي الله [٤٠٠/ب/ب] تعالى عنهما ـ فاستبطأ إخوانه عن عيادته فقيل له: إن لك عليهم ديوناً، وإنهم مستحيون منك، فأمر منادياً ببراءة كل من كان عليه حق. (١) ومرَّ أنه ﷺ [١٩/١٣٧] قال:

## ٥ ٢ ٢\_ «إن الجود أن شيَم أهل ذلك البيت». (٢)

وولد لفقير ولد، فجاء لإنسان يعتاده [يعتاد] أن يجمع للفقراء، فمشى به على جماعة فلم يعطوه شيئاً، فذهب [هو والفقير] لقبر بعض أصحابه، وشكى [وشكا] إليه [عليه] حاله، ثم أعطى الفقير نصف دينار قرضاً ثم نام؛ فرأى صاحب القبر [۱۱/۱/۱۱] يقول له: سمعت جميع ما قلت، ولكن احضر منزلي، وقل لأولادي يحفروا مكان الكانون يجدوا خمسمائة دينار، أعطها لذلك الرجل، فذهب لأولاده وأخبرهم، فحفروا فوجدوها، فقالوا: خذها. فأبي. فقالوا له: هو يتسخى وهو ميت، ولا نتسخى ونحن أحياء! [٧٦/٤٠/ج] فحملها لأبي المولود، فأعطاه النصف [نصف] الدينار الذي له. قال بعضهم: لا أدري أي هؤلاء أسخى؟! (٣)

ولما مرض إمامنا الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ مرض موته، أوصى بأن فلاناً يغسله، فلما حضر أمرَ بإحضار تذكرته، فإذا فيها سبعون ألفاً ديْناً على الشافعي،

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٢٢٤): المصدر السابق بأتم منه هنا.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۲٥): (ضعيف) وسبق برقم (۲۰۲) وسيأتي بعد.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ولكن في جواز الشكوى للأموات وسماعهم للمشتكين، وإجابة أسئلتهم نظر، ولعلها وسيلة وذريعة إلى الشرك، فالأموات لا ينفعون أنفسهم فضلاً عن منفعة غيره، وصدق الله القائل: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُون ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتُ ٱنْتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَاذَآ أَوْ أَنَارَةٍ مِّن عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَافِلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَلْفِرِينَ ۞ ﴾ [الأحقاف: ٤-٦].

فقضاها ذلك الرجل وقال: «هذا غسلي إياه». (1)

وأخذ شخص بركاب الشافعي فأمر أن يُعطى أربعة دنانير ويُعتذر إليه [٢٠].

وقدم من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار [فضرب] خباءه خارجها، المناب] وجعل [كل] من دخل عليه قبض له قبضة حتى نفدت قبل أن يصلي العصر [الظهر]. (٣)

وقدم مرة اليمن ومعه عشرون ألف دينار فكان من كل من دخل عليه قبض له قبضة حتى نفدت قبل أن يصلى الظهر. (١)

وقال أبو ثور: (٥) أراد الشافعي الخروج إلى مكة ومعه مال، وكان قلَّ ما يسك شيئاً من سماحته، فقلت له: ينبغي أن تشتريَ بهذا المال ضيعة تكون لك ولولدك. قال: فخرج ثم عاد إلينا، فسألته عن ذلك المال. [٣٧/٤٠٤] فقال: ما وجدت

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق. والذي غسل الشافعي، هو صاحبه، وتلميذه، ومدون علمه، وحافظه؛ أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو ، المزني، المصري، الفقيه، تفقه به خلق، وصنف التصانيف، وكان يغسل تعبداً وديانة فإنه قال: تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي فصار بي عادة. توفي سنة (٢٦٤) أربع وستين ومائتين، عن تسع وثمانين سنة. «تاريخ الإسلام».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٣٠)، والبيهقـي في «الشـعب» (١٠٩٦٣)، وابــن عساكر (٣٩٨/٥١) ــ ثلاثتهم ــ عن الربيع به.

<sup>(</sup>٣)رواه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٣٠)، عن الحميدي. وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٥١) وما بين [المعقوفتين] منه.

<sup>(</sup>١) «الإحياء» (٣/ ٢٥١) بأتم منه هنا. وهي نفس القصة السابقة ولكن في متن المخطوطة (أ) وسقطت من باقي النسخ.

<sup>(°)</sup> أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن اليمان، الفقيه، الكلبي، البغدادي، أخذ عن الشافعي وروى عنه وخالفه في أشياء، وأحدث لنفسه مذهباً اشتقه من مذاهب الشافعي، وله مبسوط على ترتيب كتب الشافعي، وأكثر أهل أذربيجان وأرمينية يتفقهون على مذهبه، وتوفي في سنة (٢٤٠) أربعين ومائتين، وقيل: سنة (٢٤٦) ست وأربعين ومائتين.

بمكة ضيعةً يكنني أن أشتريَها لمعرفتي لأصلها، وقد وُقِفَ أكثرها، ولكن [ولكني] بنيت بمنيّ مضرباً يكون لأصحابنا إذا حجوا أن ينزلوا فيه [فيها]، وانشد لنفسه:

> أرى نفسي تتوق إلى أمور يُقَصِّرُ دون مبلغهن مالي ومالي لا يبلغني فعالي(١) فنفسى لا تطاوعني ببخل

ووصل المأمونُ عبادَ المهلبي<sup>(٢)</sup> بمائة ألف فصدقها، فلما عاد إليه [٣١-١/١] عاتبه. فقال: «يا أمير المؤمنين! مَنْعُ الموجود سوء ظنِ [الظن] بالمعبود». فأعطاه مائتي ألف. (٣) وسأل رجل سعيد بن العاص، (١) فأمر له بمائة ألف درهم، فبكي! فسأله. فقال:

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر (٥١/ ٣٩٥ و٣٩٦) عن أبيي ثور، ولكن بدون بيتي الشعر وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٥١)، وفي هامش المخطوطة تعليق نصه: «لعله: فتصدق بها،أو: قصرفها».

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، والصحيح «محمد بن عباد المهلبي»، والقصة أوردها الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٧٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣٧ ٣١٧) و٣١٩)، والغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢٥٢)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (١٠/ ٢٧٨).

ومحمد بن عباد بن عباد، المهلمي، الأزدي، البصري، أمير البصرة في زمن المأمون، لم يكن بصيراً بالحديث، وكان كثير التصحيف، وكان شيخاً كريماً، وحُكِيَ عن مكارمه أشياء كثيرة، مات سنة (٢١٦) ست عشرة ومائتين. «اللسان» وغيره (٢١٣/٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>١) أبو عثمان، ويقال: أبو عبد الرحمن، سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية، القرشي، الأموي، المدني، صحابي صغير ــ ولولا اشتباهه بغيره لما ترجمته، لأنه ليس من منهجي الترجمة للصحابة مهما صغروا، لثبوت عدالتهم وفضلهم ـ والد عمرو بن سعيد بن العاص، ويحيى بن سعيد بن العاص، وهو سعيد بن العاص الأصغر، قتل أبوه يوم بدر مشركاً، ومات جده أبو أحيحة سعيد بن العاص الأكبر قبل بدر مشركاً، قبض النبي ﷺوهو ابن تسع سنين، أقيمت عربية القرآن على لسانه، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله ﷺ، وكان من أشراف قريش، جمع السخاء، والفصاحة، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان، واستعمله عثمان ومعاوية على كثير من الأعمال، وكان يقال له عكة العسل. (بخ، م، مد، س=

٢٢٦\_ «أبكي على الأرض أن تأكل مثلك!». فأمر له بمائة ألف أخرى. (١)

ورُويَ أنه كانٍ[^٣///ج] لعثمانَ على طلحةَ ـ رضي الله تعالى عنهما ـ خسون ألف درهم، فلقيه، فقال:

٣٢٧\_ «قد تهيأ مالك فاقبضه. فقال: هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك». [١/ب/ه] أي لأنه في مرة واحدة فرق في قومه أربعمائة ألف. (٢) وبكى على " \_ كرَّم الله تعالى وجهه \_ فسئلَ! فقال:

٢٢٨\_ «لم يأتني ضيف [ضعيف] [١٠/ب/ب] منذ سبعة أيام، أخاف أن يكون الله قد أهانني». (٣)

<sup>=</sup>فق)، «تهذيب الكمال» (٢٢٩٩) بتصرف.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۲۲٦): (؟؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱/ ۱۳۳)، وذكره الغزالي في «الإحياء» (۳/ ۲۰۲)، وابـن كـثير في «البدايـة والنهايـة» (۸٦/۸)، و(١١/ ٢١١). إضافة إلى «تهذيب الكمال» (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢٢٧): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٢٠)، والطبري في «التاريخ» (٦٨٣/٢) ـ كلاهما عن موسى بن طلحة، وفيه: إستحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، القرشي، التيمي، ضعفوه.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٢٢٨): لم أقف عليه إلا في «الإحياء» (٣/ ٢٥٢).

#### ومن حكايات البخلاء

أن بعضهم دعي َ لطعام لذيذ؛ فأكثر منه حتى أغمي عليه، فجيء له بالطبيب فقال له: تقيئه وإلا هلكت.

وكان للأعمش جارٌ يعزم عليه مدةً، فدخل له [عليه]، فلم يزده على كسرة وملح، فجاء سائل والأعمش يأكل، فقال له: اذهب وإلا خرجت[٣٧١/١٠] [بئت] إليك بالعصي. (١)

وخرج بعضهم للخليفة فقالت له امرأة من أهله: «إن رجعت بالجائزة فمالي [عليك]؟». فقال: «إن أعطيت مائة ألف؛ لك درهم». فأعطي ستين! فأعطاها ثلثي درهم.

واشترى مرة لحماً بدرهم، فدعاه صاحبٌ له، فرده على القصاب بنقص دانق، وقال: أكره الإسراف. (٣)

وأضاف بعضهم صديقاً له، فمكث إلى العصر، فاشتد جوعه، فجاءه [له] بالعود وقال [له]: أي صوت تشتهى أن أسمعك؟ قال: صوت المقلى. (١٠)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) وهذا البخيل هو سلم الخاسر، وهو الشاعر سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر، يقال: إنه مولى أبي بكر الصديق، ويقال بل مولى النهدي، وهكذا نسبه أحمد بن أبي طاهر. وقال غيره: هو سلم بن عمرو بن عطاء بن زبان البصري، قدم بغداد، ومدح المهدي، والهادي، والمرامكة، وكان علي طريقة غير مرضية من الجون، والتظاهر بالخلاعة والفسوق، شم تقرأ، ومكث مدة يسيرة على حال جميلة، فرقت حاله، فاغتم لذلك ورجع إلى شر مما كان عليه، وباع مصحفاً كان له واشترى بثمنه دفترا فيه شعر فشاع خبره في الناس وسموه سلماً الخاسر لذلك = وكان من الشعراء المطبوعين المحببين وقيل: بل سمي سلماً الخاسر لأنه ملك مالاً كثيراً فأتلفه في معاشرة الأدباء والفتيان. والله أعلم. وتوفي ببغداد سنة (۱۸۲) اثنتين وثمانين ومائة عن: في معاشرة الأدباء والفتيان. والله أعلم. وتوفي ببغداد سنة (۱۸۲) اثنتين وثمانين ومائة عن:

<sup>(</sup>٣) «الإحياء» (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٥٦/٣).

ومن عجيب بخل بعض فضلاء الشيعة! ممن اعترف له الجاحظ (۱) بالبراعة والتقدم في علوم الأدب، أنه كان عنده جماعة، فطال قعودهم حتى كادوا يموتون جوعاً [۲۳/۱۷] فطلب الغداء، فأتي بقصعة فيها ديك مطبوخ، فتأمله! فقال: أين الرأس يا غلام؟! فقال: رميت به [بها]. فقال: إني لأمقت من يرمي برجله، فكيف برأسه؟! وذكر ما فيه[۸۳/ب/ج] من معاني؛ ككونه رئيس للأعضاء، ويصرخ وكيف برأسه؟! وذكر ما فيه الدي يُتَبركُ به وعينه التي يُضربُ بها المثل في الصفاء، فيقال: شراب كعين الديك. ولم يُر عظم أهش تحت الأسنان منه، ثم قال: أوما علمت أنه خير من طرف الجناح، ومن العنق؟ انظر إلي أين هو؟ فقال: والله ما أدري أين رميت به! قال: رميت به في بطنك، قاتلك الله. (۱)

فائدة: قال إسحاق الموصلي: (٣) دخلت على الرشيد فأنشدته [٢٨/١٠٠٠]: أرى الناس خلان الجواد ولم أرَ بخيلاً له في العالمين خليلُ

<sup>(</sup>١) أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ، البصري، المعتزلي، المتوفى سنة (٢٥٥)، خمس وخمسين ومائتين، له العديد من المصنفات، وخاصة في البخلاء.

<sup>(</sup>١) وهذا الشيعي البخيل هو: سهل بن هارون بن الهيون بن راهيون الدستميساني، أبو عمرو؛ انتقل إلى البصرة، واتصل بخدمة المأمون، وتولى خزانة الحكمة له، وكان حكيماً، فصيحاً، شاعراً، أديباً، فارسي الأصل، شعوبي المذهب، شديد التعصب على العرب، وله مصنفات كثيرة تدل على بلاغته وحكمته، مثل: كتاب «ثعلة وعفراء» على مثال: «كليلة ودمنة»، وغير ذلك من الكتب، وله رسائل وشعر. وكان الجاحظ يصف براعته ويحكي عنه في كتبه وكان غاية في البخل وله في ذلك حكايات؛ قال دعبل بن علي بن رزين بن سليمان، الخزاعي ـ مولاهم ـ الشاعر، الماجن، البليغ في المدح وفي الهجاء أكثر: وذكر القصة، وهي في ترجمته. من «البداية والنهاية» (١٩/ ٣٤٨). و«الوافى في الوفيات» (ص:٢١٧١). =

<sup>(</sup>٣) أبو محمد، إسحاق بن إبراهيم بن ميمون، التميمي، المعروف والده بالموصلي، يقال انه ولد في سنة (١٥٠) خمسين ومائة، أو سنة (١٥٥) خمس وخمسين ومائة، فرد بصناعة الغناء، وكان عالما باللغة، والموسيقي، والتاريخ، وعلوم الدين، وعلم الكلام، راوياً للشعر، حافظاً للأخبار، شاعراً، له تصانيف، من أفراد الدهر أدباً وظرفاً وعلماً. فارسي الأصل، مولده ووفاته ببغداد، سنة (٢٣٥) خمس وثلاثين ومائتين، وعمى قبل موته بسنتين. نادم الرشيد =

وآمرةً بالبخل فقلت لها اقصري فذلك شيءً ما إليه سبيل وإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمُ نفسي أن يقالَ بخيلُ ومن خير حالات الفتى لو علمته إذا قال شيئاً أن يُقال نبيلُ عطائي عطاء المكثرين تكرماً ومالي كما قد تعلمين قليل وكيف أخاف الفقر أو أحرمُ الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل

فقال هارون الرشيد: «لا! كيف؟! (١) إن شاء الله ـ تعالى ـ يا فضل! (٢) أعطه مائة [مائتي] ألف درهم، [١٨/١/ه] لله درّ أبيات تأتينا بها ما أجود أصولها، وأحسن فصولها».

فقلت: «يا أمير المؤمنين! كلامك أحسن من شعري». فقال: «يا فضل! أعطه مائة ألف أخرى». (٣)

<sup>=</sup> والمأمون والوائق العباسيين. ولما مات نعي إلى المتوكل فقال: «ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته». وألف كتبا كثيرة، قال ثعلب: رأيت لإسحاق الموصلي ألف جزء من لغات العرب كلها سماعه، من تصانيفه «كتاب أغانيه» وغيره، ولابن بسام الشاعر كتاب «أخبار إسحاق النديم»، ومثله للصولي. وفي مجلة المورد (٣: ٢ ص ٢٢٦) أن ماجد بن أحمد السامرائي البغدادي، صنف «إسحاق الموصلي، ديوان ودراسة وتحقيق \_ ط». عن «الأعلام» (١/ ٢٩٢) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) في زيادة من (هـ)، [لأكفيك إن شاء الله..] وفي باقي النسخ، وفي «تاريخ بغــداد»، و«تاريخ الإسلام»، [لا! كيف؟! إن شاء الله..]

<sup>(</sup>٢) أبو العباس، الفضل بن الربيع بن يونس، وزير أديب حازم. كان أبوه وزيراً للمنصور العباسي. واستحجبه المنصور لما ولى أباه الوزارة، فلما آل الأمر إلى الرشيد واستوزر البرامكة كان الفضل بن الربيع من كبار خصومهم، حتى ضربهم الرشيد تلك الضربة، قال صاحب «غربال الزمان»: وكانت نكبتهم على يديه. وولي الوزارة إلى أن مات الرشيد. واستخلف الأمين، فأقره في وزارته، فعمل على مقاومة المأمون. ولما ظفر المأمون استتر الفضل سنة (١٩٦هـ) ثم عفا عنه المأمون وأهمله بقية حياته. وتوفي بطوس سنة (٢٠٨) ثمان ومائتين. وهو من أحفاد أبي فروة «كيسان» مولى عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٣) والقصة والأبيات ذكرها الخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/١٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨/ ١٥٢)، والذهبي في «تاريخ الإسلام».

### خاتمة لهذا البحث [البحث] فيها بسط مهم يتعلق بالفائدة الأولى

اعلم أنه ورد في مدح المال وذمه أحاديث مشكلة الظاهر، يكثر السؤال عن [۱۷/۳۷] أسانيدها ومعناها منها قوله ﷺ [۲۶۱ب/ب].

٣٢٩\_ «اللهم من آمن بي وصدَّقني، وعلم أن ما جئتُ بِه هو [٣٧/١] الحق من عندك، فأقلَّ ماله وولده، وحبب إليه لقاك، وعجِّل له القضاء، ومن لم يؤمن بي ولم يُصدقني، ولم يعلم أن ما جئتُ به هو الحق من عندك، فأكثر ماله وولده، وأطل عمره». (١) مع دعائه ﷺ لخادمه أنس ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنه ـ.

۲۳۰ «بأن الله يكثر ماله وولده». (۲) رواه الشيخان. وكذا قال ﷺ لهند (۳) [نهد] \_ قبيلة من اليمن \_:

٢٣١\_ «اللهم بارك لهم في محضها، ومخضها، ومذقها، [٣٩/أد] وابعث راعيها في المدثر، وافجر له الثمر، وبارك له في المال والولد». (٤)

أما الحديث الأول: فأخرجه ابن ماجة، وأئمة كثيرون حفاظ آخرون، وسنده حسن ــ كما قاله الحافظ السخاوي ــ.

وقول الداراوردي المالكي: «أن حديث أنس المتفق علية الآتي يدل على

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٢٩): (ضعيف) رواه ابن ماجه (٤١٣١) عن عمرو بن غيلان الثقفي، وهو مختلف في صحبته، فيكون الحديث مرسلاً، وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الترغيب» (١٨٦١و٣٤)، و«ضعيف الجامع» (١٢١٥)، وفي «الصحيحة» تحت الحديث رقم: (١١٣٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٢٣٠): رواه البخاري (٥٩٧٥) ومسلم (٢٤٨٠) عن أنس، ولهما فيه عنه، وعن أمه؛ أم سليم طرق وألفاظ عدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) كذا في (أ)، والصحيح (نهد)،كما في باقي النسخ، رهبي قبيلة من قبائل غور تهامة، من ساحل البحر الأحمر في بلاد اليمن.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٣١): (ضعيف) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٤٥)، و«النهاية» (٢/ ٢١٤)، وابن الجوزي في «الغريب» (١/ ٣٢٣)، والزخشري في «الفائق» (٢/ ٢٧٨)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

بطلان هذا الحديث، إذ كيف يصح وهو على النكاح، والجماع، والتماس والولد». ليس في محله لما يأتي من الجمع الواضح بين الحديثين، وحضه على ذلك لا يقتضي أن كلاً من المال والولد ليس فتنة، كيف وقد نص الله \_ تعالى \_ في كتابه العزيز على ذلك في آيات كثيرة، وسيأتي إيضاح ما فيها من الفتن.

وقول ابن عبد البر: "ليس[٣٤//ب] إسناد هذا الحديث بالقوي». مردود، وغاية ما فيه إرساله ينجبر بشاهد! وهذا له شواهد منها: ما أخرجه الطبراني \_ بإسناد [بسند] حسن وجيد \_ وصححه ابن حبان بلفظ:

وسهل إليه لقاءك، وسهل  $[^{77}/^{1}]$  وشهد أني رسولك، فحبب إليه لقاءك، وسهل  $[^{77}/^{1}]$  عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك، ولم يشهد أني رسولك، فلا تحبب إليه لقاءك، ولا تسهل عليه قضاءك، وكثر له [ عليه ] من الدنيا $[^{(1)}]$  وما أخرجه الطبراني أيضاً بلفظ:

٣٣٣\_ «اللهم من آمن بي وصدَّقني، وعلم أن ما جئتُ به هوالحق، فاقلل ماله وولده، وعجل قبضه، اللهم ومن لم يؤمن بي، ولم يُصدقني، ولم يعلم أن ما جئتُ به هو الحق من عندك، [٣٩/ب/د] فأكثر ماله وولده، وأطل عمره». (٢) وما أخرجه الدينوري:

٢٣٤\_ « من أحبني فارزقه العفاف والكفاف، ومن أبغضني، فأكثر ماله وولده». <sup>(٣)</sup>

وما جاء \_ بسند حسن \_ عن نقادة الأسدي ﷺ \_ بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل يستمنحه ناقة، ثم بعثني إلى رجل آخر فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها رسول الله

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٣٢): (صحيح) رواه ابن حبان في «الصحيح» (٢٠٨)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣١٣/ ٨٠٨)، عن فضالة بن عبيد، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (١٣١١)، و«صحيح الترغيب» (٣٤٨٩ و٣٤٨٨)، و«الصحيحة» (١٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۳۳): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الكبير» (۲۰/۸۰/ ۱٦۱)، و«مسند الشاميين» (۲۲۰۷)، والبيهقي في «الشعب» (۱٤٧٦) عن معاذ بن جبل رقي اسناده عمرو بن واقد القرشي وهو متروك.

 <sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٢٣٤): (ضعيف) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١٦/٤)،
 عن أبي هريرة ١٠٤٥ إليه الهندي في «الكنز» (١٦٦٤٧) رمز له إلى (ق، هب)، وضعفه.

ع قال:

من جاء بها؟! فقال: «وفي من جاء بها». ثم أمر بها فحلبت قدرة [فدرت]. فقال من جاء بها؟! فقال: «وفي من جاء بها». ثم أمر بها فحلبت قدرة [فدرت]. فقال رسول الله ﷺ:[٣٠/ب/ب] «اللهمأكثر مال فلان وولده» \_ للمانع الأول \_ «واجعل رزق فلان ورسول الله يوماً بيوم» - للذي بعث الناقة. (١) وروى الترمذي في «جامعه» \_ وقال: «غريب» \_. قال رجل للنبي ﷺ: يا رسول الله! إني أحبك. قال:

۲۳٦\_ «انظر ماذا تقول!» قال: والله إني أحبك \_ ثلاث مرات \_ قــال: «إن كنت تحبني؛ فاعدد للفقر تجفافاً، فأن الفقر أسرع إلى من يحبني من النبل إلى منتهاه».

[٣٣/ب٧] (٢) وروى أحمد في [٢٠/١/ج] «مسنده» عن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنه \_ أنه شكى إلى رسول الله ﷺ حاجته فقال:

٣٣٧\_ «اصبريا أبا سعيد! فإن الفقر إلى من يحبني لأسرع من السيل من أعلى الوادي، [أو] ومن أعلى النبي الله أسفله». (٣) وروى البزار عن أنس الله النبي الله الله الرجل]

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۲۳۵): (ضعيف) رواه ابن ماجه (٤١٣٤)، وغيره عن نقادة ﷺ، وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الترغيب» (۱۸۸۰).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٢٣٦): (حسن لغيره) رواه الترمذي (٢٣٥٠)، وغيره عن عبد الله ابن مغفل أنه وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الجامع» (١٢٩٧)، ورجع عن تضعيفه، وأخرجه في «الصحيحة» تحت رقم (٢٨٢٧) وقد أشار إلى رجوعه عن التضعيف في كتاب «النصيحة»، كذا في «رياض الصالحين» في التعليق على حديث رقم (٤٨٨)، وعند الترمذي «السيل» بدل «النبل» الذي في «المخطوطة».

وله شاهد من حديث كعب بن عجرة ، رواه الطبراني في «الأوسط» (٧١٥٧)، وحسنه شبخنا في «صحيح الترغيب» (٣٢٧١).

وله شاهد آخر من حديث أبي ذر ﷺ، رواه الحاكم (٧٩٤٤)، وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم» وسيأتي.

ولهما شاهد ثالث من حديث ابن عباس الله البيهقي في «الكبرى» (١١٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٢٣٧): (صحيح) رواه أحمد (١١٣٩٧)، وغيره عن أبي سعيد، =

فقال: إنى أحبك. قال:

٢٣٨\_ «استعد للفاقة».[٠٤/١] (١) والحاكم عن أبي ذر أنه أتى النبي على فقال: إني أحبكم آل البيت. فقال له النبي على:

٢٣٩\_ «آلله ؟» فقال: آلله. قال: «فأعد تجفافاً، فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى أكمة [الأكمة] إلى أسفلها». وقال: إنه على شرطهما. (٢) وفي «الإحياء» مرفوعاً:

• ٤ ٢ - «إذا أحب الله - تعالى - العبد ابتلاه، فإذا أحبه الحب البالغ أقتناه». قيل: وما إقتناؤه؟ قال: «لم يترك له أهلاً ولا مالاً». (٦) وروى ابن المبارك وغيره: قيل لأبي الدرداء: [٤٤/١/ب] ما تحبُّ لمن تحب؟ قال:

٢٤١ ـ «الموت. قيل: فإن لم يمت؟ قال: يُقلُّ الله ماله وولده».(٤) والدينوري:

وكلهم أخطأ أو تصحف عنده اسم الصحابي، وهو أبو عنبة الخولاني؛ قيل: اسمه عبد الله بن عنبة، وقيل: عمارة، كان يسكن حمص.

<sup>=</sup>وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٨٢٨).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٣٨): (صحيح) رواه البيهقي في «الشعب» (١٤٧٠)، عن أنس، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٨٢٧).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۲۳۹): (صحيح) رواه الحاكم (۷۹٤٤) عن أبي ذر، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وله شواهد.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٢٤٠): رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٤٩٩) عن أبي عنبة الخولاني، نحوه، وذكره الغزالي في «الإحياء» (١٩٦/٤ و٣٢٩)، وعزاه لبعض آل البيت، والعراقي في «المغني» (٤/ ٨٨و ١٤٩)، وعزاه للطبراني عن أبي عتبة الخولاني، والهندي في «الكنز» وعزاه لابن عساكر عن أبي عقبة الخولاني، وفي هامش «كشف الخفاء» للعجلوني عزاه للطبراني عن أبي عنبسة الخولاني، والصديقي في «تذكرة الموضوعات» (ص:١٥٧٢).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٢٤١): رواه ابن المبارك في «الزهد» (١/ ٣٤٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٣٩٢)، وأحمد في «الزهد» (١/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٧/ ١١٢)، وهناد في «الزهد» (١/ ٣٠٧)، والبخاري في «التاريخ» (٧/ ١٠٤ و٨/ ٤١٥)، وابن عساكر (٧٤ / ١٦٢) ـ جميعهم ـ عن يعلى بن الوليد، من طريق غيلان بن بشر، وكلاهما ذكرهما ابن =

أن عمار بن ياسر دعا على من كذب عليه قال:

٢٤٢ "إن كنت كذبت عليَّ فأسألُ الله أن لا يميتك من الدنيا حتى توطأ عقبك، ويكثر مالك وولدك».(١) وفي رواية أنه وُشيَ به إلى عمر فقال:

٣٤٣\_ «إن كنتَ كاذباً؛ فأكثر الله مالك وولدك، وجعلك مُوطأ العقبين». (٢) وشكى رجل إلى أبي الدرداء أخاً له فقال:

ع ٢٤٤ (سينصرك الله عليه) فوفد المشتكى منه إلى معاوية، فأجازه بمائة [ألف] دينار، فقال أبو الدرداء [٤٠/١/١] للمشتكي: «هل علمت أن الله [٠٠٠/٠٠] قد نصرك على أخيك، وَفَدَ على معاوية فأجازه بمائة [ألف] دينار، وولد له غلام». (٣) وفي «الفردوس» ومسنده ـ لكن بلا إسناد ـ عن علي ـ كرَّم الله تعالى وجهه ـ قال: قال رسول الله ﷺ:

٥٤ ٢ ـ «اللهم ارزق من أبغضني و[أبغض] أهل بيتي [كثرة] المال والعيال، [٤٠٠-ك] كفاهم بذلك [غياً] أن يكثر مالهم فيطول حسابهم وأن تكثر عيالهم، فتكثر شياطينهم». (٤٠) وأخرج الدينوري عن ابن عمر ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ أنه مرَّ على رجل فسلمَّ

<sup>=</sup> حبان في «الثقات»، وسكت عنهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٤٩٦/٤).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٢٤٢): (حسن) رواه هناد في «الزهد» (١/ ٣١٠)، وابن عساكر (٣٣/ ٤٣)، عن أبي البختري الطائي، وفيه عطاء بن السائب، مقبول، وَوُتُقَ.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۲۶۳): (صحیح) رواه هناد في «الزهد» (۱/ ۳۱۰)، وأحمد في «الزهد» (۱/ ۱۷۲)، وابن أبي شيبة (۲۰۸۱۰)، وأبو نعيم (۱/ ۱۶۲)، وابن عساكر (۶۳/ ۶۶۸) ـ جميعهم ـ عن الحارث بن سويد.

وروى أحمد في «الورع» (١/ ٧٦) نحوه عن عامر بن عبد القيس.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۲٤٤): (صحيح) رواه أبو نعيم (۲/۳۲) عن حسان بن عطية، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٤٥): (ضعيف) رواه الديلمي في «الفردوس» (١/ ٢٩٢) ٢٠٠٧) وما بين [المعقوفات] من «الفردوس» وفيه: «أموالهم» بدل: «مالهم».

عليه، فلما جاز [حاد] قيل له: إنه كافر. فرجع إليه فقال:

7٤٦ (رد علي السلام». فرد عليه. فقال له: «أكثر [كثر] الله مالك وولدك»
 ثم التفت فقال: «هذا أكثر للجزية». (۱) وروى البخاري في «الأدب المفرد»، عن عقبة
 ابن عامر الجهني ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنه ـ أنه ردً على من سلم عليه:

٧٤٧ (وعليك [٤٤/ب/ب] السلام ورحمة الله وبركاته. فعلمَ أنه نصراني! فتبعه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين؛ لكن أطال الله حياتك، وأكثر مالك وولدك». (٢)

وفي التنزيل: ﴿ وَلَوْلا ۚ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكَفُّرُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكَفُّرُ اللَّرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظَهَرُونَ ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوابَا وَسُرُرًا اعْلَيْهَا يَتَّكُونَ ﴾ وَرُخُرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا وَسُرَا اعَلَيْهَا يَتَّكُونَ ﴾ والزخرف:٣٦-٣٥].[١٩١/ه] أي لولا أن تميل الدنيا بالناس لتصير رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَ الزخرف:٣٢-٣٥].[١٩١/ه] أي لولا أن تميل الدنيا بالناس لتصير الخلق كفاراً؛ لِعِلْمِهِ أن الغالب على الناس حب العاجلة؛ لأعطى الله الكافر في الدنيا غاية ما يتمنى منها.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۲٤٦): قال شيخنا في «الإرواء» (١٢٧٤): «لم أقف عليه بهذا التمام. وقد أورده الشيخ ابن قدامة (٥٣٦/٨) بدون عزو، وقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١١٥) مختصراً من طريق أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال: «مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني فلما علم رجع فقال: رد علي سلامي». قلت: ورجاله ثقات غير عبد الرحمن وهو ابن محمد بن زيد بن جدعان قال ابن أبي حاتم (٢/٢/ ٢٨٠ - ٢٨١): روى عن عائشة روى عنه عبد الرحمن بن أبي الضحاك». قلت: وقد روى عنه أبو جعفر الفراء أيضا هذا الأثر فهو مجهول الحال. وله شاهد عن عقبة بن عامر الجهني..». انتهى باختصار وتمامه في الأثر التالي.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢٤٧): (حسن الإسناد) رواه البخاري في «الأدب » (١١١٢)، والبيهقي (٩/ ٢٠٣/ ١٨٥٠٤) عن عقبة بن عامر الجهني، وحسنه شيخنا في «الأدب المفرد» (١١١٢)، و«الإرواء» (١٢٧٤)، ونص البخاري والبيهقي ليس فيهما: «وعليك السلام»، فقط عبارة: «وعليك ورحمة الله». بدون لفظة «السلام».

لا يقال: كيف دعا ﷺ [٢٩/١/١] على باغضيه [٢٠/١/٦] بكثرة المال والولد، ونحن نشاهد كثيراً من الكفار لا مال له ولا ولد، لأنا نقول: إنما قصد ﷺ بذلك أن الغالب فيمن يكثر ماله وولده أن يفتتن بذلك، وأما الكافر الذي لا مال له ولا ولد، فهو الذي خسر الدنيا والآخرة،[٢٤/١/٤] ذلك هو الخسران المبين، على أنه ﷺ دعا على جمع كفار وتخلف دعاؤه في غالبهم. قالوا: وسببه أنه لم يرد بذلك إهلاكهم؛ وإنما أراد ردعهم ليتوبوا. وقد قالوا في:

۲٤۸\_ «ع**قري ح**لقي».<sup>(۱)</sup> و ۲٤٩\_ «**ويل أمه**».<sup>(۲)</sup> و

(۱) الحديث رقم (٢٤٨): جزء من حديث رواه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (٢١٢١) عن عائشة، وتمامه من لفظ البخاري: «عَنْ عَائِشَةً \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نُرَى إِلا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطُوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَاحْلُنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ فَالْتَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟! قَالَ: «وَمَا طُفْتِ لَيَالِي قَلِمْنَا وَمُنَا مَنْ لَمْ مُعْمَرةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا». قَالَتْ مَكُذَّةُ ؟! هَالَتْ: لا. قَالَ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلِي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا». قَالَتْ مَنْ اللهُ عَلْهَا وَلَانَ عَالِشَةُ مَا أَوْلَنِي إِلا حَابِسَتَهُمْ! قَالَ: «غَقْرَى حَلْقَى أَوْمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّعُرِ»؟! قَالَتْ : قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ هَا أَرَانِي إِلا حَابِسَتَهُمْ! قَالَ: «غَقْرَى حَلْقَى أَوْمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّعُرِ»؟! قَالَتْ : قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمْ وَهُو مُضَعِدُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمْ وَهُو مُضْعِدُ مِنْ مَنْهَ وَلُو مُنَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ مُوعِدُ وَمُعْ مُعْمَا وَلَا مُصْعِدُ وَمُعْمَلًا مُعْمَا مَنْهَا هُولَا مُعْمَا مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهَا .

ولهما ـ ولغيرهما ـ فيه طرق وألفاظ، ومعنى «عَقْرَى حَلْقَى» عقرها الله وأصابها بوجع في حلقها، وهو من الألفاظ التي لا يراد بها حقيقة معناها، وعقري من العقر، وهو الجرح.

(۲) الحديث رقم (۲٤٩): جزء من حديث طويل رواه البخاري (۲۵۸۱) عن المسور ابن مخرمة، ومروان [بن الحكم] في قصة رد أبي بصير إلى المشركين عملاً ببنود الصلح الذي كان بين النبي في والمشركين في الحديبة، فقتل أبو بصير أحد المشركين، وتبع الآخر حتى دخل على النبي في مذعوراً فقال النبي في «وَيُلُ أُمَّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ لَوْكَانَ لَهُ أَحَدٌ».

ومعناها: «الويل: العذاب، وهي كلمة أصلها دعاء عليه، ولكنها استعملت هنا للتعجب من عمله. «مسعر حرب» محرك لها وموقد لنارها، والمسعر في الأصل العود الذي تحرك به

.٢٥٠ « لا أب له». (١) و

۲۵۱\_ «تربت یداه». <sup>(۲)</sup> و

٢٥٢\_ «قاتله الله». <sup>(٣)</sup> و[نحو] ذلك أنها من الألفاظ التي اعتادت العرب إجرائها على ألسنتهم، غير قاصدين بها موضوعها من الدعاء. <sup>(١)</sup>

وقيل: [٥٠//ب] يحتمل أراد قوماً مخصوصين في زمنه.

أو أن يفرق بين من عيَّنه في الدعاء، ومن دخل في العموم \_ لا سيما \_ بعد نزول قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىَّءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِلَى مُونَ اللهُ مُونَ ﴾ [آل عمران:١٢٨].

وصح: أنه ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال:

٥٣ - «اللهم العن فلاناً [وفلانا] . » - لأحياء من العرب \_ حتى نزل [قوله]:

وقَالَ الْجَوْهَرِيّ: «تَرِبَ الشَّيْء ـ يكَسْرِ الرَّاء ـ أَصَابَهُ التُّرَاب، وَمِنْهُ: تَرِبَ الرَّجُل اِفْتَقَرَ كَأَنَّهُ لَصِقَ بِالتُّرَابِ، يُقَال: تَربِّتْ يَدَاك وَهُوَ عَلَى الدُّعَاء أَيْ لا أُصَبْت خَيْرًا».اِنْتَهَى.

وَقَالَ الْحَطَّابِيُّ فِي «الْمَعَالِم»: «تَوِبَثْ يَدَاهُ كَلِمَة تَقُولهَا الْعَرَبِ عِنْد اللَّوْم، وَمَعْنَاهَا الدُّعَاء عَلَيْهِ بِالْفَقْرِ وَالْعَدَم، وَقَدْ يُطْلِقُونُهَا فِي "كَلَامهمْ "وَهُمْ لا يُرِيدُونَ وُقُوعِ الْأَمْرِ». «عون المعبود».

(<sup>٣</sup>) العبارة رقم (٢٥٢): لم أقف لها على أصل في كتب الحديث، ولها ذكر في كتب شرح الحديث، كسابقتيها ولا حقتها من كلام النبي ﷺ على أن معناها لا يراد بظاهره.

(١) وقد أورد الحافظ في «الفتح» (٩٢/١) نحو هذه المعنى، وذكره غيره أيضاً.

<sup>=</sup>النار. «لوكان له أحد» لو وجد معه أحد ينصره ويعاضده».

<sup>(</sup>١) العبارة رقم (٢٥٠): لم أقف لها على أصل في كتب الحديث، ولها ذكر في كتب شرح الحديث، كسابقتيها ولا حقتها من كلام النبي ﷺ على أن معناها لا يراد بظاهره.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٢٥١): (صحّبح) جزء من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: "ضِفْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُويِ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلالٌ فَآدَنُهُ بِالصَّلاةِ، قَالَ: «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ» اللَّهُ مَا يُصَلُّ». رواه أبو داود فَجَاءَ بِلالٌ فَآدَنُهُ بِالصَّلاةِ، قَالَ: «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ» إلا قَامَ يُصَلُّ». رواه أبو داود (١٨٨)، وصححه شيخنا فيه.

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمُّرِ شَيَّةً ﴾ الآية. (١)

قيل: ويستأنس له بقول شيخ الإسلام ابن حجر في حديث:

ة ٥ ٧\_ «أيما مؤمن سببته أو جلدته [ لعنته ] فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة »  $^{(Y)}$ 

«ما أظنه يشمل ما وقع منه بطريق التعيين لغير معين، [حتى] يتناول من يدرك زمنه». (٣٠) وقال أيضاً [٤٠/ب/ج] في قوله ﷺ:

وم. «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك، بالطعن والطاعون». [إذا استشكل بأن أكثر الأمة إنما يموتون بغير الطعن والطاعون] أجيب: بأنه محتمل أن يكون على دعا لأمته بطريق العموم [التعميم] [الالهام] فاستجاب الله \_ تعالى \_ في بعضهم[٥٣/١] فيكون من العام المخصوص.

ويحتمل أنه أراد بـ «أمتي» طائفة مخصوصة، فيكون من العام الذي أراد [أريد] به الخصوص. (0)

وقريب من الأول [الأولى] دعاؤه على للمؤمنين بالمغفرة مع أنه ثبت بالأدلة القطعية عند أهل السنة، أن طائفة منهم يعذبون، يخرجون [١٠٠-ب] من النار بالشفاعة. (٢)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۲۰۳): رواه البخاري (۳۸٤۲) وفي عدة مواضع أخرى عن ابن عمر، ورواه مسلم (۲۷۵) عن أبي هريرة، ولهما فيه طرق وألفاظ أخرى.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۰۱۶): رواه مسلم (۲۲۰۱) عن أبي هريرة. ورواه هو، والبخاري(۲۰۰۰) بدون لفظة الجلد، ولهما ـ ولغيرهما ـ فيه طرق وألفاظ أخرى.

<sup>(°)</sup> وهذا معنى ما في «الفتح» (١١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٥٥): (حسن صحيح) رواه أحمد (١٨١٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣/ ٢٥٣) \_ واللفظ لهما \_ والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣١٤/٢٢) و ٧٩٧) غوه، عن أبي بردة بن قيس الأشعري، أخي أبي موسى الأشعري، وحسنه وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢/ ٧٤).

<sup>(°)</sup> وهذا معنى ما في «فيض القدير» (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) ولعله أراد الإشارة إلى حديث أبي بن كعب ﷺ عند مسلم (٨٢٠) «..فقلت: اللهم

ونحو ذلك دعاؤه على أن لا يهلك أمته بالغرق، وأن يرفع عنهم الرجم [رجزاً] من السماء، والخسف من الأرض، وأخبر الله أنه أجيب إليها، ثم وقعت بعد. (١)

فدل ذلك على أن المراد بنفي ذلك في الأمة نفيه عن الجميع، وأن وقوعه لبعضهم لا يقدح في صحة الحديث؛ لصلاحية اللفظ لإرادة الكل والبعض.

وكذا يقال في حديث الطاعون ونحوه: اللفظ صالح للأمرين؛ فدل الواقع على أن المراد البعض؛ كما دل في حديث الغرق ونحوه، على أن المراد الكل، ثم ليس المراد بالكل جميع الأمة، بل أهل عصر ممن على وجه الأرض من [٢٠/أ/ه] الأمة المحمدية، التي هي أمة الإجابة، وهذا مما يقع بعد موت عيسى نبي الله على الله على نبينا وعليه وسلم و خروج الدابة حتى يقبض المؤمنون، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: «الله..الله». (٢)

وممن روى الحديث (مسلم) ولفظه: [۲۶/۱/۶] فركع ركعتين وصلينا معه فدعا ربه طويلاً ثم انصرف إلينا فقال:

 $7 \circ 7 -$  «سألت ربي ثلاثاً، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة  $[Y^{1/4}]$  سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالعندة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها». (3)

وبهذا رد [٣٠/٤/١] [يرد] [ورد] قول بعضهم: «جميع دعوات الأنبياء عليهم

<sup>=</sup> اغفر الأمتي ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم». وحديث الشفاعة في خروج الموحدين من النار رواه أحمد (١٢٤٩١) عن أنس، ورواه غيره، وصححه وَخَرَّجَهُ شيخنا في «ظلال الجنة» (٨٤٤)، وفي «حكم تارك الصلاة» (ص٣٢).

<sup>(</sup>١) إشارة لحديث سعد بن أبي وقاص الآتي برقم (٢٥٦)، وليس فيه إلا ذكر الغرق.

<sup>(</sup>۲) إشارة لحديث أنس عن النبي ﷺ :«**لا تقوم الساعة على أحد يقول الله..الله**». رواه مسلم (۱٤۸).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) وفي هامش (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د) تعليق نصه: «أي القحط والجدب».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٥٦): رواه مسلم (٢٨٩٠) عن سعد بن أبي وقاص.

الصلاة [٢٤/١-] والسلام مستجابة».(١) ويوافق ذلك قول بعضهم في حديث:

٣٥٧\_ «لكل نبي دعوة مستجابة». (٢) «المراد: مقطوع بإجابتها وما عداها من دعواتهم هم فيها بين الرجاء والخوف». ومن قال: «الـمراد دعوة عامة مستجابة في أمته، بخلاف الخاصة؛ منها ما يجاب ومنها ما لا يجاب». (٣)

قيل: وبالجملة فالمقام خطر، وإذا ورد في [حق] المسلمين قوله ﷺ:

رحم] الله بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة [رحم] الله بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة [رحم] الأأم أعطاه [الله] بها إحدى خصال ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤخر له إلى الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها». (٤) وقال ﷺ:

٩ ٥ ٧ - « ما أذن الله لعبد في الدعاء، حتى أذن له في الإجابة ». (٥) فكيف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؟!

وإذا تقرر الكلام على هذا الحديث وتوابعه، فالجمع بينه وبين الدعاء لأنسر رضي الله ـ تعالى ـ عنه ـ بأن الله يكثر ماله وولده، عُلِمَ مما مرَّ [تقرر] أن المال لا يطلق القول بمدحه ولا بذمه؛ لأنه يكون وصلة[٢٤/٤/ح] للخير، ووصلة للشر، وكذا الولد؛

<sup>(</sup>١) كذا في «فتح الباري (١١/ ٩٧) ـ وعزاه إلى بعض شراح «المصابيح»، وأظنه يقصد الطبيي ـ و«شرح سنن ابن ماجه» (ص:٣١٩).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٢٥٧): رواه البخاري (٥٩٤٥)، ومسلم (١٩٩) عن أبي هريرة.

<sup>(°)</sup> كذا في «فتح الباري» (١١/ ٩٦ ـ ٩٧).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٥٨): (حسن صحيح) رواه ابن الجعد (٣٢٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٩١٧)، وأحمد (٢٥٨) و وَجَوَّدَ المعلقُ على «المسند» إسناده \_ والطبراني في «الأوسط» (٢٩١٧)، والحاكم (١١٢٦) \_ وصححه \_ والبيهقي في «الشعب» (١١٢٨) و «شرح المحاوية» عن أبي سعيد الخدري، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (١٣٣)، و«شرح الطحاوية» رقم: (٢٢٥).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٢٥٩): (موضوع) رواه الطبراني في «الدعاء» (٣٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٦٣) \_ كلاهما \_ عن أنس بن مالك، وقال أبو نعيم «هذا حديث غريب من حديث ربيعة تفرد به حبيب \_ كاتب مالك \_ عن محمد، عنه»، وعزاه العجلوني في «كشف الخفاء» (٢٧٢٠) و ٤٤١٦) لأبي نعيم، وحكم بوضعه شيخنا في «الضعيفة» (٢١٤٤).

فالمدعو به لأنس هو المأخوذ من وجه حل المصروف في الخيرات، وهذا [هو] مرادُ من قال: [٤٠/ب٧] «يُحتمل أن يكون مع دعائه على له ذلك [بذلك]، قرنه [قربة] بأن لا يناله من قبَلِ ذلك ضرر؛ لأن المعنى في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لِما يُخشى في ذلك من الفتنة بهما، والفتنة [٤٠/ب/ب] بهما لا يُؤمنُ معها الهلكة». انتهى.

111

والمدعو به لمن لم [لا] يجبه ﷺ هو المأخوذ بوجه حرام، [أو] والمُنفقُ في حرام، والمُكثر [أو المكتنز] الذي لا يؤدي حق الله ـ تعالى ـ منه، والمعنى[٣٦/١] الأول هو المراد من قوله ﷺ:

٢٦٠ « لا خير فيمن لم يحب المال ليصل به رحمه، ويؤدي به [عن] أمانته، ويستغني به عن خلق ربه ». (١) أي لا خير فيمن يحبه لأجل خير [لغير] هذه الخصال؛ وإنما الخير فيمن يحبه لها. ومن ئمَّ قال ابن المسيب: (١)

۱۲۱\_ «لا خير فيمن لا [لم] يجمع المال فيقضي به دينه، ويصل به رخمه، ويكف به وجهه». (۳) وأخرج أحمد، وابن منيع ـ في مسنديهما ـ عن عمرو بن العاص ـ رضى الله ـ تعالى ـ عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ:

٢٦٢\_ «هل لك في جيش يغنمك الله ويسلمك، وأرغب لك منه المال الصالح رغبة؟ يا عمرو! نعما بالمال الصالح للمرء الصالح». (١) وفي لفظ عند مسلم وغيره: [٢٠//م].

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٦٠): (لا أصل له) رواه البيهقي في «الشعب» (١٢٥٠)، عن أنس ابن مالك، مرفوعاً، وأشار إلى تضعيفه المتقي الهندي في «الكنز» (٦٣٤٥)، وقال: «وأورده ابن الجوزي في الموضوعات». وعزا إلى ابن حبان قوله: « لا أصل له».

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن، المخزومي، القرشي، المدني، سيد التابعين، مولده سنة (١٥) خمس عشرة، وتوفي سنة (٩٤) أربع وتسعين، من كبار الثانية، أحد العلماء الأثبات، والفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. (ع)، (تس، تخ، تهـ، تق، صر).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۲۲۱): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (۱۲۵۲) نحوه، عن سعيد ابن المسيب موقوفاً عليه، وفيه عبد الله بن صالح الجهني، كاتب الليث بن سعيد، لين كثير الغلط، وبكر بن سهل الدمياطي. قال النسائي: «ضعيف».

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٢٦٢): (صحيح) رواه أحمد (١٧٧٩٨)، والبخاري في «الأدب» =

٢٦٣ ـ «نعم المال الصالح للرجل الصالح». (١) وفي حديث عند الديلمي:

الله! ما فى أمتك من سيِّد؟! قال:  $^{(Y)}$  وأخرج الطبراني: قيل: يا رسول الله! ما فى أمتك من سيِّد؟! قال:

٢٦٥ «بلى رجل أُعْطِيَ مالاً حلالاً ورُزقَ سماحة.. ». (٦) الحديث. وصحَّ:

=(٩٩١)، والطبراني في «الأوسط» (٩٠١٢)، وصححه شيخنا في « تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (١)، وصححه المعلق على «المسند» أيضاً. وتمامه عند أحمد وغيره، عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني». فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه فقال: «إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة». قال: قلت: يا رسول الله! ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول الله ﷺ. فقال: «يا عمرو؛ نعم المال الصالح للمرء الصالح».

(۱) الحديث رقم (٢٦٣): (صحيح) رواه ابن أبي شببة (٢٢١٨٨)، وأحمد (١٧٨٥)، والبخاري في «الأدب» (٢٩٩)، وأبو يعلى (٢٣٣٦)، والحاكم (٢١٣٠ و٢١٣٠) ـ وصححه، ووافقه الذهبي ـ ورواه الطبراني في «الأوسط» (٣١٨٩)، والبيهقي في «الشعب» (١٢٤٨) ـ جميعهم ـ عن عمرو بن العاص، وألفاظهم متقاربة، وصححه شيخنا في «المشكاة» (٣٧٥٦)، وصححه المعلق على «المسند» أيضاً. وهو هنا مختصراً. وتمامه عند ابن أبي شيبة وغيره، عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عمرو! أشدد عليك سلاحك وثيابك فائتني». قال فشددت علي سلاحي وثيابي ثم أتيته، فوجدته يتوضا، فصعد في البصر وصوبه فقال: «يا عمرو! إني أربد أن أبعثك وجهاً يسلمك الله ويغنمك، فأرغب لك من المال رغبة صالحة». قال: قلت: يا رسول الله! إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. قال: «يا عمرو! نعما بالمال الصالح للرجل الصالح». ولم أقف على الحديث عند مسلم بأي من اللفظين السابقين، وعزوه لمسلم من أوهام المصنف.

(۲) الحديث رقم (۲۲۶): (مقطوع ومرسل صحيح الإسناد) رواه الشهاب القضاعي (۱۳۱۷) عن محمد بن المنكدر عن النبي ﷺ مرسلاً، ورواه ابن الجعد (۱۲۸۷)، وأبو نعيم (۳/ ۱۶۹)، عن محمد بن المنكدر مقطوعاً، بلفظ: «نعم العون على تقوى الله ـ عز وجل ـ الغنى» ورجال المقطوع ثقات، وذكره الهندي في «كنز العمال» (۲۳۱۲) وعزاه لجابر، وهو في «فردوس» الديلمي عن جابر برقم (۲۷۵۲).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٢٦٥): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٠٠٦) عن ابن =

. ٢٦٦ « ذهب [ $^{1}/^{1}/^{1}$ ] أهل الدثور \_ أي الأموال \_ بالدرجات العلى..». الحديث. وفي آخره: «..ذلك فضل الله يؤتيه [ $^{1}/^{1}/^{1}$ ] من يشاء». ( $^{1}$ 

فعُلِمَ أن الخير كلَّ الخير في مال يَصِلُكَ [يُمْلَكُ] من حِلِّ، ثم تُوَفَقُ للقيام فيه بجميع حقوق الله ـ تعالى ـ وحقوق العباد الواجبة، والمندوبة، ولم [٧٤/١٠] يزدك ذلك ذرة من كبر، أو تفاخر، أو تعاظم على الغير، أو تعويل على ما في يدك، أو إنفاق في باطل. وكم من غني مُتَّصِف [موصوف ] بذلك وأزيد منه؛ ككثير [ككثيرين] من الأنبياء؟! ألا ترى إلى ما صحَّ من قول نبينا عَلَيْ ثناءً على أيوب الله:

٣٦ ٧ - «بينما أيوب النَّكِ يغتسل عرياناً [٣٦/ب١] خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه - عز وجلً - يا أيوب! ألم أكن أغنيك عمّا ترى؟ قال: بلى؛ ولكن لا غنى لي عن بركتك». (٢) وفي لفظ:

٨٦ ٢\_ «ومن يشبع من رحمتك؟!» أو قال: «من فضلك؟!». (٣)

وكثيرين من الصحابة؛ كعثمان، وابن عوف، والزبير، وطلحة الفياض ــ رضى الله تعالى عنهم ــ ومن الأولياء، والصالحين، والعلماء العاملين.

<sup>=</sup>عباس قيل يا رسول الله! من السيد؟ قال: «ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قالوا: فما في أمتك سيد؟ قال: «بلى رجل أعطي مالا حلالا ورزق سماحة فادنى الفقير وقلت شكايته في الناس». وقال الهيثمي في «المجمع» (٣١٦/٣/ ٤٧٩): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه: نافع أبو هرمز، وهو ضعيف»، وقال عنه في (٨/ ٧١٣/ ٢٧٠٠): «...متروك».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٦٦): رواه البخاري (٨٠٧ و٥٩٧٠)، ومسلم (٥٩٥)\_ واللفظ له \_ كلاهما عن أبي هريرة، ورواه مسلم (١٠٠٦) عن أبي ذر نحوه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الحديث رقم (۲٦٧): رواه البخاري (٣٢١١) عن أبي هريرة، وله عنده لفظين آخرين، ومعنى: ورجل جراده: جماعة من الجراد، وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها، مثل سرب من الطير.

 <sup>(</sup>۳) الحديث رقم (۲٦٨): (صحيح) رواه الطيالسي (٢٤٥٥)، وأحمد (٨٠٢٥)
 و٨٠٣٥ و١٠٣٤٦)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٣٣)، والحاكم (٤١١٦) ـ جميعهم ـ عن أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، والمعلق على «المسند».

ومما يدل على سعة مال ابن عوف أن ربع ثمن تركته "ثمانون ألف دينار". وقيل: أخذت كل زوجة \_ وكن أربعاً \_ مائة ألف درهم، وأوصى بخمسين ألف دينار، وبألف فرس في سبيل الله، ولأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف، ولم (١١) ولمن] بقي من أهل بدر؛ كل رجل أربعمائة دينار؛ فكانوا مائة؛ فأخذوها! حتى عثمان مع غناه! (٢) وذلك [وهذا] كله بعد صدقاته [٣٤/ب٤] التي لا تنضبط في حياته؛ لا سيما العتق! حتى قيل: إن جملة ما اعتقه ثلاثون ألفاً من العبيد، وتصدق مرة بعير فيها سبعمائة بعير، ورَدَت عليه [٣٤/ب٨] تحمل من كل شيء يُحتاج إليه، فتصدق (٧٤/ب٨) بها وبما عليها، وبأحلاسها؛ كل ذلك ببركة دعائه عليه البركة.

وممن دعا ﷺ له بالبركة \_ فكان عنده غزائر [غرائر] [عزائز] الأموال \_ (المقداد) \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنه \_ (المقداد) \_ رضي

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) وفي حاشيتها (لعله: ولمن) وكذلك في سائر النسخ [ولمن].

<sup>(</sup>٢) كذا في «أسد الغابة» (١/ ٧١١)، و«الإصابة» (٤/ ٣٤٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) والدعاء له بالبركة رواه البخاري (۲۰۲۰ و۲۰۲۳) عن أنس الله قال: «أن النبي الله على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: «ما هذا؟». قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: «بارك للك الله، أو [بارك الله لك] أولم ولوبشاة». ورواه مسلم (۱٤۲۷).

<sup>(</sup>١) المقداد: هو بن الأسود الكندي، وهو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر البهراني، وقيل: الحضرمي، قال ابن الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دماً في قومه فلحق بحضرموت، فحالف كندة فكان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة فولدت له «المقداد»، فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري، وكتب إلى أبيه فقدم عليه، فتبنى الأسود المقداد فصار يقال: «المقداد بن الأسود» وغلبت عليه، واشتهر بذلك، فلما نزلت ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ قيل له: المقداد بان عمرو، واشتهرت شهرته بابن الأسود، وكان المقداد يكنى أبا الأسود، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو سعيد، وأسلم قديماً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي ﷺ وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، وكان فارساً يوم بدر، حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على

وكذلك [وكذا] (عروة بن أبي الجعد)؛ (١) فكان يقوم بمحل من الكوفة، فما يرجع حتى يربح أربعين ألفاً. وقال البخاري في حديثه: «فكان لو اشترى التراب [ترابأ] ربح فيه». (٢) وفي حديث عند ابن عبد البر:

٩٦ ٢ - «من رُزقَ (٢) الدنيا على الإخلاص لله وحده، وعبادته لا شريك [١٨/٣٧] له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، مات والله عنه راض». (٤) وقال ابن عمر ﷺ:

= فرس غيره. كذا في «الإصابة» (٦/ ٢٠٢)، وأما:

المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب، أبو كريمة وقيل: أبو يحيى، فمختلف في صحبته، كما في «الإصابة» (٢/٤/٢)، وليس في الصحابة «مقداد» غيرهما.

ودعاء النبي ﷺ له بالخير والبركة كان يوم بدر كما رواه أبو نعيم (١٧٣/١) حين قال للنبي ﷺ :«لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكنا نقاتل عن يمينك، وعن شمالك، وبين يديك وخلفك». فرأيت النبي ﷺ أشرق وجهه وسره، يعني قوله. رواه البخاري (٣٧٣٦) وغيره عن ابن مسعود،دون الدعاء له بالخير الذي عند أبي نعيم، وابن إسحاق.

(۱) عروة بن أبي الجعد البارقي، الأزدي، ويقال: الأسدي، له صحبه سكن الكوفة، وروى عن النبي ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم»، رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٨٧٣)، ولهما فيه طرق وألفاظ عن أنس، وابن عمر، وأبي هريرة، وجرير بن عبد الله البجلي، والبركة التي كانت في حياته بسبب الحديث التالي:

(۲) ففي «صحيح البخاري» (٣٤٤٣): «عن عروة أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه».

قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي المخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة». قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساً. قال سفيان: «يشترى له شاة»: كأنها أضحية.

(<sup>۲</sup>) كذا في المخطوطة (أ)، وهو خطأ، والصحيح: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده، وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، مات والله عنه راض».

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٢٦٩): (ضعيف) رواه ابن ماجة (٧٠)، وضعفه شيخنا فيه، وفي=

. ۲۷۰ «لو كان عندي أحد ذهباً، أعلم عدده، وأخرج زكاته، ما كرهت ذلك، وما خشيت أن يضرني». (۱) وجاء: إن ابن مسعود ﷺ:

۲۷۱ـ «ترك سبعين ألف درهم». (۲)

وأعظم من ذلك كله؛ أن خزائن الأرض، حُملت إلى رسول الله عَلَيْ والخلفاء الراشدين؛ فأخذوها ووضعوها في مواضعها، وما هرَبوا منها، لاستواء الحجر والذهب عندهم، ولنظرهم إلى أنهم خلفاء الله في تقسيم الأرزاق[٢٠/ب/ه] كما قال عَلَيْ:

٢٧٢\_ «إنما أنا قاسمٌ والله يعطي». (٢) ولذا كان عمر ﷺ [١٠١/١٠] يقول:

(3) عن المال عن المال فليأتنا؛ فإن الله جعلني خازناً». (3) وكان من السلف الصالح من يتَّجر[ ١٤/١/١٠] بقصد المقام [القيام] بمؤنة [عمونة] [بمعونة] العلماء والمحدثين؛ كابن المبارك؛ فإنه كان يقول للفضيل: «لولا أنت وأصحابك \_ أي السفيانان \_ وابن علية، (٤٤/١/ج) وابن السماك، ما اتجرت». وكان

<sup>=«</sup>ضعيف الترغيب» (١) ورواه الحارث (٧)، والبيهقي في «الشعب» (٦٨٥٦) ـ جميعهم عن أنس ابن مالك. وعزو المصنف الحديث ـ مع ضعفه ـ لابن عبد البر قصور واضح.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۲۷۰): (صحيح) رواه ابن ماجة (۱۷۸۷)، وصححه شيخنا فيه، وفي «الصحيحة» (۹۲/۲-۹۷)، ورواه الطبراني في «الأوسط» (٤٠٥٦)، والبيهقي في «الكبرى» (۱۲۰۷)، و«الشعب» (۱۲۰۵) ـ جميعهم ـ عن خالد بن أسلم ـ مولى ابن عمر، وهو أخو زيد بن أسلم ـ عن ابن عمر.

 <sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢٧١): (حسن الإسناد) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٤٢٠)
 عن زر بن حبيش.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۷۲): رواه البخاري (۷۱) ـ واللفظ له ـ ومسلم (۱۰۳۷) وغيرهما، عن معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنهما ـ ولهم فيه طرق وألفاظ.

<sup>(1)</sup> الأثر رقم (٢٧٣): (صحيح) رواه سعيد بن منصور (٢٣١٩)، وابن أبي شيبة (٣٢٨٩)، والحاكم (٢٨٥٠) - جميعهم - عن علي بن رباح اللخمي، ورواه أحمد (١٥٩٤٦)، والحباكم (١٢٧٧٤) عن علي بن رباح اللخمي، عن ناشرة بن سمى اليزني. وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٢١٩/ ٧٧٩): «رجاله ثقات».

ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم.(١)

ولما بلغه أن ابن علية وَلِيَ القضاءَ، قطع عنه صلته، فكتب إليه: «قد كنت منتظراً لبرِّكَ، فقطعته عني فما رأيت مني؟!». فأجابه بقوله: (٢)

يا جاعل العلم له بازياً يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذّاتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنوناً بها بعدما كنت دواءً للمجانين أين رواياتك فيما مضى عن ابن عوف وابن سيرين أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين[٢٧٠/٠/١] إن قلتَ أكرهتُ فذا باطلٌ زل حمار العلم في الطين

فلما وَصَلَتْ إليه هذه الأبيات قام من مجلس قضائه إلى الرشيد فقال له: «الله الله ارحم شيبتي، فإني لا أصبر على القضاء». فأعفاه؛ فجهز له ابن المبارك الصلة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ.. (٣) وفي الحديث:

٤ ٧٧\_ «من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّرَ له ». (٤) [٤٤/ب/د] .

تنبيه: لم يقتصر على الدعاء لأنس وغيره على طلب الإكثار لهم فقط؛ بل ضم إلى طلب ذلك طلب [^٤/ب/ب] البركة فيه، المتضمنة منه على طلب عدم الافتتان به، والركون إليه، وادخار شيء منه عمّا طلب [يطلب] صرفه فيه، وكون الأموال والأولاد فتنة؛ [٤٤/ب/ج] أي [في] فتنة منصوص عليه في القرآن في عدة آيات، وكذا

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۵/ ۳۳۷).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۱/ ۲۳۲)، و «تهذیب التهذیب» (۱/ ۲٤۲\_۲۲۳)، وغیرهما.

<sup>(</sup>۳) «تهذیب التهذیب» (۱/۲۲۲\_۲۲۳).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٧٤): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (١٤٣/٥) عن زيد بن ثابت، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٦٥١٦).

كىف تعملون».

(١) في الأحاديث الإلهية منها: يقول الله ـ عز وجل ـ:

٥٧٧\_ «ابن آدم! ما خلقت هذه الدنيا إلا محنة ». (٢) ولهذا قال ﷺ:

٢٧٦\_ «إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون». (٣) وقال:

٧٧٧\_ «إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وإنهما مهلكاكم، فانظروا كيف تعملون». (١) وقال أيضاً:

٨٧٨\_ «[إن] لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال». (°) وقال أيضاً:

- (۲) الحديث رقم (۲۷۵): رواه ابن الشجري في «أماليه» (۱/ ٤١١) عن ابن عمر.
  - (٣) الحديث رقم (٢٧٦): رواه مسلم (٢٧٤٢) عن أبي سعيد الخدري.
- (1) الحديث رقم (۲۷۷): (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (٣٤٨١٣ و٣٥٥٩)، وابن حبان (٦٩٤)، وأبو نعيم (١/ ٢٦١ و ٢٦١/٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٢٩٣ و ١٠٢٩٤) و المطبوع (١) و ١٠٢٩٥ و ١٠٢٩٥ و ١٠٢٩٥ و المطبوع (١) و ١٠٢٩٥ و ١٠٢٩٥). وأبو نعيم ورواه البزار (١٦١٢)، والطبراني في «الكبير» (١/ ١٠٩٩/٩٥١)، وأبو نعيم (٢/ ١٠٠)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٢٩٨) جميعهم ـ عن ابن مسعود، وليس فيهما: «فانظروا

وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٧٠٣)، وفي «صحيح الجامع» (٢٢٤٥)، وفي «صحيح المامع» (٣٢٥٥)، وفي «صحيح الترغيب» (٣٢٥٨).

(°) الحديث رقم (۲۷۸): (صحيح) رواه الترمذي (۲۳۳۱) عن كعب بن عياض، وصححه شيخنا فيه، وفي «الصحيحة» (۹۹۷)، وفي «صحيح الترغيب» (۳۲۵۳).

ورواه الشهاب (١٠٢٤) عن عبد الله بن أبي أرفى، بإسناد مظلم ساقط، فيه: فائد بن عبد الرحمن الكوفي، أبو الورقاء، العطار، وهو (متروك ومتهم). ومحمد بن محمد بن الأشعث . الكوفي، (وضاع) كما قال الدراقطني كما في «الكشف الحثيث» (٢٢٦)، وضعفه ابن عدي كما في «الكامل» (١٧٩٢)، وانظر: «لسان الميزان» (١١٨٢).

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ اللَّهُ ﴿ وَأَنَّمَا وَأَمْوَ اللَّكُمْ وَأَوْلَلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ وَلَلَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَإِنَّمَا وَأَمْوَ اللَّهُ عَندَهُ وَأَنَّ وَلَلَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [الانفال: ٢٨]. وكقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا وَأَمْوَ اللَّكُمْ وَأَوْلَلُدُكُمْ فِقْ نَدُّ وَلَلَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥].

٩  $^{(1)}$  هما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف  $^{(1)}$  وقال عمر \_ رضى الله \_ تعالى \_ عنه \_:

٢٨٠ «ما فتح الله الدينار والدرهم والذهب والفضة على قوم إلا سفكوا ما على عنه الله عنه عنه الله عنه

١ ٨٨\_ «يا جرير! إني أحذرك الدنيا وحلاوة رضاعها، ومرارة فطامها». (٣) والمعنى الثاني هو المراد من قوله ﷺ:

٢٨٢\_ «ورب متخوض [متخول] في مال الله - عزَّ وجلَّ - ورسوله ﷺ له الناريوم القيامة». (1) ومن قوله ﷺ:

(١) الحديث رقم (٢٧٩): (صحيح) رواه الترمذي (٢٣٧٦) وغيره عن كعب بن مالك الأنصاري، وصححه شيخنا فيه، وفي «المشكاة» (٥١٨١)، وفي «صحيح الترغيب» (١٧١٠) وفي صحيح الجامع (٥٦٢٠). ولفظ: «مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالُ وَالشَّرَفُ لَدينه».

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٢٦٨) عن جابر بن عبد الله، وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وهو: (صدوق سيء الحفظ فيه لين)، ورواه برقم (١٠٢٧٣) عن محمد بن كعب القرظى مرسلاً نحوه.

(۲) الأثر رقم (۲۸۰): (؟؟)ذكره ابن عبد البر معلقاً في «جامع بيان العلم وفضله»
 (۸۱۸)، ومنه نقل المصنف ما قبل هذا الأثر من أحاديث. وذكره الحافظ في «الفتح» (۱۱/ ۲۰۹).

(٣) الحديث رقم (٢٨١): (؟؟) ذكره الطبراني معلقاً في «الأحاديث الطوال» (٣)، في قصة إسلام جرير بن عبد الله البجلي، وذكر الديلمي في «الفردوس» (٩١٨٦) عن ابن عمر نحوه، وعزاه الهندي في «كنز العمال» (٨٦٠١) إلى الديلمي عن ابن عباس.

(١) الحديث رقم (٢٨٢): (صحيح) رواه أحمد (٢٧٠٩٩) ـ واللفظ له، وله فيه طرق وألفاظ ـ عن خولة بنت قيس زوجة حمزة بن عبد المطلب، أو عن حمزة نفسه، ورواه الترمذي (٢٣٧٤) عنها، وصححه شيخنا فيه. وفي "صحيح الجامع" (٢٢٥١) ورواه غيرهما عنها أيضاً. ورواه الحاكم (٦٩٣٢) عن حمنة [بنت جحش]، نحوه.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٣٤٠/٥٠) عن عمرة بنت الحارث، نحوه. ورواه غيره عنها أيضاً. وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٣٢١٨). ٢٨٣\_ «لوكانت الدنيا تزن [تعدل] عند الله[٥٤/١٤] جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء». (١) وقوله ﷺ:

٢٨٤\_ «إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب». (٢) ومن بقية الأحاديث [٩٤//ب] الواردة في ذم [٢١//هـ] المال، و[قد] مرَّ جملة منها.

والحاصل أن خيرية المال وشره ليست لذاته؛ بل بحسب ما يتعلق به. وقد أشار ﷺ إلى الفرق بين المال المحمود، والمال المذموم بقوله:

٥٨٧\_ «إن المكثرين لهم الاقلون [المقلون] يوم [٥٤٠/١] القيامة ». (٣) و في رواية:

= ورواه أبو يعلى (٦٦٠٦) عن أبي هريرة، نحوه.

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٠٣)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٦١)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٦١)، والشهاب (١٤٢٣) عن أبي البجير، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ، نحوه. ولكن ضعفه شيخنا جداً في «ضعيف الجامع» (٢١٨١).ورواه البيهقي في «الشعب» (٥٥٢٧) عن ابن عمر،نحوه. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٦٧٥٦)، و«ضعيف الترغيب» (١٠٧٩).

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٢٩٠) عن أبي سعيد الخدري.

رواه الطبراني في «الكبير» (؟؟) ورجاله ثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كما قال الهيثمي في الحجمع (٣/ ٢٦٤/٨٤٥)، إذ لم أقف عليه في نسختي من «الكبير»، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٤١٠)، و«صحيح الترغيب» (٣٢١٩).

وبالجملة فالحديث صحيح فضلاً عن استفاضة طرقه، واختلاف ألفاظه ولفظ المخطوطة (د): «رب متخول» خطأ فيها، ولم أقف عليه في كتب الحديث والأثر التي بين يدي.

(١) الحديث رقم (٢٨٣): (صحيح) رواه الترمذي (٢٣٢٠)، وابن ماجه (٤١١٠) عن سهل بن سعد، وصححه شيخنا فيهما، وفي غيرهما من كتبه، ورواه الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٥٧/ ٥٨٤) ـ واللفظ له ـ عن سهل بن سعد أيضاً، وله عند غيرهم طرق وألفاظ.

(٢) الحديث رقم (٢٨٤): (صحيح) رواه الحاكم (٧٤٦٥) عن أبي سعيد الخدري \_ وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (١٨١٤)، وفي «صحيح الترغيب» (٣١٧٩). وله طرق والفاظ صحيحة عن أبي سعيد، وعن محمود بن لبيد، وله طرق والفاظ ضعيفة عن حذيفة بن اليمان.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٢٨٥): رواه البخاري (٦٠٧٩) عن أبي ذر.

٢٨٦\_ «هم الأخسرون». (١) وفي أخرى:

٢٨٧\_ «هلك المكثرون [ الأكثرون ] ؛ إلا من قال بالمال هكذا وهكذا \_ فحثى بين يديه وعن شماله \_ وقليل ما هم». (٢)

ويوافق ما تقرر من الفرق ما في «شفاء» (٣) القاضي عياض: «من أن صاحب المال معظم عند العامة، لاعتقاد ما يوصله به إلى ما يريد، وإلا فليس فضيلة في نفسه؛ بل في صاحبه عند أهل الدنيا إن أنفقه في مهماته الدنيوية؛ كالكرم للمدح والثناء، وعند الكل إن أنفقه في سبيل البر ووجوه الخير لله ـ تعالى ـ والدار الآخرة، فإن أمسكه عن [٨٣٠/١] الأمرين كان نقيصة لصاحبه؛ لأنه أوقعه في هوة رذيلة البخل، ومذمة النذالة [الندامة]، فهو غير غني بالحقيقة، ولا ممدوح عند أحد من العقلاء؛ بل هو فقير أبداً، وخازن مال لغيره. قال: وانظر سيرة نبينا و خُلُقِه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض، وجبيت [وجيئت] إليه الأموال [٥٤/ب/٤] من كل جهة من جزيرة العرب، وما داناها من الشام والعراق، ما لا يجبى [يجيء] للملوك إلا بعضه، فما العرب، وما داناها من الشام والعراق، ما لا يجبى [يجيء] للملوك إلا بعضه، فما استأثر [منه] بشيء، ولا أمسك [منه] درهماً؛ بل صرفه في مصارفه، وأغنى به غيره، وقوَّى به المسلمين، وقال:

٢٨٨\_ «ما يسرني [٩٤/ب/ب] أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار؛ إلا ديناراً أرصده للدَيْن». (٤٠ وقال ابن عبد البر ما حاصله:

«إن كل ما ورد في ذم المال ونقصه؛ محله عند أهل العلم والفهم؛ إن

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٨٦): (صحيح) وسبق تخريجه في الحديث رقم (١٢٧) بأتم منه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۸۷): (صحيح) رواه أحمد (۸۰۷۱ و۱۰۸۰۸) وغيره، عن أبي هريرة، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (۳۲٦۱).

ورواه أبو يعلى (١٠٨٣) عن أبي سعيد الخدري، نحوه.

<sup>(°)</sup> كتاب «الشفا في فضل المصطفى على والنص منقول من (ص:٧٩) بتصرف يسير.

وهو للقاضي: أبي الفضل، عياض بن عمر بن موسى، السبتي، اليحصبي، المالكي، المتوفى: بمُرِّاكش سنة (٥٤٤) أربع وأربعين وخمسمائة، قاضي فقيه له الكثير من المصنفات.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٨٨): رواه مسلم (٩٩١) عن أبي هريرة.

أكتسب من حرام، [أو] وأنفِقَ فيه، أو لم يؤدّ ما وجب عليه فيه، فهذا هو[٥٠/ب/ج] المال المذموم، والكسب المشؤوم، وأما إذا أكتُسِبَ بوجه حِل، وصرفه في مصارفه الشرعية؛ فهذا هو المال المحمود الممدوح كاسبه، ومنفقه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، ولا يخالف فيه إلا من جهل أمر الله تعالى، وقد أكثر الله ـ سبحانه وتعالى ـ الثناء في كتابه [العزيز] على المنفقين لأموالهم في سبيل الخيرات، وكذلك السنن الصحاح، ناطقة بهذا المعنى، متواترة جداً، وهو الثابت عن الصحابة والتابعين، وفقهاء المسلمين». وقد قال أبو بكر لعائشة \_ رضى الله عنهما \_:

٢٨٩ ـ «ما أحد من خلق الله أحب إلي عنا بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك». (١)

واعلم أن الناس [٧/٣٩] مختلفون؛ منهم من تُصلحه الدنيا ويَصلحُ عليها، فلا يزداد بها إلا فضلاً وتواضعاً، كما يُشاهد في أفرادٍ قليلين، وقد كان أنس ـ رضي الله ـ عنه ـ يقول: [٢٤/١/٤].

• ٢٩- «اللهم اجعلني من عبادك الذين لا يُصلحهم إلا الغني». (٢) وقيس بن سعد بن عبادة \_ رضى الله تعالى عنهما \_ يقول:

٢٩١\_ «اللهم ارزقني مالاً وفعالاً؛ فإنه لا يَصلح المال إلا بالفعال، والفعال إلا بالمال، اللهم إنه لا يُصلحني القليل، ولا أصلحُ عليه». (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٢٨٩): (صحيح الإسناد) رواه مالك (١٤٣٨)، وابن سعد (٣/ ١٩٤)، والبيهقي (١٩٤٨)، واللالكائي في «كرامات أولياء الله» (٢٢)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ٢٢)، وابن عساكر (٣٠/ ٤٢٥) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢٩٠): لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث والآثار التي بين يدي.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٢٩١): (مرسل صحيح الإسناد) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ١٧٩)، وابن عساكر (٢٠/ ٢٥٥ و ٤١٨/٤)، ومحمد بن عبد الواحد الأصبهاني في «أماليه» (١٧٧)، عن عروة بن الزبير، وعزاه الحافظ في «الإصابة» (٥/ ٤٧٣) للطبراني في «مكارم الأخلاق»، وذكره ابن الجوزي في «الصفوة» (١/ ٤٠٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٤٣/٢٤) والحافظ في «التهذيب» (٣٥٣/٨). =

وقد مرَّ [٥٠//ب] أن قيساً هذا، هو الذي قال فيه ﷺ:

۹۲ \_ «إن الجود من شيّمة أهل هذا البيت». (١)

وقال الحسنان لابن عمهما عبد الله بن جعفر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهم \_: «إنك قد أسرفت في بذل المال». فقال:

٣٩٣\_ «بأبي أنتما وأمي! إن ربي قد عودني [٢٧١هـ] أن يتفضل عليَّ، ووعدته [وعودته] أن أتفضل على عباده، [٢٩١/ج] فأخاف أن أقطع العادة؛ فيقطع عني». (٢)

ومنهم دنيء الأصل، رديء الطباع، واثق بما في يديه [يده]؛ فهذا لا يُصلحه المال، ولا يصلح عليه. ويؤيد هذا الاختلاف ما روي من قوله ﷺ: يقول الله عز وجل:

٢٩٤  $_{-\infty}$ إن من عبادي ما  $_{-\infty}$  لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي ما  $_{-\infty}$  من عبادي ما  $_{-\infty}$  لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك».

ومن هذا الباب حديث الأبرص، والأقرع، والأعمى، الذي [الذين] أغناهم الله بعد شدة فقرهم، في مجيء المَلكِ إليهم يسألهم شيئاً؛ فأبى الأولان، وأعطى [وأعطاه] الأعمى، وشكر نعمة الله تعالى عليه فقال له المَلكُ:

<sup>=</sup> ورواه ابن أبي شيبة (٢٦٦١٨)، وهناد في «الزهد» (٢/ ٣٨٠)، وابن عساكر (٢٠/ ٢٥٥) و٢٦٣) عن سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۲۹۲): (ضعيف) ومضى برقمي (۲۰۲ و۲۲۵)

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٢٩٣): لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث والأثر التي بين يدي.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٢٩٤): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣١٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٣٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ٩٥) ومواضع أخرى، \_ جميعهم \_ عن أنس بن مالك. وذكره الهندي في «الكنز» (١٦٨٠)، وعزاه إلى بعض من سبق.

وقال العجلوني في «كشف الخفاء» (٢٨٥): «باطل».

وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٧٥)، و«الضعيفة» (١٧٧٤ و١٧٧٥).

٥ ٩ ٧\_ «أمسك؛ فإنما ابتليتم فقط [فقد ] رُضيَ عنك، وسُخطَ على صاحبيك». (١)

وجاء عن الحسن: «إن الرجل كان يدع المال الحلال[٣٩/ب١/] وهو إلى جنبه، [٢٤/ب١/] مع شدة جهده، خشية [وخشيته] فساد قلبه وعمله؛ فيتركه حتى يموت بجهده [يجهد]». (٢) وَرُوىَ أنه ﷺ كان يقول:

٣٩٦ ـ «**اللهم إني أعوذ بك من غنىً مبطرٍ مطغ، وفقرٍ منس**». (<sup>(٢)</sup> قيل: وبهذا يُقَيَّدُ حديث:

٧٩٧\_ «إن [٥٠/ب/ب] الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا». (٤) ونحوه من الأحاديث التي في التنفير عنها. وصحَّ:

 $^{\circ}$  ٢٩٨ - «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان [ذلك] خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر الله، فكان له خيراً [له]، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له».  $^{(\circ)}$ 

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٩٥): رواه البخاري (٣٢٧٧)، ومسلم (٢٩٦٤) وغيرهما، عن أبي هريرة، وللبخاري فيه طرق وألفاظ، وهكذا أثبته من بعض الأصول المخطوطة، والصحيح: «أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك».

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الكلام للحسن في شيء من كتب الحديث والأثر التي بين يدي.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۹٦): لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أورد الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٢١٣)، معناه فقال: «..وكان يستعيذ من فقر منسي وغنى مطغي...»، وروى عبد الرزاق (١٩٦٣) عن طاووس كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر وفقر ملث أو مرث». وروى الترمذي (٢٣٠٦) عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنظرون إلا فقراً منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة؛ فالساعة أدهى وأمر». وضعفه شيخنا فيه، ورواه أبو يعلى (٢٥٤٦)، والحاكم (٢٩٠٦)، والشهاب (٨٢٨ و ٨٢٤)، وأشار المصنف إلى تضعيفه بتمريضه.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٩٧): (صحيح) ومضى برقم (٢٥٣) وبأتم منه هنا.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٢٩٨): (صحيح) ولكنه ملفق من حديثين، فالشطر الأول: «عجباً للمؤمن فوالله لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلاكان خيراً لله». رواه الشهاب (٩٩٦) عن أنس بن مالك،

وقيل في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٓ الإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَلَنْهُ رَبُّهُۥ ﴾ الآية (الفجر: ١٥٥.

770

المعنى: ليس كل من كثرت عليه الدنيا، أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقتها [٢٤/٣/٣] عليه أكون قد أهنته؛ بل قد أُوسعها على أعدائي ابتلاءً واستدراجاً، وقد أُقتَّرُها [أَقُدْرُهَا] على أوليائي صيانة وحمايةً وحفظاً. وفي الحديث:

١٩٩٩ مران الله [قد] قسم بينكم أخلاقكم وأرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من أحب [يحب]، ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه ». (() وقد يوسعها على أوليائه، ويَقَدُّرُهَا [وَيُقَتِّرُهَا] على بعض أعدائه، لكن الأغلب ما سبق.

على أن المؤمن إذا [إن] ابتليَ بالسراء شكر، وبالضراء صبر، بخلاف غيره كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿ تَنْعُوا ﴾ \_ أي النار \_ ه مَنَاذَبَرَ وَتَوَلَّلُ ﴾ \_ [أي النار] \_ أي عن الحق \_ فتقول: إليَّ يا كافر! يا فاسق! \_ ه وَجَمَعَ فَأَوْعَتَ ﴾ \_ أمسك في الوعاء؛ فلا يُخرجُ شيئاً منه في جهة خير \_ ه إِنَّ أَلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ \_ أي [قتوراً] حصوراً شحيحاً من الهلع [٧٤٧] \_ وهو: شدة الحرص وقلة الصبر \_ . (١)

وقال كثير من المفسرين: الهلوع: مُفَسَرٌ بما بعده في الآية، وهو: أنه إذا أصابه

<sup>=</sup>والشطر الثاني: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له». رواه مسلم (٢٩٩٩) عن صهيب بن سنان.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۲۹۹): (صحيح موقوفاً وله حكم الرفع، وضعيف مرفوعاً) رواه أحمد (۲۷۱٤)، والبخاري في «الأدب» (۲۷۵)، والطبراني في «الكبير» (۲۹۹۸)، والحاكم (۹۶ و ۲۷۱۵)، والبيعقي و ۹۹ و ۲۳۰۱) و وصححها ووافقه الذهبي فيها و آبو نعيم (٤/ ١٦٥ و ١٦٥ و ٥/ ٣٥)، والبيهقي في «الشعب» (۲۰۷ و ۲۰۷ و ۵۰۲۵) و جميعهم عن ابن مسعود، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (۲۰۱۶)، وفي «صحيح الترغيب» (۱۵۷۱)، وضعفه في «ضعيف الجامع» (۸۰۸ و ۱۵۲۵)، وفي «ضعيف التخريج.

<sup>(</sup>٢) وهذه الفقرة إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَقَوَلَىٰ ١٧٠ وَجَمَعَ فَأَوْعَنَى ١٨٠ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَــُلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَــُهُ ٱلشَّرُّ جَزْوَعًا ١٠٠ وَإِذَا مَسَــُهُ ٱلْخَيْرُ مَـنُوعًا

الفقر لا يصبر، وإذا أصابه الغنى قتَّرَ وأمسك، إلا [١٥٧/٠] لاحتمال المصلين. إلى آخره، بين[١٤/٠] تعالى به: أن شأن الإنسان الشح والجزع، إلا من قهر نفسه على القيام بالواجبات البدنية والمالية، فهم الذين إن [إذا]أعطوا؛ أعطوا وشكروا، وإن مُنِعوا صبروا، وهؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِالنَّحَسَنَاتِ وَلَاسَيِّنَاتِ لَعَلَّهُم يَرَّجِعُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٨]. أي امتحناهم بالنعم والمصائب؛ ليرجعوا إلى رضانا في الحالين، والفاجر إن أصيب جَزع، وإن قَدِرَ ظَلَمَ.

ومن الأجوبة عن دعائه ﷺ لأنس بكثرة المال والولد: أنه ليس[١٤٠/أل] المراد كثرة مال في اليد؛[٢٢//هـ] لاحتمال أن [أنه] يريد أن يتجدد له كل يوم مال كثير وهو ينفده [ينفذه] أولاً فأولاً. ومن ثم روى أحمد: أن أمه قالت للنبي ﷺ وهو عندها يأكل تمراً وسمناً: «خادمك أنس! أدع له». وفيه أنه ما ترك خير آخرة، ولا دنيا إلا دعى له به، وقال:

## ٠٠٠\_ «اللهم ارزقه مالاً وولداً، وبارك له فيه». (١١) وقال [أنس]:

٣٠١ـ «فما من الأنصار إنسانٌ أكثرُ مالاً مني، وذكرَ أنسٌ أنه لا يملك ذهباً ولا فضةً غيرَ خاتمه». (٢) وحينئذ فلا ينافي هذا ما صحَّ من قوله ﷺ:

## ٣٠٢\_ «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ». (٢)

لأن المُخْرَجَ إذا كان بقدر المُدْخَلِ؛ بحيث لا يتخلف منه شيء[٢٤١٠٤] فهو قوت، بمعنى أنه بقدر الكفاية، وليس فيه [فيها] زيادة عليهما [عليها]. وصحَّ قوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٠٠): (صحيح) رواه أحمد (١٢٠٧٢) عن أنس، كما أشار إلى ذلك المصنف، ولكنه ــ رحمه الله ــ قَصَّرَ في عزوه، فالحديث عند البخاري (١٨٨١ و٥٩٨٤)، وبعضه عند مسلم (٢٤٨٠) عن أنس، وعند غيرهما أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٣٠١):المصدر السابق، وتمامه عند أحمد ببعض لفظه وبمعناه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٣٠٢): رواه البخاري (٦٠٩٥)، ومسلم (١٠٥٥) ـ واللفظ له ـ عن أبي هريرة. ورواه غيرهما أيضاً.

٣٠٣\_ «يا عائشة! إن أردت] اللحوق بي فليكفك [فيكفيك] من الدنيا كزاد الراكب، وإياك [١٥/ب/ب] ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي [تستخلفي] ثوباً حتى ترقعيه». (١) وأخرج الترمذي وغيره:

777

الظهر؛ كناية عن المال وغيره \_ ذو حظ من الصلاة أحسن [٤٠/ب/ا] عبادة ربه، وأطاعه في السروكان التجرد عن المال وغيره \_ ذو حظ من الصلاة أحسن [٤٠/ب/ا] عبادة ربه، وأطاعه في السروكان غامضاً في الناس، لا يُشارُ إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافاً فصبر على ذلك، ثم نفض يده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه». (٤) وهكذا كان حال أكثر السلف، وقد مرً عن عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_:

٣٠٥\_ «أنه جاءها مائة ألف؛ فتصدقت بها من [١٤٠/ب/ج] يومها وهي صائمة ولم تشتر ِ لها منها لحماً بدرهم لتتعشى به».(٥)

٣٠٦ـ «وكان للزبير ـ رضي الله تعالى عنه ـ ألف مملوك يؤدون إليه الخراج كلُّ يوم؛ فيُخرِج الكلُّ ولا يُدخِل بيته منها درهماً». (٦)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۳۰۳): (ضعيف جداً) رواه الحاكم (۷۸٦۷) ـ وصححه، واللفظ له ـ عن عائشة، ورواه الترمذي (۱۷۸۰) ـ وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الجامع» (۱۲۸۸)، و«ضعيف الترغيب» (۱۸۷۸) ـ ورواه أبو يعلى (۲۱۰)، والطبراني في «الأوسط» (۱۲۸)، والبيهقى في «الشعب» (۱۸۷۸ و ۱۸۳۸) ـ جميعهم ـ عن عائشة.

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوطة (١): (أي أقواهم في حُسن الحال).

<sup>(</sup>٣) في هامش المخطوطة (أ) (أي ذكره خفي فيهم).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٠٤): (ضعيف) رواه الترمذي (٢٣٤٧) عن أبي أمامة، وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الترغيب» (١٨٦٤)، وحسنه في «المشكاة» (٥١٨٩).ورواه أحمد (٢٢٢٢) ـ وضعفه المعلق على «المسند» ـ ورواه الحميدي (٩٠٩)، وأبو نعيم (١/٥٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٣٥٧) ـ جميعهم ـ عن أبي أمامة.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٣٠٥): وقد سبق تخريجه في الأثر رقم (٢١٨)، وفيه: « مائة ألف وثمانون ألف درهم». وهو حسن الإسناد هناك.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٣٠٦): (صحيح الإسناد) رواه أبو نعيم (١/ ٩٠) عن سعيد بن عبد

ومرَ أن دخل [مدخل] الليث في السنة ثمانون ألف دينار [و] ما لزمته زكاةٌ قط؛ لكونه كان ينفدها [ينفذها] أولاً فأولاً؛ حتى أنه كان يُعطيَ الألف في مرةٍ واحدةٍ. (١)

ومرَّ أيضاً: أن إمامنا الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ قدم مرةً من اليمن إلى مكة ومعه عشرون ألف دينار فلم يصلِّ الظهر حتى فرقها كلها. (٢)

وأرسل إليه هارون الرشيد؛ فأمر له [مرة] بخمسة آلاف دينار، فأعطى شخصاً حلق رأسه[١٠/١/٤] خمسين ديناراً، ثمَّ فرقَ الباقي في القرشيين، ولم يرجع إلى بيته إلا بأقل من مائة دينار. (٣) ومرَّ في الحديث الصحيح:

٣٠٧\_ «يقول العبد مالي، [٢٠//ب] مالي؛ وإنما له من ماله ما أكل فأفنى. أو لبس فأبلى، أو أعطى فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس». (١)

ومن الأجوبة عن حديث أنس أيضاً: أنه يحتمل أن الكثرة المدعو له بها في المواشي. أو الزرع، أو [في] الغرس؛ لأن ذلك من أكثر أموال الأنصار الذي قال ـ رضي الله تعالى عنه وعنهم ـ:

٣٠٨\_ «أنه من أكثرهم مالا». ويؤيده ما مرَّ عنه أنه لا يملك ذهباً ولا فَضةً غير[٢٤/١] خاتمه. (٥) وورد أنه:

<sup>=</sup> العزيز، ومغيث بن سُمّيً، ورواه البيهقي في «الكبرى» (١٥٥٦٥)، ورواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ١٥٢)، وابن عساكر (١٨/ ٣٩٩) ومواضع أخرى ـ جميعهم ـ عن مغيث ابن سمى وحده.

<sup>(</sup>۱) انظر (ص:۱۸۸).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص:۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر (٥١/٥١) عن الزبير بن سليمان القرشي.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٠٧): رواه مسلم (٢٩٥٨) عن عبد الله بن الشخير. ومضى برقمي (٩١ و١٢٨)، وقد أورده هنا بالمعنى ولذلك لم أميزه هنا بنفس نمط خط الحديث، الذي التزمته في سائر أحاديث الكتاب القولية المرفوعة.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٣٠٨): (صحيح) كما في الحديث رقم (٢٦٩)، وتوابعه.

٣٠٩\_ «كان له بستان يحمل في السنة مرتين وكان فيه ريحان يُحَسُّ [يجنى] منه ريحُ المسك». (١) وروى البخاري في «الأدب المفرد» عنه أنه قال: «إن أمي لما قالت: خويدمك أنس ألا تدعو له؟! قال:

٣١٠\_ «اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، [^٩٩/١ج] واغفر له». فدعا لي بثلاث؛ فدفنت مائة وثلاثين [وثلاثة]، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، وأرجو المغفرة». (٢)

٣١١ وجاء [وجاءه] قيمُهُ [٢٢/ب/ه] في أرضه فقال: يا أبا حمزة! عطشت أرضك. فخرج إلى البريَّة، ثم صلى ما قُضيَ له، ثم دعا، فثارت [له] سحابة، وغشيت أرضه وأمطرت حتى ملأت صهريجاً له، وذلك في الصيف، فأرسل بعض أهله فقال: انظروا ماذا بلغت؛ فإذا هي لم تعد أرضه. (٣) ونظيره قوله الله المروي في «مسلم»: [٨٤/ب/د]

٣١٢ «بينما رجل بفلاة سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت [٢٥/ب/ب] ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلان. - للاسم الذي سمع في السحابة - فقال له: يا عبد الله! لِم تسألني عن اسمي؟! فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان. لاسمك. فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأرد فيه ثلثاً». (أ)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٣٠٩): (صحيح) رواه الترمذي (٣٨٣٣) عن أنس، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۳۱۰): (صحيح) رواه البخاري في «الأدب» (٦٥٣) عن أنس، وصححه شيخنا فيه، بلفظ: «..فدفنت مائة وثلاثة..» بدل: «..فدفنت مائة وثلاثين..».

<sup>(</sup>۳)الأثر رقم (۳۱۱): (حَسَن الإِسناد) رواه ابن سعد (۲۱/۷)، وابن عساكر (۹/ ۳۲۰) عن ثابت البناني، وفيهما: "صهريجه" بدل: «صهريجاً له».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣١٢): رواه مسلم (٢٩٨٤) وغيره عن أبي هريرة.

ولا يَرِدُ على ما سبق أن المال قد يكون خيراً كله، وقد يكون شراً كله، وقد يكون شراً كله، وقد يكون شراً كله، وقد يكون خيراً من وجه [۱۰/۲۰/۱] وشراً من وجه، لكراهة كثيرين له ـ وإن كان حلالاً ـ وذلك لأنهم خافوا من فتنته؛ فإنه قلَّ من بسطت له الدنيا فسلم منها، ولو لم يكن في الحلال إلا الحساب عليه [۸۰/۲۰/۱] لِمَا صحَّ في الحديث:

٣١٣\_ «أنه لا تزول [يزول] قدما صاحب مال [المال] يوم القيامة حتى يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه». (١) وكذا [ولذا] جاء عن ابن عباس ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ مرفوعاً:

۱۱۵ . «يا ابن آدم! ما تصنع بالدنيا؟ حلالها حساب، وحرامها عذاب». ( $^{(Y)}$  وجاء أن:

٥ ١ ٣\_ «الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام». <sup>(٣)</sup>

(١) الحديث رقم (٣١٣): (صحيح) رواه الترمذي (٢٤١٧) عن أبي برزة الأسلمي وصححه شيخنا فيه، وفي «صحيح الجامع» (١٣٢٥٦)، وغيرهما من كتبه. ورواه غيره أيضاً، وله شاهد حسن الإسناد، صحيح بطرقه من حديث ابن مسعود نحوه، وساق المصنف الحديث بمعناه. ولذلك لم أميزه هنا بنفس نمط خط الحديث، الذي التزمته في سائر أحاديث الكتاب القولية المرفوعة، كما أشرت إلى ذلك سابقاً.

(٢) الحديث رقم (٣١٤): (ضعيف) رواه الديلمي (٨١٩٢) عن ابن عباس بلفظ: «يا ابن آدم! ما تصنع الدنيا؟ حلالها نجاسة، وحرامها عذاب».

ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (١٧ و١٨)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٦٢) موقوفاً على علي بن أبي طالب، ورمز له الهندي في «الكنز» (٦٣٢٨) بـ (قط)، يعني الدارقطني، وعزاه إلى الديلمي. وخَرَّجه العجلوني في «كشف الخفاء» (١١٧٦) وذكره تحت الحديث رقم (٢١٠٧).

وقال العراقي في «المغني» (٣/١٧٢/٣): «أخرجه ابن أبي الدنيا، والبيهقي في «الشعب» من طريقه موقوفاً على علي بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ «وحرامها النار». ولم أجده مرفوعاً. ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (٢١١) عن الحسن البصري من كلامه.

(<sup>۲</sup>) الحديث رقم (٣١٥): (حسن صحيح) رواه الترمذي (٣٣٥٣ و٢٣٥٤)، وابن ماجه (٤١٢٢)ـ واللفظ لهما متقارب ـ عن أبي هريرة، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وروى أبو نعيم عن أبي الدرداء ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنه[٩٤٠/١/-] ـ قال:

والعبادة فلم تجتمعا، فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة، والذي [٥٠/١/١٠] نفس أبي التجارة وأقبلت على العبادة، والذي [٥٠/١/١٠] نفس أبي الدرداء بيده ما أحب أن لي اليوم حانوتاً على باب المسجد ولا تخطئني فيه صلاة، أربح فيه كل يوم أربعين ديناراً، وأتصدق بها كلها في سبيل الله ـ عز وجل ـ قيل له: يا أبا الدرداء! وما تكره من ذلك؟ قال: شدة الحساب». (١)

وعكس هذا قوم منهم سفيان الثوري \_ رضي الله تعالى عنه \_ فإنه كان يقول: «لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب إليَّ من أن أحتاج إلى الناس». (٢) وكأنه أخذ هذا من قوله ﷺ في الحديث الصحيح لسعد بن أبي وقاص \_ رضى الله تعالى عنه \_ :

٣١٧ ـ «إنك أن تذرورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس، وإنك [١٤٤] لن تنفق نفقة إلا أُجِرْتَ فيها». (ث) الحديث. ومن قوله ﷺ لكعب بن مالك حين استشاره بالخروج من ماله:

سبن هو خير لك». (أوقال عليك بعض مالك ، فهو خير لك». وقال  $^{(1)}$  قيس بن عاصم لبنيه [حين حضرته الوفاة]:

<sup>=</sup>ووافقه شيخنا. ورواه أبو داود (٣٦٦٦) عن أبي سعيد الخدري بأتم منه، وضعفه شيخنا فيه، وصحح منه الجملة موضع الشاهد.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۳۱٦): (ضعيف) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۰۹)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱/ ۴۰۸) \_ كلاهما \_ عن عمرو بن مرة، وهو منقطع؛ عمرو بن مرة الجملي الكوفي، لم يدرك أبا الدرداء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>) «تهذیب الکمال» (۱۱/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۳۱۷): رواه البخاري (۱۲۳۳)، ومسلم (۱۶۲۸) عن سعد بن أبي وقاص، ولهما فيه طرق والفاظ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الحديث رقم (٣١٨): رواه البخاري (٢٦٠٦)، ومسلم (٢٧٦٩) عن كعب بن مالك، وللبخارى فيه طرق والفاظ.

٣١٩ ـ "يا بني! عليكم بالمال فإنه منبهة للكريم، ويُستغنى به عن اللئيم».(١)

وقال الثوري \_ مرة \_ لن عاتبه في تقليب الدنانير: «دعنا عنك، فإن [فإنه] لولا هذه لتمندل [لمتنذل] بنا الناس تمندلاً [تمنذلاً]». (٢) وقال مرة: «لولا هذه لتمندل [لمتنذل] بي بنو العباس». (٣) وجاء [٣٢//ه] عنه أيضاً: «المال في هذا الزمان سلاح المؤمن». (٤) وجاء عن سفيان بن عيينة [٩٤/ب٤] .

«من كان له مال فليصلحه» \_ وفي رواية عنه \_ «فليتم وليكتسب؛ [عاداب] فإنكم في زمان من احتاج فيه للناس كان أول ما يبدله [يبذله] دينه». (٥) قال الحافظ السخاوي \_ بعد ذكره ما مر \_:

"وكأن السفيانين \_ رحمهما الله تعالى \_ أشارا لما [إلى ما] يُروى عنه ﷺ أنه قال:

٣٢٠\_ «إذا كان أخر الزمان لا بد للناس من الدراهم والدنانير يقيم الرجل فيها دينه ودنياه». (٦) ونحوه.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۳۱۹): (حسن) رواه ابن سعد (۳۱/۷) بإسناد لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات» (۳۲/۲)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤٠١/١) عن الحسن البصري عنه، وقيس صحابي جليل، وابنه حكيم في إسناد ابن سعد مُختلف في صحبته.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» (١٦٨/١١) بلفظ: «لتمندل بنا هؤ لاء الملوك».

<sup>(</sup>٢) ذكره الزرقاني في «فيض القدير» (٣/٣٦٧/٣)، ورواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٦٨) عن عبدة القرشي بلفظ: «لولا هذه تمندل بنا هؤلاء».

<sup>(</sup>٤) رواء ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٧٦) عن عبيد الله بن موسى بإسناد حسن. وذكره ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص: ٢٢١)، والزرقاني في «فيض القدير» (٥/ ٦٣).

<sup>(°) «</sup>تهذيب الكمال» (١١/ ١٦٨) ولكنه عن الثوري، وليس عن ابن عيينة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٢٠): (ضعيف) رواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٧٩/) عن المقدام ابن معدي كرب، وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغساني الشامي. ضعيف. قال الهيثمي في «المجمع» (١٤/ ١/ ٢٧٤٥): «ومدار طرقه كلها على أبي بكر بن أبي مريم وقد اختلط».

٣٢١\_ «يأتي على الناس زمانٌ من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش والدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه، من جاء بخاتم منها قُضيت حاجته، ومن لم يجئه[يأت] بها لم تقض حاجته». (١) بل يُرْوَى عنه ﷺ أنه قال:

٣٢٢ « إنما يخشى المؤمن الفقر مخافة الآفات على دينه ». (٢) وكان سعيد بن المسيب \_ رضى الله \_ تعالى \_ عنه \_ يقول:

٣٢٣\_ «اللهم إنك تعلم أني [٢٤/ب/أ] لم أجمع المال إلا لأصون به حسبي وديني». (٣) وعن أبي الزناد (٤) ـ وقيل له:

«لم تُحبُّ الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟» فقال: «هي وإن أدنتني منها، لقد صانتني عنها». (٥) وعن أبي قلابة (٢) [٤٠/ب/ج] أنه قال:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٢١): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣١٦/٦) عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٢٢): (ضعيف) رواه في ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٤٤٦) عن أرطاة بن المنذر، عن أشياخه مرفوعاً، بلفظ: «كره الحق من الكفر مخافة الآفات على دينه». وهو منقطع، فأرطاة بن المنذر مع أنه ثقة إمام من صغار التابعين، والجراح؛ الراوي عنه لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٣٢٣): (صحيح) رواه ابن سعد في «الطبقات» (١٤٣/٥)، وابن أبي الدنيا في «الحث على التجارة والصناعة» (٥١)، و"إصلاح المال» (٦٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٢٣/١)، والبيهقي في «الشعب» (١٢٥٣)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٨٢٨)، بإسناد صحيح رجاله ثقات، عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) أبو الزناد، وقيل: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن ذكوان، القرشي، مولاهم، المدني، المعروف بـ (أبي الزناد)، مولده سنة (٦٤) أربع وستين، وتوفي سنة (١٣٠) ثلاثين ومائة. من الخامسة، ثقة، فقيه. (ع)، (تس، تخ، تهـ، تق). «المعجم الصغير» (٥٥٣٢).

<sup>(°)</sup> كذا في : «تاريخ دمشق» (٢١/٢٨)، و «تهذيب الكمال» (٢١/١٤)، و «سير أعلام النبلاء» (٤٨٢/١٤)، و «طبقات الحفاظ»، و «أدب الدنيا والدين» (٢١٨)، وفي هامشه: أي عن مصائبها ومتاعبها..

<sup>(</sup>٢) أبو قلابة، عبد الله بن زيد بن عمرو، وقيل: اسمه عامر، الجَرْمِيّ ، البصري.

«لا تضركم [يضركم] دنيا إذا شكرتموها لله». (١)

وكان يقول لأيوب السختياني (1): «يا أيوب! الزم سوقك؛ فإن الغنى من العافية». (1) وعن أبى عبد الرحمن بن أبزى أبان قال:

٣٢٤ - «نعم العون على الدنيا اليسار». (٥) وعن عمر - رضي الله - تعالى - عنه - أنه قال:

وفي الباب عن محمد بن المنكدر، موقوفاً عليه، وموصولاً من طريقه عن جابر نحوه.

<sup>=</sup>مولده سنة أربع وخمسين تقريبا (٥٤)، وتوفي سنة أربع ومائة (١٠٤)، من الثالثة، ثقة، فاضل، كثير الإرسال، فيه نصب يسير، توفي بالشام هاربا من القضاء. (ع)، (تس، تخ، تهـ.، تق).

<sup>(</sup>١) (صحيح بطرقه) رواه هناد في «الزهد» (٧٧٤) \_ ومن طريقه \_ أبو نعيم في «الحلية» (٢٨٦/٢) عن الحارث بن عمير، عن أيوب، عنه، ورواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عنه.

<sup>(</sup>۲) أبو بكر، أيوب بن أبي تميمة \_ واسم أبي تميمة، (كيسان) السختياني، البصري: مولده سنة ست وستين، وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة (۱۳۱)، من الخامسة، ثقة، ثبت، حجة، من كبار الفقهاء العباد. (ع)، (تس، تخ، تهـ، تق). «المعجم الصغير» (۳۷۳).

<sup>(\*) (</sup>صحيح) رواه عبد الرزاق (٢١٠٢١) \_ ومن طريقه \_ البيهقي في «الشعب» (١٢٦١) عن معمر، عنه، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٦)، عن صالح بن رستم، عنه، وفي (٣/ ١١) عن حماد بن زيد، عنه، رواه والبيهقي في «الشعب» (١٢٦٠) عن يحيى بن عثمان، عنه، والبيهقي في «الشعب» (١٢٦٣) عن الحكم بن سنان، عنه، والبيهقي في «الشعب» (١٢٦٣) عن سفيان [بن عيينة]، عنه، وروى كل ما سبق ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨/ ٢٠٤ ـ ٣٠٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) في (د)، و(هـ) عبد الرحمن بن أبزى، وهو: الصحيح: ولفظة «أبي» زائدة في باقي النسخ وهو: عبد الرحمن بن أبزى، الخُزَاعِيّ، مولاهم، الكوفي؛ صحابي صغير، وكان في عهد عمر رجلاً، واستخلفه عامل عمر بن الخطاب (نافع بن عبد الحارث الخُزَاعِيّ) على مكة أثناء غيابه عنها، وأورد عمر فيه وَبسَبَبهِ حديث: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». وكان على خراسان لعلي، وشهد معه صفين. (ع)، (تهـ). ولذلك أعطيت أثره رقم (٣٢٤).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٣٢٤): (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (٣٤٢٦٤)، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٦٧) ـ كلاهما من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن ابن أبزى، من قول داود عليه السلام بلفظ: «نعم العون اليسار أو الغنى على الدين». ولفظهما متقارب.

٣٢٥\_ «يا معشر الفقراء! [القراء!] استبقوا الخيرات، وابتغوا من فضل

الله، ولا تكونوا عيالاً على الناس»[٤٠/١/ب]. (١) وقال [٥٠/١/٠] أبو الدرداء:

٣٢٦\_ «من فقه الرجل إصلاحه [استصلاحه] معيشته». (٢)

ولأجل ذلك كله ذهب كثيرون من العلماء إلى تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وبه صرَّحَ الحديث المشهور السابق بعضه.

٣٢٧\_ «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى». (٩)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٣٢٥): (ضعيف) رواه ابن الجعد في «المسند» (١٩٢١) ــ ومن طريقه ــ ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٢١٩) عن جواب التيمي، عنه.

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٢١٦ و١٢١٧) من طريق طلق بن غنام به، سنداً، وينحوه متناً. وفيه عبد الرحمن المسعودي وقد اختلط.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٣٢٦): (موضوع) رواه الحارث (٨٣٤) عن أبي الدرداء مرفوعاً، نحوه، ورواه ابن عدي في «الكامل» (٣، ٣٦٠) والبيهقي في «الشعب» (٣٥٦٦) ـ كلاهما ـ عن حسر مرفوعاً، ورواه ابن عساكر (٢٥٧/١٣) عن الحسن بن علي بن أبي طالب، وحكم شيخنا عليه بالوضع في «ضعيف الجامع» (٥٣٠٧)، وفي «الضعيفة» (٢٦٠٠)، وضعفه جداً في «الضعيفة» (٥٥٥).

ورُويَ موقوقاً ضعيفاً عن أبي الدرداء بلفظ: "من فقه الرجل رفقه في معيشته". رواه أحمد (٢١٧٤٢)، والطبراني في "مسند الشاميين" (١٤٨٢) \_ كلاهما \_ عن ضمرة بن حبيب، عنه، وضعفه المعلق على "المسند"، ورواه هناد (٢/ ٢٥٤/ ١٤٧٣) عن سالم بن أبي الجعد،عنه، مثله، ورواه أبو نعيم (١/ ٢١١) عن لقمان بن عامر عنه، مثله، وقال الهيثمي في "الجمع" (١٤/ ٣٠٠/ ٢٠٠٨)، "وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط". وضعفه شيخنا في ضعيف الجامع (٥٠ ٢٠٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۳۲۷): رواه الشيخان عن أبي هريرة، ورواه مسلم عن أبي ذر نحوه، وقد مضى برقم (۲٦٦).

777

أسباب الشحناء (٣): الغضب والحقد

#### الباب الأول

#### الأسباب الحاملة على الشحناء

ثالثها '' الغضب، والحقد، والحسد؛ وهما أقبح نتائج الغضب فاحتبج إلى معرفة حقيقة كل من الثلاثة، وقبحه، وذمه. ودوائه.

اعلم إن ما وقع بين الأقارب من العداوة والبغضاء والتقاطع، فإنما ينشأ. أولاً: عن محبة الدنيا والبخل بها.

وثانياً [وثانيها]: عن الغضب لأجل فقدها، المترتب عليه الحقد.

وثالثاً [وثالثها]: عن الحسد فيها.

فاحتجنا \_ أولاً \_ إلى بيان ذم الدنيا والبخل بها، وما يتعلق بهما [بها] لتحق [لتخف] مادة الغضب أو تنعدم، إذ لا تجد الغضب يتسع \_ غالباً \_ إلا من التزاحم على الدنيا، [أو] ومحبة الاستئثار بها، والبخل بشيء منها.

ثم إذا وقع الغضب [٣٤/١/] أثمر الحقد والحسد، وهذا المهلكان المفسدان، إذ أول ذنب عُصي الله به الحسد والحقد، لأن إبليس اللعين لما رأى ما أنعم الله \_ تعالى \_ به على آدم \_ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام \_ حقد عليه، وبغضه، ثم حسده، حتى خالف أمر ربه [١٠٥/١/ج] له بالسجود له، فامتنع ولم يبال ما [بما] حقّ عليه من العذاب الأبدي واللعن السرمدي، [٤٥/١/ب] وغضب الله الأعظم، وعقابه الأكبر الأفخم.

وقد انكشف للناظرين \_ بنور اليقين \_ أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين، ليستفزه نارُ الغضب إلى القوى [يقوى] فيه؛ يحليه [بجلبه] بما تحلى [٥٠/ب/د] به الشيطان (٢) حين [حتى] قال: ﴿ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن

<sup>(</sup>۱) وقد مضى ثانيها: البخل ومحبة المال من (ص:٥١ اـــ ٢٣٠)، وأولهــا: محبــة الــدنيا، والاستثنار بها، والتطاول على الغير، واستذلاله، والاستهنار بحق رحمه وترابته. (١٢٨ــ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢)وقد قع اختلاف شديد في النسخ، وأقرب العبارات للصدر إب: «يحليه بما تحلى به الشيطان». وهي عبارة (1).

طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٢]. فقلب الباطل حقاً، وافتخر بما هـو عـين الـنقص، إذ الصـن أفضل العناصر وأشرفها، لأن [٢٠/ب/هـ] من شـأنه الإنبـات والصـلاح، والإنعـاش والحياة، والثمرة الطيبة، والخضروات العجيبة المختلفة، والرزانة والسكون.

ومن شأن النار الاشتعال [الاستعار] والخفة، والطيش والإهلاك والإعدام، فَعُلِمَ أن الغضبَ ونتيجتيه المذكورتين كل منهما يُخْرِجُ الإنسانَ عن حُسن الاعتدال، إلى قبيح الانحراف، المؤدي إلى عطبه وهلاكه، فاشتدت الحاجة إلى معرفة تهاونه ليتحذره ويتقيه، ويميطه عن قلبه الذي:

## ٣٢٨\_ «إذا صلح، صلح الجسدكله، وإذا فسد، فسد الجسدكله». (١١)

فأما الغضب؛ فقد رُويَ في ذمه ما هو مشهور عند أكثر الناس، فلا يُحْتَاجُ إلى استقصاء [٣٠/ب/١] ما فيه، لأن العقول أجمعت على ذمه وقبحه من حيث هو، ومع ذلك فلا بأس بذكر شيء من ذمه [منه]، لتستحضر [لتستحضره] النفس بعد غفلتها عنه، فتنجلي [فتتخلى] عنه فوراً؛ فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح:٢٦].

في هذه الآية من قبح [قبيح] ذم الغضب، [٥٠/ب/ج] ومدح [٥٥/اب] الرضى، ما لا يخفى عظيم وقعه [وقفه] على من عنده أدنى تأمل للفظ الحمية، المأخوذ من الحمو، المنبئ [المبني] عن شدة نار الغضب، وعظم استعارها المؤدية إلى الإهلاك لصاحبها، وللمغضوب عليه، ولإضافتها للجاهلية، ولذم [١٥/١/د] الكفار عليها، المؤذن بأن هذه الحمية الغضبية الجاهلية من شأن الكفار دون المؤمنين، فمن قويت عليه واستحكمت فيه، خرج عن كمال المؤمنين، إلى نقص الكافرين، واتصف بما هو لصيق وحقيق بهم، فتأمل ذلك؛ فإنك لا تجد لنفسك أردع عن غضبها من ذلك، مع ما يأتى بعضه.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٣٢٨): (صحيح) وهو إشارة إلى حديث النعمان بن بشير في «الصحيحين»، ومضى برقم (٥).

وللفظ السكينة المأخوذة من السكون والهدوء المنبئين عن غاية الرضى والحلم، والإنعام والإحسان، والوصلة والوقار، ولإضافتها إلى الله تعالى، ولأنه المنزل لها في مقابلة الحمية للجاهلية، (۱) ولكون الذين كفروا هم الجاعلين لهذه الحمية [الجاهلية] الذميمة في قلوبهم، وشتان [ما] بين مضاف إلى الله ـ تعالى منزل من عنده، ومضاف للجاهلية بمعزل من الكافرين. وهذه الإشارات من هذه الآية إلى [من] أعظم قبح الغضب، وأعظم مدح ضده [عالا] وظاهرة جلية، وإن لم ينبهوا عليها \_ فيما علمت \_ ولو لم يكن من ذم الغضب ومدح ضده إلا هذه الآية لكفى، فكيف وقد جاء في ذمه ما لا يُحصى كثرة !!. منه: وصح: أن رجلاً قال: يا رسول الله! مرنى بعمل واقلل. [٥٠/ب/ب] قال:

٣٢٩\_ «لا تغضب. فأعاد. فقال: لا تغضب». (٢) وأنه ﷺ قال:

٣٣٠ـ « مَا تَعُدُونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟ » قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. [١٥/١/ج] فقال: «ليس ذلك؛ ولكن الذي يملك نفسه [١٥/ب/د] عند الغضب». (٣) وأنه قال:

٣٣١\_« ليس الشديد بالصرعة \_ [أي] الذي يصرع غيره \_ إنما الشديد الذي يصرع غيره \_ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». (٤) وأن عائشة \_ رضى الله عنها \_ غَضِبَتْ فقال لها عِلَيْ:

<sup>(</sup>١) وقع اختلاف شديد في النسخ، وأقرب العبارات للصواب هذه وهي عبارة (أ).

<sup>(</sup>۲) الحسديث رقسم (۳۲۹): (صحيح) رواه ابسن أبسي شسيبة (۲۰۳۸)، وأحمد (۲۲۹۳)، وابسن حبان (۲۸۹۰)، والطبراني في «الكسبير» (۲/۲۲۱/۲۹۳)، وابسن حبان (۲۸۳۸) و «الأوسط» (۲۹۹۱)، وأبو يعلى (۲۸۳۸) م جميعهم عن جارية بن قدامة، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (۲۷٤۸).

ورواه البيهقي (٢٠٠٦٧) عن أبي سعيد الخدري. نحوه.

ورواه البخاري (٥٧٦٥) وغيره عن أبي هريرة، نحوه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الحديث رقبم (۳۳۰): رواه مسلم (۲۲۰۸) وغييره عن ابين مسعود، وفي الصحيحين، وغيرهما عن أبي هريرة نحوه، وفي الأصل: « مَا تَعُدُّونَ الصَّرَعَةَ فِيكُمْ؟» والتصحيح من «مسلم».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٣١): رواه البخاري (٣٧٦٣)، ومسلم (٢٦٠٩) عن أبي هريرة.

٣٣٢\_ « **مالك؟ جاء شيطانك؟!** ». <sup>(١)</sup> وجاء \_ بسند حسن \_ أن ابن عمر قال: قل لي قولاً واقلل لعلي أعقله. قال:

739

٣٣٣\_ «لاتغضب». فأعاد، فأعاد عليه ذلك، ثم أعاد، فأعاد عليه ذلك» (٢) وأخذ منه ابن المبارك قوله لمن طلب منه أن يجمع له حُسن الخلق في كلمة: «هو ترك الغضب». (٣) وأنه سئل رسول الله ﷺ ماذا يبعدني عن [من] غضب الله؟ ـ وفي رواية ـ: قال رجل: أي شيء أشد عليًّ؟ قال:

٣٣٤\_ «غضب الله». قال: فما يبعدني من غضب الله؟ [٢٠//م-] قال: «لا تغضب». (٤) وأن أبا الدرداء قال: يا رسول الله! دلني على عمل يدخلني الجنة قال:

٣٣٥ « لا تغضب». (٥) وجاء \_ بسند ضعيف \_:

٣٣٦ «الغضب من النار». (١) وحديث:

والبيهقي في «الشعب» (٨٢٨١) ـ جميعهم ـ عن عبد الله بن عمرو بن العـاص ـ إلا أن ابــن حبــان قال في روايته: «ما يمنعني» ـ وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٧٤٧).

(°) الحديث رقم (٣٣٥): (صحيح لغيره) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٣٥٣)، وفي «مسند الشاميين» (٢١) عن أبي الدرداء، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٧٤٩).

(¹) الحديث رقم (٣٣٦): لم اقف عليه بهذا اللفظ، وقال العراقي في «المغني» (٣) الحديث رقم (٣٣٦): «أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد بسند ضعيف «الغضب جمرة في قلب ابن آدم» ولأبي داود من حديث عطية السعدي «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار» انتهى.

ولم أقف على رواية الترمذي التي أشار إليها العراقي، ولعلها في غير «سننه»، وإنما رواه الطيالسي (٢٠٥٦)، وعبد الرزاق (٢٠٧٢)، والحميدي (٧٥٢)، وأحمد (١١٠٥)، وأبو يعلى (١١٠٥)، والطبراني في «الأوسط» (٣٨١٧)، والحاكم (٣٥٤)، والبيهقي في «الشعب» (٨٢٨) - جميعهم ـ عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>۱) الحمديث رقم (٣٣٢): رواه مسلم (٢٨١٥) وغيره عنها بلفظ: «أقله جاءك شيطانك؟».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٣٣): (صحيح الإسناد) رواه أبو يعلى (٥٦٨٥) عن ابن عمر.

<sup>(°) «</sup>إحياء علوم الدين» (٣/ ١٦٦)، و«جامع العلوم والحكم» (ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٣٤): (حسن) رواه أحمد (٦٦٣٥)، وابين حبيان في (٢٩٦)،

# ٣٣٧\_ «أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خُلق من النار..». (١)

وعن ذي القرنين: "جاءني ملك من الملائكة قال: علمني علماً أزدد به إيماناً ويقيناً. قال: لا تغضب؛ فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم [؟ ٤/٠٠/١] حين يغضب، فرد الغضب بالكظم، وسكنه بالتؤدة، وإياك والعجلة؛ فإنك إذا عجلت أخطأت حظك [خطاك]، [٥٠//٠٠] وكن سهلاً للقريب والبعيد، ولا تكن جباراً عنيداً». (٢)

وجاء في أثر عن إبليس أنه قال: «أعظم ما يعينه على أن يلعب بالإنسان لعب الصبي بالكرة؛ الحدة». [أي] التي هي مبادئ الغضب، وكيف بالغضب نفسه؟! (٣)

وقال جعفر (٥١/ب/ج) الصادق (١٥/١/٥١: «الغضب مفتاح كل شر». (٤) وقال حكيم: «رأس الحمق الحدة، وقائده الغضب، والحلم زين ومنفعة، والجهل شين ومضرة، والسكوت عن جواب الأحمق جوابه». (٥) وقال عبد الله بن مسعود \_ رضى الله \_ تعالى \_ عنه \_:

٣٣٨\_ "انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه، وإلى أمانته عند طمعه، وما

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٣٧): (ضعيف) رواه أبو داود (٤٧٨٤) ـ وضعفه شيخنا فيـه وفي العديـد مـن كتبـه \_ ورواه أحمـد (١٨٠١٤)، وابـن أبـي عاصــم في «الآحـاد والمشاني» (١٢٦٧ و ١٤٣١)، والطبراني في «الكبير» (١٢٧/ ١٢ / ٤٤٣)، والبيهقي في «الشعب» (٨٢٩١) ـ جميعهم ـ عر عطية السعدي، وفي الباب عن معاوية نحوه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (۱۷۹)، وابس عساكر (۳۰۲/۱۷) ــ كلاهما ــ عن شعبب بن سليمان، وهو مرسل، وشعيب هذا لم أقف لــه على ترجمة، ولـيس: شعيب بــن سليمان بن سليم بن كيسان الكيساني، الكوفي، المتوفى بمصر سنة (۲۰۶) أربع ومائتين، وهــو مــن شيوخ أبي جعفر الطحاوي، بل هو أقدم منه بكثير.

<sup>(</sup>٣) ذكره بمعناه الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>١) "إحياء علوم الدين" (٣/١٦٦)، و"جامع العلوم والحكم" (ص: ١٤٥).

<sup>(°) &</sup>quot;إحياء علوم الدين" (٣/ ١٦٦)، وآخره مروي عن الأعمش كما في "شعب الإيمان" (٦/ ١٩٤٧) بلفظ: "جواب الأحمق السكوت عنه".

عليكم بحلمه إذا لم يغضب، ولا بأمانته إذا لم يطمع». (١)

وأغلظ قرشي على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فأطرق، ثم قال: «أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً؟!». (٢)

وإذا عُلم ذم الغضب؛ فحقيقته: قوة في القلب خُلقت من نار \_ كما مر ً \_ يغلي منها دمه لطلب الانتقام ممن هو دونه إذا خالف غرضه، ثم قبل الوقوع يكون دفعاً للمؤذي، وبعده يكون تشفياً من فاعله، ولكون شأن النار الارتفاع، علمت إلى أعالي البدن، فاحر منها الوجه، والعينان، وانتفخت الأوداج، واضطرب البدن، فلا يسكن إلا بالانتقام، فإن صَدَرَ الغضب على من يُتعذر الانتقام منه، تولد منه [٥٠/ب/ب] انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب، فاصفر ً اللون [٥٤/١/) وفترت الأعضاء، وصار ذلك حزناً، أو على من يشك في الانتقام منه، تردد الدم بين الانقباض والانبساط؛ فاحر واضطرب تارة، واصفر وسكن أخرى. ثم الناس في هذه القوة على ثلاث مراتب.

إما تفريط: بأن يفقد [تفقد] أو تضعف هذه القوة، فتنعدم الغيرة،[٢٥/ب/د] وتُفقد الحمية لله، وذلك مذموم، وأي مذموم؟! لمنافاته للكمال [٢٥/١/ج] بالكلية. ومن ثمَّ قال [إمامنا] الشافعي ﷺ: "من استُغضِبَ فلم يغضب فهو حمار [ومن استُرضِي فلم يرض فهو شيطان». (٣)

ولولا الغضب لله \_ تعالى \_ لم يؤمر أحدٌ بجهادٍ، ولا بأمر بمعروف، ونهي عن منكر، ودفع صائل، وإعماء عين ناظر إلى الحرم، وحدٍ، وتعزيرٍ لمرتكب ما يوجب ذلك.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۳۳۸): (ضعيف) رواه ابن عساكر (۳۳/ ۱۲۸) عن سيار أبي الحكم العنزي، الواسطى، عن ابن مسعود، وسيار لم يدرك ابن مسعود.

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في «الشعب» (۸۳۲٤)، وابن عساكر (۶۵/ ۲۰۵) \_ كلاهما \_ عـن علي بن زيد ـ وهو ابن جدعان \_ وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم (١٤٣/٩)، والبيهقي في «الشعب» (٩١٦٤)، وابن عساكر (٥١/ ١٤) - جميعهم ـ عن الربيع بن سليمان، عنه. وذكره كثير من المصنفين في كتبهم عنهم.

وإما إفراط: بأن تغلب هذه القوة حتى تخرجه عن كمال سياسة العقل والدين، واختيار الاهتداء؛ ليقوي نور البصيرة، والفكر، واليقين، ويضطره ويلجئه إلى أضيق مضائق العدو والافتراس، لكل من قرب منه، حتى يصير كسبُع ضار، أو كلب عقور، وهذا في الناس أكثر من الأول.

وإما اعتدال: وهو الأمر الوسط بين تينك المرتبتين، بأن تنتظر تلك القوة وإشارة العقل والدين، فتنبعث لله حيث تجب الحمية، وتنطفئ لله حيث يحسُنُ الحلم، وحفظ هذه القوة على حد هذا الاعتدال، هو الاستقامة التي كلف الله على على على على على على المحديث على على المحديث على المرسل عند البيهقي:

### ٣٣٩\_ «خير الأمور أوساطها». (١)

فعلى من مال غضبه إلى أن ضعف؛ فأحس من نفسه الحسة، وضعف الغيرة، واحتمال الأذى والضيم في غير محلها، أن يعالجها [٥٠/١/١] إلى أن يترقى [تترقى] عن ذلك، وكذا على من اشتد غضبه حتى جرّه [يجره] إلى التهور واقتحام الفواحش، أن يجاهد نفسه حتى تخف [يخف] عنه سورة الغضب، ويقرب من الاعتدال [كالاعتدال]، الذي هو [ك] الصراط المستقيم؛ ولعزّته وخفائه، كان أدق من الشعرة، وأحد من السيف، واحذر أن يزين لك الشيطان أنك عاجز عن الوسط المذكور، حتى تترك المجاهدة في الوصول إليه، بل أعرض عنه، قائلاً له: «لئن سلمت لك ذلك، فبعض الشر أهون من بعض، وبعض الخير أرفع من بعض، ولا ينبغي لمن عجز عن الخير كله أن يأتي بالشر كله». وهما يؤيدك وينصرك عليه، استحضارك لقول الله ـ عز وجل قائلاً ـ: ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ حُلُّ ٱلْمَيْلِ ﴾ بعد

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٣٣٩): (موضوع) رواه البيهقي في «الكبرى» (٥٨٩٧) و «الشعب» (٢٢٢) عن عمرو بن الحارث بلاغاً، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع » (١٢٥٢)، وحكم بوضعه في «الضعيفة» (٣٩٤٠).

ورواه ابن أبي شيبة (٣٥١٢٨)، والبيهقي في «الشعب» (٣٨٨٨ و ٦٦٠١) عـن مطـرف بن عبد الله بن الشخير، ورجاله ثقات.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٦) عن أبي قلابة، ورجاله ثقات.

قوله: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ الآية. [النساء:١٢٩].

وزعمُ من زعمَ: «أن الغضب لا يُمكن علاجه أصلاً» باطل؛ فقد كان ﷺ \* 75- «لا يغضب للدنيا، ولا لنفسه؛ وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله». (١) وصح عنه:

۳٤۱ ـ «أنه كان إذا خطب، أو ذكر الساعة، غضبب، فيشتد غضبه، حتى تحمر عيناه، ويعلو صوته». (۲)

وكان مع شدة غضبه لا يجاوز حد الاعتدال، ولا يقول إلا حقاً. ومن تمم روى أبو داود، عن عبد الله بن عمرو<sup>(٣)</sup> ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنه قال: يا رسول الله! أكتب عنك كلَّ ما قلت، في الغضب والرضى؟ فقال:

٣٤٢ ـ «اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا حق». وأشار إلى لسانه. (١) وصح أنه ﷺ كان [٢٤/١/١] يقول:

٣٤٣ ـ «اللهم إنما [أنا] ـ وفي رواية ـ إنما أنا محمد، بشريرضى كما يرضى البشر، ويغضب كما يغضب البشر». (٥) وروى أبو الشيخ:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۳٤٠): إشارة للحديث الذي رواه مسلم \_ وغيره \_ ببرقم (٣٣٢٨) عن عائشة قالت: «ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، إلا أن يجاهـد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٤١): إشارة للحديث الذي رواه مسلم \_ وغيره \_ برقم (٨٦٧) عن جابر بن عبدالله قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم..».

<sup>(</sup>٣)في الأصول كلها، والمطبوعتين عدا (د) «عبد الله بن عمر»! وهو خطأ، والصحيح: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٣٤٢): (صحيح) رواه أبـو داود (٣٦٤٦) وغـيره عـن عبـد الله بـن عمرو بن العاص، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٣٤٣): (صحيح) وهو مجموع حديثين رواهما مسلم بتمامهما؛ =

٣٤٤\_ «كان يُعرفُ رضاه وغضبه بوجهه». (١)وجاء بسندٍ حسن:

٣٤٥ ـ «كان إذا اشتد وجده، أكثر من مس لحيته». (٢) وروى أبو داود، والترمذي:

=الأول برقم (٢٦٠١) عن: أبي هريرة، والثاني برقم (٢٦٠٣) عن: أنس بن مالك، اختصرهما المصنف وجمع بين بعض ألفاظهما، وتمام الأول:

«اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلاته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة». وعَام الثاني:

«يا أم سليم! أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أن بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة». وأم سليم هي أم أنس بن مالك.

(١) الحديث رقم (٣٤٤): (ضعيف) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (١٣٦) عن ابن عمر، وفيه: يزيد بن عياض بن جعدبة، الليثي، أبو الحكم، المدني، نزيل البصرة، كذبه مالك وغيره، كما قال الحافظ في «التقريب»، وقال الذهبي: «تُركُ».

وذكره ابن عساكر (٣/ ٣٥٨) في نعته \_ عليه السلام \_ مطولاً ومعلقاً، وعزاه العراقــي في «المغني» (٢/ ٣١١/٧) إلى أبي الشيخ [في «أخلاق النبي»] من رواية ابــن عمـــر، وأشـــار إلى تخريجــه بأتم منه هنا وبمعناه في (٢/ ٢٨٧/٢).

(۲) الحديث رقم (٣٤٥): (حسن) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (١٤٩)، عن عائشة، وعزاه العراقي في «المغني» (٢/ ٣١٢/٨) إلى أبي الشيخ، من حديث عائشة بإسناد حسن.
 وعزاه الهندي في «الكنز» (٢٤٨٦) إلى أبي الشيخ أيضاً.

وروى ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٢٤) حديث عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اهتم أكثر مس لحيته». من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، أبي إسحاق الأسلمي المديني، وقد تكلموا فيه.

وأورد الهيثمي في «المجمع» (٧٣٠/٣٩٦/١) حديث: «كان إذا اهتم أكثر من مس لحيته» وقال: «رواه البزار، وفيه رشدين بن سعد والجمهور على تضعيفه، وقد وثتى»، وعزاه الهندي في «الكنز» (٢٠٠٨) إلى: ابن السني، وأبي نعيم في «الطب» عن عائشة، وأبي نعيم عن أبي هريرة. وعزاه العجلوني في «كشف الخفاء» (٢٢٩٩) ـ بعد أن ساق كلام الهيثمي ولم يعزه إليه!! \_ فقال: «.. وأخرجه الشيرازي في «الألقاب» عنه \_ يعني أبي هريرة \_ بلفظ: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتم أخذ لحيته بيده ينظر فيها». وضعفه شيخنا: في «ضعيف الجامع» (٤٣٥٥).

٣٤٦ « لا يُبلغني أحدٌ منكم عن أحدٍ من أصحابي شيئاً ؛ فإني أحب أن أخرجَ

اليكم، وأنا سليم الصدر». (١) وجاء عنه أيضاً ﷺ أدوية لإزالة الغضب منها:

٣٤٧ـ «التعوذ بالله من الشيطان الرجيم». متفق عليه. <sup>(٢)</sup>

٣٤٨ «و مجلوس القائم، ثم اضطجاعه». سنده جيد. (٣) وجاء ـ بسند حسن [جيد]:

9 £ ٣ \_ «ألا إن الغضب جمرةٌ في قلب بني [ابن] آدم، ألا ترون إلى حُمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه ؟! فمن وجد من ذلك شيئاً فليلصق خده بالأرض» . ( أ )

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٤٦): (ضعيف) رواه أبو داود (٤٨٦٠)، والترمذي (٣٨٩٦) عن ابن مسعود، وضعفه شيخنا فيهما، وفي «ضعيف الجامع» (٦٣٢٢) وغيرهما من كتبه، ورواية الترمذي أتم من رواية أبي داود، وشطرها الثاني صحيح بغير هذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٣٤٧): إشارة لحديث سليمان بن صرد قال: «كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأعلم كلمة لوقالها ذهب عنه ما يجد، لوقال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد». فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعوذ بالله من الشيطان». فقال وهل بي جنون؟» رواه البخاري (٣١٠٨) ـ واللفظ له ـ ومسلم (٢٦١٠)، ولهما فيه طرق وألفاظ.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٣٤٨): (ضعيف) وهو إشارة لحديث أبي ذر قال: «قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع». رواه أحمد (٢١٣٨٦) \_ ومن طريقه \_ أبو داود (٤٧٨١)، ورواه ابن حبان (٩٦٨٥) في «صحيحيه»، وصححه المعلق عليه وعلى «المسند»، وصححه شيخنا في تعليقه على «سنن أبي داود» \_ طبعة المكتب الإسلامي لمكتب التربية لدول الخليج العربي \_ وغيره من كتبه، وضعفه في «ضعيف الترغيب» (١٦٤٥)، و«الضعيفة» (١٦٢٤)، وعليه استقر الأمر، ولم يذكره أخونا أبو الحسن الشيخ في «تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحاً وتضعيفاً»، ولم اقف عليه في «صحيح سنن أبي داود»، ولا في «ضعيف سنن أبي داود»، بل ولا في الفهارس أيضاً، لأن شيخنا \_ رحمه الله \_ لم يُكمِلُ العمل فيه، وسنده ليس يجيد كما قال المصنف، ولكن ظاهره صحيح، ولكن أعله شيخنا في «الضعيفة» (٦٦٦٤) بالانقطاع.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٤٩): (ضعيف) رواه الترمذي (٢١٩١)، وأحمد (٢١٦٠٤) =

أي لأن من أعظم أدوية الغضب، التواضع لله \_ تعالى \_ والخوف من انتقامه. وروى البيهقى:

وحمرة  $^{\circ}$  و  $^{\circ}$  و الغضب جمرة توقد في القلب، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه، وحمرة عينيه  $^{\circ}$  فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس، وإن كان جالساً فليقم، فإن لم يَزُلْ بذلك، فليتوضأ بالماء البارد [أو] و يغتسل، فإن النار لا يُطفئها إلا الماء  $^{\circ}$ . (1) و في حديث عند أحمد وغيره:

٣٥١ ـ «إذا غضبت؛ فأمسك». (٢) ومما يُزيل الغضب أيضاً: أن يتفكر في قوله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأُمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٩].

=وغيرهما عن أبي سعيد الخدري، وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الجامع» (١٢٤٠)، وفي «ضعيف الترغيب» (١٢٤٠)، وفي «ضعيف الترمذي» (٣٨٥).

(۱) الحديث رقم (۳۵۰): لم أقف عليه بهذا اللفظ، والظاهر أنه ملفق من عدة أحاديث، والذي عند البيهقي في «الشعب» (۸۲۹۰) عن الحسن بلفظ: «إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه، وحمرة عينيه، فمن أحس من ذلك شيئا فإن كان قائماً فليقعد، و إن كان قاعداً فليضطجع». وهذا مرسل.

وفي «الشعب» (٨٢٩١) عن عطية السعدي أنه سمع النبي على ي الغضب من الشيطان والشيطان خلق من الناروالنار تطفأ بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ».

وأما الأمر بالقيام من الجلوس، والغسل، والماء البارد، فلم أقف عليها لا عنده ولا عند غيره، والظاهر أن الحديث قد اختلط بكلام المصنف من الناسخ، أو من المصنف نفسه وهو ينقل من «الإحياء» (٣/ ١٧٤)، حيث نقل الكلام السابق كله منه وهذا نصه: «ورواه بهذا اللفظ البيهقي في «الشعب»: «ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه، وحمرة عينيه، فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس، وإن كان جالساً فلينم». فإن لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد أو يغتسل، فإن النار لا يطفئها إلا الماء. فقد قال ﷺ: «إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء فإنما الغضب من الغار،. وقد كرر المصنف نقله هذا في كتابه «الزواجر» (١/ ٩١) دون عزوه إلى «الإحياء».

(۲) الحديث رقم (۳۰۱): لم أقف عليه بهذا اللفظ، وروى ابن أبي شيبة (۲۰۳۷)، وأحمد (۲۰۳۰)، والطبرانسي في «الكسبير» وأحمد (۲۰۳۰)، واللبيهقي في «الشعب» (۸۲۸۷)، والشهاب (۷۲٤) ـ جميعهم ـ عن ابن=

فقد غضب عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ على رجل (١) وأمر بضربه فقرئت عليه الآية؛ فوقف وتدبرها؛ لأنه كان وقافاً عند كتاب [٢٠/ب/١] الله ـ تعالى ـ كشير التدبر فيه، ثم أطلقه. وفي [حديث]:

٣٥٢\_ «أن الله أقدر على إهلاكه وتعذيبه من قدرته على المغضوب عليه وأن غضب الله عليه بسبب ذلك، أعظم من غضبه هو. وفي أن الشيطان هو الذي يحمله على الغضب، حتى يسخر ويلعب به، لأنه لا يضبط نفسه حين أن وأن يتأمل ويستحضر ما جاء في ثواب وفضائل كظم الغيظ». (٢)

<sup>=</sup>عباس بلفظ: «إذا غضبت فاسكت»، وهو (ضعيف الإسناد) وفيه ليث ـ وهـ و ابـن أبـي ســليم ـ وهـ و ابـن أبـي ســليم ـ وهـ و ضعيف كما قال الهيثمي في «الحجمع» (١٨٣/٣٤)، والعراقي في «المغني» (٣/١٨٣/٥) وحسنه لغيره المعلق على «المسند».

<sup>(</sup>۱) هو عيينة بن حصن الفزاري كما هو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«قدم عيينة بن حصن بن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحربين قيس \_ وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته؛ كهولاً كانوا أو شباباً \_ فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي! لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب! فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأُمُر بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضٌ عَنِ ٱللهِ عليه وكان عن آلَجَلهِ لِينَ الله عليه وكان عمر حين تلاها عليه وكان عن آلَجَلهِ لِينَ الله عليه ورواه غيره أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٥٢): (صحيح) وهو إشارة لما رواه مسلم ـ وغيره ـ ببرقم (١٦٥٩) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ: «كُنْتُ أَضْرِبُ عُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ!» قَالَ: «كُنْتُ أَضْرِبُ عُلَامًا ذِي بِالسَّوْطَ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ الْعُضَبِ قَالَ فَلَمًا دَيًا مِنْ يَدِي» \_ وفي رواية وَلَا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ!» قَالَ: «قَالَةَ بْتُ السَّوْطُ مِنْ يَدِي» \_ وفي رواية للسلم أيضاً: «فَسَقُط مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ» \_ فقَال: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ لَسَلم أيضاً: «فَسَقَط مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ» \_ فقَال: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلُامِ». قَالَ: فقُلْتُ: «لا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبْدًا».

قال تعالى: ﴿ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. أي أن الجنة أُعِدَّت للمتقين الموصوفين بذلك. وأخرج الطبراني، والبيهقي حديث: ٣٥٣\_ «من كفَّ عينيه [غضبه]، كفَّ الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى ربه، قَبِلَ الله معذرته، ومن خزن نسانه ستر الله عورته». (١) وجاء بسند جيد:

 $^{(Y)}$  ه  $^{(Y)}$  و  $^{(Y)}$  و أبو داود:

٥ ٥ ٣ ـ « من كظم غيظاً ولوشاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة أمناً وإيماناً». (٣) وابن ماجة:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۳۵۳): لم أقف عليه بهذا اللفظ، والظاهر أنه تصحف على المصنف أو الناسخ فاستبدل لفظة (غضبه) بلفظة (عينيه) وقدم فيه وأخّر، ونصه: «من خزن لسانه سترالله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذرإلى الله قبل الله منه عذره»، رواه البيهقي في «الشعب» (۱۹۳۱)، وأبو يعلى (۲۳۳۸) عن أنس بن مالك، وهو (ضعيف جداً)؛ وضعفه جداً شيخنا في «ضعيف الترغيب» (۱۷۰۳)، و«الضعيفة» (۱۹۱۹)، وحكم بوضعه في «الضعيفة» (۵۸۱)، وحسنه في «الصحيحة» (۱۳۹۰). وأما رواية الطبراني التي أشار إليها المصنف فهي باتم منه هنا، وستأتى الإشارة إليه بعد الحديث التالى.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٣٥٤): لم أقف عليه بتمام هذا اللفظ، ذكره شيخنا في «ضعيف الجامع» (٨٧١) بلفظ: «أشدكم من غلب نفسه عند الغضب وأحلمكم من عفا بعد القدرة» وعزاه إلى ابن أبى الدنيا في «ذم الغضب» عن على الله .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٣٥٥): لم أقف عليه بتمام هذا اللفظ، وذكره العراقي في «المغني» (<sup>٣</sup>/ ١٣٩/ ٤) وقال: «أخرجه ابن أبي الدنيا بالرواية الأولى [رضاً، بدل: أمناً وإيماناً] من حديث ابن عمر، وفيه سكين بن أبي سراج، تكلم فيه ابن حبان، وأبو داود، بالرواية الثانية من حديث رجل من أبناء أصحاب النبي عن أبيه ورواها ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم». انتهى.

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦٤٩)، والشهاب (٤٣٧) بلفظ: «من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا» وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٥٨٢٢) ورمز إليه بـ (د) عن وهب ـ يعني عند أبي داود ـ وبرقم (٥٨٢٣) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في =

٣٥٦. «ما جرع عبدٌ جرعةً أعظم أجراً من جرعة غيظ كظمها [عبد] ابتغاء وجمه

الله». (') وما في ثواب وفضائل الحلم؛ وهو أفضل من كظم الغيظ؛ لأن كظمه بحلم، يحتاج لشدة مجاهدة في إطفاء ما اشتعل في قلبه من نار الغضب، والحلم يمنع هذا الاشتعال [الاستعار] من أصله. وجاء بسند ضعيف:

7 5 9

٣٥٧\_ «إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشريوقه». (٢)

٣٥٨\_ «اطلبوا العلم و اطلبوا معه السكينة والحلم، لينوا لمن تُعَلِّمونَ ولمن تَعَلَّمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء؛ فيغلب جهلكم علمكم». <sup>(٣)</sup>

٣٥٩\_ «إن الرجل المعلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم، وإنه ليُكُتّبُ جباراً عنيداً، ولا [وما] يملك إلا أهل بيته». (٤)

<sup>=«</sup>ذم الغضب» عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٣٥٦): (صحيح) رواه ابن ماجه (٤١٨٩) وغيره، عن ابن عمر، وصححه شيخنا فيه، وله ألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۳۵۷): (حسن) رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (۲) عن أبي هريرة، ورواه مرة أخرى برقم (۷۶) ... هـو \_ وهناد في «الزهد» (۱۲۹٤)، وأبو خيثمة في «العلم» (۱۱۶) ... وصححه شيخنا في تخريجه لكتاب أبي خيثمة \_ ورواه الطبراني في «الأوسط» (۲٦٦٣)، وفي «مسند الشاميين» (۲۱۰۷)، وأبو نعيم (٥/١٧٤)، والبيهقي في «الشعب» (٩٧٤٧)، وفي «مسند الشاميين» (٢١٠٧)، وأبو نعيم (٥/١٧٤)، والبيهقي في «العلل» (١٠١٧٣٩)، وشعبه منه الدارداء، وتكلم عنه الدارقطني في «العلل» (١١٠٤٣ ٣٢٧)، وأشار إلى ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٥٨/ ٩٣ و ٢/ ١١٨١)، والهيثمي في «صحيح «المجمع» (١/ ٥٤٣)، وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٢٢٨)، و«الصحيحة» (٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٥٨): (ضعيف) رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣٣٥)، عن أبي هريرة \_ مرفوعاً \_ ورواه أحمد (١٢٠/١) عن عمر \_ موقوفاً \_ وابن حبان في «الثقات» (١٣٤٦٨) عن الأوزاعي موقوفاً عليه أيضاً، وأشار إلى ضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ١٤١/٥).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٣٢٢): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (٨)، والطبراني في «الأوسط» (٦٢٧٣)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٨٩) ـ جميعهم ـ عن علي بن أبي طالب موقوفاً=

. ٣٦٠\_ «وإن الله ـ تعالى ـ [٧٤٤/١] يحب الحيي الحليم المتعفف، ويبغض الفاحش

البذيء..» الحديث. (١)

٣٦١ . «ثلاثٌ من لم يَكُنَّ فيه [أو] (٢) واحدةٌ منهنَّ؛ فلا تعتدُّنَّ بشيءٍ من عمله؛ تقوى تحجزه عن معاصي الله، وحلم يكفُّ به السفيه، وخلق يعيش به في الناس». (٦)

٣٦٢ - «إذا جُمع الخلائق يوم القيامة نادى مناد: أين أهل الفضل؛ فيقوم ناسّ وهم يسير فينطلقون سراعاً إلى الجنة فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: ما كان فضلكم؛ فيقولون: كنا إذا ظُلمنا صبرنا، وإذا أُسيءَ إلينا غفرنا، وإذا جُهِلَ علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فنعم أجر العاملين». (١) وروى أبو داود \_ متصلاً، أو مرسلاً

<sup>=</sup> وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٢٦٨٧/٥٣/٨)، والعراقي في «المغني» (٣/١٤٢/٣) وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٤٥٣)، و«ضعيف الترغيب» (١٦١٧)، و«الضعيفة» (٣٠٠٢).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٦٠): (ضعيف) رواه عبد الرزاق (١١/ ١٤١)، \_ ومـن طريقـه \_ البيهقي في «الشعب» (٧٧٢٣) ـ كلاهما ـ عن معمر، موقوفاً عليه.

ورواه هناد في «الزهد» (١٣٥٤) عن عمرو بن دينار، عن النبي ﷺ وهو موسل، وبرقم (١٣٥٣) عن الحسن، عن النبيﷺ ، نحوه، وهو موسل أيضاً.

وأشار إلى ضعفه الهيشمي في «المجمع» (٨/ ١٤٤ / ١٣٠ ٢٧)، والعراقي في «المغني» (٣/ ٢٢٠/٥)، وصحح شيخنا في «صحيح الترغيب» (٨١٩) نحوه، وبأتم منه عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) وهي زائدة لا محل لها في الحديث. وباقي النسخ أصح.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٣٦١): (حسن لغيره) رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (٥٥) عن ابن عباس، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «الجمع» (٨/ ٣٤٧)، ورواه البيهقي في «المشعب» (٨٤ ١٨٠)، ورواه البيهقي في «الجمع» (١٠/ ١٨٠٣٩)، والعراقي في «الجمع» (١٨٠٣٩)، والعراقي في «المختي» (٣/ ٣١/ ٥). وفي الباب عن أنس عند البزار، وعن علي عند الرافعي، كما أشار إلى ذلك العجلوني في «كشف الخفاء» (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٣٢٥): (ضعيف جداً) رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (٥٦) وفي «مداراة الناس» (١١) ـ بيمن طريقه البيهقي في «الشعب» (٨٠٨٦) ـ وضعف إسناده=

ـ لكن قال البخاري: «المرسل أصح»: أن أبا بكر انتصر ممن شتمه، فقام على من المجلس. فقال: يا رسول الله! شتمني فسكت، فلما تكلمت قمت ؟! قال:

٣٦٣\_ « لأن الملك كان يُجيب عنك، فلما تكلمت ذهب الملك، وجاء الشيطان، فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان». (١١) وأخرج الحاكم، والبيهقي:

٣٦٤\_ «ابتفوا الرفعة عند الله ـ تعالى ـ قالوا: وما هي؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتحلم عن [على] من جهل عليك». (٢٠)

وأخسرج مسلم: يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعون [ويقطعون]، وأحسن إليهم، ويسيئون إلي [عليً]، ويجهلون علي، وأحلم عنهم [عليهم]. فقال عليه:

٣٦٥\_ «لئن كان كما تقول؟! فكانما تسفهم المل \_ أي الرماد الحار \_ولا يزال معك ظهير من الله ما دمت على ذلك». (٣) وأخرج ابن المبارك: أن ابن مسعود سمع لغواً؛ فأعرض عنه فقال ﷺ:

<sup>=</sup>واستغرب متنه ـ عن عمرو بن شعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، وأشــار إلى ضـعفه العراقــي في «المغنى» (٣/ ١٦١٥).

وفي نصوص النسخ وهوامشها تفاوت يسير، وهذا أضبطها.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٦٣): (حسن لغيره) رواه أبو داود (٤٨٩٦)، والبيهقي في «الشعب» (٦٦٦٩) عن أبي هريرة متصلاً، وقال «الشعب» (٦٦٦٩) عن ابن المسيب مرسلاً، ورواه أبو داود (٤٨٩٧) عن أبي هريرة متصلاً ومرسلاً. قال العراقي في «المغني» (٣/١٤٥/٣): «أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة متصلاً ومرسلاً. قال البخاري: المرسل أصح». وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٦٣٩)، وحسنه في «الصحيحة» (٢٣٧٦)، وفي «صحيح الجامع» (٦٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٦٤): (ضعيف جداً) رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (٤)، وفي «مكارم الأخلاق» (٢٣) عن أبي هريرة، ورواه ابن عدي (٩٦/٧) عن ابن عمر، وضعف شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٢)، و«الضعيفة» (١٥٧٥) حديث ابن عمر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۳٦٥): رواه مسلم (۲۵۵۸) وغیره عن أبي هریرة، ولفظه: «**الناکنت** کماقلت..»

٣٦٦\_ «أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً». (١) ثم تبلا أحمد رواته: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِاَللَّغُو مَرُّواْ كِرَاماً ﴾. ومن ثمَّ قال [٧٤/٤/١] مجاهد في الآية: «أي إذا أوذوا صفحوا». (٢) وروى الشيخان:

٣٦٧ - «ياشيخ [أشج]<sup>(٦)</sup> إن فيك خُلُقين [خلتين] يحبهما الله ؛ الحلم والأناة». (٤) وما أحسن قول على - كرم الله تعالى وجهه ..:

٣٦٨ «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن [إنما] الخير أن يكثر علمك، ويعظم حلمك». (٥) وقال أنس \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنه \_ في قوله تعالى: ﴿ آدَفَعُ بِاَلَتِينِ هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ [المؤمنون: ٩٦]، وإفصلت: ٣٤] الآيتين:

٣٦٩ـــ «هو الــذي [الرجــل] يشــتمه أخــوه فيقــول: إن كنــت كاذبــأ غفــر [فغفر] الله لك، وإن كنت صادقاً فغفر الله لي».(٦)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٦٦): (ضعيف) قال العراقي في «المغني» (٣/ ١٤٣/ ٧): «أخرجه ابن المبارك في «البر والصلة»، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١١٦٧).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۷۸).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) كذا في (أ)، و(ب)، و(ج)، وفي (د)، و(هـ): «يا أشج»، وهو الصحيح: وهـو أشـج عبد قيس، وكان سيد قومه، وكان يقال له الأشج لشجة في وجهه، ويقال اسمه : المنذر بن عائذ.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٣٦٧): رواه مسلم برقم (١٧) عن ابن عباس، وبرقم (١٨) عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "إن فيك خصلتين يجبهما الله: الحلم والأناة". وهو من أفراد مسلم، وليس للبخاري في "الصحيح" أي منهما، وإنما هما في "الأدب المفرد" (٨٦٥ و٥٨٥) على التوالى، وهذا من أوهام المصنف الكثيرة. ورواهما غيرهما.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٣٦٨): (حسن الإسناد) رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢١ / ٢١٢)، وابن عساكر (١٥٩ / ٤٧) ـ جميعهم ـ عن أبي الدرداء، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٧٥ و ٢٠ / ٣٨٨) عن علي بن أبي طالب، ورمز له الهندي في «الكنز» (٤٤٢٣٣): «حل كر في أماليه». يعني: وأبو نعيم في «الحلية»، وابن عساكر ـ كما سبق ـ.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٣٦٩): (ضعيف الإسناد) رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (٤٩) من طريق عبد الوارث، عن أنس بن مالك، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٢٧)=

. ٣٧٠ وشتم رجل علي بن الحسين \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ فرمى عليه خيصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. (١)

فقيل: [قد] جمع خمس خصال محمودة؛ الحلم، وإسقاط الأذى، وتخليص الرجل مما يُبعده عن الله، وحمله على الندم والتوبة، وعوده إلى المدح بعد الذم. (٢) وقال معاوية لمن ساد قومه: بم سدتهم؟ قال:

٣٧١\_ «كنت أحلم عن جاهلهم، وأعطي سائلهم، وأسعى في حوائجهم». (٣)

وقيل: «الحلم أرفع من العقل، لأن الله ـ تعالى ـ تسمى بـه، ولم يتسمُّ بالعقل». (٤)

ومرَّ عيسى \_ صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا \_ بيهـود، فقـالوا لـه شـراً، فقال له خيراً، فقيل له: فقال: «كل ينفق مما [بما] عنده». (٥٠)

وقال لقمان: «لا يُعرفُ الحليمُ إلا عند الغضب، ولا الأخ إلا عند الحاجة، ولا الشجاع إلا عند الحرب». (٦)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٣٧٠): رواه ابن عساكر (٤١/ ٣٩٤) عن عبد الغفار بين القاسم، وذكره المزي في «نيض القدير» (٥/ ١٨/٨). وذكره المزي في «نيض القدير» (٥/ ٢٠٨/ ٧٩٧). (٢) (إحياء علوم الدين» (٣/ ١٧٨)، وفي النسخ اختلاف في الألفاظ هذا أصحها.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٣٧١): رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (٣٩) عن جعفر بن سعيد القرشي، وهذا السيد هو عرابة بن أوس، صحابي صغير؛ ذكر ابن إسحاق، والواقدي: أن عرابة ابن أوس استصغره رسول الله في يوم أحد فرده في تسعة نفر منهم: عبد الله بن عمرو، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، وأبو سعيد الخدري. كما في «الاستيعاب» (١/ ٣٨٤)، وغيره، وذكر الأثر الغزالي في «إحياء علوم الدين» (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) «إحياء علوم الدين» (٣/ ١٧٩).

<sup>(°)</sup> المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣/ ١٧٩).

تنبيه: قال حجة الإسلام: «كل ظلم صدر من شخص، لا يجوز مقابلته عثله؛ فلا يجوز مقابلة غيبة بغيبة، ولا سب بسب، وكذا سائر المعاصى». (١)

ثم نقل عن قوم: «أنه يجوز مقابلته بما لا يكذب فيه كقوله: من أنت؟ وهل أنت إلا من بني فلان؟ ويا أحمق! لأن أحداً لا يخلو من [عن] حُمقِ فيما بينه وبين ربه. ويا جاهل! إذ ما من أحد إلا وفيه جهلّ. ويا سيء الخلق. [مُ٤١١] [و] يا ضيق الوجه. يا ثلاب [سلاب] الأعراض \_ وكان ذلك فيه \_ وكذا: لو كان فيك حياء ما تكلمت. وما أحقرك في عيني بما فعلت. وأخزاك الله، وانتقم [فانتقم الله] منك». (٢)

ثم استدل لجواز ما ليس بكذب، ولا فيه نسبة لحرام كزنا، ولا سب، ولا فحش، بحديث الشيخين: أن أمهات المؤمنين أرسلن فاطمة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها وعنهن \_ يسألن النبي ﷺ العدل في عائشة! فقال:

المن بزينب بنت جحش ـ وهي التي كانت تسامي عائشة في الحب ـ فجاءت فأرسلن بزينب بنت جحش ـ وهي التي كانت تسامي عائشة في الحب ـ فجاءت وقالت: بنت [أبا] أبي بكر، بنت أبي بكر، فسكتت عائشة تنتظر الأذن لها في الجواب. قالت: فأذن لي؛ فسببتها حتى جف لساني. فقال النبي على: «كلا إنها ابنة أبي بكر» " ـ يعني أنك لا تقاوميها في الكلام». وقولها: «فسببتها»: ليس المراد به الفحش، بل هو الجواب [الحق] عن كلامها بالحق، ومقابلتها بالصدق.

وأما الحقد؛ فقد مرَّ أنه من نتائج الغضب. وبيانه: أن الغضب إذا كُظِمَ عجزَ [عجزاً] عن التشفي حالاً أحقن [احتقن] في القلب، وحصل منه أشد البغضاء والنفرة، فيتمنى زوال [فيتهنى بزوال] نعمته، ويُسَرُّ بمصيبته، ويتشمتُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣/ ١٧٩)، وقد سقط نحو سطر من (هـ)، ومن المطبوع (أ).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳/ ۱۸۰).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) الحديث رقم (٣٧٢): رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٤٤٢)، وفي (1) «أبا بكر» كما بين المعقوفتين، وهنا ـ وهو خطأ. والصحيح: «أبي بكر». في الموضعين كما في باقي النسخ.

ببلائه، ويديم هجره، وإن أقبل هو عليه، ويتكلم فيه بما لا يحل، ويستهزئ به، ويسخر منه، ويمنعه حقه؛ من صلة رحم [صلة ورَحِم]، وردِّ مظلمةٍ. وكل ذلك حرامٌ شديد التحريم. وتأمل قوله ﷺ:

400

٣٧٣ «المؤمن ليس بحقود». (١) تعلم أن بين الإيمان ـ أي الكامل ـ والحقد، غاية المنافاة والبعد، وأنهما لا يجتمعان، فاحذر أن ينسلب عنك [منك] اسم الإيمان، واسع في مزايلة الحقد من أصله، وأقل درجاته أن يزول عنك [١٤٠٠/١] نتائجه التي ذكرناها بقولنا: «وحصل منه أشد البغضاء [الغضب]..» إلى آخره.

٣٧٤\_ «فإن مسطحاً كان من جملة من خاض في الإفك؛ مع كون الصديق يقوم به، وينفق عليه لفقره، ولم ينظر لهذا الإحسان الواسع، بل مشى مع من مشى في الإفك، ولم يراع حق القرابة، ولا حق إحسان أبي بكر<sup>(٢)</sup> وإنفاقه عليه، ورفقه به، ولا فضله الباهر على جميع الصحابة، بل ترك هذه الأمور كلها نسياً منسياً، وخاض في إفك عائشة \_ الطاهرة المنزَّهة المبرَّاة \_ مع من خاض، ممن أكثرهم منافقون مارقون من الدين، فعند ذلك حلف أبو بكر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنه \_ أنه ما بقي ينفق على مسطح لما اضطره، من كثرة ما فعله معه مسطح، مما لا تحتمله الجبلة البشرية، ومع ذلك كله عتب الله \_ تعالى \_ على الصديق في [سد] حقه، وأمره بعوده إلى فضله، وإنفاقه عليه، وأشار له إلى أنه لا ينبغي لأهل الفضل أن

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٧٣): (لا أصل له) ذكره الغزالي في "إحياء علـوم الـدين" (٢/١٦) وهم الـدين" (١/٣٢)، وقال العراقي في "المغني" (١/٣٢/٢): «لم أقف له على أصل"، ونقله عن العجلـوني في "الكشف" (٢٦٨٥)، والهندي في "تذكرة الموضوعات" (١/٢٥).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أ) أبا بكر. والصحيح (أبي بكر).

يتركوا فضلهم وصلتهم، وإن فُعِلَ معهم ـ من القطيعة، وسوء الأدب، والإيذاء القبيح ـ ما فُعِلَ. فقال ـ تعالى عزَّ قائلاً ـ: ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ اَلْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي اَلْقَرْبَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيُعْفُواْ وَلْيَعْفُواْ وَلَيْعَفُواْ اللهَ تُحبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهَ لَكُمُّ وَالله عَفُولُ رَّحِيمُ ﴿ اللور: ٢٢]. (١)

فتأمل هذه الآية، وما اشتملت عليه من مدح [٩٤/١/١] الصديق، باعتبار تأديه [تأديبه] بهذا التأديب اللطيف، وتسميته أهل الفضل والسعة الظاهرة والباطنة في العلوم والمعارف، ومن مدح مسطح، وإن جنايته لم تُزلِنْ فضله وقربه، وهجرته إلى الله ورسوله، ومن أمر أبي بكر (٢) بالعفو بالباطن، والصفح بالظاهر عن مسطح، وإن أتى ما أتى من تلك الجناية العظيمة، ومن [وفي] ملاطفة أبي بكر الملاطفة العظيمة الدالة على عظيم قدره بقوله تعالى: ﴿ أَلاَ تُحبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لي». لَكُمُ ﴿ فقال \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنه \_: «بل [بلي] أحب أن يغفر الله لي». وأعاد إلى مسطح نفقته.

وتأمل أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَن يَغُفِرَ آللَّهُ لَكُمْ ۗ ﴾ فإن فيه الإشارة إلى أن الإنسان من شأنه أنه طبع على الذنب، والجناية، والتقصير، والنقص المقتضي لطلبه [لطلب] المغفرة من الله \_ تعالى \_ في كل أحواله، وإن وصل من المراتب الرفيعة ما وصل. (٣) ومن ثمّ:

٣٧٥\_ «كان ﷺ يستغفر في الججلس الواحد مائة مرة».(<sup>٤)</sup>

<sup>(</sup>١) في المخطوط (أ) أبا بكر. والصحيح (أبي بكر).

<sup>(</sup>٢) وذكر المصنف في تأويـل قولـه: ﴿ وَلَا يَأْتَـلِ ﴾ فقـال: «أي: ولا يحلـف»، مـع اختلاف يسير في الفاظ النسخ في هذا اللفظ، وأخرجناها من أصل المتن حفاظاً على نص الآية.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٣٧٤): وتمام القصة رواها البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٢٧٧٠)

وغيرهما، عن عائشة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ ولهما ولغيرهما فيه طرق وألفاظ عديدة.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٣٧٥): (صحيح) وهو إشارة إلى الحديث الذي رواه ابن عمر: «إن=

وإذا كان هذا من شأن الإنسان؛ فينبغي له أن يُعامل الناس معه بما يطلبه من ربه \_ تعالى \_ فكما أنه يجني، ويطلب من ربه العفو، فكذلك إذا جُنِيَ عليه ينبغي العفو عن الجاني، ليعفو الله عن جنايته جزاءً وفاقاً.

Y04

ومن تأمل ما اشتملت عليه هذه الآية، ووفق إلى امتثال ما فيها من الإشارات والآداب التي أشرت إلى نزر يسير منها، لم يبق في قلبه أدنى ذرة من حقد لأحد، وإن أوصله [وإذا وصله] من الإيذاء، [أو] والقطيعة ما أوصله، فتيقظ لذلك، واستحضره واسأل الله تعالى التوفيق للعمل، فإن فيه من الخير والبركة، وعموم النفع والهداية والإرشاد ما لا يُحصى، بل ينبغي للإنسان [٩٤/ب/] أن يزيد في الإحسان إلى مؤذيه وقاطعه، مجاهدةً لنفسه، وإرغاماً للشيطان. فذلك [فإن ذلك] هو مقام الصديقين، وهو من فضائل أعمال المقربين، وهذا هو سر قوله على المتعالية على المتعالية على المتعالية على المتعالية على المتعالية والم المتعالية والمتعالية والمتعالية

٣٧٦\_ «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» (١) أي العدو؛ [و] لأن فيه زيادة في الصلة والإحسان، وكسراً للنفس، ومنعها عن حظوظها.

<sup>=</sup> كنا لنعد لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد مائة مرة: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم». رواه أبو داود (١٥١٦)، والترمذي (٣٤٣٤)، وغيرهما عنه، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٣٧٦): (صحيح) رواه أحمد (٢٣٥٧٧)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٣١٢)، و(١ (٣٢٧٩))، و(١ (٤٠٥١ / ٢٠٢١)) عن أبي أيوب الأنصاري.

ورواوه الحميدي (٣٢٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣١٧٣)، وابـن خزيمـة (٢٣٨) والطبرانـي في «الكـبير» (٢٠٠/ ٢٠٠)، والحاكم (١٤٧٥)، والبيهقـي في «الكـبير» (١٣٨٦)، و«الشعب» (٣٤٢٧)، والشهاب (١٢٨٢) عن أم كلثوم بنت عقبة. مثله.

ورواه أحمد (١٥٣٥٥)، والدارمي (١٦٧٩) عن حكيم بن حزام، نحوه.

ورواه الحارث (٣٠١) عن أيوب بن بشير الأنصاري، مثله. ولكنه مرسل.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري أيضاً.

وصححها \_ جميعها \_ شيخنا في «الإرواء» (۸۹۲)، وفي "صحيح الجامع" (۱۱۱۰)، وفي "صحيح الترغيب » (۸۹۳ و ۸۹۶ و۲۵۳۰).

والحاصل: أن من استوفى حقه من غير زيادة ولا نقص، فقد سلك طريق العدل، ومن زاد بالإحسان بالعفو والصلة فقد سلك طريق الفضل، وهو اختيار الصديقين، وأما من استوفى ما لا يستحق فهو الجور، وهو اختيار الأراذل؛ [و] (...اللَّخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّدِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صَنْعًا ﴿ الكَهْ الكَّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيْوٰةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيْوٰقِ وَالدَّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيْوٰقِ وَالدَّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيْوٰقِ وَالدَّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيْوٰقِ وَالسَافِقَ فَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَهُ اللّهُ الللّ

ومما يخفف عنك الحسد، أو يزيله، أن تعتقد، أو تتذكر، وتلاحظ بقلبك أن الله تعالى عالم بأحوال خلقه، حكيم فيما يعطيه لهم، قادرٌ على أن يجعل الغني فقيراً، [أو] والفقير غنياً، منزه عن العجز والسهو والنسيان، وخلف الوعد، خزائنه ملآى، فما أمسكه منها عن خلقه فلحكمة، وما أعطاهم منها فلحكمة، فاحذر أن تتهم الحكيم، فإن ذلك ربما سلخك عن الإيمان بالكلية، وأرداك إلى أقبح درجات [دركات] الخسران بالكلية [الردية]، ولو تأملت ما أنعم الله به عليك مما غيرك يحسدك فيه أيضاً، لتبت عن الحسد مطلقاً.

جاء فقير إلى عارف يشكو فقره فقال: يا هذا! عندك جواهر ثمينة وتشكو الفقر؟! قال: لا والله. قال: بع عينك بكذا، وسمعك بكذا، ونطقك بكذا، وعقلك بكذا. فقال: لا! ولا بأضعاف ذلك. فقال: إذاً لست بفقير. فاستيقظ [٠٠/١/١] الفقير واستغفر.

وجاء آخر إلى عارف يشكو كثرة عياله فقال له: اثتني بمن لم يُكتب اسمه في ديوان الرزق [الرزاق]، وأنا أقوم به عنك. فانتبه ورضى.

وجاء آخر لعارف يطلب منه دعوة: أن الله يزيل فقره. فقال: لا أقدر على دعاء مخالف لما استجابه الله \_ تعالى \_ لنبيه ﷺ حيث قال:

٣٧٧\_ «اللهم من آمن بك، وشهد أني رسولك، فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك، ولم [ولا] يشهد أني رسولك، فلا تحبب إليه لقاءك، ولا تُسَّهل عليه قضاءك، وكثَّر له [عليه] من الدنيا». (١)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٧٧): (صحيح)، ومضى برقم (٢٣٢).

وسبق هذا الحديث وما يتعلق به مبسوطاً. ومرَّ عمر برجل مبتلى؛ أجـذم، أعمى، أصم، أبكم، فقال لمن معه:

٣٧٨ «هل ترون على هذا من نعم الله تعالى شيئاً؟ قالوا: لا. قال: بلى؛ أفلا ترونه يبول ولا يعصر ولا يلتوي، بل يخرج بوله سهلاً، فهذه نعمة من الله ـ عز وجل».(١)

ومر عيسى \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ برجل أعمى، مقعد، مجذوم؛ قطعه الجذام، السماء من فوقه، والوادي من تحته، والثلج عن يمينه، والبرد عن يساره، وهو يقول: «الحمد لله رب العالمين ثلاثاً». فقال له عيسى:

٣٧٩ «يا عبد الله! على ما تحمد، وأنت في هذا الحال؟ فقال: أحمد الله الذي لم أكن الساعة ممن يقول إنك إله، وابن إله، وثالث ثلاثة». (٢)

واعلم أن تفاصيل النعم على العبد لا يمكن عدُّها: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [ابراهيم: ٣٤]. وإنما الذي يمكن ملاحظتها إجمالاً، وقد قيل: لو أردت أن تشكر على نعمة النفس وحده لما أحصيت شكرها؛ إذ جملة الأنفاس في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألفاً، وكلّ منها يقتضي شكرين مستقلين؛ إذ لو لم يخرج لهلك، ولو لم يدخل [٥٠/ب/١] لهلك، فكيف لو تأملت نعمة الوجود، ثم نعمة النعمة] الحيوانية، ثم الإنسانية، ثم نعمة العقل، ثم نعمة الإسلام، ثم نعمة العافية؟!

فهذه بعض جلائل النعم، فلو أردت شكر واحدة منها لم تطقه، فلهُم على الشكر؛ فإنك إذاً لا تحسد أحداً أبداً قط، إذ لا يقع الحسد إلا من قلب ساه غافل عن الله \_ تعالى \_ وصفاته، وإبانة [عن] عدم عقله ولبه، ورضي بالشيطان وسبيله، حتى لم يؤثر فيه وعظ واعظ، ولا زجر زاجر، فهو من: ﴿..الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٣٧٨): عزاه الهندي في «الكنز» (٨٦٥٤) إلى عبد بن حميد، عن عكرمة.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٣٧٩) : عزاه الهندي في «الكنز» (٦٨٥٢) إلى الديلمي، عن جابر.

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْلَيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴾ [الكهف: ١٠٣ و ١٠٤].

خرج صالح للمسجد؛ فرأى مشركاً ذاهباً إلى معبدهم؛ فوقف طويلاً، شم ذهب إلى المسجد، فقال له خادمه: ما هذه الوقفة؟ قال: للشكر. قال: في أي سبب؟ قال: وجهني إلى المسجد، والمشرك إلى كنيسته، فما وجدته إلا محض الإرادة والفضل [عليً]، والعدل عليه. فتأمل أيها الحاسد، واخش سطوة الفعال لما يريد، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالمَرْصَادِ ﴿ إِنْ رَبَّكَ لَبِاللهِ اللهِ الفعر: ١٤]، و

٠٨٠\_ «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة .. ». الحديث. (١)

فضائل العفو: اعلم أن العفو أخص من الحلم وكظم الغيظ؛ لأنه يزيد عليهما، إذ هو إسقاط الحق، والإبراء منه، كأن كان قوداً أو غرامة، ولأجل زيادة فضله قال تعالى لنبيه [لحبيبه] على: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأُمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمَامِينَ بعده، إعلاماً بذلك. وصَحَّ أَلْمَ عِلَانَ عَلَى المقامين بعده، إعلاماً بذلك. وصَحَّ أنه على قال:

 $^{8}$  سنقصت صدقة من مال فتصدقوا، ولا عفى رجل من مظلمة يبتغي بها وجه الله وتعالى وجه الله وتعالى وير القيامة، ولا فتح رجل باب مسألة ، إلا فتح الله وتعالى عليه باب فقر  $^{(7)}$  وصح :

٣٨٢\_ «والله عفويحب العفو». (٢) وجاء [١٩١١] بسند ضعيف:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۳۸۰): رواه البخاري (۳۱۵۶ ومواضع أخرى)، ومسلم (۲۲۱۳) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۳۸۱): (صحيح) رواه أحمد (۱۳۷٤)، وأبو يعلى (۸٤٩)، والبزار (۱۳۷۰ و ۱۰۳۳)، وعبد بين حميد (۱۰۵۹)، والشهاب (۸۱۸ و ۸۱۹) \_ جميعهم \_ عن عبد الرحمن بن عوف، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (۳۰۲۵)، و«صحيح الترغيب» (۸۱٤) وفي الباب عن أبي كبشة الأنماري، وأبي هريرة، وأم سلمة نحوه.

<sup>(&</sup>quot;) الحديث رقم (٣٨٢): (حسن) رواه أحمد (٣٩٧٧ و٢١٦٨)، وعبد الرزاق =

٣٨٣ ـ «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا؛ يرفعكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلا عزاً، فاعفوا يُعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة، فتصدقوا بمال الله يرحمكم الله ». (١) ومثله أنه ﷺ أخذ بيد عقبة فقال:

ع ٣٨٨ ... «يا عقبة! أفلا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟! تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمَّن ظلمك». (٢٠ ومثله قال ﷺ:

٥٨٥\_ «قال موسى: يا رب؛ أي عبادك أعزُّ عليك [إليك]؟ قال: الذي إذا قدر عضى [عفا]». (٣) و مثله:

قاخذ بعضادتي الباب فقال: «ما تقولون، ما تظنون؟» فقالوا: ابن أخ كريم، وابن فأخذ بعضادتي الباب فقال: «ما تقولون، ما تظنون؟» فقالوا: ابن أخ كريم، وابن عم حليم رحيم. قالوا ذلك ثلاثاً. فقال على: «أقول كما قال يوسف، عليه السلام... ﴿ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يُعَ فِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [يوسف: ٩٢]، فخرجوا كأنما نشروا من القبور». (٤) ومثله:

<sup>=(</sup>١٣٥١٩)، والحميدي (٨٩)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٩٠/ ٨٥٧٢) والحاكم (٨١٥٥)، ـ وصححه \_ وأبو يعلى (٥١٥٥)، والبيهقي (١٧٣٩٠) \_ كلهم \_ عن ابسن مسعود وسكت عنه الذهبي في «التلخيص» \_ وحسنه شيخنا في «الصحيحة» (١٦٣٨)، و«صحيح الجامع» (١٧٧٩).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٨٣): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» عن محمد ابن عميرة العبدي، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٥١٥). ووقع سقط لعدة ألفاظ من كل النسخ عدا (أ).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٨٤): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (١٩)، والحاكم (٧٢٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٧١/ ٢٦٩/ ٣٣٧)، والبيهقي في «الشعب» (٩٥٩٧) - كلهم ـ عن عقبة بن عامر، وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ١٤٨/٤).

<sup>(&</sup>quot;) الحديث رقم (٣٨٥): (صحيح) رواه ابن حبان (٦٢١٧) عن أبي هريرة، بلفظ: «..فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدرغفر..». وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣٣٥٠)، وهو هنا مختصر، ووقع تصحيف في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٣٨٦): (ضعيف) رواه النسائي في «الكبري» (١١٢٩٨)، والطحاوي=

٣٨٧\_ «إذا وقف العباد، نادى منادٍ: ليقم من أجره على الله، فليدخل الجنة. قيل: من ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون على [عن] الناس. فقام كذا وكذا ألفاً يدخلونها بغير حساب». (١) ومثله:

٣٨٨ «ثلاث من جاء بهن مع إيمان، دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزُوِّجَ من الحور العين حيث شاء؛ من أدّى ديناً خفياً، وقرأ [في] دبر كل صلاة قل هو الله أحد عشر مرات، وعفا عن قاتله \_ أي عمن جنى عليه \_ قال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: «أو إحداهن». (٢) وقال إبراهيم التيمى: (٣)

«إن العبد ليظلمني فأرحمه ـ أي بالعفو ـ لخشيتي عليه؛ أن الله ســـائله، فـــلا يجد له جواباً». (٤) ووقع مظلوم في ظالمه بحضرة عمر بن عبد العزيز فقال:

«إنك أن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك [٥٠/ب/أ] من أن تلقى الله

<sup>=(</sup>٤٤)، والبيهقي (١٨٠٥٤) ــ كلهم عن أبي هريرة \_ وضعفه العراقي في «المغني» (٣٤). وشيخنا في «فقه السيرة» (ص:٣٨)، و«الدفاع عن الحديث» (ص:٣٢).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٨٧): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢٨٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٨٧)، والبيهقي في «الشعب» (٨٣١٣) \_ جميعهم، وغيرهم \_ عن أنس بن مالك، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٠٦)، و«ضعيف الترغيب» (١٤٦٨)، و«الضعيفة» (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٣٨٨): (ضعيف جداً) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٤٣)، والطبراني في «الأوسط» (٣٣٦١)، و«الدعاء» (٣٧٣)، وأبو يعلى (١٧٩٤) \_ جميعهم \_ عن جابر بن عبد الله، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٥٤١)، و«ضعيف الترغيب» (٢٤٦٠)، و«الضعيفة» (٢٥٤١).

وفي الباب عن ابن عباس، وأم سلمة، وجابر الراسبي نحوه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) أبو أسماء، إبراهيم بن يزيد بن شريك، التيمي \_ تيم الربـاب \_ الكـوفي، العابـد، الزاهد: توفي سنة (۹۲) اثنتين وتسعين، وله أربعون سنة، مـن الخامسـة، ثقـة، إلا أنـه يرسـل، ويدلس (ع). (تس، تهـ) .

<sup>(</sup>٤) وهذا الأثر رواه عنه أبو نعيم في «الحليــة» (٢١٣/٤) مختصــراً، في ترجمتــه وترجمــة والده يزيد بن شريك، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ١٨٣).

وقد انتقصتها». (١) وقال مسلم بن يسار (٢) لداع على ظالمه:

«كِلُ الظالمَ إلى ظُلمه؛ فإنه أسرع إليه من دعائك عليه؛ إلا أن يتداركه بعمل [وَقَمِنٌ: أي حقيق أن لا يفعل]». (٣) وأمر [أبو] جعفر المنصور (١) بقتل رجل وعنده سوار بن عبد الله (٥) فحدً ثه عن الحسن أنه قال:

«إذا جمع الله ـ تعالى ـ الناس في صعيد واحـد حيـث يسـمعهم الـداعي، وينفذهم البصر، فيقوم منادٍ فيقول: من له عند الله ـ تبارك وتعالى ـ يد فليقم، فلا

وليس: مسلم بن يسار، الجُهْنِيّ، البصري، من الثالثة، مقبول. (د، ت، س)، (تخ).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (٢٠٢٦٨)، وابـن أبـي الـدنيا في «الصـمت»، (٥٨١)، وفي «ذم الكذب» (١١٩)، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الله، مسلم بن يسار، البصري \_ ويقال المكي، الفقيه، مولى بني أمية، قبل: مولى عثمان بن عفان، وقيل: مولى طلحة بن عبيدالله، وقيل: مولى طلحة الطلحات، وقيل: مولى مزينة، ويقال له: مسلم سكرة، ومسلم المصبح، كان يسرج مصابيح المسجد، توفي سنة (+۰۱) مائة، أو بعدها بقليل، من الرابعة، ثقة، عابد. (د، س، ق)، (تس، تخ، تهـ).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقسي في «الشعب» (٧٤٨١)، وابـن عسـاكر في «تــاريخ دمشــق» (٥٨/ ١٤٢)، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ١٨٣).

<sup>(1)</sup> أبو جعفر المنصور: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأمه (سلامة البربرية؛ أم ولد) مولده سنة (٩٥) خمس وتسعين، وتولى الخلافة سنة (١٣٧)، وشرع ببناء بغداد سنة (١٤٠-١٤٩)، وكثر تدوين العلوم في عهده، وبدأت الترجمة، وكان فحل بني العباس هيبة، وشجاعة، وحزماً، وراياً، وجبروتاً، جماعاً للمال، تاركاً اللهو واللعب، كامل العقل، جيد المشاركة في العلم والأدب، فقيه النفس، وكان فصيحاً، بليغاً، مفوهاً، خليقاً للإمارة، وكان غاية في الحرص والبخل، فلقب [أبا الدوانيق] للحاسبته العمال والصناع على الدوانيق والحبات، قتل خلقاً كثيراً، وخاصة من أعوانه، ومن العلماء، والأعيان، حتى استقام ملكه، وتوفي محرماً بالحج مريضاً بالبطن قبل دخوله مكة سنة (١٥٨).

<sup>(°)</sup> أبو عبد الله، سَوَّار بن عبد الله بن قدامة، العنبري، البصري، القاضي، مولـده بسجستان، سنة (٨٤) أربع وثمانين، وتوفي سنة (١٥٦) ست وخمسين ومائة؛ وقــال الطـبري في تاريخه: «سنة (١٥٧) سبع وخمسين ومائـة..». مــن السـابعة، وهــو مشــهور في القضـاء، محمــود السيرة، صَدُوق، وكان له مع المنصور مواقف نُصْح وَحَزْم.

يقوم إلا من عفا». فقال له: والله سمعته منه؟. فقال: «خَلَيْنَا عنه». (١١)

فضائل الرفق واللين: اعلم أن مما يلحق بالعفو الرفق في الأمور، ولين الجانب إذا [إذ] هو محمود أي محمود، ويضاده العنف والحدة المنتجان عن الغضب والفظاظة، كما إن الرفق واللين نتيجتان لحسن الخلق والسلامة، وقد تتولد الحدة عن غير الغضب من شدة الحرص واستيلائه، بحيث يُدهش الفكر، ويمنع التثبت في الأمور، وقد بالغ على الرفق، ففي «الصحيحين»:

٣٨٩\_ «يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمركله ». (٢) وعند أحمد وغيره:

والآخرة، ومن حُرمَ حظه من الرفق، [فقد] حُرمَ حظه من الدنيا والآخرة». (ث) ورُويَ وَمن حُرمَ حظه من الرفق، [فقد] حُرمَ حظه من خير الدنيا والآخرة (

٣٩٦\_ «إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق». (١) وروى الطبراني:

 $^{\circ}$  وما من أهل بيت يُحرمون الرفق ما لا يُعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبداً اعطاه الرفق، وما من أهل بيت يُحرمون الرفق إلا قد حُرموا».  $^{(\circ)}$  ومسلم:

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في «تاريخ بغـداد» (٢١٢/١٣)، بـأتم منـه هنـا، وذكـره الهنـدي في «الكنز» (٧٠١٤)، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ١٨٣\_١٨٤).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۳۸۹): رواه البخاري (۲۷۸)، ومسلم (۲۱۲۵) عن عائشة، ولهما ـ ولغرهما ـ فيه طرق والفاظ.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٣٩٠): (صحيح) رواه أحمد (٢٥٢٩٨) وغيره، عن عائشة، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٢٤)، و«الصحيحة» (٥١٩)، ورواه الترمذي (٢٠١٣)، وصححه شيخنا فيه، وقال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة، وجرير بن عبد الله، وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٣٩١): (صحيح) صححه شيخنا في "صحيح الجامع" (١٧٠٤)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»، وإلى الضياء في «المختارة» عن جابر.

<sup>(°)</sup> الحــديث رقــم (٣٩٢): (حســن لغــيره) رواه الطبرانــي في «الكــبير» (٣٠٦/٢). ٢٢٧٤) عن جرير بن عبد الله البجلي وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٦٦٦).

٣٩٣\_ «إن الله رفيق يُحبَّ الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي على الخرق». (١) وأبو داود:

٤ ٣٩- «يا عائشة! ارفقي، فإن الله [٢٥١/١] إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق». (٢) ومسلم:

٥٩٥\_ «من يُحرم الرفق يُحرم الخير». (٣) زاد أبو داود:

٣٩٦ «يحرم الخير كله». (٤) والترمذي.

٣٩٧\_ «تدرون من يَحرم على النار؟ كل هين لين سهل قريب». (°) والطبراني، والبيهقي:

٩٩٨ «الرفق يمن والخرق شؤم ». (٦) وأبو يعلى:

(۱) الحديث رقم (٣٩٣): رواه مسلم (٢٥٩٣) عن عائشة، ولكن بلفظ: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه». وهو غير اللفظ الذي ساقه المصنف وعزاه إليه، و«الخرق». ذكر في حديث جرير السابق.

(۲) الحديث رقم (۳۹٤): (صحيح) رواه أحمد (۲٤٧٧٨)، والبيهقي في «الشعب» (۸٤١٨) \_ كلاهما \_ عن عائشة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (۲۳۰)، وعزوه لأبي داود وهم من المصنف، فالذي عند أبي داود (۲٤٧٨ و ٤٨٠٨) طرفه دون تمامه.

- (٣) الحديث رقم (٣٩٥): رواه مسلم (٢٥٩٢) عن جرير بن عبد الله البجلي
- (١) الحديث رقم (٣٩٦): (صحيح) رواه أبو داود (٤٨٠٩) عن جريس بـن عبـد الله البجلي، وصححه شيخنا فيه.
- (°) الحديث رقم (٣٩٧): (صحيح) رواه الترمذي (٢٤٨٨) عن ابن مسعود ـ وصححه شيخنا فيه ـ ورواه أحمد (٣٩٣٨) ـ واللفظ له ـ ورواه غيرهما، بالفاظ متقاربة، عن ابن مسعود أيضاً، وصححه شيخنا في العديد من كتبه.
- (١) الحديث رقم (٣٩٨): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٤٢/٤)، عن ابن مسعود، وضعفه شيخنا في "ضعيف الجامع» (٣١٦١)، وفي "ضعيف الترغيب" (١٦١٤).

ورواه البيهقي في «الشعب» (٧٧٢٢ و٨٤١٨) عن عائشة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣١٦٢)، و«الضعيفة» (٣٨٨٩). ٩٩ ٣- «التاني من الله، والعجلة [والخرق] من الشيطان». (١) وابن المبارك مع إرسال وشدة ضعف \_:

السلمين فيك، فاخصصني منك بخير. فقال: يا رسول الله! إن الله قدد بارك لجميع المسلمين فيك، فاخصصني منك بخير. فقال: الحمد لله [رب العالمين] مرتين أو ثلاثاً - ثم أقبل عليه فقال: هل أنت متوضئ (٢) مرتين أو ثلاثاً - فقال: نعم. فقال: إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته، إن كان رُشداً فاصنعه، وإن كان سوى ذلك فانته». (٣) ولأبي نعيم:

#### ۴۰۱\_«إذا هممت [بامر] فاجلس فتدبر عاقبته». (١٤) وروى مسلم:

= وعزو المصنف الحديث للطبراني، والبيهقي مُطلقين بـلا قيـد يـوهم أنـه في «كـبير الطبراني»، و«كبرى البيهقي»، والواقع خلاف ذلك كما رأيت.

(۱) الحديث رقم (۳۹۹): (حسن) رواه أبيو يعلمي (۲۰۲3)، والحارث (۸٦٨)، والبيهقي في «الكبرى» (۲۰۰۵)، و«الشعب» (٤٣٦٧) ـ جميعهم ـ عن أنس بن مالك. وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (۲۰۱۷)، و«صحيح الترغيب» (۲۷۷۷ و ۲۲۷۷).

ورواه إسحاق (٤٩٤)، الطبراني في «الشاميين» (٢٣٥٨) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة.

(١) هكذا في النسخ المخطوطة الخمس، والمطبوعة (أ)، والصحيح الذي في الأصول: «هل أنت مستوص؟» أي طالب وصية، ونحوه في المطبوعة (ب).

(٣) الحديث رقم (٤٠٠): (موضوع) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١/١٤/١٤)، عن أبي جعفر عبد الله الهاشمي، ورواه هناد في «الزهد» (١/٣٠٢/١٥) ـ أيضاً ـ عن عبد الله بن مسور ـ ولعلهما واحد ـ، وبذلك جزم الهندي في «الكنز» (٢٧٦٥)، فسماه: (عبد الله بن مسور الهاشمي )، وذكر بعضه عنه، وبعضه مرة أخرى يرقم (٤٣١٥٠) عن وهيب بن ورد المكي، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ١٨٥)، وكذلك جزم العراقي في «المغني» (٣/ ١٨٥/١١) أنه عن (أبي جعفر عبد الله بن مسور الهاشمي )، وضعف الحديث، ومثله شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٣٦٤)، ولكنه حكم بوضعه، وفي «الضعيفة» (٢٣٠٨) حكم بوضع آخره،

(٤) الحديث رقم (٤٠١): الذي في «الحلية» (٤/ ١٣٢ و٧/ ٨٣)، بعيد عن هذا النص ورواه هناد في «الزهد» (٥٣١) نحوه عن عبد الله بن مسور، كما سبق في الحديث السابق.

# ٢ · ٤ ـ «يا عائشة! عليك بالرفق؛ فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا نُزع من شيء إلا شانه». (١) وفي حديث ضعيف:

777

8 - ٣ - ١ « العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والعمل فائدته، والرفق قائده». (٢) وأرسل عمرو بن العاص إلى معاوية \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ يعاتبه في التأني، فكتب إليه:

٤٠٤ - «أما بعد: فإن التفهم في الخير زيادة ورشد، وإن الرشيد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب، أو كاد أن يكون مصيباً، وإن العجل مخطئ، أو كاد أن يكون مصيباً، وإن العجل مخطئ، أو كاد أن يكون مخطئاً، وإن من لم ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن لم ينفعه [تنفعه] التجارب، لا يُدرك المعالي، واعلم أن الرفق ليس محموداً في كل الأحوال. قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلَّكُفَّارَ وَالْمَنْفَقِينَ وَآغَلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾. [النوبة: ٧٣، والنحريم:٩] (٣) وقال عَلَيْهُمْ آلَاهُمْاً.

٥٠٥\_ «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده .. ». (١٤) الحديث.

<sup>(</sup>١)الحديث رقم (٤٠٢): رواه مسلم (٢٥٩٤) عن عائشة كما قال المصنف.

<sup>(</sup>۲)الحديث رقم (٤٠٣): (ضعيف) رواه الشهاب (١٥٢) عن أبـي الـدرداء مرفوعـاً، ورواه مرة أخرى (١٥٣) عن أبي هريرة مرفوعاً، وضعفهما العراقي في «المغني» (٣/ ١٥٤/٢).

و رواه البيهقي في «الشعب» (٢٥٩) عـن الحسـن مرسـلاً منقطعـاً نحـوه، وضـعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٨٧٤).

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٥١) عن بعض الفقهاء نحوه كذلك.

وعزاه في «الكنز» (٢٨٧٣٢) \_ ومواضع أخرى \_ عن ابن عباس إلى «نـوادر» الحكـيم الترمذي، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢١٦٨ و٣٧٤٣).

وقال شيخنا في «الضعيفة» (٢٣٧٩): «موضوع»، ونقـل عـن شـيخ الإسـلام وغـيره قولهم: «أحاديث العقل كلها موضوعة».

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٤٠٤): (ضعيف منقطع الإسـناد) رواه عبــد الــرزاق (٢٠٢١٤) عــن معمر ، وابن عساكر (١٨٩/٥٩) عن ابن المبارك،، وفي (١٩٠/٥٩) عن العتبي!.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٠٥): رواه مسلم (٤٩) عن أبي سعيد الخدري.

وإنما المحمود الوسط المعتدل بين اللين والعنف كسائر الأخلاق، لكن لما كانت الطباع إلى الحدة والعنف أميل، احتيج إلى الترغيب في جانب الرفق واللين أكثر، فلذلك كثر ثناؤه على وسائر العلماء بعده ـ على الرفق واللين دون الحدة والغضب.

والحاصل: أن الرفق محمود، ويفيد في أكثر الأحوال، وأن الحاجة قد تدع [تقع] إلى العنف، ولكنها أندر منها إلى الرفق، وإن الكامل من مَيَّزَ مراتب الرفق من مراتب العنف، (١) فيقتضي [فيقضي] كلاً منهما حقه، ولا يقم [يعم] [يعلم] ذلك إلا برعاية ميزان الشرع المستقيم، والأخلاق النبوية التي قال ـ تعالى ـ لنبيه على أنبيه بسببها: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمِ ﴿ القلم:٤].

وأما الحسد؛ فيستدعى الكلام عليه بيان ذمه، وحقيقته، وأسابه، وعلاجه.

الأول: من أنه من نتائج الحقد، وأن الحقد من نتائج الغضب، وقد أوضحت هذه الثلاثة، وما يتعلق بها، وبسطت الكلام عليها بما لا يُستغنى عن مراجعته في كتابي «الزواجر عن اقتراف الكبائر»(٢) والمذكور هنا إنما هو قطرة من بحر، فمن ذلك: روى الشيخان أنه علي قال:

٢٠٤ « لا تحاسدوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله
 إخواناً ». (٣) وأحمد عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال:

<sup>(</sup>١) وفي (أ) سقط يسير.

<sup>(</sup>٢) وقد نقلنا منه سابقاً في (ص:٦٩) وهو مطبوع عدة طبعات، وقد ذكر كل ذلك في الكبيرة الثالثة حيث قال: «الْكَبِيرَةُ الثَّالِئَةُ: (الْغَضَبُ ـ بالْبَاطِل ـ وَالْحِقْدُ وَالْحَسَدُ)؛ لَمَّا كَائسَتْ هَذِهِ الثَّلائَةُ بَيْنَهَا تَلازُمٌ وَتَرَتُّبٌ؛ إذْ الْحَسَدُ مِنْ نَتَائِجِ الْحِقْدِ، وَالْحِقْدُ مِنْ نَتَائِجِ الْعَضَبِ، كَائسَتْ بمنْزلَةِ خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلِدَلِكَ جَمَعْتُهَا فِي تُرْجَمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأَنَّ دَمَّ كُلِّ يَسْتَلْزِمُ دَمَّ الآخَر، إذْ دَمُ الْفَرْع وَفَرْعِهِ يَسْتَلْزِمُ دَمَّ الآصْل وَأَصْلِهِ وَبِالْعَكْسِ». انتهى.

<sup>(</sup>٣) الحــديث رقــم (٤٠٦): رواه البخــاري (٧١٧ و٧١٩)، ومســلم (٢٥٦٣) و٢٥٦٤) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة.

ورواه البخاري (٧١٨ه و٧٢٦ه) ومسلم (٢٥٥٨ و٢٥٥٩) ـ كلاهما ـ عن أنس.

رجل من أهل الجنة ». فطلع رجل من الأنصار تقطر لحيته من وضوئه، وقد علق نعليه في يده الشمال، فسلم. فلما كان بالغد [٣٠/١/] قال النبي على مثل ذلك القول. فطلع ذلك الرجل. وقاله في اليوم الثالث. فطلع ذلك الرجل. فلما قام النبي على تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت لا النبي تلك تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت لا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. فبات عنده ثلاث ليال، فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالى، ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفجر [الصبح]، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً، فلما مرت وكدت أن احتقر عمله! فقلت: يا عبد الله! لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله على يقول: كذا وكذا، فأردت أن أعرف عملك! [أعرفه عملك] فَلَمْ تعمل كثيراً؟! فما الذي بلغ بك ذلك؟ قال: ما هو إلا ما رأيت؛ غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشاً، ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هي التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق». (١) والطبراني:

المخرج  $^{\circ}$  3 -  $^{\circ}$   $^{$ 

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٤٠٧): (ضعيف) رواه عبد الرزاق (٢٠٥٥) ـ ومن طريقه \_ أحمد (١٢٧٢)، وعبد بن حميد (١١٥٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٧٢)، والبيهقي في «الشعب» (٦٢٧٠) ـ جميعهم ـ عن أنس بن مالك، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٢٠٨): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٢٨ / ٣٢٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٦٢) عن حارثة بن النعمان، وطرف عندهما: «ثلاث الازمات الأمتي» وذكرهن على اختلاف في الترتيب قليلاً، وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ١٥٥/ ٤)، وتلميذه الهيثمي في «الجمع» (٨/ ١٤٩/ ١٣٠٤)، وشيخنا في «ضعيف الجامع» (٨/ ٢٥٢)، و«غاية المرام» (٣٠٢). وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، والحسن مرسلاً.

9 · ٤ ـ «دبً إليكم داء الأمم من قبلكم؛ الحسد، والبغضاء هي الحالقة؛ لا أقول حالقة الشعر، لكن حالقة الدين، والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم». (١) والبيهقي، وغيره: [٣٠/ب/١]

٠١٠ ع. « كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الحسد أن يغلب القدس». (٢) والطبراني:

١١٤ ـ «كادت الحاجة أن تكون كفراً ». (٣) والطبراني بإسناد جيد:

المربيب المتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر، والتنافس في الدنيا، والتباعد والحسد [والتحاسد]، حتى يكون البغي، شم يكون الهرج». (١) أي: الفتل. والترمذي ـ وقال حسنٌ غريب ـ:

١٣ ٤ ـ « لا تظهر الشماتة بأخيك، فيعافيه الله ويبتليك». (٥) والبزار:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٠٩): (حسن) رواه الترمذي (٢٥١٠) وحسنه شيخنا فيه، ورواه أحمد (٢٥١٠)، والبيهقي (٢٠٨٤٥)، وغيرهم، \_ جميعاً \_ عن الزبير بن العوام، وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٣٦١)، و«صحيح الترغيب» (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٢١٥): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٤٤)، والطبراني «الدعاء» (١٠٤٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/٥٣)، و(٣/ ٢٠٩)، و(٨/ ٢٥٣)، والبيهقي في «الشعب» (٢٦١٢)، والشهاب (٢٨٥) ـ جميعهم ـ عن أنس بن مالك وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٤١٤٨)، و«المشكاة» (٥٠٥١)، و«الضعيفة» (٤٠٨٠)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٤١١): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٤/ ٢٢٥ / ٤٠٤) عن أنس بن مالك، وابن أبي شيبة (٢٦٥ ٩٠) عن الحسن نحوه مرسلاً، وضعفه العراقي في «المخني» (٣/ ٢٥١ / ٢٠١٤)، والعجلوني في «المجمع» (٨/ ٢١٩ ٤ / ٢٠١٤)، والعجلوني في «المخمف» (١٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٢١٦): (حسن) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٠١٦)، والحاكم (٢٣١١) ـ وفي لفظيهما بعض التفاوت وكلاهما ـ عن أبي هريرة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه شيخنا في «صحيح الجامم» (٣٦٥٨)، و«الصحيحة» (٦٨٠).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٤١٣): (ضعيف) روا، الترمذي (٢٥٠٦) ـ وغيره ـ عن واثلة بـن الأسقع، وضعفه شيخنا فيه، وفي العديد من كتبه.

١٤ « لا تُفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يـوم القيامة». (١) والشيخان:

٥ ١ ٤ ــ «ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تُبسط عليكم الدنيا..»
 الحديث. (٢) ومسلم:

۲۱3\_ «إذا فتحت عليكم فارس والروم . . » . الحديث . وفيه : « . . تتنافسون ، ثم تتحاسدون ، ثم تتحاسدون ، ثم تتحاسدون ، ثم تتدابرون » . (۳) والطبراني \_ بسند ضعيف \_ . :

۱۷ ٤ ـ «استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود». (١٠) والطبراني:

١٨ ٤ - «إن الأهل النعم حساداً فاحذروهم». (٥) وفي حديث عند الديلمي ـ بسندين ضعيفين ـ:

٩ ١ ٤ ـ «اثنان يدخلان النارقبل الحساب بسنة، وذكر العلماء بالحسد، والتجار

(١) الحديث رقم (٤١٤): (ضعيف) رواه أحمد (٩٣)، وعبد بن حميد (٤٤) ـ كلاهما

ـ عن عمر بن الخطاب، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٨٩٣)، و«الضعيفة» (٤٨٧١).

(٢) الحديث رقم (٤١٥): رواه البخاري (٢٩٨٨) \_ وللبخاري فيه طرق والفاظ \_

ومسلم (٢٩٦١) ـ كلاهما ـ عمرو بن عوف. ورواه غيرهما من أصحاب «السنن» وغيرها.

(٣) الحديث رقم (٤١٦): رواه مسلم (٢٩٦٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

(١) الحديث رقم (٤١٧): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٩٤/ ١٨٣)، و«الصغير» (١٨٦)، و«الأوسط» (٢٠٥)، و«الشاميين» (٤٠٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٠٥ و ٢١٥)، والبيهقي في «الشعب» (٦٦٥٥)، والشهاب (٧٠٧ و ٧٠٨) ـ جميعهم ـ عن

معاذ بن جبل. بلفظ: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان..»

والسلمي في «آداب الصحبة» (٧٣) عن ابن أبي بردة، عن أبيه، وظاهر هذا الإرسال. وصححه شيخنافي «صحيح الجامع» (٩٤٣)، و«الصحيحة» (١٤٥٣).

(°) الحديث رقم (٤١٨): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٢٧٧) عن ابن عباس، وسكت عنه العراقي في «المغني» (٣/١٥٧/٣) وأشار إلى تضعيفه الهيثمي في «المجمع» (١٣٥٣)، والعجلوني في «الكشف» (٣٤٢)، والصديقي في «التذكرة» (١٦٥٢).

بالخيانة».(١)

٤٢٠ وعن نبي الله زكريا \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ قال الله تعالى: «الحاسد عدو لنعمتي، ساخط لقضائي، غير راضٍ بقسمتي التي قسمت بين عبادي». (٢)

واختلف السلف في أول ذنب عُصيَ الله تعالى به؟.

فقيل: الحسد؛ لأن إبليس ترك السجود لآدم حسداً له.

وقيل: الكبر؛ لأنه تركه تكبراً عليه.

والآية نص في الثاني، ومع ذلك لا مانع من أنه حسده، ثم تكبَّرَ عليه؛ فللحسد دخل في سائر ما حصل للَّعين من المقت، واللعن، والطرد والكفر، ودوام العذاب، وأليم الحجاب.

فاحذر الحسد وغوائله، وشؤمه ورذائله [٥٠/١/١] لئلا يصيبك به [منه] ما أصاب اللَّعين \_ والعياذ بالله \_ تعالى \_ أن نكون [تكون] من الجاهلين \_ أو ما أصاب قابيل حين قتل أخاه هابيل حسداً له على أن تقبل الله منه قربانه دونه، وعلى أن رزقه الله تعالى زوجة حسنة، ورزق قابيل زوجة ليست كذلك، فأداه حسده على ذلك إلى أن استباح دمه، وهتك حرمه، وعصى ربه؛ فأصبح من

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۹): (ضعيف) ذكره الغزالي في «الإحياء» (۱۸۸)، وذكره السبكي في «أحاديث «الإحياء» التي لا أصل لها» (ص: ٤٠)، وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ١٥٧/٤) وقال: «أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث ابن عمر، وأنس، بسندين ضعيفين». وذكره الصديقي في «تذكرة الموضوعات» (۱/ ٢٤) وبلفظ: «ستة يدخلون النارقبل الحساب بستة» قيل: يا رسول الله! ومن هم؟ قال: «الأمراء بالجور، والعرب بالعصبية، والدهاقين بالتكبر، والتجاربالخيانة، وأهل الرستاق بالجهالة، والعلماء بالحسد». يعني أن هؤلاء الستة يدخلون النار بسبب الذنوب الستة التي اقترفوها، وتصحفت لفظة «بستة» إلى لفظة «بستة» الله المناة».

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۲۲۰): (ضعيف) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲،۲۲۳) عن جابر بـن عبد الله، ونسبه إلى موسى عليه السلام، وفي إسناده يحيى بن سابق المدني، أجمعوا على تضعيفه، أو تركه، أو تليينه. ورواه مرة أخرى (۲/۲۲) عن وهب بن منبه، وهو مرسل.

الخاسرين، وقال له أخوه حين أراد قتله: ﴿ إِنِّيَ أُرِيدُ أَن تَبُوَّا بَاإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَا تَكُونَ مِنْ أَصْحَب النَّارِ ۚ وَذَا لِكَ جَزَّوُا الظَّلِمِينَ ﴿ إِنِّي ﴾ [المائدة: ٢٩].

وكان رجل يقف بحذاء ملك وينادي: «أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء تكفيه إساءته». فحسده رجل، فقال للملك: إنه يقول إنك أبخر. فقال له: أنظر في أمره. فعلم أن الملك سيدعوه ليسأله، فعزم عليه وأطعمه ثوماً، فدعاه الملك ليحدثه، فوضع يده على فمه وأنفه خشية أن يتأذى منه الملك، فظن أنه إنما وضعها لبخره، فصدَّق فيه، وكتب لعامله: إذا جاءك حامل كتابي [هذا] فاذبحه، واسلخه، واملأ جلده تبناً، وأرسل به إليَّ. فخرج بالكتاب، فلقيه صاحبه، فأخبره بإنعام الملك عليه، فسأله أن يُنعمَ عليه به. فأعطاه الكتاب، فذهب به لمن هو باسمه فقال له: فيه قتلك. فقال: ما هو لي! أراجع الملك؟! فقال: ليس لكتاب الملك مراجعة؛ فذبحه وأرسل به، فجاء الرجل ينادي كعادته، فعجب الملك! فقال له الملك: إنه قال: إنك تقول: أني أبخر. قال: ما قلت. قال: فلمَ وضعت يدك على فمك وأنفك؟ قال: كان أطعمني طعاماً فيه ثوم. قال: صدقت. ارجع إلى مكانك.

«ما حسدت [٤٥/ب/١] أحداً على دنيا؛ لأنه إن كان من أهل الجنة، فما أمامه أعظم وأجل، وإن كان من أهل النار، فكيف أحسده على الدنيا وهو يصير إلى النار». (٢) وقال معاوية ـ رضي الله تعالى عنه ـ:

٤٢١ ـ «كل إنسان [الناس] أَقْدِرُ على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها». (٣) وقال بعضهم:

<sup>(</sup>١) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ١٨٨ ١٨٩)، وأبو سعيد النقاش في «فنون العجائب» (١٠٨).

<sup>(</sup>٢)ذكره ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص:١٣٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٣)، معلقاً، ووصله ابن حساكر في «تاريخ دمشق» (٥٣/ ٢١٥ / ٢١) مسنداً.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الحديث رقم (۲۱۱): ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۹۹/۲۰۰)، وابن =

«ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد؛ إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه». (١)

الثاني: حقيقة الحسد أن تحب زوال النعمة عن أخيك من حيث كونها نعمة، وانتقالها إليك، وخرج بقولنا: من حيث كونها نعمة؛ ما لو أحببت زوالها من حيث كونها آلة فساد؛ كنعمة فاجر يستعين بها على إيذاء الخلق، فلا يضرك محبتك لزوالها من هذه الحيثية، ووجه تحريم الحسد المجمع عليه بل هو كبيرة، لما فيه من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة - أن فيه: تسخطاً لقضاء الله وقسمته، وفيه أيضاً: نسبة الله - تعالى - إلى الجور، وعدم العدل - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وهذا يؤدى كثيراً إلى الكفر، - والعياذ بالله تعالى -.

وخرج بما ذكر في الحب: ما لو أحببت زوالها عنه، وكرهست بقاءها له من حيث تنعمه بها؛ فلا يسمى حسداً؛ بل عداوة، وهي مذمومة كالحسد، وهذه المحبة تسمى شماتة.

وما لو لم تحب زوالها عنه، وإنما أحببت أن يحصل لك عينها؛ بأن يكون مطلوبك هي، لا زوالها عنه، ومكروهك فقدها، لا تنعم غيرك بها، وهذا مذموم أيضاً، أما إذا أحببت أن يحصل لك مثلها مع بقائها له، فلا يسمى ذلك حسداً حقيقة؛ بل غبطة، وقد يطلق عليه اسم الحسد تجوزاً. ومنه قوله ﷺ في الحديث الصحيح:

٤٢٢\_ «لا حسد [٥٥/١/] \_ أي لا غبطة محمودة \_ إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علماً، فهو يعمل به ويُعلمه ». [و] أخرج

<sup>=</sup>كثير في «البداية والنهاية» (١٣٨/٨)، والذهبي في «تاريخ الإسلام» عن ابن السماك، عن معاوية، معلقاً.

<sup>(</sup>١) هذا البعض هو: الخليل بن أحمد، ورواه البيهقي في «الشعب» (٦٦٣٥) عن شيخه الحاكم، من طريق ابن أبي الدنيا، عن شيخ له عن آخر، عن الخليل بن أحمد قوله. وهـذا إسـناد معضل، وذكره أبو علي الصـوري في «الفوائـد المنتقـاة..» (ص:٤٧)، والغزالـي في «الإحيـاء» (٣/ ١٨٩)، ولكنهما أبهما القائل وجعلاه أعرابياً.

ابن ماجة حديثاً (١) مثله:

 $^{8}$  درجل آتاه الله علماً ولم يؤته مثل أربعة ؛ رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فيقول : رب لو أن لي مال فلان لكنت أعمل فيه مثل عمله ، فهما في الأجر سواء ، ورجل آتاه الله مالاً ، فهو ينفق  $^{(7)}$  في معاصي الله عرق وجل ورجل لم يؤته مالاً فيقول : لو أن لي مال فلان لكنت أعمل فيه بمثل عمله ، فهما في الوزر سواء  $^{(7)}$ 

ثم هذه الغبطة قد تجب عليه، كأن رأى من أنعم عليه بفعل الواجبات، فيجب عليه أن يجب كونه مثله، وإلا كان راضياً بالمعصية، والرضى بها حرام.

وقد تندب، كأن رأى من أنعم عليه بالفضائل؛ كإنفاق العلوم [أو] والأموال في الخيرات، فيندب أن يجب كونه مثله.

وقد تباح [يباح]، فيما عدا ذلك من المباحات.

وهنا دقيقة يغفل عنها أكثر الناس: وهي أن الإنسان قَلَّمَا ينفك عن أن يرى آخر فوقه في نعمة، وذلك الرائي آيس من حصول مثلها له، وبالضرورة، أن الإنسان يكره تخلفه عن غيره، ويُحبُّ زوال ما به تخلفه عنه، وهو تلك النعمة، فيكاد القلب ألاّ ينفك عن محبة ذلك وشهوة زوال نعمته التي يزول بها تخلفه؛ لكن تارة يغلب تقواه، ويقوى إيمانه، ويزداد صفاء نفسه وطهارتها، فيصد نفسه ويمنعها، عن إصرارها عليه، فهذا معفو عنه كما يرشد إليه الحديث السابق. (3)

٤ ٢ ٤\_ « ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن، وله منهن مخرج، ثم قال: وإذا حسدتٌ فلا

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٤٢٢): رواه البخاري (٧٣ ومواضع أخرى)، ومسلم (٨١٦) عـن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) من هنا بدأ سقط في (هـ) بمقدر ورقة كاملة وهي الورقة رقم (٣٠).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٤٢٣): (صحيح) رواه ابن ماجه (٤٢٢٨) ـ وغيره ـ عن أبي كبشة الأنماري، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>١) الحديث السابق رقم (٤٢٣).

تبغ». (1) أي لا تدم على حسدك وبغيك، بل ارجع عنه وانته عن [٥٥/١٠] استرسال نفسك فيه، وتارة يسترسل معها حتى يصير إلى حالة! لو فُوِّض إليه [عليه] سلب نعمته لسلبها عنه! فهذا من أنواع الحسد المذموم، فعليه التخلي عنه بكل طريق أمكنه [والله تعالى المعين على ذلك].

تنبيه: قد يشكل على ما مر في الغبطة قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَطَّلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بَعْضِ ﴿ ﴾ [النساء: ٣٢]. أخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس في الآية أنه قال:

٥٢٤ ـ «لا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لي مال فلان وأهله». فنهى الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن ذلك، ولكن يسأل الله ـ تعالى ـ من فضله». (٢) وأخرج عبـ ابن حميد، وابن جرير، عن الحسن قال:

«لا تتمنَّ مال فلان، ولا مال فلان، وما يـدريك؟! لعـل هلاكـه في ذلـك المال!». (٣) وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن محمـد بـن سـيرين، أنه كان إذا سمع الرجل يتمنى في الدنيا قال:

«قد نهاكم الله عن هـذا ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوَاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۗ ﴾ [النساء: ٣٢]، ودلكم على خيرٍ منه: ﴿ وَسُئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ ﴾ [النساء: ٣٢] (١)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٢٤): (ضعيف) وقد مضى نحوه برقم (٤٠٨)، ورمز له السيوطي في «الجامع»، (هـ) عن جابر، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٥٨٨)، و(٢٥٢٧)، وقال في «غاية المرام» (٣٠٢): «لم أجد أحداً ذكره بهذا السياق من المحدثين..».مع اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٤٢٥): (صحيح) رواه ابن أبي حاتم (٥٢٢٦)، ورواه ابن جرير (٩٢٣٩)، وابن المنذر (١٦٧٨) ـ جميعهم ـ عن ابن عباس، وهو منقطع بين ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة، ولكن أهل العلم قبلوا هذا الإسناد بالجملة لأنه رواية لكتاب، وقد نقلت أقوالهم في تحقيق طرق «تفسير الطبري».

<sup>(</sup>٣) (حسن الإسناد) رواه ابن جرير (٩٢٤٤) عن الحسن.

<sup>(</sup>ئ) رواه ابن جرير (٩٢٤٩)، وابن المنذر (١٦٨١). ورجاله ثقات، عدا شيخي

واخرج جمع عن مجاهد في: ﴿ وَسَّ مَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ ۚ ﴾ [النساء: ٣٦] قال: «ليس لعرض [لغرض] الدنيا».(١)

والجواب: أن هذه الآية لا تنافي ما مرَّ؛ لأنها في تمـني نعمـة الغـير نفسـها، والذي سبق مدحه؛ إنما هي [هو] تمني مثلها، مع بقائها لصاحبها، فتأمل!

الثالث: أسبابه كثيرة:

منها: العداوة والبغضاء، وهي أشد أسبابه.

ومنها: أن يخاف [منه] أنه بسبب نعمته يستذله، ويتكبر عليه؛ لاسيما إن كان المحسود حقيراً عنده.

ومنها: أن يخاف أن نعمة المحسود تُفَوِّت مقاصد الحاسد؛ كوجاهة [ [كوجاهته] عند الناس، ونحو ذلك.

ومنها: محبة الإنفراد وعدم النظير.

الرابع: مما ينبغي أن تعالج به داء الحسد عن [٥٩/١] نفسك الخبيثة، تيقظك إلى أنه ضرر عليك في الدين والدنيا!

أما الأول: فلأنك \_ بالحسد \_ سخطت قضاء الله \_ تعالى \_، وكرهت نعمته، وَقِسْمَتُهُ التي قَسَمَ بها بين عباده، قال تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مُعيشَتَهُمْ فِي وَقِسْمَتَهُ التي قَسَمَ بها بين عباده، قال تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مُعيشَتَهُمْ فِي وَقَلَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم مُعيشَتَهُمْ فَوَقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيا ﴾ [الزخرف: ٣٢].

وكرهت عدله الذي أقامه في ملكه، بخَفِي ّ حكمته، واستنكرت ذلك، واستبشعته، وهذه جناية على حدقة التوحيد، وقذى في عين الإيمان، وناهيك بها جناية على الدين، وكيف لا؟! وهي ربما جرَّتك من غير ما تشعر إلى الكفر

<sup>=</sup>ابن جرير، وابن المنذر، المثنى بن إبراهيم، وعلي بن عبد العزيز، فغير معروفين.

<sup>(</sup>١) (ضيف) رواه ابن أبي شيبة (٣٥٤٥٨)، وابن جريـر (٩٢٥٦)، وابـن أبـي حـاتم (٥٢٣٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٨١) \_ جميعهم \_ عن مجاهد بلفظ: «بعرض الدنيا»، ومداره على ليث \_ وهو ابن أبي سليم \_ «صَدُوق»، اختلط جداً، ولم يتميز حديثه، فَتُركُ».

الحقيقي؛ فإن النفس إذا طغت، وتجاوزت [ما] حدَّ الله لها، لا تقف على غاية؛ بـل لا يزال الشيطان عاديها [عاريها] في ذلك، ويزينه [ويزين] لهـا، إلى أن يَسُـلُها مـن الإيمان، كما تُسَلُ الشعرة من العجين، ويُر شدك لذلك ما هو مقرر أن:

#### ۲۲٦\_ «من تشبه بقوم فهو منهم». (۱)

والحاسد! جانب طريق أولياء الله \_ تعالى \_ وأنبيائه، في محبتهم الخير [للخير]، وسايَرَ من هم على طريقته في محبة البلاء [البلايا] والمحن للمؤمنين، وذلك زيغ وخبث في القلب؛ فلذلك:

٤٢٧\_ «أكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب». كما جاء في الحديث. (٢)

وأما الثاني: فهو أنك بحسدك، تدخل على نفسك وقلبك، من دوام الكمد، والغم، والهم، والغيظ، ما لا يطيقه جسدك [تطيقه جبلتك]، فإن الله تعالى لا يُخلّي أعداءك من ترادف نعمه عليهم، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها بهم، وبلية انصرفت عنهم، فتبقى مغموماً، مزحوماً [مرجوماً]، متعب [شَعِبُ] استغبُ] القلب، ضيق النفس، كما تشتهي لأعدائك، والمحسود في غاية التلذذ، والتنعم، والفرح، والسرور، بما آتاه مولاه.

قُلُ ﴿ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ ۗ خَيْر ﴾ [بونس: ٥٥] فشتان ما بين حالك وحال محسودك! فتنبه لعقلك، فإنك لو خُليِّت أنت وعقلك، لقضى بقبح الحسد؛ إذ كل عاقل ينفر [٥٠/ب/ا] من المؤلمات والمؤذيات،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٤٢٦): (حسن صحيح) رواه أبو داود (٤٠٣١)، عن ابن عمر، وقال شيخنا عنه: «حسن صحيح».

وروى الترمذي (٢٦٩٥)، عن عمرو بن شعبب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود، ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف». وحسنه شيخنا فيه، وفيه رواية ابن لهبعة، ولكن عن قتيبة.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٤٢٧): (ضعيف) رواه أبو داود (٤٩٠٣)، عن أبـي هريـرة، ورواه ابن ماجه (٤٢١) عن أنس بن مالك بأتم من حديث أبي داود عن أبي هريرة، وضعفه شـيخنا في الموضعين.

وإن كان غافلاً عن الآخرة، وما يقع له فيها من أليم العذاب، وشديد العقاب [الحجاب].

على أن حسدك، لو فُرِضَ أن له أثراً في زوال النعمة، لكان في ذلك بعض تخفيف عليك، لكنه لا أثر له في ذلك أصلاً؛ بل الغالب المعلوم من عادة (١) الله تعلى ـ بالاستقراء \_ أن الحاسد لا يزداد إلا فقراً، وذلاً، وعقاباً، وبلاءً، ومحنة، والمحسود بضد ذلك، فتيقظ من غفلتك [بغفلتك] لتفهم، والله \_ سبحانه وتعالى \_ محقائق عباده أعلم.

واعلم أن من جملة ما يؤدي إلى الحسد والبغضاء، التكبر.

اعلم أن مما يوقع الفتنة والبغضاء والتقاطع بين الأصدقاء والأقارب، التكبر عليهم، إما بالجاه، وإما بالمال، وقد مرَّ [بيان] ما يتعلق بالمال ذمّاً ومدحاً، ونحن بعون الله وتوفيقه نبين الآن ما يتعلق بالكبر من حيث هو، ثم ما يتعلق بالتواضع؛ إذ المتواضع [التواضع] لا يُغضب الأباعد، فكيف بالأقارب؟!

أما الكبر؛ فالكلام عليه من وجوه:

الأول: في ذمه: اعلم أنه ورد فيه من الكتاب والسنة ما فيه مقنع، فمن ذلك قوله تعالى:

﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴿ ﴾ [غافر: ٣٠].

﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ ﴾ [ابراهيم: ١٥].

﴿ اَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكِبِرِينَ ﴿ الْوَمِرِ: ٢٧].

<sup>(</sup>١) لو استخدم المؤلف ـ رحمه الله ـ عبارة: «سنة الله»، بدل عبارة: «عادة الله»؛ لكان ﴿ ذَالِك خَتَرُّ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ لأنها موافقة للكتاب والسنة وعبارات السلف، ولقد تصفحت كثيراً من كتب السلف والخلف لأعثر على مثل هذه العبارة عن السلف فما وجدت أحداً كتبها، ولكنها كثيرة جداً في عبرات الخلف من الأشاعرة، والماتريدية، والمعتزلة، والعقلاننيين، ومن تأثر بهم ممن انتسب إلى السلفية كالألوسي، وغيره.

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾

[الأعراف: ١٤٦] وصحَّ أنه على قال:

٢٨ ٤ ـ « يقول الله ـ تعالى ـ: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني واحداً منهما، القيته في جهنم». (١) \_ و في رواية \_:

٤٢٩\_ «قصمته». (٢) \_ وفي أخرى \_:

• ٤٣٠\_« قذفته في النار». (٣) \_ و في أخرى \_:

۲۳۱\_ «عذبته». (۱

٢٣٢\_ « . . ولا يدخل الجنة <sup>(٥)</sup> من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » . <sup>(٢)</sup> الحديث .

٤٣٣\_ «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، كبَّه الله في النيار [٧٥١/١] على وجهه ». (٧)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٤٢٨): (صحيح) رواه وابن ماجه (٤١٧٤) عن أبي هريرة، ومرة أخرى برقم (٤١٧٥) عن ابن عباس، بلفظ: «ألقيته في النار». وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٤٢٩): رواه الحاكم (٢٠٣) عن أبي هريرة بلفظ: «الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته». وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه شيخنا في «صحيح الجامم» (٧٧٥٨)، و«الصحيحة» (٤١١).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٤٣٠): (صحيح) رواه أبو داود (٤٠٩٠) عن أبي هريسرة، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٣١): رواه مسلم (٢٦٢٠)، ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٥٠) ـ كلاهما ـ عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(°)</sup> هنا انتهى السقط من (هـ) والذي كان بمقدار ورقة كاملة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٣١): رواه مسلم (٩١) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٧) الحديث رقم (٤٣٣): (حسن) رواه أحمد (٧٠١٥)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (١٩٦)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٦٢) ـ والفظ له ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٩٠٩).

٤٣٤ « لا يزال الرجل يذهب بنفسه \_ أي يطيعها في تيهها وكِبْرِها \_ حتى يكتب في الجبارين، فيصيبه ما أصابهم من العذاب». (١) و

٥٣٥ ـ «يخرج من النارعنق له أذنان يسمعان، وعينان يبصران، ولسان ينطق يقول: وُكِّلْتُ بِثلاثةٍ، وبكل ٢٠ جبارعنيد، وبكل من دعا مع الله إلها أخر، وبالمصورين». (٣)

٣٦٦\_ « تحاجَّت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين». ( أ)

٤٣٧\_ «ألا أخبركم بأهل الجنة؟! كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبرّه، ألا أخبركم بأهل النار؟! كل عتلّ جَوَّاظ متكبر [مستكبر]». (٥) وفي رواية:

٤٣٨\_ «أهل النار: كل جعظري جَوَّاظٍ مستكبر، جَمَّاع مَنَّاع». (٢)

٤٣٩\_ «يُحْشَرُ المتكبرون يوم القيامة ذراً [\_ أي \_] في صُور [صورة] الرجال، يعلوهم كل شيء من الصغار، ثم يساقون إلى سجن في جهنم يُقال له: بولس [يولس]، يعلوهم [تعلوهم]نار الأنيار، (٧) يسقونهم [يُسقون] من ينة الخبال، عصارة أهل النار». (٨) وفي رواية إسنادها حسنٌ أيضاً:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٣٤): (ضعيف) رواه الترمذي (٢٠٠٠) عن سلمة بـن الأكـوع، وضعفه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه.

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ): «وبكل» بزيادة حرف العطف!. والعنق بصيغة المذكر.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٤٣٥): (صحيح) رواه الترمذي (٢٥٧٤) ـ ولفظة «العنق» بصيغة المؤنث ـ عن أبي هريرة، وصححه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٤٣٦): رواه البخاري (٤٦٥)، ومسلم (٢٨٤٦) عن أبي هريرة.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٤٣٧): رواه البخاري (٤٦٢٤ و ٦٢٨١)، ومسلم (٢٨٥٣) عن حارثة بن وهب الخزاعي.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٤٣٨): (صحيح) رواه أحمد (٢٥٨٠ و ٧٠١٠) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه مرة أخرى برقم (١٢٤٩٨) عن أنس بن مالك، ورواه غيره، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٣١٩٧)، و«الصحيحة» (١٧٤١).

<sup>(&</sup>lt;sup>v</sup>) وفي هامش (د): أي الذل. [والهوان].

<sup>(^)</sup> الحديث رقم (٤٣٩): (حسن) رواه الترمذي (٢٤٩٢) عن عمرو بن شعيب، =

### . • ٤ ٤ \_ «يُحشر المتكبرون يوم القيامة في صُورَ الذر، تطؤهم الناس؛ لهوانهم على

لله ». (۱)

 $133_{-8}$  «إن في جهنم وادياً يقال له: هبهب، حقّ على الله أن يُسكنه كلَّ جبار». ( $133_{-8}$  «لا ينظر الله إلى من جرَّ إزاره بطراً ». ( $133_{-8}$  و في رواية صحيحة أيضاً  $133_{-8}$  «.. خيلاء». ( $133_{-8}$ 

هذا كله لفظ النبوة؛ فتأمله، [فهو في الرواية الصحيحة، والذروة العليا

= عن أبيه، عن جده، ورواه غير الترمذي، وحسنه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه، واتفقت الفاظ من أخرجوه على لفظة «بولس» ـ بموحدة ـ وليست «يولس» ـ بمثناة ـ كما في بعيض النسخ المخطوطة.

(۱) الحديث رقم (٤٤٠): (حسن) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٢٢٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٩٤/١٢) وأعله باضطراب عطاء بن مسلم ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه محمد بن راشد الضرير المنقري، عند ابن أبي الدنيا وهو مقبول، ومع المتابعة لا ينزل حديثه عن الحسن، ورواه كلاهما من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وعزاه العراقي في «المغني» (٣/ ٢٢٩)) إلى البزار، وحسن إسناده، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٨٣٢٨) عدما ذكره مختصراً ورواه البزار وفيه من لم أعرفه».

ورواه البيهقي في «الشعب» (٨١٨٥) عن كعب [الأحبار] مرسلاً.

ورُويَ من طرق، ووجوه عن جابر، وعوف بن مالك، وبالفاظ متقاربة، وحكم عليــه شيخنا بالوضع في «ضعيف الترغيب» (٢٠٩٠)، و«الضعيــة» (٥٠١٠).

(٢) الحديث رقم (٤٤١): (ضعيف) رواه أبو يعنى (٧٢٤٩) ـ واللفظ له ـ وابن أبي شبية (٣٤١٩)، والدارمي (٢٨١٦)، والطبراني في «الأرسط» (٣٥٤٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٥٦)، والحاكم (٨٧٦٥) ـ جميعهم ـ عن أبي موسم الأشعري، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٤٠١١)، و«المشكاة» (٨٦٨٩)، و«ضعيف الترب» (١٣٢٩ و١٧٤٣)، و«الضعيفة» (١٨٨١).

- (٣) الحديث رقم (٤٤٢): رواه البخاري (٥١ ٪)، ومسلم (٢٠٨٧) عن أبي هويرة.
  - (١) الحديث رقم (٤٤٣): رواه البخاري (٤٦ 🔑 ودسلم (٢٠٨٥) عن ابن عمر.

الفصيحة](۱) وابذل وسعك في العمل بقضيته لتسلم من ورطة الكبر المُهلكة. وجاء بسند ضعيف:

٤٤٤ «إن في النار توابيت [ يجعل ] فيها المتكبرون، وتُقفل [ ويقفل ] عليهم». (٢)
 وقال الصديق ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنه ـ :

٥٤٥ ـ «لا تحقرن أحداً من المسلمين، فإن صغيرهم عند الله كبير». (٣)
وقال وهب: «لمّا خلق الله ـ تعالى ـ جنة عدن قال: أنت حرام على كل
متكبر». (١) وقال الحسن: «عجبت [عجيب] لابن آدم! يغسل الخراءة كل يوم بيده
مرتين [٧٥/ب/أ] أو أكثر، ثم يتكبر، يعارض جبار السماوات والأرض». (٥) وما
أحسن ما قاله بعض الأكابر:

<sup>(</sup>١) وما بين المعقوفتين زيادة من (د)، وأظنها زيادة من الناسخ، وليست من كلام المصنف، وهناك كثير من الزيادات في (د) من هذا القبيل.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٤٤٤): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٨١٨٦)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٨٦) ـ كلاهما ـ عن أنس بن مالك، وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٣٦٣)، والعراقي في «المغني» (٣/ ٢٣٠/ ١).

ورواه البيهقي في الشعب (٨١٨٧) عن ابن مسعود، نحوه.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (٤٤٥): ذكره الديلمي في «الفردوس» (٥/ ١٥٩/ ١٥٩) موقوفاً على الصديق، وذكره مرة أخرى في (٥/ ٣٠٣/ ٢٥٦) عن علي مرفوعاً في حق الصديق، ولفظه عن علي بن أبي طالب، عن النبي على النبي الله عندكل حجر ومدريدعوك إذا ذكرته، ولا تحقرن أحداً من المسلمين، فإن صغير المسلمين بالآخرة، واذكر الله عندكل حجر ومدريدعوك إذا ذكرته، ولا تحقرن أحداً من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير» \_ وعزاه في «الكنز» (٤٣٣٨٥) \_ عن علي مرفوعاً \_ وبرقم (٤٣٧٤١) \_ إضافة إلى السلمي، وبرقم (٤٣٧٤١) \_ عن علي مرفوعاً \_ إلى الديلمي وحده، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٣٨)، وذكره المناسيوطي في «تاريخ الخلفاء» (١/ ٢٩٧) الحديث (الخامس والتسعون) مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٣٨).

<sup>(°)</sup> ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٣٨)، وابن كثير في «التفسير» (٣/ ٨٨٥).

«ما دخلَ قلبَ امرئ شيءٌ من الكبر قط، إلا نقص من عقله قدر ما دخل من ذلك، قلَّ أو كثْرَ».(١) وقاًل بعضهم:

7 3 3 \_ «السيئة التي لا تنفع [تقع] معها [منها] حسنة؛ الكبر». (٢) ورأى مطرف (٤) المهلب أد متبختراً فقال [له]: «هذه مشية يبغضها الله \_ تعالى \_ ورسوله. فقال له المهلب: أما تعرفني؟! قال بلى أعرفك! أولك نطفة مدرة [مذرة]، وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل بين ذينك العذرة». فترك المهلب مشيته تلك. (٥)

(١) (ضعيف الإسناد) ذكره ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٢٢٦) عن محمد ابن حسين بن علي، من ولد علي بن أبي طالب، معلقاً ممرضاً، في أوله، ومسنداً متصلاً في آخره، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٣٩).

(<sup>۲</sup>) الحديث رقم (٤٤٦): (ضعيف الإسناد) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٢٢٩) عن سلمان [الفارسي]، وفيه ابن لهيعة، وانقطاع بين عبد الله بن هبيرة وسلمان، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٣٩).

(٣) أبو عبد الله، مُطَرَّفُ بن عبد الله بن الشخير \_ بكسر الشين المعجمة، وتشديد المعجمة \_ المكسورة، بعدها تحتانية ساكنة، ثـم راء \_ العامري، الحَرَشِيّ \_ بمهملتين مفتـوحتين، ثـم معجمـة \_ البصري، توفي سنة (٩٥) خس وتسعين، من الثانية، ثقة، عابد، فاضل. (تس، تهـ، تق).

(<sup>4</sup>) أبو سعيد، المهلب بن أبى صفرة: ظالم بن سارق \_ ويقال: ابـن سـراق \_ الأزدي، العتكي، البصري، مولده سنة (۸ هـ)، وتوفي سنة (۸۲ هـ) على الصحيح \_ بـ مرو الروذ، مـن الثانية، من كبار التابعين، ومن ثقـات الأمـراء، و كـان عارفـاً بـالحرب، فكـان أعـداؤه يرمونـه بالكذب، وكان صدوقاً، ديناً، شجاعاً، ميمون النقيبة. (د، ت، س).

(°) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٤٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦/ ٤٢٧)، و(٥/ ٣٠٣)، وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٣/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧)، وذكرها الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ٩٤٤) ـ كلهم \_ عن مالك بن دينار، وذكرها الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٤٠) عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وعنه نقلها المصنف، ولا شك أن من أسندها أوثق من الغزالي وممن نقل عنه، وقد روي بعض الأثر، وبغير سبب الورود عن علي معلقاً موقوفاً عليه كما في «شعب الإيمان» (٨٢١١)، وذكره العجلوني في «الكشف»، ولم يعزه لأحد.

وأما مالك بن دينار: فهو: أبو يحيى، مالك بـن دينـار، السـامى، النـاجي، البصـري، الزاهد، توفي سنة (١٣٠هـ) أو نحوها، من الخامسة، من صغار التابعين صدوق، وثقه النسائي.

الثاني: فيما يتعلق بحقيقته: هي ما أشار إليها النبي عَلَيْ بقول ه في الحديث الصحيح:

٧٤ ٤ .. « الكبر مَنْ بطر الحق » . (١) .. وفي رواية ..:

(۱) المعتقد، هو خُلُق الكبر. [و] كان ﷺ يقول: وعمض وغمض الناس». (۱) المعتقد، هو خيرك في صفات الكمال، فتسترى الفتستهزئ الفتستهزئ الفتستهزئ المعتقد، وتنقص قدره، وتعامله بما لا يستحقه؛ لعزة نفسك عليك، وهوان غيرك عندك، وباعتقاد ذلك، يحصل في القلب اعتقاد، وهزة، وفرح، وركون إلى ما اعتقده، وعز في النفس بسبب ذلك، فتلك العزة، والهزة، والركون إلى المعتقد، هو خُلُق الكبر. [و] كان ﷺ يقول:

٩٤٤هـ «أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه، ونفثه، وهمزه». (٣٠) والمراد بنفثه:

<sup>=(</sup>خت، د، ت، س، ق).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٤٧): رواه مسلم (٩١)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٤٤٨): (صحيح) رواه أحمد (٣٦٤٤ و٢٠٥٨)، والطبراني في «الكبير» (١٠ / ٢٢١/ ٢٠٥٣)، والحاكم (٧٣٦٧)، وأبو يعلى (٢٩١) - جميعهم عن ابن مسعود. وصححه شيخنا في «غاية المرام» (١١٤).

ورواه أحمد (٦٥٨٣)، والبخماري في «الأدب» (٥٤٨)، وعبد الرزاق (٢٠٥٢)، والبزار (٢٤٣٣)، والطبراني في الكبير (٣/ ١٣٢/ ٢٨٩٨)، و «الأوسط» (٩٠٨٨) ـ جميعهم عن عبد الله بن عمرو، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٣٤).

ورواه أحمد (١٧٢٤٥ و١٧٢٤٦ و١٧٤٠٧) والطبراني في «الشاميين» (١٠٧١)، والبيهقـي في «الشعب» (٨١٥٣) ـ جميعهم ـ عن أبي ريحانة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٦٢٦).

ورواه ابن حبان (٤٦٧) عن أبي هريرة، وصصحه المعلق عليه.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٦٩/ ١٣١٨ و١٣١٧) عن ثابت بن قيس.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٩٦/ ٦٤٧٧) عن سواد بن عمرو الأنصاري.

ورواه عبد بن حميد (١١٥١) عن جابر بن عبد الله.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٤٦٦٨)، و«الشاميين» (٢٤٢٠) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٤٤٩): (ضعيف) رواه أبو داود (٧٦٤)، وابن ماجه (٨٠٧) عن=

الشعر، وبنفخه: الكبر، وبهمزه: الجنون. واستأذن رجلٌ عمرَ ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن يَعِظَ بعد صلاة الصبح، فقال:

## ٠٥٠\_ «أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا».(١)

أشار [إلى] أن الإنسان مهما رأى نفسه بعين الاستعظام، كبر وانتفخ، وتعزز [وتعزر] على غيره؛ فحقره وازدراه، وترفع [٥٠/١/١] عن مكالمته، أو مجالسته، أو مؤاكلته، أو عن استخدامه، أو ارتفع عليه في المحافل، وتقدم عليه في المضائف (١) [المضائق]، أو امتنع من المباحثة معه، أو من أن يبدأ [يبدأه] بالسلام، أو من قبول قوله \_ وإن كان حقاً \_ أو استحقر عاميًا لجهله، فهذه وأمثالها التي لا تُحصى، ثمرات الكبر وآفاته، التي يهلك [تهلك] بها أكثر الناس، وقلٌ ما ينفك ذلك عن خواصّهم، فضلاً عن عوامّهم [إلا من عصمه الله وحفظه وتولاه].

#### الثالث: في بيان أسبابه:

منها: العلم، وهو سريع إلى حملة العلم؛ لأن أكثرهم يتعززون [يتعزرون] بعزه وجماله وكماله، فيستحقر الناس، وينظر إليهم نظره إلى [نظرة] البهائم، وهذا محبط لنور العلم، وعظيم نفعه، وجدواه في الدنيا والآخرة، فليحذر أهله من ذلك كل الحذر، وأن لا يغتروا بشيء منه؛ فإن (بلعام)، (٣) ومن على طريقته القبيحة

<sup>=</sup>جبير بن مطعم. وضعفه شيخنا فيهما.

و(صح) عن ﷺ بلفظ: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفشه» قبل القراءة، رواه أبو داود (٧٧٥)، والترمذي (٢٤٢) عن أبي سعيد الخدري، وصحه شيخنا فيهما.

و(صح) بلفظ: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه». رواه ابن ماجه (۸۰۷) عن ابن مسعود، وصحه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>١) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٢٦ و٣/ ٣٤٤ و٣/ ٣٤٩)، وذكر أن المستأذن كان إمام أناس في الصلاة، وأنه استأذن عمر في عظتهم بعد فراغه من الصلاة بهم.

<sup>(</sup>٢) جمع مضافة وهي الدواوين، وأماكن الضيافة، وهو كناية عن تصدر المجالس.

<sup>(</sup>٣) بلعام بن باعوراء ـ وقيل في اسم أبيه الكثير ـ بن شتوم بن قرشيم بن ماب بن =

أدت بهم علومهم إلى الهلاك الأبدي، والعذاب السرمدي ـ نسأل الله ـ تعالى ـ العافية، والسلامة، والتوفيق، إلى اتباع المخلصين المتواضعين، والاندراج في سلك الأولياء والصالحين، آمين.

ومنها: العبادة والزهد: وكثيراً ما يدبُّ الكِبْرُ إلى قلوبِ العبَّاد، فيرون أنهم أحق الناس بالتردد إليهم، والخضوع لديهم، والسعي في قضاء مآربهم؛ لرؤيتهم أنهم الناجون دون غيرهم، فينبغي لهم تجنب ذلك، فإنه السم القاتل، والداء المهلك \_ أعاذنا الله تعالى من ذلك. آمين.

ومنها: الحسب والنسب: فأكثر من نسبه شريف يستحقر من ليس كذلك، غافلاً عن قوله تعالى: ﴿ يَــَّأَيْنُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْ نَـٰكُم مِّن ذَكِرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبَـا وقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللّهِ أَتْـقَاكُمْ ۚ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وصحَّ أنه [٥٨/ب/١] ﷺ قال:

۱ ه ٤\_ «الكرم: التقوى». (۱)

أي فلا تتفاخروا بحسب ولا نسب؛ فإن ذلك بذاته غير نافع شيئاً، ألا ترى إلى بعد أبي طالب، وأبي لهب، وأمثالهما منه ﷺ، وإلى قسرب سلمان

<sup>=</sup>لوط بن جران بن إزم، كان يسكن قرية من قرى البلقاء، وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه، له ذكر في القرآن، بقوله تعالى: ﴿ وَآثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَٱتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِير َ ﴿ وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ وَالْتَالُمُ وَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِير َ ﴿ وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلْقَوْمِ الْكَنَّهُ عَمْنُكُ مُكُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلُهُ مَثَلُ ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا الْفَيْمُ اللهِ الْمُونَ ﴿ وَالْعَرافِنَ اللهِ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلُهُ مَا لَلْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الله

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٥١): (صحيح) رواه الترملذي (٣٢٧١)، وابن ماجمه (٤٢١٩) عن سمرة بن جندب. وصححه شيخنا فيهما، وتمامه: «الحسب المال. والكرم التقوى».

وفي الباب عن أبي هريرة، وبريدة ـ مثله ـ مرفوعاً، وعن عمر ـ نحوه ـ موقوفـاً، وعـن يحيى بن أبي كثير ـ نحوه ـ مرسلاً.

الفارسي، وبلال الحبشي، وأمثالهما منه على وحيازتهم به الكمال الأعظم، والنعيم الأبدي، لما تحلّوا بامتثال أوامره، واجتناب مناهيه [نواهيه] على الوجه الأكمل. ومن ثمَّ قالوا: لا تغتر بنسب ؛ فإنك قد علمت ما وقع لابن نوح، وأبي إبراهيم ، وأقارب رسول الله على الذين لم يؤمنوا به.

ومنها: المال: وأكثر أهله سلبهم الله \_ تعالى \_ إلكمال؛ بل العقول، فاغتروا بالحياة الدنيا، ولهوها، وزينتها، ولعبها، وتفاخرها، فاستحقروا الفقراء، وتكبروا عليهم، واسترذلوهم، ولم يفوا بشيء من حقوقهم، غافلين عن تَصَرَّمِها، وانقضائها، بإعدامها من اليد تارة، وبالموت عنها أخرى، وانتقالها [وتناقلها] إلى من يضيعها غالباً في المعاصي، فكن على تيقظ، وبصيرة، (١) وجاهد نفسك في الله؛ ليهديك [الله] إلى سبيله، ويجعلك من خير حزبه، وقبيله.

وأما التواضع: وهو أن لا ترى لنفسك عظمةً، ولا فخراً، ولا تقدماً على أحدٍ بشيءٍ من تلك الأسباب. ومن ثم فَسَّرَهُ الفضيلُ بـ: «الخضوع للحق، والانقياد له، وإن سُمِعَ من صبى أو جاهل». (٢) وفسره الحسن:

«بأن تخرج من منزلك فلا تلقى [ترى] مسلماً، إلا رأيت لـه عليـك حقـاً [وفضلاً]». (٣) وورد في مدحه أحاديث كثيرةً: منها: صحَّ أنه ﷺ قال:

٤٥٢\_ «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه». (٤) [٩٥/١/١] وجاء بسند ضعيف تارة، وغريب أخرى:

٥٣ ٤\_ «ما من أحد إلا ومعه ملكان، وعليه حَكَمَةٌ (٥) يمسكانه بها، فإن هو رفع ـ

<sup>(</sup>١) وفي هامش (د) قولـه تعـالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاۚ ﴾ [العنكبوت:

<sup>[</sup>٦٩

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في شيء من الكتب التي بين يدي.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) (صحيح الإسناد) رواه ابن أبي الـدنيا في «التواضـع والخمـول» (١١٦)، وذكـره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٤٢)، والمصنف في «الزواجر» (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٥٨): رواه مسلم (٢٥٨٨) عن أبي هريرة.

<sup>(°)</sup> الحَكَمَةُ هي الحديدة التي تكون في لجام الدابة ليتحكم بها من خلالها فتمنعها من=

نفسه جذباها [ جبذاها ]<sup>(۱)</sup> ثم قالا: اللهم ضعه. وإن وضع نفسه قالا: اللهم ارفعه ».<sup>(۲)</sup>

419

٤ ٥ ٤ .. «طوبى لن تواضع في غير معصية ، وأنفق مالاً جمعه في غير معصية ، ورحم أهل الذل والمسكنة ، وخالط أهل الفقه [الفقر] والحكمة ، من تواضع [لله] ، رفعه الله ، ومن تكبر ، وضعه [الله] ، ومن اقتصد أغناه الله ، ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله ». (٢)

-الصعوبة، وتكون على أنف الفرس وحَنكِهِ، تمنعه عن مخالفة راكبه، ولما كانت الحَكَمَة تأخذ بغم الدابة، وكان الحنكُ متَصلاً بالرأس جعلها تمنع من هي في رأسه كما تمنع الحَكَمَةُ الدابة، وحكمَ الفرسَ حَكُماً وأحْكَمَهُ بالحَكَمةِ جعل للجامه حَكَمَةٌ، وكانت العرب تتخذها من القِدَ والأَبق. لأن قصدهم الشجاعةُ لا الزينة، قال زهير:

القائد الخَيْلُ مَنْكوبِا قد أَحْكِمَتْ حَكَمات القِدة والأَبقا

يريد: قد أُحْكِمَتُ بَحَكَماتِ القِدِّ، وبَحَكَماتِ الأَبْقِ، فحذف الحَكَمات، وأقامَ الأَبْقَ. كذا في «اللسان» (١٢/١٢).

(١) وفي هامش (د): بجيم وباء موحدة. والجَبْدُ لغة تميم، والجَدُّبُ المدُّ، جَـذبَ الشيءَ يَجْذِبُه جَدْباً، وجَبَذه على القلب، واجْتَدَبه مدَّه، وقد يكون ذلك في العَرْضِ، وجَدَبَه حَوَّلَه عـن موضعه، واجْتَدَبَه اسْتَلَبَه. كذا في «اللسان» (١/ ٢٥٨).

(۱) الحديث رقم (٤٥٣): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٥٥) عن أبي أمامة، وفيه: علي بن يزيد بن أبى هـ لال الألهاني، ضعيف، ضعفه جماعة ولم يـ ترك. وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٤٠)، وقال العراقي في «المغني» (٣/ ٢٣٢/٢): «أخرجه العقيلي في «الضعفاء» [٤/ ٢٣٧]، والبيهقي في «الشعب» [٨١٤٣] مـن حـديث أبي هريرة والبيهقي أيضا من حديث ابن عباس [٨١٤١] وكلاهما ضعيف». انتهى.

(٣) الحديث رقم (٤٥٤): (ضعيف) رواه البخاري في «التاريخ» (١١٤٨)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٧٦)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٧١/٥) و ٢٦١٥)، وفي «مسند الشاميين» (٩١٢)، والبيهقي (٧٥٧١ و٧٥٧٧)، والشهاب (٦١٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٨٢)، والأصبهاني في «الرؤية» (١٦)، وتمام في «الفوائد» (٢٧٨٢)، وابن عساكر (٥٨/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ومواضع أخرى) ـ جميعهم ـ عن ركب المصري، نحوه.

قال ابن حبان في «الثقات» (٣/ ١٣٠/ ٤٣٩): «إلا أن إسناده ليس مما يعتمد عليه».

وقال العلائي في «جامع التحصيل» (١٩٣): «له حديث واحد عن النبي ﷺ قال ابن حبان...»، وذكر قول ابن حبان السابق.

٥٥٥ ع. «خيرني ربي بين أمرين؛ عبداً رسولاً، أو ملكاً نبياً، فلم أدر أيهما أختار؟ وكان صفيي من الملائكة جبريل، فرفعت رأسي فقال: تواضع لربك. فقلت: عبداً رسولاً». (١) و

٢٥٦ ـ «الشرف: التواضع، واليقين: الغنى[الغنا]» . (٢)

٥٧ ٤ ـ «إذا هدى الله عبداً للإسلام، [و]حَسَّنَ صورته، وجعله في موضع \_ أي

=وقال الهيثمي في «المجمع» (١٧٧٠١): «رواه الطبراني من طريق نصيح العبسي، عـن ركب، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

ونقل العجلوني في «الكشف» (١٦٦٧) تضعيفه عن المناوي، والذهبي.

وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٧٣٢)، و«الضعيفة» (٣٨٣٥).

ورواه ابن عساكر (٥٤/ ٢٤٠) عن أنس، نحوه.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٠٢-٣٠)، عن شيخه أبي بكر، محمد بن عمر بن سلم إملاء؛ حدثنا القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، قال رأيت رسول الله على قام خطيبا على أصحابه فقال: وذكر نحوه.

(۱) الحديث رقم (٤٥٥): (ضعيف) رواه أحمد (٧١٦٠) ــومن طريقه ــ ابن عساكر (٤/ ٧٣)، وابن حبان (٦٣٦٥)، وأبو يعلى (٦١٠٥)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (١٢٥) ــ جميعهم ــ عن أبي هريرة.

ورواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٨٥) عن الشعبي مرسلاً.

وضعفه العراقي في «المغني» (٢/٢٣٣/٣)، وقال: «أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة، والطبراني من حديث ابن عباس وكلا الحديثين ضعيف».

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٢٠٩): «رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، ورجال الأولين رجال الصحيح».

وصحح شيخنا في «صحيح الترغيب» (٣٢٨٠)، و«الصحيحة» (١٠٠٢) حديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، وضعف في «الضعيفة» (٢٠٤٥) حديث عائشة.

(۲) الحديث رقم (۲۵٦): (ضعيف) رواه ابـن أبـي الـدنيا في «التواضع والخمـول» (۱۱۵)، وفي «اليقين» (۲۲) عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجـامع» (۹۷۸۲)، و«الضعيفة» (۱۵۸).

وسبقت بعض ألفاظ فيه صحيحة برقم (٥١).

نسب .. غير شائن له ، ورزقه مع ذلك تواضعاً ، فذلك من صفوة الله ». (١١) و

٥ ٨ ع ـ «أربع لا يعطيهن الله إلا من يحب [أحب]، الصمت، وهـ وأول العبادة، والتوكل على الله، والتواضع، والزهد في الدنيا ». (٢)

(') الحديث رقم (٤٥٧): (ضعيف) رواه الطبراني في «الصغير» (٦٣٥)، و«الأوسط» (٢٠٥٤)، والأوسط» (٢٠٥٤)، والأصبهاني في «البيهقي في «الشعب» (٣٥٤٣)، والأصبهاني في «الرؤية» (٣٧٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٦٢)، وابن عساكر (٣١/ ٢١١) و(٨٤/ ٣٦٢)، و(٢٥/ ١٧٨) عن ابن عباس.

وقال العراقي في «المغني» (٣/ ٢٣٤/ ٢): «أخرجه الطبراني موقوفا على ابن مسعود نحوه، وفيه المسعودي مختلف فيه».

وقال الهيثمي في «الحجمع» (١٣٧٣١): «رواه الطبراني في ا«الصغير»، و«الأوسط»، وفيه خلف بن خالد البصري، وهو ضعيف».

وذكره الشوكاني في «الفوائد» (١٣ و٣٥) وقال: «رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً، وفي إسناده سليم بن مسلم المكي، وهو متروك. وقال الدارقطني: الحمل فيه على خلف ابن خالد البصري لا عليه. وقد أخرجه الطبراني في «الأوسط»، وله شاهد عن جابر مرفوعاً عند أبي نعيم بلفظ: «منكان حسن الصورة في حسب لا يشينه متواضعا كان من خالص عباد الله عز وجل يوم القيامة». وفي إسناده سفيان بن سعيد الأسلمي، وهو متروك».

وضعفه العجلوني في «الكشف»، والصديقي في «التذكرة».

ورواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (١٢١) عن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان، عن النبي ﷺ بلاغاً.

(٢) الحديث رقم (٤٥٨): (موضوع) رواه ابن أبي عاصم في «الزهد» (٤٨)، وابن أبي الدنيا في «الفوائد» (٢٥٦)، وفي «ذم الكذب» (٩٣)، وتمام في «الفوائد» (١٦٩٦)، والسيامي في «آداب الصحبة» (٥٧)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٨٢)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٩٦)، والحاكم (٧٨٦٤)، والطبراني في «الكبير» (٧٤١)، وابن عساكر (٩/ ٣٦٦) \_ جميعهم \_ عن أنس، عن النبي على بلفظ: «أربع لا يصبن إلا بعجب: الصمت وهوأول العبادة والتواضع، وذكر الله، وقلة الشيء».

ورواه ابن المبارك في «الزهد» (٦٢٩) ـومن طريقه ـ ابـن عســاكر (٤٧/٤٧)، وأبــو نعيم في «الحلية» (٨/١٥٧)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٦٤٣)، وفي «ذم الدنيا» (٩٧) ـ = ٩ ٥ ٤ ـ « إذا تواضع العبد رفع اللهُ رأسَه إلى السماء السابعة ».  $^{()}$ 

٠٦٠ ع. «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم الله ». <sup>(٢)</sup>

رة  $3_-$  «إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده، فيكون مهنة لأهله، يرفع  $^{(7)}$  يدفع ] به الكبر عن نفسه  $^{(7)}$ .

۲۲ ٤ ـ «مالي لا أرى عليكم حلاوة العبادة؟ قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال:
 التواضع ». (٤) وقالت عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ:

تجميعهم \_ عن وهيب بن الورد، قال عيسى بن مريم الله: «أربع لا يجتمعن في أحد إلا بعجب: الصمت \_ وهو أول العبادة \_ والتواضع لله، والزهد في الدنيا، وقلة الشيء». وألفاظهم متقاربة. ورواه هناد في «الزهد» (٥٩٤) عن:

قبيصة، عن سفيان، عن عيسى بن مريم الملكا، نحوه.

ورواه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول» (١٢٧)، وفي «التوكيل» (٦) عن رجل بلاغاً حدث به ابن شبرمة ـ ولعله عبد الله بن شبرمة القاضي الكوفي ـ.

وضعفه العراقي في "المغني" (٣/ ٢٣٤/٣). وفي (١٠٨/٤) وحكم بوضعه شيخنا في "ضعيف الترغيب" (١٧١١). و"الضعيفة" (٧٨١ و١٩٥٨).

(۱) الحديث رقم (٥٩): (موضوع) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٤)، وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ٢٣٤)؛ وقال: «أخرجه البيهقي في «الشعب» نحوه، وفيه زمعة بن صالح ضعفه الجمهور». والشوكاني في «الفوائد» (١٠٤)، والصديقي في «التذكرة» (١٥٤٦)، وذكره المنذي في «الكنز» (٥٧٢٠)، وقال: «رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن ابن عباس، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٤٤٠)، وقال مثل ما قال الهندي.

(٢) الحديث رقم (٤٦٠): (ضعيف) وسبق برقم (٣٨٣) عن محمد بن عميرة العبدي، بأتم منه هنا، وبلفظ: «..فتواضعوا يرفعكم الله».

(<sup>٣</sup>) الحديث رقم (٤٦١): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٩٦) عن عمر الهمذاني، وقال العراقي في «المغني» (٣/ ٢٣٥/٧): «غريب».

قلت: وفي إسناده من لا يُعرف، وعمر الهمذاني لا تُعرف له صحبة، فالحديث مرسل. (¹) الحديث رقم (٢٦١): (لا أصل له) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣٤١/٣)، وذكره المصنف في «الزواجر» (الكبيرة الرابعة، خاتمة فضائل التواضع)، وضعفه السبكي في =

278 هـ «أفضل العبادة، التواضع». (١) وقال ابن المبارك: «رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس [٩٥/ب١] لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تُعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل». (٢) وقال ابن السماك لهارون الرشيد:

« يا أمير المؤمنين! إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك. فقال: ما أحسن ما قلت! فقال: يا أمير المؤمنين! إن امرأ آتاه الله جمالاً في خلقته، وكمالاً في حسبه، وبسط له في ذات يده، فعف في جماله، وواسى في ماله، وتواضع في حسبه؛ كُتب في ديوان الله من خالصة عباد الله». فدعا هارون بدواة، وقرطاس، وكتب ذلك بيده. (٣) وصح أن [عن] الشعبي قال:

٤٦٤ «ذهب زيد بن ثابت ليركب فمسك ابن عباس بركابه، فقال له: تنح يا ابن عم رسول الله ﷺ. فقال: لا؛ هكذا نفعل بالعلماء والكبراء».(٤)

<sup>= «</sup>أحاديث «الإحياء» التي لا أصل لها»، وضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ٢٣٥/ ٨).

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (٣٦٣): (موقوف صحيح الإسناد) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٣٩٣)، وابن أبي شيبة (٣٤٧٩)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٨٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/٧٤)، و(٧/ ٢٤٠)، والبيهقي في «الشعب» (٨١٤٨)، والجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص: ٨٦)، والحافظ في «الأمالي» (ص: ٩٦) ـ جميعهم ـ عن عائشة موقوفاً بلفظ: «إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع»، أو لفظ: «إنكم تدعون أفضل العبادة التواضع».

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٦٨)، والبيهقي في «الشعب» (٨١٤٩) عـن يحيــى بـن أبي كثير مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) (حسن الإسمناد) رواه ابسن أبسي المدنيا في «التواضع والخمول» (٨٩)، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٤٣)، عن عبد الله بن المبارك من قوله.

<sup>(</sup>٣) (؟؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمـول» (٩٥)، والبيهقـي في «الشـعب» (٧٤٢٩). وفي إسناده من لا يُعرف.

<sup>(</sup>٤) الأثر رقم (٤٦٤): (صحيح لغيره) رواه الحاكم (٧٩٥٦ و٥٧٨٥) ـ ومن طريقه البيهقي (١١٩٧٦) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

ورواه الحاكم (٥٨٠٨) عن عمرو بن دينار.

وروى البيهقى أنه ﷺ قال:

ه ٤٦٥ همن لبس الصوف، وحلب الشاة، وركب الأتنَ، فليس في جوفه من الكبر شيء». (1) وفي رواية:

٢٦٦ هـ «براءة من الكبر، لباس الصوف، ومجالسة فقراء المؤمنين، وركوب الحمار، واعتقال العنز، وأكل أحدكم مع عياله». (٢) وما أحسن ما قال [قاله] بعضهم:

«أرفع ما يكون المؤمن عند الله، أوضع ما يكون عند نفسه، وأوضع ما يكون عند الله، أرفع ما يكون عند نفسه». (٣) وقال الشعبي [الشبلي] (٤):

=ورواه ابن عساكر (٣١٦/١٩)، وأبو بكر بن المقىري في «الرخصة في تقبيـل اليـد» (٣٠) ـ كلاهما \_ عن عمار بن أبي عمار، وزادا: «..فقال زيد: أرني يـدك فـأخرج يـده فقبلـها فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا».

وأما رواية الشعبي التي ساقها المصنف فجاءت معلقة ومرسلة في كـثير مـن كتـب التاريخ والتراجم.

(١) الحديث رقم (٤٦٥): (ضعيف جداً) رواه البيهقي في «الشعب» (٢١٦٤)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣١٤) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة، وفيه: عبد الله بن سعيد المقبري المدني، وعنه: عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، المؤذن، وهما ضعيفان، وعنه: الحسين بن سيار الحراني، وهو متروك. وحسنه الصديقي في «التذكرة» (١١٩٢)، وتحسينه ليس بحسن.

(۲) الحديث رقم (٤٦٦): (ضعيف جداً) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٢٩)، والبيهقي في «الشعب» (١٦١٦ و٨١٨) \_ كلاهما \_ عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٣٢٤)، و«ضعيفة» (١٣٧١).

ورواه هناد في «الزهد» (٨٣٦) عن زيد بن أسلم مرسلاً.

- (") ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٤٢).
- (١) في الأصل: الشعبي، والصحيح أنه الشبلي كما في بعض النسخ، وكما في «الإحياء» (٣/ ٣٤٢)، وفي «القشيرية» (ص:٦٩). وهو:

# «ذلي عطَّلَ ذل اليهود».(١) وقال أبو يزيد: (٢)

=أبو بكر الشبلى. واسمه دلف، يقال: ابن جحدر، ويقال: ابن جعفر. ويقال: اسمه جعفر بن يونس. وهو خراسانى الأصل، بغدادى المنشأ والمولد. وأصله من أسروشنة. ومولده - كما قيل - سامراء. تاب في مجلس خير النساج. وصحب جنيد، ومن في عصره من المشايخ. وصار أوحد وقته حالاً وعلماً. وكان عالما، فقيها على مذهب مالك. عاش سبعا وثمانين سنة. ومات في ذي الحجة، سنة (٣٣٤) أربع وثلاثين وثلاثمائة. ودفن في مقبرة الخيزران.

(١) وقال شارح «القشيرية»: «يَعْنِي صَارَ دُلُّ الْيَهُودِ مُعَطَّلا بِسَبَبِ كَثْرَةِ دُلِّي أَعْدِمَ بَقَاءُ دُلٌّ لَهُمْ فَجَمِيعُ الدُّلِّ حَصَلَ لَهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلْيَهُودِ دُلِّ وَقَدْ كَانَ الْيَهُودِيُّ مَعْرُوفاً بالدُّلِّ عِنْدَ النَّاسِ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَجْعَلَ الشَّيْخُ نَفْسَهُ أَدْنَى مِنْ الْيَهُودِيِّ الَّذِي هُوَ أَدَلُّ الْحَلْقِ والَّذِي ضُرِبَ الْمَثَلُ بِهِ لِقُوْتِهِ فِيهِمْ وَكَثْرَتِهِ، قِيلَ: وَلِهَذَا لَيْسَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ سُلْطَانٌ وَلا أَمِيرٌ بِخِلافِ سَاثِرِ الْكُفَّارِ! قَالُوا لأَنَّ دَمَّ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ فِي الْقُرْآنِ أَبْلَغُ مِنْ دَمِّ النَّصَارَى».

قلت: فكيف لو قُدِّر لهذا القائل، ثم للشارح أن يعيشا زماننا، ونحن وسائر العالمين، حكاماً ومحكومين، يتحكم اليهود في رقابنا ومصائرنا، \_وقد عاصرت الربع الأخير من القرن الخامس الرابع عشر الهجري وأكتب هذه الحروف للتاريخ في بدايات الربع الشاني من القرن الخامس عشر الهجري، سنة ١٤٢٨هـ، الموافق ٢٠٠٧م، ومنذ أكثر من نصف قرن عشتها، والحق في علنا الذي عشت \_ولا زلت أعيش فيه \_ هـو الذي يقوله إخوان القردة والخنازير من بني صهيون اليهود، والخير هم الذين يحددونه، والشر هم الذين يسمونه، ولا حاكم في هـذا العالم، من ملك، أو رئيس، أو أمير، أو سلطان، أو وزير، إلا ويخطب ودَهم، ويسعى لإرضائهم، وهـم يتعنتون، ويسيمون كل من خالفهم سوء العذاب بـدء من رؤوس الـدول والشعوب، وانتهاء بعوام الناس ودهمائهم، وقد نشأت لهم دولة قبل نحو ستين سنة على أنقاض بلادنا فلسطين، بعوام الناس ودهمائهم، وقد نشأت لهم دولة قبل نحو ستين سنة على أنقاض بلادنا فلسطين، بالاعتراف بها وتأييدها، ومدها بالمال والسلاح \_ والرجال أحياناً \_ وعاثوا في الأرض فساداً ولا زالوا، يؤيدهم القريب والبعيد، ولا ندري متى يزول ملكهم وسلطانهم، وهو زائل \_ إن شاء الله زالوا، يؤيدهم القريب والبعيد، ولا ندري متى يزول ملكهم وسلطانهم، وهو زائل \_ إن شاء الله زالوا، يؤيدهم القريب والبعيد، ولا ندري متى يزول ملكهم وسلطانهم، وهو زائل \_ إن شاء الله خالة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

(۲) أبو يزيد البسطامي، طَيْفُورُ بنُ عيسى بنِ سَرُوشَــَانَ. وكــَان جــدُّه سَروشــان هــذا مَجُوسِياً، فأسلَم. وهم ثلاثةُ إخوة: آدمُ، وطَيْفُورُ، وعَلي. وكلَّهــم كــانوا زهَّــاداً، عُبَّــاداً، أَرْبــابَ أحوالِ. وهو من أهل بسْطَامَ. مات سَنة (٢٦١) إحْـدَى وسِّـتين ومــآئتَيْن، وقيــل: ســنة (٢٣٤) أربع وثلاثين ومائتين. "واللهُ أعْلَم به.

«ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه، فهـو متكـبر». (١) أي لأن الخواتيم مُنْطَو عنَّا علمها، فربَّ [فربما] من هو خير يكون شراً، وبالعكس. وقيـل له: متى يكون العبد متواضعاً؟ قال:

«أن لا يرى لنفسه مقاماً ولا حالاً». (٢) وقال يحيى بن [١٦٠/١٠] معاذ: «التكبر على ذي التكبر عليك بماله، تواضع». (٣) وقال بعضهم:

"النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد، فمن أراد الله تعالى هلاكه، منع منه التواضع، والنصيحة، والقناعة، وإذا أراد به جيراً لطف به في ذلك، فإذا هاجت في نفسه نار الكبر، أدركها التواضع مع نصرة الله ـ تعالى ـ وإذا هاجت في نفسه نار الحسد، أدركتها النصيحة، مع توفيق الله ـ تعالى ـ وإذا هاجت في نفسه نار الحرص، أدركتها القناعة، مع عون الله ـ عزَّ وجل ـ». (1) وقال بعضهم:

"كنت اركنت ابالمسعى المعظم، فرأيت إنساناً على بغلته، وحوله من يدفع الناس عنه، ثمَّ سرت [صرت] لبغداد، فرأيته على أذل حال، وأرثُ هيئة، فقلت [له]: ما أنت الذي رأيتك بمكة بصفة كذا وكذا؟ قال نعم، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال إني ترفعت في مواضع يتواضع فيها الناس، فوضعني الله \_ تعالى حيث يترفع الناس». (٥) وكان إبراهيم النخعي مع جلالته يقول:

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في ترجمته من «السير» (۱۳/ ۸۷).

<sup>(</sup>٢)ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٤٣)، والقشيري في «القشيرية» (ص:٦٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٤٣)، والصديقي في «التذكرة» (١٥٤٩).

<sup>(</sup>١) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٣٤٣) ونسبه إلى أبي علي الجوزجاني. واسمه الحَسنُ بن علي. من كبار مشايخ خُراسان. له التصانيفُ المشهورة. تكلَّم في علوم الآفاتِ والرِّياضاتِ والمجاهدات. ورُبِّما تكلَّم أيضاً في شيء من علوم المعارف والحِكم. صَحِب محمد بنَ علي التَّرْمِذيَّ، ومحمد بنَ الفَضْل، وهو قريب السِّن منهم.

<sup>(°)</sup> ذكره الغزالي في "الإحياء" (٣٤٣/٣). ونسبه إلى عمرو بن شيبة، وهو ابن قارظ، أخو: قارظ بن شيبة بن قارظ، حلفاء بنى زهرة القارظي، أحد بنى ليث، من بنى كنانة، حلفاء القريش، روى عن: أخيه قارظ، ومساور بن السائب، وزاجر بن الصلت، وأبي نعيم بن يونس=

«إن زماناً صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء».(١)

خامسها: طاعة من يَود أن يقع بينهم العداوة والبغضاء والتقاطع: كالزوجة، ومن ينتهي [ينتمي] إلى كل منهما، ويتقرب إليه بالكذب والبهت. فيوسوسون [فيوسوس) إلى كل من الأخوين مثلاً حتى يقع بينهم التقاطع والتدابر، والتحاسد، والتباغض، وأعظم ذلك وأقبحه، إنما ينشأ عن زوجات الأقارب لأنهن يتحاسدن، ويتباغضن؛ فكل تدس [تدلس] إلى زوجها، وتوحي إليه ما يكرهه في أهله، وأقاربه، ظناً منها أن خيره وبره، يتوفر لها إذا قاطعهم، إليه ما يكرهم في أهله، وأقاربه، ظناً منها أن خيره وبره، يتوفر لها إذا قاطعهم، [وباينهم] وباهتهم، ثم يقوى هذا [٢٠/ب/] الظن عندها، فتبالغ في إعمال الحيلة، [إلى] أن توقع بينهم غاية المنافرة والمباعدة، وأكثر من رأينا بينهم العداوة والبغضاء من الأقارب لم يخلوا [تخلوا] من شوب دخل للنساء في ذلك، فعلى العاقل ألاً يلتفت لكلام أحد؛ أمّا.

أولاً: فلقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبِإِ فَتَبَيَّنُوَ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَدِمِينَ (آ) ﴾ [الحجرات: ٦].

صح أن سبب نزولها:

<sup>=</sup>ابن أبي إسحاق. وروى عنه: محمد بن إسحاق الثقفي، وأحمد بـن عبـد العزيــز الجــوهـري. والظاهر من ترجمة أخيه، ومن شيوخه وتلاميذه، أنه عاش في أواخر المائة الأولى والنصف الأول من المائة الثانية، لأن بغداد بُنيت بين سنة (١٤٠ــ٩٤١)، وأنه مدني حجازي، أو كوفي عراقي.

<sup>(</sup>١) (ضعيف) رواه الدارمي (١٩٦)، ورواه أبو نعيم (٢/٣٢٤)، وابن أبي الـدنيا في «منازل الأشراف» (٣٥١) ـ جميعهم ـ عن ميمون أبي حمزة القصاب، وعليه مداره، وقال المعلـق عليه: «ضعيف لضعف ميمون أبي حمزة القصاب». وهو كما قال.

عليهم، فنزلت الآية مصدقة لهم».(١) وأخرج عبد بن حميد عن الحسن:

١٤٦٨ - «أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن بني فلان ارتدوا ـ وكان في نفس ذلك الرجل عليهم شيء ـ فأرسل عليهم بيشاً إليهم، وعليه خالد بن الوليد، فرأى الخبر كذباً، فرجع هو والجيش عنهم. قال الحسن: فوالله لئن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة؛ إنها لمرسلة إلى يوم القيامة، ما نسخها شيء». (٢) وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة نحو ذلك، وأن خالداً لما رجع وأخبر النبي على الخبر كان يقول:

### ٩ ٦ ٤ ـ «التثبت[التثبيت] من الله والعجلة من الشيطان». <sup>(٣)</sup>

فتأمل الكذب وشؤم عاقبته، وما يترتب عليه من أن المُخْبَرَ بِهِ قد يصدق الحبر [١٦/١١] [ويتزين له] ويرتب [ويترتب] عليه مقتضاه، فيتبين لـه أنـه كـذب، فيشتد ندمه على [ما] فعله، فعليه أن يثبت، ويتثبت [ويتبين] مـا أمكنـه، امتشالاً لأمر الله تعالى، ولا يعجل، فإن العجلة من الشيطان، كما في الحديث.

وأما ثانياً: فلما سيأتي من الأحاديث: أن قريبه نفسه لو شافهه وواجهه

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۲۷): (صحيح) رواه أحمد (۱۸٤۸۲) ـ ومـن طريقـه ـ الطبرانـي في «الكبير» (۳) ۲۷۷/ ۳۳۹۵) ـ مطولاً ـ عن الحارث بن ضرار الخزاعي.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٦/ ٤) عن علقمة بن ناجية بن الحارث الخزاعي. نحوه. ورواه البيهقي في «الكبري» (١٧٧٥٤) عن ابن عباس، نحوه.

ورواه إسحاق (٧٢) عن أم سلمة، نحوه.

ورواه في «الكبرى» (١٧٧٥) عن مجاهد، مرسلاً.

وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٤٦٨): ذكره السيوطي في «الدر» (٧/ ٥٥٨)، والألوسي في «روح المعاني» (٢٦/ ١٤٥) ـ كلاهما ـ في تفسير الآية رقم (٧) من سورة الحجرات.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الحديث رقم (٤٦٩): (حسن لغيره) ذكره الألوسي في «الروح» (٢٦/ ١٤٥) وسبق نحوه برقم (٣٩٩): «التاني من الله، والعجلة [والخرق] من الشيطان». عن أنس وأبي هريرة، حيث مضى تخريجه هناك.

بسوء وقطيعة، وَعَلِمَ. تأكدً عليه احتماله وصلته والعفو عنه؛ فإذا كان هـذا حالـه والقريب قد شافهه؛ فما بالك [بالغريب] بكونه [بمن] لم يشافهه؛ وإنما نقل له عنه أشياء يحتمل صدقها وكذبها ؟!

وليتأمل الإنسان قوله ﷺ في الحديث الصحيح في «البخـاري» وغـيره أن النبي ﷺ لما بلغه أن فارساً ولوا ملك كسرى لابنته قال:

• ٤٧ ـ « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ». (١) وفي رواية:

٤٧١\_ «أسندوا أمرهم إلى امرأة». (٢) وفي أخرى:

٢٧٢\_ «هلكت [هلك] الرجال إذا أسندوا أمرهم إلى امرأة». (٣) وفي أخرى:

«ما أبرم قوم قط أمراً يصدروا [فصدروا] منــه [فيــه] عــن رأي امــرأة إلا بتروا ــ أي قطعوا [قُلعوا] ــ عن الفلاح والرشد». (<sup>؛)</sup> وفي رواية:

٤٧٣ ـ « خاب قوم ولوا أمرهم امرأة ». (٥) وفي رواية صحيحة:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٧٠): رواه البخاري (٤١٦٣ و٢٦٨٦) عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٤٧١): (صحيح) رواه أحمد (٢٠٤١٨) \_ وفي مواضع أخرى \_ وصححه المعلق عليه، والطيالسي (٨٧٨)، وابن أبي شيبة (٣٧٧٨٧)، والدارقطني في «جزء أبي طاهر» (٤٤) \_ جميعهم \_ عن أبي بكرة.

<sup>(&</sup>quot;) الحديث رقم (٤٧٢): لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما رواه أحمد (٢٠٤٧٣)، والطبراني في «الأوسط» (٤٢٥)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٣)، والحاكم (٧٧٨٩) \_ جميعهم \_ عن أبي بكرة بلفظ: «هلكت الرجال حين [إذ] اطاعت النساء»، وهو (ضعيف)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٠٩٧)، و«الضعيفة» (٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) أثر مقطوع رواه ابن عساكر (٢٥/ ٢٣٩) عن عروة بن محمد السعدي الجشمي، عامل سليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز على اليمن، وَعُزِلَ عنها سنة (١٠٣) ثلاث ومائة، فخرج وما معه إلا مصحفه، ورمحه، وسيفه، وتوفي بعد سنة (١٢٠ هـ)، والأثر بلفظ: «ما أبرم قوم أمراً قط فصدروا فيه عن رأي امرأة إلا تبروا». وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٣٤) في ترجمته.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٤٧٣): لم أقف عليه بهذا اللفظ. وهو معنى ما سبقه.

البحرة (١) المتنع من أن يسير مع عائشة أيام الجمل وقال: عصمني الله عن ذلك بشيء سمعته من رسول الله تشخ لما بلغه أن ملك ذي يزن توفي؛ فولوا أمرهم امرأة فقال على ذلك». (٢)

وتأمل ما سيأتي في قصة قابيل وهابيل ابني آدم؛ أن أول فتنة وقتل [على وجه الأرض] إنما هو من النساء. (٣) وأخرج الطبراني:

2 \ 2 \ 8 ان الزبير وعلياً \_ رضي الله تعالى عنهما \_ تلاقيا في السوق بين [بعد] قتل عثمان، فتعاتبا في شيء من أمر عثمان، ثم أغلظ عبد الله بن الزبير على على فقال [١٦/٤٠] للزبير: أما [ألا] تسمع ما يقول ابنك لي؟ فضرب الـزبير ابنه حتى رجع [وقع]».(1)

فتأمل حفظهم للرحم، وبجلالة الجليل [الخليل]، وإن صدر منهم ما صدر، [فإن الزبير] مع ضربه لابنه على ذلك، الضرب الشديد، كان بعد ذلك ممن قاتل علياً يوم الجمل، حتى ذكّره على أن النبي على قال للزبير:

٤٧٦\_«إنك ستقاتل علياً وأنت له ظالم». (٥) فتذكر الزبير ذلك، ورجع عـن قتال على، فقُتل في الطريق وهو راجع. [انتهى].

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ «بكر» عدا (هـ): «بكرة»، وفي هوامش النسخ تعليقات لنفي أن يكون المراد «أبا بكر» لأن وقعة الجمل كانت بعد وفاته بكثير، والصحيح أنه: أبو بكرة الثقفي.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٤٧٤): (صحيح) رواه الحاكم (٧٧٩٠) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي، والمشهور أنه قيل في حق ابنة كسرى والفرس، وهو ضمن الأحاديث السابقة، وخاصة الحديث رقم (٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) مضى شيء من قصتهما، وستأتي فيما بعد وسنرجئ الكلام عليها إلى حينه.

<sup>(</sup>¹) الحديث رقم (٤٧٥): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (١/ ٢٣٣/ ٢٣٣) عمن عروة بن الزبير، وقال الهيثمي في «المجمع» (١١٩٧٦): «رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك». وما بين المعتوفتين من «الكبير».

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٤٧٦): (صحيح) رواه الحاكم (٥٧٤ و٥٥٥٥) عمن أبي حرب ابن أبي الأسود الديلي، وقال: «هذا حديث صحيح». ووافقه الذهبي. وصححه شيخنا في =

سادسها: ظنك السوء بأهلك؛ فتبني على ظنك ما يوقعك في القطيعة والقبائح الفظيعة، وكثيراً مما يقع به التقاطع بين الأرحام، إنما هو بظن سوء وقع فيما بينهم، فاحذر أن تسترسل مع ظنك، بل كُف [فكف] نفسك عنه ما استطعت، ولا تصغ في أرحامك؛ بل وغيرهم بظن [لظن] أصلاً:

قَـال تعـالى : ﴿ يَــَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَـنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ ٱلْظَلنّ إِثْمُّ ﴾ [الحجرات:١٢]. [و]أخرج الشيخان وغيرهما أنه ﷺ قال:

٧٧٤ - «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تعاسدوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك». (١) واخرج ابن مردويه أنه على قال:

٨٧٤ ـ « من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه ؛ إن الله يقول: ١ آجْتَنبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّن ﴾ » . (٢٠) وأخرج أيضاً حديث:

٤٧٩\_ «الظن يخطئ ويصيب». (٣) وأخرج ابن ماجة، عن ابن عمر قال: رأيت النبي ﷺ يطوف بالكعبة ويقول:

<sup>= «</sup>الصحيحة» (٢٦٥٩).

ورواه عبد الرزاق (٢٠٤٣٠) عن قتادة مرسلاً.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٧٨٢٧) عن رجل من بني حية مرسلاً.

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (٤٧٧): رواه البخاري (٤٨٤٩) ـ واللفظ له ـ ومسلم (٢٥٦٣) ــ مختصراً؛ كلاهما ـ عن أبي هريرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الحديث رقم (٤٧٨): (ضعيف) ذكره الديلمي في «الفردوس» (٥٨٢٥) عن عائشة، وذكره الشوكاني في «الفوائد» (١٦٣٦)، ونقله الصديقي في «التذكرة» (١٦٣٦) عن الشوكاني مجروفه، ولم يعزه إليه، وعزاه العجلوني في «الكشف» (١/ ٥٥) إلى «الفردوس»، وعزاه الهندي في «الكنز» (٧٥٨٧) إلى ابن النجار عن عائشة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الحديث رقم (٤٧٩): (صحيح) رواه ابن ماجه (٢٤٧٠) عن طلحة بن عبيـد الله في تأبير النخل، وصححه شيخنا فيه، ورواه أحمد (١٣٩٩)، والطحاوي (٤٠٩٨) عنه أيضاً.

• ٤٨٠ «ما أطيبك، وأطيب ريحك؛ ما أعظمك وأعظم حرمتك؛ والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم [١/١/٦٢]عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن يُظَنُّ به إلا خيراً ». (١) وأخرج أحمد في «الزهد» عن عمر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنه \_ قال:

ا ٤٨١ «لا تظن [يظن] [تظنن] بكلمة خرجت من أخيك سوء، وأنت تجد لها في الخير محملاً». (٢) واخرج جماعة عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ في الآية قال:

٤٨٣ «أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شراً، وأنت تجد لها في الخير محملاً، ومن عـرض

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٨٠): (ضعيف) رواه ابن ماجه (٣٩٣٢) عن عبد الله بن عمرو ــ وليس كما عزاه المصنف إلى ابن عمر ــ وضعفه شيخنا فيه.

ورواه ابـن أبـي شــيبة (٢٧٧٥٤)، والطبرانــي في «الكــبير» (١١/ ٣٧/ ٢٠٦٦)، والبيهقي في «الشعب» (٤٠١٤) عن ابن عباس، نحوه.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٥٧١٩) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نحوه. ورواه الطبراني في «الشاميين» (١٥٦٨) عن ابن عمر مرفوعاً، نحوه.

ورواه ابن حبان في "صحيحه» (٥٧٦٣) عن ابن عمر موقوفاً مختصراً نحوه.

وضعفه العراقسي في «المغنني» (٤/ ٢٠/٤)، والهيثمسي في «المجمسع» (٢٦٣ و٧٣٦)، والعجلوني في «الكشف» (٢٠٨٦ و٢٠٧٦)، والصديقي في «التذكرة» (١٤٧٢)، ولكنه صحح الموقوف منه:

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٤٨١): رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (٤٥) عن سليمان بن عبدة المديني، ولم أجد له ترجمة. والإسناد إليه صحيح.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٤٨٢): (صحيح بالجملة) رواه ابن جريـر (٣١٧٣٣)، والبيهقـي في «شعب الإيمان» (٦٥٥)، وذكره ابن أبي حاتم معلقاً (١٨٦١٤)، وعزاه في «الدر» (٧/ ٥٦٥) ـ إضافة إليهم ـ إلى ابن المنذر.

نفسه للتهم، فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سرَّه كانت الخيرة في يده، ما كافأت من عصى الله فيك، بمثل أن تطيع الله فيه، وعليك بإخوان الصدق وأكثر في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء، ولا تهاون بالخلق [بالحلف]، فيهينك الله، ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون، ولا تضع حديثك إلا عند من يشتهيه [تشتهيه]، وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، وشاور في أمرك من والذين] يخشون ربهم بالغيب». (١) وأخرج الزبير بن بكار عن عمر الله قال:

١٨٤ «من تعرض للتهمة، فلا يلومن من أساء به الظن، ومن كتم سرَّه كان الخيار إليه ومن أفشاه كان الخيار [الخسار] عليه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير محملاً [محلاً]، وكثر [واكثر] في اكتساب الإخوان، فإنهم جنة عند الرخاء، وعدة [٢٠/ب/أ] عند البلاء، وآخ الإخوان على قدر التقوى، وشاور في أمرك الذين يخافون الله». (٢) وأخرج الدارمي في «الأدب» عن أبي العالية قال:

«كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكتل ونعدها كراهة [كراهية] أن يتعودوا خلق السوء، ويظن أحدنا ظن سوء». (٣) وأخرج الطبراني حديث:

٥ ٨٤\_«ثلاث لازمات، الطيرة، والحسد، وسوء الظن». فقال رجل: وما يذهبهن يا رسول الله عمن هي فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تتحقق، وإذا تطيرت فامض». (١) وأخرج ابن النجار حديث:

٤٨٦ \_ «من أساء باخيه الظن، فقد أساء بربه عزَّ وجلَّ - إن الله - تعالى - يقول: النَّانَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ ﴾ [الحجرات: ١٢]. (١)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٤٨٣): رواه البيهقي في «الشعب» (٨٣٤٥) عن سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٤٨٤): رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٨٧٩) عن عمر.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) رواه البخاري في «الأدب» (١٦٧) عن أبي العالية وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٨٥): (ضعيف) ومضى برقم (٤٠٨).

تنبيه: لا يعارض هذا الحديث \_ وما قبله من الأحاديث \_ حديث:

١٤٨٧ «إن من الحزم سوء الظن». (٢) لأن هذا محمول على ما أشار إليه عمر بقوله السابق:

٤٨٨\_ «من تعرض للتهم، فلا يلومن من أساء به الظن». (٣)

فالحاصل أنه متى قامت قرينة ظاهرة على ما يقتضي سوء الظن كان هـو الحزم حينئذ بمعنى: أنه يجتنب معاشرة ذلك المظنون به السوء، لئلا تجر معاشرته إلى سوء، ولكن ينبغي مع ذلك لباطنه أن يكون سليماً له؛ لاحتمال كذب أو عذر له. وأخرج أبو الدرداء(١) وغيره خطبنا رسول الله على قال:

المسلمين؛ فإنه من اتبع عورات المسلمين، فضحه الله في قعربيته». (٥) وفي رواية: خطبنا رسول الله على حتى أسمع العواتق (٦) في الخُدُرِينادي بأعلى صوته:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٨٦): (ضعيف) ومضى برقم (٤٧٨).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٨٧): (ضعيف) رواه الشهاب (٢٤) عن عبد الرحمن بن عائذ،

وابن أبي الدنيا في «مداراة النـاس» (١١٤) عـن الحسـن مرسـلاً، وضـعفه شـيخنا في «ضـعيف الجامع» (٢٧٧٩)، و«الضعيفة» (١١٥١).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٤٨٨): مضى في الأثرين السابقين برقم (٤٨٣ و٤٨٤).

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، وهذه عبارة لا تستقيم هكذا، وأظن أنه أراد: "وأخرج ابن أبي الدنيا وغيره... فإنه ممن أخرج هذا الحديث. والحديث تتداخل ألفاظه بعضها ببعض، بسبب كثرة رواياته، حتى يصعب تمييزها أحياناً. وسأحاول تفصيل تخريجه على النحو الذي ذكره المصنف، والحديث صحيح بأفراده، وما لم يصح منفرداً صح بغيره.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٤٨٩): (حسن صحيح) رواه أبو داود (٤٨٨٠) وصححه شيخنا فيه. ورواه أحمد (١٩٧٩١ و١٩٨٦)، وأبو يعلى (٧٤٢٣)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٦٨)، وفي «الغيبة» (٢٩) والبيهقي في «الشعب» (١٧٠٤)، وفي «الكبرى» (٢٠٩٥٣)، وفي «الأربعين الصغرى» (ص:١٦١)، والشهاب (٩٣٣) ـ جميعهم ـ عن أبي برزة الأسلمي، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٤٩٨٤)، وفي «صحيح الترغيب» (٢٣٤٠).

<sup>(</sup>١) أي البنات الأبكار.

• ٩ ٤\_«يا معشر من آمن بلسانه ولا [ولم] يخلص الإيمان إلى قلبه! [٦٦/١/١] لا

تتبعوا عورات المسلمين؛ ولا تغتابوهم فإنه من يتبع [تتبع] عورة [عورات] أخيه المسلم، يتبع [تتبع] الله عورته، ومن يتبع [تتبع] عورته يفضحه في قعر بيته». (١) وفي أخرى: صلينا الظهر خلف نبي الله على فلما انفتل أقبل علينا غضبان منتفراً [متنفراً]، ينادي بصوت أسمع العواتق في جوف الخُدُر:

ا ٩٩ عـ «يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يتبع [تتبع] عورة أخيه المسلم، يتبع [تتبع] الله عورته، حتى يخرقها عليه في قعر [بطن] بيته ». (٢) وفي أخرى: صلى رسول الله عليه في قعر [بطن] بيته ». (٢)

(۱) الحديث رقم (٤٩٠): (صحيح) رواه أبو يعلى (١٦٧٥)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٦٧)، والبيهقي في «الشعب» (٩٦٦٠ و٩٦٦)، وتمام في «الفوائد» (٢٤٢) \_ جيعهم \_ عن البراء بن عازب، وقال الهيثمي في المجمع (١٣١٤): «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات». وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٧٩٨٤).

(٢) الحديث رقم (٩٩١): (صحيح لغيره) رواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٠ / ٥٠ / ١٠٥٥)، و«الأوسط» (٢٩٣٦) عن بريدة، وقال الهيثمي في المجمع (١٣١٤٢): «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بنحوه وقال بدل: «لا تذموا المسلمين»: «لا تؤذوا المسلمين». وفيه رميح بن هلال الطائي، قال أبو حاتم: مجهول لم يرو عنه غير أبي تميلة يجيى بن واضح». انتهى.

وفي الباب عن: ابن عمر، نحوه، رواه الترمذي (٢٠٣٢) ـ وصححه شـيخنا فيـه، وفي «صحيح الجامع» (٧٩٨٥)، وفي «صحيح الترغيب» (٢٣٣٩). ـ ورواه ابن حبان (٥٧٦٣).

وعن ابن عباس. نحوه أيضاً، رواه: الطبراني في «الكبير» (١١/ ١٨٦ / ١١٤) \_ وقال الهيثمي في المجمع (١٣١٨): «رواه الطبراني ورجاله ثقات». \_ و «الأوسط» (٣٧٧٨) وقال الهيثمي في المجمع (١٠٤٧٥): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه إسماعيل بن شيبة الطائني وهو ضعيف». \_ ورواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٨٣) \_ جميعهم \_ عن ابن عباس.

وعن ثوبان، نحوه، رواه أحمد (٢٢٤٥٥).

وعن أبان، نحوه، رواه عبد الرزاق (٢٠٢٥١) مرسلاً.

بالناس صلاة الصبح، فلما فرغ أقبل بوجهه على الناس رافعاً صوته، حتى كاد يسمع من في الخُدُر [الخدور وهو] ويقول:

١٩٤ - «يا معشر الذين أسلموا [آمنوا] بالسنتهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم الاتؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عثراتهم؛ فإنه من يتبع [يتتبع] عثرة أخيه المسلم، يتبع [تتبع الله عثرته، ومن يتبع [تتبع الله] عثرته يفضحه وهو في قعر بيته». فقال قائل: يا رسول الله! وهل على المسلمين من ستر؟ فقال رسول الله يخير من أن تُحصى؛ إن المؤمن ليعمل بالذنوب، فتُهُتكُ [تنهتك] عنه ستراً، ستراً، حتى لا يبقى عليه منها شيء. فيقول الله للملائكة: استروا على عبدي من الناس؛ فإن الناس يُعيِّرون ولا يعيرون. فتحف به الملائكة بأجنحتها يسترونه من الناس، فإن تاب قبل الله منه، وردَّ عليه ستوره، ومع كل ستر تسعة أستار، فإن تتابع في الذنوب، قالت الملائكة: يا ربنا النه قد غلبنا وأقدرنا [وأقدرنا]. فيقول الله [للملائكة]: استروا عبدي من الناس [٣٦/ب/١] فإن الناس يعيِّرون ولا يعيرون. فتحف به الملائكة بأجنحتها يسترونه من الناس؛ فإن تاب قبل الله منه، وإن عاد قالت الملائكة: يا ربنا اله قد غلبنا، وأقدرنا. فيقول الله للملائكة: تخلوا عنه. فلو عمل ذنباً في بيت مظلم في ليلة مظلمة، في جحر؛ أبدا الله عنه وعن عورته». (١)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٤٩٢): ذكره الحكيم الترمذي في «النوادر» (٢٠٧/٢) عن جبير بن نفير. مرسلاً، وعزاه الهندي في «الكنز» (٧٤٢٧) إليه، وذكره المناوي في «فيض القدير» (٥/ ٢٠٠)، ولكنه صحف فيه، وفي عزوه.

حب لامرجي لاهجتري لأسكتن لاميزز لامزود

#### الباب الثاني

# في جملة من الآيات والأحاديث الناصة على ما في قطيعة الرحم من الوبال، والنكال، والوعيد الشديد، والتحذير الأكيد

ففرغ لسماعها أذنك، وصَفِّ لفهمها ذهنك، واحذر أن تكون بمن يدخل الكلام في [من] إحدى أذنيه ويخرج من الأخرى، فإن أمثال هؤلاء لا يُوجُّهُ إلىهم خطاب، ولا يرجى لهم صلاح، ولا حسن مآب، وإنما هم على خطر القطيعة، ودوام الأحوال الشنيعة، ومن له أدنى عقل يُربي نفســـه [يربــأ بنفســـه] عــن هـــذا السفساف، ويسعى في صلة أرحامه بكل نوع من أنواع البر والائتلاف، ليسلم من هذا الخطر، وليُقضى له من الله جميع الوطر، وهاك عن [من] تلك الأحاديث جملة مستكثرة، لعلك أن تهتدي بها، فتكون ممن قال الله \_ تعالى \_ في حقهم: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَهِـذِ مُّسْفِرَةٌ ﴿ صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴾ [عبس:٣٨-٣٩] ولنقدم عليها بعض الآيات، تيمناً بذكرها، وإرشاداً لمتأملها.

قال تعالى: ﴿ وَآتَقُوا آللهَ آلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ﴾ [النساء:١]. المستفاد من العطف بالواو، الدال على عظيم [فضل] صلة الرحم، ووبال قطعـه، كيف؟! والله \_ تعالى \_ يأمر باتقاء قطعه كما أمر باتقاء عذابه وغضبه [١/١/٦٤] قال الله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۚ ﴾، وتأمل أيضاً ختم الآية بقوله \_ مؤكداً لأمره باتقاء عذابه، وقطع الرحم \_: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴿ فَإِنكَ إِذَا عَلَمَتَ أَنَ الله \_ تعالى \_ رقيب على أعمالك، حافظ لها، [مكافٍ] مجازي عليها، رجعت إليه، وامتثلت أمره، وكنت على غاية الخوف من أليم عقابه، وعظيم حجابه.

وقال \_ تعالى \_: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْض وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرْحَامَكُمْ ١ أَوْلَـبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ١

## أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَّفَالُهَا ﴿ ﴾ [محمد:٢٢-٢٤]

اشتملت هذه الآية على تأكيدات عجيبة، وإشارات غريبة [في الرحم]، وذلك لأنه \_ تعالى \_ جعل قطع الأرحام عديل الفساد في الأرض، كما جعل في الأولى قطعها، عديل قطع تقوى الله، ثم جعل عقاب أولتك المفسدين في الأرض، القاطعين للأرحام، أن لعنهم، وأبعدهم عن مواطن الخير والرحمة، فلا يقبلون خيراً قط، ولا يُرجى لهم فلاح [قط] بوجه.

ومن ثم فَرَّع على تلك اللعنة قوله: ﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرُهُمْ ﴾ كناية عن كونهم سُلبوا أسباب الهداية، بفقد أمهات حواسهم الظاهرة والباطنة، ولا عقاب أشد من ذلك. ثم أشار إلى [أن] سبب الوقوع في هذه اللعنة المؤذية [المؤذنة] بذلك الوعيد الشديد، والنقص الذي ليس على قبحه مزيد، عدم تدبر آيات القرآن، وما اشتملت عليه من أبلغ الزجر عن الفساد في الأرض، وتقطيع الأرحام، وإلى أن سبب عدم [هذا] التدبر ما حجر [حجز] قله بهم (١) عنه من تلك الأفعال [الأقفال] المثقلة المقفلة عليها حتى منعها [٦٤/ب/١] من فعل ما ينفعها، وترك ما يضرها.

وقال ـ تعالى ـ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنَ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ۚ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتْ لِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ ٱلدَّارِ ﴿ ﴾ [الرعد: ٢٥].

[و]في هذه الآية أيضاً تشديدات كثيرة على قاطعي الرحم بأنهم من جملة من قطع ما أمر الله به أن يوصل، وإذا دخلوا في جملة أولئك ــ من غير شـك ولا ريب ـ لَحِقَهُم ذلك الوعيد الشديد الذي تضمنه قولـه ـ تعـالى ـ : ﴿ لَهُمُ اَللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُـوٓءُ اَلدَّارِ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (د) [وعلى بهم] وهو خطأ واضح.

ومن كان عنده أدنى يقظة، وفهم، وتدبر، يرجع عن قطيعة الرحم بأدنى تأمل مما دلت عليه آية من هذه الآيات الثلاث، فكيف وقد اشتملت هذه الـثلاث على ما اشتملت عليه مما نبهناك على نزر يسير منه، ولـو فتحـت عـين بصـيرتك، وتطهرت من النقائص سريرتك، لفهمت من هذه الآيات ما يحملـك على إفراغ كل وسعك في صلة الأرحام بما أمكنك.

وقال \_ تعالى \_: ﴿ .. وَمَا يُضِلُ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَوْلَـ إِلَّا مُنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اشتملت هذه الآية على أبلغ النكال لقاطعي الرحم؛ لما تقرر أنهم داخلون \_ قطعاً \_ في الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الموصوفين بالفسق، ونقض ما أخذه الله \_ تعالى \_ عليهم من مواثيقه الأكيدة، وبالفساد في الأرض، وبانحصار الخسارة فيهم. فتأمل ذلك كله! فإنك متى قطعت أحداً من أرحامك، كنت ممن وصفوا بهذه [١٥٠/١/١] الأوصاف القبيحة، وعُذبوا بهذه الأنواع الشنيعة، التي في هذه الآيات الكريحة، وفقنا الله \_ تعالى \_ [وإياك] لفهمها، والعمل [وللعمل] بها، بمنه وكرمه. آمين.

وبعد أن أشرنا لك إلى هذا الذي أجراه الحق ـ وله المنةُ ـ على لسان العلم [القلم]، (١) وحفظه من الزلل الموجب للندم، فلنذكر بعض ما ذكره المفسرون في هذه الآيات:

<sup>(</sup>۱) وهذا تعبير غير مضبوط لكلام الله \_ تعالى \_ فيُخشى معه لُبس التأويل، وشؤم التعطيل، فهذه الآيات من كتاب الله هي كلامه \_ سبحانه \_ وتأويلها بالعلم، أو بالقلم \_ على اختلاف النسخ \_ تأويل باطل، ووصف هذا التأويل بأن له لسان باطل مبني على الباطل الأول، فكلام الله غير علمه، وهما صفتان ذاتيتان لا تنفكان عنه \_ سبحانه \_ وإن كانت صفة الكلام متعلقة بمشيئته أيضاً، ووصف علم الله بأن له لسان خطأ، ووصف قلمه المخلوق، بأن له لسان خطأ أيضاً لأنه رجم بالغيب ولم يرد في صفته أن له لسان، فلا تقل على الله ما ليس لك به علم،

أما الآية الأولى: فأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس رضي الله \_ تعلى \_ عنهما في قوله \_ تعلى \_ : ﴿ وَٱتَّقُوا آللَّهُ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ مَا لَلَّهُ مَا أَنْ يَقُولُ:

الله الذي تساءلون به والأرحام وصلوها». (١) وأخرج عبد بن حميد، عن عكرمة في قوله: ﴿ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِمِ وَٱلْأَرْحَامُ ﴾. قال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ:

الله تعالى: صلوا أرحامكم، فإنه أبقى لكم في الحياة الدنيا، وخير لكم في الحياة الدنيا، وخير لكم في آخرتكم». (٢) وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة \_ في الآية \_ قال: دُكرَ لنا أن النبي على كان يقول:

890 عرد الله وصلوا أرحامكم، فإنه أبقى لكم في الدنيا، وخير لكم في الآخرة». (٣) وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة أن النبي على قال:

١٩٦ هـ «اتقوا الله وصلوا الأرحام». (٤) وأخرج ابن جرير، عن الضحاك، أن ابن عباس رضي الله ـ تعالى ـ عنهما كان يقول:

فإنه من كبائر الذنوب؛ ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصِرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكِ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ وَلَا تَقْفُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۹۳٪): (صحيح بالجملة) رواه ابن جريـر (۸٤۲۳)، وابـن أبـي حـاتم (۲۷۲٪) ــ كلاهما ــ عن ابن عباس، وروى ابن جرير (۸٤٣٠) عن الربيع بن أنس مثله. (۲) الأثر رقم (٤٩٤): (ضعيف) رواه عبد بن حميد (۵۷۷) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٤٩٥): (مرسل، حسن الإسناد) رواه ابن جرير (٨٤٢٢)، عن قتادة. مرسلاً، وذكره شيخنا في «الصحيحة» تحت الحديث رقم (٧٣٦) وسكت عنه، وعزاه إلى الرافعي أيضاً.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الأثر رقم (٤٩٦): (مرسل، صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق (١/ ١٤٥)\_ ومن طريقه \_ ابن جرير (٨٤٢٧) عن قتادة. مرسلاً.

89٧ عـ «الأرحام» ـ أي يقرؤه بالنصب [بقراءة النصب] ـ يقول: «اتقوا الله ولا تقطعوها» (١) وأخرج ابن جرير، من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس:

۱۹۸ عـ «اتقوا الأرحام». (۲) وأخرج عبد بن حمید، وابن جریر، عن مجاهـد: ﴿ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُـوْنَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ ﴾. قال:

«اتقوا الله، واتقوا الأرحام لا تقطعوها؛ \_ بنصب الأرحام \_». (") وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن عكرمة \_ في قوله \_: ﴿ وَٱلْأَرْحَامُ ﴾. قال: «اتقوا الله، واتقوا الأرحام أن تقطعوها». (١٠ [١٥/ ب/١] وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴾: «أي حفيظاً». (٥) وأخرج ابن جرير، وابن زيد، قال: (٦)

«رقيباً على أعمالكم؛ يعلمها».واعلم أن قراءة جـر الأرحـام فيهـا دلالـة واضحة على تأكد شأن الرحم والاعتناء به قديماً وحديثاً، حيث كانوا يتناشــدون، ويتساءلون في حوائجهم المهمة

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٤٩٧): (موقوف، ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٨٤٣١) عن ابـن عباس موقوفاً عليه، وهو منقطع بين الضحاك، وابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) الأثر رقم (٤٩٨): (موقوف، ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٨٤٣٢) عن ابـن
 عباس، وفيه الحسين بن داود المعروف بـ (سنيد) وهو ضعيف مع إمامته.

<sup>(</sup>٣) الأثر عن مجاهد (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٨٤٢٨) عنه.

<sup>(°)</sup> الأثر عن مجاهــد (ضـعيف الإســناد) رواه ابــن جريــر (٨٤٣٥) وابــن أبــي حــاتم (٤٧٢٧) ــ كلاهما ــ عنه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول المخطوطة، وهو خطأ والصحيح: «وأخرج ابن جرير، عـن ابـن زيد...»، والأثر عن ابن زيد (صحيح الإسناد) رواه ابن جرير (٨٤٣٦) عنه، وابن زيد ضعيف.

بالله وبالرحم. أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد: ﴿ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ﴾. قال:

يقول: «أسألك بالله وبالرحم». (١) وأخرج ابن أبي حاتم، عن الحسن أنه تلى هذه الآية فقال:

«وإذا سئلت بالرحم فأعطه». (٢) وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن إبراهيم: ﴿ تساءلون به والأرحام ﴾ ـ خفض بال ـ هو قول الرجل:

«أسألِك بالله وبالرحم». (٢) وأخرج ابن جرير، عن الحسن في الآيـة قـال: هو قول الرجل: «أسألِك بالله وبالرحم». (١)

فعُلمَ من هذه الآثار؛ أن الرحم، لا آكد من حقها عندهم، حيث كانوا يقرنون السؤال بالله، السؤال بها، وإذا كانت الرحم على هذه الحالة الأكيدة في العظمة والرعاية؛ جاهليةً وإسلاماً، فكيف يسوغ لأحد أن يستهزئ بشي من حقوقها، أو أن يرتكب شيئاً من قطعها، أو عقوقها؟!

ومما يدل على تأكيد [حق] الرحم أيضاً قِوَله تعالى:

وَإِذَا ﴿ حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرَبَىٰ وَٱلْيَتَاٰمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْءُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ إِلنساء: ^]. قال كثيرون: ﴿إنها محكمة ﴾. (٥)

<sup>(</sup>١) الأثر عن مجاهد (صحيح الإسناد) رواه ابن جريـر (١٨ ١٨)، وابـن أبـي حـاتم (٤٧٢٣)، وابن المنذر (١٣٠٧) ـ جميعهم ـ عنه. ولكن إسناد ابن المنذر ضعيف.

<sup>(</sup>٢) الأثر عن الحسن (صحيح الإسناد) رواه ابن أبي حاتم (٤٧٢٤) عنه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الأثر عن إبراهيم (صحيح الإسناد) رواه ابن جرير (٨٤١٦) عنه، ولم أقف على رواية عبد بن حميد.

<sup>(°)</sup> وممن قال إنها محكمة: ابن عباس، كما في «تفسير ابـن جريـر» (١٦٦٠ و ٨٦٦٨) وإبراهيم النخعي، والشعبي (٨٦٦٢ و٨٦٦٨ و٨٦٦٨)، ومجاهد (٨٦٦٣ و٨٦٦٣)، وسعيد =

وآخرون: «بأنها منسوخة بآية المواريث». (١) أي فالمنسوخ: الوجوب. فيبقى الندب المستفاد منه ما قلناه من تأكد حق الرحم. وقال مجاهد:

«بل الوجوب باق إلى الآن؛ فيجب [17/17] على أهل المواريث للأرحام والمتامى والمساكين إذا حضروا القسمة ما يطيب به خاطرهم». وعليه الحسن، والزهري. (٢)

وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهمـا: وَإِذَا﴿ حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرَّبَىٰ ﴾ قال:

993 ـ "يرضخ لهم؛ فإذا كان في المال تقصير اعتذر إليهم قولاً معروفاً». (٣) ومما يدل على تأكيد حق الرحم أيضاً قوله ـ تعالى ــ: ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِيرِ ـَكَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ قَ النساء: ٩].

أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي، عن ابن عباس في الآية قال:
• ٥٠٠ «يعني الرجل يحضره الموت، فيقال له: تصدق من مالك، وأعتى، وأعطِ منه في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من دَينِ، ويوصي من

<sup>=</sup> ابن جبير (٨٦٦٧)، والحسن البصري (٨٦٧٠ و٣٨٦٣ و٥١٦٨)، ويحيى بن يعمر (٨٦٧٤).

<sup>(</sup>۱) وممن قال بالنسخ: سعيد بن المسيب، كما في «تفسير ابن جريـر» (۸٦٧٦ و۸٦٧٧) و٨٦٧٨)، وأبـو مالـك الغفـاري (٨٦٧٩ و٠٨٦٨)، والضــحاك (٨٦٨٢). وهـو قـول ضــمني بالنسخ لابن عباس برقم (٨٦٨١)، وإسناده ضعيف.

وروى كثير من تلك الآثار ابن أبي حاتم، وابن المنذر أيضاً.

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن جرير» (۸٦٦٤ و٨٦٦٦ و٨٦٧٢) عن مجاهد، و(٨٦٧٣) عن الحسن، والزهري.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۹۹): (حسن بشواهده) رواه ابن جريـر (۸۷۰۳) عـن ابـن عبـاس بسند ضعيف، ولكن حسن بما قبله وما بعده من آثار عن سعيد بن جبير (۸۷۰۲)، وعن السدي (۸۷۰۱)، وسعيد بن المسيب (۸۷۰۵).

ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون بالخمس، أو الربع. يقول: أليس [يكره] أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف \_ يعني صغاراً \_ أن يتركهم بغير مال، فيكونون عيالاً على الناس؟ ولا ينبغي لكم أن تأمروه بما لا ترضونه لأنفسكم، ولا لأولادكم، ولكن قولوا الحق من ذلك». (١) فتأمل هذا التأكيد الذي للأرحام، وهذا الحث على صلتهم في الحياة وبعد الموت، وانظر قول ابن عباس \_ ترجمان القرآن \_: «فلا تأمره أن ينفق ماله في العتق، أو في الصدقة، أو في سبيل الله، ولكن تأمره أن يبين ما له، وما عليه من دَيْن، ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون بالربع أو بالخمس». فجعل رضي الله \_ تعالى \_ عنه الوصية للأقارب أعظم من العتق والصدقة والإنفاق في سبيل الله \_ تعالى \_ ويؤكد ذلك ما يأتي: أنه على قال لأم

## ۱ ۰ ۵ ـ « لو بعثت بها إلى أخوالك لكان خيراً لك ». (۲)

وإذا قدم حق الأرحام على العتق والإنفاق في سبيل الله ـ تعمالي ـ فما بالك لا تستكثر من صلة الرحم، التي فيها هذا الثواب العظيم، والبر الجسيم.

وأما الآية الثانية، فأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن قتادة أنه قال في: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ .. ﴾الآية .

«كيف رأيتم القوم حتى نزلوا عن كتاب الله، وأسفكوا الدم الحرام، وقطعوا الأرحام، وعصوا الرحمن». (٣)

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۵۰۰): (صحيح بالجملة) رواه ابن جريـر (۸۷۱۰)، وابـن أبـي حـاتم (۲۸۲۹)، والبيهقي (۱۲۳۲۱)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٠١): رواه البخماري (٢٤٥٢ و٢٤٥٤)، ومسلم (٩٩٩) \_\_ وغيرهما \_ عن ميمونة بنت الحارث؛ أم المؤمنين، وهي التي أعتقت الوليدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الأثر عن قتادة (حسن الإسناد) رواه ابـن جريــر (٣١٤٠١)، وهــو عنــده بلفــظ: «كيف رأيتـم القوم حين تولوا عن كتاب الله، ألم يسفكوا الدم الحرام، وقطَّعوا الأرحام، وعَصـَــوا الرحمن». ووقع في المخطوطات تصحيف في بعض ألفاظه كما ترى.

وأخرج ابن المنذر، والحاكم ـ وصححه ـ عن بريدة قالت:

خال عنه، إذ سمع صائحاً فقال: يا بريدة! انظر ما هذا الصوت! فنظر، ثم جاء فقال: جارية من قريش تُباعُ أمها. فقال عمر: ادع لي المهاجرين والأنصار. فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد الله \_ تعالى \_ وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فهل تعلمون كان فيما جاء به محمد على القطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية. ثم قرأ: ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تَولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ فَالله لَكُم؟!. قالوا: فاصنع ما بدا لك. فكتب في الآفاق: أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم، ولا قاصنع ما بدا لك. فكتب في الآفاق: أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم، ولا تحل». (١)

وأخرج الطبراني، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ قال:

٥٠٣ (المناه ما المعنى ١٠٥ (المعنى والا المعالى والا المنان والا المنان والدالم المنان والمعنى والم

وأخرج أحمد في الزهد، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن سلمان ـ

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٥٠١): (صحيح) رواه الحاكم (٣٧٠٨)، وصححه، ووافقه الـذهبي، ورواه من طريق الحاكم البيهقي (٢١٥٦٢) ووقع تصحيف في مخطوطات الكتـاب كمـا رأيـت، والصحيح: «عن بريدة قال: كنت جالساً..».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٠٣): (ضعيف) رواه الطبراني (١١/ ٩٩/ ١١١٠)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٦٧١) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٤١٢).

موقوفاً ـ والحسن عن سفيان (١)، والطبراني، وابن عساكر، عن سلمان قال: قال رسول الله عليه:

٥٠٤ «إذا ظهر القول، وخزن العمل، وائتلفت الألسن، واختلفت القلوب، وقعطع
 كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك؛ ﴿ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى البَّصَـٰرَهُمْ ﴾. (٢)

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «العلم» عن الحسن قال: قال النبي ﷺ:

٥ • ٥ ـ «إذا الناس أظهروا العلم، وضيعوا العمل، وتحابوا بالألسن، وتباغضوا بـالقلوب،

وتقاطعوا في الأرحام، لعنهم الله عند ذلك، ﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾". (٣)

وأخرج إسحاق بن راهويه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه، عن عروة قال: قال رسول الله ﷺ يوماً:

٥٠٦ ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرِ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ ﴾ [محمد: ٢٠]
 فقال شاب من اليمن: بل عليها أقفالها، حتى يكون الله يفتحها، أو يفرجها. فقال

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وهو تصحيف، والصحيح: الحسن بن سفيان، وهو: الشيباني النسائي، البالوزي، صاحب «المسند». وعزاه إليه صاحب «الكنز» (٢٤٧٤٠)

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٠٤): (ضعيف) رواه أحمد في «الزهد» (١/ ١٥٣)، وهناد في

<sup>«</sup>الزهد» (١٠١٩)، وعبد بن حميد (؟؟)، وابن أبي حاتم (؟؟)، عن سلمان، موقوفاً

ورواه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٦٣/ ٢١٧٠)، و«الأوسط» (١٥٧٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٠٩)، وابن عساكر (١٣/ ١٠٠ و٥٣/ ٣٧٤) عن سلمان مرفوعاً.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٢٢٤١): «رواه الطبراني في «الأوسط»، و«الكبير»، وفيــه جماعة لم أعرفهم».

قلت: وفي المرفوع والموقوف انقطاع بين سلمان الفارسي ﴿ والعلاء بن المسيب عند أحمد، أو شيخه: الفضيل بن عمرو، وسلمان الفارسي ﴿ عند هناد. وأسانيد الطبراني، وأبو نعيم، مدارها على محمد بن عبد الله بن عمار، وهو الذي لم يعرفه الهيثمي ـ كما سبق ـ.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٥٠٥): (مرسل ضعيف الإسناد جداً) رواه ابن أبي الدنيا في كتـاب «العقوبات» (١٠)، عن الحسن، وفيه صالح المري، أبو بشر، قال النسائي: «متروك الحديث».

النبي ﷺ: «صدقت». فما زال ذلك الشاب في نفس عمر حتى وُلِّيَ فاستعان به». (۱) وأخرج ابن مردويه، وابن المنذر، عن خالد بن معدان قال:

"ما من عبد إلا له أربع أعين، عينان في وجهه يُبصرُ بهما دنياه، وعينان في قلبه يُبصرُ بهما دنياه، وعينان في قلبه يُبصر بهما دينه، وما وعد الله بالغيب، فإذا أراد الله بعبد خيراً، فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما ما وُعِدَ بالغيب [٦٧/ب/١] وإذا أراد الله بعبد سوءً ترك القلب على ما فيه، وقرأ: ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَاۤ ﴾ وما من عبد إلا وله شيطان متبطن قفار [فقار] ظهره، لاوي عنقه على عنقه، فاغراً فاه على قلبه». (٢)

٣٠٥ وأخرجه الديلمي مرفوعاً إلى النبي على إلى قوله: ﴿ أَقْفَالُهَا ﴾. (٣)
 وأما الآية الثالثة: فأخرج أبو الشيخ عن ميمون بن مهران، قال لي عمر
 ابن عبد العزيز رضى الله ـ تعالى ـ عنه:

«لا تؤاخين قاطع رحم، فإني سمعت الله \_ تعالى \_ يلعنهم في سورتين من القرآن، سورة الرعد، وسورة محمد». (3) وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبن عباس ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ﴾. قال:

م٠٠٥ (سوء العاقبة الله وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ، عن ابن جريج في قوله - تعالى -: ﴿ وَيَقْطَعُون مَاۤ أَمَرَ ٱللهُ بِمِ أَن يُوصَلَ ﴾قال: بلغنا أن النبي ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٠٦): (مرسل حسن الإسناد) رواه إسحاق بن راهويه (؟؟)، وابن جرير (٣١٤٠٨)، وابن المنذر (؟؟)، وابن مردويه (..)، عن عروة.

ورواه اللالكائي (٩٧٢) عن سهل بن سعد مرفوعاً نحوه

<sup>(</sup>۲) الأثر عن خالد بن معـدان (حسـن لغـيره) رواه ابـن جريـر (٣١٤٠٥ و٣١٤٠٠ و٣١٤٠٠). ولا يخلو إسنادٌ منها من كلام في بعض رجاله، ولكنها حسنة ببعضها.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٠٧): لم أقف عليه عند الديلمي.

<sup>(</sup>١) [سورة الرعد: ٢٥]، و[سورة محمد: ٢٣].

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٥٠٨): (صحيح بالجملة) رواه ابن جرير (٢٠٣٤٨) عن ابن عباس.

٩ · ٥\_ «إذا لم تمش إلى ذي رحمك بوجلك، ولم تعطه من مالك، فقد قطعته ». (١١)

١٥ - «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَى إِذَا [فَلَمًا] فَرَغَ مِنْهُم قَامَتْ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ اللَّهِ الرَّحْمِن فَقَال [لَهُ]: مَهُ قَالَتُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ. قَالَ: نَعَمْ إِنَّمَا [أَلا] تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَك وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك ؟ قَالَتْ: بَلَى [يَا رَبِّ]. قَالَ فَذَاك لِك». ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ أَصِلَ مَنْ وَصَلَك وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك ؟ قَالَتْ: بَلَى [يَا رَبِّ]. قَالَ فَذَاك لِك». ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَنْ شَنْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَ لِيَكُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ فَأَصَمَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ أَوْلَ لِيَكُ لَكُوبِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

١١٥ هـ «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ لَهُ أَيْ أَجْدَرُ أَي أَحْقَ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ [فِي الدُّنْيَا] مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ [مِثْلُ] الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَالخِيانَةِ والكَذِب، وإنَّ أَعجلَ الطاعة ثواباً صلةُ الرَحمِ، حتى إنَّ أَهلَ البيتِ ليكونون فجرةً، فتنمُوا أموالهم، ويكثرَ عَدَدُهُم إذا تواصلُوا، وَمَا مِنْ أَهْلِ بيتِ يَتواصلون فَيَحْتَاجونَ». (٣) وقوله:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٠٩): (مقطوع رجمال إسناده ثقمات) رواه المروزي في «المبروالصلة» (١٢٦) عن قتادة، نحوه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٥١٠): رواه البخاري (٢٥٥٢ و٥٦٤ و٧٠٦٣) ــ واللفظ من ثلاثتها ـ ومسلم (٢٥٥٤) ـ كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١١٥): (صحيح) لم أقف عليه بهذا التمام إلا في «الجمع» (١٣٤٥٦) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». انتهى. وذكره الهندي في «الكنز» (٢٩٨٦)، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٥٧٠٥)، و«الصحيحة» (٩١٨).

والشطر الأول رواه أبو داود (٤٩٠٢)، والترمذي (٢٥١١)، وابـن ماجـه (٢٦١١)\_ ثلاثتهم، وغيرهم ـ عن أبى بكرة، وصححه شيخنا في ثلاثتها .

والشطر الثاني: (حسن لغيره) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٤٠) عن أبي بكرة. وحسنه لغيره شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢/ ٣٣٩) وقال: «ورواه ابن حبان في =

١٢ ٥ - « لا يدخل الجنة قاطع». قال سفيان: «يعنى قاطع رحم». (١) وقوله:

 $^{(Y)}$  و قوله:

١٤ ٥ - «ثلاثة لا يدخلون الجنة؛ مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر». (٣)
 وقوله:

ا ٥ ـ «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله» (١٥) وقوله ﷺ:

١٦ هـ «قال الله عزوجل » «أنا الله ، وأنا الرحمن ، خلقت الرحم ، وشققت لها اسماً من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته » . (٥) وقوله :

= «صحيحه» ففرقه في موضعين، ولم يـذكر: «الخيانة والكذب» وزاد في آخره: «وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون». انتهى.

(۱)الحديث رقم (۵۱۲): رواه البخاري (۵۲۳۸)، ومسلم (۲۵۵۱) ــ واللفـظ لــه، كلاهما ــ عن جبير بن مطعم.

(٢) الحديث رقم (٥١٣): (حسن) رواه البخاري في «الأدب» (٦١) \_ وضعفه شيخنا فيه \_ وأحمد (٢١٧) \_ وحسنه المعلق عليه \_ والبيهقي في «الشعب» (٢٩٦٦) \_ جميعهم \_ عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا في «الإرواء» (٤/ ١٠٥)، وفي «ضعيف الجامع» (١٣٩٥)، وحسنه في «صحيح الترغيب» (٢٥٣٨) وقال: «رواه أحمد ورواته ثقات». مثل ما قال الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٥٠).

(٣) الحديث رقم (١٤٥): (صحيح لغيره) رواه أحمد (١٩٥٨٧)، وابن حبان (٣٥٥٥)، والحاكم (٧٢٣٤) منه هنا، وصححه (٥٣٤٦)، والحاكم، والحاكم (٧٢٣٤) معلق على المسند الشطر الذي ساقه المصنف، وصححه لغيره شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٣٩)، وضعفه بتمامه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٥٩٨)، وفي «الضعيفة» (٣٤٦٤).

(١) الحديث رقم (٥١٥): رواه ابن أبي شيبة (٢٥٣٨٨) \_ ومن طريقه \_ مسلم (٢٥٣٨) \_ ومن طريقه \_ مسلم (٢٥٥٥) \_ كلاهما \_ عن عائشة.

(°) الحديث رقم (١٦٥): (صحيح) رواه الترمذي (١٩٠٧) ـ واللفظ له ، إلا أنه =

١٧ ه. «إن الرحم شِجنة آخذة بحجزة الرحمن عزوجل عير وصلها ، وقوله:

١٨ ٥ ـ «من أربا الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شِجنة من الرحمن. عز وجل. فمن قطعها حرَّمَ الله عليه الجنة ». (٢) وقوله:

9 \ 0 - «إن الرحم شِجنة من الرحمن تقول: يها رب إني قُطعت، يها رب إني أُسيء إلى، يها رب إني أُسيء إلى، يها رب إني طُلِمت. فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك». (٣) و في رواية عند الطبراني ـ وغيره ـ قال: قال رسول الله ﷺ:

٥٢٠ «قال الله تبارك وتعالى: الرحم شجنة مني، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته ». (٤) وفي [٦٨/ب/١] أخرى عنده أيضاً:

<sup>=</sup>قال: «ومن قطعها بتته»، ورواه أبو داود (١٦٩٤) \_ كلاهما \_ عن عبد البرحمن بن عبوف، وصححه شيخنا فيهما، وفي العديد من كتبه، ورواه غيرهما عن عبد الرحمن بن عوف، بطرق وألفاظ عديدة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥١٧): (صحيح) رواه أحمد (٢٩٥٦) عن ابـن عبـاس، وصـححه المعلق على «المسند»، وكذلك صححه شيخنا في «الصحيحة» (١٦٠٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥١٨): (صحيح) رواه أحمد (١٦٥١)، والبيهقى في «الشعب» (٦٧١٠) ـ كلاهما ـ عن سعيد بن زيد، وصححه المعلق على «المسند»، وكذلك صححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٣٢).

<sup>(&</sup>quot;) الحديث رقم (٥١٩): (صحيح لغبره) رواه أحمد (٧٩١٨)، وصححه المعلق على «المسند». والبخاري في «الأدب» (٦٥)، وحسنه شيخنا فيه، وابس حبان (٤٤٢ و٤٤٤)، وصححه المعلق عليه، والحاكم (٧٢٨٧)، وصححه، ووافقه الذهبي \_ جميعهم \_ عن أبي هريرة، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٣٠). ورواه غيرهم بطرق وألفاظ عديدة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٢٠): (صحيح) رواه أبو يعلى (٧١٩٨) \_ واللفظ له \_ والطبراني في «الأوسط» (٣١٥٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٩٩٣)، و«الشعب» (٧٩٤٠) \_ جميعهم \_ عن عائشة، نحوه، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٥٤٨).

١ ٢ ٥ - «الرحم شِجنة آخذة بحجزة الرحمن، تناشده حقها، فيقول: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك». (١) وفي أخرى \_ رجالها ثقات \_:

411

٢٢ ٥ .. «أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها أوصله، ومن قطعها أقطعه».

والشِجنة \_ بكسر أولها المعجم \_: القرابة المشتبكة كاشتباك العروق.

ومعنى: من الرحمن: أي مشتق لفظها من لفظ اسمه الرحمن، كما يأتي في الحديث على الأثر. وقوله:

٥٢٣ ه. «إن الرحم شِجنة (٣) متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني. فيقول الله، تعالى: أنا الرحمن الرحيم، شققت للرحم من السمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته». (١)

الحَجَنَة \_ بفتح الحاء المهملة، والجيم، وتخفيف النون \_: صنارة المغزل؛ أي حديدته العقفاء التي يُعَلَّقُ بها الخيط ثم تفتل المغزل. (٥)

والبتك: القطع. وفي رواية صحيحة: (١)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٢١): (حسن صحيح) رواه أحمد (٢٩٥٦)، والطبراني في «الكبير» (٩٧٠) ـ كلاهما عن ابن عباس، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٦٠٢)، وحسنه في «صحيح الجامع» (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٢٢): (حسن) رواه أبـو يعلـي (٥٩٥٣) ــ واللفـظ لـه ــ وأحمـد (١٠٤٧٤) ــ كلاهما عن أبي هريرة، وحسنه المعلقان عليهما، وهو كما قالا.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) كذا في الأصل (أ) والصحيح الذي يقتضيه السياق والسباق: «حجنة».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٢٣): (حسن لغيره) ذكره المنذري في «الترغيب» (٣٨٠٩) عن أنس بن مالك وقال: «رواه البزار بإسناد حسن». ومثله قال الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٤٨)، وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٣١).

<sup>(°)</sup> وذكره ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٩٠١)، وابن قتيبة في «الغريب» (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>١) وفي «القاموس المحيط» (ص:١٢٠٤): بَتَكُهُ يَبْتِكُهُ ويَبْتُكُهُ: قَطَعَه كَبَتَّكَهُ فَانْبَتَكَ وَتَبَتَّكَ. والبِتْكَةُ ـ بالكسر والفَتْح ـ: القِطْعَةُ منه.

٤ ٢ ٥ - «توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، تتكلم بلسان طلق ذلق، فتصل من وصلها، وتقطع من قطعها». (١) وفي أخرى - في سندها متروك -:

٥٢٥ «إن الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض: إنني أنا الرحمن الرحيم، خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من أسمائي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته». (٢) وفي رواية لابن أبي شيبة:

٥٢٦ «يقول الله: أنا الرحمن، وهي الرحم، جعلت لها شجنة مني، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، لها يوم القيامة لسان ذلق تقول به ما شاءت». (٣) و في أخرى له أيضاً: [1/1/19]

٥٢٧ هـ «الرحم شجنة أخذت بحجزة الرحمن تناشده حقها فيقول: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، من وصلك وصلني، من قطعك قطعني». (٤) وفي أخرى:

٥٢٨ - «إن الرحم شجنة من الرحمن، تجيء يوم القيامة لها حجنة تحت العرش، تكلم بلسان طلق ذلق، فمن أشارت إليه بوصل وصله الله، ومن أشارت إليه بقطع، قطعه الله». (٥) والخرائطي في «مساوئ الأخلاق»:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٥٢٤): (ضعيف) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٣٩٣)، وأحمد (٢٧٢٥ و ١٩٧٥) و وافقه و ١٩٥٠) و ضعفه المعلق على «المسند» في الموضعين ـ والحاكم (٧٢٨٨) ـ وصححه، ووافقه الذهبي ـ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٤٢): «رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي ثمامة الثقفي وثقه ابن حبان».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٢٥): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٥٥/) و «الأوسط» (٣٣٣٩) عن جرير بن عبد الله، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٤٧): «رواه الطبراني في «الكبير»، و «الأوسط» وفيه الحكم بن عبد الله أبو مطيع، وهو متروك».

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٥٢٦): (؟؟) ذكره البوصيري في «الإتحاف» (٥/ ١٧٦/ ٥٠٤٥) وعزاه إلى ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٥٢٧): (ضعيف) رواه ابن أبي شيبة (٢٦٣٩٥) ــ ومن طريقه ــ الطبراني في «الكبير» (٢٣/٤٠٤)، وابن عساكر (٦٢/ ٢٩٤) ــ جميعهم ــ عن أم سلمة، وقال الطبراني، في «المجمع» (١٣٤٤٦): «رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف».

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٥٢٨): (مرسل صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق (٢٠٢٣٩) ـ =

9 ٢ ٩ «وإذا ظهر القول، وخزن العمل، وائتلفت الألسن، وتباغضت القلوب، وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك؛ لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم». (١) وأخرج البيهقى أنه على قال:

474

• ٥٣٠ «أتاني جبريل. عليه السلام. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، ولله منها عتقاء من النار، بعدد شعر غنم بني كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك، ولا إلى منافق، ولا إلى قاطع رحم، ولا إلى مسبل .أي جار إزاره خيلاء . ولا إلى عاق والديه، ولا إلى مدمن خمر». الحديث. (٢) وأحمد \_ مختصراً \_ وابن أبى الدنيا، والبيهقى: أنه على قال:

٥٣١ - «يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب، ولهو ولعب، فيصبحون وقد مسخوا قردةً وخنازير، ويصيبهم خسف وقذف، حتى يصبح الناس، فيقولون: خُسف الليلة ببني فلان، وخُسف الليلة بدار فلان خواص، وليرسلن عليهم حجارة من السماء، كما أرسلت على قوم لوط، على قبائل فيها، وعلى دور؛ بشربهم الخمر، ولبسهم الحرير، واتخاذهم القينات، وأكلهم الربا، وقطيعتهم الرحم». (٣) والطبراني في «الأوسط» ـ بسند

<sup>=</sup>ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٧٩٣٧) عن طاوس مرسلاً، وجعله أحد شــاهدين لحــديثي عبد الله بن عمرو بن العاص السابقين برقم (٥٢٤ و٥٢٦).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٥٢٩): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٦٣/ ٢١٧٠)، و «الأوسط» (١٥٧٨)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٣٠١) \_ كلاهما \_ عن سلمان الفارسي، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٢٢٤١): «رواه الطبراني في «الأوسط»، و «الكبير»، وفيه جماعة لم أعرفهم».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٣٠): (ضعيف جداً) رواه البيهقي في «الشعب» (٣٨٢٥) فما بعد، عن عائشة، في أكثر من حديث، وقال: «ولهذا الحديث شواهد من حديث عائشة، وأبي بكر الصديق، وأبي موسى الأشعري، واستثنى في بعضها المشرك، والمشاحن، وفي بعضها المشرك، وقاطع الطريق، والعاق، والمشاحن». وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٢٤٧). وشطره الأول رواه الترمذي (٧٣٩) وابن ماجة (١٣٨٩)، وغيرهما عن عائشة، وضعفه شيخنا فيهما، وإنما الاختلاف في باقي ألفاظه، من الخصال التي توجب النار، وقد وردت كلها في عدة أحاديث، كأن المصنف جمع ولفق بينها.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٥٣١): (ضعيف) رواه الطيالسي (١١٣٧)، والحاكم (٨٥٧٢) ـ =

ضعيف \_ عن جابر [79] ب الله خرج علينا رسول الله وضي ونحن مجتمعون فقال: 077 \_ «يا معشر المسلمين! اتقوا الله، وصلوا أرحامكم، وإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغي، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ربح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، والله لا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين، والكذب كله إثم، إلا ما نفعت به مؤمناً، ودفعت به عن دين، وإن في الجنة لسوقاً ما يُباع فيها ولا يُشترى، ليس فيها إلا الصور، فمن أحب صورة رجل أو امرأة دخل معها». (١) والخرائطي في «مساوئ الأخلاق»: ٥٣٥ \_ «لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا قاطع رحم». (٢)

٥٣٣ \_ « لا يبدخل الجنبة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا قباطع رحم». " والأصبهاني (٣): كنا جلوساً عند رسول الله ﷺ فقال:

٥٣٤\_ « لا يُجالسنا قاطع رحم ». فقام فتى من الحلقة، فأتى خالة له قد كان

<sup>=</sup> وصححه، ووافقه الذهبي ـ والبيهقي في «الشعب» (٢٦٤)، وأبو نعيم (٢/ ٢٩٦)، وابن أبي الدنيا فهي في «ذم الملاهي» (٢)، وروى الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٥٦/ ٧٩٩٧) بعضه ـ جميعهم ـ عن أبي أمامة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١١٦٨ و٢٠٦) وفي (٢/ ١٨) تحت الحديث رقم (١٢٥٥). وأما إشارة المصنف إلى رواية أحمد المختصرة فلم أقف عليها.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٣٢): (ضعيف) رواه والطبراني في «الأوسط» (٥٦٦٤) عن جابر ابن عبد الله، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٢٤٥ و١٤٣٧ و١٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٣٣): (حسن لغيره) رواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٢٥٩) ــ كما قال المصنف \_ ورواه أحمد (١٩٥٨٧)، وابن حبان (٦١٣٧)، وأبو يعلى (٧٢٤٨)، والحاكم (٧٢٣٤) ـ وصححه، ووافقه الذهبي \_ عن أبي موسى الأشعري، وحسنه لغيره شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٣٦٢ و ٣٠٥٠)، و«غاية المرام» (٢٩١).

<sup>(\*)</sup> الأصبهاني: أبو القاسم، الحسين بن محمد بن مفضل، الإمام، المعروف بـ (الراغب الأصبهاني) نزيل بغداد، توفي سنة (٠٠٠) خسمائة. له من الكتب: «أخلاق الراغب. «أفانين البلاغة»، و«تحقيق البيان في تأويل القرآن»، و«تفسير القرآن»، و«تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»، و«درة التأويل في متشابه التنزيل»، و«الذريعة إلى مكارم الشريعة»، و«رسالة في فوائد القرآن»، و«محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»، و«المعاني الأكبر»، و«مفردات الفاظ القرآن»، عن «هدية العارفين» (١٦٥).

بينهما بعض الشيء، فاستغفر لها، واستغفرت له، ثم عاد إلى المجلس، فقال على «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم». (١) والطبراني:

440

٥٣٥ «إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم». (١) وهذا يؤيد لما رُويَ أن أبا هريرة الله كان يحدث عن رسول الله على فقال:

٥٣٦ «أُحَرِّجُ على كل قاطع طريق إلا قام من عندنا، فقام شاب إلى عمة له صارمها (٣) منذ سنين فصالحها، فسألته فقال: إني سمعت رسول الله على قول: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم». (١) وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن منيع، والبخاري في «الأدب المفرد»، والأصبهاني: [٧٠/١/١].

٥٣٧\_ «لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم». فقال رجل من جلسائه: يا رسول الله! إن لي خالة لم أكلمها. فقال: «قم إليها فكلمها». (٥) وأخرج البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا جلوساً مع رسول الله عليه عشية عرفة في حلقة فقال:

٥٣٨\_ «إنا لا نحل لرجل أمسى قاطع رحم إلا قام عنا». فلم يقم إلا فتى كان

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٣٤): ذكره الأصبهاني في «محاضرات الأدباء ومحـــاورات الشـــعراء واللهاء» (١/ ١٦٣) عن عبد الله بن أبي أوفى.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٣٥): (موضوع) لم أقف عليه في «معاجم» الطبراني الثلاثة، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٥٢): «رواه الطبراني، وفيه أبو إدام المحاربي، وهو كذاب». وعزاه الهندي في «الكنز» (٦٩٧٤) إليه عن ابن أبي أوفى، وقال شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٧٩١)، وضعيف الترغيب» (٢/ ٧٩): «موضوع».

<sup>(</sup>٣) صارمها: قاطعها، ودابرها، وهجرها.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٣٦): (ضعيف) ذكره الذهبي في «الكبائر» (ص٤٧)، والمصنف في «الزواجر» (١/ ١٧)، ولم أقف عليه في غيرهما من حديث أبي هريرة، وحديثا ابن أبي أوفى التاليان أسند.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٥٣٧): (ضعيف) رواه ابن عدي في «الكامل» (٢٥٨/٣) عن ابن أبي أوفى، وفيه أبو إدام، سليمان بن زيد، المحاربي الأزدي الكوفي، ضعيف رماه يحيى بن معين.

في أقصى الحلقة، فأتى خالة له فقالت: ما جاء بك؟ فأخبرها بما قال النبي على ثم رجع فجلس في مجلسه، فقال له النبي على: «مالي لم أراحداً قام من العلقة غيرك؟» فأخبره بما قال لخالته، وما قالت له فقال: «اجلس؛ فقد أحسنت، ألا إنها لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم». (١)

فتأمل \_ وفقك الله لطاعته، وطاعة رسوله \_: ما أفاده وفي هذه الأحاديث من أن شؤم قطيعة الرحم مجاوز فاعلها إلى جلسائه، فمنعهم من شمول الرحمة لهم، كما منعه في شمولها له، فإذا كان هذا شؤمها في القوم المجالسين للقاطع، فما بالك بالقاطع نفسه؟ فتيقظ لنفسك؛ فإن أمر قطيعة الرحم وشؤمها خطير أي خطير، واسأل الله \_ تعالى \_ أن يوفقك إلى صلتها، وإن كان في قلبك ما كان، فإنه عَلِيَّ قدير. والطبراني \_ بسند صحيح \_ عن الأعمش قال: كان ابن مسعود هي جالساً بعد الصبح في حلقة قال:

٥٣٩\_ «أنشدُ الله قاطع الرحم إلا قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مُرْتَجَةً \_ أي بضم ففتح، والجيم مخففة؛ أي: مغلقة \_ دون قاطع الرحم». والأعمش لم يدرك زمن ابن [٧٠/ب/١] مسعود. (٢) والبزار \_ بسند فيه متروك؛ لكن قال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به» \_:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٣٨): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٧٩٦٢)، وهناد في «الزهد» (١٠٠٥) ـ كلاهما ـ عن ابن أبي أوفي.

وقد تداخل الحديثان السابقان لتقارب ألفاظهما، واتحاد روايهما ابـن أبـي أوفـى مـع حديث أبي هريرة الذي قبلهما:

فقد روى وكيع في «الزهد» (٤٠٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٣)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٢٦٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦٧/٢٠) \_ جميعهم عن ابن أبي أوفى نحوها مختصراً، وضعفه شيخنا في «الأدب المفرد» ، وفي «الضعيفة» (١٤٥٦)، و«ضعيف الترغيب» (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٣٩): (موقوف ضعيف الإسناد) رواه عبد الرزاق (٢٠٢٤٢) ــ ومن طريقه ـ الطبراني في «الكبير» (٩٦٤/ ٨٧٩٣)، والبيهقي في «الشعب» (٧٩٦٤)، =

• ٤ ٥ - «ثلاث متعلقات بالعرش؛ الرحم يقول: اللهم إني بك فلا أُقطع. والأمانة تقول: اللهم إني بك فلا أُخان. والنعمة تقول: اللهم إني بك فلا أُكفر». (١) والبزار واللفظ له ـ وللبيهقي:

ا ٤٥ هـ «الطابع معلق بقائمة العرش؛ فإذا اشتكت الرحم، وعُملَ بالمعاصي، واجترئ على الله. تعالى. بعث الله. تعالى. الطابع فيطبع على قلبه، فلا يعقل بعد ذلك شيئاً ». (٢) والطبراني:

۲ ۵ ۵ - «إن اللائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم». (٣) وأخرج الحاكم - وصححه - عن عمرو بن عنبسة قال:

٥٤٣ «أتيت النبي الله أول ما بُعث \_ وهو بمكة \_ فقلت: ما أنت؟ قال: «نبي». قلت: بما أرسلت؟ قال: «بأن تعبد الله، وتكسر الأوثان، وتصل الأرحام بالبر والصلة». (3) وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو داود، والترمذي، والحاكم \_ وصححاه \_ والبيهقي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يرفعه إلى النبي على قال:

<sup>=</sup>وذكر رواية الطبراني، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٥١)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٥٠٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٥٤٠): (ضعيف جـداً) رواه البيهقـي في «الشـعب» (٧٩٣٩) عـن ثوبان، وقال الهيثمي في «الجمع» (١٣٤٣٩): «رواه البزار، وفيه يزيـد بـن ربيعـة الـرحبي، وهـو متروك، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به». وضعفه شـيخنا في «ضـعيف الترغيـب» (١٤٩٣) وفي «ضعيف الجامع» (٢٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۵۱): (ضعيف أو موضوع) رواه ابن حبان في «الضعفاء» (۱۳) والبيهقي في «الشعب» (۲۸۲ و ۷۲۱۶)، وابن عدي في «الكامل» (۲۸۲ /۲۸) ـ جميعهم ـ عن ابن عمر، وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۲۹۶)، وأشار العراقي في «المغني» (۱۲۹۶) إلى ضعفه وقال: «أخرجه ابن عدي، وابن حبان في «الضعفاء» من حديث ابن عمر، وهو منكر». وأشار الهيثمي في «الجمع» (۱۲۱۵) إلى ضعفه وقال: «رواه البزار، وفيه سليمان بن مسلم الخشاب وهو ضعيف جداً». وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (۲۵۵)، وفي «ضعيف الترغيب» (۱۲۰۷)، و«الضعيفة» (۱۲۰۷) قال: «موضوع».

<sup>(</sup>٦) الحديث رقم (٥٤٦): (موضوع)، وهو مكرر الحديث رقم (٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٥٤٣): (صحيح) رواه أحمد (١٧٠٥٧)، والآجري في «الشريعة»=

الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله، ومن قطعها قطعه». (١) وأخرج الحاكم ـ الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله، ومن قطعها قطعه». (١) وأخرج الحاكم وصححه ـ عن ابن مسعود شوقال: انتهيت إلى النبي شوق وهو في قبة من أدم حراء، في نحو من أربعين رجلاً فقال:

٥٤٥ «إنه مفتوح لكم، وإنكم منصورون وتصيبون، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر، وليصل رحمه، ومثل الذي يعين قومه على غير الحق، كمثل البعير يتردى، فهو يمد بدنبه ». (٢) وأخرج الحاكم [١/١/١] وصححه عن ابن عباس شاقال: قلت: يا رسول الله! أوصنى. قال:

=(١/ ٠٥٠)، والطبراني في «الشاميين» (٨٦٣)، والحاكم (٥٨٤ و ٧٢٤)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٣٧٠)، و «التمهيد» (٤/ ٥٢)، وابن عساكر (٢٦٣/٤٦) ــ جميعهم ـ عن عمرو بن عبسة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه المعلق على «المسند».

(۱) الحديث رقم (٤٤٥): (صحيح) رواه الحاكم (٧٢٧٤) ـ واللفيظ لـه، وصححه، ووافقه الذهبي ـ ورواه الترمذي (١٩٢٤)، وأحمد (٦٤٩٤)، نحوه.

ورواه ابن أبي شيبة \_ ومن طريقه \_ أبو داود (٤٩٤١)، والحميدي (٩٩١)، وابن المبارك (٢٧٠)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (٢٥٧)، والطبراني في «الأوسط» (٩٠١٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١٧٦٨٣)، و«الشعب» (١١٠٤٨) \_ مختصراً \_ جميعهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه شيخنا في العديد من كتبه.

(٢) الحديث رقم (٥٤٥): (صحيح) رواه الترمذي (٢٢٥٧) وغيره عن ابن مسعود، وصححه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٤٦٥): (ضعيف) رواه الحاكم (٧٢٧٦) ـ وصححه، ولم يوافقه =

٧٤٠ هـ «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام». (١) والديلمي، والحاكم في «تاريخه»:

٥٤٨ هـ «كفى بالمؤمن الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه بفسق أو دنياه أن يعطيه. إلا مَنْ عصمه الله. مالا لا يصل به رحمه، ولا يعطي حقه». (٢) وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ قال:

9 ٤ ٩ ـ «الرحم معلقة بالعرش، فإذا أتاها الواصل تشبثت به وكلمته، وإذا أتاها القاطع احتجبت منه». (٣)

وتأمل ما صح عن خالد بن الوليد، وسعد بن أبي وقاص ـ وبينهما رحم قريبة (٤) ـ كان بينهما كلام، فذكر خالدٌ عند سعد فقال:

• ٥٥\_ «مه! كأن [فإن] ما بيننا لم يبلغ ديننا». (٥)

=الذهبي \_ عن ابن عباس.

ورواه البخاري في «التاريخ» (٢٠٤٥)، وابن حبان (٥٨٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٠ / ٣٢٢ / ٣٦٣)، وأبو يعلى في «المسند» (١٥٦٨)، و«المفاريد» (٨٠) \_ جميعهم \_ عن مخول ابن يزيد البهزي ثم السلمي.

وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٠٩ و١٠٨٢)، وفي «الضعيفة» (٢٨٦٩ و٢٣٠١).

(١) الحديث رقم (٥٤٧): (صحيح) رواه ابن أبي شميبة (٢٥٣٨٩ و٣٥٤٨٧)،

والحاكم (٤٢٨٣ و٧٢٧٧) ـ وصححه ـ كما ذكـر المصـنف ـ ورواه الترمـذي (٢٤٨٥)، وابـن ماجة (١٣٣٤ و٢٥١٠) ـ جميعهم ـ عن عبد الله بن سلام. ورواه عنه جمع كثيرغيرهم.

(٢) الحديث رقم (٥٤٨): ذكره الهندي في «الكنز» (٤٣٧٧٤)، وعنزاه ـ كما عنزاه

المصنف \_ إلى الديلمي عن ابن عمر، وإلى الحاكم في «التاريخ» عن أنس.

(٣) الحديث رقم (٥٤٩): لم أقف عليه بهذا اللفظ.

(١) لم أعرف درجة هذه الرحم القريبة، إلا أنهما قرشيان، فسعد زهري ابن أموية، وخالد مخزومي ابن هلالية.

(°) الحديث رقم (٥٥٠): (صحيح الإسناد) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٥٣٥ و٣٠٦٤٣) وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٣١١)، وأب المدنيا في «الصمت» (٢٤٦)، وفي «الغيبة» (١١١)، والطبراني في «الكبير» (١٨١٤/١٠٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٩٥)، وابن =

فتأمل هذا! تعلم \_ به \_ أنه ينبغي لمن وقع بينه وبين رحمه شيء، أن يتأثر [يثابر] على حفظ دينه من القطيعة والإيذاء لرحمه، بل يسعى في إزالة هذين ما أمكنه.وأخرج الطبراني \_ بسند فيه مجاهيل:

۱ ٥٥- أن علياً وعثمان \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ وقع بينهما تنافس حتى علا عثمان الدرة على علي، وعلا علي عصاه على عثمان، فجعل العباس يسكنهما ويقول لعلي: أمير المؤمنين! ويقول لعثمان: ابن عمك! فلم يـزل حتى سكنا. قال ابن المسيب \_ راويه \_: فلما كان الغد [۱۷/ب/۱] رأيتهما وكل واحد منهما آخذ بيد صاحبه، وهما يتحدثان». (۱) وأخرج ابن لال عن زيد بن ثابت الله قال رسول الله عن نهما قال: قال رسول الله عن الله قال:

٢٥٥ - «خمس تعجل لصاحبهن العقوبة: البغي، والغدر، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، ومعروف لا يُنكر». (٢) وأخرج الديلمي عن علي - كرم الله - تعالى - وجهه قال: قال رسول الله ﷺ:

٥٥٣ ه إياكم وعقوق الوالدين؛ فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام، ولا يجد ريحها عن مسيرة ألف عام، ولا يجد ريحها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء، إن الكبرياء لله عز وجل.». (٣) وأخرج الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» أنه على قال:

«ضعيف الترغيب» (١٢٤٥) وعدة مواضع أخرى، و«الضعيفة» (٥٣٦٩).

<sup>=</sup>عساكر (٢٠/ ٣٥٨\_٣٥٩)، والحربي في «الغريب» (١/ ٥٥) \_ جميعهم \_ عن طارق بن شهاب. وقال الهيثمي في «الحجمع» (١١٩٧٥): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>١)الحديث رقم (٥٥١): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٧٤٤) عن سعيد بن المسيب، وقال الهيثمي في «المجمع» (١١٩٩٤): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه جماعة لم أعرفهم».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٥٢): (ضعيف جداً) ذكره الهندي في «الكنـز» (٤٤٠٠٩) وعـزاه إلى ابن لال عن زيد بن ثابت، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٣٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٥٥٣): (ضعيف جداً) رواه ابن عدي (٦/ ١٣٨)، وابن عساكر (٨١/١٨)، \_ كلاهما \_ عن علي مطولاً، والديلمي (٨١/١٨) عن علي مختصراً بدون الشاهد. ورواه الطبراني في «الأوسط» (٥٦٦٤) عن جابر بن عبد الله، وضعفه شيخنا في

3 0 0 ... «أبغض خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون، والمستكبرون الذين يكثرون البغضاء الإخوانهم في صدورهم، فإذا لقوهم، تملقوا لهم الحديث». (١) وأخرج ابن مردويه، والديلمي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه:

٥٥٥ . «من أشراط الساعة: سوء الجوار، وقطيعة الأرحام..». الحديث. (٢) وصح عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ قال:

٥٦ «إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش، وسوء الجوار، وقطيعة الأرحام..». الحديث. (٣) وأخرج أبو نعيم، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ:

٥٧ – «من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة: إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة، وأضاعوا الأمانة، وأكلوا الربا، واستحلوا الكذب، واستخفوا الدماء، واستعلوا البناء، وباعوا [٢٧/١/١] الدين بالدنيا، وتقطعت الأرحام، ويكون الحكم جوراً، والكذب صدقاً، والحرير لباساً، وظهر الجور، وكثر الطلاق، وموت الفجأة، وائتمن الخائن، وخُوِّن الأمين، وصُدِّقَ الكاذب، وكُذِّبَ الصادق، وكثر القذف، وكان المطر قيظاً، والولد غيظاً،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٥٤): (لا أصل له) رواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٢٨٥) عن الوضين بن عطاء، وهذا مرسل. وذكره السبكي في «أحاديث الإحيـاء الـتي لا أصــل لهــا ولم بجد لها إسناداً»، وقال العراقي في «المغني» (٣/ ١٢٤/٣): «لم أقف له على أصل».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٥٥): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٣٥٤) والديلمي (٢٠٠٣)، والدقاق الأصبهاني في «معجم شيوخه» (١٠٤) وضعفه محققه \_ جميعهم عن أبي هريرة، ونقل ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٤٢٣) عن الإمام أحمد تضعيفه، بسبب عمر بن هارون الذي قال عنه: «لا يعرف». وذكره غير واحد في كتبهم بغير إسناد.

ورواه الطبراني في «الشاميين» (٢٦١٤) عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٥٥٦): (صحيح) رواه عبد الرزاق (٢٠٨٥٢) \_ ومن طريقه \_ أحمد (٦٨٧٢)، ورواه البزار (٢٤٣٦ و ٢٤٣٥)، وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (٣٢٦)، وبقي بن غلد في «الحوض والكوثر» (١٠٥١)، والحاكم (٨٥٦٦) \_ وصححه، ووافقه الذهبي \_ وابن عساكر (٢٢/٢١) \_ جميعهم \_ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٢٨٨).

وفاض اللنام فيضاً، وغاض الكرام غيضاً أي نقصوا وذهبوا وكان الأمراء والوزراء كذبة، والأمناء خونة، والعرفاء ظلمة، والقراء فسقة، قلوبهم أنتن من الجيكف، وأمر من الصبر، يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود المظلمة، [الظّلَمة] وتظهر الصفراء ويغني الدنانير وتطلب البيضاء، وتكثر الخطايا، وحُليت المصاحف، وزُخرفت المساجد، وطُولت المنابر، وخرجت [وخربت] القلوب، وشُربت الخمور، وعُطِّلت الحدود، وولدت الأمة ربتها، وترى الحفاة العراة وقد صاروا ملوكاً، وشاركت المرأة زوجها في التجارة، وتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وحُلِف بغير الله، وشهد المؤمن من غير أن يُستشهد، وتُفقه لغير الله، وشهد المؤمن من غير أن يُستشهد، وتُفقه لغير الله، وما أمه، وبرَّ صديقه، وأطاع مغرماً، وكان زعيم القوم أردلهم، وعَقَّ الرجل أباه، وجفا أمه، وبرَّ صديقه، وأطاع امرأته، وعَلَت أصوات الفسقة بالمساجد [في المساجد]، واتُخذت القينات والمعازف، وشُربت الخمور في الطرق، واتُخذ الظلم فخراً، ومُنع الحكم، واتُخذ القرآن مزامير، ولعن آخر هذه الأمة أولها…» ـ الحديث. وفيه ـ: «فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء، ومسخاً، وخسفاً، وقذفاً، وآيات». (۱)

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ أنهــم سـألوه: متى [٧٧/ ب/ ١] الساعة؟ فقال:

٥٥٨ «لقد سألتموني عن أمر لا يعلمه جبريل ولا ميكائيل، ولكن إن شئتم أنبأتكم بأشياء إذا كانت لم يكن للساعة كثير لبث \_ وذكر من جملة ذلك \_: أن يرغب الناس، وأن يظهر البناء على وجه الأرض، وأن يباع حكم الله بيعاً، وأن يختلف الأخوان، فيصير هواهما ما شاءا». (٢)

أي: يكثر اختلافهما، وتباغضهما وتحاسدهما، حتى تتفرق مقاصدهما

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٥٧): (ضعيف) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٥٨) عن حذيفة وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١١٧١).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٥٥٨): (ضعيف الإسناد) رواه ابن أبي شيبة (٣٧٥٤٦) عن علي بـن أبي طالب، وفيه من لا يُعرف.

وتعظم مصائبهما، وتتوالى نقم الله عليهما، وناهيك بذلك من زجر عن هذا الفعل القبيح، فاحذر لتغنم، واسلك سبيل التواصل للرحم والأقارب لتسلم. وأخرج ابن أبى شيبة عن سلمان الفارسي قال:

909 «إن من اقتراب الساعة أن يظهر البناء على وجه الأرض، وأن تُقطع الأرحام، وأن يؤذي الجارُ جارَه». (١) وأخرج أحمد، والبخاري في «الأدب» والحاكم \_ وصححه \_ عن ابن مسعود ، عن النبي عن النبي الله قال:

١٠ ه. «بين يدي الساعة تفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة،
 وقطع الأرحام، وتظهر شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق». (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٥٥٩): (حسن الإسناد) رواه ابن أبي شيبة (٣٧٥٤٧) عن سلمان الفارسي، وعزاه السيوطي في «الدر» (٧/ ٤٧٢) إليه وحده.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٥٦٠): (صحيح) رواه أحمد (٣٨٧٠ و٣٩٨٢)، والبخاري في «الأدب» (١٠٤٩)، والحاكم (٧٠٤٣ و ٧٠٤٨) ـ جميعهم ـ عن ابن مسعود، وصححه شيخنا في «صحيح الأدب المفرد»، وحسنه المعلق على «المسند».

## الباب الثالث في بيان حقيقة قطع الرحم، وأنه كبيرة

اعلم أن كون قطع الرحم كبيرة هو صريح هذه الأحاديث الكثيرة الصحيحة، بل المتفق على صحة كثير منها، وبهذا يُردُ قولُ توقف إمام المذهب أبي القاسم الرافعي (۱) في قول صاحب «الشامل» (۲) على أنه من الكبائر، وكذا تقرير إمام المذهب أيضاً أبا [أبي] زكريا يحيى النووي (۳) للرافعي على توقفه هذا، فإنه اعترض على [عليه] توقفه في غير هذا، ولم يعترض عليه في توقفه [۱/۱/۱۳] في هذا، وتوقفه في هذا أجدر وأحق بالرد، وكيف يتوقف في ذلك مع صريح [تصريح] هذه الأحاديث السابقة في الباب الذي قبل هذا على قطيعة الله \_ تعالى \_ لقاطع الرحم ومع قوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) الرافعي: أبو القاسم، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل، إمام الدين الممداني، القزويني، الفقيه، الشافعي، المتوفى سنة (٦٢٣) ثلاث وعشرين وستمائة من تصانيفه: «آمالي الشارحة على مفردات الفاتحة» في الحديث خمس مجلدات، و «الإيجاز في أخطار الحجاز»، و «التدوين في أخبار قزوين»، و «التذنيب من متعلقات الوجيز»، في الفروع و «الروضة» في الفروع، و «سواد العينين في مناقب الغوث» في الفروع اثنا عشر مجلداً، و «فتح العزيز شرح الوجيز» أيضا في عشرين جزاً، و «المحرر». في الفروع. وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) كتاب «الشامل» اسم لأكثر من كتاب في مختلف العلوم، في الطب، والهندسة، وأصول الدين، والعزائم والرقى، والقراءات، والفقه على مذهب الأحناف، والمالكية، وكأن المصنف أراد الإشارة إلى كتاب «الشامل» في فروع الشافعية، لأبي نصر: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد، القاضي، المعروف: بابن الصباغ الشافعي، المتوفى سنة (٤٧٧) سبع وسبعين وأربعمائة، قال ابن خلكان: وهو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلاً». وله: شروح وتعليقات عديدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الإمام، المحدث، الفقيه، الشافعي، محيي الدين: أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي الشافعي، المتوفى: سنة (٦٧٦) ست وسبعين وستمائة، صاحب المصنفات الباهرة، والتي إلى اليوم البلاد سائرة، «المنهاج شرح مسلم بن الحجاج»، ورياض الصالحين»، وغيرهما.

٥٦١ «القاطع لا يدخل الجنة».(١) وإنه:

ه ما من ذنب أجدر أن تُعجلَ عقوبته من ذنب قاطع الرحم».  $^{(Y)}$  و

٥٦٣ - «إن الله لا يقبل عمله». (٣) وغير ذلك مما مرَّ.

فحينئذ لا مساغ للتوقف في أنه كبيرة، [٩١/ب/ب] [بل كونه كبيرة] بل من أعظم الكبائر، هو الحق الموافق لصرائح [لصريح] تلك الأحاديث، ومن ثم قال بعض أئمتنا: «لا ينبغي التوقف في ذلك مع النص في القرآن على لعنة فاعله».

ثم رُويَ عن محمد الباقر أن أباه علياً زين العابدين رضي الله تعالى عنهما قال: «لا تصاحب قاطع رحمه، فإني [فإنه] وجدته ملعوناً في كتاب الله ـ تعالى ـ في ثلاثة مواضع. وذكر الآيات الثلاث المتقدمة:

آية القتال؛ واللعن فيها صريح.

وآية الرعد؛ واللعن فيها بطريق العموم، لأن ما أمـر الله \_ تعــالى \_ بــه أن يوصل يشمل الأرحام وغيرها.

وآية البقرة؛ واللعن فيها بطريق الاستلزام، إذ هو من لوازم الخسران».

وقد نقل القرطبي في «تفسيره» اتفاق الأمة على وجـوب صـلة الـرحم، وحرمة قطعها. (١)

ثم المراد بقطيعة الرحم التي هي كبيرة وفسق ـ على الأصـح ـ مـا ذا فيـه اختلاف.

فقال الإمام أبو زرعة الولي ابن العراقي (٥): «ينبغي أن يختص بالإساءة».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٦١): لم أقف عليه بهذا اللفظ، وكأن المصنف ساق معناه فقط.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٦٢): وهو معنى حديث صحيح سبق تخريجه برقم (١١٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٥٦٣): وهو معنى حديث حسن سبق تخريجه برقم (٥١٣).

<sup>(1) «</sup>الجامع لأحكام القرآن» (٥/٥).

<sup>(°)</sup> أبو زرعة ولي الدين العراقي، أحمد بن (عبد الرحيم زين الدين)، الشافعي، القاضي بالديار المصرية، مولده سنة (٧٦٢)، وتوفي سنة (٨٢٦) ست وعشرين وثمانمائة، إمام بن إمام. له تصانيف باهرة كثير منها: «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» على أبواب الفقه.

وقال غيره: «لا ينبغي أن يختص بذلك، بل ينبغي أن يتعدى إلى ترك الإحسان، لأن الأحاديث آمرة بالصلة، ناهية عن القطيعة، ولا واسطة بينهما».

والصلة [أيضاً]: أيصال نوع من أنواع الإحسان؛ كما فسرها بـذلك غـير واحد، فالقطيعة ضدها، وهي [٧٣/ب/١] ترك الإحسان». انتهى. (١)

ولك أن تقول في كل من هذين البحثين نظر.

أما الأول: فلأنه إن أريد بالإساءة ما يشمل فعل المكروه والمحرم، أو ما يختص بالمحرم، ولو صغيرة، نافى ما قاله عن البلقيني (٢) وغيره في ضابط العقوق من أنه [إن] يفعل مع أحد والديه، ما لو فعله مع أجنبي كان محرماً صغيرة، فينقل [فينتقل] بالنسبة إلى أحدهما كبيرة.

فإذا كان هذا هو ضابط العقوق، ومعلوم أن حق الوالدين آكد من حق بقية الأقارب، وأن العقوق غير قطيعة الرحم، كما صرحوا به، وجب أن يكون المراد بقطع الرحم المحكوم عليه بأنه كبيرة، ما هو أشد في الإيذاء من العقوق، لتظهر مزية الوالدين. وما قاله أبو زرعة يلزم منه اتحادهما، بل إن القطيعة يراعى فيها ما هو أدنى في الإيذاء من العقوق، بناء على أن الإساءة في كلامه تشمل، فتتميز بقية الأقارب على الأبوين، حيث جعل مطلق الإيذاء في حقهم كبيرة، وإذا كان الإيذاء في حقهم كبيرة كذلك، كان الإيذاء في حقهم كبيرة وإذا كان الإيذاء في حقهم كبيرة موجب رد كلام أبي زرعة؛ لئلا يلزم عليه ما ذكر، وإذ علم أن كلامهم في العقوق يرد ما ذكره، فما ذكره غيره: «من أن قطع الرحم

<sup>(</sup>١) وانظر الكبيرة الثالثة بعد الثلاثمائة من «الزواجر» (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) الذي يظهر لي أن البلقيني هو: القاضي جلال الدين: عبد الرحمن بن عمر البلقيني، المتوفى: سنة (۸۲٤) أربع وعشرين وثمانائة، والذي خلفه أبو زرعة على قضاء مصر، علما أن: سراج الدين: عمر بن رسلان البلقيني، المتوفى: سنة (۸۰٥) خس وثمانائة من شيوخه أيضاً، وقد جمع في «نكته» حاشية «الروضة» له، وكذلك ابنه: بدر الدين، محمد بن عمر ابن رسلان البلقيني المتوفى سنة (۷۸۹)، وأما علم الدين: صالح بن عمر البلقيني، المتوفى: سنة (۸۲۸) فتأخر جداً عنه.

عدم فعل الإحسان». كلامهم يرده بالأولى.

وحينئذ فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم، أن يفعل مع أحدهما ما يتأذى به تأذياً ليس بالهين، وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعي، لأن قطع ذلك بعد وجوده يؤدي إلى إيحاش القلوب وتفرقها [ونفرتها] وتأذيها، ويصدق [١/١/١١] عليه حينئذ أنه قطع صلة [وصلة] رحمه، وما ينبغي لها من عظيم الرعاية فلو فرض أن قريبه لم يصل إليه منه إحسان، ولا إساءة قط لم يفسق بذلك، لأن الأبوين إذا فُرض ذلك في حقهما من غير أن يفعل معهما ما يقتضي التأذي العظيم لعناهما مثلاً لم يكن كبيرة، فأولى بقية الأقارب.

ولو فرض أن الإنسان لم يقطع عن قريبه ما ألفه منه من الإحسان، لكنه فعل معه محرماً: (صغيرة)، أو قطب في وجهه، أو لم يقم إليه في ملأ، (١) أو لم يعبأ به، لم يكن ذلك فسقاً، بخلافه مع أحد الأبوين، لأن تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقية الأقارب، مما لا يوجد نظيره فيهم.

وعلى ضبط الثاني ما [مما] ذكرته فلا، فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالاً، أو مكاتبةً، أو مراسلةً، أو زيارةً، أو غير ذلك؛ فقطع شيء من كله بعد فعله لغير عذر (كبيرة).

وبقي لذلك زيادة ذكرتها في كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر»، وقلت في آخرها: «فتأمل جميع ما قررته واستفده، فإني لم أر من نبه على شيء منه مع عموم البلوى به، وكثرة الاحتياج إلى ضبطه. وظاهر أن الأولاد والأعمام من الأرحام، وكذا الخالة، فيأتي فيهم وفيها ما تقرر من الفرق بين قطعهم وعقوق الوالدين. وأما قول الزركشي: «صح في الحديث أن:

<sup>(</sup>١) مسألة القيام للقادم قريباً ـ كان ـ أو أجنبياً بعيـداً، غـير مشـروعة فضـلاً عـن أن تكون مستحبة، وانظر: «رسالة في حكم القيام للقادم»، إصـدار دار ابـن الجـوزي، عمـان، سـنة (٢٠٠٢م) لأخينا عمر أبو طلحة، فإنها وافية بالغرض.

٦٤٥ «الخالة بمنزلة الأم». (١) وأن

٥٦٥ - «عم الرجل صنوابيه». (٢) وقضيتهما أنهما مثل الأب والأم حتى في العقوق». فبعيد جداً، وليس قضيتهما ذلك، إذ لا عموم فيهما، ولا تعرض لخصوص العقوق، فيكفي تشابههما في أمر ما كالحضانة؛ تثبت للخالة كما تثبت للأم، وكذا المحرمية، وتأكد الرعاية [٤٧/ب/١] وكالإكرام في العم [الأم] والمحرمية وغيرهما مما ذكر، وأما إلحاقهما بهما في أن عقوقهما كعقوقهما فهو مع كونه غير مصرح به في الحديث، مناف لكلام أثمتنا، فلا معول عليه، بل الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الوالدين وإن عليا، اختصا من الرعاية والاحترام والطواعية والإحسان بأمر عظيم جداً، وغاية رفيعة لم يصل إليها أحد من بقية الأقارب، ويلزم من ذلك أنه يكفي في عقوقهما، وكونه فسقاً مما لا يكتفى به في عقوق غيرهما». [انتهى]. (٢)

والحاصل أنه ينبغي للموفق أن يحتاط في صلة رحمه بكل طريق أمكنه، فقد قال بعضهم في قوله ﷺ:

٥٦٦\_ « لا يدخل الجنة قاطع». (٤) \_ أي قاطع رحمه \_ فمن قطع أقاربه الضعفاء، وتكبر عليهم، وهجرهم، ولم يصلهم ببره وإحسانه، وكان غنياً وهم فقراء، داخل في هذا الوعيد الشديد، محروم دخول الجنة، إلا أن يتوب إلى الله \_ عز

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٦٤): رواه البخاري (٢٥٥٢ و٤٠٠٥) عن البراء، ورواه غيره عن البراء وغيره.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٦٥): (صحيح) رواه الترمذي برقم (٣٧٥٨) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وبرقم (٣٧٦١) عن علي بن أبي طالب، وبرقم (٣٧٦١) عن أبي هريرة، ورواه غيره عنهم وعن غيرهم حتى استفاض عنهم، وصححها شيخنا في «صحيح سنن الترمذي»، وفي العديد من كتبه.

<sup>(°) «</sup>الزواجر عن اقتراف الكبائر» (٢/ ٤٢٢\_٤٢٣).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٦٤): رواه البخاري (٥٦٣٥) ، ومسلم (٢٥٥٦) عن جبير بـن مطعم وسبق برقم (٦٥).

وجل ـ ويُحسن إليهم.

وأما من يصرف صدقته إلى غيرهم لم يَقبل الله تعالى [منه] صدقته، ولا ينظر إليه يوم القيامة.

وإن كان فقيراً وصلهم بزيارتهم، والتفقد لأحوالهم، لقوله ﷺ: ٥٦٥ «صلوا أرحامكم ولوبالسلام». (١) انتهى. [والله أعلم].

فينبغي للكامل أن يراعي هذا القول، وان يبالغ فيما قدر عليه من الإحسان إلى أقاربه كلهم، لما يأتي قريباً من الأحاديث الكثيرة الشهيرة المؤكدة في ذلك، والدالة على [عظيم] فضله، ورفعة محله.

وقد حُكِي أن رجلاً غنياً حج ، فأودع آخر موسوماً بالأمانة والصلاح ألف دينار حتى يعود من عرفة ، فلما عاد وجده قد مات ، فسأل [٥٧/١/١] ورثته عن المال ، فلم يكن لهم به علم ، فسأل علماء مكة عن قضيته فقالوا له: إذا كان نصف الليل فائت زمزم وانظر فيها ، ونادي يا فلان ! \_ باسمه \_ فإن كان من أهل الخير فسيجيبك من أول مرة ، فذهب ونادى فيها ، فلم يجبه أحد ، فأخبرهم . فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار ، اذهب إلى أرض

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٦٧): (حسن لغيره) رواه ابن عدي في «الكامل» (٨/٦) عـن ابن عمر.

ورواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٢٠٧)والشهاب (٢٥٤)، والمروزي في «البر» (١١٦)، وهناد في «الزهد» (١/ ١٠١) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٢٠٥)، وابن حبان في «الثقات» (٣١٣٧)، وابن عساكر (٥٧/ ٥١) جبعهم ـ عن سويد بن عامر الأنصاري.

ورواه الشهاب برقم (٦٥٣) عن رجل من الأنصار . \_ جميعهم \_ بلفظ: «بلوا أرحامكم ولوبالسلام».

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٥٩): «رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الله بن يزيد الغنوي وهو ضعيف».

وقال الهندي في «الكنز» (١٩١٤): «البزار عن ابن عباس (طب) عن أبي الطفيل (هب) عن أنس، وسويد بن عمرو».

وحسنه شيخنا في «الصحيحة» (١٧٧٧).

اليمن، ففيها بئر تُسمى برهوت، يقال إنها على فم جهنم، فانظر فيه بالليل، ونادي فيه: يا فلان! فسيجيبك منها. فمضى إلى اليمن، وسأل عن البئر، فدُلِّ عليها، فذهب [إليها] ليلاً ونادى فيها: يا فلان ! فأجابه. فقال له: أين ذهبي؟ فقال: دفنته في الموضع الفلاني من داري، ولم آمن عليه أولادي [ولدي]، فائتهم واحفر هنــاك تجده. فقال له: ما الذي أنزلك ها هنا، وقد كُنتَ يُظنُ بك الخير؟! قال: كانت لـي أخت فقيرة، هجرتها، وكنت لا أحن [أحنو] عليها، فعاقبني الله ـ تعالى ـ بسـببها، وأنزلني هذا المنزل [الذي رأيتني فيه يا أخي هنا]،(١) فبـالله عليـك إذا رجعـت إلى أولادي، وأخذت حقك، تذهب [ترجع] إلى أختى، وتعمـل معهـا [معـي] جمـيلاً وتسألها بأن ترضى عني. فذهب إلى أولاده، وذكر لهم أمانته، فأجابوه إلى ذلك، فأخذها، وأمرهم أن يتوجهوا إلى عمتهم، ويأخذوا بخاطرها، وتجعل أخاها في حِلُ، فذهبوا إليها وسألوا عنها، فأخبروا بأنها تسأل الناس. فعادوا الأولاد وأخبروا الرجل بذلك، فذهب الرجل إليها، فاجتمع بها، وسألها: ما كان حالها مع أخيها؟ فأبت وقالت: لا تـذكره لـي، واغتَمَّت لـذلك. فأخـذ الرجـل بخاطرها، وأعطاها صلة، فَعَفَتْ عن أخيها، ودعت له بالرحمة، فعاد الرجل بعد ذلك [٥٧/ب/١] إلى مكة، ووقف بجانب زمزم، ونادى: يا فلان! فأجابه وقال: جـزاك الله عنى خيراً، قد رضى الله ـ تعالى ـ عنى برضاها، وأعادني إلى هنا، فالحمد لله و حده». <sup>(۲)</sup>

> وتصديق ذلك في الحديث الصحيح السابق: ٥٦٨ ـ «**لايدخل الجنة قاطع**». (٣) ـ أي [قاطع] لرحمه وأقاربه ـ. فتأمل ذلك.

<sup>(</sup>۱) زیادة من (د).

 <sup>(</sup>۲) وهذه قصة ليس لها خطام ولا زمام، ولا ينبغي أن يُحدَّث بها العوام، ولولا أنها
 في متن الكتاب لما أشغلت نفسي، ولا أهدرت وقتي في تسويد سطورها، وصفحاتها.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٥٦٨): متفق عليه، وقد سبق قريباً برقم (٥٦٦).

## الباب الرابع

## في ذكر شيء من الآيات والأحاديث الذي [التي] فيها الحث الأكيد [٥٨/ب/ج] والتأكيد الشديد على صلة الرحم

أما الآيات فمنها قوله \_ تعالى \_: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ اللَّهُ وَلَا يَنقُضُونَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَشُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾ [الرعد: ٢٠-٢١]. [٨٨/ ب/ د] و[٤٠/ هـ]

اعلم أن في هذه الآية من تأكيد الحث على إيصال الأرحام، ما يحمل الموفق على أن يبذل في ذلك وسعه، حتى يتحلى بهذه الأوصاف المذكورة في هذه الآية، كالوفاء بعهد الله، وهو ما أكده الله \_ تعالى \_ علينا من امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وعدم نقض الميثاق، ووصل [٩٤/ب/ب] ما أمر الله به أن يوصل، وخشية الله، وخوف سوء الحساب، وهو أن لا يتجاوز له عن زلة فرطت له، وهو المعني بما في الخبر الصحيح:

٥٦٩ من نوقش الحساب عُذّب .. (١) وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن قتادة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَلا يَنقُضُونَ وَابِعَهْدِ ٱللهِ وَلا يَنقُضُونَ الله قد الْمِيتَاتَ ﴿ وَالرعد: ٢٠]: «فعليكم بالوفاء بالعهد، ولا تنقضوا الميثاق؛ فإن الله قد نهى عنه، وقدم فيه أشد التقدمة، وذكره في بضع وعشرين آية، نصيحة لكم، وتقدمة اليكم، وحجة عليكم، وإنما تعظم الأمور بما عظمها الله ـ تعالى ـ عند أهل الفهم الله ودكر لنا أن النبي والله كان يقول في خطبته: [٢٠/١/١] وأهل العقل، وأهل العلم بالله، وذكر لنا أن النبي واخرج الخطيب، ٥٧٠ وأخرج الخطيب،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٥٦٩): رواه البخاري (٦١٧١)، ومسلم (٢٨٧٦) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن عائشة، ولهما \_ ولغيرهما \_ فيه طرق وألفاظ.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۵۷۰): (صحيح) رواه ابن جرير (۲۰۳۲۹) عن قتادة \_ مرسلاً \_=

وابن عساكر، عن ابن عباس رضي الله \_ تعالى \_ عنهما [۸۹//د] قال: قال رسول الله عليه:

<sup>=</sup> ووصل أحمد المرفوع منه برقم (١٢٤٠٦ وفي عدة مواضع أخرى)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٠٦)، وابن حبان ـ من طريق ثابت البناني ـ (١٩٤) ـ جميعهم ـ عن أنس. وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٧١٧٩)، وفي «صحيح الترغيب» (٣٠٠٤)، وفي تحقيق «الإيمان» لابن سلام (٢٩)، وفي تحقيق «الإيمان» لابن تيمية (ص:٢١) وحسنه في «المشكاة» (٣٥).

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٢٧/ ١٠٥٥) عن ابن مسعود.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٣/ ١١٨) عن ابن عباس. وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (٣٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۱): (ضعيف) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱/ ٣٨٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۳۵۳) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس، وإليهما عزاه السيوطي في «الدر» (۶/ ۲۳۲)، والشوكاني في «فتح القدير» (۳/ ۱۱۳)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (۳۳٤۷)، و «الضعيفة» (۲۹۸۶).

<sup>(</sup>٢) أثر سعيد بن جبير لم أقف عليه في المجموع المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم»، ولا في شيء من مصنفات أبي الشيخ الأصبهاني التي بين يدي، وعزاه السيوطي في «الدر» (٤/ ٢٣٦)، والشوكاني في «فتح القدير» (٣/ ١١٣) إلى ابن أبي حاتم.

تعالى \_: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾. قال: ذكر لنا أن نبي الله على الله على

٥٧٢ «اتقوا الله، وصلوا الأرحام [أرحامكم]، فإنه أتقى لكم في الدنيا، وخير لكم في الآخرة». وذكر لنا أن رجلاً من خثعم أتى النبي وهو بمكة فقال: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الإيمان بالله». قال: ثم مه؟ قال: «ثم صلة الرحم». (١) وكان عبد الله بن عمر رضى الله ـ تعالى ـ عنهما يقول:

٥٧٣\_ «ليس الحليم من تكلم فحلم، حتى إذا هيجه قومه اهتاج، ولكن الحليم من قَدِرَ ثم عفى [عفا]؛ [٨٩/ب/د] وإن الوَصُولَ ليس من وُصِلَ ثم وَصَلَ مِجازاةً، ولكن الوَصُولَ من قُطِعَ ثم وَصَلَ وعَطَفَ [٢٧/ب/١] على من لم يصله». (٢)

وقال تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦] \_ يعني من الصلة، والبر. وذو القربي هو كل من بينك وبينه قرابة.

وتأمل قوله تعالى: ﴿ حَقَّهُ ﴾ فجعل [تعالى] له حقاً عليك، يجب عليك أن تخرج إليه منه، وأن تؤديه إليه، وإلا كنت عاصياً آثماً؛ بل فاسقاً ظالماً، لما مراً: [من] أن قطيعة الرحم كبيرة. (٣) [٨٦/ب/ج].

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٧٢): (مرسل ضعيف) لم أقف عليه في المجموع المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم»، ولا في شيء من مصنفات أبي الشيخ الأصبهاني التي بين يدي، وهو ظاهر الضعف لانقطاعه بين قتادة، والنبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٥٧٣): (ضعيف لانقطاعه) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢) الأثر رقم (٥٧٣): (ضعيف لانقطاعه) رواه ابن عمر، ولم يلق قتادة من (١٧٥/٣١) عن قتادة، عن ابن عمر، ولا تعرف لقتادة رواية عن ابن عمر، ولم يلق قتادة من أصحاب النبي على إلا أنساً، وعبد الله بن سرجس، وفي سماعه من الأخير خلاف. وذكره الرازي في «التفسير» (٩/ ١٧٣)، وعزاه السيوطي في «الدر» (٤/ ٦٣٧) إلى عبد الله بن عمرو، وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٣) وهو مجمل ما مَرَّ في الباب الثالث السابق.

وقـــال تعـــالى: [١/٤/ هـــ] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَــَدُلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرَبَىٰ ﴾ [النحل: ٩٠] ـ يعني: صلة الرحم.

وتأمل قَرْنِهِ \_ تعالى \_ الأمر بصلة الرحم، بالأمر بالعدل والإحسان، تعلم ما في الأثر [الأمر] كونه [٩٥/ب/ب] يصل الرحم من التأكيد، وأنه لا يتم من أحد عدل ولا إحسان، إلا إن وصل رحمه، وإلا كان جائراً مسيئاً قاطعاً. وما أخرج الشيخان [من] أنه على قال:

٥٧٤ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ». (١) وأخرجا أيضاً أنه على قال:

٥٧٥\_ «من أحب أن يُنَسَّأَ \_ أي يُؤخر، وهو بضم أوله، وتشديد ثالثه المهمل، وبالهمز \_ له في أشره \_ أي أجله \_ فليصل رحمه». (٢) والترمذي \_ وقال: غريب \_، والطبراني \_ بإسناد [١٩٠//٤] لا بأس به \_:

٥٧٦ «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة الأثر». (٣) أي: بها الزيادة في المال والأجل، وناهيك بهاتين الفائدتين. والبزار، وعبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند»، والحاكم:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٧٤): رواه البخاري (٥٧٨٧)، عن أبي هريرة، وروايات مسلم للحديث لا تتضمن الشاهد منه وهو الحث على صلة الرحم وهذا من أوهام المصنف.

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٥٧٥): رواه البخاري (١٩٦١) عن أنس، ورواه هـ و (٥٦٤٠)
 مسلم (٢٥٥٧) ـ كلاهما ـ عن أنس بأتم منه هنا، ورواه البخاري (٥٦٣٩) عن أبي هريرة بـ أتم
 منه هنا أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٥٧٦): (صحيح) رواه الترمذي (١٩٧٩)، وأحمد (٨٨٥) ـ وحسنه المعلق عليه ـ والحاكم (٧٢٨٤) ـ وصححه، ووافقه الذهبي ـ جميعهم عن أبي هريرة ـ وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٧٦)، و«صحيح الترغيب» (٢٥٦٠)، و«صحيح الجامع» (٢٩٦٥)، و«صحيح الترمذي» (١٩٧٩).

\_ ٥٧٧\_\_ «من سرّه أن يُمَدَّ له في عُمُره، ويُوسَعَ له في رزقه، ويُدفَعَ عنه ميتة السوء، فليتق الله، وليصل رحمه». (١) [٧٧/١/١]، والبزار \_ بإسناد لا بأس به \_، والحاكم \_ وصححه \_: أنه ﷺ قال:

٥٧٨\_ «مكتوب في التوراة: من أحب أن يُزاد في عمره، وأن يُزاد في رزقه، فليصل رحمه ». (٢) وأبو يعلى \_ بسند ضعيف \_:

9 ٧٥\_ «إن الصدقة، وصلة الرحم، يزيد الله بهما في العمر، ويدفع ميتة السوء». (٣) و في رواية:

=ورواه الطبراني في «الأوسط» (٧٨١٠) عن عمرو بن سهل، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٧٦٨).

(١) الحديث رقم (٥٧٧): (ضعيف) رواه الحاكم (٧٢٨٠) عن عاصم بـن ضـمرة، موقوفاً عليه.

ووصله الطبراني في «الأوسط» (٣٠١٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧٩٤٨)، وابن عدي في الكامل» (١١١/) عنه، عن علي، مرفوعاً، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٥٣٧٢)، «ضعيف الترغيب» (١٤٨٨).

وعزاه الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٦٥)، والعيني في «العمدة» (٢٢/ ٩٢) إلى البزار، وعبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند»، وعزاه الهندي في «الكنز» (٢٩٦٨) إلى ابن جرير وقال: «وصححه الخرائطي في «مكارم الأخلاق». وهو عنده برقم (٢٤٨) وبرقم (٢٤٥ و٢٤٦) عن أبي هريرة نحوه مختصراً أيضاً.

(۲) الحديث رقم (۵۷۸): (ضعيف) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٦٣٤)، والحاكم (٧٢٧٩)، وابن عساكر (٢٧/ ٣٠٤) \_ جميعهم \_ عن ابن عباس، نحوه \_ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي \_ وليس كما قالا، فقد ضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢٥٢٦)، و«ضعيف الترغيب» (١٤٨٩)، و«ضعيف الجامع» (٢٧٢). ورمز له الهندي في «الكنز» (٢٩٢٧) (ك) \_ يعني: الحاكم \_ وفي (٢٩٧٠): (طب ك) \_ يعني الطبراني، والحاكم \_ وابن عساكر). وقال المناوي في «الفيض» (٢٩٢٠): «وقال المنذري: رواه الحاكم، والترمذي \_ بإسناد لا بأس به \_». إ.هـ والذي في «الترغيب» (٢٩٧٩): «رواه البزار \_ بإسناد لا بأس به \_، والحاكم \_ وصححه \_» إ.هـ (١٤٠٤) الحديث رقم (٥٧٩): (ضعيف جداً) رواه أبو يعلى (٢٠٤٤) عن أنس بن ===

• ٥٨٠ «ويُذهبُ بها [١٩٦]/ب]، ميتة السوء، ويدفع الله بهما الكروه والمحذور».

(۱) ورواه الترملذي مختصراً م وحسّنه ابن حبان في «صحيحه» [۱/۸۷] والطبراني مسند ضعيف عن أبي الدرداء قال:

ا ٥٨١ «ذكروا عند رسول الله على الأرحام فقلنا: من وصل رحمه أنسئ في أجله؟ قال: إنه ليس يُزاد في عمره، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقُدُمُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقُدُمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤، والنحل: ٢١]. ولكنه الرجل يكون له الذرية الصالحة، فيدعون له من بعده، فذلك الذي يُنشأ في أجله ». (٢)

وبهذه الرواية أخذ جماعة فقالوا [٩٠/ب/د]: «إن الزيادة في العمر المذكورة في الأحاديث، زيادة البركة، والذرية الصالحة، لتدعو له بعد موته». (٣)

وقال آخرون: «لا مانع أن تكون زيادة حقيقية، لقوله \_ تعالى \_: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ أَمُّ ٱلۡكِتَهٰبِ ﴿ ﴾ [الرعد: ٣٩]. أي: فما في اللوح المحفوظ يقبل الزيادة والنقص، لكون الأقضية فيه معلقة، بنحو: فلان عمره عشر إن لم يصل رحمه، وعشرون إن وصل، والذي في أم الكتاب ليس إلا أحدهما، باعتبار ما يعلم الله وقوعه لا غير ». (١)

<sup>=</sup>مالك، وضعفه شيخنا جداً في «ضعيف الترغيب» (١٤٩٠)، وكذلك المعلق على «مسند أبي يعلى»، وتمامه: «..ويدفع الله بها المكروه، والمحذور». وأشار إلى تضعيفه المنذري في «الترغيب» (٣٧٩٥) بإيراده مُمَرَّضاً.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٨٠): (ضعيف جداً) وهو تتمة الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٨١): (منكر) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٤ و٣٤٩) عن أبي الدرداء، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٦٨): «رواه الطبراني في «الصبغير»، و«الأوسط» وليس في إسناده متروك، ولكنهم ضعفوا». وضعفه الحافظ في «الفتح» (١٠/١٦)، وحكم عليه شيخنا بالنكارة في «الضعيفة» (٣٢٣).

<sup>(\*)</sup> وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٤/ ٣٨١)، و «فيض القدير» (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) وانظر: «فتح الباري» (١٠/ ٤١٦)، و«فيض القدير» (٣/ ٢١)، و«تحفة الأحوذي» (٦/ ٢٩٠).

ويدل لذلك ما صحَّ عن ابن عباس \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_: ﴿ يَـمْحُواْ الله مَا يَشَآءُ وَيُثْبَتُ ﴾. قال:

٥٨٢ (من أحد الكتابين؛ هما كتابان، يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت، وعنده أم الكتاب». (١) وصح عنه أيضاً:

٥٨٣\_ «لا ينفع المحذور عن [من] المقدور، ولكن الله يمحو ما يشاء بالدعاء من القدر». (٢) وأبو يعلى \_ بإسناد [٩٦/ب/ب]، جيد \_، عن رجل من خثعم قال:

٥٨٤ «أتيت النبي ﷺ في نفر من أصحابه \_ فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله! أي [٨٨/ب/ج] الأعمال [٤١/ب/هـ] أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا رسول الله! ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قلت: يا

(۱) الأثر رقم (٥٨٢): (صحيح بطرقه) رواه ابن جرير (٢٠٤٧٢ و٢٠٤٧٤)، والحاكم (٣٣٣٢) عن ابن عباس وصححه، ووافقه النهي، ورواه ابن جرير (٢٠٤٧٣) والبغوي و٥٧٤٠٢) عن عكرمة، وإليهما عزته كتب المفسرين كالقرطبي (٩/ ٢٨٠)، والبغوي (١/ ٢٠٤)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (٤/ ٣٣٩)، والسيوطي في «الدر» (٤/ ٢٦٠)، والشوكاني في «فتح القدير» (٣/ ١٢١).

(٢) الأثـر رقـم (٥٨٣): (صـحيح بطرقـه) رواه الحـاكم (٣٣٣٣) عـن ابـن عبـاس وصححه، ووافقه الذهبي. وقد ورد في معنى الأثر من الحديث المرفوع عن النبي ﷺ:

«لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة». رواه الحاكم (١٨١٣) \_ وصححه \_ والشهاب (٩٥٨ و ٨٦٠ و ٨٦١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٨)في «الكامل» (٣/ ٢١٢) \_ جميعهم \_ عن عائشة، وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٧٧٣٩)، وضعفه في «ضعيف الترغيب» (١٠١٤).

وحديث: «لن ينفع حذر من قدرو لكن الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله» رواه أحمد (٢٠١/٢٠٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٠١/١٠٣/١)، والشهاب (٨٦٢) مجمعهم ـ عن معاذ عن النبي ﷺ، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٤٧٨٥).

والصحيح تصحيحه بطرقه، مرفوعاً وموقوفاً. والله ـ تعالى ـ أعلم.

رسول الله! ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم». (١) والبخاري، ومسلم \_ واللفظ له \_ [١٩] د]:

٥٨٥ «عرض أعرابي لرسول الله على وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته -، أو بزمامها - فقال: يا رسول الله! - أو يا محمد -! أخبرني بما يقربني من الجنة، ويباعدني من النار. فسكت النبي على ثم نظر إلى أصحابه، ثم قال: لقد وفق هذا، أو لقد هُدِيَ -. قال: كيف قلت؟ فأعادها. فقال النبي على تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة ». (٢) وفي رواية:

٥٨٦\_ «وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله عَلَيْدُ: «إن تَمَسَّكَ بما أمرته به دخل الجنة». (٣) والطبراني \_ بإسنادٍ حسن \_:

٥٨٧\_«إن الله ليعمر بالقوم الديار، وينمو لهم الأموال؛ وما نظر إليهم منذ خلقهم؛ بغضاً؛ قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟! قال: بِصِلَتِهِم أرحامهم». (٤) وفي رواية:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٥٨٤): (٦٨٣٩) (صحيح) رواه أبو يعلى، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٠١) \_ مختصراً \_ كلاهما عن قتادة، عن رجل من خثعم، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٢٢).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٥٨٥): رواه البخاري (١٣٣٢ و٥٦٣٧)، ومسلم (١٣) عن أبي أبي أبي الأنصاري، ولهما \_ ولغيرهما \_ عن أبي هريرة نحوه.

<sup>(</sup>۳) الحديث رقم (۵۸٦): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (٤/ ١٣٩/ ٣٩٢٦)، والبيهقي في «الكبير» (٤/ ٣٢٩) والبيهقي في «الشعب» (٣٢٩) وصححه، وعزاه هو والهندي في «الكنز» (٩٦٩) إلى «صحيح مسلم» وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٧٤)، وابن عساكر في «الأربعين» (ص:١٠٨) وهو أحد جميعهم عن أبي أيوب الأنصاري، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٢٣)، وهو أحد روايات الحديث السابق في «صحيح مسلم» برقم (١٤).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٨٧): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ٨٥/ ٢٥٥٦) والحاكم (٧٢٨٢) ـ ومن طريقه ـ البيهقي (٧٩٦٧) في «الشعب» (٧٩٦٧)، وأبو نعيم في====

. ٥٨٨\_«ما من [١٩٧// ب]، أهل بيت وصَلُوا، إلا أجرى الله عليهم الرزق، وكانوا في كنف الله». (١) وفي أخرى:

٩٨٥ - «إن أعجل الطاعة [٨٧/١/١]، صلة الرحم، وإن أهل البيت ليكونوا فجاراً، فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم، إذا واصلوا أرحامهم». (٢) وفي أخرى \_ صححها الحاكم \_ • ٥٩ - «إن الله ليعمر بالقوم الزمان، ويُكثر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضاً لهم! قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: بصلتهم أرحامهم». (٣) [٨٨/١/ج]، والحكيم الترمذي، عن ابن عباس \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ [١٨٨/١/ج]، قال: قال رسول الله ﷺ:

۱ ۹ ۹ ه «قال الله تبارك وتعالى للرحم: خلقتك بيدي، وشققت لك من اسمي، وقربت مكانك مني، وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك، ولأقطعن من قطعك، ولا أرضى حتى ترضين » (١) وأخرج \_ أيضاً \_ عن عبد الرحمن بن عوف شه قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>= «</sup>الحلية» (٤/ ٣٣١) \_ جميعهم \_ عن ابن عباس، وحسنه الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٥٧)، وتوقف فيه المنذري في «الترغيب» (٣٧٩٩)، وسكت عنه الحافظ في «اللسان» (١٠١٦)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٤٩١)، وفي «ضعيف الجامع» (١٦٦٠).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٥٨٨): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (١١/ ١٤٠) \_ ١١٢٩٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٩٦٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦٦ /٥٤) \_ جميعهم \_عن ابن عباس، وضعفه الهيثمي في «الجمع» (١٣٤٥٨)، وشيخنا في «الضعيفة» (٤٤٨٠)، وفي «ضعيف الجامع» (١٨٢٧ و ٥١٦٠).

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٥٨٩): (صحيح) رواه ابن حبان (٤٤٠) عن أبي بكرة. وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٥٧٠٥).

ورواه الطبراني في «الأوسط» (١٠٩٢) عن أبـي هريــرة، نحــوه. وضــعفه العراقــي في «المغني» (٢/ ١٩١١). والهيثمي في «المجمع» (٦٩١١ و٦٣٤ ٦٣٣).

ورواه البيهقي في «الشعب» (٧٩٧١)، والشهاب (٩٧٨) في «المِسِند» ـ كلاهما ـ عـن عبد الرحمن بن عوف، من طريق ابنه أبي سلمة ـ وقيل: لم يسمع من أبيه ـ نحوه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٥٩٠): (ضعيف) وقد سبق تخريجه برقم (٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٩٩١): (معلق) رواه الحكيم الترمذي (٢/ ١٨٩)، عن ابن عباس=

9 مشكل \_ لا مسكل \_ واضح [و]مشكل \_ لا منه وبطن \_ أي واضح [و]مشكل \_ لا ما تقوله الباطنية لعنهم الله: سماح [سماج] العباد \_ والرحم ينادي: صل من وصلني، واقطع من قطعني، والأمانة ». (١) والطبراني \_ بإسناد رجاله ثقات، ما عدا شيخه فمجهول \_:

97 هـ«ما من ذنب أجدر أن يُعجل لصاحبه مع ما يُدَخَر له في الآخرة من قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب، وإن أعجل البر ثواباً، لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت [٧٠/ ب/ب]، ليكونوا فجرة، فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم إذا تواصلوا». (٢) والبزار بسند ضعيف \_:

<sup>=</sup> وسكت عنه المناوي في «الأحاديث القدسية» (٢٠٨).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۲): (ضعيف) رواه البرقي في «مسند عبد الرحمن بين عوف» (۲۸)، وكذا هو في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، وقع فيه تصحيف، وتقديم وتأخير، وزيادة ونقص، تجعل الحديث مشكلاً، والصحيح ما أورده الحكيم الترمذي (۳/ ١٥٧) و ٤ / ١٦٨) \_ كما نقله عنه المناوي في «الفيض» (٩٤)، ونقل فيه عن البغوي إعلاله بـ (كثير بن عبد الله اليشكري، متكلم فيه) \_: «ثلاث تحت العرش يوم القيامة: القرآن له ظهر وبطن يحاج العباد، والرحم تنادي: صل من وصلني واقطع من قطعني، والأمانة ». وأما في «المسند» المذكور فنصه: «ثلاث تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد يوم القيامة له ظهر وبطن، والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله، والأمانة ».

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۹۹۰): (صحيح) رواه البخاري في «الأدب» (۲۹ و ۲۷)، وأبو داود (۳۳۹۹)، والترمذي (۲۰۱۱)، وأحمد (۲۰۳۹ و ۲۰۳۹)، والطيالسي (۸۸۰)، وابن حبان (٤٤٠ و ٤٥٥) و و ٤٥١)، والحاكم (۳۳۵۹ و ۷۲۸۹)، والبيهقي في «الشعب» (۲۷۲۰ و ۲۰۷۰)، و «الكبرى» (۲۰۸۷)، وابن الجعد (۱٤۸۹) - جميعهم - عن أبي بكرة - مختصراً و ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۰۵۱) وقال: «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن موسى بن و ذكره الهيثمي في «المجمع» (۱۳٤٥) وقال: «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». ورمز له المناوي في «الفيض» (۸۰۲۸) بـ (حم خد د ت هـ حب ك)، ونقل عن الحاكم تصحيحه، وموافقة الذهبي له، وذكره برقم (حم خد د ت هـ حب ك)، ونقل عن الحاكم تصحيحه، وموافقة الذهبي له، وذكره برقم (۸۰۲۹)، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (۵۷۰۵)، وحسنه في «صحيح الترغيب» (۲/ ۳۳۹)، وقد أطلت في تخريجه لأنني لم أقف عليه في معاجم الطبراني الثلاثة التي بين يدي.

... ه ... و الطبراني بلفظ: ... ورواه الطبراني بلفظ:

٥٩٥ - «بروا أرحامكم بالسلام». (٢) وأحد ـ بسند رواته ثقات، إلا أن فيه انقطاعاً ـ:

7 9 0\_ «من أعطي الرفق فقد أعطي عظه [حظه] من خير الدنيا والآخرة، وصلة السرحم، وحُسن الجوار [۸٧/ ب/ ] وحسن الخلق، يُعمران الديار، ويزيدان في الأعمال [الأعمار]». (٣) وأبو الشيخ، وابن حبان، والبيهقي: «يا رسول الله! من خير الناس؟ [١/٩٢]». قال:

99 0\_\_«أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر». (١) والطبراني، وابن حبان في «صحيحه»، [١٤/١/م] واللفظ له \_ : عن أبي ذر الله قال:

٩٨ ٥- «أوصاني خليلي ﷺ بخصال من الخير؛ أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي ـ أي في الدنيا ـ وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين، والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي ولو أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق ولو على نفسي ـ وإن كان مرًا ـ وأوصاني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة». (٥) والشيخان،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٩٤): (حسن لغيره). وسبق برقم (٥٦٧) عن ابن عمر، نحوه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٥٩٥): (حسـن بمـا قبله) ذكـره الهيثمـي في «المجمـع» (١٣٧٦٠)، وعزاه إلى الطبراني، عن أبي الطفيل، وقال: «وفيه راو لم يسم». انتهى.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٥٩٦): (صحيح) رواه أحمد (٢٥٢٩٨)، عن عائشة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٥١٩)، و«صحيح الترغيب» (٢٥٢٤)، وفي جميع النسخ المخطوطة: «الأعمال»، وفي هامش (أ): لعله: «في الأعمار»، وكذلك في المطبوع (ب)، وفي «المسند» وهمو الصحيح.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٥٩٧): (ضعيف) قال المنذري (٣٤٩٦ و٣٤٠١): رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب» والبيهقي في كتاب «الزهد الكبير»، عن درة بنت أبي لهب، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢٠٩٣)، و«ضعيف الترغيب» (١٣٨٩ و ١٤٩٢)، و «إصلاح المساجد» (٢٩).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٥٩٨): (صحيح) رواه أحمد (٢١٤٥٣)، وابن حبان (٤٤٩)=

وغيرهما، عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، أنها أعتقت وليدة لها، ولم تستأذن النبي على عنها، أنها أعتقت وليدة لها، ولم تستأذن النبي على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله أني أعتقت وليدتى؟ قال:

999 هـ «أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ». (١) وصح أن جويرية، أم المؤمنين ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنها ـ قالت للنبي رضي الله ـ تعالى ـ عنها ـ قالت للنبي رضي أريد أن أعتق هذا الغلام. قال:

معله خالك المذي في الأعراب يرعى عليه، فإنه أعظم لأجرك». (٢) وابن حبان، والحاكم: أتى النبي عليه فقال: إني أذنبت [٩٢/ب/د] ذنباً عظيماً، فهل لى من توبة؟ قال:

٦٠١\_ «هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. [٩٨/أ/ج] قال: فبرَّها». (٣٠ وغيره \_:

٦٠٢\_ «ليس الواصل بالمكافيء [٩٧/١/١]، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». (٤) والترمذي وقال: «حسن»:

<sup>=</sup>والطبراني في «الأوسط» (٧٧٣٩)، و«الصغير» (٧٥٨)، والدعاء (١٦٤٨ و١٦٤٥ و١٦٥٠ و١٦٥٠) و١٦٥١)، والبيهقي (١٩٩٧٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٥٧) - جميعهم، وغيرهم ـ عن أبي ذر، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٢٥ و٣١٩٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٩٥): رواه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (٩٩٩) ــ كلاهما، وغيرهما ـ عن ميمونة بنت الحارث.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۰۰): قال الهيثمي في «المجمع» (۱۳٤۷۰): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٠١): (صحيح) رواه ابن حبان (٤٣٥)، والحاكم (٧٢٦١) \_ وصححه، ووافقه الذهبي \_ والبيهقي في «الشعب» (٧٨٦٤) \_ جميعهم \_ عن ابن عمر، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٢٦) و٢٥٢٦).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٠٢): رواه البخاري (٥٦٤٥)، وأبو داود (١٦٩٧)، والترمذي (١٦٩٨) \_ جميعهم \_ عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

7.٣ « لا تكونوا إمّعة ؛ تقولون إن أحسن الناس أحسنًا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطّنوا أنفسكم ؛ إن أحسن الناس أن تُحسنوا، وإن أساءوا، ألا تظلموا». (١) والإمّعة ، بكسر، ففتح، وتشديد، ومهملة \_ هو الذي لا رأي له، فهو يتبع كل أحد على رأيه. ومسلم: يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ. فقال:

الرماد الحار. وسيأتي لهذا الحديث طرق أخرى فيها زيادة، فليكن منك على ذكر. والطبراني، وابن عساكر: [۹۸/ب/ب]

٥٠٠- «يا أيها الناس! لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا الله [ربكم]، وصَلَوا خمسكم، وصوموا شهركم، وصلوا أرحامكم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم، وأطيعوا ولاة أموركم [أمركم]، تدخلوا جنة ربكم». (٣) وصح:

٦٠٦ «إن الله ليعمر للقوم الديار، ويكثر لهم الأموال، ولم ينظر إليهم منذ خلقهم، بصلتهم أرحامهم». (٤) وأخرج الخرائطي \_ مرسلاً \_:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٠٣): (ضعيف) رواه الترمذي (٢٠٠٧) عن حذيفة بـن اليمـان، وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الترغيب» (١٤٩٤)، وفي «المشكاة» (٥١٢٩).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦٠٤): رواه مسلم (٢٥٥٨) وغيره عن أبي هريرة.

ورواه الطبرانــي في «الكــبير» (٢٢/ ٣١٦/ ٧٩٧)، وفي «مســند الشـــاميين» (١١٧٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٧٩) عن أبي قتيلة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٠٦): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٧٩٦٧) عن ابسن عباس، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢٤٢٥)، وفي «ضعيف الجامع» (١٦٦٠)، وعزاه الهندي في «الكنز» (٦٩١٨) إلى (طب، وك) \_ يعني: (الطبراني، والحاكم) \_ وفي (٨٦٩٣) عزاه إلى ابسن جرير، والشيرازي في «الألقاب».

٦٠٧ ـ «إن الله متع بني مدلج؛ بصلتهم أرحامهم». (١) وابن عساكر:

م ٦٠٠هـ «إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن تناشده حقها فيقول: أما ترضي [ ٣٠٠ أن أصل [ ٩٥ / / / / ] فقد وصلك أن أصل [ ٩٥ / / / / ] فقد وصلني، ومن قطعك فقد قطعني ». (٢) وابن النجار:

٩ - ٦ - «إن الرحم لتتعلق بالعرش يوم القيامة فتقول: يا رب! اقطع من قطعني، وصِلْ من وصلني». (٣) والطبراني:

١١٠ ـ «إن الرحم حجنة آخذة بحجزة الرحمن .عزَّ وجلَّ .، تصل [يصل] من وصلها، وتقطع [ويقطع] من قطعها ». (٤) وابن [٧٩/ ب/١] زنجويه:

ا ٦١١ «الرحم شجنة تنبت كما ينبت العود في العود، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وأن قطعها قطعه الله، [٢٤/ب/م] وتُبعثُ يوم القيامة بلسان فصيح ذلق [تقول]: اللهم [إن] فلاناً وصلني، فأدخله الجنة، وتقول: إن فلاناً قطعني، فأدخله النار». (٥) وسعيد بن منصور، وغيره:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۲۰۷): (مرسل صحيح الإسناد) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۲۰ (۲۰۱) عن زيد ابن أسلم، وقال العراقي في «المغني» (۲/ ۱۹۱/۸): «مرسل صحيح الإسناد». ونصه: «إن الله منع منى بنى مدلج بصلتهم الرحم».

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۰۸): (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (۲۰۳۹)، والطبراني في «الكبير» (۲۳/ ۲۰۴)، وابن عساكر (۲۲/ ۲۹۶) ـ جميعهم ـ عن أم سلمة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (۱۲۰۲)، وحسنه في «صحيح الجامع» (۱۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٠٩): (؟؟)

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الحمديث رقم (٦١٠): (حسن لغيره) رواه ابن أبيي شيبة (٢٥٣٩٣)، وأحمد (٦٧٧٤ و ٢٥٣٩٠)، والحاكم (٧٢٨٨) ــ وصححه، ووافقه المذهبي، ومن طريقه البيهقمي في «الشعب» (٧٩٣٧) ــ عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٠/٣٢٧/٣٠١) عـن ابـن عبـاس. وحســنه لغــيره شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٣١) عن أنس.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٦١١): (حسن) وعزاه الهندي في «الكنز» (٦٩٤٢) إلى ابن زنجويه=

۱۲ - «الرحم شجنة من الرحمن. تبارك وتعالى. فتقول: هذا مقام العائذ بك! فيقول: مم ذا؟. وهو أعلم. فتقول: من القطيعة. فيقول: من قطعك قطعته، ومن وصلك وصلته ». (1) وصح خبر:

٦١٣\_«الرحم شجنة من الرحمن معلقة بالعرش، تقول: يا رب إني قُطِعتُ، يا رب إلي قُطِعتُ، يا رب إلى فُطعتُ، يا رب إلى أسيء إلى فيجيبها ربها ويقول: [٩٩/١/ب] أما ترضين أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك». (٢) وصح أيضاً:

الرحم شجنة من الرحمن، وإنها [وإنما] تجيء يوم القيامة تتكلم بلسان طليق ذليق، فمن أشارت إليه بوصل وصله الله، ومن أشارت إليه بقطع قطعه الله». (٢٠ والطبراني:

7 10 = «تجيء الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، فتتكلم بلسان ذلق طلق، (3) (4) (4)

ومرَّ كثيرٌ من هذه الأحاديث في بيان [٩٠١/ج] قطيعة الـرحم مع بيان معانيها. والحكيم الترمذي:

<sup>=</sup>عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>۱) الحـــديث رقـــم (۲۱۲): رواه البخـــاري (۲۵۵۲ و ٥٦٤٦ و ٥٦٤٣ و ٧٠٦٣)، ومسلم (۲۵۵٤) ــ كلاهما، وغيرهما ــ عن أبي هريرة، وهو مجموع أكثر من حديث.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٦١٣): (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٣٩٤)، وأحمد (٧٩١٨ و ٢٦٢٩ و ٩٨٧١)، وأبو نعيم في «الشعب» (٩٨٧١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٢٠) \_ جميعهم \_ عن أبي هريرة، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٢٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٦١٤): (مرسل، صحيح الإسناد) رواه عبـد الـرزاق (٢٠٢٣٩) ــ ومن طريقه ـ البيهقي في «الشعب» (٧٩٣٧) ـ كلاهما ـ عن طاووس.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦١٥): (حسن لغيره) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٣٩٣)، وأحمد (٢٧٧٤ و ٢٩٣٠) والحاكم (٧٢٨٨) ـ جميعهم ـ من طريق قتادة عن أبي ثمامة الثقفي، عن عبد الله بن عمرو، وحسنه لغيره شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٣١) من حديث أنس.

٦١٦ «يقول الله . تعالى . : أنا الرحمن، وهي الرحم، جعلت لها شجنة مني، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته [بتته] لها يوم القيامة لسان ذلق. (١) وجماعة :

ان أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا [ليكونون] فجاراً فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم». (٢) ورواه ابن حبان بلفظ:

۲۱۸ ـــ «إذا تواصلوا». [۱/۱/۸۰] وزاد فيه: «وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون». (۳) [و]الخطيب:

١٩ - «ما من عمل أطيع الله على عبد، أعجل ثواباً من صلة الرحم».
 الحديث. (١) وابن جرير، والطبراني:

• ٦٢٠ «من سرَّه أن تطولَ أيامُ حياتهُ، ويزدادَ [ويزادَ] في رزقه، فليصل رحمه ». (٥) وصح:

١ ٦٢ - «من سره أن يمد الله له في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله، وليصل رحمه ». (١٠ وصح أيضاً:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦١٦): (حسن) رواه الطيالسي (٢٢٥٠)، وهناد في «الزهد» (٩٩٩) \_ كلاهما \_ عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦١٧): (صحيح) عن أبي بكرة، ومضى تخريجه برقم (٥٨٩).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٦١٨): (صحيح) رواه ابن حبان (٤٤٠) عن أبي بكرة، وصححه شيخنا في "صحيح الترغيب" (٢٥٣٧) ومضى نحوه برقم (٥٩٣).

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (٦١٩): (صحيح) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ١٨٣) [والبيهقي (١٩٦٥)، والشهاب (٨١٥) \_ ثلاثتهم \_ عن أبي هريرة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٩٧٨)، وفي «صحيح الجامع» (٩٣٩)، وأصله عن عبد الرزاق (٢٠٢٣١).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٦٢٠): (ضعيف) رواه الطبراني في «الشاميين» (٢٦٣٤)، والحاكم (٧٢٧٩) ـ وصححه، ووافقه الذهبي، كلاهما عن ابن عباس ـ وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٧٢١)، و«الضعيفة» (٢٥٢١)، وأصل الحديث عند البخاري (١٩٦١)، ومسلم (٢٥٥٧) عن أنس، وعند البخاري (٢٣٩٥) عن أبي هريرة، نحوه.

<sup>(</sup>¹) الحديث رقم (٦٢١): (ضعيف) رواه أحمد (١٢١٢)، والطبراني في «الأوسط» =

السوء، وَيُسْتَجَابَ له دعاؤُه، فليصلْ رحمه». (١) وصحَّ:

الرحم شجنة من الرحمن، فإذا كان يوم القيامة [٩٩/ب/ب] تقول: أي رب إن الرحم شجنة من الرحمن، فإذا كان يوم القيامة [٩٩/ب/ب] تقول: أي رب إني ظُلمتُ، [إني ظُلمتُ]، إني قُطِعتُ. فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك، وأصلَ من وصلَكِ؟». (٢) والطبراني، وابن خزيمة \_ في «صحيحه» \_ والحاكم \_ وقال: «صحيح على شرط مسلم» \_ [٩٤/أ/د]:

377\_ «أفضل الصدقة ؛ الصدقة على ذي الرحم الكاشح». (٣) [٩٠/ب/ج] \_ أي الذي يُضمر عداوته في كشحه؛ أي خصره \_ كناية عن باطنه. وهو معنى قوله على الذي يُضمر عداوته في كشحه؛ أي خصره \_ كناية عن باطنه. وهو معنى قوله على ... وصححه،

<sup>=(</sup>٣٠١٤)، والحاكم (٧٢٨٠) \_ وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في «الشعب» (٧٩٤٨)، والحاكم (٧٢٨٠) \_ جميعهم \_ عن علي بن أبي طالب، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٧٧٢)، وفي «ضعيف الترغيب» (١٤٨٨).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٢٢): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٧٩٤٨)، وهو بمعنى الحديث السابق.

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۳): (صحيح) رواه الحاكم (۷۲۸۷)، والبخاري في «الأدب»
 (٦٥) \_ كلاهما \_ عن أبي هريرة، وحسنه شيخنا فيه، وصححه في «صحيح الترغيب» (٢٥٣٠)
 وسبق تخريجه برقم (٦١٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٢٤): (صحيح) رواه أحمد (٢٣٥٧٧)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٣٩٢٧) ١٣٨ عن أبي أيوب الأنصاري.

ورواه أحمـــد (١٥٣٥٥)، والـــدارمي (١٦٧٩)، والطبرانـــي في «الكـــبير» (٣/ ٢٠٢) / ٣١٢٦) ــ جميعهم ــ عن حكيم بن حزام.

ورواه الحميدي (٣٢٨)، وابن خزيمة (٢٣٨٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٥/ ٨٠/ ٢٠٤)، والبيهقي في «الكبير» (٣٢٨)، و«الشعب» (٢٤٢٧)، والشهاب (١٢٨٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣١٧٣) \_ جميعهم \_ عن أم كلثوم بنت عقبة، وصحح شيخنا حديث أم كلثوم خاصة في «الإرواء» (٨٩٢)، وفي «صحيح الجامع» (١١١٠)، و«صحيح الترغيب» (٨٩٢ و٨٩٥ و ٢٥٣٥)، وصحح حديثي حكيم، وأبي أيوب بحديث أم كلثوم.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٢٥): (ضعيف) رواه أحمد (١٥٦٥٦)، والطبراني في «الكبير» =

واعتُرضَ بأن فيه واهياً ــ:

الم الم الله الم الله الله الله حساباً يسيراً، وأدخله الجنة برحمته. قالوا: وما هنّ يا رسول الله قال: تُعطي من حرمك، وتصلُ من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك، يُدخلك الله الجنة ». (١) وأحمد بإسنادين: أحدهما رواته ثقات عن عقبة بن عامر الله القيت رسول الله على فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله الخبرني بفواضل الأعمال؟ فقال:

٦٢٧ \_\_ «ياعقبة! صل ٨٠١ إ ٨٠ من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن طلمك». (٢) \_ و في رواية \_:

<sup>=(</sup>۲/ ۱۸۸/ ۱۲۸ع)، والشهاب (۱۲۸۹) عن معاذ بن أنس.

ورواه الطبرانـي في «الأوسـط» (٩٠٩ و٥٠٦٤)، والحـاكم (٣٩١٢) ـــ وصـححه ــ والبيهقي (٢٠٨٨١) عن أبي هريرة

ورواه الطبراني في «الكبير» (٧١/ ٢٦٩/ ٧٣٩ و ٧٤)، والحاكم (٧٢٨٥)، والبيهقـي في «الشعب» (٧٩٥٩) عن عقبة بن عامر

ورواه البيهقي في «الكبرى» (٢٠٨٨٠)، و«الشعب» (٨٠٧٧) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٥٦٧)، والبيهقـي في «الشـعب» (٧٩٥٦) عـن علـي موقوفاً.

ورواه عبد الرزاق (١٩٦٢٩ و٢٠٢٣)، والبيهقي في «الشعب» (٧٩٥٨) عـن عمـر موقوفاً.

ورواه عبد الرزاق (٢٠٢٣)، والبيهقي (٨٣٠٠) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن ابن أبي حسن، أو حسين، مرسلاً. وضعف شيخنا جميع تلك الطرق المرفوعة، والموقوفة، والمرسلة، وغيرها في «الضعيفة» (١٥٣٥ و ١٥٣٥ و ٢٦٠ و ٢٨٥٦ و ٢٨٥٦ و ١٤٦٥ و ١٤٩٥ و ١٩٩٥ و ١٩٩٠ و ١٩٩٥ و ١٩٩٥ و ١٩٩٥ و ١٩٩٠ و ١٩٩٥ و ١٩٩٠ و ١٩٩٠ و ١٩٩٠ و ١٩٩٠

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٦٢٦): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٩٠٩ و٢٠٥)، والحاكم (٣٩١) ـ وصححه ـ والبيهقي (٢٠٨١) ـ جميعهم ـ عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١٥٣٥)، و«ضعيف الجامع» (٢٥٥٠)، و«ضعيف الترغيب» (١٤٦٦ و١٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦٢٧): (صحيح لغيره) رواه أحمد (١٧٤٨٨)، والطبراني في =

. ٦٢٨\_ «**وأعرض عمن ظلمك**». (١) زاد الحاكم:

٩ ٦٢٩ ... «ألا ومن أراد أن يُمد في عمره، ويُبسط في رزقه، فليصل رحمه ». (٢) وأخرج البيهقي:

- ٦٣٠ «ما من شيء عُصيَ اللهُ به، هو أعجلُ عقوبةً من البغي، [٢٠/ب/ه | وما من شيء عُصيَ اللهُ به، هو أعجلُ عقوبةً من البغي، [٢٠/ب/ه | وما من شيء أُطيع الله به، أسرع ثواباً من الصلة [صلة الرحم]، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع». (٣) وأخرج الطبراني، والحاكم [١/١٠٠//ب]:
- ٦٣١\_ «أصحاب الجنة ثلاثة؛ ذو سلطان مقسط مُوَفَقٌ، ورجلٌ رحيمٌ رقيقُ القلب بكل ذي قربى [و]مسلم، ورجلٌ عفيفٌ فقيرٌ متصدقٌ». الحديث. (٤٠) والطبراني \_ بسند يُحتجُ [مُحتجٌ] به \_:

٦٣٢\_ «ألا أدلكَ على أكرم [٤٠]  $- \sqrt{(5.9)}$  و خلائق [أخلاق] الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك». ( $^{(0)}$  [١٩٩١/ -]. والبزار:

<sup>= «</sup>الكبير» (١٧/ ٢٦٩/ ٧٣٩)، والبيهقي في «الشعب» (٧٩٥٩ و٧٩٥٩) ـ جميعهم ـ عـن عقبـة ابن عامر، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٣٦).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٢٨): (صحيح بما قبله) رواه أحمد (١٧٣٧٢) عن عقبة بن عــامر، وضححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٣٦).

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۲۹): (صحيح بما قبله) رواه الحاكم (۷۲۸۵) عن عقبة بن عامر،
 وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (۲۰۳۲).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۳۰): (صحيح) رواه البيهقي في «الكبرى» (١٩٦٥٥)، عن أبي هريرة، وروى الطبراني في «الأوسط» (١٠٩٢) عن أبي هريرة، نحوه، والشهاب (٢٥٥) عن أبي هريرة، مختصراً، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٩٧٨)، و«صحيح الجامع» (١٩٣١)، و«صحيح الترغيب» (١٨٣٦).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٦٣١): رواه مسلم (٢٨٦٥)، و أحمد (١٧٥١٩ و٢٨٣٦)... كلاهما، وغيرهما ـ عن عياض بن حمار الجاشعي.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٦٣٢): (ضعيف) رواه أحمد (١٥٦٥٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٠ / ١٨٨/٢٥) \_ كلاهما \_ عن معاذ بن أنس، نحوه، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب»=

777\_ «ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات \_ وفي رواية للطبراني \_ «ألا أنبنكم بما يشرف الله به البنيان، ويرفع [به] الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: « تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتُعطي من حرمك، وتصلُ من قطعك». (١) وابن ماجة:

3 ٦٣ - «أسرع الخير ثواباً، صلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة، البغي وقطيعة الرحم». (٢٠) والطبراني:

مع ما من ذنب أجدر [من] أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخر له في الآخرة، من قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب، وإن أعجل البر ثواباً لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم إذا تواصلوا». (٢) والطبراني \_ بسند فيه متروك \_: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إن لي أهلاً، وأماً، وأباً، فأيهم أحق بصلتي؟ قال:

٦٣٦\_ «أمكَ وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك». (٤) وأخرج [١/١/٨١]

=(YP31).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٦٣٣): (موضوع، أو: ضعيف جداً) ذكر الهيثمي في «المجمع» (١٣٦٩) الأول وعزاه إلى البزار، وقال: «وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب». وذكر الثاني (١٣٦٩)، وعزاه إلى الطبراني عن عبادة بن الصامت، وضعفه فيه، وكذلك عزاه الهندي في «الكنز» (١٣٦٩)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٤٦٥ و ١٤٩٨ و١٦١٨).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۳۷): (ضعيف جداً) رواه إستحاق بين راهويه (۱۷۷۷)، وابين ماجة (۲۱۲)، والطبراني في «الأوسط» (۹۳۸۳) ـ جميعهم ـ عين عائشة، وضعفه شيخنا في «ضعيف ابين ماجة» (۹۲۳)، و«ضعيف الجامع» (۸٤۰)، و«ضعيف الترغيب» (۹۲۹)، و«الضعيفة» (۲۷۸۷).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٦٣٥): (صحيح) رواه أبيو داود (٤٩٠٢)، والترمـذي (٢٥١١)، وابن ماجة (٢١١) - جميعهم، وغيرهم ـ عن أبي بكرة، مختصراً، وصححه شـيخنا في ثلاثتها، ومضى نحوه برقم (٨٩٥ و ٥٩٣ و ٢١٧).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٣٦): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الأوسط» (٥٧٢٨) عن=

أحمد من طريق عبد الله بن عميرة [عمير]، زوج درة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي ﷺ وهو على المنبر فقال: يا رسول الله! أي الناس [١٠٠/ب/ب] خير؟ فقال:

٦٣٨ ... «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، وإن [وإنما] وليي الله وصالح المؤمنين ». (٣) زاد البخاري ـ تعليقاً ـ:

٦٣٩ «ولكن لهم رحم سابلها ببلالها». (١) - أي سأصلها بصلتها التي ينبغي لها. ولهذه الجملة ترجم البخاري في البر والصلة من «صحيحه» فقال: «باب: تُبـلُ الرحم بلالها». (٥) ووصلها في بر الوالدين. وكذا وصلها أبو نعيم، والإسماعيلي، وآخرون. (١) واقتصر الطبراني في «معجمه الكبير» على إيرادها بلفظ:

<sup>=</sup>ابن مسعود، وفيه: السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي، مترك الحديث.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٣٧): (ضعيف) رواه أحمد (٢٧٤٧٤)، من طريق عبد الله بن عميرة، عن زوج درة بنت أبي لهب، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٨٩٧)، وما بين المعقوفتين سقطت من (د).

 <sup>(</sup>۲) وفي (هـ) قيس بن حاتم، والصحيح قيس بن أبي حازم، وهو: أحمسي، بجلي، ثقة،
 مخضرم، من كبار التابعين، توفي بعد سنة ٩٠هـ.

<sup>(</sup>۲) الحمديث رقم (٦٣٨): رواه البخماري (٦٤٤)، ومسلم (٢١٥) ـــ كلاهمما، وغيرهما ـ عن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٣٩): المصدر السابق.

<sup>(°) «</sup>صحيح البخاري» كتاب «الأدب» رقم (٨١)، باب رقم (١٤) (٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١) الزيادة المذكورة عند مسلم (٢٠٤) ـ وغيره ـ من حديث أبي هريرة، في قصة إنذاره على قدمه، فعم وخص، وقال: «..غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها».

• ٦٤٠ «إن لبني أبي طالب عندي رحماً سأبلها ببلالها». وكذا وقعت الزيادة عند مسلم في «صحيحه». (١)

قال بعض العلماء: «ومعنى الحديث؛ أني لا أوالي أحداً بالقرابة من غير إيمان، وإنما أوالي من أوالي بالإيمان والصلاح، سواء كانوا من ذوي رحمي أم لا، ولكن أراعي [أرعى] لذوي رحمي حقوقهم، وأصلُ رحمهم». (٢)

فتأمل أيها الموفق، زاد الله \_ تعالى \_ توفيقك، حيث راعى وتصلهم بحق وإن كانوا كفاراً، فكيف أنت لا تراعي رحمك [أرحامك] المسلمين، وتصلهم بحق رحمهم، ويؤيد ذلك قوله \_ تعالى \_ [في] الوالدين: ﴿ وَإِن جَهدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي إلى قوله: فَلَا تُطِعْهُما أَ، [١٠١/١/١] وَصَاحِبْهُما فِي ٱلدُّنْيَا [١٨/ب/١] مَعْرُوفاً ﴾ يي إلى قوله: فَلا تُطِعْهُما أَ، [١٠/١/١/ب] وصاحبةهما في الكفار [الكافرين]، اللذين يريدان إخراجك عن الإسلام، وبذلا في ذلك [٥٥/ب/د] جهدهما، أن تصل رحمهما، إذ المصاحبة بالمعروف هي صلة الرحم، وبقية الأرحام كالوالدين في ذلك، وإذا طُلبَ منك صلة الرحم للكافر [الكافر]، فما بالك بالمؤمن؟! [٢٦/١/ج] فتيقظ من سنة غفلتك، فإن الأمر خطير، والحساب عسير. وصح عن أسامة بن شريك قال: شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع وهو يقول:

٦٤١ «أمكَ وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك».  $^{(7)}$  والطبراني \_ بسند فيه ضعف \_:

٦٤٢ ـ « سماهم الله ـ تعالى ـ الأبرار ؛ لأنهم بروا الآباء والأمهات والأبناء ، كما أن لوالديك عليك حقاً ، كذلك لولدك » . (١) والطبراني ـ بسند فيه مجهول ـ

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٤٠): (صحيح) ذكره الهندي في «الكنز» (٣٣٩٠٩)، وعزاه إلى الطبراني برمز (طب) عن عمرو بن العاص، وعزاه إلى ابن عساكر (٣٤٤٤١) عن عمرو بن العاص أيضاً وهو عنده في «تاريخ دمشق» (٦٦/٦٦) بإسناد البخاري (٥٦٤٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) كذا في «عمدة القاري» (٢٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٤١): (حسن) رواه الطبراني في «الكبير» (٤٨٤) عـن أسـامة بـن شريك، وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع».

7٤٣ ـ «أعينوا أولادكم على البرّ، من شاء استخرج العقوق لولده». (٢) أي أدَ العقوق غالباً إنما ينشأ من تقصير الوالد في حق الولد. والطبراني ـ بسند حسن \_:

م 7 5. «يا عمّ إن أخاك أبا طالب قد علمت كثرة عياله، وقد أصاب قريشاً ما ترى فاذهب بنا إليه حتى نتحمل عنه بعض عياله، فانطلقا إليه فقالا له: يا أبا طالب! إن حال قومك ما قد ترى، ونحن نعلم أنك وجل، [٢٩/١/٤] وقد جئنا لنحمل عنك بعض عيالك. فقال [٢٨/١/١] أبو طالب: دعا لي عقيلاً، وافعلا ما أحببتما. فأخذ رسول الله ﷺ [٢٩/ب/ج] علياً، وأخذ العباس جعفراً، فلم يـزالا معهما. فقال سليمان [بن داود]: ولم يزل جعفر مع العباس حتى خرج مهاجراً إلى الحبشة». (١)

فتأمل هذه الصلة من رسول الله ﷺ، فإنها تزداد جمالاً وكمالاً، إذا كانت في أحوال الضرورات، وأما أحوال السعة فالأمر فيها واسع [أوسع].

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٤٢): (ضعيف) رواه البخاري في «الأدب» (٩٤) عن ابن عمر، وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الجامع» (٢٠٥٨)، و«الضعيفة» (٣٢٢١)، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٢٢) إلى الطبراني، وقال: «وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦٤٣): (ضعيف) عزاه الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٢٤) إلى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هويرة، وقال: «وفيـه مـن لم أعـرفهم». والهنـدي في «الكنـز» (٤٥٤١٩)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٩٧٣).

 <sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٤٤): (صحيح لغيره) رواه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٦٠) عـن
 جابر بن عبد الله، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٦٧٩)، و«صحيح الترغيب» (١٩٧٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٤٥): (ضعيف) عنزاه الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٦٩) إلى البنزار عن ابن عباس، وقال: «وفيه من لم أعرفهم».

وأخرج أحمد \_ بسندٍ [رجاله] رواته ثقات \_: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله! إن لي ذوي أرحام، أصل ويقطعوني، وأعفو ويظلموني، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال:

٦٤٦ «إِذَا تُتَركون جميعاً، ولكن خذ بالفضل وصلهم، فإنه لن يزال معك ظهيراً [ظهير"] من الله عزَّ وجلَّ ». (١)

والظاهر أن معنى قوله: «إذا تُتركون جميعاً» أن [الغالب] الأغلب في الأقارب؛ التنافس، والحسد، والعداوة، فكأنه على يقول لمن هو نادر [قادر] منهم، على صلة [٢٠١//١/١] باقيهم: إن كافأتهم بأفعالهم تركتهم جميعاً، وعطلت هذه الفضيلة العظيمة التي هي صلة الرحم، لأن أقاربك لا يخلون غالباً عن أن يقابلوك بالأفعال الذميمة، وتعطيل صلة الأرحام، ولا ينبغي أن يقع من كامل، فأحوج الاضطرار إلى صلة الأرحام، أن لا يكافئوا بما صدر [بما يصدر] منهم، وأن يعرض الإنسان عن مقابلتهم بسوء أفعالهم، بل يحتسب أجره [٢٩/ب/د] على الله ـ تعالى ـ ويبالغ في الإحسان إليهم [إلى من أساء عليه]، ليكتب له أجران عظيمان، أجر كسر نفسه بالإحسان إلى من أساء عليه، وأجر صلة الرحم. [٢٩//١/ج] وهذا هو سرتا قوله [٤٤/أ/هـ] بين أنهاء عليه، وأجر صلة الرحم. [٢٤///ج]

٦٤٨ - «إذاً يترككم الله جميعاً، ولكن إن وصلت وقطعوا، وأحسنت وأساؤا، كان لك عليهم من الله ظهير». (١) وهذا يؤيد المعنى الذي قررته في الرواية الأولى.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٤٦): (حسن لغيره) رواه أحمد (٦٧٠٠ و٦٩٤٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحسنه المعلق على «المسند»، لتدليس حجاج بن أرطأة.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٦٤٧): (صحيح) وسبق بتخريجه برقم (٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط من (أ) بمقدار ورقة.

٩٤٥ - «إذا تتركون [تتركوا] جميعاً، ولكن جد عليهم بالفضل فإنه لن يـزال لك عليهم من الله ظهير». (٢) وروى ابن ماجه، أن أعرابياً عرض للنبي على فأخـذ بزمـام ناقته فقال يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجني [وينجيني] من النار؟ فنظر [٧٠/ /د] إلى وجوه أصحابه وقال:

• ٦٥٠ «لقد وفق - أو هدي - لا تشرك بالله شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم ، دع الناقة ». (٣) واخرج ابن عساكر:

101\_ «إن أخوف ما أخاف على أمتي طول الأمل، [٩٣/ب/ج] واتباع الهوى فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق، وإن الدنيا مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحد [واحدة] منهما بنُون فكونوا من بني الآخرة ولا تكونوا من بني الدنيا، اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل، فرحم الله من تكلم بخير أو سكت، وبروا القرابة مقبلة كانت أو مدبرة . (١) وأخرج \_ بسند رواته ثقات؛ بل أكثرهم من رجال الصحيح \_

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٤٨): (ضعيف) ذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة المهـرة بزوائـد المسانيد العشرة» (٥/ ١٧٦)، وعزاه إلى أحمد بن منيع، وأبي يعلى، وأحمد بن حنبل، عن عبـد الله ابن عمرو بن العاص، وأشار إلى ضعفه، وأعله بعنعنة حجاج بن أرطأة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦٤٩): (حسن) رواه أحمد (٦٩٤٢)، وهناد في «الزهد» (١٠١٢)، وابن عمشليق (٢٢) ـ ثلاثتهم ـ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحسنه المعلق على «المسند»، وفيه عنعنة حجاج بن أرطأة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٢٥٠): (صحيح) رواه الشيخان، وغيرهما، ومضى برقم (٥٨٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٥١): (ضعيف جداً) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٢/ =

عن أبي ذر الله قال:

٦٥٢\_ «أوصاني خليلي ﷺ ألا يأخذني [تأخذني] في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم، وإن أدبرت». فذكر الحديث. (١) وأخرج البزار [١/١/١٠٣]، والطبراني، \_ بسند فيه متروك \_:

70۳\_«ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً، وأدخله الجنة برحمته، قالوا: وما هن يا رسول الله! قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة برحمته». (٢) وروى الطبراني بسند جيد ـ

الله إياه فيبخل عليه ويرحم يأتي ذا رحمه فيساله فضلاً أعطاه الله إياه فيبخل عليه الا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها: شجاع تتلمظ فتطوق به  $^{(7)}$  [ $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$  ورواه ابن أبي شيبة بلفظ:

٥٥٠ ـ «ما من ذي رحم ياتي [ذا] رحمه فيساله من فضل ما أعطاه [

 $707_{\rm w}$ ما [أيما] من رجل أتاه ابن عمه، يسأله من فضله فمنعه، منعه الله يـوم القيامة  $^{(1)}$ 

٣٥٠ - «أوصيك بتقوى الله، فإنها [فإنه] زين لأمرك كله، انظر إلى من تحتك، ولا تنظر إلى من فوقك - أي في الدنيا - فإنه أجدر ألا تنزدري نعمة الله عندك، [و]صِلْ قرابتك وإن قطعوا [قطعوك]، قل الحق وإن كان مراً، لا تخف في الله لومة لائم، يا أبا ذر! لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحُسن الخُلُق». (٣) وأخرج ابن أبي الدنيا: [١/٩٨] د] ٨٥٠ - «من بسط رضاه، وكفّ غضبه، وبذل معروفه، وأدى أمانته، ووصل رحمه، كان

=حجير بن بيان، ولكن اختلفوا فيه هل له صحبة أم لا، فإن لم تكن له صحبة فهو مرسل.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٥٦): (حسن لغيره) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٦٦٥) و٥٥٤)، وعزاه للطبراني في «الصغير»، و«الأوسط» عن عبد الله بن عمرو، وقال: «وفيه محمد بن الحسن القردوسي، ضعفه الأزدي بهذا الحديث». ورمز له الهندي في «الكنز» (٦٩٩٦) بـ (طس). وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٨٩٧) وعزاه إلى عبد الله بن عمر، وكأن واو (عمرو) سقطت طباعة، أو نسخاً.

 $<sup>(^{7})</sup>$  هنا انتهى السقط من (أ)  $[^{1}/^{1}]$  ونعود إليها من  $(^{+})$   $[^{+}/^{1}]$ .

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٢٥٧): (صحيح لغيره) رواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ١٥٧) (١٢١)، وابن عساكر في «الثقات» (٢/ ١٢١)، وابن عساكر في «البيهقي في «الشعب» (٢٩٤٢)، وابن حبان في «الثقات» (٢/ ١٢١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧٨ / ٢٣) \_ جميعهم \_ عن أبي ذر، وعزاه الهندي في «الكنز» (٢٧٥٧٢) إلى عبد بن حميد في «التفسير»، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٨٦٨).

في نور الله الأعظم». (١) وأخرج أحمد أنه على قال لعقبة بن عامر.

 $709_{-1}$  وتعطي من حرَمكَ، وتعفوَ عمَّن ظلمك، ألا ومن أراد أن يُبسطَ له في رزقه، تصل من قطعك، وتُعطي من حرَمكَ، وتعفوَ عمَّن ظلمك، ألا ومن أراد أن يُبسطَ له في رزقه ويُمدَّ له في عمره، فليتق الله، وليصل رحمه (7) وأخرج البزار \_ بسند فيه ضعيف ومتروك \_:

77-«إن لكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب الولد، إن الله لا يرحم من لا يرحم ولده، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم». قلنا: يا رسول الله! كلنا نرحم! قال: ليس برحمة أن يرحم أحدكم صاحبه، إنما الرحمة أن يرحم الناس». (٣) والبزار \_ بسند ضعيف \_:

٣٦٦\_ «الولد ثمرة القلب، وإن محبته مَبْخَلَةٌ، مَحْزَنَةٌ، [ مجبنة ]». (<sup>(3)</sup>

أي أن محبته تـورث الجـبن خوفاً [مـن] أن يتربـى يتيمـاً، ومنـع [ويمنـع] الإنفاق من المال خوفاً [من] أن يبقى فقيراً، والحزن على فراقه. وأحمد ــ بسند رجاله ثقات، رجال الصحيح إلا واحداً بإنه [فإنه] وُثِّقَ ــ:

٦٦٢\_ «إن فيهم \_ أي الأولاد \_ قرة عين، وأجراً إذا قُبضوا، إنهم لمجبنة [١/١/٨٠]

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٦٥٨): (!!) ذكره الهندي في «الكنز» (٤٣٥١٧)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» ـ عن الحسن الديلمي ـ عن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن على. والإسناد فوق (الحسن الديلمي) ثقات.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦٥٩): (!!) ذكره الهندي في «الكنز» (٤٣٤٨٣)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»، ورمز له بـ حم، طب، ك.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٦٠): (ضعيف جداً) ذكره الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٧٧) وعنزاه إلى البزار، عن ابن عمر، وقال: «وفيه: أبو مهدي، سعيد بن سنان، وهو ضعيف، متروك». وكذلك عزاه الهندي في «الكنز» (٤٥٤١٥)، وضعفه جداً شيخنا في «الضعيفة» (٣١٩٤)، وفي «ضعيف الجامع» (١٩٢٧).

<sup>(</sup>١٤) الحديث رقم (٦٦١): (ضعيف) ذكره الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٧٨) وعنزاه إلى أبي يعلى، والبزار، عن أبي سعيد [الخدري] وقال: «وفيه: عطية العوفي، وهو ضعيف». ورمز له الهندي في «الكنز» (٤٤٤٨٦)، بـ (ع)، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٣١٩٤).

مَحْزَنة ». (١) والبزار \_ بسند رجاله ثقات \_:

" الله عنى كونه مبخلة أن محبته تُغطي العقل فلا يُبصر طرق الهدى، وكأن معنى كونه مبخلة أن محبته تُغطي العقل فلا يُبصر طرق الهدى، فيمسك عن القتال، وصرف المال في وجوه الخير. [۹۸/ب/د]. وروى أحمد، والطبراني بسند فيه ضعيف \_ عن المطلب المخزومي قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي على قالت يا بني! ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله على إلى يا أمه! قالت: سمعت رسول الله على يقول:

377\_ «من أنفق على ابنتين، أو أختين، أو ذواتي قرابة [قرابته]، [80/أ/ج] محتسباً [محتسب] النفقة عليهما حتى يغنيهما، أو يكفيهما، كانتا ستراً له من النار». (٣) وأحد بسند جيد \_ وأبو يعلى \_ بسند صحيح \_ عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

٦٦٥\_ «منكان له ثلاث [بنات] يأويهن، ويرحمهن، ويكفلهن، وجبت له الجنة البتة ». قيل: يا رسول الله! فإن كانتا اثنتين؟ قال: «وإن كانتا اثنتين». قال جابر: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة؟ قال واحدة. (١٤) وفي رواية للطبراني: قلنا: وواحدة؟

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٦٦٢): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٦٤٦)، والحاكم (١٥٩٧)، نحوه، \_ وصححه، ووافقه الذهبي \_ والبيهقي في «الشعب» (١١٠٦٢)، نحوه، والدقاق في «مجالسه» (٣١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩/ ١٢٣) \_ جميعهم \_ عن الأشعث بن قيس، وأشار الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٩) إلى تضعيفه، وأعله بمجالد بن سعيد، وعزاه إلى أحمد (٢) الحديث رقم (٦٦٣): (صحيح) رواه الحاكم (٥٢٨٤) عن الأستود بن خلف

بلفظ: «أخذ حسينا فقبله ثم أقبل عليهم فقال: «إن الولد مبخلة، مجبئة، مجهلة، محزئة». ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۳/۱۳) وفي بعض الكتب بلفظ (حسيناً) بدل (حسيناً)، وكأن ما عند الحاكم مصحف، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (۱۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٦٤): (حسن لغيره) رواه أحمد (٢٦٥٥٩)، والطبراني في «الكبير» (٩٣٨/٣٩٢)، والبر والصلة» (١٩٤) والمروزي في «البر والصلة» (١٩٤) و ١٩٠٥) ـ جميعهم ـ عن أم سلمة، وحسنه لغيره شيخنا في «صحيح الترغيب» (١٩٧٤).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٦٥): (صحيح لغيره) رواه أحمد (١٤٢٨٦)، وابن أبي الدنيا في=

قال: «وواحدة». (١) وأبو يعلى، وابن حبان في «صحيحه»:

٦٦٦\_«من أعال [أعان] ابنتين أو ثلاثاً، أو أختين أو ثلاثاً، حتى يمن، أو يموت [١٠٤/ب/ب] عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى». (٢) وأحمد \_ بسند رجاله ثقات \_ إلا واحداً فوثقه ابن حبان \_:

٦٦٧ ـ « من كانت له أختان، فأحسن صحبتهما دخل بهما الجنة ». (٣) والبزار ـ بسند فيه مدلس ـ:

٦٦٨ «من كَفَلَ يتيماً [١٥٤//م] ذا قرابة، أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين. وضم اصبعيه. ومن سعى على ثلاث بنات، فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله، صائماً، قائماً ». (٤) وروى الطبراني [١٩٩//د] ـ بسند صحيح ـ:

٦٦٩ ـ «ما من أمتي [٨٨/ ب/١] من أحد يكون له ثلاث بنيات، أو ثلاث أخوات يعولهن، إلا كان معي في الجنة هكذا. وجمع [وضم] بين اصبعيه السبابة والوسطى». (٥)

<sup>= «</sup>البر والصلة» (١٩٠) \_ كلاهما \_ عن جابر بن عبد الله، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٦٧٩)، و «صحيح الترغيب» (١٩٧٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٦٥): (منكر جداً) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٤٤٠)، والطبراني في «الأوسط» (٦١٩٩) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة، وحكم (بنكارته جداً) شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦٦٦): (صحيح) رواه أحمد (١٢٥٢٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٢٨٩) عن أنس بن مالك، وصححه شيخنا في «الصحيحة».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٦٧): (حسن) رواه أحمد (٢١٠٤) عن ابن عباس، وحسنه المعلق على «المسند»، وأشار إلى تحسينه الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٩٢) وقال: «رواه أحمد، وفيه: مرحبيل بن سعد، وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٦٨): (ضعيف) ذكره الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٩٣) عن أبي هريرة، وقال: «رواه البزار، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو مدلس». وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٣٤٢)، و«ضعيف الترغيب» (١٢٢٤).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٦٦٩): (صحيح) ذكره الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٩٥) عن أنس=

والطبراني \_ بسند فيه ضعيف \_:

• ٦٧٠ «من أعال ابنتين، أو أختين، أو خالتين، أو عمتين، أو جدتين، [١٩٥/ب/ج] فهو معي في الجنة كهاتين ـ وضم رسول الله ﷺ اصبعيه، السبابة، والتي إلى جنبها». (١) الحديث. وأحمد ـ بسند صحيح ـ: شكى رجلٌ إلى النبي ﷺ قسوة قلبه فقال:

۱ ۲۷ \_ «امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين». (۲)

۱۷۲ \_ «أتحب أن يلين قلبك، وتبدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك، يلين قلبك، وتدرك حاجتك». (٣) والطبراني \_ بسند فيه متروك \_:

=ابن مالك، وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» ـ بإسنادين ـ ورجال أحدهما رجال الصحيح». وكذلك عزاه الهندي في «الكنز» (٤٥٤٠٣).

(١) الحديث رقم (٦٧٠): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٩٥٩/ ٩٥٩) عن أبي المجبر، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٩٦) وقال: «رواه الطبراني، وفيه يحيى ابن عبد الحماني، وهو ضعيف». والشوكاني في « الفوائد المجموعة » (٤٦).

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٧٥١٨)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ١٩٩) ـ كلاهما ـ عن عائشة، نحوه.

(٢) الحديث رقم (٦٧١): (حسن لغيره) رواه أحمد (٩٠٠٦ و٩٠٠٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٦٨٨٦)، و«الشعب» (١١٠٣٤)، وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (٤٧)، والدقاق في «رؤية الله» (٦٨٨) ـ جميعهم ـ عن أبي هريرة، وحسنه شيخنا في «الصحيحة» (٨٥٤)، و«صحيح المرغيب» (٢٥٤٥).

ورواه البيهقي في «الكبرى» (٦٨٨٧)، و«الشعب» (١١٠٣٥) عن أبي الدرداء.

(<sup>٣</sup>) الحديث رقم (٦٧٢): (حسن لغيره) رواه ابن عساكر في «تــاريخ دمشــق» (٤٧/ ١٥٤\_١٥٣)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٦٢٣) ــ كلاهما ــ عن أبي الدرداء، وذكره= ٦٧٣ « من كفل يتيماً له ، أو بينه وبينه قرابة ، أو لغيره حتى يغنيه الله ـ تعالى ـ عنه ، وجبت له الجنة » . (١) و في رواية :

378\_ « وجبت له الجنة إلا أن يكون عمل عملاً لا يغفر». أي: وهو الشرك. (٢٠) و في رواية:

٦٧٥ ... «كافل اليتيم له أو لغيره معي في الجنة كهاتين ... يعني المسبحة والوسطى». (٣) وفي رواية \_ رجالها ثقات ..:

=الهيثمي في «المجمع» (١٣٥٠٩) وقال: «رواه الطبراني وفي إسناده من لم يسم، وبقيةُ مـدلس». وعزاه الهندي في «الكنـز» (٢٠٠٧ و٢٠٢٣) إلى الخرائطي، وابـن عسـاكر، وحسـنه شـيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٥٤٤).

(١) الحديث رقم (٦٧٣): (صحيح) رواه الطبراني في «الأوسط» (٥٣٤٥) عن عدي ابن حاتم، وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٣٥٢١) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه المسيب بن شريك، وهو متروك». وعزاه الهندي في «الكنز» (٢٠٠٠) إليه، و(ضعفه جداً) شيخنا في «ضعيف الجامع» (٦٨١).

(٢) الحديث رقم (٦٧٤): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٠٥/) (١١/٥٠٣)، والدقاق في «رؤية الله» (٧٠٠)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٦٠٢ و ٦٠٥)، وعبد بن حميد (٦١٥)، نحوه \_ جميعهم \_ عن ابن عباس، وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٣٥٢٤) وقال: «رواه الطبراني وفيه: داود بن الزبرقان، وهو متروك». وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ٣٤/٢)، وشيخنا في «الضعيفة» (٣٤٤٥).

(٣) الحديث رقم (٦٧٥): (صحيح) رواه مالك (١٧٠٠) ــ ومن طريقه ــ البيهقـي (١٢٤٣)، وابن عبد البر (١٦/ ٢٤٥) عن صفوان بن سليم بلاغــاً، ووصــله ابــن أبــي عاصم في «الآحاد والمثانى» (٨٣٨).

ورواه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٢٠/ ٧٥٨ و٥٥٧) عن مرة الفهري.

ورواه الحميدي (٨٣٨)، والحارث (٩٠٤)، وابن أبي الدنيا في «البر والصلة» (٢١٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٤٥)، و«الشعب» (١٢١٥)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٦٢٥)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (١٠٢) - جميعهم - عن [أنيسة] أم سعد [سعيد] بنت عمرو الجمحية.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (١٢١٥) عن أبي هريرة.

٦٧٦ - «من كفل يتيماً له أو لغيره من الناس كنت أنا وهو في الجنة [٩٩/ب/د] كهاتين». (١) والطيالسي، عن سعيد بن المسيب (٢) قال: «كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ فأتاه رجل فقال: من أنت؟ فنعت (٣) له برحم بعيدة، [١/١/٨٤] فألان له القول وقال: قال رسول الله ﷺ:

٦٧٧ \_ «اعرفوا أنسابكم، تصلوا [فصلوا] أرحامكم؛ [١/٩٦]ج] فإنه لا قرب بالرحم إذا قُطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد بها إذا وُصلت وإن كانت بعيدة ». (٤)

أي فالمدار على صلة الرحم بعدت أو قربت، لا على قُربها، فإنه مع عدم الصلة [الوصلة] لا عبرة به.

وأدخل بعض الحفاظ في هذا الباب حديث أبي بكر، ورواته ثقات، وهو أن رجلاً كان يشتم أبا بكر، ورسول الله على جالس، فجعل رسول الله على يعجب [يتعجب] ويتبسم، فلما أكثر رد عليه [١٠٥/ب/ب] أبو بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ قوله، فغضب رسول الله على فقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله! شتمني [يشتمني] وأنت تتبسم، فلما رددت عليه بعض قوله قمت! فقال:

٨٧٨ - «إذه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه قوله حضر الشيطان، ولم أكن الأقعد مع الشيطان. - ثم قال -: أعلمك يا أبا بكر ثلاثاً كلهن حق؟ ما من عبد ظُلِم مظلمةً فغض عنها لله - عزوجل - إلا أُعزَّبها نصرةً، ولا يفتح رجلٌ باب مسألة يريد بها

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (٦٧٦): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (٦٥/٩٨/٥٥) عـن [أنيسة] أم سعد [سعيد] بنت عمرو الجمحية.

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطات والصحيح في النسخ الحديثية: سعيد بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الفاظ عديدة، وفي الأصول الحديثية: «فَمَتَّ».

<sup>(3)</sup> الحديث رقم (٦٧٧): (صحيح) رواه الطيالسي (٢٧٥٧)، والبخاري في «الأدب» (٧٣) ـ وصححه شيخنا فيه ـ والحاكم (٣٠١ و ٧٢٨٣) ـ وصححه، ووافقه الذهبي ـ والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٣٩)، و«الشعب» (٧٩٤٣ و٤٩٤٧) ـ جميعهم ـ عن إسحاق بن سعيد عن أبيه، وهو: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٧٧)، و«صحيح الجامع» (١٠٥١).

كثرة، إلا زاده الله بها قلة، ولا فتح رجل باب عطية [١٠١/١٠٠] لصلة [بصلة] أو هدية، إلا زاده الله بها كثرة ». (١) ووجه ذكره في هذا الباب قوله: «لصلة» أي من فتح على نفسه باب عطية ليصل بها رحمه زاده الله بها كثرة. وهذا موافق لما مرَّ في الحديث:

979\_ «أن صلة الرحم تزيد في الرزق». (٢) [ه٤/ب/هـ]. وفيه مناسبة أخرى، وهي أنه سبق أمْرُ من يُحسنُ لأقاربه، ويُسيؤن إليه، بإنه لا يُكافئهم، وأنه حينئذ لا يزال منصوراً ظافراً عليهم، وقوله في هذا الحديث: «ما من عبد ظُلم مظلمة». إلى آخره، يؤيد ذلك، ويؤكد العمل به. [٩٦/ب/ج]. وأخرج محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف ـ عن جبير بن مطعم ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال:

مرح. «وَجَدَتْ قريشٌ حجراً [١٨/ب/١] في الجاهلية في مقام إبراهيم فيه كتاب، فجعلوا يخرجونه إلى من أتاهم من أهل الكتاب، [١٠١١/١/ب] فلا يعلمون [يدرون] ما فيه، حتى أتاهم حَبْرٌ من [أهل] اليمن، فقرأه عليهم؛ فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة، صغتها حين وضعتها، حين صغت الشمس والقمر، وباركت لأهلها في اللحم واللبن. وفي الصفح الآخر: أنا الله ذو بكة، خلقت الرحم وشققت له [لها إسماً] من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو بتنه. وفي الصفح الآخر: أنا الله ذو بكة، خلقت الخير على يديه، وويل الأخر: أنا الله ذو بكة، خلقت الخير والشر؛ فطوبي لمن كان الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه، وأمل قول الفضيل \_ رضى الله تعالى عنه \_:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٦٧٨): (صبحيح) رواه أحمد (٩٦٢٢)، والطبراني في «الأوسط» (٧٢٣٩)، والشهاب (٨٢٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٨٥) \_ جميعهم \_ عن أبني هريرة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٢٣١)، و«صحيح الجامع» (٥٦٤٦).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۲۷۹): هو معنى الحديث السابق، وأحاديث عديـدة سبقت بهـذا

المعنى، وأما النص فقد ورد بلفظ: «...وصلة الرحم تزيد في العمر..». منها ما صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو منكر أو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) الأثـر رقـم (٦٨٠): (مقطـوع صـحيح الإسـناد) رواه عبــد الــرزاق (٩٢١٩ و٢٠٠٧) ــ ومن طريقه ــ البيهقي في «الشعب» (٤٠١٧) عن الزهري.

ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ٤٤) من طريق ابن إسحاق.

«أتريد أن تسكن الفردوس، وتكون في دار الرحمن مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين؟! [١٠٠/ب/د] بأي عمل عملته؟! بأي شهوة تركتها؟! بأي غيظٍ كتمته؟! بأي رحمٍ قاطع وصلتها؟! بأي زلةٍ لأخيك غفرتها؟! بأي قريب باعدته في الله؟! بأي بعيد قاربته في الله؟!». (١)

وأدخل بعض الحفاظ في هذا الباب، حديث صفة [سعة] عطائه ﷺ لأرحامه ليُتأسى به، وهو ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو داود في سننه \_ مختصراً \_ عن علي \_ كرَّم الله تعالى وجهه \_ قال:

<sup>(</sup>١) «إحياء علوم الدين» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) كـذا في أصـل (أ)، و(ب)، (هـ)، وفي (ج)، نحـوه، وفي هـامش (أ)، وفي (د) (انتهت). وهو الصواب.

رسول الله على الله عمر على أبا (١) بكر؛ فقسمته حياة أبا (٢) بكر، ثم ولانيه عمر؛ فقسمته [في] حياة عمر ، حتى كان آخر سنة من سني عمر؛ فإنه أتى عمر مال كثير، والمارا/م] فعزل حقنا، ثم أرسل إلي ققال: هذا حقكم فخذه، فاقسمه حيث عند المارا/ب] كنت تقسمه. فقلت: يا أمير المؤمنين! بنا عنه العام [الآن] غنى وبالمسلمين إليه حاجة؛ فرده عليهم [٩٧/ب/ج] تلك السنة، ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر، حتى قمت مقامي هذا، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي! لقد حرمتنا الغداة شيئاً لا يُرد علينا أبداً إلى يوم القيامة، وكان رجلاً ذاهنا وداهياً]». (٣) وأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي سعيد الخدري على حقاً من عند عمر فقات في الإسراء: ٢٦].

٦٨٣\_ «كل شيء خُلِقَ من الماء». قال: [١٠١/ب/د] قلت: فأنبئني بشيء إذا أخذت به دخلت الجنة؟ قال: «أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل

<sup>(</sup>١) كذا في أصل المخطوطة، وفي هامشها وفي بعض النسخ (أبو) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) كذا في أصل المخطوطة ، وفي هامشها وفي بعض النسخ (أبي ) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٨١): (ضعيف الإسناد) روا ابـن أبـي شـيبة (٣٣٤٤٨) ــ ومـن طريقه ـ البيهقي (١٢٧٤١)، ورواه أبو داود (٢٩٨٤) ـ وضعفه شيخنا فيه ـ جميعهم ـ عن علي ابن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٨٢): (ضعيف) رواه أبو يعلى (١٠٧٥ و١٤٠٩)، وابن عدي في «الحامل» (١٠٧٥) ـ كلاهما ـ عن أبي سعيد الخدري، وذكره الهيثمي في «المجمع» (١١١٢٥) وقال: «رواه الطبراني، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك».

والناس نيام، تدخل الجنة بسلام». (١) وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأبو الشيخ \_ في كتاب «الثواب» \_، والبيهقي \_ في «الزهد» \_ عـن درة بنـت أبـي لهـب قالـت: قلت: يا رسول الله! من خير الناس؟ قال:

3 ٨٨ \_ «أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر». (٢) وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال:

٦٨٥ ـ «والذي فلق البحر [الحبة والنوى] لبني إسرائيل إن في التوراة مكتوباً: يا ابن آدم! اتق ربك، وبر والديك، وصل رحمك، أمدد لك في عمرك، وأيسِّرُ لك يسرك، وأصرف عنك عُسرك». (٣) ونقلَ بعضُ العلماء:

٦٨٦ - «إن الرجل ليصل رحمه، وما بقي [٩٨] /ج] منه إلا ثلاثة أيام، فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة، وإن الرجل ليقطع رحمه، وقد بقي من عمره ثلاثون سنة، فتحتط(١) إلى ثلاثة أيام». (٥) ومرت الأحاديث المصرحة بذلك، والكلام عليها.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٦٨٣): (ضعيف بهذا التمام، وصحت الفقرة الأخيرة من حديث عبد الله بن سلام) رواه أحمد (٧٩١٩ و ٨٢٧٨ و ٨٢٧٨ و ١٠٤٠٤)، وإسحاق (١٣٣)، وابن حبان (٨٠٥ و ٢٥٥٩)، والحاكم (٧١٧٤ و ٧٢٧٨) ـ وصححه، ووافقه الذهبي ـ وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٥٩) ـ جميعهم ـ عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٣٢٤)، و ضعيف الترغيب» (٤٢٣٢)، وصحح الفقرة الأخيرة منه، كما ذكرنا سابقاً.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (٦٨٤): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٦٨٥): (مقطوع صحيح الإسناد) رواه ابـن أبـي شـيبة (٢٥٣٩٠)عن كعب الأحبار.

ورواه الحارث ــ بزوائد الهيثمي ــ (٨٤١) عن أبي هريرة مرفوعاً. ولكنه (موضوع) فيه عباد بن كثير الثقفي، وداود بن المحبر، وكلاهما متروك.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، و(د) «فتحبط»، وفي (ج) «فتنحط»، وفي «عمدة القاري» «فتنقص».

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٦٨٦): (منكر) ذكره العيني في «عمدة القاري» (١١/ ١٨١) مسنداً مرفوعاً، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه (انقطاع) بينه، وبين موسى بـن الصـباح. رواه عنه زائدة ابن أبي الرقاد وهو: (منكر الحـديث)، رواه عنـه عكرمـة بـن إبـراهيم وهـو: (لـيس بشيء). فهذا إسناد مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، وذكره مرة أخرى في (٢٢/ ٢٢) من =

قال بعضهم: "واعلم أن في صلة الرحم خصالاً محمودة؛ رضى [رضا] الله \_ تعالى \_ والزيادة في المعمر، والبركة في المرزق، والزيادة في المودة، والزيادة في الأجر بعد الموت؛ لأنهم كلما ذكروا إحسانه إليهم، دعوا له، ودعاؤهم أقرب إلى الإجابة من غيرهم، [١/١/١٢] كما صرح به الفقهاء، وإن الواصل [١/١/١٦] للمرحم، في ظل العرش يوم القيامة».

تنبيه: [قد] سبق في الأحاديث؛ أن صلة الرحم يزيد [تزيد] في العمر، وأن للعلماء فيه قولين:

أحدهما: أنها زيادة حقيقية.

والثاني: أنها زيادةٌ مجازيةٌ.

والمراد: زيادة الأعمال، والبركة، والآثار الصالحة، التي يدوم له ثوابها بعد الموت، وسبق الاستدلال بقوله \_ تعالى \_: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنكَهُ أَمُّ اللَّهِ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنكَهُ أَمُّ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

١٨٧- «قالت قريش [١/١/١/ب] - حين نبزل: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِانِنْ اللّهِ ﴾ [الرعد: ٣٨]. -: ما نراك يا محمد تملك من شيء، ولقد فُرغ من الأمر! فأنزلت هذه الآية تخويفاً، ووعيداً لهم: ﴿ يَمْحُواْ ٱللّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩]. إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما يشاء [شئنا]. ويحدث الله في كل رمضان؛ فيمحو ما يشاء، [٢٦/ب/ه] ويثبت من أرزاق الناس، ومصائبهم، وما يعطيهم، [٩٨/ب/ج] وما يقسم لهم». (١) وأخرج عبد الرزاق، والفريابي، وابن نصر،

<sup>=</sup>طريق عبد الله بن عمر ـ ولعله تصحف من عبد الله بن عمرو ـ وحسنه.

<sup>(&#</sup>x27;) الأثر رقم (٦٨٧): (حسن الإسناد) رواه ابن جرير (٢٠٤٩٨)، عن مجاهد، وعزاه في «الدر» (٤/ ٢٥٩) إلى: ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وليس في المطبوع من =

وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي \_ في «الشعب» \_ عن ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَمْحُواْ آللّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِّتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]. قال:

الدنيا؛ فيدبر أمر السنة إلى السنة، فيمحو ما يشاء، ويثبت إلا الشقاوة والسعادة، والحياة والموت [والممات]». (١) وجاء هذا مرفوعاً إلى النبي على السند ضعيف ولفظه: عن ابن عمر: سمعت رسول الله على يقول:

٦٨٩ « يمحوالله ما يشاء ويثبت، إلا الشقاوة والسعادة، والحياة والموت». (٢)

وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس: أن نبي الله [٨٦/ب/١] ﷺ سُئل عن قول هـ تعالى ــ: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]. قال:

٠ ٦٩٠ «ذلك كل ليلة القدر؛ يرفع ويجبر ويرزق، غير الحياة والممات، والشقاوة والسعادة، فإن ذلك لا يُبدَلُ ». (٣) وأخرج ابن جرير، عن مجاهد في الآية، قال:

٦٩١ـ «الله يُنـُزِلُ كلَّ شيءٍ يكون في السنة في ليلة القدر؛ فيمحو ما يشاء من الآجال، والأرزاق، والمقادير؛ [١٠٨/ب/ب] إلا الشقاوة والسعادة؛ فإنهما لا يتغيران». (٤) ويُعارضُ ذلك كله ما أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير، والطبراني،

<sup>=</sup>الأخيرين، وهو في المطبوع من «تفسير مجاهد» (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (٦٨٨): (حسن الإسناد) رواه البيهقي في «الشعب» (٣٦٦٦) عن ابن عباس، وعزاه السيوطي في «الدر» (٤/ ٢٥٩) إلى من ذكرهم المصنف، والزيادة بين المعترضتين ـ أي أمره ـ من المصنف في التأويل غير صحيحة، ومردودة عليه، ومخالفة لما ثبت في النص، بل هي تحريف صريح للنص، ونزول الله ـ سبحانه ـ ثابت في الكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم ومصنفاتهم مليئة برد مثل هذا التأويل الفاسد، بل التحريف الساقط.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦٨٩): (ضعيف) ذكره الهيثمي في «المجمع» (١١٠٩٤) عن ابن عمر \_ مرفوعاً \_ وقال: «وفيه محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف، من غير تعمد كذب». وذكره السيوطي في «اللار» (٤/ ٦٦٠) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط»، و«ابن مردويه».

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٦٩٠): ذكره السيوطي في «الدر» (٦٦١/٤) ولم يعزه لأحد.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٦٩١): (مقطوع صحيح الإسناد) رواه ابن جرير (٢٠٤٧٠) عن=

عن ابن مسعود أنه كان يقول:

797 \_ « اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء، فامحني من الأشقياء، وأثبتني في السعداء؛ فإنك تمحو ما تشاء، وتُثبت». (١) وسيأتي كثير مما يؤيده. وأخرج ابن جرير، وابن أبي [١٩/١/ج] حاتم، عن ابن عباس: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ [الرعد: ٣٩].

٦٩٣\_ «هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله [ثم يعود لمعصية الله [٦/١/١٠] فيموت على ضلالة فهو الذي يمحو، والذي يثبت، والرجل يعمل بمعصية الله وقد سبق له خير حتى يموت على طاعة الله وعنده أم الكتاب](٢) أي جملة الكتاب» (٣) واخرج ابن جرير، عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال:

198\_ «إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة سنة، من دُرَّةٍ بيضاء، له دفتان من ياقوت، والدفتان لوحان؛ لله كل يوم ثلاث وستون نظرة؛ يمحو الله ما يشاء ويُثبت، وعنده أم الكتاب». (٤) وأخرج ابن سعد، وابن جرير، وابن مردويه، عن الكلبي \_ في الآية \_ قال:

٥ ٦٩ \_ « يمحو [الله ما يشاء] من الرزق، ويزيد فيه، ويمحو من الأجل، ويزيد

<sup>=</sup>مجاهد، وذكره السيوطي في «الدر» (٤/ ٦٦٣). مثله.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۲۹۲): (حسن الإسناد) رواه ابن جرير (۲۰٤۸٤) عن ابن مسعود وعزاه السيوطي في «الدر» (۲۰٤۸۶) إلى من ذكرهم المصنف، واشتهر نحوه عن عمر وانظر الآثار (۲۰٤۷۸ و۲۰٤۸ و ۲۰٤۸۱) من «تفسير» ابن جرير. وثبت عن غيره من السلف، كـ (أبي وائل شقيق بن سلمة) كما في (۲۰٤۷٦ و۲۰٤۷۷).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)، و(ب)، و(هــ).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٦٩٣): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٢٠٤٨٣)، وذكره ابن كثير في «التفسير» (٣/ ٦٨٣)، والشـوكاني في «فتح القـدير» (١٢٦/٣)، ورمـز الهنـدي في «الكنـز» (٥٨٢) لنحوه. بـ (طب، حل) عن أكثم بن الجون، أو: ابن أبي الجون الخزاعي.

<sup>( )</sup> الأثر رقم (٦٩٤): (صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (٢/ ٣٨٩) ــ ومن طريقه ــ ابن جرير (٢/ ٢٠٥٠).

فيه». (١) فقيل له: من حدثك بهذا؟ قال: أبو صالح، عن جابر، عن النبي ﷺ. وأخرج ابن مردويه، وابن عساكر، عن علي \_ كرَّم الله تعالى وجهه \_ أنه سأل رسول الله ﷺ عن هذه الآية فقال له:

٦٩٦\_ «لأقرن عينك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها؛ الصدقة على وجهها، وبر الوالدين، واصناع (١/١/٨١) المعروف، يحول الشقاء [الشقاوة] [١/١/٨١] سعادة، ويزيد في العمر، ويقي مصارع السوء». (٣) وأخرج ابن جرير عن، [١/١٠٩//ب] قيس بن عُناد (٤) قال:

٣٩٧\_ «العاشر من رجب هو يوم يمحو الله فيه ما يشاء». (٥) وأخرجه عنه أيضاً ابن المنذر. وابن أبي حاتم، والبيهقي \_ في الشعب \_ عن السائب بن طهمان [مهمان] [مهجان] من أهل الشام، \_ وكان [٩٩/ب/ج] قد أدرك الصحابة \_ قال : لما دخل عمر الله عند الله، وأثنى عليه، [١٠٣/ب/د] ووعظ، وذكّر، وأمر بالمعروف،

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (٦٩٥): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٢٠٤٨٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٥٧٤)، وابن عدي في «الكامل (٦/ ١١٩)، ووصلوه عن الكلبي إلى جابر بن عبد الله مرفوعاً، من طريق أبي صالح، وهو باذان، أو باذام، وهو ضعيف يرسل، والكلبي متهم بالكذب، ورمى بالرفض.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل! وفي هامش المخطوطة وباقي النسخ (واصطناع) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦٩٦): (موضوع) ذكره الهندي في «الكنز» (٤٥٠) عن علي ، ، ، ، وأشار إلى وضعه بسبب: محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد عكاشة بن محصن الأسدي العكاشي. وعزاه السيوطي في «الدر» (٤/ ٦٦١) إلى ابن مردويه، وابن عساكر، عن على الله العكاشي.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) أبو عبد الله، قيس بن عُبَاد \_ بضم المهملة، وتخفيف الموحدة \_ القيسي، الضُبَعِيّ \_ بضم المعجمة، وفتح الموحدة \_ البصري، مخضرم، قدم المدينة في خلافة عمر بن الخطاب، تـوفي بعد الثمانين، ووهم من عده في الصحابة، من الثانية، ثقة. (خ، م، د، س، ق)، (تس).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٦٩٧): (مقطوع ضعيف، منقطع الإسناد) رواه ابن جرير (٢٠٥٠٥)، والبيهقي في «الشعب» (٣٧٤١ و٣٧٤) ـ كلاهما ـ عن قيس بن عُبَاد، وذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (١/ ١٣٠) وأشار إلى ضعفه، وذكره القرطبي في «التفسير» (٩/ ٢٨٠)، وغيرهما من المفسرين.

ونهى عن المنكر ثم قال: إن رسول الله ﷺ قام فينا خطيباً كقيامي فيكم، وأمر بتقـوى الله، وصلة الرحم، [١/٤٧] وصلاح ذات البين، وقال:

مع الاثنين أبعد، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ومن ساءته سيئة [سيئته]، مع الاثنين أبعد، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ومن ساءته سيئة [سيئته]، ولا وسرته حسنته، فهو إمارة المسلم، وإمارة المنافق؛ إنه لا تسوؤه [يسوؤه] سيئة [سيئتة]، ولا تسره حسنة [حسنته] إن عمل خيراً لم يرج من الله ثواباً في ذلك، وإن عمل شراً لم يخف من الله في ذلك الشر عقوبة، وأجملوا في طلب الدنيا، فإن الله قد تكفل بأرزاقكم، وكل مسلم له عمله الدني كان عاملاً، استعينوا الله على أعمالكم؛ فإن الله يمحوما يشاء ويُثبت، وعنده أم الكتاب». صلى الله على نبينا محمد وآله، وعليه السلام، ورحمة الله وبركاته عليكم». (١)

قال البيهقي: هذه غبطة (٢) [خطبة] عمر بن الخطاب على أهل الشام، أثرها عن رسول الله ﷺ (٣) وأخرج ابن مردويه، والديلمي، عن ابن عباس [١٠٩/ب/ب] الله عن رسول أبو رومي من شر [أشر] أهل زمانه، وكان لم يدع شيئاً من المحارم إلا ارتكبه، وكان النبي ﷺ يقول [١٨/ب/١]:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٦٩٨): (صحيح) رواه البهقي في «الشعب» (١١٠٨٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (و٢/٣/٢٠) عن السائب بن مهجان من أهل إيلياء.، وذكره الهندي في «الكنز» (٤٤١٨٨)، وذكره عدد من أصحاب كتب التراجم.

ورواه الترمذي (٢١٦٥) ـ وصححه شيخنا فيه \_ ورواه ابن حبان (٧٢٥٤)، والحاكم (٣٨٧) ـ وصححه، ووافقه الذهبي ـ والطبراني في «الأوسط» (٢٢٤٩) ـ جميعهم ـ عن ابن عمر. وصححه شيخنا في «ظلال الجنة» (٨٨).

ورواه ابن حبان (٤٥٧٦ و٥٥٨٦ و٦٧٢٨)، وأبو يعلى (١٤١ و١٤٣) ــ كلاهمــا ــ عن جابر بن سمرة.

ورواه الحاكم (٣٩٠) عن سعد بن أبي وقاص.

ورواه عبد الرزاق (٢٠٧١٠) عن عبد الله بن الزبير. وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٤٣٠)، و«صحيح الجامع» (٢٥٤٦). وألفاظ الروايات متقاربة.

 <sup>(</sup>٢) كـذا في الأصل المخطوطة (أ)! وفي هامشها (عظة)، وفي (ب)، و(ج)، و(د)،
 و(هـ)، والأصول الحديثية المطبوعة: (خطبة» وهو الصحيح. ومعنى أثرها: أي نقلها، وأسندها.
 (٣) ذكره البهقى في «الشعب» (١١٠٨٥).

١٩٩٠ « للن رايت أبا رومي في بعض أزقة المدينة الأضربن عنقه». [١٠/١/١٠] وإن بعض أصحاب النبي على أتاه ضيف له فقال لزوجته: اذهبي إلى أبي [١٠/١/١٠] ورمي؛ فخذي لنا منه بدرهم طعاماً حتى ييسره الله ـ تعالى ـ فقالت له: إنك لتبعثني إلى أبي رومي، وهو من أفسق أهل المدينة! فقال [لها]: اذهبي؛ فليس عليك منه بأس ـ إن شاء الله ـ تعالى ـ فانطلقت إليه، فضربت عليه الباب؛ فقال: من هذا؟ فقالت: فلانة. قال: ما كنت لنا بروارة! ففتح لها الباب، فأخذها بكلام رفث، ومدً يده إليها؛ فأخذتها رغدة شديدة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن هذا عمل ما عملته قط. قال أبو رومي: ثكلت أبا رومي أمّه! هذا عمل عمله منذ هو صغير، لا يأخذه [تأخذه] رعدة، ولا يبالي! على أبيي رومي عهد الله إن عاد وأخذ يوسع له المكان وقال له: يا أبا رومي! ما عملت البارحة؟ قال: ما عسى أن أعمل وأخذ يوسع له المكان وقال له: يا أبا رومي! ما عملت البارحة؟ قال: ما عسى أن أعمل يا نبي [رسول] الله؟! أنا شر أهل الأرض. فقال النبي على إلى الرعد: ٣٩]». (١٠ وفي روايــــة الى الجنــة؛ فقــال: ﴿ يَمْحُواْ اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]». (١٠ وفي روايـــة الله الروم بعيد قال له:

٧٠٠ \_ «مرحباً بأبي رومي. وإنه قال [له]: إن الله قد جعل [حَوَّل] مكتبك إلى الجنة فقال: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩] (٣) وأخرج أبن جرير، عن كعب أنه قال لعمر:

٧٠١ «يا أمير المؤمنين! لولا آية في كتاب الله [\_ تعالى \_] [١٠٤/ب/د] ؛ لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: ما هي؟ قال: قول الله: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(هــ): «مكبتك». وفي «الإصابة» (٧/ ١٤٤/ ٩٩٠٧): «مكسـبك»، وفي «أسد الغابة» (١١٧٥): «مكنتك».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٦٩٩): (معلق!!) ذكره ابن الأثير الجزري في «أسد الغابة» (١١٧٥)، والحافظ في «الإصابة» (٧/ ١٤٤/ ٩٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٧٠٠): المصدر السابق.

يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِمِن جَرِيرٍ ، عَن السَّاءُ وَالْدُورِ ﴿ وَالْمُ الْمُعَالُ لَهِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعَالُ لَهِ وَالْمُؤْمِنُ وَأُو الْمُعَالِدُ وَ الْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَلَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَلْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَلَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَلِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَلَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعَالِقُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

٧٠٢ "يقول: أنسخ ما شئت، [١/١/٨٨] وأصنع في الآجال ما شئت، إن شئت زدت فيها، وإن شئت نقصت، ﴿ وَعِندَهُ أُمُّ ٱلۡكِتَابِ ﴾ قال: حملة [جملة] كتاب الله \_ تعالى \_ وعلمه يعني بذلك ما ينسخ منه وما يثبت". (٢) وفي رواية عن ابن عباس: إن المراد في [من] الآية:

٧٠٣ \_ «ما ينسخ من القرآن، وما يبقى ﴿ وَعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴾ أو الناسخ، والمنسوخ عنده في أم الكتاب». (٣) وجاء عن قتادة، وابن زيد، وغيرهما نحو ذلك. [٧٤/ب/هـ]. وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن الحسن في قوله: ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴾ [الرعد: ٣٨]. قال:

٧٠٤ - «أجل بني آدم في كتاب ﴿ يَمْحُواْ الله مَا يَشَآءُ ﴾ قال: من جاء أجله ﴿ وَيُثْبِثُ ﴾ قال: من لم يجيء أجله بعد، فهو يجري إلى أجله». (١) وفي رواية عنه، عن [عند] جماعة:

٥٠٠ه عجو رزق هذا الميت، ويثبت رزق هذا المخلوق الحي». (٥) وأخرج

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٧٠١): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جريـر (٢٠٤٨٥) عـن كعـب، والإسناد ساقط؛ ظلمات بعضها فوق بعض.

<sup>(</sup>۲)الأثر رقم (۷۰۲): (ضعيف الإسناد) رواه ابـن جريـر (۲۰٤۸٦) عــن الضــحاك. وفيه بعض الأثر رقم (۲۰٤۸۸۹) عن ابن عباس.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>)الأثـر رقـم (۷۰۳): (حسـن الإسـناد) وهـو معنـى ومجمـوع الأثـرين (۷۰۹ . و ۲۰٤۹۰) الذين رواهما ابن جرير عن ابن عباس، وقتادة.

<sup>(</sup>٤)الأثر رقم (٢٠٤): (صحيح الإسناد) رواه ابن جرير (٢٠٤٩٥) عن الحسن.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٧٠٥): معنى الأثر (٢٠٤٩٤) الذي رواه ابن جرير (بإسناد صحيح) عن الحسن. وعزاه صاحب «الدر» (٤/ ٦٦٥) إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

ابن جرير، عن سعيد بن جبير في الآية قال:

٧٠٦ ـ «يثبت في البطن الشقاء والسعادة، وكل شيء هو كائن؛ فيقدم منه ما شاء، ويؤخر ما شاء». (١) وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن يسار، [١٠/ب/ب] عن ابن عباس، انه سأل كعباً ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهم ـ عن أم الكتاب فقال:

٧٠٧ هـ (عَلِمَ الله ما هو خالق، وما خلقه، قبال لعلمه: كن كتاباً فكان كتاباً». (٢) وأخرج ابن أبي حاتم، [١/١٠٥] عن السدي: ﴿ وَعِندَهُ مُ أُمُّ ٱلۡكِتَابِ ﴾ يقول:

۷۰۸ ـ «علمه الذي لا يُبَدِّلُ». (۳)

تنبيه آخر: قد سبق أن سبب تأليف هذا الكتاب؛ ما وقع من تقاطع شديد بين أخوين شقيقين، أحدهما أكبر من الآخر، ووقع مني تأكيد شديد لأصغرهما أن يسامح ما أمكنه، إن فُرض أن له حقاً، ولأكبرهما [١/١/١/ج] نحو ذلك، لكنه أدون من الأول، وإنما فعلت ذلك لقوله على:

٧٠٩ ـ «حق كبير الأخوة على صغيرهم، كحق الوالد على ولده». (١) رواه أبو الشيخ ابن حيان ـ في كتاب الثواب ـ من روايـة [٨٨/ب/١] أبـي هريـرة، ورواه أبـو داود من رواية [أبي] سعيد بن عمرو بن العاص ـ مرسلاً ـ. ووصله صاحب

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۷۰٦): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جريس (۲۰۵۰۱) عـن سـعيد بـن جبير. وفيه: محمد بن حميد الرازي، وهو حافظ ضعيف.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۷۰۷): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (۲۰۵۱۲) عن سيار ـ وهـو أبو الحكم، ابـن وردان، العنـزي، الواسـطي ـ عـن ابـن عبـاس، ولـيس (يسـار) كمـا هـو في (المخطوطات الخمس).

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۷۰۸): عزاه السيوطي في «الدر» (٤/ ٦٦٥) إلى ابن أبي حاتم، عن السدى.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٠٩): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٧٩٢٩) عـن سـعيد ابن العاص مرفوعاً، ورمز له الهندي في «الكنز» (٤٥٤٧٣) بـ (هب)، وضعفه العراقي في =

مسند الفردوس فقال: عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن جده سعيد بن العاص.

وسيأتي حقوق الوالد على ولده، وهي كثيرة لا تُحْصى؛ فإذا عُلِمَ تمييز مرتبة كبير الأخوة على صغيرهم، وأن حقه كحق الوالد، فعلى الصغير أن يبالغ في إكرام الكبير \_ ما أمكنه \_ وإرضائه، وبرِّه، والتأدب معه، والعفو، والصفح عنه ما أمكنه. وسيأتى أيضاً قوله ﷺ:

## ٠ ١ ٧ ـ «رحم الله والداً أعان ولده على بِرِّهِ». (١)

وحينئذٍ فيتعين [١/١١١//ب] على الكبير، الذي هو بمنزلة الوالد، أن يبالغ في إعانته لأخيه الذي هو بمنزلة ولده على يرِّه، بأن يتحمل كَلَّهُ (٢) وجميع ما صدر منه، ويبالغ في الإحسان إليه، حتى يمنحه ودَّه، ويحبه جهده، ويكون لـه خادماً؛ فضلاً عن أخ. ومن ثمَّ قال الأحنف: [١٠٥/ب/د].

= «المغني» (٢/ ١٩٩/٤) وقال: «أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «الثواب» من حديث أبي هريرة، ورواه أبو داود في «المراسيل» من رواية سعيد بن عمر وبن العاص مرسلاً، ووصله صاحب «مسند الفردوس» فقال: عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده سعيد بن العاص، وإسناده ضعيف». انتهى.

قلت: وهذا إسناد البيهقي السابق، وضعفه الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (١٣٣)، والصديقي في «تـذكرة الموضــوعات» (١٦٣٠)، وشــيخنا في «الضـعيفة» (١٨٧٨)، و«ضـعيف الجــامع» (٦٤٨٢)، والمشكاة (٤٩٤٦).

(۱) الحديث رقم (۷۱۰): (ضعيف) رواه ابن أبي شيبة (۲٥٤١٥)، وابن أبـي الــدنيا في «العيال» (۱۵۰)، وهناد في «الزهـد» (٩٩٥) ـ جميعهم ـ عن الشعبي مرسلاً

ورواه السلمي في «آداب الصحبة» (۱۳۷) من طريق (علي بن موسى الرضا)، عن آبائه، مرفوعاً بلفظ: «رحم الله والدا أعان ولده على بره بالإفضال عليه». وضعفه العراقي في «المغني» (۲/۱۹۲۲)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (۱۲۷)، والعجلوني في «الكشف» (۱۳۷۲)، والصديقي في «التذكرة» (۱۲۱۷)، وشيخنا في «الضعيفة» (۱۹٤٦)، و«ضعيف الجامع» (۳۱۱۸).

وعزاه الهندي في «الكنز» (٤٥٤١٧) إلى أبي الشيخ في «الثواب» عن علي. (٢) كُلُّه: أي أذاه.

۱۱۷ـ «فإن طلبوا فأعطهم، وإن سخطوا فأرضهم، يمنحوك ودهم، ويجبوك جهدهم، ولا تكون [تكن] عليهم قفلاً فيملوا حياتك، ويجبوا وفاتك، ويكرهوا قربك». (۱) فعُلِمَ أن كبير الأخوة مطلوب منه أشياء، وصغيرهم مطلوب منه أشياء، وأن الأول بنص:

 $V V = (\mathbf{v} - \mathbf{v} -$ 

۱۳ ۷ ـ « حق كبير الأخوة على صغيرهم، كحق الوالد على الولد». <sup>(۳)</sup>

فليتأمل ذلك كل من الكبير والصغير، لعلهما ينجيان من هلكة التدابر والتقاطع، والتحاسد والتخاصم، والتمانع، والله الموفق للصواب بمنه وكرمه. [آمين].

تنبيه آخر: من الأدوية التي أشار إليها الصادق المصدوق على المارام النافعة لإزالة التقاطع بين الأخوين والأقارب، التأذين في الأذن [الآذان]. أخرج أبو منصور الديلمي في \_ «مسند الفردوس» \_ من حديث الحسين بن علي \_ رضي الله تعالى عنهما \_ أن النبي على قال:

المنع المنع

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۷۱۱): (ضعيف) رواه ابن عساكر في «تـاريخ دمشـق» (۲۰۲/٦٥ ـ

٤٠٣) عن عمرو بن جبلة، ولا يعرف، في قصة معاوية بن أبي سفيان، مع الأحنف بن قيس.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۷۱۲): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (۷۱۰).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٧١٣): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٧١٤): (ضعيف) ذكره العراقي في «المغني» (٢/ ١٩٩/٥) وقال: «أخرجه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث الحسين بن علي بـن أبـي طالـب بسند ضعيف، نحوه. وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٥٢).

<sup>(°)</sup> وكأنه يقصد بالقياس؛ قياساً على الأذان في أذن المولود اليمني \_ كما هو الشائع=

٧١٥ \_ «أن الشيطان إذا سمع [١/٤٨] هـ] الأذان أدبر وله ضراط». (١) بل جاء [في رواية]:

٧١٦ ـ «أنه إذا سمعه يبعد قدر بضع وثلاثين ميلاً». (٢)

فلما كان الأذان للشيطان<sup>(٣)</sup> هذا التأثير العجيب، المُخرج عن حيز العقلاء [كل] أحد البهائم، والإبعاد الغريب، تأكد فعله عند إساءة خلق [كل] أحد ممن دُكِرَ؛ لأن الشيطان يتخلى عنه، وهو المسيء الخلق، وإذا تخلى عنه رجع لأصل

والمشهور ـ مع أنه لم يصح عن النبي على فيه حديث صحيح، بل كل ما جاء في ذلك ضعيف، أو موضوع، وما رُوي فيه من عمل السلف من ذلك لم يثبت أيضاً. ولعل من المفيد هنا ذكر هذه الأحاديث والآثار، لأنه يكثر السؤال عنها خاصة ممن يستقبلون مواليدهم الجدد:

روى أبو يعلى (٦٧٨٠)، والبيهقي في «الشعب» (٨٦١٩)، عن الحسين بن علي، عن النبي ﷺ: «من ولد له فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، لم تضره أم الصبيان». ورواه الدقاق في «الرؤية» (٤٩٠) نحوه.

وروى البيهقــي في «الشـعب» (٨٦٢٠) عــن ابــن عبــاس أن الــنهي ﷺ «أذن في أذن الحسن ابن على يوم وُلِدَ، فأذن في أذنه اليمني، وأقام في أذنه اليسرى».

وروى الطبراني في «الأوسط» (٩٢٥٠) عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية أن السنبي ﷺ: «أذن في أذن ابنها عبد الله بن عباس وأقام في أذنه اليسرى..».

وروى عبد الرزاق (٧٩٨٥) عن عمر بن عبد العزيز: «كان إذا ولد له ولد أخذه كما هو في خرقته، فأذن في أذنه اليمني، وأقام في اليسرى، وسماه مكانه».

وضعف هذه الأحاديث، والآثـار جمهـور أهـل العلـم، وخاصـة شـيخنا في «الإرواء» (١١٧٤)، و«الضعيفة» (٣٢١)، و«ضعيف الجامع» (٥٨٨١)، «والكلم الطيب» (٢١٢).

- (۱) الحديث رقم (۷۱۵): رواه مسلم (۳۸۹) وغيره عن أبي هريرة.
- (١) الحديث رقم (١٦): (صحيح) وهو معنى الحديث الذي رواه مسلم (٣٨٨) وغيره عن جابر، عن النبي على قال: «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء». فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا». وكأن الفقرة الأخيرة: فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا».
  - (٦) كذا في (أ)، واختلفت النسخ، وأصحه: «فلما كان للأذان في الشيطان..».

خلقته من صفاء الباطن من كل كدر، وسلامة الناس منه من كل ضرر، فتأمل ذلك وافعل به، وبما في هذا الكتاب؛ لتسلم وتكمل وتغنم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتأمل هذه الآية الكريمة، وافتح بصر بصيرتك لتأملها، وتأمل معناها، على أنفع الأدوية وأجداها في إزالة العداوة؛ بل وتليها صداقة، وهي الدفع بالتي هي أحسن، وجماعُه ((0.0,0.0)) أن توصل إليه ما قدرت عليه من خير وتودد، وتتحمل ما يصدر عنه في حقك، فإذا فعلت ذلك لم يبق لك عدو من أهل، ولا من غيرهم. [1/1/1/1/] وفي الحديث:

٧١٧ \_ «رحم الله والداً أعان ولده على بره». (١) وذكر الولد [الوالد]؛ الظاهر أنه مثال، وإلا فكل قريب أعان قريبه على صلته فهو مرحوم، وأي مرحوم!!.

وبعد أن علمت هذا الدواء \_ الذي لا أنفع منه \_ فلا عذر لـك ١٠٦/ب/د] في مقاطعة قريب ولا بعيد، ولا يُقبل منك التعلل [التعليل] بـأن قريبـك يُعاملـك بالقطيعة، والجفاء، والإساءة، والأذى، لأنه إن فُرضَ منـه ذلـك فهـو أحمـق سيء الخُلُق، فلا تفعل كفعله؛ فإنك تكون مثله، أحمق سيء الخلق، وما أحسن ما قيل:

ولم أر في عيوب الناس عيباً كعيب القادرين على الكمال (٢) فحيث رزقك الله \_ تعالى \_ فطنة، وعقلاً نفيساً، [وشغلاً معيشاً]، ودراية، ولطفاً، وحُسنَ خُلُق، فلا تُضيع ذلك كله بوقوفك مع نفسك، وحظك [١٠٢/ب/ج] وهواك، وغَرَضِك، بل المطلوب منك أن تقهر نفسك على التواضع للقريب

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۱۷): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (۷۱۰).

<sup>(</sup>٢) ويُنسب إلى المتنبي.

والبعيد \_ بما أُمْليكَ \_ ما أمكنك، وأن توصل إليه من الخير والتودد، ما يقلب بغضه محبةً، وعداوته صداقةً، فإن أيست من ذلك كله منه فكن أنت الرابح السالم، وإن كان هو الخاسر الهالك.

وتأمل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَ آ ﴾ \_ أي هذه الخصلة؛ وهي الدفع بالتي وتامل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾ \_ أي على الأذى، وتحمل المشاق قهراً لأنفسهم ما أمكنهم وحملاً لها على الخير بما استطاعوه \_ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلّا دُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾ \_ أي وما يفعل الدفع بالتي [١١١/ب/ب] هي أحسن إلا من له نصيب عظيم، ومرتبة عَلِيَّةٌ عند الله [١/١/١] تعالى، حيث وفقه لهذه المرتبة المكرَّمة العلية، ثم عَقَّبَ الله تعالى ذلك بالتنبيه على ما يكون سبباً لعدم الدفع بالتي هي أحسن، وهو تسويل الشيطان للنفوس، [١/١/١/د] ما يوافق هواها من محبة الاقتصار [الانتصار] (١) للنفس والهوى، ومقابلة السيئة بمثلها، وقطع المقاطع، وعداوة العدو. ثم أمر الله \_ تعالى \_ بدواء هذه الوسوسة، وهو استعاذته بالله \_ تعالى \_ من الشيطان الرجيم، ومكره، وخداعه؛ فإنه لا قوة لأحدٍ عليه، إلا بتوفيق تعالى \_ وهدايته.

وتأمل قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ تعلم [١٤/ب/م] أَن الله بمرأى منك ومسمع، وأنك إذا أُلْجِأتُ (٢) إليه في دفع كيد الشيطان عنك، أو وسوسته، ومكره، وحِيلِه، أجابك ونصرك عليه، ووفقك للدفع بالتي هي أحسن، كما أمرك؛ فاحتفظ بهذه [١/١/١/ج] الآداب؛ فإنك بها تسلم، وتغنم، والله ـ تعالى ـ بحال عباده أدرى وأعلم.

تنبیه آخر: مما یسهل علیك تحمل ما ابتلیت به من أذى أرحامك وغیرهم ـ بل سائر المصائب ـ حدیث أبي داود ـ وغیره ـ ولیس في سنده مجهـول؛ لأن ابـن شاهین بَیّنهُ، وهو قوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل! وفي باقي النسخ ( الانتصار ) لأنه مقتضى السياق والسباق .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل! وفي بعض النسخ (لجأت)، أو (التجأت).

 $^{(1)}$  ابتلاه في الدنيا، ثم صَبَّره على البلاء، لينله [ياها، ابتلاه في الدنيا، ثم صَبَّره على البلاء، لينله [لينيله] تلك الدرجة  $^{(1)}$ 

تنبيه آخر: ما زالت المحاذرة على صلة الرحم، والمبالغة في المنع من [في] قطعها، سنة عباده [۱/۱۱/۱/۱۰] الصالحين، بالعلماء العاملين! (۲) ألا ترى أن زيد بين عمرو بن نفيل العدوي، والد سعيد بن زيد، إحدى [أحد] العشرة، وابن عم عمر ابن الخطاب، لما أيقظه الله \_ تعالى \_ إلى [في] الخروج من عبادة الأوثان [۱۰/۱/۱۰/۱] إلى الدين الحق، وهو دين إبراهيم [۹۰/ب/۱] وإسماعيل، خرج عن قريش \_ قومه \_ وماله، وعَبَدَ الله ، ثم خاف من قطيعتهم، فرَحِمَهُم؛ لقتلهم لبناتِهم، فكان ينهاهم عن ذلك؛ فإذا رأى أحداً يريد قتل بنته قال: لا تقتلها، وأنا أكفيك مؤنتها. فيتركها أبوها، ويصير زيدٌ ينفق عليها، فلأجل ذلك كانوا يُسمّونه «محيي الموءودة». (۳)

وزيد هذا مات قبل البعثة بخمس سنين، بلغه مخرجَ النبي على وهو بالشام، فخرجَ راجعاً إليه فقُتِلَ بالطريق. وجاء أنه قال لعامر بن ربيعة: «أنا أنتظر نبياً من ولد إسماعيل، ثم من ولد عبد المطلب، [١٠٠/ب/ج] وما أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصد قُهُ، وأشهدُ أنه نبي، فإن طالت بك مدة [ورأيته]؛ فأقرئه مني السلام». فلما أسلمَ أقرأ النبي على منه السلام، فردَّ عليه، وتَرَّحَمَ [ورَحَّمَ] عليه.

وقال سعيد \_ ولده \_ للنبي ﷺ: "إن أبي كان كما رأيت، وكما بلغك، فأستُغْفِرُ له» قال:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۱۸): (صحيح) ذكره الهندي في «الكنز» (٦٨١٥) وعزاه إلى ابن شاهين، عن محمد بن خالد بن يزيد بن جارية، عن أبيه، عن جده، وعزاه الحافظ في «الإصابة» (٢٨٨٦) إلى أبي داود (٣٠٩٠)، وهو عنده بلفظ: «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده... قال أبو داود: زاد ابن نفيل: «ثم صبره على ذلك» ثم اتفقا: «حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. تعالى.».

 <sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، وباقي النسخ، عدا (ج) ففيها: «سنة عباد الله الصالحين والعلماء العاملين».

<sup>(</sup>٣) وانظر \_ لزاماً \_ «صحيح البخاري» (٣٦١٤ و٣٦١٥ و٣٦١٦ و٠١٨٠).

٧١٩ \_ «نعم! فإنه يُبعَثُ يوم القيامة أمةً واحدة [وحده]». (١)

تنبيه آخر: كثيرون ممن غلب عليهم الحقد، وسوء الخُلُق، وإضمار العداوة، والبغضاء؛ يكلم رحمه، ويضاحكه، [۱۲۳/ب/ب] ويؤانسه [ويواسيه] بظاهره، وهو يُضمرُ له البغضاء بباطنه، ويسبه فيه، ويصفه بكل صفة قبيحة، ومَنْ هذا شأنه، أبغض خليقة الله \_ تعالى \_ إلى [الله] (٢) يوم القيامة، بنص الصادق المصدوق على (١٠٠/ ١/د) في الحديث الذي قدمته وهو قوله على :

٧٢٠ ـ «أبغضُ خليقةُ الله إلى الله ، الكذابون، والمتكبرون [والمستكبرون]، والذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في صدورهم؛ فإذا لقوهم تملقوا لهم، والذين إذا دُعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاءً، وإذا دُعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعاً». (١) رواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق».

فتأمل هذا [١/١/٩١] وأزل ما في صدرك لأخيك، وجاهد نفسك على إخراجه منها ما استطعت، وحَذِّرها أن تكون أبغض خليقة الله ـ تعالى ـ إلى الله،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۱۹): (صحيح) رواه الطيالسي (۲۳۶)، وأحمد (۱٦٤٨)، والبزار (۱۲۲۸)، والبزار والمناني» (۷۷۶)، والطبراني في «الكبير» (۳۵۰) والحاكم (۵۸۰۵) - جميعهم ـ عن سعيد بن زيد، وصحح شيخنا نحوه في «صحيح السيرة» (ص:۹۶).

وثبت حديث (حسن) عن عائشة، عن النبي الله قال: «دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين». كما في "صحيح الجامع» (٣٣٦٧)، و «الصحيحة» (١٤٠٦).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين [الله] زيادة عن الأصل! ولعلها سقطت هذه اللفظة من النص في هذا الموضع، فأثبتُها لمقتضى السياق والسباق.

<sup>ُ (</sup>۲) من هنا سقط في (د) بمقدار (سبع ورقات تقريباً) من نهاية الصفحة (أ) في الورقــة (۱۰۸/ أ/ د).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٢٠): (مرسل ضعيف الإسناد) رواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٢٨٥) ـ كما ذكر المصنف ـ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨٦/٧) ـ كلاهما ـ عن الوضين بن عطاء مرسلاً، وعزاه الهندي في «الكنز» (٤٤٠٤٤) إلى أبي الشيخ في «التوبيخ»، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٣٩٦٦ و٣٤٥٦)، و«ضعيف الجامع» (٣٦٦١).

فإن هذا وعيد شديد، وتحذير غليظ أكيد، فإن بقيت عليه ـ بعد علمك بهذا الحديث، وهذا الوعيد ـ فلا تلومن إلا نفسك، [١/١٠٤/ج] ولا تهدمن إلا أسلك، وفقنا الله ـ تعالى ـ وإياك. آمين.

تنبيه آخر: اعلم أن قطيعة الرحم تؤول بالإنسان إلى قبائح [٩/١/هـ] شديدة.

منها:أنه يصير يكره الناس، ويكرهونه، وأنه لا يقبل عثرة، ولا يقبل معذرة، ولا يغفر ذنباً.

ومنها: أن الناس ييأسون من خيره، وقد أشار لذلك كله الحديث الـذي رواه جماعة، وصححه الحاكم، لكن تُعقبَ! وهو قوله [١١١/١//ب] ﷺ:

٧٢١ (٢٧ (١ القبلة، وإن الكل شيء شرفاً، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وإنما تُجالسون بالأمانة؛ فلا تُصلوا خلف النائم والمُعدَّث، واقتلوا الحية والعقرب. وإن كنتم في صلاتكم، ولا تَستروا الجُدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذن أخيه؛ فكأنما نظر في النار، ومن أحب أن يكون أقوى الناس؛ في النار، ومن أحب أن يكون أقوى الناس؛ في النار، ومن أحب أن يكون أقتى الناس؛ فليكن بما في يد الله. عز وجل. أوثق منه مما في يد الناس، ألا أنبئكم بشراركم؟! من نزل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده. أفلا أنبئكم بشر من هذا؟! مَنْ لا يقيل انبئكم بشر من هذا؟! مَنْ لا يقيل عثرةً، ولا يقبل معذرةً، ولا يغفرُ ذنباً. أفلا أنبئكم بشر من هذا؟! من لا يُرجى خيره، ولا يؤمنُ شره. إن عيسى ابن مريم قام في بني إسرائيل فقال: «يا بني إسرائيل! لا [١٩/ب/١] ولا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، [١٠/ب/ج] ولا تظالموا، ولا تكافئوا ظالماً [ظلماً]؛ فيبطل فضلكم عند ربكم، يا بني إسرائيل! إنما الأمر ثبينَ رُشدهُ فاتبعوه [فابتغوه]، وأمر تبينَ غَيُهُ فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه؛ فردوه إلى الله. عز وجلًى.. (١)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۲۱): (ضعيف) رواه عبد بن حميد (۲۷۵)، والحارث (۲۰۰۰)=

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تتأمل قول خديجة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ للنبي [١١٤/ب/ب] على \_: لما قال لها إثر نزول جبريل عليه «بحراء» وغَطّه لـه المرات المتعددة \_:

٧٢٢\_ «لقد خشيت على نفسي»: « كلا والله لا يُخزيك الله أبداً؛ إنك لتصلُ الرحم، وتحمل الكل، وتُكسب المعدوم، وتُقري الضيف، وتُعين على نوائب الحق». (١)

فإنك إذاً يظهر لك منه ما قاله الأئمة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهم ـ أن فيه دليلاً على أن من طُبع على صلة الرحم، وغيرها مما ذكر معها، كذا من طُبع على ذلك لا يُصيبه مكروه؛ بل يكون دائماً [أبداً] آمناً على نفسه، وماله، وأتباعه، منصوراً على أعدائه، موصولاً من أقاربه، وأصدقائه.

ألا ترى أنه ﷺ لما طُبعَ على ذلك، حكمت خديجة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ بحسب ما كان مستقراً عندهم في الجاهلية \_ فكيف بما بعد الإسلام؟! \_ بأنه لا يُصيبه مكروه أبداً؛ للعادة التي أجراها الله \_ تعالى \_ لمن كان هذا حاله، ويؤيد ذلك قوله ﷺ:

٧٢٣\_ «صنائع المعروف، تقي مصارع السوء». (٢)

<sup>=</sup>والطبراني في «الشاميين» (١٤٣٢)، والحاكم (٧٠٠٦) ـ ومن طريقه \_ البيهقي في «الكبرى» (١٤٣٥)، والشهاب (١٠٢٠) \_ جميعهم \_ عن ابن عباس، بألفاظ متقاربة، مختصراً، وتاماً، وروى ابن أبي شيبة (٢٥٩٣) عن سليمان بن موسى \_ مقطوعاً \_ بعضه، وضعف شيخنا \_ مختصره \_ في «ضعيف الجامع» (٨٧٦)، وفي «الضعيفة» (٢٧٨٦ و٨٢١٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۲۲): رواه البخاري (۳ و۲۷۰۶)، ومسلم (۱۲۰) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٢٣): (صحيح) رواه البيهقي في «الشعب» (٨٠٦١) عن أنس بن مالك. وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٧٩٥)، و«تمام المنة» (٣٩٣ـ٣٩٢).

ورواه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٦١/ ٨٠١٤) عن أبي أمامة، وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٧٣٩٧)، و«صحيح الترغيب» (٨٨٩)، و«تمام المنة» (٣٩٣\_٣٩٢).

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٦٠٨٦) عن أم سلمة. وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٩٣)، وحسنه في «صحيح الترغيب» (٨٩٠)، و«تمام المنة» (٣٩٣\_٣٩٢). =

ولا صنائع للمعروف أبلغ من صنائعه مع الأرحام، والأقارب، فعُلِمَ أن معنى كلام خديجة \_ رضي الله تعالى عنها \_ حقاً لا يصيبك الله بمكروه أبداً؛ لما جَمَعَ فيك من الخصال الحميدة، والصفات الجميلة، [١٠/١/١٦] والأخلاق المرضية؛ من السخاء، والعفة، والكرم، والجود، [١/١/٩٢] والشجاعة، وحُسْن الخُلُق، وغير ذلك من متعلقات الكمال التي لم يُجمع [تجتمع] كمالها لمخلوق غيره صلى الله عليه وسلم، وشرَّف وكرَّم. [١/١/١٠].

تنبيه آخر: إنما أطلت الكلام في هذا المقام - أعني الحث على صلة الرحم، والزجر عن قطعها - لأني رأيت في زماننا من فتور همم الناس عن الصلة، ما حملني على ذلك؛ بل بالغوا في القطيعة إلى أفعال تنفُرُ من سماعها - فضلاً عن ارتكابها - الأسماع، وتَملُها الطباع، لما اشتملت عليه من قبائح لا تُحصى، ومساوئ [وقطيعات فظيعات] لا تُستقصى!

من ذلك أن أخوين أعرابيين من أعراب جبال الحجاز، جاءا إلى مكة ليبيعا شيئاً، فباع أحدهما ما كان معه بنحو عشرين درهماً، ثم خرجا متوجهين لحلهما، فلما توسطا الطريق، حسد من لا دراهم له أخاه على تلك الدراهم، فجاء من خلفه، وضربه بسكين معه كان فيها حتفه، ثم ستره وذهب، فلما وصل إلى أهله سئل عنه؛ فأنكر مرافقته له، فشهد عليه بها، فارتابوا في نبأه، فقصوا طريقهما، حتى انقطع أثر الآخر، ففتشوا، ثم فحروا، فرأوه قتيلاً، فسئل أخوه، فأقر أنه قتله، ليأخذ تلك العشرين الدرهم التي معه، فأخذوه، وقتلوه، ثم حرقوه.

فتأمل كيف وصل الناس في القطيعة إلى ماذا يقتل الإنسان أخاه شقيقه على هذا الشيء الحقير [١٠٥/ب/ج] جداً؛ لكن قد أبقى الله في الناس بقايا من الخير، فلقد أخبرني رجل من أهل الصلاح، والكرم، أنه أضاف جماعةً من العربان

<sup>=</sup>ورواه الطبراني في «الأوسط» (٩٤٣)، والشهاب (١٠٢) \_ كلاهما \_ عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.

وثمت طرق وألفاظ للشاهد من الحديث ضعيفة ومنكرة أعرضت عنها، ومن أراد الاستزادة ففي كتب شيخنا منها العديد.

وكان هذا القاتل قد سبقهم إلى محل الضيافة،[١١٥/ب/ب] وكان المضيف جاهلاً بحاله، فلما وصلوا ورأوه، رجعوا كلهم، فقال لهم المضيف: ما شانكم؟ [٩٢/ب/١] قالوا: لا ندخل إلى محلك وفيه قاتل أخيه على شيء تافه، ولا نجالسه، ولا نأكل معه. فقال لهم: أنتم أمهلوني قليلاً، وأنا أخرجه. فذهب إليه، وأخرجه إلى محل بحيث لا يرونه، ثم أدخلهم؛ فاطمأنوا حينئذ، وأكلوا.

فتأمل نفرة هؤلاء، وهم من أجلاف العرب والبوادي على قاطع الرحم، هذه النفرة العظيمة، تعلم أن قُبح قطيعة الرحم أمر مستقر في نفوس العامة، فضلاً عن الخاصة.

واحذر إن كان لك على نفسك أدنى غيرة وخوف، أن تكون ممن خذله الله ـ تعالى ـ فأصمّه وأعماه، إلى أن حَكَمَ عليه هواه بقطع رحم أقاربه، حتى خرج عن دائرة من يتقي الله ويخشاه، وانتظم في سلك من أبْعَدَهُ الله تعالى وأشقاه.

ومن نوع التهافت المؤدي للقطيعة ما وقع بمجلسي؛ فإن إنساناً ممن نعرفه مات عن أولاد ذكور ثلاثة، وبنات ثلاث، كلهم أشقاء، وعن تركة واسعة، وكلهم كاملون. فوقع بينهم شنآن [شقاق] في كيفية قسمة أعيان التركة، ثم استقر أمرهم على أن يكون ذلك بحضوري، فحضرت إلى بيتهم، فاقتسموا مع شدة نخاصمة وتمرد [وتنمرد] من كل على البقية، فلم نزّل [ئزل] بهم إلى أن [٢٠/١/١٦] اقتسموا الكل، إلا ستة من الفلوس الجدد، تساوي تلك الستة، ثلاثة أخماس عشر ثلث درهم فضة، فلم تنقسم [١/١/١٠] تلك الستة عليهم؛ لأن مسألتهم من تسعة حكما علمت \_ فخص كلاً من الذكور فلس وثلاثة أتساع فلس، ومن الإناث ستة أتساع فلس، فأعلمناهم أن هذه الستة لا تنقسم عليكم صحيحة أصلاً، فلا بأس بأن يسمح بعضكم بحصته فيها، فأبوا إلا المشاحنة [المشاحة] [المشاحة]، ولم يسامح أحد منهم بشيء أصلاً، فقلنا [٣/١/١] لهم اشتروا بها شيئاً يكن قسمته على رؤسكم؛ فأبوا، وعجزت الحيلة [١٥/١/م] فيهم فقلنا لهم اتركوا هذه الستة فلوس حتى تصطلحوا فيها على شيء؛ فخرجت من دارهم والأمر على ذلك.

فتأمل هذه المشاحة بين الأخوة الأشقاء كيف وصلت إلى ماذا، ولقد عددت

حضوري لهذه الواقعة كرامة باهرة لأئمتنا الفقهاء والفرضيين، فإني كنت في مبادئ الطلب، إذا رأيت ما يبالغون فيه من تدقيقهم الكسور إلى حدٍ غير متمول أقول في نفسى: وهل يُتصور أن أحداً يشاحح في مثل ذلك؟! فأراني الله ـ تعـالى ـ هذه المشاحة البالغة عياناً، حتى علمت أنهم ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهم ـ اختـبروا الناس، وعلموا ما هم عليه من المشاحة التي قد تصل [وصلت] إلى نحو ما ذكرناه في هذه الواقعة الغريبة العجيبة.

ولقد رأيت من المعاداة والمقاطعة [١٠٦/ب/ج] الواقعة بين الإخوان المتوسمين برسوم الفقهاء، والصلحاء، والصوفية، والخطباء، والأئمة، ما لا يسع الكلام عليه ديوان [حافل]؛ فلأجل ذلك أطلت النفس في هذا التأليف، لعل الله ـ تعالى \_ أن ينفع به، وأن [١١٦/ ب/ب] يوصل لكثير من الأقارب والأرحام الخيرات بسببه. آمين.

تنبيه آخر: قد يقع للإنسان من الغيرة لله ولرسوله ما يقتضي أن يقتل رحمه، ويمدحه الله ورسوله على ذلك؛ إذ مع رعاية جانب الله ـ تعـالى ـ لا يُراعــى قريب ولا غيره.

٧٢٤\_ ألا ترى إلى أن أبا عبيدة عامر بن الجراح \_ أحد العشـرة المشـهود لهم بالجنة \_ في يوم بدر تصدى له والده، فأعرض عنه، ثم تصدى له، فأعرض عنه، فلما أكثر عليه ذلك، تصدى هو إليه أيضاً فضربه فقتله [٩٣/ب/١] فانزل الله \_ تعالى \_ مدحاً له على ذلك قوله \_ عزَّ قائلاً \_: ﴿ لاَّ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ .. ﴾ [المجادلة: ٢٢]. (١)

<sup>(</sup>١) الأثـر رقـم (٧٢٤): (ضـعيف) رواه الحـاكم (٥١٥٢) ومـن طريقـه \_ البيهقـي (١٧٦١٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٠١) ـ جميعهم ـ عن عبد الله بن شوذب ـ وسكت عنه الـذهبي في «التلخـيص»، وابـن كـثير في «التفسـير» (٢/ ٤٥١) ــ وضعفه الهيثمـي في «المجمبع (١٤٩٠٩) وقال: «رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله ثقات». و(ابن شوذب) تابع تابعي.

وبها [وبهذا] يُعلم أن بُغض الرحم في الله لكفره، أو فسقه المتيقن من تمام الإيمان، وإن طُلب منه مع ذلك الرفق به، وإلائة القول له، والإحسان إليه، ألا ترى إلى قول أئمتنا: "يُسن لذي الرحم عيادة قريبه الذمي". ويُقاس بالعيادة غيرها من كل ما فيه رفق، وبالذمي الفاسق. (۱) وإلى قولهم [۱/۱/۱/ج]: "يُكره له في حرب الكفار قتل رحمه، إلا إن سمعه يسب الله، أو رسوله، أو الإسلام". (۲) وروى ابن عساكر في "تاريخه" أنه على قال:

(۱) أي ويقاس بالنمي، المسلم الفاسق، فيعادُ إن مَرضَ، ويُرفَقُ به في المعاملة، وخاصة في الدعوة، ودليل عيادة الذمي، ما رواه البخاري (١٢٩٠) \_ وغيره \_ عن أنس الله قال: «كان غلام يهودي يخدم النبي الله فمرض، فأتاه النبي الله يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم». فنظر إلى أبيه \_ وهو عنده \_ فقال له: أطع أبا القاسم الله فأسلم. فخرج النبي الله وهو عنده من النار».

(٢) وسبُّ الله، أو رسوله، أو الإسلام، وهي الأصول الثلاثة، كفر من جميع الوجوه، وهي في الكافر كفر، وفي المنتسب للإسلام (ردَّةٌ) مخرجة من الملة، وفاعله حلال الدم، يجب على ولاة الأمور إقامة حد الردة عليه \_ إلا أن يتوب، وفي قتله بعد التوبة تفصيل \_ وهو مذهب: مالك والشافعي وأحمد والليث وإسحق مستندين إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ نُكَنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةً الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٢].

وخيرٌ من إقامة الحدود العمل على ردع أمثال هؤلاء قبل صدور ذلك السب منهم، لأن الوقاية خير من العلاج. ٥ ٢ ٧\_ «اعبد الله ولا تُشرك به شيئاً، وزل مع القرآن أينما زال، واقبل الحق مما جاء به من صغير أو كبير. وإن كان بغيضاً بعيداً. واردد الباطل على من [١١١١/ ١/ ب] جاء به، وإن كان حبيباً قريباً». (١) وفي رواية الديلمي [للديلمي]:

٧٢٦ \_ «اقبل الحق ممن أتاك به صغيراً أو كبيراً ، وإن كان بغيضاً بعيـداً ، واردد الباطل على من جاء به ، من صغير أو كبير ، وإن كان حبيباً قريباً ». <sup>(٢)</sup>

تنبيه آخر: مما يعلمك نفع تعظيم الأقارب \_ في الحياة وبعد الممات \_ الموجب للمبالغة في صلتهم، وبرهم، والإحسان إليهم الحديث [الذي] رواه أحمد، والحكيم الترمذي وهو قوله على:

٧٢٧\_ «إن أعمالكم تُعرضُ على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيراً استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». (^^

فتأمل هذا النفع العظيم لأقاربك عليك، وهم في البرزخ؛ بـدعائهم لـك بالهداية، وباستبشارهم [٥٠/ب/هـ] بما أنت فيه من الخير، تجد ذلك حاملاً لك [1/٩/١] على الإحسان إليهم بصلتهم في الحياة، وبالتصدق عنهم بعد الممات. قال ـ تعالى ـ: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلَّإِحْسَانِ إِلَّا ٱلَّإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠]. وصحَّ أنه ﷺ قال: ٧٢٨ ـ « لا يَشكُر الله من لا يشكر الناس». (١٠ أي بمقابلة فعلهم [١٠٠/ب/ج]

كلاهما ـ عن أبي هريرة، ورواه الترمذي (١٩٥٥) عن أبي سعيد، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۲٥): (موضوع) رواه الطبراني في «الكبير» (۹/ ۲۰۲/ ۸۰۳۷)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٤)، وابن الجعد (٢٢٣٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشـق» (٣٦/ ٢٦٩) \_ جميعهم \_ عن ابن مسعود، وأعله الهيثمي في «المجمع» (١٧٧٣٢) بالانقطاع، وحكم بوضعه شيخنا في «الضعيفة» (٢٨١٥)، و«ضعيف الجامع» (٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٢٦): (معلق) ذكر الهندي في «الكنز» (٤٣٤٨١) نحوه، عن ابن مسعود وعزاه للديلمي.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٧٢٧): (ضعيف) رواه أحمد (١٢٧٠٦)، والحكيم الترمذي (٢/ ٢٦٠) ـ كلاهما ـ عن أنس، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٨٦٣)، و«ضعيف الجامع» (١٣٩٦) (٤) الحديث رقم (٧٢٨): (صحيح) رواه أبو داود (٤٨١١)، والترمـذي (١٩٥٤) ــ

الجميل معه، بفعل جميل مثله.

تنبيه آخر؛ مما يحملك على التحري على صلة الرحم، ويحذرك عن قطعها، ويقوي عندك العلم بأن صلة الرحم تزيد في العمر، وقطعها ينقص في العمر، ما رواه أبو الحسن بن معروف، والخطيب، وابن عساكر، أن النبي على قال:

المدهما باراً برحمه، عادلاً في رعيته، وكان الأخر عاقاً لرحمه، جائراً في رعيته، وكان في عصرهما نبي؛ فاوحى الله تعالى إلى ذلك النبي رعية هذا، ورعية هذا، فاحزن ذلك وبقي من عمر العاق، ثلاثون سنة، فاخبر ذلك النبي رعية هذا، ورعية هذا، فاحزن ذلك رعية العادل، وأحزن رعية الجائر، ففرقوا بين الأطفال والأمهات، وتركوا الطعام والشراب، وخرجوا إلى الصحراء يدعون الله عز وجلً أن يمتعهم بالعادل، ويزيل عنهم الجائر، فنقاموا ثلاثاً؛ فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبي: إذاً [أن] أخبر عبادي أني قد رحمتهم، وأجبت دعاءهم، فجعلت ما بقي من عمر البار لذلك الجائر، وما بقي من عمر البار لذلك الجائر، وما بقي من عمر البائر لهذا البار. فرجعوا إلى بيوتهم، ومات العاق لتمام ثلاث سنين، وبقي العادل فيهم ثلاثين سنة، ثم تلى رسول الله على إلى فاطر: ١١]». (٢)

تنبيه آخر: لا زالت صلة الرحم \_ وإن قطعوا \_ سنة الأنبياء، والأولياء، والأولياء، والأبياء، والأولياء، والأبياء أخر: لا زالت صلة الرحم \_ وإن قطعوا والكمال الأبّم، قال موسى \_ على نبينا وعليه السلام \_: «يا رب! متعت فرعون [١٠/١/١/ج] أربعمائة سنة لم يصدع له فيها رأس!. فقال تعالى: يا موسى! إنه كان حَسنُ الخُلُق؛ فأحببت أن أكافئه».

فإذا علمت (١١٨//١١٨) أن حُسن الْخُلقِ ينفع \_ حتى كافراً ادعى الألوهية،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۲۸): (صحيح) رواه أبو داود (٤٨١١)، والترمـذي (١٩٥٤) ـــ كلاهما ــ عن أبي هريرة، ورواه الترمذي (١٩٥٥) عن أبي سعيد، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٢٩): (ضعيف) رواه الخطيب في «تـاريخ بغـداد» (١/ ٣٨٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣/٣٦) ـ كلاهما ـ عن عبد الصمد بن علي العباسي، عـن أبيه، عن جده، وعبد الصمد ليس بحجة كما قال أئمة الجرح والتعديل.

وتجبر على الله ـ تعالى ـ تجبراً لم يتجبره غيره ـ فما بالك بحسن الخلق من مسلم من أمة محمد ﷺ! أنه يوجب من سعادة الدارين ما تتحقق به الأمنية، وتَقَرُّ به العين، ولذا زاد الكُمَّلُ في التحلي بهم ما أمكنهم.

نعم إن داموا على قطيعة الرحم، فاستمروا على إغضابهم لله \_عزَّ وجلَّ ـ حتى أيسَ منهم، استحقوا القطيعة أيضاً، فعوملوا بها، ومما يـدل على أن صلة الرحم \_ وإن قطعوا \_ سنة الأنبياء، ما لم يتمادوا ويبئاسوا بهم، فيسعون في هلاكهم، ما أخرجه ابن إسحاق صاحب السيرة «أن الله نبأ أرميا ـ من بني إسرائيل ـ وبعثه إلى ملكهم ليسدده، ويخبره عن الله ـ تعالى ـ ما يُصلح ملكه ـ جريـاً علـى عادة بني إسرائيل أن كل ملك لا بد له من نبي كذلك \_ فأكثروا المعاصي؛ فـأوحى الله ـ تعالى ـ إلى أرميا: «أن ذكر قومك نقمي، وعـرفهم أحـدائهم». فقـام خطيبـاً فيهم، فلم يدر ما يقول! فألهمه الله \_ تعالى \_ في الوقت خطبةً بليغةً قـال في آخرهـا عن الله \_ عزَّ وجلَّ \_: «وإني أحلف بعزتي لأيقظن لكم فتنة يستحير فيها الحليم، ولأسلطن عليكم جباراً قاسياً، ألبسه الهيبة، وأنزع من قلبه الرحمة، يتبعه عدد مثـل سواد الليل المظلم». ثم أوحى الله \_ تعالى \_ إلى أرميا: «إنى مهلك بني إسرائيل». فصاح وبكي، ومزَّق [٥١/١/هـ] ثيابه، ونبذ التراب [١٠٨/ب/ج] على رأسه، فـأوحى الله [١١٨/ب/ب] إليه: «أشرَقُ عليك ما أوحيت إليك؟» قال: نعم يا رب! أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل [١/١/٩٥] ما لا أُسَرُّ به. فـأوحى الله ـ تعـالى ـ إليـه: «وعزتي وجلالي، لا أهلك بني إسرائيل حتى يكون الأمـر في ذلـك مـن قِبَلِـكَ». ففرح بذلك أرميا وقال: لا والـذي بعث موسى بـالحق، لا أرضى بهـلاك بني إسرائيل أبداً. ثم أتى الملك فأخبره بذلك \_ وكان ملكاً صــالحاً \_ فاستبشــر وفــرح، وقال: إن يُعذبنا ربُنا؛ فبذنوب كثيرة، وإن يَعْفُ عنا؛ فبرحمته. فلبثوا ثلاث سنين لم يزدادوا إلا تقصيراً؛ فقلَّ الوحي، ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلوا، فسلط الله عليهم «بخت نصر» فخرج في ستمائة ألف راية يريد بيت المقدس، فبلغ الملك، فقال الأرميا: أين ما وعدت به عن ربك؟ فقال أرميا: إن الله لا يُخلف الميعاد. فأرسلَ [الله] لأرميا ملكاً في صورة رجل من بني إسرائيل فقال له أرميا: من أنت؟ فقال: رجل من بني إسرائيل، أتيتك أستفتيك في أهل رحمي؛ وصلت أرحامهم، ولم آت إليهم إلا إحساناً، ولا يزيدهم إكرامي إياهم إلا سنخطأ [إسخاطاً]، فأفتني فيهم. فقال: أحسن فيما بينك وبين الله وصلهم، وأبشر بخير. فانصرف الملك، ثـم بعد أيام جاءه في صورة ذلك الرجل، واعلمه أنه الـذي جاءه أولاً يستفتيه في رَحِمة أهل رَحِمِهِ، فقال له: ما ظهرت أخلاقهم لك بعد؟. قال: يا نبي الله! ما أعلم كرامة يأتيها أحدٌ من الناس إلى رحمه [١/١٠٩/ج] إلا أتيتها إليهم وأفضل. فقال له أرميا: ارجع [١/١/١٩] فأحسن إليهم، أسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يُصلحهم لك. فانصرف ومكث أياماً، ونزل «بخت نصر» وجنوده بيت المقدس أكثر من الجراد المنتشر، ففزع منهم بني [بنو] إسرائيل، وقال ملكهم لأرميا: أين ما وعدك ربك؟ فقال أرميا: إنى واثق بوعد ربى. ثم أقبل الملك [٩٥/ب/١١ على [إلى] أرميا وهو جالس على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بوعد ربه، فجلس بين يديه فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي أتيتك في شأن أهلي مرتين. فقال أرميا: ألم يَأْنِ لهم أن يفيقوا من الذي هم فيه؟ فقال: يا نبي الله! كل شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليهم، واليوم رأيتهم في عمل لا يُرضي الله \_ تعالى \_. فقال أرميا: على أي عمل رأيتهم؟ قال: على عمل عظيم من سخط الله \_ تعالى \_؟ فغضبت لله ـ تعالى ـ وأتيتك، وإنى أسألك بالله الذي بعثك بالحق، إلا ما دعـوت الله - تعالى - عليهم ليهلكهم. فقال أرميا: يا ملك السماوات والأرض! إن كانوا على حق وصواب؛ فأبقهم، وإن كانوا على عمل لا ترضاه؛ فأهلكهم، فلما خرجت منه هذه الكلمة، أرسل الله - تعالى - صاعقةً من السماء في بيت المقدس، فالتهب مكان القربان، وخُسِفَ بسبعة أبواب من أبوابها، فلما رأى ذلك أرميا صاح، وشقَّ ثيابه وقال: يا ملك السماوات والأرض! أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي: «إنهم لم يصبهم ما أصابهم إلا بفتياك، [١١٩/ب/ب] و[١٠٩/ب/ج] ودعائك» فعلم أنها فتياه، وأن ذلك السائل كان رسولاً من الله \_ تعالى \_ إليه، فطار أرميا حتى خالط الوحوش، ودخل «بخت نصر» وجنوده بيت المقدس، ووطيئ الشام، وقتل بني إسرائيل، حتى أفناهم، وخربت بيت المقدس، ثم أمر كلا من جنده أن

يملاً ترسه تراباً ويضعه فيه، حتى ملؤوه».(١)

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تغار على رحمك، وأن تأخذ بيدهم إذا عثروا \_ ما أمكنك \_ تأسياً بالعلماء العاملين، والأثمة العارفين؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك في أهل رحمهم من حيث المذهب، [٥٠/ب/ه] والطريقة، فما بالك برحم القرابة أهل رحمهم من حيث المذهب، والأراب الشريعة والحقيقة، (٢) وشاهد ذلك انتصار الغزالي، وعبد القادر الجيلي، (٣) للحسين بن منصور الحلاج، في واقعة قتله المشهورة، وخلاصتها: «أنه تكلم بكلام في مجلس وزير المقتدر \_ الخليفة العباسي \_ كما أفتى العلماء والقضاة بإباحة دمه بسببه، فرسم المقتدر بتسليمه إلى والي شرطته فتسلمه بعد العشاء خوفاً من العامة، أن يُخلصوه منه، ثم أخرجه لست بقين من القعدة سنة سبع وثلاثمائة عند باب الطاق، وأمر به؛ فضرب ألف سوط، ثم قطعت أطرافه الأربع، وهو ساكن لم يضطرب، ثم حُزَّتْ رأسه، وأحرقت جثته، ونصب رأسه ببغداد، ثم طيف به البلاد». كذا ذكره ابن خلكان [١٢٠/١/ب]. (٥)

<sup>(</sup>١) «تاريخ الأمم والملوك» للطبري (١/ ٣٢٣\_٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) وهذا مصطلح (صوفي باطني) ما أنزل الله به من سلطان، ولا جاء به كتــاب، ولا سنة، بل هو مخالف للكتاب والسنة، والشريعة التي جاء بها محمد على عين الحقيقة.

<sup>(</sup>٣) عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوست، الجيلي، أو الجيلاني، أو الكيلاني، قيل إن نسبه ينتهي إلى الحسن بن علي، مولده سنة ٤١٧، وتوفي ببغداد سنة ٥٦١، وقبره ومقامه فيها مشهور يطوف به الناس، ويدعونه من دون الله، يبطلون بذلك إيمانهم، ويحبطون اعملهم، ولا يستجيب لهم إلى يوم القيامة، وهو عن دعائهم ميت غافل، لا يملك لنفسه \_ فضلاً عنهم \_ ضراً، ولا نفعاً، ولا موتاً، ولا نشوراً.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن منصور الحلاج، أبو الملحدين. أصله من بيضاء فارس، ونشأ بواسط العزاق (أو بتستر) وانتقل إلى البصرة، وحج، ودخل بغداد، وعاد إلى تستر. وظهر أمره سنة ٩٩ هـ. وقال ابن النديم في وصفه: «كان محتالا يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعي كل علم، حسورا على السلاطين، مرتكبا للعظائم، يروم إقلاب الدول ويقول بالحلول».

<sup>(</sup>٥) «وفيات الأعيان» (٢/ ١٤٠-١٤٦)، والصحيح \_ فيه \_ أنه قتل سنة (٣٠٩)هـ وما في متن المصنف: «سنة سبع وثلاثمائة» خطأ. ووزير المقتدر هو حامد بن العباس.

وقال غيره: صُلِبَ؛ وأنه لما جيء به لذلك أكثر من الضحك، ثم قال للشبلي: (١) «يا أبا [١/١/١/ج] بكر! افرش لي سجادتك. ففرشها له؛ فصلى عليها ركعتين قرأ في الأولى: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾ [البقرة: ١٥٠]. وفي الثانية: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. ثم تقدم السياف فلطمه؛ فهشم وجهه وأنفه؛ فصاح الشبلي، وأغشي على أبي الحسن الواسطي (٢) وجماعة من المشايخ [المذكورين] المشهورين. ومن كلام الحلاج:

«إن الله أباح لكم دمي؛ فاقتلوني! ليس للمسلمين اليوم شغل أهم من قتلي! قتلي قيام بالحدود! ووقوف بالشريعة! مَنْ تَجَاوَزَ الحدود أقيمت عليه الحدود!». واعلم بأن الناس تباينت آراؤهم فيه:

فمنهم المنكر عليه؛ بل المكفِّرُ له، وأنه زنديقٌ مُلحدٌ، وهم كثيرون من المحدثين، والفقهاء. (٣)

ومنهم المتوقف في أمره كالباز الأشهب<sup>(١)</sup> [و]الإمام ابن سريح؛فإنه كان إذا سُئِلَ عنه يقول: «هذا رجل [٩٦/ب/١] قد خفي عَلَيَّ حاله».

<sup>(</sup>۱) الشبلي: أبو بكر، دلف بن جحدر الشبلي: ناسك. كان في مبدأ أمره واليا في دنباوند (من نواحي رستاق الري) وولي الحجابة للموفق العباسي، وكان أبوه حاجب الحجاب، ثم ترك الولاية وعكف على العبادة، فاشتهر بالصلاح. له شعر جيد، سلك به مسالك المتصوفة. أصله من خراسان، ونسبته إلى قرية (شبلة) من قرى ما وراء النهر، ومولده بسر من رأى، ووفاته ببغداد. اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه ونسبه. (٢٤٧ – ٣٣٤)

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه، ومن هذه كنيته كثر من الصوفية، ولا اظنه أحسن حالاً من الحلاج.

<sup>(</sup>٣) بل هم جمهور أهل العلم الذين عاصروه، وناظروه، وعرفوه، وابن سـراج الآتـي توفي قبله بثلاث سنين، وتوقفه فيه ـ إن صح ـ لعله من باب الأمل في توبته، التي لم تحصل.

<sup>(</sup>٤) الباز الأشهب هو نفسه ابن سريج \_ والواو بين المعقوفتين زيادة من (أ)، وسقط من (ب) اسمه ولقبه \_ وهو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس: فقيه الشافعية في عصره مولده ووفاته في بغداد. (٢٤٩ - ٣٠٦ هـ) له نحو ٤٠٠ مصنف، ولي القضاء بشيراز، وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق، حتى قيل: ..ومن بابن سريج في المئة الثالثة فنصر السنن وخذل البدع. وكان حاضر الجواب له مناظرات ومساجلات مع الظاهرية.

ونظيره قول عمر بن عبد العزيز \_ لما سُئِلَ عن علي، ومعاوية \_ رضي الله تعالى عنهم \_ فقال: «دماء طهرَّ الله منها سيوفنا، أفلا نُطَهُـرُ من الخوض فيها ألسنتنا؟!».(١)

قال الكمال الدميري: «وهكذا ينبغي لمن خاف الله ـ تعمالي ـ أن لا يُكَفِّرُ أحداً من أهل القبلة بكلام يصدر منه [ما] يحتمل التأويل على الحق والباطل، فإن الخروج من الإسلام عظيم، ولا يُسارع به إلا جاهل». (٢)

ومنهم المُعَظِّمُ له ولكلامه؛ كالإمام \_ حجة الإسلام \_ أب [أبي] حامد الغزالي! فقد ذكر في كتابه «مشكاة الأنوار، ومصفاة الأسرار» فصلاً [١٢٠/ب/ب] طويلاً في أمره والاعتذار [١١٠/ب/ج] عن ظلامته [كلماته]! كقوله:

«أنا الحق»، و«ما في الجنة [الجبة] إلا إله [الله]». وحملها كلها على محامل حسنة، وقال: «هذا من فرط المحبة، وشدة الوجد، وهو مثل قول القائل:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا فإذا أبصرتني أبصرتنا قال الكمال الدميري: «وحسبك هذا مدحة وتزكية». قال:

ويُحكى [ويحكي] عن شيخ العارفين \_ قطب الزمان، عبد القادر الكيلاني \_ قدس الله \_ تعالى \_ روحه [ونوَّرَ ضريحه] \_ أنه قال: «عثر الحلاج، ولم يكن له من يأخذ بيده، ولو أدركت زمانه لأخذت بيده». وهذا \_ وما سبق عن الغزالي في أمره \_ كافٍ لمن له أدنى فهم وبصيرة». انتهى. (١)

<sup>(</sup>١) وهذه مقارنة ومناظرة في غير محلها من المصنف، لأن علمي ومعاوية صحابيان اجتهدا في مواضع الشريعة، ولم يتقولا على الله ما لا يعلمان، ولكل منهما مناقبه التي شهد بها النبي عمر بن عبد العزيز من التقوى والورع بما لا يشابهه به المصنف، أو ابس السراج، والحلاج ـ إن كان مجتهداً ـ فقد اجتهد في ما لا يصلح فيه الاجتهاد.

<sup>(</sup>۲) الدميري: محمد بن موسى بن عيسى بن على الدميري، أبو البقاء، كمال الدين: باحث، أديب، من فقهاء الشافعية. من أهل دميرة (بمصر) ولد ونشأ وتوفي بالقاهرة. (٧٤٢ - ٨٠٨ هـ) كان يتكسب بالخياطة ثم أقبل على العلم وأفتى ودرس، وكانت له في الأزهر حلقة خاصة، وأقام مدة بمكة والمدينة.

ولا يُنافي ذلك أن أبا القاسم الجنيد \_ سيد الطائفة \_ كان من المفتين بقتله؛ مع كونه من أصحابه، وذلك لأنه لما سئل عن ذلك قال: «فتح باباً في الشريعة، لا يَسدُهُ إلا رأسه». فأشار الجنيد الله [٢٥/١/م] إلى أن قتله إنما هو بظاهر الشريعة [٢٥/١/١] دون باطن الحقيقة؛ فإنه مُحِقُّ بالنسبة إليه، والجنيد كان شافعياً، يفتي على مذهب مذهب شيخه أبي ثور، صاحب الشافعي. ومن قال أنه كان يفتي على مذهب سفيان الثوري! فقد غلط؛ لاشتباه أبا [أبي] ثور عليه بالثوري. (٢)

وسُمِيَّ الحلاج؛ لأنه استقضى حلاجاً لحاجة، فقال له: أنا مشغول بالحلج فقال: أنا أحلج عنك. فذهب وعاد؛ فرأى جميع قطنه محلوجاً وكان لا يحلجه عشر رجال!.

تنبيه [۱/۱۱/ج] آخر: قد تُعاقبُ في قطعـك [۱/۱۲۱/ب] لرحمـك؛ وإن كـان لك نوع شبهة! ألا ترى أن محمد بن أبي بكر ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنه ـ لما حضر

<sup>(</sup>١) قلت: وهذه التقوى، وذاك الورع من الدميري ليستا في مكانهما، فإن فستح باب التأويل في الكلام في (الإلهيات) فَتَحَ باب الكفر والزندقة على مصراعيه، وإن مدح الحلاج من قِبَلِ الغزالي ـ لو كان في مقامه ـ لما زاد الحلاج إلا خِسَّةً، لأن الغزالي ـ رحمه الله ـ رجع عمَّا كان فيه من ضلال في آخر حياته، وسلك سبيل أهل الحديث في معرفة التوحيد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص:١٥٩) حيث قال:

<sup>«..</sup>ولهذا تبين له في آخر عمره أن طريق الصوفية لا تحصل مقصوده، فطلب الهدى من طريق الآثار النبوية، وأخذ يشتغل بالبخاري ومسلم، ومات في أثناء ذلك على أحسن أحواله، وكان كارهاً ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور مما أنكره الناس عليه». انتهى.

ورحم الله علي بن يوسف بن تاشفين فقد كان سباقاً لمعرفة ضلاله، ولذا بــادر بحــرق «إحياء علوم الدين» سنة (٥٠٣ هــ)، أي بعد سنوات من تصنيفه ــ كما نقلتُ في المقدمة ــ.

و «مشكاة الأنوار، ومصفاة الأسرار» للغزالي قال فيه شيخ الإسلام في «درء التعارض» (٥/ ٣٤١٠): «..وهؤلاء أخذوا من «مشكاة الأنوار» التي بناها واضعها على قانون الفلاسفة، وجعل تكليم الله لموسى من جنس ما يلهمه النفوس من العلوم..».

<sup>(</sup>٢) وقد مضت تراجم لهؤلاء جميعاً، ورددنا تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة سابقاً.

قتل عثمان \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنه \_ وأعان عليه، جوزي بذلك؟!. وذلك أن علياً \_ كرَّم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ ولاّه مصر، فدخلها سنة سبع وثلاثين، وأقام بها إلى أن بعث معاوية عمرو بن العاص في جيوش أهل الشام، ومعهم معاوية بن حرريج \_ بضم ففتح للمهملتين أوله! ومن جعله بفتح المعجمة، وكسر المهملة؛ فقد وهم \_ فاقتتلوا، فانهزم محمد واختبا في بيت مجنونة؛ فدلتهم عليه، فربطوه وجروه بالأرض، وأتي به إلى ابن حريج، (١) فقال له: احفظني لأبي بكر. فقال: قتلت من قومي في قضية عثمان ثمانين رجلاً!. فقتله في صفر سنة ثمان وثلاثين، وأمر به أن يُجرً في الطريق، وأن يُمرً به على عمر [عمرو] لكراهته لذلك، وأن يُحرق بالنار في جيفة حمار. وقيل: وضعه حياً في جيفة حمار وأحرقه. (٢)

وسبب خصوص الإحراق [٩٩/أ/د] (٢) أنه يوم الجمل أدخل يده هودج أخته عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ ليمسكه، [٩٧/ب/١] فظنته أجنبياً فقالت: من هذا الذي يتعرض لحرم رسول الله ﷺ؟! أحرقه الله بالنار. فقال لها: يا أختاه! قولي بنار الدنيا. قالت: بنار الدنيا. ولما سمعت أمه أسماء بنت عميس \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ بخبره، كظمت [كتمت] الغيظ، حتى شخب ثدياها [قدماها] دماً، ووجد عليه علي وبيره، كظمت إلى بكر \_ وَجْداً عظيماً [١١١/ب/ج] وقال: «كان لي ربياً، وكنت أعده ولداً، [١٢١/ب/ب] وَلِبَنِي أَخاً».

تنبيه آخر: صلة الرحم، والميل للأقارب، وحفظ عهدهم، والأخذ بثارهم، أمرٌ معروفٌ مستقرٌ حتى عند الحيوانات الضواري؛ فقد ذكر المسعودي عن الزبير بن بكار: «أن أخوين في الجاهلية نزلا في ظل شجرة بجنب صفاة، فلما

<sup>(</sup>۱) اختلفت النسخ في ضبط اسمه،، والصحيح: أنه معاوية بن حديج ــ بمهملـة، ثـم جيم مصغراً ـ ابن جفنة، صحابي جليل، من تجيب، يكنى: أبو نعيم، ويقال: أبـو عبـد الـرحمن، السكوني، وقال البخاري: خولاني ـ نسبه الزهري ـ يعد في المصريين، وفد على رسول الله ﷺ، وشهد فتح مصر، ووالى فتح أفريقية، وتوفي سنة (٥٢ هـ).

<sup>(</sup>٢) وانظر «الاستيعاب» (١/ ٤٢٥) وغيره.

<sup>(</sup>٣) انتهى السقط الذي بدأ في (د) من نهاية [١٠٨/ أ/ د] بمقدار نحو (تسع ورقات).

دنا الرواح خرجت لهما من تحت الصفاة حية تحمل ديناراً؛ فألقته إليهما. فقالا: إن هذا من كنز هنا، فاستمرت معهما كذلك ثلاثة أيام. فقال أحدهما: متى ننتظرها [ننظرها]؟ أما نقتلها ونحفر عن هذا الكنز فنأخذه؟! فنهاه أخوه، وحذره العطب، فأبى إلا قتلها، فضربها؛ فجرحها، وبادرت إليه فقتلته، فدفنه أخوه، وقام للغداء [وأقام للغد]، فخرجت إليه بلا شيء، معصوبة الرأس، فقال: قد نهيته فأبى! فهل تعاهديني على أن لا تضريني، ولا أضرك، [١١٨/ب/د] وترجعين إلى ما كنت عليه؟ فقالت: لا. قال: ولم؟ قالت: لأني أعلم أن نفسك لا تطيب لي أبداً، وأنت ترى قبر أخيك، ونفسي لا تطيب لك أبداً، وأنا أرى هذه الشجة». انتهى. (١)

تنبیه آخر: احذر أن تزدري رحمك، أو تبخل علیه، وقد وسّع الله ـ تعالى علیك، وأحوجه إلیك؛ فإن [۲۰/ب/هـ] عاقبة ذلك وخیمة جداً؛ فقد یُخشی علیك أن الله ـ تعالى ـ یسلب نعمتك، ویسبغها علیه، [۲۸/۱/۱۱] ویحوجك إلیه، كما وقع أن غنیا كان یأكل دجاجاً مشویا، وعنده زوجته، فمر به مسكین [۲۱/۱۱۲] فسأله شیئاً؛ فأبی، فنقص ماله إلی أن فارق زوجته، ثم تزوجت آخر مثریاً؛ فجلس یأكل دجاجاً [۲۱/۱۲/۱] مشویا، فمر به مسكین، فأمر زوجته أن تعطیه الدجاجة یكمالها، فحین أن أعطتها له، إذا هو زوجها الأول، فأخبرت الثاني بالقصة، فإذا هو ذلك المسكین! سُلبت نعمة الأول؛ ماله، وزوجته إلی الثانی، وجُعل الأول مسكیناً یتكفف الناس بعدم شكره لما أنعم الله ـ تعالى ـ به علیه.

فتأمل هذه القصة [القضية] العجيبة، واحذر أنك إذا فعلت مثل فعل الأول، خُشيَ عليك سلب النعم، وتوالي المحن، والنقم، فكن على بصيرة من أمرك، وأدم إلى الله \_ تعالى \_ افتقارك، وحقائق شكرك، فإنه لا نقمة أقطع من نقمة السلب، ولا استدراج أبلغ من استدراج الرب! قال \_ تعالى \_: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾ [القلم: ٤٤-٥٠]. [١٩١//١٥]

<sup>(</sup>۱) وانظر «مروج الذهب» (۱/۱۰۱).

ومن استدراج الله \_ تعالى \_ للعبد، أنه كلما جدد خطيئة، جدد لـ ه نعمـة، وأنساه التوبة والاستغفار، ثم يأخذه قليلاً قليلاً، ولا يباغته. روى أحمد في «الزهد» أن النبي على قال:

• ٧٣٠ «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكَّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَى عَرَيْ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبلِسُونَ اللهَ فَقُطِعَ كُلِّ شَى عَرَبِّ لِللهُ وَالْعَلَمِينَ هَا وَالانع المَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ وَالْعَلَمِينَ هَا وَالانع المَا عَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبِ الْعَلَمِينَ هَا وَالانع المَا الآية». (١) [و] دَابر الله عض الأئمة: «رحم الله امرأ تدبر هذه [١٢٢/ب/ب] الآية». (١) [و] قال الحسن:

٧٣١\_ (والله ما أحد يُبسط (٩٨/ب/١] له في الدنيا، فلم يخف أن يكون قد مُكِرَ به فيها، إلا كان نقصاً في [من] عمله، وعجزاً عن [في] رأيه، وما أمسكها الله عنالى ـ عن عبد، فلم يظن أنه خير له إلا كان نقصاً في عمله، وعجزاً في رأيه». (٣) تنبيه آخر: كثيراً ما يفخر الإنسان على رحمه بكثرة ماله فيزدريه، ويقطع رحمه بسبب ذلك، ويغفل عن أن الدنيا أهون على الله من كل هين، و[قد] روى الإمام أحمد في «الزهد» عن نوف البكالى قال:

٧٣٢ «انطلق مؤمن وكافر يتصيدان السمك فألقى الكافر شبكته على

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۳۰): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۳۳۰/۹۱۳)، و«الأوسط» (۹۲۷۲)، والبيهقي في «الشعب» (۵۶۰)، ورواه أحمد في «المسند» (۹۲۷۲)، وفي «الزهد» (۱/ ۱۲) ـ جميعهم ـ عن عقبة بن عامر، وذكر أحمد في الروايتين الآية الأولى فقط، وصححه شيخنا في «المصحيحة» (٤١٣)، وجود إسناده في «المشكاة» (٥٢٠١).

<sup>(</sup>٢) كذا في «تفسير القرطبي» (٦/ ٣٩٠)، و«تفسير الثعالبي» (١/ ٥٢٠).

 <sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۷۳۱): (ضعيف الإسناد) رواه أحمد في «الزهد» (۱/۳۷)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲/۲۷۲) ـ كلاهما ـ عن الحسن، من طريق هشام بن حسان، وهـو ثقـة ـ وبـاقي رجاله ثقات ـ إلا أن في رواية هشام عن الحسن، وعطاء، مقال! قيل: كان يُرسلُ عنهما.

اسم آلهته، فامتلأت سمكاً، وألقى المؤمن شبكته على اسم الله [١١٩/ب/د] - تعالى -؛ فلم يحصل له إلا سمكة، فأخذها بيده، فوقعت في البحر، ورجع ببلا شيء. فقال ملك المؤمن: يا رب! هذا عبدك المؤمن ذكرك، فرجع بلا شيء، والكافر ذكر آلهته؛ فامتلأت شبكته! قال له تعالى: انظر إلى مسكن عبدي المؤمن في الجنة، فإنه لا يضره ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا، وإلى مسكن [سكن] الكافر في النار فلا يُغني شيئاً». (١) انتهى.

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تبالغ في نصح رحمك، وتوصيه بما ينفعه في دينه ودنياه، فإنه ألصق الناس بك، وأحقهم لنصحك وبرك، ألا ترى إلى لقمان الحكيم وكان عبداً نوبياً \_ من أهل أيلة، [وهو المكان المسمى الآن بالعقبة؛](٢) لكن يختص [تعالى] برحمته من يشاء، [و]وصى [١/١/١٣] ابنه \_ واسمه باران \_ على خلاف [١/١/١٣] فيه \_ بوصايا منها:

٧٣٧\_ "يا بني! كن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن العاقل إذا هيجته، ومن الأحمق إذا مازحته، [م] ومن الجاهل إذا صاحبته، ومن الأحمق إذا خاصمته، وتمام المعروف تعجيله، [و]عليك باحتمال الإخوان، وقلة الملل للصديق، وأول الغضب جنون، وآخره ندم، ثلاثة فيها الرشد، مشاورة الناصح، ومداراة العدو [٩٩/١/١] والحاسد، والتحبب لكل أحد، احذر الحسد فإنه يفسد الدين، ويضعف النفس، ويعقب الندم، إذا خدمت كبيراً فلا تنم له على أحد؛ فإنه إذا سمع منك نفر، وسمع فيك، ويُخشى أن يُنم عليك كما نميت له، فيحترس منك، وكن [١٠١٠/١/١] أقرب الناس إليه عند فرحه، وأبعدهم منه عند غضبه، وأنه إن ائتمنك فلا تخنه، واقبل قليله، فإنه يُفضي بك إلى كثيره، وغُض طرفك في مجلسه، وقصر في حديثه، واكتم سره، ولا تأمن غضبه، فإن وثبته كوثبة

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٧٣٢): (ضعيف الإسناد) رواه عبد الله بن أحمد في «الزهد»

<sup>(</sup>١/ ٢١٧) من طريق سيار، عن نوف البكالي، وبين عبد الله، وسيار انقطاع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من: (ب)، و(ج)، و(د).

الأسد. يا بني! إن [إذا] أردت أن تقوى على الحكمة؛ فلا تُمَلِّكُ نفسكَ للنساء؛ فإن المرأة حرب، ليس فيها صلح، وهي إن أحبتك أكلتك، وإن أبغضتك قتلتك». (١)

تنبيه آخر: لا زالت صلة الرحم عادة أنبياء الله ورسله، وصالحي عباده المشمولين بعظيم فضله؛ فمن ذلك ما رواه أحمد ـ بإسناد جيد ـ أنه ﷺ [١١٣/ب/ج] قال:

٧٣٤ «كان [١٢٣/ ب/ب] داود الله غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع، قال: فخرج ذات يوم، وغُلقت الأبواب، فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في الدار: من أين دخل هذا الرجل، والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن. فجاء داود، فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ فقال له : أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا يمنعني الحُجَّاب. فقال داود: أنت إذا والله ملك الموت مرحباً بأمر الله. ثم مكث مكانه حتى قُبضت روحه، فلما غُسلَ، وفُرغَ من شأنه، لعت عليه الشمس [٩٩/ ب/ا]، و[٢٠١/ ب/د] فقال سليمان للطير: «أظلي على داود». فأظلت عليه الأرض، فقال سليمان للطير: «اقبضي جناحاً، جناحاً». قال أبو هريرة: «فطفق رسول الله على تظليله الطيور الطوال الأجنحة». (٢٠)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٧٣٣): (معلق) ذكر ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٧/١١) بعضه، عن الأصمعي، عن أبي عمرو بن العلاء من كلامه، في ترجمة الأخير، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٣٤): (ضعيف) رواه أحمد (٩٤٢٢) عن أبي هريرة، وضعفه المعلق على «المسند»، لانقطاعه، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٣٧٩٦) فقال: «رواه أحمد، وفيه: المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه أبو زرعة، وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح». ووقع في لفظة: «المصوحة» اختلاف شديد، ففي «المسند»: «المصرحية»، وفي «المجمع»: «المصرخية»، وفي «البداية والنهاية»، و «مختصر تاريخ دمشق»: «المضرحية». والصحيح: اللفظ الأخير، وهي النسور، كما في «اللسان» (١٣/ ٤٥٣)، و «التاج» (٨١٩٥).

فتأمل شفقة سليمان؛ حيث لم يسمح بأن الشمس تصيب جثة والده داود ملى الله على نبينا، وعليهما وسلم \_ بل بادر إلى أمر الطير بالتظليل عليها مبالغة في الشفقة عليها، لما [كما] هو مقرر أن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. (١) وجاء عن وهب:

٧٣٥\_ «أن سليمان لما أمر الطير، تراصت [١/١١٤] حتى استمسكت الريح، وكاد الناس [١/١٤] بهلكون، فصاحوا بسليمان، فأمرها أن تُظل الناس من ناحية الشمس، لا الريح. ففعلت، وكان ذلك أول ما رأوه من ملك سليمان». (٢)

تنبیه آخر: یتعین علیك صلة رحمك، وإن نزلت بـك النوائب، وضاقت علیك الحیل والمذاهب، ألا ترى إلى ما وقع للفضل بن یحیی البرمكي (۳) مـع أبیـه

<sup>(</sup>۱) وهمو معنى الحمديث (الصحيح): «كسر عظم الميت ككسره حياً». رواه أبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجة (١٦١٦) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن عائشة، وصححه شيخنا فيهما.

وأما الحديث (الضعيف): «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم ». رواه ابن ماجة (١٦١٧) عن أم سلمة. وضعفه شيخناً فيه.

والحديث (الموضوع): «ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء». رواه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٥٤) عن أبي هريرة، وحكم بوضعه شيخنا في «الضعيفة» (٥٦٣ و٥٦٣)، و«ضعيف الجامع» (٢٦٣). فلا حجة فيهما.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۷۳۵): (ضعيف) روا ه ابن عساكر عن وهب بن منبه؛ كما في «مختصر تاريخ دمشق» (۱۰۸۷)، و «البداية والنهاية» (۲/ ۱۷).

<sup>(</sup>٣) الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي (١٤٧-١٩٣هـ): وزير الرشيد العباسي، وأخوه في الرضاع: كان من أجود الناس. استوزره الرشيد مدة قصيرة، ثم ولاه خراسان سنة ١٧٨ هـ فحسنت فيها سيرته، وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة (سنة ١٨٧ هـ) وكان الفضل عنده ببغداد، فقبض عليه، وعلى أبيه يحيى، وأخذهما معه إلى الرقة فسجنهما وأجرى عليهما الرزق، واستصفى أموالهما وأموال البرامكة كافة. وتوفي الفضل في سجنه بالرقة. قال ابن الاثير: كان الفضل من محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله.

وأما أبوه: يحيى بن خالد بن برمك، أبو الفضل: (١٢٠ – ١٩٠ هـ) الوزير السري =

في محنتهما التي أصابتهما من هارون الرشيد؛ فإنه لما حبسهما، وشدد عليهما، كان يحيى لا يستطيع [استعمال] الماء البارد في زمن الشتاء، ولا يجدان إلا ماءً بارداً، لا يقدران على تسخينه، فكان الفضل يأخذ إناء الماء، ويكشف بطنه، ثم يلصقه إليها حتى يزول برده من شدة [٥٠/ب/م] حرارة البطن. [١٢١/١/د]. ومما ينبئك بشدة ما كانا فيه من نعيم الدنيا الذي لم يصل غيرهما إليه \_ أنهما اشتهيا سكباجاً في الحبس، فاحتالا في شراء قدر، ولحم، وخل، ونحو ذلك، فلما فرغا من طبخه بأنفسهما، ذهب [١٠١/١/١] الفضل لينزل القدر، فسقط قعرها، وتلف ما فيها، فغلبهما المضحك، وارتفعت أصواتهما، حتى سمعهما المتوكل بهما، فأخبر الرشيد، فأرسل إليهما يقول لحما: يقول لكما أمير المؤمنين: ما هذا الاستخفاف بغضبي؟ فقالا: والله ما هو إلا اشتهينا سكباجاً، وقصا له القصة، فبكى الرشيد، وأمر لهما في كل يوم بمائدة، وأذن لرجل مما يستأنسان [١١٤/ب/ج] به أن يتغذى معهما كل وكر/ب/ب] يوم.

تنبيه آخر: احذر شهادة الرحم عليك؛ فإنها \_ كما مرَّ في الحديث \_: ٧٣٦ «تُبعث يوم القيامة بلسان فصيح ذلق تقول: اللهم فلان وصلني أدخله الجنة، وتقول إن فلاناً قطعني فأدخله النار». (٢)

<sup>=</sup>الجواد، سيد بني برمك وأفضلهم. وهو مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه. رضع الرشيد من زوجة يحيى مع ابنها الفضل، فكان يدعوه: يا أبي ! وأمره المهدي (سنة ١٦٣هــ) وقد بلغ الرشيد الرابعة عشرة من عمره، أن يلازمه، ويكون كاتبا له، وأكرمه بمائة ألف درهم، وقال: هي معونة لك على السفر مع هارون. ولما ولي هارون الخلافة دفع خاتمه إلى يحيى، وقلده أمره، فبدأ يعلو شأنه. واشتهر يحيى بجوده وحسن سياسته. واستمر إلى أن نكب الرشيد البرامكة فقبض عليه وسجنه في «الرقة» إلى أن مات، فقال الرشيد: مات أعقل الناس وأكملهم. أخباره كثيرة جدا. ومن كلام يحيى لبنيه: «اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون».

<sup>(</sup>١) طعام من لحم مطبوخ بخل وفيه زَعْفرانٌ، ويقال له: الصفصفة.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۷۳٦): (حسن) وسبق تخريجه برقم (۲۱۱).

تنبيه آخر: لا تظن أن الرحم هم أقاربك الأدنون؛ بل منهم الأبعدون أيضاً، ففي حديث الديلمي عن أنسي:

٧٣٧\_ «دخل عليّ خليلي متبسماً فقلت: مالي أراك متبسماً؟ قال: «رأيت عجباً؛ رأيت الرحم متعلقة بالعرش تنادي في كل يوم ثلاث مرات: ألا من وصلني وصلته، ومن قطعني بتته، فنظرنا في ذلك الرحم، فإذا هي في خمسة عشر أباً». (١)

فتأمل أن من يُنسبُ إلى جدك الخامس عشر [١٢١/ب/د] من جملة رحمك، تعلم أن المراد بالأرحام، كل قريب ينسبُ إليك من جهة الأب والأم، وإن بَعُدَ.

تنبيه آخر: مما ينبئك بعظيم فضل صلة الرحم، أنه على جعلها أفضل من العتق، ففي حديث الطبراني، أن أم المؤمنين ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنها ـ ميمونة الهلالية قالت: «يا رسول الله! إني أردت أن أعتق وليدتي هذه. فقال على:

٧٣٨\_ «أفلاتفدين [١/١/١٠] بهابنت أخيك، أوبنت أختك من رعاية الغنم». (٢) ورواه الشيخان بلفظ: «أنها أعتقت وليدة في زمن رسول الله على فذكرت ذلك لرسول الله على فقال:

٧٣٩\_ «لوأعطيتها [١٢٥/ // ب] لأخوالك كان أعظم لأجرك». (٣)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۳۷): (صحيح الإسناد) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (۱۱۹)، والضياء المقدسي في «المختارة» (۲۰۸۸) ــ كلاهما ــ عن أنس، وذكره الهندي في «الكنز» (۲۹۵۱)، وله شاهد عن حبيب بن الضحاك الجمحي، أو الجهني، عن النبي نحوه. رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في «العرش» (۷۱) ــ ومن طريقه ــ ابن الأثير في «أسد الغابة» (۱/ ۲۳۰) ــ بسنده ــ عنه، وأعله الحافظ في «الإصابة» (۲/ ۲۰/ ۱۸۹۸) فقال: «إسناده مجهــول وأظنــه مرســلا». وأعلــه الــذهبي في «الميــزان» (۲/ ۱۸۹۱)، والحـافظ في «اللسـان» وخمره منكر».

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۷۳۸): (حسن الإسـناد) رواه الطبرانـي في «الكـبير» (۲۳/ ۴۳۸/ ۱۰٦۲)، والنسائي في «الكبرى» (۴۹۳۳) ـ كلاهما ـ عن الهلالية ـ يعني ميمونة ـ.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٧٣٩): رواه البخاري (٢٤٥٢ و٢٤٥٤)، ومسلم (٩٩٩) ـ =

فجعل عنم المراه المراع المراه المراع

تنبيه آخر: من صلة الرحم أنك تدافع عنه ما ظُلمَ به ـ ما أمكنك ـ حتى لو أهين عندك ولو بكلمة، أو اغتيب أو بُغي عليه، تعين عليك المدافعة عنه قدر جهدك وقوتك. وقد أخرج كثيرون ـ منهم: الطبراني، والبيهقي، وأبو نعيم ـ: أنه على قال:

## • ٤ ٧\_ «خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم». (١)

تنبيه آخر: احذر إذا سألك رحمك شيئاً هو محتاج إليه، وأنت قادر عليه أن ترده خائباً بالكلية، فإن عذاب ذلك شديد.[١/١٢٢]. كما في حديث الطبراني أنه على قال:

الله . تعالى الله . وما من رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلاً أعطاه [١٥/١/هـ] الله . تعالى اياه، فيبخل عليه، إلا أخرج الله له يوم القيامة من جهنم حية يُقال لها: شجاع. تتلمظ، فيُطوق به ». (٢) وفي رواية له أيضاً:

<sup>=</sup>كلاهما ـ عن ميمونة الهلالية.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷٤٠): (ضعيف) رواه أبو داود (۱۲۰)، والطبراني في «الأوسط» (۲۹۹۳)، و«الصغير» (۱۰۲۰)، والبيهقي في «الشعب» (۲۹۷۶) \_ جميعهم \_ عن سراقة بن مالك بن جعشم، وضعفه شيخنا في «ضعيف أبي داود» (۱۰۹۵)، وحكم بوضعه في «ضعيف الجامع» (۲۹۱۵).

ورواه البيهقي في «الشعب» (٧٩٧٥) عن خالد بن عبـد الله المـدلجي، عـن أبيـه، عـن النبي ﷺ، واختلف في صحبة الراوي، فإن لم تكن له صحبة، فالحديث مرسل. وجميعهم ذكـروا لفظة: «عشيرته» بدل «قومه».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٤١): (حسن صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٢٢) عن جرير بن عبد الله البجلي، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٨٩٦) «الصحيحة» (٢٥٤٨).

٢٤٧\_ «أيما رجل أِتاه ابن عمه فسأله من فضله، فمنعه، منعه الله يـومرالقيامة». (١)

تنبيه آخر: ينبغي لك إذا سألك رحمك شيئاً لست قادراً عليه أن تُعَلِّمَهُ شيئاً ينفعه، أو تدعو له. فقد أخرج الطبراني أن علياً أصابته فاقة فقال لفاطمة رضي الله \_ تعالى \_ عنها: لو أتيت النبي على \_ ١/١/١٠١] فأتته في بيت أم [١/١/١٠١] أيمن فقال لها:

٧٤٧ - "يافا مة لقد أتيتينا في ساعة ما عودتينا أن تأتينا في مثلها. فقالت رضي الله [١١٥/ب/ج] - تعالى - عنها: يا رسول الله! هذه ملائكة الله طعامها التسبيح، [والتحميد]، والتمجيد، فما طعامنا؟ فقال على: "والذي بعثني بالحق ما اقتبس آل محمد ناراً منذ ثلاثين يوماً، ولقد أُتينا [أتتنا] أعنز، فإن شئت أمرت لك بخمسة أعنز، وإن شئت علمتك خمس كلمات علمنيهن جبريل عليه الصلاة والسلام آنفاً». قالت فاطمةُ: بل علمني الخمس كلمات. فقال على: "قولي يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين». فعادت إلى علي - رضي الله ويا ألى عنه وعنها - وقالت: ذهبت من عندك بالدنيا، وأتيتك بالآخرة. وذكرت له ذلك [١٢١/ب/د] فقال: خير أيامك]، خير أيامك». (٢)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٤٧): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (١١٩٥)، وفي «الصغير» (٩٣) - كلاهما - عن عبد الله بن عمرو، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (٦٦١٥) فقال: «وفي إسناد الطبراني محمد بن الحسن القردوسي، ضعفه الأزدي بهذا الحديث وقال: ليس بمحفوظ».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٤٣): (ضعيف) رواه الطبراني في «الدعاء» (١٠٤٧)، والقزويني في «أخبار قزوين» (١/ ٤٠٢) \_ كلاهما \_ عن سويد بن غفلة، وذكره الهندي في «الكنز» والخبار قزوين الشيخ، والسيخ، وبرقم (٢٠٢٥) عزاه إلى أبي الشيخ، والديلمي، وبرقم (١٠٢٨) وعزاه إلى أبي الشيخ، والديلمي، وأشار إلى ضعفه وقال: «وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي، قال أبو حاتم، والدارقطني: «ضعيف». وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: ومتابعة القزويني جيدة لو كانت مسندة متصلة، وبقية رجاله ثقات.

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تُحسن إلى رحمك، قاصداً بذلك رحمة الله، وصلة الرحم، وإن اتُهمت بسبب ذلك، فإن الله \_ تعالى \_ بسبب ذلك، لا بد أن يبرئك.

ألا ترى إلى ما وقع لمارية سرية رسول الله وأم ولده إبراهيم وقريبها مابور - رضي الله عنهم - وذلك أن المقوقس ملك مصر - من قبل مابررا/۱/۲۱ هرقل - أهدى إلى رسول الله وهدية فيها: فرس، وبغلة - وهي الدلدل - وحمار - وهو يعفور - ومارية، وأختها سيرين، ومابور - وهو خصبي وقدح من قوارير، وكان وكان والله وأله وأله وأله والله والله مصر، وألف مثقال في المركة، فتسرى [۱۱/۱/۱۶] وعمل من عسل مصر، فدعا والله في عسلها بالبركة، فتسرى [۱۱/۱/۱۶] وقوقع في نفسه، فرجع متغير اللون، فرأى عمر فأخبره، فأخذ سيفه ودخل على مارية، فرأى ابن عمها عندها، فأهوى إليه ليقتله فكشف عن سوءته فإذا هو مسوح، فرجع عمر وأخبر النبي وقال له:

٤٤ ٧ - «إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله - عز وجل - قد برأها وقريبها، مما وقع في نفسي منهما، وبشرني أن في بطنها غلاماً، وأنه أشبه الخلق بي، وأمرني أن أسميه إبراهيم». (١)

وزعم ابن منده، [١/١/٢٣] وأبو نعيم: «أن المقوقس أسلم». وغلطا في ذلك، بأنه ثبت موته على نصرانيته في ولاية عمرو بن العاص الله. (٢)

تنبيه آخر: صحح الحاكم أن عبد الله بن عمرو بن العاص اله [٥٠/ب/هـ] كتب بيده: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما حدَّثَ به عبد الله بن عمرو، عن محمد رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٤٤): رواه ابن عساكر (٣/ ٤٦) عن عبد الله بن عمرو، وضعفه الحافظ في «الإصابة» (٥/ ٧٠٠)، وعزاه إلى الطبراني في «الكبير»، والهيثمي في «المجمع» (١٤٩٥٢)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۲) وانظر «تاریخ ابن خلدون» (۲/ ۸۶).

٢٤٧ «المؤمن كالنحلة تأكل طيباً، وتضع [وتمضغ] طيباً، وقعت فلم تكسر، ولم تفسد». (٢) وفي رواية للبيهقي:

٧٤ ٧ «مثل المؤمن كمثل النحلة، إن صاحبته نفعك، وإن شاورته نفعك، وإن جالسته نفعك، وإن كالشأنه منافع، وهكذا النحلة كل شأنها منافع». (٣)

قال ابن الأثير: «وجه المشابهة: حذق النحل وتطييبه، وقلة أذاه، وحقارته، ومنفعته، وقنوعه، [١/١/١٠١] وسعيه في النهار، وتنزهه عن الأقذار، وطيب أكله، فإنه لا يأكل من كسب غيره، وتحويله [وتحوله]، وطاعته لأميره، وللنحل آفات تقطعه عن عمله، كالظلمة، والغيم، والريح، والدخان، والماء، والنار، وكذلك للمؤمن آفات تغيره [تقطعه] عن عمله، كظلمة الغفلة، وغيم الشك، وريح الغيبة». (١٤٤) براد].

تنبيه آخر: مما يُسليك \_ إن كنت كاملاً \_ تقصيرَ أقاربكِ في حقك، ويسهلَ عليك قطيعتهم، علمك بأن هذه سنة الله في الأقارب. كما يدل عليه ما أخرجه

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٧٤٥): (صحيح) رواه أحمد (٢٨٧٢)، وابن أبي شيبة (٣٤١٤)، وعبد الرزاق (٢٠٨٥٢)، والبزار (٢٤٣٢)، والحاكم (٢٥٣)، والبيهقي في «الشعب» (٥٧٥٥ وعبد الرزاق (٢٠٨٥) عن عبد الله بن عمرو وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٢٤٨٥)، وصححه في «الصحيحة» (٢٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٤٦): (صحيح) المصادر السابقة، وهو جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) الحديث رقم (٧٤٧): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٩٠٧٢) عن ابن عمر، وفيه ليث بن أبي سليم، (صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك، وفيه ضعف يسير من سوء حفظه، بعضهم احتج به).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ٦٥).

ابن مردویه، وابن عساكر، والدیلمي، عن عبد الواحد الدمشقي قال: رأیت أبا الدرداء يحدث الناس ويفتيهم، وولده وأهل بيته جلوس يتحدثون في جانب، فقيل له يا [بي] (۱) أبا الدرداء! ما بال الناس يرغبون فيما [۱/۱۲۷/ب] عندك من العلم، وأهل بيتك جلوس لاهين؟! قال: إني سمعت نبي الله على يقول:

٧٤٧- «إن أزهد الناس في الانبياء وأشدهم عليهم الأقربون، وذلك فيما أنزل الله [تعالى] وأنذر عشيرتك الأقربين إلى آخر الآية. ثم قال رسول الله على: «إن أزهد الناس [٥٥/ ١/ هـ] في العالم أهله [١/١/١/ج] حتى يفارقهم، وإنه ليشفع في أهل داره وجيرانه، فإذا مات خلاعنهم مردة الشياطين أكثر من عدد ربيعة ومضر، قد كانوا مشغولين به، فأكثروا التعوذ بالله منهم». (٢) وأخرج ابن عساكر، عن محمد بن جحادة، أن كعباً لقي أبا مسلم الخولاني فقال: كيف كرامتك على قومك؟ قال: إني عليهم لكريم. قال: إنى أجدُ في التوراة غير ما تقول! قال: وما هو؟ قال: وجدت في التوراة:

٧٤٩\_ «أنه لم يكن حكيم في قوم إلا كان أزهدهم فيه قومه، ثم الأقربون المرام المربون، فإن كان كان في حسبه شيء عيروه به، وإن كان عمل ببرهة من دهره ذنباً عيروه به». (٢) [١/١/١٢٤]. وأخرج البيهقي في «المدخل» عن كعب أنه قال لأبي مسلم [الخولاني]: كيف تجد قومك لك؟ قال: مكرمين مطيعين. قال: ما صدقتني التوراة إذن:

٠٥٠ «ما كان من رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه». (١)

فتأمل قوله ﷺ: «إن أزهد الناس في العالم أهله.. إلخ». الموافق لقول التوراة ، \_ الذي لم يُغَيَرْ، ولم يُبَدَلُ، فإن كعب الأحبار الله كان أعلم الناس بالتوراة،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل (أ) والتصحيح من باقي النسخ.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۷٤۸): (موضوع) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۷/ ۲۹۱) عن عبد الواحد الدمشقى. وحكم بوضعه شيخنا في «الضعيفة» (۲۷۵۰).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۷٤٩): (؟) رواه ابن عساكر في «تــاريخ دمشـــق» (۲۰۳/۳۷) عــن محمد بن جحادة

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٥٠): المصدر السابق.

[١٢٧/ب/ب] ما بُدَّلَ منها، وما لم يُبَدَّلْ، وقد نقل هذا عنها، فدل بصريحه على أنه لم يُبدَّلْ، سيما وقد شهد له ما جاء عن نبينا على الصادق المصدوق \_: «أنه لم يكن حكيم في قوم إلا كان أزهدهم فيه قومه، ثم الأقرب فالأقرب». ولقولها أيضاً: [١/١١٨]ج] «ما كان [من] رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه».

فإنك إذا تأملت ذلك علمت أنه سنة الله في خلقه، وأنك \_ أيها الكامل \_ في قومك المعرضين عنك، الباغين عليك، الحاسدين لك، الزاهدين فيك، لم تنفرد بذلك، ولا قومك انفردوا بذلك، بل هذه سنة الله التي قد خلت في عباده، ولـن تجد لسنة الله تبديلا، وإذا كانت هذه سنة الله فخفض عليك، وقابل إعراضهم وبغيهم، وحسدهم، بضد ذلك لينصرك الله عليهم، ويُظفرك بهم، فإن لك الأسوة الحسني في نبيك بطلخ.

وسيأتي من فعل قريش معه ﷺ من الأذية والقطيعة ما يبهر العقل، وهو على التعالم الله عنه الله الله التعالم الله عنه الله الرضى والتسليم والتلطف التعالم الله التعالم التعا بهم، والرأفة عليهم [١/١/١٠٣] حتى قال يوم أحد \_ وقد شجّوا وجهه الكريم، وكسروا رباعيته ــ:

١٥٧\_ «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». (١) ولما أكثروا عليه الإيذاء بمكسة ونواحيها، أرسل الله إليه ملك الجبال، ليأمره فيطبق عليهم أخشبي مكة [١/١٢٨ب] فلم يفعل ﷺ وقال:

٢ ٥ ٧\_ «إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ». (٢)

وقد حقق الله \_ تعالى \_ رجاه، فأخرج الله \_ تعالى \_ من أصلابهم من المسلمين العلماء الصلحاء ما لا يُحصى.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٥١): رواه البخاري (٣٢٩٠ و ٢٥٣٠) ، ومسلم (١٧٩٢) ــ كلاهما \_ عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٥٢): رواه البخاري (٣٠٥٩) ، ومسلم (١٧٩٥) - كلاهما - عن عائشة.

فكذلك أنت ينبغي لك أن توسع خُلقَكَ وأن لا تطيع هواك ونفسك، إذا قصروا في حقك وآذوك، بل قابلهم بغاية النعم، ونهاية الكرم، ليذلهم الله \_ تعالى \_ لك كما أذلِّ قريشاً لنبيك محمد على الذي اقتديت به في ذلك.

وسنملى عليك من أخباره على مع قومه الدالة على مبالغتهم في قطيعة الرحم، ومبالغته في صلتها، ما يكون إن شاء الله ـ تعالى ـ سبباً لتأسيك به ﷺ مع قومك، لُيظفرك الله ـ تعالى ـ بهم وينصرَك، ويرفعَكَ عليهم، فعليك بتجرع مرارة غصصهم، وحرارة [وحزازة] كيدهم، وبهتهم، وحقدهم، وحسدهم.

واحذر أن تقابل أحداً منهم بمثل فعله، فإنك حينئذ تكـون قـد اسـتوفيت لنفسك، فَيَكِلُكَ الله ـ تعالى ـ إلى نفسك، ويمنع عنك خوارق نصره، ونظره إليك بعين الإسعاف، والإسعاد، والإتحاف [١٢٥/ ١/د]، والإمداد، حقق الله \_ تعالى \_ لنا ولك ذلك عنه وكرمه. [آمن].

تنبيه آخر: لا يظنن [تظنن] \_ كما يعتقده كثير من جهلة العوام \_ أنك إذا سالت رحمك في بيع شيء فأبي إلا بثمن مثله، أو في تزوج بنته فأبي إلا بمهر مثلها، أو نحو ذلك [١٠٣/ب/١] من الأمور التي لا يُجبر عليها صاحبها [٥٥/ب/م] للقريب [القريب] ولا لغيره، [١٢٨/ب/ب] يكون ذلك قطعاً للرحم.

معاذ الله! بل لو امتنع من تزويجك بالكلية لم يكن [يعـد] بـذلك قاطعـاً، لأنه قد يرى لموليته الحظ في غيرك دونك، وأن غيرك أحظُّ لهـا، وكمـا أنــه مـأمور بصلة رحمك، هو مأمور أمرأ مؤكداً آكد على الاحتياط لموليته، وبذل الجهد لها في الحظ الأحظ ما أمكنه.

فإذا وقع لك ذلك مع رحمك، فاللائق بك أن تحمله على المحمل الحسن، ولا تعدُّ ذلك منه قطيعة رحم. كيف والمترتب عليه من كسر الخاطر، وقطع [١١٨/ ب/ج] ربقة القرابة، وصلة الرحم، أمور لا يُتدارك خرقها، وقد قال ﷺ: ٥٣ ٧ ه إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في

## الأرض وفساد كبير». (١)

فتأمل قوله ﷺ: «من ترضون دينه، وأمانته». تعلم عذر من منعك، لأنه قد لا يعلم أمانتك؛ [على أن ذكر هذين الظاهر أنه للتمثيل لا للحصر، وإلا فلو علم دينك وأمانتك](٢) لكن علم منك سوء خُلُقٍ، أو عِشْرَةٍ، أو قبيح شح وبخل، كان معذوراً أيضاً كما هو واضح.

وتأمل قوله أيضاً: «إن لا تفعلوا...» إلخ.[١٢٥/ب/د] تعلم أن المنع من غير علم عليه مفاسد وفتن لا تُحصى، سيما بين الأرحام والأقارب.

ومما يدل لما ذكرته أن طلب القريب مهر المثل منك [١٢٩/١/ب] لموليته لا يؤثر في صلة الرحم ـ وإن كنت فقيراً معدماً ـ ما رواه أبو حاتم عن أنس، ولأحمد في «المناقب» مثله أنه قال: جاء أبو بكر، ثم عمر، يخطبان فاطمة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنها ـ إلى النبي على فسكت ولم يرجع إليهما شيئاً [١/١/١٠٤] فانطلقا إلى علي ـ كرم الله ـ تعالى ـ وجهه ـ يأمرانه بطلب ذلك. قال علي: فنبهاني لأمر؛ فقمت أجر ردائي حتى أتيت النبي على فقلت: تُزوجني فاطمة؟ قال:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۵۳): (حسن) رواه الترمذي (۱۰۸٤)، وابـن ماجـة (۱۹۶۷) \_\_\_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي هريرة، وحسنه شيخنا فيهما.

ورواه الترمذي (١٠٨٥) عن أبي حاتم المزني، وحسنه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وهو زيادة من باقى النسخ.

بماء». فقامت إلى قعب في البيت فأتت فيه بماء، فأخذه ومج به ثم قال لها: «تقدمي». فتقدمت [١٢١/ أ/ د]، فنضح بين ثديبها، وعلى رأسها وقال: «اللهم إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم». ثم قال لها: «أدبري». فأدبرت، فصب بين كتفيها ثم فعل مثل ذلك بعلي [١٢٩/ ب/ ب] \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهم [عنه] حثم قال له: «ادخل بأهلك بسم الله والبركة». (١) وفي رواية أنه على عناكما، وحفظكما [وحظكما] \_ 000\_ «جمع الله شملكما، وأعَزَّ جدّكما .أي: غناكما، وحفظكما [وحظكما] \_

وبارك عليكما، وأخرج [الله] منكما طيباً». (٢) قال أنس: ٢٥/١/ هـ] والله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب، ولهذه القصة تتمة في كتابي «الصواعق». (٣)

فتأمل قول سيد الواصلين، ومقتدى المشرعين لعلي لما خطب منه فاطمة: «أعندك شيء؟» وأمْرُهُ له ببيع إبله، وقد كان محتاجاً إليها غاية الحاجة، تعلم صحة جميع [١٠٤/ب/١] و[١٠٨/ب/ج] ما ذكرته لك، وأنه الحق الواضح، فإياك أن تعدل عنه؛ كيف؟! ولك في رسول الله على والاقتداء بجميع ما جاء عنه الأسوة الحسنة، إذ لا أقرب إليه من علي رحماً وموالاة وعجبة وأخوة، كما في هذه القصة، ومع ذلك لم يجبه حتى قال له: «أمعك شيء؟» أي أمعك شيء تمهرها به. فدل على أن طلب ذلك لا ينافي البلوغ في صلة الرحم إلى الغاية، لأنه على لا أوصل منه مع صدور هذه الكلمة منه، ومع أمره بإخراج ما يحتاج أو يضطر إليه.

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تفرغ ذهنك إلى فضيلة صلة الرحم [١٢٦/ب/د]،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٥٤): (ضعيف) رواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» (٢٩٤٤) عن أنس، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٥٢١٠)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف». وعزو المصنف الحديث إلى (أبي حاتم) يوهم انه الرازي، لأنه المراد عند الإطلاق.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٥٥): (؟) لم أقف عليه في كتب الحديث، وأقدم كتاب وقفت على بعضه فيه «غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري (٢/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٣) «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» (٢/ ٤١٩).

وما لها من الفخر، والجلالة، والعلو، والنهاية، والمدح، والرعاية، وذلك بأن تتأمل جميع [١/١٣٠] ما مرّ.

وتُضَمَّ إلى ذلك قصة حمزة بن عبد المطلب ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهم [عنه] ـ عم النبي على في قتله يوم أحد، فإن النبي على لما بلغه قتله قام يفتش عليه في القتلى، فلما رآه وقد مُثَّلَ به، فجُدِعَ أنفه وأذناه، وشُقَّ بطنه عن كبده؛ شقته هند حتى أخذته ولاكته، فلم تستطع بلعه، لكونه ببدر قتل واحداً من أقاربها، فنظر على شيء، لم ينظر إلى شيء غيره أوجع لقلبه منه، فقال:

٣٥٧\_ «رحمة الله عليك، فقد كنت فعولاً للخير، وصولاً للرحم، أما والله لأفعلن بسبعين منهم مكانك». (١)

فتأمل وصفه على للإسلام، والمالة على الله على الله على الله على الله على الإسلام، وإبادة الشرك وأهله عن المآثر عالم يفعله غيره ومع ذلك لم يمدحه على المقولة: «فعولاً للخير، وصولاً للرحم». تعلم عظيم فضيلة صلة الرحم، وجلالة فخرها، وعز التبجح بها (١/١/١٠) وإنما [وإنها] يُتبجح بها من دون بقية الأوصاف الجلية [الجليلة] وإن بلغت في الكمال إلى الغاية، فعليك بهذه الخصلة العزيزة التي تعادل الأوصاف الكثيرة، فلعل ذلك يحملك على مراعاة صلة الرحم ما أمكنك، لما علمت من باهر فضلها وجلالتها.

تنبيه آخر: بما يؤكد عليك هذا الذي قررته في التنبيه [١٣٠/ب/ب] المذي قبل هذا، قضية خديجة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ مع النبي على [١/١/١٧] النبي الله \_ تعالى \_ عنها \_ وواها البخاري في "صحيحه"، من حديث عائشة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ وهو أول ما بدئ به رسول الله على من الوحي، الرؤيا الصادقة في النبوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء، فيتحنث فيه \_ وهو التعبد الليالي ذوات العدد \_ ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٢٥٦): (ضعيف) رواه الطحاوي (٢٤٦٤)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٤٣/ ٢٩٣٧)، والحاكم (٤٨٩٤) ـ جميعهم ـ عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا في «الضعيفة»

خديجة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ فتزوده لمثلها، حتى فجأه الحق وهـو في غـار حراء، فجاءه الملك فيه \_ أي جبريل \_ فقال: اقرأ. فقلت:

٧٥٧\_ «ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني الثانية، حتى بلغ [٢٥/ب/م...] مني الجهد ثم أرسلني [٢٠/ ب/ج] فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من على حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوارده [بوادره]، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي مالي وأخبرها الخبر، ثم قال: قد خشيت على نفسي. فقالت: لا! كلا، أبشر فوالله لا يخزيك وأخبرها الخبر، ثم قال الرحم، وتصدق [١٣/١/١/ب] الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على [١٠٥/ب/١] نوائب الحق». (١)

فتأمل قول خديجة للنبي والله التصل الرحم إلى آخره. حيث جعلت صلة الرحم رأس الأمور، في الوقاية من كل خزي وشر [١٢٧/ب/د] وخوف، وفي البشارة بكل خير وفرح وسرور، وحيث قدمتها على هذه الصفات التي ذكرتها بعدها بقولها: وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. تعلم شرف صلة الرحم وعلوها، وأنها تدل على جميع الأخلاق الحسنة، وتدفع جميع الفتن والمحن، فاستمسك بهدبها، وثابر واجتهد في تحليك بها، فإن الله عملى عبيركتها يدفع عنك كل خزي وندامة، في الدنيا والآخرة، كما أشارت إليه خديجة ورضي الله و تعالى عنها عنها و بقولها: كلا والله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم. فجعلت صلة الرحم علة لما نفته من خزي الله و تعالى وغضبه، [١٢١/١/ج] وتسليطه الفتن والمحن على المكلف.

وإذا تقرر هذا فلا عذر لك حينئذ في التخلف عن صلتك لأرحامك بكل

ما قدرت عليه، فإن من أشرف أوصافك أن يقال في حقك: فلان وصول للرحم، أو إنك لتصل الرحم. (١٣١١/ب/ب)

وأيضاً فإن الله \_ تعالى \_ يقيك ببركة صلة الرحم [صلتك للرحم] من كل خزي وندامة، وخوف [وخوفك] على نفسك أو غيرها، وهذه فوائد جليلة ينبغي لكل عاقل أن يتسبب في تحصيلها لنفسه، وإياك، ثم إياك، أن يأتيك إبليس اللعين فيقول [لك]: إن هذه صفة الأنبياء، وأكابر الأولياء، ولست منهم، ولا قدرة لك على ذلك، فإنك إذا [إن] أصغيت له أهلكك هلاكاً لا هلاك بعده، وقوله لك ما دُكر خيال باطل. وما أحسن ما قيل [شعراً] [١٩٢٨/١/د]:

ولم أر في عيوب الناس عيباً كعيب القادرين على الكمال [١/١/١٠٦]

ويلزم من سماعك للّعين في هذا، سماعك له في سائر صفات الكمال، فتضل ضلالاً مبيناً، وتخسر خسراناً أبدياً، فاحذر العدو، ممتثلاً قول ربك، محذراً لك منه: ﴿ يَلَأَيْهَا آلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ آللَهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ آلْحَيَوةُ آلدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمُ مِنْ أَلْهُ وَعُدَ آللَهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ آلْحَيُوةُ آلدُّنْيَا وَلا يَغُرُّنَكُمُ مِنْ أَلْهُ وَلَا إِنَّ آلشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُولًا فَاتَّخِذُوهُ عَدُولًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُولًا فَاتَّخِذُوهُ عَدُولًا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ آلسَّعِير ﴾ [فاطر:٥-١]

واختلف العلماء في معنى قوله ﷺ لخديجة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_: «قد خشيت على نفسى».

فقيل: خشي [١٢١/ب/ج] على نفسه الجنون من هذا الذي جاءه وغطّه هذا الغط المكرر [المتكرر]، وذلك قبل أن يحصل له العلم الضروري بأنه الملك، وإنما [١٨٢/١/ب] جاء به القرآن، وكان أشق شيء عليه ﷺ أن يقال عنه: إنه مجنون. (١)

وقيل: إنما خشي أن يقتله قومه، ولا غرو فإنه بشـر يخشـى مـن [١/٥٧] القتل والأذية كما يخشى البشر. (٢)

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (١/ ٢٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>) المصدر السابق.

تنبيه آخر: ينبغي أن يكون لك الأسوة في رسول عَلَيْ كما أمرك الله \_ تعالى \_ بذلك بقوله \_ عـز قـائلاً \_: ﴿ لَّقَـدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

فتأمل عظيم حلمه على ورافته، ورقته للرحم، فإنه بأدنى تَذَكُرٍ من أم سلمة، رجع إلى غاية صلتهما، والحنو والشفقة عليهما، ثم إنه بعد أن ذكر له قول إخوة يوسف المتضمن للاعتراف بالذنب والتقصير في حفظ الرحم، والتفريط بتضييع صلته، أجاب بما تضمن العفو والرضى، وعدم المؤاخذة، والدعاء بالمغفرة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٥٨): (حسن) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٥٠-٥١)، وابـن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٥٣٥) في ترجمة أبي سفيان بن الحارث بن عبـد المطلب، وحسـنه شيخنا في «فقه السبرة» (١/ ٣٧٦).

فكن إن أردت هذا التأسي الأعظم بحبيبك [بنبيك] وشفيعك ووسيلتك إلى ربك كذلك مع رحمك، فإذا فعلوا معك [١٢٨/١٢٥] ما فعلوا من الإيذاء والشتم والعداوة والهجاء، ثم جاءوك معتذرين، فاقبلهم واعف عنهم، وسامحهم فيما وقع منهم، وقابلهم بأبسط وجه، وأوسع رحب، واعطف عليهم، وقربهم إليك، فإنك حينئذ تكون من أفضل الواصلين، وأكمل المقتدين، حقق الله \_ تعالى \_ لنا ولك ذلك بمنه وكرمه آمين.

تنبيه آخر: صح في «البخاري» \_ وغيره \_ أن النبي ﷺ دخل يوماً على بنته فاطمة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ فلم ير علياً ﷺ عندها فقال لها:

وه ٧٥ - «أين ابن عمك؟» قالت: يا رسول الله! كان بيني وبينه شيء، فغاضبني ولم يَقِلْ عندي. فخرج من عندها على [٢٢/ب/ج] وأمر من يلتمسه له، فذهب ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! إنه راقد في المسجد، فذهب إليه على أدار/١/١٠] قرآه راقداً وقد سقط رداؤه عن كتفه، وعليه [١/١/١٠٠] تراب فجعل رسول الله عنه ويقول: «قم أبا تراب، قم أبا تراب». (١)

قال العلماء: "إنما قال لها: «ابن عهك»، ولم يقل أين زوجك؟ تذكراً [تذكيراً] لها بالقرابة والرحم، ليتحرك ما عندها من عظيم ود القرابة، وصلة الرحم، إلى المزيد من صلة علي، والحنو والشفقة عليه، لأن الإنسان كلما ذكر في مهم بالرحم تذكر وبذل وسعه في العمل بقضية ذلك التذكير من غاية [رعاية] صلة الرحم والإحسان إليها، ولقد زاد على هذا المقام الذي هو مقام التوفيق ما يؤكده [۲۹۱/ب/د] ويدعو إلى فعله بقوله: «ابن عمك». ولم يقل: ابن عم أبيك، لأن الأول أقرب، [۷۰/ب/م] وكلما ازداد القرب، ازداد الإحسان، وتأكدت الصلة، فعدل على عن الحقيقة إلى المجاز، لأجل هذه النكتة». (۱)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۰۹): رواه البخاري (۴۳۰ و ۵۸۰۱ و ۹۲۶۰) ــ وغيره ـ عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» (٤/ ١٩٩).

فتأمل خطر قدر الرحم، وصلتها وجلالتها، وشهرة تأكيد حقها، حيث دعا ﷺ فاطمة \_ بمجرد ذكرها \_ إلى ألا تعود لمغاضبة ابن عمها؛ حفظاً لرحمه، وأن تتوصى به، وتخضع له، وتحمل كَلُّه، رعاية لقرابته ودمه، تعلم ما لهـا مـن الحقـوق الواجبة الرعاية، والآداب [١/١٢٣/ج] الكاملة النهاية، فعليك [فلعلك] تمتثل ذلك، وتعول عليه، وتدعو نفسك وإخوانك، وكل أحد إليه، فإنه الخير الدائم نفعه، [١٣٣/ب/ب] العظيم وقعه، العلمي جدواه، الصعب مرقاه، وفقنا الله \_ تعالى \_ وإياك لذلك. آمن.

تنبيه آخر: ينبغي لك أن لا تُـؤثِرَ رحمك على حقوق الله ـ تعالى ـ بــل يتعين عليك أن تجاهدهم في الله \_ سبحانه وتعالى \_ بيدك ولسانك، لأن رعاية جانب الله \_ عز وجل \_ أولى وأحق.

[ألا] ترى إلى [أن] ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن 

٧٦٠ «اللهم سبعاً كسبع يوسف، فأخذتهم [فأصابتهم] سنة حَصَّت كلَّ شيء حتى أكلوا الجلود، والميتة، والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! [١٣٠/ ١/د] إنك تأمر بطاعة الله \_ تعالى ـ وصلة الرحم! وإن قومك قد هلكوا، فادع الله ـ تعالى ـ لهم. قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَاذَا عَذَابُ أَلِيمُ ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿...عَآبِدُون ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَعَ ﴾ [الدخان:١٠-١٦]، والبطشة يوم بدر، فقد مضى الدخان، والبطشة، واللزام، وآية الروم». (١) وفي رواية للبخاري \_ أيضاً \_ عن أبي هريرة ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخرة يقول:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۲۰): رواه البخاري (۹۲۲ و۲۱۱)، ومسلم (۲۷۹۸) \_ كلاهما، وغيرهما ـ عن ابن مسعود، ورواه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه».

١٦٧ ــ «اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة ، اللهم أنج سلمة بن هشام ، اللهم اللهم أنج سلمة بن هشام ، اللهم اشدد [١٢٣/ بربح] أنج المواليد ، [١٣٤/ بربح] اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسني [كسنين] يوسف» . (١)

فتأمل أن مضر لما قطعوا رحمه على ورحم أصحابه، حيث عذبوا منهم هؤلاء المذكورين مع كونهم أرحامهم! استحقوا أن رسول الله على يدعو عليهم لعلهم ينكفوا [ينفكوا] عن قطع رحمهم بهذا الدعاء الذي كاد أن يهلكهم عن آخرهم، لولا تداركوا أنفسهم، وسألوه أن يدعو برفع ذلك عنهم.

تعلم أن رحمك إذا قطعوا وصلتك، ولم يرعوا [يراعوا] فيك حقوق الله تعالى، فلك أن تدعو عليهم بما يكون سبباً لرجوعهم عن قطيعتهم، ومن تم جاء عن أبي بكر وزوجته ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ أن ولدهما عبد الرحمن كان مع المشركين يوم بدر، فكان إذا حمل على المسلمين دعوا عليه بالهلاك، وإذا أدبر [١/١/١٨] دعوا له بالتوبة.[١٣٠/ب/د].

فتأمل هذا الصنيع من الصديق \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ المأخوذ مما ذكر عن رسول الله على أنه عند الاضطرار إلى الدعاء عليه لكونه حمل على المسلمين، وأراد إهلاكهم، دعا [عليه] بنظير فعله، وعند عدم الاضطرار إلى الدعاء عليه \_ وهو إذا أعرض عنهم \_ دعا له بالتوبة، تعلم به أنه ينبغي لك أن لا تعامل رحمك إلا بما اضطررت إليه، وعند [١٣٤/ب/ب] ذلك لا تدعو ولا تقابل، إلا بما يكف شره عنك لا غيره. [١٥٥//م].

شرح غريب هذا الحديث:

مضر \_ بفتح المعجمة وضم الميم \_: هو ابن نزار، والمراد القبيلة. [١/١٢٤] جهل وسلمة \_ بفتح اللام \_: هو أخو أبو [أبي] جهل؛ إسلامه قديم، وعُذِّبَ في الله، ومُنِعَ من الهجرة للمدينة، استُشهدَ سنة أربع عشرة، أول خلافة عمر.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷٦۱): رواه البخاري (۹۲۱ و۲۷۷۶)، ومسلم (٦٧٥) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة، ولهما ـ ولغيرهما ـ فيه طُرُقٌ وألفاظ.

وعياش \_ بمهملة مفتوحة، فتحتية مشددة، ثم معجمة \_: ابن أبي ربيعة، هو عمر أخو أبا [أبي] جهل، أسلم قديماً، وأوثقه أبو جهل بمكة.

والوليد ـ بفتح، فكسر ـ: أخو خالد بن الوليد، أُسِرَ يوم بدر كافراً، فلما فُديَ أسلمَ! فقيل له: هلا أسلمت قبل ألا تفتدي فقال: كرهت أن يُظنَّ بي أني أسلمت جزعاً، فحُبسَ بمكة ثم أفلت من أسرهم، فدعا به ﷺ ولحق بالنبي ﷺ.

والوطأة \_ بفتح الواو، وسكون المهملة، وبالهمز \_: البأس والعقوبة من الوطء الذي هو شدة الاعتماد بالرجل. واجعلها أي الوطأة.

والتشبيه بسني يوسف في القحط، وامتـداد زمـن المحنـة والـبلاء، وغايــة الشدة.[۱۳۱/۱/د].

والناس: والمراد بهم قريش، فاللام للعهد.

والإدبار: أي عن الإسلام.

والسنة: القحط.

وحصت \_ بمهملتين \_: أي أذهبت؛ يقال: سنةٌ حصا؛ لا خير فيها.

والجيف: جمع جيفة، وهي جثة الميتة إذا أنتنت.

واللزام: ١٠٨١/ب/١١ القتل. وقيل: الأسر؛ فأسر يوم بدر منهم سبعون كما أسر [قُتل] سبعون. [١٣٥/ أ/ب].

قال الشراح في الحديث: «جواز الدعاء على الكفار بالجوع، وإنما دعا عليهم بذلك ليُضعفهم عن طغيانهم؛ فإن نفس الجائع أخشى [أخشع] وأقرب للانقياد. فأجاب [١٢٤/ب/ج] الله ـ تعالى ـ دعوته، وأعلمه أنهم سيعودون لما كانوا عليه».

تنبيه آخر: ينبغي لك إذا انتقمت من رحمك لله \_ تعالى \_ ثم رأيت منهم فيئةً، ورجوعاً إلى الله ـ تعالى ـ أن تبادر إلى صلتهم، وتبالغ في دفع مضرتهم.

ألا ترى إلى ما وقع في يوم فتح مكة من سعد بـن عبـادة سـيد الخـزرج، وكان حامل راية الأنصار، أنه لما رأى أبا سفيان وقد ظفر به النبي ﷺ، وأمـر مـن هو موكلٌ عليه أن يقف به على الطريق؛ لِيُريَهُ قبائلَ الإسلام، وما هم عليه من القوة الباهرة، والأبهة والآية القاهرة، قال له: يا أبا سفيان! اليوم يوم الملحمة \_ أي القتل ـ اليوم تُستحل الكعبة. وفي رواية: «الحُرُمةَ». فتأوه أبـو سـفيان مـن هـذه الكلمة، وخشى على نفسه، وتمنى الهلاك، وترفق إلى سعد في أن يحمى، وتمنى أن تكون له قوة يحمي بها قومه، ثم لما مرَّ عليه النبي على قال له: «أمرت بقتل قومك؟!» قال:

٧٦٧\_ «لا». قال: إن سعداً [١٣١/ب/د] قال كذا. ثم ناشده الله والرحم فقال: «يا أبا سفيان! اليوم يوم المرحمة، يعز الله [فيه] قريشاً».(١٠)

وعارضته ﷺ امرأة من قريش فقالت: [١٣٥/ ب/ب]

يا نهي الهدى إليك لجائي

حين ضاقت عليهموا سعة الأ

إن سعداً يريد قاصمة الظهر

في قــريش ولات حــين لجـــاء رض وعاداهموا إله السماء بأهمل الحجمون والبطحاء

[١٠٩/ب/١] فلما سمع [النبي] ﷺ شِعرها دخلته الرأفة (١/١٢٥/ج] بقريش، والرحمة لهم، وحينئذ أرسل علياً إلى سعد، فأخذ الراية منه خوفاً أن يكون لـه في قـريش صولة، وبأن يدفعها إلى ولد سعد، وهو قيس ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ.(٢)

فتأمل هذه الواقعة العجيبة الشأن [٥٨/ب/ه] بعين التدبير [التدبر] والتأمل، لتتأسى بأخلاق نبيك محمد ﷺ فإنه مع ما بالغته قريش في قطيعـة رحمـه، ووصلة قرابته، وتفريطهم في إيذائه، وإيذاء أرحامهم من المهاجرين، لما سمع منهم أدنى رقة وتعطف، عطف عليهم، وعاقب سعداً في قوله تلك الكلمة بأخـذ الرايـة

فكذلك ينبغى لك \_ أيها الموفق \_ أن تكون كذلك، فإذا بالغ رحمك في قطع الرحم، وزاد في الإيذاء إلى الحد الأعلى، ثم جاءك وترقق [وترفق] إليك،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٦٢): رواه البخاري (٤٠٣٠) عن هشام بـن عـروة، عـن أبيـه، وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٢) «السرة النبوية» لابن إسحاق (٥/ ٦٥) ولكنه مرسل.

وسألك العفو والصفح، فأجبه لذلك، واحمده واشكره عليه، ولا تنظر لما مضى منه بوجه من الأوجه [الوجوه]، فإن من شأن الكرام العفو عن زلات اللئام والحمد لله، والسلام [١/١/١٣].

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تصبر على أذى أرحامك فضلاً عن غيرهم، فلعل لك عند الله \_ تعالى \_ درجة، لكنها موقوفة [١٩١١/١/١] على صبرك. وفي الحديث الذي رواه البخاري في «تاريخه»، وأبو داود في «سننه»، وابن شاهين، أنه على قال:

٧٦٣\_ «إذا كان للعبد عنـد الله. تعـالى. درجـة لم يُنِلْهُ إيـاهـا ، ابـتلاه في الـدنيـا ، ثم صبَّرَه على البلاء لينيله تلك الدرجة » . (١)

تنبيه آخر: قد تُطلبُ منك محبة أستاذك، ومعلمك، ومرشدك [١٢٥/ب/ج] أكثر من جميع أهلك، لأنه لا رابطة يُعتدُّ بها إلا رابطة الدين، ولا قُرْبَ إلا قُرْبَهُ.

وتأمل ما وقع لزيد بن حارثة الكلي، وأمه من بني معن ١٠٩١/ب/١] بن ظي، فأغارت عليه [عليهم] خيل فاحتملوه وباعوه بسوق عكاظ، فاشتراه حكيم ابن حزام لعمته [خديجة] أم المؤمنين \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها [عنهم] \_ فلما تزوجها [رسول الله] على وهبته له، ثم علم به أبوه وعمه، فجاءا بفدائه [يفديانه]، فدخلا على النبي على وهو بالمسجد فقالا: يا ابن عبد المطلب! يا ابن سيد قومه! أنتم أهل حرم الله، تفكون العاني، وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا عندك، فامنن علينا، وأحسن في فدائه. قال:

٧٦٤\_ «وما ذاك؟١» قالوا: زيد بن حارثة! فقال: «أو غير ذلك؟١ ادعوه فغيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني، فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء». قالوا: زدتنا (١٣٢/ ب/د] على النصفة. فدعاه فقال: «هل تعرف هؤلاء؟» قال: نعم! هذا أبي، وهذا عمي. قال: «فانا من قد عرفت، [و] علمت وقد

٧٦٥\_ «ما بعث [رسول الله] ﷺ [٩٥/١/هـ] زيد بن حارثـة [في حادثـة] [٢٦] في سرية إلا أمره عليهم، ولو بقي لاستخلفه]. أي [أبي] لكونه [لكنه] [٣] مات في حياته في غزوة مؤتة بأرض الشام». (١) وصح عن ابن عمر:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٦٤): (؟) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ١٦٢)، وغيره.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (١) عن باقى النسخ لا معنى لها، ولا مكان.

<sup>(</sup>٣) ومعنى الزيادات في النسخ لو بقي لاستخلفه أبو بكر لأن المتحدث عائشة، ولكن لم يثبت شيء من تلك الزيادات في كتب الحديث.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٧٦٥): (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (٣٢٣٠٧ و٣٦٩٧٨)، وابن سيد (٣/ ٤٦)، وأحمد (٢٥٩٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٨٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥١)، وابن عساكر (٣١/ ٣٦٦) ـ جميعهم ـ من طريق البهي، عن عائشة.

ورواه الحميدي (٢٦٧)، والحاكم (٤٩٦٢) ـ كلاهما ـ من طريق الشعبي، عن عائشــة ـ مختصراً في الروايتين ــ.

٧٦٦ «فرض عمر لأسامة أكثر ما [مما] فرض لى ١/١/١٣٥]. فسألته فقال الله على من أبيك». (١)

تنبيه آخر: قد يكثر إيذاء القريب لقريبه إلى أن ييأس من صلاحه، فربما دعا عليه، فاستجيب له، وقد صحح الحاكم أنه ﷺ دعا على عتبة بـن أبـي لهـب [ابن] عمه \_ لعنهما الله \_ تعالى \_ وقبحهما \_ فقال:

٧٦٧\_ «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك». فافترسه الأسد بالزرقاء من أرض الشام. (٢) وروى الحافظ أبو نعيم - بسنده - إلى الأسود بن هبار قال:

٧٦٨ـ «تجهز أبو لهب وابنه عتبة نحو الشام، فخرجت معهما، فنزلنا الشراة قريباً من صومعة راهب، فقال الراهب: ما أنزلكم ها هنا؟! هنا سباع! فقال أبو لهب [١٢٦/ب/ج]: أنتم عرفتم سني وحقى! قلنا أجل. قال: إن محمداً دعا على ابني، فاجمعوا متاعكم على هذه الصومعة، ثم افرشوا لابني عليه [عليها]، وناموا حولـه. ففعلنا ذلك، وجمعنا [وحملنا] المتاع حتى ارتفع، ورقدنا حولـه، وبـات عتبـة فـوق المتاع، وجاء الأسد، فشم وجوهنا ثم وثب، فإذا هو فوق المتاع، فقطع رأسه فقال: سيفي يا كلب! ولم يقدر على غير ذلك». (٣) وفي رواية:

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٧٦٦): (حسن لغيره) رواه ابن أبي شيبة (٣٢٨٦٨ و٣٢٨٧٨)، وابـن سعد (٣/ ٢٧٩)، والترمذي (٣٨١٣)، والبزار (١٥٠ و٢٨٦)، والطحاوي (٢٨٠)، والطبراني في «الأوسط» (٦٦٠٨)، والحاكم (٦٣٦٧) ـ وصححه، ووافقه الـذهبي ـ والبيهقـي (١٢٧٧٣ و١٢٧٧٦)، وأبو يعلى (١٦٢) ـ جميعهم ـ عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۷۲۷): (حسن) رواه الحارث (٥١١)، والحاكم (٣٩٨٤) ــ وصححه، ووافقه الذهبي ـ والبيهقي (٩٨٣٢) ـ جميعهم ـ عن أبي عقـرب، وحسنه الحافظ في «الفتح» (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) الأثـر رقـم (٧٦٨): (حسـن بمـا قبلـه) رواه ابـن عسـاكر (٣٨/ ٣٠٢ و٦٧/ ١٦١\_١٦١) عن هبار بن الأسود، وذكره الهندي في «الكنز» (٣٥٥٠٦)، وقال: «أورده

نصوص في الحث على صلة الرحم

٧٦٩ «فضربه الأسد بيده ضربة واحدة فخدشه، فقال: قتلني. فمات لساعته [لوقته] [من ساعته]، فطلبنا الأسد فلم نجده».(١١) وسمى ﷺ الأسد كلباً؛ لأنه يشبهه في رفع رجله عند البول.

وتأمل هذا [١٣٣/ب/د] مع ما وقع للأسد مع سـفينة مـولى رسـول الله ﷺ أنه اخطأ [أي: تاه منهم] الجيش [١١٠/ب/١] أو أُسِرَ بِأَرض (١٣٧/ب/ب) الروم، فانطلق [فخرج] هارباً، فإذا هو بالأسد فقال له:

• ٧٧ - «يا أبا الحارث! أنا سفينة مولى رسول الله على كان من أمرى كيت وكيت، فأقبل يبصبصه [ببصبصة][٢] حتى قام إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش، فرجع الأسد». (٣) رواه البيهقي. وفي رواية:

۱ ۷۷ـ «فقلت: أنا سفينة مولى رسول الله ﷺ، وأنا تائه. فجعل يغمزنـي بمنكبه حتى أقامني على الطريق، ثم همهم فظننت أنه السلام». (٤)

تنبيه آخر: احذر أن تُبعد قريبك [قريبا] اتكالاً على قرابته، وأن تدنى عدوك تألفاً له، فإن الأول يضرك [يضر] ضراً [ضرراً] بينـاً ١/١٢٧/ ا/ج، والشاني لا ىنفعك.

ألا ترى أنه قيل لأبي مسلم الخرساني \_ وهو المميت لدولة بني أمية، والحيى لدولة بني العباس \_: ما كان سبب خروج الدولة عن بني أمية؟ قال: لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقة بهم، وأدنوا عدوهم [أعداءهم] تَألُّفاً لهم، فلم يصر العدو صديقاً بدنوه، وصار الصديق عدواً بإبعاده.

السيوطي في «الخصائص الكبرى» (١/ ٣٦٦)، وقال السيوطي: وأخرجه ابن إسحاق، وأبو نعيم من طرق أخرى مرسلة.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٧٦٩): (حسن بما قبله) رواه الدولابي في «الذرية الطاهرة» (١/٥٧)، والطبري في «ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي» (ص:١٦٥)، والعصامي في «سمط النجوم العوالي» (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) بصبص الشيء: أي حركه، وبصبص الأسد: أي حرك ذنبه. «اللسان» (٧/٥).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٧٧٠): رواه الأصبهاني في «الـدلائل» (١٩٦)، وابـن عســاكر (٤/ ٢٦٩) عن سفينة.

<sup>(</sup>٤) الأثر رقم (٧٧١): «سير أعلام النبلاء» (٣/ ١٧٣).

تنبيه آخر: ينبغى لك أن تساعد أقاربك على ما ينوبهم، لا سيما النساء لضعفهن، وكثرة تطرق الفساد إليهن؛ فإذا وقع لهن أمر مع أزواجهن، مما يُخشى منه عليهن الفساد، فاجتهد في إزالته ما أمكنك.

ألا ترى إلى ما حكاه [١٣٤/١/د] بعض أهل التاريخ [التـواريخ]: «أن ملكــاً دار في ملكه، فعطش فوقف بباب وطلب ماءً فخرجت [١٦٨٨/ب] له امر أة جميلة، فناولته كوز ماء فافتتن بها، فراودها عن نفسها، فعلمت أنها لا يمكنها الامتناع، فأخرجت له كتاباً وقالت [له]: انظر في هذا [الكتاب] حتى أصلح في شأني، فنظر فيه فإذا فيه الزجر عن الزنا، فاقشعر جلده، ونوى التوبة، وصاح بها، فناولها إياه [فناوله لها]، ثم ذهب. فلما [ثم] جاء زوجها أخبرته، فخاف أن يكون للملك فيها غرض، فلم يتجاسر على وطئها بعد [٥٩/ب/هـ] ذلك [١/١/١١١] مدة، فأعلمت أقاربها، فرفعوه إلى الملك، فقالوا: إن هذا قد استأجر منا أرضا للزراعة [لزراعته]، فزرعها مدة ثم عطلها، فلا هو يزرعها، ولا هو يتركها لنؤجرها إلى من [لمن] يزرعها، وقد حصل الضرر للأرض، ونخاف فسادها بسبب تعطيلها [التعطيل] [١٢٧/ ب/ج]، لأن الأرض إذا لم تُزرع فسدت. فقال الملك لزوج المرأة: ما يمنعك من زرع أرضك؟ فقال: بلغني أن الأسد دخلها، وقد هبته فلم أقدر على الـدنو منهـا، لعلمى بأنى لا طاقة لي به. ففهم الملك القصة، فقال له: يا هذا! إن أرضك طيبة صالحة للزرع، فازرعها بارك الله لك فيها، فإن الأسد لن يعود إليها. ثم أمر لها ولزوجها بصلة حسنة».

تنبيه آخر: احذر أن تقطع رحك ولو بأدنى قاطع فيقيض له الله \_ تعالى \_ من يستوفي له منك وينصره، ويعاملك بضد قصدك.

ألا ترى إلى ما وقع لهشام بن عبد الملك، حج في أيام أبيه، وهو أمير المؤمنين [١٣٤/ب/د]، فلما طاف جهد أن يصل إلى الحجر (١٣٨/ب/ب] الأسود ليستلمه، فعجز من الزحمة، فنصب له كرسي، وجلس عليه ينظر الناس، ومعه جماعة من أعيان أهل الشام، فحينئذ أقبل الإمام زين العابدين؛ على بن الحسين \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ وكان من أجمل الناس وجهاً، وأطيبهم ريحـاً، فطاف، فلما انتهى إلى الحجر، تنحى له [عنه] الناس حتى استلمه، فقال رجل من أهل الشام لهشام: من [يعرف] هذا؟ قال: ما أعرفه \_ مخافة أن يرغب فيه أهل الشام \_ وكان الفرزدق حاضراً فقال: أنا أعرفه! وأنشد قصيدته المشهورة [المعروفة] ومنها:

هـذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته إذا رأته قريش قال قائلها

ومنها: [۱۱۱/ب/۱]:

يغضى حياءً ويغضى من مهابته ینشق نور الهدی من نـور غرتـه هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله وليس قولك من هذا؟ بضائره ما قال لا قط إلا في تشهده من معشر حبهم دين وبغضهم

هذا التقى النقى الطاهر العلم/ والبيت يعرف والركن والحرم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم

فما يكلم الناس إلا حين يبتسم كالشمس ينحاز عن إشراقها القتم بجده أنبياء الله قد ختموا العُربُ تعرفُ من أنكرت والعجم لولا التشهد كانت لاؤه نعم كفر وقربهم منجا ومغتنم

فغضب [عند ذلك] هشام على الفرزدق، وأمر بحبسه، فأنفذ له زين العابدين اثني عشر ألف درهم، فردها، وقال: مدحته لله، لا للعطاء. فأرسل إليه: «إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده [١٣٩/١/ب]، والله \_ تعالى \_ يعلم نيتك ويُثيبك عليها [١/١/١٥] فشكر الله \_ تعالى \_ لك سعيك». فلما بلغته الرسالة

تنبيه آخر: ينبغى لك إذا ظُلمت فيما يتعلق بك ـ لا سيما من رحمك ـ أن لا تنتصر لنفسك أبداً، بل كِل أمرهم إلى الله \_ تعالى \_ وادعه أن يصلحهم لـك

<sup>(</sup>۱) روى بعض هذه القصة الطبراني في «الكبير» (۳/ ١٠١/ ٢٨٠٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٣٩)، واستفاضت ذكراً في كتب التاريخ، وقد ضبطت كـثيراً مـن الأبيـات مـن ديوان الفرزدق، ولم أعتمد (أ) لمخالفتها الديوان.

حتى يرجعوا عما هم عليه، ومما يزيدك حرصاً على هذا المقام تأملك في قضية خبيب \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنه \_ مع أهل مكة لما أرادوا قتله:

القاف \_ قبيلتين \_ قدموا على [١٢٨/ب/ج] رسول الله ﷺ بعد أحد فقالوا: يا رسول الله ﷺ بعد أحد فقالوا: يا رسول الله ﷺ بعد أحد فقالوا: يا رسول الله! إن فينا إسلاماً، فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا. فبعث معهم ستة من أصحابه، وأمَّرَ عليهم [١٦/١/هـ] عاصم بن ثابت، فخرجوا معهم حتى أتوا الرجيع \_ بفتح الراء، وكسر الجيم \_ بالهذيل [ماء لهذيل] بين مكة وعسفان إلى جهة الحجاز، غدوا [غدروا] بها [بهم]؛ فاستصرخوا عليهم هذيلاً، فلم يشعروا إلا وهم عليهم، فأرادوا قتالهم فخدعوهم.[١]

٧٧٣\_ «حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة، دُكروا لحي من هـذيل، فقـام [يقال] لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من مائتي راجل [رجل]». وفي رواية:

«فنزلوا بالرجيع سحراً، فأكلوا تمر عجوة فسقط نواه بالأرض، فرأته رعاة [راعية] غنم من هذيل فعرفوا [فعرفت] أنه من يثرب، فصاحت في قومها: أتيتم. فجاؤا [۱۳۹۱/ب/ب] يقصون أثرهم حتى رأوهم كامنين في الجبل، فأحاطوا بهم، وعاهدوهم إن نزلوا ألا يقتلوهم [يقاتلوهم]، فامتنع عاصم [۱۳۵/ب/د]، فرموه بالنبل حتى قتلوه، ونزل إليهم زيد بن الدَثِنَة \_ بفتح المهملة، وكسر المثلثة، وفتح النون المشددة \_ وخبيب بن عدي، وآخر، فانطلقوا بالأولين حتى باعوها اباعوهما] بمكة؛ فابتاع بنو الحارث بني [بن] عامر خبيباً، فلبث عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قتله، استعار من بعض بنات الحارث موسى ليحلق بها عانته، فغفلت عن ابن [بن] ها صغير، فأقبل إليه الصبي، فأجلسه عنده، فخشيت المرأة أن

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (۷۷۲): (مرسل رجاله ثقات) رواه الطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۷۲۷)، والحاكم (۶۹۷) ـ كلاهما ـ عن عاصم بن عمر بن قتادة ـ مرسلاً ـ وضعفه الذهبي، وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۰۳۳۸): «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٢) في (أ) «وفي الحديث البخاري»، وما أثبتناه من باقي النسخ

يقتله، ففزعت، فقال خبيب: ما كنت لأغدر [لأغدرك] فقالت: والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب، والله لقد وجدته يأكل قطفاً من عنب مثل رأس الرجل، وإنه لموثق بالحديد، وما كان بمكة من ثمرة يومئـذ، ومـا هـو إلا رزق رزقـه الله ـ تعالى ــ.

ولما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. فصلاهما في محل مسجد التنعيم، وقال: اللهم احصهم عدداً، ولا تبق منهم أحداً، واقتلهم يددا \_ أي متفرقين \_ فلم يحل الحول وواحد منهم حي.

وقال أيضاً: اللهم إنى لا أجد من يبلغ رسولك منى السلام فبلغه، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وبلُّغه، ثم أنشأ يقول:

> فلست أبالي حين أقتلُ مسلماً على أي شقِ كان لله مصرعي [۱۱۲/ب/أ]، و[۱۱۲/أب]

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعى وممزع \_ بالزاي والمهملة : أي أعضاء جسد مقطع، وهو أول من سن هاتين الركعتين لكل مسلم عند القتل [١/١٣٦] د] ـ أي فعلهما اجتهاداً، وأقره النبي على ما جاء عن الليث الله الله على ما جاء عن الليث الله على ما جاء عن الليث ابن سعد قال \_:

٧٧٣م \_ «بلغني أن زيداً اكترى بَغَّالاً بالطائف، على أن ينزله حيث شاء، فمال به إلى خربة بها قتلى كثيرة ليقتله فقال: دعني أن أصلى ركعتين. قال: قد صلاهما قبلك هؤلاء، فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً، [١٢٩/ب/ج] فلما صلى أتاه ليقتله فقال: يا أرحم الراحمين! فسمع صوتاً: لا تقتله. فهابه، فخرج يطلب فلم يـر شيئاً، فعاد إليه فقال ذلك، فسمع ذلك الصوت، فخرج فلم ير شيئاً، فعاد [إليه] فقال ذلك، فإذا بفارس على فرس بيده حربة حديد في رأسها شعلة نار فطعنه بها،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٧٣): رواه البخاري (٢٨٨٠) ــ وفي مواضع عمدة عمن أبي هريرة، وله - ولغره - فيه طرق وألفاظ.

فأنفذها في [من] ظهره فوقع ميتاً، ثم قال: لما دعوت المرة الأولى: «يا أرحم الراحمين» كنت في السماء السابعة، فلما دعوت المرة الثانية: يا أرحم الراحمين كنت في سماء [السماء] الدنيا، فلما دعوت [المرة] الثالثة أتيتك».[١]

٧٧٤ (ولما وضعوا بخبيب السلاح ـ وهـو مصـلوب ـ نـادوه وناشـدوه:
 أتحب أن محمداً مكانك؟ قال: لا والله ما أحب أن يفديني شوكة في قدمه».[٢]

٧٧٥ (وأرسل أهل مكة ليؤتوا بشيء من جسد عاصم لكونه قتل ابن أبي معيط، وكذلك أم ابنين قتلهما يـوم [٢٠/ب/هـ] أحـد نـذرت لتشربن الخمر [٢٠/ب/ب] في قِحفه ـ وهو بكسر القاف ما انفلق من الجمجمة ـ وجعلت لمن جاء به [٢٣١/ب/د] مائة ناقة، فمنعه منهم الدّبر \_ وهو بفـتح [الـدال] المهملة وسكون الموحدة: الزنابير \_ وذلك إبراراً لعهده أن لا [١/١/١١] يمس مشركاً، ولا يمسه مشرك، ولما بلغ ذلك عمر قال: يحفظ الله \_ تعالى \_ العبد المؤمن [بعد] وفاته، كما حفظه في حياته، وإنما مُكنوا من قتله، إكراماً له بالشهادة، كما أكـرم بحمايته من هتك حُرمته بقطع لحمه». (٣)

وتوهم بعضهم أن هذه السرية هي سرية القراء ببئر معونة [١٠١/١٣٠] وليس كذلك؛ بل هي غيرها، لكنها قريبة منها، إذ هما في شهر واحد، ومحلاهما متقاربان. وذلك أن أبا براء المشهور بملاعب الأسنة عرض عليه ولله الإسلام فقرب منه، ثم قال: «لو أرسلت جماعة من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٧٧٣): رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٥٤٧/٣) عن الليث بن سعد بلاغاً. وعنه نقلت بعض كتب التاريخ والسيرة المتأخرة.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٧٧٤): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٥٩/ ٥٢٨٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٤٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٢٦١)، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٠٣٣٩)، وأعله بابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٧٧٥): (مرسل) رواه ابن إسحاق في «السيرة» (١٢٤/٤) \_ ومن طريقه \_ ابن جرير في «التاريخ» (٢/ ٧٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١١١)، وروى ابن أبي شيبة (٣٤٤٧٣) بعضه \_ جميعهم \_ من طريق ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر.

يستجيبوا لك فقال على الله

المحابه القراء، وكانوا سبعين يحتطبون بالنهار، ويشترون به الطعام لأهل الصُفة، ويُصلون، ويتدارسون القرآن بالليل، فساروا حتى نزلوا بئر معونة موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان فأرسلوا كتاب [رسول] رسول الله على إلى اللعين؛ عامر ابن الطفيل العامري وأما الأسلمي فصحابي فله في الكتاب، بل قتل حامله، واستصرخ بني سليم؛ عصية، ورعلا بكسر الراء وذكوان، فأحاطوا بالقوم، وأخذوا [وأخذ] سيوفهم [١٤/١/١/١]، وقتلوهم، إلا اثنين منهم [١١/١/١٨]، فلما بلغ ذلك النبي على أجد، ما وجد عليهم، وقال: هذا عمل أبي براء، للمله للنه كالمنه المنا كارها الله وأصحابه على أحد، ما وجد عليهم وقال: هذا عمل أبي براء، لله كلنه لأنهم قتلوا عاصماً وأصحابه و كما مرً وأتاه الخبر عنهم كلهم في وقت واحد». (١)

تنبیه آخر: مما ینبهك على تأكد صلة [۱۳۰/ب/ج] الأقارب [۱۱۳/ب/۱] ما أخرجه البخارى في «صحيحه» عن أنس الله قال:

٧٧٧\_ «كان أبو طلحة ﴿ أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله [إليه] بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله على يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس ﴿ فلما نزلت [أنزلت] هذه الآية: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِّمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٢١] قام أبو طلحة ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِّمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٢١] قام أبو طلحة ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِّمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٢١] وإن أحب أموالي إليًّ بيرحاء، وإنها صدقة تُنفِقُواْ مِّمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٢١] وإن أحب أموالي إليًّ بيرحاء، وإنها صدقة

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۷٦): (صحيح) رواه ابن جريسر في «التاريخ» (۲/ ۸۱)، والطبراني في «الكبير» (۱/ ۳۰۱/ ۸٤۱)، وابن عبد السبر في «الاستيعاب» (۱/ ۴۵۵)، وروى البخاري (۲۱ ۲ و ۳۸۶۶) بعضه \_ جميعهم \_ عن أنس.

لله \_ تعالى \_ أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله على: «بخ بخ، ذلك مال رابح، [ذلك مال رابح]، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول [١٤١/ب/ب] الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه». (١)

فتأمل حرمة الأقارب، وأنهم أولى الناس ببرك وصِلَتك، [١٣٧/ب/د] وأنك إذا تصدقت بصدقة، أو وقفت وقفاً، فالأولى لك أن تجعله في أقاربك ورحمك. وصحّ:

٧٧٨\_ «أنه ﷺ لما حلق رأسه بمنى، فَرَّقَ شعر شق رأسه الأيمن على المحابه، الشعرة، والشعرتين، وأعطى أبا طلحة \_ هذا \_ الشق [١٩١١/١/ج] الأيسر كله لمصانعته الجميلة التي منها مبالغته في صلة الرحم». (٢) وفي البخاري \_ أيضاً \_ عن زينب زوجة ابن مسعود \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ قالت: «كنت في المسجد فرأيت النبي ﷺ [١٠/١/هـ] فقال:

٧٧٩\_ «تصدقن ولو من حُلِيكن وكانت زينب تنفق على زوجها عبد الله بن مسعود، وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل [١/١/١١] رسول الله على أنجزئ عني أن أنفق عليك، وعلى أيتام في حجري من الصدقة، فقال: سلي أنت رسول الله على في الله على أنه النبي على فوجدت أمرأة من الأنصار \_ أي \_ اسمها زينب أيضاً على الباب، حاجتُها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي على أيجزي عني أن أتصدق على زوجي، وأيتام لي في حجري، وقلنا لا يجزينا. فدخل أيجزي عني أن أتصدق على زوجي، وأيتام لي في حجري، وقلنا لا يجزينا. فدخل فسأله فقال: «من هما؟» فقال: زينب. فقال: «أيتُ [أي] الزيانب؟» [٢١/١/١] قال:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۷۷): رواه البخاري (۱۳۹۲)، ومسلم (۹۹۸) \_ كلاهما \_ عـن أنس بن مالك، ولهما فيه طرق، وألفاظ.

<sup>(</sup>٢) الحــديث رقــم (٧٧٨): (صـحبح) رواه احمــد (١٣٢٦٥ و ١٣٧١٠)، والبيهقــي (١٣١٨)، وابن الجارود (٤٨٤) ــ جميعهم ــ عن أنس، وذكروا أن شعر الشق الأيمن كان لأبــي طلحة وشعر الشق الأيسر كان لسائر الناس.

امرأة عبد الله بن مسعود. فقال: «نعم! لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة». (١)

فتأمل رحمك الله تعالى واجب القرابة، وتأكدُ حقَهم، وأنهم مقدمون على غيرهم، ومن ثم اشتهر على الألسنة «الأقربون أولى بالمعروف» (٢) وليس حديثاً، خلافاً لمن زعمه، لكن [١/١٢٨/د] يشهد له ما تقرر في قضية أبي طلحة، وقوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَ تُم مِّنَ خَيْرٍ فَلِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَ تُم مِّن خَيْرٍ فَلِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٥] الآية، [١٣١/ب/ج] فجعل الأقربين ثاني مرتبة بعد الوالدين [الأولاد].

تنبيه آخر: يجوز لك أن تجتنب رحمك لأجل بدعته كما يفيد ذلك عمـوم قوله ﷺ:

٧٨٠ «من أعرض عن صاحب بدعة بغضاً له، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً، ومن لقيه بالبشر، واستقبله بما يسره، فقد استخف بما أنزل الله على محمد». (٣) رواه الخطيب وقال: «تفرد به الحسن بن خالد أبو الجنيد، وغيره أوثق منه». انتهى. لكن يشهد له حديث ابن عساكر:

٧٨١ «من أرعب صاحب بدعة، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً، ومن انتهر صاحب بدعة، أمنه الله في الجنة درجة، ومن لاعة، أمنه الله في الجنة درجة، ومن لان له إذا [١٨٤/ب/١] لقيه أساً [تبشيشاً]، فقد استخف بما أنزل الله على محمد». (١٠

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۷۹): رواه البخاري (۱۳۹۷)، ومسلم (۱۰۰۰) \_ كلاهما عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) وأكده ونقله عنه العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ١٨٢/ ٤٨٦).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۷۸۰): (ضعيف) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۲۹۳) عن ابن عمر، وأشار إلى ضعفه \_ هو \_ والحافظ في «اللسان» (۲/ ۲۸۱)، وذكره الهندي في «الكنز» (۹۹٥٥)، وذكروا ما نقله المصنف.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٧٨١): (ضعيف) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشـق» (٥٤/ ١٩٩) عن ابن عمر، وذكره الهندي في «الكنـز» (٥٩٨)، وما بـين المعقـوفتين مـن «تـاريخ دمشـق»، واتفقت النسخ الخطية، والمطبوعة على لفظة: أساً، أو: أساء.

تنبيه آخر: احذر أن تستعجل بشيء قبل أوانه، فإنك تُعاقبُ بحرمانه، لا سيما إذا كان ذلك في الرحم.أ

لا ترى إلى ما وقع في بني إسرائيل، أن رجلاً منهم كان [١٤١/ب/ب] غنياً وله ابن عم فقير، لا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله ليرثه، ثم حمله وألقاه بفناء قرية أخرى، ثم أصبح يطلب بثاره وجاء بأناس إلى موسى \_ على وعلى نبينا، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين [وسلم] \_ فادعى عليهم القتل فجحدوا، فاشتبه أمر القتيل على موسى \_ على نبينا وعليه السلام \_ قال الكلبي: «وذلك قبل نزول القسامة في التوراة، فسألوا موسى [١٣٨/ب/د] أن [١٣٨//ج] يدعو الله ليبين لهم» فأوحى الله \_ تعالى \_ إليه أنهم يذبحون بقرة، فشددوا فشدد الله \_ تعالى \_ عليه م، حتى اشتروها بملء جلدها ذهباً. ومن ثم ورد عن نبينا أنه على قال:

٧٨٢\_ «لواعترضوا أي بقرة كانت فذبحوها لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله

عليهم، والاستقصاء شؤم». (٢) ولما عُيِّنَت لهم ذبحوها، ثم ضربوا القتيل ببعضها \_ أي بلسانها أو غيره \_ على الخلاف فيه \_ فقام القتيل حياً بإذن الله \_ تعالى \_ وأوداجه تشخب دماً، وقال: قتلني ابن عمي فلان. ثم سقط ومات مكانه، فحُرِمَ الميراث. (٢)

فتأمل شؤم قطيعة الرحم! وفي هذا القصة أظهرُ فضلٍ لصلةِ الرحم؛ فإن تلك البقرة، كانت لفقير بارّ بأمه، فقيض الله \_ تعالى \_ له ببركة بـره لأمـه، وصـلته لرحمه، فشتان ما بين الأول القاطع، وهذا البار الواصل.

تنبيه آخر: احذر دعاء الرحم، فإنه مستجاب غالباً: [٦١/ب/م].

<sup>(</sup>۱) «تفسير البغوي» (۱/ ۱۰۵)، و«تفسير القرطبي» (۱/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۷۸۲): (حسن) قال الحافظ في «الفتح» (۲۲۱/۱۳): «أخرج البزار، وابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة ـ مرفوعاً ـ «لواعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم». وفي السند عباد بن منصور، وحديثه من قبيل الحسن». انتهى.

<sup>(</sup>٣) «تفسير البغوي» (١٠٨/١)، وغيره.

ومن ثمَّ حكى ابن خلكان وغيره من المؤرخين [١/١/١/١]، أن الزمخشري كان [١/١/١/١] مقطوع الرجل، فسئل عن ذلك فقال: «دعاء الوالدة؛ وذلك أني في صباي كنت أمسكت عصفوراً، وربطته بخيط في رجله، فأفلت من يدي، فأدركته وقد دخل في خرق، فجذبته فانقطعت رجله في الخيط، فتألمت [١٣٢/ب/ج] والدتي بذلك وقالت: قطع الله رجلك كما قطعت رجله، فلما وصلت إلى سن طلب العلم وعملت عن الدابة، فانكسرت رجلي، وعملت عملاً أوجب قطعها». (١)

تنبيه آخر: من شؤم قطيعة الرحم أن الله \_ تعالى \_ يَحْرِمُ القاطع فضله في أوقات تفضله على عباده. وشاهد ذلك حديث الطبراني:

٧٨٣\_ «تُعرضُ الأعمال على الله. تعالى. يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله إلا ما كان من متشاحنين أو قاطع رحم». (٢) وحديث أحمد، وأبى داود، والترمذي:

٧٨٤ «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا». (٣) والخطيب، وابن عساكر:

٥ ٨٧\_ «إن أعمال العباد تُعرض على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يُشرك بالله شيئاً، إلا عبداً بينه وبين أخيه شحناء». (١٤) والطبراني، والخرائطي:

في «تاريخ دمشق» (٨/ ٢٢٩) \_ كلاهما \_ عن طلحة بن عبيد الله.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) «تاريخ الإسلام» (۸/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٨٣): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الكبير» (١/١٦٧/ ٩٠٤) عن أسامة بن زيد، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٤٤٥)، وفيه موسى بن عبيدة، وهو متروك كما قال الهيثمي في «المجمع» (١٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٧٨٤): رواه مسلم (٢٥٦٥) عن أبي هريرة، ومن القصور عزوه إلى أحمد (٩٠٤١) مع وجوده عند مسلم. الى أحمد (٩٠٤١) مع وجوده عند مسلم. (١) الحديث رقم (٧٨٥): (؟) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٥)، وابن عساكر

٧٨٦ «تُعرضُ الأعمال على الله يوم الاثنين [١٤٣/ب/ب] ويوم الخميس، فيغضر الله الذنوب إلا ما كان من متشاحنين أو قاطع رحم». (١) والشيخان وغير هما:

٧٨٧\_ «تفتح أبواب الجنة [الثمانية] يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجل كانت بينه وبين [١/١٣٣] أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا». (٢) وجاء من طرق:

٧٨٨ – «أن الله يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا لجماعة؛ منهم المشاحن، وقاطع الرحم». (٣) [٥١١/ب/١].

تنبيه آخر: أخرج الصولي عن عبد الله بن البواب قال: «كان المأمون يحلم حتى يغيظنا، وجلس مرة [١٣٩/ب/د] بشباك على دجلة من وراء ستر، ونحن قيام بين يديه، فمر ملاح وهو يقول: «أتظنون أن هذا المأمون نبيل [ينبل] في عيني،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۸٦): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (۷۸۳) عند الطبراني، وأزيد هنا عن الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (۲۷٦ و۵۳۳) عن أسامة بن زيد.

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۷۸۷): سبق تخريجه عن مسلم بوقم (۷۸٤)، وأظنه من انفراد
 مسلم عن البخاري.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۷۸۸): (صحيح لغيره) رواه ابن ماجة (۱۳۹۰) عـن أبــي موســـى الأشعري. وحسنه شيخنا فيه.

ورواه البزار (٨٠)، والبيهقي في «الشعب» (٣٨٢٧) عن أبي بكر.

ورواه إسحاق بن راهويه (١٧٠٢) عن الوضين بن عطاء.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٢١٠٨/٢٠)، و«الأوسط» (٦٧٧٦)، و«الشاميين» (٢٠٣ و٢٠٥ و٢٠٥٠)، وابن حبان (٥٦٦٥)، والبيهقي في «الشعب» (٣٨٣٣ و٢٦٢٨)، وأبسو نعيم (٥/ ١٩١) عن معاذ بن جبل.

ورواه عبد الرزاق (۷۹۲۳)، وابن أبي شيبة (۲۹۸۵۹)، والحارث (۳۳۸)، والبيهقـي في «الشعب» (۳۸۳۱) عن كثير بن مرة الحضرمي. نحوه.

ورواه البيهقي في «الشعب» (٣٨٣٧ و٣٨٣٨) عن عائشة، نحوه.

ورواه البيهقي في «الشعب» (٣٨٣٠) عن مكحول ـ مرسلاً ـ.

وقد قتل أخاه؟!» قال: فوالله ما زاد المأمون على أن تبسم وقال لنا: ما الحيلة عندكم حتى أنبل في عين هذا الرجل الجليل؟». انتهى. (١)

فتأمل رحمك الله \_ تعالى \_ كلام هذا الملاح، فإنه في غاية الحكمة والجزالة، والصحة، وإن كان المأمون استهزأ به لما غلب عليه من محبة الخلافة التي آثرها على قطع رحمه، حتى تسبب في قتل أخيه محمد الأمين، فقُتِلَ [١٤٤/١/١] فتولى الخلافة بعده، ولو كُشفت بصيرة المأمون لعلم أن سعيه في قتل أخيه مانع من أن ينبل أي: يكمل \_ في عين جليل ولا حقير، ومعاذ الله أن قاطع الرحم \_ لا سيما بالقتل \_ يصل إلى أدنى مرتبة من مراتب الكمال، بل لا يزال في محض [دحض] البوار، والخسار، والنكال، صاننا الله \_ وإياك \_ عن [١٣٦/ب/ج] هذا السفال، بمنه وكرمه، أنه الكبر المتعال. آمين، آمين.

تنبيه آخر: لا تظنن أنك إذا بغيت على رحمك، أن الله \_ تعالى \_ يهملك [يمهلك]، بل لا بد أن يقيض لك من ينصف [ينتصف] منك، ويعاقبك بسوء بغيك، ألا ترى أن إبراهيم؛ الواثق المتأخر، العباسي بن المتمسك [المستمسك] بن الحاكم لما بغى على عمه سليمان المكتفي [المستكفي] بالله بن الحاكم، ونم عليه بالباطل، ورماه بما هو بريء منه عند السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حتى عزله من الخلافة، [١٤١/١/١٠] وولى [١٢/١/١/م] إبراهيم المذكور، قيض الله \_ تعالى \_ اله] العلماء والعامة، فراجعوا السلطان [٢١/١/١/١] في أمر إبراهيم هذا، ورموه بكل سوء وقبيح، وشنتعوا عليه، ولم يُبقوا شيئاً من قبائح الفواحش إلا نسبوه إليه، كل ذلك والسلطان متمادياً [متماد] على غلطه [غلظة] فيه إلى أن حضره الموت، فأوصى الأمراء، ووجوه الدولة أنهم يعزلون إبراهيم هذا، ويعيدون الأمر إلى عمه الحاكم ففعلوا، وباء إبراهيم من الله بالمقت، ومن الناس بالهوان والشناعة والقبح، ولقد أطال (١٤١٤/١/ب/ب) ابن فضل الله في "مسالكه» في الحط عليه، والإشارة إلى

<sup>(</sup>۱) وانظر «تــاريخ بغــداد» (۱۰/ ۱۸۹)، و«المنــتظم» (۳/ ۲۲۲)، و«تــاريخ دمشــق» (۳۳/ ۲۱۳)، و«تاريخ الإسلام» (٤/ ١٣٠)، و«تاريخ الخلفاء» (ص:۲۷۵).

قُبح [قبيح] مساوئه، وليس ذلك إلا لبغيه على عمه، وقطيعته لرحمه، وتكلمه فيه عند السلطان بسوء وكذب ظناً منه أن ذلك ينتج له دوام التولية [١١/١٣٤] للخلافة بالباطل، فكان في ذلك عليه من النكال ما وصفنا بعضه. (١)

فتأمل أقضية الله \_ تعالى \_ وانتقامه للأرحام الذين بغوا على [بغى عليهم] أرحامهم، ونصره لمن بُغي عليه بعوده إلى وظبفته، وبثناء الناس عليه، وجعله ذلك الذم، وهذا الثناء أمرين مشهورين، باقيين في كتب العلماء إلى يوم القيامة، فاحذر أن تبغي على رحمك، فيقيض الله \_ تعالى \_ لك من يُظهر مساويك، ويُذيع قبائحك ومثالبك، ويجعلها أمراً باقياً في عقبك إلى يوم القيامة، وهذه نذارة للباغي أي نذارة، وبشارة لمن بُغيَ عليه أي بشارة، فتأملها بقلب سليم، لتغنم [١٤٠/ب/د] وتسلم، والله \_ سبحانه وتعالى \_ أعلم.

تنبيه آخر: مما يؤيد [يؤكد] ما ذكرته في التنبيه الذي قبل هذا ما وقع لهشام بن عبد الملك، حيث قطع رحم زيد بن علي بقتله قومه الذين أرسلهم إليه، وحرقوه بالنار، فسلط الله عليه من أخرجه من قبره، وأحرقه بالنار، جزاءً له، وفاقاً. (٢)

وشرح ذلك أن زيد بن علي (زين العابدين) بن الحسين \_ رضي الله وشرح ذلك أن زيد بن علي هشام بن عبد الملك بن مروان \_ من فجار بني أمية [١/١/١/١/] وظلمتهم \_ فكان يقع بينهما محاورات فيفحمه زيد، حتى يخجله من بين جنده، وفي عز مملكته، ومن ذلك أنه قال: أنت [زيد] المؤمل للخلافة، وما أنت وذاك، وأنت ابن أمّةٍ! فقال له زيد: إن الأمّة لو قصرت بولدها

<sup>(</sup>١) الواثق بالله: إبراهيم بن ولي العهد المستمسك بالله: أبي عبد الله بن الحاكم بـأمر الله: أبي العباس أحمد (٧٤٧هـ ـ ٧٤٢هـ). وانظر «تاريخ الخلفاء» (ص:٤٢٠) فما بعد.

<sup>(</sup>۲) هشام بن عبد الملك: أبو الوليد، ولد سنة نيف وسبعين، واستخلف بعهـد مـن أخيه يزيد، (۱۰۵ هـ ـ ۱۲۵هـ). وقتل زيد بن علي سـنة (۱۲۲هـ). وانظـر: «تـاريخ دمشـق» (طـ/۲۱۸). و«تاريخ الخلفاء» (صـ/۲۱۸).

عن [١٣٤/ب/ج] بلوغ الغاية، لما بعث الله نبيا هو ابن أمةٍ وجعله أبا العرب، وأب [أبا] خير النبيين، وهو إسماعيل بن إبراهيم \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ فكانت أمه مع أم إسحاق، كأمي مع أمك، وما تقصيرك برجل أبوه رسول الله على بن أبي طالب. فلما خرج قال هشام لجلسائه: ألستم زعمتم أن هذا البيت قد انقرضوا، ألا لعمرو الله ما انقرض قوم هذا خلفهم.

ودخل عليه مرة أخرى، فرأى عنده يهودياً يسب النبي ﷺ وآلـه، فـانتهره زيد وقال: يا كافر! أما والله لو [لئن] تمكنت منك لأخطفنَّ [لأخـتطفنَّ] روحـك. [١/١/١] فقال هشام: مه يا زيد! لا تؤذِّ جليسنا. فخرج قائلاً: من استشعر حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء، وهاج حينئذ على الخروج على هشام، فأطاعـه مـن أهل الكوفة خمسة عشر ألف مقاتل، وبايعوه، وبايعه جماعة من الأئمة، قيل: منهم أبو حنيفة ﷺ، وأمده بمال عظيم، فخرج أوائل الححرم، سنة اثنين وعشرين ومائـة، وخرج معه من القراء، والفقهاء، وأهل البصائر خمسة آلاف في زي [١٤٥/ب/ب] لم ير الناس مثله، ثم خذله الذين بايعوه، وتأخروا عنه، فقال: أين الناس؟ فقيـل لـه: احتبسوا في المسجد. فقال: [٦٢/ ب/ هـ] لا يسعهم عند الله ـ تعالى \_ خذلانهم لنا، فعاد إليهم، وأمرهم بالخروج [١/١/١٧] فأبوا. فقيل [فقال]: يا أهل الكوفة! اخرجوا من الـذل [والهـوان] إلى العـز، وإلى خـير الـدنيا والآخـرة، فـأتوا [فـأبوا فأقبلت] جنود هشام، فحمل عليهم زيد ، فقتل منهم مقتلة عظيمة، فلم ينجع [ينتج] ذلك فيهم شيئاً، ودخل الكوفة، فتفرقت أصحابه، فلم يتأثر بـذلك، ومازجهم [وحاربهم] يوم الأربعاء والخميس، فحمل عليهم، وقتل من فرسانهم كثيرين، فأصيب آخر يوم الجمعة بنشابة في جبينه [جنبه]، فجيء له بطبيب، فنزعه فمات من ساعته، ودُفِنَ في قناة، وأجري عليه الماء لئلا يعرفوا قبره، ثم دُلُوا عليه، [فأخرج] فصُلبَ على جذع نخلة عرياً، فنسجت العنكبوت على عورته لوقته، فلم يرها أحد، فكان ذلك [١٤١/ب/د] من كراماته الباهرة، ثم أنزلوه وحرقوه حتى صار رماداً، فذرُّوه في الهوى [الهواء]، فلما كان زمن السفاح؛ أولُ خلفاء بني العباس، وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أمر بامرأة هشام المذكور، فشُدخ رأسها بالعُمُدِ، وأمر بقطع ثدييها [ثديها]، وقتلها قصاصا في أم ولد ـ أو زوجة ـ كانت لزيد ﷺ قتلوها، ثم أمر بهشام، فنُبش من قبره، فو جبه بحاله، لأنه كان طُليَ بالصبر لئلا يتغير، فأقاموه، وجلـدوه حتى تناثر لحمـه، ثـم حرقوه بالنار، فعلوا به كما فُعِلَ بزيد (١٤٦/٨/١) ﷺ جزاءً وفاقاً.

فتأمل نصرة الله \_ تعالى \_ لمن بُغي عليه من الأرحام، حتى على يـد [مـن] الأعداء [١٣٥/ب/ج]، فإن غالب بني العباس كانوا يكرهون ذرية الحسنين [الحسين] لأنهم [كانوا] ينازعونهم الملك، ويخرجون عليهم كثيراً، وبعـد ذلـك أظهـر الله ـ تعالى \_ الانتقام من هشام لزيد على يد من يكره بني زيد، وبني عمه، فاعتبر بـذلك لتنزجر، ومن يضلل الله فما له [١١٧/ب/١] من هاد.(١)

تنبيه آخر: أخبر أمامنا الشافعي الله أنه لا يقطع رحمه إلا سِفْلٌ لا همة لمه ولا مروءة، وظالم لا دين له ولا نخوة، ظلم نفسه، وعُدم عقله، وحسبه حيث قال: أظلم الناس لنفسه اللئيم إذا ارتفع، فإنه حينئذ يجفو أقاربه، ويُنكر معارفه، ويستخف بالأعراف [بالأشراف]، وينكر على ذوي الفضل. فاحذر [١/١٤٢] دا أن تكون لئيماً غير كريم، وسيفلا غير رؤوف رحيم.

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تُعمل فكرك [ذكرك]، وتصدق بالك [تأملك] فيما جاء عن سادس [خامس] الخلفاء الراشدين؛ عمر بن عبد العزيز ره وهو قوله: يا ميمون بن مهران! احفظ عني أربعاً:

لا تصحبن سلطاناً، وإن أمرته بالمعروف، ونهيته عن المنكر.

ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها القرآن.

ولا تصلن من قطع رحمه، فإنه لك أقطع.

ولا تتكلمن بكلام اليوم، تعتذر عنه [منه] غداً.

فتأمل قوله الله: «فإنه لك أقطع» تعلم أن قاطع الرحم لا تؤمل فيه صلة لأحد، وقد بيَّن ﷺ سبب ذلك بدليله الواضح [١٣٦/ أ/ج]، وهـو قولـه: "فإنـه لـك

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع (أ) (ص:١٦٨): آية لا تمت إلى الموضوع بصلة.

أقطع». [137/ب/ب] وإيضاحه انه إذا استهتر بالرحم، وقطع وصْلتَها التي أمر الله \_ تعالى \_ ورسوله بها، وأجمع المسلمون على تأكد حفظها، والوفاء بحقوقها على الوجه الأكمل، والحال الأفضل، كان بغيرها مستهتراً أكثر، ومُفَرِّطاً في حقوقها على حال أقطع وأظهر، فحينئذ تنقطع (١) مِنْ صِلتِهِ آمالُ المؤملين، وييأس الناس من رجاء خير فيه، على توالي الأيام وتعاقب السنين [١٦٨/١/م]، حرسنا الله \_ تعالى \_ وإياك ممن هذا حاله أن نصحبه [تصحبه]، فإنه ربما أعداه، فقلبة إلى طبعه اللئيم، وعدل به عن الصراط المستقيم، وقد قال من قال:

عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيجمر (٢) [١/١/١١]

تنبيه أخر: ينبغي لك أن تغتنم دعاء أرحامك بمزيد صلتهم [١٤٢/ب/د] وبرِّهم، والإحسان إليهم، فإن الدعاء بظهر الغيب من الأجانب لا يُـرَدُّ، فكيـف [و]هو من الأقارب؟!

ومن ئمَّ وقع لبعض الخلفاء العباسيين أنه أراد أن يُحدث مظلمةً، فقال له أهل بغداد: إن فعلت هذا جازيناك [حاربناك]. فقال لهم: وهل لكم قدرة على مجازاتي [محاربتي]؟! قالوا: نعم. قال: فبماذا؟ قالوا: بسهام الليل. فقال: إذاً لا قدرة لي على محاربتكم.

ومن ذلك أن الملك نظام (٣) لما وزر لملك الترك أبي الفتح بن ألب أرسلان [١٣٦/ب/ج]، وكان قد وزر لأبيه من قبله، فقام بدولتهما أحسن قيام، حتى ذلّ لها الملوك، فضلا عن غيرهم، وكان مما مهد له ذلك أنه أقبل بكليته على مراعاة حَملة المدين، من العلماء والصلحاء، ببناء المدارس [١/١٤٧] للعلماء والفقهاء، والرباطات للصلحاء والزهاد، ثم أجرى عليهم من الأرزاق ما غمرهم وعَمّهم،

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ جميعها، ولم تتفـق اثنتـان علـى لفظـة بعينهـا، ومـا في (أ) أقربهـا للسياق والسباق.

 <sup>(</sup>۲) اختلفت النسخ جميعها، ولم تتفق اثنتان على لفظة بعينها، وما في (أ) أقربها
 للسياق والسباق.

<sup>(</sup>٣) الصحيح: نظام الملك.

حتى لم يبق في مملكته أحدٌ إلا وهو مغمورٌ بنواله وإحسانه، فلم يكن من أوائل مملكته، وهي من بيت المقدس إلى سائر الشام الأعلى، وديار بكر، والعراقين، وخراسان بأقطارها، وسمرقند من وراء النهر من جيحون مسيرة زهاء مائـة يـوم حامل علم أو طالبه، أو متعبد، أو زاهد في زاويته، إلا وكرامته واصلة إليه، وكان جملة ما يصل إليهم ستمائة ألف دينار في كل سنة، فوشى به لأبى الفتح الملك، وأوغروا صدره عليه، وقالوا: إنما [١٤٣/١/د] ينفق ذلك المال على جيوش يأخذ بها قسطنطينية. فقال له الملك: يا أبت! بلغني أنك تُخرجُ هـذا المال إلى ما [مـن] لا ينفعنا!. فبكى نظام الملك وقال له: يا بنى! أنا شيخ أعجمي أعمى، لا أساوي خمسة دنانير [١١٨/ب/١] وأنت غلام تركى، لا تُساوي ثلاثين ديناراً، وأنت مشتغل في لَذَاتك، ومنهمك في شهواتك، وأكثر ما يصعد إلى الله ـ تعالى ـ معاصيك، وكذلك جيوشك! [١/١٤٧]ج] فأقمت لك جيشاً يُسمى جيش الليل، إذا نامت جيوشك ليلاً، قامت جيوش الليل صفوفاً على أقدامهم بين يدي ربهم، فأرسلوا دموعهم، وأطلقوا ألسنتهم، ومدّوا إلى الله \_ تعالى \_ أكُفُّهم بالدعاء لك ولجيوشك، فأنت وجيوشك في خفارتهم تعيشون، وبدعائهم [وبرعايتهم] تبيتون، وببركتهم تُمطرون وتُرزقون، تخرق سمهامهم إلى السماء السابعة [١٤٧/ب/ب] بالدعاء والتضرع. فبكى الملك ثم قال: [شاباش] يا بت [أبت] [شاباش] يا بت [أبت] أكثر لى من هذا الجيش.

تنبيه آخر: لا زالت صلة الرحم معروفة بالمدح في الإسلام، وأنها سبب للنجاة من كل فتنة ومحنة، ووصلة لصاحبها إذا اشتدت به الرزية والأحِنَّـة، ولقـد جاء عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال: «كنت عاملاً لأبي موسى الأشعري على البحرين، فكتب إليه عمر بن الخطاب كا يأمره بالقدوم هو وعماله، وأن يستخلفوا جميعاً، فلما قدمت المدينة، أتيت برق [يرفأ] بواب عمر [١٤٣/ب/٥] فقلت: يا برق [يرفأ]! مسترشدٌ وابن سبيل! أي الهيئات أحبُّ إلى أمير المؤمنين أن يرى فيها عماله؟ فأومأ إلى الخشونة. فاتخذت خفين، ولبست جبة صوف، وجعلت عمامتي على رأسي من غير استواء، فدخلنا على عمر، وصففنا بين يديـه، فصـعَّد فينا وصَوَّت [وصَوَّبَ]، فلم يأخذ عينه غيري، فدعاني وقال: من [١٣٧/ب/ج] أنت؟ قلت: الربيع [٦٣/ب/ه] بن زياد الحارثي. قال: وما تتولى من أعمالنا؟ قلت: البحرين. قال: وكم تُرزق؟ قلت: ألفاً. قال: كثير. [١/١/١١] فما تصنع بها؟ قلت: أتقوت ببعضها، وأعود على أقاربي، فما فضل عنهم فعلى فقراء المسلمين. قال: فلا بأس. ارجع إلى موضعك [من الصف] فرجعت إلى موضعي من الصف، وصعَّدَ فينا وصوَّت [وصَوَّب]، فلم يقع [تقع] عينه إلا عليَّ، فدعاني فقال: كم سنك؟ قلت: خمس وأربعون [١/١/١٨] سنة. قال: الآن استحكمت».

فتأمل استكثار عمر الله [عليه] الألف، ورضاه بها لما قال له أنه ينفق منها على أقاربه، تعلم أن الإحسان إلى الأقارب، ومواساتهم، أمر محدوح معروف، مستقر في النفس [النفوس]، وأنه سبب لتفريج الكرب، وأن فاعله لا يُستكثر عليه عطاء، لأنه بصرفه (۱) لبعضه في أقاربه، ولبعضه في فقراء المسلمين، يكون من أهل الكرم والمواساة، ومن هو كذلك، يستحق أن يُضاعف كه في التوسعة في رزقه الأضعاف المضاعفة على ما يستحقه.

تنبيه آخر مهم: اعلم أن من قطع [١/١/١٤] رحمه كان ظالماً له، فيدخل في جميع ما أعده الله تعالى للظالمين في الدنيا والآخرة، وقد قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الله غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلْمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ لَكُنَّ عَلَّا يَعْمَلُ الظَّلْمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الله غَلْمُ الله عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلْمُونَ إِنَّهُ الله عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلْمُ وَعَلَا الله وعيداً الله وعيداً للظالم، وتسلية للمظلوم». (٢) وقال كعب لأبي هويرة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ: للظالم، وتسلية للمظلوم». (٢) وقال كعب لأبي هويرة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ: القرآن [٨٩٧ ـ ﴿ فِي التوراة: ﴿ مَن يَظلم يُحْرَب بِيته ﴾. فقال أبو هويرة: ذلك في القرآن [٨١/١/١/ج] قال تعالى: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُونًا ﴾ [النمل: ٢٥]. (٣)

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ جميعاً، ولم تتفق منه اثنتان.

<sup>(</sup>۲) وورد نحوه عن ابن عيينة كما في «روح المعاني» (۱۳/ ۲٤٤). وغيره.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (٧٨٩): (ضعيف) وذكره العجلوني في «الكشف» (١٢٨٠).

فالظلم أدعى شيء إلى سلب النعم، وحلول النقم. وفي حديث «مسلم» القدسي:

• ٩ ٧\_ «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا». (١) وفي الحديث:

۱ ۹۷\_ «الظلم ظلمات يوم القيامة ». (۲)

٧٩٢\_ «اتقوا دعوة المظلوم ؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» .(٣)

٩٣ ٧- «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عِرضه، أو ماله، فليتحلل منه بقدر مظلمته قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ ما عليه [١٤٨/ب/ب] بقدر مظلمته [١٧١/ ب/١] وإن [ومن] لم يكن له حسنات، أُخِذَ من سيئات صاحبه فحُمَلَ

٤ ٩ ٧ \_ «إنَّ الله تعالى يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يُفلته ». وقرأ ﷺ : ﴿ وَكَذَا لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَى فَهِيَ ظَلِمَ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ وَ أَلِيمُ شَدِيدٌ ١ [هود:۲۰۱]». (٥)

ومما يصرح أن قطيعة الرحم ظلم؛ أنها كبيرة وفسق، والظلم أعمُّ من الفسق، وقِد حدَّرَ الله \_ تعالى \_ [١٤٤/ب/د] من ذلك بقوله \_ عزَّ قائلاً \_: ﴿ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۷۹۰): رواه مسلم (۲۵۷۷) وغيره، عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٧٩١): رواه البخاري (٢٣١٥)، ومسلم (٢٥٧٩) ـ كلاهما ـ عـن ابن عمر، ورواه مسلم (٢٥٧٨) عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٧٩٢): رواه البخاري (١٤٢٥ و٢٣١٦ و٤٠٩٠)، ومسلم (١٩) ـ كلاهما \_ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٩٣): رواه البخاري (٢٣١٧ و٢١٦٩) عن أبي هريرة.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٧٩٤): رواه البخاري (٩٠٩٤)، ومسلم (٢٥٨٣) ـ كلاهما ـ عن أبي موسى الأشعري.

تَدَمِيرًا ﴿ الاسراء:١٦-٢٠] أي أمرناهم بالطاعة فخرجوا عنها. وسمع أبو هريرة الله وجلاً يقول: «إن الظالم لا يضر إلا نفسه». فقال:

٧٩٥\_ «لا والله! حتى إن الحباري لتموت هزالاً في وكرها، بظلم الظالم». (١) وجاء:

٧٩٦ «أن بذنوب الخلق يمتنع المطر، فتهلك الحشرات والدواب وتقول: هـذا مـن أجـل (١٣٨/ب/ج) عصاة بـني آدم. فـذلك قولـه ـ تعـالى ـ: ﴿ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ "(٢) وما أحسن قول بعض الحكماء:

«اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك». (٣) وقال بعضهم:

٧٩٧ ـ «ما هبت رجلاً قط، هيبتي رجلاً ظلمته، وأنا أعلم أن لا ناصر لـه غير الله فيقول لي: حسبك الله، الله بيني وبينك»، «فاتقوا الله فيمن لا ناصر لـه إلا الله». (٤) وورد أنه ﷺ قال :

٧٩٨\_ «يقول الله ـ تعالى ــ: «اشتد غضبي على من ظلم من لم [لا] يجد لـه ناصراً غيري». (٥) وفي بعض [١/٦٤/هـ] كتب الله ـ تعالى ــ:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٧٩٥): ذكره الذهبي في «الكبائر» (ص:١٠٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٧٩٦): ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٩/ ٢٢٧)، رواه ابـن أبـي الدنيا في «العقوبات» (١٠١) عن قتادة. نحوه

<sup>(</sup>٣) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» (٥/٤٦٤) من كلام الخليفة المعتز بالله محمـد ابن المتوكل بن المعتصم العباسي. (٢٥٢ هـ \_ ٢٥٥ هـ).

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الأثر رقم (٧٩٧): ذكر أبو نعيم في «الحلية» (٢٢٦/٥) آخره: «اتقوا الله فيمن لا ناصر له إلا الله». من كلام بلال بن سعد، وذكر الجصاص في «أحكام القرآن» (٩/ ١٦١) في تفسير سورة الضحى، أن آخره حديث مرفوع بلفظ: «اتَّقُوا ظُلُمَ مَنْ لا نَاصِرَ لَهُ غَيْرُ اللَّهِ». ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بين يدي.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٧٩٦): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٢٠٧)، =

. ٩٩٧ (يا معشر الظلمة! لا تجالسوا أهل الذكر؛ فإنهم إذا [١/١/١٩] ذكروني ذكرتهم برحمتي، وإذا ذكرتموني ذكرتكم بلعنتي». (١) وليحذر المظلوم من سب الظالم؛ فإن رجلاً شتم الحجاج \_ مع غاية شقاوته \_ عند عمر بن عبد العزين الله فقال:

٠٠٠ «لا يـزال المظلـوم يشـتم الظـالم [أو] ويسـبه حتـى يسـتوفي حقـه، ويكون [١/١/١٢٠] للظالم فضل عليه». (٢) وكان رجل ينادي:

١٠١- "من رآني [١/١/١٥] فلا يظلمن أحداً". فيقال له: لماذا؟ فيقول: أخذت من صياد سمكة ظلماً، فعضت السمكة إبهامي، فوقع فيها الأكلة، فقطعتها، فسرت إلى العضد، فخّرَجت سائحاً فقطعتها، فسرت إلى العضد، فخّرَجت سائحاً لقطعه، فنمت فرأيت قائلاً يقول لي: لم تقطع أعضاءك؟! رد الحق إلى أهله. فعدت إلى الصياد، فذكرت له ذنبي [ذلك]، فحاللني [فحللني] منه، فتناثر الدود من عضدي، وسكن الوجع، فقلت: بماذا دعوت عليّ؟ قال: نظرت إلى السماء باكياً عضدي، وهذا منك عدل، وحق تجب العدل، وهذا منك عدل، وحق تجب الحق، وهذا منك حق، وخلقته وخلقتني، وجعلته قوياً، وجعلتني ضعيفاً، فأسألك كما خلقتني وخلقته أن تجعله عبرة لخلقك". (٣) وقال بعضهم:

«من الظلم ما لا يُغفر، وهو الشرك، وما لا يتركه الله \_ سبحانه وتعالى \_

ـ =و «الصغير» (٧١)، والشهاب (١٤٥٢) \_ جميعهم \_ عن علي بن أبي طالب، وذكره خ الطرطوشي في «سراج الملوك» (ص: ٣١٦) وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٣٥١)، وفي «الضعيفة» (٢٣٩٢).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٧٩٩): ذكره الفريابي في «صفة المنافق» (٤٧)، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٠٧٣) ـ كلاهما ـ عن مالك بن دينار.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٨٠٠): ذكره الغزالي في «بداية الهداية» (١٦)، نحوه، وزعم أنه حديث مرفوع، والظاهر أنه لا أصل له.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۸۰۱): رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۹/ ٦٤) من طريق سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن رجل من بني إسرائيل.

وهو مظالم العباد، وما لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله».

مات حواري لعيسى \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ فسأل الله \_ تعالى \_ أن يحييه له فأحياه [الله]، فوجد في رجليه نعلين [١٤٩/ب/ب] من نار، فسأله عنهما فقال: «ما عصيت قط، إلا أني مررت بمظلوم فلم أنصره».

ومما يُرجى تخفيفه عن الظالم، استغفاره لمن ظلمه، كما يـومي إلى ذلك أن موسى لما أخذ برأس هارون ـ صلى الله على نبينا وعليهما وسلم ـ ولحيته لتخلفه عنه حين عبد قومهما العجل ظناً منه أنه مقصر بـذلك، ثم تبين لـه براءته [١٤٥/ب/د] قـال: ﴿ قَالَ رَبِّ آغَفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحَمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠١]. وقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: (١) «ادع الله تعالى لى». فقال:

«أدعو [الله] لك هنا، ومظلوم بالباب يدعو عليك! فأي الدعوتين [١٢٠/ب/١] أحق بالإجابة؟!».

فائدة: سبق حديث البخاري:

٨٠٢ «من كانت لأخيه عنده مظلمة، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ من حسناته لأخيه، فإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات المرهم، من قبل أن يؤخذ من حسناته لأخيه، فإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات (١٣٥/ب/ج) أخيه فزيدت عليه». (٢) واستُشكلَ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَكَ أَنِي الْحَمَل نفسٌ إثم نفسٍ أخرى.

<sup>(</sup>۱) أبو حازم: هو: سلمة بن دينار، الأعرج، الأفزر \_ يعني (الأحدب) \_ التَمَّار، المدني، مولى الأسود بن سفيان، توفي في خلافة المنصور \_ واختلف في وفاته اختلافاً كثيراً فقيل: سنة أربع ومائة، وقيل: سنة أربع عشرة ومائة، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وقيل: سنة خس وثلاثين ومائة، وقيل: سنة أربع وأربعين ومائة. من الخامسة، ثقة، زاهد، عابد، حكيم (ع)، (تس، تخ، ته، مر).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۰۲): رواه البخاري عن أبي هريرة وسبق تخريجه برقم (۷۹۳).

وَرُدَّ بأن معنى الآية: «أن أحداً لا يُعاقبُ بذنبِ أحدٍ ابتداءً [أبداً]».

وأما في مسألتنا، فهو لم يعاقب إلا على مظلمة بقيت عنده لم يجد لها وفاءً بوضع [فوضع] سيئة المظلوم عليه، إنما ينشأ عن فعله لا غير، فلم يعاقب بفعل غيره، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣] على أحد التفاسير .. وروى مسلم:

٣٠٨ «أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا مال له. فقال: المفلس من أمتي من ياتي يوم [١٥١/١/ب] القيامة بصلاة، وزكاة، وصيام، وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أُخِذَ من خطاياهم، وطُرحت عليه، ثم ألقي في النار». (١)

فائدة أخرى: اختلفوا في حشر البهائم [١٤١/١/د] وجريان القصاص بينها، فقال ابن عباس:

٨٠٤ «حشرها موتها».(٢) [٦٤/ب/ه] وقال الجمهور:

٥٠٥ـ «بل تُحشرُ، ويُقتصُّ للمظلوم منها من ظالمه». (٣) أي بياناً وإظهاراً للعدل في ذلك اليوم. ومن تُمَّ جاء أنه:

٨٠٦ «يُقتصُ في ذلك اليوم حتى للجماء من ذات قرن». (١٤) [للجمادات]

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۰۳): رواه مسلم (۲۰۸۱) وغيره عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) الأثـر رقـم (۸۰٤): (صـحيح) رواه ابـن جريـر (۱۳۲۲۲ و۱۳۲۲۳ و۳٦٤۲۷ و۳٦٤۲۸ و) عن ابن عباس.

وروى عن الضحاك (١٣٢٢٤) ـ بسند ضعيف ـ مثله.

وروی عن الربیع بن خیثم (٣٦٤٢٩) ـ بسند ضعیف ـ نحوه.

<sup>(</sup>٣) والحشر عند الجمهور (الجمع) والجمهور هنا: أبو هريرة، وأبو ذر كما رواه عنهما ابن جرير برقم (١٣٢٢٥) عن أبي هريرة، وبرقم (١٣٢٢٦) عن أبي ذر، مرفوعاً، وهـو الـذي رجحه ابن جرير.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٠٦): إشارة إلى الحديث الصحيح: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم=

٨٠٧ «لتؤدنً الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يُقادُ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
 (١)

فالمراد إظهار العدل في ذلك اليوم، لا حقيقة القصا ، لعدم التكليف، فقول الأشعري: «لا قصاص بينها». أي حقيقة.

وقال الأستاذ أبو إسحاق: «يقع بينها القصاص». أي صورة. فلا خلاف في المعنى. خلافاً لمن زعمه، على أن الله \_ تعالى \_ له أن يتصرف في ملكه كما شاء، فكما جاز أن يؤلمها بعد جنايتها.

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. المراد منه التعذيب على عدم امتثال الأمر والنهي، وتعذيب البهائم، لا من حيث المعصية، بل من [١٥٠/ب/ب] حيث التصرف في الملك بما اقتضته الحكمة الإلهية. وصح في الحديث:

۸۰۸\_ «اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النارعلى ابراهيم» (۲) صلى الله على نبينا وعليه وسلم. فهذه عجماء عوقبت بسوء صنيع جنسها [۲۱/ب/د]. وصحَّ أيضاً:

<sup>=</sup>القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه مسلم (٢٥٨٢) عن أبسي هريرة. والجلحاء هي: الجماء كما في رواية أحمد (٧٢٠٣) وغيره.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٠٧): هو نفس الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٠٨): (صحيح بشواهده) رواه أحمد (٢٥٦٨٤)، وإسحاق (١١١٣) ـ كلاهما ـ عن عائشة، وصححه المعلق على «المسند» مع تضعيفه لإسناده، وفي الباب عن ابن عباس، وابن عمر ـ بأسانيد ضعيفة ـ الأمر بقتله الوزغ.

٩٠٠ه «أن موسى ـ صلى الله على نبينا، وعليه وسلم ـ ضرب الحجر الذي فرَّ بثوبه التي وضعها عليه ليغتسل، وتركه عرياناً؛ لتنظر بنو إسرائيل عورته، ويعلموا براءته مما اتهموه به من الأدرة؛ أي كبر الخصيتين، لكونه كان يغتسل في خلوة عنهم». (١)

تنبيه آخر: إذا بالغ رحمك في قطيعتك، وإذايتك، فاصبر وتحمل أذاه مهما استطعت، فإن الله ـ تعالى ـ لا بد أن ينصرك عليه نصراً عزيزاً.

على نبينا وعليه وسلم \_ وذلك أن سارة أم إسحاق غارت من هاجر [١٤٠/ب/ج] على نبينا وعليه وسلم \_ وذلك أن سارة أم إسحاق غارت من هاجر [١٤٠/ب/ج] مُسْتَوْلَدَتْ إبراهيم لما ولدت إسماعيل، فأراد إبراهيم \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ أن يبعدهما [يبعدها عنه] [١٢١/ب/١] فأمرَ بحملها إلى مكة، فوضعها عند البيت عند درجة فوق [دوحة عند] زمزم، وليس ثمَّ أحدٌ ولا ماءً، ووضع عندها [عندهما] جراباً فيه ثمر [تمر]، وسقاءً فيه ماءٌ، ثم ولّى راجعاً، فتبعته قائلةً: إلى من تدعنا هنا؟! وكررت ذلك وهو لا يلتفت إليها، فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضَيِّعنا، ورجعت، فاستقبل إبراهيم الكعبة، ودعا بما حكاه الله تعالى عنه في آخر سورة [١٥١/١/ب] إبراهيم (٢)، ثم نفد ماؤها، فاشتد بها وبولدها تعالى عنه في آخر سورة [١٥١/١/ب] إبراهيم (٢)،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٠٩): رواه البخاري (٣٢٢٣)، ومسلم (٣٣٩) \_ كلاهما \_ عن

أبي هريرة، ولفظ البخاري قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلا حَيِيًا سِتَيْرًا لا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْياءً مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتَرُ هَذَا التَّسَتُرَ إِنَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَا الْتَستَرُ وَإِمَا آفَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَخَلا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابِهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَما فَرَغَ آفَبُلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَاخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِتَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرِ فَجَعَلَ يَقُولُ فَلَمَا فَرَغَ آفَبُلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَاخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِتَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرِ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ ثُوبِي حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا أَحُسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا ثَوْبِي حَجَرُ ثُوبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ فَأَبُلَ الْمَجَرِ لَلَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا أَحُسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثُوبُهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّه إِنَّ بِالْحَجَرِ لَلَدَبًا مِنْ أَلْهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالله اللهُ وَالله إِنَّ بِالْحَجَرِ لَلَالَهُ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَلَكُ لِلهُ مَا اللهُ وَالله لِي اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ وَالله لَى اللهُ مَالِكُ وَلَا الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَوْلُولُه الله وَلَوْلُهُ الله وَلَوْلُه الله وَالْمُؤْمَا الله وَلَوْلُه الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمُولُولُ وَالله وَلَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا لَا تَكُولُوا وَالله وَالله وَالْمُولُولُه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله والمُولِل

<sup>(</sup>٢) وهي قوله ـ تعالى ــ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَلاَا ٱلْبَلَدَ وَامِنًا وَآجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن

العطش، فذهبت إلى الصفا لتنظر أحداً فلم تر أحداً، فنزلت مشتدةً في [يشتد] عدوها إلى المروة لتنظر أحداً، فلم تر أحداً، ثم كررت ذلك سبع مرات، فلم تنظر أحداً (١/١٤٧/د] ـ وفي حديث:

٨١١ «أن ذلك كان سبباً لسعي الناس بين الصفا [والمروة]». (١)

ولما كانت آخر مرة بالمروة سمعت صوتاً فأنكرته، ثم سمعته فإذا هو الملك عند زمزم، فضرب بعقبه، أو بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تُحَوِّضُ عليه وتقول: زم زم، فلذلك سُمِّيت زمزم». وجاء في حديث:

## ۱۲ ٨\_ «يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً». (٢)

ولما شربت وأرضعت ولدها إسماعيل قال لها الملك: لا تخافوا ضيعةً؛ فإن هاهنا بيت لله، يبنيه هذا الغلام وأبوه، إن الله ـ تعالى ـ لا يُضَيِّعُ أهله».<sup>(٣)</sup>

ثم كان منشأ [من شأن] بناء البيت على يد إبراهيم وإسماعيل، وكشُرت [وكثرة] ذرية إسماعيل، وكون [/١/١٤/٩] العرب من ذريته، وكون نبينا وسلم منهم ما هو مشهور يُعلمك بأن هذا وأمثاله عاقبة [١٦/١/هـ] المظلومين، وشأن المقطوعين، فثق بالله \_ تعالى \_ وتوكل عليه، وفوِّض أمرك إليه، فإنه لا بد أن ينصرك على من ظلمك، وأن يُعَوِّضكَ ما يَقْهَرُ [/١//١٢٢] مَنْ حَزَمَكَ وَقَطَعَكَ.

نَّعْبُدُ ٱلْأَصْنَامُ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعنِى فَإِنَّهُ مِيِّى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن دُرِّيَّتِي بِوَادٍ عَيْرِ ذِى زَرَعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبُّنَا إِنِّقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَاجْعَلْ أَفْتُهِدَةً مِّرَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُفْهُم مِّنَ ٱلنَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُفْهُم مِّنَ ٱلنَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَاءِ ﴿ السَّحَيْدُ لِلَّهِ اللَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَّ إِنَّ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَاءِ ﴾ وَالسَّمَاءُ ﴿ السَّمَاءُ فَى السَّمِيعُ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِى ٱللَّرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَاءِ فَى السَّمَاءُ وَمَا يُعْتَلِقُونَ وَمِن ذُرِيَّتِي كَاللَّهُ وَمِن أَنْ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِى اللَّهُ وَلَا إِلَى السَّمَاءُ فَى اللَّهُ مِن فَيْ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ مِن فَوْرَا لَا عَلَى اللَّهُ مِن مُنَالِ اللْمُونِ وَلَا اللَّهُ مِن مُعْ يَعْدُمُ الْعِيمَانُ وَاللَّلُونَ وَمِن ذُرِيَّتِنَ وَبَقَالُ وَعَلَالُمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن مُنْ مَا يَقُومُ الْعِسَابُ ﴿ إِلَيْ اللللْمُونِ وَلَامُونِ مِن فُورُهُ الللْمُومِينِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [البراهيم: ٢٦-١٠٠].

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨١١): هو ضمن الحديث السابق، ولكنه مرفوع إلى النبي ﷺ

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨١٢): هو ضمن الحديث السابق، ولكنه مرفوع إلى النبي ﷺ أيضاً

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۱۰): رواه البخاري (۳۱۸٤) عن ابن عباس بأطول منه هنا

فوقف بعضه، ورفع بعضه كما أشرنا إلى ذلك في الحديثين السابقين.

تنبيه آخر: إذا قطعك رحمك ، فابتهل إلى الله \_ تعالى \_ في أن يجبر كسرك، ويصل قطيعتك، فإنه يستجيب لك، لأن دعوة لمظلوم ليس [١٥١/ب/ب] بين الله \_ أي قبولها \_ وبينها حجاب. (١)

ومما يحملك على ذلك تأملك فيما وقع ليوسف بين [مع] إخوته \_ صلى الله على نبينا وعليهم وسلم \_ لما رموه في الجب، وباعوه [ثم باعوه] وبالغوا في قطع رحمه، وذلك أنه لما بيع يوسف، ووصل [إلى] مصر [١٤٧/ب/د] اشتد حزنه، وصار يبكي ليلاً ونهاراً على فراق أبويه، وإخوته، ووطنه، وابتلائه بالرق، فاشتد دعاؤه إلى الله \_ تعالى \_ في بعض الليالي: أن الله يجعل له فرجاً وغرجاً، ويجبب إليه هذه البلدة التي دخلها، وكذا كل من دخلها، ويجمع بينه وبين أبويه وإخوته، فأعلمه في نومه أنه استجاب له جميع ذلك، وأنه سيملكه مصر وإقليمها [وأقاليمها]، ثم حقق الله \_ تعالى \_ له ذلك جزاء لصبره على ما ابتلي به من قطيعة رحمه، وما رمى به مما هو مطهر منه \_ صلى الله [على نبينا] وعليه وسلم \_ (٢)

فكن كذلك ليُنيلَكَ الله ـ تعالى ـ نظير هذه النعم، ويدفع عنك سائر البلايا والنقم، فإنه ـ سبحانه وتعالى ـ أكرم كريم، وأرحم رحيم.

قال الطرطوشي (٣) [١٤١/ب/ج]: «وبدعاء يوسف \_ صلى الله على نبينا، وعليه وسلم \_ أن الله يحبب مصر لكل من دخلها، صارت محبوبة لكل من دخلها، لا يكاد أحدٌ يحبُّ بعد أن [إذ] دخلها أن يخرج منها».

<sup>(</sup>١) وقد سبق حديثها الصحيح برقم (٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) وقصة يوسف من الشهرة في كتب التفسير، وغيرها بما لا مزيد عليه.

<sup>(</sup>٣) الطرطوشي، الفهري، الإمام، أبو بكر، الأندلسي، المالكي، المعروف: بـ (ابن أبي زندقة) ولد الطرطوشي، الفهري، الإمام، أبو بكر، الأندلسي، المالكي، المعروف: بـ (ابن أبي زندقة) ولد سنة (٢٥)، وتوفي بالإسكندرية سنة (٢٠) عشرين وخمسمائة. من تصانيفه: «بدع الأمور وعدثاتها»، «بر الوالدين»، «المعدة عند الكروب والشدة» ـ موجود في دار الكتب أيا صوفية ـ «سراج الملوك» ـ مطبوع بمصر ـ «سراج الهدى»، «شرح رسالة أبي زيد القيرواني»، كتاب «الحوادث والبدع»، كتاب «الكبير في مسائل =

قال معاذ: «ما سكنها نبي قبل يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم».

وظفر أمير لزيد [ليزيد] بن عبد الملك على أفريقية بعدوه وفي يده عنقود عنب، فقال له: والله لطال ما سألت الله أن يمكنني منك [١٠١/١/١] من غير عهد ولا عقد. فقال له الآخر: والله لطال ما سألت الله ـ تعالى ـ أن يجيرني منك. فقال له الأمير [١٢٢/ب/١]: والله لئن سابقني ملك الموت إلى روحك لسبقته، والله لا آكل هذه الحبة حتى أقتلك. فأقيمت الصلاة، فوضع العنقود من يده وصلى [١١٤٨/د]، فبينما هو راكع، إذ تواعد أهل أفريقية على قتله، فتقدم رجل منهم وضربه بعمود على رأسه فقتله، وقيل لذلك الرجل: اذهب حيث شئت.

فسبحان من قتل الأمير الباغي، وأحيى الأسير الداعي، سنة الله الـتي قـد خلت في عباده، أنه يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته.

ومما يقرب من ذلك، أن ملكاً أرق ليلة ولم يدر ما سبب ذلك فقال: لعل بلدي أُخِذَت؟! فأمر فوراً بسير مركب إليها، ثم أصبح فرأى المركب في موضعه لم يبرح، فسأل فقالوا: ذهبنا إذ أمرتنا، فلما توسطنا البحر سمعنا صوتا يكرر: يا غياث المستغيثين، فأجبناه بلبيك، وتوجهنا نحوه، فإذا هو غريق على آخر [١/١٤٢]ج] رمق من حياته، فأخذناه وسألناه عن حاله فقال: غرقت مركبنا منذ أيام، وقد أشرفت على الموت. فعرفنا (١) أن أرق الملك إنما كان لأجل خلاص هذا الغريق.

ووقع بالقيروان أن جزاراً ذبح كبشاً فتفلت منه قبل تمام ذبحه، فتبعه والسكين مُلطَخة بالدم في يده، فدخل خربة لينظره، فإذا فيها مقتول، فأدركه الناس، ولم يَشْكُوا أنه القاتل،[١٥٢/ب/ب] فرفعوه إلى السلطان، فسئل فأقر بأنه قتله فأمر به ليُقتل، فاجتمع الناس، فلما قُدَّمَ للقتل برز رجل وقال: مظلوم والله، أنا قاتله. فحُمل إلى السلطان [٦٥/ب/م]. فقال له: ما حملك على ذلك وقد كنت معافى؟ قال: رأيته يُقتل ظُلماً، فكرهت لقاء الله ـ عز وجل ـ بدم رجلين. فأمر به

<sup>=</sup>الخلاف»، «مختصر تفسير القرآن للثعالمي»، «المختصر في فروع المالكية».

<sup>(</sup>١) في (ب): فعرف. وفي (د)، و(هــ): فعلمنا.

فقُتَلَ (١٤٨/ ب/ ١٥ ثم قال للأول: ما حملك على الاعتراف؟ [١/١/١٢٣] قال: رأيت الإنكار والاعتذار لا يُفيدان. فقال له انصرف مكرماً.

[و] كان ناصر الدولة بن حمدان [حمدون] به قولنج (١) أعيى بعلاجه الأطباء، فعزم السلطان على قتله، فأرصد له رجلاً بسكين، إذ مرَّ بـدهليز القصـر فضربه بها، فوصلت للغشاء الذي فيه تلك العلة أسفل الخاصرة، فخرج ما فيه من الخلط، ثم عولج، فصحَّ وبريء أحسن ما كان. [انتهى].

تنبيه آخر: من فوائد صلة الرحم أنها تنصر على الأعداء، فقد قال الأئمة: «إن أول ما ينبغي لجيش المسلمين ـ إذا أرادوا مصافة عدوهم ـ [١٤٢/ب/ج] أن يُقدموا بين يدي ذلك اللقاء عملاً صالحاً من صدقةٍ، وصلةِ رحمٍ، وردِّ مظلمةٍ، ودعاءٍ مخلصٍ، وأمرِ بمعروفٍ، ونهي عن منكرٍ، فقد كان عمر بن الخطاب ﷺ يـأمر بذلك ويقول:

٨١٣ـ «إنما تقاتلون بأعمالكم». (٢)

تنبيه آخر: من باهر نصرة الله ـ تعالى ـ للرحم؛ ما وقع لموسى بـن جعفـر الكاظم ـ رضى الله ـ تعالى ـ عنهما ـ لما حبسه هارون الرشد، فإنـه دعـا صـاحب شرطته فقال له: رأيت حبشياً في منامي أتاني ومعه حربة فقال [١٥١/١/ب] لي: إن لم تُخلُّ عن موسى بن جعفر، وإلا نحرتك بهذه الحربة. فاذهب فخلُّ عنه، وأعطه ثلاثين ألف درهم، وقل له: إن أحببت المقام عندنا فلك عندي ما تريـد [تحـب]، وإن أحببت المضى إلى المدينة فامض. قال [١/١/١٥] صاحب الشرطة: فقلت لموسى: لقد رأيت من أمرك عجباً!. قال: أنا أخبرك؛ بينما [بينا] أنا نائم أتاني

<sup>(</sup>١) القُولَنْجُ: وقَدْ تُكْسَرُ لامُهُ ـ أو هو مكسورُ اللامِ ـ ويُفْتَحُ القـافُ ويُضَــمُ: «مَـرَضٌ مِعَويٌّ مُؤْلِمٌ يَعْسُرُ معه خُروجُ النُّفْل والرِّيح». «القاموس» (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٨١٣): (ضعيف) ذكره البخاري في: كتاب الجهاد والسير (٦٠) بــاب (١٣) عمل صالح قبل القتال. معلقاً عن أبي الدرداء، ووصله ابن المبارك في «الجهاد» (٥) عنه أيضاً، وفيه تصحيف تجد توضيحه في «الفتح» (٦/ ٢٤)، وفي «عمدة القاري» (١٠٥/١٤) وأعله الْحَافظ في «الفتح» بالانقطاع، ولم أجد من نسبه إلى عمر ﷺ.

رسول الله على فقال: يا موسى! حُبست مظلوماً! فقىل هذه الكلمات، فإنك لا تبيت هذه الليلة في السجن، قل: يا سامع كلَّ صوت. الدعاء المذكور [١٢٣/ب/١] في «حياة الحيوان» في البعوض [البيوض]. (١)

وكان أمامنا الشافعي الله يقول: «قبر موسى الكاظم الترياق المجرب». (٢)

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تتأسى بالأكابر في حفظ الجوار، فضلاً عن القرابة والرحم، وذلك أنه كان للإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه جار إسكافي يشرب الخمر ليلاً، فإذا سكر غنى وقال [١٤٣]/١/ج]:

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسيداد ثغر

ويكرر ذلك، وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يسمعه، لأنه كان يقوم الليل كله أو أكثره، ففقد صوته، فسأل عنه فقيل: أخذه العسس منذ ليال. فركب بغلته وأتى دار الأمير، فأذن له وأمر أن لا ينزل إلا على بساطه، فلما نزل وسع مجلسه وسأله عن حاجته، فشفع في جاره، فقال الأمير: أطلقوه وكلَّ من أخذتموه وساله عن حاجته، فشفع في جاره، فقال الأمير: أطلقوه وكلَّ من أخذتموه الله الكان، فخلوا الكلَّ، فركب أبو حنيفة رضي الله

<sup>(</sup>۱) «حياة الحيوان الكبرى» (۱/ ١٢٥) باب البعوض: وتتمة الدعاء \_ إن صحت القصة \_: «يا سامع كل صوت، ويا سابق كل فوت، ويا كاسي العظام لحماً ومنشرها بعد الموت، أسألك بأسمائك العظام، وبإسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون، الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين، يا حليماً ذا أناة لا يقدر على آناته، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبداً، ولا نحصي له عدداً، فرج عني». انتهى.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٢٦/١) ولكن لا أظن ذلك يصدر عن الإمام الشافعي الله إذ لم يُعرف عنه أنه كان قبورياً، ولا رافضياً، يطوف بالأضرحة والقبور، ويتمسح بالجدران والستور، ويدعو العظام والمقبور، بل كان إمام هدئ وعلم، ومن قال غير هذا فعليه الدليل، وإلا لقيه الله بسبب الفرية ذليل.

والدميري: كمال الدين محمد بن عيسى الشافعي المتوفى سنة (٨٠٨) ثمان وثمانمائة كتابه \_ «حياة الحيوان الكبرى» \_ مشهور في هذا الفن جامع بين الغث والسمين، كما قال القنوجي في «أبجد العلوم» (٢/ ٢٠٠).

تعالى عنه [بغلته]، وخرج الإسكافي يمشي وراءه، فقال له أبو حنيفة: هل أضعناك؟ فقال: لا بل حفظت الجوار ورعيت، فجزاك الله \_ تعالى \_ خيراً عن حُرمة الجوار، ثم تاب الرجل توبة نصوحاً.

فتأمل رعاية [١٤٩/ب/د] حُسن الجوار، فضلاً عن الرحم، وما يترتب على ذلك، وفقنا الله \_ تعالى \_ لمرضاته. آمين.

فائدة: هذا البيت لابن أبي عثمان رضي الله تعالى عنهم (١) وقد استدل [به] النضر بن شميل على المأمون لما روى حديث:

١٨١ «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز». (٢) بفتح السين، فقال له النضر: إنما هي مكسورة"، [٦٦/ أ/ هـ] والفتح لحن". فقال: أتلحنني يا

<sup>(</sup>۱) يعني بيت الشعر الذي كان يتغنى به جار أبي حنيفة. وهو من (الوافر)، ووجه الشاهد فيه (سِداد) ـ بكسر السين المهملة، وعزو المصنف له إلى ابن أبي عثمان ـ وفي بعض النسخ ـ ابن ابن عثمان ـ وكلاهما صحيح ـ وهو: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي، أبو عمر. العَرْجي، توفي سنة (۱۲۰ هـ) شاعر، غزل مطبوع، ينحو نحو عمر بن أبي ربيعة، كان مشغوفاً باللهو والصيد، وكان من الأدباء الظرفاء الأسخياء، ومن الفرسان المعدودين، صحب مسلمة بن عبد الملك في وقائعه بأرض الروم، وأبلى معه البلاء الحسن، وهو من أهل مكة، ولقب بالعرجي لسكناه قرية (العرج) في الطائف. وسجنه والي مكة عمد بن هشام في تهمة دم مولى لعبد الله بن عمر، فلم يزل في السجن إلى أن مات.

وقد نُسب هذا البيت إلى: أمية بن أبي الصلت، وابن نباتة المصري، والمؤيد في دين الله، ويوسف ابن هارون الرمادي.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۱٤): (ضعيف) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۳/ ۲۹٤) عن ابن عباس، وذكره الهندي في «الكنز» (۲۹٤/٤٥٠)، وعزاه إلى الشيرازي في «الألقاب» عن ابن عباس، وعن علي، ثم ذكره مرة أخرى برقم (۸۸۸٤)، وعزاه إلى ابن النجار عن ابن عباس، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (۲٤٠١)، و«ضعيف الجامع» (۲۲۸)، والذي لحن هو هُشيم بن بشير الواسطي \_ شيخ المأمون في هذا الحديث \_ عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس مرفوعاً، ورواه النضر بن شميل، عن عوف [الأعرابي] عن الحسن مرسلاً. وتمام القصة في «تاريخ دمشق».

نضر؟! فقال: إنما لحن هشام [هشيم] راويه. ثم سأله عن الفرق [١/١/١٢٤] فقال: هو بالفتح: (القصد في الدين). وبالكسر: (البلغة). وكلما سددت به شعثاً [شيئاً] فهو سِداد. فقال: أو تعرف العربُ ١٩٤١/ب/ج] ذلك؟ فأنشد له ذلك البيت فوقع أفدفع] له بخمسين ألف درهم عند الفضل بن الربيع، فسأله عن السبب، فحكاه له، فزاده ثلاثين ألف درهم. وجَوَّز غير النضر: الكسر، والفتح. وهو ظاهر.

تنبيه آخر: مما يحملك على الصبر على أذى رحمك، فضلاً عن غيره [غيرهم]، تأسيك بالأكابر في ذلك، كعلي زين العابدين بن الحسين بن علي ('' \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهم أجمعين، وعن أهل بيتهم وأرضاهم \_ وذلك أن رجلاً من أهل الشام المبالغين في بُغض أهل البيت رآه في المدينة راكباً بغلة بهيئة جميلة باهرة، فهش قلبه [١٥/١/ب] إليه، فسأل عنه، فأخبر به، فاشتد بغضه له، فأتى إليه فقال له: أنت ابن أبي طالب؟ قال: بل ابن ابنه. ثم بالغ في سبه. فلما فرغ قال له: أحسبك غريباً (١٠٥/١/د) قال: أجل. قال: فهلم إلى الدار، فإن احتجت إلى منزل عندنا أنزلناك، أو إلى مال واسيناك، أو إلى حاجة عاوناك على قضائها. قال: فانصرف من عنده وما على وجه الأرض أحب إليه منه.

وأم زين العابدين أخت أم سالم بن عبد الله، وأم القاسم بن محمد بن أبي بكر، والثلاث بنات (يزدجرد) آخر ملوك الفرس، سُبين زمن عمر، فأصاب الحسين واحدة، ومحمد بن أبي بكر واحدة، وعبد الله بن عمر واحدة، وكان الناس يتشاءمون بأولاد السراري، فلما نجب هؤلاء الثلاثة، صار الناس يتمنون أمثالهم من السراري. (٣)

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة (علي بن زين العابدين) وهو خطأ، والصحيح: ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) من هنا (١٥٠/ أ/د) سقط في (د)، بمقدار (ست ورقات) (١٢) صفحة تقريباً.

<sup>(</sup>٣) قلت: ومن عجائب الرافضة \_ التي لا تنتهي \_ اعتزازهم بآل الحسين من نسل على (زين العابدين) لأن أمه فارسية من بنات ملوكهم، ويتناسون أن من نسل أبي بكر، وعمر من هم صنوان في النسب من حيث الأمهات كما رأيت في الفقرة السابقة.

تنبيه آخر: من وخيم قطيعة الرحم [١/١٤٤/ج] أن الله \_ تعالى \_ يعاجل القاطع بقطيعته، ويرميه بهوانه وفضيحته [١٢٤/ب/١].

ألا ترى إلى أن زياد بن أمية لما جمع الناس بالكوفة في إمارته عليهم؛ والقصر، وكان يوماً عظيماً، فنعس بعض الحاضرين، فرأى أسداً في صورة مزعجةٍ مهولةٍ جداً فقال له: إلى أين؟ قال: بُعثتُ إلى صاحب هذا القصر. فاستيقظ فزعاً، فأخبر أصحابه، فبينما هو يخبرهم إذ خرج عليهم صاحب زياد قائلاً: أيها الناس انصرفوا، فإن الأمير عنكم مشغول [١٥٤/ب/ب]. فإذا هو قد ضربه الله ـ تعالى ـ في تلك الساعة بالفالج.

فأخش أيها القاطع لرحمه، أن الله \_ تعالى \_ يتجلى عليك بقهره وسطوة عذابه، وبادر إلى الله ـ تعالى ـ بالتوبة من القطيعة؛ لتنجوَ من سخطه، وأليم عقابه.

ومما ينخرط في سلك ذلك أن عبد الله بن مصعب الزبيري سعى إلى الرشيد بيحيى بن عبد الله بن حبيب الطائي، فجمع الرشيد بينهما، فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين لقد قال فيَّ باطلاً، وأنا مُستحلفه. فقال عبـــد الله: أنــا أحلــف. فقال له: قل برئت من حول الله وقوته إن لم أكن صادقاً فيما نمَّيتُ بـ عليك. فامتنع. فغضب الرشيد وقال له: إن كنت صادقاً فاحلف له كذلك. فحلف [لـه] كذلك فقال يحيى: الله أكبر! لا يحلف أحدُّ بها إلا عوجل. فكان كذلك؛ [١٤٤/ب/ج] عوجل هذا الحالف في يومه؛ فضربه الله \_ تعالى \_ بالجذام، وسوَّدَ وجهه وبدنه. قال بعضهم: دخلت عليه في ثالث يوم من بليته قبل وفاته بيـوم؛ فوالله مــا عرفته، وجدتُّه كالزنجي [٦٦/ب/م]، وقد تقطع جذاماً.

تنبيه آخر: من صلة الرحم نصره إذا كان على الحق بحسب اعتقادك. ألا ترى إلى ما وقع لابن الزبير \_ رضي الله تعالى [١/١/١٢٥] عنهما \_ في نصره لخالته عائشةً \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ يوم الجمل؟

قال ابن الأثير: «مرَّ مالك بن الأشتر النخعي ـ وكان مشهوراً \_ مع على \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ بعبد الله بن الزبير يوم الجمل، وكان مــع عائشة \_ رضى الله ـ تعالى عنها ـ وكان بطلاً مشهوراً أيضاً، فتماسكا، وصار كل منهما إذا قـوي [٥٥/١/ب] على صدره، كل ذلك وابـن الزبير يصيح: اقتلوني [ومالكاً] واقتلا مالكاً معي ـ يريد بن (١) الأشتر المذكور \_».

قال ابن الزبير: أمسيت يوم الجمل وبي سبع وثلاثـون جراحـة مـا بيـن طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم.

قال: ولا ينهزم من الفريقين أحدٌ، وما أحدٌ أخذ بخطام جمل عائشة إلا قُتِلَ، فأخذت الخطام فقالت: من أنت؟ قلت: ابن الزبير. فقالت: واثكل أسماء. ومر بي الأشتر فعرفته، فاقتتلنا، فوالله ما ضربته ضربة إلا ضربني ستاً أو سبعاً، فجعلت أنادي: اقتلوني ومالكاً [واقتلا مالكاً] معي، وضاع الخطام مني، ثم أخذ مالك بن الأشتر برجلي فرماني في الخندق، وقال: لولا قرابتك [١/١٤٥] من رسول الله عليه منك عضو إلى عضو أبداً. وفي رواية:

"إنه لما ضاع مني الخطام نادى عليّ: اعقروا الجمل؛ فإنه إن عُقر تفرقوا. فضربه رجل فسقط، فما سمعت قط أشد من عجيج الجمل، ثم أمر علي [كرم الله على وجهه] بحمل الهودج من بين القتلى، فاحتمله محمد بن أبي بكر، وعمار بن ياسر \_ رضي الله تعالى عنهم \_ فأدخل محمد يده في الهودج فقالت: من هذا الذي يتعرض [يعترض] لحرم رسول الله ﷺ؟ أحرقه الله تعالى بالنار. فقال: يا أختاه! قولي بنار الدنيا. [فقالت: بنار الدنيا] فكان كذلك؛ قُتِلَ ثم أُحرِقَ بمصر».

وممن كان معها طلحة أحد العشرة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهم \_ والـزبير؟ فقتلَ [١٠٥/ب/١] لكن بعد أن ولى، لمّا ذكّره عليّ الله بقول الـنبي ﷺ [١٢٥/ب/١] للزبير:

ه ۸۱\_ «ستقاتل علياً وأنت له ظالم».(<sup>۲)</sup>

<sup>(</sup>١) زيادة في (أ) عن باقى النسخ، والكلام بمعناه في «الكامل» (٢/ ٤٨).

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۱۵): (صحيح) رواه الحاكم (٥٥٧٤) عن أبي الأسود الديلي،
 نحوه \_ وصححه، ووافقه الذهبي \_ وذكره ابن جرير في «التاريخ» (٣/ ٣٧)، وابن عبد البر في =

فتبعه فاجر فقتله بوادي السباع وهو نائم، وعاد بسيفه إلى علي فقال له: إنه لسيف طال ما [طالما] جلا الكرب عن رسول الله على ثم احتفظ بعائشة رضي الله تعالى عنها وجهزها علي إلى الحجاز، وأخرج أخاها محمداً معها، وشيعها بنفسه أميالاً، مع أنها في هذه الوقعة خرجت لقتاله؛ لتوهمها فيه ما هو بريء منه، أنه يعرف قتلة عثمان، ولا يسلمهم لورثته، وأمر بنيه أن يسافروا معها يوماً.

قيل: عدد المقتولين [١٤٥/ب/ج] ممن كان معها ثمانية آلاف. وقيل: سبعة عشر ألفاً، [و] من أصحاب علي ألف، وقطع على خطام جملها يومئذ نحواً من ثمانين كفاً، وكانت هذه الواقعة عاشر جمادى الأولى سنة ست وثلاثين، من ألصبح إلى قُرب العصر.

قيل: أعطت عائشة الذي بشرها بسلامة ابن الزبير من الأشتر عشرة آلاف درهم.

قيل: دخل الأشتر عليها بعد فقالت له: أنت الذي أردت قتل ابن أختي عبد الله بن الزبير؟ فأنشدها أنه لولا أغضي عنه لقتلته.

قيل: كان منه ضربة في رأس ابن الـزبير لـو صُـبَّ فيهـا قــارورة دهــن الاستقرَّ. وروى الحاكم، وابن أبي شيبة أنه ﷺ قال [١/٦٧/هـ] لنسائه:

(۱) «ايتكن صاحبة الجمل الأذاب، تخرج حتى تنبعها كلاب الحواب». (۱) وإنكار [١/١٥٦] ابن العربي له! ردوه: بأنه أشهر من فلق الصبح.

<sup>= «</sup>الاستيعاب» (١/ ١٥٣)، والقرطبي في «التـذكرة» (١/ ٦١٥)، وابـن خلـدون في «التـاريخ» (٢/ ٢٠٦)، والهندي في «الكنز» (٣١٦٩٠ و٣١٦٩٠).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۱٦): (صحيح) رواه أحمد (۲٤٦٩ و٢٤٦٩)، وإسحاق (١٥٦٩)، وأبو يعلى (١٥٦٩)، وابن أبي شيبة (٣٧٧٧)، وابن حبان (٦٧٣٢)، والحاكم (٤٦١٣)، وأبو يعلى (٤٨٦٨) \_ جميعهم \_ من طريق قيس بن أبي حازم، عن عائشة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٤٧٤).

ورواه عبد الرزاق (٢٠٧٥٣) عن طاوس \_ مرسلاً \_.

والحوأب: نهر قرب البصرة، والأذأب: كثير وبر الوجه.

نصوص في الحث على صلة الرحم

تنبيه آخر: لم تزل صلة الرحم في الجاهلية والإسلام معروفة بين الناس، يُمدحُ فاعلها، ويُذمُّ قاطعها، وإن فاعلها أجلُّ الناس وأعظمهم، وقاطعها أحقـر الناس وأشرهم. ومما يدل على ذلك ما ذكره ابن ظفر<sup>(١)</sup> في كتابه «خَيْرُ البِشْرِ بَخَيْرِ البُشْر [١/١/١٢٦]: أن يزيد بن عبد كلال غنم غنيمة عظيمة فوفد عليه زعماء العرب وشعراؤها، فأوسعهم عطاءً، فرأى رؤيا أخافته خوفاً عظيماً وأنسيها، فانقلب سروره [١/١٤٦] حزناً، فجعل يستحضر الكهان ويسألهم، فلم ير عندهم علماً، فتضاعف قلقه، فقالت له أمه \_ وقد تكهنت \_: إن الكواهن (٢) أهدى إلى ما تسأل عنه. فجمعهن إليه فلم يجد شيئاً فأيس، ثم ذهب يتصيد فاشتد عليه الحر، فدخل بيتا، فتلقته عجوز ورحبت به، فلما اشتدت الأرواح وخفقت نام، فاستيقظ فإذا فتاة بين يديه لم ير مثلها! فقالت له: أيها الملك! هل لك في الطعام؟ فخاف على نفسه إذ عرفته. فقالت له: لا حذر عليك. فأكل وشرب وهمي تذب عنه، فتأملها مقبلة ومدبرة، فملأت عينه، فقال لها من عرَّفك بيى؟ فـذكرت لـه حشـره للكواهن والكهان لرؤيا رآها. فقال لها: أتعلمينها؟! قالت: نعم. ثم بينتها له:

«بأنه رأى رياحاً عظيمة متتابعة، فيها لهب يلمع، ودخان يسطع ويرتفع، وعقبها نهر يجري، ويسمع فيها [١٥٦/ب/ب] صوتاً عظيماً هائلاً [هلموا] إلى هذا النهر فإنه من يشرب [شرب] منه جرعة [برئ و] أمن».

فقال لها: نعم هذه رؤياي! فما تأويلها؟

فأولت له الرياح [الريح]: بأنها ملسوك التبابعة \_ وهم ملوك اليمن \_ والنهر: العلم الواسع. والصوت: بأنه صوت نبي شافع.

فقال لها: أُسِلْمٌ هذا النبي أم حرب؟

<sup>(</sup>١) ابن ظفر: حجة الدين: محمد بن محمد بن ظفر الصقلي، المتـوفي : سـنة (٥٦٥)، خمس وستين وخمسمائة.

<sup>(</sup>٢) [جمع كاهنة].

فأقسمت له أنه حرب؛ يريق الدماء، ويسبي النساء؛ فيسترقهن ويهينهن في الحدمة. فقال لها: [١٤٦/ب/ج] إلى ما يدعو؟ فقالت: إلى صلاة وصيام [وقيام] إرغام، وكسر أصنام، وتعطيل الأزلام، واجتناب الآثام. فقال: فمن قومه؟ فقالت: [من] مضر بن نزار، بينه وبينهم وقائع يثور فيها الغبار، وتذبح فيها الرجال. فقال: إذا ذبح قومه [١٢٦/ب/١] فمن أنصاره؟

قالت: سادة أجلاء، يخضعون إليه، ويغزون بين يديه.

فأطرق وآمر نفسه في خطبتها، فأخبرته بأن ناكحها جني غيور، لا يمكن أحداً أن ينكحها معه. فانطلق عنها وأرسل إليها بمائة ناقة كريمة. (١)

فتأمل صلة الأرحام وتأكدها، وأن الجاهلية كانوا يعرفونها بهذه المثابة العظيمة، فإنها لم تذكر من مميزاته على إلا الدعاء إليها، وما فيها، فجعلها من أعاظم [أعظم] صفاته على المُعرِّفة لعظيم قدرته [قدره] في الجاهلية قبل وجوده، وبعثته بأزمنة عديدة. فعليك بالمبالغة في التحلي [١٥٥/١/ب] بهذه الصفة [الصلة] التي قد تُلي عليك من عظيم قدرها ما تلي، وقُص عليك من دلائلها، وفوائدها ما قص، فإن ذلك كله إن لم يؤثر فيك، باعثاً يبعثك على المبالغة في التحلي بصلة الرحم، وإلا كنت عبداً محروماً، شقياً مشؤماً، آيساً من فلاحك وصلاحك ونجاحك، فابك على نفسك؛ فإنه قد حق عليك موجب شقائك وتعسك. وفقنا الله تعالى [وإياك] لما يجبه ويرضاه بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. [١١٤/١/ج،

تنبیه آخر: ینبغی لك أن تدیم شكر نعمة الله \_ تعالى \_ علیك، بصلة رحمك وغیرهم، وإلا أوشك أن یزیلها الله \_ تعالى \_ عنك فی أسرع من طرفة عین، فتصیر ذلیلاً حقیراً، لا یُلتفت الیك، ولا یُعباً بك. ألا تری إلی قول محمد بن عبد الرحمن الهاشمی: دخلت علی أم موسی یوم عید أضحی، فرأیت عندها امرأة فی أثواب دنسة، فقالت لی أمی: أتعرف هذه؟ قلت: لا. قالت: هذه أم جعفر بن

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ في بعض ألألفاظ، وهذا أقربها جمعاً.

يحيى البرمكي. فسلمت عليها وقلت: حدثيني ببعض أمركم؟! قالت: أذكر لك جملةً فيها [١/١/١٢٧] عبرة لمن اعتبر! لقد مرَّ علي مثل هذا اليوم، يوم العيد، وعلى رأسي أربعمائة وصيفة، وأنا أزعم أن ابني جعفراً عاقٌ لي، وقد أتيتكم أسألكم جلْدَيْ شائيْن، أجعل أحدهما شعاراً، والآخر دثاراً. قال: فدفعت إليها خمسمائة درهم، ولم تزل تختلف إلينا إلى الموت.

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تديم شكر نعمة الله \_ تعالى \_ عليك، بصلة رحمك وغيرهم، وإلا أوشك أن يزيلها الله \_ تعالى \_ عنك في أسرع من طرفة عين، فتصير ذليلاً حقيراً، لا يُلتفت إليك، ولا يُعبأ بك. ألا ترى إلى قول محمد بن عبد الرحمن الهاشمي: دخلت على أم موسى يوم عيد أضحى، فرأيت عندها امرأة في أثواب دنسة، فقالت لي أمي: أتعرف هذه؟ قلت: لا. قالت: هذه أم جعفر بن محيى البرمكي. فسلمت عليها وقلت: حدثيني ببعض أمركم؟! قالت: أذكر لك جلة فيها [١/١/١٢] عبرة لمن اعتبر! لقد مر علي مثل هذا اليوم، يوم العيد، وعلى رأسي أربعمائة وصيفة، وأنا أزعم أن ابني جعفراً عاق لي، وقد أتيتكم أسألكم جلدي شائين، أجعل أحدهما شعاراً، والآخر دثاراً. قال: فدفعت إليها خسمائة درهم، ولم تزل تختلف إلينا إلى الموت.

تنبيه [۱۰۰/ب/ب] آخر: احذر أن تقطع رحمك؛ فيقطعك الله ـ تعالى ـ عثله، أو أشد، ألا ترى إلى أن ولَدَ كسرى أنو شروان لما قتله فيتح خزائنه فوجد فيها حقاً مختوماً مكتوباً عليه: «نافع للجماع مجرب»، من أكبل منه [كذا] أنعظ لوقته، وجامع مرات!». فأكله؛ فمات لوقته. وذلك أن كسرى قال له منجموه: إنك تُقتَلُ. فقال: لأقتلن قاتلي بعد موتي، فملاً حقاً سمّاً موحياً [أي مسرعاً للقتل]، وكتب عليه ما مرّ، فأول ما فتح ولده خزائنه [۱۶۷/ب/ج] [خزانته] رآه، فلم يملك الصبر عنه، فكان فيه حتفه؛ لبغيه وقطعه لرحمه. ومما حمله على سرعة تناوله؛ أنه كان لأبيه ثلاثة آلاف امرأة كما في «كامل» ابن الأثير، (۱) فظن أنه إنما

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (۱/ ۱۷۰).

يقوى عليهن بمثل هذا الدواء.

تنبيه آخر: ينبغي لك أن تعين رحمك على برك، امتثالاً لقوله على:

٨١٧ \_ «رحم الله والداً أعان ولده على برّه». (١) ومن ثم كان بعض العلماء الصالحين يبالغ في إكرام ولده، فيُسأل فيقول: امتثالاً لهذا الحديث.

و ممن كان يبالغ في إكرام ولده من الصحابة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهم ـ سعد بن عبادة سيد الخزرج ، وذلك أن ابنه قيس الله كان من أهل سرية الخبط، وهي في رجب سنة ثمان من الهجرة:

عبراً لقريش، وزودهم بجراب [١٢٧/ب/١] تمر لم يوجد غيره [١/١/١٠]، فكان أبو عبيدة القريش، وزودهم بجراب [١٢٧/ب/١] تمر لم يوجد غيره [١/١/١٠]، فكان أبو عبيدة القسم عليهم تمرة تمرة، بمصها الواحد ويشرب عليها إلى الليل، وكان بعضهم يضرب الخبط، ثم يبله بالماء فيأكله، ولما مروا بساحل البحر، رُفع [وقع] لهم كهيئة كثيب ضخم، فإذا هو سمكة تُسمى العنبر، فشكّوا في حِلها، شم قالوا: إنا نأكلها الإضطرارا، فأقاموا شهراً يأكلون منها حتى سمنوا \_ أي استووا(٢) وزال ضعفهم \_ ومن سعة عينها أنه جلس فيها ثلاثة عشر رجلاً [١٤١١/١/ج] وأقام أبو عبيدة ضلعاً لها، فمرَّ تحته أعظمُ بعير لهم، وتزودوا من لحمه، فلما قدموا المدينة أرسلوا منه شيئاً للنبي على فأكل منه». هذا ما في البخاري. (٣)زاد في الغيلانيات:

مر، وأن قيساً ـ لما اشتد جوعهم ـ نادى قيساً ـ لما اشتد جوعهم ـ نادى قيس: من يشتري مني تمراً يجُزُر؟ يوفيني الجزر ههنا وأوفيه التمر بالمدينة، فعرفه جهني، فباعه خمس جزر، فأغلظ عمر على قيس في شرائه تلك الجزر، ولا [7//م] مال له يوفي منه، فلم يلتفت قيس لذلك، ونحر لهم في مواطن ثلاثة، كل

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۱۷): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (۷۱۰ و۷۱۲ و۷۱۷)

<sup>(</sup>٢) في (هـ): «اشتفوا»، وفي المطبوع (أ): «استقووا».

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحمديث رقم (۸۱۸): رواه البخاري (۱۰۳ و۱۰۲ و۱۷۲ و ۱۷۲ و و۱۷۵ عمن جابر بن عبد الله مختصراً ومطولاً.

يوم جزوراً، فلما كان الرابع أراد الذبح، فمنعه أبو عبيدة لإلزام عمر لأبي عبيدة بذلك. ولما بلغ سعداً مجاعة القوم قال: إن يكن قيس كما أعرف؛ فينحر [فسينحر] للقوم. فلما قدم قيس قال له أبوه: ما صنعت بمجاعة القوم؟ قال: نحرت. قال: أصبت. قال: ثم ماذا؟ قال: غرت. قال: أصبت. قال: ثم ماذا؟ قال نحرت. قال: أصبت. قال: ثم ماذا؟ قال نهيت [١٥١/ب/ب]. قال: ومن نهاك؟ قال: أميري. قال: ولم: قال: زعم أنه لا مال لي. قال: [لا] بل [بلي] لك. فقلت له: إن أبي يقضي الديون عن الأباعد، ويحمل الكل، ويطعم في الجاعة. فقال له: لك أربع جزر. ولما بلغ رسول الله على ما فعل [١/١/١/١] قيس قال: «إنه قلب جود». (١)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨١٩): (صحيح بما قبله) رواه أبو بكـر الشـافعي في «الغيلانيـات» (٣/ ١٢١/ ١٠٤٥) عن رافع بن خديج، وذكره ابن سيد النـاس في «عيــون الأثــر» (٢/ ٢١٦)،

والزرقاني في «شرح «الموطأ» (٤/ ٣٩٣).

### خاتمة

### [وفيها ستون أدب للصحبة أكثرها منقول من كتاب «آداب الصحبة الأبي عبد الرحمن السلمي]

ذكر الأئمة للصحبة حقوقاً لا يتم كمال صلة الرحم المطلوبة المتأكدة إلا بها، فلا بأس [١٤٨/ب/ج] بذكر بعضها.

وسئلت عائشة ـ رضي الله ـ تعالى عنها ـ عن خلقه ﷺ فقالت:

وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَالْعِرَافَ: ١٩٩]. فالحمد لله الذي أهلهم لهذه وأَعْرِبِ الْعُرُفِ وَأَعْرِبَ وَالْجَهِلِينَ ﴿ وَالْعَرَافَ: ١٩٩]. فالحمد لله الذي أهلهم لهذه المراتب السنية، وأكرمهم بهذه الأخلاق المحمدية، وهداهم إلى آداب صحبة الإخوان، لا سيما الأقارب، الأصاغر \_ منهم \_ والأكابر، وعراهم عن الأدناس الذميمة، [١٩٥١/١/ب] والأخلاق الدنيئة في الباطن والظاهر، وأخبر حبيبه وصفيّه بأنه الذي من عليهم بالتوفيق والهداية لهذه المعالي [المعاني]، فقاموا بها على عمر الأيام والليالي، بقوله \_ تعالى عن قائلاً \_ : ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ على عمر الأيام والليالي، بقوله \_ تعالى عن قائلاً \_ : ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (٨٢٠): (صحيح ببعض طرقه) رواه أحمد (٢٤٦٤٥ و٢٥٣٤١ و٢٥٣٥ و٢٥٣٥٥)، والبخاري في «الكبرى» (١١٣٥٠)، والطبراني في «الأوسط» (٧٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٢٨)، و«الكبرى» (٤٤١٣) ـ جميعهم ـ من طرق عن عائشة، وبعض هذه الطرق ضعيف، وبعضها صحيح، والحديث (صحيح) جملة وتفصيلاً.

جَمِيعًا مَّآ أَلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ آللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ ﴿ [الأنفال: ٢٣]. فالألفة سبب للأخوة، والأخوة والصحبة، والله الله للأخوة، والأخوة والصحبة، والله الله على عباده، والمعين لهم بفضله ورحمته ووداده، فهو ولي ذلك، والقادر عليه، والأمور كلها إليه.

اعلم أن [١٢٨/بـ/١] آداب الصحبة وحُسن العشرة على وجوه، ولكل فرقة في ذلك وجوه منها تناسب طريقهم، [طريقتهم] فاحفظ ذلك، ونزل آدابك مع أقاربك على حسب ما يليق بكل منهم؛ لتفوز بالإحسان إلى جميعهم، والقيام ببرهم وصلتهم على الوجه الأكمل، ولا تظنن أن ذلك خاص بهم، بل يجري في [على] غيرهم، إلا أنهم إنما قصدوا بالذكر لأن حقوقهم آكدُ من حقوق غيرهم، فقطيعتهم أقبح من قطيعة غيرهم، وبرهم والصدقة عليهم أفضل من غيرهم. فمن تلك الآداب:

ا \_ أن تعلم وتستحضر أن المؤمن أخو المؤمن، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وإن المؤمنين كلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، فكن [٦٨/ب/م] كذلك مع إخوانك، واحذر أن تصاحب إلا من ينفعك حاله [١٥٩/ب/ب]، أو يدلك على الله \_ تعلى \_ مقاله، وعمله، وأفعاله، وإذا أراد الله بعبد خيراً، وفقه لمصاحبة أهل السنة والصلاح والدين، ونزهه عن صحبة أهل الأهواء، والبدع، والمخالفين. وقد روي:

۱ ۲ ۸ ۸ ... «إن المرء [يُحشر] على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل». (۱) ومنها:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۲۱): (حسن) رواه أبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨)، وأحمد (٨٠١٥ و ٨٣٩٨)، وإسحاق (٣٥١)، وعبد بن حميد (١٤٣١)، والطيالسي (٢٥٧٣)، والحاكم (٧٣١٩)، والبيهقي في «الشعب» (٩٤٣٦) والشهاب (١٨٧ و ١٨٨) ـ جميعهم ـ من طريق موسى بن وردان، عن أبي هريرة.

ورواه الحاكم (٧٣١٩) ، والبيهقي في «الشعب» (٩٤٣٨) ، وأبـو نعـيم في «الحليــة» (٣/ ١٦٥) ـ جميعهم ــ من طريق سعيد بن يسار، عن أبي هريرة.

ورواه الشهاب (۹۰۷) عن سهل بن سعد.

٢ ـ حسن الخلق، لا سيما مع الأقارب والأصدقاء، اقتداء [١٤٩/ب/ج]
 بسنة رسول الله ﷺ التي مرَّت الإشارة إليها في المقدمات. (١) وفي الحديث: يا
 رسول الله! ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال:

٨ ٢ ٢ \_ «حسن الخلق. [خلق حسن]» . (٢) ومنها:

٣ \_ تأويل عيوبه ما استطعت. قال بعض الأئمة:

«المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثرات إخوانه». (٣) وقال بعضهم: «إذا زلَّ أخوك فاطلب له سبعين عذراً». (٤) ومنها:

٤ \_ الصفح عن عثرته، وترك ما ينبه عليها، قال \_ تعالى \_: ﴿ فَٱصْفَحَ السَّمْفَحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٥٠] قيل في تفسيره:

«هو الـذي لا يكـون فيـه معاتبـة ولا تقريـع، [١/١/١٢٩] ولا تأنيـب، مـع الرضى وزوال ما في الباطن». وقال الفضيل:

«الفتوة العفو عن عثرات الإخوان». (٥) وقال غيره:

وحسن شيخنا حديث أبي هريرة في «صحيح الجامع» (٣٥٤٥)، و «الصحيحة» (٩٢٧)، و «الصالحين» (٣٠١)، و «المشكاة» (٩١٠٥)، و «الإيمان» لابن تيمية (ص:٥٥)، وليس في شيء من تلك الطرق، والمصادر لفظة [يُحشر].

<sup>(</sup>١) الأحاديث رقم (١٩) فما بعد إلى (٥٦).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٢٢): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (٤٦٦ و٤٧٩)، و «الأوسط» (٣٦٧)، و «الصغير» (٥٥٩)، وابن الجعد (٢٥٨٦)، والحاكم (٨٢٠٦) ـ جميعهم من طريق: زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك. وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٦٥٢)، وله طرق بزيادات ضعيفة بينها شيخنا في «الضعيفة» (١٩١١ و١٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الشعب» (١١١٩٧)، والسلمي في «آداب الصحبة» (١٣) عن عبد الله بن محمد بن منازل.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) رواه البيهقي في «الشعب» (١١١٩٨) عن حمدون القصار، وروى نحوه (٣٤٤) عن جعفر بن محمد.

<sup>(°)</sup> ذكره السلمي في «آداب الصحبة» (١٥)، والغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٧٧).

«من تناسى مساوئ إخوانه دام له ودهم». (١) ومن ثم قيل: وَلَستَ بِمُستَبقٍ أَخَا لا تَلُمَّهُ عَلى شَعَثٍ أَيُّ الرِجالِ الْمُهَدَّبُ<sup>(٢)</sup> ومنها:

٥ ـ موافقته فيما أبيح ومخالفته فيما حُظِر، وحمده إذا أحسن نيته، وإن لم
 يساعده عمله، ففي الحديث المشهور:

۸۲۳ ـ «نية المرء خير من عمله». (۳) وقال علي ـ كرم الله وجهه ـ ۸۲۳ ـ «مـن لم يحمـد أخـاه علـى صـدق النيـة، لم يحمـده علـى حُسـن الصنيع». (٤) ومنها:

٦ - ألا يحسد أخاه على ما يراه عليه من آثار نعم الله، بـل يفـرح بـذلك، ويحمد الله - تعالى ـ كما يحمده على نعمة نفسه، وقد مر في التنفير من الحسد ما إن تأمله الموفق لم يحسد أحداً قط. (٥) ومنها:

٧ ـ ألا يواجهه بما يكره فإن ذلك يـورث الضـغائن ويكـدر الخـواطر.
 ومنها: [١/١٥٠/ج]

٨ ـ أن تضع أمور أخيك وأحواله على أحسن الوجوه، ما وجدت لذلك سبيلاً. وَرُويَ:

٥ / ٨ \_ «ضع أمر أخيك على أحسن وجه ما لم يأت منه بما يغلبك». (١) ومنها:

<sup>(</sup>١) من هنا سقط في (أ) عوضه في هوامش الورقة (١٢٩)، وسقط من (ب) كاملاً.

<sup>(</sup>٢) وهو من (الوافر) للنابغة الذبياني.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٨٢٣): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٦٨٦٠) معلقاً.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٨٢٤): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٩١٤٣) عـن عبيـد الله ابن محمد، وفيه من لا يعرف.

<sup>(°)</sup> مثل الأحاديث رقم (٤٠٦) فما بعد.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٢٥): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٨٣٤٥) عـن سعيد ابن المسيب، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، وابن عساكر (٣١٩ ـ ٣٥٩ ـ ٣٦٠) وسمــى الصــحابي وهو عمر بن الخطاب ـ من طريقين عنه ـ، وأشار إلى ضعفه العجلوني في «الكشف» (٨٨).

٩ ـ مجانبة الحقد، وملازمة الصفاء والوداد، قال بعض الكاملين: «أخذت على نفسى ألا أكافئ أحداً بسوء قط». وما أحسن ما قيل:

أرحتُ نفسيَ من هَمِّ العداواتِ لأدفعَ الشرَّ عني بالتحياتِ<sup>(١)</sup>

لَمَا عَفُوتُ وَلَمُ أَحَقَدُ عَلَى أَحَدٍ إِنِّي أُحَيِّي عَنْدُ رَوِّيتُهِ إِنِّي عَنْدُ رَوِّيتُهِ وَمَا قَيلَ أَيضاً:

وَعَن بَعضِ ما فيهِ يَمُت وَهوَ عَاتِبُ يَجِدها وَلا يَسلَم له الَّهرَ صَاحِبُ<sup>(٢)</sup> وَمَن لا يُغَمِّض عَينَه عَـن صَـديقِهِ وَمَـن يَتَتَبَّـع جاهِـداً كُـلَّ عَثـرَةٍ

ومنها:

١٠ ـ أن لا يمل إخوانه، وأصدقاءه، فقد قيل: «ليس لملول صديق، ولا لحسود غنى، والنظر في العواقب تلقيح للعقول». (٣) ومنها:

١١ ـ الإغضاء عنه في بعض المكاره إن لم تستطع في كلها، فقد قيل ـ كما
 ذكره أبو عبد الرحمن السُلمي ـ:

صبرت على بعض الأذى خوف كله ودافعت عن نفسي بنفسي فعزت[٦٩] وجرعتها المكروه حتى تجرعت ولو جملة جرَّعتها الاشمازت فيا رب عز ساق للنفس ذلة ويا رب نفس بالتذلل عزت(١٤)

(۱) وهما من (البسيط) الخُبز أرزي (۳۱۷هـ) وهو: نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري أبو القاسم. شاعر غزل، علت له شهرة. يعرف بالخبز أرزي، أو: (الخبزرزي)، وكان أمياً، يخبز خبز الأرز بمربد البصرة في دكان، وينشد أشعاره في الغنزل، والناس يزد حمون عليه ويتعجبون من حاله. وكان (ابن لنكك) الشاعر ينتاب دكانه ليسمع شعره، واعتنى به وجمع له (ديواناً). ثم انتقل إلى بغداد، فسكنها مدة، وقرأ عليه ديوانه، وأخباره كثيرة طريفة.

<sup>(</sup>٢) وهما من (الطويل) لكثير بن عبد الرحمن الخزاعي المدني (٤٠-١٠٥هـ) والمشهور بكثير عزة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) رواه ابن عساكر في «التـاريخ» (٦٤/٢٢)، وذكـره المـزي في «تهـذيب الكمـال» (٢٧٦/١١) عن أبي حازم، وهو الأعرج المدني، وسبقت ترجمته، وفي كليهمـا: لـيس للملـوك، وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) «آداب الصحبة» (١/ ٢١/ ٤٩)، وغيره عنه.

وله أيضاً:

أغمض عيني عن صديقي تعمداً وما بي جهل غير أن خليقتي وقال أيضاً غره:

إذا كنت في كل الأمور معاتباً فعش واحداً أو صل أخاك فإنه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ومنها:

كأني بما يأتي من الأمر جاهل تطيق احتمال الكره فيما تحاول(١)

صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه ١٥٠/ب مقارف ذنب واحد ومجانب ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه (٢)

١٢ ـ أن لا تستخف به، بل تكرمه على ما يليق به، قال ابن المبارك:

«من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته». (٢٠) ومنها:

١٣ ـ إذا ظفرت بأخ أو صديق فاحذر أن تضيعه فإن الأخوة والصداقة
 عزيزة، قال حكيم:

«استوحش من لا أخ له أو صديق، وفرط من قصر في طلبه، وأشد تفريطاً من وجد واحداً منهم وضيعه بعد أن وجده، ولوجدان الكبريت الأحمر أيسر من وجدان صديق أو أخ موافق، وإني لفي طلبهم منذ خمسين سنة فما ظفرت إلا بنصف أخ فتمرد عليَّ وانقلب». وكتب الأحنف إلى صديق له:

«أما بعد: إذا قدم عليك أخ لك فليكن منك بمنزلة السمع والبصر، فيان الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف». (٤) ومنها:

<sup>(</sup>١) «آداب الصحبة» (٦/ ٣٢٩/ ٨٣٥٧)، وغيره عنه.

<sup>(</sup>۲) «آداب الصحبة» (٦/ ٣٢٦/ ٨٣٦٠)، وغيره عنه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) رواه ابن عساكر في «التاريخ» (۳۲/ ٤٤٤)، والسلمي في «آداب الصحبة» (۵۰)، وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۲۰۸ و۱۷/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (٣٤)، وابن عساكر في «التاريخ» (٣٤/ ٣٤١).

١٤ ـ ترك التكبر عليه لما مر، مستوفى في المقدمات. (١١) ومنها:

١٥ \_ حفظ المودة القديمة والقرابة المتواصلة، والصداقة الصادقة، لما في الحديث:

٨٢٦ \_ «إن الله يحب حفظ الود القديم». (٢) وإن امرأة أتت النبي ﷺ فأدناها، فقيل له في ذلك، فقال:

٨٢٧ \_ «إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان». (٣) وقيل:

«من أحب أن تدوم له المودة فليحفظ مودة أخيه، وإخوانه القدماء». (٤) ولبعضهم في ذلك يقول: [١٠١/١/م].

ما ذاقت النفس على شهوة ألله من حب صديق أمين

من فاته حب أخ صالح فذلك المغبون حق اليقين

وقال حكيم: «عاشروا الناس معاشرةً؛ إن غبتم حنّوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم». (٥)

ومما يحفظ تلك المودة [١/١/١٠/ب] ويديمها، ولا يزلزلها، ما قاله بعض الأئمة لما قيل له: كيف أصحب أخى على شريطة الإسلام والسلامة؟ قال:

«أن تعطيه من مالك، ولا تطمع في ماله، وأن تنصفه، ولا تطلب منه

<sup>(</sup>١) وانظر ما بعد الحديث رقم (٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۲٦): (ضعيف) رواه ابـن عـدي في «الكامـل» (۶/ ۱۹۰) عـن عائشة، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (۳۱۲۵)، و«ضعيف الجامع» (۱۷۲۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) الحديث رقم (۸۲۷): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ ۱۲/ ۲۳)، وعزاه والحاكم (٤٠) \_ كلاهما \_ عن عائشة، وصححه العراقي في «المغني» (۲/ ۱٤۱/ ۲)، وعزاه للحاكم، ونقل تصحيحه فقال: «أخرجه الحاكم من حديث عائشة، وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وليس له علة» وكأنه نقلها عن الذهبي.

<sup>(</sup>١) «فيض القدير» (٢/ ٢٩١). هنا انتهى السقط المذكور، ورجعنا إلى متن (أ).

<sup>(°) «</sup>آداب الصحبة» (٥١).

الإنصاف، وتستكثر قليل بره، وتستصغر ما منك إليه». (١) ومنها:

17 \_ أن تكرمه أكثر من إكرامه لنفسه [إكرامك لنفسك]. وسئل بعض الأئمة عمن يعاشر الناس ولا يكرمهم فقال:

«ذلك لقلة رأيه وعقله، فإنه يعادي صديقه، ويكرم عدوه، وهو نفسه». (٢) ومرَّ [وفي] حديث:

٨٢٨ «أعدا عدوك نفسك التي بين جنبيك». (٣) وقال آخر:

«قد جعل الله \_ تعالى \_ في الصديق البار، عِوَضاً عن الرحم المدبرة». (٤) ومنها:

١٧ ـ ملازمة الأدب (١٩/ب/هـ] وحسن العشرة معه. سئل سيد الطائفة ـ
 الجنيد الأدب فقال:

«حسن العشرة». (٥) ومنها:

۱۸ ـ حفظ سره. ففي حديث:

۸۲۹\_ «استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، فإن کل ذي نعمة محسود». (۱) ومن کلام بعض الحکماء:

«قلوب الأحرار، قبور الأسرار».(١) أفضى صديق لصديقه سراً ثم قال

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، وعزاه إلى أبي عثمان الحيري.

<sup>(</sup>٢) «آداب الصحبة» (ص:٦٧) وهذا يعني أن العدو يصير صديقاً، والصديق يصير عدواً، لأن معاملته هي التي تصيره صديقاً أ وعدواً.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٨٢٨): (موضوع) رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (٣٤٣) عن ابن عباس، وذكره الديلمي في «الفردوس» (٥٢٤٨) عن أبي مالك الأشعري، وحكم بوضعه شيخنا في «الضعيفة» (١١٦٤).

<sup>(</sup>١) رواه السلمي في «آداب الصحبة» (ص:٦٨) عن القاسم بن محمد.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٢٩): (صحيح) وسبق تخريجه بوقم (١٧).

له: «حفظته؟» قال: «لا بل نسيته». (٢) ولبعضهم:

ليس الكريم الذي إن زلّ صاحبه بثّ الذي كان من أسراره علما إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافا وإن [صرما] (٢٠ [١٢٩ /ب/١و١٥٠/ب/ج] ومنها:

ا \_ مشاورته: فقد قال \_ تعالى \_ لأكمل خلقه ﷺ: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۗ ﴿ [آل عمران: ١٥٩] أي لتقتدي بك أمتك. ليتبين لك آيتك في ذلك. ومن شم لما نزلت الآية قال ﷺ [١٦٠/ب/ب]:

٨٣٠ «إن الله ورسوله غنيان عنها، ولكن جعله رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يعدم راشداً [رشداً] ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غياً». (١٠ ومنها:

• ٢٠ \_ إيثاره على نفسك تأسياً بالصحابة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهم \_ ومن ثم أثنى الله \_ تعالى \_ عليهم بقوله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]. وسُعِي بجماعة [من] أكابر الصوفية إلى الخليفة أنهم زنادقة؛ فأمر بضرب أعناقهم، وكان من جملتهم الإمام العارف الكبير أبو الحسن التوزي؛ (٥) فتقدم إلى السياف ليبدأ بضرب عنقه، فقال له: مالك بادرت من بين

<sup>(</sup>١) «آداب الصحبة» (ص:٧٠)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) المصدر السابق، وفي (أ) (حرما) بدل (صرما)، والتصحيح من باقي النسخ، ومن «آداب الصحبة».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٣٠): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٧٥٤٢)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣٣٧) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس، فيه: عباد بن كثير الرملي، (ضعيف)، وأحمد البن خالد بن عبد الملك بن مسرح الحراني. قال الدارقطني: «ليس بشيء». انتهى.

<sup>(°)</sup> في (ب)، و(هـ): الثوري، وفي (ج): النوري. وهـ و الصحيح، كمـا في «آداب الصحبة» (ص:٧٣) والقصة كلها فيه.

وهو: أبو الحسين النوري، محمد بن محمد، الصوفي، البغدادي، مات سنة (٢٩٥) خس وتسعين وماثتين.

أصحابك؟ فقال: أحببت أن أؤثر أصحابي بحياة هذه اللحظة. فكان ذلك سبباً في نجاتهم. ومنها:

٢١ ـ أن يميز بين مراتبهم، فقد قيل: «كمال الرجل في ثـلاث؛ في الغربـة بتذلل النفس، وفي الصحبة بأن يتخلق بأخلاق الرجال، وفي العطية بأن يميز بين مراتب الناس وأوصافهم، ويعامل كلاً بما يستحقه». (١) ومنها:

٢٢ ـ ألا يخالفه في أمر دنيوي؛ فإن المدنيا أحقر من أن يتخالف فيها أخوان، ومن ثم (٢) قال يحيى بن معاذ:

«الدنيا بأجمعها لا تساوي غمَّ ساعة، فكيف بغم طول عمرك في جمعها، وقطع إخوانك [١/١٥٢] بسببها، مع قلة نصيبك منها، فإنك عمّا قليل ذاهب وتاركها لمن لا يحمدك، بل لمن يسبك». (٣) ومنها:

٢٣ .. دوام صفائك وتقواك في العشرة. قال [١٦١/١/ب] بعض الأئمة:

«تعامل أهل القرن الأول: بالدين [١/١/١٣٠] فيما بينهم زماناً طويلاً، حتى رقَّ الدين، ثم الثاني: بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم الثالث: بالمروءة حتى ذهبت، ثم الرابع: بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة». (١) ومنها:

7٤ ـ ترك المداهنة في الدين؛ لأنه يترتب عليها من المفاسد وسلوك مسالك التهم ما لا يليق. قال سهل بن عبد الله التستري عله:

«لا تشم رائحة الصدق عند [من] داهن نفسه أو غيره». (٥) ومنها:

٢٥ ـ الذبّ والانتصار له ما أمكنك؛ قيل للجنيد الله عنه:

<sup>(</sup>١) «آداب الصحبة» (٥٩) عن أبي محمد الجريري.

<sup>(</sup>٢) من هنا رجعنا إلى (د) [١٥٠/ ب].

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) «آداب الصحبة» (ص:۷۳).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق (ص:٧٤).

«ما بال أصحابك يأكلون كثيراً؟ قال: لأنهم لا يشربون الخمر، فيكون جوعهم أكثر. قيل: فما بالهم بهم قوة شهوة؟ قال: لأنهم لا يزنون. قيل: فما بالهم لا يطربون إذا سمعوا القرآن؟ قال: ما في القرآن ما يوجب الطرب؛ لأن كلام الحق قول بأمر ونهي، ووعد ووعيد، فهو به يقهر أي طرب». (١) \_ ومن شم قال أثمتنا: «يُسَنُ البكاء عند سماع القرآن [القراءة]، فإن لم يجده سُنَ له التباكي لحديث بذلك» \_ قيل [له]: فما بالهم [١٧/١/م] [لا] يطربون [يضطربون] عند الرباعيات؟ قال لأنه كلام العشاق والجانين. قيل: فما بالهم محرومين فيما بين الناس؟ قال: أنا لا أقول في هذا شيئاً؛ ولكن قال أستاذنا حين سئل عن ذلك: الثلاث. (٢) [١٥٠/ب/د] ومنها:

٢٦ دوام الرحمة [١٥٢/ب/ج] والشفقة، وطيب الكلام، ودوام البر،
 والصلة، ففي الحديث الصحيح:

السلمي البر المن المسلمي المسلمي «البر المسلمي «البر المحمد المسلمي «البر الحص من الصلة، ولذلك خُصَّ بالوالدين، وهـي بالأقـارب». وفي الحديث:

٨٣٢ (يا رسول الله! مَنْ أبر؟ قال: أمك. قلت: ثمَّ مَنْ؟ قال: أُمَكَ. قلت: ثمَّ مَنْ؟ قال: أُمَكَ. قلت: ثمَّ مَنْ؟ قال: أَباك. ثم الأقرب فالأقرب. (٤) ومنها:

<sup>(</sup>١) وما بين المعترضتين زيادة عما «آداب الصحبة» (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٢) وتتمة كلام الجنيد السابق: «..خلال: إحداها أن الله لا يرضى مـا لهـؤلاء لهـؤلاء، والثانية: لا يرضى أن يجعل حسناتهم في صحائف هؤلاء، والثالثة: إنهـم قـوم لا ينوبـون إلا الله فمنعهم عن كل شيء سواه، وأفردهم له» انتهـى مـن «آداب الصـحبة» (ص٥٠-٧٦)، وهـي ساقطة من جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۸۳۱): رواه البخاري (٥٦٥١)، ومسلم (٢٣١٨) ـ كلاهما ـ عـن أبي هريرة، ورواه البخاري (٥٦٦٧) عن جرير بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٣٢): (حسن صحيح) رواه الترمـذي (١٨٩٧) ــ واللفـظ لــه ــ وأبو داود (١٣٩٥)، وأحمد (٢٠٠٤٠ و٢٠٠٦) وغيرهم ــ جميعاً ــ عن بهز بن حكيم، عن =

٢٧ \_ طلاقة الوجه؛ لأن البشاشة من أخلاق الصديقين. ومنها:

٢٨ ـ تولي [توليه] خدمة مَنْ نزل به. قال يحيى بن أكثم:

«بتُ ليلة عند المأمون [١٣٠/ب/١] فانتبهت عطشانا؛ فتقلبت. فقال: ما

شأنك يا يحيى؟! قلت: عطشان يا أمير المؤمنين. فوثب من مرقده، وأتاني بكوز

ماء. فقلت: ألا أمرت خادماً؟! فقال: لا. ثم روى حديثاً:

٨٣٣ \_ «أن سيدً القوم خادمهم». (١) ومنها:

٢٩ ـ أن يشاركه في المكروه كالمحبوب. ولبعضهم:

وأين الشريك في المر أيْنا

خير إخوانك المشارك في المر

الذي إن حضرته سرك الود

وإن غبت كان سمعاً وعيناً (٢)ومنها:

• ٣- ألا يمن بمعروفه على من أحسن إليه، وأن يبالغ في إخفائه عن غير الآخذ ما أمكنه، فإن من المنّ المحبط للعمل، والموجب للوزر، والمنافي للمروءة،

فضلاً عن الدين. أنك تُعطى شيئاً ثم تقول: أعطيت فلاناً كذا، وفلاناً كذا.

كتب رجل إلى عبد الله بن جعفر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ رقعة وجعلها تحت وسادته؛ فقلبها، فوجد الرقعة فقرأها، فجعل [١٥١/١/١٥] محلها كيساً

ورواه البخاري (٥٦٢٦)، ومسلم (٢٥٤٨) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة، نحوه.

(۱) الحمديث رقم (۸۳۳): (حسن لغيره) رواه الخطيب في «تماريخ بغمداد» (۱۰) (۱۸۷)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۱۳/۳۳) ـ كلاهما ـ عن جرير بن عبد الله البجلي، وذكرا القصة.

ورواه السلمي في «آداب الصحبة» (١١٧) عن عقبة من عامر، وذكر القصة.

ورواه ابن المبارك في «الجهاد» (۲۰۷) عن زيد بن أسلم مرسلاً، والقصة ذكرها السلمي في «آداب الصحبة» (ص:٩٠).

وذكر الهندي في «الكنز» (١٧٥١٧) ضعفه واحتمال تحسينه لتعدد طرقه، وعزاه إلى أبي قتادة، وابن عباس، ثم ذكره برقم (١٧٥١٨) وعزاه إلى أبي نعيم في «الأربعين الصوفية» عن أنس، وضعفه مع تخريجه العجلوني في «الكشف» (١٥١٥).

<sup>=</sup>أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٢) «آداب الصحبة» (٧٥).

فيه خمسة آلاف دينار (١/١٥٣/ج] ثم لمّا دخل عليه صاحب الرقعة قال له: خد ما تحت الوسادة. فأخذه الرجل. (١) ومنها:

٣١ \_ أن لا يقبل في أخيه أو صديقه مقالة واشٍ أو نمّام، لما مرَّ مبسوطاً في المقدمات. (٢) ومنها:

٣٢ ـ الوفاء بحق الأخوة، ولـو بعـد [١/١٦٢/ب] المـوت؛ بحفظـه في ولـده، ودوام الدعاء له، وزيارة قبره، وحفظ عورته، وكتمان قبيح [فعال] أولاد صـديقه وأقاربه، ويكون معهم [مواسياً] (٣) وابتداءً في جميع الأوقات. ولبعضهم:

ثلاث خصال للصديق جعلتها مصارعة للصرم والشبهات

مواساته، والصفح عن كل زلة وترك ابتذال السر في الخلوات (١) ومنها:

٣٣ \_ أن لا يهجره إلا لأمرٍ ديني؛ فإذا تركه عاد إلى إخائه وصحبته.

وأنشد ابن خالويه في ذلك [شعراً]: [١٣١/١٣١]

هجرتك لا قلا مني إليك ولكن رأيت بقاء ودك في الصدود كهجر الصائمات الورد لما رأت أن المنية في الصورود تفيض نفوسها ظمأ وتخشى حذاراً وهي تنظر من بعيد تصد بوجه ذي البغضاء عنه وترمقه بألحاظ الورود (٥)

ومنها:

٣٤ ـ أن يديم الحياء والمروءة [والمودة] معه. ففي الحديث:

٨٣٤ \_ «الحياء من الإيمان». <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٧٧).

<sup>(</sup>٢) المقدمة الرابعة، الأحاديث رقم (٥٧) فما بعد.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مفهومة في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٤) «آداب الصحبة» (٨٥)، وعزاه .. بسنده .. إلى أحمد بن يحيى (ثعلب).

<sup>(°)</sup> المصدر السابق (٨٨) وفيه: بألحاظ (الودود) بدل (الورود)، وهو الأصح.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٣٤): رواه البخاري (٢٤ و٧٦٧)، ومسلم (٣٦) \_ كلاهما، =

۸۳۵ \_ «الحياء خيركله».(۱)

 $^{(1)}$  يا رسول الله أوصنى. قال:  $^{(1)}$  يا رسول الله أوصنى.

٨٣٧ \_ « استحي من الله كما تستحي رجلاً صالحاً من قومك». (٣) ومنها:

٣٥\_ صدق المودة ،وصفاء الحبة، فإن العشرة لا تتم إلا بهما. (١) ومنها:

٣٦\_ ملازمته للحمد والشكر [٧٠/ب/ء] والفرح على ما رزقه الله \_ تعالى

\_ من أخ [صالح] أو قريب، أو صديق، وقد قيل: [١٥٣/ب/ج و١٥١/ب/د]

أَخاكَ أَخاكَ إِنَّ مَن لا أَخا لَه كَساعٍ إِلَى الْهَيجا بِغَيرِ سِلاحِ (٥)

فالفريد عن الأعوان [الإخوان] ذليل، والكثير بالأقارب، والأصدقاء

عزيز، وأي عزيز. ومنها: برس أن ير مردكت المارال التراكات الذر المارات المارات المارات المارات المارات المارات المارات المارات المارات

٣٧\_ أن يتحرى عِشْرَةَ العالم الحليم التقي النقي. قال ذو النون المصري:
«ما خلع الله على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل، ولا قلده الله على عبد من العلم، ولا زيّنه الله بزينة أفضل من

<sup>=</sup>وغيرهما ـ عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٣٥): رواه مسلم (٣٧) عن عمران بن الحصين.

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۳٦): رواه البخاري (۹)، ومسلم (۳۵ و) ـ كلاهما، وغيرهما ـ
 عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٨٣٧): (صحيح) رواه البيهقي في «الشعب» (٧٧٣٨) عن سعيد ابن يزيد الأزدي، عن ابن عمه، عن النبي ﷺ، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٧٤١)، وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني ولكنه ضعيف كما في «ضعيف الجامع» (٩٩٣).

<sup>(</sup>١) «آداب الصحبة» (٢٠).

<sup>(°)</sup> وهو من الطويل، ومنسوب إلى الربيع بن ضبع الفزاري وكان من الخطباء الجاهليين، ومن فرسان فزارة المعدودين وشعرائهم، شهد يوم الهباءة وهو ابن مائة عام، وقاتل في حرب داحس والغبراء. قيل: أنه أدرك الإسلام وقد كبر وخرف، وقيل: أنه أسلم، وقيل منعه قومه أن يسلم.

الحلم، وكمال ذلك التقوى». (١) ومنها:

٣٨\_ سلامة الصدر للقريب والبعيد، ونصحه، وقبول نصيحته؛ فإن هـذه كلها من جملة أخلاق الأبدال كما جـاء في الأحاديث الكثيرة الـواردة فـيهم. (٢) ومنها:

٣٩ ـ أن لا تخلف وعداً وعدته في خير القريب وغيره؛ فإن ذلك كالكذب، والخيانة، من علامات نفاق العمل المؤدي إلى نفاق الشرك ـ والعياذ بالله تعالى ـ. وقال سفيان الثوري:

«لا تعد أخاك موعداً فتخلفه؛ فتتبدل المودة ببغضه [بغضب]». (٣) ومنها:

• ٤ ـ أن تعين ولـدك، وبقية أقاربك وأصـدقائك على[١٣١/ب/١] بـرُّكُ بالإفضال عليهم، والتودد لهم، والعفو والصفح عنهم. ففي حديث:

٨٣٨ \_ «رحم الله والداً أعان ولده على بره بالإفضال عليه». (٤) وفي حديث:

۸۳۹ \_ «اصنع المعروف إلى من هو أهله ، وإلى من ليس أهله ؛ فإن لم تصب أهله ؛ فأنت أهله» . (٥)

٨٤٠ \_ «رأس العقل. بعد الإيمان بالله. عزَّ وجلّ. التودد إلى الناس، واصطناع المعروف إلى كل برُ وفاجر». (٦) ولبعضهم [رحمه الله تعالى]: [١/١٥٤]

<sup>(</sup>١) «آداب الصحبة» (٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٣) وعزاه \_ بسنده \_ إلى سري السقطي، والأبدال: الأولياء والعُبَّاد، سُمُّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أَبْدِلَ بآخر.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٤) وعزاه ـ بسنده ـ إلى سفيان الثوري.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٣٨): (ضعيف) وسبق تخريجه بـرقم (٧١٠) وتكـرر عـدة مـرات بغير زيادة: «بالإفضال عليه». وتكلمت عليها في الموضع المذكور.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (۸۳۹): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (۲۰۰).

<sup>(</sup>٦) الحديث رقم (٨٤٠): (موضوع) رواه البيهقي في «الشعب» (٨٠٦٢)، والسلمي في «آداب الصحبة» (١٣٩) عن على، وحكم شيخنا بوضعه في «ضعيف الجامع» (٣٠٧٦).

اصنع الخير ما استطعت إلى الناس

فمتى تصنع الكثير من الخير

وقال آخر [غيره] [ولبعضهم]: [١٥١/أد]

هبني أسأت كما تقول

فإذا أسأت كما أسأت

فأين عاقبة الأخوة

وإن كنت لا تحسيط بكله

إذا كنـــت تاركـــأ لأقلـــه (١)

فأين فضلك والمروة 🗥

ومنها:

1 ٤ ـ تذكر قديم العهد والأخوة عند وقوع الوحشة، [١/١/١٣] وتنافر الألفة، حتى تعود دوام الوصلة، وتزول تلك القطيعة والمثلة؛ فإن من كرم العهد والمروءة والنخوة، عدم نسيان وصلة القرابة، وصداقة الصديق القديمة، وأنشد بعضهم:

نصل الصديق إذا أراد وصالنا

إن صدَّ عني كنت أكرم مُعْرِضٍ

إن الكـــريم إذا تقـــــطُع وده

ونصد عنه صدوده أحيانا ووجدت عنه مذهبا ومكانا كتم القبيح وأظهر الإحسانا(٣)

ومنها:

٢٤ ـ قبول اعتذاره إليك، ولو بالكذب! ففي حديث:

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ١٥٦)، والبيهقي في «الشعب» (٩٠٥٥)، والشهاب = (٢٠٠)، وابن أبي الدنيا في «المداراة» (٣١)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (١٢٩) ـ جميعهم ـ عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٠٧١).

ورواه البيهقي في «الشعب» (٨٠٦١) عن أنس، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجـامع» (٣٠٧٢). وعزاه إلى الشيرازي بطوله.

وفي الباب: عن ابن عمر، وميمون بن مهران، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري مرسلاً، نحوه. وضعفها شيخنا في عدة مواضع من «ضعيف الجامع»، و«الضعيفة».

- (١) «آداب الصحبة» (٩٣)، وعزاه إلى ابن أبي النجم.
  - (٢) المصدر السابق (٩٥) وعزاه إلى ابن أبي المنصور.
    - (٣) المصدر السابق (٩٥) بأتم منه هنا.

# ٨٤١ \_ «من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره، فعليه مثل إثم صاحب

مكس». (۱) وأنشد بعضهم يقول:

اقبل معاذير من يأتيك معتذراً فقد أطاعك من أرضاك ظاهره

(٢) ولبعضهم: [١٣١/١/١] [١٧/١/هـ]

قيل لي قد أساء إليك فلان قلت قد جاءنا وأحدث عذراً

<sup>(۳)</sup>و منها:

إن برَّ عندك فيما قال أو فجرا وقد أجلّك مستترا

ومقام الفتى على الذل عار دية السذن عندار

٤٣ ـ أن تُبادر إلى قضاء حاجة رفعها إليك. قال جعفر الصادق ١٠٠٠

«إني لأسارع إلى قضاء حوائج [١٥٤/ب/ج] أعدائي مخافة أن أردهم فيستغنوا عني ".(١٠) وقال بعضهم:

«لم يبق في الدنيا إلا قضاء حوائج الإخوان». (٥) ومنها:

٤٤ أن لا يُنسيه بعدُ دار إخوانه وأقاربه وأصدقائه؛ فإن نسيان ذلك [١٥٢/ب/د] حينئذٍ ليس من كرم الأخلاق، ولا من شيم من طَهُرَ من الأدناس والنفاق. وقد قيل:

«من كرم الرجل حنينه (٦) إلى أوطانه، وشوقه إلى إخوانه». (٧) ومنها:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٤١): (ضعيف) رواه ابن حبان في «الثقات» (٨٨/٨)/ (١٤٠٢) عن جابر، وذكره السلمي في «آداب الصحبة» (١٤٥) ــ معلقاً ــ وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٥٤٤٨).

<sup>(</sup>۲) «آداب الصحبة» (۹۸).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩٩) وعزاه إلى أبي الحسن بن أبي العباس البيهقي.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٠١).

<sup>(°)</sup> المصدر السابق (١٠٢) وعزاه \_ بسنده \_ إلى محمد بن المنكدر.

<sup>(</sup>١) في (ب، ود، وهـ): حبه، وفي (ج): حنوه.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١٠٤) وعزاه \_ بسنده \_ إلى ابن الأنباري، عن أبيه.

20\_ إذا دعوته إلى منزلك لا على الفور؛ فجدد عهده برسول، أو رفقة [رقعة]، [١٦٣/ب/ب] فإنه قد يغفل، فيقع وحشة بينكما. قال رجل لأبي العيناء [الضياء]: كن عندي غداً. قال: قوي عزمي برفقة [برقعة]. (١) ومنها:

٤٦ إذا دعوته إلى منزلك؛ فلا تحتجب عنه، ولا تحجبه عنـك؛ فـإن هـذا شأن الجبارين المتكبرين. وقد قيل [شعراً]:

قــــل لـــــن يحجـــ بني أيهــــا الحاجـــب عـــني هـــــذه منـــك فــــإن عــــد تُ إلى البـــــاب فمــــني (٢)ومنها:

٤٧ ـ المبادرة برد جواب الكتاب بالسلام؛ كما تجب المبادرة برده بـاللفظ؛ فإن كان في الكتاب غير السلام، كان جوابه من الآداب. ومنها:

14. الجري على قوانين السنة في الاستئذان، بأن لا يزيد على ثلاث؛ بـل إذا لم يُجَب بعد الثلاثة رجع، وأن لا يقف قبالة الباب المفتوح كله أو بعضه؛ لـئلا يقع بصره على أحد من أهل الدار، وأن لا يقول أنا إذا قيل له: من بالبـاب؟ بـل يقول: فلان. وأن يُسَلِّمَ عند الاستئذان. فيقول: السلام عليكم، أدخل؟. (٣) ومنها:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٠٥).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) وهو مستنبط من مجموع عدة أحاديث. منها:

٨٤٢ ما رواه البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢١٥٣) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي سعيد الخدري، ومسلم (٢١٥٤) عن أبي موسى \_ واللفظ له \_: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع». ومنها:

٨٤٣ ما رواه البخاري (٥٨٨٧)، ومسلم (٢١٥٦) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن سهل بن سعد، ولفظ البخاري: «إنما جعل الله الإذن اسعد، ولفظ مسلم: «إنما جعل الله الإذن المن أجل البصر». ومنها:

٨٤٤ ما رواه البخاري (٥٨٩٦)، ومسلم (٢١٥٥) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن جابر قال: «أتيت النبي ﷺ في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: «من ذا؟». فقلت: أنا. فقال «أننا! اننا؛ ». كأنه كرهها». وهذا لفظ البخاري. ومنها:

9 على الله على الله على الله أكل وكان صومه نفلاً [١٣٢/ب/١] وقد شقً على الداعي صومه، وإلا استمر صائماً، ودعا للآكلين، ولأهل [١/١٥٥/ الج] المنزل كما ورد. (١) ومنها:

• ٥ - تكرر [تكرير] زيارة الإخوان؛ لكن غباً (٢) كما في الحديث - وكثرة السؤال عن أحوالهم. رُويَ:

٨٤٨ و ٨٤٩ و ٨٥٠ ـ «أن رجلاً زار أخاً له في قرية؛ فأرسل الله ـ تعالى ـ ملكاً على طريقه [١/١/١٠] فقال له: إلى أين يا عبد الله؟! قال: أزور أخاً لي في هذه القرية. فقال له: طبت وطاب ممشاك». (٣) قال ابن مسعود:

م ۸۶۵ ـ ما رواه أبو داود (۱۷۷ ٥) عن ربعي [بن حراش] قال: ثنا رجل من بني عامر: أنه استأذن على النبي على وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي على الخادمه: «أخرج إلى هذا فعلمه الاستنذان فقل له قل: السلام عليكم. أأدخل؟» فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي على فدخل.

(۲) ۱۶۷ و الحديث المشار إليه (حسن صحيح) رواه ابن حبان (۲۲۰)، عن عبيد بن عمير بحضور عائشة، وله قصة، وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (۲۵۸۵) ورواه الطبراني حما في «المجمع» (۱۳۲۰۸) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (۲۵۸۳)، ولذلك جمعت الحكم عليه (حسن صحيح)، وله طرق (ضعيفة) عن أبي هريرة، وأبي ذر، وابن عمر، وجابر، وعلي، وأنس، ومعاوية بن حيدة القشيري، وحبيب بن مسلمة الفهري.

(٣) الحديث رقم (٨٤٨): (ضعيف بهذا الفظ) ذكره السلمي في «آداب الصحبة»
 (١٦٤) \_ معلقاً \_ وعنه نقله المصنف، وهو مجموع حديثين:

= ٩٤ ٨. الأول: «أن رجلا زار أخاله في قرية فأرصد الله. تعالى. على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه قال: أين تربد؟ قال: أربد أخالي في هذه القرية؟ قال: هل له عليك من نعمة تربيها؟ قال: لا غير أني أحببته في الله قال: فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه». رواه مسلم (٢٥٦٧) عن أبي هريرة.

«كنا إذا فقدنا أخاً أتيناه؛ فإن كان مريضاً كان عيادةً، وإن كان [١/١٦٤]ب] مشغولاً كان إعانة [عوناً]، وإن كان غير ذلك كان زيارة.(١) ولبعضهم:

إن الحسب إذا لم يُسْستَزَر زارا من عالج الشوق لم يستبعد الدارا<sup>(٢)</sup>

نــزوركم لا نكــافيكم بجفــوتكم يقرب الشوق دارأ وهي بارحة

٥١ مـ أن يجالس كل أحد بطريقته، ومن تم قيل: «إن لاقيت الجاهل بالعلم، واللاهي بالفقه، والصبي [والغبي] بالبيان، آذيتَ جليسكَ».<sup>(٣)</sup> ومما يُنسـبُ لعلى كرمَّ الله تعالى وجهه ورضى [الله] عنه:

الجهل في بعض الأحايين أحوج فمن رام تقسويمي فإني مقَنِومٌ ومن رام تعسويجي فإني معسوَّجُ

لئن كنتُ محتاجاً إلى العلم إنسي إلى ولى فـرسّ للحلـم بـالحلم مُلَجَّـمٌ ﴿ وَلَى فَرَسَّ للجهلِ بالجهلِ مُسَــرُّجُ

### و منها:

٥٢ حفظ الأقارب على قدر قربهم، والأصحاب على قدر ودّهم. قال جعفر الصادق الله وعن أهل بيته:

«مودة يوم صلة، ومودة شهر قرابة، ومودة سنة رحمٌ ماسَّةٌ؛ من قطعها قطعه الله \_ عزَّ وجلَّ \_».(٥) وقال غبره:

<sup>•</sup> ٨٥ \_ والثانى: (حسن صحيح) «من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً». رواه الترمذي (٢٠٠٨)، وابن ماجة (١٤٤٣) \_ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة، وحسنه شيخنا فيهما وصححه وفي غيرهما.

<sup>(</sup>۱) «آداب الصحبة» (۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۱۱۳).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١١٤) وأسنده إلى شبيب بن شيبة.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١١٥).

<sup>(°)</sup> المصدر السابق (١١٥).

«صداقة عشرين [٧١/ب/هـ] يوماً قرابةً» (١١) [٥٥١/ب/ج]. ومنها:

٥٣ ـ الإنصاف من نفسك، والمواساة بمالك، لِما جاء:

١٥٨ \_ «أشرف الأعمال ذكر الله، وإنصاف المؤمن من نفسه، ومواساة الأخ من

**ماله**». (۲) ومنها:

٥٤ ـ ألا يُفْرِطَ [١/١/١٣٣] [ولا يُفَرِطَ] في صداقة ولا عداوة. للحديث المشهور:

۸۰۲ \_ «أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما [۱۰۳/ب/د]، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما». (٣) وقيل لأبي سفيان [بن حرب] حرب] الله عن الشرف ما نرى [يُرى]؟» قال:

٨٥٣ \_ «ما خاصمت رجلاً قط ّ إلا جعلتُ للصلح بيني [١٦٤/ب/ب] وبينه موضعاً. أو قال: موعداً». (٤) ومنها:

٥٥ ـ ألاّ تستهتر (٥) بحق كبير. جاء رجل إلى سفيان بـن عيينـة مـن خلفـه فحياه وقال: يا سفيان حدثني! فالتفت إليه فقال:

«يا فتى! إنه من جهل أقدار الرجال فهو بقدر نفسه أجهل». (١) ومنها: ٥٦\_ أن تعرف حق من بدأك بالود. قال بلال:

«من سبقك بالود فقد استرقك بالشكر». (٧) وزار إمامٌ إماماً؛ فقام إليه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١١٧). وعزاه إلى جعفر بن محمد أيضاً، خلافاً للمصنف.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٥١): (ضعيف) رواه السلمي في «آداب الصحبة» (١٧٢) عن ابن عمر، وفيه: عبد الله بن محمد بن المغيرة، تكلموا فيه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الحــديث رقــم (۸۵۲): (صــحيح) رواه الترمــذي (۱۹۹۷) عــن أبــي هريــرة، وصححه شيخنا فيه، وحسنه شيخنا موقوفاً على على أيضاً كما في «الأدب المفرد» (۱۳۲۱).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٨٥٣): (؟) رواه السلمي في «آداب الصحبة» (١٧٢) عن أبي سفيان.

<sup>🎾 (°)</sup> في (ب)، و(ج)، و(هــ): يستهزئ، وفي (د): تستهزئ.

<sup>(</sup>١) «آداب الصحبة» (١٢٩).

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق (۱۳۱) عن بلال بن سعد.

وأقعده، فحمله [محله] ثم قال:

«السابق بالود مبتدي، والمكافئ له مقتدي، وأنى يدرك المقتدي المبتـدي». (۱) وفي لفظ:

«سبقنا بالود، والسابق بالود لا يُكافأ».(٢) ومنها:

٥٧\_ أن تستمع لحديثه [إلى حديثه] سماع مشته، و[أن] لا تصرف بصرك عنه، و[أن] لا تقطع حديثه، فإن اضطررت لخلاف ذلك فاعتذر إليه. (٣) ومنها:

٥٨ أنك تنصحه؛ لكن في السر دون العلن، مع المبالغة في البيان للأصلح والتبري من الحط [الحظ]، وخفض الصوت، ورعاية مقدار علمه وفهمه. ومنها:

9 مـ أن تفتقده، وتسعى إليه في المهمات والنوائب والأمراض ونحوها مع [١٥١/١/ج] صلة \_ وإن قَلَتْ \_ وتحزن في الحزن، وإظهار فرح في السرور، ومؤانسة [ومؤانسته] بجلوسك عنده ما ظهر لك أنه يودك، والقيام بقيامهم والجلوس بجلوسهم قال الفضيل:

«ترك قضاء حقوق الإخوان مذلة لهم، واحتقار [١٥١/١/د] بشأنهم». (١) ولبعضهم: [١/١/١/د]

حللنا الحبا وابتدرنا القياما فابن الكراما

فلما بصرنا به مقبلاً فلا تنكرن قيامي له (٥)ومنها:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٣٢) والزائر هو: أبو نصر بن أبي ربيعة وزير عمرو بن الليث، والمزار هو: أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص: ١٢٢).

<sup>(1)</sup> المصدر السابق (ص: ١٢٣).

<sup>(°)</sup> المصدر السابق (ص: ١٢٣).

• ٦- التأديب [التأدب] بالظاهر فإنه عنوان التأديب بالسرائر [١/١٦٥]. رأى [رسول الله] ﷺ رجلاً [وهو] يصلى وهو يعبث بلحيته فقال:

الم الجنيد لأبي حفص:  $(1)^{(1)}$  ولمّا قال الجنيد لأبي حفص:  $(1)^{(1)}$  فقال:  $(1)^{(1)}$  فقال:  $(1)^{(1)}$ 

«لا يا أبا القاسم؛ ولكن حسن آداب [أدب] الظاهر عنوان حسن آداب [أدب] الباطن». (٣)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٥٤): (موضوع) ذكره أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٣٠) معلقاً، وكذلك السلمي في «آداب الصحبة» (٢٠١) ـ معلقاً ممرضاً ـ وَرُويَ عن حذيفة ـ منقطعاً ـ من قوله، ومن أسنده فعن سعيد بن المسيب، منقطعاً، ولم يصح إسناد من الأسانيد التي ورد منها، مما أغنى عن سردها، وحكم بوضعه شيخنا في «الإرواء» (٣٧٣)، و«الضعيفة» (١١٠)، و«ضعيف الجامم» (٤٨٢١).

<sup>(</sup>٢) في (ج): بآداب السلاطين، وفي (د): أدب السلاطين.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) «آداب الصحبة» (ص:۱۲۳).

## آداب أنواع الصحبة

واعلم [ومنها] أن [آداب] الصحبة على أنـواع؛ لكـل نـوع منهـا آداب وواجبات وشروط تليق به:

فالصحبة مع الله. تعالى: باتباع ما أمكن من مأموراته، واجتناب كل منهياته [مناهيه]، وبدوام الذكر والفكر، وبطهارة القلب من أن يطّلع الله ـ تعالى ـ على أدنى نقص فيه، من نحو: رياء، أو عجب، أو كبر، والرضى بقضائه، والصبر على بلائه، والرحمة والشفقة على خلقه، وما يشابه هذه الأخلاق الشريفة.

ومع رسوله ﷺ: باتباع سنته [سننه]، واجتناب كل ما خالفها من البـدع، وعجبة أهل بيته وأصحابه.

ومع صحابته وأهل بيته: بالترضي عنهم، ومعرفة فضلهم وحقهم، الارمال عمّا شجر بينهم - مع نزاهة كل منهم عن ارتكابه شيئاً يعتقد حرمته - بل كل منهم مجتهد؛ فهم مجتهدون مُثابون؛ المُحِتُّ منهم بعشرة أجور، والمُخطئ بأجرٍ واحدٍ، والعقاب، [۲۷/۱/م] واللوم، والنقص [۱۰۵/ب/د] مرفوع عن جميعهم؛ فتفطن لذلك، وإلا زلت قدمك، وحق هلاكك وندمك.

ومع العلماء والأولياء [بعدهم]: بإجلالهم وتوقيرهم، واعتقاد نزاهتهم عمّا يُنسبُ إليهم من سفساف الحلول والاتحاد؛ فإنهم بريئون [١٦٥/ب/ب] من ذلك؛ إلا نزراً أوهم كلامُهُم ذلك، ممن لم يشتهروا بالعلم، ولا تطهروا بتربية أستاذ محق؛ فأؤلئك يوكل أمرهم إلى باريهم، ولا يبادر [١٩١١/١/١] بالإنكار عليهم؛ لاحتمال أنهم مُحققون، وليس من هؤلاء أكابر المحققين، ممن لهم الباع الواسع في العلوم، والتمييز بين المصطلحات التي يتعارفها القوم، والتي يتعارفها غيرهم؛ فهؤلاء مبرؤون عما يُرْمَوْن به؛ لما ظهر ـ بل تواتر ـ عنهم من سعة العلوم، وإتقان [واتفاق] الرسوم، وفناء النفوس، ودوام المشاهدة والمراقبة، على قدم الصدق، فحياهم الله وبياهم، وأدام علينا وعلى المسلمين مددهم ورضاهم (١)، وجعلنا ممن

<sup>(</sup>١) أما الدعاء لهم فجيد وحسن، وأما الثناء عليهم بما خالف الشرع، فلا ينبغي، وأما

انتظم في سلك محبتهم؛ لنُحشرَ معهم في زمرتهم، بمنه وكرمه، آمين.

ومع أولي الأمر: بالطاعة إلا في معصيةٍ.

ومع الأهل والولد والأقارب والأرحام: بالمداراة، وحُسْنِ الخُلُق، وسَعة النفس، وتمام الشفقة والرحمة، [والمرحمة] والرفق والحجمة، والإغضاء والعفو، [١/١٥٨] والصلح وتناسي ذنوبهم، وستر عيوبهم، وتعليمهم الآداب، والأحكام، والعلوم، والحمل على الطاعات، وملازمة التقوى والجماعات، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوّاً أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٢] ألّذِينَ ءَامَنُواْ قُوّاً البشر لهم، واستكثار قليل برهم، واستصغار ما منك إليهم، وتعهد هم [وتفقدهم] بالنفس والمال، ومجانبة الحقد على أحد منهم، والحسد والبغى والأذى.

ومع الوالدين: بغاية برهما بالنفس والمال، وإدامة خدمتهما وترضيهما، وتفقد خواطرهما في كل ذرةٍ ولحظةٍ، والدعاء ١٦٦١/١/ب] لهما في الحياة والممات، وإنجاز وعدهما، وإكرام أصدقائهما؛ للحديث المار:

 $^{(1)}$ . ﴿أَنَّ مِنْ أَبِرِ الْهِرِ أَنْ يَصِلُ الْرَجِلُ أَهْلُ وَدِّ أَبِيهُ» .  $^{(1)}$ 

نتنمة: لمّا فرغت من هذا الكتاب، رأيت في «الإحياء» لحجة الإسلام [قدس سره] (٢) ما يناسب هذا الباب وغيره مما مرّ؛ فأحببت ذكر خلاصته هنا، وإن سبق منه كثير مفرقاً، فأقول خلاصة ذلك مع الزيادة عليه: [١٣٤/ب/١]

<sup>=</sup>طلب المدد، فهو شرك أكبر يخشى على فاعله وقائله أن يبطل إيمانه، ويحبط عمله، لأن المدد المطلوب لا يقدر عليد إلا الله، ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وأما طلب الرضا منهم فلا يقل عن سابقه.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٥٥): رواه مسلم (٢٥٥٢) ـ وغيره ـ عن ابن عمر.

<sup>(</sup>أ) وكان ينبغي على المصنف الإشارة إلى ذلك قبل هذا بكثير، لأن جُلَّ كتابه منضول من «الإحياء»، ولذلك سترى بعد هذه الفقرات كثيراً من الأحاديث والنصوص المكررة في الكتاب، وكأن المصنف لم يراجع كتابه بعدما كتبه، ولم ينظر في أحاديثه ونصوصه.

اعلم أن آداب الأخوة، والصحبة، والأقارب، والأرحام، والوالدين، والأولاد، ومطلق المسلم، والخادم كثيرة، وآكدها حقوق الأقارب؛ فلذا أبدأ بها.

وأيضاً فكل ما للمسلم، والصديق \_ من الحقوق \_ يكون من حقوق الأقارب، وليس كل ما للأقارب من الحقوق يجري في غيرهم، فكانت حقوق المسلم الآتية كلها حقوقاً للأقارب من باب أولى.

وحينئذ؛ فحقوق [١٥٥/ // ج] الأقارب، والرحم، كثيرة يتعين [عليك] التفطن لها [تفطنها]، والعمل بها، كما أكّدَت في ذلك الأحاديث الكثيرة. قال ﷺ:

٨٥٦ \_ «يقول الله تعالى: أنا الرحمن، وهذه الرحم، شققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها [٥٥٠/ب/د] بتته». (١) وقال ﷺ:

۸۵۷ \_ «من سرّه أن ينسى له في أثره، ويوسع له في أجله، فليتق الله، وليصل رحمه». (۲) وقيل لرسول الله ﷺ :أي الناس أفضل؟ فقال:

۸۵۸ \_ «أتقاهم، وأوصلهم للرحم». (٢) وقال أبو ذر [١٦٦/ب/ب] \_ كما صحعنه \_:

٨٥٩ \_ «أوصاني خليلي ﷺ بصلة الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مراً».(١) وقال ﷺ \_ كما صح عنه \_:

الذي هم الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ؛ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». (٥) وقال على المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٥٦): (حسن) وسبق برقم (٦١٦).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٥٧): لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما صح بعضه في الحـديث رقـم (٥٧٥)، وضعف بعضه في الأحاديث رقم (٥٧٥ و ٦٢١).

<sup>(\*)</sup> الحديث رقم (۸۵۸): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (۹۷ و ۱۳۷ و ۲۸۶).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٥٩): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (٨٩٥).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٨٦٠): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (٢٠٢).

اسلم ـ «أعجل الطاعات [الطاعة] ثواباً صلة الرحم». (١) وقال زيد بن أسلم ـ كما رواه عنه [٧٧/ب/هـ] الخرائطي ـ: لما خرج رسول الله ﷺ إلى مكة عـرض لـه رجل فقال: إن كنت تريد النساء البيض، والنوق الأدم؛ فعليك ببني مـدلج. فقـال ﷺ:

۸٦٢\_ «إن الله قد منع مني بني مدلج بصلتهم الرحم». (٢) الحديث. وقالت أسماء بنت أبي بكر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ كما صحَّ عنها \_: «قدمت عليَّ أمي فقلت: يا رسول الله! قدمت عليَّ أمي وهي مشركة؛ أفأصلها؟ قال:

٨٦٣ «نعم صليها». (٣٠) وقال ﷺ [١/١/١٣٥] \_ كما جاء بإسناد حسن \_:

البخاري أن أبا [١/١٥٨/ ﴿ على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان ﴾ ( ) وروى البخاري أن أبا [١/١٥٨ ﴿ علمة ﴿ أراد أن يتصدق بحائط له، كان أحب أمواله إلىه لما سمع قوله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلَّبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِّمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٩] فقال: يا رسول الله! هو في سبيل الله، والفقراء، والمساكين. فقال ﷺ:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸٦۱): (صُحيح) وسبق تخريجه بـرقم (۸۱۱ و ۵۸۹ و ۹۳۰ و ۲۱۷ و ۲۱۹ و ۲۳۵).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٦٢): (مرسل صحيح الإسناد) وسبق تخريجه برقم (٦٠٧).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸٦٣): رواه البخاري (۲٤٧٧ و٣٠١٣ و٥٦٣٥ و٥٦٣٥)،ومسلم (٢٠٠٣) عن أسماء بنت أبي بكر.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٦٤): (صحيح) رواه الترمـذي (٢٥٨)، والنسـائي (٢٥٨٧) ـــ كلاهما، وغيرهما ــ عن سلمان بن عامر، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٨٦٥): لم أقف عليه بهـذا اللفـظ، لا في البخـاري، ولا في غـيره، ولعل المصنف ساقه بالمعنى، وسبق تخريج الحديث وقدمته برقم (٧٧٧).

٨٦٦ «اجعلها في الأقربين». (١) فقسمها أبو طلحة في أقاربه. وقال ﷺ \_ كما رواه أحمد وغيره \_:

٨٦٧ «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» . (٢) وقال على عند أحمد وغيره \_:

 $^{(7)}$  وكتب عمر إلى عماله \_ رضي الله تعالى عنهم [أجمعين] \_

٨٦٩\_ «مروا الأقارب أن يتزاوروا، ولا يتجاوروا [يتحاوروا]». (١)

فجمع ﷺ في هاتين الكلمتين جماع المعاني التي يحصل بهما صلة الـرحم، وجماع المعاني التي يحصل بها قطيعة الرحم.

أما الأول: فسببه أن تزاور الأقارب والأرحام بعضهم لبعض له أثر ظاهر بينٌ في إزالة ما في النفوس، وفي الحبة والألفة، كما أفاد ذلك قوله على:

ه ۸۷۰ «تهادوا تحابوا». ۸۷۰

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٦٦): نقس الحديث السابق، وسبق نحوه برقم (٧٧٧).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۶۷): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (۳۷۱)، وتكـرر بـرقم (۲۲۶). و۲٤۷).

<sup>(</sup>۳) الحديث رقم (۸٦۸): (ضعيف) وسبق الشاهد منه برقم (۲۳ و۲۹ و۳۸۶ و۳۸۶ و۲۲۶ و۲۲۷ و۲۳۲ و۲۳۳ و۲۰۰ و۲۰۹).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٨٦٩): لم أقف عليه إلا في «إحياء علوم الدين» (٢/٢١٦).

<sup>(°)</sup> الحاديث رقم (۸۷۰): (حسن) روا، البخاري في «الأدب» (۹۶) \_ وحسنه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه \_ وأبو يعلى (٦١٤٨)، والبهقي في «الشعب» (٩٧٦)، و«الكبرى» (١١٧٢) \_ جميعهم \_ عن أبي هريرة

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٧٢٤٠) عن عائشة. وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٣٤٢١). ورواه الشهاب (٦٥٧) عن ابن عمر.

ورواه مالك (١٦١٧) عن عطاء بن أبي مسلم عبـد الله الخرسـاني مرســلاً. وضـعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٦٣١)، و«الإرواء» (٦/٦).

ومن لازم الزيارة غالباً التهادي، والضيافة، والبشاشة، والقرى. وذلك كله يزيل ما في النفوس بالكلية، فيحصل بـذلك سـائر الأسـباب الـتي يحصـل [١٥٨/ب/ج] بها التواصل، وقد مرَّ كثيرٌ منها.

وقال[و]أما الثاني: فسببه أن التجاور في المساكن؛ مظنة التزاحم على الحقوق والتحاسد، وذلك يورث الوحشة، وقطيعة [١٣٥/ب/١] الرحم ـ كما هـ و مشاهد كثيراً ـ فيُقاسُ [فينقاس] بذلك كل ما يؤدي إلى ذلك في العادة. فعليك أن تجتنب تلك الأسباب [كلها] ما أمكنك.

وآكد حقوق الأقارب [١٥٦/ب/د] حقوق الوالدين، ثـم الأولاد [١٦٧/ب/ ب] ولذا ورد فيهما في السنة ما لا يُطاق حصره كالحديث الحسن في:

۱ ۸۷ ـ «أن من بر أمّه كان له ثواب الحج والعمرة والجهاد». (١) وروى البيهقي في «الشعب»:

۸۷۲ \_ «من أصبح مُرضياً لأبويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمسى مثل ذلك، وإن كان واحداً فواحداً، وإن ظلما، وإن ظلما، وإن ظلما». (٢) وروى الطبراني: ٨٧٣ \_ «إن الجنة يوجد ريحها من ألف عام، ولا يجد ريحها عاق، ولا قاطع

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۷۱): (لا أصل له) ذكره الغزالي في «الإحباء» (۲/۲۱۲) بلفظ: «بر الوالدين أفضل من الصلاة، والصدفة، والصوم، الحج، والعمرة، والجهاد». ذكره السبكي فيما «لا أصل له» برقم (۳۲۱)، وقال العراقي في «المغني» (۲/۹۳/۶): «لم أجده هكذا، وروى أبو يعلى، والطبراني في «الصغير» و«الأوسط» من حديث أنس: «أتى رجل رسول الله × فقال: إني يعلى، والطبراني في «الصغير» و «الأوسط» من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها فإذا أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه! قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد». وإسناده حسن». انتهى. وذكره الصديقي في «تذكرة الموضوعات» (۱۲۱۶)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (۱۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٧٢): (ضعيف جداً) روا، البيهقي في «الشعب» (٢٩١٦)، وابن عساكر في «التاريخ» (٣٦٠ / ٣٦٠) ـ كلاهما ـ عن أبن عباس، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٩٣٣)، وشيخنا في «ضعيف الجامع» (٢/ ١٩٤٣)، و«المشكاة» (٩٤٣)، وأعله الحافظ في «اللسان» (٣/ ٣٧٦) بـ أبي محمد عبد الله بن يحيى بن موسى السرخسى.

رحم». (۱) وصح حديث:

٨٧٤ \_ «بر امك واباك، ثم أختك واخاك، ثم ادناك فادناك». (٢) وفي رواية صحيحة: من أبر ؟ قال:

٥٧٥ \_ «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبك، ثم الأقرب فالأقرب». (٣) وفي رواية [أخرى] صحيحة: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال:

۸۷٦ \_ «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك». (١) وروى الطبراني بسند ضعيف:

۸۷۷ \_ «ما على أحدكم إذا أراد [۱/۷۳] أن يتصدق بصدقة أن يجعلها لوالديه إذا كانوا [كانا] مسلمين، فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء». (٥) وصح: يا رسول الله! هل بقي عليّ من برّ والديّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال:

٨٧٨ \_ «نعم. [٩٥١/١/ج] الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۷۳): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الأوسط» (۱۸ / ۱۸) عن جابر، وضعفه العراقي في «المغني» (۲/ ۱۹٤ / ۲)، وذكره الصديقي في «تـذكرة الموضـوعات» (۱۲۱۶)، وشـيخنا في «ضـعيف الترغيب» (۱۲٤٥ و۱۲۳۷ و۱۲۸۰ و۱۲۸۰)، و «الضـعيفة» (۵۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٧٤): (ضعيف جداً) وسبق تخريجه برقم (٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٨٧٥): (حسن صحيح) وسبق تخريجه برقم (٨٣٢).

<sup>(</sup>١) الحديث رقسم (٨٧٦): رواه البخاري (٥٦٢٦)، ومسلم (٢٥٤٨)، وابس ماحة (٣٦٥٨) ـ ثلاثتهم، وغيرهم ـ عن أبي هريرة، وذكره المصنف بالمعنى مختصراً، وأقسرب الألفاظ لفظ ابن ماجة (ثم أباك).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٧٧٧): (ضعيف) رواه ابن عساكر (٣٠٧/٥٣) \_ واللفظ لـه \_ والطبراني في «الأوسط» (٦٩٥ و ٢٧٢٦) \_ كلاهما \_ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٩٤/٨)، وشيخنا في «ضعيف الجامع» (١٠٩٥)، و«الضعيفة» (٤٨٧).

### وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما». (١١) وصح:

۸۷۹ \_ «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه». (۲) وروى أبو عمرو البرقاني (۳) قال رجل: يا رسول الله! من أبر ؟ قال:

• ٨٨٠ «بروالديك». قال: ليس لي والدان. [١٥٥//د] قال: «بروالدك الله مدن الطبراني في رواية الأصح وقفها على ابن عمر:

۸۸۱ «فكما أن لوالديك عليك حقاكذلك لولدك. (١/١٦٨/ ب] عليك حق». (٥٠) وجاء بسند ضعيف:

(۱) الحديث رقم (۸۷۸): (ضعيف) رواه أبو داود (۵۱۲۲)، وابن ماجة (٣٦٦٤) ـــ كلاهما ــ عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، وضعفه شيخنا فيهما.

(۲) الحديث رقم (۸۷۹): رواه مسلم (۸۵) عن ابن مسعود، وبرقم (۲۵۵۲) عن ابن عمر، وله فيه طرق، وألفاظ.

(۲) سقط من (ب) لفظة (أبو) وبقي عمرو البرقاني. وفي «المغني» (۲/ ١٩٥/٥): أبو عمر عمر النوقاني. والصحيح أنه: النوقاتي: محمد بن أحمد بن سليمان بن أيوب بن عينة أبو عمر النوقاتي \_ بالتاء المئناة قبل ياء النسبة؛ محلة بسجستان \_ مات في شعبان من سنة (۳۸۲) اثنتين وثمانين وثلاثمائة . صنف من الكتب: «آداب المسافرين»، «فضل الرياحين»، كتاب «الشيب»، كتاب «العلم»، «محنة الظراف في أخبار العشاق»، «معاشرة الأهلين». عن «هدية العارفين» (ص:٤٧٣)، وقد تصحف في أكثر الكتب إلى (النوقاني).

(١) الحديث رقم (٨٨٠): (لا أصل له) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٢٥٣)، و«العيال» (١٥١) عن عمران بن عبد الله الخزاعي، وهذا معضل، وذكره الهندي في «الكنز» (٥٩٠٠) وعزاه إلى حميد بن زنجويه في «ترغيبه» عن عثمان بن عفان، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣٢٧)، وذكره السبكي في «ما لا أصل له» برقم (٣٢٥) وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٩٥/) وقال: «أخرجه أبو عمر النوقاني في كتاب «معاشرة الأهلين» من حديث عثمان بن عفان دون قوله: «فكما أن لوالديك.. الخ» وهذه القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر، قال الدارقطني في «العلل»: «أن الأصح وقفه على ابن عمر». انتهى.

(°) الحديث رقم (٨٨١): (ضعيف) رواه البخاري في «الأدب» (٩٤) عـن ابـن عمـر موقوفاً، بأتم منه هنا، وضعفه شيخنا فيه، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٣٤٢٢): «رواه الطبراني=

على العقوق بسوء فعله، إذ كثيراً ما يكون حمق الأب، أو الأم، أو بخله، أو جوره، على العقوق بسوء فعله، إذ كثيراً ما يكون حمق الأب، أو الأم، أو بخله، أو جوره، سبباً لعقوق الولد، وارتكابه [وارتكاب] المهالك من غير أن يشعر، فيتعين على العاقل أن يكون لأولاده كالحكيم الخبير بالعلل ودوائها، فيفعل مع كل منهم ما يصلحه، ولا يضره، وما أحسن ما قيل:

«ولدك [هو] ريحانتك سبع سنين، ثم هـو خادمـك سبع سنين، ثـم هـو عدوك أو شريكك». (٢) وفي حديث فيه من لم يسم:

٨٨٣ ـ «إن الولد يُؤدبُ ويعزل فراشه بعد سبع [سنين]، ويُزوَجُ بعد سبعة عشر، ثم يأخذ بيده ويقول: قد علمتك، وأدبتك، وأنكحتك، أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا، وعذابك في الآخرة». (٣) و في رواية ضعيفة:

٨٨٤ - «من حق الولد على الوالد أن يُحسنَ أدبه، ويُحسنَ اسمه». (٤) وصنح عليث:

٥ ٨ ٨ \_ «كل غلام رهين، أو رهينة. بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع، ويُحلقُ

<sup>=</sup>وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۸۲): (ضعيف) وسبق تخريجه بــرقم (۷۱۰ و۷۱۲ و۷۱۷ و۸۱۷ و۸۳۸).

<sup>(</sup>٢) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٨٨٣): (ضعيف) ذكره نحوه الغزالي في «الإحياء» (٢/ ٢١٧) وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٩٦/٧) وقال: «أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «الضحايا والعقيقة»، عن أنس، إلا أنه قال: «وأدبوه لسبع، وزوجوه لسبع عشرة، ولم يذكر الصوم» وفي إسناده من لم يسم».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٨٤): (موضوع) رواه البيهقي في «الشعب» (٨٦٥٨) عن ابن عباس، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/١٩٦/٨)، وحكم شيخنا في «الضعيفة» (١٩٩)، و حكم شيخنا في «الضعيفة» (١٩٩١)، و ضعيف الجامع» (٢٧٣١) مثله وعزاه إلى البزار عن أبي هريرة، وقال: «وفيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك».

راسه». (١) قال أحمد وغيره:

"ومعنى [١٥٩/ب/ج] قوله: "[كونه] مرتهناً بعقيقته" أنه إذا مات ولم يُعق عنه لا يشفّع في أبيه يوم القيامة". (٢) وشكى رجل إلى ابن المبارك من ولده فقال: "هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أفسدته". (٣)

ومما يدل على تأكيد<sup>(٤)</sup> الرفق بالولد أن الأقرع بن حابس التميمي رأى النبي ﷺ [١٥٥/ب/د] يُقبِّلَ ولده الحسن فعجبَ وقال: لي عشرة من الولد ما قبلتُ واحداً منهم. فقال:

«حسن غريب»: (٥٥ لا يُرحم لا يُرحم الله يُرحم) (٥٥ البخاري. وأخرج الترمذي وقال: «حسن غريب»:

مم منه على منبره منزل، وحملهما، وقرأ قوله منالى منبره منزل، وحملهما، وقرأ قَلْدُ كُمْ فِتْمَنَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥]». (١) وصحَّ: بينما رسول الله على يصلي

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۸٥): (صحيح) رواه أبو داود (۲۸۳۷)، وابن ماجة (۳۱٦٥) \_\_ كلاهما، وغيرهما \_ عن سمرة بن جندب، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (۲/ ۲۹۲)، و «فيض القدير» (٤/ ١٥٥)، و «عون المعبود» (٨/ ٢٧)، و «تحفة الأحوذي» (٥/ ٩٤)، «شرح السيوطي على النسائي» (٧/ ١٦٥)، و «حاشية السندي على النسائي» (٧/ ١٦٦)، و «شرح سنن ابن ماجة» (١/ ٢٢٨)، و «سبل السلام» (١/ ٢١٢)، و «نيل الأوطار» (٥/ ١٩٤٤).

<sup>(</sup>٣)ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>²) وفي (ب)، و(ج)، و(د): «تأكد»، وفي (هــ): «توكد».

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٨٨٦): رواه الشيخان، وسبق برقم (٨٣١).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٨٧): (صمحيح) رواه أبو داود (١١٠٩)، والترمذي (٣٧٧٤)، والنسائي (١٤١٣) وابن ماجة (٣٦٠٠) ـ أرعتهم، وغيرهم ـ عن بريدة، وصححه شيخنا فيها، وفي غيره من كتبه.

بالناس، إذ جاء الحسن أو الحسين فركب عنقه وهو ساجد؛ فأطال السجود بالناس حتى ظنّوا أنه قد حدث [١٣٦/ب/١] أمر، ثم لما سلّم قال:

۸۸۸ \_ «إن ابني قد ارتحلني؛ فكرهت أن أعجله حتى تقضى [يقضي] حاجته». (۱) وجاء \_ بسند ضعيف \_ حديث:

٨٨٩ \_ «ريح الولد من ريح الجنة». (٢) وقال معاوية للأحنف: ما تقول في الولد؟ فقال:

م ۸۹۰ ـ «يا أمير المؤمنين! ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة، وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل حليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن سخطوا فأرضهم، يمنحوك ودهم، ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقلاً [قفلاً]، فيملّوا حياتك، ويُحبّوا وفاتك، ويكرهوا قُرْبك)». (٣)

وإذ قد فرغنا من هذه الحقوق [١/١١٦] الخاصة بما نحن فيه مما هذا التأليف موضوع له؛ فلنذكر فضيلة الألفة [٣٧/ب/م] والأخوة في الله \_ تعالى \_ وشروطها، ودرجاتها، وفوائدها، ثمَّ نشرح حقوق المسلم لأن كل ذلك له أعظم النفع فيما هذا التأليف بصدده؛ لأن تلك الفضائل والشروط [١/١٥٨/د] والحقوق، إذا كانت في الأجانب فكيف بالأقارب.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۸۸): الحديث رقم (۸۸۷): (صحيح) رواه النسائي (۱۱٤۱) عن شداد بن الهاد، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٨٨٩): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٨٨)، و«الصغير» (٨٢٨)، والبيهقي في «الشعب» (١١٠٦١) م كلاهما معن ابن عباس، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢٤٩٩)، و«ضعيف الجامع» (٣١٤٥).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٨٩٠): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (٧١١).

# من ثمرات حسن الخُلُقِ التآلف والتحايب

اعلم أن التآلف [التأليف] والتحابب والتوافق بينك وبين أقاربك وغيرهم، أعظم ثمرات حُسن الخلق، والتفرق والتقاطع بينك وبين أحد ممن دُكِرَ، والتباغض والتحاسد [١/١/١٩] أقبح ثمرات سوء الخُلُق، تعلم عظيم فضل حُسن الخُلق، وقبح سوء الخُلق. ومن تُمَّ ورد فيهما أحاديث كثيرة [مرَّ بعضُها]؛ منها أحاديث صحيحة [كحديث]:

ا ٨٩١ ـ «أكثر ما يُدخلُ الجنةَ تقوى الله وحُسنُ الخلق». (١) وحديث: يا رسول الله! ما خير ما أعطى الإنسان؟ قال:

٨٩٢ \_ «خُلُقٌ حَسَنٌ». (٢) وحديث:

٨٩٣ \_ «بُعِثْتُ لأَتمم مكارم الأخلاق». (٣) وحديث:

٨٩٤ \_ «أثقل ما يوضع في الميزان خُلُقٌ حَسنٌ». (٤) وجاء فيه أحاديث في سندها ضعف؛ كحديث:

٥ ٩ ٨ \_ «ما حَسَّنَ الله خَلقَ امرئِ وخُلُقَهُ فتطعمه [فيطعمه] النار». (٥) وحديث:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٩١): (حسن) وسبق تخريجه برقم (٢١).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۹۲): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (٤٩ و٨٢٢).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۹۳): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (۲۰).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٨٩٤): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (٢٤).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٨٩٥): (ضعيف) رواه الخطيب في «تاريخ بغـداد» (٣/ ٣٢٦) عـن أنس بن مالك.

ورواه ابن أبي الدنيا في «التواضع» (١٨٠) عن بكر بن الفرات، مرسلاً، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٢١/ ٥)، وقال: «أخرجه ابن عـدي [٣/ ٨١]، والطبراني في «مكـارم الأخلاق» [١٠]، وفي «الأوسط» [٦٧٨٠]، والبيهقي في «شعب الإيمان» [٨٠٣٨] من حـديث أبي هريرة . قال ابن عدي: «في إسناده بعض النكرة»». وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٤٤٣٦).

«تصل [۱/۱/۱۳۷] من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتُعطي من حرمك». (۱)

ومما ورد في الثناء على نفس الألفة، التي هي وصلة لدين أو تقوى؛ آيات وأحاديث وآثار قال \_ تعالى \_ : ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ ﴿ الْأَنفَالَ: ٣٣] وقال : ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَانَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. أي متحابين، [١٦٠/ب/ج] ومتآلفين [ومبالغين] بنِعْمَتِه وَإِخْوان بالحقيقة؛ إذ شأنهم ذلك فلا يَرِدُ من طبع الله على قلبه ممن [مما] ساء خلقه حتى أدّاه إلى قطيعة رحمه المؤذنة [المؤدية] بقطيعته من رحمة ربه، ولا شيء أردى من ذلك ولا أقبح، ثمَّ ذمَّ الله \_ تعالى \_ الفُرقة وزجرَ عنها [١٥٥/ب/د] فقال \_ تعالى \_ : ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُهُمْ أَوْدَى الطبراني حديث:

٨٩٧ \_ «إن أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً الموطئون [الموطؤون] أكنافاً النين، يألفون ويؤلفون». (٢٠) وصحَّ [حديث] قوله ﷺ:

٨٩٨ \_ «المؤمن إلفٌ مألوف، ولا خير فيمن لا يألفُ ولا يؤلف». (٣)

فتأمله لتعلم [١٦٩/ب/ب] أن من لم يألف ولا يؤلف ـ بالنسبة للأحاديث ـ إذاً [إذ] لا خير فيه، فكيف بمن ساءت أخلاقه مع أقاربه، حتى صار لا يألفهم، ولا يألفوه [يألفونه]، فهذا آيس من الخير على وجه أبلغ وأقبح، فتيقظ أيها الفاعل

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۸۹٦): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (۸۰۸۱) عن أبي هريرة، نحوه، وضعفه العراقي في «المغني» (۲/ ۱۲۱/۱)، وقال: «رواه البيهقي في «الشعب» من رواية الحسن، عن أبي هريرة، ولم يسمع منه». ومضى نحوه عن عقبة بن عامر برقم: (۳۸٤ و ۲۸۷). وفي الباب عن أبي ذر، ومعاذ بن جبل، وأنس، وهانئ بن شريح، نحوه

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۸۹۷): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (۲۷).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٨٩٨): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (٢٢).

[العاقل والغافل] ذلك. ومن فوائد الألفة والأخوة، ما أشار إليه على بقوله \_ كما عند أبى داود، وضعفه ابن عدى \_:

۸۹۹ ـ «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه». (۱) فكذلك غير الأمير: من أراد به الخيريه أن يُيسَّرَ له قريب أو أجنبي كذلك. وجاء بسند فيه كذلك:

• • • • • «مثل الأخوين إذا التقيامثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى». (٢) [الحديث] ومعناه صحيح له شواهد. وبسند ضعيف:

٩٠١ \_ «ما أحدث عبد أخاً [١٦١/أ/ج] في الله [١٣٧/ب/أ] \_ عزَّ وجلَّ . إلا أحدث الله عزَّ وجلَّ . له درجة . <sup>(٣)</sup>وروي بلفظ :

٩٠٢ \_ «من آخا أخاً في الله، عزَّ وجلَّ. رفعه الله بها درجة في الجنة ، لا ينالها بشيء من عمله». (١) وصح حديث:

(۱) الحديث رقم (۸۹۹): (صحيح) رواه أبو داود (۲۹۳۲) ـ وغيره ـ عن عائشة، وصححه شيخنا فيه.

(٢) الحديث رقم (٩٠٠): (موضوع) رواه السلمي في «آداب الصحبة» (١٢٨) عن أنس، مرفوعاً.

ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٤٤٤) عن سلمان موقوفاً.

وقال العراقي في «المغني» (٢/ ١٢٢/ ٥): «رواه السلمي في «آداب الصحبة»، وأبـو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» [٤/ ١٣٢/ ٦٤] من حديث أنس، وفيه: أحمد بن محمد ابن غالب الباهلي: كذاب، وهو من قول سلمان الفارسي في الأول من الحزبيات». انتهى.

(٢) الحديث رقم (٩٠١): (ضعيف جداً) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (٢٦). والطبراني في «الشاميين» (١٥٧) \_ كلاهما \_ عن أنس بن مالك، وضعفه جداً شيخنا في «الضعيفة» (٤٤١٢).

(١) الحديث رقم (٩٠٢): (لا أصل له) ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٥٨/٢)، وذكره السبكي في «المغني» (١٥٨/٢) تحت السبكي في «ما لا أصل له» برقم (٢٩٧)، وذكره العراقي في «المغني» (١/١٢٢/٢) تحت الحديث السابق.

٩٠٣ \_ «إن المتحابين لجلال الله في ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلَّه». (١) وحديث:

٩٠٤ \_ «إن الله يقول [٤٧/١/م] يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ [٥٥/١/د] اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلَّ إلا ظلي». (٢) وحديث:

٥٠٥ \_ «المتحابون في جلالي لهم منابر من نور تغبطهم [يغبطهم] النبيون والشهداء». (٣) وروى أحمد أنه على قال:

٩٠٦ - «إنَّ لله عباداً ليسوا بانبياء، ولا شهداء، تغبطهم الأنبياء والشهداء، على منابرهم وقربهم من الله». (٤) الحديث. [١٧٠/ ١/ ب]. وفيه:

٩٠٧ \_ «تحابُوا في الله، وتصادقوا به [فتصادقوا فيه]، يضع الله لكم يوم القيامة منابر من نور، فيجعل وجوههم نوراً، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». (٥) وروى النسائي في «سننه الكبرى»:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۰۳): (حسن صحيح) رواه الطيالسي (۵۷۱)، وأحمد (۹۲۰۵) و الكبير» و ١٢٠٥٥) و أحمد (۲۲۸۳٥) و و ١٢٨٣٥) و و ١٤٨ (٢٢٨٣٠) و و ١٤٨ (٢٢٨٣) و «الشياميين» (٦٢٥ و ٢٤٣٣)، و «الشاميين» (٦٢٥ و ٢٤٣٣)، و «الشاميين» (٦٢٥ و ٢٤٣٣)، و البيهقي في «الشعب» (٩٩٩٣) و جميعهم عن معاذ بن جبل، وحسنه وصححه العراقي في «المغني» (٢/ ١٢٢/ ٧).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۹۰٤): رواه مسلم (۲۵٦٦) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) الحديث رقم (٩٠٥): (صحيح) رواه الترمذي (٢٣٩٠) ـ وغيره ـ عن معاذ بـن جبل، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (٩٠٦): (صحيح لغيره) رواه أحمد (٢٢٩٥٧) عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: «... واعلموا أن لله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهدا، ويغبطهم الانبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله ...»، و(صححه لغيره) شيخنا في «صحيح الترغيب» (٣٠٢٧)، وحسنه في تعليقه على «فقه السيرة» (ص:١٥٧)، وفي كافة النسخ المخطوطة ـ عدا (ب) ففيها نقص ـ والمطبوع (أ): «منابرهم وقربهم» وهو تصحيف واضح.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٩٠٧): (صحيح لغيره) وهو تتمة الحـديث السـابق، وبعضـه عنــد الطبراني في الكبير (٣/ ٢٩٠/٣٤٣).

٩٠٨ \_ «إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم ثيابهم من نور، ووجوههم نور، ليسوا بانبياء ولا شهداء، تغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا: يا رسول الله! حلهم لنا. فقال: هم المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتحابون في الله». (١) وصححً حديث:

۱۹۰۰ \_ «المرء مع من أحب». (۳) صريح في ذلك. وروى أحمد أنه رضي قال: ما ۹۱۰ \_ «إن الله يقول: «حقت محبتي [۱۹۰ / ب/ د] للذين يتزاورون، ويتحابون من

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۰۸): (لا أصل له) ذكره الغزالي في «الإحياء» (۱/۱۵۸\_۱۰۹)، وذكره السبكي في «المغني» (۱/۱۲۳/۲) وذكره السبكي في «المغني» (۱/۱۲۳/۲) ولكنه قال: «أخرجه النسائي في «سننه الكبرى» ورجاله ثقات». انتهى.

قلت: ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بين يدي، وخاصة عند النسائي في «السنن الكبرى»، ولا في غيرها من كتبه، وكأنه وهم فيه العراقي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٠٩): (صحيح) رواه الطيالسي (٢٠٥٣)، والبخاري في «الأدب» (٥٤٤) ـ وصححه شيخنا فيه، وفي «صحيح الجامع» (٥٩٤) ـ وابن حبان (٥٦٦)، والحاكم (٧٣٢٣) ـ وصححه، ووافقه الذهبي ـ ومن طريقه ـ البيهقي في «الشعب» (٩٠٤٩)، وأبو يعلى (٣٤٩٩)، وابن الجعد (٣١٩٢)، والطبراني في «الأوسط» (٢٨٩٩) ـ جميعهم ـ عن أنس.

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) الحديث رقم (٩١٠): رواه البخاري (٥٨١٦ و٥٨١٧)، ومسلم (٢٦٤٠) كالاهما، وغيرهما عن عبد الله بن مسعود، ورواه البخاري (٥٨١٨) عن أبي موسى الأشعري، وفي الباب ـ عندهما، وعند غيرهما ـ عن أنس، نحوه. والقصة واحدة واللفظ: «أنت مع من أحببت».

أوجب [الله] لك الجنة». (٢٠) والطبراني:

أجلي». (١)

٩١٢ عـ «وجبت محبتي [١/١/١٣٨] للذين يتحابون من أجلي». <sup>(٢)</sup> و

٩١٣ ـ « حُقَّتْ وطابت لك الجنة منزلاً » . (7) وروى الترمذي وقال : «غريب» :

9 \ 9 \_ «من عاد مريضاً، أو زار أخاً في الله، ناداه [١٧٠/ب/ب] منادٍ من السماء: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً [نزلاً]». (٤) وروى مسلم

917 \_ «أن رجلا زار أخاً له في الله، فأرسل الله له ملكاً فقال: أين تريد؟ قال: أربد أن أزور أخي فلاناً. فقال: لعاجة [ألعاجة] لك عنده؟ قال: لا. قال: لقرابة [ألقرابة] بينك وبينه؟ قال: لا. قال: فلنعمة [فبنعمة] لك عنده؟ قال: لا. قال: في مه؟ " قال: أحبه في الله. قال: فإن الله أرسلني إليك يُخبرك بأنه يُحبُّكَ بحبك إياه، وقد

٩١٧ \_ «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله». (٧)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۱۱): (صحيح) رواه أحمد (۲۲۰۵۵ و۲۲۱۱۷ و۲۲۸۳۶) عن معاذ بن جبل، وعن عبادة بن الصامت (۲۲۱۳۳ و۲۲۸۳۰) تأكيدا لرواية معاذ بن جبل. وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (۲۳۲۱)، و«صحيح الترغيب» (۳۰۲۰).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩١٢): (صحيح) رواه أحمد (٢٢٠٨٣ و٢٢٠٨٤) عن معاذ بن جبل. وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٣٠١٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (٩١٣): (صحيح المعنى) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو خليط، ومختصر، ومعنى، من عدة أحاديث أقربها ما رواه أبو يعلى (١٤٠٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٠٧) نحوه ـ كلاهما ـ عن أنس، بلفظ:

<sup>4</sup> ٩ ٩ - «ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره في الله، إلا ناداه مناد من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زارني وعلي قراه. فلم أرض له بقرى دون الجنة». وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٦٣٢)، و«صحيح الترغيب» (٢٥٧٩).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩١٥): (حسن صحيح) وسبق تخريجه برقم (٨٥٠).

<sup>(°)</sup> وفي (ب)، و(د): «فيمه؟»، وفي (ج)، و(هـ): «فيمه؟».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩١٦): رواه مسلم وسبق تخريجه برقم (٨٤٩).

<sup>(</sup>٧) الحديث رقم (٩١٧): (حسن صحيح) رواه الطيالسي (٧٤٧)، وابن أبي شيبة =

قال حجة الإسلام: «فبهذا يجب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم في الله، كما يكون له أصدقاء وإخوان يجبهم في الله». (١) وجاء بسند ضعيف: أنه على قال: مما يكون له أصدقاء وإخوان يجبهم في الله، (١) وجاء بسند ضعيف: أنه على معبة له [معبته]». (٢) وجاء عن داود على أنه قال:

۹۱۹ ـ «كيف لي أن يحبني الناس كلهم، [۱۱۲۱/۱/ج] وأسلم فيما بيني وبينك؟ قال: خالق الناس بأخلاقهم، وأحسن فيما بيني وبينك». (٣) وروى الطبراني:

٩٢٠ \_ «إن أحبكم إلى الله - تعالى - :الذين يبالفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله : المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان». (٤) وجاء \_ بسند ضعيف \_ حديث:

٩٢١ \_ «إن لله ملكاً نصفه من النار، ونصفه من الثلج يقول: اللهم كما ألَّفت [١٦٠]

<sup>=(</sup>٢٠٤٠ و ٣٠٤٣٨) \_ كلاهما \_ عن البراء بن عازب، وحسنه شيخنا \_ مطلقاً \_ في "صحيح الجامع" (٢٠٠٩)، وصححه في تعليقه على الجامع" (٢٠٠٩)، ورحسنه لغيره) في "صحيح الترغيب" (٣٠٣٠)، وصححه في تعليقه على «الإيمان» لابن تيمية (ص:١١٥١)، وفي الباب عند الطبراني في "الكبير" (١٠/٢٢/٢٢٠)، وفي الباب عند الطبراني في "الكبير" (٦٢٤) \_ كما أشار المصنف \_ نحوه، وبأتم منه عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) «الأحياء» (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩١٨): (لا أصل له) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٥٩)، وذكر السبكي في «الم الله أصل له» برقم (٢٩٠)، حديثاً نحوه، وذكره العراقي في «المغني» (٢/ ١٢٥/٥) تحت الحديث الذي ذكره السبكي.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٩١٩): ذكره الغزالي «الإحياء» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٢٠): (حسن) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٥٣)، و«المداراة» (١٤٦)، و«الغيبة والنميمة» (١١٨)، والدقاق في «الرؤية» (١١٥)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٦٣) \_ جميعهم \_ عن أبي هريرة.

ورواه الطبراني في «الصغير» (٨٣٥)، والأوسط «٧٦٩٧» بلفظ: «بين الأحبة»، بـدل لفظ: «بين الإخوان» عن أبي هريرة أيضاً.

وحسنه شيخنا في «غاية المرام» (٤٣٤)، ومضى نحوه (صحيح) برقم (٢٧). وفي الباب عند هناد في «الزهد» عن ابن عباس نحوه.

///د] بين الثلج والنار، ألِّف بين قلوب عبادك الصالحين». (١) وحديث:

فتأمل \_ وفقني الله وإياك، لما يرضيه عنا، ونتجنب بـ ه كـ ل فتنـ ق، ومحنـ ق، وهلكة، وقطيعة \_ هذه الأحاديث (١٣٨/ب/١] وما أعدَّه الله \_ تعالى \_ فيها للمتحابين فيه [فيها] من هذا الثواب الـذي لا نهايـ قـ لـ ه، ولا يقـدر قـدره، ولا يحيط أحـد بعظمته، وتعلم أن ذلك إذا حصل للمتحابين الأجانب! فكيف بالمتحابين [مـن] الأقارب؟! فإنهم يحصل لهم هذا الثواب [كله]، مُنضمًا إلى ثـواب الصلة الذي مرَّ في أحاديثها الكثيرة.

وحينئذٍ فهذا يبعثك أي بعث، ويهديك أي هداية، ويرشدك أي إرشاد، إلى أنك تسعى أتم [١٦٢/ب/ج] السعي، وتجتهد أتم الاجتهاد في أن تحب جميع أقاربك وأرحامك [وإخوانك] في الله، زيادة على ما يجب عليك من صلة أرحامهم، واغتنام دعائهم؛ فإنهم [فإنه] الترياق المُجَرَّب، والدواء النافع من كل سوء وعطب، ومما يدلك على عظيم نفع الإخوان الأقارب أو [و] الأباعد، قول

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٢١): (ضعيف) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (٤٧٥) عن زياد بن

أبي حبيب، وهو مرسل، أو معضل، وبلفظ: «المؤمنين» بدل «الصالحين».

ورواه برقم (٣٢٦) عن معاذ بن جبل، والعرباض بن سارية.

وبرقم (٤٧٤ و٤٩٤) عن خالد بن معدان مرسلاً، \_ والمرفوع والمرسل بلفظ \_: «النور» بدل «النار». وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٢٥/ ٢).

علي كرَّمَ الله تعالى وجهه:

9۲۳ ـ «عليكم بالإخوان [الأقارب] فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا [أما] تسمعون لقول أهل النار في النار: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ وَلَا عَبِد الله بن عمرو ـ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء:١٠٠-١١]، (١) وحلف [١٦٠/ب/د] عبد الله بن عمرو رضى الله ـ تعالى ـ عنهما ـ أنه:

٩٢٤ \_ «لو صام النهار، وقام الليل [١٧١/ب/ب] ثم مات، ولم يحب المطيعين، ويبغض العاصين، ما نفعه ذلك شيئاً».(٢) وقال الحسن:

«لا يغرنك المرء مع من أحب، فلن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، [إن] اليهود والنصارى يحبون أنبيائهم وليسوا معهم [منهم]». (٢)

أي فمجرد الحجبة من غير موافقة ـ ولو في بعض الأعمال ـ لا تنفع [ينفع] شيئاً. وما أحسن قول الفضيل:

"تريد أن تسكن الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء [والصالحين]! بأي عمل عملته، بأي شهوة تركتها، بأي غيظ كظمته، بأي رحم قاطع وصلتها، بأي زلة لأخيك غفرتها، بأي قريب باعدته في الله ـ تعالى ـ بأي بعيد قاربته في الله ـ تعالى ـ ؟». (3) وقال: "نظرُ الرجل إلى وجه أخيه ـ على وجه المودة والرحمة ـ عبادة». (6) وقال عمر شه: [1/1/179]

٩٢٥ \_ «إذا أصاب الرجل ودّاً من أخيه فليتمسك بـه؛ فقـلٌ مـا يصـيب ذلك».(٦)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٩٢٣): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٩٢٤): المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٩٢٥): المصدر السابق (٢/ ١٦١)..

واعلم أن الأخوة لله [في الله] وغيرها تنكشف ببيان أقسام [١/١٦] الصحبة التي هي المخالطة والموادة، وهي: إما اتفاقية تنشأ عن الاجتماع في نحو مدرسة أو جوار. أو اختيارية وهي: التي ينشئها الإنسان، ولا ثواب إلا على هذه إن كانت لله ـ تعالى ـ.

فحبك لغيرك إما لذاته بأن تلتذ برؤيته، أو بمشاهدة أخلاقه الحسنة عندك؛ إذ لا محبة إلا بعد استحسان المحبوب لجماله [الظاهر] ـ وهو واضح \_ أو الباطن؛ لكمال عقله المستلزم لكمال أخلاقه، وأحواله، وأقواله، [١٦١/١/د] وأفعاله. (١)

<sup>(</sup>١) وكل ما سبق من «الإحياء» (٢/ ١٦٠ \_ ١٦١).

#### من أسباب التآلف

### التشابه الظاهري والباطني

وقد ينشأ عظيم الحجبة وكمال المودة لمناسبة باطنة؛ فإن شبه الشيء المرا/١/١٧] منجذب إليه بالطبع.

وأسباب الأشياء الباطنة \_ حقيقة \_ ليست في قوة البشر، ولا الإطلاع عليها، وعنها عبَّر ﷺ بقوله \_ كما رواه مسلم، وكذا البخاري \_ تعليقاً \_:

٩٢٦ \_ «الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف». (١) فالتناكر: نتيجة التباين، والائتلاف: نتيجة التناسب الذي عبر عنه بالتعارف. وفي حديث الطبراني \_ بسندٍ ضعيف \_:

٩٢٧ \_ «أن الأرواح في الهوى [الهواء] جند مجندة تلتقي فتتشام». (٢٠ وكني بعض العارفين عن هذا بقوله:

«إن الله \_ تعالى \_ خلق [٥٠/١/هـ] الأرواح فعلَّقَ بعضها ببعض، وأطافها حول العرش، فأي روحين من فرقتين تعارفا هناك والتقيا تواصلا في الدنيا». وأخرج أحمد من حديث ابن لهيعة حديث:

۹۲۸ \_ «إن أرواح المؤمنين [۱۲۳/ب/ج] ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط». (٣) وأخرج الحسن بن سفيان في «مسنده»: أن امرأة بمكة كانت

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٩٢٦): رواه البخاري (٣١٥٨) ـ تعليقاً ـ عن عائشة، ومسلم (٢٦٣٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٢٧): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٥٢٢٠) عن على ابن أبي طالب، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٢٦/ ٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٩٢٨): (حسن لغيره) رواه أحمد (٦٦٣٦ و٧٠٤)، والبخاري في «الأدب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه شيخنا فيه، وفي «الضعيفة» (١٩٤٧)، ودراج أبو السمح صدوق، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف، وهذا ليس منها، وابن لهيعة عند أحمد توبع عند البخاري هنا من حيوة بن شريح.

تُضحك النساء [الناس] وكان بالمدينة أخرى فنزلت [١٣٩/ب/١] المكية على المدنية؛ فدخلت على عائشة فأضحكتها، فقالت: أين نزلت؟ فذكرت. فقالت: صدق الله ورسوله! سمعت رسول الله على يقول:

٩٢٩ \_ «الأرواح جنودٌ مجندةٌ». الحديث. (١) قال حجة الإسلام:

"والحق في هذا: أن المشاهدة والتجربة تشهد [١٦١/ب/د] بالائتلاف عند التناسب؛ فالتناسب في [الطباع] والأخلاق باطناً [١٧١/ب/ب] أمر مفهوم، وأما الأسباب التي أوجبت تلك المناسبة فليس في قوة البشر الاطلاع عليها، وغاية هذا بأن المنجم يقول (٢): "إذا كان طالعه على تسديس طالع غيره [أو] تثليثه، فهذا نظر الموافقة والمودة، فيقتضي التناسب والتواد، وإذا كان على مقابلته وترتيبه (٣) اقتضى التباعد والعداوة

وهذا لو صدق بكونه لذلك في مجاري سنة الله \_ تعالى \_ في خلق السماوات والأرض، لكان الإشكال فيه أكثر من الإشكال في أصل التناسب؛ فلا معنى للخوض فيما لا ينكشف سرّه للبشر، وما أوتينا من العلم إلا قليلاً، ويكفينا في التصديق بذلك التجربة والمشاهدة».

وقد ورد الخبر به \_ أي عند البيهقي في «شعب الإيمان» \_ موقوفاً على ابن مسعود، وذكره صاحب «الفردوس» [١٦٤/ ١/ج] من حديث معاذ بن جبل، ولم يخرجه ولده في «المسند» قال ﷺ:

وفيه مائة منافق ومؤمن واحد، لجاء حتى = (10) لو أن مؤمناً دخل إلى مجلس وفيه مائة مؤمن، ومنافق واحد، لجاء حتى يجلس إليه، و= (10) لو أن منافقاً دخل إلى مجلس وفيه مائة مؤمن، ومنافق واحد، لجاء حتى

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۲۹): (صحيح) وسبق برقم (۹۲۲).

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «وغاية هذا بأن المنجم أن يقول:»، و(ج)، و(د)، و(هـ): «وغاية هـذيان المنجم أن يقول:».

<sup>(</sup>٣) في (ب)، و(هـــ): «أو ترتيبــه»، و(ج)، و(د): «أو تربيعــه». وقـــد أثبـــتُ ألفــاظ «الإحياء» (٢/ ١٦٢) وتركت اختلاف النسخ في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج)، و(د)، و(هـــ).

# يجلس إليه». (١)

وهذا يدل على أن شبه [شبيه] الشيء منجذب إليه بـالطبع، وإن كـان لا يشعر به. وقال مالك بن دينار:

«لا يتفق اثنان في عِشْرَةٍ، إلا وفي أحدهما وصف من الآخر، وإن أشكال الناس كأجناس الطير، (٢) ولا يتفق نوعان من الطير إلا وبينهما مناسبة؛ فرأى يوما غراباً مع حمامة! [١/١/١٦/د] فعجب من ذلك وقال: اتفقا! وليسا من شكل واحد، ثم طارا فإذا هما أعرجان [١/١/١٢/ب] فقال: من هاهنا [١/١/١٤٠] اتفقا.

ولذلك قال بعض الحكماء: «كل إنسان يأنس إلى شكله، كما أن كل طير مع [من] جنسه، وإذا اصطحب اثنان برهة من زمان ولم يتشاكلا في الحال، فلا بـد وأن يفترقا، وهذا معنى خفى تفطن له الشعراء حتى قال قائلهم:

وقائــــل كيـــف تفرقتمــا فقلــت قـــولاً فيــه انصــاف لم يــك مــن شــكلى ففارقتــه والنـــاس أشـــكال وإيــــلاف

فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد يُحَبُّ لذاته بمجرد مناسبة ومجانسة في الطباع الباطنة، وهذا الحب مباحٌ إلا إن تُوصُلُ به لمذموم؛ كحب صورة جميلة [١٦٤/ب/ج] لنيل محرَّم منها.

وأما الغرض [وإما لغرض] يُنال من ذاته لا لذاته كجاه، أو مال، أو علم، وهذا كما أن محبة الذهب والفضة لا لذاتهما؛ بل ليحصل المراد بهما، وهذا الحب إن كان وسيلة لخير؛ كحب التلميذ أستاذه لما يناله من علمه الشرعي، وتربيته التي يتأهل بها إلى المعارف العلية [العلمية]، والمراتب الأخروية [٥٧/ب/م] فهو خير وحب في الله [لله] ـ تعالى ـ وإلا فلا.

ومن القسم الأول: من أحبُّ زوجته \_ مثلاً \_ لا لنيل شهوة منها فحسب؛

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٣٠): (ضعيف) ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٦٢/٢) وضعفه العجلوني في «الكشف» (١/ ١٦٠) ٢٥٥)

<sup>(</sup>٢) في (ج): «وإن أجناس الناس كأشكال الطير».

بل لكونها آلة في صيانة نفسه عن الحرام، وسبباً لمنعه [لعفته] عن الآثام، ولذا ورد في الأخبار الكثيرة الصحيحة الشهيرة، عظيم الأجر والثواب في الإنفاق على العيال. حتى اللقمة يضعها الرجل في فيِّ امرأته. (١) [١٦٢/ب/د].

ولا ينافي الحب لله ـ تعالى ـ أن يضمَّ إليه الحبَّ لغرض آخر، كأن يتوصل به إلى الآخرة، ومن ثمَّ علَّمنا الله [١٧٣/ب/ب] ـ تعالى ـ أن نقول: ﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، لكن إفراد الحب لله من غير أن يشرك معه غيره أفضل.

والحاصل: أن الحظوظ العاجلة لا يمنع منها إلا ما ضادً الآخرة ومنع منها، وهي التي أمر الكُمَّلُ بالاحتراز منها، (١٤٠/ ب/١) بخلاف ما لا يضاد ذلك؛ كالنكاح، وأكل الحلال، ولبس الملابس الحسنة الجائزة.

نعم! لا بدَّ في الحب للدنيا المصاحب للحب في الله أن يكون الحجبوب لـو منعك الدنيا بقي حبك له الذي لله ـ تعالى ـ وإلا فحبك ليـس إلا للدنيا [لا غير].

فعلم أن كل من [١/١٦٥/ج] أحبَّ عالماً، أو عابداً، أو أحبَّ شخصاً راغباً في علم، أو عبادة، أو خير؛ فإنما أحبه لله [في الله] - تعالى - [ولله]، وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه.

ويلزم من التحلي بالحب لله \_ [تعالى] \_ التحلي بالبغض لله \_ ضرورة \_ إذ [إن] الباعث على الأول كونه مطيعاً لله \_ [تعالى] \_ ومحبوباً عنده، وهذا مستلزم لبغض العصاة؛ لأنهم مخالفون لربهم، وممقوتون عنده، وبالضرورة أن من أحب لسبب أبغض لضده [لفقده]، ولا استحالة في اجتماعهما لشخص واحد فيه ما يُحَبُّ كالإسلام، وما يُبغَضُ كالمعصية؛ فيحبه من الحيثية الأولى، ويكرهه من الحيثية الثانية [الأخيرة]؛ لكن بعد أن يُثبت عندك توجهها [توجيهها]؛ لئلا تقع في الحيثية الثانية [الأخيرة]؛ لكن بعد أن يُثبت عندك توجهها [توجيهها]؛ لئلا تقع في

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ:

٩٣١ \_ «.. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في المرأتك..». رواه البخاري (٤١٤٧)، ومسلم (١٦٢٨)، وللبخاري فيه طرق وألفاظ.

ورطة الهجوم بالظن؛ فيسألك الله \_ تعالى \_ عن سبب فعلك [١/١٧١/ب]؛ فلا تجد جواباً، ثم أن زادت موافقاته، أو مخالفاته، فإن زادت موافقاته [١/١/١٢] كان إكرامك له أكثر، أو مخالفاته كانت إهانتك له بالإعراض عنه، وعدم القيام بحقه، ونحو ذلك أكثر، وإن استويا سويت بين الإكرام والإهانة، ومنها قطع الإعانة والنصرة، وهو أقل درجاتها، وإفساد أغراضه عليه، إن كانت تعينه على معصية.

فلو خطب سكّير، أو زان امرأة ذات مال وجمال؛ فإن ظننت أن مالها يزيد في طغيانه فلك إفساد وصلته بها، أو أن جمالها يعفه ويمنعه من معصيته فلك إعانته؛ لأنك حينئذ في الأمرين ناظر إلى الله \_ تعالى \_ والنصيحة للمسلمين؛ بخلاف ما إذا قصدت ومدت [١٦٥/ب/ج] بذلك حظك ومجازاته بسوء فعله معك؛ فإنك حينئذ مرتبك في حظك وشهوتك المبعدة لك من [١٤١/أ/١] الله ورسوله، ولو وصلت عاصياً لقصد ما فيه من الخير كالإسلام؛ فلا بأس؛ بل ربما يتأكد عليك ذلك إن كانت معصيته بالجناية عليك، أو على من يتعلق بك.

ولِك في ذلك القدوة [الأسوة] الحسنة بأبي بكر الصديق - كرم الله - تعالى - وجهه، ورضي [الله - تعالى -] عنه - الذي أنزل الله - تعالى - فيه قوله - عزَّ قائلاً -: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الله مَنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي القُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِر اللهَ لَكُمْ وَاللهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَلَا يَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِر اللهَ لَكُمْ وَاللهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَالنور: ٢٢]. [٢٧/١].

وسبب ذلك أن مسطحاً كان قريب أبي بكر، وكان أبو بكر يُنفق عليه، ويبالغ في صلته، [١٧٤/ب/ب] ومع ذلك خاض في عائشة [الصديقة المبرأة رضي الله عنها] مع أهل الإفك [١٦٣/ب/د] فبلغ ذلك أبا بكر؛ فساءه ذلك، لأنه لم يرع له الرحم ولا الصلة التي يصله بها، فحلف أبو بكر أنه لا ينفق عليه بعد اليوم أبداً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية، ناهيةً لأبي بكر عن حلفه على عدم الإنفاق عليه، مع شهادتها بغاية مدح أبا [أبي] بكر، وأنه اختص من بين الصحابة بكونه أهل الفضل. ولما نزلت قال أبو بكر:

وردً على مسطح نفقته، ولم ينظر لعله لي "(١) وردً على مسطح نفقته، ولم ينظر لعظيم جنايته. [١٠/١/١٦]. وأي معصية تزيد على التعرض لحرم رسول الله وإطالة اللسان في مثل عائشة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنها ـ إلا أنَّ الصديق كان كالجني عليه، والعفو عمَّن ظلمَ، والإحسان إلى من أساء، من أخلاق الصديقين الصديق]؛ وإنما يحسن الإنسان [الإحسان] إلا إلى من ظلمك. وأما من ظلم غيرك فالإحسان إليه إساءة إلى المظلوم، إن كان الإحسان إليه يقويه [تقوية] عليه، ومراعاة حق المظلوم بتقوية قلبه، والإعراض عن الظالم أحبُ إلى الله ـ تعالى ـ.

وقد اتفق العلماء كلهم على إظهار بغض الظلمة والمبتدعة [١/ب/١١] وسائر العصاة الذين تعدّت معاصيهم إلى الغير. وأما من اقتصرت معصيته على نفسه، فمنهم من نظر إليه بعين الرحمة، ومنهم من شدد الإنكار [عليه] والمهاجرة عنه، وكثيراً ما يلبس الشيطان على النفس الغبية الحمقاء، حتى تظن أن عدم الإنكار أولى نظراً للقضاء والقدر، وهو في الحقيقة مداهنة على المعصية. [١٦٤/١/د].

وعلامة الصدق في ذلك أنَّ من يشهد [١/١/١٧] [شهد] القضاء والقدر [حتى] لو جُنِيَ عليه كما لو جني على غيره؛ فهو غير مداهن، ومن يتأثر إن حُنِيَ عليه، ويترحم [عليه] إن جني على غيره، أو إن وقعت معصية تتعلق بالله ـ تعالى ـ فهو مداهن مغرور.

فإن قلت: هل يجب إظهار بغض العصاة بالهجر والإعراض، وقطع الرفق والإعانة؟

قلت: [١٦٦/ب/ج] لا يجب ذلك. وإنما الواجب أن لا يُخالطوا مخالطة مؤانسة؛ فقد صرَّحَ أئمتنا: بأنه يحرم الجلوس مع الفساق إيناساً لهم، وأما حيث لا مخالطة ولا إيناس [مؤانسة]، فلك أن لا تظهر البغض، ولك أن ترفق بهم؛ لكن بحيث لا يكون ذلك منك إعانة لهم على معاصيهم بوجه من الوجوه، ولا مشاركتهم. إذ كل فعل، أو قول، جرًا [جرًا إلى حرام كان حراماً! كيف ووسيلة

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٩٣٢): رواه البخاري (٤٤٧٣) عن عائشة في قصة طويلة.

الحرام حرام؟

ومن تم قال أئمتنا: يحرم عليك إذا سألك غيرك في قرض أو صدقة، [أو] ونحوهما، وظننت من حاله أنه يصرفه في معصية، أو يستعين به عليها؛ أن تعطيه شيئاً من ذلك.

قالوا: ويَحْرُمُ موادّة الكافر بالقلب، ويُكْـرَهُ بالظـاهر، وقياسـه أنـه يحـرم موادة الفاسق والمبتدع بالقلب، إلا لغرض صالح؛ ككونه قريبـاً، وكظـن هدايتـه، وكالنظر إلى منة الله ـ تعالى ـ عليه بالإسلام، وتوفيقه له.

نعم! المبتدع ـ لا سيَّما الداعي لبدعته ـ أشدُّ على [١/١/١٤٢] الناس من الكافر، لأنهم لا يُخاف عليهم من الكافر، ويُخاف عليهم كثيراً من المبتدع، فيتأكد [فتتأكد] إظهار بدعته ومقاطعته، لا سيمًا في ملأ الناس، [١٧٥/ب/ب] قصد [قصداً] ألا يُفتنوا به. [١٦٤/ب/د]

وقد صرَّح أئمتنا بأنه إذا مرضَ لا يُعاد، وإذا أُصيبَ لا يوالى، ولا يُناصر، ولا يُسَلَمُ عليه [ولا يُردُّ عليه جواب سلامه إلا لغرَض [٧٦] براهـ كما مرّ.

والحاصل: أن [١/١٦٧/ج] أهل البدع والفسق أحوالهم متفاوتـة بعضـها في إضلال الناس وإضرارهم أشدُّ من بعض.

فعليك أن تزيد في المهاجرة والمقاطعة وإظهار البغض بحسب زيادة تلك البدعة، أو ذلك الفسق .

فليس الظالم في الأبضاع، فالأعراض، فالأموال، كالذي يظلم نفسه بنحو شرب مسكر؛ بل شتّان ما بين أولئك.

هذا كله حيث لم يُرَ متلبساً بفعل معصية، ولو صغيرة؛ وإلا وجب (١) عليك الإنكار باليد، فاللسان ، فالقلب، بحسب قدرتك. (٢) وأخرج أبو نعيم وغيره

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ وهذا مقتضى السياق والسباق.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الحديث (الصحيح):

٩٣٣ \_ «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه=

بسند ضعيف:

### ٩٣٤ \_ «من انتهر صاحب بدعة، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً». (1)

وروى البخاري: أن شارب خمر [الخمر] ضُرِبَ [مرّاتٍ] بين يدي رسول الله ﷺ وهو يعود، فقال واحدٌ من الصحابة \_ رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم \_ ما أكثر ما يشرب؟! فقال ﷺ:

٩٣٥\_ «لا تكن عوناً للشيطان على أخيك». (٢) وفيه إشارة إلى أن الرفق أولى من العنف والتغليظ.

وقد اختلف [اختلفت] سير [سائر] العلماء في: (مُصِرٌ لا ينفعه نصح)، فبعضهم نظر إليه بعين العنف. والصحيح ـ كما قاله [قال] حجة الإسلام ـ:

إن ذلك يختلف باختلاف النيات والمقاصد؛ إذ في الرفق والنظر ١/١٧٦/ب]

<sup>=</sup>وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم (٤٩) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (٩٣٤): (ضعيف) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٠٠)، والشهاب (٥٣٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٩/٥٤) \_ جميعهم \_ عن ابن عمر. وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٢٩/٢)، والشوكاني في «الفوائد» (٩٣)، والعجلوني في «الكشف» (٢٤١٢) وقال: (موضوع)، والصديقي في «التذكرة» (٦٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٣٥): (صحيح) ذكره المصنف بالمعنى، وهو عند البخاري برقم (٦٣٩) عن أبي هريرة: أتي النبي على بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟! فقال رسول الله على:

<sup>9</sup>٣٦ \_ «الا تكونوا عون الشيطان على أخيكم». ورواه برقم (٦٣٩٨) عن عمر بن الخطاب: «أن رجلا على عهد النبي الله كان اسمه عبد الله، وكان يلقب (حماراً) وكان يضحك رسول الله الله وكان النبي الله قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ؟ فقال النبي الله اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ؟ فقال النبي الله اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ؟ فقال النبي اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به كان اللهم العنه اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به كان اللهم العنه اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به كان اللهم العنه المؤلمة العنه اللهم العنه المؤلمة المؤلمة المؤلمة العنه اللهم العنه اللهم العنه اللهم العنه المؤلمة اللهم العنه اللهم العنه المؤلمة المؤلمة اللهم العنه المؤلمة ا

<sup>937</sup> \_ «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله».

بعين الرحمة [١/١/١٥] إلى الخلق نوع من التواضع، وفي العنف والإعراض نوع من الزجر. والمستّفتّى في ذلك [١٠٤١/ب/١] القلب، [١٦٧/ب/ج] فما [كما] تراه أميل إلى هواه ومقتضي [ومقتضى] طبعه؛ فالأولى ضده. إذ قد ينشأ العنف عن العجب والكبر، وإظهار الصلاح والرفق عن المداهنة، والتوصل [والتواصل] إلى الغرض الفاسد كجاه أو مال.

وبما تقرر عُلِمَ أنه لا ينبغي للإنسان أن لا يصحب إلا من اشتهر دينه وأمانته، وعظمت تقواه وصيانته، فقد صحَّ قوله ﷺ:

٩٣٨ \_ «المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخالل» . (١)

ويجمع ذلك أن يكون فيه خمس خصال: العقل، وحُسْنُ الخُلُـقِ، والعدالة، وعدم البدعة، والحرص على الدنيا.

ثمَّ فائدة الصحبة قد تكون: دنيوية محضة \_ ولا نظر إليها \_ وقد تكون دنيوية [محضة أو] مشوبة؛ كاستفادة علم أو جاه تتحصن به من إيذاء من يشوش عليك قلبك وعبادتك، أو مال لتصون به وجهك عن السؤال،أو وقتك عن الضياع لتستغرقه [لتستفرغه] في العبادة أو العلم، أو استعانة في مهم، أو جلب دعائه الصالح، أو شفاعته في الآخرة، فقد قال بعض السلف حديثاً:

«أكثروا واستكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن \_ أي كامل \_ شفاعة يوم القيامة».

فلعلك تدخل في شفاعة أخيك وإنما اشترطوا للصحبة تلك الخمسة.

اما العقل: والمراد به هنا الإكتسابي بفهم الأمور على حقائقها ابتداءً فلأنه لا خير في صحبة الأحمق، [١٦٥/ب/د] بل مآلها إلى القطيعة عاجلاً، وكثيراً [١٦٨/١٨/ج] ما يريد الأحمق أن ينفعك فيضرك.

٢ ـ وأما حُسن (١٧٦/ب/ب) الخُلُق: فلأن العاقل قد يغلبه غضب، أو هوى أو شهوة، أو بخل، أو جُبن، فيطيعه لعجزه عن قهر صفاته الذميمة؛ فصحبة هذا

ضرر [صِرْفً] أيضاً.

٣و٤ ـ وأما العدالة: فلأن الفاسق والمبتدع لا يخاف الله ـ تعالى ـ فـلا تؤمن غائلته. وما أحسن قول عمر بن الخطاب [١/١/١٤٣] ﷺ:

٩٣٩ \_ «عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم؛ فإنهم زينة في الرخاء، وعدة في البلاء».(١)

• **٩٤ ـ «وضع** أمر أخيك على أحسنه [۱/۷۷] حتى يجيئك ما يقلبك عنه [يغلبك]». (٢)

واعتزل عدوك، واحذر صديقك \_ إلا الأمين من القـوم \_، والأمـين [ولا أمين] \_ إلا من خشى الله \_ تعالى \_.

ولا تصحب الفاجر؛ فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمورك [أمرك] الذين يخشون الله ربهم. وقد أشار علقمة العطاردي إلى حقوق الصحبة بقوله في وصيته لولده عند موته:

"إن عَرَضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب: من إذا خدمته صانك، وإن [ومن] صحبته زانك، وإن بعدت لك [بك] مؤنة مانك، ومن إذا مددت يدك إلى خير [للخير] مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، أو سيئة سدها، ومن إذا سألته أعطاك، وإن سلمت ابتدأك، وإن نزلت بك نازلة واساك، ومن إذا قلت صدَّق قولك، وإن جادلت آمرك، وإن تنازعتما آثرك». ولما سمع المأمون ذلك [١٦٦//١/د] قال: أين هذا؟ فقيل [له]: إنما [١٦٨/ب/ج] أوصاه بذلك إرادة أن لا

<sup>(&#</sup>x27;) الأثر رقم (٩٣٩): (ضعيف) رواه ابـن أبـي الـدنيا في «الإخـوان» (٣٥)، وابـن عساكر في «التاريخ» (١٠/ ٣٦٣).

ورمز له وعزاه الهندي في «الكنز» (٤٤٣٧٢) «خط في «المتفق والمفترق»، كبر، وابين النجار». وبرقم (٢٤٨٢٣) إلى الحسن بن سفيان، وابن بشر الدولابي والعسكري في «الأمثال» كر عن سهل بين سعد، عبد عن أنسر، نحوم». وذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٧١)، والعجلوني في «الكشف» (٨٨).

<sup>(</sup>٢) «آداب الصحبة» (٣٣). عن عمر.

يصحبه أحدُ (١) \_ أي \_ ولذلك قيل: (١٧٧/ ١/ ب]

وَلَسَتَ بِمُستَبِقٍ أَخَا لَا تُلُمَّهُ عَلَى شَعَبْ أَيُّ الرِجالِ الْمُهَدَّبُ (٢) وعن على ـ كرَّمَ الله ـ تعالى ـ وجهه ـ

«لا تصحب الكذاب؛ فإنه يُقرِّبُ لك البعيد، ويبعد منك القريب، ولا الأحمق فإنه يريد نفعك فيضرك، ولا البخيل فإنه يقطع أحوج ما تكون إليه، ولا الجبان؛ فإنه يسلمك ويفر عند الشدة، ولا الفاسق؛ فإنه يبيعك بأكلة أو الطمع فيها، وإن لم [15/ب/1] ينلها». وقال الجنيد:

«لأن يصحبني فاسق حسن الخلق، أحبُّ إلى من أن يصحبني قارئ سيء الخُلُق». وقال سهل:

«اجتنب صحبة الجبارين الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين».

وأما الحرص: فلأن الحرص [الحريص] على الدنيا سم قاتل لأن الطبع يسرق من حيث لا يدري صاحبه؛ فلذلك كُرهت صحبة طلاب الدنيا، وتأكدت صحبة طلاب الآخرة. قال علي \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_:

٩٤١ \_ «أحيوا الطاعات بمجالسة من تستحيون منه». (١)

وإذ قد أشرنا إلى شروط الصحبة فلنشر إلى حقيقتها، ويجمعها ثمانية أشياء:

<sup>(&#</sup>x27;) رواه السلمي في «آداب الصحبة» (١٢١). وذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٧١). / ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) وهو من الطويل للنابغة الذبياني.

<sup>(&</sup>quot;) ذكرهما الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٧١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٩٤١): رواه السلمي في «آداب الصحبة» (١٢٤).

الأول: المال؛ فقضيته [فقضية] حقيقة الصحبة أن ينزل منزلة خادمك، حتى يقوم [١٦٦/ب/د] بسائر [١/١٦٩/ج] ما تحتاجه، وهو أقل المراتب، أو نفسك! حتى تشاركه في جميع ما بيدك [مما يباح] ـ وهو أوسطها ـ أو تؤثره عليك [١٧٧/ب/ب] \_ وهو أعلاها \_ وهي درجة الصدّيقين لأنهم يؤثرون حتى بالحياة، كما وقع لأبي الحسين النوري ـ رضى الله ـ تعالى ـ عنه ـ أنه وشي به هـو وجماعـة من أكابر الصوفية إلى الخليفة، فهمَّ بضرب أعناقهم؛ فاستدعاهم وأحضر قاضيه، وقدَّمَ لهم السيف والنطع، فتقدم أبو الحسين، فقال له القاضي أو الجلاد: أتدري لم تقدمت إليه؟! قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: ضرب العنق. قال: وما الحامل لك على ذلك؟ قال: إيثار أصحابي بحياة لحظة. فقال القاضي: إن كان هؤلاء زنادقة، فليس على وجه الأرض صِدِّيق. ثمَّ سأل أبا الحسين عن مسائل غويصة [عويصة]، فنظر عن يمينه ساعة، وعن يساره [شماله] ساعة، ثم رفع بصـره، ثــمَّ أجابه عنها على أكمل وجه وأتمُّه، فقال له: رأيت منك شيئاً؛ التفتُّ عن يمينك، ثم عن [١/١/١٤٤] يسارك ثمَّ شخصت. فقال: [٧٧/ب/م] سألت عنها ملك اليمين فلم يجب، ثم ملك الشمال فلم يجب، ثم رفعت بصري، فرأيت أجوبتها مكتوبة أمامي، أو بالعرش فأجبتك بها. فعفى عنه [عنهم]». (١)

وجاء فتح الموصلي إلى صديق له وكان غائباً، فطلب صندوقه ففتحه؛ فأخذ منه حاجته، فلما أخبرته أمّتَهُ قال: «أنت حُرَّةٌ إن صدّقت». وقال رجل لأبي هريرة: أريد أن أؤاخيك في الله. قال:

٩٤٢ \_ «لا تكن [١٦٩/ب/ج] أحقَّ بدينارك ودرهمك مني». قال: لم أبلغ هذه المنزلة! قال: «فاذهب عني». (٢)

<sup>(</sup>١) وقد سبقت في مبحث الإيثار رقم (٢٠) من آداب الصحبة، ولا وجه لعفو هذا القاضي، أو ذاك الجلاد عنهم، وتأكد زندقتهم باد ظاهر، خاصة في آخر هذه القصة، وزعمه مخاطبة ومساءلة الملكين عن يمينه وشماله، ثم النظر إلى الأعلى، وإلى العرش، وكشف المكتوب له!! وهذا الإيثار قد يقع من أكفر الكفار، فلا كرامة فيه.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٩٤٢): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٧٤).

وأخبارهم [١٦٧/١/د] في الإيثار بالأموال كثيرةٌ لا تُحصى. [١/١٧٨] وروى البخاري أنه ﷺ آخا [آخى] بين عبد الرحمن بن عوف، وسعد بـن الربيع، فعرض عليه سعد نصف ماله، وإحدى زوجتيه. فقال:

٩٤٣ ـ «بارك الله [لك] في أهلك ومالك». (١)

الثاني: الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات: إما مع السؤال والقدرة وإظهار البشر \_ وهو أقلها \_.

قيل: إذا سألت أخاك حاجة فلم يقضها فذكّره لعله نسي، فإن لم يفعل فكبّر عليه [أربع تكبيرات] واقرأ: ﴿ وَٱلْمَوْتَىٰ يَلْبَعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [الانعام: ٣٦] ويوافقه قول ابن شبرمة:

"إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها ، فتوضأ، وكبر عليه أربع تكبيرات، وعدَّه في الموتى". وقد كان من السلف من يقوم بعيال أخيه، ويخدمهم بنفسه بعد موته، أربعين سنة بأكثر ما كان يقوم به أبوهم.

وكان الحسن يقول: «إخواننا أحبُّ إلينا من أهالينا وأولادنـــا؛ لأن هـــؤلاء يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا الآخرة». وقيل [وقال]:

٩٤٤ \_ «إذا [إن] أحببت أجداً فاسئله [فسله] عن اسمه، واسم أبيه، وعن منزله؛ فإن كان مريضاً عُدتَّه، وإن كان مشغولاً أعنته». (٢) وفي رواية: [١٦٧/ب/د]

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (٩٤٣): إشارة للحديث رقم (١٩٤٤ و٢٧٢ و ٤٧٨٥) رواه البخاري عن أنس، وكررها باختلاف شيوخه، وبرقم (٣٥٦٩) عن إبراهيم بن سعد، عن أبيد، عن جمده [يعنى عبد الرحمن بن عوف].

<sup>(&</sup>lt;sup>\*</sup>) الحديث رقم (٩٤٤): (ضعيف جداً) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٠٢٣)=

وذکر ابن عباس [۱۷۸/ب/ب] ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ: الله ـ تعالى ـ عنهما ـ:

٩٤٦ ـ «أن أحبُّ الناس إليه جليسه، وأنه لا قدرة لـه على مكافأة مـن تردد إلى مجلسه ثلاثاً من غير حاجة [لـه] إليـه». (٢) أي بـل بمجـرد [لجـرد] المـودة والحبة.

الثالث: السكوت عن ذكر شيء مما يكرهه في حضرته وغَيْبَتِهِ، وعن رد ما تكلم فيه ومماراته ومناقشته وعن سؤاله وقد رآه في طريق أو حاجة عمّا هو ذاهب إليه، وعن إفشاء شيء من سرّه الذي بَنَّه إليه، فإن ذلك من لؤم الطبع، وخبث الباطن، وعن البحث عن أحواله، ونكاية (٣) قدح غيره فيه، وتبليغه شتم غيره له، فإن الذي شتمك مَنْ بلَّغكَ. وروى أبو داود، والترمذي في «الشمائل» أنه ﷺ:

## ٩٤٧ \_ «كان لا يواجه أحداً بشيء يكرهه». <sup>(٤)</sup>

وهذا كله حيث لا مصلحة راجحة في خلاف ما ذكرناه؛ وإلا عمل بمقتضاه، وما عليه من غضبه. ومن ئمَّ قال الحجةُ:

«وبالجملة فليسكت عن كل كلام [٨٧/١/هـ] يكرهه جماًـة أو [و] تفصـيلا، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، ولم يجد رخصةً في

<sup>=</sup>والخرائطي في «المكارم» (٧٢٦) ـ كلاهما ـ عن ابن عمر، وفيه: مسلمة بن علي الخشني، وهو: (متروك).

<sup>(&#</sup>x27;) الحــديث رقــم (٩٤٥): (ضــعيف جــداً) وهــي روايــة الخرائطــي الســابقة بــذكر (العشيرة) دون (الجد).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٤٦): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٧٦). ورُويَ نحوه عن ابن مسعود كما في «الكنز» (٢٥٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) وقد اختلفت النسخ وهذا أضبطها.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٤٧): (ضعيف) رواه أبو داود (١٨٢) و ٤٧٨٩) \_ وضعفه شيخنا فيه، وفي «ضعيف الجامع» (٤٥١٢)، و«الضعيفة» (٤٢٥٥) \_ ورواه الترمذي في «الشمائل» (٣٤١)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٦٤) \_ جميعهم \_ عن أنس بن مالك.

السكوت، فإذ ذاك لا يبالى بكراهيته.

نعم.. ذكر مساوئه ومساوئ أهله غيبة [١٧٠/ب/ج] محرمة \_ أي إلا لعذر شرعي كذكرها لمريد نحو نكاح \_ ويزجرك عن ذلك أنك إذا طالعت في نفسك وجدت فيك مثل ذلك أو أكثر وأدون (١) \_ وعلى كل فأي الرجال المهدّب؟! ولو طلبت خليًا عن كل عيب [١٠/١/١] لتجنبت الناس كافة؛ [١٧٩/١/ب] فالمطلوب عليه [١٨١/١/د] المحاسن لا المساوئ لا غير، ومن شأن المؤمن الكريم أن يستحضر في نفسه محاسن أخيه، وينسى (٢) مساوئه، عن شعب من قلبه مريد وده وإجلاله، (٣) والمنافق اللئيم بضد ذلك. ومن ثمّ قال ابن المبارك:

«المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات».(١) وأخرج البخاري في «تاريخه»:

٩٤٨ \_ «استعينوا بالله من جار السوء، الذي إن رأى خيراً ستَرَه، وإن رأى شراً أظهره». (٥) وفي رواية للنسائي:

٩٤٩ \_ «تعوذوا [نعوذ] بالله من جار السوء في دار المقام». (٢) وما من شخص إلا و يمكن تحسين حاله أو تقبيحه. ومن ثمَّ جاء \_ بسند ضعيف إ ـ:

أن رجلاً أثنى على آخر عند رسول الله ﷺ ثمَّ ذمه في الغد \_ وفي رواية \_

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، المخطوطة والمطبوعة ولعلها: «..أكثر أو دون ..».

<sup>(</sup>۲) في (د): وتناسي. وفي (هــ): ويتناسى.

<sup>(</sup>٣) اختلفت ألفاظ النسخ في هذه العبارة ولعل أصحها: «..عـن شـعب مـن في قلبـه مزيد وده وإجلاله..».

<sup>(</sup>١) «الإحياء» (٢/ ١٧٦ \_١٧٧) مع اختلافات وتصرفات يسيرة.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٩٤٨): (ضعيف) رواه البخاري في «تاريخـه» (٦/ ٩٤٨) ٣٠٩٦) عن أبي هريرة، نحوه. وفيه: عمارة بن قيس مولى بن الـزبير، (مجهـول العـين) انفـرد ابـن حبـان بنوثيقه (٤٦٧٠) ولم يروعنه إلا: علي بن زيد ـ وهو: ابن جدعان ـ وهو (ضعيف) أيضاً.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٦٤٩): (حسن صحيح) رواه النسائي (٥٥٠٢) ـ وغيره ـ عن أبــي هريرة، وصححه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه.

في ذلك المجلس! فقال علم المناكبة:

• ٩٥٠ ـ «انت تثني عليه أمس، وتذمه اليوم؟!» فقال: والله لقد صدقت عليه بالأمس، وما كذبت عليه اليوم؛ لأنه أرضاني بالأمس فقلت أحسن ما علمت فيه، وأغضبني اليوم فقلت أقبح ما علمت فيه. فقال على النهان لسحراً». (١) قال الحجة: «وكأنه كره ذلك؛ فشبهه بالسحر. ولذلك قال في خبر آخر ـ أي سنده صحيح ـ:

٩٥١ \_ «البذاء والبيان، شعبتان من النفاق». (٢٠ وفي حديث آخر ـ أي سنده ضعف ـ:

«ما أحد من المسلمين [الخلق] يطيع الله فلا يعصيه، ولا أحد يعصي الله فلا يطيعه، فمن كانت طاعاته أغلب [١٧٩/ب/ب] من معاصيه، فهو عدل» ـ أي بشرط ألا يرتكب كبيرة ـ.

ويتعين عليك [أيضا] الكفُّ عن مساوئه [١٦٨/ب/د] بقلبك؛ فسوء الظن غيبةٌ بالقلب، وهو منهيّ عنه أيضاً، وحدّه ألا يُحمل فعلم على وجمه فاسدٍ ما

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٥٠): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٦٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٥٦٩) ـ كلاهما ـ عن أبي بكرة ـ إلا أنه ذكر المدح والذم في مجلس واحــد لا يومين ـ.

ورواه الحاكم (٢٥٦٨) من حديث ابن عباس أطول منه بسند ضعيف أيضا.

وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٣٢/ ٢)، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٣٢٨٧). وصح آخره المرفوع عن: ابن عمر، وعمار، وابن مسعود.

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۹۵۱): (صحيح) رواه الترمذي (۲۰۲۷) ـ وغيره ـ عن أبي أمامة،
 وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٦) الحديث رقم (٩٥٢): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٨/ ١٦٦/ ٥٢٥) عن أبي أمامة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٦٢٩)، وذكره الغزالي في «الإحياء» (١٧٧/٢)، وضعفه الهيثمي في «الجمع» (١٣٢٨٤).

أمكن له وجه حسن، [١٤٥/ب/١] كأن يُشاهدُ منه ما يمكن نحو سهوه فيه، ومتى كان للفعل وجهان فحمله على القبيح ليس إلا سوء الظن واعتقاد \_ وهو غير سائغ \_ وهو جار في حق كل مؤمن. وأخرج الحاكم \_ بسندٍ رجاله ثقات \_:

٩٥٣ \_ «إن الله حَرَّمَ من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظَنَّ به ظنَّ السوء». (١) وروى الشيخان:

٤ ٥ ٩ \_ «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث». <sup>(٢)</sup> ولهما:

٥ ٥ ٥ \_ «من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة». (٣) ولمسلم:

٩٥٦ \_ «ستره الله في الدنيا والآخرة». (٤) وصحَّ خبرُ:

۹۵۷ \_ «من رأى عورة فسترها ، كان كمن أحيى موؤدة من قبرها» . (°)

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (٩٥٣): (صحيح) رواه البيهقي في «الشعب» (٦٧٠٦) عن ابن عباس، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣٤٢٠).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۰۱): رواه البخاري (۶۸٤٩ و۷۱۷ و ۹۷۱۹ و ۹۳۶)، ومسلم (۲۵۳۳) ـ کلاهما ـ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) الحديث رقم (٩٥٥): رواه البخاري (٢٣١٠)، ومسلم (٢٥٨٠) ـ كلاهما ـ عـن ابن عمر، ورواه مسلم (٢٦٩٩) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٥٦): رواه مسلم (٢٦٩٩) عن أبي هريرة.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (٩٥٧): (ضعيف) رواه أحمد (١٧٣٧٠)، والبخاري في «الأدب» (٧٥٨) نحوه \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن عقبة بن عامر، وضعفه شيخنا في «الأدب»، و«الضعيفة» (١٢٦٥)، و«ضعيف الجامع» (٩٥٩٠).

خبيثٌ لا يصلح للقاء الله \_ عزَّ وجلَّ \_».

قال: وينبغي له كتم سره الذي استودعه وإن كذب، كما له أن يخفيَ عيب المرا/١/١٨٠] نفسه وإن كذبَ. وفي حديث أبي داود:

٩٥٨ \_ «المجالس بالأمانة». (١) وفيه:

909 ــ «استثني [استثناء] الحرام [١٦٩/١/د] فإنـه لا (٢) أمانـة في كتمـه». (٣) وفي حديث ضعيف، وله شاهدٌ مرسل، وشاهدٌ صحيح:

٩٦٠ \_ «أنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، لا يحلُّ لاحدهما أن يُفشيَ على صاحبه ما يكره». (١) ومن تُمَّ قيل: «صدور الأحرار قبور الأسرار».

وقيل: «إذا أردتً أن تصحبَ أحداً أغضبه، ثمَّ دُسَّ عليه من يبحثه عنك فإن قال شرّاً، أو أظهر سرّكَ، فلا [تفضحه ولا] تصحبه. وما أحسن ما قيل: [1/1/۱٤٦]

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (٩٥٨): (حسن) رواه الخطيب في «تاريخ بغـداد» (١٦٩/١١) عـن على وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٦٦٧٨).

ورواه أبو داود (٤٨٦٩)، وأحمد (١٤٧٣٤) ــ كلاهما، وغيرهما ــ عن جابر بـأتم منــه وضعفه شيخنا في «ضعيف أبي داود» (١٠٣٧)، و«الضعيفة» (١٩٠٩)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) وفي (د)، و(هــ): سقطت لفظة (لا)، وصار النص بخلاف المقصود.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) الحديث رقم (٩٥٩): لم أقف عليه بهذا اللفظ، وكأنه أراد حديث جابر السابق الذي أشرت إلى ضعفه، وذكر هنا معناه دون لفظه، وهو: «المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق».

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) الحديث رقم (٩٦٠): (ضعيف) أما الشاهد المرسل: فرواه ابن المبارك في «الزهد» (٢٩١)، وعبد الرزاق (١٩٧٩١) ـ ومن طريقه ـ البيهقي في «الشعب» (١١١٩١) ـ جميعهم ـ عن أبي بكر بن محمد بن حزم، وقال البيهقي: «هذا مرسل جيد». وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٣٨٥٤).

وأما الشاهد الصحيح! فليس بصحيح، فقد قال العراقي في «المغني» (٢/ ١٣٤/ ١): «أخرجه أبو بكر بن لال في «مكارم الأخلاق» من حديث ابن مسعود، بإسناد ضعيف». انتهى. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٠٦٥).

وتسرى الكريم إذا تصرَّمَ وصله يُخفي القبيحَ ويُظهِّرُ الإحسانا

وترى اللئيم إذا تقضى وصله يُخفى الجميل ويُظهر البهتانا

وقال العباس لابنه عبد الله \_ رضي الله تعالى عنهما \_:

97۱ ـ «إني أرى عمر يُقدِّمكَ على الأشياخ! فاحفظ مني خمسةً: لا تُفشينَ له سراً، ولا تغتابنَّ عنده أحداً، ولا يُجَرِّبنَّ [١/١٧٢] عليك كذباً، ولا تعصينَّ له أمراً، ولا يطّلع منك على خيانة». (١) قال الشعبي:

"كل كلمة من هذه الخمس خيرٌ من ألف". ودليل تـرك المماراة السابق قوله ﷺ:

## ٩٦٢ \_ «من ترك المراء وهو مبطل بني الله له بيتاً في ربض الجنة . أي أسفلها .

ومن ترك المراء وهو محقّ بنى الله له بيتاً في أعلى الجنة». (٢) فجعل ثواب المحق أعظم؛ مع أن سكوت المبطل واجب عليه، لأن السكوت عن [على] الحق أشد على النفس من السكوت عن الباطل. وقال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ:

٩٦٣ ـ «لا تمار سفيها فيردّ عليك، ولا حليماً فيغلبك». (٣) [١٨٠/ب/ب]

وأشدُ أسباب القطيعة من [بين] الإخوان المماراة والمناقشة؛ إذ التقاطع يقع أولاً بالآراء، [١٦٩/ب/د] ثمَّ بالأقوال، ثم بالأبدان. وأخرج مسلمٌ:

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٩٦١): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۹۹۲): (حسن لغيره) نقله المصنف عن «الترغيب» (۲۳۰)، وعزاه إلى أبي داود، والترمذي ـ واللفظ له ـ وابن ماجة، والبيهقي، وقال الترمذي: «حمديث حسن» عن أبي أمامة. انتهى.

وذكره الغزالي في «الإحياء» (١/ ٤٧ و٢/ ١٧٩ و٣/ ١١٦)، وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (١٣٨)، ولم أقف عليه بهذا اللفظ عند الترمذي إنما هـو ـ فيما سبق ـ وفي «المغنى» (١/٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٩٦٣): (؟؟) ذكره ابن عبد البر في «بهجة المجالس» (١/ ٢٠١)، عن وبرة بن خداش، وذكره الغزالي في «الإحياء» (١/ ١٧٩)، وابن كثير «البداية والنهاية» (٨/ ٣٠٥)، وانظر: «أخبار الدولة العباسية» (١/ ١٢١).

٩٦٤ \_ «لا تدابروا ولا تقاطعوا». (١) ثم قال:

970 \_ «بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه». (٢) استحقاراً وإيغار الصدور. وفي حديث ضعيف:

977 \_ «ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإنَّ نفعه قليل، وإنه يُهيِّجُ العداوة بين الإخوان». (٣) وأخرج الترمذي \_ وقال: «غريب» \_ [خبر]:

٩٦٧ \_ «لا تمارِ أخاك ولا تمازحه، ولا تَعِدُهُ موعداً فتخْلفُه». (٤) وصحّ خبر:

٩٦٨ \_ «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ؛ ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحُسن الخُلُق» . (°)

والمماراة مضادة لحُسنِ الخُلُقِ؛ إذ لا باعث عليها إلا محبة التمييز بمزيد الفضل، واحتقار المردود عليه بإظهار جهله، وهذا عين [١٧٢/ب/ج] المعاداة والمقاطعة. [١٤٦/ب/١] [والقطيعة].

الرابع: النطق [النظر] للأخ بكل ما يعرف منه أنه يحبه، وأقصى الأخوة المساهمة في السراء والضراء. وصحَّ قوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۲۶): رواه مسلم (۲۵۵۹) عن أنس، ورواه برقم (۲۵۲۳) عـن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٦٥): رواه مسلم (٢٥٦٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٩٦٦): (موضوع) رواه الطبراني في «الكبير» (٨/ ١٥٢/٥) عن أبي الدراء، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك، وحكم شيخنا بوضعه في «ضعيف الترغيب» (١١٤).

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٩٦٧): (ضعيف) رواه الترمـذي (١٩٩٥) والبخـاري في «الأدب» (٣٩٤) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس، وضعفه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>٥) الحديث رقم (٩٦٨): (حسن لغيره) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٣٣)، وإسحاق (٥٣٠)، والحاكم (٤٢٧) و (٤٢٨) والبيهقي في «الشعب» (٨٠٥٤)، وأبو يعلى (٢٥٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٥) ـ جميعهم ـ عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٠٤٢)، و«الضعيفة» (٦٣٤)، وحسنه لغيره في «صحيح الترغيب» (٢٦٦١).

٩٦٩ \_ «إذا أحبً أحدُكُم أخاه فليخبره». (١) وسرُّه [وسببه] أن من عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة، ومزيد التحاب مطلوب شرعاً، ومن ثمَّ قال ﷺ:

• ٩٧ \_ «تهادوا؛ تحابوا». (٢) رواه البيهقي.

ومن ذلك أن تدعوه بأحب أسمائه في غيبته وحضوره، كما قال [١/٩٧] عمر هيد. (٣) وأن تثني عليه: عقلاً، وديناً، وفعلاً، وأولاداً، وأتباعاً، وآثاراً، بما تعرف من محاسنه ومحاسنهم، لا سيَّما عند من يوثر هذا الثناء عنده؛ فإنه من المرا/١/١٠] أعظم جلب أسباب المحبة، لكن من غير كذب ولا إفراط، وأن يُبْلِغَهُ ثناء المثنين عليه مع إظهار الفرح به، وأن تشكره [١٧١/١/١٠] على صنيعه في حقك، بل على نيته وإن لم يتم، وأعظم جالب للمحبة حفظه في غيبته من [عن] أن يُنال بسوء؛ ولو تعريضاً ؛ فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة، وألا توغر [وإلا توغرت] الصدور، وتغير القلب [القلوب]. وفي الحديث الصحيح:

۹۷۲ \_ «المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله». (٤) والسكوت المذكور من خذلانه؛ بل إهمال تمزيق العرض، أشد ـ عند كثيرين \_ من إهمال تمزيق اللحم،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٩٦٩): (صحيح) رواه أبو داود (٥١٢٤) عن المقدام بن معمد يكرب وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۹۷۰): (حسن) وسبق تخريجه برقم (۸۷۰).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٩٧١): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٨٧٧٦) عن عمر موقوفاً، ونصه:

<sup>«</sup>ثلاث يصفين لك من ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، و تدعوه بأحب أسمائه إليه. وثلاث من الغي: تجد على الناس فيما تأتي، وتبرى من الناس ما يخفى عليك من نفسك، وأن تؤذي جليسك فيما لا يعنيك». وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٥٧٢)، وروُي مرفوعاً عن: عثمان بن طلحة الحجبي، وحنظلة بن حذيم، وضعفها شيخنا في العديد من كتبه.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٩٧٢): رواه مسلم (٢٥٦٤) عن أبي هريرة، ورواه البخاري (٢٥٦٤ و ٢٥٥١)، ومسلم (٢٥٨٠) ـ كلاهما ـ عن ابن عمر بلفظ: «يسلمه» بدل «يخذنه».

ولذلك قال تعالى: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْـتًا ﴾ [الحجرات: ١٢]

ومما يحملك على عدم السكوت على ذلك: أن من واجب حق الأخوة المراا/ج] أن تتحد مع أخيك حتى تقدر أن ما قيل فيه كأنه قيل فيك، وأن تقدر حضوره كي لا يسعك إذا حضر السكوت، وكذا إذا غاب ـ بل أولى ـ ومجبتك لأخيك مثل ما تحب لنفسك من أخلاق المؤمنين الكاملين كما في الحديث الصحيح.

ونخالفة السرّ العلن \_ في حق الأخ \_ ممازقة في المودة، وهو دخل في الدين (٢) ومن لم يقدر على استواء ذينك [١/١/١٤٧] فالعزلة متعينة عليه، وحق الأخوة ثقيل، لا يناله إلا موفق، ولذلك قال ﷺ:

٩٧٤ \_ «أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً». رواه جماعة \_ منهم \_ الترمذي. (٣)

أما إذا كان هذا [١٨١/ب/ب] في حق الجار، وحقوقه قليلة! [النسبة لحقوق الأخ] فكيف بحق الأخ؟! إذ الأخوة تقتضي حقوقاً كثيرةً لا تتناهى على الدوام.

وعليك أيضاً أن تعلمه \_ إن كان [كنت] عالماً \_ وأن تؤانسه [تواسيه] \_ إن كان [كنت] ذا مال \_ وإرشاده [۱۷۰/ب/د] إلى كل ما ينفعه ديناً أو دنيا بالترغيب تارة والترهيب أخرى؛ لكن في خلوةٍ؛ إذ النصح في الملأ توبيخ. وفي الحديث الصحيح الحسن:

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث:

۹۷۳ \_ «**لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه**». رواه البخاري (۱۳)، ومسلم (٤٥) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أنس.

 <sup>(</sup>٢) وهذه العبارة فيه اضطراب في جميع النسخ، وقد اخترنا أقربها للسياق، ومعناها أن
 خالفة السر العلن \_ في حق الأخ \_ يمزق المودة تمزيقاً، وهو نقص في الدين.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٩٧٤): (حسن صحيح) رواه الترمذي (٢٣٠٥)، وابن ماجة (٤٢١٧) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة، وحسنه وصححه شيخنا فيهما على التوالي.

۹۷۵ \_ «المؤمن مرآة المؤمن» (۱) أي يرى منه ما لا يرى من نفسه؛ فيستفيد منه [معرفة] عيوب نفسه؛ كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة. وقيل لمسعر (۲): «تُحِبُ من يخبرك بعيوبك؟ قال: نعم ؛ فيما بيني وبينه؛ [۱۷۳/ب/ج] والله \_ تعالى \_ يعاتب عبده المؤمن سراً، ويفضح المنافق على رؤوس الأشهاد».

فالفارق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإسرار، كما أنه بين المداراة والمداهنة بالقصد. فالإغضاء لسلامة دينك، أو رجاء صلاح أخيك مداراة، ولحَظُ نفسكَ مُداهنة. ولا نظر إلى ما في ذكر العيب من الإيحاش، لأنه لا يكون إيحاشاً إلا عند الأحمق، وهو لا يُلتفت إليه، وأما العاقل؛ فيعلم أنه كمن تنبه على حيّة أو عقرب تحت ذيله، همت بإهلاكه.

والصفات المذمومة عقارب وحيّات، لأنها بلـذعها [بلـدغها] القلـوب والأرواح مهلكة في الآخرة، وألمها أشدُّ، إذ هي مخلوقة مـن نــار الله الموقــدة، الــتي تطّلع على الأفئدة. وكان عمر الله يستدعي ذلك من إخوانه فيقول:

٩٧٦ ـ «رحم الله امرأ أهدى إلى [٩٧/ب/هـ] أخيه عيوبه». (٣) [١٤٧/ب/١].

ونصحه سلمان [١٨١/١//ب] لمَّا الَحَّ به، وهو يستعفي أنه يخبره بعيوبه فقال:

۹۷۷ \_ «جمعت بين حُلتين واحدة لليل، وواحدة للنهار، وبين أدمين [دامين]!». فقال [۱/۱/۱/د] ما معناه: «لا أعود لذلك». (٤)

هذا كله في عيب هو غافل عنه. أما عيب قهره طبعه ـ أو عقله عليه ـ فلا

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۷۰): (حسن) رواه أبو داود (۹۱۸)، والبخاري في «الأدب» (۲۳۹) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة، وحسنه شيخنا فيهما، ورواه البخاري في «الأدب» (۲۳۸) عن أبي هريرة من طريق أخرى وبلفظ آخر.

 <sup>(</sup>۲) أبو سلمة، مِسْعَر بن كِدَام بن ظهير، الهلالي، الكوفي، تـوفي سـنة (۱۷۵) خـس
 وسبعين ومائة، من السابعة، ثقة، ثبت، فاضل. (ع)، (تس، تخ، تهـ، تق).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (٩٧٦): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) الأثر رقم (٩٧٧): المصدر السابق.

ايكشفه [تكشفه] له إن كان يُخفيه؛ بل عَرَّضَ له بذمِّه، أو صرَّح؛ لكن بحـدٌ لا ينتهي إلى الإيحاش. هـذا إن رجـوت انكفاف عنه، وإلا فاسكت ثـم اعتزلـه إن خشيت على نفسك.

هذا [١/١٧٤] في أمر ديني أو دنيوي، وإلا فقابله بالعفو والصفح والتعامي عنه ما أمكنك. نعم! يُرخصُ في عتابه سرّاً إن أدى استمراره عليه إلى القطيعة، والصبر عليه بلا عتاب أفضل.

الخامس: العفو عن زلته أو هفوته؛ ثم إن كانت دينية فعليك بالتلطف به ما أمكن \_ حتى يعود صلاحه؛ فإن أيست منه؛ فذهب أبو ذرِّ الله إلى مقاطعته، وأبو الدرداء وجماعة من الصحابة إلى بقاء مودته. قال أبو الدرداء:

٩٧٨\_ «إن [إذا] تغيَّرَ عليكَ أخوكَ فلا تدعه؛ فإنه يَعْوَّجُ مرةُ ويستقيمُ أخرى». (١) وتبعهم إبراهيم النخعي فقال:

«لا تهجر أخاك عند الذنب بذنبه، فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غداً». وقال:

«لا تُحَدِّث الناس بزلة العالم فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها». وفي حديث ضعيف:

٩٧٩ \_ «اتقوازلة العالم، ولا تقطعوه، وانتظروا فينته» (٢) أي توبته ورجوعه.

٩٨٠ ـ «ولمّا عصى أخّ لعمر ﷺ كتب إليه أول سورة غافر ثم عاتبه؛ فلمّا قرأ الكتاب [١٨٢/ب/ب] بكى وقال: «صدق الله، ونصحني [أخي] عمر. فتاب ورجع». (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٩٧٨): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٧٩): (ضعيف جداً) رواه البيهقي (٢٠٧٠٦) عن كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عبوف، عن أبيه، عن جده، وضعفه جداً شيخنا في «الضعيفة» (١٧٠٠)، وضعيف الجامع» (١٢٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup>الأثر رقم (۹۸۰): ذكره الغزالي في «الإحياء» (۲/ ۱۸۳ \_۱۸۶). وكـذلك الآشار عن النخعي فهي من «الإحياء».

وصمم أحد أخوين على هواه، [١٧١/ب/د] فعاهد الآخـرُ اللهُ أن لا يأكـل ولا يشرب حتى يُعافيَ الله ـ تعالى ـ أخاه؛ فلما مضت الأربعـون زال هـوى أخيـه فأكل وشرب.

وقيل لبعض السلف: «إن أخاك [١٧٤/ب/ج] انقلب عن الم١/١/١٤١] الإستقامة فاهجره. فقال: هو أخّ [أحوج] ما كان لي في عثرته هذه، أن آخذ بيده، وأتلطف له في المعاملة، وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه». قال الحجة:

«وهذه الطريقة ألطف وأفقه، والأولى أحسن [أخشن] وأسلم؛ أما كون تلك ألطف؛ فلما فيها من الرفق والاستمالة المقتضيين إلى الإنابة والتوبة غالباً؛ لاستمرا الحياء والمراعاة عند دوام الصحبة، وأما كونها أفقه فلأن الأخوة عقد ينزل منزلة القرابة؛ فإذا افتقر [انعقد] تأكدً الحقُ ووجب الوفاء بموجبه».

ومنه: أنه لا يهمله أيام فقر دينه ـ الذي هو أشدُّ من فقر دنياه ـ الواجب في عقد الأخوة سدُّ خلته أيضاً.

والحاصل: أن الأخوة إنما اتُّخذت عدة للنوائب، وهذا أشدها.

وإلى هذا أشار أبو الدرداء لمّا قيل له: ألا تُبغض أخــاك [١/١٨٣] \_ وقــد تغيّر؟ \_[١/١٧٢]د]. فقال:

٩٨١ ـ «إنما أبغضُ عمله؛ وإلا فهو أخي». (١)

وأخوة الدين آكد من أخوة [١/٨٠] القرابة. [١/١٧٥] ولذلك قيل لحكيم: أيُّما أحبُ إليكَ؛ أخوك أو صديقك؟ فقال:

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٩٨١): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٨٤).

«إنما أُحِبُّ أخي إذا كان صديقي». ولذلك قيل: «القرابة تحتاج إلى مـودةٍ، والمودةُ لا تحتاج إلى وقال جعفر الصادق:

"مودة يوم صلة، ومودة شهر قرابة، ومودة سنة رحم ماسة من قطعها قطعه الله». (١) فإذا الوفاء بعقد الأخوة إذا سبق انعقادها واجب، وأما إذا لم يسبق فلا حرج في ترك ابتداء مؤاخاة الفاسق؛ بل العاصي، فإنه لم يتقدم له حق بخلاف من سبق له ذلك، فإن الشيطان [١٤٨/ب/١] له غرض في الفرقة؛ لأنه بها يستعين على الفساد، ويبلغ منه ما لا يبلغه مع الجماعة. ومن تم قال على الصحيح:

٩٨٢ \_ «عليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئبُ من الغنم القاصية». (٢) و

٩٨٣ \_ «الشيطان ذنب الإنسان». (٣) ومرَّ حديث البخاري:

٩٨٤ ـ «لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم». (3) ومن إعانته (٥): ترك التلطف بأخ عصى؛ فإن التلطف به يعيده إلى صلاحه بسرعة، وعدمه يمكن الشيطان منه فيزيد في إغوائه إلى أن يُهلكه، وإن كانت هفوته في حقك؛ فلا خلاف أن عفوك واحتمالك أولى؛ بل كل ما أمكن له حمل [محمل] صحيح تعين إعذاره فيه. فقد قيل:

<sup>(</sup>١) سبق عزوه في آداب الصحبة الأدب (٥٢).

<sup>(</sup>۲۱ الحــديث رقــم (۹۸۲): (صــحيح) رواه أحمــد (۲۱۷۵۸ و ۲۷۵۵)، وأبــو داود (۵۶۷)، والنسائي (۸۶۷)، وابن خزيمة (۱۶۸۱)، وابن حبان (۲۱۰۱)، والحاكم (۷۲۵ و ۹۰۰ و ۳۶۹۳) ـ جميعهم ــ عن أبي الدرداء، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (۲۲۷).

<sup>(</sup>۲۰۱)، والحييق رقم (۹۸۳): (ضعيف) رواه أحمد (۲۲۰۸۲ و ۲۲۱۱)، والحمارث (۲۲۱۲)، والحمارث والبيهقي في «الشعب» (۲۸۲۰)، وأبو نعيم (۲/۷۶۷) ـ جميعهم ـ عن معاذ بـن جبـل بأتم منه هنا، وضعفه شيخنا في في «ضعيف الجمامع» (۱۸۷۷)، و«المشكاة» (۱۸۵)، و«ضعيف الترغيب» (۲۰۲ و ۲۳۱)، و«شرح الطحاوية» (۵۷۸).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٨٤): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (٩٣٥).

<sup>(</sup>٥) يعنى إعانة الشيطان على الفساد.

«من استُغْضِبَ فلم يغضب فهو حمار، ومن استُرْضيَ فلم يرضَ فهو شيطان، ومهما اعتذر إليك أخوك ولو بكذبٍ فاقبله». لما جاء بسندٍ رواته ثقات:

۹۸۵ \_ «**من اعتذرائيه أخوه فلم يقبله فعليه مثل إثم صاحب مكس**». (۱) وروى الترمذي

٩٨٦ \_ «ألا إن بني آدم خُلِقوا على طبقات شتى..» الحديث. وفيه: «..ومنهم سريع الغضب، سريع الفيء أي الرجوع فتلك بتلك». (٢) وليس في الطاقة ألا يغضب، لأنه خلاف الجبلة والطبع، بل أن لا تعمل بمقتضى ذلك، بل بنقيضه من العفو والصفح.

وقال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري: «لا تعاتب أخاً في هذا الزمان على ما تكرهه [يكرهه]؛ فإنه ربما أجابك بما هـو شـر مـن الأول». قـال فجربته فوجدته كذلك.

وقيل: الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته، وهي خير من قطيعته، وهي خير من قطيعته، وهي خير السبغض وهي خير المنابعة في السبغض على الله أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ﴾ [الممتحنة: ٧] وصحّ:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۸۵): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (۸٤۱).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٨٦): (ضعيف) رواه الطيالسي (٢١٥٦)، وأحمد (١١٥٩)، وعبد بن حميد (٨٦٤)، والترمذي (٢١٩١)، والطبراني في «الصغير» (٣١٢)، و«الأوسط» (٣١٦)، والحاكم (٨٥٤٣)، والبيهقي في «الشعب» (٨٢٨٩) ـ جميعهم ـ عن أبي سعيد الخدري، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٢٤٠)، و«المشكاة» (٥١٤٥) وغيرهما..

السادس: الدعاء له في حياته ومماته بكل ما يحبه [تحبه] لنفسه وأهله وآثاره، وبكل ما تحبه لك كذلك. ففي خبر مسلم:

٩٨٨ \_ «إذا دَعى [دعما] الرجل لأخيه في ظهر [١/١٨٤] الغيب قبال الملك:

ولك مثل ذلك». (٢) [١٧٣/ ١/د] وفي حديت أبي داود، والترمذي ـ وضعفه ـ:

٩٨٩ \_ «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب». (٣) وروى مسلم:

• ٩٩٠ ـ «دعوة الأخ لأخيه في الغيب مستجابة». (٤) [٨٠/ب/م] وفي رواية للدارقطني:

۹۹۱ \_ «لا تُرَدُّ». (۵)

وقيل: أين تجد مثل الأخ الصالح؟ أهلك يتنعمون بميراثك، وهـو مهـتمّ بشأنك، يدعو لك في ظلمة الليل، وأنت تحت أطباق الشرى. وفي حـديث ـ قـال الذهبي: «منكر جداً» ـ:

٩٩٢ \_ «مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيءٍ، ينتظر دعوة ولدٍ أو والدِ أو والدِ أو قالدِ أو قالدِ أو قالدِ أو قالدِ أو قالدِ أو قالدِ أو قريبٍ، وإنه ليدخل على قبور الأموات من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال». (٦٠)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٨٧): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٨٨): رواه مسلم (٢٧٣٢) عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٩٨٩): (ضعيف) رواه أبو داود (١٥٣٥)، والترمـذي (١٩٨٠) ـــ كلاهما، وغيرهما ــ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (٩٩٠): رواه مسلم (٢٧٣٣) عن أم الدرداء.

<sup>(</sup>٥) الحمديث رقم (٩٩١): (صحيح) رواه ابن أبي عاصم في «الأحماد والمثماني» (٣٣٥٦) عن أم الدرداء، والإسناد إليها صحيح، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) الحديث رقم (٩٩٢): (منكر جـداً، لا أصـل لـه) ذكـره الغزالـي في «الإحيـاء» (٢/ ١٨٦)، وقال العراقي في «المغني» (٢/ ٧/١): « أخرجه أبو منصـور الـديلمي في «مسـند الفردوس» من حديث أبي هريرة. قال الذهبي في «الميزان» «إنه خبر منكر جداً». انتهى. وذكره=

السابع: دوام محبته ولو بعد موته: ومحبة جميع آثـاره. قيـل: حتـى الكلـب الذي على بابه، إذ الحب إنما يراد للآخرة. وصح أنـه ﷺ: أكـرم عجـوزاً دخلـت عليه فقيل له في ذلك فقال:

0 8 9

(۱) وليحذر فإن الشيطان لا أفرح إليه من السعي في قطع ود أخروي. قال [١٧٦/ب/ج] وليحذر فإن الشيطان لا أفرح إليه من السعي في قطع ود أخروي. قال [١٧٦/ب/ج] - تعالى -: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ ﴾ [الإسراء: ٣٠] وقال - حكاية عن يوسف عَلَيُّ وعلى نبينا و[عليه وعلى] آبائه وأبنائه (٢) [وإخوته وسلم] [١٤٩/ب/ا] -: ﴿ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ إِنْ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ

والإخوان مسلاة للقلوب [القلوب]، وعون على الدين، ولا تتم الأخوة إلا حيث انتفت جميع مواد الحسد الدينية والدنيوية [١٧٣/ب/د] من كل من الجانبين ودوام التواضع له، والتلطف به، وتعهد أحواله، وإن [١٨٤/ب/ب] نال من المراتب ما نال، وإلا دلَّ ذلك على لؤمه وخبثه، وأنه لا يصلح للأخوة في الله ـ تعالى ـ.

ونال أخ للشافعي الله ولاية؛ فتغيَّر له، فأرسل إليه يبالغ في زجره ووعظه. وكان الله أخا [آخى] محمد بن عبد الحكم، ويبالغ فيه فيقول: ما يقيمني بمصر غيره. وعاده الشافعي الله لا اعتلَّ فقال:

مرض الحبيب فعدته فمرضت من حزني [حذري] عليه وأتى الحبيب يعبودني فبرئيت من نظري إليه

وكان يظن أنه لكونه حمل عنه مذهبه كله، ولما بينهما من عظيم المودة توليته [يوليه] خليفة من بعده فقيل له في مرض موته ـ ومحمد عند رأسه ـ: من

<sup>=</sup>السبكي في «ما لا أصل له» برقم (٣٠٦).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (٩٩٣): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أنبيائه» بدل «أبنائه»، وهو تصحيف فيها.

يجلس بعدك يا أبا عبد الله؟! فقال: سبحان الله! يُشكُ في هذا؟! أبو يعقوب البويطي. (١) فانكسر لها محمد. فمال أصحابه للبويطي إذ هو أقرب وأفضل إلى الزهد والورع من محمد. فنصح الشافعي [١٧١/١/ج] لله وللمسلمين، ولم يداهن، ولا بالى بما سيقع من محمد، وهو انقلابه لمذهب مالك مع علمه بذلك. فإنه قال له في حياته: «ستعود إلى مذهب أبيك». فدرس كتبه.

ودوام عدم الإصغاء إلى قائل أو واش ينقل عن الصديق ما يوغر القلب؛ فإن هذا من حِيَل الشيطان وجنده من الإنس؛ فإنه يقلُ أن يروا صديقين في الله [تعالى] إلا وسعوا بينهما بدقائق المكر والحيل [١/١/١٠] حتى [١/١/١٥٠] يوغروا صدر كل منهما على الآخر، ويوقعوا الفرقة بينهما، ودوام عدم مصادقة عدوه. ومن ثم قال الشافعي ﷺ:

«إذا أطاع صديقك [١٨١/١/ب] عدوكُ فقد اشتركا في عداوتك».

الثامن: التخفيف عنه بأن لا تكلفه [يكلفه] ولا تتكلف [يتكلف] له، فسامحه [قتسامحه] بجميع حقوق الصحبة، [١٨١/م] ولا تطلب منه ما يشق عليه منها؛ من تواضع، أو جاه، أو مال، أو غير ذلك؛ بل لا تقصد بمحبته إلا الله على على على ينه، وتقرباً إلى الله تعالى \_ تبرعاً [تبركاً] بدعائه، واستئناساً بلقائه، واستقامة على دينه، وتقرباً إلى الله حتالى \_ بالقيام بحقوقه، وتحمل مؤنته. قال حكيم:

«من رأى لنفسه عند إخوانه فوق قدره أثِمَ وأتهـمَ، أو مثـل قـدره تعـب وأتعبهم، أو دون قدره سلم وسلموا، وتمام التخفيف بطيّ بساط التكليف». وقال علي ـ كرم الله تعالى وجهه ـ:

٩٩٤ \_ «شر الأصدقاء من تكلَّف لك، ومَن أحوجك إلى مداراته، أو أَلِحُلُكُ [١٧٧/ب/ج] إلى الاعتذار ». (٢) وقال الفضيل:

<sup>(</sup>۱) البويطي: أبو يعقوب، يوسف بن يحيى المصري، المعروف بالبويطي، صاحب الإمام الشافعي، توفي مسجوناً ببغداد سنة (۲۳۱) إحدى وثلاثين ومائتين. من تأليف كتاب «الفرائض»، و «مختصر في الفروع»، و «النزهة الزهية». عن «هدية العارفين» (۷۳٦).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (٩٩٤): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٨٩).

«إنما يتقاطع الناس بالتكليف [بالتكلف]؛ يزور أحدهم أخاه فيتكلف له، فيقطعه ذلك عنه». وقال الجنيد:

"صحبت أربع طبقات من الصوفية، فما تواخى [تواخا] اثنان في الله، واحتشم أحدهما من صاحبه أو [و]استوحش إلا لعلة في أحدهما». وقبل لبعضهم: من أصحب؟ قال:

«من يرفع عنك ثقل التكليف [التكلف]، ويسقط بينك وبينه مؤنة [مؤونة] التحفظ». وقال صوفي:

«لا تعاشر إلا من لا تزيد عنده ببر، ولا تنقص عنده بإثم». وقال آخر:
«كن مع أبناء الدنيا بالأدب، [١٧٤/ب/د] ومع أبناء الآخرة بالعلم، ومع العارفين كيف شئت». وقال آخر:

«لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت، ويعتذر إليك إذا أسأت، ويحمل عنك مؤنة [مؤونة] نفسه». [و]قال الحجة ما حاصله:

«وهذا [قد] ضيق [يضيق] طريق الأخوة [الآخرة] على النـاس. ولـيس الأمر كذلك [١٥٠/ب/١٥٥/ب/ب] بل ينبغي كما صرح به الجنيد:

«أن تواخي كل مُدَّيِّنِ [متدين] عاقل [و]يعزم على [عن] أن يقـوم بهـذه الشروط، وعلى أن لا يكلف أخاه بواحد منها حتى تكثر إخوانـه، ويكـون أخـاه [إخاؤه] للهـ تعالى ـ لا لحظ نفسه».

واعلم أن الناس إما رجل تنفعك صحبته فاستمسك به ما استطعت، وإما رجل تنفعه صحبتك ولا تضرك صحبته، فاستمسك به أيضاً؛ لعِظَم [لعظيم] ثوابك في نفعه، والصبر عليه، وإما رجل لا تقدر أن تنفعه وهو الأحمق والسيء [وسيء] الخُلُق فاحذر مصاحبته؛ فإنها السمُّ القاتل. [١/١٧٨]ج] وقال بعضهم:

«صحبت الناس خمسين سنة، فما وقع بيني وبين أحد منهم خلاف؛ لأنبي كنت معهم على نفسي، ومن هو كذلك تكثر [يكثر] إخوانه». وقد قيل:

«من سقطت كُلفته، دامت ألفته، ومن خفت مؤنته [مؤونته] دامت مودته».

وفي الحديث المشهور \_ وسنده ضعيف \_:

٩٩٥ \_ «ألا إني بريء من التكلف [التكليف]، وصالحوا أمتي..» (١) الحديث.

والحاصل: أن كلَّ من رأى نفسه دون إخوانه، وأحسن الظنَّ بهم، وأساءه بنفسه حفظهم وسادهم، ومن لا، قطعهم، وتخلف عنهم.وفي حديث ـ سنده ضعيف ـ: [١٠/١/د].

## ٩٩٦ \_ «المرء على دين خليله، ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما

ترى له». (٢) وإنما اقتصر على هذه الدرجة وهي المساواة ؛ لأنها أسهل بالناس وأرفق، وأما الدرجة القصوى: وهي أن ترى لأخيك [من] الفضل دائماً عليك وإن أساء؛ فلا يقدر عليها إلا أفراد وفقهم الله ــ تعالى ـــ[١٨١/١/١] لها، وَمَنَّ عليهم بالخروج عن هوى نفوسهم، وسائر حظوظهم أصلاً ورأساً، فأقاموا نفوسهم لإخوانهم في الله ـ تعالى ـ مقام الخادم الذليل، الذي لا يحكم على شيء من أمره، ولا يكتم عنهم شيئاً من سرّه. وروى الترمذي في «الشمائل» [١٨/ب/هـ] حديثاً طويلاً عن على ـ كرم الله ـ تعالى ـ وجهه [١٥١/١/١] من جملته:

٩٩٧ ـ "يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه من جالسه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو بميسور من القول. [١٧٨/ب/ج] شم قال: مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. وفيه أيضاً: يضحك مما يضحكون [منه] ويتعجب مما يتعجبون منه». (٣) وللترمذي \_ أيضاً وقال: «غريب» \_:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (٩٩٥): (ضعيف) رواه ابن عساكر (٣٥/ ٢٧٧) عن الزبير بن العوام، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٤١/ ١).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٩٦): (ضعيف) رواه الشهاب (٩٠٧) عن سهل بن سعد، وحكم بوضعه الشوكاني في «الفوائد» (١٢١٥)، ومضى بعضه وهو (حسن) برقم (٨٢١).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٩٩٧): (صحيح) رواه الترملذي في «الشمائل» (ص: ١٧٨) عن على، وذكره شيخنا في «المختصر المحقق» من «الشمائل» (ص: ٢٣).

٩٩٨ \_ «ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ».(١) وذكر الحجة هنا حديث موآخاة النبي ﷺ وهو:

٩٩٩ \_ «آخا رسول الله ﷺ علياً وشاركه في العلم». (٢) وروى الحاكم أنه كان يقول في حياة رسول الله ﷺ:

الزين] العراقي: «وكل ما ورد في أخوة على ضعيف، لا يصح [يصلح] منه شيء». وللترمذي:

۱۰۰۱ \_ «أنت أخي في الدنيا والآخرة». (٤) [١٧٥/ب/د] وصحح الحاكم [حديث]:

۱۰۰۲ \_ «أنا مدينة العلم وعلي بابها». (٥) وقال ابن حبان: «لا أصل لـه». وابن طاهر (٢): موضوع». (٧) [وليس كما قالا! فقد وردت له طرق صيرته حسناً]

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۹۹۸): (صحيح) رواه الترمذي (۳۶۱) ـ وغيره \_ عـن عبـد الله بن الحارث ابن جزء، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (٩٩٩): (موضوع) رواه النسائي في «الخصائص» (ص:٨٦) ـ وقال العراقي في «المغني» (٢/ ٢٤٢/٣): «..وكل ما ورد في أخوته فضعيف لا يصح منه شيء..».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٠٠٠): (منكر) رواه الحاكم (٤٦٣٥) عن علي ، وحكم بنكارتـه شيخنا في «الضعيفة» (٤٩٤٨)، وانظر: «المغني» (٢/ ١٤٢/٣) أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (١٠٠١): (ضعيف) رواه الترمذي (٣٧٢٠) عن ابن عمر، وضعفه شيخنا فيه، وانظر: «المغني» (٢/ ١٤٢/٣) أيضاً.

<sup>(</sup>٥) الحديث رقم (١٠٠٢): (موضوع) رواه الحاكم (٤٦٣٧ و٤٦٣٨)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٦٥/ ١١٠٦١) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس.

ورواه الحاكم (٤٦٣٩) عن جابر بن عبد الله

وحكم بوضعه الـذهبي في «التلخـيص»، وشـيخنا في «الضـعيفة» (٢٩٥٥)، وفي «ضعيف الجامع» (١٣٢٢)، وانظر: «المغني» (٢/١٤٢/٣) أيضاً.

<sup>(</sup>٦) وفي (د): ابن الأثير، وفي (هـ): ابن ظاهر.

<sup>(</sup>٧) هنا أدخل المصنف كلامه على كلام العراقي، وحكم بحُسن الحديث بخلاف =

وفي حديث الترمذي \_ وقال: «غريب» \_:

۱۰۰۳ \_ «أنا دار الحكمة، وعلي بابها». (١)

<sup>=</sup>العراقي، وجعلت كلامه بين معقوفتين.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۰۳): (ضعيف) رواه الترمـذي (۳۷۲۳) عـن علـي، وضعفه شيخنا فيه، وهذا تتمة كلام العراقي في «المغني».

## خاتمة في جملة آداب للمعيشة والمجالسة أكثرها من كلام [بعض] الحكماء

إن أردت [١٨٦/ب/ب] حُسن المعيشة فالق صديقك وعدوك بوجه الرضى مع الوفاء، ومن غير كبر، والتواضع من غير ذل، واسلك الأمر الوسط في كل أمورك، ففي الحديث:

ذميم، وإياك والنظر لعطفيك، وكثرة الالتفات، وإذا جلست عند الناس فلا ذميم، وإياك والنظر لعطفيك، وكثرة الالتفات، وإذا جلست عند الناس فلا تستوفز (۲) ولا تعبث بشيء، كخاتمك [۱۰۷۹/۱/ج] [أو] ولحيتك، ولا تخلل أسنانك، ولا تدخل إصبعك أنفك، ولا تكثر نحو بصق، أو طرد ذبياب، أو تمطي في وجه الناس، وانظم كلامك، ورتبه، واصغ للكلام الحسن من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته إلا لضرورة، واحذر [۱۰۱/ب/۱] حكاية المضحك إلا لنادر (۳) الضرورة. فقد جلس الصحابة \_ رضوان الله \_ تعالى \_ عليهم \_ يضحكون حولا كاملاً] من واقعة مضحكة؛ وهو [وهي]: أن أبيا بكر شه سافر ومعه رفيقان، أحدهما خازنه بصير على الآخر، فصبر البصير حتى نزلوا منزلاً، وغاب أبو بكر، فذهب إلى عربانه وقال لهم عن ذلك الخازن: إن لي عبداً أريد بيعه لكم، واحذروا أنكم إذا أتيتم [۱۷/۱/د] لقبضه يقول لكم: ما أنا عبده. فتكفون عنه، فاشتروه منه، وجاؤوا فأخذوه وذهبوا [به]، فصاح: ما أنا عبده. فلم يلتفتوا إليه، فلما جاء أبو

<sup>(</sup>۱) الحمديث رقم (۱۰۰۱): (ضميف) رواه أحمد (۲۲۹۹)، وابن أبسي شميبة (۲۲۲۰)، والطبراني في «الكبير» (۱۰۱۸/۱۰۸)، والأوسط» (۲۲۲۰)، والبيهقي في «الشعب» (۲۰۱۹)، وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۹۰) ـ جميعهم ـ عن ابن مسعود، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (۲۰۱۹)، و«ضعيف الجامع» (۱۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) وَفَزُّ واستَوْفَزَ فِي قِعْدَتِه: إِذَا قَعَدَ قُعُوداً منتصباً غير مطمئن. «اللسان» (٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب)، وفي (ج): نادر الضرورة. وفي (د) و(هــ): نادراً لضرورة.

بكر هم، علم بذلك، ذهب إليهم، ولا زال بهم حتى أخذه منهم، ورجع به، فلما قدموا على النبي على أخبره بذلك، فضحك [النبي] على النبي على أخبره بذلك عولاً كاملاً.

ولا تحدث جلساءك بإعجابك بشيء [١٨٨//ب] من آثارك؛ كولد [أو مضيف]، أو زوجة. ولا تتصنع في التزين تصنع المرأة، ولا تتبذل تبذل العبد، ولا تسرف في التدهن والتكحل، ولا تُشجع أحداً على خُلُق دنيء، ولا تُلحَّ في شيء، ولا تُعلم أحداً بقدر مالك؛ [١٧٩/ب/ج] ولو أهلك، فإنهم إن علموا قلته أهانوك، أو كثرته لم تبلغ رضاهم، واجفهم [وأخفهم] من غير عنف، ولِنْ لهم من غير ضعف، ولا تهازل مَنْ يسقط [١٨/١/ه] بهزلك معه وقارك؛ كمملوكك. وقد قيل:

«لا تمازح ليناً فيحقد عليك، ولا غيره فإنه يجترئ عليك؛ فإن المزاح يزيل الهيبة، وماء الوجه والود، ويُعقب الحقد، ويشين فقه الفقيه، وحكمة الحكيم، ويميت القلب، ويباعد عن الرب، ويُكسب الغفلة، ويورث الذلة، وبه تُظلمُ السرائر، وتموت الخواطر، وتكثر العيوب وتُنشر». وقد قيل:

«لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر». وتجتنب في المخاصمة الحمق إن أمكنك، وإلا فاستنب، والمبادرة بالحجة، وكثرة الإشارة [٢٧٦/ب/د] بنحو اليد، والالتفات إلى من ورائك، ولا تجث على ركبتيك، ولا تتكلم على شيء حتى يسكن غضبك، وإذا [١/١/١٥١] قربك كبير، فاحذر سرعة غضبه، ولا تغتر بانبساطه إليك، فارفق به رفقك بالصغير، وكلمه بما يجبه ما لم يكن إثماً، ولا تدخل بينه وبين \_ نحو \_ زوجته، أو ولده، فإن هذه زلة لا تُقال.(١)

وإياك وصديق العافية، فإنه أعدى الأعداء، ولا تؤثر مالك على عرضك، (٢) وإذا دخلت مجلساً فابدأ بالتحية، ثم اجلس حيث انتهى بك المجلس،

<sup>(</sup>١) أي: لا تُجْبَرُ وتُصحح.

<sup>(</sup>٢) وليكن قولك قول الأول:

أصون عرضي بمالي لا أدنسه

من غير تخطي أحدٍ تواضعاً، [١٨٧/ب/ب] وَخُصَّ من جلست عنده بتحية، ولا تبصق إلا عن يسارك، أو تحت قدمك، فإن شُغلَ اليسار بأحدٍ، [١/١٨٠/ج] وتعذر تحت القدم، ففي طرف ثوبك الأيسر.

وإذا جلست بالطريق فاحتفظ بأدابها، كغيض بصرٍ، ونُصرةِ مظلومٍ، وإغاثةِ [وإعانة] ملهوفٍ، وعون ضعيفٍ، وإرشاد ضالٍ، وإعطاء سائلٍ، وأمرٍ بمعروفٍ، ونهي عن منكر. (١) أو عند كبير: فأدبُكَ:

أن لا تعيب [تغتب] أحداً، ولا تكذب، ولا تفس سراً، ولا تُكثر من الطلب منه، ولا تمزح، وهذب الألفاظ، وراع الإعراب \_ إن احتيج لذلك \_ لا مطلقاً \_ لأنه في الكلام العرفي مذموم، يُنبيءُ عن تفاصح وتعاظم ولا تتجش، ولا تتخلل بحضرته، وأخطر ذلك كله مما لا يقع العفو عنه غالباً من الملك، وهو إفشاء سراً (٢) وقدح في مُلك، أو تعرض للحرم. أو عند العامة: فأدبُكَ:

الا تخموض [تخمض] [۱۷۱/۱۷۷] في حمديثهم، ولا تُصغِ إلى أراجميفهم، وتغافل عن نحو مساوئهم. ودواء الجمالس واللغط المُكَفِّرِ لما وقع فيهما ختمهما بالذكر، وقد صح أنه ﷺ قال:

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك وأتوب الله (7)

<sup>(</sup>۱) عملاً بالحديث: ۱۰۰۵ ـ «إياكم والجلوس في الطرقات». فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال «فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها». قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر». رواه البخاري (۲۲۳۳ و ٥٨٧٥)، ومسلم (۲۱۲۱ و ۲۱۲۱) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصحيح: «سرً»: وما بعدها: أو «قدح».. وفي (هـ): وهو إفسادٌوقدحٌ..

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۰٦): (صحيح) رواه الترمذي (۳٤٣٣) عن أبي هريرة، وصححه شيخنا فيه.

هذا جماع الحقوق الخاصة، وبقي لعموم المسلمين حقوق أخرى، فلا بأس بذكر مُهمّها تتميماً للفائدة.

فنقول:[١/١٨٨]ب] اعلم أن الإنسان مضطر إلى مخالطة [١٥١/ب/١] الناس، فعليه تعَلُم آداب الخلطة والمخالطين، إذ [١٨٠/ب/ج] كل مخالط له آدب يخصه، بقدر قربه منك، بأخوة الإسلام، أو النسب، أو بالجوار، أو بصحبة \_ نحو السفر \_ أو بالحية.

ولكلّ من هذه درجات؛ فالقرابةُ لها حقّ [حقـوق]، ولكـن حـق الـرحم التي فيها مزيد [أقربية] آكد، وآكد من [منه] حق الرحم، حق المحـرم؛ كالوالــدين، [فالوالدين].

وكذلك حق الجوار يختلف بقُرب داره وبُعدها، حتى لو تَقَرَّبتَ [تَغَرَّبْتَ] أنت وهو، ويكون كقربتك [كغربتك] في الوطن، لاختصاصه بسابق حق الجوار.

وكذلك حق المسلم يتفاوت تأكده بتفاوت المعرفة، فمن عرفته بالمشاهدة آكد ممن عرفته بالسماع.

وكذلك الصحبة تتفاوت درجاتها؛ فحق صُحبة \_ نحو \_ المكتب، آكد من حق صُحبة \_ نحو \_ السفر.

وكذلك الصداقة تتفاوت أيضاً؛ فإذا ازدادت [زادت] صارت أخوة، فإذا زادت [حدث الله الصداقة تتفاوت أيضاً؛ فإذا زادت [۱۸۸/ب/م] صارت خلة، فالخليل أقرب من الحبيب، إذ الحبة ما يتمكن [تتمكن] من حبة [حُبِّهِ] القلب، والخلة ما يتخلل سويد (۱) القلب، فكل خليل حبيب [قريب] ولا عكس. ويدل لكون الخلة فوق الأخوة، الخبر الصحيح: وهو قوله ﷺ:

١٠٠٧ \_ «لوكنت متخذاً خليلاً غير ربي، لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام». (٢) فالخليل هو الذي يتخلل الحب جميع أجزاء قلبه، ظاهراً وباطناً،

<sup>(&#</sup>x27;) في (ب)، و(ج)، (د)، و(هـ): سر، وفي المطبوع (أ): سويداء.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٠٠٧): رواه البخاري (٤٥٤ و٣٤٥٤) عن أبي سعيد الخدري.=

ويستوعبه [وتستوعبه]، ولم يستوعب قلبه ﷺ سوى حبّ الله \_ تعالى \_ فمنعه (۱) الحلة عن الاشتراك فيه، وكما اتخذ أبا بكر أخاً، كذلك اتخذ علياً أخاً، فقال في الحديث له:

النبوة، وبأبي بكر عن الخلة، فتشاركا في الأخوة، [١٠٠٨/ب/ب] وزاد أبو بكر عن الخلة، فتشاركا في الأخوة، [١٠٠٨/ب/ب] وزاد أبو بكر عقاربته لمقام [١/١/١٨] الخلة، إذ المعنى: «لو كان للمشاركة في الخلة مجال لكان أبو بكر هو [١/١/١٨] الشريك فيها».

وما ذكر أن الخلة أعلى من المحبة عليه كثيرون، ومحله في غير خلة نبينا ﷺ ومحبته، أما فيه ﷺ فالمحبة أعلى من الخلة قطعاً، لأنه شارك إبراهيم في مقام الخلة، ومن تُمَّ ورد:

١٠٠٩ \_ «إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» (٣) و

١٠١٠ \_ «أنا حبيب الله». (٤) و

ا ۱۰۱۱ ـ «أنا خليل الله». (٥) وأقصى مقام الحجبة إيثار الحبيب بالمال والنفس كما فعل أبو بكر، وغيره.

إذا تقرر ذلك، فحقوق المسلم [١٧١٨/د] كثيرة منها:

<sup>=</sup>وبرقم (٣٤٥٦) عن ابن عباس، نحوه.

<sup>(&#</sup>x27;) في (د): فمنعت. وفي المطبوع (أ): فمنعته. ولعلها الصواب.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۰۸): رواه البخاري (۲۱۵۶)، ومسلم (۲۲۰۶) ـ واللفظ لـه ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٠٠٩): رواه مسلم (٥٣٢) ـ وغيره \_ عـن جنـدب البجلـي. وفي الباب عن أبي أمامة، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۱۰): (ضعيف) رواه الترمـذي (٣٦١٦) \_ وغـيره \_ عـن ابـن عباس في حديث طويل، وضعفه شيخنا فيه وفي غيره من كتبه.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٠١١): لم أقف عليه بهذا اللفظ، والحديث رقم (١٠٠٩) يشير إليه، وألفاظه قريبة من هذا اللفظ.

e d

ا \_ أن تُسلمَ عليه، وتُشمته، وتعوده، وتشهد جنازته، وتنصحه، وتحفظه بظهر الغيب، وتُحب وتكره له ما تُحبُّ وتكرهُ لنفسك. وصحَّ أنه ﷺ عدَّ من حقوق المسلم:

۱۰۱۲ \_ «السلام، والتشميت، والعيادة، واتباع الجنائز، وإجابـة الــدعوة، والنصح له، وإبرار القسم، ونصر المظلوم». (١) زاد الترمذي، وابن ماجة:

١٠١٦ \_ «وتُحبُ [ له ] ما تُحبُ لنفسك» . (٢) وصحَّ حديث:

١٠١٧ \_ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا [إن] اشتكى عضو
 منه تداعى سائره بالسهد [بالسهر] والحمى». (٣) وحديث:

١٠١٨ \_ «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضه بعضاً ». (١) و منها:

٢ \_ أن لا تؤذي [يؤذي] مسلماً قط. فقد صحَّ حديث:

١٠١٩ \_ «أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده». (٥) وحديث:

۱۰۱۶ \_ «حق المسلم على المسلم ست: قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه». رواه مسلم (۲۱۲۲) عن أبى هريرة ﷺ. فزاد هنا النصيحة.

النبي على بسبع: «بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم». رواه البخاري (٥٨٨١) عن البراء بن عازب. فزاد في هذا الحديست: «نصر الضعيف، وعون المظلوم، وإبرار المقسم».

- (٢) الحديث رقم (١٠١٦): (حسن صحيح) رواه الترمـذي (٢٣٠٥)، وابـن ماجـة (٢٢١٧) ــ كلاهما، وغيرهما ــ عن أبي هريرة، وحسنه شيخنا في الأول، وصححه في الثاني.
  - (۲) الحديث رقم (۱۰۱۷): رواه مسلم (۲۵۸٦) عن النعمان بن بشير. نحوه.
    - (ن) الحديث رقم (١٠١٨): رواه مسلم (٢٥٨٥) عن أبي موس الأشعري.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠١٢): وهو مجموع عدة أحاديث منها:

<sup>(\*)</sup> الحديث رقم (١٠١٩): رواه البخاري (١١)، ومسلم (٤٢) \_ كلاهما، وغيرهما \_

· ٢٠ ا\_«ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أَمِنَهُ الناس على أموالهم، وأنفسهم، والمسلم.

أي الكامل . من سلم المسلمون من لسانه ويده ، [١٨٩/ ١/ ب] والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة [طاعته] الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا». (١) وفي رواية صحيحة:

۱۰۲۱ \_ «والمهاجر من هجر السوء». (٢) وصح ً أن رجلاً قال: [۱۸۱/ب/ج] يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال:

١٠٢٢ \_ «أن تُسلِمَ قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك». (٣) وصحَّ:

المطريق ، كانت تؤذي المسلمين » ( ٤٠ أن أبا برزة قال: يا نبي الله! علمني شيئاً انتفع به. قال:

۱۰۲٤ \_«اعزل الأذى عن طريق المسلمين». (٥) وجاء \_ بسند ضعيف \_: [۱۷۷/ب/د].

١٠٢٥ \_ « لا يحل لمسلم أن ينظر إلى أخيه بنظر يؤذيه ». (٦) ومنها:

=عن أبي موسى الأشعري.

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٠٢٠): (صحيح) رواه أحمد (٢٤٠٠٤ و٢٤٠١٣) \_ وغيره \_ عـن فضالة بن عبيد، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٥٤٩) وغيرها.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۲۱): (صحيح) رواه أحمد (۲۹۲۵ و۷۰۱۷) ـ وغيره ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه المعلق على «المسند»، وفي الباب عن أنس.

شيخنا في «الصحيحة» (٥٤٩) وغيرها.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۲۲): (ضعيف) رواه أحمد (۱۷۰۲۸) ـ وغيره ـ عن عمـرو بـن عبسة، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (٦٨٦).

<sup>( ٔ )</sup> الحديث رقم (١٠٢٣): رواه مسلم (١٩١٤) عن أبي هريرة. نحوه.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٠٢٤): رواه مسلم (٢٦١٨) عن أبي برزة.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۲٥): (ضعيف) ذكره الغزالي في «الإحياء» (۲/ ١٩٥) وقال العراقي في «المغني» (۲/ ١٤٧/٤): «رواه ابن المبارك في «الزهد» من رواية حمزة بن عبيد الله المرابعة الله عبيف وفي «البر والصلة» له من زيادات الحسين المروزي؛ حزة بن عبد الله ابن أبي سمى وهو الصواب ـ».ا.هـ وضعفه العجلوني في «الكشف» (٣٠٩٧).

٣ ـ أن يتواضع لكل مسلم؛ فقد صح قوله ﷺ:

الله - تعالى -: ﴿ إِن الله أوحى إليَّ: أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحدٌ على أحدٍ». (١) وقال الله - تعالى -: ﴿ إِن الله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴾ [لقمان: ١٨]. فينبغي لمن افتخر عليه أحد، وتكبر عليه [١٨/١/م] أحد أن يحتمله [يتحمله]، فقد قال - تعالى - لنبيه عليه أحد، وتكبر عليه وأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَلهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وصحّ حديث:

١٠٢٧ ـ «كان ﷺ لا يأنف، ولا يستنكف أن يمشيَ مع الأرملة والمسكين، فيقضى حاجتها وحاجته». (٢) ومنها:

٤ \_ أن لا يُبلِّغ أحداً عن أحد سوءاً، ولا يستمع إلى من يبلغ ذلك، فقد صح حديث:

۱۰۲۸ \_ « لا يدخل الجنة نمام ». (٣) وقال الخليل:

«من نمَّ لك نمَّ عليك، ومن أخبرك بخبر غيرك، أخبر غيرك بخبرك». (١) ومنها:

٥ ـ أن لا يقصد ـ من غير سبب شرعي ـ هجر مسلم فـوق ثلاثـة أيـام؛
 للحديث الصحيح:

١٠٢٩ ـ « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ؛ فيُعرضُ هذا، ويُعرضُ هذا، ويُعرضُ هذا، ويُعرضُ

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٠٢٦): رواه مسلم (٢٨٦٥) عن عياضٌ بن حمار المجاشعي.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۲۷): (صحيح) رواه النسائي (۱٤۱٤) عبد الله بن أبــي أوفــى، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۲۸): رواه مسلم (۱۰۵) عن حذيفة.

<sup>( ) «</sup>الإحياء» (٢/ ١٩٥) عن الخليل بن أحمد الفراهيدي.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٠٢٩): (متواتر تواتراً لفظيـاً) رواه البخـاري (٥٧١٨ و٥٧٢٦)، ومسلم (٢٥٥٨) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أنس بن مالك.

## · ١٠٣٠ هـ من أقال مسلماً عثرته ، أقال الله عثراته [عثرته] يـوم القيامة ». (١)

وقال عكرمة: [١٨٩/ب/ب] قال الله ـ تعالى ـ ليوسف ـ صلى الله على نبينا وعليه وسلم ـ:

«بعفوك عن إخوتك، رفعت ذكرك في الـذاكرين». (٢) وصح عن عائشة رضي الله \_ تعالى \_ عنه أنها قالت: [١٨١/١/ج].

۱۰۳۱ ـ «ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط، إلا أن تُنتهـكَ حرمـاتُ الله، فينتقم لله». (٣) [١٧٩] د وصحً حديث:

۱۰۳۲ هما نقص مال من صدقة ، وما زاد الله رجلاً بعقوٍ إلا عزاً ، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله ». (٤) ومنها:

٦ ـ أن يُحسن إلى كل مسلم [كان] ما استطاع [١/١/١٥٤] لما في القرآن
 الكريم من عظيم ثواب المحسنين. وجاء ـ بسند ضعيف ـ:

١٠٣٣ \_ «اصنع المعروف إلى من هو أهله، وإلى من [هو] ليس بأهله، فإن أصبت

= وفي الباب عن جماعة من الصحابة عند البخاري (٥٧٢٥ و٥٧٢٧ و٥٨٨٥)، ومسلم (٢٥٦٠ و٢٥٦١) منهم: أبو أيوب الأنصاري، وابن عمر، وابن الزبير، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وعائشة.

وعند غيرهما: عن أبي هريرة، وابن مسعود، وسعد ابن أبي وقاص، وأبي بن كعب، وابن عباس. وهذا حد يصل به إلى التواتر اللفظي.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٠٣٠): (صحيح) رواه الحاكم (٢٢٩١) \_ وصححه، ووافقه الذهبي \_ وابن حبان (٥٠٢٩) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي هريرة، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٦١٤)، و «الإرواء» (١٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۹/ ۲٤۸).

<sup>(</sup>۲) الحمديث رقم (۱۰۳۱): رواه البخماري (۳۳۲۷ و ۲٤۰۶ و ۲٤٦١)، ومسلم (۲۳۲۸) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن عائشة.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۳۲): رواه مسلم (۲۰۸۸)، والترمذي (۲۰۲۹) ــ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة.

أهله فهو أهله، وإن لم تُصب أهله، فأنت أهله». (١) ومثله [ومنه] حديث:

۱۰۳٤ \_ «رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس، واصطناع المعروف إلى كل بروفاجر». (۲) وجاء \_ بسند حسن \_ عن أبي هريرة الله الماد الما

۱۰۳۵ ـ «كان رسول الله ﷺ لا يأخذ أحدّ بيده، فينزع يـدَه حتى يكـون هو الذي يرسله، ولم تكن [يكن] ركبته تُرى خارجةً عن ركبة جليسـه، ولم يُكلمـهُ أحدٌ بكلمةٍ إلا أقبل عليه بوجهه، ثم لم ينصرف عنـه حتى يفـرغ مـن كلامـه». (٣) ومنها:

٧ ـ أن يستأذن إذا جاء إلى بيت أحدهم ثلاثاً، فإن أذن له، وإلا انصرف.
 فقد صح:

١٠٣٦ ه ( الاستئذان ثلاثٌ، فإن أُذِنَ لك، وإلا فارجع ». (٤) وجاء بسند ضعيف:

١٠٣٧ \_ «الاستئذانُ ثلاثٌ؛ فالأولى: يستنصتون، والثانية: يستصلحون، والثانية: يستصلحون، والثانثة: يأذنون أو يردون ». (٥) [١٩٠/ أ/ب] ومنها:

٨ ـ أن لا يُخالقَ (١٨٢/ب/ج) الجميع إلا بالخلق الحسن [بخلق حسن]،
 ويعامله بما يليق به، وإلا فمعاملة الجاهل بالعلم، والغبي بالبيان، أذى وتأذّ. (٦)

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٠٣٣): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۳٤): (موضوع) وسبق تخريجه برقم (۸٤٠).

<sup>(</sup>٦) الحديث رقم (١٠٣٥): (حسن) رواه الطبراني في «الأوسط» (٨٦٨٦)، عــن أبــي هريرة، وحسنه العراقي في «المغني» (٢/ ١٥٠/ ٤)، والهيثمي في «المجمع» (١٤١٩٢).

ورُوِيَ نحوه عن أنس، وضعفه شيخنا في «سنن ابن ماجة» (٣٧١٦).

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٠٣٦): رواه البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢١٥٣ و٢١٥٤) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وفيه قصة.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٠٣٧): (ضعيف جداً) ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٩٦/٢) وضعفه العراقي في «الأفراد» بسند ضعيف». وضعفه العراقي في «المغني » (١٩٦/٥) وقال: «أخرجه الدارقطني في «الأفراد» بسند ضعيف». عن أبي هريرة، وضعفه الحافظ في «اللسان» (٤/ ٣٢٠/ ٥٠٥)، وشيخنا في «الضعيفة» (٢٤٦٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>) وقد سبق نحو هذا في «آداب الصحبة» برقم (٥١).

ومنها: [۱۷۹/ب/د]:

٩ \_ أن توقر [يوقر] المشايخ وترحم [ويرحم] الصبيان دائماً. روى أبـو
 داود، والطبراني:

۱۰۳۸ \_«ليس منّا من لم يوقّر كبيرنا، ويرحم صغيرنا». (١) وروى البزار:

۱۰۳۹ \_ «كان ﷺ من ألطف الناس مع الصبي » . (٢) وصحَّ: أنه ﷺ كان يقول لصبي حبس نغيراً: طائراً كالعصفور:

١٠٤١ \_ « يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ ». (٣) وفي حديث \_ سنده حسن \_:

١٠٤٢ \_ «من إجلال الله، إكرام ذي الشيبة المسلم». (٤) ومنها:

١٠ توقير المشايخ؛ بأن لا يتكلم بين أيديهم إلا بإذنهم. وقد صح: أنه قدم عليه وفد جهينة، فقام إليه غلام يتكلم [ليتكلم]، فقال على الله عل

۱۰٤۳ مه \_ أي اسكت \_ [۱۰۵/ب/۱] فاين الكبير؟». (٥) وروى الترمذي \_ وقال: «غريب» \_:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۳۸): (صحيح) رواه الترمذي (۱۹۱۹) ـ وغيره ـ عن أنس بن مالك، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٠٣٩): لم أقف عليه بهذا اللفظ، وذكر الغزالي في «الإحياء» (٢/ ٤٤ و١٩٦) حديثاً

<sup>•</sup> ١٠٤٠ \_ (ضعيفاً) «كان ﷺ من أفكه الناس مع صبي». رواه الطبراني في «الصغير» (٨٧٠)، و«الأوسط» (٢٦٣/٦)، وابن أبي الدنيا في «المداراة» (٢٠)، والدقاق في «الرؤيــة» (٩٠٢)، وتمــام في «الفوائــد» (١٠٥٢) \_ جميعهم \_ عـن أنـس، وضعفه العراقـي في «المغني» (٢/٤٨/٢ و٢/١٥٢/١)، وشيخنا في «ضعيف الجامع» (٤٤٨).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٤٢): (حسن) رواه أبـو داود (٤٨٤٣) \_ وغـيره \_ عـن أبـي موسى الأشعري، وحسنه شيخنا فيه.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٠٤٣): (ضعيف) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ١٩٦) وضعفه=

الله له في سنّه من الله له في سنّه الله له في سنّه من الكوم من «ما أكرم شابٌ شيخاً لسنّه [لشيبته]، إلا قيض الله له في سنّه من يُكرمه ». (١) قيل: فيه إشارة إلى أنه لا يُوفقُ لتوقير [٨٣] برامي المشايخ وإكرامهم وإجلالهم إلا من قضى [قُضي] له بالعمر. (١) وجاء ـ بسند ضعيف ـ:

٥٤ - ١ - « لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظاً ، والمطر قيظاً ، وتفيض اللئام فيضاً ، - أي يكثرون \_ وتغيض الكرام غيضاً \_ أي يقلون \_ ويجترئ الصغير على الكبير ، واللئيم على الله \_ تعالى \_ عنهما :
 واللئيم على الكريم » (٣) وصح عن عبد الله بن جعفر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما :

المجارة على: [١/١٨٣] بنا، قال: [١/١٨٣] بنا، قال: [١/١٨٣] فَتُلْقِيَ بِي وَبِالْحُسن \_ أَو بِالْحُسين \_ فحمل [فجعل] أحدنا بين يديه، والآخر والآخر (١٩٠٠/ ب/ب] خلفه». (١) وفي رواية:

١٠٤٨ «أتذكر إذ تلقينا رسول الله على أنا، وأنت، وابنُ العباس؟ قال:

<sup>=</sup>العراقي في «المغني» (٢/ ١٥١/٨)، والعجلوني في «الكشف» (١٩١١) وعزاه كل منهما إلى الحاكم وصححه عن جابر.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٠٤٤): (ضعيف) رواه الترمذي (٢٠٢٢) ـ وغيره ـ عن أنس بن مالك، وضعف شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٢) في (د): «بطول العمر». وفي (هـ): «بطول عمره».

<sup>(</sup>۲) الحــديث رقــم (۱۰٤٥): (ضــعيف) رواه الطبرانــي في «الكــبير» (۱۰/۲۲۸/ ۱۰۵۵٦)، و«الأوسط» (٤٨٦١) عن ابن مسعود

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٦٤٢٧) عن أم الضراب.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٥٨) عن حذيفة بن اليمان.

ورواه الشهاب (٩٤٩) عن عائشة، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١١٧١).

<sup>( ُ )</sup> الأثر رقم (١٠٤٦): رواه مسلم (٢٤٢٨) ـ وغيره ـ عن عبد الله بن جعفر.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٠٤٧): المصدر السابق.

نعم. قال: فحملنا وتركك. قال: الله أعلم».(١) وصحَّ:

• ٥ • ١ - «فيدعو لهم». (٣) وروى الدارقطني:

ا ۱۰۰۱ «بال ابن النوبير على ثوب النبي ﷺ، فأخذته [أمه] أخذاً عنيفاً». (٤) الحديث. وروى أحمد، وابن منيع (٥): «بينا رسول الله ﷺ مستلق على ظهره يلاعبُ صبياً، إذ بال، فقامت أمه لتضربه وتأخذه، فقال:

۱۰۵۲ « دعيه ! ائتوني بكوز من ماء ». الحديث ». (٦) ومنها:

١١ ـ أن يكون مع كافة الخلق مستبشر الوجه رقيقاً [رفيقاً]. وروى

قلت: ولا أدري على أي وجه صححه؟! فإسناده مضطرب! كما في «الكنز» (٢٧٢٨٢) ففيه: «..عن أبي مجلز، عن فتى من آل علي \_ إما ابن الحسن بن علي وإما ابن الحسين بن على قال \_: حدثتنا امرأة من أهلنا قالت ..». وذكرته.

وهذا إسناد مضطرب عن مجهول، ولا يثبت به رواية إلا عند الرافضة، لا سيما وأنـني لم أقف عليه في غير هذه المواضع التي ذكرت.

<sup>(&#</sup>x27;) الأثـر رقـم (١٠٤٨): روا ه البخـاري (٢٩١٦)، ومســلم (٢٤٢٧) ــ كلاهمــا، وغيرهما ــ عن عبد الله بن جعفر، وليس فيهما قول ابن الزبير: «الله اعلم»، وفي «البخــاري» أن السائل ابن الزبير، وليس ابن جعفر.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰٤۹): رواه مسلم (۲۸٦) ـ وغيره ـ عن عائشة.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٠٥٠): روا ه البخاري (٩٩٤)، ومُسلم (٢٨٦) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن عائشة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقسم (١٠٥١): (ضعيف) رواه الـدارقطني (١/٩٢٩/١) عـن عائشـة، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٥٢/٢)، والعسقلاني في «التلخيص» (١/ ٣٩).

<sup>(°)</sup> كذا في (أ)، و(ب)، و(ج)، والمطبوع (ب) وهو خطأ، والصحيح: أحمد بـن منيـع. كما في (د، هـ)، والمطبوع (ب).

<sup>(</sup>١) الحمديث رقم (١٠٥٢): (ضعيف) ذكسره الغزالسي في «الإحيماء» (٢/ ١٩٧)، وصححه العراقي في «المغني» (٢/ ١٥٢/٢).

الترمذي \_ وقال: «حديث حسنٌ غريبٌ» \_

۱۰۵۳ \_ «تدرون على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله [١/١/١٥٥] أعلم. قال: على الهين السهل القريب». (١) وجاء \_ بسند ضعيف \_:

١٠٥٤ \_ «إن الله يحب السهل الطلق». (٢) وروى جماعة حديث:

١٠٥٥ - «إن من موجبات المغفرة، بـذل السلام، [١٨٣/ ب/ج] وحُسنُ الكلام». (٣)
 وصح حديث:

۱۰۵٦ \_ «اتقوا النارولوبشق تمرة، فإن لم تجدوا، فبكلمة طيبة». (٤) وروى الترمذى \_ وقال: غريب \_:

(١) الحديث رقم (١٠٥٣): (صحيح لغيره) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٥٢) (٨٢٢) و «الأوسط» (٨٤٥٢)، والبيهقي في «الشعب» (٨١٢٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٠٩)، والبيهقي في «الشعب» (٨١٢٥) جميعهم عن معيقيب. وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (١٧٤٧).

ورواه الطبراني في الأوسط (٨٢٥٦) عن أنس، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (١٧٤٦).

(٢) الحديث رقم (١٠٥٤): (ضعيف جداً) رواه الشهاب (١٠٨٣ و١٠٨٤)، والمديلمي (٥٧٤)، وابسن عمدي في «الكامل» (٢/ ١٢٢)، والخرائطي في «مكارم الأخملاق» (١٣٣)، والبيهقي في «الشعب» (٨٠٥٦) ـ جميعهم ـ عن أبي هريرة.

ورواه البيهقي في «الشعب» (٨٠٥٥) عن مورق العجلي ــ مرسلاً ــ.

وضعفه العراقي في «المغني» (٢/١٥٣/٢)، و(ضعفه جداً) شيخنا في «الضعيفة» (٣١٢٤)، و«ضعيف الجامع» (١٧٠٠).

(۲) الحديث رقم (١٠٥٥): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٨٠/ ٤٦٩)، والشهاب (١١٤٠) \_ كلاهما \_عن هانئ بن يزيد، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٢٩)، و«صحيح الجامع» (٢٢٣٢)، و«الصحيحة» (١٠٣٥).

(١) الحــــديث رقـــم (١٠٥٦): رواه البخـــاري (١٣٤٧ و١٣٥١ و٣٤٠٠ و٣٤٠٠ و ٦١٧٤ و ٦١٩٥ و ٧٠٧٤)، ومسلم (١٠١٦) ـ كلاهما، وغيرهما ــ عن عدي بن حاتم. ورواه مسلم (١٠١٧) عن جرير بن عبد الله البجلي. ۱۰۵۷ \_ «إن في الجنة لغرفاً، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها.

[۱۹۱۱/۱۰] فقال أعرابيّ: لمن هي يا رسول الله! قال: لمن أطاب الكلام، [۱۸۰/ب/د] وأطعم الطعام، وأفشا السلام، وصلى بالليل والناس نيام». (۱) وروى الخرائطي، والبيهقي، وأبو نعيم أنه على قال لمعاذ بن جبل:

الجناح». (أوصيك بتقوى الله، وصدق الحديث، ووفاء العهد، وأداء الأمانة، وترك الخيانة، وحفظ الجادة [الجار]، ورحمة اليتيم، ولين الكلام، وبذل السلام، وخفض الجناح». (٢) وصح أن امرأة قالت لرسول الله را الله الله الله على معك حاجة \_ ومعه ناس من أصحابه [الصحابة] \_ قال:

١٠٥٩ \_ «اجلسي في أي نواحي السكك شئت، أجلس إليك». ففعلت، فجلس إليها حتى قضت حاجتها. (٣) ومنها:

١٢ \_ أن لا يوعد [يعد] أحداً بموعد [بوعد] إلا وفّى بـه. ففي الحديث [حديث] \_ في سنده جهالة \_:

١٠٦٠ \_ «**العِدةُ دينٌ**». (٤) وفي رواية :

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٥٧): (حسن) رواه الترمذي (١٩٨٤ و٢٥٢٧) عن علي بن أبي طالب، وحسنه شيخنا فيه. وكذا في (أ)، وفي باقي النسخ، بنص الترمذي (١٩٨٤ و٧٥٢٧). مع سقوط بعض الألفاظ منها.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰٥۸): (ضعيف) رواه ابن حبان في «الثقات» (۲/ ۱۰۹)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۶۰)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۳۵)، وابن عساكرفي «تاريخ دمشق» (۱۸/ ۱۹۶ و ۱۹۵ / ۲۸۰)، وضعفه العراقي في «المغني» (۲/ ۱۰۶۸ و۲/ ۲۲۰/ ۱۸۶۱)، وشيخنا في «ضعيفالترغيب» (۱۸۶۱).

<sup>(</sup>۳) الحديث رقم (۱۰۵۹): (صحيح) رواه أبـو داود (٤٨١٨) عـن أنـس، وصـححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٦٠): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٥١٣ و٣٥١٣) و«الصغير» (٤١٩) عن ابن مسعود.

۱۰٦۱ \_ «العِدةُ عطية». (١) وصحَّ:

۱۰۲۲ \_ «أن من علامات المنافق أن يوعد [يعد] فيخلف، وإن صام وصلى». (٢) ومنها:

۱۳ ـ أن يُنصف الناس من نفسه، فلا يأتي إليهم إلا بما يُحبُ أن يُـؤتى إليه. وروى الخرائطي:

الإفتار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام». (٣) وروى الخرائطي أيضاً، ولمسلم نحوه:

المن سره [۱۰۱۶] أن يُزحزح عن النار، فليات ربه [فلتاته منيته] وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن [۱۸/۱۸] محمداً رسول الله رسيل الناس ما [بما] يُحبُ [۱۰۵/ ب/۱] أن يؤتى إليه». (٤) وروى الخرائطي أنه ﷺ [۱۹۱/ ب/ب] قال:

ورواه الشهاب (٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٣/٥٢) \_ كلاهما \_ عن == = على، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/١٥٤/٢)، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٨٥٣ و ٣٨٥٤).

(١) الحديث رقم (١٠٦١): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (١٧٥٢) عن قباث بن أشيم. وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١٥٥٤).

ورواه أبو نعيم في «الحليـة» (٨/ ٢٥٩)، والشـهاب (٦)، وأبـو الشـيخ الأصبهاني في «الأمثال» (٢٤٩) ـ جميعهم ـ عن ابن مسعود. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٢٩١).

ورواه عبد الرزاق (٢٠٠٢٦)، وابـن أبـي الـدنيا في «الصـمت» (٤٥٣) عـن الحسـن مرسلاً، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٤٣٠).

(٢) الحديث رقم (١٠٦٢): (صحيح) وقد ثبت بألفاظ، ومن طرق عدة، منها:

«ثلاث في المنافق. وإن صلى، وإن صام، وزعم انه مسلم ـ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا انتمن خان». رواه مسلم (٥٩)، وأحمد (٩١٤٧) ـ واللفظ له، كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة ـ وغيره ـ وصححه شيخنا في «المشكاة» (٥٥)، وغيرها.

(٣) الأثـر رقـم (١٠٦٣): (صـحيح) رواه الخرائطـي في «مكـارم الأخـلاق» (٣٣٥ و ٣٣٥) عن عمار بن ياسر موقوفـاً عليـه، وصـححه شـيخنا في «شـرح الطحاويـة (ص:٣٨٩) وقال: «صحيح موقوفاً، وله حكم الرفع».

(١) الحديث رقم (١٠٦٤): رواه مسلم (١٨٤٤) عن عبد الله بن عمرو، نحوه.

الدرداء! أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً، وأحبُّ للناس ما تُحبُّ لنفسك [١٠١٨]، وأحبُّ للناس ما تُحبُّ لنفسك [١٨١/١/م] تكن مسلماً». (١) ومنها:

١٤ ـ أن تُنزلَ الناسَ منازلهم؛ فتعاملَ كلَّ أحدٍ بما يليق بمرتبته؛ فقـد جـاء
 عن عائشة ـ رضى الله ـ تعالى ـ عنها ـ:

امرت لمسكين بقرص، ولراكب دابة بأن يُنزلَ الناسَ على قدر منازلهم». ومن تمَّ أمرت لمسكين بقرص، ولراكب دابة بأن يُدعى إلى الطعام! فقيل لها في ذلك فقالت: إن الله [تعالى] قد أنزلَ الناسَ منازل الإبل، لنا أن ننزلهم تلك المنازل، هذا المسكين يرضى بقرص، وقبيح بنا أن نعطيَ هذا الغني على هذه الهيئة قُرصاً». (٢) وصح أنه على دخل بعض بيوته، فدخل عليه بعض أصحابه حتى امتلا المجلس، فجاء جرير بن عبد الله البجلي، فلم يجد مكاناً، فقعد على الباب، فلف رسول الله فجاء جرير بن عبد الله البجلي، فلم يجد مكاناً، فقعد على الباب، فلف رسول الله وقال له:

اجلس على هذا. فأخذه جرير، فوضعه على وجهه، وجعل يُقبله ويبكي، ثم لفَّه، فرمى به إلى النبي رَضِّ وقال له: ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمتني [١٠٢/ب/ج] أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي يميناً وشمالاً ثم قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». (٣) ومنها:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٦٥): (حسن صحيح) وسبق تخريجه برقم (٩٧٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٠٦٦): (ضعيف) رواه أبو يعلى (٤٨٢٦)، وعلقه مسلم في «المقدمة» (١/٤) مُمَرَّضَاً \_كلاهما \_ مختصراً بدون القصة، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٧٩)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٩٩) \_كلاهما \_ بالقصة تاماً، وضعفه شيخنا في تحقيقه وتعليقه على «رياض الصالحين» (٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٠٦٧): (صحيح) رواه ابن ماجة (٣٧١٢) ـ وحسنه شيخنا فيـه ـ ورواه البيهقي (١٦٤٦٣)، والشهاب (٧٦١) ـ جميعهم ـ عن ابن عمر مختصراً بدون القصة.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٠٤/٢١) و «الأوسط» (٢٢٦١)، و «الصغير» (٧٩٣)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٩٧)، وفي «الكبرى» (١٦٤٦٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٠٥)، والشهاب (٧٦٢) \_ جميعهم \_ عن جرير \_ مطولاً \_ نحوه.

۱۰٦٨ ـ «فبسط لها [۱/۱۹۲/ب] رداءه». (١) كما صحَّ. ورُويَ أنه قـال لهـا ـ وقد جاءت إليه عقب حرب هوازن ـ قومها ـ وسبيهم، فقال لها ـ:

المارب الشفعي تُشفعي، واسالي تُعطَيْ. فقالت: قَوْمِي!. فقال: أما حقي الماحقي واسالي تُعطَيْ. فقالت: قومِي!. فقال: أما حقي المارب المارد]، وحق بني هاشم، فهو لك. فقام الناس من كل ناحية فقالوا: وحقنا يا رسول الله. ثم وصلها بعد، وأخدمها، ووهب لها سهمانه بخيبر، فبيع من عثمان عثمان عائة ألف درهم». (٢) ومنها: [١/١/١٥٦]

١٦ ـ أن تسعى في الإصلاح بين المسلمين مهما وجدت إليه سبيلاً، وقد ذكرنا في هذا الكتاب لهذا باباً مستقلاً؛ لعموم نفعه، وعظيم جدواه، فعليك باستيعابه، وتأمل ما فيه، لعلك تكون ممن قام بهذه المرتبة السنية على وجهها. ومنها:

<sup>=</sup>ورواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٢٥/ ٢٣٥٨)، و«الأوسط» (٦٢٩٠) عن جريـر ــ مختصراً ــ.

ورواه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۲۰۰٤/ ۱۱۸۱۱) عن ابن عباس ــ مختصراً ــ. ورواه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۲۰۰٤/ ۱۱۸۱۱) عن ابن عباس ــ مطولاً ــ نحوه. ورواه الشهاب (۷۲۰) عن عدي بن حاتم ــ مختصراً ــ.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٥٥٨٤ و٢٥٥٨٥) عن الشعبي ــ مرسلاً ــ. وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٢٠٥)، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٠٦٨): (ضعيف) رواه البخاري في «الأدب» (١٢٩٥)، وأبو داود (١٢٩٥) و واللفظ له ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي الطفيل قال: «رأيت النبي على يقسم لحماً بالجعرانة ـ قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور ـ إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي على فبسط لها رداءه، فجلست عليه فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته». وضعفه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٠٦٩): ذكره الغزالي في «الإحياء» (١/٩٩١)، ولم يعلق عليه العراقي في «المغني» (١/١٥٦/٢) بأكثر مما علقنا عليه، وطالما أن أصل القصة ضعيف، فتفاصيلها أضعف.

١٧ \_ أن تستر عورات المسلمين كلهم، فقد صحَّ:

• ١٠٧٠ \_ «من سترَ مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة». (١) وصحَّ:

١٠٧١ \_ «من سترَ مسلماً، ستره الله يوم القيامة». (٢)

۱۰۷۲ \_ «**لا يسترُ عبدٌ عبداً، إلا ستره الله يوم القيامة**». (۳) وروى الخرائطي، والطبراني:

١٠٧٣ \_ «لا يرى امرؤُمن أخيه عورةً فيسترها عليه، إلا دخل الجنة». (1) وصحَّ:

٤ / ١ - « لا يستر الله على عبد في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة». (٥) وصحَّ:

٥ / ١٠ \_ «من أذنب ذنباً في الدنيا، فستره [٥٨١/١/ ج] الله عليه، وعفا عنه،

فالله أكرم من أن يرجع في شيء قد عفا عنه [وستره]، ومن أذنب ذنباً في الدنيا، فعوقب عليه، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده [مرتين]». (٢) وفي رواية للترمذي:

١٠٧٦ \_ «إن الله إذا ستر على عبد [عبده] عورته في الدنيا، [١٩٢/ب/ب] فهو أكرم من أن يكشفه في الآخرة». (٧) وصح أنه صلى قال لمعاوية:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۷۰): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (۹۵۲).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٠٧١): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٠٧٢): رواه مسلم (٢٥٩٠) ـ وغيره ـ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١٤٨٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٨٠) كلاهما عن أبي سعيد الخدري، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٤٨٠).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٠٧٤): (صحيح) رواه مسلم (٢٥٩٠) ـ وغيره ـ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٧٥): (ضعيف) رواه الحاكم (٨١٦٥) ـ واللفظ لـه، ومـا بـين المعقوفتين زيادة منه ـ ورواه ابن ماجة (٢٦٠٤) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن علي بن أبـي طالـب، وضعفه شيخنا في «ضعيف «سنن» ابن ماجة».

<sup>(</sup>٧) الحديث رقم (١٠٧٦): (لا أصل له بهذا اللفظ) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ٢٠٠١)، وسكت عنه العراقي في «المغني» (٢/ ١٥٩/٥)، وخرج الحديثين الذين قبله، ولم يذكره السبكي في «ما لا أصل له».

المدامه، المنام المنام عمر المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام، المنام المنام، المنام،

۱۰۷۸ \_ «أرى إن أتينا، أتينا ما نهى الله \_ تعالى \_ عنه؛ قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تَحَسَّسُواْ ﴾ [الحجرات: ١٦] فرجع عمر وتركهم». (٢) وجاء \_ بسند جيد \_:

المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن المسلمين، ولا تتبع الله عورته يفضحه، ولو في جوف بيته». (٣) وأتي عبد الله بن مسعود شه بسكران، ثم جلده، ثم قال لمن أتى به: ما أنت منه؟ قال: عمّه. قال: ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخزية، إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، إن الله عفو يجب العفو. ثم قرأ: ﴿ وَلَيعَفُواْ وَلَيصَهُخُوااً ﴾ [١٩٣١/ب/ب] ثم قال كما صح عنه \_: إني لأذكر أول رجل قطعه النبي ﷺ أتي بسارق فقطعه، فكأنما أسف وجهه، قالوا: يا رسول الله! كأنك كرهت قطعه؟! قال:

١٠٨٠ \_ «وما يمنعني؟! لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم، إنه ينبغي للسلطان إذا انتهى إليه حدٌ أن يقيمه، إن الله عفو يحب العفو. [١/١٨٣] و و حرأ: ﴿ وَلَيْعَفُوا

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۷۷): (صحيح) رواه أبو داود (٤٨٨٨) ـ وغيره ـ عن معاوية، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٠٧٨): (صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (٣/ ٢٣٢) و «المصنف» (١٨٠٣) \_ ومن طريقه \_ الحاكم (٨١٣٦)، والطبراني في «الشاميين» (١٨٠٦)، وابن حبان في «الثقات» (١٨٧٤/ ٢٨٥٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨١/٥) \_ جميعهم \_ عن المسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٠٧٩): (حسن صحيح) وسبق تخريجه برقم (٤٨٩ و٤٩٠ و٤٩١).

وَلْيَصْنَفَحُوٓا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ النور: ٢٢] (١) وفي رواية للخرائطي:

۱۰۸۱ \_ «فكأنما معكه [سفه] [ه٨١/هـ] في وجه رسول الله ﷺ رماداً».(٢) \_ لشدة تغيره \_وصحً:

الله ليدني منه المؤمن، فيضع عليه كنفه وستره من الناس فيقول: اتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب! حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه قد هلك قال له: يا عبدي! إني لم أسترها عليك في الدنيا، إلا وأنا أريد أن أغفرها لك اليوم. فيُعطى كتابُ حسناته، وأما الكافرون والمنافقون؛ [الكافر والمنافق] فيقول الأشهاد: ﴿ هَلَوُ لَا يَ مَنُ اللَّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]». (٣) وصح:

١٠٨٣ \_ «كلُّ أُمتي تعافى [معافى] إلا المجاهرون، وإن المجاهرة أن يعمل الرجل السوء ثم يُخبر [يجهر] به». (١) وصحّ:

١٠٨٤ \_ «من استمع من قوم وهم له كارهون، صُبَّ في أذنيه الأنُكُ يوم القيامة». \_ أي: وهو الرصاص المُذاب \_. (٥) ومنها:

١٨ ـ أن يتقي مواضع التهم، صوناً لقلوب الناس عن سوء الظن،
 ولألسنتهم عن الغيبة، فإنهم إذا عصوا بسببه، ربما يكون [١/١/١٥٧] شريكاً لهم. قال

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۸۰): (حسن) رواه أحمد (٤١٦٨) ــ وحسنه المعلىق على «المسند» ومن طريقه ــ الحاكم (٨١٥٥) ــ وصححه، وسكت عليه الذهبي ــ كلاهما ــ عـن ابـن مسعود.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٠٨١): (حسن بما قبله) وكذا هـو في الأصـول، وللخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٤١٦): «كأنما سُفِيَ في وجهه رماد».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٠٨٢): رواه البخاري (٢٣٠٩) ـ وغيره ـ عن ابن عمر.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الحديث رقم (١٠٨٣): رواه البخاري (٥٧٢١) ـ وغيره ـ عن أبي هريرة بلفظ: «إ**لاالمجاهرين**» ـ بالنصب ـ. نحوه.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٠٨٤): رواه البخاري (٦٦٣٥) ـ وغيره ـ عن ابن عباس.

الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِيرِ : يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُّواْ ٱللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمَ ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمَ ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱللهَ عَنْ سَبِ الأصنام، لكونه وصلة إلى سبه \_ تعالى \_ الله عِنْ ذلك علواً كبيراً. وصعَ أنه عِلَى قال:

۱۰۸٥ \_ «كيف ترون من يسب أبويه؟ فقالوا: وهل من أحد يسب أبويه؟ فقال: نعم يسب أبا غيره، فيسب أبويه». (١) وصح أنه على المائه، فمر به رجل فدعاه فقال:

۱۰۸۸ \_ «على رسلكما (إنها صفية. فقالا: يا رسول الله! أو بك يُظن السوء؟! فقال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شراً فتهلكا». (٣) وقال عمر [٥٨/ب/هـ] .

١٠٨٩ \_ «من أقام نفسه مقام التهم، فلا يلومن من أساء به الظن». (٤) ومرَّ

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٨٥): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ٢٠١)، وقــال العراقــي في «المغني» (٢/ ١٦١/٥): «متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو، نحوه». انتهى. قلت: والحديث المشار إليه قوله ﷺ:

۱۰۸٦ ـ «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل والديم؛ قال: يسب الرجل البخاري الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه». رواه البخاري (٥٦٢٨)، ومسلم (٩٠) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۸۷): رواه مسلم (۲۱۷۶) ـ وغيره ـ عن أنس.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٠٨٨): رواه البخاري (٣١٠٧)، ومسلم (٢١٧٥) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن صفية أم المؤمنين، وله طرق وألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما وليس فيها زيادة «شرأ فتهلكا»، وفي «الشفا» (٢/ ١٥٢) \_ للقاضى عياض \_ زيادة: «شيئاً فتهلكا».

<sup>(</sup>٤) الأثر رقم (١٠٨٩): (موضوع) رواه الخرائطي في «المكارم» (٤٤٥)، وذكره =

🐲 بمن يُكلم امرأته فضربه فقال: إنها [هي] زوجتي. فقال:

١٠٩٠ ـ «هل لا [هلا] حيث لا يراك الناس؟!».(١) ومنها:

ان يشفع لكل من له حاجة، عند كل من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حاجته بما قدر [مما يقدر] عليه، فقد صح ً أنه على قال:

۱۰۹۱ \_ «إني أوتى وأسال وانتم عندي، فاشفعوا تُؤجروا، ويقضي الله على يدي نبيه ما شاء». (۲) وروى [۱۸۹/ب/ج] الخرائطي، والطبراني:

<sup>=</sup>الغزالـي في «الإحيـاء» (٢/٢/٢) وذكـره الشـوكاني في «الفوائــد» (١٣٩)، والعجلـوني في «الكشف» (٨٨ و٢٠٥١)، والصديقي في «التذكرة» (١٦٤٣).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٠٩٠): (؟) رواه الخرائطي في «المكارم» (٤٤٧)، وإليه عـزاه الهنــدي في «الكنز» (١٣٦٢١)، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۹۱): (صحيح) رواه الشهاب (۲۲۰) \_ واللفظ لـه \_ عـن أبـي موسى الأشعري، بلفظ: «لسان» بدل: «يدي»، وأصله في «البخاري» (۱۳۲۵) \_ وغـيره \_ عنـه وعن غيره، وله طرق وألفاظ.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٠٩٢): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٣٠/) والبيهقي في «المكارم» (١٢٢)، والبيهقي في «المكارم» (١٣١)، والشهاب (١٢٧٩)، والخرائطي في «المكارم» (١٣١) - جميعهم عن سمرة بن جندب، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١٤٤٢)، و«ضعيف الجامع» (١٠١٣).

شافع. فقالت: إذاً لا أريده». (١) ومنها:

۲۰ ـ أن يبدأ كل مسلم بالسلام مع المصافحة قبل الكلام. لحديث الطبراني، وأبي نعيم:

ان النبي ﷺ: [فما سلم] ولا استأذن. فقال ﷺ: [فما سلم] ولا استأذن. فقال ﷺ:

١٠٩٥ \_ «ارجع فقل: السلام[عليكم]، أأدخل؟ »(٣)وفي حديث في \_ سنده ضعف \_:

١٠٩٦ \_ «إذا دخلتم بيوتكم [بيوتاً]، فسلموا على أهلها، فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لم يدخل بيته». (١٠) وفي حديث [ضعيف]:

۱۰۹۷ ویا انس! اسبغ الوضوء، یزد فی عمرك، وسلم علی من لقیته من امتی، تکثر حسناتك، وإذا دخلت بیتك، فسلم علی اهل بیتك، یکثر خیر بیتك». (6) وقد روی

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٩٣): رواه البخاري (٤٩٧٩) عن ابن عباس، نحوه، واختلفت ألفاظ النسخ، كثيراً.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٠٩٤): (حسن) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٩٩/٨) عن ابن عمر، وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٦١٢٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٠٩٥): كذا في الأصول المخطوطة والمطبوعة جميعها، ولا أظن الحديث بهذا اللفظ وقد سقط منه [..فما سَلَّمَ..] ـ الذي بين المعقوفتين بأعلاه \_ وأقرب الأحاديث إليه لفظاً ومعنى: عن كلدة بن حنبل، أن صفوان بن أمية بعثه بلبن، وكِبَا \_ وهو اللبن الذي بعد الولادة مباشرة \_، وضغابيس \_ وهي صغار القِئّاء ـ إلى النبي على والنبي الله بأعلى الوادي قال: فدخلت عليه، ولم أسلم، ولم أستأذن فقال النبي: الله: «ارجع فقل السلام عليكم الدخل؟». وذلك بعد ما أسلم صفوان. رواه البخاري في «الأدب» (١٠٨١)، والترمذي (٢٧١٠)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٠٩٦): (ضعيف) رواه الخرائطي في «مكـارم الأخـلاق» (٧٩٦) عن جابر بن عبد الله، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٦٣/ ٨).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٠٩٧): (موضوع) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٨٠٨ و٥٤٥٣)

أبو داود، والترمذي [١/١٨٧] إن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: سلام عليكم. فقال ﷺ:

۱۰۹۸ \_ «عشر حسنات. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون». (١) وصح:

۱۰۹۹ \_ «أنه ﷺ كان إذا مرَّ على الصبيان سلم عليهم». (٢) وجاء بسند حسن:

(۱۱۰۱ \_ «إذا التقى المسلمان، فسلم كل واحد منهما على صاحبه، [۱۹۱۸ب/ب] وتصافحا، نزلت بينهما مائة رحمة، للبادي تسعون، وللمصافح عشرة». (١٠ وفي [١٠١٠/١٥١] وواية:

<sup>=</sup>وأبو يعلى (١٨٣)، والبيهقي في «الشعب» (٨٧٦١ و٨٧٦٤)، والشهاب (٦٤٩) \_ جميعهم، وغيرهم ـ عن أنس بن مالك، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٠٩٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۹۸): (صحيح) رواه أبو داود (۱۹۵٥)، والترمذي (۲۲۸۹) ـــ كلاهما، وغيرهما ــ عن عمران بن حصين، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>٢) الحمديث رقم (١٠٩٩): رواه البخماري (٥٨٩٣) ومسلم (٢١٦٨) \_ كلاهمما، وغيرهما \_ عن أنس بن مالك، ولفظهما متقارب في فعل أنس، ورفعه للنبي ﷺ.

<sup>(</sup>۲) الحمديث رقم (۱۱۰۰): (حسن صحيح) رواه أبو داود (۵۲۰۸)، والترمذي (۲۷۰۸) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة، وحكم بحسنه وصحته شيخنا فيهما.

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) الحديث رقم (١١٠١): (ضعيف جداً) رواه البسزار (٣٠٨)، والبيهقي في «الشعب» (٨٩٦١)، والجرائطي في «المكارم» (٨٠٢) - جميعهم ـ عن عمر بن الخطاب، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٢٧٦٧)، والعراقي في «المغني» (٢/١٦٦/٣)، وشيخنا في «ضعيف المجامع» (٣٩٨)، و«الضعيفة» (٢٣٨٥)، و«ضعيف الترغيب» (١٦٢٧).

۱۱۰۲ \_ «قسمت بینهما» . (۱) وقیل:

١١٠٣ \_ «مائة مغفرة، تسعة وتسعون الأحسنهما بشراً» (٢٠) وفي حديث ضعيف:

٥ - ١١ - « تمام تحياتكم بينكم المصافحة ». (٣) و[في] رواية:

١١٠٦ \_ «قبلة المسلم أخمان المصافحة». (٤) قال ابن عدي: غير محفوظ [عفوظة]. ومنها:

٢١ ـ تقبيل يد المعظم في الدين، تبركاً وتوقيراً. فقد صح أن أعرابياً قال:

۱۱۰۷ ــ «يا رسول الله! ائذن لي أن أقبلَ رأسـك ورجليـك. [٥٨/ب/هــ] فأذن له، ففعل.». (٥٠) وجاء بسند ضعيف:

١١٠٨ \_ «عن [أن] كعب بن مالك لما نزلت توبته، جاء إلى النبي ﷺ فقبل

(١) الحديث رقم (١١٠٢): (ضعيف) مقتضى الحديث أن المائة رحمة قسمت بينهما ولم أقف على حديث بهمذا المعنى، وذكره الغزالي في «الإحياء (٢/٢٦) وقال العراقي في «المغنى» (٢/١٦٦/٢): «أخرجه الخرائطي بسند ضعيف».

(٢) الحديث رقم (١١٠٣): (منكر) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٦٧٢) عن أبي هريرة بلفظ:

١١٠٤ ـ «إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتساء لا أنزل الله بينهما مائة رحمة تسعة وتسعون لابشهما وأطلقهما وأبرهما وأحسنهما مسالمة لأخيه». وضعفه العراقي في «المغني (٢/١٦٦/٢)، وحكم بنكارته شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٦٢٦).

(٣) الحديث رقم (١١٠٥): (ضعيف) رواه الترمذي (٢٧٣١) ــ وغيره ـ عن أبي أمامة، وضعفه شيخنا فيه.

(١) الحديث رقم (١١٠٦): (ضعيف جداً) رواه ابن عدي في «الكامل (١٤١)، والخرائطي (٨٠٥) ـ كلاهما ـ عن أنس، وضعفه العراقي في «المغني (٢/ ١٦٧/٥)، وشيخنا في «ضعيف الجامع» (٤٠٧٢)، و«الضعيفة» (٤٠٥٠).

(°) الحديث رقم (١١٠٧): (ضعيف) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦٦/٤)، وابن المقري في «تقبيل اليد» (٥) \_ كلاهما \_ مطولاً \_ ورواه الدارمي (١٤٦٤) \_ مختصراً \_ مجيعهم \_ عن بريدة.

يده». (١) وجاء عن البراء مرفوعاً \_ بضعف \_ وموقوفاً \_ بصحة \_:

الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يردوا عليه، ردَّ عليه ملا خير منهم وأطيب». (٢) وانحناء الظهر مكروه. [١٨٧/ب/ج] للحديث الحسن:

الله! أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا: فيقبل بعضنا بعضاً؟ قال: لا. قلنا: فيقبل بعضنا بعضاً؟ قال: لا. قلنا: فيصافحه؟ قال: نعم». (٣) وورد التقبيل والالتزام للسافر قدم. ففي حديث ـ قال الترمذي: «حسن غريب» ـ:

ا ۱۱۱ ـ «أن زيد بن حارثة قدم من سفر، فاعتنقه ﷺ وقبله». (۱) وروى أبو داود [۱۸۶/ب/د] عن أبي ذر:

١١١٢ هما لقيته ﷺ إلا صافحني، وطلبني يوماً، فلم أكن في البيت، فلما أخبرت جئت وهو على سرير فالتزمني، فكانت أجود وأجود». (٥)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١٠٨): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (١٩ / ٩٥ / ١٨٦) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٢٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١١٠٩): (موقوف صحيح الإسناد) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٧٥٦) والبخاري في «الأدب» (١٠٣٩)، والبيهقي في «الشعب» (٨٧٨٢)، والخرائطي في «المكارم» (٨١٢) ـ جميعهم ـ عن ابن مسعود، وصححه شيخنا في «صحيح الأدب المفرد»، وغيره.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١١١٠): (حسن) رواه الترمـذي (٢٧٢٨)، وابـن ماجـة (٣٧٠٢) كلاهما، وغيرهما ــ عن أنس، وحسنه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١١١): (ضعيف) رواه الترمذي (٢٧٣٢) ـ وضعفه شـيخنا فيـه، وفي العديد من كتبه ـ ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٤٠٢) ـ كلاهما ـ عن عائشة.

ورجح الطحاوي (٤/ ٢٨١) إباحة المعانقة على النهي عنها فقال ـ بعد أن ساق هذا الأثر وغيره ـ: "فهؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ قد كانوا يتعانقون، فدل ذلك على أن ما رُويَ عن رسول الله ﷺ من إباحة المعانقة متأخر عما رُويَ عنه من النهي عن ذلك فبذلك نأخذ وهو قول أبي يوسف رحمه الله». انتهى.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١١١٢): (ضعيف) رواه أبو داود (٢١٤)\_ وغيره ـ عن أبي ذر=

۱۱۱۳ ه وأخذ ركاب العالم توقيراً له، فعله ابن عباس، وعمر، بركـاب زيد بن ثابت ـ رضى الله ـ تعالى ـ عنهم أجمعين ـ». (١) ومنها:

٢٢ القيام بقصد التآلف [١/١٩٥] والتواضع \_ لنحو \_ والـد، أو: أخ،
 أو: صديق، أو: عالم، أو: شيخ، أو: شريف نسب؛ لأن سعد بن معاذ لله لما أقبل،
 أمر النبي على [الأنصار] أن يقوموا له فقال:

۱۱۱۵ (قوموا لسيدكم). (۱) وقيل: هو مكروه. لحديث الترمذي \_ وقال المرادي: «حسن صحيح» \_ عن أنس:

الله ﷺ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهته لذلك». (٢) ويجاب: بأن هذا محمول على قيام يؤدي إلى تعظيم محظور. ويؤيده حديث أبي داود، وابن ماجة:

١١١٧ ه إذا رأيتموني فلا تقوموا كما تصنع الأعاجم». (١) وفي رواية:

١١١٨ «كما تقوم الأعاجم». (٥) [١١٨٨/ ا/ج] فالمنهي عنه قيام كقيامهم؛ لا

<sup>=</sup> وضعفه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١١١٣): (صحيح الإسناد) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٦٠)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧/٥) ٢٧٤٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٨/ ٣٢٦) \_ جميعهم \_ عن الشعبي، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٨٥١): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير رزين الرماني وهو ثقة». وأما أخذ عمر بركاب زيد فلم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١١١٤): (لا أصل له بهذا اللفظ)، والحديث المقصود:

۱۱۱۵ «قوموا إلى سيدكم» رواه البخاري (۲۸۷۸ و۳۸۹۰ و۹۰۰)، ومسلم (۱۷٦۸) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱۱۱٦): (صحيح) رواه الترمـذي (۲۷۵٤) ــ وغـيره ــ عـن أنـس، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(&</sup>lt;sup>١</sup>) الحديث رقم (١١١٧): (ضعيف) رواه أحمد (٢٢٢٥٥) ــ واللفظ لـه ـ بلفظ: «يفعل» بدل «تصنع»، وأبو داود (٥٢٣٠) نحوه ـ كلاهما ـ عـن أبـي أمامـة، وضـعفه شـيخنا في « «ضعيف أبي داود».

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١١١٨): (ضعيف) المصدران السابقان.

مطلقاً. ويُكره عندنا القيام رئياً [رياء] وإعظاماً، بل ربما يـؤدي ذلـك إلى الحُرمـة، وهو محمل الحديث [الحسن]:

النار». (١) وما قلنا [قلناه] من أن يتمثل [تتمثل] له الرجال قياماً، فليتبوأ مقعده من النار». (١) وما قلنا [قلناه] من أنه سنة تارة وتارة؛ لما به بجمع [تجتمع] هذه الأحاديث يتعين، (٢) إذ الجمع بين الأحاديث المتعارضة متعين حيث أمكن. وصحّ:

عُلِمَ رَضاه. وأخرج البغوي ﷺ حديث:

ا ۱۲۱ سر اذا أخذ القوم مجالسهم، فإن دعا رجل أخاه فأوسع يعني له فليجلس ؛ فإنه كرامة من الله عز وجل فإن لم يوسع فلينظر إلى أوسع مكان يجده ، فليجلس فيه الله عن وصح: أن أم هانئ سلمت عليه عليه فقال:

١١٢٢ ( «مرحباً [١٩٥/ب/ب] بأم هانئ». (١) فينبغي لمن سلم عليه من يندب

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۱۱۹): (صحيح) رواه أبو داود (۲۲۹)، والترمذي (۲۷۵٥) \_ وغيرهما ـ عن معاوية بن أبي سفيان، وصححه شيخنا فيهما، وفي غيرهما من كتبه.

<sup>(</sup>٢) في (د): «متعين»، وفي (هــ): «بتعين».

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۱۱۲۰): رواه البخاري (٥٩١٥)، ومسلم (٢١٧٧) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن ابن عمر.

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (١١٢١): (صحيح الإسناد) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ٢٠٥)، وقال العراقي في «المغني» (٢/ ٢٠٠/ ٢): «أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» من حديث ابن شيبة، ورجاله ثقات، وابن شبيبة هذا ذكره أبو موسى المديني في «ذيله» في الصحابة، وقد رواه الطبراني في «الكبير [٧/ ٣٠٠/ ٧١] من رواية مصعب بن شيبة، عن أبيه، عن النبي ﷺ أخصر منه، وشيبة بن جبير والد منصور لبست له صحبة». انتهى.

له القيام له أن يقول له ذلك، والله تعالى أعلم. ومنها:

ُ ٢٣ أن يذب عن عرض المسلم، وماله، ونفسه، بما أمكنه. فقد حسَّنَ الترمذي حديث:

وروى (۲) اـ «من رد عن عرض أخيه، [۸۲/ أ/ هـ] كان له حجاباً من النـار». (۲) وروى أحمد، والطبراني:

١١٢٤ «ما من امرئ مسلم لم يرد عن عرض أخيه ، إلا كان [له] حقاً على الله أن لا يرد عنه نار جهنم يوم القيامة». (٣) وروى [١/١/١٥] ابن أبي الدنيا \_ بسند ضعيف \_:

١١٢٥ - «من ذكر [عنده] أخاه المسلم [١٨٨/ب/ج] وهو يستطيع [يستطمع] نصره فلم ينصره، أذله الله. عزوجل. بها في النار». (١٤) وَرُويَ أيضاً:

الا نصره الله [تعالى] في موطن [مواطن] يحب فيه [فيها] نُصرته، وتُستحلُّ حرمته إلا نصره الله [تعالى] في موطن [مواطن] يحب فيه [فيها] نُصرته، وما من امرئ مسلم خذل مسلماً في موطن يُنتهكُ فيه حرمته، إلا خذله الله. تعالى. في موطن يحب فيه نصرته». (١) ومنها:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۱۲۲): رواه البخاري (۳۵۰ و ۳۰۰۰ و ۵۸۰۱)، ومسلم (۳۳٦) = كلاهما، وغيرهما ـ عن أم هانئ.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١١٢٣): (صحيح) رواه الترمذي (١٩٣١) ــ وغيره ــ عـن أبـي الدرداء، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١١٢٤): هكذا هو في كل الأصول - المخطوطة، والمطبوعة (أ) (ص: ٢٢٩)، والمطبوعة (ب) (ص: ٢٦٧) - بنفي الرد عن العرض، وبنفي رد النار عن الوجه يوم القيامة، ولم أقف على هذا النفي في كتب الحديث التي بين يدي، وإنما هو إثبات الرد فحسب وفِق الحديث السابق، وحتى المطبوعتان عزتاه إلى مواضع الإثبات لا النفي.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١٢٥): (ضعيف جداً) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٤٣)، و«الغيبة» (١٠٨)، وهناد في «الزهد» (١١٨١) ـ كلاهما ـ عن أنس، بألفاظ قريبة من اللفظ الذي ساقه المصنف، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٧٢/٣)، وشيخنا في «ضعيف الجامع» (٨٥٤٥)، و «ضعيف الترغيب» (١٦٩٩). بنفس الألفاظ التي في الأصول، وليست عند المصنف.

. ٢٤ ــ أن يشمته إذا عطس وسمعه إذا حمد الله \_ تعالى \_ فقد روى البخارى:

الذي يُشمته: يرحمك الله. ويقول هو: يهديكم الله، ويُصلح بالكم». (٢) وروى أبو داود، والترمذي: [١٨٥/ب/د]

الله عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين. فإذا قال ذلك فليقل من عنده: يرحمك الله فإذا قال ذلك فليقل من عنده: يرحمك الله فإذا قالوا ذلك، فليقل: يغفر الله لي ولكم». (٣) وصبح: أنه عندمت عاطساً، ولم يُشمت آخر، فسأله عن ذلك فقال:

١ ٢ ٩ ٦ ـ «إنه حمد الله، وأنت سكت». (٤) [١٩٦/أ/ب] وروى أبو داود:

• ١ ١٣ هـ « شمت أخاك ثلاثا فإن زاد فهو زكام». (٥) \_ أي فادعوا له بالعافية \_.

وصحًّ:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١٢٦): (ضعيف) رواه أبو داود (٤٨٨٤) ـ وغيره ـ عن جابر بن عبد الله، وأبي طلحة بن سهل الأنصاري، وضعفه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه، وضعفه = العراقي في «المغني» (٢/ ١٧٣/٥)، وقال: «أخرجه أبو داود مع تقديم وتأخير واختلف في إسناده». انتهى.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۱۲۷): رواه البخاري (۵۸۷۰)، وأبو داود (۵۰۳۳) ـ واللفظ له ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة، وصحح شيخنا رواية أبي داود بزيادتها.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (١١٢٨): (موقوف صحيح الإسناد) رواه البخاري في «الأدب» (٩٣٤) وغيره عن ابن مسعود، وصححه شيخنا فيه، وعزو المصنف الحديث لأبي داود والترمذي غير دقيق.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١٢٩): رواه البخاري (٥٨٧١) عن أنس بلفظ: «إن هذا حمد الله وثم تحمد الله».

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١١٣٠): (حسن) رواه أبو داود (٥٠٣٤) ـ وغيره ـ عن أبي هريرة موقوفاً، وحسنه شيخنا فيه مرفوعاً، وموقوفاً.

. ۱۱۳۲ د «خمّر ً ـ أي غطى \_ وجهه وفاه». (۲) وصح:

۱۱۳۳ د «أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده ﷺ رجّاء أن يقول لهم: يرحمكم

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١٣١): (منكر) رواه ابن الجعد (٣٢٩٧)، وابن عدي في = = «الكامل» (٧/ ٣٤) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة، وفيه نصر بن طريف الباهلي، استنكره ابن عدى، والحافظ في «اللسان» (٦/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) الحمديث رقم (١١٣٢): (لا أصل بهمذا اللفظ) ذكره الغزالي في «الإحيساء» (٢/ ٢٠٦) والعراقي في «المغني» (٢/ ١٧٤)، ولم يعلق عليه بشيء.

ورواه الطبرانـي في «الأوسـط» (١٨٤٩)، و«الصـغير» (١٠٩)، والبيهقـي (٣٣٩٤)، والحميدي (١١٥٧) \_ جميعهم ـ عن أبي هريرة، بغير ذكر الفم.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٧٤٥٢) عن ابن عمر، بغير ذكر الفم أيضاً.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١١٣٣): (صحيح) رواه البخاري في «الأدب» (٩٤٠ و١١١٤)،

والترمذي (٢٧٣٩) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي موسى الأشعري، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١٣٤): (لا أصل له بهذا اللفظ)، وقد خلط المصنف أكثر من حديث تبعاً للغزالي في «الإحياء» (٢/ ٢٠٧) وتبعه العراقي في «المغني» (٢/ ١٧٥/) فقال: «أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وإسناده جيد». انتهى.

قلت: وهذا كلام ليس بجيد، وإثباته في المخطوطات، والمطبوعات (ص: ٢٣١) = = (ص: ٢٦٨) (أ، وب) على التوالي، وتحقيقهما!!!! أسوأ من كلام العراقي. فقد اتفقت كل النسخ المخطوطة والمطبوعة على اللفظ وفيه: «اثني عشر الفاملك!» فقط!!

۱۳۷ د « من عُطِسَ عنده، فَسَبَقَ إلى الحمد، لم يشتك خاصرته». (۱) وصحَّ:

۱۳۹ ـ « العطاس من الله، والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فليضع يده على فيه، فإذا قبال: آه. فإن الشيطان يضحك من جوفه [ثوبه]». (۲) وفي رواية صحيحة:

٠ ٤ ١ ١ ـ «إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب». (٣) ومنها:

والأحاديث التي عند أبي داود \_ حسب عزو المصنف \_ تبعاً لسابقيه:

المسلاة وهو في الصلاة فقال: الحمد لله، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، حتى يرضى ربُنا، وبعد ما يرضى، من أمر الدنيا = فقال: الحمد لله، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، حتى يرضى ربُنا، وبعد ما يرضى، من أمر الدنيا = والآخرة. فلما انصرف رسول الله ﷺ قال: «من القائل الكلمة؟» قال: فسكت الشاب. ثم قال: «من القائل الكلمة فإنه لم يقل باسا؟» فقال: يا رسول الله! أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيراً قال: «ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره». رواه أبو داود (٧٧٤) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، وضعفه شيخنا فيه.

۱۳۲۱ ـ (صحيح) «أن رجلا جاء إلى الصلاة ـ وقد حفزه النفس ــ فقال: «الله أكبر، الحمد لله، حمداً كثيراً، طيباً، مباركاً فيه». فلما قضى رسول الله على صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل باسا» فقال الرجل: أنا يا رسول الله! جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها». رواه أبو داود (٧٦٣) عن أنس بن مالك، وصححه شيخنا فيه.

هذا جُلُّ ما في المرفوع، وأما الموقوف من كلام الصحابي، فمجموع من أكثر من هذا ولو أردنا استقصاء ألفاظه لطال بنا المقام، وفي هذا القدر كفاية.

(١) الحديث رقم (١١٣٧): (ضعيف) وضعف العراقي في «المغني» (٢/ ١٧٥/ ٢)، والعجلوني في «الكشف» (٢٤٩٦)، والصديقي في «التذكرة» (١٢٧٤) لفظ المصنف وعزوه إلى. الطبراني في «الأوسط» الذي رواه عن على بن أبي طالب برقم (٧١٤١) وبلفظ:

١٣٨ ١ ـ «من بادر العاطس بالحمد، عوفي من وجع الخاصرة، ولم يشتك ضرسه أبداً».

(۲) الحديث رقم (۱۱۳۹): (حسن صحيح) رواه الترمذي (۲۷٤٦) ــ وغـيره ــ عـن أبي هريرة، وصححه شيخنا فيه.

(٣) الحديث رقم (١١٤٠): (حسن صحيح) وهي في نفس الرواية، والمصدر السابق.

طرفعة

٢٥ ـ أنه إذا بُليَ بفاجر، فينبغي له (١٨٦/١/د] أن يُجامله، ويتقيه، إتباعاً لـه ﷺ. فقد صحَّ عن عائشة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنها ــ: استأذن رجل على رسـول الله ﷺ [١٩٦/ب/ب] فقال:

ا ۱۱٤۱ هـ «ائذنوا له؛ فبنس أخو العشيرة». فلما دخل ألان له القول، حتى ظننت أن له عنده منزلة، فلما خرج قلت له: لما دخل قلت الذي قلت، ثم ألنت له القول! فقال: «يا عائشة! إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء فُحشه». (۱) وفي حديث ضعيف:

۱۱٤۲ ما وقي المرء عرضه به فهوله صدقة »(۲) وقال محمد ابن الحنفيسة

۱۱۶۳ ليس بحكيم من لا يُعاشر بالمعروف، مـن لا يجـد مـن معاشـرته بداً، حتى يجعل الله ـ تعالى ـ له مخرجاً [فرجاً] ». (٣) وقال أبو الدرداء:

المعنهم [قبوم] وإن قلوبنا تلعنهم المبيش (١٨٩/ب/ج) في وجوه [قبوم] وإن قلوبنا تلعنهم المبيض (٤٠)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۱٤۱): رواه البخاري (۷۰۷ و ٥٧٨٠)، ومسلم (۲٥٩١) \_\_ كلاهما، وغيرهما ـ عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١١٤٢): (ضعيف) رواه أبو يعلى (٢٠٤٠)، وابن عـدي (٥/ ٣٢٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٧١٣)، والشهاب (٩٤) ــ جميعهم ــ عـن حـديث جـابر، وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٧٦/٥)، والعجلوني في «الكشف» (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١١٤٣): (صحيح مقطوعاً، منكر مرفوعاً) رواه البخاري في «الأدب» (٨٨٩)، والبيهقي في «الشعب» (٨١٠٥) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن محمد ابن الحنفية ـ مقطوعاً ـ وصححه شيخنا في «صحيح الأدب».

ووصله البيهقي في «الشعب» (٨١٠٤) ـ مرفوعاً ـ عن أبي فاطمة الأيادي، وحكم شيخنا في «الضعيفة» (٢٦٥٨) بنكارته.

<sup>(</sup>٤) الأثر رقم (١١٤٤): (ضعيف) ذكره البخاري في: كتاب الأدب، باب: المداراة مع الناس (٥/ ٢٢٧٠) معلقاً، ممرضاً، بلفظ:

وهذا معنى المداراة، وإنما تكون [٨٦/ب/ه] فيمن يُتقى شره. قال \_ تعالى \_: ﴿ آدْفَعُ بِٱلَّتِى هِى أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَ وَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٤]، وقال \_ تعالى \_: ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ [الرعد: ٢٢، والقصص: ٢٤]:

القحش، والأذى \_ بالسلام، والمداراة». (١) قاله ابن عباس. وقال في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥١، والحج: ٤٠]:

. ۱۱٤٧ ـ «أي: بالرغبة، والرهبة، والمداراة». (٢) ومنها:

٨٤ ١ ١ \_ «اللهم أحيني [١٦١/١/١٠] مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة

الساكين». (٣) وكان سليمان \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ في ملكه الذي ما أوتيه أحدّ بعده، إذا دخل المسجد [١٨٦/ب/د] فرأى مسكيناً جلس إليه وقال:

۱۱٤٩ (١٩٧٠) بن الصامت مسكيناً». (٤) وعن عبادة (١٩٧٠//ب] بن الصامت الله قال:

<sup>0112 (</sup>إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم». ووصله البيهقي في «الشعب» (١٠٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/٢٢)، وابن أبي الدنيا في «الحليم» (١٠٩)، و«المداراة» (١٠٩)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «الطبقات» (١٠٤)، وابن عساكر في «التاريخ» (١٤/ ١٩٢) وضعف العجلوني في «الكشف» (١٢٥) لفظ المصنف. (١) الأثر رقم (١٤٦): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/٧٠) ووقع خطأ في نص الآية الأولى في (د).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١١٤٧): المصدر السابق وفيه: «بالرغبة، والرهبة، والحياء، والمداراة».

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۱۱٤۸): (صحيح) رواه الترمذي (۲۳۵۲)، وابن ماجة (٤١٢٦)\_ كلاهما، وغيرهما \_عن أبي سعيد الخدري، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>٤) الأثر رقم (١١٤٩): ذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/٢٠٧).

• ١١٥٠ ـ «للنار ثلاثة أبواب للأغنياء، وثلاثة للنساء، وواحد للفقراء والمساكين». (١) وقال:

۱۱۵۱ و المغني أن نبياً من الأنبياء قال: يا رب! كيف لي أن أعلم رضاك عنى؟ قال: انظر كيف رضى المساكين عنك». (٢) وصح:

١٥٢ د «إياك ومجالسة الأغنياء». (٣) وفي رواية ضعيفة:

۱۱۵۳ ـ «إياكم ومجالسة الموتى. قيل: وما الموتى؟ قال: الأغنياء». (١) ومثلها حديث:

١٥٤ ـ «لا تغبطن تاجراً بنعمة ، فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت ، فإن من ورائه طالباً حثيثاً ». (٥) ومنها: (١/١٩٠]

(۱) الحديث رقم (۱۱۵۰): ذكره الغزالي في «الإحياء» (۲،۷/۲).

(٢) الحديث رقم (١١٥١): المصدر السابق.

(٣) الحديث رقم (١١٥٢): (ضعيف جداً) رواه الترمذي (١٧٨٠)، والحاكم (٧٨٦٧) و وصححه و والبيهقي في «الشعب» (٦١٨١) عن عائشة، وضعفه شيخنا جداً، في «ضعيف سنن الترمذي»، و «ضعيف الجامع» (١٢٨٨)، و «الضعيفة» (١٢٩٤). وغيرها.

(١) الحديث رقم (١١٥٣): (مقطوع ضعيف جداً) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٥١) عن محمد بن واسع، من كلامه. وذكره الغزالي في «الإحياء» (٢/ ٢٠٧)، وخرَّجه العراقي في «المغني» (٢/ ١٧٦/ ٧) تبعاً للحديث السابق.

(°) الحديث رقم (١١٥٤): (ضعيف) ولفظه: «لا تغبطن فاجراً..» وهو مناسب للسياق، والسباق. رواه البخاري في «التاريخ» (٢/ ٢٣٢/ ٢٣٦)، والبيهقي في «الشعب» (٢٤٥٤) عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٢٤٨)، وغيره.

ورواه البخاري في «التاريخ» (٣/ ٣٤٥ / ١١٦٩) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ٣٦٤)، وابن حبان في «الثقات» (٤/ ٢٥٢ / ٢٧٧١) \_ كلاهما عن أبي هريرة، موقوفاً عليه، نحوه، وفيه: زياد بن ثوبان، ولقبه (بضعة)، مجهول الحال ولم يوثقه إلا ابن حبان.

ورواه العقيلي (٢/ ١٢٦/ ٢٠٨) عن عائشة مرفوعاً، نحوه، وفي طرفه الشاهد. وضعفه العراقي في «المغني (٢/ ١٧٧/ ١)، والعجلوني في «الكشف» (٣٠٢٥) الله على المنقطعين ـ لا سيما الأيتام ـ بما استطعت. فقد صح قوله على:

١٥٥ ١ ـ «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين». وقرن [وفرق] بين إصبعيه السبابة والوسطى». (١) وروى أحمد حديث:

1 ۱ ۱ ۱ ۱ «من وضع يده على رأس يتيم [اليتيم] ترحماً \_ وفي رواية \_: من مسح بيده على رأس يتيم رحمة له، كانت له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة ». (۲) وفي حديث في سنده ضعف:

المسلمين، بيت فيه يتيم يُساء إليه». (٣) ومنها:

٢٨\_ النصيحة لكل مسلم، وإفراغ الوسع في ذلك، وفي إدخال السرور
 على قلبه. قال ﷺ:

۱۱۵۸ ه ۱۱ ه **الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه**». (٤) وروى أبو داود والترمذي:

ورواها ابن حبان في «الضعفاء» (٢٠٣/٢) عن ابن أبي أوفى مرفوعاً، نحوه. وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٧٧/ ٤)، وشيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٥١٣).

(٣) الحديث رقم (١١٥٧): (ضعيف) رواه البخاري في «الأدب» (١٣٧)، وابن ماجة

(٣٦٧٩) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة، وضعفه شيخنا فيهما.

(٤) الحديث رقم (١١٥٨): رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) ـ كلاهما ـ عن أنس.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١١٥٥): (صحيح) رواه الترمذي (١٩١٨) \_ واللفظ لـه \_ عـن سهل بن سعد، وصححه شيخنا فيه، وأصله عند البخاري عن سهل بن سعد، ومسلم عـن أبـي هريرة، بنحو لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١١٥٦): (ضعيف) الرواية الأولى: رواها ابن المبارك في «الزهد» (٢٥٢) عن ثابت بن عجلان بلاغاً مرسلاً.

والرواية الثانية: رواهـا أحمـد في المسـند (٢٢٢٠٧ و٢٢٣٣)، و«الزهـد» (١/ ٢١)، والطبراني في «الأوسط» (٣١٦٦) ـ كلاهما ـ عن أبي أمامة مرفوعاً، نحوه.

۱۱۵۹ «إن أحدكم مرآة أخيه، فإذا رأى [۱۸۷/ أ/ د] به شيئاً، فليمطه عنه». (۱) وجاء بسند ضعيف:

۲. ۱ ۱ ۱ ... «من قضى لأخيه حاجة [۱۲۰/ب/۱] فكأنما خدم الله عمره». (۲) وبسند كذلك [۱۹۷/ب/ب] مرسل:

١٦٣ ا \_ «من أقرّ عين مؤمن، أقرّ الله عينه يوم القيامة». (٣) وفي حديث:

١١٦٤ «من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار، قضاها، أو لم يقضها،

كان خيراً له من اعتكاف شهرين».(١) صححه الحاكم، وللطبراني:

(۱) الحديث رقم (۱۱۵۹): (ضعيف) رواه ابن أبي شيبة (۲۵۵۳)، والترمذي = =(۱۹۲۹) ـ وضعفه شيخنا فيه ـ كلاهما ـ من طريق يحيى بـن عبيـد الله التميمـي، عـن أبـي هريرة،. ويحيى: ضعفه شعبة. وأما رواية أبى داود التي يعزو إليها المصنف فهى:

۱۱۲۰ ــ (حسن) «المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخوا لمؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه». رواه البخاري في «الأدب» (۲۳۹)، وأبو داود (۲۹۱۸) ـ كلاهما ــ من طريق الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، وحسنه شيخنا فيه. وهناك رواية حسنة أيضاً

١٦٦١ (حسن) «المؤمن مراة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه». رواه البخاري في «الأدب» (٢٣٨) من طريق عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة.

- (٢) الحديث رقم (١١٦٢): (موضوع) رواه إسحاق (٣٩٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٠/ ٢٥٥)، والطبراني في «الشامين» (٢٠ ٢٠١) \_ جميعهم \_ عن أنس بن مالك، وحكم بوضعه شيخنا في «الضعيفة» (٧٥٣)، وفي «ضعيف الجامع» (٧٩٢).
- (٣) الحديث رقم (١١٦٣): (مرسل ضعيف) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٦٨٥) عن عبيد الله بن زحر: عن بعض أصحابه، عن النبي ﷺ، وهذا مرسل ضعيف، عبيد الله بن زحر: صدوق، يخطئ، وفيه اختلاف كثير، وله مناكير.
- (١) الحديث رقم (١١٦٤): (ضعيف) وقال العراقي في «المغني» (٢/ ١٧٩/ ٩): «أخرجه الحاكم (٧٧٠٦) ـ وصححه ـ من حديث ابن عباس:

۱۱٦٥ ـ (ضعيف): «لأن يمشي احدكم مع اخيه في قضاء حاجته \_ وأشار بإصبعه ـ فضل من ان يعتكف في مسجدي هذا شهرين». وأبطله الذهبي في «التلخيص». ثم ذكر الحديث الآتي وقال: وكلاهما ضعيف». انتهى كلام العراقي ببعض الزيادات والترقيمات مني.

۱۱۲۲ ( هن مشى في حاجة أخيه ، كان خيراً من اعتكاف عشر سنين » . (۱) وجاء بسند ضعيف:

١٦٧ ا ـ «من أغاث ملهوفاً، غفر الله له ثلاثاً وسبعين مغفرةً». (٢) ومثله:

١٦٨ - «من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن، وأن يُفَرِّجَ عنه المرور على المؤمن، وأن يُفَرِّجَ عنه (٣) وصحً:
 ١٩٠١/ ب/ج] غمّاً، أو يقضي عنه ديناً، أو يُطعمه من جوع». (٣) وصحً:

۱۱۷۲ ه. «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . أي بأن ترده عن ظلمه . أو مظلوماً . أي بأن ترده عن ظلمه . أو مظلوماً . أي بأن ترده عن ظالمه ». (٤) وروى الطبراني، والحاكم:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١١٦٦): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٣٢٦)، = =والبيهقي في «الشعب» (٣٩٦٥) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٥٣٤٥)، و«ضعيف الترغيب» (٦٦٢ و٣٧٥٠).

<sup>(</sup>۲) الحمديث رقم (١١٦٧): (موضوع) رواه أبو يعلى (٢٦٦)، والبيهقي في «الشعب» (٧٦٧) ـ كلاهما ـ عن أنس بن مالك، وحكم بوضعه شيخنا في «الضعيفة» (٢٢١ و ٧٤٧)، وغيرها من كتبه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١١٦٨): (ضعيف منقطع) رواه ابن المبارك في «الزهـد» (٦٨٤) ـ بسنده \_ عن رجل، عن أبي شريك، عن النبي ﷺ. وروى الطبراني في «الأوسط» (٥٠٨١) عن عمر بن الخطاب قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال:

۱۱۲۹ (حسن لغيره): «إدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعت جوعته، أو كسوت عريه، أو قضيت له حاجة». وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (۲۲۲ و ۲۲۲۱). وروى أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳٤۸) عن ابن عمر قال: قيل يا رسول الله! .. فأي العمل أفضل؟ قال:

۱۱۷۰\_ «إدخال السرورعلى قلب المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه..». وروى البيهقي في «الشعب» (٧٦٧٩)، عن ابن المنكدر يرفعه:

١٧١هـ (مرسل صحيح الإسناد): «من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن يقضي عنه دينا يقطّني له حاجة ينفس عنه كربة». وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٥٨٩٧)، و «الصحيحة» (٢٢٩١).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١٧٢): رواه البخاري (٢٣١٢ و٢٥٥٢) عن أنس، نحوه.

## ۱۷۳ من لم يهتم للمساكين فليس منهم». (۱) ومنها:

. ٢٩ـ أن تعود مرضى المسلمين، وللعائد حقوق كـثيرة، منهـا: أن يخفف جلوسه، ويقلل سؤاله، ويظهر رقته، ويدعو له بالعافية، ويغض بصره عن عورات [١٨/١/هـ] الموضع، ولا يقابل الباب عند الاستئذان، ويدق برفق، ولا يقـل أنـا، إذا قيل له مَنْ ؟. وصحّ:

الجنة حتى يجلس، فإذا مشى في مزاق الجنة حتى يجلس، فإذا جلس، غمرته الرحمة، فإن كان غدوة، صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُمسي، وإن كان مسي [مساء]، صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُصبح». (Y) وصح (Y)

الرحمة، فإذا عباد الرجل المريض، خاض في الرحمة، فإذا قعد عنده انغمس في الرحمة، فإذا قعد عنده انغمس فيها». (١) وفي رواية:

ورواه مسلم (٢٥٨٤) عن جابر، وفيه قصة اقتتال الغلامين الأنصاري، والمهاجر ورواها البخاري (٣٣٣٠) عن جابر، دون ذكر الشاهد. واختلفت جميع النسخ المخطوطة في ضبط هذا الحديث، وَضَبَطُهُ من أمهات الكتب.

(١) الحديث رقم (١١٧٣): (لا أصل له بهذا اللفظ) وهو في جميع النسخ المخطوطة= =وفي المطبوعة (ب) هكذا (للمساكين) وصححه محقق المطبوعة (أ) (ص: ٢٣٢) إلى (للمسلمين) وهو بهذا اللفظ:

١١٧٤ ـ (موضوع): «..**من لم يهتم للمسلمين. عامة. فليس منهم**». رواه الحــاكـم (٧٨٨٩)، والطبراني في «الأوسط» (٧٤٧٣) ـ كلاهما ـ عن حذيفة.

ورواه الحاكم (۷۹۰۲) عن ابن مسعود.

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٥٨٦) عن أنس بن مالك.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٤٧١) عن أبي ذر، وحكم بوضعه شيخنا في «الضعيفة» (٣٠٩ و٣١١).

(۲) الحديث رقم (۱۱۷٤): (صحيح) رواه ابن ماجة (۱٤٤٢) ـ وغيره ـ عـن علي،
 وصحجه شيخنا فيه، واختلفت جميع النسخ في ضبط هذا الحديث، وَضَبَطُهُ من أمهات الكتب.

١٧٦ (غمرته الرحمة». (٢) [١٨٧/ ب/ د] وفي أخرى:

١١٧٧ ـ «استنقع فيها». (٣) وفي أخرى:

۱۱۷۸ ـ «استقر فيها». (٤) وروى الترمذي، وابن ماجة:

۱۷۹ مناد: طبت وطاب (۱۷۹ مناد: طبت وطاب المسلم ۱۷۹ مناد: طبت وطاب مناك، وتبوأت منزلاً في الجنة». (٥) وصح :

۱۱۸۰ ـ «من يُرد الله به خيراً يُصب منه» . (٦) وأخرج الطبراني، والبيهقي، وابن السنى، أنه ﷺ عاد عثمان فقال:

۱۱۸۱ ه أعينك [۱۲۱/۱۲۱] بالله [الأحد] الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، من شرما تجد. قاله مراراً ». (۱) وروى البيهقي:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١١٧٥): (صحيح) رواه الطبراني في «الصغير» (١٣٩) عن أبي هريرة بلفظ: «اغتمس».

<sup>(</sup>٢) الحمديث رقم (١١٧٦): (ضعيف جمداً) رواه أحمد (١٢٨٠٥)، والطبراني في «الأوسط» (٨٨٥١)، و«الصغير» (٥١٩)، والبيهقي في «الشعب» (٩١٨١) ــ جميعهم ــ عن أنس، وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٢٣٨)، وفي «ضعيف الترغيب» (٢٠٢٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (١١٧٧): (صحيح) رواه أحمد (١٥٨٣٥) عن كعب بن مالك، ورواه الطبراني في «الكبير» (١١٧١): (صحيح الأوسط» (٩٠٣) بلفظ: «استشفع فيها»، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٩٢٩)، و«صحيح الترغيب» (٣٤٧٩). ورواه الطبراني في «الكبير» (١٩٢٩) بلفظ: «استشفع». عن كعب بن عجرة. ولكنه مصحف من كعب ابن مالك، وكأنه وقع تصحيف لبعض رجال السند أيضاً.

<sup>(</sup>¹) الحديث رقم (١١٧٨): (صحيح) رواه البخـاري في «الأدب» (٥٢٢) عـن جـابر ابن عبد الله، وصححه شيخنا فيه. ورواه الحارث (٢٥٠) مثله.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١١٧٩): (ضعيف) رواه أحمد (٨٣٠٨ و٨٥١٧ و٨٦٣٦)، وعبـد ابن حميد (١٤٥١) ـ كلاهما ـ عن أبي هريرة، وألفاظ الحديث ـ برواياته ـ متقاربة جداً. وضعف المعلق على «المسند» روايات أحمد الثلاث.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۱۸۰): رواه مالك (۱۲۸٤) ـ ومن طريقه ـ البخاري (۵۳۲۱) ـ وغيره ـ عن أبي هريرة.

الكلمات، وقال: إن الله [عزوجل] يأمرك أن تدعو بهن: اللهم إني أسالك تعجيل عافيتك، وصبراً على بليتك، وخروجاً من الدنيا إلى رحمتك». (٢) وروى ابن أبي الدنيا:

۱۱۸۳ ـ «عيادة المريض فواق ناقة». (۳) ـ أي زمنها يسير جداً ـ وروى أبو يعلى:

١١٨٤ ـ «أغبوا في العيادة [وأربعو] إلا أن يكون مغلوباً [معلوماً]». (١) ـ يعني في النزع ـ أي لا توالوها إلا لحاجة لذلك. ومنها:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۸۱): (ضعيف) ذكره الغزالي في «الإحياء» (۲/ ۲۰۹)، وقال العراقي في «المغني» (۱/ ۱۸۱/ ۲): «أخرجه ابن السني في «اليوم والليلة»، والطبراني، والبيهقي في «الأدعية» من حديث عثمان بن عفان بإسناد حسن». انتهى. وقال الهيثمي في «المجمع» (۸٤٤): «رواه أبو يعلى في «الكبير» عن شيخه موسى بن حيان، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح». انتهى. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (۹۷۲)، وسقطت لفظة [احد] التي بين المعقوفتين من جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، وأثبتها من كتب التخريج.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۱۸۲): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (۹۶۹)، وابن حبان (۹۲۲)، والحاكم (۱۹۱۷) ـ جميعهم ـ عن عائشة. وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (۱۷۵٦) و «ضعيف الجامع» (۷۰). ورواه الشهاب (۱٤۷۰) عن أنس، نحوه.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) الحديث رقم (١١٨٣): (ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض» (١٧٦) عن أنس بن مالك، بلفظ: «العيادة فواق ناقة» وضعفه العراقي في «المغني» (٢/ ١٨٢/٢) ولفظه عنده «عيادة المريض بعد ثلاث فواق ناقة» وقال: «أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض» من حديث أنس بإسناد فيه جهالة». انتهى.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (١١٨٤): (ضعيف جداً) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض» (٢١٢)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٤١/ ٩١٦) عن جابر، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١٦٤٤)، و«ضعيف الجامع» (٩٧٥). و[وأربعوا] بين المعقوفتين زيادة من الأصول المذكورة، وليست في شيء من المخطوطات، والمطبوعات.

• ٣- أن يُشَيِّعَ جنائزهم، بقصد أداء حق المسلمين، والعظة والاعتبار بالتفكر في الموت، وما أعدَّ له، وما بعده، مع [من] دوام الخشوع، وترك اللغط. فقد صح:

۱۱۸۵ ـ «أن له إذا مضى إلى بيتها، ثم صلى عليها، ثم شيعها، فمكث حتى يُفرغ من دفنها، قيراطين». (۱) ـ وفي رواية \_:

۱۱۸۷ د «ثلاثة قراريط». (۲) وصح:

۱۱۸۸ م. «أن القيراط مثل جبل أحد». (٣) وصح:

١١٨٩ ـ «ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه». (٤)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١١٨٥): (لا أصل له بهذا اللفظ)، وأصله رواه مسلم (٩٤٥) عن أبي هريرة بلفظ:

<sup>=</sup> ١١٨٦ ... «.. من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن، كان له قيراطان من أجر..». وصدقته عائشة، ونقله عنها خباب لابن عمر.

 <sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١١٨٧): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٩٢٩٢) عن جابر، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢٠٠٠)، و«ضعيف الترغيب» (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١١٨٨): (صحيح) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (١١٨٩): (حسن) رواه الترمذي (٢٣٠٨)، وابن ماجة (٤٢٦٧) \_\_\_ كلاهم، وغيرهما \_ عن عثمان بن عفان، وحسنه شيخنا فيهما، وفي غيرهما من كتبه.

## خاتمة تجمع متفرقات من الحقوق:

ينبغي [۱۸۸//د] أن لا تستصغر مسلماً، حياً أو ميتاً فتهلك؛ لاحتمال أنه عند الله خير منك. وبل قد يُختمُ لك \_ والعياذ بالله \_ تعالى \_ بسوء \_ ولذا [ولذلك] قيل: «من ظنَّ أنه [۱۹۸/ب/ب] خير من زبلة، كانت الزبلة خير منه». وأنى لمن هو على خطر خاتمة [لخاتمة] السوء أن يفتخر [يفخر] على شيء.

ولا تنظر لأهل الدنيا بعين التعظيم، فإنها حقيرة عند الله \_ تعالى \_ ومَن عَظَّمَهَا سقط من عين الله، واحذر أن تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم، فتصغر في أعينهم، ثم تُحرمُ دنياهم، فإن فرضت أنك نلتها، فقد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولا تُظهر [١٩١/ب/ج] العداوة لأحد، فإنه يذهب دينك ودنياك فيهم، ودينهم فيك.

نعم! إن رأيت منكراً عاديت أفعالهم القبيحة بإنكارها بما استطعت؛ بيد، أو لسان[١٦١/ب/١] أو قلب، ما لم تخش ترتب ضرر على ذلك، ولا تغتر بثنائهم عليك، ومودتهم لك في وجهك، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك، لم تجد في المائة؛ بيل الألف إلا واحداً، بل ربما لا تجد أحداً كذلك، ولا تشك إليهم [لهم] أحوالك، فيكلك الله إليهم، ولا تطمع أن يكونوا في السر كالعلانية، فذلك طمع كاذب، وأنى تظفر بذلك، ولا تنال شيئاً، ولا تعلل الله يلجئك إليهم عقوبة لك، تعل [٨٨/ب/ه] عليهم تكبراً باستغنائك عنهم، فإن الله يلجئك إليهم عقوبة لك، وإذا سألت أحداً منهم حاجة فقضاها فاشكر، وإن أبى فلا تعاتبه، فيصير عدواً لك، ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه نحاييل القبول، فإنه لا يسمع منك، بيل يعاديك، وليكن وعظك تعريضاً، إلا إن اضطررت[٨٨/ب/د] إلى التصريح، ومهما رأيت منهم خيراً أو كرامة، فهو من محض فضل[١٩٨/ب/د] الله ـ تعالى ـ عليك، لا بحولك وقوتك.

إذ لا يملك القلوب إلا مقلبها، وهنو الله ـ سبحانه وتعالى ـ لا غيره، فاشكره على أن سخرهم، ومع ذلك لا تنس الواسطة. فقد صح عن الصادق

المصدوق أنه قال:

۱۹۰ ـ « لا يشكر الله من لا يشكر الناس». (۱) وله روايات أربع: رفعهما، ونصبهما، وبالعكس. وتوجيهها ظاهر معلوم.

واستعذ بالله أن يكلك إليهم، وإذا أصابك من أحد منهم ما يسؤك، فَكِلْ أمره إلى الله \_ تعالى \_ واستعذ به [بالله] من شره، واجعله [١/١/١٩٢] في نحره، فقد كان ﷺ إذا خاف قوماً قال:

١٩١ ـ «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك [وندرؤك] في نحورهم». (٢)

ولا يخطر ببالك مكافأتهم، فذلك ليس من أخلاق الصالحين، على أنه يترتب عليه من القبائح ما لا غاية له، ولا تقل لهم: لِمَ لَمْ تعرفوا فضلي، أو صلاحي، أو قرابتي، أو رحمي؟ واعتقد أن الله \_ تعالى \_ لو أراد وصلتهم لك، لجعل لك قدراً في قلوبهم [١٦/١/١٦] فهو الذي يقرب القلوب ويبعدها، إذ هي بيده. ومن ثم كان على يكثر أن يقول في سجوده وغيره:

۱۹۲ ـ «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . (<sup>۳)</sup>

وكن فيهم سميعاً لحقهم، ناطقاً به، أصم عن باطلهم، ساكتاً عنه، واحذر صحبة أكثرهم إلا بعد التجربة، فإنهم لا يُقيلون لك عثرة، ولا يغفرون لك زلة، ولا يسترون لك عورة، ويُحاسبون على النقير والقطمير، ويحسدون على القليل

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۱۹۰): (صحيح) رواه أبو داود (٤٨١١)، والترمذي (١٩٥٤) \_\_ ولفظهما متقارب، كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي هريرة، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١١٩١): (صحيح) وأقرب الألفاظ إليه ما رواه الشهاب (١٤٨٢) عن أبي موسى، ورواه غيره بتقديم: «نجعلك، وندرؤك» على الاستعاذة، وصححه شيخنا في «صحيح «سنن» أبي داود» وغيره من كتبه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١١٩٢): (صحيح) رواه الترمذي (٢١٤٠)، وابن ماجة (٣٨٣٤) \_ كلاهما، وغيرهما ـ عن أنس، وصححه شيخنا فيهما.

ورواه الترمذي (٣٥٨٧) عن كليب بن شهاب، وأنكره شيخنا بتمام السياق. ورواه الترمذي (٣٥٢٢) عن أم سلمة، وصححه شيخنا فيه.

والكثير، ينتصفون ولا يُنصفون، ويستعفون ولا يعفون، [١٩٩١/ب/ب] (١) يعيرون الإخوان بالنميمة والبهتان، فصحبة أكثرهم خسران، وقطيعتهم رجحان، إن رضوا فظاهرهم الملق، وإن سخطوا فباطنهم الحمق [الحنق]، ظاهرهم ثياب، وباطنهم ذئاب، يقطعون بالظنون، ويتغامزون وراءك بالعيون، ويترصدون بصاحبهم ريب المنون، يُحصون عليك العشرات في صحبتهم، ليهجوك [ليجبهوك] بها عند غضبهم ووحشتهم، واحذر أن تبادر إلى صحبة أحــــدٍ مــنهـم إلا بعـــد أن تختــبره<sup>(٢)</sup> [١٩٢/ب/ج] في اختلاف أحواله، كعزله وولايته، وغناه وفقره، أو تعامله، أو تسافر معه، أو تعامله في الدينار والدرهم، أو تقع في شدة فتحتاجه، فإن رضيته في هــذه الأحوال، فاتخذ الأَسَنَّ أباً، والأصغر ابناً، والمماثل أخاً، فهذه جملة المعاشرة مع أصناف الخلق، فعليك أن تتأملها؛ بل وأن تحفظها حتى تصير راسخة عندك، فإنك تنتفع بها في دينك ودنياك [١/٨٨] مـ] وآخرتك، وأولادك [وأولاك] مع أهلك وأقاربك وأرحامك وأباعدك، بل ومع عموم المسلمين وأخصائهم من العلماء العاملين، والأولياء والعارفين، ومن ضيعها فهـو مغـرور غـبي مـذموم، شـقي لا يصلح لكمال، ولا يعامل إلا بالنكال، فعلى [١٦٢/ب/١] عقله ورسمه العفا، وكيف وهو على شفا، وفقنا الله \_ تعالى \_ للتحلي (٣) بمعالى الأمور، والتخلى عن سفسافها، وجعلنا [١٨٩/ب/د] ممن ضُربَ مع الكُمَّل من علماء هذه الأمة وعارفيها بسهم وافر إلى أن يصير من أشرافها، إنه أكرم الأكرمين، [٢٠٠//ب] وأرحم الراحمين. [آمين].

ظريفة [طريفة]: كان زيد بن ثابت شه فيمن ينقل التراب مع رسول الله على يوم الخندق، فنعس، فرقد، فجاء عمارة بن حزم، فأخذ سلاحه، فقال له النبي على:

<sup>(</sup>١) في (د): "يستوفون ولا يوفون"، وفي (هـ): "يستوفون ولا يعفون".

<sup>(</sup>۲) في (ب): «تختبرهم»، وفي (هـ): «تخبره».

<sup>(</sup>٣) في (د): «للتخلق»، وفي (هـ): «للتجلي».

المؤمن، ولا المؤمن المؤمن المنبي الله المؤمن، ولا يُعرَوَّع المؤمن، ولا يؤخذ متاعه جاداً ولا لاعباً».(١)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١١٩٣): (ضعيف جداً) رواه الحاكم (٥٧٧٨) عن ابن عمر.

وأشار إلى ضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٢٢٢) بقول: فيه «الواقدي». انتهى. قلت: والواقدي، وهو: محمد بن عمر، الأسلمي \_ مولاهم \_ المدني، قاضي بغداد،

مترك مع سعة علمه.

## الباب الخامس في فضل المشي بين الناس بالإصلاح ، وما على من مشى في ذلك من الواجبات والمندوبات .

[۱۹۳/ أ/ج]

فمن الأول: أن يخلص نيته، ويُطَهِّرَ سريرته، فلا يقصد التقـرب إليهما، ولا إلى أحدهما [أحد منهم]، وإنما يقصد وجه الله ـ تعالى ـ بإزالة ما بينهما من وحشة، أو فرقة نشأت عن حظ من حظوظ النفس الكثيرة القبيحة المهلكة.

ومن الثاني: (١)

١- أن يُرعُب كلاً منهما في الصلح، ويذكر له حسن غايته، وعظيم فائدته، وأنه به ينجو من الوقوف بين يدي الحكام، المؤدي إلى شدة الخصام، الموقع في كثير من الآثام، والمزيل لحرمة الإنسان، والرافع لمروءته بين الأصدقاء والأقران، والموجب لعاره على توالي الأزمان، وأن يبالغ في التلطف بهما ما أمكنه، وفي إعمال الحيلة، مورياً تارة، وغير مُور أخرى، بحسب الحاجة، [١٩١/١/١٠] في أن يدخل في ذهن كل ثناء الآخر عليه ومدحه له، ولو بكذب توقف عليه ذلك وإن كثر. وصح الحديث الذي رواه البخاري [١/١/١/١] ومسلم:

## ٤ ٩ / \_ «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين، فقال خيراً، أو نمي خيراً». (<sup>٢)</sup>

قال الغزالي: «وهذا يدل على وجوب الإصلاح، [٢٠٠/ب/ب] أي تأكده، لأن ترك الكذب واجب، ولا يسقط الواجب إلا بواجب آكد منه». والظاهر أن مراده بالوجوب هنا التأكد [هذا التأكيد] على حد قوله ﷺ:

<sup>(&#</sup>x27;) ومن الثاني: أي المندوب، والأول: هـو الواجـب، وسـيذكر المصـنف مـن هـذه المندوبات عدة، ولذلك بدأت بترقيمها ليسهل تتبعها.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١١٩٤): (صحيح) رواه الشهاب (١٢٠٤) عن أم كلثوم بنت عقبة، زوجة عبد الرحمن بن عوف، وعند «البخاري» (٢٥٤٦) عنها:

٥٩ ١ ١ - «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا». ولمسلم (٢٦٠٥): مم ١١٩٦ - د ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا».

١١٩٧ (غسل الجمعة واجب». (١) وقوله:

۱۹۹۸ و ۱۱۹۹ (الوجوب الحقيقي، (۲) وما علل به لا ينتج له الوجوب الحقيقي، بل قد يسقط الواجب لغير واجب كثيراً؛ كلبس الحرير لنحو قمل [غير واجب؛ بل جائز]، إذ ترك لبسه واجب، وقد سقط لغير واجب. وصحَّ أيضاً أنه ﷺ قال: [۱۹۳/ب/ج]

۱۲۰۱ «كل الكذب مكتوب \_ أي عقابه وإثمه ووزره \_ إلا أن يكذب الرجل في الحرب، فإن الحرب خدعة، أو يكذب بين اثنين يُصلح بينهما، أو يكذب لامرأت ه فيرضيها». (٣) ومنها:

194 / \_ «غسل [الغسل] يوم الجمعة واجب على كل محتلم».

(<sup>۲</sup>) الحديث رقم (۱۱۹۹): (شاذ) رواه الدارقطني (۲/ ۲۲/ ۱) عن أبي أيوب، وأشار إلى شذوذه بقوله: «قوله: «**واجب**» ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد».

قلت: وهو ثقة صدوق كما في «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٣٨/ ١٣٠٩)، ولكنـه خـالف الثقات الذين رووه عن سفيان بن عيينة بدون زيادة لفظة: «**واجب**». مثل:

ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٨٥٩)، ويـونس بـن عبـد الأعلـي الصــدفي في «شــرح معاني الآثار» (١٦٠٤) ــ ورواه كلاهما على التخيير أو الشك:

۱۲۰۰ «الوترحق، أو واجب..».

وأما إبراهيم بن محمد الشافعي عنـد «الطبرانـي في «الكـبير» (١٤٨/٤) اللـم فلـم يذكرها، بل محمد بن حسان نفسـه لم يروهـا عـن سـفيان كمـا في «المسـتدرك» (١١٣٠)، وهـذا اضطراب في روايته يؤكد شذوذها. والله أعلم.

(<sup>٣</sup>) الحديث رقم (١٢٠١): (ضعيف مرفوعاً ومرسلاً) رواه البيهقي في «الشعب» (٤٧٩٨) عن النواس بن سمعان مرفوعاً.

ورواه إسحاق بن راهويه (٥/ ١٧١\_١٧١) عن شهر بـن حوشـب ـ وفي شهر كـلام كثير ـ معضلاً، دل على إعضاله رواية البيهقي السابقة. وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٤١٠٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۱۹۷): (صحيح) رواه أحمد (۱۱۹۹) عن أبي سعيد الخدري، وأصله عند «البخاري» ــ مع زيادات في بعضها ـ (۸۲۰ و۸۳۹ و۸٤۰ و۸۵۵ و۲۵۲۲)، ومسلم (۸٤٦) عن أبي سعيد بلفظ:

آن يبذل لهما مالاً إن قدر عليه، وعلم أنه لا يتم الإصلاح إلا به والأصل في هذا الباب قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْحَوَلَةُ وَأَتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿ الحجرات: ١٠] [٨٨/ب/هـ].

وقول تعالى: ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُولِهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوَّ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ ٱبْتِغاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ ٱبْتِغاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَالنساء: ١٩١٤]، جعل المصلح المتقي على رجاء من الرحمة الواسعة، ووعده بأنه إن أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، [١٩٠/ب/د] أو أصلح بين الناس، وابتغى بذلك وجه الله \_ تعالى \_ ورضاه لا غير، كان له ثواب عظيم، لا يعرف] عظيم [عظم] عظمته إلا الله \_ سبحانه وتعالى \_.

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَتُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ عَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ إِللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ ﴾ [النساء: ٣٥]، الآيتين.

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَـتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩] الآيتين [١/٢٠١/ب] أيضاً.

ولنتكلم على هذه [١٦٣/ب/١] الآيات مبينين ما فيها مما قد يحتاج المصلَحان [المصطلحان]، والمصلِح إلى ارتكابه، إذ من شأن الصلح [المصلح] ترك بعض الحق أو كله، ومن شأن الخصومة الإفضاء [الإلقاء] إلى ميل [قيل] أو ادعاء بباطل، أو الاستقصاء في أخذ الحق فاحتاج المصلح إلى السعي في تخميد هذه النيران المهلكة وذلك يستدعي علماً [١٩٤///ج] وصلاحاً ودربة [وروية] وحذقاً وفهماً ناضاً، (١) وتجربة وخبرة بالأمور، لأن الصلح [المصلح] يحتاج إلى كل ذلك. وحينئذ فنقول:

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ومعنى المنضَّ:وناض مَنَاضاً إِذا ذَهَبَ في الأَرْضِ،والنَّضُّ: تحريكُ الطَّائرِ جَنَاحَيْهِ ليَطيرَ،والنَّضُّ: الإظْهارُ، ومَكْسروهُ الأمرِ، والدَّرْهَمُ والدّينارُ، كالنَّاضَّ فيهما أو إنما يُسمَّى ناضًا إذا تحوَّلَ عَيْناً بعدَ أن كان مَتاعاً. كذا في عدة معاجم.

تأمل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ آ ﴾ تعلم أنه ينبغي للمصلح [في المصلح] بين الأقارب أن يكون منهم، وفي المصلح بين الأجانب، وقد تعذر [تعدد] أن يكون من أهل المتخاصمين، فإن لم يتيسر الأهل فَمَن في معناه، ممن يكون صديقاً لهما، لأنهما ينقادان له غالباً، فإن لم يتيسر، فليكن ذا علم ووجاهة، فإن الانقياد له أقوى من غيره.

ثم بعد ذلك كله: [إذ] أن من سلك طريق الصلح فليحذر من أن يتكلم عند أحد الجانبين بسوء [١٩١//١٥] في حق الجانب الآخر، فإنه حينت للإ يكون فاسقاً غاماً، لا مصلحاً. وليجهد نفسه على تمحض قصده للإصلاح؛ ليوفق الله \_ تعالى \_ بينهما ببركة نيته.

ثم رأيت عن ابن عباس في الآية ما يؤيد ما ذكرته: أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «سننه»، عن ابن عباس \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾. الآية. قال:

۱۲۰۲\_ «هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن يبعثوا رجلاً مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، وجلاً مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء، حجبوا عنه امرأته، وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها [١/١/١٦] على زوجها، ومنعوها النفقة، فإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها [١/١/١٦] على زوجها، ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا، أو يجمعا، [١٩٤/ب/ج] فأمرهما جائز». (٢)

۱۲۰۳ هما الحكمان يوفق الله بينهما، وكذلك كل مصلح يوفقه الله ـ تعالى ـ للحق والصواب». (۳)

<sup>(</sup>١) في (ج): «ومنعوا عنها».

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۲۰۲): (ضعيف الإسـناد) رواه ابـن جريــر (۹٤۱۹)، وابــن المنــذر (۱۷٤۱)، وابن أبى حاتم (٥٢٨٣)، والبيهقى في «الكبرى» (٧/ ٣٠٦/ ١٤٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٢٠٣): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٩٤٣٣)، وابن المنذر =

فتأمل قول ابن عباس رضي الله \_ تعالى \_ عنهما: "وكذلك كل مصلح" إلى آخره. يظهر [١٨٩٨] هـ] لك أنه ينبغي للمصلح ألاّ يريد بسعيه إلا الإصلاح، وأنه إذا أراد ذلك، يوفقه الله \_ تعالى \_ للحق والصواب، فيجري فيما بينهما على قانون الصدق، والهداية، والإرشاد، إلى أن يُسعفه الله \_ تعالى \_ بزوال ما بينهما، ببركة خلوص نيته، ثم يكتب الله \_ تعالى \_ له من الثواب بواسطة هذا الإصلاح والتأليف، [والتألف] ما لا يُحصى، إذ يترتب [١٩١١/ب/د] على الإصلاح من جلب المصالح، ودرء المفاسد، ما لا يُحصى أيضاً، والثواب يزداد ويعظم بزيادة سببه، ويدوم بدوامه. وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والبيهقي في "سننه"، عن عمرو بن قرة [مرة] قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين اللذين في القرآن فقال:

17.٤ «يبعث حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، يُكلمون أحدهما ويعظونه (١) فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه، فإن رجع، وإلا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز (٢) - أي كما هو قول الشافعي (٢٠٢/١/ب] وغيره. وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، عن الحسن قال:

17٠٥ «إنما يُبعث الحكمان ليصلحا، ويشهدا على الظالم بظلمه، وأما الفرقة فليست بأيديهما». (٢) [أي] كما هو الأصح عندنا. وقال علي ـ كرَّمَ الله ـ تعالى ـ وجهه ـ كما أخرجه ابن جرير عنه ـ:

<sup>=(</sup>١٧٤٩)، وابن أبي حاتم (٢٨٧).

<sup>(</sup>۱) في (ج)، و(هـ) «يعظمونه». وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۲۰۶): (صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق (۱۱۸۸۸)، وابن جريـر (۹٤۲۱)، وابن جريـر (۹٤۲۱)، والبيهقي في (۱٤٥٦٩)، وما بين المعقوفتين تصحيح من الأصول.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱۲۰۵): (صحيح الإسناد) رواه ابـن جريــر (۹٤۱۲)، وابـن المنــذر (۱۷٤٦)، وابن أبي حاتم (٥٢٨٥).

(۱۲۰۲ ـ «الحكمان بهما يجمع الله، وبهما [۱/١/١٦٤] يُفرق [الله]». (١) وأخرج جماعة عن ابن عباس ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ [١/١/١٩٥]: ﴿ إِن يُرِيدُآ اِصْلَحًا يُوفِق اللهُ بَيْنَهُمَا ۗ ﴾ قال:

۱۲۰۷\_ (هما الحكمان). (۲) وعن مجاهد: ﴿ إِن يُرِيدَآ إِصَّلَحَا ﴾. قال: ۱۲۰۸\_ (أما إنه ليس بالرجل والمرأة، ولكنه الحكمان، يُوفق الله بينهما. قال: بين الحكمين). (۳)

وقد ندب الله \_ تعالى \_ عباده إلى الصلح، وحَنَّهم عليه بوصفه بالخير، وبيَّن أنه لا يحصل غالباً إلا إن ترك أحد المتخاصمين شيئاً من حقه. فقال \_ عزَّ قائلاً \_: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةُ خَافَتَ مِنَ بَعْلِهَا نُشُوًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالشَّحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ ﴾ [النساء:١٢٨]. يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالشَّعَ ﴿ وَالنساء:١٢٨]. الآية. [١٢٨/ب/1] (٤) [و]جاء بسند حسن، عن ابن عباس شه قال:

الله! لا يطلقني واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتْ مِنُ عَلَمْهَا النبي عَلَيْهَ فقالت: يما رسول الله! لا تطلقني واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتْ مِنُ بَعْلِهَا نُشُوءً فهو جائز». (٥) وصح عنها نُشُوءً فهو جائز». (٥) وصح عن عائشة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنها ـ قالت:

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٢٠٦): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٩٤١٥).

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۲۰۷): (صحیح بطرقه) رواه ابن أبي شیبة (۱۹۰۱۲)، وابن جریـر (۹۶۱۹)، وابن أبي حاتم (۵۲۸۲)، وابن المنذر (۱۷٤۷).

<sup>(</sup>۳) الأثر رقم (۱۲۰۸): (صحيح بطرقه) رواه ابن أبي شيبة (۱۹۰۰۹)، وابن جريـر (۹٤۳۱)، وابن أبي حاتم (٥٢٨٦)، وابن المنذر (١٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) من هتا بدأ سقط من (د) بعد (۱۹۲/أرد).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٢٠٩): (صحيح) رواه الترمذي (٣٠٤٠) \_ وغيره \_ عن ابن عباس، وصححه شيخنا فيه.

الله عندنا، وكان قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا، فيدنو من كل امرأة من غير مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى من هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت، وفَرقت أن يفارقها رسول الله عَلِيَّةُ فقالت: يا رسول الله! يومي هو لعائشة، فقبل ذلك رسول الله علي [٢٠٢/ب/ب]. قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله على هذا في ذلك أنزل الله على هذا في أن امراًة خافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُو ًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [١٩٥/ب/ج]. (١) قالت:

۱۲۱۱\_ «الرجل يكون عند المرأة، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك في شأني من حِلِّ. فنزلت هذه الآية». (٢) وأخرج عنها:

الآية: ﴿ وَٱلصُّلَّحُ خَيْرٌ ﴾. في رجل كان [كانت] عنده امرأة قد طالت صحبتها وولدت [٨٩/ب/م] منه أولاداً، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن تقيم عنده، (٣) ولا يقسم لها». (١) وصحَّ عن رافع بن خديج:

المجاه المجاه المراة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة، فآثرها عليها، فأبت الأولى أن تقر، [١/١/١٦٥] فطلقها تطليقة، حتى إذا [مر] من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك. قالت: بل راجعني. فراجعها، فلم تصبر على الأثرة، فطلقها الأخرى، وآثر عليها الشابة. فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية». (٥) وأخرج جماعة عن ابن

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۲۱۰): (حسن صحيح) رواه أبو داود (۲۱۳۵)، والحاكم (۲۷٦٠) والبيهقي في «الكبرى» (۱۳۲۱) و ۱۴۵۳۱) ـ جميعهم ـ عن عائشة، وصححه شيخنا فيه وفي «الإرواء» (۷/ ۸۵)، و«الصحيحة» (۱٤۷۹).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٢١١): رواه البخاري (٢٣١٨ و٢٣١٥) ـ وغيره ـ عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، و(ج): «يقيم عندها»، وفي (هـ): «أنْ لا يقيم عندها».

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) الأثر رقم (۱۲۱۲): (حسن) رواه ابن ماجـة (۱۹۷٤) ــ وغـيره ــ عـن عائشـة، وحسنه شيخنا فيه..

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٢١٣): (صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٧٥)=

المسب

1718\_ «أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمراً [أثراً]؛ إما كِبَراً أو غيره، فأراد [١٦٤/ب/د] طلاقها، فقالت: لا تطلقني، واقسم [وأقم] ما بدا لك، فاصطلحا على صلح، فجرت السنة بـذلك، ونـزل [وأنـزل] القرآن: ﴿ وَإِن آمْرَأَةٌ ﴾ الآية قال:

1710 «هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنّها، فيتزوج المرأة الثانية، يلتمس ولداً، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز». (٢) وأخرج جمع [جماعة] عن على، أنه سُئل عن هذه الآية فقال:

الرجل عنده [/۱۹۲] امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت، أو تكون دميمة [ذميمة]، فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة، وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها، فما طابت نفسها به، فلا بأس به، فإن رجعت سُوّي بينهما». (٢) وأخرج جمع عن ابن عباس ــ في الآية ـ قال:

۱۲۱۷ «تلك المرأة تكون عند الرجل، لا يرى منها كثيراً بما يُحب [ـه]، وله امرأة أحب إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله ـ تعالى ـ إذا كان ذلك، يقول لها: يا هذه! إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة، فأواسيك، وأنفق عليك،

<sup>=</sup>و «المصنف» (١٠٦٥٣) \_ ومن طريقه \_ ابـن جريـر (١٠٦٠٥)، وابـن أبـي حـاتم (٦٠٤٤) \_ \_ جميعهم، وغيرهم \_ عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٢١٤): (منقطع ضعيف الإسـناد) رواه مالـكــ روايــة الشــيباني ــ (٥٨٥) من طريق الزهري، عن رافع بن خديج، وفيه انقطاع بينهما، فالزهري لم يسمع رافعاً.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۲۱۵): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (۱۰۵٤٤) عــن محمــد بــن سيرين، وابن سيرين لم يدرك عمر، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٢١٦): (حسن) رواه مجاهد بن جبر في «تفسيره» (١/ ١٧٦) \_ ومن طريقه \_ البيهقي في «الكبرى» (١٤٥١٤) عن علي، وعزاه السيوطي في «الـدر» (١/ ٧١١) إلى الطيالسي، وابن أبي شيبة، وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي، عن علي بن أبي طالب.

فأقيمي، وإن كرهت، خليت سبيلك [١/٢٠٣]. فإن [١/١٩٦] هي رضيت أن تقيم بعد أن يُخيِّرها، (١) فلا جناح عليه. وهو قوله: ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾. يعني أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الـزوج على أثـره غيرها عليها». (٢) وصح حديث:

الشح [تشح] عند الصلح على نصيبها من زوجها». (١) وقال تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَـتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَـتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن طَآبِفَ فَإِن طَآبِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن بَعَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَع فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن بَعَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَع فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِين ﴾ فَآءَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ الحجرات: ٩] [١٩/١/م.]. فاشتملت هاتان الآيتان [١٩٦/ب/ج] على الترغيب التام في

<sup>(</sup>١) في (أ): أن تخيرها، وهو مصحف، وفي (ب): بعد تخيرها، وفي (د): بعــــد تخييرهــــا، وفي (هــــ): بعد أن يخبرها، وما أثبتناه من (ج).

<sup>(</sup>١) الأثـر رقـم (١٢١٧): (ضـعيف الإسـناد) رواه ابـن جريـر (١٠٥٩٢)، وعـزاه السيوطي في «الدر» (٢/ ٧١٢) ـ إضافة إلى ابن جرير ـ إلى ابن المنذر.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (١٢١٨): (حسن صحيح) رواه أبو داود (٣٥٩٤) عن أبي هريرة. ورواه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجة (٢٣٥٣) ـ كلاهما ـ عن عمرو بن عوف المزني ورواه غيرهم عنهما، وصححه شيخنا في ثلاثتها، وفي غيرها من كتبه، وما بين المعقوفتين زيادة من «سنن الترمذي» (١٣٥٢).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢١٩): (حسن لغيره) رواه ابن جرير (١٠٦١٤) بلفظ: «نصيبها منه». وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧١٢) ـ إضافة إلى ابن جرير ـ إلى ابن المنذر.

الإصلاح، والأمر به، والتشديد على المخالف، إلى أن يرجع إلى أمر الله، والعدل في الإصلاح، والإقساط فيه، وأن المؤمنين كلهم أخوة، فينبغي لكل أحد منهم أن يصلح بينهم، وأن الأصلاح إذا انضمت [انضم] إليه التقوى، مُتكفل برحمة الله العظمى، وكفاك بهذه الفضائل حاملة على الإصلاح، إن كنت بهذه الأوصاف. ووقع في نزول الآية خلاف. وأخرج الشيخان \_ وغيرهما \_:

ماراً، [۱۲۲۰/۱۰] وانطلق المسلمون بمشون، وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه، وركب حماراً، [۱۲۳/ب/د] وانطلق المسلمون بمشون، وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: لحمار رسول الله عني أطيب ريحاً منك. فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب وسول الله عني أطيب ريحاً منك. فغضب لعبد الله رجال من من قومه، فغضب والأيدي والأيدي والأيدي والنعال، فأنزلت فيهم: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ (١) وأخرج جماعة عن أبي مالك قال:

۱۲۲۱\_ «تلاحا [تلاحى] (۲) رجلان من المسلمين، فغضب قوم كـل لـه، فاقتتلوا بالأيدي والنعال، فأنزل الله الآية». (۲) وأخرج عبد بن حميد، عن ابن جبير قال:

۱۲۲۲\_ «كان بين الأوس والخزرج قتال بالسيف [بالسعف] والنعال، فأنزل الله تعالى الآية». (١) وأخرج جماعة عن قتادة قال:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۲۲۰): رواه البخاري (۲۵٤٥)، ومسلم (۱۷۹۹) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أنس بن مالك.

<sup>(1)</sup> وفي هامش (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٢١): (صحيح الإسناد) رواه ابن جريس (٣١٧٠٠) عن أبي مالك، وقال السيوطي في «الدر» (٧/ ٥٦٠): «وأخرج سعيد بن منصور، وابن جريس، وابن المنذر، عن أبي مالك قال...» وذكره.

١٢٢٣ ( أنها نزلت في رجلين بينهما حق، ولأحدهما عشيرة كثيرة، [١٩٧/ ١/ ج] فقال: لآخذن عيوناً [لآخذنه عنوةً]. فدعاه الآخر إلى المحاكمة إلى النبي على فأبى، فلم يزل الأمر حتى تدافعوا [ترافعوا]، وحتى تناول بعضهم بعضاً بالنعال والأيدي، ولم يكن قتال بالسيوف [بالسيف]. (٢) وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السدي قال:

١٢٢٤ - «كان رجل من الأنصار يقال له (عمران)، تحته امرأة من الأنصار يقال لها (أم زيد)، وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها، وجعلها في علية له، لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها، فجاء قومها وانزلوها لينطلقوا بها، وكان الرجل قد خرج [١٦٣/ب/١] فاستغاث أهله، فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها، فتدافعوا، واجتلدوا بالنعال، فنزلت فيهم هذه الآية، فبعث إليهم رسول الله على فأصلح بينهم، وفاؤوا إلى أمر الله». (٣) وصح عن ابن عمر - رضى الله - تعالى - عنهما -:

17۲0\_ «ما وجدت في نفسي [١٩٤١/١٩٤] من شيء، ما وجـدت في نفسـي من هذه الآية، أني لم أقاتل [أقابل] هذه الفئة الباغية كما أمرني الله». (٤) وفي رواية عنه: أنه سئل عن هذه الآية لما دخل الحجاج الحرم فقال للسائل:

۱۲۲٦ «أعرفت الباغية من المبغي عليها؟ فوالذي نفسي بيده لو عرفت المبغية، ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى نصرها [٢٠٤/ب/ب] أفرأيت إن كانت [كانتا] كلتاهما باغيتين؟! فدع القوم يقتتلون على دنياهم، وادفع [وارفع] إلى أهلك، فإذا

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٢٢٢): ذكره ابن كثير في «التفسير» (١٤/ ٢٦٩)، وكذلك القرطبي (١/ ٢٦٧) وعزاه كلاهما لسعيد بن جبير، وما في (أ): «بالسيف» تصحيف خطير!!.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۲۲۳): (حسن) رواه ابن جريىر (۳۱۷۰۷) عن قتادة، وما بين المعقوفتين الأوليين زيادة وتصحيحاً منه، ورواه ابن جرير \_ بإسناد صحيح \_ في الجزء الثاني من الأثر التالى رقم (۳۱۷۰۸).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٢٢٤): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٣١٧٠٥)، وابن أبي حاتم (١٨٦١٠) عن السدي، وفي الإسناد الأول ضعيف، والثاني معلق.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٢٢٥): (صحيح) رواه الحاكم (٣٧٢٢ و٤٥٩٨) ــ ومـن طريقـه ــ البيهقي (١٦٤٨٣) ــ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ــ كلاهما ــ عن ابن عمر.

استمرت الجماعة فادخل فيها». (١) وهذه لا تُعارض ما قبلها، لأن تلك أصح، أو [١٦٨/ب/١] تُحملُ هذه على ما إذا اشتبه الأمر كما هو صريحها، والأولى على ما إذا اتضح الأمر. وأخرج جماعة عن ابن عباس \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ في الآية \_ [١٩٧/ب/ج] قال:

المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله [تعالى]، وينصف بعضهم من بعض، فإن أجابوا المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله [تعالى]، وينصف بعضهم من بعض، فإن أجابوا حكم بينهم بكتاب الله حتى يُنصف بينهم للمظلوم من الظالم، فمن أبى منهم أن يحيب، فهو باغ، وحق على إمام المؤمنين، والمؤمنات [المؤمنين] أن يقاتلوهم، حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويُقروا بحكم الله، والمقسط العادل [القادر] في حكمه في حالة الإصلاح وغيرها». (٢) وفيه بشارة عظيمة لمن دخل بين الناس في الصلح، وكان [١٩/ب/ه] على غاية من العدل، والتكلم فيما بين المتخاصمين، حتى يصطلحوا [يصطلحا]. وصح في الحديث:

المقسطون يوم القيامة على [١٩٤٥ ب/د] منابر من نور، على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلوا». (7) و في رواية:

الرحمن بما أقسطوا في الدنيا». (3) وسيأتي في واقعة الأوس والخزرج، في قضية الرحمن بما أقسطوا في الدنيا». (3)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٢٢٦): ذكره السيوطي (٧/ ٥٦١) وعزاه إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، عن حبان السلمي.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٢٢٧): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٣١٦٩٧) عن ابن عباس (٣) الحديث رقم (١٢٢٨): (لم أقف عليه بهذا اللفظ)، والحديث بلفظ:

المحيح): «إن المقسطين، عند الله، على منابر من نور، عن يمين الرحمن عزوجل وكلتا يديه يمين الدركمن عزوجل وكلتا يديه يمين :الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما ولوا». رواه مسلم (١٨٢٧) عن عبد الله بن عمر و بن العاص.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٣٠): (صحيح) رواه أحمد (١٤٨٥ و١٨٩٧) \_ وغيره \_عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه المعلق على «المسند».

الإفك، بسط كلام [الكلام] على هذه الآيات؛ أعني قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَـتَلُواْ ﴾. إلى آخرها. ما يتعين عليك مراجعته، فإنه يزيد ما هنا وضوحاً، وفيه مزيد إشهاد [استشهاد] لما نحن فيه. وعقد بعض العلماء للإصلاح بين الناس - وأن أقرب الناس إلى الله المصلحين بين الناس - باباً فقال:

«اعلم أن الإصلاح بين [١/١/٢٠٠] الناس من كمال الإيمان، وكما [لما] ذكر في الخبر عن النبي [١/١/١٦٧] ﷺ أنه قال:

١٢٣١ \_ «أفضل الناس عند الله: أنفعهم، وأقرب الناس إلى الله: المصلحين [المصلحون] بين الناس». (١٠) و

الله [تعالى] بكل كلمة مثل أجر اثنين إذا تقاطعا، أعطاه الله (3) بكل كلمة مثل أجر عتق رقبة (3) و

١٢٣٣ ـ «الإصلاح بين الناس شعبة من شعب النبوة». (٣) و ذُكرَ عن النبي ﷺ أنه قال:

التطوع، وسيام التطوع، والمدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إصلاح ذات البين إذا تقاطعوا». (٤) ودُكرَ عن بعض الصحابة \_ رضوان الله \_ تعالى \_ عنهم أجمعين \_ أنه قال:

١٢٣٥ ـ «من عجز عن ثمانية أشياء، فعليه بثمانية أخرى؛ لينال فضلها. وعَدَّدَهَا فقال: [١/١١٩٥]، والسابع: [٢٠٥/ب/ب] من أراد فضل العبادة]،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٣١): لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولا قريباً منه. ولعل المصنف أرادهما حديثين، إذ لم أقف على شيء من الجزء الثاني من الحديث.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٢٣٢): (منكر جداً) ذكره شيخنا في «الضعيفة» (٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٣٣): لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولا قريباً منه.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٣٤): (صحيح) رواه البخاري في «الأدب» (٣٩١)، وأبسر داود (٤٩١٩) ـ كلاهما، وفي لفظ المصنف ألفاظ زائدة عمّا في الكتابين السابقين هي: «النفل، والتطوع، وإذا تقاطعوا».

فليصلح بين الناس إذا تقاطعوا». (١) انتهى. وصح أن النبي الله قال يمدح الحسن ابن علي ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ:

(۱) عظیمتین من المسلمین». (۱) وقد جازاه الله \_ تعالى \_ شه بهذا الصلح، أن جعل المهدي \_ اللذي يؤمُّ بعيسى \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ حين ينزل، ويملأ الأرض عدلاً، كما ملئت جَوْراً \_ من ذريته. (۱) بل جاء في حديث:

• ١٢٤٠ «أنه يملك الناس بعد المهدي، ستة من أولاد الحسن، وخمسة من أولاد الحسين». (٤)

۱۲۳۷\_ «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم». رواه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (١٥٥) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي هريرة.

۱۲۳۸\_ (صحيح): «لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما». رواه الطبراني في «الصغير» (۱۱۸۱)، و«الكبير» (۱۱/ ۱۳۶/ ۱۰۹) عن ابن مسعود، وصححه شيخنا في تعليقه على «فضائل الشام» (ص: ۱۲) للربعي.

المحدي المحديث المحديث المناه الذي المحديث ال

(١) الحديث رقم (١٢٤٠): لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولا قريباً منه. بـل إن المصنف نفسه قال في «الصواعق الحرقة» (٢/ ١٧٨): «ورواية: «إنه يلي الأمر ـ بعد المهدي ـ اثنا عشر=

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٢٣٥): لم أقف على شيء منه، ولم أقف على اسم صحابيه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٢٣٦): رواه البخماري (٢٥٥٧ و٣٤٣٠ و٣٥٣٦ و٦٦٩٢) \_\_ وغيره \_ عن أبي بكرة مطولاً ومختصراً.

<sup>(</sup>٣) وهذا إشارة إلى عدة أحاديث منها:

فتأمل فضيلة هذا الإصلاح الذي وقع من الحسن، فإنه رضي بخلع [بخلعه] نفسه عن الملك، شفقة على أمة محمد ﷺ، وإبقاءً لدمائهم وأموالهم.

وفي «الإحياء»: «ومنها ـ أي حقوق المسلم [المسلمين] ــ[١٩٨/ب/ج] أن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلاً». (١) قال ﷺ:

١٤٢١ «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم [الصيام]، والصدقة، والصلاة؟

قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات. [١٦٧/ب/أ] البين..». (٢) وهذا الحديث رواه الخرائطي، والطبراني في «مكارم الأخلاق». [١/٩١/هـ] وعن أنس شه قال: قال رسول الله ﷺ:

الله ورسوله؟ [١٩٥/ب/د] على صدقة تُرضي الله ورسوله؟ [١٩٥/ب/د] توضعها [تصلح] بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا». (٤) رواه أبو داود،

ترجلاً: ستة من ولد الحسن، وخمسة من ولد الحسين، وآخر من غيرهم». واهية جداً». انتهى. وقال العيني في «العمدة» (٢٨٢/٢٤): «وقيل وجد في كتاب دانيال: إذا مات المهدي، ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر، ثم يملك بعده ولده، فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً، كل واحد منهم إمام مهدي».

<sup>(</sup>١)وهذا بداية نص من نصوص «الإحياء» (٢/ ١٩٩) والأحاديث التالية منقولة منه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲٤۱): (صحيح) رواه الخرائطي (۳۲۰)، والطبراني (۷۵) \_ كلاهما \_ في «مكارم الأخلاق» عن أبي الدرداء. وسبق تخريج نحوه برقم (۱۲۳٤).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲٤۲): (ضعيف جداً) رواه الحاكم (۸۷۱۸) عن أنس، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترغيب» (۱٤٦٩)، وسيأتي مطولاً برقم (۱۲٤۷).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٤٣): (حسن لغيره) رواه الطيالسي (٥٩٨) \_ ومن طريقه \_ البيهقي في «الشعب» (١١٠٩٤)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٧٥/ ٩٩٩٧)، \_ جميعهم \_ عن أبي أيوب، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٣٠٥٣) بقوله: «رواه الطبراني، وعبد الله=

والطيالسي، وعبد بن حميد، والطبراني. وعن علي \_ كرَّمَ الله \_ تعالى \_ وجهه \_ قال: قال رسول الله ﷺ:

الديلمي. (١٦٤٤ (إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصوم». (١) رواه الديلمي. وعن أنس هذه قال: قال رسول الله علية:

ه الا أدلكم على صدقة يجبها الله ورسوله؟ إصلاح ذات البين إذا تفاسدوا». (٢) رواه أبو سعيد السمان. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على:

٦ ٢ ٤ ٦ ـ «ألا أخبركم بخيرين كبيرين من الصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، إياكم والبغضاء، فإنما هي إلى الله». (٣) ورواه الدارقطني. وعن أنس الله قال:

الله عمر: يا رسول الله على الله الله الله عمر: يا رسول الله الله الله عمر: يا رسول الله عمر: يا رسول الله عمر العزة، فقال أحدهما للآخر: يا رب خذ مظلمتي من هذا. فقال الله عز وجل: رُد على أخيك مظلمته فقال: يا رب لا يبق من حسناتي شيء فقال الله تعالى للطالب المطالب عني أخيك مظلمته بأخيك؛ لم يبق من حسناته شيء فقال: يا رب فليحمل عني [مني] من أوزاري ثم فاضت عيني [عينا] [٢٠١/ب/ب] رسول الله على بالبكاء فقال: إن ذلك ليوم [اليوم] عظيم [١١/١/١] يوم يحتاج الناس إلى أن يُحمل [تُحمل] عنهم

<sup>=</sup>ابن حفص ـ صاحب أبي أمامة ـ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». انتهـى. وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٨١٩)، وإسناد الطيالسي ـ وعنه البيهقي ـ ليس بخير من إسناد الطبراني. (١) الحديث رقم (١٢٤٤): (ضعيف) ذكره الديلمي (٣٧٧١) عن علي، معلقاً.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٢٤٥): (حسن لغيره) عزاه الهندي في «الكنز» (٥٤٨٦) إلى السمان في «مشيخته»، عن أنس بنفس لفظه هذا.

ورواه عبد بن حميد (٢٣٢)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٣٩٢٢ / ٣٩٢٢) ــ كلاهمـا ــ عن أبي أيوب ، نحوه، وحسن شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٨٢٠) أثـر الطبراني، وعـزاه ــ إضافة له ــ إلى الأصبهاني، وساق بعض ألفاظه، وسيأتي برقم (١٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٤٦): (صحيح)، وسبق تخريجه برقمي (١٢٣٤ و١٢٢١).

من أوزارهم. قال: فيقول الله . عزّوجل . للمتظلم [للمتكلم]: ارفع بصرك، فانظر في الجنان. فيقول: يا رب مدائن من فضة [١٩/١/١٠] (() وقصور من ذهب مكللة باللؤلؤ! لأي نبي هذا، ولأي صديق هذا، ولأي شهيد هذا؟! قال الله . تعالى .: لمن أعطى الثمن قال: يبا رب ومن يملك ذلك؟! قال: أنت تملكه . قال: بماذا يا رب إ قال: بعفوك عن أخيك . قال: يا رب! قد عفوت عنه . قال: فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك، فأدخله الجنة . ثم قال يا رب! قد عفوت عنه . قال: فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك، فأدخله الجنة . ثم قال وهذا الحديث ـ بطوله ـ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»، والحاكم ـ وقال: «صحيح الإسناد» ـ . وكان رسول الله قلي يثابر على الصلح بين أصحابه بما أمكنه، ويذهب إليهم لأجلهم [لأجله] . روى البخاري في «صحيحه» عن سهل بن

فتأمل أنه ﷺ بمجرد أن بلغه أن بين هؤلاء الجماعة الذين من أصحابه شيئاً ذهب إليهم إلى قباء ليصلح بينهم، [١٩٦/ب/د] ولم يجيء أحد منهم يسأله في ذلك، تعلم أنه ينبغي لك أنك إذا علمت بين جماعة [١٦٨/ب/١] يسمعون لك شيئاً أن تسعى بينهم بالصلح بما أمكنك، وإن لم يسألوك في ذلك، لأن الصلح بين

<sup>(</sup>۱) انتهى الخلط من (د) (۱۹۲/ب/د).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲٤۷): (ضعيف جداً) وسبق تخريجه يرقم (۱۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٤٨): رواه البخاري (١١٤٣ و١١٦٠) عن سهل بن سعد.

الناس لوجه الله \_ تعالى \_ من أمهات [مهمات] العبادات الكاملة، لما يترتب [عليها] من الخيرات التي لا تتناهى، فبادر إليه حيث قدرت عليه، لتغنم عظيم أجره.

ويؤخذ من كونه ورقعه باليهم في جماعة من أصحابه، أنه ينبغي للمصلح إذا ذهب لقوم ليصلح بينهم، أن يأخذ معه من يكون له دخل في سرعة إجابتهم إلى الصلح، ووقوعه على ما ينبغي، فإن الإنسان وحده \_ وإن عَظُمَ في النفوس، ولم تجد [يجد] بدأ من طاعته \_ قد لا يقدر على أن يؤدي جميع ما عنده، وإن قدر فقد يستحيي، وقد لا يبالغ كالمبلغ عنه، [٢٠٠١/١/ج] والمؤيد لقوله، فكان في استصحاب المصلح لجماعة لذلك، إعانة ظاهرة لوقوع الصلح على أكمل ما ينبغي، لا سيَّما والذين معه يوطئون له الناس، [٢٠٠٧/ب/ب] ويبالغون في وعظهم وتخويفهم، بما لا يتيسر له ذلك معهم، فكان في استصحابه ويشر لجماعة معه في ذلك، ما يحملنا على أن نتأسى به في ذلك.

ويؤخذ من الحديث: أن غرض الإصلاح عذر في تأخير الصلاة عن أول وقتها، وإن ترتب على ذلك تأخير الجماعة أيضاً، بتأخر إمامهم، فإنه على خلس [حُبس] لأجل الصلح مع علمه بأن الصلاة دخل وقتها، [۱۹۷//۱۹۰] وأن الناس ينتظرونه، لأنهم كانوا لا يُصلون إلا إن جاء. وأما تقدم أبي بكر، فكان اجتهاداً، لكن أقرَّه على [عليه]، فإنه لما جاء، أراد أبو بكر أن يتأخر له، فأشار إليه: أن مكانك. ثم لما فرغ قال:

المنعك أن تثبت، وقد أشرت إليك؟ ( ) فقال ـ «يا أبا بكر ! ما منعك أن تثبت، وقد أشرت إليك؟ ! » . ( ) فقال ـ تواضعاً ـ : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله على . وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال: [١/١/١٦٩] قال رسول الله على :

• ١٢٥ ـ «كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دايته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٤٩): المصدر السابق.

الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة». (١) وروى الطبراني [٢٠٠/ب/ج] ـ بسند فيه متروك ـ عن أبي أيوب قال : قال رسول الله على:

١٢٥١ - «يا أبا أيوب! ألا أدلك على صدقة يعبها الله ورسوله؟ تصلح بين المراه الله ورسوله؟ تصلح بين المراه الناس إذا تباغضوا [أو] وتفاسدوا». (٢) وفي رواية رجالها ثقات ـ إلا واحداً منهم مجهول ـ:

۲ ۱ ۲ ۵ ۲ ۱ روبا أبا أيوب! ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال: بلس. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا». (۲) وروى الطبراني \_ بسند فيه ضعف \_ عن أنس [۱/۹۲/ م] شه قال:

الجاهلية، فلما قدم رسول الله على ذهب ذلك [ذاك]، وألف الله ـ تعالى ـ بين الجاهلية، فلما قدم رسول الله على ذهب ذلك [ذاك]، وألف الله ـ تعالى ـ بين قلوبهم، فبينما هم قعود [۱۹۷/ب/د] في مجلس لهم، إذ تمثل رجل من الأوس ببيت شعر فيه هجاء الخزرج، وتمثل رجل من الخزرج ببيت فيه هجاء الأوس، فلم يزل يتمثل هذا ببيت، وهذا ببيت، حتى وثب بعض إلى بعض، وأخذوا أسلحتهم، وانطلقوا للقتال، فبلغ ذلك رسول الله على ونزل الوحي، فجاء مسرعاً قد حسر عن ساقيه، فلما رآهم ناداهم: ﴿ يَلَا يُتُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إِلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَقَوَاْ اللّهَ عَقَ وَلا نِعْمَتِهِ إِذْ كُرُواْ وَكُنتُمْ فِأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِذْ وَنَا وَكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِذْ وَنَا اللّهِ عَلَيْ مُنْهَا حُفْرَة مِن النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا ﴾ [آل عمران:١٠٣-١٠٣]

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۲۵۰): رواه البخاري (۲۸۲۷)، ومسلم (۱۰۰۹) ــ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٢٥١): (حسن لغيره)، وسبق تخريجه برقم (١٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٥٢): (حسن لغيره)، وسبق تخريجه برقم (١٢٤٣).

[١٦٩/ب/١] الآيات. فرموا أسلحتهم واعتنق بعضهم بعضا يبكون. (١) و[قد] رُوي أيضاً \_ بسند كذلك \_:

المند فيه كذاب \_: عن أبي كاهل قال: "وقع بين رجلين [٢٠٨/١/ج] وروى أيضاً بسند فيه كذاب \_: عن أبي كاهل قال: "وقع بين رجلين [٢٠٨/ب/ب] من أصحاب رسول الله على كلام حتى تضاربا، فلقيت أحدهما فقلت: مالك ولفلان؟! قد سمعته [لقيته] يحسن عليك الثناء، ويكثر لك من الدعاء، ولقيت الآخر، فقلت له نحو ذلك، فلم أزل أمشي بينهما حتى اصطلحا، فقلت: ما فعلت؟! أهلكت نفسي \_ أي بالكذب \_ وأصلحت بينهما! فأتيت النبي على فأخبرته بالأمر، فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما سمعت من ذا شيئاً ولا من ذا شيئاً. فقال:

ما ١٢٥٥ (يا أبا كاهل! أصلح بين الناس ولوبكذا وكذا» \_ كلمة لم أفهمها \_ فقلت: ما عنى بها؟ قال: عنى الكذب». (٣) [١٩٨/ أرد]. ورُوي أيضاً \_ بسند فيه من وثقه ابن حبان وغيره، ومن وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح \_ حديث:

١٢٥٦\_ «ليس بالكاذب من قال خيرا [أو] ونمى خيرا». (٤) ورُوي أيضاً \_ بسند فيه ضعف \_ حديث:

٧٥٧ ـ «كل عمل [شيء] يُكتبُ على ابن آدم إلا ثلاثاً، الرجل يكذب في الحرب،

<sup>(</sup>١) الحمديث رقم (١٢٥٣): (ضمعيف) رواه الطبرانسي في «الصغير» (٦٠٢)، وفيمه غسان بن الربيع، وهو ضعيف». كذا قال الهيثمي في «المجمع» (١٣٠٥٤).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۵٤): (صحيح لغيره) رواه عبد بن حميد (۳۳۵)، والشهاب ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱)، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (۲۲۹۷)، و «صحيح الترغيب» (۲۸۱۷) عديث أبي الدرداء السابق برقم (۱۲۳۶ و۱۲۶۱ و۱۲۶۵).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (١٢٥٥): (موضوع) رواه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٦١ / ٩٢٧) «وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب». كذا قال الهيثمي في «المجمع» (١٣٠٥٦).

<sup>(</sup>أ) الحديث رقم (١٢٥٦): (صحيح) رواه الطبرانــي في «الكــبير» (٢٥/ ٧٩/ ١٩٧) عن أم كلثوم بنت عقبة، وسبق تخريجه بأرقام (١١٩٤ و١١٩٥ و١١٩٦).

فإن الحرب خدعة ، والرجل يكذب للمرأة فيرضيها ، والرجل يكذب بين الرجلين ، فيصلح بينهما». (١)

تنبیه: مما یتعلق بما نحن فیه أن أحد المتخاصمین قد یعتذر إلى الآخر، فلا یقبله، وذلك أمر یترتب علیه حرج شدید، فلا ینبغی لأحد أن یفعله، لما روی الطبرانی ـ بسند فیه ضعف ـ من قوله ﷺ:

۱۲۰۸ من اعتذر الیه اخوه [۲۰۹/۱/ب] فلم یعذره، او فلم یقبل عذره، کان علیه مثل خطینة صاحب مکس». (۲) ورُوي بسند کذلك أیضاً: [۲۰۱/ب/ج]

٩ ١ ٢ ٥ ٩ (من يتنصل إليه أخوه فلم يقبله، لم يرد علي الحوض». (٣) وفي رواية في سندها [١/١/١٧٠] كذاب:

۱۲٦٠ «عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، ومن اعتذر إلى أخيه [اليه أخوه] المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره، لم يرد علي الحوض». (٤) فتأمل قوله: «تعدل بين اثنين صدقة». (٥) حيث جعل الصلح بين الاثنين

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٥٧): (ضعيف مرفوعاً ومرسلاً) وسبق تخريجه برقم (١٢٠١).

<sup>(</sup>۲) الحــديث رقــم (۱۲۵۸): (ضــعيف) رواه الطبرانــي في «الأوســط» (۸/ ۲۸۳/ ۸۶۱۶) عن جابر بن عبد الله، وسبق تخريجه برقمي (۸۶۱ و۹۸۰).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٥٩): (ضعيف) رواه الحاكم (٧٢٥٩)، والخطيب في «تــاريخ بغداد» (٦/ ٣١٠)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٤٩/ ١٢٤٧) ــ جميعهم ــ عن جابر بن عبد الله وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٣٣٠)، و«ضعيف الترغيب» (١٦٧٠).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٦٠): (موضوع) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٢٤١) (٦٢٩٥) عن عائشة، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٣٠٦ و١٣٤٠): «وفيه خالـد بـن زيـد العمـري وهـو كذاب». انتهى. وحكم شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٧١٤)، و«ضعيف الترغيب» (١٦٧١).

ورواه الحاكم (٧٢٥٨) عن أبي هريرة، نحوه. وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٧١٥)، و«ضعيف الباب عن ابن عمر (٣٧١٥)، وفيرهما من كتبه، وفي الباب عن ابن عمر نحوه مختصراً، ولكنه ضعيف أيضاً.

<sup>(°)</sup> وهو جزء من حديث (صحيح) سبق تخريجه برقم (١٢٥٠).

على طريق [سبيل] العدل صدقة، تعلم ما في الصلح من الفوائد العظيمة، وأنه صدقة عليهما. وتيقظ إلى قوله ﷺ: «تعدل بين اثنين». [١٩٨/ب/د] حتى تأخذ منه أنه لا بد في الصلح بين اثنين من العدل بينهما، إن تُمنع الظالم منهما وتبين له ظلمه وانحرافه، ثم تعظه وتخوِّفه من تصميمه على ظلمه حتى يرجع. وكذلك [٩٢/ب/م] تفعل مع الآخر إن كان فيه شيء من ذلك، ولا تُحابِ واحداً منهما دون الآخر، فإن ذلك يُفسدُ عليك ثوابك، وما تقصده من الصلح، فإنه مع الجور، قلّ ما يتم.

نعم؛ لا بأس أن تُظهر لكل منهما أنه ليس مرادك إلا مجرد الصلح، وأنه لا غرض لك إلا ذلك، ولا غرض لك عند واحد منهما بعينه، وأن صاحبك يريد صلحك، ويحبك، ويعظمك، وهو متأسف على عدم صلحك، ونحو ذلك من الكلمات [الكمالات] التي تحمل على المصافاة والمودة، وإزالة الشنآن، فإن ذلك وإن كان كذباً، لكنه كذب فيه خير، أي خير وثواب! أي ثواب! كما جاء عنه وإن كان كذباً، لكنه كذب فيه خير، أي خير وثواب! أي ثواب! كما جاء عنه وإن كان كذباً، الكنه كذب فيه نعير، أنه على قال:

ا ٢٦٦ من الدين ليأرز. أي ليفر. إلى المدينة، كم تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن. أي ليمتنعن الدين من الحجاز، معقل الأروية من رأس الجبل، إن الدين بدأ غريباً، ويرجع [١/٢٠٣] غريباً، فطوبى للغرباء، الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي». (٢) و الأروية، بضم، فسكون، فكسر، فتحتية مشددة: الأنثى من الوعل ...

<sup>(</sup>أ) كما سبق في كثير من الأحاديث السابقة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٢٦١): (ضعيف جداً) رواه الترمذي (٢٦٣٠) ـ حسب عزو المصنف ـ عن عمرو بن عوف المزني، وضعفه جداً شيخنا فيه. ولكن أصله وبعضه في «الصحيحين»، وفي «مسلم» مختصراً، وبلفظ:

۱۲۲۲ ـــ «إن الإيمان ليمارز إلى المدينة كما تمارز الحيمة إلى جحرها» رواه البخاري (۱۷۷۷)، ومسلم (۱٤۷) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة، واتفقا على لفظه.

٣٦٢٦ - «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرزبين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها». رواه مسلم ـ وغيره ـ عن ابن عمر.

وأخرج أحمد عن ابن عمر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ قال: قال رسول الله على: [١٧٠/ب/١]

ا، فهو مضادً لله في أمره، ومن حالت شفاعته، [۱۹۹/ ۱/ د] دون حد من حدود الله [تعالى]، فهو مضادً لله في أمره، ومن أعان على خصومة بغير حق، فهو مستظل في سخط الله حتى يترك، ومن مات وعليه دَيْنٌ، أُخذَ لصاحبه من حسناته، يوم لا دينار ثمَّ ولا درهم». (١) الحديث.

فتأمله؛ لتحذر أن تتسبب في صلح فيه إسقاط حد لله \_ تعالى \_ تحتم، ولم تُقبل الشفاعة، وأن تُغريَ بين متخاصمين، حتى يزداد الشنآن بينهما، وتأمل أنك إن فعلت ذلك، كنت في سخط الله \_ تعالى \_ حتى تتركه، وأنى لك بالقدرة على ذلك؟!

فإذن إذا [إن] رأيت مُتخاصِمَين، فلا توصل أحدهما، ولا تدس إليه، ولو من طريق خفي، ما يكون سبباً لتمادي الخصومة، وعدم الصلح، فإنك قد علمت ما في ذلك [١٠/١/١٠] من عظيم [عِظَم] سخط الله \_ تعالى \_ وغضبه، وما في ضده: وهو إزالة الخصومة بينهما، بأن تسعى في صُلحهما بأي طريق أمكنك، من عظيم الثواب والمدح لك، والرضى عليك من الحق \_ تبارك وتعالى \_.

وأكثر من لا عقل له، ولا دين! إذا رأوا بين الاثنين خصومة، زادوا في وقود نارها، فيُبَلِغونَ كلاً عن [من] الآخر ما يكون سبباً لزيادة الخصومة والتقاطع، والتباغض والتحاسد، وهذا قبيح، وأي قبيح! وقد قال [٢٠٣/ب/ج] على \_ كما رواه أبو نعيم \_:

م ٢٦٥ - «شر الناس ثلاثة؛ متكبر على والديه يحتقرهما، ورجل يسعى في فساد بين الناس بالكذب حتى يتباغضوا ويتباعدوا، ورجل يسعى بين رجل وامرأة [وامرأته] بالكذب حتى يغيره عليها [١٩٩٨/ب/د] بغير الحق، حتى فَرَّقَ بينهما، ثم يخلفه عليها من

<sup>(</sup>١ الحديث رقم (١٢٦٤): (صحيح لغيره، وهذا الحديث ضعيف الإسناد) رواه أجمله (الحديث ضعيف الإسناد) واه أجمله (المسند) عن ابن عمر، وضعفه المعلق على «المسند»، لجهالة جال أيوب بن سليمان الصنعاني كما في «اللسان» (١/ ٤٨٣/٤٨١).

بعده. (١) وأخرج الديلمي، أنه ﷺ قال:

١٢٦٧ - «ثلاث قد فرغ الله من القضاء فيهن؛ لا يبغين أحدُكم؛ فإن الله . تعالى . يقول: ﴿ يَاَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ۗ ﴿ [يونس: ٣٣] [٢١٠/ب/ب] ولا يمكرن أحدُكم؛ فإن الله . تعالى . يقول: ﴿ وَلا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٣٤] . ولا ينكثن أحدكم؛ فإن الله . تعالى . يقول: ﴿ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ [الفتح: ١٠]» . (٣) وأخرج مسلم، وأحمد، وابن أبي الدنيا:

١٢٦٨ «ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبرآء العيب أو التعب (٤) \_ أي الطالبون للبرآء عما [إنما] ينسبونه إليهم المشقة

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٢٦٥): (؟) ذكره الهندي في «الكنز» (٤٣٩٤٠) وعزاه إلى أبي نعيم عن ابن عباس، وذكره برقم (٤٣٣٩)، وعزاه إلى ابن راهويه، عن ابن عباس، عن عمر.
(٢) الحديث رقم (١٢٦٦): (؟) ذكره الهندي في «الكنز» (٤٣٩٣٠) وعزاه إلى الديلمي عن عمر.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٦٧): (؟) رواه الطبراني في «الشاميين» (١٣٧٤)، والمديلمي (٢ الحديث رقم (١٣٩٢)) وعزاه (٢٤٩٧) ـ كلاهما من عبد الله بن نفيل الكناني، وذكره الهندي في «الكنز» (٢٣٩٢٢) وعزاه إلى الديلمي عن أنس!!

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٦٨): (حسن لغيره) \_ بغير لفظ المصنف \_ رواه أحمد (٢٧٦٤٠) و المحدود (٢٧٦٤٠) و البخاري في «الأدب» (٣٢٣) \_ وحست شَنَيَيخنا فيه \_ والطبراني في «الكبير» (٢٤/١٦٧/٢٤)، والبيهقي في «الشعب» (١١١٠٨)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٥٥٥)، و«الغيبة» (١٢٠) \_ كلاهما \_ بلفظ:

والتعب بسبب الفتنة التي يهيجونها بينهم، وبين أخصائهم، بكذب أو صدق. وورد:

17٧٠ (ملعون ذو الوجهين، ملعون ذو [١٢٠١/ ج] اللسانين، ملعون كل سفار \_ أي محرش بين الناس، يُلقي إليهم [ينهم] العداوة \_ ملعون كل قتات \_ أي منان (١) ملعون كل منان (٢) وقال أكثر النقلة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلاَّفِ ملعون كل منان ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلاَّفِ ملعون كل منان ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلاَّفِ مَهِينِ ﴿ هُمَّانٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ وقال أكثر النه \_ تعالى \_ في القرآن أصناف الكفرة والفسقة والظلمة، ولم يسب \_ سبحانه وتعالى \_ أحداً كما سب النمام في هذه الآية، وحسبك بهذه حسية [خسة] ورذيلة باقية تتلى للنمام إلى يوم القيامة. والزنيم: ولد الزنا. قالوا:

١٢٧١ - «نزلت في الوليد بن المغيرة ـ في أصح الأقوال ـ لأن أباه ادعاه بعد ثمان عشرة سنة». (٣) ولهذا قالت القدماء:

«لا يكون نمام، إلا وفي نسبه شيء!». ومن تُـمَّ نم رجـل[١٧١/ب/١١] عنـد بلال بن أبى بردة ـ وكان أمير البصرة ـ فقال له:

<sup>\*=</sup> ١٢٦٩ «.. ألا أخبركم بشراركم المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت» \_ جميعهم \_ عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٨٢٥)، و«الضعيفة» تحت الحديث رقم (٢٨٢٥)، وسبق تخريجه برقم (٢٢) مختصراً.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، المخطوطة والمطبوعة، والصحيح أن القتات هـو النمـام. ومـا بعده يؤكد وقوع التصحيف في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٢٧٠): (ضعيف) ذكره صاحب المستطرف (١/ ١٩٢) بلفظ: «ملعون كل شغاز»، والذي في «المعاجم»: «مَلْعُونٌ كل ضَفَّازٍ» أي نمام، وهو متسق مع سياق الحديث، وذكره العجلوني في «الكشف» (٢٣٣٧) وعزاه إلى الديلمي في «مسند الفردوس» عن أبي هريرة مسيد النادة «وذو اللسانين» وهو مختصر عنده.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (۱۲۷۱): انظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ ۲۰۷).

«حتى [۲۱۱/۱/ب] أكشف عنك. فسأل عنه، فإذا هو ولد زنا». (۱) وقال أبو موسى الأشعري ﷺ:

١٢٧٢ ـ « لا يبغي على الناس إلا ولد بغي». (٢) وقال \_ تعالى \_ في النمام أيضاً: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓا إِن جَآوَكُمْ فَاسِقُ النِّبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا أَيضاءً فَتُصَبِحُواْ عَلَيٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

المصطلق، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فخرجوا يتلقونه تعظيماً لأمر رسول الله من فرجع بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فخرجوا يتلقونه تعظيماً لأمر رسول الله من فرجع وقال: منعسوني صدقاتهم، وأرادوا قتله [قتلي]. فغضب من وأراد قتالهم، وأرادوا تله المرام [أمره]، فوجده كاذباً، فنزلت الآية قاضية عليه بالفسق، وأنه لا ينبغي أن يَصغي أحد إلى خبره، ولا يلتفت إليه، وأن من أصغى إليه أصبح خاسراً، نادماً، لأنه يبني (١٤) فعله على غير فعل صحيح». (٥) إليه أصبح خاسراً، نادماً، (١٣) لأنه يبني (١٤) فعله على غير فعل صحيح». (٥)

«السعاية إلى ذي سلطان، أو قدرة، أو مكنة، هي المهلكة الحالقة، لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة، ولؤم النميمة، ويلزم من ذلك استباحة النفوس والأموال، والقدح في المنازل والأحوال، تسلب العزيز عزّه، فكم دم أراقه سعاية (٢) باغ، وكم حُرَم استبيحت بنميمة باغ، وكم صفيين تقاطعا، ومُحبين تباغضا، ومتواصلين

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۲۷۲): (ضعیف) وسبق تخریجه برقم (٦٣).

<sup>(</sup>٣) اختلفت النسخ وما أثبتناه الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>¹) وفي (د)، و(هــ): «بنى»، وفي (ب): «بُنيَ».

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٢٧٣): (صحيح) رواه كثير من الأثمة، وله ألفاظ وطرق عديدة، وصحح شيخنا في «الصحيحة» (٣٠٨٨) قسطاً وافراً منه.

<sup>(</sup>٢) وفي (د)،: «سعى»، و(هـ): «بسعاية».

تباعدا، ومتوالفين تهاجرا، ومزدوجين افترقا، (۱) فليتق [۹۳/ب/م] الله ربه رجل ساعدته الأيام، وتراخت عنه الأقدار، أن يصغي لساع، [۲۱۱/ب/ب] أو يستمع من غام. [ثم] قال: ومن العجب الذي لا عجب بعده، أن الرجل يشهد عليك في تافه جداً، فلا تقبله حتى تسأل عنه: أهو من أهل الثقة، والعدالة، والأمانة، أو لا؟ ثم ينم إليك بحديث فيه [۱/۱/۱۷] الهلاك وفساد الأحوال، فتقبله». وقيل للحسن ابن علي - كرَّمَ الله - تعالى - وجهيهما - لما سُقي السم -: أخبرنا من سقاك؟ فدمعت عيناه وقال:

١٢٧٤ «أنا في آخر قدم من الدنيا، وأول قدم من الآخرة، تأمروني أن أغمز!». (٣)

ورحم الله [تعالى] الخليفة العباسي المهدي، فقد قال له رجل: عندي ورحم الله [تعالى] الخليفة العباسي المهدي، فقد قال له رجل: عندي المرازم أو إلم أو إلم أو إلم أو إلم أو أم ألم أو أم ألم أو أم ألم أو ألم ألم أو ألم ألم أو ألم أو ألم أو عدواً، فلا يعاقب بك عدوك. ثم أن تكون حاسد نعمة، فلا يشفى غيظك، أو عدواً، فلا يعاقب بك عدوك. ثم أقبل على الناس [١٠/١/د] وقال:

«يا أيها الناس! لا ينصح لنا ناصح إلا بما فيه رضى الله ـ تعالى ـ عنه، وللمسلمين فيه صلاح». (٤) وسعى رجل إلى الفضيل بن سهل، (٥) فوقع على ظهر كتابه:

«نحن نرى قبول السعاية شراً من السعاية، لأنها دلالة، وقبولها إجازة،

<sup>(</sup>١) وفي (د): «من زوجين افترقا»، و(هـ): «ومزدوجتين افترقتا».

<sup>(</sup>۲) وفي (ب): «بسمع»، و(هـ): «يسمع».

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۷٤): ذكره الطرطوشي \_ وما قبله من كلام \_ في «سواج الملوك»
 (ص: ۳۲۹)، وأثر الحسن ذكره عن يحيى بن زيد.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(°)</sup> وفي (ج)، و(د): «الفضل بن سهل»، وهو: وزير المأمون، وكـان قــد أســلم علــى يديه، ورفع المأمون قدره، وسماه (ذا الرياستين)، وقتل في الحمام في شعبان سنة (٢٠٢هــ).

وليس من دلَّ على شيء كمن قبله وأجازه؛ لأن من فعل شراً جوزي به، ومن فعل خيرٌ ممن قال». (١) وكتب المنصور العباسي على نظير ذلك:

"هذه نصيحة لم يُرَدْ بها وجه الله \_ تعالى \_ ولا جواب عندنا لمن آثرنا على الله \_ تعالى \_ ولو علم قائلُ النميمة ما جنى على نفسه، لبان له أن الصمم خيرٌ له، لأن نقلة الأخبار إذا علموا [٢١٢/١/ب] اتفاقها عنده حملوها إليه، صدقاً أو [و] كذباً، فيكون دائماً سماعاً للكذب، حرج الصدر على الخلق، معادياً لهم، واعياً لعثراتهم، جماعاً لسقطاتهم، [و]قد وعي منهم ما يجب ستره، وحفظ [ما يجب] نسيانه، ويبغض ما [من] يجب حبه، ويجب من يجب بغضه، فلا يزال يكمد الحقد والضغائن، ويرتصد لكل من بلغه عنه شيئاً يوماً يشفي غيظه [فيه] منه، [و] ما أغنى العاقل عن هذه البلية، وأصونه عن هذه القبيحة الدنية». [١٠٥/ب/ج] وقيل للمأمون:

«الله الله في أصحاب الأخبار، فإنهم قـوم إن أعطـوا كـذبوا، وإن حُرمـوا ذموا، وهم كاذبون». فأعجبه هذا الكلام وأمر بإثباته في ديوانه. وما أحسـن قـول من قال(٢):

«من نقل إليك، نقل عنك، ومن نم لك، نم عليك». وقال بعض الحكماء:

«احذر أعداء العقول، ولصوص المودات [۲۰۱۱/ب/د] وهم السعاة، وهم النمامون». وقال آخر:

«إياك وأولئك، فإنهم أعداء عقلك، ولصوص عدلك». وفي المثل: «من أطاع الواشين، ضَيَّعَ الأصدقاء والحبين». وقال حكيم: «من أراد أن يسلم من الإثم، وتبقى له الإخوان، فليكن قاضياً حاكماً

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي باقي النسخ: «شرّ ممن قال»، وهو الصحيح. ومن هنا سقط حوالي ورقتين أثبتت في هامش (أ)، وفي متن باقي النسخ. وكل هذا من «سراج الملوك».

<sup>(</sup>٢) وهذا القائل هو: مروان بن زنباع العبسي، كما في «سراج الملوك» (ص: ٣٣٠).

بالعدل، [ما] بينه وبينهم، فلا يقبل أحداً في أحد، ولا في نفسه، إلا بشهودٍ عدول، لا ريبة فيهم، ولا تهمة».

ومن لطيف حكم الله \_ تعالى \_ في النمام، حكمه بفسقه، لما عُلم من ترتيب [ترتب] عظيم الضرر على قول لو قيل، فحككم بفسقه حتى لا يُقبل. وفي المثل:

«إن لم تكن مصلحاً [مِلْحَاً] تصلح، فلا تكن ذباباً [۲۱۲/ب/ب] تفسد [يفسد]».

ومن أفضل ما ركّب الله - تعالى - في الإنسان - بعد العقل - اللسان، فإنه النه النطق، والبيان الممتاز بهما الإنسان، على سائر الحيوان، ومن تم أعظم الله تعالى المنة عليه به، حيث قال: ﴿ خَلَقَ ٱلّإِنسَانَ ﴿ عَلَمَهُ ٱلّبَيانَ ﴾ [الرحمن: ٣-٤] تعالى المنة عليه به، حيث قال: ﴿ خَلَقَ ٱلّإِنسَانَ ﴿ عَلَمَهُ ٱلْبَيانَ ﴾ [الرحمن: ٣-٤] فمن تتبع سقطات الكلام، وروى عشرات الأنام، التي هي سوءة [أي سوءة] وعورة، يجب [٢٠٦/١/ج] سترها، ودفنها، أي عورة، وكان قد استعمل أشرف ما فيه، وهو لسانه، في أخس خسيس [الخسيس]، وأقبح قبيح، فهو كمن يلحس فيه، وهو لسانه، في أخيه، وقد كان له في نشر محاسن أخيه، واجتناب قبائح بلسانه ما يخرج من سوأتي أخيه، وقد كان له في نشر محاسن أخيه، واجتناب قبائح نفسه، شغل شاغل، وحال كامل، لكن سبقت القسمة العادلة، بان أهل كل حالة أولى بها، فمن طبع على اللؤم والقبح، لا يميل إلا إلى الثلب والجرح، ومن طبع على المروءة، والعفة، والصلاح، والسداد، لا يميل [٢٠١/١/د] إلا إلى الصلح، بما أمكنه بين العباد. (١)

<sup>(</sup>١) كل ما سبق منقول من «سراج الملوك» للطرطوشي بتصرفات قليلة من الباب السابع والخمسين.

والحسد، والشحناء والبغضاء.

تنبيه آخر: روى البخاري في «صحيحه» أنه على قال:

(۱) وينمي - بتخفيف الميم، لا تشديدها، خلافاً لمن زعمه، لأن الصواب أن [في] وينمي - بتخفيف الميم، لا تشديدها، خلافاً لمن زعمه، لأن الصواب أن [في] المخفف يُستعملُ لإظهار الخير، والمشدد؛ لتبليغ الشر - معناه أنه: يرفع، ويبلغ، كلاً من الخصمين، وما يظن أنه يحمله على الصلح، وإن لم يطابق الواقع، دونما يُحملُ على عدمه، وإن طابق الواقع، ومعنى نفي الكذب عن ذلك: نفي إثمه وعيبه. لأنه يقصد [بقصد] الإصلاح، قربة أيُّ قربةً! بل قد تجب [يجب] كما لو طلب ظالم منه وديعة عنده، فيلزمه أن ينكرها، رعاية لمصلحة مالكها، وإذا تقرر ذلك، فعليك وديعة عنده، فيلزمه أن ينكرها، رعاية لمصلحة مالكها، وإذا تقرر ذلك، فعليك على لسانك أو لسان غيرك، ما يكون [٢٠١//ب/ج] سعياً [سبباً] لإزالة ما بينهما من الشحناء، كأن تقول: قال فلانٌ عنك إنه ظلمك، أو يجبك، أو يطلب عفوك، أو مسامحتك، ونحو ذلك من الألفاظ التي تزيل - غالباً - ما في النفوس، من الحقد مسامحتك، ونحو ذلك من الألفاظ التي تزيل - غالباً - ما في النفوس، من الحقد

تنبيه آخر: إذا وقع الصلح على جور، فهو باطلّ ـ كما ذكره البخاري، في «صحيحه»، واستدل له بالحديث، الذي رواه، وهو أن أعرابياً قال:

المرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، فعديت ابني ابني العرام على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، فعديت ابني (٢٠٢/ب/د] بمائة من الغنم، ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلدُ مائة، وتغريب عام». (٢) الحديث.

واستفيد من ذلك، أن محل جواز الكذب، لأجل الإصلاح ما لم يترتب عليه وَزنُ مالٍ من أحدهما، على ظن أنه يلزمه، إما كذب يترتب عليه بذل ذلك،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۲۷۵): متفق عليه، وسبق برقمي (۱۱۹۵ و۱۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۷٦): رواه البخاري (۲۵۶۹)، ومسلم (۱۲۹۷) ــ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، وللبخاري فيه طرق، وألفاظ.

فهو حرامٌ شديد التحريم، والصلح المترتب عليه بطلٌ لا يُعبأ به، فليُتنبه لـذلك، فإن بعض المصلحين، ربما يزين [زَيَّنَ] لأحدهما ما يحمله على بـذل مـال يتـوهم وجوبه، وليس بواجب.

تنبیه آخر: روی أبو داود، أنه ﷺ قال:

(۱) (۱۲۷۷ - «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرَّمَ حلالاً ». (۱) [الحديث]، وكتب بهذا عمر ألى أبي موسى الأشعري [۲۱۳/ب/ب] رضي الله تعالى ـ عنهما، لما ولاه العراق، في جملة رسالة أرسلها إليه، مشتملة على قواعد جلية في [۲۰/۲/۱/ج] القضاء وأحكامه، وما يتعلق به، وقد شرحها بعض العلماء، شرحاً واسعاً. قال الأئمة:

"الصلح مندوب إليه، متأكد الندب، فالمراد بـ "جائز» في الحديث، مطلق الجواز الصادق بالندب، وهو ما رُجِّح فعله على تركه، ومن ثم سماه الله ـ تعالى ـ في قوله ـ عز قائلاً ـ: ﴿ لا خَيْرَ فِي حَيْيِرِ مِن نَّجُونُهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ وَمَعُرُوفِ أَوْ إِصْلَحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١١]، فسماه الله ـ تعالى ـ في هذه الآية: ﴿ وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢]، فسماه الله ـ تعالى ـ في هذه الآية: ﴿ وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢]، أي لأن به تسكن النفوس عن شرها، ويرتفع الخلاف من بينها [بينهما] ٢٠٢١/١، والله بي عليه من توليد القبائح، المؤدية إلى استباحة النفوس، والأبضاع، والأعراض، والأموال، كيف ومن شأن الإنسان، بحكم الحيلة والجبلة، أنه يشح على ما تسوله [له] نفسه له، ومن شأن الإنسان، بحكم الحيلة والجبلة، أنه يشح على ما تسوله [له] نفسه له، ولا سنة، ولا إجماعاً، ولا قياساً، ولما كان في شُح النفوس [النفس]، وهو إفراطها في الضبط على فاسد من معتقد [حقيقة]، أو إرادة، أو همة، أو مال، أو نحو ذلك من المفاسد المتولدة عنه [منه]. وعليه ما ينافي الفوز، والفلاح، والنجاة، قيال ـ مبيناً للمؤمنين شؤم الشح، وعظيم نعمة التوقي منه ـ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ تعالى ـ مبيناً للمؤمنين شؤم الشح، وعظيم نعمة التوقي منه ـ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ تعالى ـ مبيناً للمؤمنين شؤم الشح، وعظيم نعمة التوقي منه ـ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ تعالى ـ مبيناً للمؤمنين شؤم الشح، وعظيم نعمة التوقي منه ـ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ تعالى ـ مبيناً للمؤمنين شؤم الشح، وعظيم نعمة التوقي منه ـ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ تعالى ـ مبيناً للمؤمنين شؤم الشح، وعظيم نعمة التوقي منه ـ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ تعالى ـ مبيناً للمؤمنين شؤم الشح، وعظيم نعمة التوقي منه ـ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ تعالى ـ مبيناً للمؤمنين شؤم الشح، وعظيم المناه المؤمنين شؤم الشح، وعظيم المناه المؤمنين شؤم الشح، وعظيم نعمة التوقي منه ـ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ الله على المؤمنين شؤم الشح، وعظيم المؤمنين سؤم الشح، وعفيه المؤمنين سؤم الشح، وعفيه المؤمنين المؤمنين شؤم الشح، والمؤمنين المؤمنين شؤم الشع المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤلك المؤمنين المؤم

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٧٧): (حسن صحيح) وسبق تخريجه برقم (١٢١٨).

نَفْسِهِ، فَأُوْلَلِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ [الحشر: ٩]، و[التغابن: ٦١].

ويفارقه البخل، فإنه منع واجب شرعي، [أو] وما تقتضيه المروءةُ الظاهرة، [١/٢١٤/ب] التي يتعارفها [٢٠٧/ب/ج] [يتعافاها] الناس، ويعدون تركها نقصاً وعاراً، ومن الأول: حديث:

۱۲۷۸ - «خیر الصدقة، أن تتصدق وأنت صحیح شحیح، ترجو الغنی، وتخشی الفقر، ولم تترك حتی إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، وأعطوا فلاناً كذا». (۱) وليس يناسب ـ هنا ـ أن تصدَّقَ وأنت شحيح بخيل. ومن الثاني:

١٢٧٩ ـ «يا رسول الله! أيكون المؤمن بخيلاً؟» «قال: نعم». (٢)

وتأمل (٢) قوله ﷺ: «بين المسلمين». ليس للتخصيص، بل للإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر علة الصلح، لما يقتضيه لفظ (المسلمين) من عدم التقاطع، والتدابر، والتحاسد, ومن أن المطلوب اجتماع الكلمة، والعمل بما [بها] تقتضيه أخوة الإسلام، لا سيما الأقارب، [٢٠٢/ب/د] ولذلك استحب ترديد أوجه الصلح وإيقاع الألفة بينهم، رجاء أن يصطلحوا، أو حتى يصطلحوا، ولكون الصلح يترتب عليه فوائد كثيرة، وإنعامات شهيرة، وظفر بالأعداء، والنصر على الأكفاء، آثره ﷺ يوم الحديبية مع [على] كراهة أصحابه له، لا سيما عمر ، فكان هذا الصلح، سبباً لفتح خيبر، وما أصابه المسلمون فيها من الغنائم الكثيرة، التي لم يصيبوا مثلها قط، ثم الفتح [للفتح] الأكبر؛ وهو فتح مكة، المتسبب عنه أنه لم يصيبوا مثلها قط، ثم الفتح [للفتح] الأكبر؛ وهو فتح مكة، المتسبب عنه أنه لم أفواجاً، إلى أن [١٠/١/ب] ظهر الإسلام، ظهوراً لا خفاء بعده، واستقرت الشريعة استقراراً قطع إ١٢٠/ب/ب] المعاند، وشتت شمله وجنده.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۲۷۸): رواه البخاري (۱۳۵۳)، ومسلم (۱۰۳۲) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٢٧٩): (مرسلٌ ضعيف) رواه مالك (١٧٩٥) عن صفوان بن سليم

<sup>(</sup>٣) هنا انتهى السقط من (أ).

وقوله ﷺ: «إلا صلحاً أحلَّ حراماً، أو حرَّمَ حلالاً». يبن [بين] به أنه محل جواز (۱) الصلح، فضلاً عن طلبه، ما لم يؤدِّ [يرد] إلى تحليل حرام، أو تحريم حلال، بأن يشتمل على رباً، أو شرطٍ فاسدٍ. قال [١/٩٥] هـ] الشافعي ﷺ \_ نخالفاً للأئمة الثلاثة \_:

«ولا يكون على إنكار». (٢) وبسط ذلك محله كتب الفروع. قال غير واحد:

«ولا بأس أن يندب القاضي الخصمين للصلح، ما لم يتبين له الحق لأحدهما، لقول عمر لأبي موسى \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ في بعض روايات الرسالة السابق ذكرها آنفاً:

• ١٢٨ ـ «واحرص على الصلح، ما لم يتبين لك فصل القضاء».(٣)

قال بعضهم: ولا بأس به أيضاً بعد التبين، إن كان فيه رفق بالضعيف فيهما، [١/٢٠٤/د] كما يُسن أن يندب إلى التصدق عليه.

ورُدَّ بأنه يوهم ثبوت الحق على من له الحق، أو سقوطه له، بخلاف الصدقة. وفيه نظر! لأن الغرض إن عرف حقه، وتبين صدقه، فلم يبق إلا سؤال فضله، وحينئذ، فلا إيهام أصلاً، وإذا سئل أحدهما في الصلح فامتنع، فلا يلم عليهما إلحاحاً يوهم الإلزام. كذا قاله بعضهم.

وإنما يتجه [ذلك] إن كان في ذلك الإلحاح إلجاء إلى ذلك الصلح خوفاً من ذلك الملح، أو حياءً [٢٠٨/ب/ج] منه، غير رضِيً [رَضِيً] به في الباطن، أما إذا لم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي (ب)، و(ج)، و(هــ): «أنه يحل لجواز».

<sup>(</sup>٢) وانظر «فيض القدير» (٤/ ٠ ٢ ٢ / ١٥٦ ٥)، و «تخريج الفروع على الأصول» (١٧٣)

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٨٠): لم أقف عليه بهذا اللفظ، وورد بلفظ:

۱۲۸۱\_ (صحيح لغيره): «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس». رواه عبد الرزاق (١٥٣٠٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٨٩٦)، والبيهقي (١١١٤٤) \_ وغيرهما عن عمر.

يكن فيه ما يؤدي إلى ذلك، فلا بأس به، لأنه جرت عادة كشيرين أنهم يكونون راضين بالشيء في الباطن، وإنما يجعلون الإباء في الظاهر فقط لأغراضٍ لهم؟ كتحميل الغير [١/٢/١/ب] مِنَّةُ الإجابة، بعد عزيز التمنع.

ونقلَ عن بعض القضاة أنه أجبر الخصمين على الصلح، فكان ذلك سبباً لعزله، ولو أشكل على القاضي الحكم في المسألة المتداعى فيها عنده لإشكال في باطن [١/١/١٧٦] أمرها، أو لخفاء دليلها، أو الراجح فيها في [على] مذهبه، أو لغير ذلك، فالذي ينبغي له أن [أنه] يُعلِمُهُما بصورة الحال، ثم لا بأس حينئذ في أنه يدعوهما إلى الصلح، ويأمرهما به احتياطاً لأمره، وخلاصاً لرقبته من ورطة الوقوع في حكم فاسد، في باطن الأمر، إذ [فإن] المدار في القضاء والعقود عليه أعني على باطن [الأمر] دون الظاهر \_ ومن ئم اتضح قول الشافعي ها: «أن الصلح على الإنكار باطل». لأنه يدخل في قوله على: «إلا صلحاً أحل حراماً، أو حَرَم حلالاً». لأن المنكر إن صدق في إنكاره، كان ما يؤخذ منه محرماً على آخذه، حلالاً».

وأما من استدل لجوازه، بعموم الآيات والأحاديث، بجواز الصلح وخيريته، فقد أبعد؛ إذ ما استدللنا به من قوله على: «إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً». مخصص لذلك [١/١/٢٠٩] الإطلاق، فلا مساغ حينئذ في التمسك به، لأن الخاص يقضي على المطلق، ولا عكس. كما هو مقرر في الأصول. على أن بعض المالكية وافقنا على المنع، وبعض محققيهم فصل تفصيلاً يوافق مذهبنا، فقال:

«جواز الصلح على الإنكار»، إنما هو باعتبار ما عنده في باطن الأمر، إن كان الصادق المطلوب، فالمأخوذ حرام، وإلا فحلال [٢١٥/ب/ب] بأن وفّى بالحق، وإلا فهو غاصب في الباقى. وما أحسن قول ابن عبد السلام المالكى:

«والنفس لمذهب الشافعي أميل». واعلم أن حكم الحاكم لا يُحلُّ حراماً، ولا يُحرم حلالاً في الباطن [باطن الأمر]، لقول على الحديث [٩٥/ب/هـ] الصحيح:

انما أنما بشر، ولعلكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ [ $1/\sqrt{1/7}$ ] منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعةً من النار». (()

وهذا إجماع من أهل العلم في الأموال، واختلفوا في عقد النكاح، أو حلم إذا حكم به الحاكم، وهو يخالف باطن الأمر، هل يعتد<sup>(٢)</sup> بهذا الحكم، ويُعملُ به؟ قال الشافعي، ومالك \_ رضى الله \_ تعالى \_ عنهما \_ وجمهور أهل العلم:

«لا يُعملُ به، ولا يُعوّلُ عليه، فلا يُغيّرُ شيئاً مما في [٥٠٠//١٠] نفس الأمر، كما صرَّحَ به الحديث المذكور آنفاً، وأي فرق بين الأموال والأبضاع؟! بل الأبضاع امتازت عن الأموال بأنها مبنية على الاحتياط، والتحري في أمرها ما أمكن، وامتازت عن الأموال بأنها مبنية على الاحتياط، والتحري في أمرها. وقوله على: «فمن والمناع فكانت أولى بالزجر عنها، وأحق بالاحتياط في أمرها. وقوله على: «فمن قضيت لله بشيء من حق أخيه، فلا يأخذه». صريح في شموله للأموال والأبضاع، لأن كلاً منهما حق الغير. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وكثيرٌ من المالكية على ما حكاه عنهم ابن عبد البر ـ:

"إنما ذلك في الأموال خاصة، وأما لو تعمد رجلان الشهادة بما يقتضي الفراق كذباً منهما وزوراً وبهتاناً، ففرق القاضي بين الزوجين بتلك الشهادة، المراة [الزوجة]، جاز لأحد الشاهدين نكاحها، مع علمه بكذبه في شهادته، وعللوه بما هو ظاهر: وهو أنها لما حلَّت للأزواج بذلك الحكم في الظاهر، كان الشاهد كغيره، لأن حكم القاضي فرق بينهما، وقطع العصمة، وإلا لم تحل لزوج غيره». (٣) قالوا:

«ولو أقام بينةً زوراً عالماً بذلك، أن فلانة زوجته، فحكم له القاضي بذلك

<sup>(</sup>۱) الحمديث رقم (۱۲۸۱): رواه البخماري (۲۰۳۴ و۲۰۲۳ و۹۷۲)، ومسلم (۱۷۱۳) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أم سلمة.

<sup>(</sup>۲) في (ب)، و(د)، و(هــ): «هل يُعقد». وفي (ج): «هل ينفذ».

<sup>(</sup>۲) «المغني» (۲۱/ ۲۰۸) وغيره.

حلت له». (١) وفي هذا ما يقشعر الجلد منه، فليتعين على من أراد الخلاص لدينه، الحذر من الوقوع في ورطة شيء من ذلك، فإن مآله إلى ما لا نهاية لقبحه، وما يترتب عليه من المفاسد [الفساد].

تنبيه آخر: لا ينبغي للقاضي أن يشير بالصلح، إن ظن أنهما يمتثلان [ممتثلان] أمره لا عن حياء. روى البخاري [١/١/١/١ و٢٠٠/ب/د] أنه ﷺ تخاصم دائن ومدينه، وقد لزمه وهو يطلب منه أن يضع عنه من الدَيْنِ شيئاً. فقال: والله لا أفعل. فقال [٢١٠////ج] ﷺ:

١٢٨٢ ـ «أين المتالي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يــا رســول الله، ولــه أي ذلك أحب إليه. فأشار إليه ﷺ أن يضع عنه شطر دَيْنِه. ففعل». (٢)

تنبيه آخر: جميع ما ورد في الكتاب والسنة في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، يصلح أن يورد في هذا الباب [الكتاب]، فإن المصلح بين الناس غالباً لا يخلو عن [من] الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لكل من المتخاصمين، بأن الغالب من أحوال الخصماء أن كلا منهم، يرتكب في حق خصمه ما يجب زجره ونهيه عنه، أو ما يُندبُ أمره بخلافه، وإن [وإذا] كان هذا [هو] الغالب، فلا البيهقي، والديلمي:

١٢٨٣ - «أيها الناس إن الله تعالى يقول: مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستغفروني فلا أغفر لكم». (٣) و في أخرى للبيهقى:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۸۲): رواه البخاري (۲۰۵۸)، ومسلم (۱۰۵۷) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن عائشة.

<sup>(</sup>۳) الحديث رقم (۱۲۸۳): (حسن) رواه ابن ماجـة (٤٠٠٤) \_ مختصـراً، وحسنه شيخنا فيه \_ وأحمد (۲۹۲)، والطبراني في =

۱۲۸۶ ــ «لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر، [۱/۹۲] مــ أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم». (۱) وفي أخرى لأبي نعيم مرسلة ـ:

٥ ١ ٢ ٨ - «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن [الله] عليكم العجم، فليضربن رقابكم، [٢٠٦/ أ/د] وليكونن أشداء لا يفرون». (٢) ومنها خبر الديلمي:

١٢٨٦ (من أمر بالعروف، ونهى عن المنكر، فهو خليفة الله في الأرض، وخليفة كتابه، وخليفة موليفة رسوله». (٣) ومنها حديث البيهقي، وأبي سعيد [٢١٠/ب/ج] النقاش، وابن النجار:

۱۲۸۷ - «ألا أخبركم باقوام ليسوا بأنبياء، ولا شهداء، تغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء، بمنازلهم من الله، على منابر من نور يعرفون، النذين [۱۷۱/ب/أ] يحببون عباد الله إلى الله، ويحببون الله إلى عباده، ويمشون في الأرض نُصَحاً. قيل كيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم بما يحب الله، وينهونهم عما يكرهه الله، فإذا يحببون عباد الله إلى الله؟ ومنها: خبر أحمد، وعبد بن حميد، والطبراني، وابن حبان،

<sup>= «</sup>الأوسط» (٦٦٦٥)، والبيهقي (١٩٩٨٧) \_ جميعهم \_ عن عائشة، وحسنه شيخنا أيضاً في «صحيح الترغيب» (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٨٤): (حسن) رواه الترمذي (٢١٦٩) ـ وغيره ـ عن حذيفة بن اليمان، وحسنه شيخنا فيه، وفي غيره من كتبه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٢٨٥): (مرسل ضعيف الإسناد) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢٨٦) عن الحسن مرسلا، وفيه: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري \_ المكبر \_: ضعيف، عابد. وفي أصل المصنف خطأ واضح في عزوه لأبي نعيم، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٨٦): (ضعيف) رواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٨٤) عن عبادة بن الصامت، وضعفه الحافظ في «اللسان» (٤/ ٤٨٠)، وذكره نعيم بن حماد في «الفتن» (٢٤٥) عن بعض مشيخة شيوخه، وعزاه الهندي في «الكنز» (٢٤٥) إلى الديلمي عن ثوبان.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٨٧): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٢٠٩) عن أنس،=

والبيهقي:

١٢٨٨ ـ «لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رآه أو سمعه». (١) وفي رواية لابن النجار: [١/٢١٧/ ب].

١٢٨٩ ـ «لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه». (٢) وفي أخرى لأحمد:

• ١٢٩٠ «إن أحدكم ليُسألُ يوم القيامة، حتى يكون فيما يُسألُ عنه أن يقال: ما منعك أن تنكر المنكر إذا رأيته؟ فمن كفاه الله حجته قال: يا رب ( رجوتك، وخَفتُ الناس». (٣) وفي أخرى لأبي يعلى:

١ ٩ ٩ ١ \_ «ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول الحقَّ إذا رآه، ولا يخش غير الله، فإنه لا يُقَرِّبُ من أجل، ولا يُبعدُ من رزق». (٤) ومنها: حديث الطبراني، وفيه:

ـ =وضعفه الهندي في «الكنز» (٨٤٥٩) فقال: «هب، والنقاش في «معجمه»، وابن النجار، ووافد ويزيد ضعيفان». انتهى. وذكره قبل ذلك برقم (٥٦٥) وخرجه كالسابق، ولم يعلق عليه.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۲۸۸): (صحيح لغيره) رواه أحمد (۱۱۰۳۰ و ۱۱۰۳۱)، وعبد بن حميد (۸۲۹)، والطبراني في «الصغير» (۷۲۹)، و«الأوسط» (۶۹۰۱)، وابن حبان (۷۷۵ و (۲۷۸)، والبيهقي (۱۹۹۲) ـ جميعهم، وغيرهم ـ عن أبي سعيد الخدري، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (۲۷۵)، و«الصحيحة» (۱۲۸)، وغيرهما من صحاح السنن.

<sup>(</sup>۲) الحــديث رقــم (۱۲۸۹): (صــحيح بمــا قبلــه) رواه أحمــد (۱۱۸۱۰ و۱۱۸۶ و۱۱۸۸۷ و۱۱۸۸۷) عن أبي سعيد الخدري. وصححه المعلق على «المسند».

<sup>(</sup>۳) الحديث رقم (۱۲۹۰): (حسن) رواه أحمد (۱۱۲۳۰)، والحميدي (۷۳۹)، وأبو يعلى (۱۱۲۳)، والبيهقي (۱۹۹۷) ـ جميعهم ـ عن أبي سعيد الخدري، وحسنه المعلق على «المسند»، وصححه غيره.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الحديث رقم (١٢٩١): (رجاله رجال مسلم) رواه أبو يعلى (١٤١١) عن أبي سعيد الخدري، وحكم عليه المعلق على «مسند أبي يعلى» بقوله: «رجاله رجال صحيح». والصحيح أن البخاري لم يحتج ببعضهم، فعلق عن بعضهم، وروى لبعضهم في غير «الصحيح»، ولم يرو لبعضهم البتة.

۱۹۹۲ - «إن بني اسرائيل، كان الرجل منهم يرى الآخر على المعصية، ثم من الغد يجالسه ويؤاكله، [۲۰۲/ب/د] ويشاربه، كأنه لم يره على معصيته، فلما رأى الله تعالى ذلك منهم، ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال [۲۱۱/۱/ج] ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد المسيء، ولتأطرنه على الحق أطراً، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ويلعنكم كما لعنهم». (۱) ومنها: الحديث الصحيح:

١٢٩٣ ـ «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده». (٢) وصحَّ أيضاً:

٩ ٤ ـ ١ ٩ ١ ـ «إذا ظهر السوء، فلم ينهوا عنه أنزل الله بهم بأسه. قيل: وإن كان فيهم
 الصالحون؟ قال: نعم، فيصيبهم ما أصابهم، ثم يصيرون إلى مغفرة الله. تعالى. ورحمته».

(٣) ومنها: [٢١٧/ب/ب] حديث الشافعي، وغيره: [١/١/١٧٥]

٥ ٩ ١ / \_ «إن الله لا يقدس أمةً لا يُؤخذُ للضعيف فيهم حقه». (٤) والأحاديث

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٩٢): (ضعيف) رواه أبو يعلى (٥٠٣٥ و٥٠٩٤) ـ واللفظ له ـ ورواه غيره بألفاظ متقاربة ـ جميعهم ـ عن ابـن مسـعود، وضـعفه شـيخنا في «ضـعيف الجـامع» (١٨٢٢)، وفي العديد من كتبه الأخرى.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقــم (۱۲۹۳): (صـحيح) رواه أبـو داود (٤٣٣٨)، والترمـذي (۲۱٦۸ و٣٠٥٧)، وابن ماجة (٤٠٠٥) ـ جميعهم، وغيرهم ـعن أبي بكر الصــديق، وصـححه شـيخنا فيها، وفي غيرها مِن كتبه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٩٤): (صحيح) رواه أحمد (٢٤١٧٩)، وإستحاق (١١٠٨)، وابن أبني شيبة (٣٧٢١٥)، والحميدي (٢٦٤)، والحاكم (٨٥٩٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧٥٩٩)، جميعهم ـ عن عائشة، وفي الباب عن أم سلمة، نحوه.

رواه الطبراني في «الأوسط» (٢/٣١٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/٢١٠)، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٣٧٢)، و«صحيح الجامع» (٦٨٠).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٢٩٥): (صحيح) رواه الشافعي (١٧٥٤) \_ ومن طريقه \_ البيهقي

في هذا المعنى كثيرة، من طرق متعددة. ومنها: حديث أبي نعيم:

۱۲۹٦ «لمقام أحدكم في الدنيا، يتكلم بحق، يرد به باطلاً، أو ينصر به حقا، أفضل من هجرة معي». (١) ومنها: حديث الطبراني:

١٢٩٧ . «ما قدس الله. تعالى. أمة ، لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها ، غير متعتع من انصرف غريمه من حقه عنه [عنده] ، وهو راض عنه ، صلَّتُ عليه دواب الأرض ، ونون الماء أي حوته . ، ومن انصرف غريمه وهو ساخط ، كتب له عليه في كل يوم وليلة جمعة شهر ظلم» . (٢) ومنها: حديث أبى الشيخ ، وأبى نعيم:

۱۲۹۸ همن مشی مع مظلوم ۱۲۰۷ ادا حتی یثبت له حقه، ثبت الله تعالی قدمیه یوم (۹۲۱ بره) تزل الاقدام» آومنها: حدیث أبی نعیم:

9 1 7 9 9 هـ الذي نفسي [٢١١/ ب/ج] بيده، ليخرجن أقوام من أمتي من قبورهم في صورة القردة والخنازير، بمداهنتهم في المعاصي، وكفهم عن النهي وهم يستطيعون». (١٤) والله أعلم.

<sup>=(</sup>١١٥٨١). والطبراني في «الكبير» (١٠ / ٢٢٢/ ١٠٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٣١٥) \_ جميعهم ـ عن ابن مسعود، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (١٨٥٨).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۹۷): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۲۹۲ / ۲۵ و و ۱۲۸ / ۲۳۳ / ۲۹ و قال: «وفيه أبو و ۲۲ / ۲۵۸ / ۲۳۵) وقال: «وفيه أبو سعد البقال، وهو ضعيف». انتهى.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٢٩٨): (حسن لغيره) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٤٨) عن البن عمر، وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢/ ٣٥٨).

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (١٢٩٩): (؟) ذكره الهندي في «الكنز» (٥٦٠٥) وعزاه إلى أبي نعيم عن عبد الرحمن بن عوف.

## باب في بر الوالدين، وعقوقهما

اعلم أن الحامل على ذكر هذا الباب في هذا الكتاب سببان:

الأول: أن المراد بالوالدين، كل من له عليك ولادة، من ذكر وأنشى، وإن علا، بأن كانت بينك وبينه وسائط، وإن كثرت، وهذا يشمل كثيرين من الأرحام، لكنهم امتازوا عن بقية الأرحام، بأنه ورد في عقوقهم من التغليظات ما لم يرد في قطيعة الرحم، فاحتيج إلى ذكرهم، ليُعلم ما ورد فيهم.

الثاني: أنه صح في الحديث: أن رجلاً من بني سلمة قال: يــا رســول الله! هل بقى عليَّ من بر أبوي [١/٢١٨/ب] شيءٌ، أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال:

• ١٣٠٠ « نعم؛ الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهودهما، وإكرام

صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما». (١) فهذا الحديث؛ يستفاد منه:

أن الإنسان لا يصل إلى كمال بر أبويه إلا [١/١/١٧٥] إن وصل كل رحم وصلت إليه منهما، وذلك يستوعب جميع الأرحام، إذ لا رحم إليك إلا من جهة أبيك أو أمك، وإن بعدت، وإذا كانت صلة الرحم من جملة بر الوالدين، فتعين أن ذكر بر الوالدين متوقف على صلة الرحم، كما تقرر أن صلة بر الوالدين متوقف على صلة الرحم، كما تورد الذكر به في عقوق الوالدين على صلة الرحم، وكل وزر وعقاب [٢٠٧/ب/د] ورد الذكر به في عقوق الوالدين يسري إلى قاطع الرحم، لأن قاطعها عاق لوالديه، بنص ذلك الحديث.

فتأمل هذا الأمر العجيب، الذي يترتب [١/٢١٢/ج] على صلة الرحم وقطعها، غير ما مرَّ، تعلم أن ذكر هذا [الباب] في هذا الكتاب لا بد منه، وحسنٌ. فنقول:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۳۰۰): (ضعيف) رواه أبو داود (۵۱۲۲)، وابن ماجة (٣٦٦٤) \_ كلاهما \_ عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، وضعفه شيخنا فيهما.

## الخاتمة: (١)

## في ذكر وقائع جرت بين الأخوة والأقارب، منها:

ا ـ التحريض على ترك ما فيها من قبيح، وعلى فعل ما فيها من حسن، وقبلها ينبغي لك أن تتأمل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ سَنَشُدُ عَضُدُكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِالقصص: ٣٥]

وقوله \_ [تعالى] حكاية عن موسى \_: ﴿ قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿ وَيَسِّرْ لِنَ أَمْرِى ﴿ وَاَجْعَلَ لِّى وَيَسِّرْ لِنَ أَمْرِى ﴿ وَاَجْعَلَ لِّى فَيْ مَنْ لِسَانِى ﴾ يَفْقَهُواْ قَـُولِى ﴿ وَاَجْعَلَ لِّى وَرَبِيرًا مِّنْ أَهْلِى ﴾ وَزَيرًا مِّنْ أَهْلِى ﴾ وَلَـُونَ أَخِى ﴾ اَشْدُدْ بِهِ أَزْرِى ﴿ وَاللَّهُ فِي اَمْرِى ﴾ كَنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ فَي وَلَدْكُركَ كَثِيرًا ﴾ كَنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَلَدْكُركَ كَثِيرًا ﴿ وَلَدُحُركَ كَثِيرًا ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

۱۳۰۱\_ «کان هارون أکبر من موسی» . (۲) ومعنی اشدد به أزري ـ أي ظهري. وقال ابن زید:

١٣٠٢\_ «اشدد به أمري، وقورني به، فإن له [لي] به قوة». (٣) وقال ابن

<sup>(</sup>١) في (ب)، و(د)، و(هـ): الباب الخامس، وفي (ج): تنبيه، والباب الخامس سبق في قول المصنف: «الباب الخامس: في فضل المشي بين الناس بالإصلاح، وما على من مشى في ذلك من الواجبات والمندوبات». وكأنه أراد أن هذا خاتمة الباب الخامس، وإن كانت خاتمة الكتاب فهي خاتمة كبيرة تزيد عن ثلثه.

<sup>(</sup>٢) الأثــر رقــم (١٣٠١): (حســن لغــيره) رواه ابــن جريــر (٢٣٧٦٥ و٢٤١١٢ و٢٩٥٥٧ ) عن ابن عباس، وفي أحد الإسنادين: داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة، والإسناد الآخر ضعيف منقطع فيه علل.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱۳۰۲): (مقطوع صحيح الإسناد) رواه ابن جريــر (۲٤۱۱٤)، وابــن زيد: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف.

عباس في قوله: وأشركه في أمري. قال:

۱۳۰۳ "نبئ هارون ساعتئذ [ساعة إذ] نبئ موسى ـ على نبينا وعليهما الصلاة والسلام \_". (١) وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة، أن عائشة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ سمعت رجلاً يقول: إني لأدري أيَّ أخ في الدنيا كان أنفع لأخيه؛ [من] موسى حين سأل لأخيه [١/١/١٧٦] النبوة. يعني لا أخ أنفع لأخيه من موسى لهارون. قالت:

١٣٠٤ « صدق [صدقت] والله». (٢) وقول الشاعر:

أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح [٢١٢/ب/ج] (٣)

[و] منها:

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۳۰۳): (ضعيف) رواه ابن أبي حاتم (۱۳٤۲٦) عن ابن عباس ــ معلقاً ــ و(۱۷۲۲۰) موصولاً من طريق أبي سعد البقال، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۳۰٤): (رجاله ثقات) رواه ابن أبــي حــاتم (۱٤۲۹٥) عــن عائشــة،
 ولكنه معلق في أوله.

<sup>(</sup>٣) سبق، وسبقت الإشارة إليه في الأدب رقم (٣٦) من آداب الصحبة.

٢- [قصة]واقعة ابني آدم التي قصها الله - تعالى - علينا في كتابه العزين المرام ال

اعلم أن هذه الآيات اشتملت، ونبهت على أمور عجيبة، ينبغي أن يستفاد بعضها. منها:

٢-١- أنها أعلمتنا بأن التنافس، والتحاسد، والعداوة بين الأقارب، حتى الأخوين الشقيقين، مركوزة في طباع الناس، من حين أن وُجدت ذرية آدم وظهرت، وأنها قد تقوى حتى تؤدي إلى القتل على أمر حقير تارة، وعظيم أخرى، وبأن الإنسان عند غلبة هواه ونفسه عليه، يصير أعمى، أصم، أبله، مجنوناً، كأنه ما سمع قط أمراً بصلة رحم، ولا نهياً عن قطعها، ولا تشديداً غليظاً في إيذاء الأقارب، فضلاً عن عموم المسلمين، [٢١٣/ // ج] وبأن العاقل ينبغي له أنه إذا نظر لتمييز الله لأخيه، أو قريبه عليه، فليعلم أن ذلك إنما هو بإرادة الله \_ تعالى \_ وقضائه، وقدره، لا قدرة لذلك [٢٠٨/ ب/د] الميَّزَ بدين أو دنيا، على أن يستأثر منهما أخرى، يعطيها الحكيم العليم \_ بأحوال خلقه \_ وما [وبما] يناسب كلاً منهم لمن شاءَ [شاءه] منهم.

وإذا كان الأمر كذلك، وأن التمييز ليس إلا بفعل الحكيم ـ الغير المتهم ـ

فكيف يليق بعاقل \_ فضلاً عن كامل \_ بأن يحسد قريباً أو غيره، أو يتأثر من [ممن] مميَّز عليه، بل الواجب عليه أن يرضى بقسمة الحق \_ تبارك وتعالى \_ أو يصبر على مر القضاء والقدر، متأملاً قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢٠].

ولأجل ذلك كان أشهب أنه أصحاب مالك، ابتلي من الفقر بشيء كثير مدقع، حتى كان لا يجد سراجاً يطالع عليه ليلاً، فكان يذهب إلى بعض الشيء كثير مدقع، حتى كان لا يجد سراجاً يطالع عليه ويطحن عليها كل الليل، [و]راوا حتى ينتفع بسراجها، ويطالع عليه، فإذا طلع الفجر وخرج لأصحابه، [و]رأوا لحيته عليها آثار [أثر] الدقيق، فمن أجل ذلك سموه [سُميَّ] أشهب [أشهباً].

وكان صاحبه؛ الإمام ابن القاسم (٢) \_ وهما أجلُّ أصحاب مالك في الفقه \_ أعطي من الجاه، وسعة الدنيا، أمراً واسعاً، فكان إذا جاز في عَظَمته الهائلة، وأبهته [١٨/١/٣] الكاملة، وهو راكب على مسومات الخيل، وحوله من التلامذة والحدم [و] الجم الغفير، على الإمام أشهب يقول أشهب: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِلْبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ الفرقان: ٢٠]. [١٠/١/د] بلى أصبر وأحتسب.

٢-٢\_ وإلى أنه ينبغي لكل من آذاه قريبه، أن يتأسى بابن آدم المظلوم؛ فإنـه لما قال له أخوه: لأقتلنك. قال له ـ ما معناه ـ على مَ [ما] تقتلني؟! ولم أصنع شيئاً،

<sup>(</sup>۱) أبو عمرو، أشهب بن عبد العزيز بن داود، القيسي، المصري، يقال: اسمه مسكين مولده سنة أربعين وماثة، وتوفي سنة أربع ومائتين، وهو ابن أربع وستين سنة، من العاشرة، ثقة، فقيه. (د، س) (تس، تهـ).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادَةً، العُتَقي \_ بضم المهملة، وفـتح المثناة، بعدها قاف \_ المصري، الفقيه، صاحب مالك، وراوية المسائل عنه، تـوفي ليلـة الخمـيس، لتسـع بقين من صفر سنة (١٩١) إحدى وتسعين ومائة، من كبار العاشرة، ثقة. (خ، مد، س)، (تس).

ولا قدرة لي على شيء، لأن تَقبُّلَ قرباني دون قربانك ليس في قدرتي، وإنما مناط القبول الوصف بالتقوى بالله ـ تعالى ـ تفضل علي به، حتى قبل قرباني وحرمك منه، لسوء طويتك، [۹۷/ب/ه\_] حتى لم يتقبل منك. فلُمْ [۱/۱/۱۷۷] نفسك، وابْك على فعلك. ثم زاد المظلوم في هضم نفسه وكسرها، وفي الرضى بالقضاء، والتسليم لما يريده الحق ـ جلَّ وعلا \_ فقال: ﴿ لَبِن بسَطِتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكُ ﴾ ثم على ذلك بقوله: ﴿ إِنِّي أَخَافُ الله رَبَّ الله بَالله بظلمه، بل يستسلم العين لكل مظلوم، أنه لا ينبغي له أن يقابل ظالمه بظلمه، بل يستسلم أنه ثم الله - تعالى ـ ينتصر له منه. ولأجل ذلك قال على:

١٣٠٥ «كن خير ابني آدم». (١) كن عبد الله المظلوم، ولا تكن عبد الله المظلم. وصح أنه على قال:

الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي المالا المي فيبسط [فبسط] يده إلى ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. وتالا: ﴿ لَإِن بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ﴾. (٢) الآية. وروى أحمد، والحاكم:

١٣٠٧\_ «إنه سيكون بعدي أحداث، وفتن، واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل، فافعل». (٢) [٢٠٩/ب/د] وفي هذا تأديب بالغ، لكل من ظُلِم، [أو] وأوذي، أنه يصبر ويحتسب، ولا يقابل بشيء مطلقاً. نعم! إن أمكنه أن يرشده إلى كف ظلمه عنه، وأن عاقبة الظلم وخيمة، وأن مآلها إلا النار، والبوار، والخسار، فلا بأس، ولأجل ذلك قال هذا المظلوم لأخيه؛ ظالمه: ﴿ إِنِّي أُريدُ أَن

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۳۰۵): (صحيح) رواه أبو داود (٤٢٥٩)، وابن ماجة (٣٩٦١) كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي موسى الأشعري، وصححه شيخنا فيهما.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٣٠٦): (صحيح) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٣٠٧): (حسن لغيره) رواه أحمد (٢٢٥٥٢)، والحاكم (٨٥٧٨)، وأشار الأخير إلى ضعفه، وسكت عنه الذهبي، وحسنه لغيره المعلق على «المسند».

تَبُوآً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَاؤُا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

٣-٣- وإلى أن الإنسان ينبغي له أن لا يطاوع نفسه مطلقاً، فإنها لا تأمره الا بما فيه هلاكه، وشقاؤه، وعذابه، وبلاؤه، حيث قال: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُو نَفْسهُو قَتْلَ أَخِيه ﴾. أي لا حامل له على قتله إلا نفسه الأمارة بالسوء، لأجل حظها التافه الفاني، الذي حسدته عليه، وإلى أن من تبع [١٧٧/ب/١] نفسه في حظها، وشهوتها، خسر الدنيا والآخرة. حيث قال: ﴿ فَقَتَلَهُو فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْحَنسِرِينَ ﴾ وتأمل قول الله \_ تعالى \_ مخاطباً لنبيه ﷺ: ﴿ وَٱتّـلُ عَليّهِمْ نَباً ٱبْنَى ءَادَمَ والكمالات، وحُسن [٢٠١/ب/ب] من الحكم والمواعظ، والتخويفات والتحذيرات، والكمالات، وحُسن العلام، وفيما أشرحه [أشرت] إليه كفاية، وإذ قد تكلمنا على معاني هذه الآية التي استنبطناها منها، مناسبة لما في هذا الكتاب بصدده، فلنذكر عماني هذه الآية التي استنبطناها منها، مناسبة لما في هذا الكتاب بصدده، فلنذكر جرير عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود ﷺ:

١٣٠٨ «أنه كان لا يولد لآدم مولود، إلا وُلد معه جارية، فكان يروج غلام هذا البطن، جارية هذا البطن الآخر، ويروج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى وُلدَ له اثنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع، وهابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكانت له أخت أحسن من أخت هابيل، وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبي عليه، وقال هي أختي، وُلدت معي، وهي أحسن من أختك، وأنا أحق أن أتروج بها، فأمره أبوه أن يزوجها هابيل، فأبي، وأنهما قربا قربانا إلى الله \_ تعالى \_ أيهما أحق بالجارية، فكان آدم قد عاب عنهما؛ [١٨٩/٨] أتى مكة ينظر إليها، فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة، فأبت، وقال للأرض، فأبت، وقال للجبال فأبت، فقال لقابيل، فقال: نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك، فلما انطلق آدم قربا قرباناً، وكان قابيل يفخر عليه، فقال أنا أحق بها [١٨/١٨] وأنا

وصي والدي، فلما قربا، قرب هابيل جذعة سمينة، وقرب قابيل حزمة سنبل، فوجد منها [فيها] سنبلة عظيمة، ففركها [فنزعها]، فأكلها، فنزلت النار، فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل فغضب، وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك [٢١٠/ب/د] عقول: إثم قتلي إلى إثمك الذي تحملته قبل ذلك في عنقك سين وجاء بسند جيد عن ابن عباس شه:

١٣٠٩ انه كان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك، وُلدَ له امرأة وضيئة، ووُلدَ له أخرى قبيحة ذميمة، فقال أخو الذميمة: أنكحني أختك، وأنكحك أختي. فقال: أنا أحق بأختي. فقربا قرباناً، فجاء صاحب الغنم بكبش أعين، أقرن، أبيض، وجاء صاحب الحرث بصبرة من الطعام، فتقبل من صاحب الكبش، فجذبه [فخزنه] الله \_ تعالى \_ في الجنة أربعين خريفاً، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم \_ صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه \_ ولم يتقبل من صاحب الزرع، فقتله فإن آدم (٢) هو أبو الأنبياء». (٣) وأخرج ابن جرير عن ابن عباس الذي

• ١٣١٠ «أن هابيل كان راعياً، فقرب خير غنمه، وأسمنها، وقابيل كان حراثاً، فقرب بعض زرعه، فجاءت النار، فأكلت الشاة، وتركت الزرع، فقال قابيل لأخيه: أتمشي في الناس، وقد علموا أنك قد قربت قرباناً فتُقُبلَ منك، ورد قبياً علي علي فلا والله لا تنظر الناس إلي وإليك، وأنت خير مني! [١٥١/ب/ج] (١٤) فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي ؟! إنما يتقبل الله من المتقين». (٥) وأخرج ابن

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٠٨): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (١١٧١٨ و٢٨٦٩٧) عـن ابن عباس، وابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): «فأبونا آدم»، وفي باقي النسخ: «فبنو آدم»، والصحيح ما في (ب) وهذا بعيد جداً فإن ما بين آدم وإبراهيم آلاف السنين، وليست أربعين!.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٣٠٩): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (١١٧٥٤) عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) بداية سقط من (ج) من نهاية الورقة (٢١٥/ب).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٣١٠): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (١١٧٠٩) عن ابن عباس

جرير، عن ابن عمر الله ٢٢١١/ب/ب نحو ذلك.

۱۳۱۱ "ومنه أن هابيل قرب أكرم غنمه، وأسمنها، وأحسنها، طيبة بها نفسه، وأن قابيل قرب شرّ حرثه، الكردن (۱) والزوان، (۲) غير طيبة بها نفسه. شم قال: وأيم الله إن كان المقتول [۱۷۸/ب/۱] لأشد الرجلين، ولكن تحرج أن يبسط يده إلى أخيه». (۳) \_ أي منعه الخوف من عذاب الله \_ تعالى \_ [۲۱۱/۱/د] أن يدفع عن نفسه، خشية أن يفضي الدفع إلى قتل أخيه، وهو وإن كان للدفع [الدفع] خلاف الأكمل، ومن الغريب في الآية، قول الحسن \_ الذي رواه عنه عبد بن حميد، وابن جرير \_:

70.

١٣١٢\_ «أن هذين كانا من بني إسرائيل، لأن القربان، إنما كان فيهم». (١٠) ويوافقه قول ابن جريج في: ﴿ لَبِنَ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ ﴾.

المجال الرجل أن يقتل رجلاً تركه، ولا يمتنع منه». (ه) ومما يرد ما ذكر عن الحسن، خبر الشيخين \_ وغيرهما \_ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عليه:

٤ ١٣١\_ «لا تُقتلُ نفسٌ ظُلماً، إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ منها [من دمها] لأنه

<sup>(</sup>١) «الكِرْدَنُ والكِرْدِينُ»: الفأسُ العظيمة لها رأس واحد. «اللسان» (١٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) «الزُّوانُ والزُّوانُ»: ما يخرج من الطعام فيرمى به وهو الرديءُ منه، وفي «الصحاح»: هو حب يخالط البُرُّ. «اللسان» (١٣/ ٢٠٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱۳۱۱): (حسن الإسناد) رواه ابن جرير (۱۱۷۰۸) عـن ابـن عمـرو وليس ابن عمر كما ذكر المصنف.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الأثر رقم (١٣١٢): (ضعيف الإسناد) رواه ابـن جريـر (١١٧٢٢) عـن الحسـن وفيه: عمرو وهو: ابن عبيد المعتزلي الضال.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٣١٣): (ضعيف الإسناد) رواه ابـن جريـر (١١٧٣٢) عـن مجاهـد. وليس عن ابن جريج، وفيه رجل مبهم، وكأنه ابن جريج، وكل من ذكـره مـن المتـأخرين ذكـره عن مجاهد، وليس عن ابن جريج.

أول من سن القتل». (١) وفي رواية للطبراني، وابن عساكر:

٥ ١٣١٥ «أشقى الناس ثلاثة ثم قال: وابن آدم الذي قتل أخاه، ما سُفك على الأرض من دم إلا لحقه منه، لأنه أول من سنَّ [٩٨/ب/م] القتل». (٢) وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أيضاً قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال:

الله الناس! ألا إن ابني آدم ضُربا لكم مثلاً، فتشبهوا بخيرهما، ولا تشبهوا بخيرهما، ولا تشبهوا بشرهما». (٣) وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ:

١٣١٨ \_\_ «إن ابسني آدم ضربا مثلاً لهذه الأمة، فخسنوا [٢٢٢/١/ب] بسالخير

منهما».(١) وأخرج جمع عن مجاهد في قوله: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾ قال:

١٣١٩\_ «شجعته على قتل أخيه». (٥) وعن قتادة قال:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٣١٤): رواه البخاري (٣١٥٧ و ٦٨٩٠)، ومسلم (١٦٧٧) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٣١٥): (ضعيف) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٠٨)، ابن عساكر (٤٩/ ٤٥) \_ كلاهما \_ عن عبد الله بن عمرو، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٠٩٧٠)، وقال: «رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس»، وذكره مرة أخرى برقم (١٢٣١٩) وقال: «رواه الطبراني، وفيه: حكيم بن جبير، وهو متروك، وضعفه الجمهور، وقال أبو زرعة: «محله الصدق إن شاء الله». وابن إسحاق مدلس» انتهى. وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١٩٨٧) ولفظ ابن عساكر:

الم ١٣١٦ «الشقى الناس رجلان: عاقر الناقة. ناقة ثمود. وابن آدم الذي قتل أخماه، ما يسفك على الأرض دم إلا لحقه منه شيء لأنه أول من سن القتل». وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٨٧٨) (\*) الحديث رقم (١٣١٧): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٥٩) وعزاه إلى عبد بن حيد، عن الحسن.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٣١٨): (ضعيف) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (١٨٧/١) \_ ومن طريقه \_ ابن جرير (١١٧٧١) \_ كلاهما \_ عن الحسن، مرسلاً، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٣٠٩٧)، و «ضعيف الجامع» (١٣٦١).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٣١٩): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (١١٧٤٧) عن مجاهد .

• ١٣٢٠ "زينت له نفسه". (١) وعن جماعة من الصحابة: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ وَعَلْ مَا لَكُمْ الْحَدِيهِ ﴾.

۱۳۲۱ ـ «فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً، وهو نائم، فوضع صخرة، فشدخ بها رأسه فمات، فتركه الأيام وهو يرعى غنماً، وهو نائم، فوضع صخرة، فشدخ بها رأسه فمات، فتركه الأيا بالعراء [۱۲/۱۷۹] بالعراء [۱۲۱/ب/د] أي بوجه الأرض، ولم [ولا] يعلم كيف يدفنه، فبعث الله غرابين أخوين، فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له ثم حثا عليه، فلما رآه قال: ﴿ يَنُويَلُتَنَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَنذا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي ﴾ "(۱) وفي رواية:

۱۳۲۲\_ «مكث يحمله في جراب على رقبته سنة، وأنه كره أن يأتي به آدم فيحزنه، وأنه أروح، فعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يلقيه». (٣) وأخرج ابسن جريج:

۱۳۲۳\_ «أنه لم يدر كيف يقتله، فتمثل له إبليس في هيئة طير، فأخذ طيراً، فوضع رأسه بين حجرين، فشدخ رأسه، فعلمه القتل». (١) وأخرج ابن عساكر، عن على، أن النبي ﷺ قال:

١٣٢٤\_ «بدمشق جبل يقال له قاسيون، فيه قتل ابن آدم أخاه». (٥) وأخرج ابن

<sup>(</sup>١)الأثر رقم (١٣٢٠): (حسن الإسناد) رواه ابن جرير (١١٧٤٨) عن قتادة مقطوعاً

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۳۲۱): (ضعيف الإسناد) رواه ابـن جريـر (۱۱۷٤۹ و۲۸۶۹) ــ

واللفظ للأخير منهما \_عن ابن عباس، وابن مسعود، وناس من الصحابة، واختلفت النسخ، وما أثبتناه هو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٣٢٢): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (١١٧٥٥) عن ابن عباس

<sup>(</sup>¹) الأثر رقم (١٣٢٣): (مقطوع صحيح الإسناد) رواه ابن جرير (١١٧٥٠) عن ابن جريج، مقطوعاً.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٣٢٤): (منكر) رواه ابن عساكر في «تـــاريخ دمشـــق» (٢/ ٣٢٨) عن علي بن أبي طالب، وحكم شيخنا بنكارته في تعليقه على «فضائل الشام ودمشق» للربعي=

جرير، وابن عساكر، عن سالم بن أبي الجعد قال:

١٣٢٥ - «إن آدم لما قَتَلَ أحد ابنيه الآخر، مكث مائة عام لا يضحك، حُزناً عليه، فأتاه [فأتي] على رأس المائة، فقيل له: حيَّاك الله وبيَّاك، وبُشر بغلام، فعند ذلك ضحك». (١) ومنها:

<sup>=</sup>و «مناقب الشام وأهله» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٩).

<sup>(</sup>١) الأثـر رقـم (١٣٢٥): (ضعيف) رواه ابـن جريـر (١١٧٢٣)، وابـن عسـاكر في «تاريخ دمشق» (١٤/٨) ـ كلاهما ـ عن سالم بن أبي الجعد مقطوعاً، وفيه حسـام بـن المصـك، وهو: ضعيف. وباقي رجاله بين ثقة، وصدوق.

٣\_ واقعة يوسف وأخوته [مع إخوته] \_ صلى الله على نبينا وعليهم وسلم \_:

اعلم أنها واقعة عجيبة تشتمل على غرائب، وعجائب، وحكم، وأحكام، وعبر، [٢٢٢/ب/ب] وأمثال، ودُلِّ، وانخفاض، وعلوِّ، وارتفاع، وعلى حسن عاقبة الصبر، وشؤم [وعلى خسة] عاقبة الحسد، وعلى نصر المحق، وإن لم يكن له أعوان، ولا أنصار، وخذلان المبطل، وإن كان أنصاره وأعوانه، [٢١٢/١/د] الوزراء والملوك، فضلاً عن غيرهم، وعلى أن عاقبة العفة عمَّا حرّم الله \_ تعالى \_ أجمل العواقب، وأكملها، وعاقبة الكذب على أولياء الله \_ تعالى \_ ورميهم بالبهتان، أردأ العواقب وأسفلها وعلى أن التباغض والتحاسد بين الأخوة أمر قديم، قبل ما يسلم [سلم] منه خيم أو أديم، وإن كملوا، وجلّوا، وعلت مراتبهم، وزكت معادنهم ومذاهبهم [٢٧٩/ب/أ] لما أن أخوة يوسف \_ صلى الله على نبينا وعليهم وسلم \_ وقع منهم ما وقع، مع كونهم صلحاء؛ بل أنبياء؛ بنص قوله \_ تعالى = قُولُوَا هُ وَامَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى المراد بالأسباط: أولاد يعقوب.

٣- ١- فكوننا أمرنا بالإيمان بما أنزل إلى أبيهم، وما [وبما] أنزل إليهم ظاهرٌ، أو نصٌ، (١) في أنه أنزل عليهم ما يجب علينا الإيمان به إجمالاً، وهذا صريح في نبوتهم، وعليه فقد يُستشكل ما وقع منهم في هذه القصة، من الأمور الكثيرة التي ظواهرها [ظاهرها]، يجب تنزيه الأنبياء - صلى الله على نبينا وعليهم [٩٩/١/هـ] وسلم عنها - بناء على الأصح؛ بل الصواب:

٣- ٢- أن الأنبياء جميعهم - الرسل وغيرهم - معصومون قبل النبوة وبعدها،
 من صغائر المعاصي وكبائرها، عمدها وسهوها. ويُجاب بأن ذلك يتأتى على مذهب

<sup>(</sup>١) الفرق بين النص والظاهر، أن الأول: واضح الدلالة ويدل على معنى واحـد لا يتعداه. والثاني: يحتمل عدة معاني قد تتساوى، وقـد تتفـاوت، وقـد يكـون بعضـها أظهـر مـن بعض.

كثيرين؛ بل نُقلَ عن الأكثرين:

٣-٣- أن العصمة إنما هي بعد النبوة لا قبلها. والأولك أن يُجاب: [٢١٢/ب/د] بأن هذه الأمور إنما تُشكل على قواعد شرعنا، أما على شرعهم، فنحن [٢١٢/ب/ب] لا ندريه [ندري به]، ويُفرضُ [وبفرض] أنه يوافق شرعنا في ذلك، فيحتمل أن لهم تأويلاً سوَّغ لهم ارتكاب ما فعلوه، وتعبير كثير: ببغيهم وحسدهم، ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها لا يليق بهم، إنما هو بناء على عدم نبوتهم، كما هو قول فيهم. وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، أن أبا عمرو(١) قيل له: كيف تقرأ: ﴿ نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ ﴾ \_ بالنون \_ وهم أنبياء [الأنبياء]؟ فقال:

۱۳۲٦ «لم یکونوا یومئذ أنبیاء». (۲) وفسره ابن عباس: بـ ۱۳۲۷ (نسعی، وننشط، ونلهو». (۳) والحاصل:

٣- ٤- أنه يجب علينا الإيمان ببراءتهم، ونـزاهتهم صـلى الله على نبينا
 وعليهم وسلم. واعلم أيضاً:

٣-٥- أن من صبر على أذى أخوته، وأقاربه، ولم يقابلهم بسوء ما فعلوه [فعلهم] معه، ظُفَّره الله \_ تعالى \_ بهم، ونصره عليهم [١/١/١٨٠] وأحوجهم إليه، وأدخلهم تحت ذله وقهره، وزاده بذلك الصبر عليهم من الكمال والرفعة، ما يتعجب [تتعجب] منه العقلاء، ويحمد [وتحمد] عواقبه الكُمّل من الفضلاء.

<sup>(</sup>۱) أبو عمرو بن العلاء المازني النحوي المقري أحد القراء السبعة والأصح أن اسمه: ريان، كان أعلم الناس بالقراءة، والعربية، وأيام العرب، والشعر، وكانت دفاتره تملأ بيته إلى السقف، ثم تنسك فأحرقها، وكان من أشراف العرب، مدحه الفرزدق، ووثقه يحيى بن معين، وكان قليل الرواية للحديث، وهو صدوق حجة في القراءة، مات سنة (١٥٤)، أو سنة (١٥٩). عن «أبجد العلوم» (٣/ ٣٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٢٦): (صحيح الإسناد) رواه ابن جرير (١٨٨٢٥) عن أبي عمـرو ابن العلاء المقرئ.

<sup>(</sup>۳) الأثر رقم (۱۳۲۷): (حسن لغيره) رواه ابن جرير (۱۸۸۲٦ و۱۸۸۲۷) عن ابــن عباس.

فكن على هذه الشريطة، لتنال هذه المعالي، ودم على النظر إلى الله \_ تعالى \_ ورضاه، في سرك وعلانيتك، لتتحلى بمثل هذه اللآليء الغوالي، ولنذكرك ببعض المعالي التي حصلت ليوسف وأخيه؛ ليكون ذلك أدعى إلى امتثالك، وأقوى على جذبك إلى الكمال عن أمثالك، [و]كيف والله \_ تعالى \_ يقول \_ عزَّ قائلاً \_ : ﴿ لَّقَدَ

كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْـوَتِـهِ عَايَـٰتُ لِّلسَّآبِـلِينَ ﴾ [٢١٣//د]. قال الحسن:

١٣٢٨ ـ «عبرة». (١) وأخرج ابن جرير، عن ابن إسحاق قال:

۱۳۲۹ «إنما قص الله على محمد ﷺ خبر يوسف، وبغي إخوته عليه، وحسدهم إياه، حين ذكر [رأى] رؤياه، لما رأى رسول الله ﷺ [۲۲۳/ب/ب] من بغي قومه عليه، وحسدهم إياه، حين أكرمه الله \_ تعالى \_ بنبوته، ليتأسى به». (۲)

فإذا سيقت قصتهم ليتأسى بها نبينا ﷺ ـ مع كمالـه [٢١٦/أ/ج] الأعظـم ـ فكيف لا تتأسى بها أنت ـ مع نقصك وركونك إلى نفسك وأهويتها ـ.

٣-٦- فتقابل أرحامك بإساءتهم - بل ربما زدت عليها، غافلاً عن أحوال الكُمَّل، وما وقع لهم من تحمل أذى أخوتهم وأقاربهم، وجميل صبرهم على ذلك، ورضاهم به - فعليك باتباعهم، والتأسي بهم، لتنال شيئاً من كمالهم، ولتتحلى ببعض أحوالهم.

٣- ٧- وتأمل علم يعقوب - صلى الله على نبينا وعليه وسلم - بما يقع بين الأخوة، وخوفه منه حيث قال [له] - لما أخبره برؤيته لتلك الكواكب الأحد عشر، والشمس والقمر سجدوا [سجدا] له، المؤذن بأنه يرأس [رأس] الكل؛ الأحد عشر الذين هم أخوته، والقمران [والقمرين]؛ اللذان [اللذين] هما أبواه -: يَنْهُنَيَ ﴿ لَا تَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْهُ وَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٢٨): (ضعيف الإسناد) رواه ابن أبي حاتم (١٢٢٠٠) عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٢٩): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (١٨٨٠٦) عن ابن

إسحاق، مقطوعاً.

لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ مُّبِينَ ﴾ [يوسف: ٥] فخشي من إخباره لهم بها الرؤية الرؤية المراب/١١ المؤذنة بعلوه عليهم، أنهم يحسدونه، ويكيدونه بما يفرقه عن أبيه، حتى يخلو وجهه إليهم [لهم]، [٢٣١/ب/د] فكان الأمر كما ظن يعقوب، ثم علل يعقوب تلك الخشية بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ مُّبِينَ ﴾ أنه لعنه الله له الله الخشية بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ مُّبِينَ ﴾ أنه على الأخوة والأقارب، [٩٩/ب/م] يبذل جهده، ويعمل حيلته، ويبطن كيده ومكره بين الأخوة والأقارب، حتى يتقاطعوا (١) أرحامهم، ويقطعوا [ويقطعون] أنسابهم، فيترتب على ذلك من الشر [١٦/ب/ج] والمعاصى والفتن، ما لا [لم] يترتب على كثير من المعاصى.

707

واعلم أن ابن جرير، وابن أبي حاتم، أخرجا قصة يوسف عن السدي مطولة [بطولها]، وفيها [١/٢٢٤/ ب] شرح لكثير من آياتها، وخلاصتها \_ مع الزيادة عليها \_:

۱۳۳۰ «أن يعقوب كان نازلا بالشام، وكان [له أحد عشر ولداً] ليس أقربهم إلا يوسف وأخوه بنيامين، فلذلك حسده أخوته العشرة الباقون، خصوصاً لما بلغهم رؤياه السابقة، فرموه (۲) بأنه في ضلال مبين \_ أي من أمرهم \_ ثم قالوا لبعضهم: اقتلوا يوسف، أو [و] أبعدوه عن وجه أبيه، ليخلو لكم، ثم توبوا مما [عما] صنعتم، فقال يهودا \_ منهم \_: لا تقتلوه، وارموه [والقُوهُ] في الجب \_ بئر ببعض نواحي بيت المقدس، بقرب طبرية \_ ثم أتوا أباهم، وعملوا [وأعملوا] الحيلة في طلبه منه، حتى أرسله معهم، فلما برزوا للبريَّةِ، أظهروا له المهادرة [العداوة]، وبالغوا في ضربه ولطمه، وهو يستغيث فلا يغاث، حتى أشرفوا على قتله، فزجرهم عنه يهودا، فانطلقوا به إلى الجب، فأدلوه، فأمسك شفير البئر، فربطوا يديه، ونزعوا قميصه، (١٨٤/١/د) فاستغاث في عدم نزعه، فقالوا له: ادع الأحد عشر كوكباً، والشمس والقمر يؤنسونك [يؤنسوك]. فأدلوه، فلما بلغ

<sup>(&#</sup>x27;) وفي (ب)، و(ج)، و(هـ): "يقاطعون"، وفي (د): "يتقاطعون".

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) وفي (ب)، و(ج)، و(هـ): زيادة نحـو سـطرين، لا يستقيمان ولا ينسـجمان مـع السياق والسباق أعرضنا عنهما.

نصف البئر ألقوه ليموت، فكان فيها ماء فلم يضره، فآوى إلى [٢١٩/١/ج] صخرة فيها، فنادوا [فنادوه]؛ فظن أنها رقة أدركتهم، فأجابهم، فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه، فمنعهم يهودا، وكان يأتيه بالطعام. (١)

ثم أخذوا جدياً فذبحوه، ثم [١٨١/١٨١] نضحوا دمه على القميص، ومن تُمَّ قال \_ تعالى \_: ﴿ يِدَم كَلْدِبِ ﴾. ثم أقبلوا إلى أبيهم عشاءً يبكون، فلما سمع أصواتهم فزع، فأخبروه بأكل الذئب ليوسف لما تركوه عند متاعهم .. أي غنمهم؟ لأنهم كانوا رعاة \_ فبكي بأعلى صوته، ثم قال: [٢٢٤/ب/ب] أين القميص؟ فجاءوا به، فضمه لوجهه وبكي، حتى تلوث وجهه من دمه، ثم قال: إن هذا الذئب يا بني لرحيم! فكيف أكل لحمه، ولم يخرق [يمـزق] قميصـه؟! أي وكأنـه لذلك، حمل [حصل] له نوع تسل؛ لتوهمه أنه لم يحت، ولم يأكله ذئب، واستمر يوسف في البئر حتى مرَّت قافلة، فأرسلوا من يرد لهم الماء ويستقي، فأدلى دلـوه، فتعلق يوسف بحبله، فلما رآه ذو الحبل، دعا صاحبه، واسمه بشرى أو بشراي ـ يعني \_ بشارة، فسمعه أخوة يوسف، فجاءوا فقالوا: هذا عبد لنا أبق، ورطنوا [وبطنوا] له: «لئن أنكرت قتلناك». فسألهم أن يردوه لأبيه، ويضمن رضاه عليهم، فأبوا، فاعترف أنه عبدهم، فاشتراه الرجلان بدراهم بخس [بخسة] حرام قليلة، عشرين، وقيل: أقل. وقيل: أكثر، ثم خشيا أن أهل القافلة [٢١٤/ب/د] يشاركونهم فيه، فاتفقا أن يقولا: إنه بضاعةٌ استبضعناها أهل البئر، ثم لما وصلا به [إلى] مصر، اشتراه ملكها، [٢١٩/ب/ج] قيل: وكان مسلماً، وأمر امرأته أن تكرمه فأحبته، وقالت [له]: ما أحسن شعرك! قال: هو أول ما يتناثر منى بعد الموت. قالت: ما أحسن وجهك! قال: هو للتراب [١٠١٠/م] يأكله. ثم دعته لنفسها، فعصمته النبوة، فلم يقع منه العزم، ولا الهم، بناءً على أن: ﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾. جواب لولا \_ أي: لولا برهان ربه لهم بها، لكنه رأى البرهان فلم يَهُمّ، وهذا [هو] أحسن الأقوال،

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٣٠): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جريـر (١٨٨٤٢)، وابـن أبـي حاتم» (١٢٢٣٠) \_ كلاهما \_ عن السدي، والثاني ذكره عنه معلقاً.

وأنزهها، وأليقها لمقام [بمقام] النبوة، وإن صحَّ عن ابن عباس ما يخالف، وجرى عليه أكثر المفسرين، وذلك لأن المقرر الأصح، كما فُسِّرَ.

وفي الأصول: [١/١/٢٢٥] أن الأنبياء \_ صلوات الله تعالى وسلامه عليهم \_ معصومون [١٨١/ب/١] قبل النبوة وبعدها، من صغائر الذنوب وكبائرها، عمداً [أو] وسهواً، وحينئذ فما صح عن ابن عباس وغيره، من أنه هم وجلس بين قدميها، حتى رأى البرهان \_ المختلف فيه على أقوال كثيرة \_ فولى هارباً. يتعين تأويله على أنه اعتمدوا فيه على ما رواه في كتب أهل الكتاب، وهذا لا حجة فيه. وفي بعض التفاسير \_ هنا \_ ما يجب الإعراض عنه، لتساهل مؤلفيه (١)، في

نقل كل ما رواه من غير تعويل على صحة لفظه أو معناه.

ولما ذهب ليخرج أدركته، فشقت قميصه من خلفه، فخرج منه واشتدً، فإذا هو بزوجها، وابن عمها عند الباب، فبادرت بشكايته، فقال: بل هي راودتني عن نفسي، فقال ابن عمها: القميص [٢٠٢٠//ج] يعين (٢) فلما رآه شُق من خلفه حكم. وقيل: [٢١٥///د] كان طفلاً، فأنطقه الله \_ تعالى \_ ببراءته، ثم أمره بالكتم، وأمرها أن لا تعود، ثم سمعت بقول النسوة عنها: أنها راودته، وأن حبه قد وصل لشغاف [لشغف] قلبها \_ أي جلدته وحجابه \_ حتى وصل إليه وعلاه [وملاه]، فأرسلت إليهن، وأعتدت لكل ما تتكئ عليه وأتت كلاً سكيناً وأترجاً تأكله، وأمرته بالخروج عليهن، فرأينه فدهشن، فقطعن أيديهن ولم يشعرن، فعذرنها.

وقال كثيرون: المتكأ؛ الأترج إن خفف. وقيل: وإن شدد. وقيل: أكبرنـه؛ أَمْنَيْنَ. وقيل: حجيثًـ: أَمْنَيْنَ. وقيل: حديث ـ:

١٣٣١\_ «أُعطيَ يوسف وأمه شطر الحُسنْ». (١) فلما رأى تغالبهن [تألبهن]

<sup>(&#</sup>x27;) وفي (ب)، و(ج)، و(د): «ناقليه». وفي (هــ): «ناقله».

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، و(ج): «بين». وفي (د): (هـ): «بين».

<sup>(</sup>٣) وباقى القصة من آثار وأخبار متعددة.

<sup>(</sup>¹) الحديث رقم (١٣٣١): (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (٣١٩٢٠)، والحاكم =

[تأليهن] عليه، سأل ربه \_ تعالى \_ السجن. فزينته [٢٢٥/ب/ب] امرأة العزيز له حتى سجنه، فرأى فيه رجلين غضب عليهما الملك، فقال: إنبي أُعبِّرُ الأحلام. فقصا عليه رؤيتهما المفصلتين [المفتعلتين] عليه؛ ليعرفا صدقه. وقال آخرون:

بل كانتا حقاً، فأخبرهما بتعبيرهما، فكان كما قال، ثم لما أراد الناجي الخروج قال له يوسف: اذكرني عند ربك [الملك] [١/١/١٨٢] فرأى الملك تلك الرؤيا، وجمع السحرة، والكهنة، والتافة، وغيرهم، فلم يعرفوها، فتذكر صاحب يوسف، فقال للملك: أرسلني إلى من يعرفها. فقصها عليه، فأولها له، فعاد للملك وأخبره، فقال: ائتوني [ائتني] به. فأبى يوسف أن [٢٢٠/ب/ج] يخرج إليه، حتى تظهر براءته، ولا يبقى في نفس العزيز منه شيء، فجمع الملك [تلك] النسوة، فتبرأن وأخبرنه أن امرأة العزيز [٢١٥/ب/د] ذكرت أنها راودته. فسئلت؛ فاعترفت. فعلم الملك وغيره براءته، فاستخلفه على مصر، وانتهى جميع أمرها إليه، ثم لما عمًّ الجوع بلاد يعقوب، أرسل بنيه إلى مصر، إلا بنيامين شقيق يوسف، فدخلوا على يوسف فعرفهم ولم يعرفوه. وقال الحسن:

١٣٣٢ (ما عرفهم حتى تدرفوا إليه، فسألهم حاجتهم، فقالوا: نمتار لأهلنا طعاماً، فشدد عليهم حتى أخبروه أنهم عشرة أخوة بنو نبي، وأن له ابنين أخوين، أكل أحبهما إليه الذئب». (١) وقال ابن عباس:

۱۳۳۳\_ «هو الذي أخبرهم بذلك، [۱۰۰/ب/ه] وأمسك الآخر يتسلى به لصغره، فطلب منهم هذا الصغير ليستدل على صدقهم، وإلا حرمهم الميرة لأنهم جواسيس. فقالوا: نفعل. فقال: ضعوا عندي بعضكم رهينة. فرهنوا [۲۲۲/۱/ب] شمعون». (۲)

<sup>(</sup>٤٠٨٢) ـ كلاهما \_ عن أنس وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (١٠٦٣)، وله طرق وألفاظ.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۳۳۲): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (۱۹٤۷۰)، وابن أبي حاتم (۱۲۰۸۸) ـ كلاهما ـ عن السدى، نحوه.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٣٣): المصدر السابق.

ثم أمر عمَّالَه بمزيد إكرام، أن يدسوا ما جاءوا يشترون به في رحالهم، ففعلوا. فلما جاءوا لأبيهم أخبروه بمزيد إكرامه، وما قال لهم، وإننا إن لم نأته بأخينا الصغير، وإلا لم يعطنا شيئاً، ثم فتحوا رحالهم، فرأوه رد بضاعتهم إليهم، (۱) فأكدوا في طلب أخيهم، فطلب منهم يعقوب أن يؤتوه [يوفوه] مواثيقهم ليردونه [ليردنه] إلا أن يتعذر عليهم، فتوكل بالله \_ تعالى \_ وخاف عليهم [٢٢١/١/ج] العين لباهر صورهم وجمالهم، فأمرهم إذا وصلوا مصر أن لا يدخلوا من باب واحد، ففعلوا ودخلوا على يوسف.

فعرف أخاه، فبالغ في إكرامهم، وأمر لكل اثنين بفرش [بفراش]، فبقي أخوه، فأخذه لينام معه على فراشه [۱۸۸/ب/۱] فجعل يشم ريحه، ويضمه إليه، ولم يُعلمه أنه يوسف، [۲۱٦/۱/د] ومعنى الآية: قَالَ ﴿إِنِّي أَنَا أَخُوكُ أَي مقام أخيك الهالك. ذكره وهب بن منبه.

ثم أمر بتجهيزهم، وجعل السقاية \_ وهي [وهو] جام يُشربُ فيه، وهو المسمى بالصواع أيضاً، وكان من فضة أو ذهب أو نحاس \_ أقوال \_ في رحل أخيه، من غير علمه، ثم أرسل في أثرهم منادياً: إنكم لسارقون. فانقطعت [فتقطعت] ظهورهم، فأخبروهم أن صواع الملك سُرق. فقالوا: من سرق خذوه واسترقوه به. ففُتِشَتْ رحالهم، وجعل رحل بنيامين الأخير، فرؤي فيه، فأخذه منهم بقولهم، فلذلك قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف \_ أي صنعنا له أخذه من لسانهم \_ لأنه ولأن] أخذه لم يكن من حكم ملك مصر، وإنما كان من شريعة يعقوب، فأنطقهم بهذه العلة ليأخذه بها، ثم أثبوا بنيامين على ما فعل وقالوا: ما نزل بنا بلاء إلا المبتلون بكم، ذهبتم بأخي فأهلكتموه، وقال: ما وضع الصاع [الصواع] في رحلي، إلا من وضع الدراهم [٢٢١/ب/ب] في رحالكم في المرة الأولى. فقالوا له: لا

<sup>(&#</sup>x27;) وفي (ب)، و(ج)، و(هـ): «فرأوا بضاعتهم ردت إليهم»، وفي (د) زيادة لا وجه

نذكرها [تذكرها] تؤخذ منا، فأدخلوهم على يوسف، فدعا بالصواع، ونقر فيه ثم أسره أن الصواع أخبره أنكم اثنا عشر، وأنكم أبقيتم (١) واحداً منكم، فسجد وقال: سله؛ أخى حي؟ فنقر [فنقره] فقال: حي وستراه. فقال: سلل [سله]؛ من أخذه؟ فامتنع. وغضب أخوه روبيل فقام وقال: أيها الملك! لتتركنا أو لأصيحن صيحةً لا تُبقى امرأةً حامل بمصر إلا أسقطت، [٢١٦/ب/د] وقام شعره حتى خرج من ثيابه، فقال يوسف لابنه: مر بجنبه ومَسّه \_ وكان بنو يعقوب، إذا غضب أحدهم فمسَّه الآخر، ذهب غضبه \_ [ففعل فزال غضبه] فقال: [ها] هنا بَـزْرٌ من بَزْر يعقوب. فقال يوسف: من يعقوب؟ فغضب روبيل فقال: أيها الملك! لا تذكر يعقوب، فإنه صفى الله، بن ذبيح الله، [١/١٨٣] بن خليل الله. فأمره أن يقرأ عليه السلام إذا رجع إليه، ويقول له: إن ملك مصر يدعو لك أن ترى ابنك يوسف. فأخرج لهم شمعون المرتهن عنده، فخرجوا يتناجون، فقال لهم روبيل ـ وهـ و أكبرهم [أكثرهم] علماً \_ إنه مقيم [يقيم] بمصر حتى يأذن له أبوه، فرجع التسعة لأبيهم [إلى أبيهم]، وأخبروه، فبكى ثم أظهر لهم الصبر، وترجى أن الله \_ تعالى \_ يرد عليه [١/١٠١/ هـ] الكل، ثم أخبروه بدعاء الملك له، فزاد رجاؤه؛ لعلمه أن لا صدِّيقَ [له] في الأرض إلا ولده، فأمرهم بالعود، لعلهم يظفرون (٧٢٧/ ١/ب] بيوسف وأخيه، [٢٢٢/ // ج] فجاءوه قائلين: يا أيها العزيز! مسنا وأهلنا الضر .. إلى آخره. فرقَّ لهم وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ فعرفوه، فاعتذروا إليه. فقال: ﴿لا تثريب عليكم ﴾ [اليوم] \_ أي لا أذكر لكم ذنبكم، لأني عفوت عنكم [عنه] وصفحت، ثم أمرهم بالذهاب بقميصه، ليرتدُّ به ما ذهب من بصر أبيه، لشدة بكائه على يوسف. قال الحسن:

۱۳۳٤  $(e^2)$ نت مدة غيبته ثمانين سنة $(e^2)$  وأن يأتوه بأهلهم أجمعين،

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ! وهذا أقربها للسياق.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۳۳٤): (صحيح الإسناد) رواه ابن جرير (۱۹۹۲۸ و۱۹۹۲۹) عـن الحسن مقطوعاً.

فقال يهودا: أنا الذي ذهبت إليه بقميصه وقلت: إن الذئب أكله. فلأذهبن الا١/١/١٥] إليه بهذا، ولأفرحنه كما أحزنته. فلما فارقوا مصر، وجد يعقبوب ريح يوسف، فوصل إليه البشير وحملهم [وجاء بهم] أجمعين، فلما قربوا إلى مصر، كلم يوسف الملك، فخرجوا يتلقونهم، فلما وإجههم رفع أباه وخالته على سريره، فلما حضر يعقوب الموت أمره أن يدفنه عند إبراهيم وإسحاق بالشام، ففعل، وقال: ﴿رب قد آتيتني من الملك﴾ .. إلى آخره. قال ابن عباس:

١٣٣٥\_ «هذا أول نبي سأل الله ـ تعالى ـ الموت». (١)

هذا حاصل هذه القصة العجيبة الغريبة، التي من تأمَّلُها هان عليه ما تفعله أقاربه معه، وقابلهم بالصبر؛ بل بالرضى [وبالرضى] حتى يُظفره الله ـ تعالى ـ عليهم [بهم]، ويذلهم [ويهديهم] له، ويحكمه فيهم.

ولنذكر شيئاً مما ميزه الله \_ تعالى \_ به عليهم، ومما جبر بـه خــاطره عوضاً عمّا فعلوه به، فمن ذلك: أخرج [١٨٣/ب/١] و[٢٢٢/ب/ج] جماعة عن مجاهد، وقتادة، في قوله تعالى: ﴿وأوحينا إليه﴾. الآية. قال:

١٣٣٦\_ «أوحى الله إليه وحياً وهو في الجب؛ لتنبئن إخوتك بما صنعوا وهم لا يشعرون بهذا الوحي». (٢) [٢٢٧/ب/ب] زاد قتادة:

المجاد (فهوَّن ذلكُ الوحي عليه ما صُنِعَ به ". (") ثم نبأهم [بدأهم] به ـ كما مرَّ في قضية [قصة] الصواع \_. ومنه: أخرج جمع في: ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾، عن الضحاك قال:

<sup>(</sup>۱) الأِثـر رقـم (۱۳۳۵): (صـحيح بطرقـه) رواه ابـن جريــر (۱۹۹٤١ و۱۹۹۲۳ و۱۹۶۲ عن ابن عباس، موقوفاً.

<sup>(</sup>۲) الأثــر رقــم (۱۳۳٦): (صــحيح بطرقــه) رواه ابــن جريــر (۱۸۸٤۳ و۱۸۸۶ . و۱۸۸۵)، وابن أبي حاتم (۱۲۲۳٤) ــ جميعها ــ عن مجاهد، مقطوعاً.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱۳۳۷): (حسن) رواه ابن أبي حاتم (۱۲۲۳۱) عن قتــادة، مقطوعـــاً. وصنيع المصنف يوهـم أن الأثرين أثر واحد.

۱۳۳۸\_ «زهد فيه إخوته، لم يعلموا بنبوته ولا منزلته من الله ومكانته». (۱) أي: ففعلوا معه ما كان سبباً لنصرة الله ـ تعالى ـ لـه علـيهم؛ [۲۱۷/ب/د] النصـرة الكاملة. وصح عن ابن مسعود:

١٣٣٩ ه أفرس الناس ثلاثة؛ العزيز بما تفرسه في يوسف، وبنت شعيب بما تفرسته في موسى، وأبو بكر باستخلافه لعمر». (٢)

ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ﴾. أي يقال يريد أن يبلغ يوسف من الأمر بسبب صبره ما لم يكن له في حساب.

ومنه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُـدَّهُ ﴾. أي ثلاثاً وثلاثين سنة، أو ثلاثين، أو خساً وعشرين، أو عشرين، أو ثمان وعشرين، أو الحُلم. أقوال.

﴿ آتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾. أي فقهاً وعقلاً. ﴿ وعلماً ﴾، وذلك قبل النبوة.

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾. أي كما جزينا يوسف \_ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم \_ بهذه المعالي، بسبب صبره على ما آذاه به إخوته، نجزي كل من أحسن إلى إخوته فصبر على أذاهم، ولم يقابلهم بما يستحقونه، بل بالغ [٢٢٣/١/٣] مع [في] ذلك في العفو عنهم، وأسدى المعروف إليهم.

ومنه قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ مِنَاجٍ مِّنْهُمَا آذْ كُرْنِي عِندَ رَبِّهِ عَلَى اللهِ مَا يَنْهُمَا آذْ كُرْنِي عِندَ رَبِّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) الأثـر رقـم (۱۳۳۸): (صـحيح بطرقـه) رواه ابـن جريـر (۱۸۹٤۷ و۱۸۹۶۸ و۱۸۹۶)، وابن أبي حاتم (۱۲۲۸۳ و۱۲۲۸۶) ـ جميعها ـ عن الضحاك، مقطوعاً.

<sup>(</sup>۲) الأثـر رقـم (۱۳۳۹): (صـحيح) رواه ابـن أبـي شـيبة (۳۷۰۵)، وابـن جريـر (۳۳۲۰)، وابـن الجعد (۲۵۰۵)، والطبراني في «الكبير» (۹/۱۲۷/ ۸۸۲۹)، والحاكم (۲۳۳۰) و الحاكم (۲۵۰۱) و و ٤٥٠٩) ـ جميعهم، وغيرهم ـ عن ابن مسعود، موقوفاً.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) كذا في الأصل وفي باقي النسخ: «ثمانية عشر»، والصحيح الذي يقتضيه السياق والسباق: «ثماني عشرة».

أبي شيبة، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد»، وابن [١٠١/ب/هـ] المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن أنس الله قال:

• ١٣٤٠ «أوحى الله ـ تعالى ـ إلى [١٢٢٨/١/ب] يوسف: من استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك؟ قال: أنت يا رب! قال: فمن استنقذك من المرأة إذ هممت بها؟ قال:أنت يا رب! [١٨٤/١/١] قال: فمالك [فما بالك] نسيتني، وذكرت آدمياً؟ قال: جزعاً، [٢١٨/١/١] وكلمة تكلم بها لساني. قال: فوعزتي لأخلدنك [لأدخلنك] في السجن بضع سنين. فلبث فيه بضع سنين». (١) وفي حديث ـ له طرق ـ:

ا ١٣٤ هـ «رحم الله يوسف، لو لم يقل اذكرني عند ربك ما لبث في السجن طول ما لبث». (٢) وفي حديث أخرجه جماعة:

البقرات العجاف والسمان أخبرهم، ولوكنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط عليهم أن يغرجوني، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له، حين أتاه الرسول، ولو يغرجوني، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له، حين أتاه الرسول، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العنر». (") وصح أنه على لم قرأ: ﴿ فَلَمَ الرَّسُولُ قَالَ الرَّجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ الآية. قال:

١٣٤٣\_ «لوكنت [٢٢٣/ب/ج] أنا لأسرعت الإجابة، وما ابتغيته العذر». (٤٠)

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٤٠): (صحيح) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (١/ ٨١)، وابن أبي حاتم (١٢٤٩٥) ـ كلاهما ـ عن أنس، موقوفاً.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٣٤١): (حسن) رواه ابن حبان (٦٢٠٦) عن أبي هريرة، وحسنه المعلق على «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>۳) الحديث رقم (۱۳٤٢): (ضعيف) رواه ابن جرير (۱۹٤۱۰)، وابن أبي حاتم (۱۲۵۳۸) - كلاهما \_ عن عكرمة، مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (١٣٤٣): (صحيح) رواه أحمد (٨٥٣٥ و٩٠٤٨)، وابين جريسر (١٩٤٠٨)، وابن أبي حاتم (١٢٥٣٧)، والحاكم (٢٩٤٨) \_ جميعهم \_ عن أبي هريرة، وصححه

وأخرج الحاكم في «تاريخه»، وابن مردويه، والديلمي، أنه ﷺ قــال، وقــد قرأ: ﴿ ذَا لِكَ لِيَعْلَمَ أُنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾.

١٣٤٤ «لما قالها يوسف. قال له جبريل: يا يوسف! اذكر همَّكَ. قال: وَمَآ ﴿ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ ﴾ . (١)

تنبيه: في هذه الآية أوضح دليل على نزاهة يوسف \_ صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ـ وعصمته حيث قال ـ مخبراً عـن نفســه ـ: ﴿ ذَا لِكَ لِيَعْلَمُ أُنِّي لَمْ أَخُنَّهُ ﴾ \_ أي العزيز \_ في امرأته ﴿ بِٱلَّغَيَّبِ ﴾؛ أي فيما بيني وبينها. إذ ظاهر هذه الآية: أنه لم يقع [٢٢٨/ب/ب] منه خيانة أصلاً.

ثم على تقدير صحة هذا الحديث، ليس فيه أنه [ما] وقع منه إلا همٌّ، وبه يبطل جميع ما قيل أنه جلس بين رجليها، ونحوه، مما لا يليق بأدنى صالحي الأمم، فكيف بمن اصطفاهم الله \_ تعالى \_ لنبوته، [٢١٨/ ب/ د] وأهَّلَهم لرسالته، وجعلهم الواسطة(٢) بينه وبين خليقته. فاحذر أن يصغي [تصغي] إلى ما يكون سبباً للخسار والدمار والبوار.

ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِّ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (ﷺ ﴾. [١٨٤/ ب/١]

شيخنا في «الصحيحة» (٣١٥٠).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٣٤٤): (منكر) رواه ابن جرير (١٩٤٤٤ و١٩٤٤) عن الحسن، وابن أبي حاتم (١٢٥٥٠) عن ابن عباس، نحوه، وبرقم (١٢٥٥١) عن جابر نحوه، أيضاً. وحكم بنكارته ِ شيخنا في «الضعيفة» (١٩٩١)، وقال: «وقوله: وَمَآ﴿ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ ﴾ هو من تمام كملام امرأة العزيز وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه ابن كثير في «تفسيره». انتهى. (1) وفي (1)، و(هـ): «وجعلهم الوسيلة»، وفي (1): «وحملهم الوسيلة».

في هذه الآيات من التنويه بشارة بشأن يوسف، ورفعة قدره، وعلو محله، وعزة مكانته، وغزارة نعمته، ودوام مسرته، ما يحمل من (١٢٢٤/١/ج) له أدنى عقل أو همة على أن يتأسى به في تحمل بذاءة الأقارب، وضرر الأرحام - بل والأجانب، كيف وقد بوأه الله - تعالى - بذلك الصبر هذا الملك الأعظم، وحكمه في إخوته حتى أذلهم الله - تعالى - له، وأحوجهم إليه، وقادهم إلى ملكه على الوجه الأتم. وأخرج [ابن أبي شيبة و] ابن أبي حاتم، والحاكم، عن أبي هريرة الموجه الأتم. وأخرج [ابن أبي شيبة و] ابن أبي حاتم، والحاكم، عن أبي هريرة المؤا، ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت فقال: لم، وقد سأل [طلب] يوسف العمل، وكان خيراً منك؟! فقال [فقلت]: إن يوسف نبي بن نبي بن نبي بن نبي، وأنا ابن ظهري، ويُشتم عرضي، ويؤخذ مالي". (١٠/١/١م) وأخرج ابن جرير، وألا/١/د] وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله [تعالى]: ﴿ اَجْعَانِي عَلَىٰ خَزَابِنِ الْأَرْضِ ﴾. وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله [تعالى]: ﴿ اَجْعَانِي عَلَىٰ خَزَابِنِ الْأَرْضِ ﴾. قال:

المناه الموعون على الفرعون على الملك مصر، وليس هو فرعون موسى، لأن فرعون يوسف قبل بكثير \_ كانت [له] خزائن كثيرة غير الطعام، فأسلم سلطانه كله له، وجعل القضاء إليه، أمره وقضاؤه نافذ». (٢) وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عنه أيضاً في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قال: المدنيا، يصنع فيها ما يشاء فوضت إليه. قال: ولو شاء أن يجعل فرعون من تحت للدنيا، يصنع فيها ما يشاء فوضت إليه. قال: ولو شاء أن يجعل فرعون من تحت يديه، ويجعله من فوق لفعل». (٣) وأخرج ابن أبي [١٨٥/١/١] حاتم [٢٢٤/ب/ج] عن يديه، ويجعله من فوق لفعل». (٣) وأخرج ابن أبي إ١٨٥/١/١]

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۳٤٥): (صحيح) رواه عبد الرزاق (۲۰۲۵)، والحاكم (۳۳۲۷) \_ وصححه، ووافقه الذهبي \_ ورواه ابن أبي حاتم (۱۲۵۲۳) \_ مختصراً \_ جميعهم \_ عن أبي هريرة (۱) الأثر رقم (۱۳٤٦): (صحيح الإسناد) رواه ابن جرير (۱۹٤٦۰) عـن ابـن زيـد مقطوعاً، ورواه ابن أبي حاتم (۱۲۵٦٤) عن شيبة بن النعمان الضيي.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٣٤٧): (صحيح الإسناد) رواه ابن جرير (١٩٤٦٨)، وابن أبي حاتم

الفضيل كه قال:

١٣٤٨ «وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مرَّ يوسف فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته، وجعل الملوك عبيداً بمعصيته». (١) وأخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم، عن ابن إسحاق قال:

۱۳٤٩ «ذكروا أن قطفير \_ أي وهو العزيز الذي اشترى يوسف، وكان على خزائن الملك وسجنه، ملك في تلك الليالي، وأن الملك الريان زوج [يوسف] مارأته راعيل، أي واسمها المشهور عند الناس زليخا، فقال يوسف حين أدخلت عليه: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق! لا تلمني! فإني كنت امرأة \_ كما ترى \_ حسناً وجمالاً، ناعمة في ملك، ودنيا، [۲۱۹/ب/د] وكان صاحبي \_ أي زوجي \_ العزيز، لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله \_ تعالى \_ في حُسنك \_ أي زوجي \_ العزيز، لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله \_ تعالى \_ في حُسنك فأصابها يوسف، فولدت له رجلين». (٢) وأخرج الحكيم الترمذي عن وهب بن فأصابها يوسف، فولدت له رجلين». (٢) وأخرج الحكيم الترمذي عن وهب بن

• ١٣٥٠ "أصابت امرأة العزيز حاجة، فقيل لها: لو أتيت يوسف! فاستشارت الناس، فقالوا: لا تفعلي؛ فإنا نخاف عليك منه. قالت: كلا؛ إني [أنا] لا أخاف ممن يخاف الله ـ عزَّ وجل ـ فدخلت عليه، فرأته في ملكه، فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته. ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً بمعصيته. فقضى لها جميع حوائجها، ثم تزوجها فوجدها بكراً! فقال لها: أليس ١٦٢٥//ح] هذا أجمل مما أردتي؟ قالت: يا نبي الله! إني ابتليت فيك

<sup>(</sup>١٢٥٧٥) ـ كلاهما ـ عن ابن زيد مقطوعاً

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٤٨): (؟) رواه ابن أبي حاتم (١٢٥٧٧) عن الفضيل بن عياض.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٤٩): (حسن لغيره) رواه ابن جرير (١٩٤٦٦)، وابىن أبي حاتم (١٢٥٧٦) ـ كلاهما ـ عن ابن إسحاق، وعند ابن جرير اسمي السرجلين أفرائيم بن يوسف، وميشا بن يوسف، وفي باقي النسخ ألفاظ متقاربة كثيرة في أول هذا الأثر أعرضنا عن إثباتها لكي لا نثقل الحواشي.

بأربع: كنت أجمل الناس [كلهم]، وكنت أنا أجمل أهل زماني، وكنت بكراً، وكان زوجي عنيناً».(١)

وقوله - تعالى -: ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ﴾. فيه: أي من التأسي بيوسف (٢) في الصبر على المحن والرضى بالقضاء، سيما ما كان على أيدي الأقارب، يرجى له من رحمة الله - تعالى - ما لم يكن في حسابه [١٨٥/ب/١] [و] أخرج الحكيم الترمذي، وابن أبي الدنيا، والبيهقي، أنه على قال:

ا ١٣٥٩ واطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عزر وجل نفحات من رحمته الله، فإن لله عزر وجل نفحات من رحمته، يصيب بها من يشاء [٢٢٠]/د] من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم، ويؤمن روعاتكم». (٣) وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ، عن ابن

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۳۵۰): (؟) ذكره الحكيم الترمذي في «النـوادر» (۲/ ۱۸۱ و۳/ ۲۰) عن وهب بن منبه معلقاً.

<sup>(</sup>۲) وفي (ب)، و(ج)، و(هـ): «أي من تأسى بيوسف». وفي (د): «أن من تأسى بيوسف».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٣٥١): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (١١٢١)، والشهاب (٢٠١)، والخكيم الترمذي في «النوادر» (٢/ ٣٩٣)، والديلمي في «الفردوس» (٢٤١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٣٣٩)، والقزويني في «أخبار قزوين» (٣/ ١٩٢) ـ جميعهم ـ عن أنس ابن مالك، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢٧٩٨)، و«ضعيف الجامع» (٩٠٢).

ورواه ابن أبي الـدنيا في «الفـرج» (٢٧)، والبيهقـي في «الشـعب» (١١٢٣) عـن أبـي هريرة، مثله، وورد بلفظ:

<sup>1</sup>۳۰۲\_ (حسن) «افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عبوراتكم وأن ينومن روعاتكم». رواه الطبراني في «الكبير» (۷۲۰)، وابن أبي الدنيا في «الدعاء» (۲٦)، وحسنه شيخنا في «الصحيحة» (۱۸۹۰) وورد بلفظ:

<sup>1</sup>٣٥٣\_ «تعلموا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوا الله أن الله يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم». رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٦٢) عن أنس. وورد بلفظ.

جريج في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ هَا اللهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ هَا اللهِ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ هَا اللهِ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ عَلَيمً عَلَيمً اللهُ عَلَيْ عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمُ اللهُ عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلْمَ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمً عَلَيمً عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمً عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيمً عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَي عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَي عَلَيمً عَلَيمًا عَلَيْكِ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكِ عَلَيمًا عَلَيْكِ عَلَيمًا عَلَيْكُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُ عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

1۳00 «يوسف وإخوته أتوا علماً، فرفعنا يوسف فوقهم في العلم درجة». (١) وأخرج جماعة عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن [١٠٢/ب/ه] عباس، فحدث بحديث، [١٣٠//ب] فقال رجل عنده: وفوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس:

١٣٥٦ (بئسما قلت! الله العليم الخبير، وهو فوق كل [ذي علم] عالم». (٢) وأخرج ابن جرير، أن علياً سُئل عن مسألة، فأجاب فيها [عنها]، فقال آخر: لا! بل الأمر كذا. فقال على:

١٣٥٧ «أصبت أنت، وأخطأت أنا، وفوق كل ذي علم عليم». (٣) وأخرج ابن جرير، وأبو الشيخ، عن الحسن في الآية، قال:

١٣٥٨\_ «ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله \_ تعالى \_».(١)

١٣٥٤\_ «التمسوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحـات مـن رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم، ويؤمن روعاتكم». رواه ابن أبي شيبة (٣٤٥٩٤) \_ ومن طريقه \_ أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٢١) عن أبي الدرداء موقوفاً.

- (۱) الأثر رقم (۱۳۵۵): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (۱۹۵۸٦) عن ابن جـريج مقطوعاً. بدون لفظة «درجة».
- (۲) الأثر رقــم (۱۳۵٦): (صــحيح) رواه ابــن جريــر (۱۹۵۸۷ و۱۹۵۹ و۱۹۵۹۱ و۱۹۵۹۲)، وابن أبي حاتم (۱۲٦۸۰) ــ كلاهما ــ عن ابن عباس، موقوفاً.
- (٣) الأثر رقم (١٣٥٧): (ضعيف) رواه ابـن جريـر (١٩٥٩٣) عـن علـي، موقوفـاً،وفيه: أبو معشر، نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف.
- (١) الأثر رقم (١٣٥٨): (ضعيف) رواه ابن جرير (١٩٥٩٧) عن الحسن، مقطوعاً، وفيه محمد بن حميد الرازي: شيخ الطبري، حافظ ضعيف، ويمكن أن يحسن إن كانت روايـــة أبــي الشيخ من غير طريقه، ومن طريق معتبر.

[٢٢٥/ب/ج] وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن قتادة، في قوله \_ تعالى \_ : وَفَوَّقَ ﴿ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾. قال:

١٣٥٩\_ «هكذا، حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وإليه يعود».(١)

ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ ﴾. فيه أن الحاسد يجعل المدح ذماً. فقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس، عن النبي على في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾. قال:

۱۳٦٠ «سرق يوسف صنماً لجده أبي أمه من ذهب أو [و]فضة، فكسره فألقاه على الطريق، فعيَّره إخوته بذلك، [٢٢٠/ب/د] فهذا غاية المدح ليوسف، لكن كراهتهم يوسف، حملتهم على أن جعلوه ذماً، وعيروه به». (٢) وأخرج ابن جرير، عن قتادة قال:

۱۳۲۱\_ «سرقته التي عابوه بها؛ أخذ[ه] صنماً كان لأبي أمه، وإنما أراد بذلك الخير». (۳) وروى [۱/۱/۱۸] نحو ذلك جماعة، عن زيد بن أسلم، وسعيد بن جبير، وابن جريج ـ وزاد ـ

۱۳٦٢\_ «أن أمه أمرته بذلك، لأنها كانت مسلمةً». (٤) ومعنى: ﴿ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾.

١٣٦٣ - «أسرٌ قوله: ﴿ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ ﴾». (٥)

<sup>(</sup>۱) الأثــر رقــم (۱۳۵۹): (حســن) رواه ابــن جريــر (۱۹۲۰۰)، وابــن أبــي حــاتم (۱۲۲۸۳) ــ كلاهما ــ عن قتادة، مقطوعاً.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۳٦٠): (حسن لغيره) رواه ابن جريـر (۱۹۲۰۵)، وابـن أبـي حـاتم (۱۲۲۸۵) ـ كلاهما ـ عن سعيد بن جبير، وأما وصله إلى ابن عباس، فكتب ابن مردويه ليسـت بين يدى.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٣٦١): (صحيح) رواه ابن جرير (١٩٦٠٦ و١٩٦٠٧) عن قتادة.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٦٢): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (١٩٦٠٨) عن ابن جريج

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٣٦٣): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (١٩٦١٣) عن ابن عباس

قاله ابن عباس؛ أي لم يقل ذلك لهم ظاهراً، حياءً منهم، وفي هذا غاية الخلق الحسن من يوسف، حيث فعلوا معه ما فعلوا، [٢٣٠/ب/ب] ومع ذلك استحيى أن يواجههم بهذه الكلمة، لأن هذا هو شأن الكرماء الكاملين، أنهم على غاية من الحياء، والعفو، والصفح، وعدم المواجهة بالسوء. فكن [٢٢٦/أ/ج] متأسياً بهذه، واحذر أن تقابل مسيئاً، أو تواجهه بما يكرهه، بل ترق عن هذا المقام العالي إلى أعلى منه، وهو بره، ووصله، وإجلاله، وإكرامه، لقرابته، أو صداقته، أو إسلامه، أو نحو ذلك من المعالي، واعلم أن في الصبر أعلى المراتب، وأنجح المآرب. وتأمل الحديث الذي أخرجه أبو حاتم، أنه على قال:

المحاق، وإن داود قال: يا رب! إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، فاجعلني لهم رابعاً. فأوحى الله . تعالى . إليه: إن إبراهيم ألقي في النار [١٢٢١/٨٠] بسببي فصبر، وتلك بلية لم تنلك. وإن إسحاق بذل مهجة دمه بسببي فصبر، وتلك بلية لم تنلك، وإن يعقوب أخَذتُ منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن فصبر، وتلك بلية لم تنلك، وإن يعقوب أخَذتُ منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن فصبر، وتلك بلية لم تنلك». (١) وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن وهب بن منبه قال:

مل تعرفني أيها الصديق؟ قال: أرى صورة طاهرة، وروحاً طيبة، لا تُشبه أرواح الخاطئين. قال: فإني رسول رب العالمين، وأنا الروح الأمين. قال: فما الذي الخاطئين. قال: فإني رسول رب العالمين، وأنا الروح الأمين. قال: فما الذي أدخلك إلى مدخل المذنبين، وأنت أطيب الطيبين، ورأس المقربين، وأمين رب العالمين؟! قال: ألم تعلم يا يوسف، أن الله يطهر البيوت [١٨١/ب/١] بطهر العالمين؟! قال: ألم تعلم يا يوسف، أن الله يطهر البيوت [١٨١/ب/١] بطهر الأرض التي المرازة الأرض التي المرازة المرازة الله الطاهرين، وأن الأرضين، وأن الله [تعالى] يطهر بك السجن وما حوله، يا أطهر الطاهرين، وابن

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٣٦٤): (ضعيف) رواه ابن أبي شيبة (٣١٨٩٤)، وابن أبي حاتم (١٢٧٣٣) - كلاهما \_ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، ومداره \_ عندهما \_ على: على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

المطهرين، إنما يتطهر بفضل طهرك، وطهر آبائك الصالحين، المخلصين. قال: كيف تسميني بأسماء الصديقين، وتعدني مع المخلصين، وقد دخلت مدخل المذنبين، ووسمت بالصالحين [بالطالحين] المفسدين؟! قال: لم يفتن [يغير] قلبك الحُزن، ولم يدنس حريتك الروق، ولم تُطع سيدتك في معصية ربك، فلذلك سماك الله بالصديق، وعدَّكَ مع المخلصين، وألحقك بآبائك الصالحين. [٢٢١/ب/د] قال: هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم! وهب الله له الصبر الجميل، وابتلاه بالحزن عليك، فهو كظيم. قال: فماذا قدر حزنه؟ قال: قدر سبعين ثكلاً [ثكلي]. قال: فماذا له من الأجر؟ قال: قدر أجر مائة شهيد». (١) وفي حديث رواه عبد الرزاق، وابن مردويه، أنه على قال:

١٣٦٦\_ «**من بَثَّ لم يصبر**. ثم قرأ: ﴿ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَـثِّى وَحُـزْنِـِىٓ إِلَى آللَهِ ﴾ (٢) وفي حديث ضعيف:

١٣٦٧ - «من أصبح حزيناً على الدنيا، أصبح ساخطاً على ربه، ومن أصبح يشكو

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۳۲۵): (حسن لغيره) رواه ابن جريــر (۱۲۷۳۳)، وابــن أبــي حــاتم (۱۲٤٤۱) ــ كلاهما ــ عن وهب بن منبه.

وهناك فروق يسيرة بين النسخ أعراضنا عنها، وضبطنا النص ـ ما أمكن ـ بمـا لا يُثقـل الحواشي بالتعليقات، والمتن بالمعقوفات.

<sup>(</sup>۲) الحــديث رقــم (۱۳٦٦): (حســن بطرقــه) رواه البيهقــي في «الشــعب» (۱۰۰٤٧ و ۱۰۰۵) عن ابن عمر ــ مرفوعاً.

ورواه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٤٥) عن أبي سعيد الخدري، نحوه.

ورواه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٤٥)، وتمام في «الفوائد» (١١٠١) عن ابن مسعود.

ورواه ابن جرير (١٨٨٨٣) عن حبان بن أبي جبلة \_ مرسلاً.

ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (٣٢٧/٢) ــ ومـن طريقـه ــ ابـن جريـر (١٩٧٣٨)، وابن أبي حاتم (١٢٧٥٢) ــ جميعهم ــ عن مسلم بن يسار ــ مرسلاً .

ووصله الجزري في «أسد الغابة» (١/ ٤٤٢) عن سعد بن مسعود، ولكنه تابعي كما في «جامع التحصيل» (٢٢٨).

مصيبةً نزلت به، فإنما يشكو الله، ومن تواضع [تضعضع] لغني لينال من دنياه، أحبط ثلثي عمله، ومن استعطى بالقرآن فقد دخل النار، وأبعده الله». (١) وأخرج جماعة، أن عمر عله قرأ في صلاة الصبح:

١٣٦٨ همي [١٣٦٨] همي ١٣٦٨ همي ١٣٦٨ همي ١٣٦٨] همي ١٣٦٨ همي ١٣٦٨] وحاجتي \_ وَحُزْنِي \_ أي على يوسف \_ إِلَى آللهِ. بكى حتى سُمع بكاؤه من آخر الصفوف». (٢) وأخرج إسحاق بن راهويه، وابن أبي الدنيا، وابن أبي حاتم، والطبراني، [٣٦١/ب/ب] وأبو الشيخ، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي، أنه على قال:

١٣٦٩ «كان ليعقوب. عليه السلام. أخٌ مؤاخ، فقال له ذات يوم: يـا يعقوب! مـا الذي أذهب بصرك؟ ومـا الـذي قـوَس ظهـرك؟ قـال: أمـا الـذي أذهب بصرك؟ فالبكـاء على

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٣٦٧): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الصغير» (٢٢٦)، والبيهقي في «الشعب» (١١٣٠) ـ جميعهم ـ عن أنس بن مالك.

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٠٤٥)، والخطيب في «التاريخ» (٣٦٨/٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٢٧/ ١١١١) عن ابن مسعود.

ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠٠٤٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٤٦) عن فرقد بـن يعقوب السبخي، وهو: مختلف فيه، عن التوراة.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٣) عن إبراهيم بن الأدهم.

وضعفه كثير من نقاد الحديث كالحافظ العسقلاني، والهيثمي، والشوكاني، والعجلوني، والصديقي، والزركشي، وآخرهم شيخنا في «ضعيف الترغيب» (١٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٣٦٨): (صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق (٢٧١٦) وابين سعد (٢/ ١٢٦)، وابن أبي شيبة (٣٥ ٣٥ و٣٥٥٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٥٧)، وابين عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩ / ١٥٠) وعلقه البخاري في: ١٥ ـ كتاب الجماعة والإمامة، ٤١ ـ باب إذا بكى الإمام في الصلاة: (١/ ٢٥٢). \_ جميعهم، وغيرهم \_ عن عبد الله بن شداد.

وهناك فروق يسيرة بين ألفاظ النسخ أعرضنا عنها لوضوح النص.

يوسف، وأما الذي قبوس ظهري؛ [١/١/١٨] فالحزن على ابني بنيامين. فأتى [فأتاه] جبريل فقال: يا يعقوب! إن الله يقرئك السلام، ويقول لك: أما تستجيي تشكوني إلى غيري؟ [٢٢٢/١/٤] فقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل: الله أعلم بما تشكويا يعقوب! ثم قال يعقوب: أما ترحم الشيخ الكبير! أذهبت بصري، وقوست ظهري، فاردد علي ريحانتي أشمه شمةً قبل الموت، ثم اصنع بي ما أردت. فأتاه جبريل فقال: يا يعقوب! إن الله يقرئك السلام، ويقول لك: أبشر، وليفرح قلبك، فوعزتي لوكانا ميتين، لنشرتهما لك، فاصنع طعاماً للمساكين، فإن أحب عبادي إلي الأنبياء، والمساكين، وتدري لم [أ]ذهبت بصرك، وقوست ظهرك، وصنع إخوة يوسف به ما صنعوا؟ إنكم ذبحتم شاة، وأتاكم مسكين وهو صائم، فلم تطعموه منها شيئاً. فكان يعقوب إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى [فينادي]: [٢٢٧/ ب/ج] ألا من أراد الغداء من المساكين، فليتغد مع يعقوب. وإذا كان صائماً أمر منادياً: ألا من كان صائماً من المساكين، فليفطر مع يعقوب». (١)

ومنه قوله [تعالى]: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَا إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴿ ﴾. في هذا أعظم [أبلغ] حمل على الصبر، وأبلغ مدح له وللصابرين على أذى الأقارب، وحسدهم وأن [٢٣٢/ / ب] الله لا يضيع أجر الصابرين. وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن [١٠٣/ ب/ م] الربيع بن أنس قال:

• ١٣٧٠ (مكتوب في الكتاب الأول: إن الحاسد لا يضر بحسده إلا نفسه، ليس ضاراً مَنْ حسَدَه، وإن الحاسد يُنقصه حسده، وإن المحسود إذا صبر أنجاه [نجاه] الله \_ تعالى \_ بصبره، [٢٢٢/ب/د] لأن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يقول: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾". (٢)

<sup>(</sup>۱) الحمديث رقم (١٣٦٩): (منكر) رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج» (٤٦)، و«العقوبات» (١٥٤) وابن أبي حاتم (١٢٧٥)، والطبراني في «الصغير» (١٥٥)، و«الأوسط» (٦١٠٥)، والحاكم (٣٣٢٨)، والبيهقي في «الشعب» (٣٤٠٣) ـ جميعهم ـ عن أنس بن مالك، وحكم شيخنا بنكارته في «ضعيف الترغيب» (١٨٥٩).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۳۷۰): (؟) رواه ابن أبي حاتم (۱۲۷۹۰) عن الربيع بن أنس.

ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالَ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾ \_ أي لا تعيير عليكم \_ آلْيَوْمَ ﴿ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمُ وَهُو َأَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَي هذا أبلغ كرم من يوسف \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ حيث فعلوا فيه [معه] ما فعلوا، ثم لما عرفهم [٧٨٨/ ب/١] بنفسه، خشي عليهم أن يتذاكروا [يتذكروا] فعلهم معه فيخجلون [فيخجلوا]، فطيّب خاطرهم بقوله لهم ما ذكر بعد قولهم: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. [و]أخرج جماعة عن قتادة:

۱۳۷۱\_ «لقوا رجلاً حليماً لم يبث، ولم يثرب \_ أي يعدد عليهم أعمالهم». (١) \_ أي لم يقل لهم: فعلتم معي كذا، وفعلتم معي كذا.

فتأس بذلك \_ أيها الموفق \_ وحاذر على أن تكون من أهل هذا الخلق الكريم، وهو أنك إذا ظفرت بمن آذاك، فبادر بالعفو عنه، وأحسن له، [وأظهر له] البشاشة، والكلام الطيب، ولا تعيره بما فعل معك، بل عامله معاملة [٢٢٨/١/ج] الصيديّق. وتأمل ما رواه جماعة، أن نبينا على لله عنح الله \_ تعالى \_ له مكة، وظفّره بأهلها، وحَكَم فيهم \_ بعد أن فعلوا معه من الإيذاء، والسب، وإرادة القتل، ما هو مشهور \_ طاف بالبيت، وصلى ركعتين، ثم أتى الكعبة، فأخذ بعضادتي الباب، فحمد الله \_ تعالى \_ وأثنى عليه، ثم قال:

المعالى المعا

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۳۷۱): (حسن) رواه ابن جريس (۱۹۸۰۱)، وابن أبي حاتم (۱۲۷۹٦) عن قتادة، مقطوعاً.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٣٧٢): لم يذكره أحد من أهل العلم بإسناد متصل، وقال شيخنا=

فتأمل أخلاق الأنبياء، وشيم الكرماء الرحماء الأصفياء، وكن آخذاً من ذلك بأوفر نصيب، واعلم أن الله عليك رقيب، ولأعمالك حفيظ وحسيب، فيجازيك أحسن الجزاء، ويقربك إليه أبلغ القرب، بواسطة حُسن الإتباع، وترك الابتداع.

ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ آذْهَ مُواْ بِقَ مِيصِى هَـٰذَا ﴾. الآية. أخرج أبو الشيخ، عن ابن عباس ﷺ قال: عن ابن عباس ﷺ قال:

١٣٧٣\_ «ذاك يوسف صديق الله، بن يعقوب إسرائيل الله، بن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله، إن الله كسى إبراهيم بن آزر [٨٨١/١/١] ثوباً من الجنة، فكساه إبراهيم إسحاق، فكساه إسحاق، فكساه إسحاق، فكساه إسحاق، فكساه إسحاق، فعله إخوته إذ ألقوه في الجب به لأخذوه، فلما أراد الله أن يرد عنق [٨٢٢/ب/ج] يوسف، ولو علم إخوته إذ ألقوه في الجب به لأخذوه، فلما أراد الله أن يرد يوسف على يعقوب، وكان بين رؤياه وتعبيرها أربعون سنة، أمر البشير أن ينشره [يبشره] من ثمان مراحل، فوجد يعقوب ريحه، فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فلما ألقاه على وجهه ارتد بصيرا. وليس يقع شيء من الجنة على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها [أبرأه] بإذن الله [تعالى]». (١٠ وأخرج أبو الشيخ أيضاً حديث:

النار، نزل إليه جبريل مرودا [نمرود] لما ألقى إبراهيم في النار، نزل إليه جبريل -177 وطنفسة، -177 ما فألبسه القميص، وأقعده وأجلسه ] على الطنفسة، وقعد معه يتحدث، فأوحى الله تعالى إلى النار: كوني برداً وسلاماً [على إبراهيم]، ولولا أنه قال: وسلاماً لآذاه البرد، [أو] ولقتله البرد». -17

<sup>=</sup>في «الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة» (ص:٣٢): «هذا الحديث على شهرته ليس له إسـناد ثابت، وهو عند ابن هشام معضل، وقد ضعفه الحافظ العراقي كما بينته في «تخريج فقه السـيرة» (ص: ٤١٥) [٣٨٢]». انتهي.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٣٧٣): (؟) رواه ابن أبي حاتم (١٢٨٠٥) عن عَـنِ الْمُطَّلِـبِ بـْـنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَنْطَبِ

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٣٧٤): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٤/ ٥٧٩) وعزاه إلى أبي=

وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن مسعود في قوله: ﴿ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴾ قال:

۱۳۷۵ «كان أهله حين أرسل إليهم \_ فأتوا مصر \_ ثلاثة وتسعين إنساناً، رجالهم أنبياء، ونساؤهم صديقات، والله ما خرجوا مع موسى حتى بلغوا ستمائة ألف وسبعين ألفا [أو سبعمائة ألف]». (١)

ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالَ يَــَأَبَتِ هَـٰذَا تَـأُويلُ رُءُيـٰىَ مِن قَـبُلُ ﴾. الآيات. فيه حُسن عاقبة الصبر على البلايا والمحن، بإعطاء المراتب العلية، والمواهب الزكية. أخرج أحمد، عن مالك بن دينار:

۱۳۷٦ «أن يعقوب لما حضره الموت، وصتى [أوصى] يوسف أن يدفنه مع آبائه إبراهيم، وإسحاق، في قبورهم بأرض كنعان، ففعل». (٢) وهي على ثمانية أيام من مصر، [٢٢/١/م] ومشهورة الآن بقبر إبراهيم الخليل. وأخرج أبو الشيخ، عن ثابت البناني:

١٣٧٧ «أنه وصّاه أيضاً بأن يعفو عن إخوته، ولا يعاتبهم [يعاقبهم] بما صنعوا به، وأن يغمضه عند الموت». (٢) [١٨٨/ب/١] وإنما سأله العفو عن إخوته مع أنهم سألوه أن يستغفر لهم، فاستغفر لهم. وقيل: لإن المحب كثير الخوف، فخشي أن يتذكر يوسف فعلهم بعد موت يعقوب، فيعاقبهم به، فوصاه زيادةً في التأكيد،

<sup>=</sup>الشيخ عن الحسن. وعلى هذا فهو مرسل. وفي «فتح القدير» (٣/ ٧٧) عزاه إلى أبي الشيخ عن أنس، وانظر: «تفسير البغوي» (١/ ٣٢٨)، و«روح المعاني» (١٧/ ٦٨).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٧٥): (صحيح الإسناد) رواه الطبراني في «الكبير» (٩/ ٢٢٠). (٩٠ ١٨٠٨): والحاكم (٤٠٩١) ـ وصححه، ووافقه الذهبي \_ وقال الهيثمي في «المجمع» (١١٠٨٥): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه».

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٧٦): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جريـر (١٩٩٥١) عـن السـدي، مقطوعاً.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٣٧٧): .....

والطمأنينة، وإن كان الغالب [١/٢٢٤] على ظنه أن يوسف لا يفعل. كيف وقد أخرج ابن جرير، عن أنس بن مالك قال:

١٣٧٨\_ «إن الله لما جمع ليعقوب شمله ببنيه، وأقر عينه، خلا ولــده نجيــاً، فقال بعضهم لبعض: ألستم قد علمتم ما صنعتم، وما لقى الشيخ منكم، وما لقى منكم يوسف؟ [٢٣٣/ب/ب] قالوا: بلى. قال: فيغركم عفوهما عنكم، فكيف لكم بربكم؟! فاستقام أمرهم، على أن أتوا الشيخ، وعنده يوسف، فقالوا: يا أبانا! أتيناك في أمر، لم نأتك في مثله قط، ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله، حتى حركـوه ـ والأنبياء أرحم البرية \_ فقال: مالكم يا بَنَيَّ؟! قالوا: ألست قد علمت ما كـان منـا إليك، وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال [قالا]: بلي. قالوا: أفلستما قد عفوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يُغنى عنا شيئاً، إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما تريدون يا بَنِيٌّ؟ قالوا: نريد أن تدعو الله، فإذا جاءك الوحى من عند الله، بأنه قـ د عفا عمّا صنعنا، قرت أعيننا، واطمأنت قلوبنا، وإلا فلا قرة [قرت] عين [٢٢٩/ ب/ج] في الدنيا لنا أبداً. قال: فقام الشيخ، فاستقبل القبلة، وقام يوسف خلف أبيه، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين، فدعا، وأمن يوسف، فلم يُجب فيهم عشرين سنة، حتى إذا كان رأس العشرين، نزل جبريل على يعقوب \_ على نبينا وعليهما السلام \_ فقال: إن الله بعثني أبشرك: بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك، وأنه قد عفا عمّا صنعوا، وأنه قد اعتقد [أخذ] مواثيقهم من بعدك على النبوة».(١) وفي رواية عن الحسن: [۲۲٤/ ب/د]

١٣٧٩ «أن يعقوب هو الذي طلب من يوسف أن يحدثه عمّا صنعوا به. فقال: يا بَنِيَّ ما لكم موقف [١/١/١٨٩] بين يدي الله [سبحانه وتعالى]، تخافون أن يسألكم عمّا صنعتم؟ قالوا: يا أبانا! قد كان ذلك، فاستغفر لنا، فأمرهم أن يغتسلوا، ويلبسوا ثياباً [١٠٤/ب/ه] نظيفة، وأن يأتوه في السحر، فقام أمامهم،

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٧٨): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (١٩٩٤٩) عن أنس بن مالك، موقوفاً.

ويوسف خلفه، وهم خلف يوسف، إلى أن طلعت عليهم الشمس، لم ينزل [تنزل] عليهم التوبة، ثم اليوم الثاني، ثم الثالث، فلما كانت الليلة الرابعة ناموا، فجاءهم [٢٣٤/١/ب] يعقوب فقال: يا بني نمتم، والله عليكم ساخط؟! فقوموا. فقام، وقاموا عشرين سنة يطلبون إلى الله الحاجة. فأوحى الله [تعالى] إلى يعقوب: إني قد تبت عليهم، وقبلت توبتهم. قال: يا رب! النبوة؟ قال قد أخذت ميثاقهم في النبين». (١) وأخرج أبو الشيخ، عن أبي هريرة هذا:

۱۳۸۰ «أن يعقوب دخل مصر، وهو ابن مائة وثلاثين سنة، وأقام في ملك يوسف ثلاثين، وأن يوسف [۲۳۰/۱/ج] عاش مائة وعشرين، وإبراهيم مائة وخسة وتسعين». (۲) وأخرج جماعة، عن سلمان الفارسي، وغيره:

١٣٨١ «أن بين رؤيا يوسف، وتأويلها، أربعين سنة». (٣) وقال الحسن والفضيل:

۱۳۸۲\_ «ثمانون سنة». (٤) وقال ابن جريج:

١٣٨٣ ـ «سبعة [سبع] وسبعون [سنة]». (٥) وفي حديث:

١٣٨٤ «أن يوسف لبث في العبودية بضعاً وعشرين سنة ». (٦) وقال مجاهد في

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٧٩): (صحيح الإسناد) رواه ابن أبي حاتم (١٢٨٣٢) عـن الليـث ابن سعد، مقطوعاً.

 <sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۳۸۰): كذا في جميع النسخ، وعطفها على ما قبلها يقتضي أن تكون
 مائة وخمسا وتسعين. وذكر نحوه الألوسي في «روح المعاني» (۱۳/۱۳) منقولاً عن التوراة.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٣٨١): (صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (٣١٧/٢) وابن أبي شيبة (٣٠٥٢٧)، وابن جريـ (١٩٩١ و١٩٩١ و١٩٩١ و١٩٩١٣)، والحـاكم (٨١٩٨) ـ وصححه، ووافقه الذهبي ـ والبيهقي في «الشعب» (٤٧٨٠) ـ جميعهم ـ عـن سـلمان الفارسـي، وفي الباب: عن عبد الله بن شداد. نحوه.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٨٢): (صحيح الإسناد) وسبق برقم (١٣٣٤)

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٣٨٣): (؟) عزاه السيوطي في «الدر» (٤/ ٥٨٩) إلى ابن جرير عن ابن جريج، ولم أقف عليه عنده.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٣٨٤): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٤/ ٥٨٩) وعزاه إلى ابن=

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو ﴾ قال:

١٣٨٥\_ «كانوا أهل بادية وماشية، وبلغنا أن بينهم يومئذ ثمانين فرسخاً، [١٣٨٥] وقد فارقه قبل ذلك ببضع وسبعين [وعشرين] سنة». (١) وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّى لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ ﴾ بشارة عظيمة للصابرين على الأذى. فقد أخرج أبو الشيخ، عن قتادة قال:

۱۳۸٦\_ «لطف بيوسف، وصنع له حين أخرجه من السجن، وجاء بأهله من البدو، وهو أرض كنعان، وكانوا أهل مواشي وبادية، (۲) ونزع من قلبه نزغ الشيطان، وتحريشه على إخوته ». (۳) انتهى.

وحينئذ؛ فينبغي لكل من وقع له إيذاء [أذى] من إخوته، أو أقاربه، أو أصدقائه، أن يتحمله، ويقابله بالصبر الجميل، والعفو والصفح [١٨٩/ب/١] الحسن، ويسأل الله [تعالى]، ويبتهل إليه، أن ينزع من قلبه الغلَّ [٢٣٤/ب/ب] لإخوانه، وأن يلطف به فيما يفعلونه معه، فإن الله \_ تعالى \_ بصدق [يصدق] نيته، [و] يتقبل منه، وينصره عليهم.

وتأمل قوله \_ تعالى \_: وَخَرُّواْ ﴿ لَهُ رَسُطَّداً ﴾ المشار إليه بسجود الكواكب الذي رآه يوسف، فكان السبب فيما فعله إخوته به، وفيما لقيه يوسف من البلايا والمحين، لكنه صبر عليه، [٢٣٠/ب/ج] وقابله بأجمل الصبر والعفو وأكملها [وأكملهما]، حتى حقق الله \_ تعالى \_ له رؤيته، ونصره عليهم، وأذلهم له حتى سجدوا له، فقرّت عين يوسف حتى قال لأبيه \_ مذكراً إتمام تلك النعمة \_: يَتَأَبَتِ ﴿ هَٰذَا تَأُويلُ رُءْيَكَى مِن قَبَلُ ﴾، وذلك السجود؛ إما حقيقي، أو [و]هو

<sup>=</sup>مردويه عن زياد مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٨٥): (؟) ذكره السيوطي في «الــدر» (٤/ ٥٨٩)، وعــزاه إلى ابــن المنذر، وأبي الشيخ، عن مجاهد، وما بين المعقوفتين زيادة (غير صحيحة) من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، و(هــ): «وتنزيه»، وفي (ج): غير واضحة، وفي (د): «ورعية».

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٣٨٦): (حسن) رواه ابن جرير (١٩٩٤٠) عن قتادة.

الآنحناء. وعلى كلِّ فالتحية به من شريعتهم. وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعد [سعيد] بن عبد العزيز:

الوفاة قال: يا أخوتاه! إني لم أنتصر من أحد ظلمني في الدنيا، وإني كنت أحب أن الوفاة قال: يا أخوتاه! إني لم أنتصر من أحد ظلمني في الدنيا، وإني كنت أحب أن أظهر الحسنة، وأخفي السيئة، فذاك دأبي [زادي] في الدنيا. يا أخوتاه! إني أشركت أنائي في أعمالهم، فأشركوني معهم في قبورهم، وأخذ عليهم الميثاق، فلم يفعلوا، حتى بعث الله \_ تعالى \_ موسى، فسأل عن قبره، فلم يجد أحداً [يعرفه أو يخبر به] يخبره، إلا امرأة، بنت ابن ليعقوب، فقالت: أدلك عليه على أن أشترط عليك. قال: ذلك لك. قالت: وأكون قال: ذلك لك. قالت: أصير شابة كلما كبرت؟ قال: ذلك لك. قالت: وأكون معك في [١٠٠///هـ] درجتك يوم القيامة؟ فكأنه امتنع. فأمر أن يُمضي لها ذلك ففعل. فدلته عليه، فأخرجه، فكانت كلما كانت بنت خمسين سنة، صارت مثل ابنة ثلاثين سنة، حتى عمرت ألف [ألفاً] وستمائة، أو أربعمائة، وحتى أدركها سليمان ابن داود [١٥////ب] عليهما الصلاة والسلام [فتزوجها]». (١) وأخرج ابن إسحاق، وابن أبي حاتم، عن عروة [بن الزبير] رضي الله \_ تعالى \_ عنهما [٢٠١/// إلى] قال:

١٣٨٨ "إن الله حين أمر موسى - عليه السلام - بالسير [بالمسير] ببني إسرائيل، أمر[ه] أن يحتمل معه عظام يوسف، وأن لا يخلفها [١/١/١٩٠] بأرض مصر، وأن يسير بها معه، حتى يضعها بالأرض المقدسة. فسأل موسى عن من يعرف موضع قبره، فما وجد [فلم يجد] إلا عجوزاً من بني إسرائيل، فقالت: يا نبي الله! إني أعرف مكانه، إن أنت أخرجتني معك، ولم تخلفني [٢٢٦/أ/د] بأرض مصر، دللتك عليه. قال: أفعل. وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع القمر [الفجر] فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف، ففعل فخرجت به [له] العجوز حتى أرته إياه في ناحية من النيل في الماء، فاستخرج موسى صندوقا مرمر فاحتمله». (٢) ومنها:

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٨٧): (؟) رواه ابن أبي حاتم (١٢٨٧٠) عن سعيد بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٨٨): كذا النص في الأصل، وفي باقي النسخ: «فاستخرجه موسى صندوقاً من مرمر». وذكره السيوطي في «الدر» (٤/ ٥٩٢)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وابن إسحاق عن عروة بن الزبير.

٤ واقعة موسى وهارون ـ صلى الله على نبينا، وعليهما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين [وسلم] ـ. قال ـ تعالى ـ:

وَلَمَّا ﴿ رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنَا بَعْدِى أَلَّ وَكَادُونَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ آبْنَ أُمَّ بِعْدِى أَعْرَاهُ وَلِيَّهِ عَالَى اللَّهُ وَالْحَدَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ آبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ هَ قَالَ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ السَّاطِينِ فَ لَا تَعْلَى مِنَالِي الْعَرافُ: ١٥٠-١٥١] وقال \_ تعالى \_:

وَمَآ ﴿ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمُ أُولآ ءِ عَلَى آَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ﴾ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا ۚ [١٣٦/ب/ب] \_ إلى قوله \_ السَّامِرِيُ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا ۚ [١٣٥/ب/ب] \_ إلى قوله \_ السَّامِرِيُ ﴿ قَالَ يَنْهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿ فَالَا تَتَبِعَن ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَنْهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿ اللهِ اللَّهِ تَتَبِعَن ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ۚ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ أَمْرِى ﴾ وَلَا مِرْأُسِيَ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَنْقُ لِلْ وَلَمْ تَرْقُبُ فَوْلِي ﴾ [طه: ٨٠-٤ ].

اشتملت هذه الآيات على الإشارة [٢٢٦/ب/د] إلى آدابٍ عَلِيّة [جلية] كثيرة، فينبغي لك أن تتأسى بها، وتثابر عليها، فإن فيها الكمال الأعظم، وبيان شيء من ذلك، أن موسى \_ صلى الله على نبينا وعليه وسلم \_ لما نجاه الله \_ تعالى \_ من الغرق [١٩٠/ب/١] هو وقومه، وأهلك فرعون وقومه، سبق قومه، وتعجل إلى مناجاة ربه، فأخبره الله \_ تعالى \_ أنهم افتتنوا بعده بعبادة العجل، فرجع إليهم وهو في غاية الغضب الشديد، حتى إذا ألقى ما جاء به من ألواح التوراة فتكسرت، ثم أخذ برأس [أخيه] هارون ولحيته يجره إليه، عتباً عليه؛ إذ تخلف معهم حين عبدوا العجل، ولم يلحق به، فاعتذر إليه هارون؛ بأنه أراد أن ينهاهم فاستضعفوه، وكادوا يقتلونه، وبأنه خشي إن لحقه وتركهم أنهم يتفرقون، فيعتب عليه موسى بأنه فرق

بينهم، ولم يلتفت لعذره، ومع ذلك ترقق هارون لموسى واستنحاه (أ) في العفو عنه، بذكر ما بينهما من رحم الأمومة، الذي هو أرق من رحم الأبوة، إذ الأم أرفق وأرحم [وأرق] من الأب.

فتأمل حال الكُمَّل، تجدهم [١٠٥/ب/م] على غاية من حُسن الخُلُق، كيف وهارون نبي الله \_ تعالى \_ وهو مرسل إلى بني إسرائيل كموسى \_ على الأصح \_ الامهار و تهاله وسلم \_ كان هو صاحب الرسالة أولاً، وهو الذي طلب إرسال هارون معه، ليكون وزيراً ومعيناً له على بني إسرائيل، فلما ظن موسى أن هارون وقع منه أدنى تقصير بمصاحبته له على بني إسرائيل، فلما ظن موسى أن هارون وقع منه أدنى تقصير بمصاحبته الامه، تأديباً له، إذ للشيخ في ملتنا أن يؤدب تلامذته بنحو ذلك \_ على ما خيته ورأسه، تأديباً له، إذ للشيخ في ملتنا أن يؤدب تلامذته بنحو ذلك \_ على ما كالتلميذ بالنسبة للشيخ، وإن كان هارون هو الأكبر سناً، فهذا هو المسوغ لموسى كالتلميذ بالنسبة للشيخ، وإن كان هارون أن موسى محق فيما فعله، لم يسعه إلا الاعتذار ما فعله بهارون، ولما علم هارون أن موسى محق فيما فعله، لم يسعه إلا الاعتذار البالغ، ثم خشي أن يشدد عليه موسى العقوبة، وأن (١٩١١/١/١) جره بلحيته ورأسه مقدمة لشيء يفعله به بعد ذلك، فترقق له وناشده بالرحم، ليترك عذابه. (٢)

وقد مرَّ في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ ـ وَالْأَرْحَامُ ﴾ أن من قَبْلِ الإسلام كان من عادتهم أنهم يتناشدون ويستجيرون بالرحم، وقول هارون ما ذكر، يدل على أن تلك كانت عادتهم أيضاً، ولما ناشد هارون موسى برحم الأمومة دون رحم الأبوة ـ لما مرَّ ـ سرِّي عن موسى ما هو فيه من الغضب على هارون، فقال: ﴿ قَالَ رَبِّ اَغَفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ الرَّحِمِينَ ﴾ [٢٣٢/ب/ج].

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، و(هـ): «واستنجاه»، وفي (ج)، و(د): «واستنخاه». وكلها ألفاظ يحتمل السياق معانيها.

<sup>(</sup>۲) وفي (ب)، و(ج)، و(هـ): «ليتركه ويترك عذابه».

فتأمل رحمك الله \_ تعالى \_ وافتح عين بصر بصيرتك، إلى التأسي بالكمـل في مثل هذه المضائق.

أما أولاً: فانظر إلى استسلام هارون لموسى واعتذاره، ٢٣٦١/ب/ب] وإن كان هارون محقاً في بقائه ٢٧٢١/ب/د] مع بني إسرائيل، لتعلم أنه ينبغي لك، أن أخاك إذا حزن [جنى] عليك [وحنق]، اعتذر إليه حتى ترضي خاطره وإن كنت محقاً، لأن هذا هو الكمال، وأي الكمال، وإذا طلب منك أن تصل من قطعك، لا سيما الرحم، فأولى أن يطلب منك السعي في إزالة ما في نفس رحمك عليك إذا ظن [بك أو] منك تقصيراً، وإن كان لا تقصير منك أصلاً. وإلى إقامة هارون مع كونه محقاً ما لعذر لموسى، فيما فعله موسى به، وهذا هو شأن الكامل أيضاً، أنه يحمل الناس على المعاذير الحسنة فيلتمسها لهم، ما وجد لها مساغاً وإن بَعُدَ، فإن من كان كذلك لا يتكدر على أحد أصلاً، بل يكون قلبه وسره في غاية الصفاء من كان كذلك لا يتكدر على أحد أصلاً، بل يكون قلبه وسره في غاية الصفاء والإحسان إليهم بما أمكنه، فكن كذلك، لتحوز هذه الكمالات، وتتحلى بهذه القامات.

وأما ثانياً: فانظر إلى كرم موسى وحُسن خُلقه، وسرعة رجوعه عما كان فيه من الغضب الشديد، بمجرد اعتذار هارون إليه، [١٩١/ب/١] وترققه له، فزال ذلك الجلال الأعظم [٢٣٣/١/ج] الذي كان موسى متخلقاً [به]. ثم عقبه ذلك الجمال الأكبر، فدعا لهارون، بعد دعائه موسى لنفسه، بأن يغفر لهما مغفرة تليق بكمالهما [بكماله]، وبأن يدخلهما في رحمته العظمى اللائقة بكمالهما الأعظم، شم استقرت إجابة دعائه، وأمل سرعة طلبته بقوله: ﴿ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ استقرت إجابة دعائه، وأمل سرعة طلبته بقوله: ﴿ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ لله أن تتأسى به، ووراء ذلك إشارات [١٠/١/٨] وكمالات اشتملت عليها هذه الآيات، ليس هذا محل بسطها، [١٢٢٧/١/ب] ولنشر إلى شيء منها من حيث العقل (١)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي باقى النسخ: «النقل» وهو الصحيح.

لتتنبه به على ما وراء ذلك. أخرج سعيد بن منصور، والبيهقي، أنه على قال:

۱۳۸۹ «تعجل موسى إلى ربه فقال الله: وَمَآ ﴿ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ الله: وَمَآ ﴿ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴾ ١٣٨٩ ﴿ قَالَ هُمْ أُولآ ءِ عَلَى أَثَرِى وَعَجِلّتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ قال فرأى في ظل العرش رجلاً، فعجب له، فقال: من هذا يا رب؟ قال: لا أحدثك من هو، لكن سأخبرك بثلاث فيه ؛ كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة ». (١) وصح عن على - كرم الله - تعالى - وجهه - أنه قال:

السامري، فجمع ما قدر عليه من حلي بني إسرائيل، فضربه عجلاً، ثم ألقى القبضة في جوفه، فإذا هو عجل من حلي بني إسرائيل، فضربه عجلاً، ثم ألقى القبضة في جوفه، فإذا هو عجل جسد له خوار، فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى. فقال لهم السامري: هذا إلهكم وعداً حسناً، فلما أن رجع موسى أخذ برأس أخيه فقال له هارون ما قال \_ أي من الاعتذار إليه، والترقق والترحم له \_ فقال موسى للسامري: ما خطبك؟ فقال: قبضت قبضة من أثر الرسول \_ أي من أثر حافر فرس جبريل الذي كان راكباً عليه، حين [حتى] أغرق فرعون، من أثر حافر فرس جبريل الذي كان راكباً عليه، حين [حتى] أغرق فوضون، وغله المبارد [۱۹/۱/۱۸] فبرده بها، وهو على شط نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء، عن كان يعبد ذلك العجل، إلاّ اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاً. فأخذوا السكاكين، فجعل الرجل يقتل أخاه، وأباه، وابنه، ولا يبالي من [بمن] قتل، حتى قتل منهم سبعون ألفاً. فأوحى الله \_ تعالى وابنه، ولا يبالي من [بمن] قتل، حتى قتل منهم سبعون ألفاً. فأوحى الله \_ تعالى على من بقي». (٣) وفي أثر عند ابن جرير:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٣٨٩): (إسناده حسن) رواه البيهقي في «الشعب» (١١١١٨) ـــ من طريق سعيد بن منصور ـ عن رجل من الصحابة مرفوعاً

 $<sup>(^{</sup>Y})$  من هنا سقط من (-,) بمقدار ورقة من نهاية الورقة رقم  $(^{Y})$ .

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٣٩٠): (صحيح) رواه ابن أبي حاتم (١٤٣٦٦)، والحاكم (٣٤٣٤)

المعرد الله - تعالى - بأنهم افتتنوا، فقال: يا رب! كيف يُفتتنون وقد نجيتهم من فأخبره الله - تعالى - بأنهم افتتنوا، فقال: يا رب! كيف يُفتتنون وقد نجيتهم من فرعون، ونجيتهم من البحر، وأنعمت عليهم، وفعلت بهم؟ قال: يا موسى! إنهم اتخذوا من بعدك عجلاً جسداً له خوار. قال: يا رب! فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا. قال: فأنت يا رب أضللتهم. قال: يا موسى! يا رأس النبيين [السنن]! ويا أبا الأحكام! إني رأيت ذلك في قلوبهم، فيسرته لهم». (١) وفي حديث عند ابن مردويه: قال:

المعرفي عبلاً عبداً له خوار. قال: أضلهم السامري. قال: فبم أضلهم؟ قال: صاغ لهم عبداً له خوار. قال: إلهي! هذا السامري صاغ لهم العجل! فمن نفخ فيه الروح حتى صار له خوار؟ قال: أنا يا موسى. قال: فوعزتك ما أضل قومي أحد غيرك. قال: صدقت يا حكيم الحكماء، لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك». (٢) وأخرج جماعة عن ابن عباس المها:

السامري [۱۲۹//د] كان من عبدة البقر، وأنه أمر بني إسرائيل أن يُلْقُوا ما معهم من الحلي في النار، ثم أخذ تراباً من أثر حافر فرس جبريل، ثم أقبل إلى النار فقال لهارون: يا نبي الله! ألقبي ما في يدي؟ قال: نعم و لا يظن هارون إلا كأنه كبعض ما جاء به غيره [۱۰۱/ب/م] من ذلك الحلبي والأمتعة فقذفه فيها، وقال: كن عجلاً جسداً له خوار. فكان للبلاء والفتنة، فقال: ﴿ هَلْذَا لِللهُ مُوسَىٰ ﴾ فعكفوا عليه، وأحبوه حباً لم يُحبوا مثله شيئاً قط. يقول الله

ـ كلاهما ـ عن على، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۳۹۱): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جريـر (۹۲۰) وابـن أبـي حـاتم (۹۲۰) ـ كلاهما ـ عن السدى.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٩٢): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٥/ ٥٩١-٥٩١) وعزاه إلى ابن مردويه، عن وهب بن مالك، مرفوعاً.

- تبارك وتعالى -: ﴿ فَنَسِى ﴾ أي ترك ما عليه [١٩٢/ب/١] من الإسلام - يعني السامري [١/٢٣٨/ب] ـ فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: ﴿ يَنْقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِى ﴿ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يُرَجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يفتتن، وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل، وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى: ﴿ فَرَقْت بَنْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ وَكَانَ له هائباً مطيعاً ﴾ . (١) وقال ابن عباس مرة أخرى:

۱۳۹٤ «معنى ﴿ فَنَسِى ﴾ أن موسى ذهب يطلب ربه، فضل ، ولم يعلم مكانه وهو ربه \_ أي ربه هذا العجل \_».(٢) وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس:

المجمع على البحر، كان على فرس أدهم حصان، المجمع على البحر، كان على فرس أدهم حصان، فهاب الحصان البحر، فتمثل له جبريل على فرس أنثى، فهجم الحصان خلفها، وعرف السامري جبريل، لأن أمه حين خافت أن يُذبح، أطبقت عليه غاراً، فكان جبريل يأتيه، [٢٢٩/ب/د] فيغدوه [فيغذوه] بأصابعه، في واحدة لبناً، وفي الأخرى عسلاً، وفي أخرى سمناً، فحين عرفه، قبض قبضة من أثر حافر فرسه، وألقى في روعه، أنك لا تُلقيها على شيء، فتقول كن. إلا كان. فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر، فلما جاوزه ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ آخَلُفُنِى فِي قَوْمِى وَمَضَى موسى لموعد ربه، وكان مع بني وأصلِحُ وَلا تَتَبعُ سَبِيلَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ موسى لموعد ربه، وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون، فكأنهم تأثموا منه، فأخرجوه لتنزل النار فتأكله، فلما جمعوه قال السامري بالقبضة هكذا، فقذفها فيه، وقال كن عجلاً جسداً له خوار. فصار كذلك، يدخل من دبره، ويخرج من فيه، يُسمع له صوت،

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٩٣): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٩٢٢) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٩٤): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٢٤٢٦٨) عن ابن عباس

فقال: ﴿ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ ﴾ فعكفوا [٢٣٨/ب/ب] على العجل يعبدونه، فقال هارون: ﴿ يَلْقَـوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴾ الآية». (١) وأخرج جماعة عن على \_ كرَّمَ الله \_ تعالى \_ وجهه \_ ما يخالف ذلك، وهو:

PAF

۱۳۹٦ «أن جبريل لما نزل [۱/۱/۱۹۳] يصعد بموسى إلى السماء، بصر به السامري، فقبض قبضة من أثر الفرس، وحمل جبريل موسى خلفه، حتى إذا دنى من باب السماء صعد وكتب الله عنز وجل ـ الألواح، وهو يسمع صريف [صرير] الأقلام في الألواح، فلما أخبره أن قومه فتنوا من بعده، نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه». (٢) وأخرج ابن جرير، عن ابن جريج قال:

۱۳۹۷\_ «أمر موسى هارون أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين، [٢٣٠/ /د] فكان من إصلاحه، أن ينكر العجل \_ أي ويعتزل عنهم \_ فلما لم يعتزل [يعتـزلهم] قال له موسى: أَفَعَصَيتَ أَمْرِي». (٣) وقال قتادة في قوله [تعالى]: ﴿ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولُ فَرَّقْتَ بَـيْنَ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴾ قال:

۱۳۹۸\_ «قد كره الصالحون من قبلكم الفرقة». (') ومعنى: ﴿ وَلَمْ تَـرَقُبُ وَمَعنى: ﴿ وَلَمْ تَـرَقُبُ وَمِعنى: ﴿ وَلَمْ تَـرَقُبُ قَولِه قَـولِه الْحَرْجِ كثيرون، منهم النسائي، عن ابن عباس ، في قوله تعالى: وَفَـتَنَـّكُ ﴿ فُتُونَـاً ﴾ أثراً طويلاً في شرح ذلك الفتون، [۱/۱۰۷/م] بما يستوفي [يستوي] أكثر [أكبر] ما وقع لموسى من صغره إلى وفاته. ومنه:

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٩٥): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٩١٩) عـن ابـن عبـاس، وفيه: أبو سعد البقال: (ضعيف منكر الحديث)، وتصحف عند ابن جرير إلى أبي سعيد.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٩٦): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٥/ ٥٨٨)، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، عن علي.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٣٩٧): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٢٤٢٨٣) عن ابن جريج

<sup>(&</sup>lt;sup>٤</sup>) الأثر رقم (١٣٩٨): (ضعيف الإسناد) ذكره ابن أبي حاتم (١٤٣٧٦) عـن قتــادة وذكره السيوطي في «الدر» (٥/ ٥٩٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم، عن قتادة.

۱۳۹۹ «أن موسى لما تجاوز البحر هو وقومه، أنزلهم منزلاً، ثم قال لهم: أطيعوا هارون، فإني قد استخلفته عليكم، فإني ذاهب إلى ربي، وأرجع بعد ثلاثين يوماً، فصام الثلاثين، فشم من فم نفسه خلوفاً فتسوك (۱) فأمره الله \_عز وجل بصوم عشرة أخرى، ليكلمه وبه الخلوف، لأن خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، (۲) فلما لم يأتهم موسى بعد الثلاثين ساءهم ذلك، فوقعوا في فتنة العجل، المسك، (۲) فلما لم يأتهم موسى بعد الثلاثين ساءهم ذلك، فوقعوا في فتنة العجل، هارون أنهم فتنوا به، وأن ربهم الرحمن فقالوا: ما غيب موسى عن أن يرجع إلينا بعد الثلاثين إلا أنه أخطأ ربه بقلبه [وسمعه]، فأخبر الله \_ تعالى \_ موسى بما وقع لمم، رجع [موسى] غضبان أسفاً، حزيناً شديد الغضب، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه من الغضب، غير أنه عذر أخاه، [۲۳۰/ب/د] واستغفر ربه». (۲)

العجل، وموعظة، فلما جاء بها، فرأى بني إسرائيل عكوفاً عن (١٩٣ عبادة العجل، رمى بالتوراة من يده فتحطمت، فرفع الله ـ تعالى ـ منها ستة أسباع، وبقي سبع». (٥) وفي حديث رواه جماعة:

الألواح كانت من سدر الجنة، وأن طول كـل لـوح [واحـد] منها اثنى [اثنا] عشر ذراعاً». (٢) وفي آثار كثيرة:

<sup>(</sup>۱) انتهى السقط من (-) وهو بمقدار ورقة بعد ورقة رقم (-)

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حديث: «.. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۳۹۹): (حسن الإسناد) رواه أبـو يعلـى (۲۲۱۸)، والنســائي في «الكبرى» (۱۱۳۲٦) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي باقى النسخ: «عكفوا على» وهو الصحيح.

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٤٠٠): (حسن) رواه ابن أبي حاتم (٨٩٩٣)، عن ابن عباس

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٠١): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٣/ ٤٨)) وقال: «أخرج=

الألواح، فإنه الألواح كتبها الله بيده». (١) والمراد به تأكد حرمتها، وعظمتها، وبيان اعتنائه [تعالى] بها، وإلا فجل الله ـ تعالى ـ علواً كبيراً أن يكون له يدّ أو جارحة، أو جسم، أو جهة، فتدبر ذلك، لا سيما قول جمع من السلف: [٥٣/١/١٦] لم يمس ـ تعالى ـ شيئاً بيده إلا ثلاثة، غرس الجنة، وخلق آدم، وكتابة الألواح، فإنه محمول على أن تخصيص هذه لمزيد الاعتناء بها لا غير. (١) وأخرج أحمد، وستة آخرون، منهم ابن حبان، أنه على قال:

الله موسى! ليس (٢٣٩/ب/ب) المعاين كالمخبّر، أخبره ربه ـ تبارك وتعالى ـ أن قومه فُتنوا بعده. فلم يُلق الألواح، فلما رآهـم، فعـاينهم، ألقـى الألواح، فتكسر منها ما تكسر». (٣)

(۱) الحديث رقم (۱٤٠٢): (صحيح) ثبت فيه عدة أحاديث مرفوعة صريحة \_ كما قال المصنف \_ وعدة آثار موقوفة، وأخرى مرسلة، ولا تثبت عقيدة بغير المرفوع، ومن أصرحها سؤال آدم لموسى أثناء المحاجة التي رواها نبينا عنهما:

۱٤۰۳ ه**فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق** ؟». رواه مسلم (٢٦٥٢) ــ وغيره ــ عن أبي هريرة. وحديث:

١٤٠٤ «وكتب التوراة بيده» رواه الدارقطني في «الصفات» (٢٨)، وأبو الشيخ في «العظمة» في باب خلق آدم وحواء الحديث رقم (١٦) ـ كلاهما ـ عن الحارث بن نوفل.

١٤٠٥\_ «وخط لك بيده». رواه البخاري (٦٢٤٠)، ومسلم (٢٦٥٢) عن أبي هريرة.

١٤٠٦\_ «وكتب التوراة بيده». رواه الدارمي في «النقض» (١/ ٢٦٥)، والآجري في «الشريعة» (١/ ٣٠٤) عن أنس عن كعب الأحبار، وهو بمثابة الإقرار، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر، والصحابة عن التابعين.

(٢) بل هي عدة أخبار في «الصحيحين»، وأحدهما، وغيرهما، تسلط عليها المصنف بالتحريف والنفي بحجة التأويل والتنزيه، وكأنه \_ وغيره عمن هم على نهجه \_ أعلم بالله الذي كتبها، وخطها منه، وقد أعرضت عن المرسلات \_ على كثرتها \_ مع أنها تبين المرفوعات، والموقوفات، ومن أراد الزيادة فعليه بكتب العقيدة.

(٣) الحديث رقم (١٤٠٧): (صحيح) رواه الحاكم (٣٤٣٥) ــ واللفظ له، باختصار=

ومما نعلمك [يعلمك] بجلاله، والاستمساح، (۱) وسبق [هـذا] أول هـذا الباب، أن عائشة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ سمعت رجلاً يقول ما حاصله: «لا أخ في الدنيا، أنفع لأخيه، من موسى لهارون حين سأل له النبوة، أي فأجيب، ولبئ عقب نبوة موسى». (۲) [۲۳۱/۱/د].

فتأمل هذا الأخ ونفعه لأخيه بماذا؟ حيث دعا الله \_ تعالى \_ أن يشركه معه في نبوته، وتأسَّ به، وانفع أخاك بما قدرت، وإن جفاك وقطعك، ولا تقــل كقــول من قال:

إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب زمان صدعك فرَّق فيك شمله ليجمعك (٣)

لأن المراد أن هذه الحالة هي الحالة الكاملة اللائقة بصدق الأخوة، وأنه لا أخوة حقيقية ينتفع بها إلا إذا كان كل من الأخوين كذلك، وأما إذا لم [١/١٩٤] يكن كذلك فالأخوة مضيعة، لكن إذا ضيعها غيرك، فلا تضيعها أنت، بل كن متلبسًا [١٠٠/ب/م] بإخوة الحق لجميع إخوانك، وأقاربك، [٢٣٥/ب/ج] وأصدقائك، وما عليك منهم إن كانوا كذلك، أو لا، فإن الإنسان ليس عليه إلا خويصة نفسه، [وليس أن يفعل ما يفعل غيره] وليس له أن [أو] يقول: ما فعل هذا غيري، فكيف أفعله؟ ولا يقول ذلك ويحتج به إلا من غلب عليه هواه، حتى أبعده من

<sup>=</sup>يسير، وزيادة \_ ورواه أحمد (٢٤٤٧)، وابن حبان (٢٢١٣ و ٢٢١٤)، والحاكم (٣٢٥٠)، والحاكم (٣٢٥٠)، والطبراني في «الكبير» (١٢١ / ٥٥ / ١٢٤٥)، و«الأوسط» (٢٥) \_ جميعهم \_ عن ابن عباس، باختلافات يسيرة في الألفاظ، وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣٧٤)، و «المشكاة» (٥٣٧٨).

<sup>(</sup>١) هكذا هو في (أ)، و(د)، وسقطت هذه العبارة من (ب)، و(ج)، و(هـ)، وكأنها \_ كما في أصل (أ): «الاستماح»، أو الاستسماح.

<sup>(</sup>٢) وسبق هذا الأثر برقم (١٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) وهي من الرجز، ونُسب إلى علي بن أبي طالب، وتمامه: وَإِن غَـدَوتَ ظالِماً غَـدا مَعَك، وفيه بعض الفروق في الألفاظ أعرضت عنها.

الهدى والكمال، وإلى القبيح والنقص أرداه وأضله [٢٤٠/١/ب] شيطانه وأغواه. (١) وأخرج الحاكم عن وهب قال:

ما ١٤٠٨ «كان هارون فصيحاً، بَيِّن المنطق ، يتكلم في تؤدة، ويقول في حلم وعلم، وكان أطول من موسى طولاً، وأكبرهما في السن، وأكثرهما [وأكنزهما] لحماً، وأبيضهما جسماً، وكان موسى جعداً آدم، طوالاً، كأنه من رجال شنؤة، ولم يبعث الله \_ تعالى \_ نبياً [٢٣١/ب/د] إلا وقد كانت [عليه] شامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا على فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه». (٢) ومنها:

٥ ـ واقعة مسطح مع أبي بكر ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ في حديث الإفك المشهور:

اعلم أن مسطحاً هذا هو ابن أثاثة القرشي المطلي، وأمه بنت خالة أبي بكر الصديق \_ كرَّمَ الله \_ تعالى \_ وجهه \_ فرباه أبو بكر يتيماً في حجره مع عياله، وكان يُنفق عليه وعلى أمه، ثم استمر على ذلك إلى أن أسلم، وشهد بدراً، وكان من المهاجرين الأولين، بحلول نظر أبي بكر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_، ثم لما وقع حديث الإفك الآتي، خاض فيه مع من خاض، فحينئذ بلغ أبا بكر أن هذا وقع حديث الفعل \_ وهو رمي سيدة نساء العالمين بالزنا، الذي لا أقبح منه \_ وقع من مسطح \_ مع قرابته، وتربيته له، وإحسانه إليه، وإنفاقه عليه، إلى أن كبر ثم استمر إنفاقه عليه إلى أن خاض في الإفك، اشتاظ أبو بكر غيظاً على مسطح، فحلف ألا ينفق عليه، ولا ينفعه، ولا يصله بدرهم أبداً، ولا [١٩٤١/ب/١] يعطف

<sup>(</sup>١) ووقعت فروق بين النسخ في هذه الفقرة، هذا أضبطها، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱٤٠٨): (ضعيف جداً) رواه الحاكم (۲/ ٦٣١/ ٤١٠٥) عن وهب ابن منبه، وفيه: عبد المنعم بن إدريس اليماني، مشهور، قصاص، ليس يعتمد عليه، تركه غير واحد، قال أحمد بن حنبل: «كان يكذب على وهب بن منبه». وقال البخاري: «ذاهب الحديث». كذا في «لسان الميزان» (٤/ ٧٧/ ١١٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) كذا في الأصل، وفي (ب): «أشاظ»، وفي (ج)، و(د): «اغتاظ»، وفي (هـ): «انغـاظ» والظاهر أنها: اغتاظ، أو اشتاط، والله أعلم.

عليه بخير أبداً، وأرسل له بذلك، ثم طرده، وأخرجه من منزله، فأنزل الله \_ [تبارك و] تعلى \_: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ \_ أَي لا يحلف \_ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ \_ وَالمَهِ رَبِيلَ أَي فِي الرزق \_ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِير َ فِي الرزق \_ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِير فِي فِي الرزق \_ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِير فِي فِي الرزق \_ أَن يُغْفِر أَن يُغْفِر أَن يَغْفِر آللهُ لَكُمْ وَالله عَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ [النولين \_ وَلَيعَفُوا وَلَيْتَ مُولًا أَلا تُحِبُونَ أَن يَغْفِر آلله لَكُمْ وَالله عَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ [النولين \_ ولله نزلت، دعا رسول الله وَ الله المحر، فقرأها عليه، وقال له:

الله! قال: بلى يا رسول الله! قال: بلى يا رسول الله! قال: فال فاعف عن مسطح، وتجاوز. فقال أبو بكر: نعم! لا جرم، والله لا أمنعه معروفاً كنت أوليه قبل اليوم». (١) فصار أبو بكر شه بعد نزول الآية يعطيه ضعفي ما كان يعطيه قبل ذلك، وقال:

۱٤۱۰ «لا أحلف عن يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا تحللتها، وأتيت الذي هو خبر». (٢٠) وفي رواية:

١٤١١ «أما إذا أنزل القرآن يأمرني فيك، لأضاعفن لك». (٣) روى ذلك

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٠٩): (حسن لغيره) رواه الطبراني في «الكبير» (١٥٠/ ١٥٠/ ٢٢٤) عن قتادة، مرسلاً، وبرقم (٢٢٥) عن سعيد بن جبير، نحوه، مرسلاً أيضاً، وفي الأخير: ابن لهيعة، ولكنه توبع في ما قبله.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٤١٠): (صحيح) ذكره السيوطي في «الـدر» (١٦٢/٦) وعزاه إلى ابن المنذر عن عائشة، وأصله مرفوع، متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، في قصة حمله على للأشعريين في بعض الغزوات، ولا يستبعد استشهاد أبي بكر بحديث النبي على فيما هو مقدم عليه من إحسان تأسياً به على فنسب إليه.

<sup>(</sup>٣) الأثـر رقـم (١٤١١): (ضـعيف جـداً) رواه الطبرانـي في «الكـبير» (٢٣/ ١٢٤/ ١٦٤) عن ابن عمر في قصة الإفك الطويلـة، وأشــار إلى ضـعفه الهيثمــي في «المجمــع (١٥٣٠٠) فقال: «وفيه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي: وهو كذاب». انتهى.

كله الطبراني، وغيره. وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن ابن عباس \_ في الآية [١/١/١٨] \_ قال:

۱٤۱۳ «يريد، ولا يحلف أولوا الفضل منكم والسعة [١٤١/١/ب] ـ يريد؛ لا يحلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح ـ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين [١٩٥/١/١] في سبيل الله وليعفوا [٢٣٧/١/ج] وليصفحوا، فقد جعلت فيك [فيكم] يا أبا بكر الفضل، وجعلت عندك السعة، والمعرفة بالله، فتعطف يا أبا بكر على مسطح، فله قرابة، وله هجرة، ومَسْكنة، ومشاهدُ [كثيرة] رضيتها منه يوم بدر. ألا تحبون يا أبا بكر أن يغفر الله لكم؟! يريد؛ فاعفوا لمسطح، والله غفور رحيم. يريد؛ فإني غفور لمن أخطأ، رحيم بأوليائي». (٢)

فتأمل أيها الموفق ما في هذه الآية، وما في فعلمه على من الحث الأكيد [الأكبر] على صلة الرحم، وإن فعل ما فعل، لأنه لا أقبح مما وقع من هؤلاء من

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱٤۱۲): (ضعيف) رواه ابن جرير (۲۰۸۷۷) عن ابن عباس، وعـزاه في «الدر» (٦/ ١٦٣) ـ إضافة إلى ابن جرير ـ إلى ابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٤١٣): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٣٠) - مطولاً \_ وفي (٢٣/ ١٣٠) \_ مختصراً \_ كلاهما عن ابن عباس، وبنفس الإسناد، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع (١١٩٦) فقال: «رواه الطبراني منقطعا بإسناد واحد ..وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني: وهو ضعيف. وقد روى قطعا منه عن مجاهد، وعن قتادة، وسعيد بن جبير، وهشام بن عروة، وفي أسانيدهم ضعف». انتهى.

وتأمل كونه ﷺ ـ عقب نزول الآية ـ دعا أبا بكر وقرأها عليه، وقال له:

الله على المغفرة والعفو والصفح وعود بره وإحسانه إلى مسطح، وإن وقع منه ما وقع المغفرة والعفو والصفح وعود بره وإحسانه إلى مسطح، وإن وقع منه ما وقع وبعد أن تتأمل ذلك، تعلم عظيم حق الرحم وصلته، وتأكيد [وتأكد] أمره، [٣٣٦/١/د] وأنه لا عذر عليه [له] في قطع رحمه مطلقاً، وأن ما يقع من كثيرين من قطع أرحامهم، إنما هو لحماقتهم، وغباوتهم، وجهالتهم بالقرآن [٢٤١/ب/ب] والسنة، وكريم (٢) الأخلاق، ومحاسن الآداب، فاحذر أن تكون من هؤلاء الهلكي، الذين لا يبالي الله ـ تعالى بهم ـ في أي واد هلكوا. (٣) ومنها:

٦- واقعة الأوس والخزرج ـ في قصة الإفك ـ التي رواها الطبراني، وابن
 مردویه ، عن ابن عمر ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ ومنها:

الذي الناس لما خاضوا في الإفك مدة، وعائشة لا [لم] تعلم، رأت من النبي على جفوة، فلما أخبرت بما الناس فيه، علمت سبب [١٩٥/ب/١] تلك الجفوة ، فقالت للنبي على أتأذن لي أن أذهب إلى أهلي؟ قال: اذهبي. فخرجت (٣٧٠/ب/ج) حتى أتت أباها فقال لها: مالك، [ما شأنك]؟! قالت: أخرجني رسول

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤١٤): (حسن لغيره) وسبق تخريجه برقم (١٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): «وعديم»، وفي (ج): «وكرائم»، وفي (هـ): «وعدم».

<sup>(</sup>٣) من هنا، وقبل نهاية الورقة رقم (١٠٨/ب) بستة أسطر وبعض السطر السابع، بدأ السقط الكبير من (هـ)، ويستمر إلى الخاتمة، فيما لا يقـل عـن مائـة وأربعـين صفحة، مـن صفحات هذا الكتاب، وهي في المطبوع (أ) نحو خس وتسعين صفحة، من (ص: ٢٨٢\_ ٣٧٧) وفي المطبوع (ب) نحو (مائة وعشر صفحات) من (ص: ٣٢٤\_٤٣٤).

الله ﷺ من بيته! فقال لها أبو بكر: أخرجك رسول الله ﷺ! وآويك أنـــا؟! والله لا أَوْيِكَ حَتَّى يَأْمُرُ [يَأْمُرُنِي] رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَوْوِيهَا، فَقَالَ لها أبو بكر: والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية قط! فكيف وقد أعزنا الله \_ تعالى \_ بالإسلام؟! فبكت عائشة \_ رضى الله \_ تعالى \_ عنها \_ وأمها: أم رومان، وأبو بكر، وعبد الرحمن، وبكى معهم أهل الدار، وبلغ ذلك النبي ﷺ، فصعد المنبر، فحمـ د الله \_ تعالى \_ وأثنى عليه فقال: [يا] أيها الناس! من يعذرني [٢٣٣/ ب/ د] فيمن يؤذيني؟ فقام إليه سعد بن معاذ، فسل سيفه فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه! إن [٢٤٢//ب] يكن من الأوس آتيك [أتيتك] برأسه، وإن يكن من الخزرج أمرتنا بأمرك فيه. فقام [إليه] سعد بن عبادة فقال: كذبت! والله ما تقدر على قتله! إنما طلبتنا بدخول كانت بيننا وبينك[م] في الجاهلية! فقـال هـذا: قـال الأوس. وقـال هذا: قال الخزرج. فاضطربوا بالنعال والحجارة، وتلاطموا، فقام أسيد بن حضير فقال: فيم الكلام؟ هذا رسول الله على على يأمرنا بأمره فيُنفُّذ عن رغم أنف من رغم. ونزل جبريل وهو على المنبر، فلما سري عنه، تلا عليهم ما نزل به جبريل: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَان مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَـتَلُواْ ﴾ [٧٣٨/ / ج] إلى آخر الآيات. فصاح الناس: رضينا بما أنزل الله. وقام بعضهم إلى بعض، فتلازموا، وتصافحوا، فنزل النبي ﷺ».(١)

فتأمل \_ رحمك الله \_ تعالى \_ ووفقك لمرضاته \_ ما وقع بين هؤلاء الأئمة الأكابر، الذين هم سادات الناس وقدوتهم بحضرته على من أن الشيطان \_ لعنه الله \_ كاد يلقي بينهم [١٦/ب/١] فتنة تفنيهم عن آخرهم، حيث دس إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج، أن سعد بن معاذ سيد الأوس، لم يقصد بكلامه وانتصاره، وقوله: وإن يكن من الخزرج، أمرتنا بأمرك فيه. إلا الانتقام من الخزرج، بسبب الحروب الكثيرة الشديدة التي كانت [١٣٤/ ١/د] بينهم قبل الإسلام، حيث قال له: إنما طلبتنا.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤١٥): (ضعيف جـداً) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٢٤/).

إلى آخره. أي لم تقصد إلا الانتقام منا أخذاً بثارك بما كان بيننا في الجاهلية. ثم دسً إلى قوم [٢٤٢/ب/ب] كلِّ إنه قال بقتـل صـاحبه، فحميـت فيهم الفتنـة واشـتدت، فتضاربوا، وتلاطموا، وتحرك عند كلتا الفرقتين ما كان من تلك العـداوة القديمـة، حتى كادوا يقتتلون، ويتفانون [ويتعاقبون]، لولا أن الله \_ تعالى \_ ببركة رسوله عَلَيْ الله عنهم تلك الوساوس، وأنزل على نبيـه عَلَيْ تلـك الآيـات الـتي كانـت سـببأ لتصالحهم وتصافحهم، فقاموا، فتلازموا، وتصافحوا.

وتأمل مزيد اعتناء الله \_ تعالى \_ بصلة الرحم، حيث أنزل على نبيه المرحم، حيث أنزل على نبيه المرحم، حيث أنزل على الفتنة التي كادت أن لا تُبقيَ منهم أحداً، وأن تقطع أرحامهم قطعاً لا التئام بعده [١٩٦/ب/١] قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَ تَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَلهُما عَلَى اللَّخْرَكُ فَقَاتِلُواْ النِّي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِي وَا بَيْنَهُما أَفَإِنْ بَغَتْ إِحْدَلهُما عَلَى اللَّخْرَكُ فَقَاتِلُواْ النِّي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِي وَا بَيْنَهُما إِلَى أَمْرِ اللهِ \_ أي ما أمر به \_ تعالى \_ من صلة الرحم \_ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُما بِالْعَدُلُ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّامَا اللهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّامَا لِللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ النَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهِ النَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهِ النَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهِ النَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهُ لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُقَلِّدُونَ إِنْ اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهُ الْعَلَالِ اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ اللهُ لَعُلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعُلْكُمْ تُرْحَمُونَ اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ القَلْمُ اللهُ المُعَلِّي اللهُ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴾[الحجرات: ٩-٠٠]. [١٠٤٣//ب] فأمر الله \_ تعالى \_ بالصلح بين الأقارب، إذا ألقى الشيطان اللعين بينهم الفتن [الفتنة]، وأمر مقاتلة [بمقاتلة]الباغية حتى تتوب، وترجع إلى ما أمر الله \_ تعالى \_ به من الصلح والتواصل للأرحام، ثم كرر \_ تعالى \_

الأمر بالصلح [١٣٩/ ١/٣] عند رجوعهما إلى الله \_ تعالى \_ وتوبتهما عن قطيعة الرحم، ولم يرض \_ تعالى \_ بمطلق الصلح، بل قيده بكونه بالعدل الذي ليس فيه ميل [بر] أحديهما [إحداهما] ثم أمر بالعدل في كل الأمور، وحث عليه بأن الله \_ تعالى \_ يحب الذين يعدلون في أمورهم، ثم زاد \_ تعالى \_ ذلك الحث، والأمر تأكيدا وحملاً عليه بقوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ \_ أي وشرط الأخوة أن لا يقع بينهما تقاطع بوجه أبداً، فإذا وقع، فليبادر من له فطنة، ودين، أو [و]أمانة إلى إزالة ما بينهما من الوحشة، لئلا يُفسد الشيطان أحوالهما، فلا يمكن تداركهما بعد ذلك. ثم أكد \_ تعالى \_ بالأمر بالصلح [١٣٥/ ١/٤] بين الأخوين، وبالتقوى، فإنها رأس الأمور كلها، وعليها مبناها، وإليها منتهاها. هذا مختصر ما يتعلق بهذه القصة، ومعنى هذه الآيات على هذه الرواية التي صرحت بنزولها في قصة القصة، ومعنى هذه الآيات على هذه الرواية التي صرحت بنزولها في قصة القصة، ومعنى هذه الآيات على هذه الرواية التي صرحت بنزولها في قصة

وبعد أن تتأمل هذه القصة [القضية] وما اشتملت عليه، لا أخالك إلا أنك تتأسى بما فيها من أنه لو وقع بينك وبين أرحامك ما وقع من الشرور والفتن، لا يصدك ذلك عن المبادرة إلى الصلح على الوجه الأكمل، حتى لا يبقى عندك ذرة من حقد، فإن الحقود، ليس إلا من عداد [١/١/١٩٧](١) إخوان الشياطين، الذين حقت عليهم كلمة الغضب والطرد، واللعن، والهلاك، عافانا الله \_ تعالى \_ وإياك من ذلك بمنه وكرمه آمين. [٢٣٩/ب/ج].

تنبيه: قد تكرر على سمعك الإشارة إلى قصة الإفك، وهي لاشتمالها على ما لا يُحصى [يخفى] من العلوم، والآداب، والأخلاق، والأحكام، والحكم، حقيقة بأن تُذكر فتستفاد.

اعلم أن هذه القصة خرجها الحفاظ في كتبهم؛ البخاري، ومسلم، وقبلهما: عبد الرزاق، وأحمد، وعبد بن حميد، وسعيد بن منصور، وبعدهما:

<sup>(</sup>١) وفي (ج): «الأعداء»، وفي (د): «أعداد».

الترمذي، وابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي، وابن مردويه. وحاصل ما يجتمع من روايات هؤلاء عن عائشة وغيرها، لكن أكثر ما يأتى عن عائشة، [٢٣٥/ب/د]

V . .

المصطلق ـ كما جاء بسند حسن، عـن أبـي المصطلق ـ كما جاء بسند حسـن، عـن أبـي هريرة ـ أقرع بينهن، فخرج سهم عائشـة، فخرجـت [١/٢٤٤//ب] معـه ﷺ (٢٠) وفي رواية:

١٤١٨ «أن القرعة خرجت لأم سلمة أيضاً، وأنها خرجت معه أيضاً». (٣)

١٤١٩ «وكان ذلك بعد ما نزلت آية الحجاب، فكانت تحمل في هودجها

(۱) الحديث رقم (۱٤١٦): رواه البخاري (۲۵٤۲) ومسلم (۲۷۷۰) مدكلاهما، وغيرهما عن عائشة، وألفاظ الأحاديث التالية في تمام هذه القصة متداخلة وتخريجها من مظانها من الصعوبة بمكان، لأن المصنف خلط بينها، ولكن من باب: «سددوا وقاربوا»، ومن باب: «ما لا يدرك جله لا يترك كله». سأعمل جاهداً على عزو كل رواية إلى مظانها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.

(٢) الحديث رقم (١٤١٧): (صحيح لغيره) رواه أبو يعلى (٦١٢٥) عن أبي هريرة، وإسناده (حسن) كما قال المصنف، ولكن بعض طرق حديث (القرعة لغنزوة بني المصطلق) حسنة، أو: صحيحة.

ورواه ابن جرير (٢٥٨٥٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٩٧/ ١٤٥)، و(٢٣/ ١١١/ ١٥١)، وأبو يعلى (٩٣/ ١١١) عن عائشة. وصححه شيخنا في تعليقه على «فقه السبرة» (ص:٢٩٢).

ورواه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٢٤/) عن ابن عمر. وهو ضعيف وسيأتي. (٢٥) الحديث رقم (١٤١٨): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٢٤/) عن ابن عمر، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٠٠) بقوله: «وفيه: إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي: وهو كذاب».

له رجال يحملونه ويضعونه، فساروا حتى فرغ رسول الله على من غزوته تلك، وأقبلوا راجعين إلى قريب [قرب] المدينة، فعرس (۱) رسول الله على [من] جوف الليل، ثم استيقظ وأمر بالرحيل، فمشت لقضاء حاجتها حتى جاوزت الجيش، فلما قضت شأنها، أقبلت إلى رحلها، [۱۲۶///ج] فإذا عقد لها \_ أي قلادة؛ كما في رواية \_ من جَزع ظَفَارِي (۱) قد انقطع، فتباطأت لالتماسه [لاشتماله]، والاشتغال بالتفتيش عليه، فأقبل حملة هو دجها فحملوه، وهم يحسبون أنها فيه؛ لحداثة سنها، ولأن النساء إذ ذاك كن خفافا [۱۹/ب/۱] لم يثقلهن اللحم، إنما يأكلن الشيء اليسير من الطعام، فلم يستنكروا خفة الهو دج حين رفعوه، فساروا، فجاءت فلم تجد أحداً، فمكث في محلها، لعلمها أنهم يرجعون إليها فيه، فغلبتها عيناها فنامت، وكان صفوان بن المعطل سأل رسول الله على أن يجعله [۲۲۲//د] على الساقة فجعله، وكان إذا رحل الناس قام يصلي، ثم ليتبعهم [اتبعهم]، فما سقط منهم من شيء حمله، حتى يأتي به أصحابه، فلما مر بها عرفها، لأنه كان يراها صغيرة ، وقبل نزول الحجاب». (۱) وفي رواية:

الناس قد مضوا. هانه ظن أنها رجل فقال: يا نومان! قم؛ فإن الناس قد مضوا. فقالت له عائشة: إني لست رجلاً، [٢٤٤/ب/ب] أنا عائشة. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ بعيره، فوطئ على يديه». (١) وفي رواية:

١٤٢١ «فعقل يديه، ثم ولى عني فقال: يا أمه! قومي فاركبي، فإذا ركبت

<sup>(</sup>١) وفي هامش (أ)، و(ب): أي نزل في آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) جَزْعِ ظَفَارِيُّ: خرز ظفاري بماني منسوب إلى ظفار، وهي إقليم تابع اليوم لسلطنة عمان، وكانت من بلاد اليمن إلى عهد قريب.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٤١٩): رواه البخاري (٣٩١٠ و٣٩١٠) عن عائشة في حـديث الإفك الطويل في موضعيه من كتابي المغازي، والتفسير.

<sup>(</sup>١٤) الحديث رقم (١٤٢٠): (ضعيف) وهو ضمن حديث ابن عمر السابق برقم (١٤١٨) ـ عدا وطئ بدي البعير فهي في البخاري (٤٤٧٣).

آذنيني. فركبت، فجاء حتى حلَّ العقال، ثم بعث جمله، فأخذ بخطام الجمل، فما كلمها كلمة حتى أتى بها رسول الله ﷺ بعدما نزلوا مغورين [موغرين] في حر الظهيرة». (١) وفي رواية:

المجروا المسلمة المجروب المجر

١٤٢٤ ـ «وحين قدموا المدينة مرضت عائشة ـ رضى الله ـ تعالى ـ عنها ـ

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٢١): (ضعيف) نفس حديث ابن عمر السابق، إلا عبارة النزول «موغرين في حر الظهيرة» فعند البخاري في الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٢٢): (ضعيف) نفس حديث ابن عمر السابق.

<sup>(</sup>٢) وفي هامش (أ): قوله «ما برئت منه: لعل العبارة من صفوان، فإن قوله: «أي رسول الله ﷺ». لا يصلح.

<sup>(</sup>١٤) الحديث رقم (١٤٢٣): (ضعيف) نفس حديث ابن عمر السابق.

شهراً، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، وهي لا تشعر [بشيء] من ذلك، لكن كان يريبها في [١٠٢٤/١/ج] وجعها(١) أنها لا تعرف من رسول الله على اللطف التي كانت تراه منه قبل أن يدخل عليها، فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم يخرج، ولما نقهت،(١) خرجت ليلاً ومعها أم مسطح \_ إلى البراز، وكانوا لا يخرجون إليه إلا ليلاً، وذلك قبل أن تُتَخذ الكنف قريباً من بيوتهم، وكان أولاً أمرهم أمر العرب الأول في الإبعاد في التبرز، لتأذيهم بالكنف، أن تتخذ عند بيوتهم، ولما رجعتا من البراز، عثرت أم مسطح في مرطها(١) فقالت: تعس مسطح. فقالت لها عائشة: بئس ما قلت! أتسبين رجلاً شهد بدراً؟! فقالت: أولم تسمعي ما قال؟! فأخبرتها بقول أهل الإفك، فازدادت مرضاً [٧٣٧/١/د] إلى مرضها».(١) وفي رواية:

١٤٢٥ـ «أن الحمى أخذتها بنافض، وخرت مغشيّاً عليها، فلمـا رجعـت

لبيتها، ودخل عليها رسول الله على فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقالت له: أتأذن لي أن آتي أبوي \_ لتتيقن الخبر من قِبَلِهما \_ فأذن لها على فجاءتهما. قالت لأمها: ما يتحدث الناس؟ قالت: هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة [٢٤٥٠/ب/ب] \_ قط \_ وضيئة عند رجل يحبها، ولها ضرائر، إلا كثرت [أكثرن] عليها. فقالت: سبحان الله! ولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكت تلك الليلة حتى أصبحت، لا يرقى لها دمع، ولا تكتحل بنوم، [٢٤١/ب/ج] ودعا رسول الله على بن أبي طالب [١٩٨/ب/ا] وأسامة بن زيد، حين استلبث الوحي، يستأمرهما في فراقها، فأما أسامة فأشار على رسول الله على رسول الله على يعلم لهم في نفسه من الود، على رسول الله إلى الله إلى يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله! لم

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ وهذا مقتضى السياق.

 $<sup>(^{</sup>Y})$ و في هامش  $(^{\dagger})$ ،  $_{0}$ ،  $_{0}$   $(^{+})$ :  $^{+}$  اي عوفيت $^{+}$ .

<sup>(</sup>٣)وفي هامش (أ): «أي ملائتها المعروف الآن بالمصون». وهي في زماننا العباءة.

<sup>(</sup>١٤ الحديث رقم (١٤٢٤): رواه البخاري في الحـديثين الطـويلين السـابقين، ومسـلم (٢٧٧٠) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن عائشة.

يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. فـدعا رسـول بعثك بالحق، أن رأيت عليها أمراً أغمضه، من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فيأتى الداجن (١) فيأكله، فصعد [٢٣٧/ب/د] على المنبر مستعذراً من ابن أبيّ فقال: «يا معشر المسلمين؛ من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهل بيتي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، وما سافرت إلا وهو معي». فقام سعد بن معاذ سيد الأوس فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه. إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من [١/٢٤٦] الخزرج، أمرتنا ففعلنا. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج \_ قالت عائشة: [٢٣٦/ ١/ ج] وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية \_ قال: كذبت، لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير \_ وكان ابن عم سعد بن معاذ \_ فقال لسعد بن عبادة: [كذبت] لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فتثناور الحينان، الأوس والخنزرج، حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله ﷺ قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله ﷺ يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فلبثت يومى ذلك، لا يرقى لى دمع، ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي، وقد بكيت ليلتين ويوماً، لا أكتحل بنوم، ولا يرقى لي دمع، وأبواي يظنان أن البكاء فالق [١/١/١٩٩] كبدى، فبينما هما جالسان عندى [٢٣٨/١/د] وأنا أبكسي، فاستأذنت على امرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكى معى، فبينما نحن على ذلك، دخل علينا رسول الله ﷺ، فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل فيَّ ما قيل، وقد لبث شهراً لا يوحي إليه في شأني شيء، فتشهد حين جلس ثم قال:أ**ما بعديا عائشة!**». (٢) وفي رواية للبخاري وغيره: أنه ﷺ [قال:] لما قام خطيباً

<sup>(</sup>١) وفي هامش (ب): «الداجن: هو الجدي من المعز».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٢٥): مجموع عدة روايات أكثرها في حديثي البخاري الطويلين إضافة لما عنده برقم (٣٢٠٨ و ٣٩١٢) مع اختلاف بعض الألفاظ.

على المنبر، فتشهد، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال:

٢٤٢٦ - «أما بعد! اشيروا علي في أناس أبنوا [أبغوا] أهلي، وأيم الله ما علمت الله ما علمت عليه من سوء قط، ولا يدخل الله على أهلي سوء، أو أبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا يدخل بيتي قط الا وأنا حاضر، ٢٤٦١/ب/ب] ولا في سفر إلا غاب معي». '''

١٤٢٧ - "وإن أم حسان قالت لسعد بن معاذ: كذبت. أما والله إن كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم". (٢)

اليوم وأن أم مسطح عثرت الأولى، فقالت: تعس مسطح، ثم الثانية فقالت كذلك، ثم الثالثة فقالت كذلك، ثم الثالثة فقالت كذلك، فانتهرتها عائشة. فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقالت: في أي شأني؟ فبقرت لها الحديث \_ أي بينته \_. وأنها لما رجعت قالت لرسول الله على أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معها الغلام، فدخلت الدار، فوجدت أمها أم رومان في السفل، وأبا بكر فوق البيت يقرأ [١٣٨/ب/د] القرآن. فقالت أم رومان: ما جاء بك يا بنية! فأخبرتها، وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منهما مثل ما بلغ مني. فقالت: يا بنية! خفضي عليك الشأن، فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ، لها ضرائر، إلا حسدتها وقيل فيها. قالت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. فالت ورسول الله على الشائعة الله الله المنافعة فقالت: بلغها الذي وبكر صوتها، فنزل فقال لأمها: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٤٢٦): رواه البخاري (٢٥٤٢) ومسلم (٢٧٧٠) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٢٧): لا أصل له بهذا اللفظ، ولعله اختلط على المصنف، أو النساخ، إ أصله عند البخاري (٣٩١٠) هكذا: «..وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل..».

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) كذا في الأصل، وفي (ب): «حسدنها». وفي (ج): «لأحسدنها».

ذكر من شأنها. ففاضت عيناه، وقال: أقسمت عليك أي [١٩٩١/ب/١] بنية، إلا رجعت [١/١/٢٤٣] إلى بيتك. فرجعت ولقد جاء النبي على بيتي، فسأل عني رجعت المحادمي فقالت: لا والله ما علمت عليها عيباً، إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها، أو عجينها، وانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله على فقالت: سبحان الله! ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له [فيه]، أي وهو صفوان فقال: سبحان الله! والله ما كشفت كنف أنثى قط \_ أي والحديث الصحيح: أن زوجته شكته إلى رسول الله على في أنه يضربها \_ قالت عائشة: فقتل شهيداً في سبيل الله \_ تعالى \_ قالت: وأصبح أبواي عندي، فلم يزالا حتى دخل [علي] رسول الله على وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي [٢٣٩/١/د] عن يميني، وعن شمالي، فحمد الله \_ تعالى \_ وأثنى عليه ثم قال: أما بعديا عائشة» . (١) وفي رواية للطبراني وغيره:

ماء، فوقع السطل منها فقالت: تعس مسطح. فأنكرت عليها فقالت لها: إنه سال ماء، فوقع السطل منها فقالت: تعس مسطح. فأنكرت عليها فقالت لها: إنه سال بك السيل وأنت لا تدري. وأخبرتها بالخبر، فأخذتها الحمى، فتقلص ما كان، ولم تجد داعياً للتبرز، وأنها قالت للنبي على أتأذن لي أن أذهب [٢٤٣/ب/ج] إلى أهلي. قال: اذهبي. فخرجت حتى أتت أباها فقال: مالك؟ فقالت: أخرجني رسول والله على من بيته، وأؤويك أنا! والله لا أؤويك حتى يأمر رسول الله على فأمره رسول الله الله على أن يأويها. فقال لها بكر: والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية قط، فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام؟ فبكت عائشة، وأمها؛ أم رومان، وأبو بكر، وعبد الرحمن أخوها، وبكى معهم أهل الدار، وبلغ ذلك [١٠/١/٢١] النبي على فصعد المنبر، فذكر ما سبق، وَهَمّا

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٢٨): رواه البخاري (٤٧٩) عن عائشة.

٠ ٤٣٠ ... «أما بعد يا عائشة! فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بربئة،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٢٩): (ضعيف) وهو بعض حديث ابن عمر السابق (١٤١٨).

بريئة - لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم أنى منه بريئة -لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا قول [٢٤٨/ب/ب] أبي يوسـف: ﴿ فَـصَبْرٌ ا جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَولَت، فاضطجعت على فراشي، وأنا حينئذ [يومئذ] أعلم أني بريئة، وأن الله ـ تعالى ـ منزل براءتي، ولكن والله مـا كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يُتلى، ولشأني في نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله ـ تعالى ـ فيَّ بأمر يُتلى، وكنت أرجو أن يـرى رسـول الله ﷺ في النـوم رؤيا يبرئني الله [تعالى] بها، قالت: فوالله ما رام رسول الله ﷺ مجلسه، ولا خـرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل الله \_ تعالى \_ عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحى، حتى إنه لينحدر [ليتحدر] منه مثل الجمان(١١) من العرق، وهو في يوم شاتٍ من ثقل الذي أنزل عنه [عليه] فلما سري عن رسول الله ﷺ؛ سري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة! أما الله فقد براك. فقالت أمى: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله؛ هو الذي أنزل براءتي. [٢٤٠/ب/د] وأنزل الله ـ تعـالى ـ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلَّإِفَّكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴾ العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله \_ تعالى \_ هذا [١٠/٢٤٥] في براءتي قال أبو بكر \_ وكان ينفق على مسطح ؛ لقرابته منه وفقـره \_ والله لا أنفـق على مسطح شيئاً أبداً، بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا يَأْتَلَ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أُوْلِي ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْمَسَلكِينَ وَٱلۡمُهَاحِرِينَ. إلى قوله: رَّحِيمُ ﴾ [٢٤٩/ ا/ب] قال [٢٠١/ ١/١] أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع [فأرجع] إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. قالت عائشة: وكان رسول الله ﷺ يسأل زينب ابنة [بنت] جحش عن أمرى، فقال: **يا زينب؛ ماذا علمت، أو رأيت**؟ فقالت: يا رسول الله!

<sup>(</sup>١) وفي هامش (أ)، و(ب): «الجمان»: وهو اللؤلؤ، وكان عرقه كذلك».

أحمي بصري وسمعي! ما علمت إلا خيراً. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله على الله تعالى بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فيمن هلك من أصحاب الإفك». (١) وفي رواية للبخاري أيضاً:

١٤٣١\_ «أما بعديا عائشة! إن كنت قارنت [قارفت] سوءً أو [و]ظلمت، فتوبي

إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن [من] عباده. قالت \_ وقد جاءت امرأة من الأنصار، فهي جالسة بالباب \_ فقلت: ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً، فوعظ رسول الله ﷺ، فالتفتُ إلى أبى فقلت: أجبه!. وفيها أنها قالت:

فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمده، ولا أحمده، ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، ولقد سمعتموه فما أنكرتموه، ولا غيرتموه. وكانت عائشة رضى الله ـ تعالى ـ عنها تقول:

أما زينب ابنة [بنت] جحش، فعصمها الله ـ تعالى ـ لدينها، فلـم تقـل إلا خيراً، وأما أختها حمنة فهلكت فيمن [مع مـن] هلـك». (٢) وفي أخـرى للطبرانـي وغيره:

1877 - «يا عائشة! إن كنت فعلت (هذا الأمر، فقولي [لي] حتى أستغفر الله لك. [مدر الله الله عنه أبداً، إن كنت [قد] فعلت فلا غفر الله لي، وما أجد مثلي ومثلكم إلا مثل أبي يوسف ـ وذهب اسم يعقوب من الأسف

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱٤٣٠): رواه البخاري (۳۹۱۰) بدون لفظة: «أبشري يا عائشة».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٣١): رواه البخاري (٤٤٧٩) عن عائشة.

وقالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَئِتِي وَحُزْنِيَ إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ هَ فَضِيما رسول الله على يكلمها، إذ نزل جبريل بالوحي، فأخذ النبي في نفسه، فسري عنه وهو مبتسم [يتبسم]، فقال: ياعائشة! إن الله قد أنزل عذرك. فقالت بحمد [نحمد] الله لا [نحمدك] بحمدك. فتلى عليها سورة النور إلى الموضع الذي إليه خبرها وعذرها وبراءتها، فقال رسول الله قلي [٢٤٦/١/ج] قومي إلى البيت. فقامت، وخرج رسول الله قلي [٢٤١/١/ج] إلى المسجد، فدعا أبا عبيدة بن الجراح، فجمع الناس، ثم تلا عليهم ما أنزل الله من البراءة لعائشة، وبعث إلى حسان، عبد الله بن أبي ابن سلول، فجيء به، فضربه النبي من حدين، وبعث إلى حسان، ومسطح، وهمنة، فضربوا ضرباً وجيعاً، ووجاوا(١) في أعناقهم». قال ابن عمر: «رواية ضرب رسول الله قلي (ابن أبي) حدين؛ لأن من قذف أزواج النبي في حُدً عليه] حدان». (١) وفي رواية للبخاري:

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ جميعها والصحيح: «ووجئ»

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٣٢): (ضعيف) وهو بعض حديث ابن عمر السابق (١٤١٨).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٤٣٣): (صحيح) رواه أحمد (٢٧١١٦) \_ وغيره \_ عن عائشة، وصححه المعلق على «المسند» وعزو المصنف إياه للبخاري وهم.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الحديث رقم (١٤٣٤): (ضعيف جـدا) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٢٣/) ١٦٢) عن ابن عباس، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٩٩).

عنها \_ قالت:

۱٤٣٦ « لما رُميت بما رُميت به، هممت أن آتي قليباً، أو بسُراً، فاطرح نفسي فيه». (۲)

١٤٣٧\_ «وأنه لما نزل عذرها قبَّلَ أبو بكر رأسها، فقالت: ألا عذرتني؟ فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم». (٣) وأنها قالت:

الله به [\_عز و جل \_ مريم بنت عمران، والله ما أقول هذا إني أفخر على أحد من صواحباتي، فقال لها عبد الله بن صفوان: و ما هن يا أم المؤمنين ؟ قالت:].

١\_ ثم جاء الملك بصورتي إلى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٣٥): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٦/ ١٥٥) وعزاه إلى الطبراني، وابن مردويه، عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) الأثــر رقــم (١٤٣٦): (؟؟) رواه الطبرانــي في «الكــبير» (١٢١/٢٣)، و«الأوسط» (٨٥٢) عن عائشة، ورجاله بين ثقة وصدوق إلا شيخ الطبراني، لم أجــد لــه ترجمـة مع شهرته وكثرة روايته.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱٤٣٧): ذكره الهيثمي في «المجمع» (۱۵۳۰۲) وعزاه إلى البـزار وقـال: «ورجاله رجال الصحيح». انتهى.

٢\_ وتزوجني وأنا ابنة سبع سنين.

٣ـ وأهديت إليه وأنا ابنة تسع سنين.

٤\_ وتزوجني بكراً.

٥\_ وكان يأتيه [يأتينا] الوحي، وأنا وهو في لحاف واحد.

٦ ـ وكنت من أحب الناس إليه.

٧ ـ ونزلت فيَّ آيات من القرآن، كادت الأمة تهلك فيها.

٨ـ ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري.

9 ـ وقبض في بيتي، ولم يله أحد ـ غير الملك ـ إلا أنا». (١) وصح أن الوليد ابن عبد الملك سأل الزهري عمن تولى كبر الإفك، منهم: علي؟ فقال: لا، حدثني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود ـ كلهم ـ سمع عائشة تقول:

الذي ١٤٣٩ تولى كبره [منهم] عبد الله بن أبيّ». [٢٤٢١ باد] فقال الوليد للزهري: [٢٥١/١/١] فما كان جُرم علي عند عائشة؟ قال: حدثني شيخان من قومك \_ أي قريش \_ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنهما سمعا عائشة تقول: كان مسيئاً في حقي. \_ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنهما سمعا عائشة تقول: كان مسيئاً في حقي. \_ أي لكونه قال: «يا رسول الله! طلقها، والنساء سواها كثير». (٢٠ وفي رواية عند ابن أبي شيبة، أن سليمان بن يسار [٢٠٢/ ب/١] دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: يا سليمان! الذي تولى كبره من هو؟ قال: عبد الله بن أبيّ. قال: كذبت! هو علي. قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فدخل الزهري، فقال: يا ابن شهاب! من الذي قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فدخل الزهري، فقال: يا ابن شهاب! من الذي

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (١٤٣٨): (منكر) رواه الحاكم (٦٧٣٠) ... واللفظ له، وصححه، ووافقه الذهبي \_ وابن أبي شيبة (٣٢٢٧٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٣١/ ٧٧) \_ جميعهم \_ عن عبد الله بن صفوان، عن عائشة، وحكم شيخنا بنكارته في «الضعيفة» (٤٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٤٣٩): (صحيح) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (٣/ ٥١-٥٢) عن الزهري. وعزاه السيوطي في «الـدر» (٦/ ١٥٧) إلى البخاري، وابـن المنـذر، والطبراني، وابـن مردويه، والبيهقي في «الدلائل» عن الزهري.

تولى كبره؟ فقال: ابن أُبَيِّ. قال: كذبت! هو علي. قال: أنا أكذب لا أبا لك! والله لو نادى مناد من السماء: إن الله أحل الكذب ما كذبت! حدثني عروة، وسعيد، وعبد الله، (۱) وعلقمة، عن عائشة:

V14

• ١٤٤٠ «أن الذي تولى كبره عبد الله ابن أبيّ». (١) وأخرج ابن جريس الله وابن المنذر، عن عروة، أن عبد الملك بن صروان أرسل إليه يسأله عن اللذين جاؤا(١) بالإفك. فكتب [إليه]:

ا ١٤٤١ «إنه لم يُسمَّ أحدُّ [يُسمِّ أحداً] منهم إلا حسان، ومسطح، وحمنة بنت جحش، في آخرين، لا عِلم لي بهم». (٤) وأخرج الشيخان ـ وآخرون ـ عن مسروق قال:

۱٤٤٢ «دخل حسان بن ثابت على عائشة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما، فشبب وقال:

حصان رزان لا تـزن بريبة وتصبح غرثي من لحوم الغوافل[٢٤٧/ب/ج]

كناية على أنها لا تغتاب أحداً. فقالت له: "ثكلتك [٢٥١/ب/ب] أمك! [٢٤٠/١/د] لكنك لست كذلك!". أي لكونه أكل لحمها بخوضه في الإفك فيها وهي غافلة. قلت: مثل هذا يدخل عليك، وقد أنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾؟! قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟!". (٥)

<sup>(</sup>١) في هامش (د) «عبيد الله». وهو الصحيح، وهو: عبيد الله بن عتبة بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٤٤٠): (؟) راه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٥/ ٣٧١) عن عائشة، وعزاه السيوطي في «الدر» (٦/ ١٥٧) إلى يعقوب بن شبة في «مسنده» عنها، ووهم المصنف، أو صحف هو، أو النساخ شبة إلى ابن أبي شيبة. فتنبه.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، و(د): «الذي جاء».

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الأثر رقم (١٤٤١): (صحيح) رواه البخاري في حديث الإفك الطويــل (٣٩١٠) بدون قصة الكتابة، ورواه ابن جرير مع قصة الكتابة (٢٥٨٣٧).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٤٤٢): رواه البخاري (٣٩١٥ و٧٧٧ و٤٧٧)، ومسلم (٢٤٨٨)

وأخرج ابن جرير، من طريق الشعبي، عن عائشة أنها قالت:

١٤٤٣ ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان، وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة، قوله لأبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب:

هجوت محمداً وأجبت عنه فيان أبي ووالدتي وعرضي

لساني صارم لا عيب فيه

عنها، أنها كانت تأذن له، وتلقى له الوسادة، وتقول:

وعند الله في ذاك الجدزاء لعرض محمد منكم وقاء فشركما لخيركما الفداء وبحر[ي] لا تكدره الدلاء [٢٠٣/١/١]

فقيل يا أم المؤمنين! أليس هذا لغواً [لغوّ]؟ فقالت: لا إنما اللغو ما قيل عند النساء. قيل: أليس الله \_ تعالى \_ يقول: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴾؟. قالت: أليس أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره، وكُسح بالسيف؟». (١) يعني التي ضربها إياه صفوان بن المعطل حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك، فعلاه بالسيف، وكاد يقتله. وأخرج عبد بن حميد، عن محمد بن سيرين،

<sup>=</sup>\_ كلاهما، وغيرهما \_ عن مسروق.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٤٤٣): (حسن الإستناد) رواه ابن جريـر (٢٥٨٤٣) عـن الشعبي، ومعنى كسح بالسيف: ضرب به حتى يبس جلده، وفي بعض النسخ: «كسع»، وفي «تفسـير ابـن جرير»: «كنّع»، ومن هامشه نقلت المعنى.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٤٤٤): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٦/ ١٥٩) وعزاه إلى عبد بن حمد بن سيرين.

الله: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾. وقد عمي، والله قادر على] أن يجعل ذلك العذاب العظيم عماء». (١)

وفي هذه الروايات، أن حساناً تولى كبره. ولا ينافي ما مرَّ أنه (ابـن أبـيُّ)، لأن (ابن أبي) هو الذي اخترعه وأشاعه أولاً، فهو الذي تولى كبره حقيقةً، وعلـى الإطلاق. وأما حسان؛ فيحتمل أنه أول من تولاه بعد (ابن أبي)، بإشاعة ونحوها. وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل بن حيان، أن مسطحاً جاء إلى أبي بكـر \_ رضـي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ يعتذر فقال:

القرآن] على محمد ما قذفتها، وما تكلمت بشيء مما قيل لها أي خالي. \_ وكان أبو بكر خاله؛ أي قريبه قيل أي خالي. \_ وكان أبو بكر خاله؛ أي قريبه [قريباً له] من جهة أمه \_ قال أبو بكر: ولكن ضحكت [ضحكنا] وأعجبك الذي قال، لعله يكون قد كان بعض ذلك!». (٢) وأخرج الحاكم، عن الزهري قال:

١٤٤٧ ـ «لو جمع علم الناس كلهم، ثم علم أزواج (٢٠٣/ب/١] النبي ﷺ، لكانت عائشة أوسعهم علماً». (٣) وأخرج عن عروة، قال:

۱٤٤٨ هما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام، والعلم، والشعر، والطب، من (٤٤) [٢٤٨/ ب/ج] عائشة. (٥) ومنها:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٤٥): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٦/ ١٥٨\_٩٠) وعزاه إلى محمد بن سعد عن ابن سيرين.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱٤٤٦): (ضعيف) رواه ابن أبي حاتم (۱۵۰۹۷) عن مقاتـل بـن حيان، وهو منقطع وفيه محمد بن مزاحم الهلالي البلخي أخو الضحاك بن مزاحم: متروك.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٤٤٧): (صحيح) رواه الحاكم (٦٧٣٤) عن الزهري، وعلى عليه الذهبي بأنه على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٤) من هنا سقط في (جـ) بمقدار ورقة رقمها (٢٤٩).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٤٤٨): (؟) رواه الحماكم (٦٧٣٣) عمن عمروة، وسكت عنه همو والذهبي، وفيه من لا يُعرف.

٧ وقائع نبينا ﷺ [٢٥٦/ب/ب] مع قريش، فإن أحداً لم يبالغ [٢٤٤/١/د] في قطيعة الرحم كما بالغت قريش، في قطيعة رحمه ﷺ، بالأذيات التي لا منتهى لها، وبالعزم على قتله، وقتل أصحابه، وتعدد [وتعدي] ذلك منهم إلى أن قطع سائر قريش رحم بني هاشم، والمطلب؛ لأجله ﷺ، لما عاونوه ونصروه، ووقائعهم في ذلك كثيرة منتشرة، ومع ذلك لم يبالغ أحد في صلة الرحم كما بالغ ﷺ في صلة رحهم، والصبر على أذاياتهم، ثم لما جاوزوا الحد، ووقع اليأس من رعايتهم للرحم، ووصلتهم لها، أذن ﷺ في قتالهم، بعد أن نهي عنه في نحو ثمانين آية، كل ذلك لعلمهم يرجعون ويؤمنون به، ويصلون رحمه، ويرجعون عن قطعها قطيعتها]، فلما لم يبزدادوا إلا طغياناً، وإنهماكاً في ذلك، سلطه الله ـ تعالى عليهم، وظفي جادرتهم، فأبادهم قتلاً، وسبياً، وأسراً، إلى أن كاد يستأصل شافتهم، وأن يقطع جادرتهم، فأدركته عليهم شفقة القرابة والرحم، فقال لهم يوم فتح مكة وقد صاروا كلهم ظانين أنه لم يُبْق منهم أحداً ـ

فتأمل هذا الباب الواسع، الذي لا يُدرك منتهاه، [٢٥٧//ب] وتأس الذي أمرت كاملي [يتلي] عليك فيه من أحوال نبيك محمد الله الذي أمرت باتباعه، والتأسي به، قال ـ تعالى ـ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾ والأحزاب: ٢١] [٢٠١//١]. مع أقاربه وأرحامه، وأنهم ما زالوا يقطعونه وهو يصلهم، حتى رجع كثير منهم إليه، وصار من أعز الناس عليه، وحتى ظفر بمن لم يرجع [منهم]، وورث ديارهم وأموالهم، ونصره الله ـ تعالى ـ عليهم، النصر البالغ، أعلى غايات الظفر والاستيلاء.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٤٩): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (٧٧)، وبرقم (١٣٧٢).

واعلم أنك إذا [ما] تأسيت بنبيك في ذلك، من وصلتك لرحمك \_ وإن بالغوا في قطيعتك \_ لا بد أن يظفرك الله \_ تعالى \_ بهم، ويذلهم لك، ويجعلك الظافر بهم، المتقدم [المقدم] عليهم، الحاكم فيهم، المستتخدم لهم فيما شئت، لأن من لجأ [جاء] إلى الله \_ تعالى \_ وامتثل أوامره، وأذل نفسه له، جعل الله \_ تعالى \_ له فرجاً، ومن كل ضيق ومحنة وإذاية مخرجاً. حقق الله \_ تعالى \_ لنا ولك ذلك بمنه وكرمه. آمين.

[و]اعلم أن الله \_ تعالى \_ بَيْنَ لنا أن الرحم كلما قربت كانت أحق بالمراعاة والإحسان، والنصيحة والشفقة، وللانقياد [والإنقاذ] من المؤلم، بمهما [بما] قدر الإنسان عليه من ذلك، بل يفعل معهم ذلك لله \_ تعالى \_ قال [الله] \_ تعالى \_ لنبيه على \_ مع علمه بإذاياتهم له الإذاية التي ما بعدها إذاية \_: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ لَنْبِينَ هِي ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ وَابِن المنذر، وابن المُنذر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن أبي هريرة الله قال: أبي حاتم، وابن أبي هريرة الله قال:

<sup>(</sup>١) انتهى السقط من (ج) بمقدار ورقة، وهي الورقة رقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱٤٥٠): (صحيح) رواه الترمذي (۳۱۸۵) \_ وغيره \_ ممن ذكرهم المصنف \_ عن أبي هريرة، وأصله عند مسلم (۲۰٤) مختصراً.

خاتمةالباب الخامس. وقائع النبي

فتأمل قوله ﷺ: «إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلالها». تعلم ما طُبعَ عليه ﷺ من الخُلُق العظيم، فإنهم مع مبالغتهم في قطيعته، يَعدهم بخير ما عنــده، وهــو أنــه يصل رحمهم، ويبالغ في دفع المؤذي عنهم بما أمكنه. وصح: أنه لما نزلت الآية، قام عِيرٌ فقال:

١ ٥ ٥ ١ ـ «يا فاطمة بنت محمد؛ يا صفية بنت عبد المطلب؛ يا بني عبد المطلب؛ لا أملك من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم». (١) وصح: أنها لما نزلت، انطلق ﷺ إلى صخرة من جبل، فعلا أعلاها حجراً، فقال:

٢ ٥ ٢ \ . «يا بني عبد مناف! إني نذير، إنما مثلي ومثلكم، كمثل رجل رأى العدو، فانطلق يريد أهله ، [٢٤٥/ ب/ د] فخشى أن يسبقوه إلى أهله ، فجعل يهتف : يا صباحاه ! يا صباحاه! أتيتم! أتيتم». (٢) وفي رواية: أنهم اجتمعوا إليه، فحذرهم، وأنذرهم ثم قال: [۲۰۰۱/ ج]

١٤٥٣ ـ «لا أملك لكم من الله شيناً». (٣) وفي أخرى: أنه صاح على أبي

١٤٥٤ ـ «يا آل عبد مناف! [٢٥٤//ب] إني نذير! فجاءته قريش، فحذرهم، وأنذرهم». (١٠) وفي أخرى: أنها لما نزلت بكى ﷺ ثم جمع أهله فقال:

٥ ٥ ٤ ١\_ «يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار. ثم التفت إلى فاطمة فقال:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٥١): رواه مسلم (٢٠٥) \_ وغيره \_ عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٥٢): رواه مسلم (٢٠٧) \_ وغيره \_عن قبيصة بن المخارق،وزهير بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٤٥٣): (صحيح) وهو بعض ما سبق برقم (١٤٥١).

<sup>(</sup>١٤) الحديث رقم (١٤٥٤): (ضعيف) رواه أبو يعلى (٦٧٩) عن الـزبير بـن العـوام، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١١٢٤٥) فقال: «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بـن عمر الأيلي، عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم، وكلاهما وُثِّقَ، وقد ضعفهما الجمهور». انتهي.

يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار؛ فإني لا أغني عنكم [عنك] من الله شيئاً، غير أن لكم رحماً، سابلها ببلالها». (١) وصح \_ أيضاً \_ عن ابن عباس \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما قال: لما نزل [قوله]: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَهطك منهم المخلصين. خرج النبي ﷺ حتى صعد على الصفا، فهتف:

الدى يهتف؟ قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج، أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء عمه أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً [١/١/٢٠٥] بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟! فنزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴿ وَتَبَّ ﴿ المسد: ١]». (٢)

أي خسرت مساعيه، وخسرت ذاته، [٢٤٦/١/د] فصار في ذاته وصفاته، وسائر أحواله خاسراً خسراناً لا خسران بعده، لأنه قطع رحم ابن أخيه، وما جاء به، وبارزه [٢٥٠/ب/ج] من بين قبريش كلهم بالإساءة، والشتم، والاستهتار [٢٥٠/ب/ب] بحقه، فلأجل ذلك تولى الله \_ تعالى \_ نصر نبيه، وأجاب عمه اللعين بنظير ما فرط منه، وكنّاه زيادة في تقبيحه، والتسجيل عليه، بأنه اشتعلت فيه نار القطيعة، حتى صيرته في النار الحقيقية، المكنى عنها بقوله: ﴿ أَبِي لَهَبٍ ﴾. فسقط ما يقال: التكنية تعظيم. فكيف كني هذا الكافر اللعين؟. وأخرج عبد بن حميد، عن عكرمة، أن رسول الله عليه قال:

٧٥٠ ١ ـ «يا بني هاشم! ويا صفية عمة رسول الله ﷺ! إني لا أغني عنكم من

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٥٥): (صحيح) وسبق برقم (١٤٥٠)، وذكره السيوطي في «الدر» (٦/ ٣٢٥)، وعزاه إلى ابن مردويه، عن أنس.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٤٥٦): رواه البخاري (٢٦٨٧)، ومسلم (٢٠٨) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن ابن عباس.

الله شينا. اينك إلياكم ان إياتي الناس يحملون الأخرة، وأنتم تحملون الدنيا، وانكم تردون علي الحوص، ذات الشمال، وذات اليمين، فيقول القائل منكم: يا رسول الله! انا فلان بن فلان فأعرف الحسب، وأنكر الوصف، فإيناكم [أن إياتي أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على ظهره فرسا ذات حمحمة، أو بعيرا له رغاء، أو شاة لها يغار [يعار]، أو يحمل تيسا، فتختلجون من دوني، ويقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأطيبوا نفسي، واينكم أن ترجعوا القهقري، من بعدي». قال عكرمة: إنما قال [لهم] رسول الله على القول حيث أنزل الله عليه فقال عكرمة: إنما قال [لهم] الطبراني، وابن مردويه، عن أبي [٢٠٥/ب/١] أمامة هو قال: لما نزلست: [١٥/١/١٠] فاخلسهم على الباب، وجمع نساءه، وأهله، فأجلسهم في البيت، ثم اطلع عليهم فقال:

الفتكُوا أنفسكم من الله، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً. ثم أقبل على أهل بيته فقال: يا وافتكُوا أنفسكم من الله، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً. ثم أقبل على أهل بيته فقال: يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمر، ويا أم سلمة، ويا فاطمة بنت محمد، ويا أم الزبير عمة رسول الله على اشتروا أنفسكم من الله، واسعوا في فكاك رقابكم، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، ولا أغني عنك يا عائشة [شيئاً]![فبكت] فقالت: وهل يكون ذلك يوم لا يغني [تغني] عنا شيئاً؟ قال: نعم، في ثلاثة مواطن؛ يقول الله وتعالى .: وَنَضَعُ ٱللّهُ وَلا أَعْني عنكم من الله شيئاً، ولا أملك لكم من الله شيئاً، ولا أمني عنكم من الله شيئاً، ولا أملك لكم من الله شيئاً، ولا أملك لكم من الله شيئاً، ولا أمني عنكم من الله شيئاً،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٥٧): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٦/ ٣٢٦) وعزاه إلى: عبد ابن حميد، عن عكرمة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي باقي النسخ \_ عدا (د) ففيها سقط \_ «واسعوا»، وهو الصحيح

وعند الصراط؛ من شاء سلّمه، ومن شاء أجازه، ومن شاء كبكبه في النار. قالت عائشة: قد علمنا الموازين، هي الكفتان، وقد علمنا ما النور، وما الظلمة، فما الصراط؟ قال: طريق بين الجنة والنار تجوز [يجوز] الناس عليها، وهو مثل حد الموسي، والملائكة صافة يميناً وشمالاً، يخطفونهم [يختطفونهم] بالكلاليب، مثل شوك السعدان، وهم يقولون: رب سلم سلم، [٧٤٧//د] وأفندتهم هواء، فمن شاء سلمه، [٥٠١/ب/ج] ومن شاء وصريح الآيات الأول، وما يأتى أنها نزلت بمكة.

ويجاب: بان نزولها بمكة، لكنه ﷺ كما جمعهم بمكة عقب نزولها، جمعهم بالمدينة تذكيراً لمن كان ممن جمعهم أولاً، وتبليغاً لمن لم يكن جمعهم. [١/١/٢٠٦].

وأخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبو نعيم، والبيهقي، من طرق، عن علي شه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله عشيرَتَكَ ٱلْأَقْـرَبِينَ ﴿ ﴾. دعاني رسول الله ﷺ فقال:

٩ ٥ ٤ ١ \_ «ياعلي؛ إن الله [ تعالى ] أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين، فضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أني مهما أبادئهم [ أبتدرهم ] بهذا الأمر، أرى منهم ما أكره، فَصَمَتُ عليها، حتى جاء جبريل فقال: «يا محمد! إنك إن لم تفعل ما تؤمر به، يعذبك ربك». فاصنع لي طعاماً من طعام أي بُرْ واجعل عليه رجل شاة، واجعل لنا عُسًا أن من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب، حتى أكلمهم، وأبلغ ما أمرت به ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ أربعون رجلاً، يزيدون رجلاً أو ينقصون، فيهم أعمامه وعمامه والمها عليه وعمامه والمها وال

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٤٥٨): (ضعيف جداً) رواه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٢٥/

٧٨٩٠) عن أبي أمامة، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١١٢٤٦) فقىال: «رواه الطبراني، وفيه: علي بن يزيد الألهاني، وهـو مـتروك». انتهـى. وذكـره السـيوطي في «الـدر» (٦/٣٢٧)، وعزاه إلى الطبراني، وابن مردويه، عن أبى أمامة.

<sup>(</sup>٢) وفي هامش المطبوع (أ) (ص: ٢٩٧): «العُس: هـ و القـ دح الكبير». وكـ ذا هـ و في «النهامة» (٣/ ٢٣٦).

أبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، فلما اجتمعوا عليه، دعاني بالطعام الـذي صنعته لهم، فجئته به، فلما وضعته [۲٤٧/ب/د] تناول النبي ﷺ جِدْبَةً (١) من اللحم فشقها بلسانه [بأسنانه] [٢٥٢/١/ب] ، ثم ألقاها في نواحي الصحفة، [٢٥٦/١/ب] ثم قال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنه، ما ترى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل الواحد منهم، ليأكل مثل ما قدمت لجميعهم، ثم قال: اسق القوم يما علي! فجئتهم بذلك العُس، فشربوا منه، حتى رووا جميعاً، وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله، فلما أراد النبي ﷺ أن يكلمهم، بـدره أبـو لهـب إلى الكلام فقال: لقد سحركم صاحبكم، فتفرق القوم، ولم يكلمهم النبي ﷺ، فلما كان الغد قال: يا على! إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول، فتفرقوا [فانصرفوا] قبل أن أكلمهم، فَعُدُّ لنا مثل الذي صنعت بالأمس من الطعام، والشراب، ثم اجمعهم لي، ففعلت، ثم جمعتهم [٢٠٦/ب/١] ثم دعاني بالطعام فقربته، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا وشربوا حتى نهلوا، ثم تكلم النبي رضي فل فقال: يا بني عبد المطلب! إني والله ما أعلم شاباً في العرب، جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جنتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله [تعالى] أن أدعوكم إليه، فأيكم يـؤازرني على أمري هذا؟ فقلت \_ وأنا أحدثهم سناً \_: أنا. فقام القوم يضحكون..».(٢) وفي رواية أنه قال لهم:

٠ ٦ ٤ ١\_ «يا بني عبد المطلب! إني أنا النذير إليكم من الله والبشير، قد جئتكم

<sup>(</sup>١) وفي (ب): حذلة، وفي (ج) جذلة، وفي (د) جذية، وعند ابن جرير: حِذْيَـةُ؛ وهـي القطعة الصغير من اللحم، وقيل ما قُطع من اللحم طولاً، «تفسير ابـن جريـر» طبعـة دار هجـر (٦٦٢/١٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٥٩): (حسن لغيره) رواه ابن جريـر (٢٦٨٠٦)، وأبـو نعيم في «الدلائل» (٣٢٠)، والبيهقي في «الدلائل» (٤٨٥)، وابن أبي حاتم (١٦٧٧٨) ــ جميعهم ــعـن علي بن أبي طالب، وإسناد الثلاثة الأول ضعيف، ومداره على عبد الغفار بن القاسم شيخ ابن إسحاق، وهو ضعيف، وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، ولعله يُحسن بإسناد ابن أبي حاتم.

بما لم يجيء به أحد، جنتكم بالدنيا والآخرة، [٢٤٨/ د] فأسلموا تسلموا، وأطيعوا تهدوا». (١) [٢٥٦/ ب/ ب] لما تهتدوا». (١) [٢٥٦/ ب/ ب] لما نزلت الآية. صاح رسول الله على أبي قبيس:

١٤٦١ «يا آل عبد مناف! إني نذير. فجاءته قريش، فَحَذَرهم، وأنـذرهم، فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك، وأن سليمان سخرت له الريح، والجبال، وأن موسى سُخِّرَ له البحر، وأن عيسى كان يحيى الموتى، فادع الله أن يسير لنا هذه الجبال، ويفجر لنا أنهارا، فنتخذها مجارياً، فنزرع، ونأكل، وإلا فادع الله أن يحيى لنا موتانا، فنكلمهم ويكلمونا، وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتـك ذهبأ، فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم؟! فبينما نحن حوله إذ نزل [نزلت] عليه سماة [سمات] الوحي، فلما سُري عنه قال: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم، ولو شئت لكان، ولكنه خيرني بين أن تـدخلوا في باب الرحمة، فيؤمن منكم من يؤمن، وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم، فتضلوا عن باب الرحمة، ولا يؤمن مؤمنكم، وأخبركم إن أعطاكم ذلك، ثم كفرتم به، أن يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين. [١/١/٢٠٧] فنزلت: ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُتُرْسِلَ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ ثم قرأ ثلاث آيات، ونــزل: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرُوانَــا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰيُّ ﴾». [٢٤٨/ الآية. (٢) وأخرج الديلمي، وابن مردويه، وابن عساكر، والدارمي، عن عبد الواحد الدمشقي قال: [٧٥٧/ أ/ ب] رأيت أبا الدرداء يحدث [٣٥٣/ أ/ ج] الناس ويفتيهم، وولده وأهــل بيتــه جلوس في جانب يتحدثون في جانب، فقيل له يا أبا الدرداء! ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم، وأهل بيتك جلوس لاهين؟! قال: إني سمعت نبي الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱٤٦٠): (؟) ذكره السيوطي في «الدر» (٦/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٦١): (ضعيف) وسبق تخريجه برقم (١٤٥٤) وهذا تكملة المختصر هناك.

يقول:

الله: ﴿ وَأَندِرُ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَندِرُ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَندِرُ عَشِيرَتَكَ الله عَليهم الأقربون، وذلك فيما أنزل الله: ﴿ وَأَندِرُ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَإِنهُ لِيشْفِع فِي أَهْلُ دَارِهُ وَجِيرَانُهُ، فَإِذَا مَاتَ خَلا عَنهم مَن مَردة الشياطين أكثر مَن عدد ربيعة ومضر، قد كانوا مشتغلين به، فأكثروا التعوذ بالله منهم ». (١) وأخرج ابن عساكر، عن محمد بن جحادة، أن كعباً لقي أبا مسلم الخولاني فقال:

1877 «كيف كرامتك على قومك؟ قال: إني عليهم لكريم. قال: إني أجد في التوراة غير ما تقول! قال: ما هو؟ قال: وجدت في التوراة أنه لم يكن حكيم حليم في قوم، إلا كان أزهدهم فيه قومه، ثم الأقرب فالأقرب، فإن كان في حسبه شيء عيروه به، وإن كان عمل برهة من دهره ذنباً عيروه به». (٢) وأخرج البيهقي في «المدخل» عن كعب أنه قال لأبي مسلم: كيف تجد قومك لك؟ قال: مكرمين مطيعين. قال: [١/٢٤٩]د]

1878\_ «ما صدقتني التوراة إذن ما كان من رجل حكيم [حليم] في قـوم [قومه] إلا جفوا [بغوا] عليه وصـدوه [وحسـدوه]. (٣) [٢٥٧/ب/ب]وأخـرج ابـن جرير، وابن [٢٥٣/ب/ج] المنذر، عن ابن جريج قال:

1870 ما المراز عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَندِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَاَخْفِضْ الله على المسلمين، فأنزل الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اَتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥]». (1)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٦٢): (موضوع)، وسبق تخريجه برقم (٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٤٦٣): (؟) سبق تخريجه برقم (٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٤٦٤): (؟) سبق تخريجه برقم (٧٥٠).

<sup>(</sup>١٤) الأثر رقم (١٤٦٥): (ضعيف الإسناد) رواه ابن جرير (٢٦٨١٢) عن ابن جريج

وتأمل هذا فإنه يوقظك إلى المبالغة في صلة الرحم، ويحذرك من قطعها، ويعلمك بأنه لا فائدة للقرب الصوري مع البعد المعنوي، الناشئ عن المقاطعة والمشاقة، والمخالفة، وإنما المدار على القرب المعنوي الناشئ عن عظيم المودة والموافقة والطواعية لمن يستحق ذلك، من الأجانب، فكيف بالأقارب؟ ألا ترى أن قريشاً لما خالفوا، وقطعوا رحم رسول الله على بمبالغتهم [بمبالغاتهم] في إذايته (أ) قال له الله \_ تعالى \_ في حقهم: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَهُ لَي توعدهم بالعذاب العظيم، وخوفهم عن أن يقع بهم، فإنهم فعلوا موجبه من المقاطعة، وإن المؤمنين لما واصلوا، وأطاعوا، قال له الله \_ تعالى \_ في حقهم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وشتان ما بين الإنذار وخفض الجناح، فالمدار إذاً على قرب القلوب، لا على قرب الأنساب، فإنه لا ينفع إلا إن وُجِدَ قرب القلوب وإلا لم يُفِدُ القرب النسبي شيئاً [٤٤٦/ب/د] بل يكون قطعه سبباً لأعظم النكال، وأبلغ الخزي [١٨٥٨/١/ب] والضلال، صاننا الله \_ تعالى \_ وإياك من ذلك بمنه وكرمه. آمين.

وإذ قد علمت هذا، نذكر لك خلاصة من أنواع الظفر التي ظفره الله ـ تعالى ـ بهم، ونصره عليهم. (٢)

<sup>(</sup>۱) وفي (ب)، و(ج): «إيذائه»، وفي (د) «أذياتهم»، وسقط من المطبوع (أ) (ص: ٢٩٩) بحيث أخل بمعنى ما بقى منه.

<sup>(</sup>١) ولم يتعرض المصنف إلى أنواع الظفر الذي أحال إليها إلا بعد ان ذكر أنواعاً من الأذى الذي تعرض له النبي على قبل ظفره بمن عاداه، وآذاه، فالفصل القادم عن: (أنواع الإيذاء الذي لحق بالنبي على الكلام عن أنواع الظفر النبوي في الفصل الذي يليه.

النوع الأول: أخرج البخاري، وابن المنذر، وابن مردويه، عن عروة قال: قلت لعبد الله بن ٢٥٤١/١/ج] عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله ﷺ؟ قال:

معيط، فأخذ بمنكب رسول الله على الله على الله على الله على الله عنقه، فخنقه خنقاً شديداً، معيط، فأخذ بمنكب رسول الله على ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر، فأخذ بمنكبه، ودفعه عن النبي على شم قال: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّى الله وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن ينكُ كَذِبكُهُ وَإِن ينكُ كَذِبكُهُ وَإِن ينكُ صَادِقاً فَعَلَيْهِ كَذِبكُهُ وَإِن ينكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُو مُسْرِف كَذَابُ هَا يَعْفَى الله الله عَنْ الله وعنياه تسبحان، [تسحان] حتى كَذَابُ هَا إِن الكبرى» ورواته أرسلوه». (١) وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والنسائي، في «الكبرى» ـ ورواته ثقات ـ عن عمرو بن العاص على قال:

وهم جلوس في ظل الكعبة، ورسول الله على يسل إلا يوماً واحداً؛ ائتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة، ورسول الله على يصلي عند المقام [٢٥٠/١/د]، فقام عقبة بن أبي معيط، ثم جذبه حتى وجب ـ أي سقط لركبتيه ـ وتصايح الناس، [٢٥٨/ب/ب] وظنوا أنه مقتول، فأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبعي رسول الله من ورائه وهو يقول: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّى الله ﴾؟! ثم انصرفوا عن النبي على فقام على يصلي، فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة، فقال: [٢٥٢/ب/ج] يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده، ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وأشار بيده إلى حلقه، فقال [له] أبو جهل: يا محمد! ما كنت جهولاً. فقال له رسول الله على:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٤٦٦): رواه البخاري (٣٤٧٥ و٣٦٤٣ و٤٥٣٧) عن عبد الله بن عمرو بن العاص باختلافات يسيرة، واختصار، بدون تمام الآية، وعبارة (سح العينين).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٤٦٧): (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (٣٦٥٦١)، وأبو يعلى =

۱٤٦٨ و١٤٦٩ «ضربوا رسول الله على حتى غُشي عليه، فقام أبو بكر، فجعل ينادي: ويلكم! ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّى آلله ﴾؟! قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة». (١) وأخرج الحكيم الترمذي، [٢٠٨/ب/١] وابن مردويه، من حديث أسماء بنت أبي بكر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ نحوه. (٢) وأخرج البزار، وأبو نعيم، في «فضائل الصحابة»، عن على \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ أنه قال:

الناس! أخبره بني بأشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم! فمن؟ قال: أبو بكر؛ لقد رأيت رسول الله على وأخذته قريش، فهذا يجئه (٢) وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحداً؟ قال: فوالله ما دنى [دنا] أحد منا إلا أبو بكر، يضرب هذا [۲۰۱/برد]، ويجأ هذا، [۲۰۹//ب] ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم! ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّى الله ﴾؟! ثم رفع علي بردة كانت عليه، فبكى حتى اختضبت [اخضلت] لحيته، ثم قال: أنشدكم! أو مؤمن آل فرعون عليه، فبكى حتى اختضبت [اخضلت] لحيته، ثم قال: أنشدكم! أو مؤمن آل فرعون

<sup>=(</sup>٧٣٣٩)، وابن حبان (٢٥٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٦٢) \_ جميعهم \_ عن عمرو بن العاص، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٤٦٨): (صحيح) رواه الحاكم (٤٤٢٤) ـ والفظ لـه، وصـححه، ووافقه الذهبي ـ وأبو يعلى (٣٦٩١) ـ كلاهما ـ عن أنس.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٤٦٩): رواية الحكيم الترمذي في «النوادر» (٣/ ١٠-١١) عن أسماء بنت أبي بكر وسئلت: ما أشد شيء رأيت المشركين بلغوا من رسول الله على ؟ فقالت: «كان المشركون قعودا في المسجد الحرام يتذاكرون رسول الله على ما يقول في آلهتهم فبينا هم كذلك إذ دخل رسول الله على فقاموا إليه بأجمعهم وكانوا إذا سألوه عن شيء صدقهم فقالوا له ألست تقول في آلهتنا كذا؟ قال: بلى. فتشبثوا به بأجمعهم فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقيل له: أدرك صاحبك! فخرج من عندنا وإن له غدائر فدخل المسجد وهو يقول: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي آلله ﴾؟! فلهوا عن رسول الله على وأقبلوا إلى أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام».

<sup>(</sup>٣) اختلفت النسخ اختلافاً شديداً والصحيح الذي في مسند البزار (٣/ ١١٤/ ٧٦١) «يجاه»: يعنى يدفعه وينحيه، كذا في اللسان (١/ ١٩٠).

خير أم أبو بكر؟! فسكت القوم، فقال: ألا تجيبوني [تخبروني]؟ فوالله لساعة من أبي بكر، خير من مثل مؤمن آل فرعون؛ ذلك رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه». (١)

النوع الثاني: ما أشار الله [إليه] \_ تعالى \_ في سورة ﴿ حم﴾ السجدة بقوله \_ عزَّ قائلاً \_: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرَّءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ ع

المعركون يطردون الناس عنه ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن يرفع صوته، فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان إذا أخفى قراءته لم يُسمع من يُحب أن يسمع القرآن، فأنزل الله على عنه على عنه ولا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَآ وَآبَتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَالْعَرْبُ عِنه النَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۱٤٧٢\_ «عيبوه». (۳) وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ ﴾قال:

الله ﷺ إذا التحليط في المنطق على رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن، [١/١/٢٠٩] قريش تفعله». (٤) وأخرج عبد بن حميد، عن قتادة: ﴿ وَٱلْغَوَّا

۱۱) الأثر رقم (۱٤۷۰): (ضعيف) رواه البزار (۷٦۱)، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (۱٤٣٣) بقوله: «رواه البزار، وفيه من لم أعرفه». انتهى.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱٤۷۱): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (۱۰۷٦) وذكره ابـن أبي حاتم (۱۸۹۸۲) معلقاً ـ كلاهما ـ عن ابن عباس، وفيه ابن إسحاق وقد عنعنه.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٤٧٢): ذكره القرطبي (١٥/ ٣١٠)، وابن كثير (٤/ ١٢٤) وغيرهما وعزوه إلى أبي العالية، والضحاك، عن ابن عباس.

<sup>( ُ )</sup> الأثر رقم (١٤٧٣): (صحيح الإسناد) رواه ابـن جريـر (٣٠٥٠٨) عـن مجاهـد، وهو في «تفسيره» (٢/ ٥٧١)، ورواه ابن أبي حاتم (١٨٩٨٣) عن ابن عباس.

فيه القال:

۱٤٧٤ ... «يقولون: اجحدوا به، وأنكروه، وعادوه».(١) وما أشار إليه يتعالى .. في [قوله] أولها، فقد صح عن جابر بن عبد الله [٢٥٩/ب/ب ر٢٥٩/أ/د] قال:

والشعر، فليأت هذا الرجل، الذي قد فرَّق جماعتنا، وسفَّة أمرنا، وعاب ديننا، والشعر، فليأت هذا الرجل، الذي قد فرَّق جماعتنا، وسفَّة أمرنا، وعاب ديننا، فيكلمه، ولينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه فقال: يا محمد! أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله على قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، فقد عبدوا الآلهة [٥٥٠/ب/ج] التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم، فتكلم حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرَّقت جماعتنا، وشتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً، وأن في قريش كاهناً، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلي، أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف، يا أيها الرجل! إن كان إنما بك الحاجة، جمعنا لك من أموالنا، حتى تكون أغنى قريش رجلاً واحداً، وإن كان إنما بك الباه، فاختر أي نساء قريش شئت فنزوجك عشراً؟ فقال رسول الله على إسمر الله الله الله المراه الله المراه الله المراه الله المراه الله المراه الله المراه الله الله الله المراه المراه الله المراه المراه الله المراه الله المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه الله المراه المرا

﴿ حَمْ ۞ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَابُ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُۥ كحتى بلغ: ﴿ فَهَالُ عَبَهَ: فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلُ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِّشْلُ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ۞ ﴾ فقال عتبة: حسبك، حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: فرجع إلى قريش. فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما [٢٠١/١/٠] تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ [٢٥١/ب/د] قال: والذي نصبها بنية، ما فهمت شيئاً مما قال [٢٠٩/ب/١] غير ذكر الصاعقة». (٢) وأخرج ابن إسحاق، وابن المنذر، والبيهقي في «الدلائل»، وابن

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٤٧٤): (حسن) رواه ابن جرير (٣٠٥٠٩) عن قتادة.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱٤۷٥): (حسن) رواه ابن أبي شيبة (٣٦٥٦٠)، وأبو يعلى (١٨١٨)

عساكر عن محمد بن كعب القرظي قال:

١٤٧٦ - «حُدثت أن عتبة بن ربيعة ـ وكان أسداً حليماً \_ قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش، ورسول الله ﷺ جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش! ألا أقوم [٢٥٦/١/ج] إلى هذا فأكلمه، فأعرض عليه أموراً لعله يقبل منا بعضها، ويكف عنا؟ قالوا: بلي يا أبا الوليد. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله عِيرٌ، فذكر الحديث فيما قال له عتبة، وفيما عرض عليه من المال، والملك، وغير ذلك، حتى إذا فرغ عتبة قال رسول الله على: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني؟ قال: أفعل. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰن ٱلرَّحِيمِ ﴾ حمَ ﴿ ١ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ١ كِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ فمضى رسول الله ﷺ فقرأها عليه، فلما سمعها عتبة أنصت إليها، وألقى بيده خلف ظهره معتمداً عليها، [ما] يستمع منه حتى انتهى رسول الله على إلى السجدة فسجد فيها، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه [٢٦٠/ب/ب] فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله؛ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله إنى [قد] سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط! والله ما هو بالشعر! [٢٥٢/١/د] ولا بالسحر! ولا بالكهانة! والله ليكونن لقوله الذي سمعت [سمعته] نبأ!».(١١) وفي رواية لأبي نعيم، والبيهقي، أنه قال:

اليوم، واعصوني بعده، فوالله لقد اليوم، واعصوني بعده، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت [٢٥٦/ب/ج] أذناي قط [١/١/٢١٠] كلاماً مثله، وما دريت ما أرد عليه!». (٢) وأخرج البيهقي في «الدلائل»، وابن عساكر عن

<sup>=</sup>وعبد بن حميد (١١٢٣)، وابن عساكر (٣٨/ ٢٤٣) ـ جميعهم عن جابر.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٤٧٦): (حسن بما قبله) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥٠٩)،

وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨/ ٢٤٥) \_ كلاهما \_ عن محمد بن كعب القرظي.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٤٧٧): (حسن بما قبله) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٠٥) =

جابر بن عبد الله ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ قال:

١٤٧٨ هـ قال أبو جهل والملأ من قريش: لقد انتشر علينا أمر محمـد! فلـو التمستم رجلاً عالماً بالسحر، والكهانة، والشعر يكلمه، ثم أتانا ببيان من أمره! فقال عتبة: لقد سمعت قول السحر، والكهانة، والشعر، وعلمت من ذلك علماً، وما خفى علىَّ إن كان كذلك. فأتاه ، فلما أتاه عتبة قال له: يا محمد! أنت خميرٌ أم هاشم؟ أنت خيرٌ أم عبد المطلب؟ أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فلم يجبه. قال: فيمَ تشتم آلهتنا؟ وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إنما بك الرياسة، عقدنا ألويتنا لك، فكنت رائسـنا ما بقيت، وإن كان بك الباه، زوجناك عشر نسوة تختار من أي بنات قريش شئت، وإن كان بك المال، جمعنا من أموالنا ما (٢٦١/ ١/ ب] تستغنى به أنت وعقبك من بعدك. ورسول الله ﷺ ساكت لا يتكلم، فلما فرغ قال رسول الله ﷺ: حمَم ﴿ ﴿ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كِتَابُ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ، قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ ﴿ ﴾ فأمسك عتبة على فيه، [٢٥٢/ب/د] وناشده [وأنشده] الـرحم أن يكفُّ عنـه، ولم يخـرج إلى أهله، واحتبس عنهم، فقال أبو جهل: يا معشر قريش! والله ما نرى عتبة إلا [قد] صبأ إلى محمد، وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنـا إليـه. فأتوه، فقال أبو جهل: والله يا عتبـة [٧٥٠/ //ج] مـا حسـبنا [إلا] أنـك صـبوت إلى محمد، وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة، جمعنا لك من أموالنا ما يغنيـك عـن طعام محمد. فغضب، وأقسم بالله لا يكلم محمداً أبداً، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً، ولكني أتيته ـ فقص عليهم القصة ـ فأجابني بشيء، والله مـا هــو بسمر، [٢١٠/ ب/١] ولا شعر، ولا كهانة، قرأ: ﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ حمَ ﴿ إِنَّ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كِتَابُّ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ ﴾ حتى بلغ: ﴿ فَإِنْ أَغْرَضُواْ فَقُلُ أَنذَرْتُكُمْ صَلعِقَةً مِّتْلَ صَلعِقَةٍ عَادِ وَتُمُودَ ﴿ ﴾ فأمسكت بفيه،

وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (١٨٠) ـ كلاهما ـ عن ابن عمر.

وناشدته الرحم، فكفَّ، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب». (١) وفي رواية عند ابن عساكر: [٢٦١/ب/ب] أن عتبة قال لهم:

اليه، فقال: يا ابن أخي! إنك أوسطنا نسباً، وأفضلنا مكاناً، وقد أدخلت على قومك ما لم يُدخل رجل على قومه، فإن كنت تطلب بهذا الحديث مالاً. \_ وذكر غوما مر \_ ثم قال: وإن كان هذا عن لم \_ أي جنون \_ يصيبك، لا تقدر على النزوع منه، بذلنا لك خزائننا تعذر [بعذر] في طلب الطب لذلك منك، وإن كنت تريد ملكاً، ملكناك [مكناك]. وفيها: أنه قرأ عليه: حم السجدة، [۲۵۳/۸، وان كنت بالسجدة فسجد، وعتبة مُلق يده [يديه] خلف ظهره، حتى فرغ من قراءتها، وقام عتبة لا يدري ما يراجعه [به ]، وأنه قال لهم كل (٢) [قد] كلمته بالذي أمرتموني به، حتى إذا فرغت، كلمني بكلام! لا والله ما سمعت [۲۰۵/ب/ج] أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له! يا معشر قريش! أطيعوني البوم، واعصوني فيما بعده، اتركوا الرجل واعتزلوه، فوالله ما هو بتارك ما هو عليه، وخلوا بينه وبين سائر العرب، فإن يظهر عليهم، يكن شرفه شرفكم، وعزه عزكم، وملكه ملككم، وإن يظهروا عليه، تكونوا قد كُفيتموه بغيركم. قالوا: أصبأت إليه يا أبا الوليد؟!». (٣)

فتأمل! أنهم لما علموا صدقه على وسمعوا منه أنه يتوعدهم بنزول صاعقة عليهم تستأصلهم عن آخرهم؛ لقطعهم لرحمهم، كما استأصلت عاداً، وثموداً، لما قطعوا أرحامهم، وكفروا [٢٦٢/١/ب] بهود، وصالح صلى الله \_ تعالى على نبينا وعليهما وسلم [1/١/٢١١] اللذين هما من جلدتهم، فحينتند ناشدوه

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٤٧٨): (حسن) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥٠٨)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٠٧)، والأصبهاني في «دلائل النبوة» (٣٠٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨/ ٢٤٢) \_ جميعهم \_ عن جابر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وهو خطأ، والصحيح: «قد» كما هو بين المعقوفتين.

<sup>(</sup>٣) الأثـر رقـم (١٤٧٩): (حسـن بمـا قبلـه) رواه ابـن عسـاكر في «تــاريخ دمشــق» (٣٨/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥) عن ابن عمر.

بالرحم، وأقسموا عليه بها، ليمسكن عن هذا التوعد، الذي لا شك عندهم في وقوعه إن سكتوا عنه، تعلم أن الرحم كان لها عند هؤلاء في الجاهلية أمر خطير جداً، ولذلك لما بالغوا في قطعها، علموا أن تلك الصاعقة تنزل عليهم مستأصلة لهم، جزاء لما ارتكبوه من قطيعة الرحم التي تواصا بها \_ حتى أولئك الكفار \_ لكنهم لما عُدموا التوفيق قطعوها، في جنب [٢٥٣/ب/د] أهويتهم الفاسدة، وآرائهم الباطلة، فاستحقوا أن يستأصلهم الله \_ تعالى \_ بالقتل تارة، والسبي أخرى، حتى لم يبق فيهم يوم فتح مكة إلا مسلم، أو مسالم.

ومن آرائهم الكاذبة المموهة قولهم \_ لما قرأ عليهم ﷺ [١٥٢٥٨] القرآن \_: قُلُوبُنَا ﴿ فِي أَكِنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَـرٌ ﴾ أي صمم، عن سماع ما تقول ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ. ﴾ [فصلت: ٥].

وقد جاء عن عمر ﷺ أن قريشاً أقبلت إلى النبي ﷺ فقال لهم:

تقول! ولا نسمعه وإنا لعلى قلوبنا لغلفاً. وأخذ أبو جهل ثوباً، فمد فيما بينه وبين النبي على فقال: يا محمد! قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذانا وقرّ، ومن بيننا وبينك حجاب. فقال [٢٦٦/ب/ب] النبي على: ادعوكم إلى خصلتين؛ أن تشهدوا أن لا إلله وبينك حجاب. فقال [٢٦٦/ب/ب] النبي الله وحده لا شريك لله، وأني رسول الله. فلما سمعوا شهادة أن لا إله إلا الله، ولوا على أدبارهم نفوراً. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب! وقال بعضهم لبعض: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب! سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا. وهبط جبريل فقال: يا محمد! إن الله [٢١١/ب/١] يقرئك السلام ويقول [لك]: أليس يزعم هؤلاء أن على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذائهم وقرّ، [٢٥٠/ا/د] فليس يسمعون قولك، كيف: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لوكان [الأمر] كما زعموا لم ينفروا، ولكنهم كاذبون، يسمعون ولا ينتفعون بنذلك، كراهة [كراهية] له. فلما ينفروا، ولكنهم كاذبون، يسمعون ولا ينتفعون بنذلك، كراهة [كراهية] له. فلما ينفروا، ولكنهم كاذبون، يسمعون ولا ينتفعون رجلاً إلى النبي على قالوا: يا محمد!

اعرض علينا الإسلام. فلما أعرض [عرض] عليهم [الإسلام] أسلموا عن آخرهم، فتبسم النبي على قلوبكم غلفاً، وقال: الحمد لله! بالأمس تزعمون أن على قلوبكم غلفاً، وقلوبكم في أكنة مما ندعوكم، وفي آذانكم وقر، وأصبحتم اليوم مسلمين؟ فقالوا: يا رسول الله! والله كذبنا بالأمس! لو كان كذلك ما اهتدينا أبداً، ولكن الله الصادق، والعباد الكاذبون، وهو الغني، ونحن الفقراء».(١)

النوع الثالث: قول ه \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَعْمَكُرُ اللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] [المنفال: ٣٠] من ابن عباس \_ بسند حسن \_ قال:

واعلم أنه ﷺ لما أرسله الله [١/١/٢١٢] ـ تعالى ـ إلى [١/٢٥٩] قومه، مكث ثلاث سنين، وهم لا يتعرضون له، ولا لمن أسلم معه، حتى أمره الله ـ تعالى ـ أن يصدع بما يؤمر ـ أي يتكلم جهاراً بالـدعوة إلى الله ـ تعالى ـ فنادى قومه حينئذ بالإسلام، وصدع به كما أمره الله ـ تعالى ـ ثم ذكر آلهتهم وعابها، وسفَّه أحلامهم،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱٤٨٠): (ضعيف) ذكره السيوطي في «الدر» (۷/ ٣١٣ـ٣١٣) عن عمر، وفيه نافع الأزرق الحروري: ضعيف.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱٤۸۱): (ضعيف) رواه عبد الرزاق (۹۷٤۳) ــ ومــن طريقــه ــ أحمــد (۳۲۵۱)، وابن جرير (۱۵۹۸۲)، وضعفه شيخنا في «المشكاة» (۱۱۲۹).

كل ذلك في سنة أربع \_ [أي من النبوة] \_ فأجمعوا على عداوته، [٢٦٣/ب/ب] وإذايته، وبالغوا في ذلك، فرق عليه عمّه أبو طالب ومنعه، وقام دونه، فاشتد الأمر، وتضارب القوم، وأظهر بعضهم لبعض العداوة، واتفقت قريش على ضعفاء المسلمين يعذبونهم، ويفتنونهم عن دينهم.

١٤٨٢ - «حتى مرَّ عدو الله ـ اللعين، أبـو جهـل ـ بسـمية؛ أم عمـار بـن ياسر، وهي تُعذبُ، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها». (١)

١٤٨٣ ـ «وكان الصديق ﷺ إذا مرَّ بأحدِ من العبيد يُعـذب اشـتراه مـنهم وأعتقه منهم: بلال، وعامر بن فهيرة، وآخرون، جملتهم سبعة أنفس». (٢)

18۸٤ ــ «وكان من جملة عذابهم، أنهم يلبسونهم أدراع الحديد، ويصهرونهم في الشمس، وكانوا يُعطون بلالاً ـ وفي رقبته حبل ـ لولدانهم، فيطوفون به في شعاب مكة، [۲۰۰//۱/د] وهو يقول: أَحَدٌ، أَحَدٌ». (٣)

١٤٨٥ ـ «ولقد شفى الله ـ تعالى ـ قلب بلال، من معذبه ـ اللعين ـ أمية ابن خلف، فإن عبد الرحمن بن عوف أسره يوم بدر، لأخُوَّةٍ كانت بينهما في الجاهلية

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱٤۸۲): (ضعيف) رواه ابن عبد الـبر في «الاسـتيعاب» (۱/ ۲۰۲) ــ وغيره ـ عن ابن مسعود، وفيه: ابن لهيعة.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱٤۸۳): (صحيح) رواه الحاكم (۳/ ۳۲۱/۲۱) عن عائشة ـ وصححه، ووافقه الذهبي.

ورواه ابن أبي شيبة (٣١٩٣٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠٠٨)، وابن أبي عاصـم في «الآحاد والمثاني» (٢٦١)، وابن أبي الدنيا في «المكارم» (٤١٤) ـ جميعهم، وغيرهم ـ عـن عـروة ابن الزبير ـ مرسلاً ـ. وأشار إلى صحته الهيئمي في «المجمع» (١٤٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٤٨٤): (حسن صحيح) رواه ابن ماجـة (١٥٠) ــ وحسـنه شـيخنا فيه، ورواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٥٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢٢/٢٤) ــ جميعهم ــ عن ابن مسعود.

ورواه ابن أبي شيبة (٣٢٣٣٤ و٣٣٨٦٩ و٣٦٥٨٦)، وابن سعد في «الطبقــات» (٣/ ٢٣٣) عن مجاهد ــ مرسلاً ــ. وإسناده صحيح.

فلما رآه بلال معه صاح بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر؛ أمية ابن خلف! لا نجوت إن نجا. فضربوه [٢٥٩/ب/ج] بأسيافهم حتى قتلوه». (١)

18۸۷\_ «ولعزته بمن ذكروا، كان يطوف على الناس في منازلهم، يدعوهم إلى [١٤٨٧/ب] عبادة الله [تعالى] وحده، وكان عمه أبو لهب يدور وراءه يقول: يا أيها الناس! إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم». (١٤)

۱٤۸۸\_ «ورماه الوليد بن المغيرة بالسحر، وتبعه قومه على ذلك، ورمـوه بالشعر، والكهانة، والجنون». (٥) [٢١٢/ب/١].

<sup>(&#</sup>x27;) الأثر رقم (١٤٨٥): ذكره ابن حبان في «الثقات» (١/ ١٧٣ ـ ١٧٤)، و «السيرة» ـــ له ـ (١/ ١٥٧)، وأصل القصة في البخاري (٢١٧٩ و ٣٧٥٣) عن عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وهو خطأ واضح، والصحيح ما في باقي النسخ، بنصب (أبا) لهب وزيادة في (ب): أن أبا لهب.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱٤٨٦): (حسن صحيح) وسبق تخريجه ضمن الأثرين رقم (۱٤٨٣) و(۱٤٨٤).

<sup>(</sup>١) الأثـر رقـم (١٤٨٧): (صـحيح) رواه أحمـد (١٦٠٦٥ و١٦٠٦٧ و١٦٠٧٠) \_ وغيره ـ جميعهم عن ربيعة بن عباد الديلي، وصححه شيخنا في «صحيح السيرة» (ص:١٤٣).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٤٨٨): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٥٠/٢٥) عن ابن عباس قال: «إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم: ليس بساحر. وقال بعضهم: كاهن. وقال بعضهم: ليس بكاهن. وقال بعضهم: سحر يؤثر. ليس بكاهن. وقال بعضهم: سحر يؤثر. فأجع رأيهم على أنه سحر يؤثر. فبلغ ذلك النبي على فحزن وقنع رأسه وتدثر فأنزل الله: يَتَأَيُّهُا ﴿ ٱلْمُدَّرِّ مُن وَلَرَبِّكَ فَكَبِّر ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّر ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ﴿ وَالْجُمع \* (١١٤٤٨) إلى تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصِّر ﴿ وَالله ﴿ ١١٤٤٨) إلى الله الله والميثمي في «المجمع» (١١٤٤٨) إلى

<u>۱٤٨٩ ـ «ومنهم من كان يجثو التراب على رأسه».(١)</u>

١٤٩٠ (ووطئ عقبة بن أبي معيط ـ كما يـأتي ـ علـى رقبتـه الشـريفة،
 وهو ساجد عند الكعبة، حتى كادت عيناه تبرزان». (٢)

١٤٩١ «وخنقوه خنقاً شديداً \_ كما مرّ \_. (٣) وروى البخاري:

المعربة المعربة المعربة الله الله الله المعربة المعرب

١٤٩٣ هـ عمارة بن الوليد منهم، لم يُقتل ببدر، بل ذكر أصحاب المغازي

ضعفه فقال: «رواه الطبراني، وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك». انتهى.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱٤٨٩): (ضعيف) رواه أبن جريـر في «التـاريخ» (۱/ ٥٥٣) عـن

عروة \_ مرسلاً \_ وضعفه شيخنا في «الدفاع عن الحديث النبوي الشريف» (ص:١٩).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٩٠): (ضعيف) ذكـره السـهيلي في «الـروض الأنـف» (ص:

١٤٢)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٣٠٦)، وضعفه شيخنا في «الإرواء» (٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٤٩١): (صحيح) وسبق تخريجه برقم (١٤٦٦).

<sup>(</sup>١٤ الحديث رقم (١٤٩٢): رواه البخاري (٤٩٨) ـ وغيره ـ عن ابن مسعود.

أنه مات بأرض الحبشة، وله قصة مع النجاشي، لأنه تعرض لامرأته، فأمر ساحراً، فنفخ في إحليل عمارة من سحره، عقوبة له، فتوحش وصار مع البهائم، إلى أن مات في خلافة عمر».(١)

١٤٩٤ ـ «وعقبة بن أبي [١/١/٢١٣] معيط لم يُطرح في القليب، وإنما قُتلَ صبراً بعد أن رحلوا عن بدر إلى الصفراء». (٢)

١٤٩٦\_ «وأمية بن خلف، لم يُطرح في القليب». <sup>(٣)</sup>

وقوله: «ثم قال رسول ﷺ: «واتبع أهل القليب لعنة». ظاهر السياق أنه قال بعد ذلك الدعاء، فيكون فيه علم عظيم [٢٥٦/ أ/ د] من أعلام نبوته ﷺ». (٤) واستمراره في صلاته يحتمل أنه لم يعلم أنه نجاسة، ويحتمل أن الصلاة نافلة

نعم قد وجدت لقصة عقبة خاصة أصلا فيما رواه عمرو بن مرة عن إبراهيم قال:
1890 - اراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً. فقال له عمارة بن عقبة:
أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟! فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود \_ وكان في أنفسنا موثوق الحديث \_ أن النبي على لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية ؟ قال: النار. فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله على ". أخرجه أبو داود (٢٦٨٦) والبيهقي (٩/ ٦٥) من طريق عبد الله بن عمرو بن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو ابن مرة. قلت: وهذا إسناد جيد؛ رجاله ثقات؛ كلهم رجال الشيخين». انتهى.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱٤۹۳): (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (۷/ ٣٥٠)، وعبد بن حميد (٥٠٠) ـ كلاهما ـ عن أبي موسى، وصححه شيخنا في «صحيح السيرة» (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٤٩٤): (ضعيف) ذكره ابن سعد (٢/ ١٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢ / ٢٦)، وضعفه شيخنا في «الإرواء» (٥/ ٤٠)، وقال: «وجملة القول إنبي لم أجد لهذه القصة إسناداً تقوم به الحجة \_ على شهرتها في كتب السيرة \_ وما كل ما يذكر فيها ويساق مساق المسلمات يكون على نهج أهل الحديث من الأمور الثابتات.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الأثر رقم (۱٤٩٦): (حسن صحيح) رواه أحمــد (۳۹۲۲)، والطيالســي (۳۲۵)، والبزار (۱۸۵۲) عن ابن مسعود، وصححه المعلق على «المسند».

ورواه أحمد (٢٦٤٠٤) عن عائشة، وحسنه المعلق عل «المسند».

<sup>(1)</sup> كذا في «فتح الباري» (١/ ٣٥٢).

فلذا لم [٢٦٠/ب/ج] يُنقل أنه أعادها، على أن النجاسة إنما حرمت في الصلاة بعد، والحاصل أنها واقعة فعلية، وهي تسقط بالاحتمال.

الله الخبشة، وكانوا إحدى [أحد] عشر، [١٢٦٥//ب] أو اثني عشر رجلاً، وفيهم أربع نسوة، وكانوا إحدى [أحد] عشر، [١٢٦٥//ب] أو اثني عشر رجلاً، وفيهم أربع نسوة، وقيل: خمس. وقيل: ثنتان. أولهم: عثمان وزوجته رقية بنت النبي على ولما استقروا بالحبشة، أرسلت قريش، عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة، بتحف وهدايا إلى النجاشي ليردهم إليهم، فأبى ذلك، وردهما خائبين بهديتهما». (١)

١٤٩٨ «ثم في سنة ست، أسلم حمزة؛ عمه على وكان أعز فتى في قريش، وأشدهم شكيمة». (٢)

اللك، ملكناك، وإن كان الذي يأتيك رئيا، بذلنا أموالنا في طبك. قال هم:

• • • • • • • • هما بي ما تقولون، ولكن الله بعثني رسولاً، وأنزل علي كتاباً، وأمرني أن أكون لكم بشيراً، ونذيراً، فبلغتكم رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا [قبلتوا] مني ما جئتكم به، فهو حظكم في الدنيا، والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم» (٤)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٤٩٧): (صحيح) رواه أحمد (١٧٤٠ و٢٢٥٥١)، وإسحاق (٢١)

ـ وغيرهما ـ عن أم سلمة، وصححه شيخنا في «صحيح السيرة» (ص: ١٧١\_١٧٣)، و(ص: ١٨٨\_١٨٨)، وفي تعليقه على «فقه السيرة» (ص:١١٥).

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱٤۹۸): (حسن) رواه الحاكم (۳/ ۲۱۱/ ۴۸۷۳) و۳/ ۲۱۳/ ٤۸۷۸) والطبراني في «الكبير» (۳/ ۲۱۲/ ۲۹۲۱) عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق، والحاكم لم يُسمِ الراوي، وحسنه شيخنا في تعليقه على «فقه السيرة» (ص:۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٤٩٩): (صحيح) رواه أبو نعيم (١/ ٤٠) عن عمر بن الخطاب، وصححه شيخنا في «صحيح السيرة» (١٨٨ و١٩١).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٥٠٠): (ضعيف) رواه ابن إسحاق في «السيرة» (١/ ١٧٨) ــ ومن

١٥٠١ ـ (ولما (٢١٣/ ب/ ١) رأت قريش عزته ﷺ (٢٥٦/ ب/ د) بأصحابه \_ فإنهم كانوا وقت إسلام حمزة، بضعة [٢٦١/أ/ج] وأربعين رجلاً، وإحدى عشر امرأة ـ وعزة أصحابه بالحبشة، وفشاء الإسلام في القبائل، أجمعوا على أن يقتلـوه ﷺ، وبلغ ذلك أبا طالب، فجمع بني هاشم، وبني [٢٦٥/ب/ب] المطلب، وأمرهم أن يُدخلوه عِلَمُ شِعبهم، ومنعوه [ويمنعوه] ممن أراد قتله، فأجابوه لـذلك ـ حتى كفارهم \_ حمية، وانتصاراً [وانتصافاً] للرحم، فلما رأت قريش ذلك، اجتمعوا، واجتمع رأيهم، على أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم، وبني المطلب: ألاّ ينكحوا إليهم، ولا يُنكحوهم، ولا يبيعوا منهم شيئاً،(١) ولا يبتاعوا منهم، ولا يقبلوا منهم صلحاً أبدأ، حتى يُسلموا إلىهم رسول الله ﷺ للقتل. وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة، فشُلُتْ يده؛ لمبالغته في قطيعة الرحم، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، هلال المحرم سنة سبع، فانحاز بنو هاشم، وبنوا المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شِعبه، إلا أبا لهب، فكان مع قريش، فأقاموا على ذلك سنتين، أو ثلاثاً، ثم جُهدوا، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سراً، حتى كانت قريش يسمعون صياح صغارهم من شدة الجوع، فلا يَرقُون لهم بشيء من طعام، كل ذلك مبالغة في قطيعة رحمهم وقرابتهم، بل قصدوا أنهم لو ماتوا عن آخرهم بذلك الشعب، ما أغاثوهم بكِسْرَةِ خبز، ولا بشربة ماء». (٢)

۱۵۰۲ (وقرأ على سورة النجم، (۱۵۰۱/د) فألقى الشيطان (۲۲۱/ب/ج) في أسماعهم أنه يمدح آلهتهم، فلما سجد آخرَها، سجد المشركون كلهم معه، ففشا إسلامهم حتى (۲۲۱/۱/۲۱) بأرض الحبشة، فأقبل مَنْ بها سراعاً، ثم لما تبين للمشركين خلاف ما توهموه من مدح آلهتهم، رجعوا إلى أشد مما كانوا عليه من

<sup>=</sup>طريقه \_ البخاري في «خلق أفعال العباد» (٢٩٧)، وابن جرير في «التفسير» (٢٢٧١٩) \_ جميعهم \_ عن ابن عباس، وشيخ ابن إسحاق مبهم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي (ب)، و(ج)، والصحيح ما في (د): «ولا يبيعوهم شيئاً».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٠١): رواه مسلم (١٣١٤) \_ مختصراً \_ عن أبي هريرة.

العداوة والمقاطعة، فهاجر [1/1/٢١٤] المسلمون الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة، وهم نحو ثلاثة وثمانين رجلاً، واثني عشر (١) امرأة». (٢)

10.٣ وخرج أبو بكر شه مهاجراً إلى أرض الحبشة، فبلغ برك الغماد وهي مدينة الحبشة ـ ثم رجع في جوار ابن الدغنة، يعبد ربه بداره، فابتنى بفنائها مسجداً، فكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، فخشيت قريش أن يفتن ضعفاءهم، فسألوا ابن الدغنة أنه يُخفي صلاته وقراءته في داره، وإلا فليرد إليك ذمتك. فذكر له، فرد إليه جواره، ورضى بجوار الله ـ تعالى ـ». (٣)

١٥٠٥ ـ «ثم في السنة العاشرة، مات عمّه أبو طالب \_ مشركاً \_ بعـد أن قرب من الإسلام». (٥)

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ واضح ـ والصحيح: «اثنتي عشرة».

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۵۰۲): رواه البخاري (٤٥٨١) عن ابن عباس ـ مختصراً ـ ورواه الطبراني في «الكبير» (۹/ ۳٤/ ۸۳۱٦) عن عروة ـ مرسلاً، ومطولاً ـ.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٥٠٣): رواه البخاري (٢١٧٥ و٣٦٩٢) ـ وغيره ـ عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) الأثر رقم (١٥٠٤): ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٢٩٧)، والقاضي عياض في «الشفا» (١/ ٢٤٩).

<sup>(°)</sup> الأثر رقم (١٥٠٥): رواه البخاري (١٢٩٤) وفي عدة مواضع أخرى، ورواه غيره عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره: "أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله على فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أمية بن المغيرة، قال رسول الله على لأبي طالب: "ياعم! قل: لا إله إلا الله: كلمة أشهد لك بها عند الله». فقال أبو جهل، وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل رسول الله على يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب \_ آخر ما كلمهم \_ "هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله الله. فقال رسول الله عنك». فأنزل الله \_ تعالى \_ فيه: ﴿ مَا لِلا الله . فقال رسول الله عنك». فأنزل الله \_ تعالى \_ فيه: ﴿ مَا

. ١٥٠٦ «وإنما تركه خوف العار، كما اعترف هو بذلك». (١) وفيه قول: أنه مات مسلماً؛ لكن الأحاديث الصحيحة ترده، منها:

۱۵۰۷ «أن العباس قال: يا رسول الله! إن أبي (۲) طالب (۲۰۷/ب/د] كان يحوطك وينصرك، ويغضب لك، فهل ينفعه (۱۲۲۲/ج] ذلك؟ قال: نعم ؛ وجدته [۲۲۲/ب/ب/ب] في الغار، فأخرجته إلى ضحضاح [من نار]». (۳) وصح أيضاً:

(۱۵۰۸ «أنه يُجعل في ضحضاح من نار تبلغ كعبيه، يغلي منها دماغه». (۱۵ قيل: سبب ذلك أنه كان مع النبي ﷺ بجملته إلا أنه [كان] مثبتاً بقدمه على ملة عبد عبد المطلب، حتى كان آخر ما تكلم به عند الموت أن قال: «أنا على ملة عبد المطلب». فسلط العذاب على قدميه خاصة، لثبته إياهما على ملة آبائه. (۵)

١٥٠٩ ـ «ثم بعد ذلك بنحو ثلاثة أيام ماتت خديجة. قيل: ولأجل ذلك كان على يُسمي ذلك العام عام الحزن». (٢)

كَانَ لِلنَّبِيِّ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۵۰٦): روى مسلم (۲۰) ـ وغيره ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لعمه: «قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة». قال: «لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِع مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللهَ عَلَى مَن يَشَآءً ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصحيح ما في باقى النسخ: «أبا».

<sup>(</sup>۳) الحديث رقم (۱۰۰۷): رواه البخاري (۳۲۷۰)، ومسلم (۲۰۹) عن العباس بن عبد المطلب، ولهما \_ ولغيرهما \_ فيه طرق وألفاظ.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٠٨): رواه البخاري (٣٦٧٢)، ومسلم (٢١٠) عن أبسي سعيد الخدري، ولهما ـ ولغيرهما ـ فيه طرق وألفاظ.

<sup>(°)</sup> انظر تخريج الحديث رقم (١٥٠٥).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٥٠٩): (ضعيف) رواه الحاكم (٤/ ٥/٦٧١٦) قال [محمد] ابن عمر [الواقدي]: فحدثني عبد الواحد بن ميمون مولى عروة، عن حبيب مولى عروة قـال: «لما ماتـت خديجة حزن عليها النبي على فأتاه جبريل عليه السلام بعائشة في مهد فقال...» ولم يثبت تسمية=

. ۱ ۱ ۱ ۱ - «ثم بعد أيام تزوج سودة بنت زمعة». (۱) [۲۱۶/ب/۱]

ا ١٥١١ (ثم بعد ثلاثة أشهر من موت خديجة، خرج المحلة أواخر شوال لما ناله من قريش \_ إلى الطائف \_ ماشياً \_ ومعه مولاه زيد، فأقام به شهراً يدعو أشراف ثقيف إلى الله \_ تعالى \_ فلم يجيبوه، بل أغروا [به] سفهاءهم، وعبيدهم، يسبونه، ويرجمون عراقيبه بالحجارة، حتى اختضب نعلاه بالدماء، وكان إذا لقته [أذلقته] الحجارة قعد إلى الأرض، فيأخذونه بعضديه، فإذا مشى رجموه وهم يضحكون، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتى لقد شُجَّ في رأسه شجاجاً». (٢) وفي البخاري، ومسلم، عن عائشة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ أنها قالت للنبي على عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال:

القيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يائيل بن عبد كلال وهو بتحتيتن، لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يائيل بن عبد كلال وهو بتحتيتن، بينهما لام مكسورة، وبضم الكاف من أشراف ثقيف، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب أي وهو ميقات أهل غد المشهور فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال، فتأمره بما شنت. فأراني [فناداني] ملك الجبال، فسلم علي ثم قال: يا محمد (إن الله قد سمع قولك [قول قومك]، وأنا ملك الجبال، [و]قد بعثني ربك إليك، لتأمرني بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال النبي ﷺ: بل أرجو أن يُخرج [الله] من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيناً». (\*) وكان من جملة دعائه ﷺ لما بالغ أهل الطائف

<sup>=</sup>عام الحزن إلا في هذا الأثر الضعيف.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۱۰): (صحيح) رواه الحماكم (۳/۷۷/ ٤٤٤٥)، والبيهقمي (۱۳۵۲) ـ كلاهما ـ عن عائشة، نحوه.

 $<sup>(^{7})</sup>$  الحديث رقم (١٥١١): ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥١٢): رواه البخاري (٣٠٥٩)، ومسلم (١٧٩٥) \_ كلاهما، =

في إذايته:

۱۹۱۸ (۱۱ هم البهم اليك أشكوضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، والمرازان يا أرحم الراحمين! أنت أرحم الراحمين! أنت رب المستضعفين! إلى من تكلني، إلى عدو بعيد يتجهمني، أم صديق قريب كلفته أمري، إن لم تكن غضباناً علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليه أمر [٢٦٢/١/ج] المدنيا والأخرة، أن ينرل بي [٢٦٧/ب/ب] غضبك، أو يحل بي سخطك، المروراه المرازاني، عن عبد الله بن جعفر ولا حول ولا قوة إلا بالله». (١) أورده ابن إسحاق. ورواه الطبراني، عن عبد الله بن جعفر ورضي الله تعالى عنهما قالا: (١) «لما توفي أبو طالب، خرج النبي شرق ماشياً إلى الطائف، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، فأتى ظل شجرة، فصلى ركعتين ثم قال: إليك أشكو فذكره». وقوله: «يتجهمني» بالجيم قبل الهاء أي يلقاني بغلظة، ووجه كريه». (١) قال ابن سعد: «يتجهمني» بالجيم قبل الهاء أقامته بي الطائف عشرة أيام». (٥) ولا ينافيه ما مرً

<sup>=</sup>وغيرهما \_ عن عائشة.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي (ب)، و(د): «العقبي»، وفي (ج): «العتبي».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥١٣): (ضعيف) ذكره ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٢٦٨)، وابن جرير في «التاريخ» (١/ ٥٥٤)، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢٩٣٣)، و«ضعيف الجامع» (١١٨٢)، وغيرهما من كتبه.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) كذا في جميع النسخ، والصحيح: «قال»: بالإفراد.

<sup>(</sup>٤) كذا في «النهاية» (١/ ٨٤٥) وغبره.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٥١٤): (ضعيف جداً) رواه ابن سعد في «الطبقـات» (١/ ٢١٢) من طريق شيخه محمد بن عمر الواقدي، المتروك.

الله الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له على: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال: والله إلى وجهه، ثم قال: والله هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له على: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال: نصراني، من نينوى. فقال على: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال: وما يدريك؟! قال: ذاك [۲۲۸/ ۱/۲٫۸] أخي، وهو نبي مثلي. فأكب النصراني [۲۲۸/ ۱/۲٫۸] على يديه، ورأسه، ورجليه، يقبلها، وأسلم». (۱)

المحقيق [بالمضيق]، صُرِفَ إليه سبعةٌ من الجن \_ من جن نصيبين، مدينة بالشام \_ بالعقيق [بالمضيق]، صُرِفَ إليه سبعةٌ من الجن \_ من جن نصيبين، مدينة بالشام فقام على يصلي من جوف الليل، فاستمعوا له، وهو يقرأ سورة الجن». (٢) وفي «الصحيح»: أن الذي أذنه على بالجن ليلة الجن شجرة [سحرة]، وأنهم [لما] سألوه الزاد، فقال:

۱۵۱۷ ها . «كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم، أوفر ما يكون لحماً، وكل بعر، علف لدوابكم». (۲۳ وفي هذا ردِّ على من زعم أن الجنَّ لا تأكل ولا تشرب.

ونظر الحافظ ابن كثير في استماعهم لقرآنه [لقراءته] وهو بنخلة، كان في رجوعه من الطائف، بأن الذي تقتضيه الأحاديث، أنه كان ذلك قبل ذلك. (٤) ويُجاب بأنه لا مانع من تكرر استماعهم له، ولو في سورة واحدة.

<sup>(</sup>١) الحمديث رقم (١٥١٥): رواه ابن حبان في «الثقات» (١/ ٧٨)، وفي «السيرة» (١/ ٦٩)، وذكره ابن جرير في «التاريخ» (١/ ٥٥٤)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٧٥٨)، وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/ ٢٢١)، و«ابن كثير» (٣/ ١٣٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥١٦): (صحيح) رواه أحمد (١٤٣٥) عن الزبير، نحوه.

ورواه الحاكم (٢/ ٩٥/ ٣٧٠١) عن ابن مسعود، نحوه.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١١/٢٥٦/٢٥١) عن ابن عباس، نحوه.

ورواه البزار (٥/ ٢٣٤/ ١٨٤٦) عن زر \_ مرسلاً \_ نحوه.

وصححه شيخنا في «صحيح السيرة» (ص:٥٦).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۵۱۷): رواه مسلم (٤٥٠) \_ وغيره \_ عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٢٠٧).

١٥١٨\_ «ثم دخل ﷺ مكة في جوار المطعم بن عدي». (١)

١٥١٩ «فأسري به في شهر ربيع الأول، ففرضت عليه الخمس». (٢)

وفي وقت الإسراء خلاف طويل، وتناقض في تصحيح النووي، فصحح مرة أنه سنة خمس من المبعث، واحتج بأنه لا خلاف أنها صلت معه الخمس [يعني خديجة]، وأنها توفيت قبل الهجرة، إما بثلاث، وإما بخمس، وأن فرض الخمس كان ليلة الإسراء.واعترض بأن الصحيح، أن موتها سنة عشر، قبل فرض الخمس.

وادعى ابن حزم [١/٢٦٤/ج] الإجماع على أن موتها كان قبل الهجرة بسنة. وجزم في «الروضة»: بأنه في شوال في الهجرة، لستة [٢٦٨/ب/ب] أشهر.

وفي «فتاويه»: أنه كان [٩٥٦/ب/د] ثالث عشر <sup>(٣)</sup> ربيع الآخر.

وفي «شرح مسلم»: بأنه كان في ربيع الأول.

ومال ابن دحية (٤) إلى أنه ليلة الاثنين، ليوافق المولد، والمبعث، والهجرة؛

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۰۱۸): ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي باقي النسخ، وفي (د): «..شوال قبـل الهجـرة بسـنة وأشـهر».

وفي «تفسير ابن جرير» (٢٢٤٢٧) عن ابن جريج (بإسناد ضعيف) قبل الهجرة بسنة، وقـال ابـن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ١٢): «واختلفوا في الوقت الذي أسري به فروى عمـرو بـن شـعيب عن أبيه عن جده: «أنه أسري به ليلة سبع من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة».

وقال ابن عباس وأنس: «أسري به قبل الهجرة بسنة».

وقال السدي: «قبل الهجرة بستة أشهر».

وقال الواقدي: «أسري به لسبع عشرة من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً». وقيل: «أسري به في رجب». انتهى.

<sup>(</sup>٣) وفي جميع النسخ تصحيف للفظة عشر إلى عشري

<sup>(1)</sup> ابن دِحْيَةً ـ بكسر الدال، وسكون الحاء ـ : أبو الخطاب، عمر بن الحسن [الحسين] بن علي بن محمد بن فرح بن خلف، الظاهري، الحافظ، مجد الدين، البلنسي، الأندلسي، سافر إلى مصر وسكن بها، ولد سنة (٥٤٨) وتوفي بالقاهرة سنة (٦٣٣) ثلاث وثلاثين وستمائة. له من التصانيف: «الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء النبي على من المعجزات»، و«الأعلام المبين في المفاضلة بين أهل الصفين»، و«التحقيق في مناقب أبي بكر الصديق»، و«تعليق على شهاب=

والوفاة، فإن هذه أطوار الانتقالات، وجوداً، ونبوةً، ومعراجاً، وهجرةً، ووفاةً.

• ١٥٢- «ولما أراد الله ـ تعالى ـ إعزاز نبيه، وإظهار دينه، وإنجاز موعده له، خرج على المرب، كما كان يصنع في خرج على الموسم، فبينما هو عند العقبة، لقي رهطاً من الأنصار، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: من الخزرج. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فأجابوه، وآمنوا به، لأن اليهود أسست عندهم نعته، فعرفوه به، وكانوا ستة، فقال لهم على: تمنعون ظهري، حتى أبلغ رسالة ربي؟ فأعلنوا أنهم قريبوا عهد بحرب، بين الأوس والخزرج، وبأنهم يشمون أهل المدينة يدعون الناس، ثم يعودون العام القابل، فوافقهم، وهو لاء يُسمون أهل العقبة الأولى». (١)

1071 «فلما كان العام المقبل، لقيه منهم اثني عشر رجلاً، فيهم خمسة من أولئك الستة، والبقية من الخزرج أيضاً، [٢٦٤/ب/ج] إلا رجلين فمن الأوس؛ أبا الهيثم بن أبي النبهان، (٢) وعويم بن ساعدة، كانوا أسلموا وبايعوه [وبايعوا]، وهؤلاء يُسمون أهل العقبة الثانية». (٣)

<sup>=</sup>الأخبار للقضاعي»، و «تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر»، و «التنوير في مولد السراج المنير»، و «الصارم الهندي في الرد على الكندي»، و «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور»، و «مرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين»، والمستوفى في أسماء المصطفى على المسلوب من أشعار أهل المغرب»، و «النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس»، و «نهاية السول في خصائص الرسول للله وغيرها. وهو غير:

ابن دحية الدمشقي أبو علي: الحسن بن قاسم بن جعفر بن دحية الدمشقي نزيل مصر المتوفى بها سنة (٣٢٧) سبع وعشرين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۵۲۰): (صحيح) رواه أحمد (۱٤٤٩٦) ـ وغيره ـ عن جابر.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٠٠/ ٣٦٢) عن عروة ـ مرسلاً ـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وهو خطأ والصحيح أبو الهيثم بن التيهان.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥٢١): (مرسل حسن الإسناد) المصدر السابق.

الإسلام وكتبوا إليه على المدينة، (١٥٢١/أرد) فأظهر الله على الإسلام بها، وكتبوا إليه على وكانوا (٢٦٠/أرد) أربعين، يُجَمِّعُ بهم أسعد بن زرارة: «ابعث إلينا من يُقرئنا القرآن». فبعث إليهم مصعب بن عمير، فأسلم على يديه خلق كثير من الأنصار، منهم: سيد الأوس؛ سعد بن معاذ، وابن عمه أسيد بن حُضير، وتبعهما في يوم واحد، جميع بني عبد الأشهل، قبيلتهما؛ الرجال والنساء، إلا واحداً تأخر إسلامه، ولم يكن فيهم منافق». (١)

التشريق العقبة الثالثة، أوسط أيام التشريق منهم، نحو سبعين رجلاً، فأسلموا، وبايعوه، على أنهم يمنعونه ما [مما] يمنعون من منهم، نحو سبعين رجلاً، فأسلموا، وبايعوه، على أنهم يمنعونه ما [مما] يمنعون من [منه] نساءهم وأبناءهم، وعلى حرب الأحمر والأسود، فنقب عليهم اثني عشر نقيباً [17/ب/1] وكان ذلك ليلاً سراً». (٢) وصح عند الحاكم [وغيره]:

البعثنا الله على المواسم عنى المناس في منازلهم في المواسم عنى وغيرها، يقول: من يأويني، من ينصرني، حتى أبلغ رسالة ربي، وله الجنة؟ حتى ليبعثنا الله ـ تعالى ـ له من يشرب، فذكر الحديث. وفيه: [و]على أن تنصروني إذا قدمت عليكم بيثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم، وأزواجكم، وأبناءكم، ولكم الجنة ». الحديث. وحضر العباس؛ عم رسول الله على لهذه العقبة، [١٢٦٥/١/ج] متوثقاً لرسول الله على ومؤكداً على أهل يشرب، وكان يومئذ على دين قومه». (٢٦/رب/ب).

ثم أمر ﷺ أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالاً، وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له، ولم يبق معه إلا قليلٌ، منهم: علي، وأبو بكر [٢٦٠/ب/د] رضي الله ـ تعالى \_ عنهما، فاستأذنه أبو بكر في الهجرة، فقال:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٢٢): (مرسل حسن الإسناد) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٢٣): (حسن) رواه أحمد (١٤٦٩٤) \_ وغيره \_ عن جابر.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥٢٤): (صحيح) رواه الحاكم (٢/ ١٨١/ ٢٥١) عن جابر \_

وصححه، ووافقه الذهبي ...

٥٢٥ ١ ـ « لا تعجل! لعل الله أن يجعل لك صاحباً! فطمع أن يكون هو » . (١)

اجتمعوا ومعهم إبليس، في صورة شيخ نجدي، لمنعهم أهل تهامة من الدخول اجتمعوا ومعهم إبليس، في صورة شيخ نجدي، لمنعهم أهل تهامة من الدخول معهم، لميلهم إليه على فار الندوة؛ دار مشورتهم، لكونها دار قصي، يتشاورون فيما يصنعون في أمره على فاجتمع رأيهم على قتله، وتفرقوا على ذلك، فأتاه جبريل فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك. فلما جاء الليل، اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام، فيثبوا عليه، فأمر الله ان ينام مكانه على، ففعل، وغُطي ببرد أخضر، فكان أول من باع نفسه في الله \_ تعالى، ثم خرج وهم جلوس على بابه، فأخذ الله \_ تعالى \_ على أبصارهم، فلم يره أحد منهم، ببل أخذ كفاً من تراب، فوضع على رأس كل منهم شيئاً، إشارة إلى غاية دُلَّهم [ذلتهم]، وخيبتهم، وهو يتلو قوله تعالى: يس .. إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يُبصرون. ثم [۲۱۲/۱/۱] انصرف عنهم بين أقالوا: محمداً. قال: قد خيبكم الله، والله خرج محمد عليكم، ثم ما ترك منكم رجلاً، إلا وضع على رأسه تراباً، وانطلق إلى حاجته، أفلا ترون ما بكم؟! فوضع كل رجل يده على رأسه، (اسه، تراباً، وانطلق إلى حاجته، أفلا ترون ما بكم؟! فوضع كل رجل يده على رأسه، (اسه، الهم) إفاذا عليه تراب». (٢١٥). (٢١٥) المنهم أباه اللهم الله، والله تراب». (٢١٥) وصح:

١٥٢٧ ـ «أنه ما أصاب رجلاً منهم حصاة إلا قُتلَ يوم بدر كافراً، وفي هذه نزل قولـه تعـالى: ﴿ وَإِذ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُ وَلَا لَهُ مُكُرُ وَلَا لَهُ مُكُرُ وَلَا لَهُ مَكُرُ اللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ [الانفال: ٣٠]». (٣)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٢٥): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/١٧٧/٢٢) عن ابن عمر، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٧٨/ ٩٩٢٠) بقوله: «وفيه عبد المرحمن ابن بشير الدمشقي: ضعفه أبو حاتم».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٢٦): (مرسل صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق (٩٧٤٣) عـن عروة ـ مرسلاً ـ. وذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥٢٧): (صحيح) رواه أحمد (٢٧٦٢ و٣٤٨٥)، والحاكم (١/ =

بعد العقبة الثالثة، بنحو شهرين ونصف، فأقام في الفجرة، فخرج يبوم الخميس، بعد العقبة الثالثة، بنحو شهرين ونصف، فأقام في الغار، ليلة الجمعة، وتاليبها، وخرج اثني [أثناء]، ليلة الاثنين من الغار، إلى المدينة، وكانت مدة إقامته بمكة من حين النبوة، إلى هجرته، نحو ثلاث عشرة سنة، وعند إرادة الخروج، أمره جبريل أن يستصحب أبا بكر، فأمر علياً أن يتخلف، ليؤدي للناس ما كان عنده من ودائعهم، يستصحب أبا بكر، فأمر علياً أن يتخلف، ليؤدي للناس ما كان عنده من ودائعهم، ثم قدم إلى بيت أبا [أبي] بكر في نحو [نحر] الظهيرة، متقنعاً، فاستأذن، فأذن لي فلخل، فقال فلاخي، بكر: أخْرِجْ مَنْ عندك أي لأخبرك بسر - هو الأذن [لي] في المحبرة، فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! إنما هم أهلك! - أي عائشة؛ لأنه نكحها قبل ذلك، ولم يدخل بها - فقال في قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة؟ فقال: نعم. فقال: خذ إحدى راحلتي. قال: بل بالثمن. أي لتكون بكر: الصحبة؟ فقال: نعم. فقال: خذ إحدى راحلتي. قال: بل بالثمن. أي لتكون هجرته إلى الله [٢٠١] بنفسه [٢٠٠/ب/ب] وماله، فتكون على أكمل الأحوال. قالت عائشة: فجهزناه أجب [أحث] الجهاز - أي أسرعه - ثم لحقا بغار ثور». (١) وصح أنه حين خرج، وقف على الحزورة، [٢١١/ب/ب/د] فنظر إلى الكعبة، (٢) فقال لكة:

۱۵۲۹ (والله إنك الأحب أرض الله [۲۱۷/ب/۱] إلَيَّ، وإنك الأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». (۳) ولعل هذا قبل مجيئه إلى بيت أبي بكر الأنهما على ما رُوي:

<sup>=</sup> ٢٦٨/ ٥٨٣) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس، وصححه الهيثمي في «المجمع» (١٣٨٧٢)، وقال: «رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح». انتهى.

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۵۲۸): رواه البخاري (۲۰۳۱ و۳۲۹۲ و۳۸۲۳ و ۵۶۷۰) ـ كلها عن عائشة، ويتمم بعضها بعضاً

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ عدا (د) ففيها: فرأى الكعبة.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۵۲۹): (صحيح) رواه عبد الرزاق (۸۸٦۸) عن أبي سلمة ــ مرســلاً. ووصله أحمد (۱۸۷۳۹)، والدارقطني في «العلل» (۹/ ۲۰۶/ ۱۷٤۳) ــ كلاهما ــ عن أبي هريرة.

• ١٥٣٠ «خرجا من خوخة لأبي بكر، في ظهر بيته ليلاً إلى الغار».(١)

10٣١\_ «ولما فقدته قريش أرسلوا خلفه في كل جهة، فوجـد مَـنْ ذهـب قِبَلَ ثور أثره، فتبعه، حتى انقطع لما انتهى إلى ثور، وكَبُـرَ علـيهم خروجـه، وازداد جزعهم لذلك، حتى جعلوا لمن يرده مائة ناقة». (٢)

المعروة المعر

 ١٥٣٣ (١) «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟!». (١) ثم اشتد خوفه على رسول الله

 على رسول الله

 على رسول الله

 قال له
 قال له

 قال له
 قال له

١٥٣٤ « لا تحزن إن الله معنا ». (٥) \_ أي بالحفظ والنصر \_ فأنزل الله [تعالى]

ورواه أبو يعلى (٢٦٦٢) عن ابن عباس، وصححه الهيثمي في «الجمع» (٢٩٦١).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۵۳۰): (ضعيف) ذكره ابن جرير في «التاريخ» (۱/ ٥٦٩)، وابـن هشام (۳/ ۱۲) ـ كلاهما، وغيرهما ـ من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٣١): (حسن) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٠٠/ ٢٨٤) عن أسماء بنت أبي بكر. وأشار الهيثمي في «المجمع» (٩٩٠٥) إلى تحسينه.

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٢٧٤/ ١٠٢٩) عن سراقة فمن مالك.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥٣٢): (ضعيف) سبق الكلام عليه برقم (١٤٨١).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٣٣): رواه البخاري (٣٤٥٣ و٣٧٠٧ و٤٣٨٦)، ومسلم (٢٣٨١) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي بكر الصديق.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٥٣٤): رواه البخاري (٣٤١٩ و٣٤٥٢)، ومسلم (٢٠٠٩) ــ كلاهما، وغيرهما ــ عن أبي بكر الصديق. وقد أوهم المصنف أن الحديثين حديث واحد، وليس كذلك؛ فالأول كان في الغار، والثاني كان عند لحوق سراقة بن مالك بهما على الطريق خارجه

ا ١٥٣٥ وجاء أن أبا بكر رأى [وجد] فيه جحراً، فألقفه [فألقمه] عقبه وقاية لرسول الله على أن أبا بكر رأى والأفاعي يلسعنه، ودموعه تتحدر، وكان على أبا بكر؟ على ركبته، فأصاب بعض دموعه الوجه الكريم، فقال: مالك يا أبا بكر؟ فقال: لُسعت \_ فداك أبي وأمي \_ فتفل على [عليه] فبرأه». (١)

١٥٣٦ ثم بعد ثلاث ليال \_ كما مرّ، وقيل: بضعة عشر يوماً \_ خرج إلى المدينة على طريق سواحل البحر، ووقع له في طريقه [١/١/٢١٨] تلك، خوارق ليس هذا محل بسطها. ولما سمع المسلمون بهجرته، صاروا يخرجون كل يوم لتلقيه، فما يردهم إلا حرّ الظهيرة، فانقلبوا يوماً، وصعد يهودي على أطم عال؛ فرآهما، فنادى بأعلى صوته: هذا جدكم \_ أي حظكم، ومطلوبكم \_ يا بني قيلة \_ أي الأوس والخزرج \_ قد ظهر. فخرجوا إليه سراعاً بسلاحهم [بأسلحتهم]، فتلقوه، فنزل بقباء، وذلك يوم الاثنين، ثاني عشر ربيع الأول \_ على خلاف طويل فيه، وجزم بذلك في «الروضة». (٢)

وأقام بقباء اثنين وعشرين يوماً، ووصل إليه على \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ بعد مقدمه بثلاثة أيام، وأمر على فيه بالتاريخ، فكتب [٢٦٧/ب/ج] من الهجرة. (٢)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٥٣٥): (؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٦٠) عن أنس.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۵۳٦): (مرسل صحيح الإسـناد) رواه عبـد الـرزاق (۹۷٤٣) ــ ومن طريقه ـ البخاري (۳۲۹٤) ـ كلاهما ـ عن عروة، مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) والصحيح أن النبي ﷺ أقام بقباء أربعة أيام ـ الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وخرج الجمعة ـ وخرج في الخامس.

وأن الذي أمر بكتابة التاريخ هو عمر بن الخطاب الله سنة: سبع عشرة، أو ثمان عشرة، كما نقلته في «ترسيخ المدخل إلى علم التاريخ» (ص:١٧٩).

مرّ على دار من دور الأنصار، دعوه لأنفسهم، فيقول: خلوا سبيلها \_ يعني ناقته \_ فإنها مأمورة، وقد أرخى زمامها، [٢٦٢/ب/د] وما يحركها، وهي تنظر يميناً وشمالاً، حتى بركت على موضع باب المسجد. ثم ثارت، وهو على عليها، فبركت بباب أبي أيوب الأنصاري، من بني النجار، أفضل دور الأنصار، وأخوال جده على عبد المطلب، ثم ثارت [سارت] منه وبركت في مبركها الأول، وألقت باطن عنقها بالأرض، وصوتت من غير أن تفتح فمها [فاها]، فنزل عنها على فاحتمل أبو أيوب رحله وأنزله بيته، فأقام عنده سبعة أشهر، ثم اشترى محل مسجده بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر، ثم بناه باللبن، وسقفه بالجريد، وجُعلت عمده خشب النخل، وجعل فيه موضعاً مظللا، سُمي بالصفة، ليأوي فيه فقراء الصحابة [أصحابه] ، فسُموا أهل الصفة، ثم بنى بيوتاً إلى جنبه، ثم تحول الميها». (1)

۱۵۳۸ «وكان قد أرسل مولاه زيداً، ومولاه أبي [أبا] رافع مقدماً [فقدما] بعياله [۲۱۸/ب/۱] وعيال أبي بكر». (۲) قال:

١٥٣٩ "ثم نصب أحبار اليهود العداوة والبغضاء بغياً وحسداً، بعد أن كانوا قبل مبعثه ومقدمه يُظهرون الإيمان به، ويُقرون بنبوته وعلاماتها، فسحره منهم لبيد بن الأعصم، وجعل سحره في مشط ومشاطة، وخف [وجف] طلع، الا٢١٧/ براج] ودفنه في بئر ذي أروان [أرمان] \_ وأكثر المحدثين يقولون: ذروان عت راعونة [راعوفة] البئر، كما في الصحيح، فمكث [٢٧٢/ ١/ب] على يُخيل إليه أنه فعل الشيء، وما فعل، لكن في الأمور العادية، [٣٢٠/ ١/د] صوناً لغيرها، عن أن يتطرق إليه أدنى دخل، وأثر فيه السحر لأنه من جملة البلايا المسلطة على الكمتل،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۳۷): (ضعيف) رواه ابن هشام (۲۲/۳) ـ وغيره \_ من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٣٨): (ضعيف) ذكره ابن حبان في «السيرة» (١/ ١٤٠) ـ وغيره

واستقر [واستمر] كذلك سنة، حتى أرسل الله \_ تعالى \_ إليه ملكين في نومه، فأخبراه بمحله، فذهب إليه وأخرجه منها، ومُسخ ماء تلك البئر حتى صار كنقاعة الحناء، وطلع النخل الذي حولها حتى صار كرؤوس الشياطين، وأنزل الله \_ تعالى \_ عليه المعوذتين، حافظتين له من كل سوء يُقصدُ به بعده». (١) وانضاف إلى اليهود جماعة من الأنصار منافقون، فأظهروا الإسلام تقيّة، ورأسهم عبد الله بن أبي اللعين، فكانوا يُبالغون في إيذائه [إيذايته] رفي وهو يتحمل كلما جاء منهم، بل يصلهم ويُعاملهم في الظاهر معاملة المسلمين، وقد قيل له: ألا تقتلهم؟ فقال:

وحكمة ذلك أنهم كانوا بمكة قليلين، لا يُطيقون جهاد أهلها، فلما كشروا بالمدينة، وعُزوا، وقويت [٢٦٨/١/ج] شوكة الإسلام، واشتدت شكيمته، وصارت المدينة وأهلها لهم ملجأ، شرع الله ـ تعالى ـ لهم جهاد أعدائهم، فبعث على [١/١/٢١٩] البعوث والسرايا، وغزا وقاتل، هو وأصحابه، حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً، أفواجاً.

ا ١٥٤١\_ «وعدد مغازيه التي خرج فيها بنفسه [٢٦٣/ب/د] سبعة [سبع] وعشرون، قاتل في تسع منها بنفسه؛ بدر، وأحد، والمريسيع، والخندق، وقريظة، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف،». (٣)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۰۳۹): رواه البخاري (۲۰۳۰ و ۲۳۳ و و۲۰۲۸)، ومسلم (۲۰۲۸) ـ كلاهما، وغيرهما عن عائشة ـ ولهما، ولغيرهما ـ فيه طرق، وألفاظ.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٤٠): رواه البخاري (٣٣٣٠ و٢٦٢٤ و٤٦٢٤)، ومسلم

<sup>(</sup>٢٥٨٤) ـ كلاهما، وغيرهما عن جابر بن عبد الله ـ ولهما، ولغيرهما ـ فيه طرق، وألفاظ.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥٤١): (ضعيف) ذكره ابن هشام (٦/ ١٨)، وابن جرير في «التاريخ» (٢/ ٢٠٧)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (٥/ ٢١٧) ـ جميعهم ـ عن ابن إسحاق.

وإذ قد فرغنا من ذكر خلاصة أنواع الإيذاءات التي وصلت إليه هي من قريش وغيرهم، فلنذكر خلاصة الأنواع التي ظفّر الله \_ تعالى \_ [بها] نبيه علي عليهم، كل ذلك إعزاء [إعزازاً] لك أيها الموفق، الطالب الكمال، الهارب من النقص وأسبابه، على تحمل إذايات أرحامك ما استطعت، والصبر عليها، وإن بلغت منك مبلغاً، تعجز القوى البشرية من حيث طبعها أن تتحمله، فإن الله \_ تعالى \_ يعوضك عن ذلك من الصبر على من بغى عليك والظفر به، ما لم يكن لك في حساب، حتى ترى من عجيب لطفه بك، وإفضاله وجوده عليك، العجب العجاب، فألق لكل ما تُلِي عليك سمعاً، يوصلُ ذلك إلى سرائرك، ويخلط بباطنك وظاهرك لا سمع ألفاظ ومبانيها، من غير تحل بمعانيها، فإن ذلك يُنزلك إلى أسفل وظاهرك لا سمع ألفاظ ومبانيها، من غير تحل بمعانيها، فإن ذلك يُنزلك إلى أسفل ونقص، بمنه وكرمه. آمين.

وروى مسلم (١٢٥٤) عن عبد الله بن يزيد قال: قلت لزيد بن أرقم:

الله عمرة عنه الله على الله على الله عمرة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة غزوة. قال فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. وروى مسلم (١٨١٤) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:

١٥٤٣\_ «غزا رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة، قاتل في ثمان منهن».

حبر لارجى لاهجتري لاسكى لانيش لانيزوى

النوع الأول: [في] سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش في رجب، على رأس سبعة [/٢/٢/٣] عشر شهراً من الهجرة، ووقع قبلها سرايا أخر، ليس فيها قتال ولا غنيمة.

العقيق [بالمضيق] - كما مرّ - يترصد [يترصدون] قريشاً، فمرت به عيرهم تحمل زبيباً [١٢٢/١/د] وأدماً من الطائف، وفيها عمرو بن الحضرمي، فتشاور المسلمون، لأنهم كانوا آخر يوم من رجب، فخشوا [٢١٩/ب/١] من قتالهم، هتك حرمة الشهر، ومن عدم دخولهم الحرم، ثم أجمعوا على قتالهم، فقتلوا عمراً، واستأسروا اثنين، وهرب البقية، واستاقوا العير، فكانت أول غنيمة في الإسلام، فقسمها ابن جحش وعزل الخمس في ذلك قبل أن يُفرض. وقيل: بل قدموا بها إليه وخرها إلى غنيمة بدر، فقسمها معها، وتكلمت قريش: أن محمداً سفك الدماء، وأخذ المال في غنيمة بدر، فقسمها معها، وتكلمت قريش: أن محمداً سفك الدماء، وأخذ المال في وفيه. الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى رداً عليهم: ﴿ يَشْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ النَّحَرَامِ قِتَالِ فِي فَيْدَاء الأسيرين، فقبل فداءهما، فأحدهما أسلم وأقام، ثم مات شهيداً ببئر معونة، والآخر ذهب إلى مكة فمات بها كافراً». (١)

النوع الثياني: [٢٦٩/١/ج] [في] غزوة بدر الكبرى، وهو [وهي] يوم الفرقان الذي أعز الله \_ تعالى \_ فيه الإسلام وأهله، ووضع [ودمغ] فيه الشرك، وأدحض علم، فهي أعظم غزوات الإسلام، إذ بها كان ظهوره وبلوغه الغاية في القوة [العزة] (٢٧٣/ب/ب] والأحكام، هذا مع قلة عدد المسلمين وعدتهم، وكشرة العدو

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۹۶۶): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (۲/ ۱۹۲/ ۱۹۷۰)، وأبو يعلى (۱۹۳۶)، والنسائي في «الكبرى» (۸۸۰۳) والبيهقي (۱۷۵۲۳) في «الكبرى» \_

جميعهم ـ عن جندب بن عبد الله، وأشار الهيثمي في «المجمع» (١٠٣٣٦) فقال: «رجاله ثقات».

ورواه البيهقي (١٧٧٦٨) عن عروة مرسلاً.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، نحوه.

وعدتهم، وسوابغ [وموانع] الحديد، والخيول المسومة، ومن ثمَّ قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً ۚ ﴾[آل عمران: ١٢٣]

[و]كان خروجه ﷺ بأصحابه ليلة ثنتي عشرة خلت من رمضان، السنة الثانية، وانقضاؤها، تسع عشرة خلت من رمضان، وعدتهم ثلاثمائة وخمسة، وألحق بهم ثمانية \_ منهم عثمان \_ لم يشهدوها، فعُدوا منهم، وضُرب لهم بسهمهم، ومعهم ثلاثة أفراس، [٢٦٤/ب/د] ليس لهم غيرها، وسبعون بعيراً، وعدة المشركين عير [قريش] التي [الذي] قدم بها أبو سفيان، في ثلاثين راكباً من الشام، بأموال عظيمة لقريش، إلى قريب بدر، [٢٢٠/١/١١] فإذ سمع أبو سفيان ذلك، أرسل لقريش يستفزهم [يستنفرهم]، فخرجت أشرافهم، إلا أبا لهب، فلما بلغ ﷺ الروحاء، أتاه الخبر بمسير قريش في ذلك العدد والعدة، فاستشار ﷺ أصحابه في طلب العير، وحرب النفير، [٢٦٩/ب/ج] وقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين. وكانت العير أحب إليهم، فقام أبو بكر الله فقال، فأحسن، وكذا عمر، وكذا المقداد، ثم قام سعد بن معاذ \_ ووقع في «مسلم»،سعد بن عبادة ، واعتُرض \_ فحرض على غزو العدو، [٢٧٤/ // ب] وكان، من جملة كلامه: «والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته، لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله \_ تعالى \_ يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله ـ تعالى ـ». فسُرَ رسول الله ﷺ بقوله ثم قال:

٥٤٥ \_\_ «وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكاني الآن لأنظر إلى مصارع القوم، هذا مصرع فلان \_ ويضع يده على الأرض \_ ههنا، وههنا. فما تنحى أحدهم عن موضع يده ﷺ». (١) [١٦٥/١/١٥]

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٥٤٥): (صحيح) رواه الطيالسي (٤٠)، والبزار (٢٢٢) ـ كلاهما ـ عن عمر بن الخطاب.

ورواه النسائي في «الكبري» (٨٦٢٨ و١٠٤٤٢) والطبراني في الكبير (١٠/ ١٤٧/ =

شم رحل والمسركين قد سبقوهم إلى ماء بدر فاحرزوه، فعطش المسلمون، وجاء الشيطان لكثير منهم يوسوسه، فأرسل الله ـ تعالى ـ عليهم مطرأ حتى سال منه الوادي، وكان [وكانوا] على كثيب أهيل، فثبتت أقدامهم، وطابت نفوسهم، وبني لرسول الله والله عريش، فكان فيه، ثم خرج عتبة بن ربيعة، فنهى عن القتال، وقال: يا قوم! [رام ١٠٠١/١/١] إني أرى قوماً مستمسكين، لا يُصَلُونَ وسلون] إليهم، يا قوم! اعصبوا برأسي وقولوا جَبُنَ عتبة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم. فسمعه [٢٢٠/ب/١] أبو جهل فقال له: لقد مُلِئت زبتك [رئتك] وجوفك رعباً. فقال له عتبة: إياي تعني يا مصفر إسته ـ رماه بالأبنة، وأنه كان يزعفر إسته، وقيل: كان بإسته [يام جهل فكان يصبغه بالزعفران، وقيل: غير ذلك، ولعل الكل كان باللعين، فإنه حقيق بكل ذم وعيب، فعليه لعنة الله ـ سيُعلم اليوم، أينا الأجبن.

ثم برز عتبة، بين أخيه شيبة، وابنه الوليد، ودعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار، فلم يرضوا بهم، وطلبوا أكفاءهم من قومهم، فأمر على ابن عمه عبيدة بن الحارث، وعمه حمزة، وابن عمه علياً \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهم \_ فلما عرفوهم قالوا: أكفاء كرام، ووقع في تمييز هؤلاء لأولئك خلاف، وأصح الروايات، أن حمزة بارز عتبة، وعلياً بارز شيبة، وعبيدة بارز الوليد، والمشهور أن الذي بارز الوليد [٢٠٥/ب/د] هو علي، ورجح بأنه شاب مثله، بخلاف الآخرين، فإنهما شيخان كالأولين، فأقبل حمزة إلى عتبة فقتله، وعلي إلى شيبة فقتله، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل الآخر، ثم مال حمزة وعلي على الوليد فقتلاه، واحتملا عبيدة، ثم تزاحف الناس، ورسول الله على العريش، ومعه أبو بكر لا غير، يناشد ربه ما وعده من النصر، لما غلب عليه من مقام الخوف من أن لا يُعبد الله في الأرض بعد ذلك اليوم، وهذا من هذه الجهة أكمل من مقام الرجاء الآتي بكثير، ووعده بالنصر لم يكن معيناً في تلك الوقعة،

وأبو بكر \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ يخفض [١/٢٧٥] [عليه ويقول] بأن الله \_ تعالى \_ منجز له ما وعده، لما غلب عليه من مقام الرجاء، ثم أخذته را الله من من النوم ، ثم استيقظ متبسماً فقال:

أَ ١٥٤ مَ الْبَشريا البابكر! [١/١/٢٢١] هذا جبريل على ثناياه النقع». (١) ثم خرج من باب العريش وهو يتلو: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ ﴾ [القمر: ٥٤]. ثم لما التقى الجمعان، أخذ ﷺ كفأ من الحصى، فرمى به وجوههم، وقال:

الم ١٥٤٧ (شاهت الوجوه». (٢) أي قبحت، وخسرت، فلم يبق بشر إلا دخـل في عينيه ومنخريه منها شيء، وقتل الله ـ تعالى ـ من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسرافهم. قال جماعة:

وهذا الرمي هو المراد من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرِ ﴾ آلله رَمَيْ أَ ﴾ [الأنفال: ٢١] أي إن رميك لا يبلغ هذا المبلغ عادة، فالذي منك مبدأ الرمي، [٢٦٦/١/د] ومنا إيصاله. ومن ذلك:

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ آللَّهُ قَتَلَهُمْ ﴿ وَلَكِرِ آللَّهُ قَتَلَهُمْ ﴿ وَالْاَفْال: ٢١] فبين \_ تعالى \_ هو الفاعل حقيقة الأسباب، والاعتداد بها في الظاهر دون الحقيقة، وأنه \_ تعالى \_ هو الفاعل حقيقة لا غيره، فاندفع [١٧٢/١/ج] أخذ الجبرية من الآية، سلب الأفعال عن العباد بالكلية، على أنهم يلزمهم بطلان سائر التكاليف في الشريعة من أصلها، لكن هؤلاء لا عقول لهم، فليُطو عنان البحث معهم.

وأمد الله المؤمنين من الملائكة بألف في صور الرجال يُقــاتلون معهــم، ثــم صاروا ثلاثة آلاف، ثـم صاروا خمِسة آلاف. (٣)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٤٥٦): (ضعيف) رواه ابـن هشـام (٣/ ١٧٤) مـن طريـق ابـن إسحاق، وفيه من لا يعرف، وانظر: «الدر المنثور» (٤/ ٧٤)

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٤٥٧): (حسن) رواه الطبراني في «الكبير» (٣/٢٠٣/٣) عن حكيم بن حزام، وحسن الهيثمي في «المجمع» (٩٩٩٨) إسناده.

<sup>(&</sup>quot;) ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَآسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِلُّدُكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُرْدِفِينَ ٢٠)

108۸ - «ولما رآهم إبليس، وكان جاء في جند من الشياطين، معه راينه [راية] في صورة [۲۷۰/ب/ب] بعض من يعرفونه، وقال لهم: «لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، وكانت يده في يد رجل منهم، انتزعها، ثم نكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون». (۱) وروي:

١٥٤٩ «أن بعض الملائكة كان على خيل بلق، وثيابهم وعمائمهم بيض،
 قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم، وأن عمائمهم سود، وأنها صفر، ولا مانع أن عمائمهم اختلفت». (٢)

١٥٥٠ ـ «ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر». (٣) وصح في «مسلم»، عن سعد بن أبي وقاص:

رسول الله على، وعن عين [٢٢١/ب/١] رسول الله على، وعن شماله، رجلين عليهما ثياب بيض، ما رأيتهما قبل، ولا بعد». (١) \_ يعني جبريل وميكائيل \_ يقاتلان كأشد القتال، وبقية المواطن يحضرون ولا يقاتلون.

1007\_ «وأشرف مشركان على بدر ينظران الوقعة لينتهبا، فدنت الارد] منهما سحابة، سمعا منها جمجمة [حمحمة] الخيل، وقائلاً يقول: أقدم

<sup>﴿</sup> إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِلَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِ ِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَالَى ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِّنَ لَلْمُؤْمِنِ اللهِ مِن فَوْرِهِمْ هَلَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم جِخَمْسَةِ ءَالَلفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِ بِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ اللهَ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٤٨): (ضعيف) رواه ابن إسحاق (١/ ٢٨٥) تفسيراً بلا إسناد.

<sup>(</sup>۲) الحـــديث رقـــم (۱۰۶۹): (ضــعيف) رواه الطبرانـــي في «الكـــبير» (۱۱/ ۳۸۹/ ۱۲۰۸۵) عن ابن عباس، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «الحِمع» (۹۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٥٠): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٩١٢٥) عن ابن عباس، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (٩٩٨٦).

ورواه ابن أبي شيبة (٣٦٦٥٨) عن مجاهد مرسلاً.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٥١): رواه البخاري (٥٤٨٨). و تُسم (٢٣٠٦) ــ كلاهما ــ عن سعد بن أبي وقاص.

حيزوم، وهو [٢٧١/ب/ج] اسم فرس جبريل، فانكشف قناع قلب أحدهما، فمات مكانه». (١) وصح عن بعض الأنصار:

١٥٥٣\_ «لقد رأيتنا يوم بدر، وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك، فتقع [فيقع] رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف». (٢)

وحينئذ، فحكمة قتالهم مع قدرة جبريل ـ مثلاً ـ على إهلاك الكل في لحظة واحدة بريشة من جناحه، إرادة نسبة الفعل إليه على وإلى أصحابه في الظاهر، وأن الملائكة مجرد مدد، على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله ـ تعالى ـ في عباده، والله [٢٧٦/١/ب] ـ تعالى ـ فاعل الجميع. ومن جملة معجزاته على الهرت يومئذ [يوم بدر]:

اله: قاتل به، فهزه فعاد في يده سيفاً طويل القامة، شديد المتن، أبيض الحديد، يقاتل به فهزه فعاد في يده سيفاً طويل القامة، شديد المتن، أبيض الحديد، يقاتل به حتى انهزموا، وكان ذلك السيف، يُسمى «العون»، ثم لم يزل عنده، يشهد به المشاهد مع رسول الله على حتى قتل وهو عنده». (٣)

1000\_ «وأن معاذ بن عمرو جاءه يحمل يده، إذ لم تبق معلقة إلا بالجلد، من ضربة من عكرمة، فبصق على فالتصقت، وعاش بها صحيحة إلى زمن عثمان». (٤)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۵۵۲): رواه مسلم (۱۷۲۳) ـ وغيره ـ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٥٥٣): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٧٤/ ٥٥٥)، والحاكم (٣/ ٣٦٤/ ٣٦٤) ـ وصححه، ووافقه النذهبي ـ كلاهما ـ عن سهل بن حنيف، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (٩٩٩٣) بقوله: «وفيه محمد بن يحيى الإسكندراني قال ابن يونس: روى مناكير». انتهى.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٥٥٤): (ضعيف) رواه ابن هشام (٣/ ١٨٥) عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٥٥٥): (حسن) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣٨٠/ ٣٨٠) عـن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدراً، وحسنه الهيثمـي في «المجمـع» (٩٩٧١) دون ذكـر البصـق. والالتصاق.

وأمر على بقتلى المشركين، فطُرحوا في القليب، إلا أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه، فستروه بالتراب والحجارة، قريب [١/١/٢٢٢] القليب، ثم وقف على التفخ في درعه، فستروه بالتراب والحجارة، قريب [١/٢٢٢] القليب، ثم وقف على التفخ في درعه، قالم وقف التفخير أن ونقمة وخسرة [وحسرة]، بأسمائهم:

٥٥٦ ـ «هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقاً». (١) وزاد بعضهم: «بئس العشيرة كنتم، كذبمتموني، وصدقني الناس». وقال ﷺ لأصحابه:

٥٥٧ ـ «ما أنتم بأسمع 11 أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يـردوا جوابـاً». (٢<sup>٠</sup>

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ. ﴾[الروم: ٥٢] أي سماعاً نافعاً لهم.

وَقَاتِلُ أَبِي جَهِل، عَبدُ الله بن مسعود، لأنه قد رآه قد صُرع، وهو يذب الناس بسيفه، فقال: الحمد لله الذي أخزاك الله [٢٧٦/ب/ب] يا عدو الله! فقال: ما هو إلا رجل قتل قومه. فجعل يضربه بسيفه، وهو لا يصنع شيئاً، حتى أصاب يده، فسقط سيفه، فأخذه، فضربه حتى قتله، ثم جاء مبشراً للنبي على الله به، فقال له:

الله الذي لا إله إلا هو؟ \_ ورددها ثلاثاً \_ فقال: الله الذي لا إله إلا هو. قال: الله الذي الله الذي الله إلا هو. قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، شمقال: انطلق فأرينيه. فانطلق، فأراه، فقال: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله! فتلت فرعونَ هذه الأمة. (٣)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٥٦): رواه البخاري (٣٨٠٢) عن ابن عمر.

ورواه مسلم (٢٨٧٣) عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۵۵۷): رواه البخاري (۱۳۰٤) عن ابن عمر.

ورواه البخاري (٣٧٥٧)، ومسلم (٢٨٧٣) ـ كلاهما ـ عن عمر.

ورواه مسلم (۲۸۷٤) عن أنس.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥٥٨): (حسن لغيره) رواه أحمد (٣٨٢٤ و٢٤٦) و٢٢٤)،

والطيالسي (٣٢٨)، وابن أبي شيبة (٣٦٦٩٧)، والبزار (٥/ ٢٤٨/ ١٨٦١)، والطبراني في =

وجملة من استشهد يومئذ [يوم بدر] من المسلمين، أربعة عشر؛ ستة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار؛ ستة من الخزرج، واثنان من الأوس، وقُتلَ من المشركين سبعون، وأسر سبعون، من أفضلهم العباس، وابنا أخويه، عقيل بن أبي طالب، [۲۷۲/ب/ج] ونوفل بن الحارث. وقيل للعباس:

المحمور المحم

## ٠٦٥ ١ ـ «اسكت! لقد أمدك الله بملك كريم». (٢)

۱۵۲۱ «وولي عمر وثاق الأسرى، فشد وثاق العباس، فأنَّ، فسمعه [رسول الله] على فلم يأخذه النوم، فبلغ ذلك الأنصار، ففكوا وثاقه، رضى له هي، وسألوه أن يتركوا فداءه، فلم يُجبهم». (٣) ثم استشار الناس في الأسارى، فأجاب

<sup>= «</sup>الكبير» (٩/ ٨٢/ ٨٤٦٩ و ٨٤٧١ و ٨٤٧٨ و ٨٤٧٥ و ٨٤٧٥) \_ جميعهم، وغيرهم \_ عن ابسن مسعود، وأشار إلى تصحيحه الهيثمي في «الجمع» (٩٩٦٥).

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (٩٥٥١): (ضعيف) ذكره السهيلي في «السروض الأنف» (١/ ٢٨٧)، وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۵٦٠): (صحيح) رواه أحمد (۹٤۸)، وابن أبي شيبة (٣٦٦٧٩)، وابن جرير في «التاريخ» (۲/ ۲۲) ـ ثلاثتهم ـ عن علي بـن أبـي طالـب. وصححه الهيثمـي في «المجمع» (۹۹۵۳).

ورواه أحمد (١٨٥٢٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٣٣) \_ كلاهما \_ عـن الـبراء بـن عازب، وصححه الهيثمي في «الجمع» (١٠٠٠١).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۵٦۱): (ضعيف) رواه البيهقي (۱۷۹۲٤) عن ابن عبـاس، وفيـه من لا يُعرف. ورواه عبد الرزاق (۹۷۲۹) عن مقسم، مرسلاً.

أنصاري؛ بحرقهم، وعمر؛ بضرب أعناقهم، المرة بعد الأخرى، والنبي على يُعدرض عنه، وأبو بكر؛ بقبول الفداء منهم، فرضي على وقبله منهم، فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ لَّوْلَا كِتَـٰبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٨] الآية]. قال على:

۱۵٦٣ «من لقي العباس، فلا يقتله». (٢) وبعد أن رجع لمكة أراد الهجرة، فكتب إليه ﷺ [٢٦/١/١/د]:

١٥٦٤ «إن مقامك بمكة خير لك». (٣) أي لأجل أنه كان يكتب أخبار المشركين إليه ﷺ. [٢٧٧/ب/ب]. وقيل: إنما أسلم ببدر، لأنه خرج بعشرين أوقية ذهباً، ليُطعمَ بها المشركين، فذهبت منه في الحرب، فسأل [النبي] ﷺ أن يحسبها من فدائه، فأبى، وقال:

١٥٦٥\_ «أماشيء خرجت [١/١/٢٢٣] تستعين به علينا، فلا نتركه لك». فقال: تركتني أتكفف قريشاً؟! قال: فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل، وقت خروجك من مكة؟ فقال: وما يدريك؟ قال: فأخبرني ربي. فأسلم حينئذ». (٤) وقيل:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٦٢): (حسن لغيره) رواه أحمد (٣٣١٠)، عن ابن عباس.

ورواه الحاكم (٣/٣٦٦/٣) \_ ومن طريقه \_ البيهقي (١٢٦٢٨) \_ كلاهما \_ عـن عائشة، وأشار الهيثمي في «المجمع» (١٠٠٠٦) إلى تحسين حديث ابن عباس عند أحمد.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقـم (١٥٦٣): (ضـعيف) رواه ابـن أبـي عاصـم في «الآحـاد والمثـاني» (٣٤٧) عن ابن عباس، وفيه من لم يُسـمَّ

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥٦٤): (؟) ذكره ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٨/ ١٠٦).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٦٥): (حسن لغيره) وسبق برقم (١٥٦٢) وهو جزء منه.

۱۵٦٧ (وجاء ـ مرسلاً ـ عن الشعبي قال: لما كان يوم بدر، أتي بعقبة بن أبي معيط أسيراً، فقال [۲۷۳/ب/ج] للنبي على: أتقتلني من بين قريش؟ قال نعم. شم أقبل على أصحابه فقال: إن هذا أتاني وأنا ساجد، فوطئ على عنقي، فوالله ما رفعها حتى ظننت أن عيني ستقعان [ستفقآن]، وأتى بسلا جزور، فألقاه علي أعلى ظهري]، حتى جاءت فاطمة، فأماطته عن رأسي، [۲۷۸/۱/ب] [عني] ثم أمر عند انصرافه من بدر عاصم بن ثابت ـ وهو جد عاصم [۲۲۸/ب/د] بن عمر بن الخطاب ـ بقتله، فقتله صبراً». (٣)

١٥٦٨ ـ ثم أقبل ﷺ قافلاً إلى المدينة، ومعه الأسارى، فلما خرج من مضيق الصفراء [الوادي]، قسم النفل بين المسلمين على السواء». (١)

١٥٦٩\_ «وأمر علياً بالصفراء، بقتل النضر بن الحارث، فقتله صبراً» (٥) فأنشدت بنته قتيلة أبياتاً، تحسراً وتعطفاً، [شعراً] أولها:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٦٦): المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) وفي هامش المخطوطة (أ): «انظر هذا مع قوله في أول الغزوة: وانقضاؤها، تسع عشرة خلت من رمضان».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥٦٧): تكلمنا عن هذا عند الحديث رقم (١٤٦٧ و١٤٩٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>١</sup>) الحديث رقم (١٥٦٨): (ضعيف) رواه البيهقي (١٢٥٣٧ و١٢٧٢٦) عـن ابـن إسحاق معضلاً.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٥٦٩): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٨٠١) عن ابـن عباس. وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٠٠١) بقولـه: «رواه الطبرانـي في «الأوسـط» وفيه: عبد الله بن حماد بن نمير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». انتهى.

ورواه البيهقي (١٢٦٣٤ و ١٧٨٠٣ و١٧٨٠٤) عن ابن إسحاق معلقاً.

من صبح خامسة وأنت مُوْفق ما أن تزال بها الركائب تخفق إن كان يسمع ميت أو ينطق لله أرحام هناك تشقق [٢٢٣/ب/١] في قومها والفحل فحل مُعْرق من الفتى وهو المغيظ المحنق بأعز ما يغلوا لديك وينفق وأحقهم إن كان عتق يعتق

يا راكباً إن الأثيل مطنة [مظنة]

بلخ به ميتاً فإن تحية
فليسمعن النضر إذ ناديته
ظلت سيوف بني أبيه [تنوشه]
أمحمد ولآئت نجْلُ نجيبة
ما كان ضرك لو مننت وربما
لو كنت قابل فدية فلناتين
فالنضر أقرب من أصبت وسيلة

أخرج أبو الفرج في «الأغاني»، عن عمرو بن شيبة [شبة] قـال: بلغنـا أن النبي على قال:

الواقدي: أسلمت قتيلة يوم الفتح، ولما أنشدته هذه الأبيات قال ﷺ:

ا ١٥٧١ «لو سمعت هذا، لعفوت عنه، ولا تُقتلُ قريشٌ [ولا نقتل قرشياً] بعدها صبراً». (٢) وينافي هذا الأخبر، أنه ﷺ

١٥٧٢ ـ «لما خرج أثر المشركين عقب وقعة أُحُد، ظفر بمعاوية بـن المغـيرة بن أبي العاص، فأمر بضرب عنقه صبراً». (٣)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٧٠): ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٦١٧)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١٠٦٣)، والحافظ في «الإصابة» (٨٠/٨)، وأبو الفرج في «الأغاني» (١/ ٢٤)، وغيرهم، والذي في «لأغاني»: عمر بن شبه وهو النميري صاحب «تاريخ المدينة».

<sup>(</sup>٢) الحــديث رقــم (١٥٧١): (صــحيح) رواه أحمــد (١٥٤٤٤ و١٥٤٤٦ و١٧٩٠٠ و١٧٩٠٠)، والبخاري في «الأدب» ـ كلاهما ـ عن عبد الله بن مطيع عن أبيه، وصححه شـيخنا في «الأدب»، ولكن الحديث بعد فتح مكة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٥٧٢): ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٦٢٣)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١٤٢٤)، وغيرهما.

فتأمل؛ [٢٧٨/ب/ب] كونه على ارثى ارثى الها لما ناشدته الرحم بقولها: لله أرحام هناك تشقق. [٢٦٨/١/د] وعطف عليها بقوله: «لوسمعت هذا قبل أن أقتله، ما قتلته. أو [و] لعفوت عنه». تعلم أن الرحم توجب عظيم العطف والميل، وإن كثرت الجناية وعظمت. إذ أبوها النضر، كان من جملة [جلة] رؤوس الكفر، والدعاة إليه، والمبالغين في إذاية النبي على، والاستهزاء به، ومع ذلك، لما ذكرت له ما بينه وبين النضر من الرحم، رق وهش، وذكر أنه لو سمع ذلك وهو حي، لما قتله. كل ذلك لما كان للرحم عنده على من عظيم القدر، وواجب الرعاية، الواجب على ذلك لما كان للرحم عنده التي لا نهاية لها، وفقنا الله \_ تعالى \_ لرعايتها، الأمة اتباعه في ذلك، فإنه السعادة التي لا نهاية لها، وفقنا الله \_ تعالى \_ لرعايتها، بمنه وكرمه. آمين.

والأثيل ـ بضم، ففتح للمثلثة ـ: موضع قبر النضر.

والمظنة: المنزل المعلم.

وخامسة: أي ليلة خامسة [١/١/٢٢٤] من مبدأ السير إلى الأثيل.

ومفعول بلغ الثاني: تحية، يضطرب ويخفف وظلت. إلخ. (١): تحسر منها لما جرى على أبيها؛ تريد: صارت سيوف إخوانه [٢٧٤/ب/ج] تتناوله، بعد ما كانت تذب عنه.

ثم قالت؛ كالمستعطفة، والمتعجبة: لله أرحام، وقرابات، في ذلك المكان قُطعت.

ولام (لله) للتعجب، وكانوا إذا عظموا شيئاً، نسبوه إليه، تفخيماً لأمره. ومحمد: منادى، نُوَّنَ للضرورة.

ومعنى ولآلتَ. إلخ.: أنت كريم الأبوين. يقال: هو عريق في الكـرم. إذا كان متناهــأ.

والمدعو له: قولها: ما كان.. البيت. وما استفهامية، أو نافية.

<sup>(&#</sup>x27;) اختلفت النسخ، في التقديم والتأخير والتصحيف، ومقتضى السياق أنه يُفَسِّرُ كلمات قتيلة بنت النضر بن الحارث، ترثى أباها وتتحسر عليه.

ورب: [۲۷۹/ أ/ب] للتقليل.

والمغيظ: اسم مفعول [٢٦٩/ب/د] من غيظ. وكذا المحنق من أحنق.

والوسيلة: القرابة.

وكان: تامة.

ويُعتُقُ: أي بأن يُعتَق. فحذف الباء، ثم أن: أي هو أحقهم إن وقع عتى بأن يُعتقَ.

ثم مضى ﷺ حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم، فلما قدموا، فرَّقهم بين أصحابه، وقال:

۱۵۷۳ د «استوصوا بهم خیراً». (۱)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٧٣): ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٣٠٦)، وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/ ٣٩٣)، والذهبي في «التاريخ» (١/ ١٩٠).

بقبر أبي لهب، هو قبره. لا أصل له، وإنما هو قبر اللعين؛ القرمطي، الذي فعل عكة الأفاعيل. (١)

النوع الثالث: غزوة بني قينقاع، أحد فِرَق يهود المدينة الثلاثة هم، وقريظة، والنضير، وسببها:

النوع الرابع: قتل كعب بن الأشرف، وذلك بعد خمسة وعشرين شهراً من الهجرة، لما قال على المرابع: السعد بن معاذ، سيد الأوس:

١٥٧٦ «ابعث لكعب بن الأشرف من يقتله». (٣) وفي رواية أنه قال:

١٥٧٧ «من لنا بابن الأشرف؟» .(٤) وفي أخرى:

<sup>(</sup>١) الأثـر رقـم (١٥٧٤): (حسـن) رواه الطبرانـي في «الكـبير» (٩١٢)، والحـاكم (٣/ ٣٦٣/ ٥٤٠ و ٥٤٠٦) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس، وأشار إلى تحسـينه الهيثمـي في «المجمع» (١٠٠١٤) بقوله: «رواه الطبراني والبزار، وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله: وثقه أبـو حاتم وغيره، وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات». انتهى.

وكأنه يقصد أحد القرامطة الذين كانوا مع أبي طاهر القرمطي الذي استباح مكة يـوم التروية سنة (٣١٧) سبع عشرة وثلاثمائة، فقتـل الحجيج، ونهب أمـوالهم، ومنع الحـج تلـك السنة، واقتلع الحجر الأسود، واخذه إلى (هَجَر)، وبقي عنـدهم حتى ذي الحجـة سـنة (٣٣٩) تسع وثلاثين وثلاثمائة. وانظر: «البداية والنهاية» (١١/ ١٦٠ ـ١٦١)، و«تـاريخ ابـن خلـدون» (١٢/ ١٦٠)، و«تاريخ الخلفاء» (١/ ٣٢٨)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٧٥): ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٥٧٦): ذكره القاضي عياض في «الشفا» (٢/ ١٩٢)

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٧٧): خلطه المصنف بالحديث الذي يليه، وذكره ابن سيد =

۱۵۷۸ - «مَن لكعب بِن الأشرف؟ - أي من ينتدب لقتله - فقد استعلن بعداوتنا، وهجائنا، وقد خرج إلى قريش، فجمعهم إلى قتالنا [لقتالنا]، وقد أخبرني الله بدلك، ثم قرأ على المسلمين: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرِ : أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱللهُ بِذلك، ثم قرأ على المسلمين: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ ﴾ [النساء: ٥٠- ٱلْكَتَابِ [٢٠/١/١] و [٢٧٠/ب/د] إلى قوله: أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ ﴾ [النساء: ٥٠- ٢٠]». (١) وفي أخرى:

مسلمة، أخو بني عبد الأشهل: أنا لك به يا رسول الله! أنا أقتله. قال: فافعل!ن مسلمة، أخو بني عبد الأشهل: أنا لك به يا رسول الله! أنا أقتله. قال: فافعل!ن قدرت على ذلك. قال: يا رسول الله! إنه لا بد لنا أن نقول! \_ أي قولاً نحالفاً للواقع \_ قال: قولوا ما بدا لكم، فأنتم في حل من ذلك. فاجتمع معه أربعة من قومه: الأوس، فذهبوا إليه، ثم احتالوا عليه، حتى خرج إليهم من حصنه، مع كونه عروساً، ومع تحذير شديد [التحذير الشديد]، فلم يفد، وخرج إليهم، فسألوه السمر، فذهب معهم، فأدخل بعضهم يده في رأسه، ليشم طيبه، ثم أراه أنه في غاية الطيب، وأن به حاجة إلى شمه، وأدخل يده ثانياً، فهش إليه واطمأن، فأدخل يده ثالثاً، وتمكن منه، ثم قال: اقتلوا عدو الله. فتمكنوا منه، وقتله محمد بن مسلمة، ثم اجتزوا [احتزوا] رأسه، وحملوها في نحلاة، وكان رسول الله على قام تلك الليلة يصلي، فلما وصلوا البقيع كبروا، فلما سمع من تكبيرهم كبر، وعرف أنهم يصلي، فلما وصلوا البقيع كبروا، فلما سمع تله تكبيرهم كبر، وعرف أنهم يصلي، فلما وصلوا البقيع كبروا، فلما سمع قد تكبيرهم كبر، وعرف أنهم يصلي، فلما ورموا برأسه بين يدي رسول الله تشك فحمد الله تعالى على قتله، وأصاب الله!

<sup>=</sup>الناس في «عيون الأثر» (١/ ٤٨٨)، وشيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (ص: ٧٧ و ٨٤)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٤٢٥) و ١٤٣٠)، والحافظ في «الفتح» (٧/ ٣٣٨) \_ جميعهم \_ ضمن الحديث التالي:

<sup>(</sup>۱) الحمديث رقم (۱۵۷۸): رواه البخماري (۲۳۷۵ و۲۸۶۷ و۲۸۲۸ و ۳۸۱۱)، ومسلم (۱۸۰۱) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن جابر. طرف الحديث

وأما باقي الحديث فرواه النسائي في «الكبرى» (١١٧٠٧)، والطبراني في «الكبير» (١١٧٠٧)، وابن حبان (٢٥٧٢) ـ جميعهم ـ عن ابن عباس، نحوه.

ذباب السيف أحدهم، فتفل عليه ﷺ فبرأ».(١)

النوع الخامس: أخذ عير قريش، وأموالهم الكثيرة: [سرية القردة]

• ١٥٨- «وذلك أنه على رأس ثمانية وعشرين شهراً [١٧٦/أ/د] من الهجرة، أرسل زيد بن حارثة إلى ماء من مياه نجد، في مائة راكب، يعترض الهجرة، أرسل زيد بن حارثة إلى ماء من مياه نجد، في مائة راكب، يعترض المراب عيراً لقريش، منهم أبو سفيان، وصفوان بن أمية، وحويطب بن عبد العزى، ومعهم مال كثير، وآنية [من] فضة، وكانت قريش يسلكون إلى الشام طريق بدر، فلما وقع لهم فيها ما وقع، عدلوا إلى طريق العراق [٢٢٥/ب/١] من نجد، فأغار عليهم زيد ومن معه، فأصابوا ذلك المال الكثير، فجاءوا به النبي تير معه، فأصابوا ذلك المال الكثير، فجاءوا به النبي فخمسه فبلغ الخمس، قيمة خمسة وعشرين ألف درهم». (٢)

ا ۱۵۸۱ «بقراً تُذبح، وثلماً في ذباب سيفه، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فأوَّلَ البقر بموت جماعةٍ من أصحابه. والثلم بموت رجل من أهل بيته، وهو حمزة الله أو بما حصل له في وجهه الشريف يومئذ، من شجه، وكسر رباعيته، وجرح شفته. والدرع بالمدينة، وأنهم يعودون عليها». (٣) ثم قال على المحابه:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۵۷۹): رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۲\_۳۳)، وذكره

الحافظ في «الفتح» (٧/ ٣٤٠) أن الذي أصابه ذباب السيف الحارث بـن أوس، وأن الـنبي ﷺ تفل على جرحه فبرئ، وعبارة: «افلحت الوجوه». وردت في قتل ابن أبي الحقيق أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٨٠): ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/ ٤٥٥).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٥٨١): (صحيح) رواه أحمد (٢٤٤٥)، والطبراني في «الكبير» =

. ١٥٨٢ - «امكثوا؛ فإن دخل القوم الأزقة، قاتلناهم، ورُموا من فوق البيوت.

[۱۲۲۱/۱۰] فقال قوم لم يشهدوا بدراً، وأسفوا على ما فاتهم من مشهدها: المرارب] يا رسول الله! كنا نتمنى هذا اليوم! اخرج بنا إلى أعدائنا، لا يسرون أنا جبنا عنهم. فصلى على الجمعة، ثم وعظهم، وحرضهم على الجمد والاجتهاد، وأخبرهم بأن لهم النصر ما صبروا. ففرحوا، ثم صلى بهم العصر، ثم دخل بيته، ومعه أبو بكر، وعمر، فعمماه [فهمماه]، وهيآه. فقال سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله على الخروج! فردوا [۲۲۲/۱/۱] الأمر إليه. فلما خرج لابساً لأمته \_ وهي بالهمز \_ وقد تخفف الدرع، متقلداً سيفه، ندموا جيعاً على ما صنعوا، فقالوا: ما كان لنا أن نخالفك! فاصنع ما شئت. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته، [۲۷/۱/۲] أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وعقد ثلاثة ألوية؛ لواء للأوس بيد أسيد بن حضير، ولواء للخزرج بيد الحباب بن المنذر، ولواء للمهاجرين بيد على \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ وكانوا ألفاً ومائدة درع، والمشركون ثلاثة آلاف وسبعمائة درع، ومائتا فرس، وثلاثة آلف بعير». (1)

وخرج السعدان، سعد بن معاذ، سيد الأوس، وسعد بن عبادة، سيد الخزرج، دارعين، يعدوان أمامه على فنزل عند أحد، ورد ابن أبي المنافق في ثلاثمائة من المنافقين، ثم صف المسلمون بأصل أحد، والمشركون بالسبخة، وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد، وميسرتهم [۲۷۲/۱/د] عكرمة بن أبي جهل، وجعل النبي الرماة، [الذين] [۲۸۱/ب/ب] يحمون ظهرهم [ظهورهم]؛ خسين رجلاً وأمرهم

<sup>= (</sup>۱۱/ ۱۹۱۶/ ۱۲۱۰)، و «الأوسط» (۴۳۷ ه)، والحاكم (۲/ ۱۱ / ۲۰۸۸) ـ ومـن طريقـه ـ والبيهقي (۱۲۰۲۱) ـ جميعهم ـ عن ابن عباس، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (۱۰۰۵۸ و ۱۱۷۵۱). وصححه شيخنا في «الصحيحة» (۱۱۰۰).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٨٢): (صحيح) رواه النسائي في «الكبرى» (٧٦٤٧)، وابن الجارود (١٠٦١) \_ كلاهما \_ عن جابر، ورواه عبد الرزاق (٩٧٣٥) عن عروة مرسلاً. وصححه شيخنا في «الصحيحة» (١٠٠١)، وفي «فقه السيرة» (٢٥٠).

ألا يبرحوا من مكانهم مطلقاً، غلب المسلمون أو غُلبوا، وممن أثخن القتل في المشركين أبو دجانة، بالسيف الذي أعطاه له على بحقه، فأخذه، وعصب رأسه بعصابة حمراء، إشارة للموت، واختال(۱) عند الحرب، فقال على:

١٥٨٣ . «إنها لمشية يبغضها الله [تعالى]، إلا في مثل هذا الموطن». (٢) وحمزة، فقتلا بعض ساداتهم، وعلي، فقتـل صـاحب لـوائهم، وقُتِـلَ حنظلـةُ، فـرأى ﷺ الملائكة تغسله، لكونه خرج جنباً، ثم كرَّ حمزةُ على من ولي اللواء ثانياً، فقطع يده وكتفه، ثم أنزل الله ـ تعالى ـ نصره على المسلمين [المؤمنين]، فانهزم الكفار هزيمــةً [٢٧٧/ ب/ج] فاحشةً، وحتى دعا نساؤهم بالويل، وتبعهم المسلمون ينتهبونهم، فأراد [٢٢٦/ ب/١] الرماة الانصراف عن مواطنهم للغنيمة، فذكروا نهى رسول الله ﷺ لهم عن الانصراف مطلقاً، فأبوا وانصرفوا، فلما أتوا الناس، صرفت وجوههم، فأقبلوا [فانقلبوا] منهزمين لشؤم مخالفتهم، وصاح إبليس اللعين حينتـذ: أي عبـأد الله! أخزاكم [أخراكم]. فرجع المنهزمون، واختلط المعسكران [العسكران]، فلم يتميزوا، فوقع القتل في المسلمين؛ بعضهم من بعض، وكرَّ خالد، وعكرمة على من بقى من الرماة، فقتلوهم، وخرج مشرك فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليـه حمـزة فقتله، [۲۸۲/ أ/ب] وكان وحشي كامناً تحت صخرة، فلما دنا منه تقفاه، [۲۷۲/ب/د] ورماه بحربته، فخرجت من بين وركيه، فمات لساعته، وقاتل مصعب بن عمير ﷺ دون رسول الله ﷺ، فقتله ابن قمئة، يظنه رسول الله ﷺ، فصاح: إن محمداً قُتـل. فانهزم طائفة إلى جهة المدينة، وتفرق سائرهم، وفشا القتل فيهم، حتى قُتـل مـنهم سبعون، فقال بعضهم: ارجعوا إلى قومكم ليؤمنوكم، قبل أن يقتلـوكم، وينهبـوا [وينتهبوا] بيوتكم. وقال أكثرهم: إن كان نبيكم قُتِلَ! أفلا تقاتلون على ديـنكم،

<sup>(&#</sup>x27;) وفي هامش (ب): «اختال: أي تبختر».

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۰۸۳): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (۷/ ۱۰۶/ ۲۵۰۸) عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (۱۰۰۷۱).

١٥٨٤\_ «أقمأك الله». (١) فسلط الله تعالى عليه تيس جبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة.

وشجه عبد الله بن هشام الزهري في جبهته، وهشموا البيضة \_ أي كسروا الخوذة \_ على رأسه، ورموه بالحجارة حتى سقط في حفرة، فأخذ على بيده، واحتضنه طلحة حتى استوى قائماً، وامتص مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري الدم من وجنته ثم ازدرده، فقال رسول الله ﷺ:

٥٨٥ ١ ـ «من مس دمي دمه، لم تصبه [ تمسه ] النار». (٢) [٨٧٨/ ب/ج] ولما سال

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٨٤): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٨/ ١٣٠/ ٥٩٦)، وفي «الشاميين» (٥٣١ ٤٥٣) عن أبي أمامة، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٥٨٥): رواه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٣٤/ ٥٤٣٠)، والحاكم (٣/ ٢٥١)، والحاكم (٣/ ٢٠٩١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٩٧) ـ جميعهم ـ عن أبي سعيد

الدم على وجهه الكريم، فجعل ﷺ يمسحه ويقول:

٧٨٥ ١ - «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم [بدم]، وهو يدعوهم إلى ربهم».

فَأَنْزَلَ الله ـ تعلَى ـ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] (١) وفي رواية أنه لما نشف الدم قال:

١٥٨٨ - «لووقع منه شيء على الأرض، لنزل عليهم العذاب من السماء. ثم قال:
 اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». (٢) وفي أخرى - مرسلة قوية -:

۱۵۸۹ ـ «ضُرِبَ وجهه [۱۸۲/۱/ب] ﷺ يومئذ بالسيف سبعين ضربة، وقاه الله ـ تعالى ـ شرها». (۳)

وذبت أم عمارة المازنية عن رسول الله و في فجرحها ابن قمئة، فضربه ضربات، [۲۷۳/ ب/د] لكن كان عليه درعان.

وترس دونه أبو دجانة، فانحنى [٢٢٧/ب/١] عليه ، فكثـر وقـوع النبـل فيـه [عليه]، وهو لا يتحرك. ورمى دونه سعد بن أبي وقاص، فصار يناوله النبل، حتى ما لا نصل له، ويقول:

٠ ٩ ٥ ١ \_ «ارم فداك أبي وأمي» . <sup>(٤)</sup>

=الخدري بلفظ:

١٥٨٦ ـ «من أحب أن ينظر إلى من خالط دمى دمه فلينظر إلى مالك بن سنان».

(۱) الحديث رقم (۱۵۸۷): (صحيح) رواه الترمذي (۳۰۰۲)، وابن ماجة (٤٠٢٧) \_ وغيرهما \_ عن أنس، وصححه شيخنا فيهما

(۲) الحمديث رقم (۱۵۸۸): لم أقيف عليه بهـذا اللفـظ، والشـطر الآخـر منـه رواه البخاري (۳۲۹۰ و ۳۲۹۰)، ومسلم (۱۷۹۲) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن ابن مسعود.

(٣) الحديث رقم (١٥٨٩): رواه عبد الرزاق (٩٧٣٦) معلقاً.

(١) الحديث رقم (١٥٩٠): رواه البخاري (٢٧٤٩ و٣٨٣٣ و٥٨٣٠)، ومسلم (٢٤١١) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن علي بن أبي طالب. ورواه مسلم (٢٤١٢) عن سعد بن أبي وقاص. وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، فوقعت على وجنته، فأتي به إليه على الكريمة، ثم ردها إلى موضعها، وقال:

١٥٩١\_ «اللهم اكسه جمالاً». فصارت أحسنَ عينيه، وأحدَّهما نظراً. (١) ورمى أبو رهم [ذر] الغفاري بسهم في نحره، فبصق عليه ﷺ فبرأ.

الله بن جحش، فأعطاه و عرجوناً، فعاد في يده سيفاً، فقاتل به، وكان يسمى (العرجون)، ولم يزل يتوارث، حتى بيع من بعض تركة المعتصم في بغداد، بمائتي [١/٢٧٩] دينار. وهذا نظير سيف عكاشة السابق ببدر، المسمى (بالعون)». (٢)

ومَثَّل المشركون يومئذِ بقتلى المسلمين؛ بقطع الآذان، والأنوف، والفروج، وشق البطون، وبقرت هند عن كبد حمزة فلاكتها، فلم تستطع فألقتها.

وأول من عرف رسول الله على بعينيه الكريمتين تحت المغفر، كعب بن مالك، فنادى بأعلى صوته: هذا [٢٨٣/ب/ب] رسول الله على فنهضوا إليه، ونهض نحو الشعب، فأدركه اللعين أبي بن خلف، وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقالوا: يا رسول الله! يعطف عليه رجل منا؟ [١/٢٧٤] فقال [رسول الله] على خا.

الصمة، الما دنى تناول الحربة من الحارث بن الصمة، فانتفض بها انتفاضة عظيمة، ثم طعنه فوقع عن فرسه، وقد كُسرَ ضلعه، فلما رجع لقريش قال: قتلني والله محمد، أليس قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك. فوالله لو بصق علي ً لقتلني. فمات عدو الله بسرف، وهم قافلون إلى مكة». (٣) وفي رواية

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٥٩١): رواه ابن إسحاق (١/ ٣٠١) عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً، \_ ومن طريقه ابن جرير في «التاريخ» (٢/ ٦٦)، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٢٩١ و٤/ ٣٣ و٢/ ٢٩٤)، ولم أقف على رواية للمرفوع منه.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٩٢): رواه عبد الرزاق (٢٠٥٣٩) عن بعض أشياخ أشياخه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (۱۵۹۳): (مرسل صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق (۹۷۳۱) عـن مقسم مولى ابن عباس مرسلاً ورواه ابن أبـي شـيبة (۱۹٤۷۱ و۳۲۷۸٤) عـن عمـارة بـن أبـي حفصة، وعكرمة، وكلاهما مرسل.

للبيهقي وغيره، عن ابن عمر \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ أنه مات ببطن رابخ، وأن ابن عمر رأى ناراً تأجج [١/١/٢٢٨] ورجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها ويصيح: العطش، وإذا رجل يقول: «لا تسقه، هذا قتيل رسول الله ﷺ، هذا أبي ابن خلف». (١)

ولما انتهى رسول الله ﷺ إلى فم الشعب، ملأ علي درقته من المهراس ـ صخرة كبيرة، منقورة ـ فغسل به وجه رسول الله ﷺ من الدم، وصب على [٢٧٩/ب/ج] رأسه وهو يقول:

١٥٩٤\_ «اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه». (٢) وصلى على يومئذ الظهر قاعداً، من الجراح الذي [التي] أصابته. وعند انصراف المشركين، نادى أبو سفيان بكلام، منه: أعلُ هُبَل ـ صنم لهم ـ فقال على العمر:

1090\_ «أجبه. فقال عمر: الله أعلى وأجل. شم قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال: [١/١/٢٨٤] لنا عُزّى، ولا عُزّى لكم \_ أي صنم آخر لهم. فقال على النار. فقال: [٢٧٤/ب/د] إن فقال على الله مولانا ولا مولى لكم. (٣) شم نادى أيضاً: [٢٧٤/ب/د] إن موعدكم بدر، العام القابل. فقال على البعض أصحابه: قل:

النساء، فكان فيهن فاطمة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ فاعتنقته وجعلت النساء، فكان فيهن فاطمة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ فاعتنقته وجعلت تغسل جراحاته، فازداد الدم، فأخذت شيئاً من حصير أحرقته، وكمدته به، حتى لصق بالجرح، فاستمسك الدم.

١٥٩٧ (وأرسل ﷺ محمد بن مسلمة فنادى في القتلى: يا سعد يــا ابـن الربيع! فأجابه ــ وبه رمق ــ فقال: أبلغ رسول الله ﷺ عني السلام، وقل له: يقــول

<sup>(&#</sup>x27;) ذكره الذهبي في «التاريخ» (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٩٤): ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (٨/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٥٩٥): رواه البخاري (٢٨٧٤ و٣٨١٧) عن البراء بن عازب.

<sup>( ُ )</sup> الحديث رقم (١٥٩٦): رواه ابن إسحاق في «السيرة» (١/ ٣٠١).

لك، جزاك الله عنا خير ما جزى به نبياً عن أمته، وأبلغ قومك \_ أي الأنصار \_ عني السلام، وقل لهم: لا عذر لكم عند الله إن تخلفوا إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ثم مات». (١)

وفتَّش ﷺ على حمزة، فلما رآه مُثِّلَ به، اشتدَّ وجعه عليه، فقال: [٢٨٠/١/ج] ما الله عليك، لقد كنت فعولاً للخير، وصولاً للرحم، أم [أما] والله

لأمثلن بسبعين منهم [٢٢٨/ب/أ] مكانك». فنزل: ﴿ وَٱصَّبِرْ وَمَا صَبَّرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧] الآية. فصبر وكفَّرَ عن يمينه. (٢)

١٥٩٩\_ «ومُثِّلَ أيضاً بابن أخته عبد الله بن جحش، ودُفنَ معــه في قــبره، ويسمى المجذع [المجدع] في الله». <sup>(٣)</sup>

تنبيه: من قال أنه وسي من قال أنه وسي من من قال أنه و المن من قال أنه و المن من قال أنه و المنفية، إلى أن الساب المالكية، والحنفية، إلى أن الساب المالكية، والمنتل حداً، وإن تاب. وهذا سب بلا نزاع، فليقتل [فيقتل] عندهم مطلقاً، [١٧٧/١/د] خلافاً لما وقع في «الشفاء» عن بعض أئمتهم. (٤)

تنبيه آخر: في هذه القصة، وما أُصيب به المسلمون فوائد جليلة، منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة معصية نبيهم، ومخالفته.

أولى [أولاً]: بإشارتهم عليه ﷺ بأن يخرج إليهم، وقد كان [ﷺ] اقتضى

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٥٩٧): (معضل) واختلفت النسخ في تعيين اسم أبي هذا الرجل، والصحيح: أن هذا الرجل هو بكسير بن عبيد الله بن الأشبع، كما في «المستدرك» (٣/ ٢٨٤١) أو رجل من بني مازن مبهم كما في «سنن سعيد بن منصور» (٢٨٤٢)، وهو معضل كما في «دفاع عن الحديث» (ص:٢٩).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۵۹۸): (ضعيف) وسبق برقم (۲۵۹).

<sup>(</sup>۲) الحــديث رقــم (۱۵۹۹): (صــحيح) رواه الحــاكم (۲/ ۸۲/ ۲۹) وصــححه، ووافقه الذهبي ــ ومن طريقه ــ البيهقي (۱۲۵٤۹) ــ كلاهما ــ عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۲/ ۱۸۸).

نظره السديد عدم ذلك.

وثانياً: بمخالفة الرماة لمواقفتهم [لمواقفهم] التي أمرهم ﷺ بملازمتها، وأن لا يبرحوا منها مطلقاً. ومنها:

أن يستن به على سنة من قبله من الرسل، فإن عادتهم أن يُبتلوا، ثم تكون لهم العاقبة، وحكمته تمحيص المؤمنين الصادقين، وتمييزهم عن المنافقين، ومن في قلبه غِلُّ ودَخَل، إذ لو انتصروا دائماً لم يحصل تمييز، ولو هُزموا دائماً، لم يحصل المقصود من البعثة، وقد كان نفاق المنافقين مخفياً، فأظهرته هذه القضية [٢٨٠/ب/ج] برجوع ثلاثمائة منافق قبل القتال \_ كما مر حفوف المسلمون أن لهم أعداء بين أظهرهم، وتحرزوا منهم. ومنها:

عظيم الابتلاء، بكسر النفس، وتجرع مرارة الصبر. ومنها:

الوصول بذلك الابتلاء، وتلك الحن والشهادة، لمراتب علية، لا تبلغها الأعمال.

النوع السابع: غزوة حمراء الأسد. وهي على ثمانية أميال من المدينة، وسببها: أنه على خرج [٢٢٩/١/١] يوم الأحد، ثاني يوم أحد، لطلب عدوهم بالأمس، موهناً لهم، ليبلغهم أنه خرج [٢٧٥/ب/د] في طلبهم، فيعلموا بقاء قوته، وأن ما حصل [٢٥٥/١/ب] لأصحابه لم يوهنهم، ونادى مؤذن رسول الله على:

١٦٠٠ «أن لا يخرج معنا إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس». (١) فبلغ حمراء الأسد،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٠٠): (حسن) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ٤٩)، وابن حبان في «الثقات» (١/ ٢٣٥).

وروى البخاري (٣٨٤٩) عن عائشة قالت لعروة: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ
مِنَ بَعۡدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقُواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَيمٌ اللهِ عَلَيمٌ اللهِ عَلَيمٌ اللهِ عَلَيمٌ اللهِ عَلَيمٌ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَصاب يوم أحد، وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال: «من ينهب في اشرهم؟!». فانتدب منهم سبعون رجلا قال: كان فيهم أبو بكر والزبير».

على ثمانية أميال من المدينة، فظفر بمعاوية بن أبي العاص، فأمر بضرب عنقه صراً. (١)

النوع الثامن: قتل سفيان بن خالد الهذلي. لكونه على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة، جمع بقرب عرفة، جموعاً لحرب رسول الله على فذهب إليه عبد الله بن أنيس، فلما وصل إليه قال له: من الرجل؟ قال: من [بني] خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد، فجئت لأكون معك. قال: أجل. ثم مشى معه ساعة، ثم اغتره، وقتله، وأخذ رأسه، وسار الليل، وكمن النهار، فلما قدم، قال له على:

ا ۱٦٠١\_ «أفلح الوجه». قال: أفلح وجهك يا رسول الله. فوضع رأسه بين بديه ﷺ».(۲)

النوع التاسع: غزوة بـدر [۲۸۱/ ۱/ج] الصـغرى. مـر في غـزوة أحـد أن أبـا سفيان قال: الموعد بيننا وبينكم، بدر، العام القابل. وأنه ﷺ أجابه لذلك.

۱٦٠٢\_ «فخرج في ألف وخمسمائة، ومعهم عشرة أفراس، فأقاموا ببدر ينتظرونهم، ثمانية أيام، فباعوا ما معهم من التجارة، فربحوا الدرهم درهمين، وكان أبو سفيان خرج إلى أن بلغ عسفان، ثم جبن ورجع». [٢٧٦//د]. (٢)

النوع العاشر: غزوة بني المصطلق. وسببها: أنه في شعبان سنة خمس، بلغه عن بني [٢٨٥/ب/ب] المصطلق ـ بطن من خزاعة ـ أنهم دعوا العرب إلى حرب رسول الله على فخرج على في كثرة، لم يخرجوا في غزوة [غزاة] مثلها، فأغاروا عليهم، وأنعامهم [٢٢٩/ب/أ] تسقي على مائهم المسمى بالمريسيع، بين قديد والساحل، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم. قال جمع: وفي هذه الغزوة نزلت آية

<sup>(</sup>١) وسبق الكلام عليه برقم (١٥٧٢).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۰۱): (صحيح) رواه ابن سعد (۲/ ۵۰ ـ ۵۱)، وابـن حبــان في «الثقات» (۲/ ۲۷۹) بأتم منه هنا.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٦٠٢): ذكره ابن جرير في «التاريخ» (٢/ ٨٨)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٨٩).

التيمم. وفيها أيضاً كانت قصة الإفك السابقة، وكون آية التيمم نزلت في هذه، طال فيه [فيها] النزاع. والذي رواه الطبراني، صريح في أن آية التيمم إنما نزلت في غزوة أخرى، بعد هذه، لكن في إسناده مقال. وروى ابن أبي شيبة، أن أبا هريرة قال:

17۰٣\_ «لما نزلت آية التيمم، لم أدر كيف أصنع». وأبو هريرة إنما أسلم [في] السنة السابعة، فتكون آية التيمم في غزوة بعد خيبر، وهي بعد غزوة [بني] المصطلق بكثير ـ اتفاقاً ـ. (١)

النوع الحادي عشر: غزوة الخندق، في السنة الرابعة، أو الخامسة \_ والأول أشهر \_ بلغه ﷺ [٢٨١/ ب/ج] أن قريشاً، وغطفان، واليهود الذين خرجوا إليهم وحرضوهم على حرب رسول الله ﷺ اجتمعوا، فأمر ﷺ بإشارة سلمان [الفارسي] \_ بحفر الخندق، لأنه من مكائد الفرس، ثم عمل فيه ﷺ بنفسه، والمناب، (٢) ودأبوا فيه، حتى أنهوه في ثلاثين، أو عشرين، أو خسة عشريوماً، ووقع في حفره معجزات، منها: [٢٨٦/ ا/ب]

انه عرض لهم فيه قطعة غليظة، فقام على وبطنه معصوب بحجر، لأن له ثلاثة أيام لم يذق شيئاً: فأخذ المعول وضربها، فعادت كثيباً أهيل (٢) \_ أي رملاً سائلاً، غير متماسك \_ هذا ما في رواية صحيحة. وفي أخرى \_ سندها حسن (١٦٠٥ \_ أنها صخرة لا يأخذ منها المعاول، وأنه على أخذ المعول فقال:

بسم الله. وضربه ضربة، فنشر ثلثها، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني الأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر فقال: الله أكبر،

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٠٣): (ضعيف) رواه ابن أبي شيبة (١٦٨٩)، وإسحاق بن راهويه (٣٣٠) \_ كلاهما \_ عن أبي هريرة وفيه انقطاع بين سليمان بن موسى الدمشقي، وأبي هريرة. وسبق الكلام عن حادثة الإفك، وقصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق.

<sup>(</sup>۲) وفي هامش (أ)، و(ب): «فدأب: أي تعب».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٦٠٤): رواه البخاري (٣٨٧٥)، وغيره عن جابر

أعطيت مفاتيح فارس، وإني [١/١/٢٣٠] والله لأبصر قصر المدائن البيض [الأبيض] الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله. فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة». (١) ومنها: ما صح أيضاً في قصة جابر المشهورة في

الذهاب النهم غيره - اشتد البلاء، وعظم الخوف، وأتبلت قريش، ومن معهم في عشرة وخرج [رسول الله] والمحجمع السيول، ونزلت غطفان، [١٨٢٨/١] وأهل نجد عند أحد، وخرج [رسول الله] وهم ثلاثه آلاف، وصار الحندق بينهم وبين القوم، وحينئذ خرج اللعين [١٧٧٧/١/٤] حيى بسن أخطب إلى بني قريظة، فلا زال بهم حتى نقضوا عهد [عقد] رسول الله ولا وعزموا على حربه مع قريش، فلما بلغه ولا ذلك من الزبير لل أرسله إليهم، ولم يجسر على الذهاب إليهم غيره اشتد البلاء، وعظم الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم، وهم قريش، [٢٨٦/ب/ب] ومن أسفلهم، وهم قريظة، خافوهم على ذراريهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، وظهر نفاق كثير من المنافقين ـ كما ذكر الله ـ تعالى ـ ذلك أوائل سورة الأحزاب ـ وأراد نوفل المخزومي أن يثب الحندق بفرسه، فوقع فيه، فقتله الله ـ تعالى ـ وكبر ذلك على المشركين، فأرسلوا يبذلون ديته ليأخذوه ويدفنوه، فقال على:

١٦٠٧ «إنه خبيث هو وديته، ولا نمنعكم أخذه». (٣) واقتحم جماعة خيو لهم

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٠٥): (ضعيف) رواه أحمد (١٨٧١٦)، وأبو يعلى (١٦٨٥)، وابن أبي شيبة (٣٦٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٥٨) ـ جميعهم ـ عن البراء بن عازب، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٠١٣٨) بقوله: «وفيه: ميمون أبو عبد الله؛ وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات». انتهى.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٠٦): انظر الحديث (١٦٠٤) وأصله عند البخاري (٣٨٧٥).

 <sup>(</sup>٦) الحديث رقم (١٦٠٧): (مرسل صحيح الإسناد) رواه ابن أبي شيبة (٣٦٨٢٤)
 عن عكرمة مرسلاً، ولفظه:

١٦٠٨ ـ تردى به فرسه يوم الخندق فقتل فبعث أبو سفيان إلى النبي ﷺ بديته مائة من

من ناحية ضيقة منه، حتى صاروا بالسبخة، فقتل علي أحدهم، والزبيرُ آخر، فرجعوا منهزمين، ولم يكن بين الفئتين إلا مراماة بالنبل، فأصاب سهم منها أكحل سعد بن معاذ، فقطعه، وهو في الذراع، ويسمى عرق الحياة، لأن في كل عضو منه شعبة. ودام الحصار بضع عشر ليلة، فمشى نعيم بن مسعود الأشجعي \_ وهو مخف إسلامه \_ فأوقع [٢٣٠/ب/١] بين قبائل المشركين، حتى [٢٨٨/ب/ج] اختلفت كلمتهم، وأرسل الله \_ تعالى \_ في آخر ليلة، وهي ليلة الأربعاء، ظلمة ريح الصبا، بشدة وبرد، لم يروا مثلها، فصار المنافقون [٢٧٧/ب/د] يستأذنون ويقولون: إن بيوتنا عورة، حتى لم يبق إلا ثلاثمائة، فدعا على حذيفة، ودعا له حتى ذهب عنه القرق والفزع، وقال:

۷۸۳

۱٦٠٩ «ائتني بخبر القوم». (۱) فدخل عسكرهم، فرأى كلمتهم اختلفت، وسمع أبا سفيان يقول: هلك الخف، والكراع، واختلفنا [٢٨٧/١/ب] وبنوا قريظة، (٢) ولقينا من هذا الريح ما ترون \_ أي من قلعها الأوتاد، وكفيها القدور، وسفيها التراب عليهم، ورميهم بالحصى، وسماعهم في أرجاء عسكرهم التكبير، وقعقعة السلاح \_ فارتحلوا، فإني مرتحل، ووثب على جمله، فما حلَّ عقال يده إلا وهو قائم. فرجع حذيفة، فرأى فوارس، فقالوا:

• ١٦١٠ «أخبر صاحبك أن الله \_ تعالى \_ كفاه القوم». <sup>(٣)</sup>وروى أحمد أنهم قالوا: يا رسول الله! هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر! فقال:

١٦١١ «نعم، اللهم استر عوراتنا، وأمن روعاتنا». (٤) فضرب وجوه أعدائهم

<sup>=</sup>الإبل فأبى النبي ﷺ وقال: «خذوه فإنه خبيث الدية خبيث الجثة».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٠٩): رواه مسلم (١٧٨٨) عن حذيفة، وفيه من دلائل النبوة ما يزيد المؤمن إيماناً.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ عدا (ج) ففيها: «بنو قريظة» وهو الصحيح.

<sup>(\*)</sup> الحديث رقم (١٦١٠): ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>١٤) الحديث رقم (١٦١١): (ضعيف) رواه أحمد (١١٠٠٩) عن أبي سعيد الخدري=

بالريح ـ أي حتى تركوا ما ثقل من متاعهم ـ وحينئذ قال ﷺ:

١٦١٢ ( «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا» . (١) وفي رواية سندها حسن:

١٦١٣ - «لا تغزُونَكم بعد هذا أبداً، ولكن أنتم تغزونهم». (٢) وكان الأمر كذلك. وعاد ﷺ يوم الأربعاء إلى المدينة، هو وأصحابه، فوضعوا أسلحتهم، واغتسل ﷺ، فجاءه جبريل، معتجراً بعمامة من إستبرق، على بغلة [١٨٢/١/ج] عليها قطعة [قطيفة] ديباج فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه! واخرج إليهم - أي قريظة - فإني عامد إليهم، [٨٧٢/١/د] فمزلزل [فزلزل] بهم حصونهم، فأمر ﷺ مؤذناً، فأذن في الناس:

١٦١٤ \_\_\_ «من كان سامعاً مطيعاً، فالا [١/١/٢٣١] يصلين العصر إلا ببني قريظة». (٣) وفي رواية: [٢٨٠/ ب/ب]:

١٦١٦ ـ «قم، فشدَّ سلاحك، فوالله لأدقنهم دقَّ البيضِ على الصفا». (٤) وبعث يومئذ منادياً ينادي:

<sup>=</sup>وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢١١٨)، وصححه في «الصحيحة» (٢٠١٨)، وحسنه في «فقه السيرة» (ص:٢٠١٨)، وضعفه المعلق على «المسند»، وتردد فيه الهيثمي في «المجمع» (١٧١٢٨)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦١٢): (ضعيف) رواه ابن هشـام (٢١٦/٤) عـن ابـن إسـحاق معلقاً، ونقله المؤرخون عنه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۱۳): المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٦١٤): (ضعيف) رواه ابن هشام (٤/ ١٩٢) عن ابن إسحاق معلقاً، ونقله المؤرخون عنه. وأصل الأمر بصلاة العصر في بني قريظة رواه البخاري (٩٠٤):

١٦١٥ ـ «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». ورواه برقم (٣٨٩٣) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦١٦): ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١٠٣/٢).

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٦١٧): المصدر السابق.

١٦١٨ - «الا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». (١) فلم ينكر عليهم الأنهم مجتهدون، كما أن من صلاها لوقتها منهم لم ينكر عليهم تأويلهم بأنه على لم يرد إلا مجرد المبادرة، وحاصروهم خمساً وعشرين ليلة، حتى أجهدهم الحصار، وقذف الله [تعالى] في قلوبهم الرعب، ثم طلبوا منه على أبا لبابة، ليستشيروه، فأرسله إليهم، فمال إليه الرجال، وجهش غيرهم بالبكاء، فرق هم، فقالوا له: ننزل على حكم عمد؟ فقال: نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح وثم تنبه لخيانته، فذهب على وجهه، فربط نفسه في عمود في المسجد، وحلف ألا يبرح من مكانه هذا حتى يتوب الله و عليه، فلما بلغه على خبره، وكان قد استبطأه، [٢٨٣/ب/ج] قال:

البابة! أبشر، فقد تاب الله \_ تعالى \_ عليه خارجاً لصلاة الصبح أطلقه. فأذن، فقامت على باب حجرتها \_ وكان (٣) [٢٣١/ب/١] قبل أن يضرب عليهن الحجاب \_ فقالت: يا أبا لبابة! أبشر، فقد تاب الله \_ تعالى \_ عليك. فبادروا إليه ليطلقوه فأبى، إلا أن يطلقه رسول الله ﷺ بيده، فلما مر عليه خارجاً لصلاة الصبح أطلقه. (٤)

ولما اشتد الحصار ببني قريظة، رضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله عَلَيْهُ، فحكم فيهم سعد بن معاذ ؛ سيد الأوس، فأتاه قومه للمسجد، وكان به في خيمة

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦١٨): (صحيح) وسبق برقم (١٦١٥).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۱۹): ذكره ابن جرير في «التاريخ» (۲/ ۱۰۰).

<sup>(&</sup>lt;sup>¬</sup>) وفي (ب)، و(ج): «وكانت»، وفي (د): «وقالت».

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٢٠): المصدر السابق.

امرأة تبداوي الجرحي، فحملوه على حمار، فلما انتهى إلى رسول الله على والمسلمين، قال على:

وقال الأنصار: أراد الكل. فأعلموه أنه على ولاه أمر مواليه ليحكم فيهم، قال: وقال الأنصار: أراد الكل. فأعلموه أنه على ولاه أمر مواليه ليحكم فيهم، قال: فإني أحكم فيهم: [١٨٢٨/١/ج] بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري، والنساء. فقال على: «لقد حكمت فيهم بحكم الله». (١) الحديث. فأمر على برجالهم، فأدخلوا المدينة، [٢٧٨/١/د] وحُفر لهم أخدود في السوق، [٢٨٨/ب/ب] وجلس على ومعه أصحابه، فضربت أعناقهم، وكانوا ما بين ستمائة، وسبعمائة، وثمانمائة، ولا ينافيه ما صح أنهم أربعمائة مقاتل، لاحتمال أن البقية أتباع لا قتال فيهم [منهم]. واصطفى على لنفسه الكريمة (ريحانة) فكان يطؤها». وقيل: استمرت مملوكة. وانفجر جرح سعد بن معاذ من لبته [ليلته] فمات شهيداً.

١٦٢٢\_ «وحضر جنازته سبعون ألف ملك». (٢)

الله. تعالى. عليه [عنه]». (واه الشيخان. (۳) واهتزاز العرش المرحمن) واه الشيخان. (۳) واهتزاز العرش على حقيقته، فرحاً بقدوم روحه السعيدة، وجعل الإدراك في الجمادات جائز، وله نظائر، وَزَعْمُ: أن المراد بالعرش نعشه [نفسه]. باطل، يرده رواية: «عرش الرحمن». علا المراد بالعرش تعشه من تراب قبره، فإذا هي [هو] مسك، ومع ذلك قال ﷺ [عنه] «لوكان أحد ناجياً من ضمة القبر، لنجا منها سعد، ضمّ ضمةً، ثم فَرَجَ الله. تعالى. عليه [عنه]». (٤)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٢١): رواه البخاري (٢٨٧٨ و٣٨٩٥)، ومسلم (١٧٦٨)، كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي سعيد الخدري، ولفظ الحديث «بحكم الملك».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٢٢): (صحيح) رواه إسحاق (١١٢٦) عن عائشة. ورواه ابـن أبي شيبة (٣٦٧٩٧) عن سعد بن إبراهيم مرسلاً، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٦٢٣): رواه البخـاري (٣٥٩٢)، ومسـلم (٢٤٦٦) ــ كلاهمـا، وغيرهما ــ عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٢٤): (صحيح) رواه إسحاق (١١٢٧)، وابن أبي شيبة (٣٦٧٩٧)

النوع الثاني عشر: أخذ عير قريش. وذلك أنه في جمادى الأولى سنة ست، أرسل على زيد بن حارثة في سبعين راكباً إلى العيص، موضع [على] أربع ليال من المدينة، لعير قريش، أقبلت من الشام، فأخذوها وما فيها، ومن جملته فضة كثيرة لصفوان [٢٨٤/ب/ج] بن أمية، وأسر منهم جماعة، منهم أبو العاص بن الربيع، فأجارته زوجته زينب بنت النبي على ونادت في الناس بذلك، حين صلى النبي الصبح، فقال:

**V A V** 

**١٦٢٥ ــ «قد أجرنا من أجرت**». <sup>(١)</sup> وردَّ [٢٨٩/١/ب] عليه ما أخـذ منه. [٢٧٩/ ب/ د].

النوع الثالث عشر: قتل أبا [أبي] رافع اليهودي. وذلك أنه في رمضان سنة ست، أرسل على عبد الله بن عتيك، ومعه أربعة، إلى اللعين أبي رافع بن [أبي] الحقيق اليهودي، الذي حَزَّب الأحزاب يوم الحندق، وأمرهم بقتله، فذهبوا إلى حصنه بخيبر، عند غروب الشمس، فأجلسهم عبد الله، وجاء إلى باب الحصن، فتقنع بثوبه، فصاح عليه البواب: ادخل! فإني أريد أن أغلق الباب، فدخل واستخفى، حتى رأى البواب غلَّق، وعلق المفاتيح، فقام إليها، ثم صبر إلى انقضاء سهر [سمر] اللعين أبي رافع، ففتح وصعد، وصار كلما فتح باباً أغلقه عليه من داخل، حتى انتهى إليه في بيت مظلم، وسط عياله، فقال: أبا رافع! قال: من هذا؟ فأهوى نحو الصوت، فضرب [فضربه] بسيفه وهو دهش، فما أغنى، فجُرحَ الصوت؟ فقال: ضربني رجل قَبْلُ بالسيف، فضربه به فلم يغن شيئاً، فصاح، وقام الصوت؟ فقال: ضربني رجل قَبْلُ بالسيف، فضربه به فلم يغن شيئاً، فصاح، وقام الهله، فتنحا عنه، ثم جاء وغير صوته \_ كالمغيث [له]، فإذا هو مستلق على ظهره، فوضع السيف في بطنه، واتكاً عليه، فسمع صوت العظم، امه ١٨/١/٨ح]

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٢٥): (ضعيف) رواه الحاكم (٣/ ٢٦٢/ ٥٠٠٥) عن عائشة، وأعله الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٣٦)، والزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٠٠ \_ ٢٠٠١) بالانقطاع. وورد من روايات أخرى مطولة عند الطبراني في «الكبير»، والبيهقي.

فخرج [۲۳۲/ب/۱] وجعل يفتح الأبواب، فانتهى إلى درجة له، فوضع رجله وهو يرى أنه انتهى إلى الأرض، فوقع، فانكسر ساقه، فعصبها بعمامته، فلما صاح الديك، قام الناعي على السور، فذهب لأصحابه فأخبرهم، ثم [۲۸۹/ب/ب] انتهى إلى النبي على المال: [۲۸۰//۲۸۰]

١٦٢٦\_ «ابسطرجلك»، فمسحها، فكأنه لم يشتكها قط. (١) وورد ما يخالف ذلك، لكن هذا هو الأصح.

النوع الرابع عشر: سرية عمرو بن أمية الضمري. وسببها أن أبا سفيان بن حرب، أرسل في هذه السنة، إلى النبي على من يقتله غدراً [عدواً]، فجذبه أسيد بن الحضير بداخلة إزاره، فإذا هو بالخنجر، فسقط في يده، فقال له على:

١٦٢٧ ـ «اصدقني! ما أنت؟ قال: وأنا آمن؟! قـال: نعم. فـأخبر [فـأخبره] بخبره، فخلي عنه ﷺ». (٢)

المتله، فذهب إليه، وصار يطوف ليلاً، ففطن به معاوية بن أبي سفيان، فأخبر به، ليقتله، فذهب إليه، وصار يطوف ليلاً، ففطن به معاوية بن أبي سفيان، فأخبر به، فخافه قريش، وطلبوه، وكان فاتكاً في الجاهلية، فهرب، ولقي اثنين فقتلهما، ورسولين بعثتهما قريش يتجسسان الخبر، فقتل أحدهما، وأسر الآخر، فقدم به المدينة، فجعل يخبر رسول الله عليه ورسول الله عليه يضحك». (٣)

النوع الخامس عشر: عمرة الحديبية \_ بتخفيف الياء، وتشديدها، اسم لبئر، سُمي به [بها] ما حولها، وأكثره في الحرم، على سبعة أميال من مكة \_ وهي في ذي القعدة سنة ست، [٢٨٥/ب/ج] خرج ﷺ معتمراً بأصحابه، وهم ألف ومئات! \_ فيها خلاف طويل \_ فلما كان بذي الحليفة، قلد الهدي، وأشعره، وأحرم منها

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٢٦): رواه البخاري (٣٨١٣) عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٦٢٧): (؟) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ٩٤) ــ ومن طريقــه ــ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٥/ ٤٢٥ ــ ٤٢٦).

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٢٨): المصدر السابق.

ببالعمرة ولم يستصحب إلا سلاح، [١/١/٢٩٠] المسافر، وهو السيوف \_ لا غير \_ وبعث عيناً له من خزاعة، فجاءه ببعض الطريق، [٢٨٠/ب/د] فأخبره أنهم جمعوا له الجموع [١/١/٢٣٣] ويقاتلوه [ومقاتلوه]، وصادّوه عن البيت، فاستشار أصحابه أن يذهب إلى ذراريهم بمكة، فيأخذها. فأشار الصديق بأنه يمضي لعمرته، فمن صدَّه قاتله، فمضى، ثم لما قربوا من التنعيم [الغميم]، قريب [من] عسفان، قال ﷺ:

## ٩ ٦ ٢ ٩ . «إن خالد بن الوليد بالتنعيم [بالغميم] في خيل لقريش طليعة، فخذوا

ذات اليمين، فما شعر خالد إلا بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيراً لقريش، وســـار رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، فركب [بركت] راحلته، فقالوا: جل جل [حل حل]، فلم تقدم [تقم]، فقالوا: خلت [خلأت] القصواء. فقال ع الله عليه القصواء، وما ذاك لها بخلق! ولكنها حبسها حابس الفيل أي فقال الله عنه الله الفيل منعها الله عن دخول مكة، على هذا الوجه، المقتضى بسفك [لسفك] دماء أهلها، لأن أكثرهم سيسلمون ـ ثم أقسم على أنهم لا يسألونه خطة يُعظمون فيها حُرُمات الله، إلا أعطاهم إياها، ثم زجرها، فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، على حفرة بها ماء، فشكوا إليه العطش، فانتزع سهماً من كنانته فجعلوه فيه، ففاض ماؤه حتى فضل عنهم، فجاء جماعة من خزاعة، [٢٨٦/١/ج] عينة [عيبة] نصح رسول الله [۲۹۰/ب/ب] ﷺ، فأخبروه أن أهل مكة جاءوا مقاتليه، وصاديه عن البيت، فقال على الله نجئ لقتال أحد، ولكنا جننا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب، واضطرت [وأضَرّت] بهم، [٢٨١/١/د] فإن شاءوا ماددتهم مدة، ويُخلوا بيني وبين النياس إن شاءوا، فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النياس، وإلا فوالبذي نفسي بيده، لأقاتلنهم على أمري هذا، حتى تنفرد سالفتي \_ أي صفحة عنقى، كنى بذلك عن القتل \_ ولينفذن الله أمره».

فجاء مقدمُ خزاعةً قريشاً، وأخبرهم بذلك، فقرر لهم عروة بن مسعود، أن هذا [٢٣٣/ب/١] هو الرشد والصلاح، وأنه يأتي النبي ﷺ، فأتاه، فقال له نحو ذلك. فقال عروة: أي محمد! أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟! هل سمعت بأحد

من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكسن الأخرى، فإني والله لأرى أخلاطاً، خليقاً أن ينفروا [يفروا] ويدعوك!. فسبَّه الصديق أبلغ سـبًّ بقولـه لـه: امصـص بظر اللات ـ أي افرض أن بصنمك فرجاً، وأن لفرجه بظراً، وهو مـا يقطـع عنــد الختان، واشتغل بمصها، عن أن تنسبنا إلى الفرار \_ فقال عروة: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر. فقال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لـك عنـدي، لم أجـزك بهـا، لأجبتك. ثم أخمذ بلحية النبي ﷺ وهو [٢٨٦/ب/ج] يكلمه ـ كعادتهم [على [١٩٢١/ ب] عادتهم] عند تكليم النظير لنظيره ملاطفة، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ، ومعه السيف، وعليه المغفر، فجعل كلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ، ضربها المغيرة بنصل [بنعل] السيف، وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله على أي: إجلالاً له على فرفع عروة رأسه [٢٨١/ب/د] فقال: من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر! ألست أسعى في غدرتك؟! \_ أي لاغتياله أصحاباً له في الجاهلية، فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جعل عروة يرمق الصحابة، وما هم عليه من التعظيم البالغ له ﷺ، لا يتنخم نخامة، إلا وقعت في كف من يـدلك بها وجهه، وجلده، ولا يتوضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، ولا أمـر بـأمر إلا تبادروا إليه، ولا تكلم إلا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر، تعظيمــأ له \_ أي فكأنهم يقولون لعروة: ما توهمته فينا: أنا نفر عنه، توهم باطل، إذ كيف من نفعل [يُفعلُ] معه ذلك نفر [يُفَرُّ] عنه؟! وإنما الحقيق بالفرار، قبائلكم التي يراعي بعضها، بمجرد الرحم. ثم رجع [١/١/٢٣٤] لقومه فقال: وفدت على الملوك، قيصر، وكسرى، والنجاشي! فما رأيت ملكاً قط، يعظمه أصحابه، كما يعظم أصحاب محمد محمداً. وذكر لهم ما مر. ثم قال: وإنه عرض عليكم خطة رشد [/٢٨٧//ج] فاقبلوها. فقال [٢٩١/ب/ب] كنانيٌّ: «دعوني آته». فأذنوا له، فلما أقبل، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله! إنه ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدوا عن البيت. فعاد

V4 .

إليهم مشيراً عليهم أن لا يصدوهم. فقال آخر: «دعوني آته». فلما أقبل، قال ﷺ: «هذا فلان، وهو رجل فاجر». (۱) فجعل يكلم النبي ﷺ. وحينئذ جاء سهيل بن عمرو، [٢٨٢/١/د] فقال ﷺ: قد سهل لكم من أمركم، قد أرادت قريش الصلح حين أرسلت هذا، فتكلم معه حتى وقع بينهما الصلح، على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين، ويأمن بعضهم بعضاً، ويرجع عنهم عامهم هذا، وطلب كتاباً بذلك. فأمره ﷺ بذلك وقال له: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمن الرحيم، فوالله ما أدري ما هو؟ ولكن اكتب باسمك اللهم، كما نكتب. فأبي الصحابة، ورضي ﷺ بكتب ذلك. ثم قال ﷺ: اكتب: هذا ما قاضي، أو صالح عليه محمد رسول ورضي ﷺ اهل مكة. فقال سهيل: لو علمنا أنك رسول الله ﷺ ما صددناك، ولا قاتلناك. فقال: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني. ثم قال لعلي: [٢٩٢/١/١/ب] المحه. فقال علي: ما أنا بالذي أعاه ـ لغة في أعوه، وهذا من باب أن سلوك الأدب، فقال علي: ما أنا بالذي أعاه ـ لغة في أعوه، وهذا من باب أن سلوك الأدب، المحرد، وحجته فيما عُلم بالقرائن، أن الأمر ليس وغيره ـ وفي رواية:

مها على ظاهرها، فلا ينافيه [ينافيها] حرمة الكتابة عليه، خصوصية له، لأن هذا وقع معجزة، وهي لا تنافي الأمر المستقر؛ أنه على كان لا يكتب، ولا يقرأ المكتوب، على أن إحسان كتابة بعض الحروف، لا ينافي كونه أميًا، كما هو مشاهد في كثير من العوام، يُحسنون وضع بعض الكلمات بيدهم، ولا يخرجون به عن كونهم أميين. [٢٨٢/ب/د]

<sup>(</sup>۱) وسماه البخاري في روايته: «مكرز».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٢٩): رواه البخاري (٢٥٨١) ـ مطولاً ـ عن المسور بن مخرمـة، ومروان بن الحكم.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحديث رقم (١٦٣٠): هو معنى أكثر الروايات، وكل ما ذكر في كتابة نبيه ﷺ. لم يصح، وصح أنه ﷺ محا كتابة كما في «صحيح مسلم» (١٧٨٣)، وانظر: «الضعيفة» (٣٤٣).

وقول جمع: «أنه استمر يكتب حقيقة من غير تعليم. معجزة مستمرة، وأن مفه مفه وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِتَبِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ مفه وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِتَبِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨] \_ أي يده \_ وأن سبب التحريم، أن لا يلتبس بالقرآن، والوحي، غيرهما، وقد أمن ذلك». مردود. وما ورد [قيل]:

الم ١٦٣١ (أنه ﷺ لم يمت حتى كتب». ضعيف. (١) وزعم أن الالتباس أمن. منوع؛ إذ لو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك، لعادت الشبهة.

وقال المعاند: «كان يُحسن يكتب، لكنه كان يكتم ذلك».

والمعجزات يستحيل [تستحيل] أن يدفع بعضها بعضاً.

وجوز عيـاض، وغـيره، معرفته ﷺ لرسـوم [لرسـم] الخـط، وحروفه، [٢٩٢/ب/ب] لأنه أوتيَ علمُ كل شيءٍ، ويدل له قوله لمعاوية ﷺ:

الميم». (٢) وإنما وافقهم على ذلك، لمصلحة الصلح الذي كان سبباً لفتح مكة، وتطهيرها من كل مشرك، ودخول الناس في دين الله أفواجاً، على أن الذي وقع، وتطهيرها من كل مشرك، ودخول الناس في دين الله أفواجاً، على أن الذي وقع، ترك كتابة لفظ الرحمن الرحيم، ورسول الله على ولا محظور فيه، وإنما المحظور، لوطلبوا كتابة ما لا يحل، ولما كتب ذلك، قال على التحليم أن تخلوا بيننا وبين البيت، فنطوف به. فأبي [١٨/١/١٥] سهيل، خشية أن تتوهم العرب، أنهم أخذوا ضغطة في اكراهاً وقال: ذلك من العام المقبل. فوافقه على ثم اشترط ردً من جاء إليه لأنهم بعد الصلح، اختلطوا بالمسلمين، فجاءوا للمدينة، وذهب المسلمون لمكة، فسمعوا منهم أحواله على ومعجزاته الظاهرة، وعاسن سيرته الباهرة، وعاينوا كثيراً من ذلك، فمالوا إلى الإيمان وبار [وبادر] به جماعة قبل الفتح، وأسلم البقية

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٣١): (موضوع) كما في «الضعيفة» (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٣٢): (ضعيف) ذكره الهندي في «الكنـز» (٢٩٥٦٦) وعـزاه إلى الديلمي عن معاوية، وذكره القاضي عياض في «الشفا» (١/ ٢٦٤).

يومه، وأسلم بإسلامهم بقية العرب، لأنهم كانوا ينتظرونهم، ولأجل ذلك كان هذا هو المراد بالفتح المبين، في سورة الفتح كما يأتي.

وفي هذا المجلس، دخل أبو جندل بن سهيل \_ هذا \_ فرمى بنفسه بين المسلمين، فقال سهيل؛ أبوه: هذا [٢٩٣/١/ب] أول ما أقاضيك عليه، أن ترده إليّ. فأبى عليه، أن ترده إليّ. فأبى عليه: فأبى سهيل. فقال: فأجره إليّ [لي]. فأبى. فقال غيره: [٨٨٨/ب/ج] قد أجرناه لك. فقال على جندل \_ وكان قد عُدّب في الله عذاباً شديداً \_: «ياأب جندل! اصبر واحتسب، فإنا لا نقدر [نغدر]، وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً». وقال له عمر تحريضاً على قتل من قدر عليه منهم:

17٣٣ - "اصبر! إنما هم المشركون! وإنما دم أحدهم كدم كلب». (١) وإنما ردَّه إليهم عملاً بقضية الصلح، لما مرَّ من المصلحة فيه، على أن رده، إنما هو لأبيه، والغالب أنه لا يُهلكه، ويمكنه التَّقِيَّة بالتلفظ بالكفر. قال ـ تعالى ـ: ﴿ إِلَّا مَنَ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ ۚ إِلَّا يَمَنَى ﴾ [النحل: ١٠٦].

وعندنا: الحكم يأتي في مكلف دون غيره.

وعند الحنفية: منسوخ في الكل.

ولما تم الصلح، قال عمر للنبي ﷺ: «الست نبي الله حقاً؟!» قال: «بلى». [السحري، الله على الباطل؟! قال: بلى. قال: فلم نعط الدنية في ديننا إذاً؟! قال: إنبي [٢٨٥/ب/١] رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري. قال: الدنية في ديننا إذاً؟! قال: إنبي البيت فنطوف به؟! قال: بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه، وتطوف به. فأتى أبو [أبا] بكر وقال له مثل ذلك، فأجابه أبو بكر، بمثل ما أجاب به النبي ﷺ سواء بسواء. لأنه الخليفة الأعظم.

وسؤال عمر عن ذلك: لإبانته الحق للضعفاء، خشية من أن يبقى في

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٦٣٣): (ضعيف) رواه أحمد (١٨٩٣٠)، والبيهقي (١٨٦١١) ضمن حديث البخاري الطويل، وأشار إلى ضعفه الحافظ في «التلخيص» (١٣٣/٤) بتمريضه.

نفوسهم شيء.

وما مرَّ: [٢٩٣/ ب/ب] أن الصلح عشر سنين. هو أشهر من رواية أربع.

وكان من جملة الصلح، كما أشير إليه فيما مرّ: «أن لا يدخلوا البيت إلا العام المقبل، ثلاثة أيام، [٢٨٩/١/ج] وسيوفهم مغمودة في غُمدها». ولما كُتب كتاب الصلح، قيل: أرسل به مع عثمان، وأمسك سهيلاً، فأمسك المشركون عثمان. فغضب المسلمون، وأشيع أنه قُتل، فدعا رسول الله على الناس إلى بيعة الرضوان، تحت الشجرة، على الموت. وقيل: على ألا تفروا [يفروا]. وضرب على الموت. وقال:

المعدود البيعة خافوا، فأرسلوه وجماعة من المسلمين، ثم حلق رسول الله ﷺ، ونحر هديه، ففعلوا لذلك [كذلك]، ثم قفلوا راجعين.

17٣٥ "فأنزل الله \_ تعالى \_ عليه سورة الفتح، بكراع الغميم، تسلية لهم عما وقع في نفوس بعضهم". (٢) قال ابن عباس، [٢٨٤/أ/د] وأنس، والبراء \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهم \_:

الله على المنافقون أن رسول الحديبية، بعد أن حسب المنافقون أن رسول الله على والمؤمنون [والمؤمنين] لا ينقلبون إلى أهليهم أبداً. والمراد بالفتح القريب فيها، فتح خيبر، لأنه وقع قريباً، وفيه المغانم الكثيرة». (٣)

والفتح في سورة ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ ﴾ [النصر: ١]، وفي حديث:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٣٤): رواه البخاري (٣٤٩٥ و٣٨٩٩) ـ وغيره \_ عـن عبـد الله الله الله عمرو بن العاص، بلفظ: «هذه يدعثهان». كناية عن بيعته.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٦٣٥): (ضعيف) رواه أبو داود (٢٧٣٦) ـ وغيره ـ عن مجمع بن جارية الأنصاري، وضعفه شيخنا فيه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) وانظر: «الدر المنشور» (٧/ ٥٢٤)، و «تاريخ الإسلام» (١/ ٢٧٢)، و «تفسير البغوى» (١/ ٣٢٢)، وغيرها.

۱ ٦٣٧ ... «**لا هجرة بعد الفتح**». (۱) المراد به فتح مكة. اتفاقاً. وكانت إقامته عشر يوماً.

النوع السادس عشر: غزوة [۲۹۲/ ۱/ب] خيبر. بلد كبير على ثمانية بـرد مـن المدينة، وهي بعد الحديبية بنحو شهرين، ذهب إليها على أواخر المحرم، سنة سبع، فحاصرها بضع [۲۸۹/ بـ/ج] عشرة ليلة إلى أن فتحها.

ومن قال إنها آخر سنة ست، بناه على أن أول السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول.

ورواية أنها في رمضان. تصحفت فيها ( خيبر ) بـ (حنين).

وقول الشيخ أبي حامد ـ من أئمتنا ـ: إنها سنة خمس، [وهو] وهم.

وكان معه على الف وأربعمائة، ومائتا فارس [فرس]، وغار عليهم على بعد الصبح، فرأوا اليهود خارجين لنخلهم، وأراضيهم، بمساحيهم، ومكاتلهم، فقالوا: محمد والخميس \_ أي الجيش؛ لانقسامه لخمسة، المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب \_ فتفاءل على برؤيته آلة الهدم معهم، أو [و]أوحي إليه، فرفع يديه وقال:

١٦٣٨ ـــ «الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قدوم، فساء صباح المنذرين». (٢) [٢٨٤/ ب/ د] وفرَّق ﷺ الرايات ـ ولم تكن إلا حينئذ، وإنما الذي كان الألوية ـ وكانت رايته ﷺ سوداء، وتأخر علي ـ كرم الله ـ تعالى ـ وجهه ـ لرمد، ثم لحق به، ففي ليلة الفتح قال ﷺ:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٣٧): رواه البخاري (٢٦٣١ و٢٦٧٠)، ومسلم (١٣٥٣) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن ابن عباس.

ورواه مسلم (١٨٦٤) عن عائشة.

ورواه البخاري (٣٦٨٦ و٤٠٥٧) عن ابن عمر موقوفاً.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٦٣٨): رواه البخاري (٣٦٤)، ومسلم (١٣٦٥) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أنس، ولهما، ولغيرهما فيه طرق، وألفاظ.

## الله عليه [على الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه [على الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه [على يديه]». (١) فأصبحوا كلهم، يرجوا أن يُعطاها، فقال عليه [٢٩٤] (١) باربا:

• ١٦٤٠ «أين ابن أبي طالب؟ (٢) فأخبر برمده، فأرسل إليه، وبصق في عينيه، ودعا له، فبرأ لوقته، فأعطاه الراية، وأمره بأن يدعوهم إلى الإسلام، ويخبرهم بما يجب عليهم، وقال:

١٦٤٢ ـ « فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك من [١/٢٩٠] أن يكون لك حمر النعم». الحديث. (٣)

ولما تصافوا، قاتلوا أشد القتال، حتى قُتل من اليهود [٢٣٦/ب/١] ثلاثة وتسعون، ومن المسلمين خمسة عشر، وعاد سيف عامر بن الأكوع عليه فقتله، تصديقاً لما أشار ﷺ إليه بقوله له ـ لما حدا في الطريق ـ:

178۳ - «يرحمه الله». ولما سمع سلمة بن الأكبوع ممن ينزعم أنه حبط عمله، سأل النبي رضي فقال: كذب من قال، وإن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه، إنه لمجاهد [لجاهد] مجاهد». (3)

١٦٤٤\_ «وأصاب ساق سلمة ضربة يومئذ ، فأتى النبي ﷺ فنفث فيها ثلاث نفثات، فما اشتكاها بعد». (٥) وقال ﷺ لرجل معه:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٣٩): رواه البخاري (٢٨١٢ و٣٤٩٩)، ومسلم (٢٤٠٧) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن سلمة بن الأكوع، ولهما، ولغيرهما فيه طرق، وألفاظ.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٦٤٠): كذا هو في الأصول، والذي رواه البخاري (٣٤٩٨ و٣٤٩٨)، ومسلم (٢٤٠٦) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن سهل بن سعد:

١٦٤١ - «أين على بن أبي طالب؟».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٦٤٢): المصدر السابق، وفيه طرق، وألفاظ.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٤٣): رواه البخاري (٣٩٦٠و٥٧٩)، ومسلم (١٠٨١)\_\_ كلاهما، وغيرهما ـ عن سلمة بن الأكوع.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٦٤٤): رواه البخاري (٣٩٦٩) عن سلمة بن الأكوع.

۱٦٤٥ «هذا من أهل النار. فكاد بعضهم يرتاب، فكثرت فيه الجراحات، وكاد بعضهم يرتاب، فكثرت فيه الجراحات، وخر به نفسه، فقال على الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». (١)

الله ـ تعالى ـ على رسوله على رسوله ودلَّ عصون خيبر العشرة، ودلَّ الله ـ تعالى ـ على كان في مسك حمار، غيبوه في خربة، الله ـ تعالى ـ على كنز آل أبي الحقيق، الذي كان في مسك حمار، غيبوه في خربة، [70/1/1/1] فاستخرجه». (٢) وقلع عليٌّ باب خيبر. وفي أخبار واهية: «أنه لم يحركه إلا أربعون، أو إلا سبعون».

الذرية، فكان فيهم صفية بنت حيي، في سهم دحية، فافتداها على منه بسبعة رؤوس، خشية من تغيير خاطر، يقع لبعضهم، لأنها بنت ملك من ملوكهم، فلم تُلِقُ إلا به على ١٦٤٠/ب/ج] ثم أعتقها وتزوجها». (٣)

١٦٤٨ ـ وكانت قبل رأت أن القمر سقط في حجرها، فتؤول بذلك». (٤) م ١٦٤٩ ـ (وحرَّمَ ﷺ لحوم الحمر الأهلية». (٥)

• ١٦٥ ـ «وأذن \_ كما في «مسلم» \_ في لحوم الخيل. (٢) وبه أخذ الشافعي

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٤٥): رواه البخاري (٢٨٩٧و ٦٢٣٢)، ومسلم (١١١) \_\_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٤٦): (ضعيف) رواه ابن جريـر في «التـاريخ» (١٣٨/٢) عـن ابن إسحاق، معلقاً.

<sup>(</sup>٣) الحــديث رقــم (١٦٤٧): رواه البخــاري (٦٣٤ و٣٩٦٥)، ومســـلم (١٣٦٥) \_\_\_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٤٨): (ضعيف) رواه ابن إسحاق (١/ ٢٤٦) عـن أبيـه \_ومـن طريقه \_ ذكره كثير من المؤرخين.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٦٤٩): رواه البخاري (٢٩٨٦)، ومسلم (١٩٣٧) ــ كلاهما، وغيرهما ـ عن ابن أبي أوفى، وفي الباب ـ عندهما، وعند غيرهما ـ عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعند البخاري: عن ابن عمر، وزاهر الأسلمي.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٥٠): رواه البخاري (٢٠١١ و ٥٢٠٤)، ومسلم (١٩٤١) ـ =

ه وأجاب المحرمون بما فيه تكلف، وتعسف. وفي «صحيح مسلم»، عن أسماء:
١٦٥١ - «نحرنا فرساً على عهد رسول الله على فأكلناه، ونحن بالمدينة». (١)
أي وقد فُرضَ الجهاد، فزَعمُ أن تحريمها لأجله. باطل. [٢٣٧/١/١] وفي رواية
للدارقطني:

مذه، فالراجح في الأصول أن الصحابي إذا قال: ﴿ كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ . (٢) وبفرض عدم ثبوت هذه، فالراجح في الأصول أن الصحابي إذا قال: ﴿ كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ . كان له حكم المرفوع. (٣) وفيها أيضاً: [٥٨٦/ب/د] سمّت زينب اليهودية، النبي ﷺ في ذراع عنز أهدتها إليه مشوية، لعلمهم أنه كان يجب الذراع، بسم يقتل من ساعته أجمع عليه اليهود، وأعطوه [لها] وأكثرت منه في الذراع والكتف، فتناول الذراع وانتهش منها، [٥٩٥/ب/ب] وأكل رهط من أصحابه معه، فقال:

1707 ـ «ارفعوا أيديكم، فإن هذه النزاع يخبرني [ تخبرني] أنها مسمومة.

وأرسل لليهودية فقال: سممت[هذه الشاة]؛ فقالت: من أخبرك؟ قال: النزاع. قالت: [نعم] قلت: إن كان نبياً لم يضره، وإن لم يكن نبياً استرحنا منه، فعفا عنها على أصحابه الآكلين [الآكلون] معه منها، واحتجم على كاهله تداوياً مما أكل». (١) [١/٢٩١] وفي رواية:

<sup>=</sup>كلاهما، وغيرهما \_ عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>۱) الحسديث رقسم (١٦٥١): رواه البخساري (١٩١٥ و١٩٢٥ و١٩٣٥ و٠٠٠٥)، ومسلم (١٩٤٢) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أسماء بنت أبي بكر.

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۵۲): (صحيح الإسناد) رواه الـدارقطني (۲۹۰/٤) عـن
 أسماء بنت أبي بكر، ورجاله بين ثقة وصدوق، وله شاهد بما قبله.

<sup>(</sup>٣) وكتب المصطلح، وأصول الفقه طافحة بهذه القاعدة وأمثلتها.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٥٣): (ضعيف) رواه أبو داود (٤٥١٠) ـ وغيره ـ عن جابر، وضعفه شيخنا فيه، ولكنه صح عند أبي داود من طريق أبي سلمة (٤٥١١) مرسلاً، ومن طريقه موصولاً (٢٠٤١) عن أبي هريرة، ورواه الطبراني (٢/ ٣٥/ ١٢٠٤) عن عروة مرسلاً، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٠٢٠٩)، فالقصة بمجملها (صحيحة ثابتة) وإن اختلفت ألفاظها.

١٦٥٤\_ «أن [من] الآكلين بشر بن البراء، وأنه دفعها إلى أوليائه فقتلوها». (١)

١٦٥٥\_ «قيل: «قتلها به قصاصاً بعد أن عفا عن حق نفسه، لأنه كان لا ينتقم لنفسه». (٢)

١٦٥٦\_ «وقيل: «أسلمت، فتركها». وبه قال الزهري، وغيره». (٣)

١٦٥٨ ــ «قدم جعفر، ومن معه من الحبشة». (٥)

١٦٥٩ هـ (وكان فتحها عنوة، والقول بأنه صلح. مردود، [٢٨٦/١/د] بأن قائله توهمه من الحصنين، اللذين أسلمهما أهلهما، ليحقن [لتحقن] دماءهم، وهو ضرب من الصلح، لكن لم يقع إلا بحصار وقتال». (٢)

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٥٤): (حسن صحيح) رواه أبو داود (٤٥١١) عـن أبـي سـلمة مرسلاً، ووصله برقم (٤٥١٢) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٥٥): (حسن الإسناد) رواه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٧٠/) الحديث رقم (١٦٥٥): (حسن الإسناد) والقول بقتلها قاله معمر كما عند عبد الرزاق (١٩٨١٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (١٦٥٦): (صحيح الإسناد) رواه عبد الرزاق (١٠٠١٩) عن كعب بن مالك، وفيه كلام الزهري السابق أيضاً.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) الحديث رقم (١٦٥٧): (صحيح) رواه أبو داود (٤٣٧) عن أبي قتادة، وصححه شيخنا فيه، وفي الباب: عن عمران بن الحصين، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وغيرهم.

<sup>(°)</sup> الحمديث رقم (١٦٥٨): رواه البخاري (٢٩٦٧ و٣٦٦٣ و٣٩٩٠)، ومسلم (٢٥٠٢) ـ كلاهما، وغيرهما ـ عن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٦٥٩): والتحقيق: أنَّ بعضها فُتحَ عنوةً، وبعضها فُتح صُلحاً.

النوع السابع عشر: عمرة القضية، أو القضاء؛ لأنه على قاضى \_ أي صالح \_ كفار قريش عليها، كما [٢٣٧/ب/١] (١) مر في الحديبية وليست قضاء عن العمرة التي صُدَّ عنها [٢٩٦/١/ب] لأن تلك لم تفسد، بـل انتهـت بالتحـل منهـا، ومـن تُـمَّ عدُّوها في [من] عُمَرهِ ﷺ الأربع، وقال جمع: سُمِّيت بذلك لأنه يجب قضاؤها، وخرج إليها ﷺ لمَّا هلَّ ذو القعدة، سنة سبع، وأمر أن لا يتخلف أحدُّ ممـن شـهد الحديبية، فخرجوا هم وغيرهم فكانوا ألفين، وساق ستين بدنة، وحمل السلاح، والبيض، والدروع، والرماح، وقاد مائة فـرس، [٢٩١/ ب/ج] فلما انتهـي إلى ذي الحليفة، قدَّمَ الخيل، وعليها محمد بن مسلمة، والسلاح وعليه بشر بن سعد، وأحرم ﷺ ولبي، ولبي معه المسلمون، ولما وصل محمد بن مسلمة مر الظهران، أُخْبِرَ بعضُ قريش فأتوا وأخبروهم، ففزعوا، وخرجوا من مكة، إلى رؤوس الجبال، ولما قَرُبَ عِلْمُ من مكة قدَّمَ عِلْمُ الهَدْيَ أمامَه، وهو على راحلته القصواء، والمسلمون متوشحون السيوف، ومُحْدِقُون برسول الله ﷺ يلبون، فدخل في [من] الثنية العليا المشرفة على الحجون، وابن رواحة آخدٌ بزمام راحلته، وهو يقول:

خلـوا بـني الكفـار عـن سـبيله

ضرباً يزيل الهام عن مقيله وينه الخليل عن خليله يا رب إني مؤمن بقيله

إنسى رأيست الحسق في قبولسه

اليوم نضربكم على تنزيله[٢٨٦/ب/د]

فقال له عمر ﷺ: «يا ابن رواحة! تقول الشعر [٢٩٦/ب/ب] بين يدي رسول الله 選؟!». فقال 選:

١٦٦٠\_ «خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل».(٢٠) ولم يـزل ﷺ يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، مضطبعاً بثوبه وطاف على راحلته، وطاف المسلمون معه مضطبعين، وأمرهم على لقول المشركين: وهنتهم حمى يشرب ـ أي

<sup>(</sup>١) من هنا سقط في (أ) يقدر بورقتين.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٦٦٠): (صحيح) رواه الترمذي (٢٨٤٧)، والنسائي (٢٨٧٣) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أنس، وصححه شيخنا فيهما.

فلم يبق فيهم قوة قتال، أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ الأُولُ \_ وان يمشوا ما بين الصفا والمروة، لِيُسريَ المشسركين قـوتهم [١/٢٩٢]ج] فإنهم كـانوا على قيقعـان ولم يأمرهم بالرمل في جميعه ـ رفقاً بهم ـ ثم سعى ﷺ بين الصفا والمروة على راحلته، ثم عند فراغه، والهدى عند المروة، قال:

١٦٦١\_ «هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر». (١) فنحسر، وحلق عند المروة، وكذلك المسلمون، وأقام على بمكة، فلما أن مضى الثلاثة الأيام، المشروطة في الصلح: «أنهم لا يقيمون أكثر منها [غيرها]». قالوا لعلى لله على تعالى ـ وجهه \_: «قل لصاحبك أخرج عنَّا فقد مضى الأجل» فخرج ﷺ فتبعته بنت عمه حمزة، فأمر عليٌّ فاطمة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهم ـ بأخذها، فخاصمه أخوه جعفر، لكون خالتها تحته، فقضى بها على خالتها، وقال:

١٦٦٢ ـ «الخالة بمنزلة الأم». (٢) (٢٨٧/ أ/د] ـ أي في الحضانة، لأنها أقرب إليها في الشفقة، والحُنُو من نحو العمة، ومن ثَمَّ لم يقض بها ﷺ [٢٩٧/ أ/ب] لعمتها صفية ـ مع أنها كانت إذ ذاك موجودة ـ. <sup>(٣)</sup>

١٦٦٣ و ١٦٦٤ ــ (وتـزوج ﷺ بميمونـة في رجوعـه، بسَـرْف وهمـا حلالان».(١٤) \_ كما قاله أبو رافع؛ السفير بينها وبين النبي ﷺ \_(٥) وقول ابن أختها؛

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٦١): (صحيح) رواه أبو داود (٢٣٢٤) ــ وغيره ــ عن أبي هريرة، وصححه شيخنا فيه، ولكنه بغير ذكر الحادثة ومناسبة الورود.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٦٢): رواه البخاري (٢٥٥٢ و٤٠٠٥) ـ وغيره ـ بطوله، عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٢) يعني عمته صفية بنت عبد المطلب، أخت حمزة، وأم الزبير بن العوام.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (١٦٦٣): (صحيح) رواه أبو داود (١٨٤٣) \_ وغيره \_ عن ميمونة، وصححه شبخنا فيه.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٦٦٤): (صحيح) رواه الترمذي (٨٤١) \_ وغيره \_ عن أبي رافع، وصححه شيخنا فيه.

عبد الله بن عباس:

١٦٦٥\_ «تزوجها محرماً».(١) قال ابن المسيب:

۱٦٦٦ « دهول منه » . (۲) وروى مسلم عنها:

ان لــه ﷺ ونحن حلالان بسَرْفُ ( الله اله الله الله

١٦٦٨ «ثم بعد ذلك، في صفر، سنة ثمان، قدم خالد بنُ الوليد، وعثمان ابن أبي طلحة، وعمرو بن العاص، وهؤلاء من أكأبر قريش [٢٩٢/ب/ج] إلى المدينة فأسلموا». (٤)

"وإنما فعل ذلك إجلالاً لابن عباس، وتأدبا معه، إذ هو من أكبر فقهاء الأمة وعلمائها، وأجل الصحابة، وهو ابن عم رسولُ اللَّه على اللَّه الحق فوق كل إنسان، ولكن ينبغي إقراره في أدب، ورفق، وحياء، ولطق، وابن عباس \_ وإن كان على ما وصفنا من العظمة وأجل \_ فإن هذا لا يمنع أن يتسرب إليه الوهم والزلل، فإن العصمة للَّه!! أو لرسوله، جل من لا يسهو أو ينسى». انتهى باختصار.

وقوله: «العصمة لله..». خطأ تنبه إليه شيخنا بعد أن نبهه عليه أحد إخواننا.

(٣) الحديث رقم (١٦٦٧): (صحيح) وسبق برقم (١٦٦٣) وهمو عند أبي داود، وغيره، ووهم المصنف بعزوه إلى «صحيح مسلم».

(١) الأثر رقم (١٦٦٨): ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٣١٨)، وابـن الأثـير في «أسد الغابة» (١/ ٧٤٧)، والحافظ في «الإصابة» (٤/ ٥٠٠)، وغيرهم.

والظاهر أن عمرو بن العاص أسلم في الحبشة على يد النجاشي عندما ذهب ليسترد مهاجري الحبشة، كما نقله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣٦٧/١) عن الواقدي، ولما أقبل الثلاثة على رسول الله ﷺ رُويَ عنه أنه قال:

١٦٦٩ ـــ «**رمتكم مكة بافلاذ كبدها**». رواه ابـن عبـد الـبر في «الاسـتيعاب» (١/ ١٢٧ و ٣١٨ و ٣٦٧) في تراجمهم.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٦٥): رواه البخاري (٤٠١١) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۲۶۲): رواه الشافعي (۸۲۸) \_ بترتيب السندي \_ بلفظ: «وهم فلان». وعلق عليه السندي بقوله:

النوع الثامن عشر: فتح مكة \_ زادها الله \_ تعالى \_ شرفاً \_ وهو الفتح الأعظم، الذي أعز الله \_ تعالى \_ به دينه، ورسوله، وجنده، وَحَرَمَهُ الأمين، واستنقذ به بلده، وبيته الذي جعله هدى للعالمين، من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل [۲۹۲/ب/ب] (۱) السماء، وضربت طناب [أطناب] عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وأشرق به وجه الدهر ضياءً وابتهاجاً.

خرج ﷺ بكتائب الإسلام، وجنود الرحمن، لنقض قريش ما وقع في صلح الحديبية: «أنه لا يُمنع من دخل في عقد [إحدى] الفئتين». فدخلت بنو بكر في عقد قريش، وخزاعة [۲۹۷/ب/ب] في عقد رسول الله ﷺ، فبيت وفيت أفييت البعض بني بكر خزاعة لما كان بينهما (۲۸۷/ب/د] من الحروب قبل مفتلوا رجلاً من خزاعة، فاستيقظت لهم خزاعة، فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم، فأمدت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل بعضهم معهم ليلاً في خفية، فجاء ركب من خزاعة، وأخبروه بحر بالسلاح، وهو يَجُرُّ رداءه، وهو يقول:

۱۹۷۰ - «لا نُصِّرتُ إِن لَمْ انصركم بما انصر به نفسي». (۲) وجاء عند الطبراني ١٦٧٢ - «أنه ﷺ أعلم بما وقع لخزاعة، قبل أن يأتوا، فأمر ﷺ أن يجهزه [يجهزوا] سراً، وكان قَدِمَ أبو سفيان بن حرب على رسول الله، يسأله أن يجدد العهد، ويزيد في المدة، فأبى عليه، فانصرف إلى مكة». (۳)

<sup>(</sup>١) انتهى السقط من (أ) وكان بمقدار ورقتين تقريباً نقلناها من (ب) وباقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٧٠): لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن قصة وعد النبي ﷺ خزاعة بالنصر، وردت بألفاظ غير هذه. مثل قوله ﷺ لعمرو بن سالم شاعر خزاعة عندما استنصره بقصيدة بين فيها إعانة قريش لبني بكر في عدوانهم على خزاعة:

١٦٧١\_ «**نصرت يا عمرو بن سائم**». رواه البيهقي (١٨٦٣٨) ـــ وغـيره ــ مطــولاً ــ عــن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٦٧٢): وكان النبي ﷺ قال لأصحابه بعد وقوع عدوان بني بكرـ

1700 - «فإني غافر لكم». (٢) فتلك بمعناها، وإنما أثرها مبالغة في تحقيق [تحقق] ذلك ووقوعه. وبهذا يُعلم، أن قوله: اعملوا ما شئتم، إلخ [إلى آخره]. حطاب إكرام وتشريف، تضمن أنهم حصلت لهم حالة كفرت عنهم ما سلف، وتأهلوا بها أن يغفر لهم ما يفعلونه بعد أن فرض، وإلا فهم لم يزالوا على أكمل الأحوال إلى الموت، ومن فُرِضَ منهم وقوعُ ذنب، بادر للتوبة منه حالاً.

<sup>=</sup>وإعانة قريش لهم على خزاعة:

١٦٧٣ ـ «كأنكم بأبي سفيان قدقدم ليزيد في العهد ويزيد في المدة». رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣١٥/ ٣١٠) عن الزهري، مرسلاً.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٧٤): رواه البخاري (٢٨٤٥)، ومسلم (٢٤٩٤) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن علي بن أبي طالب، ولهما \_ ولغيرهما \_ فيه طرق، وألفاظ.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٧٥): (صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» (٣/ ١٦٨٤/ ٣٠٦٦)، و«الأوسط» (٨٢٢٧)، والحاكم (٣/ ٣٤١/ ٥٣٠٩) ــ كلاهما ـ عن حاطب بن أبي بلتعة، وأشار إلى تصحيحه الهيثمي في «المجمع» (١٥٦٦٣).

وبعث ﷺ [٢٩٣/ب/ج] إلى من حوله من قبائل العرب يجلبهم، فمنهم من وافاه بالمدينة، فكملوا فيها عشرة آلاف، ومنهم من وافاه بالطريق، فصاروا اثني عشر ألفاً.

المحروجه، ويوم دخوله مكة، والأصح أنه [خرج] ثاني رمضان، واختُلفَ في تعيين يـوم خروجه، ويوم دخوله مكة، والأصح أنه [خرج] ثاني رمضان، ودخل سادس عشره، ولما بلغ على قديداً، عقد الألوية، والرايات، ودفعها إلى القبائل، ولما بلغ الكديد \_ وهو بفتح الكاف \_ الماء الذي بـين قديـد، وعسفان، [۲۹۸/ب/ب] ولعله المسمى الآن: بـ (خليص). أفطر، فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر». (۱) رواه البخاري. وفي أخرى له:

۱٦٧٧\_ «أفطر، وأفطروا». (٢) وكان العبـاس مقيمـاً بمكـة علـى سـقايته، برضى رسول الله ﷺ، فهاجر إليه بأهله وعياله، فوافاه بالجحفة. [٨٨٨/ب/د]

177٨ (ثم نزل مَرَّ الظهران عشاءً، فأمرهم فأوقدوا عشرة آلاف نار، وكانت قريش أرسلوا أبا سفيان بن حرب، ليأخذ لهم أماناً من النبي وسخيم ما رأوا، هو وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، فلما أتوا مر الظهران، أفزعهم ما رأوا، فقال أبو سفيان: [٢٣٨/ب/١] ما هذه النيران؟! كأنها نيران عرفة! فقال بديل: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: بنو عمرو أقل من ذلك. فأدركهم بعض الحرس، فأتوا بهم رسول الله وسفيان: بنو عمرو أقل من ذلك. فأدركهم بعض الحرس، فأتوا بهم رسول الله وسفيان عنها، فإذا قيل له جهينة قال: مالي وجهينة [ولجهينة]؟! وهكذا، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها \_ قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الراية، فقال سعد: يا أبا سفيان! اليوم يوم الملحمة \_ أي القتل \_ اليوم تُستحل الكعبة. وفي رواية:

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٧٦):رواه البخاري (٢٠٦١) ـ وغيره ـ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٦٧٧): رواه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١١٣) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن ابن عباس، ولهما \_ ولغيرهما \_ فيه طرق وألفاظ.

الحُرمة. فقال أبو سفيان: حبذا يوم الذّمار \_ بكسر المعجمة، أي الهـلاك \_ تمنى أن تكون له قوة يحم بها قومه، أو ترقق إلى سعد في أن يحميه \_ وبلـغ رسـول الله على كلمة سعد، فأمر علياً أن يأخذ [٢٩٩/ // ب] الراية منه، خوفاً أن يكون لـه في قريش صولة.

ورُويَ أن أبا سفيان لما نادى رسول الله على قال له: أمرت بقتل قومك؟ قال: لا. فذكر له ما قال سعد، ثم ناشده الله والرحم، فقال: يا أبا سفيان! اليوم يوم المرحمة، يُعزُّ الله قريشاً. ثم دُفعت الراية لقيس بن سعد. [٢٨٩٩/١/د] وفي رواية:

«كذب سعد! ولكن هذا يوم [عظيم]، سيعظم الله [تعالى] فيه الكعبة، ويوم تُكسى فيه الكعبة». (١) وروى ابن عساكر، أن سبب أخذ الراية منه، أن امرأة من قريش لما سمعته، عارضت النبي ﷺ فقالت:

فلما سمع ﷺ شعرها هذا، دخلته [دخله] رأفة لهم ورحمة، فأمر [١/١/٢٣٩] بالراية، فأخِدَت من سعد، ودُفعت لولده \_ كما تقرر \_[٢٩٤/ب/ج] وقيل: لعلي، وقيل: للزبير، فدخل مكة بلوائين، لأنه كان حامل راية الكتيبة الذين فيهم رسول الله ﷺ بالزبير، أن ينصب رايته بالحجون، الله ﷺ بالزبير، أن ينصب رايته بالحجون، ليدخل ﷺ من أعلى مكة، فدخل ﷺ من أعلاها، مُردفاً أسامة، ودخل خالد بن الوليد ومن معه من القبائل من أسفلها \_ هـذا [٢٩٩/ب/ب] هـو المحفوظ، وعكسه مردود.

١٦٧٩ «وأمرهم ﷺ أن بكفوا أيديهم، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، وقاتلت قبائل استنصرت بهم قبائل قريش خالداً، فأثخن هو وأصحابه القتل

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٧٨): رواه البخاري (٤٠٣٠) بطوله عن عروة، مرسلاً.

فيهم، إلى أن بلغوا الحزورة، ورأى على بارقة السيوف، فقال: ما هذا؟ وقد نهيت عن القتال! فقالوا: نظن أن خالداً بُدئ بالقتال فقاتلهم. ولما اطمأن خالدا [خالد] قال له ين الم قاتلة الم من المنطقة الم المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله عنهم من استطعت. فقال: قضاء الله خير». (١) وعند ابن إسحاق:

المبحت فائتني به». ففعل، فقال له على: «يا عباس ا اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فائتني به». ففعل، فقال له على: يا أبا سفيان ويحك المهيان لك أن تعلم أن لا الله الا الله. فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك، وأكرمك، وأوصلك!. فأعاد عليه، وأعاد] ثم [۲۳۹/ب/۱] قال: أما هذه [۲۳۰/۱/ب] ففي النفس منها شيء، فقال له العباس: ويحك! أسلم قبل أن يُضرب عُنُقُكَ. فأسلم، فقال العباس: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئاً. قال: نعم، وأمر على مناديه: «من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن اغلق بابه فهو آمن». (٣)

١٦٨٢\_ «واستثنى عشرة أنفس؛ ستةً رجالاً، وأربعةً نساءً، فـأمر بقتلـهم، وإن كانوا معلقين بأستار الكعبة، فقُتلوا، إلا من أسلم منهم، كعكرمة بن أبي جهل

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٧٩): رواه ابن سعد (١/ ١٣٦) ــ ومن طريقه ـ الحافظ في «الإصابة» (١/ ٢٢١)، وذكره الذهبي في «التاريخ» (١/ ٣١٣) نقلاً عن موسى بن عقبة.

<sup>(</sup>۲) الحدیث رقم (۱٦۸۰): (حسن) رواه أبو داود (۳۰۲۲) عن ابن عباس، وحسنه شیخنا فیه.

<sup>(</sup>٣) الأثـر رقـم (١٦٨١): (صـحيح) رواه الطبرانـي في «الكـبير» (٨/ ٩/ ٢٦٢٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣١٩/٥) ـ كلاهما ـ عـن ابـن عبـاس، مطـولاً، وصححه الهيثمي في «المجمع» (١٠٢٣٤).

وعبد الله بن أبي سرح». (١) [٢٩٠/ ١/ د] وصح أنه ﷺ قال لأبي هريرة:

المرون إلى أوباش قريش، وأتباعهم ؟ احصدوهم حصداً، حتى توافوني بالصفا». قال أبو أترون إلى أوباش قريش، وأتباعهم ؟ احصدوهم حصداً ، حتى توافوني بالصفا». قال أبو هريرة: فانطلقنا، فما يشاء [نشاء] أن نقتل أحداً [واحداً] / بنهم إلا قتلناه، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! أبيحت خضراء قريش بعد اليوم؟ فقال على الله المناه فهو آمن». (٢)

وقد تمسك بهذا الأكثرون في قولهم: إن مكة فتحت عنوة. [٢٩٥/ب/ج] وقال الشافعي الله التحت صلحاً».

وقد بينت في شرحي على «المنهاج»، رد حجج الأول، وأن الظاهر هـو الثاني، خلافاً لما في «فتح الباري». (٣)

المحدد وهر على ناقته القصواء، وهر على ناقته القصواء، وهر على ناقته القصواء، بين أبي بكر، وأسيد بن الحضير، رأى أبو سفيان، ما لا قِبَلَ له به، فقال للعباس: [٣٠٠/ب/ب] يا أبا الفضل! لقد أصبح ابن أخيك مَلَكَا عظيماً! فقال له ويحك! إنه ليس بملك، إنها نبوة. فقال: نعم». (١)

١٦٨٥ وجاء أنه ﷺ طأطأ رأسه حين دخلها [دخلوها]، حتى كاد يمس رجله [رحله]، تواضعاً وشكراً لما رأى ما أكرمه الله ـ تعالى ـ بـه، مـن أن حَـلً [أحل] له بلده، وبوأه منه، ومن أهله، ولم يُحلُ [تحل] لأحدٍ قبله، ولا لأحدٍ بعده، وكان على رأسه الكريم حينئذ المِغْفَر ـ بكسر، فسكون للمعجمة، ففـتح [١/١/٢٤٠]

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٨٢): (صحيح) رواه النسائي (٤٠٦٧) ـ وغيره ـ عن سعد بـن أبى وقاص، وصححه شيخنا فيه، ولكن العدد فيه: «أربعة نفر واهرأتين».

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۸۳): رواه مسلم (۱۷۸۰) عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) الخلاف الفقهي واسع وقد امتلأت به كتب الفقه، وشروح الحديث، والظاهر الراجح: أنها فتحت عنوةً. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٦٨٤): (صحيح)، ومضى مطولاً برقم (١٦٨١).

الفاء \_ أي فضلة من الدرع، تعمل على قدر الرأس، كالقلنسوة، وعليه \_ أو تحته \_ عمامة سوداء ولم يكن محرماً \_ كما في «مسلم» وغيره». (١) \_ [٢٩٠/ب/د] وقيل:

«كان أولاً بالمغفر، ثم نحاه وتعمم لخطبته [لخطبة] النـاس علـى بـاب الكعبة». وصح أن أسامة قال: يا رسول الله! أين تنزل [ننزل]؟ قال:

الله. تعالى المهما دون على، وجعفر، لإسلامهما - ثم قال المنه: «منزلنا إن شاء كطالب، ورثا أباهما دون على، وجعفر، لإسلامهما - ثم قال المنه: «منزلنا إن شاء الله. تعالى الخافة: الخيف، حيث تقاسموا على الكفر». (٢) - يعني به المحصب - لأن قريشاً وكنانة، تخالفوا [تحالفوا] فيه: أن لا ينكحوا، ولا يبايعوا، بني هاشم، والمطلب، [٢٩٦/١/ج] حتى يُسلموا إليهم رسول الله المنه واستمر المنه على راحلته، حتى [التي] أناخها بفناء الكعبة، فطلب المفتاح من عثمان بن طلحة، فذهب ليأتي به، فأبت أمه، فخوفها بأنه يقتله إن لم يأته به، فأعطته إياه، فدفعه [فدفعته] إليه، ففتح الباب - وعثمان هذا، لا ولد [٢٠٠١/١/ب] له، والشيبيون الحجبة بمكة، إنما هن نسل شيبة ابن عم عثمان المذكور - ووقع له [لهم] أنهم يفتحون الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فدخل من فأغلظ عليه، ونال منه، فقال له:

۱٦٨٧\_ «لعلك سترى هذا المفتاح بيدي، أضعه حيث شئت؟» فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. قال: بل[لقد] عمرت وعزّت يومئذ». (٣) ودخل لما كان يوم الفتح

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٨٥): الدخول بالمغفر رواه البخاري (١٧٤٩) عن أنس. والدخول بالعمامة السوداء مع نفى الإحرام رواه مسلم (١٣٥٨) عن جابر

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٦٨٦): رواه البخاري (٤٠٣١) ومسلم (١٣٥١) عـن أسـامة مقيداً بالفتح. ورواه البخاري (٢٨٩٣) ومسلم (١٣٥١) عن أسامة مقيـداً بـالحج. والظـاهر أن السؤال من أسامة تكرر في الحادثتين، والجواب تكرر من النبي ﷺ في الحادثتين.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٦٨٧): (؟) وقد وقع فيه هنا سقط، وتمام القصة في «تاريخ دمشق» (٣٨/ ٣٨٣) ومضمونها أن عثمان بن طلحة أغلظ للنبي ﷺ في الجاهلية القول عندما كان الناس يدخلون الكعبة يومي الإثنين والخميس، ودخل ﷺ معهم فأغلظ له عثمان بن طلحة القول فقال له النبي ﷺ حينها: «لعلك سترى هذا المفتاح بيدي، أضعه حيث شنت؟» فتخوف =

أخذه منه، ورده إليه، وقال:

١٦٨٨ ـ «خذوها خالدة، تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم». (١) وفي ثاني يـوم الفتح، قام ﷺ خطيباً في الناس، فحمد الله ـ تعالى ـ وأثنى عليه، وجَّدَ [وجَّدَه] بما هو أهله، ثم قال: [/١/٢٩١]د]

١٦٨٩\_ «أيها الناس! إن الله حرَّمَ مكة». (٢) الحديث المشهور. ثم قال:

179٠ «يا معشر قريش! ما ترون أني فاعل فيكم [بكم]؟ قالوا: أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: اذهبوا؛ فأنتم الطلقاء». (٣) \_ أي الذين أطلقهم الله \_ تعالى \_ عن قيد الأسر، أو [و]الاسترقاق [٢٤٠/ب/١].

ولما طاف ﷺ يوم الفتح، كان يوم الجمعة، لعشر بقين من ٢٩٦/ب/ج] رمضان \_ على خلاف فيه \_ خَطَرَ لفضالة بن عمير بن الملوح أنه يقبله [يقتله] طائفاً فقال له \_ وقد دنا منه \_:

ا ۱ ۲۹۱\_ «ما كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء! كنت أذكر الله. فضحك على أدم قال: استغفر الله، ثم وضع يده الكريمة على صدره، فسكن قلبه، فكان يقول: والله ما رفع يده عن صدري، حتى ما خلق [۳۰۱/ب/ب] الله \_ تعالى \_ شيئاً أحبًا إلى منه. (١)

<sup>=</sup>عثمان من ذلة قريش وهلكتها، فطمأنه النبي ﷺ يومها إلى عزها ومنعتها.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٨٨): (ضعيف) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٢١٥) وابن عدي في «الكامل» (١/ ١٣٧) ابن عساكر (٢٣/ ٢٥٩ ومواضع) ـ جميعهم ـ عن ابن عباس، وضعفه العجلوني في «الكشف» (١١٩٧).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱٦٨٩): رواه البخاري (۱۷۳٦) ـ وغيره ـ عن ابـن عبـاس، ولـه فيه طرق، وألفاظ،

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٦٩٠): (ضعيف)، وسبق الكلام عليه برقم (٧٧ و١٤٤٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) الحديث رقم (١٦٩١): (ضعيف) رواه ابـن هشــام (٥/ ٨٠) عــن ابــن إســحاق، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٠٨/٤)، وغيره من المؤرخين من طريق ابن إسحاق. ولم أقف على ذكر للقصة في كتب التراجم التي ترجمت لفضالة بن عمير.

1797 - «وأشار على وهو طائف بمحجنه إلى الأصنام المعلقة بالكعبة، وكانت ثلاثمائة وستين صنماً، مثبتة بالحديد والنحاس، تساقطت كلها لوجوهها». (١)

179٣ . «ولما صعد ﷺ الصفا يدعو، رافعاً يديه، خَطَرَ للأنصار: أنه يقيم [مقيم] ببلده. فقال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء؟ فلم يزل بهم حتى أخبروه. قال: المحيا محياكم، والممات مماتكم». (٢) وجاء بسند \_ رجاله ثقات \_ أنه ﷺ لما دخيل الكعبة رأى فيها صوراً، فدعا بماء، فجعل يمحوها ويقول:

١٦٩٤ «قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون». (٣)

١٦٩٥\_ «وأقام ﷺ بمكة، بضعة عشر يوماً يقصر الصلاة». 😘

وبعد خمسة أيام من الفتح، أرسل ٢٩١١/ب/د] ﷺ خالداً، ومعه ثلاثون [ثلاثين] رجلاً إلى العزى \_ صنم بنخلة؛ أعظم أصنامهم [بها] \_ فهدموها، ثم جاءوا إليه ﷺ فقال لخالد:

الم ١٦٩٦ «هلرأيت شيئاً؟ قال: لا. قال: إنك لم تهدمها! فارجع. فرجع مجرداً سيفه، فخرجت إليه امرأة عجوز، عريانة، سوداء، ثائرة الرأس، [١/٢٩٧/ج] فجعل السادن يصيح فيها، فضربها خالد، فحزلها [فجزلها] اثنين، فرجع، فقال له ﷺ:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (١٦٩٢): (ضعيف) رواه الطبراني في «الأوسط» (٨/ ٥١ / ٧٩٣٣) وابن حبان في «صحيحه» (١٤/ ٢٥٢ / ٢٥٢٢) ــ كلاهمــا ــ عــن ابــن عمــر، نحــوه، وأشــار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٠٢٥٣)، والمعلق على «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۲۹۳): رواه مسلم (۱۷۸۰) ـ وغيره ـ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٦٩٤): (صحيح) رواه الطيالسي (٦٢٣)، وابن أبي شيبة (٢٥٢١)، والبرانسي في «الكبير» (٤٠٧)، والبيهقي في «الشعب» (٦٣١٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٦٤١٧) \_ جميعهم \_ عن أسامة بن زيد، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٩٩٦)، و«صحيح الجامع» (٤٢٩٢).

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (١٦٩٥): (صحيح) رواه أبو داود (١٢٣٠) عن ابن عباس، وصححه شيخنا فيه، والصحيح أنها «تسع عشرة ليلة»، كما في ذيل الحديث، وليست «سبع عشرة» كما في متن هذا الحديث.

## نعم، تلك العزى، وقد أيست أن تُعبد ببلادكم أبداً». (١)

- ١٦٩٧ (ثم أرسل على عمرو بن العاص إلى سواع - صنم هذيل المار المارة الما

179۸ "وفي سادس يوم الفتح أرسل على سعيد بن زيد إلى مناة ـ صنم للأوس والخزرج ـ بالمشلل، فلما أقبل عليه في عشرين فارساً خرجت امرأة عريانة، سوداء، ثائرة الرأس، تدعو بالويل والثبور، فقتلها، ثم هدموا الصنم». (٣)

ولما رجع خالد من هدم العزى، أرسله ﷺ في ثلاثمائة وخمسين، إلى قبيلة بيلملم، في شوال، فقال: ما أنتم؟ قالوا: صبأنا \_ يريدون: أسلمنا \_ فأمر خالـد بقتلهم، فقتل جماعة منهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال:

1799 - أي لكونه لم يتثبت في قتلهم، ولم يسألهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد». (١) - أي لكونه لم يتثبت في قتلهم، ولم يسألهم عن مرادهم بقولهم، فلا ينافي [٢٩٢/١/د] ذلك أن خالداً كان مجتهداً، والمجتهد إذا أخطأ له أجر، لأن الخطأ، وإن كان فيه يصح أن يقول [النبي] عنه: «اللهم [إني] أبرأ إليك منه». إعلاماً بأن ما فعله، لم يكن من أمره والمحتهد من إشارته، وإنما هو [أمرً] اجتهد فيه خالد، [٢٩٧/ب/ج] وما صادف باطن الأمر فيه.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٩٦): (؟) ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (٢/ ٢٤٩)، والذهبي في «التاريخ» (١/ ٣١٦).

 <sup>(</sup>۲) الحديث رقم (١٦٩٧): (حسن لغيره) رواه ابن سعد في «الطبقات» (١٤٦/٢)
 و٧/ ٩٣٤)، وابن جرير في «التاريخ» (٢/ ١٦٣)، وابن حبان في «الثقات» (٢/ ٦٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) الحديث رقم (١٦٩٨): كذا في الأصول الخمسة، والصحيح: سعد بن زيد؛ وهو: الأنصاري، الأشهلي، كما في «تاريخ» ابن جرير (٢/ ١٦٤)، والبداية والنهاية (٤/ ٣٧٥)، وسيرة ابن حبان (١/ ٣١٥)، وغيرها.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٦٩٩): رواه البخاري (٤٠٨٤) ـ وغيره ـ عن ابن عمر، وله فيـه طرق وألفاظ.

[النوع التاسع عشر]: (۱) ثم خرج على من مكة لما مهدها، وأسلم عامة أهلها، سادس شوال، في اثنا [اثني] عشر (٣٠٢/ب/ب] ألفاً ـ العشرة الذين كانوا معه، وألفا [وألفان] ممن أسلم بمكة ـ إلى هوازن، وثقيف، بحنين ـ واد، أو ماء، قريب ذي الجاز، على ثلاث ليال من مكة، قريب من الطائف ـ وقال لهم رجل بالطريق: إني انطلقت إلى هوازن، فإذا هم عن بكرة أبيهم، بظعنهم، ونعمهم، الجتمعوا إلى حنين. فتبسم على وقال:

## • • ١٧٠ «تلك غنيمة السلمين غداً إن شاء الله. تعالى.» . (٢٠

والبكْرة: ما يُستقى عليها الماء. وأريد بها في كلام العرب؛ الكثرة المفرطة. والظعن: جمع ظعينة، وهي المرأة، وأصلها الراحلة التي يُظعن عليها، أي يُسار. ولما رأى رجلٌ كثرة المسلمين قال:

۱۷۰۱\_ «لن نغلب اليوم [۲٤١/ب/۱] من قلة». (٣) فشق ذلك على النبي العلمه أنهم سيوآخذون بهذه الكلمة.

ولما وصلوا إليهم، لبس على درعين، والمغفر، والبيضة، وركب بغلته البيضاء (دلدل) غبش الصبح، فاستقبلهم من هوازن، مالم يروا مثله قط من الكثرة، وخرجت الكتائب من مضيق الوادي [۲۹۲/ب/د] فحملوا حملة واحدة، فولت خيل بني سليم، فأهل مكة، والناس، ولم يثبت معه الله إلا عمه العباس، والفضل ـ ابنه ـ وعلي، وأبو سفيان ـ ابنا عميه [۲۹۸/۱/ج] أبي طالب، والحارث ـ وأبو بكر، وعمر، وأسامة، في أناس من أهل بيته، وأصحابه، والعباس آخذ بلجام بغلته يكفها، مخافة أن تصل إلى العدو به، لأنه كان يتقدم بها في نحو [نحر] [۲۰۳/۱/ب]

<sup>(</sup>١) ولأن المصنف عدد أنواع ظفر النبي ﷺ بأعدائه إلى ثمانية عشر نوعاً، فرأيت أن أستمر على نسقه في التعداد حتى أنهى السبرة ابتداءً من النوع التاسع عشر هذا.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۷۰۰): (صحيح) رواه أبو داود (۲٥۰۱) ـ وغيره ـ عن سهل بن الحنظلية، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٠١): ذكره البخاري (٤/ ٢٥٦٧) معلقاً.

العدو، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابه، وهو يقول:

۱۷۰۲\_ «أنا النبي لاكذب، أنا ابن عبد المطلب». (١) ولم ينهزم على قط \_ كما أجمعوا عليه \_ وما أوهم ذلك هنا من قول سلمة بن الأكوع:

۱۷۰۳\_ «مررت على رسول الله ﷺ منهزماً». (۲) الحال فيه مـن الفاعـل، ولا يجوز اعتقاد خلافه، بل ربما يؤدي إلى الكفر.

وجعل ﷺ يقول للعباس \_ وكان جوهري [جهـوري] الصـوت، يُسـمع صوته من ثمانية أميال \_: نادي:

التي بايعوه تحتها أن لا يفروا منه \_ فلما سمعوه، رجعوا كأنهم الإبل والبقر، إذا حنّت إلى [على] أولادها، قائلين: يا لبيك! يا لبيك! ومن أبي إليه [عليه] بعيره، انحدر عنه ماشياً، أو تركه، فأمرهم على أن يصدقوا الحملة، ففعلوا». فضرب لهم رسول الله على مثلاً بما لم يُسبق إليه، فقال:

الحرب، لشدید (حمی الوطیس». (۱) وهو التنور، شبه شدة [حر] الحرب، لشدید [بشدة] حره. وتناول ﷺ حصیات ثم تراب، أو حصباء مخلوطة بتراب، فرمی بها [۱/۱/۲۵۳ مرود فی وجوه المشرکین قائلاً:

١٧٠٦ (شاهت الوجوه». (٥) أي [٢٩٨/ب/ج] قبحت وتغيرت، فلم يبق منهم الحدّ] إلا من امتلأت عيناه، وفمه، وسمعه، وسمعوا صلصلة من السماء شديدة

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧٠٦): رواه البخاري (٢٧٠٩)، ومسلم (١٧٧٦) ــ كلاهما، وغيرهما ـ عن البراء بن عازب، ولهما، ولغيرهما فيه طرق وألفاظ.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٧٠٣): (حسن) رواه ابن حبان (١٤/ ٢٥٠/ ٢٥٠٠) عن سلمة بـن الأكوع يصف حال نفسه، وحسنه المعلق على «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٠٤): رواه مسلم (١٧٧٥) عن العباس بن عبد المطلب.

<sup>(1)</sup> الحديث رقم (١٧٠٥): المصادر السابق.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٧٠٦): رواه مسلم (١٧٧٧) عن سلمة بن الأكوع.

مزعجة، فولوا منهزمين.

وجاء عن من كان معهم أنه قال: [٣٠٣/ب/ب] «لما لقيناهم، لم يقوموا لنا حلب شاة، فجعلنا نسوقهم، حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فتلقانا ناس عنده بيض الوجوه حسان، فقالوا لنا: شاهت الوجوه، ارجعوا. فانهزمنا، وركبوا أكتافنا، وكان سيماء الملائكة يومئذ، عمائم حمر، أرخوها بين أكتافهم.

وبين ﷺ بركوبه البغلة في مثل هذا الموطن \_ مع أنها من مراكب الأمن، لا الحرب، إذ لا تصلح لكرً، ولا لفرً \_ أنهما مستويان عنده، لباهر شجاعته، التي لا منتهى لها. واختلف في عدد الذين ثبتوا معه ﷺ، مائة، اثني عشر، عشرة، أربعة. وقال ﷺ:

۱۷۰۷\_ «من قتل قتیلاً، له علیه بینة، فله سلبه». (۱) فاستلب أبو طلحة عشرین رجلاً.

وفي «الهدي»: (٢) «كان الله - تعالى - قد وعد رسوله، أنه إذا فتح مكة، دخل الناس في دين الله أفواجاً، ودانت له العرب بأسرها. فلما تم ذلك الفتح المبين، اقتضت حكمته، أنه أمسك قلوب هوازن، ومن تبعها، عن الإسلام، وأن يجمعوا، ويتألبوا لحربه على اليظهر إعزازه - تعالى - لرسوله على ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم [۲۹۹/۱/ج] شكرانا لأهل الفتح، وليظهر قهره - تعالى - لهذه الشوكة العظيمة، التي لم يلقوا قبلها مثلها، ولا يقاومهم بعد أحد من العرب، بعد أن اقتضت حكمته [۱۳۰٤/ب] - تعالى - أن أذاق المسلمين مرارة الهزيمة، مع كثرة عدتهم، وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوساً رُفعت بالفتح، ولم تدخل بلده وحرمه، كما دخل على واضعاً رأسه، منحنياً على مركوبه، متواضعاً لربه، خضوعاً لعظمته، أن أحل له بلده، ولم يُحِلّه لأحدٍ قبله، ولا لأحدٍ بعده [۲۶۲/ب/۱] وليبين - سبحانه

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۷۰۷): رواه البخاري (۲۹۷۳)، ومسلم (۱۷۵۱) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن أبي قتادة، وللبخاري فيه طرق وألفاظ.

<sup>(</sup>٢) مختصر لاسم كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» وهو فيه: (٣/ ١٨ ٤).

- لمن قال: «لن نغلب اليوم من قلة». أن النصر، إنما هـو مـن عنـده ـ تعـالى ـ وأن [وأنه] من ينصره، فلا غالب له، ومن يخذله، فلا ناصر له، وأنـه ـ سبحانه ـ هـو الذي تولى نصر رسوله، ودينه، لا كثرتكم التي أعجبتكم، فإنها لن تُغني [لم تغـن] عنكم شيئاً، فوليتم مدبرين.

فلما انكسرت قلوبهم، أرسلت خلع الجبر [الخير]، مع بريد؛ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها، وقد اقتضت حكمته تعالى \_ أن خلع النصر وجوائزه، إنما تُفاض على أهل الانكسار. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وبهذه، وبدر، قاتلت الملائكة بأنفسها، ورمى على الذين المشركين بالحصا [بالحصباء] فيهما».انتهى.

وأمر على العدو، فانتهى بعضهم نحو الطائف، وبعضهم نحو نخلة، وقوم منهم إلى أوطاس ـ وهـو وادٍ في ديـار هـوازن ـ واستُشـهدَ [٢٩٩/ب/ج] من المسلمين أربعة، (١) وقُتل من عدوهم أكثر من سبعين.

ولما فرغ على من حنين، أرسل أبا عمر [عامر] - عم أبي ٢٠٠١/ب/ب] موسى الأشعري - في طلب الفارين إلى أوطاس، فانتهى إليهم، فإذ [فإذا] هم متنعون، فقتل منهم تسعة مبارزة، ثم برز له العاشر، فضرب أبا عمر [عامر]، فقتله، فخلفه أبو موسى، فقاتلهم حتى فتح الله - تعالى - عليه، وقتل قاتل أبي عامر. ولما رُمي أبو عامر قال لأبي موسى: يا ابن أخي! أقرئ رسول الله على السلام، وقل له يستغفر لي. فلما رجع أبا [أبو] موسى، ذكر له ذلك، فتوضأ، ثم رفع يديه، حتى رأوا [رؤي] بياض إبطيه، فقال:

١٧٠٨\_ «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك». فقال أبو موسى: ولي يا رسول الله! فقال: «اللهم اغفر له ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً». (٢)

<sup>(</sup>١) انتهى السقط من (د) بمقدار ورقة مفقودة.

[النوع العشرون]: ولما خرج على من حنين، وحبس الغنائم بالجعرانة، بلغه أن ثقيفاً لما انهزموا من أوطاس، دخلوا حصنهم بالطائف \_ بلد كبيرة [كبير]، على مرحلتين، أو [٢٩/١/١] ثلاث من مكة، قيل: سميت بذلك، لأن جبريل اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصرم، (١) بناحية صنعاء، فسار بها إلى مكة، وطاف بها حول الكعبة، ثم أنزلها حيث هو الطائف \_ وأغلقوه عليهم، بعد أن أعدوا فيه ما يُصلحهم لسنة، ومر على في طريقه بقبر أبا [أبي] [٢٠٠١/١/ج] رغال، [٢٠٠١/١/ب] وهو أبو ثقيف \_ فيما يقال \_ فاستخرج منه غصناً من ذهب، وعسكر قريباً من الحصن، فرموا المسلمين بالنبل [٢٩٢/ب/د] رمياً شديداً، كأنه رجل جراد، فجُرح كثير من المسلمين، وقُتلَ منهم اثنا عشر رجلاً، فارتفع على إلى موضع مسجد الطائف اليوم، فضرب لأم سلمة قبة، ولزينب أخرى، وكان يصلي بين القبتين، مدة حصار الطائف، وهي ثمانية عشر يوماً. ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول منجنيق رُمي به في الإسلام. ثم أمر على بقطع أعنابهم وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعاً ذريعاً، فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال على:

العصن، فخرج إليه ثلاثة وعشرون رجلاً، منهم أبو بكرة العهم]، فأعتقهم، فهو حر». فخرج إليه ثلاثة وعشرون رجلاً، منهم أبو بكرة الها [عنهم]، فأعتقهم، ودفع كلاً منهم إلى من يمونه». فشق ذلك على أهل الطائف، ولم يؤذن له في فتحه، فأمر عمر، فأذن بالرحيل. فضج الناس من ذلك، فقالوا: نرحل ولم يُفتح علينا؟! فقال على القتال. فغدوا، فأصاب المسلمين جراحات، فقال الله : إنا قافلون من المناهمين أوا بذلك، وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، ورسول الله على يضحك». (٢) [٥٠٣/ب/ب]

قال النووي: [٣٠٠/ب/ج] «قصد ﷺ الشفقة عليهم بالرحيل، لقوة عدوهم (٣)

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، و(د): «الصرح»، وفي (ج): «الصرع».

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٧٠٩): (؟) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ١٥٩- ١٦٠) معلقاً

<sup>(°)</sup> وفي (ب): «وقبل عذرهم»، وفي (ج): «بفراق عدوهم».

مع رجائه أنه سيفتحه بعد، بلا تعب و[لا] مشقة، فلما [٢٤٣/ب/١] حرصوا على المقام والقتال، مد بهم إلى ما كان قصده أولاً من الرفق بهم، [٢٩٤//د] ففرحوا، فضحك تعجباً من تغير رأيهم». (١)

وفُقئت عين أبي سفيان؛ صخر بن حرب \_ يومئذ \_ فذكر ابـن سـعد: أنـه ﷺ قال له \_ وهي في يده \_

البيما احب البيك، عين في الجنة، أو أدعو الله أن يردها عليك؟ قال بل عين في الجنة، ورمى بها، وشهد اليرموك بعد ذلك بمدة مديدة، فقتل، وفقئت عينه الأخرى يومئذ». (٢) ولما عزم ﷺ [على الرحيل] قال ﷺ لهم: قولوا:

١١٧١ . «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

فلما ارتحلوا قال: قولوا: «آيبون عابدون لربنا حامدون». (٣) وفي هذا من آداب السلوك والتربية ما يعظم وقعه، لأنه على كان عند الخروج للجهاد، يعقد [يعتد] له عما عكنه من العدة، والعدد، فإذا رجع، تعرى عن ذلك، ورد الأمر كله لمولاه وحده، بقوله المذكور، الذي هو عين الحقيقة، إذ الإنسان، وفعله، خلق لله \_ تعالى \_ فهو الذي دبر وأعان، ونصر وخذل، فالكل منه وإليه، ولو شاء أن يبيد [٢٠٦١/١/ب] هل الكفر من الدنيا كلها في [أقل من] لحظة [٢٠١//١/ج] لفعل، لكنه \_ تعالى \_ أشار إلى حكمة خلاف ذلك، بقوله عز قائلاً: ﴿ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ \_ أي يختبر \_ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ [محمد: ٤] \_ أي فيثيب [فيثبت] الصابرين، ليَبْلُواْ \_ أي غيثيب [فيثبت] الصابرين،

<sup>(</sup>١) «المنهاج شرح «صحيح» مسلم بن الحجاج» للنووي (١٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٧١٠): (؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٤٣٥)، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (١١٢/ ١٣٠)، والحافظ في «الإصابة» (٣/ ١١٢) ونقله عن الزبير بن بكار، لأنه انقلب على بعض الرواة بقصة عكس هذه القصة.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧١١): رواه البخاري (١٧٠٣)، ومسلم (١٣٤٢) \_ كلاهما، وغيرهما \_ عن ابن عمر، في مطلق العودة من الغزو، والحج، والسفر، غير مقيد بهذه الغزوة، وفي الباب عن أنس بن مالك، والبراء بن عازب، وابن عباس، وسمرة بن جندب، وجابر بن عبد الله، وأبى سعيد الخدري.

119 في صلة الأرحام والأقارب

ويجزل ثواب الشاكرين، وليميز [وليتميز] المحق من المبطل، والمنافق من المؤمن. قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَعِدِينَ مِنكُمْ اي علم ظهور للناس، وإلا فهو ـ تعالى ـ لا تخفى [يخفى] عليه خافية أزلاً وأبداً [٢٩٤/ب/د] - وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴿ إَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المكلف شهود الحق وحده، في حالتي تعاطي الأسباب، والرجوع إلى مسببها بـالتفويض إليه، لا إلى غيره، كما كان ﷺ يأتي بالأسباب أولاً، تأدباً مع الربوبيــة، وتشــريعاً للأمة، ثم ينسلخ من ذلك، ويُظهرُ الله \_ تعالى \_ على يديه ما شاء مما ادخره له من الكرامات، والمعجزات ﷺ [١/١/٢٤٤] وشرف وكرم.

ولما قيل له يا رسول الله! أدع على ثقيف. فقال:

١٧١٢\_ «اللهم اهد ثقيفاً، وائت بهم». (١) ولما وصل ﷺ إلى الجعرانة، وبها سبي هوازن وغنائمهم، أقام بها، لعل هوازن أن يقدموا مسلمين، فلما مضى بضعة عشر يوماً، بدأ بقسم الأموال، وكان السبي ستة آلاف رأس، والإبل أربعة وعشرين ألفاً، [والشياه أكثر من أربعين ألفاً]، والـذهب والفضـة، أربعـة آلاف أوقية، فطفق [٣٠٦/ب/ب] يعطى رجالاً، المائة من الإبل، يتألفهم بذلك، فوقع من صغار [٣٠١/ ب/ج] الأنصار قالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم!. فبلغه، فجمعهم، وأخبرهم بما بلغه عنهم، فأنكر ذلك أكابرهم، وطلبوا منه العفو عن صغارهم، فقال:

١٧ ١٣\_ «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل، وتـذهبون برسول الله ﷺ إلى دياركم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به». (٢) قالوا: يا رسول الله! قد

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۷۱۲): (ضعيف) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۱٥٩) بتمامـه، وروى الترمـذي (٣٩٤٢)، وأحمـد (١٤٧٤٣)، وابـن أبـي شـيبة (٣٢٤٩٦ و٣٦٩٥٤) شطره الأول ـ جميعهم ـ عن جابر بن عبد الله، وضعفه شيخنا فيه، وفي «الـدفاع عـن الحـديث النبوي» (ص:٧ و ٣٤ و ٣٥)، وفي تعليقه على «فقه السيرة» (ص: ٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۷۱۳): رواه البخاري (۲۹۷۸ و ۲۹۷۲)، ومسلم (۱۰۵۹) ــ=

رضينا. [٢٩٥/ أ/ د] قيل:

وكان قدومه الجعرانة، لليلتين بقيتا من شوال، ورُدَّ بأن المعروف، أنه كان ليلة الخميس، خامس القعدة، فأقام بها ثلاث عشرة ليلة، فلما أراد الانصراف إلى المدينة، خرج أثناء ليلة الأربعاء، ثامنة عشر[ة] القعدة، محرماً بعمرة، فأتمها ورجع ليلاً، ثم أصبح كبائت، ولذا لم يَعلَمْ بعمرته هذه إلا أفراد، وأنكرها من لم يعلمها، ثم قدم المدينة، ومدة غيبته فيها، شهران، وستة عشر يوماً.

[النوع الواحد والعشرون]: وفي عاشر رجب، سنة تسع، بلغ رسول الله ﷺ أن الروم تجمعت إلى هرقل بالشام، إلى قتاله ﷺ، فأعلم الناس بـذلك، ولم يُسور لله علادته \_ ليتأهبوا، لبعد المكان، وكثرة العدو، وتسمى هذه الغزوة: غزوة تبوك على معروف، على نصف طريق دمشق من المدينة \_ وتُعرف بالفاضحة، [٣٠٧]/ب] والافتضاح المنافقين فيها، بحيث كانوا ينحرون الإبل، ليشربوا [٢٤٤]/ب/ا] و[٣٠٧]/ج] ما في كروشها، وأعظم الجدب، وقلة الظهر، والنفقة، والأهبة.

١٧١٤ «ومن ثم جاء عثمان ﷺ بمائتي بعير، بأقتابها، وأحلاسها، ومائتي أوقية وأحلاسها، ومائتي أوقية وأردانه وأحداثها ومائتي أوقية وأردانه و

١٧١٥ «أنه حمل في هذه الغزوة، على ألف بعير، وسبعين فرساً». (٢)وفي أخرى:

<sup>=</sup>كلاهما، وغيرهما \_ عن أنس \_ ولهما، والغيرهما \_ فيه طرق وألفاظ.

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٧١٤): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٣١) - ٥٧٧) - ومن طريقه ـ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩/ ٣٦) ـ كلاهما ـ عـن عمران بـن الحصين، واشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٠٣١١).

القيامة، [٢٩٥/ ب/د] ما يبالي بما عمل بعدها». (١) واستنفر على أهل مكة، وقبائل العرب، وطلب أصحاب أبي موسى الأشعري من رسول الله على أن يحملهم. فقال:

١٧١٧ ـ « لا أجد ما أحملكم عليه ». فبكوا. فاشترى لهم رسول الله عليه من سعد، ستة أبعرة، فأرسلها إليهم ». (٢)

اللهم إنك أمرت الجهاد، ورَغَبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به على رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم، بكل مظلمة أصابني فيها؛ مال، أو جسد، أو عرض». فلما أصبح مع الناس، قال على: «أين المتصدق بهذه الليلة؛ فلم يقم أحد. فأعاد، ثم أعاد، وأخبره، فقال على: أبشر! فوالذي نفس محمد بيده، لقد [۲۰۲/ب/ج] كُتبت في الزكاة المتقبلة». (٣)

وأذن ﷺ لاثنين [٣٠٧/ب/ب] وثمانين رجلاً من المعذرين من الأعـراب في التخلف، وقعد منافقون آخرون بلا إذن، جرأة على الله ورسوله ﷺ.

وتخلف من أكابر المسلمين الثلاثة الذين ذكرهم الله، وتاب عليهم، آخر سورة براءة. والثلاثة هم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، ويجمع أوائل أسمائهم: مكة، وآخر أسمائهم: عكة.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧١٦): (ضعيف) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشـق» (٣٩/ ٦٥) عن حذيفة بن اليمان. وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، ومن لا يُعرف..

<sup>(</sup>۲) الحسديث رقسم (۱۷۱۷): رواه البخساري (۱۹۹ و ۱۲۷۳ و ۱۳۶۲) ومسسلم (۲۳ الحسديث رقسم (۱۷۱۷) ومسسلم (۱۲۶۹) عن أبي موسى الأشعري، وليس فيه شراء (الستة) إنما أتاه ﷺ (خمس ذود) نهبة، أو: (ثلاث ذود) كما عند البخاري (۱۲۶۹) ومسلم (۱۲۶۹) عنه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧١٨): (ضعيف) رواه البيهقي في «الشعب» (٨٠٨٤) عن علبة ... بالباء الموحدة .. بن زيد الحارثي. نحوه، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (٢٣٥) فقان: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبد المجيد بن محمد بن أبي عبس: وهو ضعيف».

واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة \_ في قول رجحه الدمياطي، وعلياً في قول آخر ثبت في «الصحيحين» \_ وقال له يومئذ:

10 10 10 وضلت الإمامية، والشيعة، والرافضة، حيث أخذوا [١/١/٢٤٥] من هذا أنه الخليفة بعد موته الإمامية، والشيعة، والرافضة، حيث أخذوا [١/١/٢٤٥] من هذا أنه الخليفة بعد موته على منهم أن خلافة [٢٩٦/١/٤] هارون عن موسى، إنما كانت في حياة موسى، لأن هارون توفي قبله، ولما أوهم التشبيه خلاف المراد قال: «إلا أنه لا نبي بعدي». أي بعد نبوتي، ولا في حياتي.

وجملة من كان معه ﷺ في هذه الغزوة ثلاثون ألفاً، أو أربعون، أو سبعون \_ أقوال \_ والحنيل عشرة آلاف فرس، ولما مر ﷺ بالحِجْرِ، سجَّى ثوبه على وجهه، واستحث راحلته، ثم قال:

الالا وصل تبوك، أخبرهم أن ريحاً شديدة تهب الليلة، فاحتفظوا. فهبت، فقام رجل، فحملته حتى ألقته بجبل طي ". (") وفي بعض الطريق، ضلت ناقته، فقال منافق: أليس يزعم أنه نبي، وأنه يخبركم [يخبرهم] بخبر السماء؟! فبلغ ذلك النبي على فقال:

١٧٢٢\_ «والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني عليها، وهي بمحل كذا،

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۷۱۹): رواه مسلم (۲٤٠٤) ـ وغيره ـ عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۷۲۰): رواه البخاري (۲۲۳ و ۲۹۸۰ و ۲۱۵۷)، ومسلم (۲۹۸۰)

\_ كلاهما، وغيرهما \_ عن ابن عمر، وفيه طرق والفاظ.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٢١): رواه البخاري (١٤١١) ـ وغيره ـ عن سهل بن سعد.

## حبستها شجرة بزمامها، فأتوني بها. فأتوه بها». (١)

۱۷۲۳ «ولما وردوا عين تبوك رأوا ماءها قليلاً جـداً، فأخِـذ منـه قليـل، وغسل به ﷺ وجهه وبدنه [ويديه]، ثم أعاده فيها، فكثر ماؤها». (٢)

الله الحديدة وأتاه أهل جربا ـ بكسر الجيم؛ بلد بالشام ـ وأذرح ـ بمعجمة وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربا ـ بكسر الجيم؛ بلد بالشام ـ وأذرح ـ بمعجمة فراء، فمهملة، بينها وبين الأولى ثلاثة أيام ـ فأعطوه الجزية. فكتب لهم [عليهم] كتاباً». (٣)

۱۷۲۵ «وأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر النصراني، لـه ملـك عظيم بدومة [١٢٥/ب/١] الجندل، في أربعمائة وعشرين فارساً، فأسره ثـم أجـاره، حتى يأتي به إلى رسول الله ﷺ، على أن يفتح له دومة الجندل، ففعـل، وصـالحه على ألفي بعير، وثمانمائة فرس، وأربعمائة درع، وأربعمائة رمح». (٤)

وكتب ﷺ كتاباً إلى هرقال، يادعوه إلى الإسلام، [٣٠٨/ب/ب] فقارب الإجابة ولم يجب، ومن ثم أنه ﷺ [٣٠٣/ب/ج] قال عنه:

٣ ٢ ٧ ٢ \_ «كذب عدو الله، والله ليس بمسلم، [بل] هو على نصرانيته ». (°) ثم

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧٢٢): (ضعيف) رواه أحمد (٣٧١٠)، والطبراني في «الكبير» (١) الحديث رقم (١٧٢١): (ضعيف) رواه أحمد (١٠٥٤٨/٢٢٥) - كلاهما - عن ابن مسعود، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٧٩٢): بقوله: «وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط في آخر عمره»، والمعلق على «المسند»، وهذه الحادثة بعد صلح الحديبية، وقبل نزول سورة الفتح.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۷۲۳): رواه مسلم (۲۰۱) \_ وغيره \_ عن معاذ بن جبل.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الحـديث رقـم (١٧٢٤): (ضـعيف) رواه البيهقـي (١٨٤١٧) عـن ابـن إسـحاق معضلاً، وفي البخاري (١٤١١) عن سهل بن سعد بعضه.

<sup>(</sup>٤) الحديث رقم (١٧٢٥): (حسن) رواه الحاكم (٤/ ٥٦٥/ ٨٥٨٥) عن حذيفة بن اليمان، نحوه ـ وصححه، ووافقه الذهبي، وبعضه في «مسلم» (٢٤٦٩) عن أنس.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٧٢٦): (؟) ذكره السهيلي في «الروض الأنف» (١/ ٤٠٩) عن دحية بن خليفة الكلي.

وجــــب الشــــكر علينـــــا

انصرف عِلْ من تبوك، بعد أن أقام بها نحو عشرين ليلة، ولم يلق كيداً، وبنى في طريقه مساجد.

١٧٢٧ - «ولما قرب عليه أنه من المدينة، نزلت عليه آية مسجد الضرار، فأرسل من هدمه وحرَّقه، وكان اتخاذه قريب سفر[ه]، ليضارُّ بـه المنافقون، أهـلَ مسـجد قباء، وليتعللوا به، حتى لا يُصلوا خلفه ﷺ، وأظهروا أنه للمعذورين منهم، وسألوه على أن يصلى فيه، فقال: إني على جناح سفر، وإذا قدمنا إن شاء الله. تعالى. صلينا فيه».(١١) ولما دنا ﷺ من المدينة، خرج الناس لتلقيه، والصبيان، والولائد يقلن: [٢٩٧/ /د] طلع البدر علينا من ثنيات الوداع مسن ثنيات السوداع طلــــع البــــدر علينـــــا م\_\_\_\_ا دع\_\_\_ا شه داع

١٧٢٨ « وقول بعض الرواة: هذا كان لحين قدومه إليهم من مكة. غلطوه فيه، لأن ثنيات الوداع، إنما هي من ناحية الشام، [و]لا يراهــا القــادم مــن مكة، بل من الشام، وكأنهم لم ينظروا لاحتمال أنه على عرج عند قدومه [مقدمـه] المدينة إلى تلك الناحية، فدخل منها، ولاحتمال أن بناحية مكة محلاً يُسمى بـذلك، وأن الواقعة متكورة ، لأن [٣٠٩//ب] مثل هذا يحتاج إلى سند يصوح بـه. (٢)وعنــد [٣٠٤/ ١/ ج] دنوه على من المدينة قال:

١٧٢٩\_ «إن بالمدينة أقواماً، ما سرتم سيراً، ولا قطعتم وادياً، إلا كانوا معكم، حبسهم العذر». (٣٠) أي فلهم مثل ثوابكم. وهذا يؤيد الحديث [٢٤٦/١/١] الضعيف:

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۷۲۷): (ضعيف) رواه ابن جرير في «التاريخ» (۲/ ۱۸٦) عن ابن إسحاق، وضعفه شيخنا في «فقه السيرة» (ص: ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٧٢٨): (ضعيف) كما أشار المصنف، ولم يثبت لا عند قدومه مهاجراً من مكة إلى المدينة، ولا عند قدومه ظافراً من تبوك إلى المدينة، وانظر. «المغني» (۲/ ۲۳۱/۱)، و «الضعيفة» (۹۸).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٢٩): رواه البخاري (١٦١١) ـ وغيره ـ عن أنس.

المؤمن خير من عمله». (١) لأنهم، بنيتهم وهم على المؤمن عمله». (١) لأنهم، بنيتهم وهم على فرشهم، لحقوا الكُمَّلَ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، وكمال السبق، إنما ينشأ عن خلوص النية، وصدق الهمة، دون مجرد العمل. وحين رأى على المدينة قال:

۱۷۳۱\_ «هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه ». (۲) قيل: وهـ و مجـاز. ويُردَّ [ويرده]: بأنه لا مانع من حمله على ظاهره، نظير:

۱۷۳۲ «تسبيح الحصا بيديه الكريمتين». (۳) وتحرك الجبل به وبأصحابه، تيهاً وفرحاً، فقال له:

۱۷۳۳ ـ «اثبت فإنما عليك نبي وصديق \_ أي أبو بكر \_ وشهيدان \_ أي عمر، وعثمان رضي الله تعالى عنهم». (٤)

وجاءه ﷺ المتخلفون، فاستغفر لهم، إلا أولئك الثلاثة، [۲۹۷/ب/د] كعب ابن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، فأخرهم حتى نزلت توبتهم في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اَلثَّلَنتُهِ اَلَّذِينَ خُلِّفُواْ عِلَى قوله ـ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ اَلتَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ اَلتَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧٣٠): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٨٥/ ١٩٥٢)، وأبو نعيم (٣/ ٢٥٥) ـ كلاهما ـ عن سهل بن سعد، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٢٢١٦)، وهي الباب عن النواس بن سمعان، وأنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٧٣١): رواه البخاري (١٤١١) عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٣٢): (صحيح) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٥٩/ ٢٥) وكر ٥٤/ ٢٤٥ (٥٩ ٢٠)، والشاميين (١٨٣٧ و ٢١٩٨)، عن أبي ذر، وصححه شيخنا في «ظلال الجنة» (١١٤٦) ونصه: عن أبي ذر قال: «انطلقت ألتمس رسول الله ﷺ في بعض حوائط المدينة فإذا رسول الله ﷺ قاعد فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي ﷺ قال أبو ذر: وحصيات موضوعة بين يديه فأخذهن في يده فسبحن في يده، ثم وضعهن في الأرض فسكتن، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحن في يده، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن». انتهى.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧٣٣): رواه البخاري (٣٤٧٢) \_ وغيره \_ عن أنس بن مالك.

تاب الله \_ تعالى \_ علينا توبة نصوحاً، ورحمنا برحمته الواسعة، التي لا تُبقي نقصاً ولا تبعة، وأدام علينا واسع فضله ورضاه، وجعلنا عمن أتحف وأرضاه، أنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، هذا ما سبق إليه القلم من ذكر مشاهير الأكرمين، والغزوات، [٢٠٩/ب/ب] على غاية من الاختصار، والإحاطة، بما فيها من الغرائب والأخبار، التي فيها لمتأمليها غاية الهداية والتوفيق، لمن تأسى بأحوال نبيه ولا على غاية من الإيمان والتصديق، فكن بمن تأسى به \_ لا سيما في صلة الأرحام \_ البالغ نفع جدواها مبلغاً باهراً، والدائم توسلها بالعرش، في صلة من وصلها، وقطع من قطعها، توسلاً موصلاً، أو قطعا [قاطعاً] قاهراً، واستعن بالله \_ تعالى \_ على ذلك، فإنه أفضل ما انتحله المنتحلون، وأبلغ ما اعتده المجاهدون، حقق الله \_ تعالى \_ لنا وإياك من فضله المأمول، وأدام علينا توفيقه، ورضاه المحقق لكل مرغوب [٢٤٦/ب/١] ومسبول (١)، إنه الجواد الكريم، الرؤوف الرحيم.

وإذ قد انتهى ذلك، فلنذكر وقائع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ووقائع من بعدهم، التي فيها صلة الرحم، أو قطيعته؛ ليكون هذا الكتاب [۱۲۹۸/د] مجموعاً جامعاً، وذخيرة نافعاً، مستوفياً لجميع المقاصد، مستوعباً لأمهات الفوائد [الفرائد]، مشتملاً على نفائس، تتعلق بما هو المقصود من تأليفه، وفرائد [وفوائد] تزيده تنميقاً إلى تنميقه، وترصيفاً إلى ترصيفه، فمن ذلك:

قطع رحم خليفة رسول الله ﷺ أبي بكر الصديق ﷺ وكرم الله ـ تعـالى ـ وجهه بالسعي في قتله، وتفويت الناس التمتع بعدله، وعلومه، ومعارفه، وفضله. كيف وقد أجمع الصحابة ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهم [٣٠٥/١/ج] على أنه أعلمهم وأفضلهم، [٣١٠/١/ب] وقال أبو هريرة ﷺ:

<sup>(</sup>١) وفي (ج): «مسؤل»، وفي (د): «مسئول».

١٧٣٤ ـ «لولا أبو بكرك ما عُبد الله بعد محمد». (١)

ومع ذلك سعي في قتله بالسم. فقد صح عن الإمام الأكبر ابن شهاب الزهري \_ رحمة الله \_ تعالى \_ عليه \_ أن أبا بكر، والحارث بن كلدة \_ طبيب العرب كانا يأكلان حريرة أهديت لأبي بكر، وهو خليفة رسول الله على فقال الحارث لأبي بكر:

ارفع يدك يا خليفة رسول الله ﷺ! إن فيها لسم سنة، وأنا وأنت نموت في يوم واحد. فرفع يده، فلم يزالا عليلين حتى ماتا في يـوم واحـد، عنـد انقضاء السنة». (٢) وأخرج الحاكم، عن الشعبي أنه قال:

١٧٣٧ - «ألا ندعوا لك طبيباً ينظر إليك؟! قال: [قد] نظر إلىي! قالوا: فماذا قال لك؟ [٢٩٨] براء] قال: قال لي: إنى فعال لما أريد».

وتوفي ﷺ ليلة الثلاثاء، لثمان بقين من جمادى الآخر، سنة ثــلاث عشــرة، وصلى عليه عمر بين [١/١/٢٤٧] القبر والمنبر.

الأصح ـ حين قتله مجوسي؛ عبد الأصح ـ حين قتله مجوسي؛ عبد للمغيرة بن شعبة، لكونه شكى إليه ثقل خراجه، فلم يُشكه، لعلمه بكذبه في شكايته، فاستعمل له خنجراً ـ وكان له صنائع كثيرة: الحدادة، وغيرها ـ له رأسان، نصابه في وسطه، وبالغ في حده وسمه، ثمم كمن له في الغلس، في بعض

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٧٣٤): «الروض الأنف» (ص: ٤٣٥)

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۷۳۵):رواه ابن سعد (۱۹۸/۳)، وابن عساكر (۳۰/۴۰)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (۱/ ۲۵۰) ـ جميعهم ـ عن الزهري.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٧٣٦): رواه الحاكم (٣/ ٦١/ ٤٣٩٥)، و(٣/ ٦٧/ ٦٤١) ـ كلاهما ـ عن الشعبي.

<sup>(</sup>٤) الأثر رقم (١٧٣٧): رواه ابن سعد (٣/ ١٩٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٤)، وابن عساكر (٣٠/ ٤١٠) \_ جميعهم \_ عن الزهري.

[٣١٠]ب/ب] زوايا المسجد، [٣٠٠/ب/ج] حتى خرج عمر يصف الناس لصلاة الصبح، فقام حذاه في الصف، وضربه به في كتفه، وفي خاصرته فسقط، وطعن معه ثلاثة عشر رجلاً، مات منهم ستة، فألقى عليه ثوب، فلما اغتم فيه، قتـل نفسـه، وحُملَ عمرُ إلى أهله، وكادت الشمس تطلع، وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، بأقصر سورتين، وعلم عمر أنه ميت، لما أسُقى [سُقِيَ] لبناً، فخرج كما هو من جرحه [جوفه]، فقال للناس لما قالوا له: لا بأس عليك. [إن يكن بالقتل بأس فقد قُتلتُ، وقال للمثنين عليه]: وددت أني خرجت منها كفافاً، لا علي، ولا لى، وأن صحبة رسول الله عِلَيْ سلمت لى. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل منستى بيد رجل يدعى الإسلام. ثم أرسل ولده عبد الله لعائشة ـ رضى الله ـ تعالى ـ عنها ـ يستأذنها أن يُدفن مع صاحبيه، فأذنت له، وآثرته على نفسها، فإنها كانت أعدت ذلك المكان [7٩/١/د] لها، فسرُّ بذلك كثيراً».(١)

فكانت إصابته لأربع بقين من الحجة، ومات ودُفن يـوم الأحـد، مسـتهل المحرم، وصلى عليه صهيب في المسجد. وصح أن الشمس كُسفت يوم موته.

ومن ذلك قطع مروان لرحم محمد بن أبي بكر، وقطع محمد لرحم عثمان ذي النورين، بسعايته في قتله. روى الأئمة عن سعيد بن المسيب من [في] ذلك مــا حاصله:

١٧٣٩ «قتل عثمان مظلوماً، وقاتله ظالم، ومَنْ خذله من الصحابة معدودون [معذورون]، لأنه لما ولي الناس اثني عشر [اثنتي عشرة] سنة، رضوا عنه ست سنين، [٢٤٧/ب/١] وفرحوا به أكثر من عمر؛ للين، ثم في الست [١/٣١١/ب] السنين الأخيرة [٣٠٦/ ١/ ج] وقع في نفوسهم منه شيء، لأنه ولي فيها أقاربه بني أمية، ممن ليست لهم صحبة، الأعمال كلها، ففعلوا ما أنكره الصحابة، فشكوهم إليه، فلم يعزلهم، لحُسن ظنه بهم، ومبالغته في توصيتهم بتقوى الله ـ تعالى ـ وانضم إلى

<sup>(&#</sup>x27;) الأثر رقم (١٧٣٨): (صحيح) قصة مقتل عمر بن الخطاب ﷺ رواها ابـن حبــان (٦٩٠٥)، وأبو يعلى (٢٧٣١) ـ كلاهما ـ عن أبي رافع. وصححه جمع من الأئمة.

ذلك، ما كان منه إلى عبد الله بن مسعود، وإلى أبي ذر، وعمار بن ياسر، مما أغضب قبائل هؤلاء الثلاثة لأجلهم، وممن غضب لأجل عمار بنو مخزوم.

وجاء أهل مصر يشكون إليه أميرهم؛ عبد الله بن أبي سرح، فكتب إليه يهدده [يتهدده]، فلم يزدد إلا طغياناً، وقتل بعض من شكاه، فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل، فنزلوا المسجد، وشكوا إلى الصحابة، فكلم طلحة بن عبيد الله عثمانَ بكلام شديد، وكذلك عائشة ، وعلي ، وغيرهم، وأشاروا عليه [٢٩٩/ب/د] بعزل ابن أبي سرح، والانتقام منه بالحق، وأشاروا عليه بتولية محمد بن أبي بكر رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ ففعل، وخرج معه عدد [جمع] من المهاجرين والأنصار، ينظرون فيما بين أهل مصر، وابن أبي السرح، فلما كانوا على مسيرة ثلاثة من المدينة، ورأوا غلاماً أسود على بعير مُجِد، فقالوا: ما قضيتك [قصتك]؟ قال: أنا غلام أمير المؤمنين إلى عامل مصر. فقيل له: هذا عامل مصر هنا. فقال: أنا غلام أمير المؤمنين إلى عامل مصر. فقيل له: هذا عامل مصر هنا. فقال: فلام مروان. ثم سئل عما أرسل به، [٢١١/ب/ب] فأنكر، ففتش، حتى إداوة معه يابسة، فراوا فيها كتاباً فيه:

«من عثمان إلى ابن أبي سرح. [٣٠٦/ب/ج] فجمع محمد الصحابة وغيرهم، وفك ختم الكتاب بحضرتهم، فإذا فيه: إذا أتاك محمد، وفلان، وفلان، فاحتل في قتلهم، وأبطل كتابه، وقرّ على عملك، حتى يأتيك رأيي [أمري]، واحبس من يجيء يتظلم [٢٤٨/١/١] منك».

ففزعوا [ففرغوا]، وختمه محمد بخواتيم نفر معه، ثم دفعه لرجل منهم، ورجعوا إلى المدينة، فجمعوا طلحة، والزبير، وعلياً، وسعداً، وبقية الصحابة، وقرأ الكتاب عليهم، وأخبروهم بقصة الغلام، فلم يبق أحدٌ من أهل المدينة إلا حنق على عثمان، وزاد ذلك، أولئك القبائل الثلاثة غيظاً، فحاصر الناس عثمان، فدخل عليه علي ومعه أهل بدر، والغلام، والكتاب، والبعير، فاعترف أن البعير والغلام والخاتم له، ثم أكد في الحلف، أنه لم يكتب هذا الكتاب، 1/٢٠٠١ه ولا عَلِمَ

فبرأوه، لأنه لم يكذب من (١) منذ أسلم، ولأنهم عرفوا أن الخط، خط مروان، فسألوه أن يدفعه إليهم. فأبى؛ خوفاً عليه من القتل، وإيثاراً لنفسه النفيسة به، فخرج الصحابة من عنده غضاباً، ولزموا بيوتهم، فاشتد حصار أهل مصر، ومن تبعهم من الأخلاط له، حتى منعوه الماء، فأشرف فقال: أفيكم علي علي قالوا: لا. قال: ألا أحد يبلغ علياً فيسقينا؟! فبلغه، فأرسل له ثلاث [١/٣١٢]/ب] قِرَب، فلم تصل إليه إلا بعد أن جُرح كثير من موالي بني هاشم، (١/٣٠٧/ج] وبني أمية.

ثم بلغ علياً، أنهم يريدون قتل عثمان، فغضب، وقال: إنما أردت منه مروان. ثم أمر الحسنين ـ رضى الله ـ تعالى ـ عنهم ـ أن يقفا بسيفيهما علـي بابـه، فلا يدعان أحداً يصل إليه، وبعث عدةً من الصحابة أبناءَهم لذلك، فكرر الناس عليه طلب مروان فأبي، فرموه بالسهام، فأصاب بعضها وجه الحسن، فخضبه بالدماء، وهو على بابه، وكذا خضب محمد بن طلحة، وشبح قنبر مولى على، فخشي محمد بن أبي بكر غضب بني هاشم للحسن، فأخذ بيـد رجلـين وتسـوروا عليه من دار أنصاري، حتى دخلوا عليه من غير أن يعلم بهم أحد ممن كان معه [٢٤٨/ب/أ] في داره، لأن محله أعلا [من] بيوتها، فوجدوا عنده امرأته، فمنع محمـد صاحبيه حتى تُستُّر (٢) زوجته، فلما دخل، ذهبت، فأخذ بلحيته، فقال له: لــو رآك أبوك، لساءه مكانك مني، فتراخت يده، ودخل الرجلان عليه، [٣٠٠/ب/د] فـذبحاه [فذبحوه]، وخرجوا هاربين من حيث دخلوا، فصاحت امرأته، فلم يُسمع صوتها، فأشرفت على الناس فأخبرتهم، فبلغ الخبر علياً، وسعداً، وطلحةً، والزبيرَ، وغيرَهم، فخرجوا وقد طاشت عقولهم، فدخلوا عليه، فقال على لابنيه: [٣١٢/ب/ب] كيف قُتلَ أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟! ورفع يده، فلطم الحسن، وضرب صدر الحسين، وشتم محمد بن طلحة، وعبد الله [٣٠٧/ب/ج] ابن الـزبير، وخرج وهو غضبان، حتى أتى منزله، وجاء الناس يهرولون إليه، فقالوا له:

<sup>(&#</sup>x27;) كذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل «من» زائدة.

<sup>(</sup>۲) وفي (ب): «يَسْتُرَ»، وفي (ج)، و(د): «تستتر».

نبايعك! فمد يدك، فلا بد من أمير. فقال علي \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_: «ليس ذلك إليكم! إنما ذلك لأهل بدر». فأتاه أهل بدر، فقالوا: أنت أحق بها! مـ د يـ دك نبايعك! فمد يده، فبايعوه.

وهرب مروان وولده، وجاء علي إلى امرأة عثمان، فبرأت محمد بـن أبـي بكر من القتل، ولم تعرف اللذين [كانا] معه، فدعا علي محمداً فقال: دخلتُ مريداً قتله، فذكر لي أبي، فقمت وأنا تائب إلى الله \_ تعالى \_ والله ما قتلته، ولا مسكته. فقالت امرأته: صدق [صدقت]». (١) وقال عثمان الله \_ وهو محصور \_:

وكان قتله الله في أوسط أيام التشريق، سنة خمس وثلاثين، ومن ثـم قـال حسان رضى الله تعالى عنهما [شعراً]:

ضحوا بأشمط عنـوان السـجود لـه يُقطِّـعُ الليـــل تســبيحاً وقرآنـــاً

١ ١٧٤ ـ «إن لله سيفاً مغموداً في غمده ما دام عثمان حياً، فإذا قُتل عثمان، جُرد

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۷۳۹): رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲٤٦)، وابن عساكر (۱) ۱۲۹ فما بعد)، و(۶۹ ۲۳۹ فما بعد) عن سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٧٤٠): رواه الطبراني في «الكبير» (١٢٤)، وابن عساكر (٣٥/ ١١٤ و٣٩/ ٢٧) ــ كلاهما ــ عن عثمان بن عفان ﷺ .

ذلك السيف، فلم يُغمد إلى يوم القيامة». (1) وورد أن عامة الـذين ســـاروا إلى عثمـــان جُبّوا [جُنوا]. وأخرج ابن عساكر، عن حذيفة ــ صــاحب ســر رســول الله ﷺ في علم الفتن، والملاحم، والوقائع، بعد وفاة رسول الله ﷺ:

۱۷٤۲\_ «أول الفتن، قتل عثمان، وآخرها، خروج الـدجال». <sup>(۲)</sup> وصحً عن على ـ كرم الله ـ تعالى ـ وجهه ـ أنه قال يوم الجمل:

۱۷٤٣ «اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قُتل عثمان، وأنكرت نفسي، وجاؤني للبيعة، فقلت: والله إني لأستحيي من الله \_ تعالى \_ أن أبايع، وعثمان لم يُدفن بعد، فانصرفوا، فلما رجع الناس، فسألوني البيعة، فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جأت غريمة [جاءت عزيمة] فبايعت، وقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جأت غريمة [جاءت عزيمة] فبايعت، اللهم خذ منى لعثمان حتى ترضى». (٣) وقال على \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_:

١٧٤٤ «إن بني أمية (٣٠٨/ب/ج) يزعمون أنـي قتلـت عثمـان! ولا والله الذي لا إله إلا هو، ما قتلت، ولا ماليت، ولقد نهيت، فعصوني». (٤)

ومن ذلك قطع كثيرين من قريش رحم علي \_ كرم الله \_ تعالى \_ وجهه \_ حيث نسبوه لما هو بريء منه، أنه أعان على قتل عثمان، أو رضي بقتله، أو سكت عليه، مع [٢٤٩/ب/١] (٥) قدرته عليه، وليس الأمر كذلك في الكل \_ حاشاه الله \_ تعالى \_ من ذلك، ثم رتبوا على هذا التخيل الفاسد مقتضاه، فخرجوا على أمير

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۷٤۱): (ضعيف) رواه الترمذي (۳۲۰٦ و۳۸۰۳) ـ وغيره ـ عن عبد الله بن سلام، وضعفه شيخنا فيه.

<sup>(</sup><sup>۲</sup>) الأثر رقم (۱۷٤۲): رواه ابن عساكر (۳۹/ ۲۹۶) عن حذيفة.

<sup>(</sup>٤) الأثر رقم (١٧٤٤): رواه ابن عساكر (٣٩/ ٤٥٢ ـ٤٥٣) عن على.

<sup>(°)</sup> من هنا سقط في (أ) بمقدار ورقة.

المؤمنين ـ كرم الله ـ تعالى ـ وجهه ـ وقاتلوه المرات الكثيرة وآذوه الإيـذاء البـالغ، حتى كان ذلك سبباً لقتله، هذا مع أن النبي على صرح له في حال حياته أنـه علـى الحق، وعدوه على الباطل، [و]قال للزبير:

الزبير «إنك ستقاتل علياً وأنت له ظالم». (١) ومن ثم لما ذكر علي النبير بذلك يوم الجمل، أدبر مولياً، وترك القتال فقُتِلَ بعدَ ذلك بقليل في الطريق.

۱۷٤٦ «وكذلك أشار ﷺ لعائشة \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنها \_ أنها سنقاتله وأنها ظالمة له، ثم وصّاه إن ظفر بها خيراً، فظفر بها، وتوصى بها، وقام بواجب حقها». (٢)

وشرح هذه الإجمالات بعض الشرّاح: ان علياً ١٩٦١/١/ب] بويع - كرم الله عالى - وجهه - بالخلافة، الغد من قتل عثمان ١٩٠١/١/١١ هي بالمدينة، بمن كان بها، لكن قيل: إن طلحة والزبير رضي الله - تعالى - عنهما - بايعا كارهيّن، ثم خرجا لكة وعائشة بها، فخرجا معها إلى البصرة يطلبون بدم عثمان، وخرج علي لكة وعائشة بها، فخرجا معها إلى البصرة يطلبون بدم عثمان، وخرج علي وكانت العراق، فلقيهم - ومن معهم - بالبصرة، وهي وقعة الجمل، وكانت في جمادى الآخر[ة]، سنة ست وثلاثين، وقتل بها طلحة، وكذا الزبير، بعد انصرافه، لما ذكر معلي تقول النبي الله له: «ستقاتله وأنت له ظالم». وبلغت القتلى، ثلاثة عشر ألفا، وأقام علي [في] البصرة، خسة عشر [خسس عشرة] ليلة، ثم انصرف إلى الكوفة، ثم بلغه خروج معاوية - رضي الله - تعالى - عنهما - وأهل الشام إليه، فسار إليهم، فالتقوا بصفين، في صفر سنة سبع وثلاثين، ودام القتال بها أياماً، فرفع أهل الشام المصاحف، يدعون إلى ما فيها، مكيدة من عمرو بن العاص، فإنه كان مع معاوية - رضي الله - تعالى - عنهما - فكره الناس الحرب، وتداعوا إلى الصلح، فحكم علي أبا موسى الأشعري، ومعاوية عمراً، وكتبوا وتداعوا إلى الصلح، فحكم علي أبا موسى الأشعري، ومعاوية عمراً، وكتبوا بينهم كتاباً: أن يوافوا رأس الحول بأذرح، فينظروا في أمر الأمة، فتفرق الناس،

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٧٤٥): (صحيح) وسبق برقم (٢٧٦ و١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٧٤٦): (صحيح) وسبق الكلام عنه عند الحديث (٤٧٤).

ورجع معاويةُ إلى الشام، وعليُّ إلى الكوفة، فخرجت عليه الخوارج من أصحابه، ومن كان معه، وقالوا: «لا حكم إلا لله». وعسكروا بحروراء، فبعث إليهم ابن عِباس؛ ليبين لهم أنهم على الباطل، فخاصمهم، وحجَّهم، فرجع منهم كثيرون [٣١٤/ ب/ب] وثبت الباقون، فساروا إلى النهروان [٣٠٠/ ب/د] فسار إليهم، فقتلهم أشر قتلة، سنة ثمان وثلاثين، واجتمع [٣٠٩/ب/ج] الناس بأذرح، في شعبان هـذه السنة، وحضرها سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وغيرهما من الصحابة، فكاد عمرو أبا موسى، بأن وافقه على أن كلاً منهما، يخلع من حَكَّمَهُ، وأن أبا موسى يتقدمُ بخلع علي، فتقدم وتكلم ثم خلع علياً، فتكلم عمرو، ثم أقر معاويةً، وبايع له، وتفرق الناسُ على هذا، وصار عليٌّ في خلافٍ من أصحابه، حتى صار لكونـه الإمام الحق، وكون معاوية باغياً عليه، وإن كمان له أجر اجتهاده، يعض على أصبعه، ويقول: أعصى، ويطاعُ معاوية؟!، ولم ينظر إلى ما وقع من أبسي موسى، لأنه كان ناشئاً عن مكر وخديعةٍ، وما هو كذلك، لا يُنظرُ إليه، ولا يعولُ عليه، ولما اشتد هذا الخلاف بالناس، انتدب ثلاثةً مـن الخـوارج ـ قـبحهم الله ـ تعـالى ـ هم: عبد الرحمن بن ملجم المرادي اللعين، وتميميان اجتمعوا بمكة، وتعاهدوا، وتعاقدوا: ليقتلن هؤلاء الثلاثة، لتنطفئ الفتنة؛ علياً، ومعاوية، وعمراً، ابن ملجم لعلى، والآخران للآخرين، ثم توجه كل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه، فَقَــدِمَ ابن ملجم الكوفة، فلقى أصحابه؛ الخوارج، فكاتمهم ما يريد، واستمر إلى ليلة الجمعة، سابع عشر رمضان سنة أربعين، فلم ينم عليٌّ تلك الليلة، وكأنه (١) كان عنده علمها، وهو يدخل، ويخرج، [١/٣١٥/ب] وينظر إلى السماء، [٣٠٣/١/د] على خلاف عادته، ثم قال لابنه الحسن \_ رضى الله \_ تعالى \_ عنهما \_ سحيراً:

<sup>(&#</sup>x27;) انتهى السقط من (أ) بمقدار ورقة.

فخرج على من الباب ينادي: أيها الناس! الصلاة! فاعترضه ابن ملجم اللعين، فضربه بالسيف، فأصاب بجبهته إلى قرنه، ووصل إلى دماغه، على الكيفية التي أخبر النبي وهو حي بها علياً، وبين له صفة قاتله، وأنه أشقى الأولين والآخرين، (1) فشد الناس عليه من كل جانب، فأمسك، وأوثق، وأقام علي الجمعة والسبت، وتوفي ليلة الأحد، وغسله الحسنان، وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن، ودُفن بدار الإمارة بالكوفة ليلاً، ثم قُطعت أطراف ابن ملجم، وجعل في قوصرة، وأحرق بالنار. وقيل:

إن اللعين عشق خارجية، فاشترطت عليه أن يصدقها ثلاثة آلاف درهم، وقَتل علي. ولا مانع أن السبب مركب من هذا، وما مرَّ، وعُمِّيَ قبره، لئلا تنبشـه [ينبشه] الخوارج. وقال شريك:

١٧٤٨\_ «نقله الحسن إلى المدينة».(٢) وفي رواية أخرجها ابن عساكر:

۱۷٤٩ «أنهم حملوه ليدفنوه مع رسول الله ﷺ، فبينما هم في مسيرهم ليلاً إذ ند الجمل [٣٠٠/ب/د] الذي هو عليه، فلم يُدر (٣١٥/ب/ب) أين ذهب، ولم

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٧٤٨): رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ١٣٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ١٣٧) عن شريك بن عبد الله النخعي.

يُقدر عليه، فلذلك قالت طائفة من الشيعة: «إنه في السحاب». (١) والأصح أن عمره ثلاث وستون [سنة].

ومدح بعض الخوارج، وهو عمران بن حطان، [۳۱۰/ب/ج] ابن ملجم على قتله لعلى فقال: [۱/۱/۲۰۰]

يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناً إني لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزاناً أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهم لم يخلطوا دينهم بغياً وعدواناً

فبلغ ذلك إمام الشافعية؛ القاضي أبو الطيب الطبري، فأجابه:

إني لأبرأ مما أنت قائله في ابن ملجم ذا الملعون بهتاناً إني لأذكره يوماً فألعنه ديناً وألعن عمران بن حطانا عليك ثم عليه الدهر متصلاً لعائن الله إسراراً وإعلاناً فأنتم من كلاب النار جاء لنا نص الشريعة برهاناً وتبياناً

ومن ذلك قطع رحم أمير المؤمنين، أبي محمد، الحسن بن علي ـ كـرم الله ـ تعالى ـ وجههما ـ بقتل بعض قريش له بالسم، وبيان ذلك ـ باختصار ـ:

«أن الحسن ـ كرم الله ـ تعالى ـ وجهه ـ لما وُلِّي [تولى] الخلافة عن أبيه، واستمر فيها نحو ستة أشهر، عزم معاوية على قتاله، فرأى الحسن كثر[ة] من معه من المسلمين، ثم أراد أن ينزل لمعاوية عن الخلافة، فبلغ ذلك معاوية، فَسُرَّ به كثيراً، ثم وافقه على أنه يشترط ما يريد، فاشترط ما أراد، ووافقه عليه، ثم نزل له [٢٠٠١/١/١] فسُمِّي معاوية من حينئذ أمير [٢١٦/١/ب] المؤمنين بحق، ثم انتقل الحسن إلى المدينة، وكان معاوية يجبه حباً مفرطاً، ويعطيه عطاءً باهراً، فخشي يزيد أن أباه يوت، فلا يولى الخلافة [٢١١/١/ج] إلا الحسن، فسعى في قتله، فأرسل إلى زوجته، جعدة بنت الأشعث:

<sup>(</sup>۱) الأثر رقم (۱۷٤۹): رواه ابن عساكر كما في «مختصـر تــاريخ دمشــق» (۱/ ۷۰۱) و«تاريخ الخلفاء» (۱/ ۱۵۰) عن سعيد بن عبد العزيز.

«أن سُمِّيهِ بهذا السُمْ، وأنا أتزوجك». ففعلت، فمات سنة تسع وأربعين، ثم أرسلت ليزيد تطلب منه ما وعدها به، فأبى لجنايتها [لخيانتها]، وجهد به أخوه الحسين أن يخبره بمن سقاه السم، فأبى وقال:

ومن ذلك قطع جماعة من قريش [٢٥٠/ب/١] رحم الحسين بن علي ـ كـرم الله ـ تعالى ـ وجههما ـ فتمالئوا [فتألبوا] عليه، وبالغوا في السعي في قتله، حتى قتل، وقصة قتله، وما اشتملت عليه من العجائب المدهشة للعقـول، بسطتها في كتابي «الصواعق المحرقة لإخوان الضلال والابتداع والزندقة» وحاصل ذبابة منها:

«أن سبب خروجه، أن معاوية الله مات، بايع أهلُ الشام ولدَه يزيد، ثم أرسل يزيد يطلب البيعة من أهل المدينة، فأبى الحسين، وابن الـزبير ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ وخرجا إلى مكة، وكان أهل العراق يكتبون للحسين بالمسير إليهم، المرة بعد المرة، فأراد ذلك، فأشار عليه الصحابة بالترك، وبينوا له أنهم خذلوا أباه وأخاه، فلم يُصغ إليهم. ولقد قال له ابن عمر رضى الله تعالى عنهما:

ا ١٧٥١ ـ «لا تخرج! [٣٠٠/ب/د] فإن رسول الله ٣١٦/ب/ب] ﷺ خيره الله عني ـ بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، وإنك بضعة منه، ولا تنالها». (٢) ـ يعني الدنيا ـ. وقال له ابن [٣١٦/ب/ج] عباس:

1۷۰۲\_ "والله إني أظنك ستقتل بين نسائك وبناتك، كما قُتل عثمان". (٣) ومع ذلك كله صمم على الخروج للعراق، فخرج عشر الحجة، ومعه طائفة كثيرة من أهل [آل] بيته، رجالاً، ونساءً، وصبياناً، فكتب يزيد إلى واليه بالعراق؛ عبيد الله بن زياد بقتاله، فوجه إليه جيشاً أربعة آلاف، وأمَّرَ عليهم عمرو

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٧٥٠): رواه ابن أبي شيبة (٣٧٣٥٩) عن عمير بن إسحاق.

<sup>(</sup>۲) الأثر رقم (۱۷۵۱): رواه ابن عساكر (۲۰۸/۱٤) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) الأثر رقم (١٧٥٢): رواه ابن عساكر (٢١١/١٤) عن ابن عباس.

قطع رحم الحسن بن علي وقتله

[عمر] بن سعد بن أبي وقاص، فخذله أهل الكوفة \_ كما هـو شـأنهم مـع أخيه وأبيه \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهم \_ فقاتلوه، حتى قتلـوه بكـربلاء، يـوم عاشـوراء، وقتلوا معه ستة عشر رجلاً من أهل بيته، ثم قُطع رأسه الشـريف، وجـيء بـه إلى ابن زياد.

قال بعض الحفاظ \_ ممن جمع بين العلوم العقلية، والنقلية، الظاهرة، والباطنة \_: «لعن الله قاتله، وابن زياد معه، ويزيد أيضاً». قال: «وفي قصة قتله طول، لا يحتمل القلب ذكرها، فإنا لله وإنا أليه [١/١/٢٥١] راجعون». (١)

ثم حُملَ رأسه، وأهله، نساءً وصبياناً، على أرثٌ هيئة وأشنعها، إلى يزيد ــ اللعين ــ بالشام، فأظهر عنـد ذلـك مـن الشـماتة، والاسـتهتار، بالذريـة الطـاهرة [الشريفة] المطهرة، ما أوجب مقته، وخزيه، في الدنيا والآخرة.

بل قال [۱/۳۱۷/ ب] الإمام أحمد بن حنبـل ـ وناهيـك بـه إمامـة، وجلالـة، وحفظاً للسنة ـ «إن يزيد كافر مرتد». انتهى. [۱/۳۰۰]د]

ولقد سماه رجل أمير المؤمنين، بحضرة إمام الهدى، المُلحق بالخلفاء الرائدين؛ عمر بن عبد العزيز، فضرب ذلك الرجل عشرين سوطاً وقال: تقول أمير المؤمنين؟!.

ولقد نزلوا بالرأس المكرم في بعض منازل الطريق، فخرجت لهم يد بها قلم يكتب:

أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب

فتركوا الرأس، وتفرقوا، ثم عادوا إليه فأخذوه، وكسفت الشمس يـوم قتله، ومكثت الدنيا سبعة أيام، والشمس على الحيطان، كالملاحف المعصفرة، يضرب بعضها بعضاً، واحمرت آفاق السماء سـتة أشهر بعـد قتله، ثـم لا زالـت الحمرة تُرى بعد ذلك، ولم تكن تُرى فيها قبل ذلك، وروي أنه لم يقلب حجر ببيت المقدس، إلا ورؤي دم عبيط، وصار الورس الذي في [عند] عسكرهم رماداً،

<sup>(</sup>١) السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (١/ ١٨٢).

ونُحرت ناقة لهم، فرأوا في لحمها النار، فطُبخت فكانت أمر من العلقم، وتكلم رجل فيه، فرماه الله ـ تعالى ـ بكوكبين من السماء، فطمس بصره. (١)

ورأت أم سلمة؛ أم المؤمنين ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنها ـ وقت قتله، المنبي

ﷺ وعلى رأسه المكرم، ولحيته الشريفة، التراب، فقالت: مالك يا رسول الله! قال:

١٧٥٣ «شهدت قتل الحسين آنفاً». (٢) وكذا رآه ابن عباس حينئذ أشعث
 [٣١٧/ب/ب] أغبر، وبيده قارورة فيها دم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟! قال:

الم أزل التقطه [من الأرض] منت (٣٠٥م) منت (٣٠٥م) الأرض] منت (٣٠٥م) منت (٣٠٥م) منت (٣٠٥م) منت (٣٠٥م) منت (٣٠٥م)

۱۷۵۵\_ «وسمع كثيرون[٣١٢/ب/ج] الجن بكربلاء يبكون[٥١/ب/أ] عليه وينوحون». (٤)

النبي ﷺ وهو في بيت أم سلمة، فأمرها أن لا تمنع أحداً يدخل عليه، فجاء الحسين، فقابلها ودخل، فأخذه النبي ﷺ وقبّلَهُ، فقال له الملك: «أتحبه؟ قال: نعم. فقبض قبضة [من تراب] حمراء من كربلاء وقال: إنه سيُقتل بهذه الأرض. فبكى [النبي] ﷺ، ثـم أعطى الـتراب لأم سلمة، فجعلته في قارورة، فانقلب يوم قتله دماً». (٥)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٧٥٣): (ضعيف) رواه الترمذي (٣٧٧١) \_ وغيره \_ عن أم سلمة، وضعفه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٥٤): (صحيح) رواه أحمد (٦١٧٢) \_ وغيره \_ عن ابن عباس، وصححه شيخنا في «المشكاة» (٦١٧٢).

<sup>(</sup> الأثر رقم (١٧٥٥): رواه ابن عساكر (١٤١/١٤) عن أم سلمة.

<sup>(°)</sup> الحديث رقم (١٧٥٦): (ضعيف جمداً) رواه الطبراني في «الكبير» (٣/ ١٠٨/ ٢٨١٧) ـ ومن طريقه ـ ابن عساكر (١٤/ ١٩٢) ـ كلاهما ـ عن أم سلمة، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٥١١٨) بقوله: «رواه الطبراني، وفيه عمرو بن ثابت النكري: وهو متروك».

ومن ذلك قطع جماعة من قريش رحم عبد الله بن الـزبير، فقتلـه (۱) بغـير حق، فإنه كان الخليفة الحـق، فبغـوا عليـه، حتى حصـروه، ثـم قتلـوه وصـلبوه. وخلاصة قضيته [قصته] معهم:

«أنه كان عمن أبى البيعة ليزيد، وفرّ إلى مكة، ولم يدّع إلى نفسه في حياة معاوية \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_ [بل] بعده، فوجد عليه يزيد وجداً شديداً، وكذا وجد على أهل المدينة لما خلعوه، سنة ثلاث وستين، لما بلغهم عنه من القبائح، والفسق، والتهور، والانسلاخ من الدين، كما تنسلخ الحية من جلدها، ومن ثمّ قال عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: والله ما خرجنا على يزيد، حتى خفنا أن نُرمى بحجارة من السماء! إنه ينكح أخواته، وأمهات أولاد أبيه، ولا يفارق ثم [٢١٨/ ١/١] الخمر، ولا يُصلي. فجهز عليهم [إليهم] جيشاً كثيفاً، وأمرهم بقتالهم، ثم [٢١٨/ ١/١] بالمسير [٢٠٨/ ١/١] إلى مكة، لقتال ابن الزبير، فجاءوا، وكانت وقعة الحرة المشهورة، على باب المدينة، قُتلَ فيها من الصحابة، وحملة القرآن، وافتضً فيها من الأبكار، ما يُذهل [يدهش] العقل، ويطمس الفكر، ومن ثم قال الحسن البصري: والله ما كاد ينجو من أهل المدينة أحد.

ثم سار جيش الحرة إلى مكة لقتال ابن الزبير، فمات أمير الجيش بالطريق، فاستخلف عليهم أميراً، فأتوا مكة، وحاصروا ابن الزبير، في صفر سنة أربع وستين، واحترق من شرر[ة] من [٢٥٢/١/١] نيرانهم، أستار الكعبة، وسقفها، وقرنا الكبش الذي فُدي به إسماعيل صلى الله \_ تعالى \_ على نبينا وعليه وسلم، وكانا في سقفها، وأهلك الله \_ تعالى \_ الطاغية من طائفة يزيد، في نصف ربيع الأول من هذا العام، فجاء الخبر بموته، والقتال مستمر، فنادى ابن الزبير: يا أهل الشام! إن طاغيكم [طاغيكم [طاغيكم] قد هلك. فتفرقوا، وذلوا، وتخطفهم الناس.

ودعا ابن الزبير إلى بيعة نفسه، البيعة الكاملة، وتسمى بالخلافة، وأطاعه أهل الحجاز، واليمن، والعراق، وخراسان، ولم يخرج عنه إلا الشام ومصر، بويع

<sup>(</sup>¹) وفي (ج): «فقُتِلَ»، وفي (د): «بقتله».

بهما لمعاوية (الصالح)، بن يزيد (الفاسق اللعين)، فمكث أربعين يوماً، وكان مشغولاً بالمرض، لم يتول من أمور الناس شيئاً، ولم [٣١٣/ب/ج] يستخلف أحداً ـ تورعاً ـ وسينَّهُ إحدى وعشرين [وعشرون] سنة، وبعده أطاع أهل الشام، ومصر ابن الزبير، وبايعوه.

ثم خرج مروان بن الحكم، [٣١٨/ب/ب] فغلب على الشام، ومصر، واستمر إلى أن مات سنة خمس وستين، وعهد إلى ابنه عبد الملك. [٣٠٦/ب/د]

والأصح ـ كما قال الذهبي، وتبعوه ـ أن مروان، لا يُعدُّ في [من] أمراء المؤمنين، بل هو باغ، خارجٌ على ابن الزبير، فإنه استمر خليفة حق بمكة، إلى أن تغلب عبد الملك، فجهَّز لقتاله الحجاج في أربعين ألفاً، فحصره بمكة أشهر، ورمى عليه بالمنجنيق، وخذل ابن الزبير أصحابُه، وتسللوا إلى الحجاج، فظفر به وقتله، ثم صلبه، يوم الثلاثاء من جمادى الأولى، سنة ثلاث وسبعين. وأخرج أبو يعلى في «مسنده»، أن النبي على أب الزبير دم حجامته، وقال له:

۱۷۵۷\_ «اذهب فأهرقه حيث لا يراك أحد». فذهب وشربه، ثم رجع. فقال له: ما صنعت بالدم؟ قال: عمدت إلى أخفى موضع علمته، فجعلته فيه. قال: لعلك شربته؟! قال: نعم. قال: ويل للناس منك، وويل لك من الناس. فكانوا يرون أن القوة والشجاعة التي بابن الزبير [۲۰۲/ب/۱] من ذلك الدم». (۱)

ومن ثم كمان يصلي في الحِجْر، وهو محصور [بالمسجد]، وحجارة المنجنيق، تصيب طرف ثوبه، فلا يلتفت إليها.

وكان لا يُنَازَعُ في ثلاثة: الشجاعة، والعبادة، والبلاغة. [١/٣١٤] ج

ومن ثمَّ قال له معاوية \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنهما \_: أَنْشِدْني ثلاثة أبيات لرجل [١/٣١٩] من العرب، كل بيت قائم بمعناه. قال: بثلاثمائة ألف. قال: وتساوى؟! قال: أنت بالخيار، وأنت واف كان [كاف]. قال: هات. فأنشده للأفوه

<sup>(</sup>۱) الحديث رقم (۱۷۵۷): (؟) رواه الحاكم (۳/ ٦٨٣/ ٦٣٤٣) ـ وغيره ـ عـن عبـد الله بن الزبير.

الأودي [٣٠٧] فقال:

بلوت النماس قرناً بعمد قرن

قال: صدق. هبه! قال:

ولم أرَ في الخطوب أشد وقعاً

قال: صدق! هبه! قال: وذقــت مـرارة الأشـياء طـرأ

فما طعم أمر من السوال

وأصعب من معاداة الرجال

فلـــم أر غـــير ختـــال وقـــال

قال صدق! ثم أمر له بثلاثمائة ألف [درهم]، ولم تصبح خلافة عبد الملك، إلا بعد قتل ابن الزبير، وأما قبله، فكان باغياً، متغلباً على مصر، والشام، ثم على العراق، وما والاها.

ومن عجيب ما وقع لعبد الملك من التناقض، الدال على سوء عاقبته، أنه كان في أول أمره على غاية من النسك والعبادة، وقراءة القرآن، والفقه، والحديث، بحيث عدَّه أبو الزناد من فقهاء المدينة، ومن نظراء ابن المسيب، ومن ثمّ روى عنه أكابر التابعين؛ منهم عروة، وخالد بن معدان، ورجاء بن حَيَوة، وابن شهاب الزهري، وآخرون، فجلس إليه \_ وهو على هذه الحالة \_ رجل من الجيش النه؟ الرسل لقتال ابن الزبير، فقال له عبد الملك: من هذا الجيش أنت؟ قال: نعم. قال: «ثكلتك أمك! أتدري إلى أين [من] تسير؟! إلى [۱۹۸/ب/ب] أول مولود ولد] في الإسلام، وابن [۱۹/۱/۱] حواري رسول الله على أما والله إن جئته نهاراً، أبي بكر؛ ذات النطاقين، ومَنْ حنَّكه رسول الله على أما والله إن جئته نهاراً، وجدته صائماً، وإن جئته ليلاً، وجدته [لتجدنه] قائماً، فلو أن أهل الأرض انطلقوا [تطلعوا] [۲۰۷/ب/د] إلى قتله، لأكبَّهم الله جميعاً في النار. قال ذلك الرجل: فلما صارت الخلافة إليه، وَجَهَا مع الحجاج، حتى قتلنا ابن الزبير». انتهى.

فتأمل وصفه لابن الزبير، ببعض صفاته حين عَجْزِهِ، ثم تجبره، وتنمـرده، حين قدرته، حتى باء بإثم قتله.

ومن تهوره الدال على سوء عاقبته أيضاً: أنـه لمـا أفضـت الخلافـة إليـه، والمصحف بحجره، أطبقه وقال: هذا آخر العهد بك. قال العسكري: وهو أول من خلَّ [غَـلً] في الإسلام، وأول من غـدر، وأول من نهى عن الأمر بمعروف.

قال بعض الحفاظ: «لو لم يكن من مساوئه إلا الحجاج، لكفى، فإنه ولاه على الصحابة، يهينهم، ويُذهم، قتلاً، وضرباً، وشتماً، وحبساً، وقد قتل من الصحابة، وأكابر التابعين، ما لا يُحصى، فضلاً عن غيرهم، وختم في عنق أنس وغيره من الصحابة، ختماً يريد به ذلهم، [١٥/١/٣] وإهانتهم، فلا رحمه الله، ولا عن عبد الملك». انتهى.

ومن ذلك قطع بني أمية رحم إمام الهدى؛ عمر بن عبد العزيز بن مروان حيث قتلوه بالسم، وسبب ذلك أنه لما تولى، أظهر من العدل ما لم يُعهد إلا في زمن الخلفاء الراشدين، [٢٠/١/٢٠] ومن تم ألحق بهم؛ بل قال ابن المسيب: إنما الخلفاء ثلاثة؛ أبو بكر، وعمران [وعمر، وعمر]. فقيل له: من عمر الثاني؟ قال: إن عشت أدركته! وإن مت كان بعدك. هذا مع أن ابن المسيب مات قبل أن يلي عمر ابن عبد العزيز، فملاً \_ رضي الله \_ تعالى \_ عنه \_ الأرض عدلاً، كما مُلئت جوراً، حتى قال [7٠٨/١/د] بعض التابعين:

لا مهدي إلا هو، [٢٥٣/ب/١] فإن يكن المهدي غيره، فهو عيسى ابن مريم. وصح أنه الله خرج إلى الصلاة، وشيخ يتوكأ على يده، ثم قال له رباح:

من ذا الشيخ المتوكئ على يدك؟ قال: رأيته؟ قال: نعم. قال: ما أحسبك يا رباح الا رجلاً صالحاً، ذاك أخي الخضر، أتاني، ثم أعلمني أني سألي أمر هذه الأمة، وقال لي: إنى مساعدك فيها.

وأمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وكان عمر يقول: من ولدي رجل بوجهه شجة، يملأ الأرض عدلاً.

وقال مرة أخرى: من ذوي الشين من ولدي، الـذي يملؤهـا عـدلاً، كمـا ملئت جوراً. فكان ذلك الولد عمر بن عبد العزيز، وكان بوجهه شـجة مـن دابـة ضربته [٣١٥/ب/ج] وهو غلام.

ومن باهر عدله، أنه رد جميع مظالم أهله بني أمية، وجورهم، وما غصبوه،

واستولوا عليه بغير حق، إلى أربابها، حتى أفقرهم، وأذلهم، فامتلأوا منه غيظاً وحنقاً، وتسببوا في قتله بالسم، فإنه كان أهمل التحرز، ولم يلتفت إلى عادة الملوك في ذلك، فسقوه السم.

قال مجاهد: قال عمر بن عبد العزيز الله: ما تقول الناس [٣٢٠/ب/ب] في ؟ قلت: يقولون مسحور. قال: ما أنا بمسحور! وإني لأعلم الساعة التي سُقيت فيها السم. ثم دعا غلاماً له وقال له: ويحك! ما حملك على أن تسقيني السم؟ قال: ألف دينار أعطيتها، وعلى أن أعتق. قال: هاتها. فجاء بها، فألقاها في بيت المال، وقال: اذهب حيث [حتى] لا يراك أحد.

ثم توفي عنه بدير سِمعان \_ بكسر السين \_ من أعمال حمص، لعشر بقين من رجب، سنة إحدى ومائة، [٣٠٨/ب/د] عن تسع وثلاثين سنة، وستة أشهر.

وقيل له: لو أتيت المدينة، فإن مت، دُفنت في موضع القبر الرابع، مع رسول الله على فقال: والله لأن يعذبني الله بكل عذاب إلا النار، أحب إلي من أن يعلم [١/١/٢٥٤] الله مني إني لذلك الموضع أهلاً. ونزل على الذين يسوون المتراب على قبره كتاب من السماء فيه: أمان من الله العزيز الغفار، لعمر بن عبد العزيز من النار.

ومن ذلك قطع بني أمية لأرحامهم، الذي كان سبباً لإزالة ملكهم، أن يزيد بن عبد الملك، ولي الخلافة [٢١٦/١/ج] بعد عمر، بوصية من أخيه سليمان، فسار سيرة عمر أربعين يوماً، فجاءه أربعون شيخاً [شخصاً] من أباليس الإنس، شهدوا عنده أن الخلفاء ليس عليهم حساب، ولا عقاب، فراج عليه كلامهم، لغباوته، وشقاوته، فعدل عن سيرة عمر، فقتلوه بالعفير قرب كربلاء، فقال الناس: ضحى بنوا أمية يوم كربلاء بالدين، ويوم العفير [٢٢١/١/ب] بالكرم.

وبعد قتله تولى ولده الوليد، بعهد من أبيه [له]، وكان على غاية من [في] الفسق، وانتهاك الحرمات؛ بل والإلحاد والكفر \_ على ما قاله الحريري \_ لكس رده الذهبي، فخرجوا عليه، فحاصروه، حتى قتلوه، ثم قطعوا رأسه، وجاءوا به ليزيد الناقص بن الوليد بن عبد الملك، فنصبه على رمح، ثم وثب على الخلافة، ثم

خطب الناس، وذكر فسق الوليد وقبائحه، ثم مات يزيد هذا، فبويع بالخلافة أخوه إبراهيم.

فخرج عليه [٣٠٩/١/د] بعد سبعين ليلة، مروان الحمار - آخر خلفاء بني أمية - بن محمد بن مروان بن الحكم، لُقُبَ بالحمار، لأنه كان لا يفتر عن محاربة الخارجين عليه، وفي المثل: «فلان أصبر من حمار». فهزم إبراهيم، ثم دعا إلى بيعته، فبويع سنة تسع وعشرين ومائة، فأول شيء بدأ به، أمر بنبش قبر يزيد الناقص، فأخرجه من قبره، وصلبه لكونه قتل الوليد الفاسق، ثم لم يَتَهَنَّ بالخلافة، لكثرة من خرج عليه، حتى خرج في سنة اثنتين وثلاثين [٣١٦/ب/ج] بنو العباس، ففر إلى مصر، فتبعوه إلى أن قتلوه بأبو صير [بأبي صير] في الحجة من هذه [٢٥٤/ب/١] السنة.

ولما قُطع رأسه، وجيء به إلى أمير الجيش، عبد الله، عم السفاح، الذي هو أول الخلفاء العباسيين، جاءت هرة، فاقتلعت لسانه فمضغته، فقال الأمير: لـو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان [٣٢١/ب/ب] مروان في فم هرة، لكفانا ذلك.

ومن ذلك قطع المنصور العباسي لـرحم العلـم، بقتـل [أهلـه]، وإيـذاء، كثيرين من عظماء الأمة [الأئمة]، كأبي حنيفة، وسفيان الثوري، وأضرابهما:

وسبب ذلك، أنه لما ولي، كان الملك حادثاً منه [فيه] فإن أباه السفاح كان أول الخلفاء العباسيين، وهو ثانيهم، فقتل خلقاً كثيرين، لاستقامة ملكهم، لا سيما لما خرج عليه الإمامان الجليلان، الطاهران المطهران، العلويان، محمد، وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي رضي الله ـ تعالى ـ عنهم [٣٠٩/ب/د] في سنة خمس وأربعين ومائة، فظفر بهما، وقتلهما مع جماعة كثيرين من أهل البيت النبوي المطهر المكرم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وبالغ في إيذاء خلق من أكابر العلماء، ممن خرج معهما، أو [و]أمرهما بالخروج عليه، لظلمه، وجوره، واستباحته الأموال، والدماء، قتلاً، وضرباً، وغير ذلك.

وممن أفتى بجواز الخروج عليه مع محمد المذكور، مالك بن أنس الله، فقيل

له: إن في أعناقنا [أعناقهما] بيعة المنصور [للمنصور]! [١/٣١٧] فقال :إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكرهين [مكره] بيعة.

ومنهم عبد الحميد بن جعفر، وابن عجلان، والإمام الأعظم المجتهد أبو حنيفة، النعمان بن ثابت هم، فإنه رمي عنده بأنه ممن أفتى محمداً بذلك، فلم يمكنه أن يبطش بأبي [١/٣٢٢//ب] حنيفة جهاراً، خشية من العامة، فاحتال عليه، وطلبه ليوليه القضاء، فامتنع عليه أشد الامتناع، ووقعت له معه محاورات، وإلزامات من أبي حنيفة له، أنه لا يلي له، ولا يصلح لولاية [٥٥٠//١] القضاء، أي لظلم هذا الخليفة وجوره، فأمر بضربه، فضرب ضرباً مبرحاً، ثم أمر بسجنه، وصار كل يوم يخرجه، ويضربه ضرباً مبرحاً شديداً، إلى أن يسيل الدم، ولا زال يكرر ذلك عليه، حتى علم أبو حنيفة أنه قاتله ولا بد، فأرسل لولده حماد، أن يأتيه من الكوفة إلى بغداد، فأتاه، فتوفي.

ومن العجيب! أنه لما مات في السجن، لم يمض إلا زمن يسير، وكان مَنْ نادى في بغداد: أن أبا حنيفة [١/٣١٠] قتله المنصور. فحضر أهل بغداد، على اختلاف طبقاتهم، ومراتبهم، وشهدوا جنازته، فكان له مشهد حافل. هذا ما قاله جماعة.

وقال آخرون: ضم المنصور إلى ذلك الضرب الشديد المبرح، أن سقاه سماً في السجن، فكان موته بسبب السم. وعلى كل حال، فقد قُتلَ أبو حنيفة شهيداً، مظلوماً، وباء ذلك الظالم بذنبه [٣١٧/ب/ج] وإثمه، فقد انتصف منه بين يدي الله تعالى!

ثم في سنة ثمان وخمسين، أمر نائبه بمكة، أن يجبس سفيان الثوري، وعباد ابن كثير، إمامي زمانيهما، علماً، وزهداً، فحبسا، [٣٢٢/ب/ب] وتخوف الناس أن يقتلهما إذا جاء للحج، بل أمر بنصب الأخشاب؛ ليصلب سفيان عليها، فدعا عليه في الملتزم، فاستجيب له فيه، فلم يوصله الله \_ تعالى \_ مكة سالماً، بل قدم مريضاً، ومات بالبطن، وكفاهما الله \_ تعالى \_ شره، ودُفن بين الحجون، وبئر ميمون. وقد قيل له:

«لقد هجمت بالعقوبة، حتى كأنك لم تسمح [تسمع] بالعفو». فاعتذر بما ليس بعذر، فقال: إن بني مروان لم تبل رممهم، وآل بني طالب [أبي طالب] لم تُغمد سيوفهم، ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة، واليوم خلفاء، فليس يتمهد [تتمهد] هيبتنا في صدورهم، إلا بنسيان العفو.

ومن عجيب أمره، أنه فعل تلك الأفاعيل بأكابر العلماء، مع قولـه لمـن ولاه القضاء: أصلب في الحكم، فإن أبي حدثني [٢٥٥/ب/١] عن أبيه، عن جده علي ابن عبد الله بن عباس، عن أبيه [٣١٠/ب/د] قال: قال رسول الله ﷺ:

١٧٥٨ «يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي، لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً يقدر أن ينصره فلم يفعل». (١)

ومن ذلك: قطع بعض بني العباس لرحم المهدي بن المنصور، وكان أعدل [/١/٣١٨] من أبيه، قيل: مات مسموماً، وقيل: ساق خلف صيد، فاقتحم الصيد خربة، وتبعه الفرس، فدق ظهره ببابها، فمات لوقته، لثمان بقين من المحرم، سنة سبع [تسع] وستين ومائة.

ومن ذلك قتل [٣٢٣/ أ/ب] الخيزران، مستولدة المهدي ـ وهـي بربريـة ـ لولدها موسى الهادي بن المهدي المذكور، وولى عهده.

وسبب ذلك أنه عزم على قتل أخيه هارون الرشيد \_ ولي العهد من بعده \_ ليعهد إلى ولده، فسمته أمه المذكورة، وقيل: كانت حاكمة مستبدة بالأمور الكبار، وكانت المراكب [المواكب] تغدوا إلى بابها، فزجرها عن ذلك، وكلمها بكلام فج، وقال: لئن وقف ببابك أمير لأضربن عنقه، أما لك بمغزل يُشغلك، أو مصحف يُذكرك؟! فقامت ما تعقل من الغضب، فقيل: إنه بعث إليها بطعام مسموم، فأطعمت منه كلباً، فانتثر لحمه، فعملت على قتله لما وعك، فأمرت

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٧٥٨): (ضعيف) رواه الطبراني في «الكبير» (١٠/٢٧٨) و المحيف (١٠٥٨)، والأوسط» (٣٦) عن ابن عباس، وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (٣٢٢)، و«ضعيف الترغيب» (١٣٥٤)، وغيرهما.

خدمها أن يغموا [يغمروا] وجهه ببساط، وأن يجلسوا على جوانبه، ففعلوا ذلك، فانحبس نفسه في جوفه، إلى أن مات في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة.

وقيل [بل] سبب موته: أنه دفع نديماً له من جرف [عال][/١/٣١١]د] على أصول قصب، فتعلق النديم به، فوقع، فدخلت قصبة في مخرجه فمات.

وقيل: أصابته قرحة في جوفه.

ومن ذلك: قطعهم لرحم هارون [٣١٨/ب/ج] الرشيد، بسعيهم في قتله، بإرشاء طبيبه \_ وكان نصرانياً \_ ولما أدرك هارون [١/١/٢٥٦] ذلك منه، هم أن يفصل أعضاءه عضواً، عضواً، فمكر به، وقال له: أنظرني إلى غد، فإنك تصبح في عافية، فإن كنت كذلك، وإلا فأنت لاحق ما تريد[ه]. فأنظره طمعاً في الحياة، وظناً أنه يصدقه فيما [٣٢٣/ب/ب] قاله، فمات ذلك اليوم.

ورأى مناماً يدل على موته، فقال: احفروا لي قبراً. فحُفِرَ له، ثم حل في قبة حتى نظر إلى القبر فقال: يا ابن آدم! تصير إلى هذا؟! وأمر قوماً فنزلوا إليه، وختموا فيه ختمة، وهو في محفة على شفيره، ثم مات بطوس من خراسان، ودُفن بها سنة ثلاث وتسعين ومائة، عن [عمر] خمس وأربعين، ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة.

ومن ذلك: قطع كل من الأمين، والمأمون ـ ولدي هارون الرشيد ـ رحم الآخر، ومبالغته في إيذائه، والعزم على قتله، وسبب ذلك أن هارون عهد لولده عمد الأمين، ثم من بعده لولده المأمون، وعلم الفضل بن الربيع، أن الخلافة إذا أفضت إلى المأمون لم يبقه، فأغرا الأمين به، وحثّه على خلعه، وأن يولي العهد لابنه موسى، وهو رضيع، فلما علم المأمون ذلك، تسمى بإمام المؤمنين، وقاطع لابنه موسى، فجهز [٣١٦/ب/د] له الأمين جيشاً، أربعين ألفاً، فقاتلهم المأمون كيش أربعة آلاف، فهزمهم، وسُلم عليه بالخلافة، فجاء الخبر للأمين، وهو يتصيد السمك، فقال للمخبر: ويلك! دعني! فأن كوثر \_ أي خادمه \_ صاد سمكتين، وأنا الآن ما صِدْت شيئاً بعد.

ثم ندم على خلعه أخاه، وطمع الأمراء فيه، ثم استمر القتال بينه وبين

أخيه، وصار أمر الأمين كل يـوم في إدبـار، لانهماكه في اللعب والفسـق، وأمر المأمون في ازدياد، إلى أن بايع المأمون أهل الحرمين، وأكثر بـلاد [٢٢٤/١/ب١] لعـراق، وفسد [الحال] على الأمين جـداً، ونفـدت [٢٥٦/ب/١] [وفقـدت] خزائنه، وعظم الشر، وكثر الخراب والهدم من القتال، ورمي المجانيق والنفط، حتى درست محاسن بغداد، ودام الحصار فيها خمسة عشر شهراً، ولم يبق مع الأمين من يقاتـل معـه إلا غوغاء بغداد، والحرافشة، إلى أن استهلت سنة ثمان وتسعين، فدخل طاهر؛ عامل المأمون، [إلى] بغداد بالسيف، فهرب الأمين إلى مدينة المنصور، فقُتِلَ بعد ليلـة، أو ليلتين، لأنه أخذ وحُبسَ في موضع، ثم أدخلَ عليه قوم من العجم ليلاً، فضربوه بالسيف، ثم ذبحوه من قفاه في تلك السنة، وذهبوا برأسه إلى عامل المأمون، فنصبها على حائط بستان، [٢١٩/ب/ج] ونودي: هذا رأس المخلوع، وجُرَّت جثته بحبل.

ثم لما وصل رأسه للمأمون، اشتد عليه قتل أخيه، لأنه كان يجب أن يُرسل [ـه] إليه حياً، ثم أهمل طاهراً إلى أن مات طريداً بعيداً. [٢١٢/١/د]

قال إمام الهُدى؛ أحمد بن حنبل ﴿: إنبي لأرجو أن يوحم الله [تعالى] الأمين بإنكاره على إسماعيل ابن عُلية؛ فإنه أدخل عليه فقال له: يا ابن الفاعلة! أنت الذي تقول: كلام الله مخلوق؟!. ومن ذلك:

قطع الخليفة الواثق رحم العلم، بقتله الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وكان من أهل الحديث، قائماً بالأمر [المعروف] والنهي عن المنكر وسبب قتله له «أنه في أوائل خلافته، تبع أباه المعتصم، التابع لأخيه المأمون، في الاعتزال، والقول [٢٢٤/ب/ب] بخلق القرآن، والتشييع، فقتل كثيرين من أهل السنة، أبوا أن يوافقوه على بدعته، ومنهم أحمد المذكور، وأحضره إليه الواثق مقيداً، وسأله عن القرآن فقال: «ليس بمخلوق». وعن رؤية الله \_ تعالى \_ في الآخرة. فقال: «كذا جاءت الرواية!» وروى له الحديث. فقال له الواثق: تكذب أنت! فقال: ويحك! يرى كما يُرى المحدود المتجسم [٢٥٠//١] ويحويه مكان، ويحصره الناظر؟! أنا كفرت برب هذه صفته. [٢٠//٢٠٠] فقال جمع معتزلة حوله: هذا حلال الضرب. فدعا بالسيف وقال: إذا قمت إليه، فلا يقومن أحدّ إليه معي، فإني أحتسب خطاي إلى

هذا الكافر، الذي [يقيد من لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها]. فمشى إليه، وضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فصُلبَ بها، وصُلِبت جثته [في سُرَّ من رأى]، وسُرَّ من رأى من أعدائه، واستمر ذلك ست سنين، إلى أن وَليَ المتوكل، فأنزله، ودفنه.

ولما صُلِبَ، [٣١٢/ب/د] كُتبت ورقةً، وعُلِّقت في أَذُنه فيها: هذا رأس أحمد ابن نصر بن مالك، دعاه عبد الله الإمام هارون إلى القول بخلق القرآن، ونفي التشبيه، فأبى إلا المعاندة، فجعله الله تعالى إلى ناره.

ووكل بالرأس من يحفظه، ويصرفه عن القبلة برمح، فذكر الموكل [المتوكل] به أنه رآه بالليل، يستدير إلى القبلة، فيقرأ سورة (يس) بلسان طلق.

قال الحفاظ [الحافظ]: رُويت هذه الحكاية من غير واحد [وجه]، وقد عاقب الله ـ سبحانه وتعالى ـ الواثقَ بنوع مثله ـ وعقاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر \_ وذلك أنه لما مات، [٣٢٥/١/ب] تُرك وحده، واشتغل الناس بالبيعة الأخيه المتوكل ـ المُطَهِّرُ [المُظهرُ] للسنة، والناصر لأهلها [لها] ــ فحينئـذ اسـتل جـرذون، عين الواثق فأكلها، هذا مع رجوعه عن تلك [٣٢٠/ب/ج] البدعة \_على ما حُكى أنه حُمل إليه فيمن حُمل، الإمام أبو عبد الرحمن، عبد الله بن محمد الأزدي، شيخ أبى داود، والنسائي، وهو مكبل بالحديد، فلما دخل، والشقى ابن أبسي دءواد ـ الحامل له على القول بخلق القرآن، والاعتزال، والدعاية إلى ذلك \_ حاضر، قال له أبو عبد الرحمن ـ المذكور وهو في قيوده [قيده] ـ: أخبرني عن هـذا الـرأي الـذي دعوتم الناس إليه، أعلمه رسول الله عِين فلم يَدْعُ الناس إليه، أو شيء لم يعلمه؟ [٢٥٧/ ب/ ١] قال ابن أبي دءواد: بل علمه. قال: فكان يسعه أن لا يدعو الناس إليه! وأنتم لا يسعكم؟! فبُهتوا! فضحك الواثق، وقام قابضاً على فمه، ودخـل بيتـاً، ومد رجليه [١٦/١/١٥] وهو يقول: وسع النبي ﷺ أن يسكت، ولا يسعنا؟! ثم أمر أن يُعطى ذلك [الرجل] ثلاثمائة دينار، وأن يُردُّ إلى بلده، ولم يمتحن أحداً بعدها، ومقت ابن أبي دءواد يومئذٍ.

ولما بويع للمعتصم \_ أبي الواثق \_ بالخلافة، بعد أخيه المأمون، سنة ثمان

عشرة ومائتين، فسلك ما كان المأمون، ختم به عمره من خاتمة، وهي امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، فكتب إلى البلاد بذلك، وأمر [٢٢٥/ب/ب] المعلمين أن يُعلموا ذلك للصبيان، وقاسى الناس منه شدة عظيمة، وقتل عليه خلقاً من العلماء، وضرب الإمام [٢٢١/١/ج] أحمد بن حنبل على القول بذلك، فأبى، وصبر على الحنة في الله \_ تعالى \_ ولم يبال بتهديده له \_ كأخيه المأمون \_ بالقتل، إلم إن لم] يقل ذلك، مع أن المأمون لما امتحنه بذلك، كان معه كثيرون من العلماء، فبعضهم قال ذلك خوفا، وبعضهم زلَّ [ذلَّ] فقاله اعتقاداً، والإمام أحمد [ومعه بعم من العلماء] صمموا على عدم القول بذلك، رضي الله \_ تعالى \_ عنهم [أجمعين] ولما بلغه أن الذين أجابوا، إنما أجابوا [بما أجابوا] مُكرهين، غضب، وأمر بإحضارهم إليه، فحملوا إليه، فتوفي وهم في الطريق، ففرج الله \_ تعالى \_ عنهم، ولطف بهم، وقد أظهر الله \_ تعالى \_ على المأمون، الصفرة الدالة على مرض ولطف بهم، وقد أظهر الله \_ تعالى \_ على المأمون، الصفرة الدالة على مرض رجليه، إعوجاجه، كما في الحديث، وذلك أن لونه كان في غاية الاعتدال، إلا في رجليه، القلب باعوجاجه، كما في الحديث، وذلك أن لونه كان في غاية الاعتدال، إلا في رجليه، [۲۳۳/ب/د] فإنهما كانتا صفراوتين، كأنهما طُليتا بالزعفران.

ولما بويع للمتوكل، في الحجة سنة اثنين [اثنتين] وثلاثين ومائتين، بالغ في إظهار السنة، وكتب بذلك إلى الآفاق، سنة أربع وثلاثين، واستقدم [١/١/٢٥٨] المحدثين، وبالغ في إكرامهم، وأمر أن يُحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية، وجلس إمام المحدثين؛ أبو بكر بن أبي شيبة \_ شيخ البخاري \_ في جامع الرصافة، فاجتمع إليه أيضاً نحو من ثلاثين [٢٢٦/١/٢١] ألفاً، وتوفر دعاء الخلق [٣٢١/ب/ج] للمتوكل، والثناء عليه، حتى قال قائلهم:

«الخلفاء ثلاثة؛ أبو بكر الصديق في قتال أهل البدعة، وعمر بن عبد العزيز، في رد المظالم، والمتوكل، في إحياء السنة، وإماتة البدعة».

وفي هذه السنة، أصاب ابن أبي دءواد \_ الداعي للبدعة \_ الفالج، صَـيَّرَهُ حَـبَرَهُ حَـبَرَهُ مَـدًا مَا الله عض الحفاظ: «فلا آجره الله تعالى».

ومن محاسن المتوكل: أنه أرسل لنائبه بمصر، أي [أن] يحلق لحية قاضي قضاتها؛ أبى بكر، محمد بن أبى الليث، من رؤوس الجهمية، والمعتزلة، ومن

الظلمة الجبابرة، وأن يضربه، ويطوف به على حمار. ففعل ـ ونعم ما فعل ـ وولى بدله، الحارث بن مسكين، من أصحاب مالك ـ بعد تمنع ـ وأهان ذلك اللئيم المعزول، بضربه كل يوم عشرين سوطاً، حتى يرد المظالم إلى أهلها.

ومن محاسن المتوكل: أن ابن [عبد] الحكم \_ من أكابر أصحاب مالك \_ لما أنكر على ذي النون المصري [٣١٤/ ١/د] تكلمه على الأحوال، والمقامات، على طريق [طريقة]العارفين، وأنه أحدث علماً، لم يتكلم فيه [به]السلف، ورماه بالزندقة، دعاه المتوكل على البريد، فلما سمع كلامه، ولع به، وأحبه، وأكرمه، حتى كان يقول: إذا ذُكرَ الصالحون، فحيهلا [فابدأوا] بذي النون.

ومن محاسنه أيضاً: ما أخرجه ابن عساكر عنه، أنه كان يقول: واحسرتي على محمد بن [٣٢٢/ ١/ ج] إدريس الشافعي ها! كنت أحب أن أكون في أيامه، فأراه، وأشاهده، وأتعلم منه؛ فإني [٣٢٦/ ب/ ب] رأيت رسول الله على في المنام وهو يقول:

«يا أيها الناس! إن محمد بن إدريس المطلبي، قد صار إلى رحمة الله، وخلف فيكم [٢٥٨/ب/١] علماً حسناً، فاتبعوه تهتدوا». ثم قال: اللهم ارحم محمد بن إدريس رحمة [برحمة] واسعة، وسهل علي حفظ مذهبه، وانفعني بذلك. قال بعض الأئمة: استفدنا من هذا، أن المتوكل، كان متمذهباً بمذهب الشافعي هذا، وهو أول من تمذهب من الخلفاء.

وأخرج أيضاً عن أحمد بن حنبل قال: سهرت ليلة ثم نمت، فرأيت كأن رجلاً عرج بي إلى السماء، وقائلاً يقول: مليك [ملك]، يقاد إلى مليك [ملك] عادل متفضل بالعفو، ليس بجائر. ثم أصبحت، فجاء معى [نعي] المتوكل.

ومن ذلك قطع المتوكل لرحمه، آل البيت النبوي الطاهرين [المطهرين]؛ لا سيما الإمام الأعظم، الشهيد الحميد، أبي عبد الله، الحسين. [٣١٤/ب/د]

وسبب ذلك؛ أنه لما أظهر السنة، وأباد البدعة وأهلها، دبّ عليه [إليه] داء بدعة أخرى، وهي التنصب: وهي [وهو] بغض علي، وأهل البيت المطهر، على ضد ما كان عليه المأمون في المبايعة [المبالغة] على [في] محبتهم، وتقديمهم على بني العباس، بحيث خلع أخاه المؤتمن من العهد، وجعل [٣٢٧/ب/ج] ولى العهد من

بعده، علياً الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق [٣٢٧/١/ب] ، حتى قيل إنه هم بخلع نفسه، وتفويض الأمر إليه، وهو الذي لقبه الرضى، وضرب الدراهم باسمه، وأمر بترك شعار بني العباس، وهو لبس السواد، وشعار أهل البيت، وهو لبس الخضرة، فاشتد ذلك على بني العباس، وكانوا أحصوا [حصوا] حيئئذ، فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألف نفس، ذكوراً وإناثاً، وخرجوا عليه، وبايعوا إبراهيم بن المهدي، فجهز المأمون لقتاله، وجرت أمور، وحروب.

ومن تنصب المتوكل: أنه في سنة ست وثلاثين، أمر بهدم قبر الحسين، وهدم ما حوله من الدور، وأن يُعمل مزارع، ومنع الناس من زيارته، فتألم المسلمون من ذلك، وكتب أهل بغداد شتمه على [١/١/٢٥٩] الحيطان، والمساجد، وهجاه الشعر [الشعراء] فمما قيل في ذلك [شعراً]:

قتل ابن بنت نبيها مظلوماً هـذا لعمرك قبره مهدوماً في قتله فتتبعوه رميماً [١٥٣/١/د] تالله إن كانت أمية قد أتت فلقد أتاه بنو [أبيه] بمثله أسفوا أن لا يكونوا شاركوا

ومن جملة قبائحه، وغلوه في التنصب: أن إمام العربية واللغة؛ يعقوب بن السكيت كان المتوكل ندبه إلى تعليم ولديه، المعتز، والمؤيد، يعلمهما، فنظر المتوكل يوماً إليهما وقال له: مَنْ أحب إليك! هما أو الحسن [أو] والحسين؟ فقال له: لقنبر \_ يعني مولى علي \_ خير من ولديك. فأمر الأتراك، فداسوا [٣٢٣/١/ج] بطنه وتبر/٣٧٠] حتى مات، وقيل: أمر بسل لسانه، وأرسل لولده بديته.

وكان غلوه في التنصب، هـو السبب فيمـا وقـع في أيامـه مـن العجائـب المهلكات التي لا تُحصى.

منها: ريح فيها اشتد السموم، دامت بالعراق خمسين يوماً، واتصلت بهمذان، والموصل، فأحرقت [فاحترقت] النزروع [النزرع] والثمار، والمواشي، ومنعت الناس من المعاش، بل من المشي في الطرقات، وأهلكت خلقاً كثيرين.

ومنها: زلزلة [مشهورة] مهولة بدمشق، سقط منها دور، وهلك بها [منهـا] خلق كثيرون، وامتدت [واشتدت] إلى أنطاكية فهدمتها، وإلى الجزيرة فأحرقتها، وإلى

الموصل، فيقال هلك من أهلها خمسون ألفاً.

ومنها: نار ظهرت بعسقلان، أحرقت البيوت والبيادر، ولم تزل تحرق إلى ثلث الليل، ثم كُفَّت.

ومنها: صيحة عظيمة سمعها أهل خلاط من جو السماء، فمات منها خلق كثير [كثيرون].

ومنها: بَرَد وقع بالعراق كبيض الدجاج.

ومنها: خسف وقع بالمغرب [بالعراق] لثلاثة عشر [لثلاث عشرة] قرية.

ومنها: أن النجوم ماجت في السماء، [٣١٥/ب/د] وتناثرت الكواكب كالجراد، أكثر الليل، وكان أمراً مزعجاً، لم يُعهد.

ومنها: زلزلة عظيمة بتونس وأعمالها، والري، وخراسان، [٢٥٩/ب/١] ونيسابور، وطبرستان، وأصفهان، وتقطعت جبال، وتشققت الأرض بقدر ما يدخل [تدخل] الرجل في الشق.

ومنها: أن قرية السويدا [السويس] [٣٢٣/ب/ج] بناحية [١/٣٢٨/ب] مصر، رُجمت من السماء بحجارة، وُزنَ بعضها، فكان عشرة أرطال.

ومنها: سار جبل باليمن عليه مزارع لأهله، حتى أتى إلى مـزارع قـوم آخرين.

ومنها: أنه وقع بجبل في رمضان طائر أبيض، دون الرخمة، فصاح: "يا معشر المسلمين [معاشر الناس]! اتقوا الله، الله، الله، وكرر ذلك أربعين صوتاً»، ثم طار، وجاء من الغد ففعل ذلك، وكتب البريد بذلك شهادة خمسمائة إنسان.

ومنها: في سنة خمس وأربعين عمّت الزلازل الدنيا، فأحرقت المدن، والقلاع، والقناطر، وسقط من أنطاكية جبل في البحر، وسُمع من السماء أصوات هائلة، وسمع أهل بلبيس ـ بلدة كبيرة من نواحي مصر ـ ضجة هائلة، فمات منهم خلق كثير، وغارت عيون مكة، فأرسل المتوكل مائة ألف دينار، لإجراء الماء إليها من عرفات.

ومن ذلك: قطع محمد المنتصر، لرحم أبيه المتوكل، في سعيه في قتله.

وسبب ذلك: أنه كان بايع بولاية العهد لابنه المنتصر، ثم المعتز، ثم المؤيد، ثم أراد أن يقدم المعتز؛ لحبته لأمه، فسأل المنتصر أن ينزل عن العهد فأبى، فكان يُحضره مجلس العامة، ويَحُط منزلته، ويشتمه، ويهدده، ويتوعده، [٣١٦/١/د] واتفق أن الترك انحرفوا على المتوكل، فاتفقوا مع المنتصر على قتل أبيه، فدخل عليه خسة، وهو في جوف الليل، في مجلس لهوه، فقتلوه هو ووزيره؛ الفتح بن [٢٤٤/١/ج] خاقان، خامس [٣٢٨/ب/ب] شوال سنة سبع وأربعين ومائتين.

وأخرج ابن عساكر، عن عمرو بن شيبان قال: «رأيت في الليلة الـتي قُتـل [فيها] المتوكل قائلاً يقول: [١/١/٢٦٠]

يا نائم العين في أوطار جسماني ألا ترى الفتية الأرجاس ما فعلوا وافا إلى الله مطلوباً فضج له وسوف تاتيكم أخرى مسومة فابكوا على جعفر وابكوا خليفتكم

اقضي دموعك يا عمرو بن شيبان بالهاشمي وبالفتح بن خاقان أهل السماوات من مثنى ووحدان توقعوها لها شأن من الشان فقد بكاه جميع الإنس والجان

وجعفر هو المتوكل، قال: ثم رأيت المتوكل في النوم بعد أشهر، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بقليل من السنة أحييتها. قلت: فما تصنع هاهنا؟ قال: أنتظر محمداً ابني، أخاصمه إلى الله. ومحمد ابنه هو المنتصر، الساعي في قتله، وقد جازاه الله \_ تعالى \_ بمثل فعله، فإنه لما سعى في قتل أبيه بيد الأتراك، وولِي، صار يسب الأتراك ويقول: هؤلاء قتلة الخلفاء. فعملوا عليه، وهموا به، فعجزوا عنه لأنه كأن مهيباً، شجاعاً، فطناً، متحرزاً، فتَحيلوا [عليه]، إلى أن دسوا [رشوا] إلى طبيبه في مرضه، ثلاثين ألف دينار، فأشار بفصده، ففصده بريشة مسمومة.

قيل: نسي هذا الطبيب [تلك الريشة، فمرض]، فأمر غلامه ففصده بها، فمات لوقته. [٣١٦/ب/د]

وقيل: سُم المنتصر في كمثراة، ولما احتضر قال لأمه: ذهبت مني الدنيا [٣٢٩/١/ب] والآخرة، [٣٢٤/ب/ج] عاجلت أبي فعوجلت، فكانت مدة خلافته دون ستة أشهر.

وجلس للهو يوماً، فرأى في بساطه دائرة فيها فارس، وعليه تاج، وحوله كتابة فارسية، فطلب من يقرؤها، فأحضر إليه، فلما رآها، قطب وجهه! فقال له: ما معناها؟! قال: لا معنى لها! فألح عليه، فقال بما معناها: أنا ابن شيرويه بن كسرى بن هرمز قتلت أبي، فلم أتمتع (۱) بالملك إلا ستة أشهر. فتغير وجه المنتصر، وعلم أنه أيضاً لا يتمتع [يمتع] بالملك، فكان ذلك [كذلك]!.

ومن ذلك: قطع المعتز بن المتوكل رحم عمه؛ أحمد بن المعتصم بن الرشيد الملقب بالمستعين، بذبحه كما تُذبح الشاة.

وسبب ذلك: أن المنتصر لما مات، اجتمع القواد، وقالوا: لئن وليتم أحداً من [٢٦٠/ب/١] أولاد المتوكل، لم يُبقِ منا باقية. فولوا أحمد هذا، وهو أخو المتوكل، ثم تنكروا، فخاف، ثم بايعوا المعتز، فقاتله إلى أن خلع نفسه سنة اثنين [اثنتين] وخسين ومائتين، ثم حبسه تسعة أشهر، ثم أمر ابن طولون أن يقتله، فأبى وقال: لا قتل لأولاد [أقتل أولاد] الخلفاء! فندب له سعيد [ابن] الحاجب، فذبحه ثالث شوال من السنة.

ثم خلع المعتز أخاه المؤيد من عهد أبيه له بالخلافة، بعد المعتز، ثم ضربه وقيّده إلى أن مات بعد أيام، فخشي أن يُتحدث أنه قتله، أو احتال عليه، [١/٣١٧] فأحضر القضاة، حتى شاهدوه، [١/٣٢٥/١/ج] وليس به أثر، ثم جزاه [جازاه] الله المحضر القضاة، حتى شاهدوه، و١/٣٢٥/١/ج] وليس به أثر، ثم جزاه [جازاه] الله الاتراك، طلبوا منه أرزاقهم، فسأل أمه في مال لهم، فشحت عليه، فأجمعوا هم وغيرهم على خلعه، فلبسوا السلاح، وجاءوا إلى دار الخلافة، فأرسلوا للمعتز أن اخرج. فتعلل بأنه شرب دواءً، فهجم عليه جماعة منهم، وجَروا برجله، وضربوه بالدبابيس، وأقاموه في الشمس، في يوم صائف، وهم يلطمون وجهه ويقولون له: اخلع نفسك. ثم أحضروا القاضي والشهود وخلعوه، ثم بايع هو والناس، المهدي المهتدي]؛ محمد بن الواثق بن المعتصم، ثم بعد خمس ليال من خلعه، أخذوه

<sup>(&#</sup>x27;) وفي (ب): «انتفع»، وفي (ج، ود): «امتع».

وأدخلوه الحمام، فعطش، فمنعوه الماء، ثم أخرجوه وهو في غاية العطش، فسقوه بماء بثلج، فشربه وسقط ميتاً في شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين.

والعجب كل العجب من أمه! أن الذي طلبه منها خمسين ألف دينار، فشحت عليه بها، ولم تُخلصه بها من القتل، مع أن الذي أخذ منها ألف ألف دينار، وثلاثمائة ألف دينار، وسقط [وسفط] فيه مكوك زمرد، وسقط [وسفط] فيه مكوك لؤلؤ حب [كبار]، وكيلجة ياقوت أحمر، وغير ذلك.

ومن ذلك قطعهم لرحم [١/١/٢٦١] الخليفة، المهدي [المهتدي]؛ محمد بن الواثق بن المعتصم، وكان من الصلاح، والعدل، على جانب [كبير بحيث]، أنه في خلفاء [٥٣٨/ب/ج] بني العباس، كعمر بن عبد العزيز في خلفاء بني أمية. [٣١٧/ب/د] حضر بعض الناس [٣١٠/ ١/٣٠] عشاءه في رمضان، فكان ملحاً، وخلاً، وزيتاً.

وذُكرَ عنده أبوه، القائل بخلق القرآن، وحمله الناس على ذلك، فقال: لـو جاز لي أن أتبرأ من أبي، لتبرأت منه.

وكان يلبس جبة صوف، وكساء [و]يصلى فيهما بالليل.

وكان قسم أصحاب السلطان الذي استن أبوه الواثق ولايته نائباً عن الخلافة في الحروب، إذ هو \_ أعني الواثق \_ أول خليفة استخلف على السلطنة تركياً، ثم استمر فيهم.

وسبب قتل هذا [ذلك] الخليفة الصالح: أن بعض المتجبرين طلب الإذن عليه، فلم يأذن، فهجم بمن معه عليه، وانتهبوا القصر، ثم أرادوا خلعه، فخرج متقلداً سيفه، فقال: بلغني شأنكم، ولست مثل المستعين، والمعتز! والله ما خرجت لكم إلا وأنا [وأني] متحفظ وقد أوصيت، وهذا سيفي، والله لأضربن به ما استمسك قائمته في يدي، أما دين، أو [أما] حياء، أما دعة، كم يكون الخلاف على الخلفاء، والجراية [والجراءة] على الله؟! ثم اطلعوا أنه أمر بقتل ذلك المتجبر، فأجمعوا على قتله، فساروا إليه، فهُزمَ جيشه، وأمسك، فعصروا على خصيتيه إلى أن مات، في رجب سنة ست وخمسين، فكانت خلافته سنة إلا خمسة عشر يوماً. ولما قوتل، كتب العَوامُ رقاعاً ورموها [وألقوها] في المساجد: يا معشر ولما قوتل، كتب العَوامُ رقاعاً ورموها [وألقوها] في المساجد: يا معشر

المسلمين! ادعوا لخليفتكم العدل الرضى، المضاهي لعمر بن [٣٢٦/١/ج] عبد العزيز، [٣٣٠/ب/ب] أن ينصره الله على عدوه.

ومن ذلك: [١/٣١٨] قتلهم لأحمد؛ المعتمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، قُتلَ بالسم، وقيل: بل نام، فوضعوا بساطاً عليه، وغمروه حتى مات، سنة ثمان وسبعين [وستين] ومائتين، مع كونه قاتل الملاعين؛ الزنج لما دخلوا البصرة وأعمالها، وأخربوها، واستمر القتال [٢٦١/ب/١] [القتل] بينه وبينهم، نحو أربعة عشر [أربع عشرة] سنة حتى قتل رأسهم [رئيسهم] \_ لعنه الله \_ وكان ينزعم أنه أرسل إلى الخلق.

وجملة ما قتله من المسلمين، ألف ألف وخمسمائة ألف، وكان له منبر يقعد عليه، ويسب عثمان، وعلياً، وطلحة، والـزبير، وعائشة، رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وسبى العلويات، وأرخص قـدرهن، حتى كان يُنادى على العلوية في عسكره بدرهمين، وكان يجتمع عند الواحد منهم العلويات العشر يطؤهن، ويستخدمهن، وكان لقتل ذلك اللعين، والطواف برأسه في بغـداد يوم مشهور.

وفي زمنه، أصيب القاضي بكار؛ الرجل الصالح، المتولي قضاء مصر، الحنفي. وذلك أن المعتمد هذا، لما عاهد لأخيه الموفق، تغلب عليه وحجره، ووكل به، فبلغ ذلك ابن طولون، فجمع القضاة والأعيان، وقال: قد نكث الموفق بيعة أمير المؤمنين، فاخلعوه من العهد. فخلعوه، إلا القاضي بكار، فإنه قبال له: أنت جئتني بولاية [بولايته] العهد لأخيه، فائتني منه بكتاب، أنه خلعه. [٢٢٦/ب/ج] فقال: إنه محجور عليه، ومقهور. فقال: لا أدري! فقال له ابن طولون: غرّك الناس بقولهم: ما في الدنيا [٢٢٨/ب/م] مثل بكار؟! أنت شيخ [٢١٨/ب/د] قد خرفت! وحبسه، وقيده، وأخذ منه جميع عطائه منذ سنين، فكان [فكانت] عشرة آلاف دينار، فقيل: إنها وُجدت في بيت بكار بختمها.

وفي سنة ست وثمانين [وسبعين] ومائتين، ظهرت باليمن دعوة المهدي؛ عبد الله بن عبيد، جد بني عبيد، خلفاء المصريين، الروافض، بل أكثرهم ملاحدة

كفار. ومن عجيب أمرهم: أنهم يزعمون الشرف، وأنهم من أهل البيت! وجدهم مجوسى، كما ثبت ذلك في محضر خط أكابر أئمتنا الشافعية، وغيرهم.

وفيها: ظهرت القرامطة بالكوفة، وهم فرع [١/١/٢٦٢] من الملاحدة، يدعون: لا غسل من الجنابة، وأن الحمر حلال، وأن الصوم في السنة يومان، يـوم النيروز، ويوم المهرجان، ويزيدون في أذانهم: وأن محمد ابن الحنفية رسـول الله. وأن الحج والقبلة، في بيت المقدس.

ثم ضعف أمر المعتمد جداً، فتمكن أبو العباس، ابن أخيه الموفق، من الأمور، فأشهد المعتمد على نفسه أنه خلع ابنه المفوض من ولاية العهد، وبايع لأبي العباس، ولقبه (المعتضد) فبويع له بعده، في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين، وكان شجاعاً مهيباً، ظاهر الجبروت، وافر العقل، شديد الوطأة، من أفراد خلفاء بني العباس، كان يَقْدُمُ على الأسد وحده؛ لشجاعته.

قال إسماعيل القاضي: [١/٣٢٧] دخلت عليه، وعلى رأسه أحداث صباح الوجوه، فنظرت إليهم \_ أي كالمنكر عليه [١/٣١٩] \_ فقال: أيها القاضي! والله ما حللت [٣١٩/ب/ب] سروالي على حرام قط.

ودخلت عليه يوماً، فدفع إليَّ كتاباً مشتملاً على ذكر الرخص، من زلات العلماء، فقلت له: مصنف هذا زنديق. فقال: أمختلق هو؟! قلت: لا! ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا ولـه زلـة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه. فأمر بالكتاب فأخرق.

ومن محاسنه: أن الفتن سكنت في أيامه؛ لفرط هيبته، وكانت أيامه أمناً، ورخاءً، وعدلاً فاشياً، حتى أسقط المكوس، ورفع الظلم عن الرعية، وكان يُسمى السفاح الثاني، لأنه جدد ملك بني العباس، وكان قد نحل، وضعف، إلى أن يكاد [كاد] يزول من حين قتل المتوكل.

وفي سنة ثمانين من أيامه، دخل داعى المهدي العبيدي إلى القبروان.

وفي سنة إحدى وثمانين، هدم المعتضد دار الندوة، وجعلها زيادة في المسجد الحرام، من الجانب الشمالي.

وفي [٢٦٦/ب/١] سنة [اثنين أو] ثلاث وثمانين، كتب إلى الآفاق: بأن يورث ذوو الأرحام، وأن يبطل ديوان المواريث.

وفي سنة أربع وثمانين، ظهرت بمصر حمرة عظيمة، حتى كاد [كان] الرجل ينظر إلى وجه الرجل فيراه أحمر، وكذا الحيطان! فتضرع الناس [٣٢٧/ب/ج] بالدعاء إلى الله \_ تعالى \_ وكانت من العصر إلى الليل. وفيها:

عزم المعتضد على لعن معاوية على المنابر، ولم ينفع منه نافع، ولا زاجـر، [٣١٩/ب/د] إلا تخويفه بالعلويين، تقوى شوكتهم، فينتزعون الأمر منه، فرجع.

وفي سنة خمس وثمانين، [٣٣٢/ أ/ب] هبت بالبصرة ريح صفراء، ثم صارت خضراء، ثم صارت سوداء، وامتدت في الأمصار.

وفي سنة ست، ظهر بالبحرين، اللعين أبو سعيد القرمطي، وقويت شوكته، وهو أبو أبي طاهر القرمطي، الآخذ للحجر الأسود.

وأفرط المعتضد في الجماع، حتى اعتل، فشكّوا في موته، فلما جس الطبيب نبضه، فتح عينيه، ورفسه فمات، ثم مات هو عقبه.

وفي زمن خلافة المقتدر بن المعتضد، غلب أمر المهدي العبيـدي بـالمغرب، ودُعى له بالخلافة، وخرج المغرب عن أمر بنى العباس من حينئذ.

فكانت مدة ملكهم لجميع الممالك الإسلامية، مائة وبضعاً وستين سنة، ومن هنا دخل النقص عليهم، واختل النظام كثيراً في أيام المقتدر، لصغر سنه، فإنه ولي وعمره ثلاث عشرة سنة.

وفي سنة ثلاثمائة، ساخ جبل كثير [كبير] بالدينور، وخرج من تحتـه مـاء غرَّق القرى. وفيها:

ولدت بغلة \_ فسبحان القادر على كل شيء.

وفي سنة إحدى وثلاثمائة، أبطل من المكوس ما ارتفاعه [في كـل سـنة] أربعمائة [خمسمائة] ألف دينار. وفيها:

أدخل الحسين الحلاج إلى بغداد على حمل [جمل] مشهوراً، فصلب حياً، ونودي عليه: هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه، [٣٢٠/د] ثم قُتل [في] سنة تسع،

بإفتاء القاضي أبي المالكي [١/١/٢٦] بحضرة الفقهاء، والعلماء، بأنيه حلال الدم - أي ظاهراً، بحسب [١/١/٢٨] ما ظهر له، لا باطناً، بمقتضى أنه كان صوفياً مُحِقّاً، له كرامات، وأقاويل، [وتأويل]، واصطلاح، كغيره بمن تُقدَّمهُ، وبمن لَحِقهُ، وقد أفرد النياس [٣٢٦/ب/ب] أحواليه، وأحكامها بالتصنيف [بالتياليف]، واختلف [واختلفت] آراؤهم فيه، والحق ما ذكرناه، وأما ما أشيع عنه، عفى الله تعالى عنه، أنه ادعى الألوهية، وأنه يقول بحلول اللاهوت في الأشراف، وأنه نوظر فلم يوجد عنده شيء من القرآن، ولا الحديث، ولا الفقه، فهو من تقولات أعدائه، عليه، رحمه الله - تعالى - ولا بدع أن العارف، يُري الجهال من تجاهله، ما يظنونه كذلك، مع أنه أعلم الناس، وما رُمي به من الحلول، رُمي به غيره، وهو باطل، وتقول على هؤلاء الطوائف الصوفية، المحققين، الجامعين بين الحقيقة والشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام عنه في «لسان الميزان» ما الله أعلم بصحته! وبفرض وقوعه، فالصوفية لهم في ذلك تأويل، واصطلاح، لا يعرفه غيرهم، والمعلوم من وقوعه، فالصوفية لهم في ذلك تأويل، واصطلاح، لا يعرفه غيرهم، والمعلوم من [حال] صاحب «الميزان» المبالغة في الحط على الصوفية بما هم بريئون منه. (١)

ノレン

وفي سنة إحدى: سار المهدي العبيدي، يريد مصر، فأخذ الاسكندرية، والفيوم.

وفي سنة أربع: خيف كثيراً في بغداد من حيوان [٣٢٠/ب/د] يقال لـه (الدبرب) (٢) ذكروا عنه أنه يأتي ليلاً لأكل الأطفال، ويقطع ثدي النساء، فكانوا يتحارسون، ويضربون على النحاس، ليهرب. وفيها: [٣٢٨/ب/ج]

عاد القائم؛ محمد بن المهدي العبيدي إلى إقليم مصر، فاستولى على أكثر إقليم الصعيد.

<sup>(</sup>۱) ومن عجائب المصنف \_ عفا الله عنا وعنه \_ أنه ينقل كفر بعض أمراء المؤمنين الذين لم يثبت كفرهم، ويلتمس \_ لمن أجمع علماء زمانه بكفره، ونوظر على كفره وإلحاده تسع سنوات، ثم قُتل عليه \_ يلتمس له الأعذار بحجة علم الباطن، والحقيقة، وكأن علم الشريعة (الظاهر) باطل.

<sup>(</sup>۲) وفي (ب): «الربرب»، وفي (ج): «الذبذب».

وفي سنة ثمان: ملكت جيوش العبيدي الجزيرة من الفسطاط، واشتد قلق أهل مصر، وتأهبوا للخروج، وجرت أمور وحروب، يطول شرحها.

وفي سنة ست عشرة: بنى القرمطي ـ اللعين، السابق ـ داراً، وسماها [حار] الهجرة، بعد أن كثر فساده، وأخذه البلاد، وفتكه بالمسلمين، واشتد الخطب به [٢٦٣/ب/١] وتمكنت هيبته من القلوب، وتزلزل له الخليفة المقتدر، وهزم جيشه ـ غير مرة ـ وانقطع الحج سنين خوفاً منه، وبرح [ونزح] أهل مكة عنها.

وفي سنة ست عشرة: (١) خرجوا على المقتدر، فخلع نفسه، فبايعوا أخاه، ولقبوه بالقاهر بالله، فجلس للموكب، فطلب منه العسكر أرزاقهم، فركبوا عليه، ثم ذهبوا، فحملوا المقتدر على أعناقهم إلى قصر الخلافة، وجيء لهم بأخيه القاهر باكياً يقول: يا أخي! الله الله في نفسي! فقبله، وقال: لا ذنب لك، ثم سيّر المقتدر ركب الحاج، فوافاهم عدو الله القرمطي يوم التروية، فقتل الحجيج بالمسجد الحرام، قتلاً ذريعاً، وطرح القتلى في بئر زمزم، وضرب الحجر بدبوس، فكسره، ثم اقتلعه، [٢٢١/١/د] وأقام بها إحدى [أحد] عشر يوماً، ثم رحل بالحجر الأسود، فبقي عندهم [٢٢٩/١/ج] أكثر من عشرين سنة، ودفع لهم فيه خسون ألف دينار فأبوا، حتى أعيد في خلافة المطيع. قبل هلك تحته وهم ذاهبون به إلى هجر أربعون فأبوا، حتى أعيد في خلافة المطيع. قبل هلك قعود هزيل فسَمِنَ.

قال بعض الحاضرين إذ ذاك: صعد منهم رجل لقلع الميزاب، فقلت: يـا رب! ما أحلمك! فسقط على دماغه فهلك.

وصعد القرمطي على باب الكعبة وأنشد:

أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق فافنيهم أنا ثم لم يفلح بعد[ه]، بل تقطع جسده بالجدري [٣٣٣/ب/ب] حتى هلك.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ عدا (د)، ففيها سنة عشر، وكل ذلك غير صحيح، والصحيح انها سنة سبع عشرة.

وفي هذه السنة، هاجت فتنة كبرى ببغداد، بين الأشعرية والحنابلة، لقـول الحنابلة أن المقام المحمود في الآية، أن الله يُجلس محمداً علـى عرشـه، فقـام علـيهم الأشعرية واقتتلوا، فقُتلَ خلق كثيرون.

وفي سنة عشرين، ركبوا على المقتدر، فرُمي بحربة، فسقط، ثم دُبح بالسيف، ورُفعَ رأسه على رمح، وسُلب ما عليه، وبقا [وبقي] مكشوف العورة، حتى [ثم] سُتر [ستروه] بالحشيش، ثم حفر له عجلة [بمحله].

ولما صاح النباس بقاتله سباق [١/١/٢٦٤] فرسه إلى دار الخلافة ليخرج القاهر، فصادفه حمل شوك، فزحمه إلى قبان لحمم [لحام]، فعلقه كُلابه، وخرج الفرس من تحته فمات، فأنزله الناس، وأحرقوه (٣٢١/ب/د] بالحمل الشوك.

ومن ذلك: ما وقع بين [٣٢٩/ب/ج] أولاد المقتدر، وعمهم القاهر، من قطيعة الرحم، التي كانت سبباً لهلاكهم، وتقهقر ملكهم، (١) واستيلاء الأرفاض، (٢) والملحدين [الديلم]، الذين هم العبيديون، (٣) ثم التتار، وغيرهم، على ملكهم، حتى لم يبق لهم منه إلا مجرد رسم [وهم] وصورة.

وشرح شيء من ذلك: أن أولاد المقتدر اثنا عشر، وَلِيَ منهم الخلافة ثلاثة؛ الراضي، والمقتفي، والمطيع، فلما قُتلَ المقتدر، أحضر أخوه القاهر، محمد بن المعتضد، وابن أخيه محمد بن المكتفي بن المعتضد، فسألوا ابن المكتفي أن يتولى فقال: لا حاجة لي في ذلك، وعمي هذا أحق. فأجاب عمه القاهر في البيعة، فبايعوه، فأول ما فعل، أن صادر آل أخيه المقتدر، وعنبهم، فاتفقوا على خلعه بابن المكتفي، فتحيل إلى أن أمسك [۳۳٤/١/ب] بجماعة [مجموعة]، وذبحهم وذبحها]، وطيّن على ابن المكتفي بين حيطين [حيطتين] فاستقام أمره، ثم بالغ في

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ وهذا أصح سياق.

<sup>(</sup>۲) يعني الرافضة.

 <sup>(</sup>٣) اختلفت النسخ ومقتضى السياق، وأحداث التاريخ تجعل النص كالتالي: ..
 والملحديثن الديلم، ثم العبيدين.. والديلم هم: بنو بويه.

منع الخمور، والغناء، ونفي المخنثين، وهو مع ذلك لا يصحو من السكر! ولا يفتر عن سماع الغناء!

ثم تحرك الجند عليه، واجتمعو على الفتك به، فدخلوا بالسيوف عليه فهرب، فأدركوه، وقبضوا عليه، وبايعوا محمد بن المقتدر، ولقبوه الراضي بالله، ثم أرسلوا إلى القاهر، الوزير، والقضاة، فأبى الخلع. فقال الوزير: نخلعه، ولا نبالي به! أفعاله مشهورة! ثم أخبر الراضي بذلك، فعزم على تعذيبه، [٣٣٠//٣٠٠] فاسبر [فأشير] عليه [٣٢٢///د] أن يحمي مسماراً، ويوضع في كل من عينيه، ففعل ذلك، حتى سالتا على خديه، وكان سبب مجازاته بذلك؛ أنه كان قبيح السيرة جداً.

قال الصولي: لولا صلاح وزيره، لأهلك الحرث والنسل. [٢٦٤/ب/١] وبعد أن أكحل، طولب بالأموال التي أخذها، فأنكر، فعُذَب بأنواع العذاب، فلم يقر بشيء، فعذبه [فقربه] الراضي، إلى أن قال [له]: المال مدفون بالبستان الذي أنشأته، وأنسيت محله. فحفره الراضي، حتى لم يُبق منه شيئاً، فلم يجد شيئاً، فقال للقاهر. فقال: وهل عندي مال؟! وإنما كان حسرتي في جلوسك في بستاني، وتنعمك به، فأردت أن أفجعك فيه! فحبسه الراضي مدة ، ثم أهمله، إلى أن وقف يوماً بجامع المنصور بين الصفوف، وعليه مبطنة بيضاء وقال: تصدقوا على "! فأنا من قد عَرَفتم!

ولما بويع المقتفي [٣٣٤/ب/ب] بالله؛ إبراهيم بن المقتدر، بعد موت أخيه الراضي، لم يغير شيئاً قط، ولا تسرى على جاريته التي كانت له، وكان كثير الصوم والصلاة، لم يشرب نبيذاً قط، ويقول: لا أريد نديماً إلا [غير] المصحف. ثم جرت له حروب، إلى أن قبض عليه، ثم كُحُّلت عيناه، وأخذ منه الخاتم، والقضيب، والبردة، وكان مُلْكُ بنى العباس في هذه الثلاثة.

ثم أحضروا عبد الله بن المكتفي، عمم المقتفي، وبايعوه (٣٣٠/ب/ج] هم والمقتفي بالخلافة، بعمد إشهاد المقتفي (٣٢٢/ب/د] على نفسه بالخلع، ولُقُب بالمستكفي، وبعد أن أكحل المقتفي، أخرج إلى جزيرة، فسُجن فيهما [بهما] خمس [خمسأ] وعشرين سنة، إلى أن مات سنة سبع وخمسين وثلاثمائة.

ولما بلغ القاهر أنه كُحل قال: صرنا اثنين، ونحتاج إلى ثالث! فكان كذلك؛ كُحُّلَ المستكفى المذكور.

وسبب ذلك: أنه لما بويع بالخلافة، سمى [لقب] نفسه (إمام الحق) وولى أحمد بن بويه، من الديلم، ولقبه (بمعنز الدولة) فقوي أمر معنز الدولة، وفجر [وفخر] على الخليفة، وقرر له كل يوم شيئاً مُعيّناً، ثم تَحيَّل من الخليفة، فدخل ومعه اثنان من الديلم، فتقدما إلى الخليفة والناس وقوف، فمد يده إليهما [١/١/٢١٥] ظناً أنهما يريدان تقبيلهما، فجذباه من السرير، حتى طرحاه على الأرض، وجراه بعمامته، وهجم الديلم دار الخلافة، فلم [١٣٣٥/١/ب] يُبقوا فيها شيئاً، ومضى معنز الدولة إلى منزله، وساقوا الخليفة ماشياً إليه، فخُلع، وكُحلت عيناه بالنار يومئذ، ثم أحضروا الفضل بن المقتدر، وبايعوه، ثم قدموا ابن عمه المستكفي، المكحول، فسلم عليه بالخلافة، وأشهد على نفسه بالخلع، ثم سُجن إلى أن مات سنة ثمان وثلاثين، عن ست وأربعين سنة، وكان يتظاهر بالتشييع، ولقبوا [١٣٣١/١/ج] الفضل (المطبع شه).

ووقع في زمن المطيع عجائب، وفي أيامه؛ في سنة سبع وثلاثين، أعيد الحجر الأسود إلى موضعه، وجُعل له طوق فضة يُشدُّ به، وزنه: ثلاثة آلاف وسبعة [٣٢٣/ أ/د] وسبعون درهماً ونصف، وأخبر من رآه مقلوعاً، أن السواد في رأسه فقط، وسائره أبيض. وهذا يوافقه قوله ﷺ:

٩ ١٧٥ «نزل العجر الأسود من الجنة، أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم». (١) وطوله قدر عظم الذراع.

وفي هذا السنة: مات المنصور العبيدي؛ صاحب المغرب، وولي بعده ابنه المعز لدين الله، فأتى القاهرة، وأحسن السير كأبيه، وصفي [وصفي] له المغرب. وفي سنة أربع وأربعين: زلزلت مصر وغيرها زلزلة شديدة، [و]دامت نحو

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٧٥٩): (صحيح) رواه الترمذي \_ وغيره \_ عن ابن عباس، وصححه شيخنا فيه.

ثلاث ساعات، وتضرع [وفزع] الناس إلى الله بالدعاء، وخسف بمائة وخمسون [وخمسين] قرية من قرى الري، وأكثر حلوان، وقذفت الأرض عظام الموتى، وتفجرت منها المياه، وتقطع بالري جبل، وعلقت قرية بين السماء والأرض فيها، نصف نهار، ثم خُسف بها، [٣٣٥/ب/ب] وانخرقت الأرض خروقاً عظيمة. هكذا نقله [ذكر] ابن الجوزي.

وفي [سنة] إحدى وخمسين: ظهر التشييع ظهوراً تاماً ببغداد، بأمر معز الدولة الخبيث [٢٦٥/ب/١].

وفي سنة اثنتين وخمسين: [٣٣١/ب/ج] وصل لبغداد رجلان كاملان ملتصقان، سنهما خمسة [خمس] وعشرون سنة، ومختلف [ويختلف] أوقات جوعهما وعطشهما وبولهما، وأحدهما يميل إلى النساء، والآخر للرجال [للمرد]، ومات أحدهما فأنتن، فسئل الأطباء: أيمكن فصله؟ قالوا: لا. فمرض الحي من رائحة الميت، ثم مات.

وفي سنة سبع وخمسين [٣٢٣/ب/د] وغيرها: (١) وذلك أن كافور الإخشيدي صاحب مصر، لما مات اختل النظام، وقلّت الأموال على الجند، فكتب جماعة إلى المعز العبيدي، ليأخذ مصر، فأرسل مولاه جوهر القائد، في مائة ألف فارس، فملكها، ونزل مع [موضع] القاهرة اليوم، واختطها، وبنى دار الإمارة للمعز، وهي المعروفة الآن (بالقصرين) وقطع خطبة بني العباس، ولِبْسَ السواد، ولَبِسَ الخطباء البياض، وأمر أن يصلى في الخطبة على آل البيت لا غير، وذلك كله في شعبان سنة ثمان وخسين وثلاثمائة.

ثم في سنة تسع وخمسين: أذنوا في مصر (بحي على خير العمل)، وشرعوا في الجامع الأزهر، ففرغ في رمضان سنة إحدى وستين، ثـم لازال أمـر العبيـديين [٣٣٦/١/ب] يقوى، وأمر خلفاء بني العباس يضعف، إلى أن لم يبق لهـم مـن الحلافة إلا مجرد الاسم في بغداد، لا غير.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، ومقتضى السياق يقتضى كلاماً ساقطاً.

ثم انقطعت خلافتهم منها [عنها]، وتحولوا إلى مصر، فكانوا كذلك وأضعف، ثم فني العبيديون، واستولى على مصر وأعمالها دول [١٣٣٢/م] كثيرة معروفة، لا حاجة لنا [بنا] إلى ذكرهم، لأنهم كانوا على غاية من الظلم والجور.

وليس قصدنا من جميع ما قدمناه إلا بيان أن قطيعة الرحم للأغراض الدنيوية، أو النفسية، أو الهواية [الهوائية]، أمر مقرر سابق في الأمم السالفة، وفي هذه الأمة.

وبيان أن قاطع الرحم، لا بد وأن يجازى في الدنيا بمثل قطيعته، أو [و]أقبح منها، كما علمت ذلك، وتُلي عليك [7/١/١٦] و[7/١/١١] في قضايا كثيرة تقدمت.

فاحذر أيها الموفق المسدد، الذي تطلب [يطلب] مدارج الكمال، وتسعى [ويسعى] إليها [إليه]، أن تصدر [يصدر] منك قطيعة لرحمك بوجه، بل إذا قطعوك بالغ [أنت] في صلتهم، والعفو عنهم، وتأمل قول الصادق المصدوق في الحديث الصحيح:

۱۷٦٠\_ «كن خير ابني آدم». (١) كن عبد الله المظلوم، أو المقتول، ولا تكن عبد الله الظالم، أو القاتل».

فأمرك يعلمك [معلمك] الخير، الأرفق بك من أمك وأبيك، أنك تكون مظلوماً دائماً، وحذرك ونهاك عن أن تكون ظالماً في حالة من الحالات، فاجتهد في ذلك، وتفطن له، وجاهد نفسك على العمل به، فإنك إذاً تسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم [٣٣٦/ب/ب].

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٧٦٠): (صحيح) وسبق برقم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) هنا انتهى السقط الطويل الكبير من (هـ).

## خاتمة [٣٣٦/ ب/ ب] في ظُرف [طُرف]، ومواعظ، مبددة، منتشرة، لها تعلق ببعض ما مرّ.

الأولى: روى مسلم، عن [أن] سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ادعت عليه امرأة عند مروان، وهو والي المدينة، أنه اقتطع قطعة من أرضها، فقال: [٣٣٢/ب/ج] كيف أظلمها؟! وقد سمعت رسول الله يقول:

(۱۷۲۱ «من اقتطع شبراً من أرض ظلمها، طوقه من سبع أرضين يوم القيامة». (() ثم ترك لها الأرض، وقال: اللهم إن كانت كاذبة، فاعم بصرها، واجعل قبرها في بئرها. (۱۷۸/ب/م) فعميت، وجاء سيل، فأظهر حدود أرضها، ثم وقعت في البئر وماتت. ورُوي أنها سألته أن يدعو لها، فقال:

۱۷۲۲\_ «لا أرد على الله \_ تعالى \_ شيئاً أعطانيه». (٢) وروى البخاري، عن سعد بن أبي وقاص، [٣٢٤/ب/د] أحد العشرة أيضاً، أن الله استجاب لـ ثـ لاث دعوات، دعاها على من رماه بأنه لا يعدل حين، ولاه عمر بالكوفة فقال:

اللهم اعم بصره، وأطل عمره، وعرضه للفتن». (٢) فعمي، وطال عمره حتى غطى هدب حاجبه عينيه، وكان وهو بهذه الحالة يتعرض للجواري [في الطرق]، ليفجر بهن[٢٦٦/ب/١] ويقول: أصابتي دعوة سعد.

الثانية: روى البيهقي، أن جمعاً حجاجاً مات أحدهم، فحفروا له، فإذا

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث رقم (١٧٦١): رواه مسلم (١٦١٠) عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وفي الباب عن أبي هريرة، نحوه.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٧٦٢): رواه ابن عساكر في «تباريخ دمشق» (٢١/ ٨٦) عن عبد العزيز بن أبي حازم.

<sup>(</sup>٢) الحمديث رقم (١٧٦٣): (صحيح) رواه عبد الرزاق (٣٧٠٧)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٣٠١/ ٢٠٠١)، وأبو يعلى (٢٩٣)، والبزار (١٠٦٢) ـ جميعهم ـ عن جابر بن سمرة، وأصله عند البخاري، ومسلم، وغيرهما، مع اختلاف بعض الألفاظ

أفعى شديد[ة] السواد أخذ لحده، فحفروا له ثانياً، فرأوه كذلك، ثم ثالثاً، فرأوه كذلك، ثم ثالثاً، فرأوه كذلك، فأتى بعضهم ابن عباس وسأله فقال:

1٧٦٤ «ذلك عمله الذي [٣٣٧/ /ب] كان يعمل، اذهبوا فادفنوه في بعضها فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذلك». (١) فألقوه في واحد منها، شم لما عادوا سألوا امرأته، فقالت: كان يبيع الطعام، فيأخذ قوت [٣٣٣/ /ج] أهله كل يوم، ثم يخلط فيه مثله من قصب الشعير، ثم يبيعه. فعُذّبَ بذلك.

الثالثة: روى أحمد في «الزهد»، أن رجلاً من قوم صالح اشتد أذاه لهم بالسرقة وغيرها، فسألوا صالحاً \_ صلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم \_ أن يدعو عليه، فدعا وقال:

<sup>(&#</sup>x27;) الأثر رقم (١٧٦٤): رواه البيهقي في «الشعب» (٥٣١١)، وابـن أبـي الـدنيا في «العقوبات» (٣٣٨) ـ كلاهما ـ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٧٦٥): (صحيح) رواه أحمد في «الزهد» (٩٦/١) عن سالم بـن أبـي الجعد، ورجاله ثقات رجال الصحيح، وتصحف (سالم) إلى (مسلم).

[٣٣٧/ب/ب] **دُفع عنك**». <sup>(١)</sup>

الرابعة: اشترى إمامنا الشافعي المه أمنة، فلما كان الليل أقبل على درسه [۲۲۱/۱/۱] فلم يجتمع بها، فصارت إلى النخاس [۳۳۳/ب/ج] وقالت: حبستموني مع مجنون؟ فبلغ ذلك الشافعي اله فقال: «المجنون من يعرف [عرف] قدر العلم وضيعه، [أو] وتوانى فيه حتى فاته». وما أحسن ما أشار إليه اله بقوله:

«ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه [به]!». ومن طيشه كان يدعو على الشافعي بالموت ويقول: لئن بقي هذا بمصر، ذهب منها علم [١/١٠٩] مالك. ولما سمعه ابن عبد الحكم [٣٢٥/ب/د] يدعو على الشافعي، ذكر للشافعي ذلك فقال:

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحد فقل للذي يبقي خلاف الذي مضى تهيأ الأخرى مثلها فكان قد

قال: فمات الشافعي ﷺ، واشترى من تركته عبداً،[٣٣٨/١/ب] فاشتريته من تركته بعد ثلاثين يوماً، وكانت وفاته بعد الشافعي[ﷺ]، بثمانية عشر يوماً.

الخامسة: (۲) روى الطبراني ـ بإسناد صحيح ـ:

الرجلان من أصحاب النبي ﷺ إذا التقيا، لم يفترقا، حتى يقرأ أحدهما على الآخر، ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ وَمَ أَحَدهما على الآخر، ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ وَالسَّرِةُ السَّرِةُ السَّرِةُ السَّرِةُ السَّملَتُ وَسَرَ ذَلْكُ أَنْ [١/٣٤] هذه السورة السّملَت

<sup>(</sup>١) الحسديث رقسم (١٧٦٦): (ضسعيف) رواه الطبرانسي في «الأوسسط» (٧/ ٣٥٢) ٧٧٠٤) عن أبي هريرة، وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «المجمع» (٤٦٠٥) وقال: «وفيه أحمد بن أبي شيبة: ولم أعرفه».

<sup>(</sup>٢) من هنا سقط في (هـ) بمقدار ورقتين تقريباً.

<sup>(</sup>٢) الحمديث رقم (١٧٦٧): (صحيح) رواه الطبرانسي في «الأوسط» (٥/ ٢١٥/) ٥١٢٤) عن أبي مدينة المدارمي، وقمال: الهيثممي في «المجمع» (١٧٧٢٣ و١٨١٩٨) «ورجالـه رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة»، وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢٦٤٨).

على جميع المواعظ، والأوامر، والنواهي، والبشارة، والنذارة، والوعيد، والتهديد، فكن منها على ذكر (١) دائماً، لتكون ممن عمل صالحاً، وتواصى بالحق، وتواصى بالصبر.

السادسة: صح عن الشعبي أنه قال:

۱۷٦۸ «ذهب زيد بن ثابت ليركب، فأمسك ابن عباس بالركاب، فقال: تنح يا ابن عم رسول الله! قال: لا! هكذا نفعل بالعلماء والكبراء ». (٢) وأخرج الواقدي، أن زيداً هذا، أول مشاهده الخندق، لأنه استُصغر فيما قبله، فكان فيمن ينقل التراب، فجاء عمارة بن حزم، فأخذ سلاحه، فقال له النبي ﷺ:

الم ١٧٦٩ «يا أبارقاد [٢٦٧/ب/١]. ويومئذ نهى الله أن يُروَع المؤمن، ولا يُؤخذ متاعه، جادًا ولا لاعباً». (٢) وصح: أن زيداً هذا كان من أصحاب الفتوى، وهم ستة: عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبو موسى، وزيد بن ثابت، الأنصاري، النجار [النجاري]، الزرقي. ولما مات سنة بضع وأربعين، قال أبو هريرة:

• ١٧٧٠ (مات حبر [خير] هذه الأمة، وعسى أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً». (٤) [٣٢٦] وليُنظر في الجمع بين هذا النهي، وما رواه أحمد:

۱۷۷۱ «أن أبا بكر خرج تاجراً إلى بُصرى، ومعه نعيمان، وسويبط بن حرملة، وكلاهما شهد بدراً، وكان سويبط[٣٣/ب/ب] على الزاد، فقال له نعيمان: أطعمني. قال: حتى يجيء أبو بكر. وكان نعيمان مضحاكاً مزاحاً، فذهب إلى ناس فقال: ابتاعوا مني غلاماً عربياً فارهاً؟ فقالوا: نعم. فقال: إنه ذو لسان، ولعله يقول

<sup>(</sup>١) وهنا انتهى الموجود من (ج)، وهي نسخة دار الكتب القومية (١١١) الزكية.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۷٦۸): (صحيح لغيره) وسبق برقم (٤٦٤ و١١١٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٦٩): (ضعيف جداً) وسبق برقم (١١٩٣).

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧٧٠): (صحيح) ذكره الحافظ في «الإصابة» (١٤٧/٤)، وعـزاه إلى ابن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وصحح إسناده فيه.

أنا حر. فإن كنتم تاركيه، فدعوني، لا تفسدوه عليّ. قالوا: بل نبتاعه. وابتاعوه منه بعشر قلائص، فأقبل يسوقها، وقال: دونكم، هو هذا. فقال سويبط: هو كاذب! أنا رجل حرا. قالوا: قد أخبرنا خبرك. فطرحوا الحبل في رقبته، فذهبوا به. فجاء أبو بكر، فأخبر، فذهب هو وأصحابه إليهم، فردوا القلائص، فأخذوه، ثم أخبروا النبي على بذلك، فضحك هو وأصحابه منها حولاً كاملاً». (() وأخرجه كذلك أبو داود، والطيالسي، والروياني، وأخرجه ابن ماجة فقلبه، فجعل المازح سويبط، والمبتاع نعيمان. وبعضهم سماه سليطاً، وهو تصحيف.

وقد يقال: يُحمل النهي على التوزيع (٢) على ما إذا كان من شأنه أنه [كان] يؤذي إيذاءً لا يُحتمل غالباً، والقصة الأولى تقتضي [تفيد] ذلك، فإنه أخلُ سلاح نائم في حال الحرب، أو [و]النهي لها في غاية الأذى الذي لا يُحتمل [٢٦٨/١/١] والإذن فيه الذي تضمنته هذا القصة، على ما إذا صدر ممن يُحتمل [٢٦٨/١/١] والإذن فيه الذي تضمنته هذا القصة، على ما إذا صدر ممن من أحواله المزح والضحك، فإن العلم بحاله، يُسهل ما يصدر، لأن المتبادر من أحواله المزح، وعدم الحقيقة، [٢٢٦/ب/د] وهذا جمع ظاهر يتعين، وإن لم أر من ذكره.

السابعة: استعار عبد الله بن المبارك قلماً وهو في الشام، فنسي وسافر بـه، فلما وصل أنطاكية تذكره، فرجع ماشياً إلى الشام، حتى رده إلى صاحبه.

ومن حُسنِ أدبه، أن إنساناً عطس عنده، فلم يحمد الله، فقال له: ما السنة للعاطس أن يقول إذا عطس؟ قال: الحمد لله. فقال: يرحمك الله.

وقدم إلى الرقة، فانجعل الناس خلف، حتى تقطعت النعال [خلفه]، وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد للرشيد فسألت، فقالوا: عالم. فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بسوط وأعوان.

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧٧١): سبق نحوه عند الأثر رقم (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي (ب): «التخديع»، وفي (د): «التوزيع»، والصحيح الذي يقتضيه السياق: «الترويع».

الثامنة: صح في الحديث:

١٧٧٢ «أن العبد لينتشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب، ولا يزن عند الله جناح بعوضة». (١) وصح أيضاً:

١٧٧٤ «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة، لايزن عند الله جناح بعوضة». (٢) وفيه من الفقه: ذم السِمَن لمن تكلفه. ومن تُمَّ ورد في الحديث أيضاً: (٢) وان أبغض [أنقص] الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين». (٣)

قال وهب بن منبه: أرسل الله تعالى البعوض على النمرود، فاجتمع [٣٣٩/ب/ب] منه في عسكره، ما لا يُحصى عدداً، فلما عاين النمرود ذلك، انفرد عن جيشه، ودخل بيته، وأغلق الأبواب، وأرخى الستور، ونام على قفاه مفكراً، فدخلت بعوضة في أنفه، وصعدت إلى دماغه، فتعذب<sup>(3)</sup> به أربعين يوماً إلى أن كان يُضربُ برأسه [الأرض]، وكان أعز الناس عنده، من يضرب رأسه [٨٢٦/ب/أ] ثم سقطت منه كالفرخ وهي تقول: كذلك يُسلط الله رسله على من يشاء من عباده. وهلك حينئذ. [٣٢٧]/1/د]

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧٧٢): (لا أصل له بهـذا اللفـظ) وقـال العراقـي في «المغـني» (١/ ٤٠/٤): «لم أجده هكذا، وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة:

١٧٧٣ - «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» انتهى.

قلت: رواه البخاري (٤٤٥٢)، ومسلم (٢٧٨٥)، وهو الحديث التالي: وانظر للحديث السابق: «الفوائد» للشوكاني (٩٦)، و «الكشف» للعجلوني (٦٧٣)، و «التذكرة» للصديقي (١٥٢٦).

 $<sup>(^{\</sup>prime})$  الحديث رقم (۱۷۷٤): الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٧٥): (موضوع) رواه الدوري في «تاريخ ابن معين» (١٩٦٠) ومن طريقه \_ البيهقي في «الشعب» (٥٦٦٨) \_ كلاهما \_ عن كعب الأحبار مرسلاً، وذكره الشوكاني في «الفوائد» (٢٨٩)، و العجلوني في «الكشف» (٧٦١)، و الصديقي في «التذكرة» (١٧٢)، والسيوطي في «الدرر» (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>¹) وفي (ب): «فقعدت»، وفي (د): «فتغدت».

التاسعة: ما في الحديث الحسن:

1۷۷٦ «إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة». (١) وهو الذي يتشدق بالكلام، ويُفخم فيه لسانه، ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها.

العاشرة: احذر إذا ارتكبت معصية، فلم تعاجل بالعقوبة، أن تظن أنك أهملت! لا بل ربما أملي لك، كيداً لك. قال تعالى: ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

۱۷۷۷\_ «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». (٢) وروى البيهقي في «شعبه»، عن معاذ بن جبل ﷺ:

المحدد الله كان في بني إسرائيل رجل يستغفل الغلمان، ثم يقتلهم، ويطرحهم في مطمورة له، ويأخذ ما عليهم، ومن جُملتهم أخوان عليهما ويطرحهم في مطمورة له، ويأخذ ما عليهم، ومن جُملتهم أخوان عليهما ويطرحهم في موكانت زوجته تنهاه عن ذلك، فيقول: لو أن الله يؤاخذني على شيء، أخذني يوم فعلت كذا وكذا! فتقول المرأة: إن صاعك لم يمتلئ، ولو امتلأ صاعك أخذك. فخرج أبو الغلامين يفتش عليهما، فأعياه طلبهما، فذهب لنبيهم فقال له: هل كان لهما لعبة يلعبان بها؟ قال: نعم، كان لهما جرو. قال: اثني به. فأتاه به، فوضع خاتمه بين عينيه، ثم خلى سبيله، ثم قال: أول دار يدخلها فيها بيان، فتخلل الدور، حتى دخل داراً، فدخلوا خلفه، فوجدوا الغلامين مقتولين مع غلمان كثيرين، فانطلقوا به إلى النبي، فأمر به أن يصلب، فلما رُفع على [إلى] الخشبة قالت له زوجته: قد كنت أحذرك هذا اليوم، وأخبرك أن الله تعالى [٢٦٩/١/١] غير تاركك، وأنت تقول: لو أن الله يؤاخذني على [٢٢٨/ ١/١] غير تاركك، وأنت تقول: لو أن الله يؤاخذني على [٢٢٨/ ١/١]

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧٧٦): (صحيح) رواه الترمذي (٢٨٥٣) ـ وغيره ـ عن عبـد الله ابن عمرو، وصححه شيخنا فيه.

<sup>(</sup>۲) الحديث رقم (۱۷۷۷): (صحيح) وسبق برقم (۷۹٤)

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (١٧٧٨): (حسن) رواه البيهقي في الشعب (٧٢٩٤) عن معاذ.

الحادية عشرة: (١) صح عن ابن مسعود \_ ومثله لا يُقال من قبل الـرأي \_ أنه قرأ: ﴿ وَلَوْ يُـؤَاخِدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلَّمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُـؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [النحل: ٦١] ثم قال: [٣٤٠/ب/ب]

ُ ١٧٧٩ ﴿ إِن الجُعل ليُعَذَب في جحره بـذنب [بـذنوب] بـني آدم ». (٢) وفي حديث حسن:

الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما مؤمن تقي، أو فاجر شقي، وأنتم بنوآدم، وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام ما هم إلا فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل "الذي يدفع الخراء بأنفه". (3) \_ والجُعل، بضم الجيم، وسكون العين \_ دويبة معروفة، أكبر من الخنفساء، يُسمى الزعقوق، يعض البهائم في فروجها فتهرب، ومن شأنها جمع النجاسة وادخارها، ومن عجيب أمرها، أنها تموت من ريح الورد، وسائر الروائح الطيبة، فإذا أعيدت إلى الروثة عاشت.

[و]هذا آخر ما وُجد من هذا الكتاب، وقد وجدت ذلك التكملة في بعض النسخ، وهي:

فسبحان الله الصانع الخلاق، الذي فضّل من شاء، بما شاء، وقَسَّمَ القِسَمَ

<sup>(</sup>١) انتهى السقط من (هـ) بمقدار ورقتين.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم (١٧٧٩): (صحيح لغيره) رواه ابن أبي شيبة (٣٤٥٦٥)، والطبراني في «الكبير» (٩٠٤٠/٢١٣/٩)، والحاكم (٢/ ٤٦٤/ ٣٦٠٢)، والبيهقي في «الشعب» (٧٤٧٨) ـ جميعهم ـ عن ابن مسعود، موقوفاً، وصححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (٢٤٧٧).

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي (ب)، و(هـ) زيادات: «.. الجعلان الذي يدفع بأنف النتن»
 وفي رواية...

<sup>(</sup>١) الحديث رقم (١٧٨٠): (حسن) رواه أبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٣٩٥٥) والبيهقي في «الشعب» (٥١٢٧) \_ جميعهم، وغيرهم \_ عن أبي هريرة، وحسنه شيخنا في الأوليين، وغيرهما من كتبه.

خاتمة في طرف متعلقة بما سبق

من القِدَم، وجعل من الخلائق مَنْ تُعدُّ منه وفيه المنافع، وجعل آخرين عليهم الحجب والموانع، وعرف بقدرته كل زيق بدليل [١/٣٤١/ب] وطريق، على أنه الأول والآخر، والظاهر والباطن، مُطَّلِع على السرائر، يفعل في خلقِه ما يشاء، لا يُســأل عما يفعل، وهم يُسألون، ولنقتصر على ما سبق في هذا الشأن، مما مُنح علينا من مواد الفتح \_ فيما تقدم \_ ليكون مختصراً تقبله الهمم، وتامة للعمل بما [مما] حواه من النفائس كل نفس، [٢٦٩/ب/١] علت به رتب العلوم على أعلى القمم [الفهم]، فإنه مؤلف حافل في فنه، تقبله الله الكريم، الجواد الرؤوف الرحيم بمنـه، وكرمـه، وجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه عظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأسأل الله أن ينفع به \_ وجميع ما قـدمناه، وسبقه مـن الكتب والتآليف، التي هي للتبيين والتعريف \_ وأن يُقبل على مؤلفه، وكاتبه، وقارئه، بأنواع القبول، بجاه الرسول، وأفضل الصلاة، وأزكى التسليم، دائماً سرمدأ على صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود، والكرم والجود، محمـد، وآله، وصحبه، وشيعته، [وأقاربه]، ووارثيه، وحزبه. آمين. وكان الفراغ من نسخه وقت ظهيرة يوم السبت المبارك، مستهل شهر جمادى الأول من شهور سنة (١٠٩٦) ست وتسعين وألف من الهجرة النبوية، على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

كاتبه أفقر العباد إلى رحمة ربه، حسن بن على السليمي، غفر الله لـه ولوالديه، ومشايخه، وإخوانه، وجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، دائماً إلى يوم الدين.وفي هامش المخطوطة ما نصه:

«بلغ مقابله حسب الطاقة في أوقات، آخرها ليلة سبعة عشر شعبان سنة ۱۱۱۹ على يد الحقير =-=ابن الحاج=-=».(١)

وفي (ب): «..وأفضل الصلاة [٣٤١/ ب/ ب] وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آلمه وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب، يـوم الخميس المبارك، تاسع عشر، شهر ربيع الأخير، سنة سبعة وتسعين بعد الألف، من الهجرة النبوية، على صاحبها، أفضل الصلاة والسلام، على يد كاتبه: خضر بن عامر؛ أفقر الخلق إلى الله تعالى، وأحوجهم إليه، كان الله له، الكنيسي بلداً، الشافعي مـذهباً، غفـر الله لـه ولوالديـه، ولمشـايخه، ولجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كـثيراً، دائمـاً أبدأ، إلى يوم الدين، آمين. [٣٤٢/ أ/ ب]. انتهى.

وفي خاتمة (د): «وهذا آخر هذا الكتاب، والحمد لله رب الأرباب، والصلاة والسلام على نبيه محمد، سيد الأحباب، مع الآل والأزواج، وجميع الأصحاب، وقــد وقــع فراغــه، يــوم الاثنين، ثاني وعشرين، من رجب المحرم، سنة (١٢٨٠) من هجرته صلى الله عليه وسلم، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه، ليوم الدين، بقلم الفقير الحقير: عبد الله بن على، غفر الله له، ولوالديه، ولأصحابه، ولمشايخه ـ في الدين ـ والمسلمين جميعاً، إنه غفور رحيم، والله المستعان على ما تصفون. آمين.

كتبت وقد أيقنت يوم كتبه

يدى تفنى ويبقى كتابها

انتهى.

وفي خاتمة (هــ): «والحمد لله رب العالمين. تم». انتهى.

وأما النسخة (ج) ففيها خرم في آخرها، ولم نجد لها خاتمة.

<sup>(&#</sup>x27;) هذا آخر ما في الأصل (أ).

قال ناسخه، ومحققه، ومُخَرِّجُه: أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري ـ كان الله له: تم مقابلته ونسخه من المخطوطة (أ) على جهاز الحاسوب في أوقات زادت عن السنة، كان أولها: مطلع شهر شعبان سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وألف وكان آخرها، بعد صلاة ظهر يوم الاثنين، ثالث عشر رمضان، سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.

والحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات.

ثم أعيد النظر فيه، ومقابلته على الأصول المخطوطة في مجالس أصيلية، وصباحية \_ أحياناً \_ بدأت أصيل السبت، الرابع عشر من صفر الخير، سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة، وانتهت قبيل غروب شمس يوم الأحد، الخامس والعشرين من جمادى الأولى، سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة، بحضور الأخوة والأبناء الذين قابلوا تلك الأصول الخطية والمطبوعة معي خلال تلك المدة، وهم:

- ١ عامر سلامة النصر نسخة: (أ).
- ٢\_ عمر محمد النجار نسخة: (ب).
- ٣\_ هاشم جودت أبو دلال نسخة: (ج).
- ٤\_ خالد صالح أبو السعود نسخة: (د).
  - ٥ حمزة إبراهيم النادي نسخة: (هـ).
- ٦\_ ولدي «محمد عدي» أكرم زيادة مطبوعة: (أ).
- ٧\_ ولدي «محمد أبي» أكرم زيادة مطبوعة: (ب).
  - والحمد لله رب العالمين.

| أقرب أثر     | السورة ورقم الآية<br>آل عمران:١٠٢ | صدر الآية، أو أي جزء منها                                                                 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| المقدمة      | آل عمران:۱۰۲                      | يَنَّا يُهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ـ وَلَا تَمُوتُنَّ |
| المقدمة      | النساء: ١                         | يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ                  |
| المقدمة      | الأحزاب:٧٠-٧١                     | يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا              |
| المقدمة      | آل عمران:١٦٤                      | لَقَد مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا                     |
| المقدمة      | الجمعة:٢                          | هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ                       |
| المقدمة      | القلم: ٤                          | وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ                                                         |
| المقدمة      | الحشر:١٠                          | رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا                              |
| مقدمة المحقق | ِ الأعراف:١٩٩                     | خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَلهِلِينَ                         |
| مقدمة المصنف |                                   | ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْصَاءِ وَٱلْكَاظِمِينَ             |
| مقدمة المصنف | النساء: ٣٥                        | إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ                                      |
| ١            | الأنفال: ٢٤                       | وَٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ                         |
| ٣            | الحشر:۱۹                          | نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلِهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَتِبِكَ هُمُ                               |
| ٣            | الإسراء:٨٥                        | وَيسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلُ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِيِّي                           |
| ٤            | الصافات:٦٧                        | ثُم إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ                                        |
| ٦            | العنكبوت: ٦٩                      | وَٱلَّذَينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ                                |
| ٧            | التوبة: ٣٤                        | وَٱلَّذِينِ ۚ يَكُنِزُونَ ٱلْذَّهَبَ وَٱلْفِطَّــَةَ وَلَا                                |
| ٥٣           | البقرة:٢٦٩                        | يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ                                  |

| أسنى المطالب في |             | ۸۸.                      | فهرس الآيات القرآنية                                 |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ٦٣              | الحجرات: ٦  | مُ فَاسِقُ بِنَبَإِ      | يَـٰ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن جَآءَكُ       |
| ٦٣              | لقمان:۱۷    | ِ<br>نکر                 | وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآنَهُ عَنِ ٱلْمُنْ         |
| ٦٣              | الحجرات:۱۲  | يَعْضَ ٱلْظُنِّ إِنَّمُّ | آجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلطَّلِّ إِلَّ بَ        |
| ٦٣              | القلم: ١١   |                          | هَمَّا ۖ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ                         |
| 78              | الرعد: ٢٥   | ِصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِـ  | وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُو      |
| ٦٥              | البقرة:٥٣ ا |                          | إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ                     |
| ٦٥              | الطور:٨٤    | يُنِنَا                  | وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْ          |
| ٦٥              | السجدة: ٢٤  | يْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً | وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْ      |
| ٦٥              | ص: ٤٤       | ŕ                        | إِنَّا وَجَدُنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ        |
| ٦٥              | الأنبياء:٨٣ | بين                      | مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِ         |
| ٦٥              | الزمر: ١٠   |                          | إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَ       |
| ٦٦              | البقرة:٥٥٧  | ,                        | أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِّن رَّبِ           |
| 79              | النحل:١٢٧   |                          | وَٱصْبِرْ وَمَا صَـْبَرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ          |
| ٦٩              | الأحقاف: ٣٥ | مِنَ ٱلرُّسُلِ           | فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ          |
| ٦٩              | الشورى:٤٣   | •                        | وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِ           |
| ٧٠              | نوح:۲٦      |                          | رَّبٌ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْ            |
| VV              | يوسف: ٩٠    |                          | لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ لِيغَفِرُ ٱللَّهُ |
| ٧٨              | الفتح: ٢٤   | وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم   | وَهُو ٱلَّذِي كَفَّ أَينْدِيَهُمْ عَنكُمْ            |

| ۸۰           | الفرقان:٢       | وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَهَلَّارَهُ، تَقْدِيرًا                               |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١           | المؤمنون:٨١     | وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ           |
| ۸۳           | المؤمنون:۱۰۸    | ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ                                         |
| ۸۳           | ِ البقرةِ:٨٦    | أُوْلَنِيكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْحَيَوْةَ ٱللُّانْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلاَ |
| ۹.           | التكاثر:١       | أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ                                                    |
| 117          | آل عمران:۱۶     | أُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ                         |
| 311          | النازعات:٩٣٩-٢١ | وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَعِ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ                   |
| 317          | الحديد: ٢٠      | أَنَّمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهْ وٌ وَ يِنَهٌ وَتَفَاخُرُ     |
| 170          | المنافقون:٩     | يَتَأَيُّهَا ٱلَّدِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ أَمْوَلُكُمْ وَلآ           |
| 170          | محمد: ۳۸        | هَــَا أَنتُمْ هَــَـُ وُلآءِ تُــُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ |
| ١٨٠          | التوبة:٥٧-٦٧    | وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنَ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِمِ              |
| 7 • 7        | ص:۳۲            | فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي .                |
| 7 • 7        | المعارج:٢١      | وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعيًا                                          |
| <b>Y • Y</b> | العاديات: ٨     | وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَيْرِ لَشَدِيدٌ                                        |
| · ۲ • ٦      | الكهف: ٩ ٤      | وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيَةِ         |
| 717          |                 |                                                                              |
| <b>71 V</b>  | التحريم: ٣      | عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنَ بَعْضٍ                                      |
| Y 1 V        | الإسراء: ٢٥     | وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا          |
|              |                 |                                                                              |

| سالآيات القرآنية | فهر |
|------------------|-----|
| -                |     |

| YIV           | الفرقان:٦٧    | وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسۡرِفُواْ وَلَمْ يَقۡتُرُواْ            |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 770           | الأحقاف: ٤-٦  | قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا           |
| Y             | الزخرف:۳۳-۳۵  | وَلَوْلآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن          |
| 707           | آل عمران:۱۲۸  | لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ              |
| 474           | الأنفال:٨٨    | وَآعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ        |
| 377           | التغابن: ١٥   | إِنَّمَآ أَمْوَ لُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ ۖ أَجْرٌ . |
| 197           | الفجر: ١٥     | فَاأَمَّا ٱلْإِنسَىٰ إِذَا مَا ٱبْتَلَلهُ رَبُّهُ                           |
| 799           | المعارج:١٧-٢١ | تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ                   |
| 799           | الأعراف:١٦٨   | وَبَلَوْنَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ       |
| <b>44</b> 0   | الأعراف: ١٢   | خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ                               |
| 417           | الفتح:٢٦      | إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ                |
| 449           | النساء: ١٢٩   | وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ                      |
| 401           | آل عمران: ۱۳٤ | وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ                       |
| 417           | الفرقان:٧٢    | وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامَا                              |
| , <b>۳</b> ٦٨ | المؤمنون:٩٦ و | آَدْفَعٌ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ                                            |
| 478           | النور:۲۲      | وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ       |
| ۳۷٦           | الكهف:٣٠٣ –   | لْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ آلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي                   |
| 419           | إبراهيم: ٣٤   | وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ آللَهِ لا تُحْصُوهَ ۚ                             |

| •            | _             | 1                                                                             |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>* V 9</b> | الفجر: ١٤     | إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞                                              |
| ٤٠٤          | التوبة: ٧٣ و  | يَــَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ       |
| ٤٢٠          | المائدة: ٢٩   | إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ               |
| £ Y £        | النساء: ٣٢    | وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ         |
| ٤٢٥          | الزخرف: ٣٢    | نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا          |
| ٤٢٦          |               | قُلُ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَّ        |
| £ 7 V        |               | كَذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ           |
| £ 7 V        | إبراهيم: ١٥   | وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ                                                |
| £ 7 V        | الزمر:٧٢      | ٱذْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثُوى              |
| 277          |               | سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَلْتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ            |
| ٤٥٠          | الأعراف:١٧٥ - | وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَاتِنَا فَٱنسَلَخَ          |
| ٤٥٠          | الحجرات:١٣    | يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكِرٍ وَأُنتَىٰ             |
| ٤٦٦          | الحجرات:٦     | يَـٰٓأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ ٰ بِنَبَإِ          |
| ٤٧٦          | الحجرات:١٢    | يَــَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ |
| 894          |               | وُجُوهٌ يَوْمَبِدِ مُسْفِرَةٌ ﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿                    |
| 897          | آل عمران:۲۸و  | وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُوْ                                            |
| 897          | محمد:۲۲–۲۲    | فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ             |
| 897          | الرعد: ٢٥     | وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنَ بَعْدِ مِيثَنقِمِ                  |
|              |               |                                                                               |

| أسنى المطالب في<br>_ |               | ٨٨٤                        | فهرس الآيات القرآنية                                |
|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| ٤٩٢                  | البقرة:٢٦-٢٧  | ﴾ ٱلَّذِينَ يَنقُصُونَ     | وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿         |
| ٤٩٨                  | النساء: ٨     |                            | وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرِ        |
| ٤٩٩                  | النساء: ٩     | مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً | وَلْيَخْشَ ٱلَّذِيرَ لَوْ تَرَكُواْ                 |
| ٥٠٣                  | البقرة:٢٦٤    | ٱلْأَذَىكِ.                | لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَ          |
| ٥٠٣                  | المائدة: • ٩  |                            | إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ                    |
| ٥٠٦                  | محمد:۲٤       | قُلُوبٍ أَقَفَالُهَآ       | أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرَعَلَىٰ     |
| ٥٧٣                  | الإسراء:٢٦    |                            | وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ                     |
| ٥٧٣                  | النحل: ٩٠     | نِ وَإِيتَآيٍ ذِي          | إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَـٰدُلِ وَٱلْإِحْسَارِ |
| ٥٨١                  | الأعراف:٣٤، و | إِ سَاعَةً وَلَا           | فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ        |
| ٥٨١                  | الرعد:٣٩      |                            | يَمْحُواْ اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَ           |
| 78.                  | لقمان: ١٥     | ، إلى قوله: فَكَ           | وَإِن جَنْهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي          |
| 700                  | آل عمران: ۱۸۰ | ءَاتَمُهُمُ ٱللَّهُ مِن    | وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْحَلُونَ بِمَآ       |
| ۱۸۲                  | الحشر:٧       | هْلِ ٱلْقُرَعِ فَلِلَّهِ   | مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَ       |
| ٦٨٧                  | الرعد:٣٨      | إِلَّا بِإِذِّنِ ٱللَّهِ   | وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَـأَتِيَ بِئَايَةٍ       |
| ٧١٦                  | فصلت: ۳۲–۳۲   | ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ    | إِلَّا إِلَّتِي هِيَ أَخْسَنُ فَإِذَا ٱلَّا         |
| VY £                 | المجادلة: ٢٢  | لَيُوْمِ ٱلْآخِر           | لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱ       |
| VYV                  | الرحمن: ٦٠    |                            | هَل جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَار         |
|                      |               |                            | •                                                   |

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِلًّا فِي فاطر: ١١

| ل الآيات القرآنية | فهرس             | $\lambda\lambda\circ$                   | صلة الأرحام والأقارب                          |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ٧٢٩               | البقرة: ١٥٥      | حَوْفِ وَٱلْجُوعِ                       | وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْ         |
| V 7 9             | آل عمران: ۱۸۵و   |                                         | كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ              |
| V                 | القلم: ٤٤ – ٥٤   | لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي             | سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ                |
| ٧٣٠               | الأنعام: ٤٤ – ٥٥ | ، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ        | فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ          |
| ٧٥٧               | فاطر:٥-٦         | ، حَقُّ فَلَا تَغَرَّنَّكُمُ            | يَـٰ أَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ   |
| ٧٥٧               | الأحزاب:٢١       | ٱللَّهِ أُسْهَوَةً حَسَنَةً             | لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ              |
| ٧٥٨               | يوسف:٩٦          | ا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِئِينَ            | تَـاللَّهِ لَقَـدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَ |
| ٧٥٨               | یوسف:۷۷          | غَـفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ | لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَ          |
| ٧٦٠               |                  |                                         | فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآ.          |
| ٧٦٤               | الأحزاب: ٥       |                                         | آدْعُوهُمْ لِإَبَابِهِمْ                      |
| V78               | الأحزاب: ٤٠      | ن رِّجَالِكُمْ                          | مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّ         |
| VVV               | آل عمران:۹۱      | واْ مِّمَّا تُحِبُّونَ                  | لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُ       |
| VV 9              | البقرة: ٢١٥      |                                         | يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قَ            |
| ٧٨٨               |                  |                                         | وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ غَـٰفِلًا عَمَّ     |
| PAY               | النمل:٥٢         |                                         | فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَ           |
| V9 £              | هود:۱۰۲          | أَخَذَ ٱلْقُرَعَ وَهِيَ                 | وَكَذَ لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ              |
| V98               | الإسراء:١٦-٢٠    | ةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُو     | وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُتُهۡلِكَ قَـرۡيَا     |
| V90               | البقرة: ١٥٩      |                                         | وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ                  |

| أسنى المطالب في |               | ٨٨٦                                 | فهرس الآيات القرآنية                         |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۸۰۱             | الأعراف: ١٥١  | وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ        | قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْلِي وَلاَّخِي             |
| ٨٠٢             | الإسراء: ١٥   | ž.                                  | وَلا تَزِرُ وَا رَدُّ وِ ثَرَ أُخْرَى        |
| ۸۰۲             | العنكبوت: ١٣  | هَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ          | وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْ         |
| ۲۰۸             | الأنعام: ٣٨   |                                     | وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَ          |
| ۲۰۸             | التكوير: ٥    | (                                   | وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿                |
| ۸۰۷             | الإسراء: ١٥   | عَثَ رَسُولًا                       | وَمُا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّىٰ نَـبُ      |
| A19             | آل عمران:۱٥٩  | لَبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ     | وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْفَا           |
| ۲۲۸ و           | الأنفال: ٦٣   |                                     | لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ             |
| ۸۲۲             | الحجر: ٨٥     | (                                   | فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحُ ٱلْجَمِيلَ               |
| PYA             | آل عمران: ١٥٩ |                                     | وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ                  |
| ۸۳۰             | الحشر:٩       | مْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ              | وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِ              |
| ٨٥٤             | التحريم:٦     | نفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا        | يَـٰٓأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوۤاْ أَ |
| AAV             | التغابن: ١٥   | ة<br>تنت                            | إِنَّمَآ أَمْوَ لَكُمْ وَأَوْلَلُاكُمْ       |
| ٨٩٦             | آل عمران: ۱۰۳ | ڵ                                   | فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا        |
|                 | آل عمران: ۱۰۳ | عًا وَلَا تَفَرَّقُوأً وَٱذْكُرُواْ | وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِي       |
| 9 • 9           | الطور: ٢١     |                                     | أُلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ            |

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الطَّور: ١١ عَمَّ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ السَّعراء: ١٠٠ - ٩٠٣ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ الشَّعراء: ٢٠٠ - ٩٢٣

رَبُّنَكَ آءَاتِنَا فِي ٱللُّمُنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ

| هرس الآيات القرآنية | فإ               | ۸۸٧                     | صلة الأرحام والأقارب                                 |
|---------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 988                 | الأنعام: ٣٦      |                         | وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ                   |
| 904                 | المطففين: ١      |                         | وَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿                           |
| ٩٧٣                 | الحجرات: ۱۲      | مَ أَخِيهِ مَيْـتَا     | أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْ               |
| ٩٨٠                 | الشعراء: ٢١٦     |                         | فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِيٓءُ ۖ             |
| ۲۸۶                 | المتحنة: ٧       | نَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم | عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْ         |
| 994                 | يَّ الْإسراء: ٥٣ | هِيَ أَحْسَنُ إِ        | وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي<br>ٱلشَّيْطَانَ |
| 997                 | یوسف: ۱۰۰        | وَبَيْنَ إِخْوَتِيَ     | مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ آلشَّيْطَانُ بَيْنِي         |
| 1.47                | لقمان:۱۸         |                         | إِن آللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخ          |
| ١٠٨٢                | هود:۱۸           | •                       | َ<br>هَــَوُّلَآءِ ٱلَّذِيرِ َ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَ   |
| ١٠٨٤                | الأنعام:١٠٨      |                         | وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِ             |
| 1180                | فصلت: ۳٤         |                         | آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّـ        |
| 1180                | الرعد: ۲۲، و     |                         | وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ             |
| 7311                | البقرة: ٢٥١، و   | م بِبَعْض               | وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَغْضَهُ           |
| 17.1                | الحجرات: ١٠      | _                       | إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةٌ فَأَصْلِحُو        |
| 17.1                | النساء: ١١٤      |                         | لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ           |
| 17.1                | النساء: ٣٥       |                         | وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَ          |
| 17.1                | الحجرات: ٩       |                         | وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَتَــَا     |

| -3 |      |                 |                                                                                                      |
|----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ١٢٠٨ | النساء:١٢٨      | وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنَ بَعْلِهَا نُشُو ًا أَوْ إِعْرَاضًا فَالَا                              |
|    | 1707 | آل عمران:۱۰۲-   | يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِـ                                |
|    | 1777 | یونس: ۲۳        | يَــَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ                                        |
|    | 1777 | فاطر: ٤٣        | وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّبِّئُ إِلَّا بِلَهْلِمَّ                                                |
|    | 1777 | الفتح: ١٠       | فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ                                                     |
|    | 177. | القلم: ١٠ – ١٣  | وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍمَّهِينٍ ۞ هَمَّارٍ مَّشَّآءٍ                                             |
|    | 1778 | الرحمن:٣–٤      | خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ ۗ ٱلَّبِيَانَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
|    | 1777 | يةِ النساء: ١١٤ | لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجْوَلهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَ                                |
|    | ١٢٧٧ | الحشر:٩ و       | وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِمِ فَأُوْلَلْمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ                                        |
|    | 14   | كَالقصص: ٣٥     | سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا فَا                                         |
|    | 14   | طه:۲۵–۳۵        | قَالَ رَبِّ آشْرَحْ لِی صَدْرِی ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ                                                     |
|    | 14.8 | المائدة:۲۷–۲۱   | وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا                                   |
|    | 14.8 | الفرقان: ٢٠     | وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ                                               |
|    | ١٣٢٥ | البقرة:١٣٦      | قُولُواْ ءَامَنَّكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ                          |
|    | 1770 | يوسف: ۱۱        | يَرْتَعُ وَيَلُعَبْ نَرْتَعُ وَنَلْعَبُ                                                              |
|    | ١٣٢٧ | يوسف: ٧         | لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْـوَتِهِ عَايَـٰتُ لِّلسَّآبِلِينَ                                    |
|    | 1779 | رْايوسف: ٥      | يَنْبُنَيٌ لَا تَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْ وَتِكَ فَيَكِيدُو                                       |
|    | 1444 | يوسف: ٦٩        | إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ                                                                                |
|    | ١٣٣٤ | یوسف: ۱۰۱       | رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ                                                               |
|    |      |                 | ,                                                                                                    |

| فهرس الآيات القرآنية |           | <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | صلة الأرحام والأقارب                                   |
|----------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1840                 | یوسف: ۱۵  |                            | وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ                                 |
| 1880                 | يوسف: ۲۰  |                            | وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴿                  |
| 1880                 | يوسف: ۲۱  |                            | وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ                    |
| ١٣٣٧                 | يوسف: ۲۲  |                            | وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ                              |
| 1880                 | يوسف: ۲۲  |                            | ءَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا                          |
| 1880                 | يوسف: ۲۲  |                            | وَكَذَا لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ                    |
| 1249                 | يوسف: ٢٢  | کُرِّنِی عِندَ             | وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أُنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا آذُه   |
| 1487                 | يوسف: ٥٠  | رَبِّكَ                    | فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ       |
| 1484                 | يوسف: ٥٢  |                            | ذَ لِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ    |
| 1488                 | يوسف:٥٣   |                            | وَمَآ أُبَرِّئُ نَفُسِيٓ                               |
| 1488                 | يوسف: ٤٥  | مَكِينٌ أَمِينٌ            | فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا   |
| 1880                 | يوسف:٥٥   |                            | ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ                  |
| 1887                 | يوسف:٥٦   |                            | وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ         |
| 140.                 | يوسف:٥٦   |                            | نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ                     |
| 1808                 | رمیوسف:۷٦ | ى عِلْمٍ عَلِيه            | نَرَفَعُ دَرَجَلتِ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِ   |
| 1404                 | يوسف:۲۷   |                            | وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمُ                     |
| 1409                 | يوسف:۷۷   |                            | إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لُّهُ مِن قَبَلُ       |
| 1271                 | يوسف:٧٧   |                            | فَأُسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ،                     |
| 1777                 | يوسف:۷۷   | و<br>مُونَ                 | أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِف |
| 1777                 | یوسف:۸٦   |                            | إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَـثِّي وَحُرْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ    |

| 1779 | يوسف: ۹۰     | إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 184. | يوسف:٩٢      | قَالَ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ  |
| 1441 | يوسف:٩٣      | آذُهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا                                              |
| 1468 | يوسف:٩٣      | وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿                                     |
| 120  | يوسف:١٠٠     | وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءْيَا يَ مِن قَبْلُ                 |
| 1478 | يوسف:١٠٠     | وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ                                             |
| ١٣٨٥ | يوسف:١٠٠     | إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ                                       |
| ነ۳ለ٦ | يوسف:١٠٠     | وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا                                                  |
| ١٣٨٦ | يوسف:١٠٠     | يَتَأَبَتِ هَلْذَا تَأُوِيلُ رُءْيَكِيَ مِن قَبْلُ                        |
| ١٣٨٨ | الأعراف:١٥٠- | وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ            |
| ነፖለባ | طه:۸۳–۹۶     | وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَـوْمِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ                    |
| 1494 | طه:۸۸        | هَلِذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ                            |
| 1494 | طه: ۹۱-۹۰ ط  | يَنْقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ        |
| 1494 | اطه: ۹۶      | فَرَّقْت بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿             |
| 1790 | الأعراف: ١٤٢ | وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي تَـوْمِي               |
| 1810 | آل عمران:۱۰۳ | وَآذْكُرُواْ نِعْمَتَ آللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ |
| 184. | یوسف: ۱۸     | فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَآللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ٢          |
| 184. | النور: ١١    | إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلَّإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ                     |
| 1277 | يوسف: ٨٦     | قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَـثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ      |
| 7331 | النور:١١     | وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿              |
|      |              |                                                                           |

| 1889  | الشعراء:٢١٤   | وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١                                      |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1807  | المسد:١       | تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ                                          |
| 1801  | الأنبياء: ٤٧  | وَنَضَعُ ٱلْمَوَ إِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ                      |
| 1531  | الإسراء: ٥٩   | وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُتُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا         |
| 1531  | الرعد: ٣١     | وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ       |
| 1270  | الشعراء: ٢١٥  | وَٱخْفِضْ جَـنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ                  |
| 1877  | غافر:۲۸       | أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم           |
| 184   | فصلت:٢٦       | وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنذَا ٱلْقُرْءَانِ           |
| 1871  | الإسراء: ١١٠  | وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَاۤ وَٱبْتَغِ بَيْنَ          |
| 1840  | فصلت: ۱–۳     | حمد الله مِن الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ كِتَابُ             |
| 1 2 4 | فصلت: ٥       | قُلُوبُنَا فِيَ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا    |
| 184.  |               | وَإِذ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ |
| 108.  | الحج: ٣٩      | أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ |
| 1088  | البقرة:٢١٧    | يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ                       |
| 1088  | آل عمران: ۱۲۳ | وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ.                   |
| 1087  | القمر: ٥٤     | سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ٢                                |
| 1087  | الأنفال: ٢١   | وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرِ ۖ ٱللَّهُ رَمَىٰ                      |
| 1087  | الأنفال:٢١    | فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ أَنَاكُم أَلَلَّهُ قَتَلَهُمْ.                |
| 1084  | الأنفال:٩     | إِذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَحَنُمْ أَنِّي                   |
| 1087  | آل عمران:۱۲۶- | إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ             |
|       |               | ·                                                                           |

| 1007    | الروم: ٥٢     | فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَيٰ                                           |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1071    | الأنفال: ٢٨   | لُّولًا كِتَنْبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ          |
| 1044    | النساء: ١٥-٢٥ | أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْحِتَابِ               |
| 1014    | آل عمران:۱۲۸  | لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ               |
| 1091    | النحل:١٢٧     | وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ                                    |
| 17      | آل عمران:۱۷۲  | ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنَ بَعۡدِ مَآ                 |
| ۱۳۳۰    | العنكبوت:٤٨   | وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِتَنبٍ وَلا تَخُطُّهُ               |
| 1777    | النحل: ١٠٦    | إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ إِلَّا لِإِيمَانِ                 |
| ١٦٣٦    | النصر:١       | إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞                                     |
| 1 / 1 1 | محمد: ٤       | وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَآنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَلْكِن لِّيَبْلُوَاْ           |
| 1 1 1 1 | محمد: ۳۱      | وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ                  |
| 1744    | رُالتوبة: ۱۱۸ | وَعَلَى آلثَّكَ الثَّكَ اللَّذِينَ خُلِّفُواْ إِنَّ آللَّهَ هُوَ آلتَّوَّابُ |
| ١٧٧٦    | القلم: ٥٤     | وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿                                     |
| ١٧٧٨    | النحل: ٦١     | وَلَوْ يُؤَاخِذُ آللَّهُ آلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِر      |

| -1 -                                                | •                 | . م         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| طرف الحديث                                          | الراوي            | الرقم       |
| ائتني بخبر القوم                                    | حذيفة بن اليمان   | 17.9        |
| ائذنوا له ؛ فبئس أخو العشيرة يا عائشة! إن شر        | عائشة             | 1181        |
| ابتغوا الرفعة عند الله قال: تصل من قطعك             | أبو هريرة وغيره   | 418         |
| ابسط رجلك. فمسحها، فكأنه لم يشتكها قط               | البراء بن عازب    | 1777        |
| أبشريا أبا بكر! هذا جبريل على ثناياه النقع          | ابن إسحاق معضلاً  | 1087        |
| أبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله     | عمر بن الخطاب     | 1080        |
| أبغض خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون،      | الوضين بن عطاء مر | 008         |
| أبغضُ خليقةُ الله إلى الله، الكذابون، والمتكبرون    | الوضين بن عطاء مر | ٧٢٠         |
| ابن آدم! ما خلقت هذه الدنيا إلا محنة                | ابن عمر           | 740         |
| أتاني جبريل قال: هذه ليلة النصف من شعبان، ولله      | عائشة، وغيرها     | 04.         |
| أتحب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم،        | أبو الدرداء       | 777         |
| أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا مال له. فقال: المفلس  | أبو هريرة         | ۸۰۳         |
| أترون هذه هينة على صاحبها ؟ فوالذي نفسي بيده        | سهل بن سعد        | 3 19        |
| اتق الله حيث كنت . أتبع السيئة الحسنةَ تَمْحُها     | معاذ بن جبل       | ٣١          |
| أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف،        | درة بنت أبي لهب   | 0 9 V       |
| اتقوا الله وصِلوا أرحامكم، فإنه أبقى لكم في الدنيا، | قتادة مرسلاً      | 890         |
| انتقوا الله وصلوا الأرحام                           | قتادة مرسلاً      | 897         |
| اتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين    | أنس بن مالك       | 1787        |
| اتقوا الله، وصلوا الأرحام فإنه أتقى لكم في الدنيا،  | قتادة مرسلا       | 0 7 7       |
| اتقوا النار ولوبشق تمرة، فإن لم تجدوا، فبكلمة       | عدي بن حاتم       | 1.07        |
| اتقوا دعوة المظلوم ؛ فإنها ليس بينها وبين الله      | ابن عباس          | <b>V9 Y</b> |
| حجاب                                                |                   |             |
| اتقوا زلة العالم، ولا تقطعوه، وانتظروا فيئته        | عمرو بن عوف       | 9 / 9       |

| <b>"</b>                                             |                     | <b>-</b> . |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| اثبت! فإنما عليك نبي وصِدَّيق وشهيدان                | أنس بن مالك         | 1744       |
| أثقل ما يوضع في الميزان حُسْن الخُلُقِ               | أبو الدرداء         | 3 7        |
| اثنان يدخلان النارقبل العساب بسنة، وذكر              | ابن عمر، وأنس       | ٤١٩        |
| العلماء                                              |                     |            |
| أجبه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم                  | البراء بن عازب      | 1090       |
| اجلس على هذا إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه              | ابن عمر             | 1.17       |
| اجلسي في أيِّ نواحي السكك شنت، أجلس إليك             | أنس بن مالك         | 1.09       |
| أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما      | أبو هريرة           | ٨٥٢        |
| أُحَرِّجُ على كل قاطع طريق إلا قام من عندنا، فقام    | معلق                | ٥٣٦        |
| أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً، وأحبَّ للناس ما     | أبو هريرة           | 9 V E      |
| أحسنهم أخلاقاً [ خلقاً ]»                            | ابن عمر             | ٤٤         |
| أخرج إلى هذا فعلمه الاستنذان فقل له قل: السلام       | ربعي بن حراش        | Λξο        |
| أخلاء ابن آدم ثلاثةٌ ، واحدٌ يتبعه إلى قبض روحه ،    | أنس بن مالك         | 179        |
| إدخال السرور على قلب المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن    | ابن عمر             | 114.       |
| إدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعت جوعته، أو كسوت         | عمر بن الخطاب       | 1179       |
| أدعها لله وللرحم من نزل إليه من الحصن، فهو حر        | معلق في «الطبقات»   | 14.9       |
| إذا أحبَّ أحدُكُم أخاه فليخبره                       | مقدام بن معدیکرب    | 979        |
| إذا أحب الله العبد ابتلاه، فإذا أحبه الحب البالغ     | أبو عنبة الخولاني   | 7 8 •      |
| إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق                | جابر بن عبد الله    | 491        |
| إذا أحببت أحداً فاسأله عن اسمه ، واسم أبيه ، وعن     | ابن عمر             | 9 2 2      |
| إذا أخذ القوم مجالسهم، فإن دعا رجلٌ أخاه فأوسع.      | وابن شيبة مختلف فيه | 1111       |
| إذا أراد الله بـالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي | عائشة               | ٨٩٩        |
| إذا أراد الله بعبده خيراً جعل له واعظاً في قلبه      | أم سلمة             | 1 •        |
| إذا أردت أمراً فتدير عاقبته، إن كان رُشداً فاصنعه،   | عبد الله بن مسور    | ٤٠٠        |

| ▶ .      | •          |
|----------|------------|
| 12811    | 1 Miel     |
| والأقارب | صلةالأرحام |
|          | ٠ -        |

## فهرسالأحاديثالنبوية

| إذا أردتً أمراً فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله فيه     | رجل من بلی       | ١٧٢   |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------|
| إذا استصعب على أحدكم دابته، أو ساء خلق زوجته،       | الحسين بن علي    | ٧١٤   |
| إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا | علي بن أبي طالب  | ۱۳    |
| إذا التقى المسلمان، فسلم كل واحد قسمت بينهما        | عمر بن الخطاب    | 11.7  |
| إذا التقى المسلمان، فسلم كل واحد منهما على صاحبه    | عمر بن الخطاب    | 11.1  |
| إذا النساس أظهـروا العلـم، وضـيعوا العمـل، وتحـابوا | الحسن مرسلا      | 0 + 0 |
| بالألسن                                             |                  |       |
| إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن      | أبو هريرة        | 11    |
| إذا تتركون [تتركوا] جميعاً، ولكن جد عليهم           | عبد الله بن عمرو | 789   |
| بالفضل                                              |                  |       |
| إذاً تُتركون جميعاً، ولكن خذ بـالفضل وصلهم، فإنه    | عبد الله بن عمرو | 787   |
| إذا تنزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها      | ابن عباس         | 118   |
| سداد                                                |                  |       |
| إذا تقرَّبَ الناس إلى الله بانواع البر فتقرَّبْ أنت | علي بن أبي طالب  | ١٣    |
| بعقلك                                               |                  |       |
| إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون        | أبو بكرة         | AIF   |
| إذا تواضع العبد رفع اللهُ رأسُه إلى السماء السابعة  | ابن عباس         | १०९   |
| إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لا        | أبو هريرة        | ۷٥٣   |
| إذا جُمع الخلائق يوم القيامة نادي منادٍ: أين أهل    | عبد الله بن عمرو | 411   |
| إذا دخلتم بيوتاً، فسلموا على أهلها، فإن الشيطان     | جابر بن عبد الله | 1.97  |
| إذا                                                 |                  |       |
| إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قتال الملك: ولك    | أبو الدرداء      | ٩٨٨   |
| "<br>إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن    | أبو هريرة        | 731   |
| ي<br>كان                                            |                  |       |
|                                                     |                  |       |

| ثالنبوية | فهرس الأحادي |
|----------|--------------|
|          |              |

| 9,4.0,10                                               | المستحي           | استاب |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما      | عقبة بن عامر      | ٧٣٠   |
| إذا رأيتموني فلا تقوموا كما تصنع الأعاجم               | َ أُبُو أمامة     | 1117  |
| إذا رأيتموني فلا تقوموا كما تقوم الأعاجم               | أبو أمامة         | 1111  |
| إذا صلح، صلح الجسد كله، وإذا فسد، فسد الجسد            | النعمان بن بشير   | 277   |
| کنه                                                    | ,                 |       |
| إذا صليتَ فصلٌ صلاة موَدِّعٍ، ولا تحدثنَّ بحديثٍ تعتذر | أبو أيوب الأنصاري | 1 £ £ |
| إذا ظهر السوء، فلم ينهوا عنه أنزل الله بهم بأسه        | عائشة، وأم سلمة   | 1795  |
| إذا ظهر القول، وخزن العمل، وائتلفت الألسن،             | سلمان الفارسي     | ٥٠٤   |
| إذا عاد الرجلُ المريضَ استقرَ فيها                     | جابر بن عبد الله  | 1177  |
| إذا عاد الرجلُ المريضَ . استنقع فيها                   | كعب بن عجرة       | 1177  |
| إذا عاد الرجلُ المريضَ، خاض في الرحمة، فإذا قعد        | أبو هريرة         | 1110  |
| إذا عاد الرجلُ المريضَ، غمرته الرحمة                   | أنس بن مالك       | 1177  |
| إذا عباد المسلم أخياه، أو زاره، نياداه منياد: طبت      | أبو هريرة         | 1179  |
| وطاب                                                   |                   |       |
| إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين. فإذا       | ابن مسعود         | 1177  |
| إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه              | أبو ذر            | 457   |
| إذا غضبت؛ فأمسك                                        | ابن عباس          | 401   |
| إذا فتحت عليكم فارس والروم . تتنافسون، ثم              | عبد الله بن عمرو  | 113   |
| إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام          | أبو أيوب الأنصاري | 3319  |
| إذا كان آخر الزمان لا بد للناس من الدراهم              | المقدام بن معدكرب | 44.   |
| والدنانير                                              |                   |       |
| إذا كان للعبد عند الله درجة لم يُنله إياها، ابتلاه في  | يزيد بن جارية     | ٧١٨   |
| إذا مرَّ الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه ، كان له   | ابن مسعود         | 11.9  |
| إذا مضى إلى بيتها، ثم صلى عليها، ثم شيعها، فمكث        | أبو هريرة         | 1110  |
|                                                        |                   |       |

| ا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق | أبو هريرة          | 10.   |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------|
| ا هدى الله عبداً للإسلام، [و]حَسَّنَ صورته، وجعله | ابن عباس           | ٤٥٧   |
| ا هممت [بأمر] فاجلس فتدبر عاقبته                  | عبد الله بن مسور   | ٤٠١   |
| ا وقف العباد، نادى مناد: ليقم من أجره على الله، أ | أبو هريرة          | ٣٨٧   |
| اً يترككم الله جميعاً، ولكن إن وصلت وقطعوا،       | عبد الله بن عمرو   | 757   |
| هب فأهرقه حيث لا يراك أحد ويل للناس منك           | عبد الله بن الزبير | 1000  |
| بعٌ لا يعطيهن الله إلا من يحب [أحب]، الصمت،       | أنس بن مالك        | 8 0 A |
| جع فقل: السلام[عليكم]، أأدخل؟                     | كلدة بن حنبل       | 1.90  |
|                                                   | أبو هريرة، وغيره   | 1705  |
| م فداك أبي وأمي. قاله ﷺ لسعد بن أبي وقاص          | علي بن أبي طالب    | 109.  |
| رواح جنودٌ مجندةٌ؛ فما تعارف منها التلف، وما      | أبو هريرة          | 977   |
| رواح في الهواء جند مجندة تلتقي فتتشام             | علي بن أبي طالب    | 977   |
| ي الأمر أعجل من هذا                               | عبد الله بن عمرو   | ١.,   |
| استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع                | أبو موسى الأشعري   | 1 £ Y |
| ستئذان ثلاثٌ، فإن أُذِنَ لك، وإلا فارجع           | أبو موسى الأشعري   | 1.47  |
| •                                                 | أبو هريرة          | 1.27  |
| تحي من الله كما تستحي رجلاً صالحاً من قومك        | أبو أمامة          | ۸۳۷   |
| تعد للفاقة أ                                      | أبو ذر             | ۲۳۸   |
| تعيذوا بالله من جار السوء، الذي إن رأى خيراً أَ   | أبو هريرة          | 9 8 1 |
| تعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان.                | معاذ بن جبل        | ۱۷عم  |
| تعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي م     | معاذ بن جبل        | ٤١٧   |
|                                                   | بعض كتب السيرة     | 1074  |
| رع الخير ثواباً، صلة الرّحم، وأسرع الشر عقوبة، ع  | عائشة              | ٦٣٤   |

| * 11    |           | •    |
|---------|-----------|------|
| التبوية | سالأحاديث | وب ر |
| J.      |           | 74   |
|         |           | _    |

| • •                                                 |                  | •           |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| اسكت! لقد أمدك الله بملك كريم.                      | علي بن أبي طالب  | 107.        |
| اشَّتَد غضب الله على من أدمى وجه نبيه               | ذكره شيخ الإسلام | 1098        |
| أشُدكم من غلب نفسه عند الغضب و أحلمكم من عفا        | علي بن أبي طالب  | 3079        |
| أشّدكم من ملك نفسه عند الغضب                        | علي بن أبي طالب  | 408         |
| أَشَرِفَ الأعمال ذكر الله، وإنصاف المؤمن من نفسه،   | ابن عمر          | ٨٥١         |
| اشْفعي تُشْفعي، واسألي تُعطَيْ. أما حقي وحق بني     | أبو الطفيل       | 1.79        |
| أشقى الناس ثلاثة . ثم قال: وابن آدم الذي فتل أخا    | عبد الله بن عمرو | 1710        |
| أشقى الناس رجلان: عاقر الناقة. ناقة ثمود. وابن      | عبد الله بن عمرو | 1717        |
| اللهدوا أن زيدا بُنَيَّ [ ابني ] ، يرثني وأرثه      | معلق             | <b>77</b> £ |
| أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً                         | ابن مسعود        | 777         |
| اصبريا أبا سعيد! فإن الفقر إلى من يحبني لأسرع       | أبو سعيد الخدري  | 727         |
| من                                                  |                  |             |
| أصحاب الجنة ثلاثة؛ ذو سلطان مقسط مُوَفَقٌ، ورجلٌ    | عیاض بن حمار     | ١٣٢         |
| اصدقني؛ ما أنت؟ فخلى عنه ﷺ                          | الواقدي          | 1777        |
| الإصلاح بين الناس شعبة من شعب النبوة                | معلق             | 1777        |
| إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصوم           | علي بن أبي طالب  | 1788        |
| اصنع المعروف إلى من هو أهله، وإلى من ليس من         | علي بن أبي طالب  | 7           |
| أهله،                                               |                  |             |
| اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة         | أنس بن مالك      | 1501        |
| اطلبوا العلم و اطلبوا معه السكينة والحلم، لينوا لمن | أبو هريرة وغيره  | 401         |
| اعبد الله ولا تُشرك به شيئاً، وزل مع القرآن أينما   | ابن مسعود        | V Y 0       |
| أعدا عدوٍ لك نفسك التي بين جنبيك».                  | ابن عباس         | ٤           |
| أعدا عدوّك نفسك التي بين جنبيك                      | أبو مالك الأشعري | ۸۲۸         |
|                                                     |                  |             |

| 777         | سعيد بن عمرو       | اعرفوا أنسابكم، تصلوا [فصلوا] أرحامكم فإنه لا                              |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 37.1        | أبو برزة الأسلمي   | اعزل الأذى عن طريق المسلمين                                                |
| 7           | جويرية أم المؤمنين | أعطه خالك الذي في الأعراب يرعى عليه ، فإنه                                 |
| 1441        | أنس بن مالك        | أعطيَ يوسف وأمه شطر الحُسْن                                                |
| 401         | أبو مسعود البدري   | اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا |
| 1770        | حاطب بن أبي بلتعة  | اعملوا ما شنتم فإني غافر لكم                                               |
| <b>٤٤</b> ٩ | أبو سعيد الخدري    | أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من                              |
| 8 8 9       | جبير بن مطعم       | أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه، ونفثه، وهمزه                               |
| 1111        | عثمان بن عفان      | أُعينك بالله [الأحد]الصمد، الذي لم يلد ولم يولد،                           |
| 784         | أبو هريرة          | أعينوا أولادكم على البرِّ، من شاء استخرج العقوق                            |
| 1118        | أنس بن مالك        | أغبوا في العيادة [وأربعو] إلا أن يكون مغلوباً [معلوماً                     |
| 0 E V       | عبد الله بن سلام   | أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلوا الأرحام،                              |
| 477         | أبو أيوب الأنصاري  | أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح                                            |
| 1708        | أبو الدرداء        | أفضل الصدقة، إصلاح ذات البين                                               |
| 375         | أبو أيوب الأنصاري  | أفضل الصدقة؛ الصدقة على ذي الرحم الكاشح                                    |
| ٤٦٣         | عائشة              | أفضل العبادة، التواضع                                                      |
| 1.19        | أبو موس الأشعري    | أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده                                |
| 1771        | معلق               | أفضل الناس عند الله: أنفعهم، وأقرب الناس إلى                               |
| 1707        | أبو هريرة          | افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن                            |
| ٧٣٨         | ميمونة بنت الحارث  | أفلا تفدين بها بنت أخيك، أو بنت أختك من رعاية                              |
| 17.1        | بعض كتب السيرة     | أفلح الوجه. قاله رصل الله بن أنيس                                          |
| 777         | ابن مسعود          | اقبل الحق ممن أتـاك به صغيراً أو كبيراً، وإن كـان                          |
| ١٤٧         | ابن عباس           | الاقتصاد وحُسْنُ السّمة، والتّؤدةُ والهَّدي الصّالحُ                       |
|             |                    |                                                                            |

| جزءٌ                                               |                  |       |
|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| افتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم       | عائشة وغيرها     | ۸۰۸   |
| أقد جاءك شيطانك؟                                   | عائشة            | ۲۳۳۶  |
| أقم الصلاة، وأد الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت،      | ابن عباس         | 0 2 7 |
| أَقْمَاكَ اللهِ. قاله ﷺ لابن قمئة                  | أبو أمامة        | 1018  |
| أقيلوا السخي زلته                                  | ابن عباس         | 19.   |
| اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا حق        | عبد الله بن عمرو | 737   |
| أكثر ما يُدخلُ الجنة، بتقوى الله وحُسْن الخُلُقِ   | أبو هريرة        | ۲۱    |
| أكثرهم للموت ذكراً ، وأشدهم له استعداداً           | ابن عمر          | 14.   |
| أكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب                  | أبو هريرة، وأنس  | £ 4 V |
| أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً الموطئون     | أبو سعيد الخدري  | 421   |
| أكنافا                                             |                  |       |
| ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصدقة،          | أبو الدرداء      | 1371  |
| ألا أخبركم بأقوام ليسوا بأنبياء، ولا شهداء تغبطهم  | أنس بن مالك      | ١٢٨٧  |
| ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمِنَهُ الناس على أموالهم،  | فضالة بن عبيد    | 1.7.  |
| ألا أخبركم بأهل الجنة؟! كل ضعيف متضعف، لو          | حارثة بن وهب     | 247   |
| ألا أخبركم بخيرين كبيرين من الصلاة والصدقة؟        | أبو الدرداء      | 7371  |
| ألا أخبركم بشراركم المشاءون بالنميمة المفسدون بين  | أسماء بنت يزيد   | 1779  |
| ألا أخبركم بشراركم؟ الشاؤون بالنميمة، المفسدون     | أسماء بنت يزيد   | ٨٢٢١  |
| ألا أخبركم بشراركم؟ فتالوا : بلي . فتال : المشاؤون | أسماء بنت يزيد   | 77    |
| ألا أُخبركم بما هو أفضل من درجة صلاة النفل وصيام   | أبو الدرداء      | 1748  |
| ألا أدلكَ على أكرم خلائق الدنيا والآخرة؟ أن تصل    | معاذ بن أنس      | 747   |
| ألا أدلكم على صدقة يحبها الله ورسوله؟ إصلاح ذات    | أنس بن مالك      | 1780  |

| 4,5-25/-52                                              | ,                   | ب سبوي |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات                   | عبادة بن الصامت     | 744    |
| ألا إن الغضب جمرةٌ في قلب بني [ابن] آدم، ألا ترون       | أبو سعيد الخدري     | 459    |
| ألا إن بني آدم خُلِقوا على طبقات شتىومنهم سريع          | أبو سعيد الخدري     | 9 ለ ٦  |
| ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان، ويرفع [به]         | عبادة بن الصامت     | ۳۳۲    |
| ألا إني بريء من انتكلف [التكليف]، وصالحوا أمتي          | معلق من «الإحياء»   | 998    |
| ألا أيها الناس! أجملوا في الطلب فإنه ليس لعبدٍ إلا      | جابر بن عبد الله    | 154    |
| ألا تعجب من حُبِّ مغيث لبريرة، وشدة بغض بريرة ؟!        | ابن عباس            | 1 • 94 |
| ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول الحقُّ إذا رآه    | أبو سعيد الخدري     | 1791   |
| ألا ومن أراد أن يُمدَ في عمره، ويُبسطَ في رزقه، فليصل   | عقبة بن عامر        | 779    |
| ألق الدواة، وحرف القلم، وفرق السين، ولا تعور الميم      | معاوية بن أبي سفيان | ١٦٣٢   |
| ٱلله الذي لا إله إلا هو؟ الله أكبر، الحمد لله الذي      | ابن مسعود           | 1001   |
| الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة           | علي بن أبي طالب     | 18.1   |
| أما إنك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي، وما           | عبد الرحمن بن عوف   | ۱۷۸    |
| أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك                | ميمونة أم المؤمنين  | 099    |
| أما بعديا عائشة! إن كنت قارفت سوءً أو [و]ظلمت،          | عائشة               | 1881   |
| أما بعد يا عائشة! فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن          | عائشة               | 187.   |
| أما بعد! أشيروا عليَّ في أناس أبغوا أهلي، وأيم الله ما  | عائشة               | 1277   |
| أما تُحب يا أبا بكر أن الله يغفر لك؟ فاعف عن            | قتادة وغيره مرسلا   | 18.9   |
| أما ترضون أن يلذهب الناس بالشاء والإبا،                 | أنس بن مالك         | 1717   |
| وتذهبون                                                 |                     |        |
| أما شيء خرجت تستعين به علينا، فلا نتركه لك              | ابن عباس، وعائشة    | 0701   |
| -<br>أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله مَا | المسيب بن حزن       | 10.0   |
|                                                         |                     |        |

أمرنا النبي على بسبع: «بعيادة المريض، واتباع

البراء بن عازب

1.10

| امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين                              | أبو هريرة        | 771   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| أمسك عليك بعض مالك ، فهو خير لك                             | كعب بن مالك      | 411   |
| أمسك؛ فإنما ابتليتم فقط [فقد] رُضيَ عنك، وسُخطَ             | أبو هريرة        | 490   |
| أمكَ وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك                     | ابن مسعود        | ٦٣٦   |
| أمكَ وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك                     | أسامة بن شريك    | 7 8 1 |
| أمك: ثـمَّ أُمَكَّ: ثـمَّ أُمَكَّ: ثـمَّ أَبـاك. ثـم الأقرب | معاوية القشيري   | ۸۳۲   |
| فالأقرب                                                     |                  |       |
| أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك                                | أبو هريرة        | ۸٧٦   |
| امكثوا ؛ فإن دخل القوم الأزقة، قاتلناهم، ورُموا من          | جابر بن عبد الله | 1017  |
| إن أبغض [أنقص] الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين           | أبو هريرة        | 1770  |
| إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم                         | عائشة            | ٥٤    |
| إن ابني آدم ضربا مثلاً لهذه الأمة ، فخذوا بالخير            | الحسن. موسلاً    | 1414  |
| إن ابني قد ارتحلني ؛ فكرهت أن أعجله حتى تقضى                | شداد بن الهاد    | ٨٨٨   |
| إن ابني هذا سيد وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم                | علي بن أبي طالب  | 1749  |
| إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين           | أبو بكرة         | 1747  |
| إن أثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق              | أبو الدرداء      | 40    |
| إن أحبكم إلى الله أحاسنُكم أخلاقاً                          | عبد الله بن عمرو | 0 *   |
| إن أحبكم إلى الله أحبكم إلى الناس                           | أبو سعيد الخدري  | ۲۲۸   |
| إنَّ أحبَكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون                   | أبو سعيد الخدري  | ۲۸    |
| إن أحبكم إلى الله :الذين يألفون ويؤلفون، وإن                | أبو هريرة، وغيره | 97.   |
| إن أحدكم ليُسالُ يوم القيامة ، حتى يكون فيما يُسالُ         | أبو سعيد الخدري  | 179.  |
| إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة».                             | ابن مسعود        | ٣٨.   |
| إن أحدكم مرآة أخيه ، فإذا رأى به شيئاً ، فليمطه عنه         | أبو هريرة        | 1109  |
|                                                             |                  |       |

| ١. | ٣ | صلةالأرحام والأقارب |
|----|---|---------------------|
|    |   | .5 7                |

| النبوية | بادىث | سالأح | نهر ر |
|---------|-------|-------|-------|
| ••      | ••    | _     | •     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | •                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| إن أخوف ما أخاف على أمتي طول الأمل واتباع الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جابر بن عبد الله                     | 701                        |
| إن أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عبد الله بن عمرو                     | 478                        |
| إن أزهد الناس في الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أبو الدرداء                          | ٧٤٨                        |
| إن أزهد الناس في الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أبو الدرداء                          | 1577                       |
| إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبد الله بن عمرو                     | 919                        |
| إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم، حتى إن أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو بكرة                             | ٦١٧                        |
| البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                            |
| إن أعجل الطاعة صلة الرحم، وإن أهل البيت ليكونوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو بكرة                             | ٥٨٩                        |
| إن أعمال العباد تُعرض على الله في كل اثنين وخميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طلحة بن عبيد الله                    | ۷۸٥                        |
| "<br>إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أبو هريرة                            | ٥١٣                        |
| إن أعمالكم تُعرِضُ على أقاربكم وعشائركم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أنس بن مالك                          | <b>V T V</b>               |
| إن أغبط أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيف الحاذذو حظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو أمامة                            | ۲. ٤                       |
| ، من من المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                            |
| إن أقِربَكم مني مجلساً أحاسنُكم أخلاقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الله بن عمرو                     | ۰ ه م                      |
| إنَّ أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً ، الموطنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أبو سعيد الخدري                      | <b>* * * * * * * * * *</b> |
| إن أكثر ما أخاف عليكم، ما يخرج الله لكم من بركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أبي سعيد الخدري                      | ٩٨                         |
| ان آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما وليي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عمرو بن العاص                        | ገ <b>୯</b> ለ               |
| إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهويأرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن عمر                              | ١٢٦٣                       |
| إن الإيمان ليسارز إلى المدينة كما تسارز الحيسة إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو هريرة                            | 1777                       |
| جحرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                            |
| إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابن عباس                             | ٥٧١                        |
| إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمد بن عميرة                        | ٤٦٠                        |
| ال اسداد ها - تلاتم است المناه | -, U1                                |                            |
| ان الحنة بمحد ، بحما من ألف عام ، ولا بحد ، بحما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حاير بين عبد الله                    | ۸۷۳                        |
| إن الجنة يوجد ريحها من ألف عام، ولا يجد ريحها<br>إن الجود لمن شيمة [شيم] أهل ذلك البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جابر بن عبد الله<br>جابر بن عبد الله | ۸۷۳<br>۲۰۲                 |

| إن الدين ليارز إلى المدينة، كم تارز الحية إلى       | عمرو بن عوف      | 1771        |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| جعرها                                               |                  |             |
| إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وإنهما       | أبو موسى الأشعري | ***         |
| إن الرجل ليصل رحمه، وما بقي منه إلا ثلاثة أيام      | عبد الله بن عمرو | ገሊገ         |
| إن الرحم حجنة آخذة بحجزة الرحمن تصل من وصلها        | عبد الله بن عمرو | ٦١٠         |
| إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن تناشده حقها         | أم سلمة          | ٦٠٨         |
| إن الرحم شِجنة آخذة بحجزة الرحمن يصل من             | ابن عباس         | ٥١٧         |
| إن الرحم شِجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق:       | أنس بن مالك      | ٥٢٣         |
| إن الرحم شِجنة من الرحمن تقول: يا رب إني فُطعت،     | أبو هريرة        | 019         |
| إن الرحم شجنة من الرحمن، تجيء يوم القيامة لها       | طاوس مرسلاً      | ٥٢٨         |
| إن الرحم شجنة من الرحمن، فإذا كان يوم القيامة       | أبو هريرة        | 777         |
| إن الرحم لتتعلق بالعرش يوم القيامة فتقول: يا        | معلق             | 7 • 9       |
| رب:                                                 |                  |             |
| أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط             | أبو هريرة        | ٧١٥         |
| إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون      | جابر بن عبد الله | ۲۱۷م        |
| إن الصدقة، وصلة الرحم، يزيد الله بهما في العمر،     | أنس بن مالك      | 0 V 9       |
| إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله  | يزيد بن جارية    | ۸۱۷م        |
| إن العبد ليبلغ بحُسْن خُلُقه درجات الآخرة، وشرف     | أنس بن مالك      | ٣3          |
| إن العبد لينتشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب، | معلق من المصنف   | 1 / / / ۲   |
| إن الغضب جمرة توقد في القلب، ألم تروا إلى انتفاخ    | الحسن مرسلا      | ۲0 ۰        |
| إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار        | عطية السعدي      | ٣٣٧         |
| إن الله. تعالى. استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح    | عمران بن الحصين  | ٣٣          |
| إن الله ـ تعالى ـ ليباهي بمطعم الطعام الملائكة      | ابن مسعود        | <b>۱۹</b> ٦ |
| إن الله ليدني منه المؤمن، فيضع عليه كنفه وستره من   | ابن عمر          | 1.41        |

| إن الله [قد] قسم بينكم أخلافتكم وأرزافتكم، وإن الله إذا ســـتر علــى عبــد [عبــده] عورتــه في الدنيا، فهو الدنيا، فهو ان الله أوحى إلي : أن تواضعوا، حتى لا يفغر أحد عياض بن حمار ان الله جعل للمعروف وجوها من خلقه، حبب إليهم أبو سعبد الخدري ان الله حَرَم من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ ابن عباس ان الله حَرَم من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ ابن عباس ان الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا عائشة ان الله شرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب ان الله قد أذهب عنكم عيبة المجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة ان الله قد أذهب عنكم عيبة المجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة ان الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور عبد الله بن عمرو ان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 799     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الدنيا، فهو إن الله أوحى إليّ: أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحدٌ إن الله جعل للمعروف وجوهاً من خلقه، حبب إليهم أبو سعيد الخدري ان الله حَواد يحب الجواد [الجود]، ويحب معالي ان الله حَرَمَ من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ ابن عباس إن الله حَرَمَ من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ أبو هريرة إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا عائشة عائشة ان الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب إن الله قد اتخذي خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً جندب البجلي أن الله قد انهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة أن الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور سهل بن سعد أن الله لا يحب الكريم، ويحب معالي الأمور عبد الله بن عمر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 • •   |
| إن الله أوحى إليّ: أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحدٌ أبو سعيد الخدري ان الله جعل للمعروف وجوهاً من خلقه، حبب إليهم الن الله جواد يحب الجواد [الجود]، ويحب معالي الن الله حَرَّمَ من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ ابن عباس أبو هريرة أن الله وفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا عائشة عائشة ون الله وفيق يُحبُ الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي عائشة ان الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب أن الله قد انخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً جندب البجلي أن الله قد انهب عنكم عيبة الجاهية، وفخرها، إما أبو هريرة أن الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات عبد الله عبد الله بن عمرو أن الله لا يحب الماحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.71    |
| إن الله أوحى إليّ: أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحدٌ أبو سعيد الخدري ان الله جعل للمعروف وجوهاً من خلقه، حبب إليهم الن الله جواد يحب الجواد [الجود]، ويحب معالي الن الله حَرَّمَ من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ ابن عباس أبو هريرة أن الله وفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا عائشة عائشة ون الله وفيق يُحبُ الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي عائشة ان الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب أن الله قد انخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً جندب البجلي أن الله قد انهب عنكم عيبة الجاهية، وفخرها، إما أبو هريرة أن الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات عبد الله عبد الله بن عمرو أن الله لا يحب الماحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| إن الله جعل للمعروف وجوهاً من خلقه، حبب إليهم المعروف وجوهاً من خلقه، حبب إليهم المعروف وجوهاً من خلقه، حبب إليهم المعروف وجوهاً من خلقه، وأن يُظنَّ به ظنَّ ابن عباس ابن الله حَرَّمَ من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ ابن عباس ابن الله حَلَقَ الْخَلْقَ حَتَى إِذَا فَرَغَ مِنْهُم قَامَتْ الرَّحِمُ ابن الله حَلَى الرفق ما لا عائشة عائشة ابن الله حقوب الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي ابن الله ضرب مثل اللذيا لما يصير إلى طعام ابن آدم ابن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ابن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ابن الله قد اتخذني عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة ابن الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات ابن الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1771    |
| إن الله جواد يحب الجواد [الجود]، ويحب معالي ابن عباس الله حَرَم من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ ابن عباس الله حَلَقَ الْخَلْقَ حَتَى إِذَا فَرَغَ مِنْهُم قَامَتْ الرَّحِمُ ابن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا عائشة عائشة ون الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب ان الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب ان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً جندب البجلي أن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة ان الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات جرير بن عبد الله ان يحب الكريم، ويحب معالي الأمور عبد الله بن عمرو إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 711     |
| إن الله حَرَّمَ من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ أبو عباس أبو الله حَلَقَ الْخَلْقَ حَتَى إِذَا فَرَغَ مِنْهُم قَامَتْ الرَّحِمُ أبو هريرة ان الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي عائشة عائشة ان الله ضرب مثل الدنيا لما يصبر إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب ان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة ان الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات جرير بن عبد الله ان يعلى الن الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور عبد الله بن عمرو إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۸٤     |
| إِنَّ اللَّه خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَى إِذَا فَرغَ مِنْهُم قَامَتْ الرَّحِمُ الله خَلَقَ الْخُلْقَ حَتَى إِذَا فَرغَ مِنْهُم قَامَتْ الرَّقِق ما لا عائشة ان الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي عائشة ان الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب ان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً جندب البجلي ان الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة ان الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات جرير بن عبد الله ان يخلق السماوات عبد الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور عمر ان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904     |
| إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا عائشة عائشة ان الله رفيق يُحبُ الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي عائشة أبى بن كعب إن الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب ان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً جندب البجلي أن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة أن الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات جرير بن عبد الله أن يخلق السماوات حرير بن عبد الله أن يحب الكريم، ويحب معالي الأمور عمر والذي نفس عبد الله بن عمر والله بن عبد الله بن عمر والذي نفس عبد الله بن بن عبد الله بن بن عبد الله بن عبد اله بن عبد الله بن | ٥١٠     |
| إن الله رفيق يُحبُ الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي ابن الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب ان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً جندب البجلي ان الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة ان الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات جرير بن عبد الله ان يعب الكريم، ويعب معالي الأمور سهل بن سعد إن الله لا يعب الماحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۹۳م    |
| إن الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إلى طعام ابن آدم أبي بن كعب ان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً جندب البجلي ان الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة ان الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات جرير بن عبد الله ان الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور سهل بن سعد إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 494     |
| إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً أبو هريرة إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما جرير بن عبد الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات جرير بن عبد الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور سهل بن سعد إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٠١     |
| إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وفخرها، إما أبو هريرة ان الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات جرير بن عبد الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور سهل بن سعد إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 • • 9 |
| إن الله كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات جرير بن عبد الله الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور سهل بن سعد إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۷۸۰    |
| إن الله كريم يحب الكريم، ويحب معالي الأمور سهل بن سعد إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 070     |
| إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۸۳     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700     |
| إن الله لا يجب الفاحش، ولا المتفحش، ولا سوء الجوار عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧٤٥     |
| إن الله لا يقدس أمةً لا يُؤخذُ للضعيف فيهم حقه ابن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1790    |
| بن الله لم يخلق خلقاً أبغضَ إليه من الدنيا، وأنه منذ موسى بن يسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩.      |
| ، الله ليعطي على الرفق ما لا يُعطي على الخرق،           جرير البجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 491     |
| إن الله ليعمر بالقوم الديار، وينمو لهم الأموال؛ وما ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٨٧     |
| إن الله ليعمر للقوم الديار، ويكثر لهم الأموال، ولم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.7     |
| إن الله متع بني مدلج؛ بصلتهم أرحامهم زيد بن أسلم مرسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦.٧     |
| إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777     |

| إن الله ورسوله غنيان عنها، ولكن جعله رحمة لأمتي       | ابن عباس             | ۸۳۰   |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه      | عبد الله ابن عمرو    | 7771  |
| إن الله يُبغضُ ثلاثاً ؛ الشيخ الزاني، والبخيل المنان، | أبو ذر               | ١٧٤   |
| إن اللَّه يحب الرفق في الأمور كلها                    | عائشة                | 187   |
| إن الله يحب السهل الطلق                               | أبو هريرة            | 1.08  |
| إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب                     | أبو هريرة            | 118.  |
| إن الله يحب حفظ الود القديم                           | عائشة                | 771   |
| إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي           | أبو سعيد وجماعة      | 3 1 1 |
| أن الله يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان،         | أبو موسى الأشعري     | ٧٨٨   |
| إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون لجلالي؟      | أبو هريرة            | 9 • 8 |
| إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة، وإيتاء   | أبو واقد الليثي      | ١٣٨   |
| إن الله يقول: حقت محبتي للذين يتزاورون ويتحابون       | معاذ بن جبل، وغيره   | 911   |
| إنالله يكره لكم البيان                                | أبو أمامة            | 907   |
| إن الله يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يُفلته وقرأ:     | أبو موسى الأشعري     | ٧٩٤   |
| إن المتحابين لجلال الله في ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلا    | معاذ بن جبل          | ۹۰۳   |
| إن المرء [يُحشر] على دين خليله، فلينظر أحدكم من       | أبو هريرة وغيره      | ٨٢١   |
| إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتساءلا أنزل الله      | أبو هريرة            | 11.8  |
| إن المقسطين على منابر من نور، عن يمين الرحمن          | عبد الله بن عمرو     | 1779  |
| إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤيوم            | عبد الله بن عمرو     | 174.  |
| القيامة                                               |                      |       |
| إن المكثرين لهم الأقلون [المقلون] يوم القيامة         | أبو ذر               | 440   |
| إن المكثرين هم الأخسرون                               | أبو ذر               | 7.7.7 |
| إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم             | عبد الله بن أبي أوفى | 070   |
| إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك     | أبو بكر الصديق       | 1794  |
|                                                       |                      |       |

| 3,5 25 (2.55                                         | O ) <del>(</del>       | <i></i> |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| إن الهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد            | ابن عباس               | ٧٤٧     |
| جزء                                                  |                        |         |
| إن الولد مبخلة مجبنة                                 | لأسود بن خلف           | 775     |
| إن الولد مبخلةٌ ، مجبنةٌ ، مجهلةٌ ، محزنةٌ           | لأسود بن خلف           | ۲۶۲۲    |
| إن الولد يُـؤدبُ ويعرَل فراشه بعد سبع [سنين]،        | أنس بن مالك            | ۸۸۳     |
| ويُزوَجُ                                             |                        |         |
| إن بالمدينية أقواماً، ما سرتم سيراً، ولا قطعتم       | أنس بن مالك            | 1779    |
| وادياً ،                                             |                        |         |
| إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام،        | أنس بن مالك            | 7 • 1   |
| إن بني اسرائيل، كان الرجل منهم يرى الآخر على         | ابن مسعود              | 7971    |
| أن تُسلِمَ قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك      | عمرو بن عبسة           | 1 + 7 7 |
| إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله. عز وجل. قد برأها     | عبد الله بن عمرو       | ٧٤٤     |
| إن حسن الخُلُقَ ليذيب الخطينة كما تذيب الشمس         | أبو هريرة              | ٣٧      |
| إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم ثيابهم من       | معلق                   | ٩٠٨     |
| إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة،        | المسور، ومروان         | 1779    |
| إن داود قال: يا رب! إن بني إسرائيل يسألونك           | الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ | 3571    |
| أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته     | أبو هريرة              | ٨ ٤ ٩   |
| أن رجلاً زار أخاً له في قرية ؛ فأرسل الله. ملكاً على | معلق                   | ΛξΛ     |
| أن سيدً القوم خادمهم                                 | جرير بن عبد الله       | ۸۳۳     |
| أن فقراء المهاجرين بخمسمائة عام                      | أبو هريرة              | 171     |
| أن فقراء المهاجرين، يسبقون الأغنياء المهاجرين إلى    | عبد الله بن عمرو       | 17.     |
| إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله              | النعمان بن بشير        | ٥       |
| إن في الجنسة لغرفاً، يُسرى ظاهرها من باطنها،         | علي بن أبي طالب        | 1.01    |
| وباطنها                                              |                        |         |
| •                                                    |                        |         |

| إن في النار توابيت [ يجعل] فيها المتكبرون، وتُقفل [                        | أنس بن مالك                  | ٤ ٤ ٤       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| إن في جهنم وادياً يقال له : هبهب، حقٌّ على الله أن                         | أبو موسى الأشعري             | ٤٤١         |
| إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة                                  | أبو سعيد الخدري              | ٧٢٣م        |
| إن فيهم قرة عين، وأجراً إذا قُبضوا، إنهم لمجبنة                            | الأشعث بن قيس                | 777         |
| إن قلب المؤمن أشد تقلباً من القدر في غليانها».                             | مقداد بن الأسود              | ۱ و۱۸       |
| إن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم الملُّ                                        | أبو هريرة                    | ۲ • ٤       |
| إن لأهل النعم حساداً فاحذروهم                                              | ابن عباس                     | ٤١٨         |
| إن لبني أبي طالب عندي رحماً سأبلها ببلالها                                 | عمرو بن العاص                | 78.         |
| إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال                                           | كعب بن عياض                  | <b>YV</b> A |
| إن لكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب الولد، إن الله لا                            | ابن عمر                      | 77.         |
| إن لكل شيءٍ شرفاً، وإن أشرف المجالس ما استقبل به                           | ابن عباس                     | ٧٢١         |
| إن للَّه آنيةٌ من أهل الأرض، وآنيةُ ربكم قلوب عباده                        | أبي عنبة الخولاني            | 11          |
| إن للَّه سيفاً مغموداً في غمده ما دام عثمان حياً، فإذا                     | عبد الله بن سلام             | 1781        |
| إنَّ لله عباداً ليسوا بأنبياء، ولا شهداء، تغبطهم                           | عبد الرحمن بن غنم            | 9.7         |
| إن لله عباداً يخصهم بالنعم لمنافع العباد، فمن بخل                          | ابن عمر                      | 197         |
| إن لله ملكاً نصفه من النار، ونصفه من الثلج يقول:                           | زياد بن أب <i>ي حبيب م</i> ر | 971         |
| إن مطعم ابن آدم قد ضُرب للدنيا مثلاً                                       | أبي بن كعب                   | 1 • ٢       |
| إن مقامك بمكة خير لك                                                       | بعض كتب السيرة               | 3501        |
| إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه                                   | ابن مسعود                    | AV9         |
| إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه يسب                                | عبد الله بن عمرو             | 1.4.1       |
| إن من الحزم سوء الظن                                                       | عبد الرحمن بن عائذ           | ٤٨٧         |
| إن من عبادي ما [من] لا يصلح إيمانه إلا بالغني، ولو                         | أنس بن مالك                  | 3 P Y       |
| إن من موجبات المغفرة، بذل السلام وحُسنُ الكلام                             | هانئ بن يزيد                 | 1.00        |
| إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلا حَيِيًّا سِتِّيرًا لا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ | أبو هريرة                    | ۸٠٩         |
|                                                                            |                              |             |

| إن نفراً مروا على عيسي ومعهم حزم الحطب، فقال:        | أبو هريرة             | 1777        |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| إن نمرودا لما ألقى إبراهيم في النار، نزل إليه جبريل  | أنس والحسن مرسلا      | 3771        |
| إن هذا حمد الله ولم تحمد الله                        | أنس بن مالك           | ٩١١٢٩       |
| أن يوسف لبث في العبودية بضعاً وعشرين سنة             | زياد!!                | ١٣٨٤        |
| أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن         | أبو هريرة             | 077         |
| أنا النبي لاكذب، أنا ابن عبد المطلب.                 | البراء بن عازب        | ١٧٠٢        |
| ً<br>أنا حبيب الله                                   | ابن عباس              | 1 • 1 •     |
| أنا دار الحكمة، وعلي بابها                           | علي بن أبي طالب       | 1           |
| إنا لا نحل لرجل أمسى قاطع رحم إلا قام عنا            | عبدُ الله بن أبي أوفى | ٥٣٨         |
| أنا لن [ لا ] ندخلَ بلداً بها طاعون                  | عبد الرحمن بن عوف     | ۸۳          |
| أنا مدينة العلم وعلي بأبها                           | ابن عباس              | 1 7         |
| ً<br>أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين                | سهل بن سعد وغيره      | 1100        |
| أنت أخي في الدنيا والآخرة قوله ﷺ لعلي                | ابن عمر               | 11          |
| أنت تثني عليه أمس، وتنامه اليوم إن من البيان         | أبو بكرة              | 90+         |
| أنت مع من أحببت                                      | أنس بن مالك           | ۹۱۰         |
| <br>أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي | سعد بن أبي وقاص       | 1 1 1 9     |
| أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي         | سعد بن أبي وقاص       | ١٠٠٨        |
| انصر أخاك ظالمًا أو مظلوماً أو مظلوماً               | أنس، وجابر            | 1177        |
| انظر مساذا تقول إن كنت تحبني؛ فاعدد للفقر            |                       | 777         |
| نجفافاً،                                             |                       |             |
| انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه، وإلى أمانته عند       | ابن مسعود             | <b>۳</b> ۳۸ |
|                                                      | • • • •               |             |

إنكَ إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن

إنك أن تندر ورثتك أغنياء خير من أن تندهم عالةً

معاوية بن أبي سفيان

سعد بن أبي وقاص

411

| إنك ستقاتل علياً وأنت له ظالم                           | أبو الأسود الديلي      | ٤٧٦         |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| إنكم لا تسعون الناس بأموالكم؛ ولكن ليسعهم منكم          | أبو هريرة              | ٩٦٨         |
| إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، فسعوهم ببسط              | أبو هريرة              | ٤٥          |
| إنما الدنيا لأربعة نفرٍ ؛ عبدٌ رزقه الله مالاً وعلماً ، | أبو كبشة الأنماري      | 170         |
| إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحر            | أبو هريرة وغيره        | <b>70</b> V |
| إنما أنا بشر، ولعلكم تختصمون إليَّ، فلعل بعضكم أن       | أم سلمة                | ١٢٨١        |
| إنما أنا قاسم والله يعطي                                | معاوية بن أبي سفيان    | 7 7 7       |
| إنما جعل الله الإذن من أجل البصر                        | سهل بن سعد             | ٨٤٣         |
| إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، لا يحلُّ لأحدهما       | أبو بكر بن محمد بن حزم | 97.         |
| إنما يخشى المؤمن الفقر مخافة الأفات على دينه            | أرطاة بن المنذر مر     | ۲۲۲         |
| إنه حق على الله أن لا يرفع شيناً من هذه الدنيا إلا      | أنس بن مالك            | 99          |
| إنه حمد الله، وأنت سكت                                  | أنس بن مالك            | 1179        |
| إنه خبيث هووديته، ولا نمنعكم أخذه                       | عكرمة مرسلاً           | 17.4        |
| إنه سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبطر                   | أبو هريرة              | 113         |
| إنه سيكون بعدي أحداث، وفتن، واختلاف، فإن                | أبو موسى الأشعري       | 14.1        |
| إنه قد شهدَ بدراً! وما يدريك؟! لعل الله اطلع على        | علي بن أبي طالب        | 3771        |
| إنه قلب جود. يعني قيس بن سعد بن عبادة                   | رافع بن خديج           | ٨١٩         |
| إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه قوله            | أبو هريرة              | ۸۷۶         |
| إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن        | أبو هريرة              | ۱۷۷۳        |
| إنه ليس يُزاد في عمره ولكنه الرجل يكون له الذرية        | أبو الدرداء            | ٥٨١         |
| إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده، فيكون           | عمر الهمذاني مرسلا     | 173         |
| إنه مفتوحٌ لكم، وإنكم منصورون وتصيبون، فمن              | ابن مسعود              | 0 8 0       |
| إنها ستكون فتنة ؛ القاعد فيها خير من القائم،            | أبو موسى الأشعري       | 14.1        |
|                                                         |                        |             |

إياكم ومجالسة الموتى الأغنياء

محمد بن واسع منقط ١١٥٣

|                                                         |                    | ·           |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من           | عائشة              | ۸۲۷         |
| إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن            | سماك بن خرشة       | ١٥٨٣        |
| إني أخشى أهل نجد عليهم هذا عمل أبي براء، لقد            | أنس بن مالك        | <b>//</b> 7 |
| إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله                | عائشة              | V 0 Y       |
| إني أُوتى وأُسالُ وأنتم عندي، فاشفعوا تُوْجروا،         | أبو موسى الأشعري   | 1.91        |
| إني رأيت البارحة عجباً ! رأيتُ رجلاً من أمتي جاثياً     | عبد الرحمن بن سمرة | ٢ ٤         |
| إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد تعوذ             | سلیمان بن صرد      | ۲٤۳م        |
| إني لم أُبعث لعاناً، ولكن بُعثت داعياً ورحمةً           | عبد الله ابن عبيد  | ٧.          |
| اهتف لي بالأنصار أترون إلى أوباش قريش،                  | أبو هريرة          | ۱٦٨٣        |
| أهل النار: كل جعظري جَوَّاظٍ مستكبرٍ، جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ | أنس وغيره          | <b>१</b> ٣٨ |
| أوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله          | البراء بن عازب     | 917         |
| أوصيك بتقوى الله، فإنها [فإنه] زين لأمرك كله،           | أبو ذر             | 707         |
| أُوصيك بتقوى الله، وصدق الحديث، ووفاء العهد،            | معاذ بن جبل        | ١٠٥٨        |
| إياك ومجالسة الأغنياء                                   | عائشة              | 1107        |
| إيساكم والجلسوس في الطرقسات. فسإذا أبيستم إلا           | أبو سعيد الخدري    | 10          |
| المجالس                                                 |                    |             |
| إياكم والشح؛ فإنما هلك من كان قبلَكم بالشح،             | عبد الله بن عمرو   | 107         |
| إياكم والشح؛ فإنه دعا من كان قبلَكم فسفكوا              | أبو هريرة          | 104         |
| إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة،             | أبو هريرة          | 108         |
| إيساكم والظن، فسإن الظن أكذب الحديث، ولا                | أبو هريرة          | ٤٧٧         |
| تجسسوا ،                                                |                    |             |
| إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث                       | أبو هريرة          | 908         |
| إياكم وعقوق الوالدين؛ فإن الجنة يوجد ريحها من           | علي بن أبي طالب    | ٣٥٥         |

| أيتكن صاحبة الجمل الأذأبّ، تخرجُ حتى تنبحها        | عائشة               | ۲۱۸        |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|
| أيكون المؤمن بخيلاً ؟قال: نعم.                     | صفوان بن سليم مر    | 1779       |
| أيما أحب إليك، عين في الجنة، أو أدعو الله أن يردها | الزبير بن بكار      | 1 / 1 ·    |
| أيما رجلٍ أتاه ابن عمه فسأله من فضله ، فمنعه ،     | عبد الله بن عمرو    | V          |
| أيما رجل أتاه ابن عمه ، يسأله من فضله فمنعه منعه   | عبد الله بن عمرو    | 707        |
| أيما رجل اشتهى شهوة فَرَدُّ شهوتَه ، وآثر على نفسه | ابن عمر             | ١٧٧        |
| أيما مؤمن سببته أو جلدته [لعنته] فاجعل ذلك         | أبو هريرة           | 307        |
| الإيمان بالله ثم صلة الرحم الإشراك بالله ثم        | قتادة عن خثعمي      | 0 1 2      |
| الإيمان بالله ثم صلة الرحم                         | قتادة مرسلا         | 7409       |
| أين ابن أبي طالب؟ قاله ﷺ يوم خيبر ليعطيه الراية    | سهل بن سعد          | 178.       |
| أين ابن عمك؟ قم أبا تراب، قم أبا تراب              | سهل بن سعد          | ۷٥٩        |
| أين المتألي على الله لا يفعل المعروف               | عائشة               | 1777       |
| أين المتصدق بهذه الليلة؟ . أبشرا فوالذي نفس        | علبة بن زيد الحارثي | ١٧١٨       |
| محمد                                               |                     |            |
| أين علي بن أبي طالب؟ قاله عليه يوم خيبر ليعطيه     | سهل بن سعد          | 1351       |
| أيها الناس! إن الله حرَّمَ مكة                     | ابن عباس            | PAFI       |
| أيها الناس! إن الله يقول: مروا بالعروف، وانهوا عن  | عائشة               | ١٢٨٣       |
| بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنظرون إلا فقراً منسياً، | أبو هريرة           | 7979       |
| أو                                                 |                     |            |
| بحسب المؤمن من انشر أن يحقر أخاه                   | أبو هريرة           | 970        |
| بخ بخ، ذلك مال رابح، [ذلك مال رابح]، وقد سمعت      | أنس بن مالك         | <b>VVV</b> |
| بدمشق جبل يقال له قاسيون، فيه قتل ابن آدم أخاه     | علي بن أبي طالب     | 3771       |
| البذاء والبيان، شعبتان من النفاق                   | أبو أمامة           | 901        |
|                                                    |                     |            |

| 9 1 | 1 4 | • |
|-----|-----|---|
|-----|-----|---|

| يث النبوية | فهرسالأحاد       | ٩١٣<br>صلةالأرحام والأقارب                               |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| ۸۸٠        | ابن عمر، وغيره   | بروالديك برولدك                                          |
| १७७        | أبو هريرة        | براءة من الكبر، لباس الصوف، ومجالسة فقراء                |
| 090        | أبو الطفيل       | بروا أرحامكم بالسلام                                     |
| 1010       | بعض كتب السيرة   | بسم الله من قرية الرجل الصالح يونس بن متى                |
| ۲.         | أبو هريرة        | بُعِثْتُ لاَتَمَّمَ مكارمَ الأخلاق                       |
| ٥٠٧        | الديلمي معلقا    | بل عليها أقفالها، حتى يكون الله يفتحها، أو               |
|            |                  | يفرجها                                                   |
| 470        | ابن عباس         | بلى رجل أُعْطِيَ مالاً حلالاً ورُزِقَ سماحة              |
| ١٥٨        | جابر بن عبد الله | بِمَ تُسُوِّدُونَهُ ؟١ وأي داءٍ أدوأ من البخل؟! ليس ذلك  |
| ۰۲۰        | ابن مسعود        | بين يدي الساعة تفشو التجارة، حتى تعين المرأة             |
| 777        | أبو هريرة        | بينما أيوب السلا يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد          |
| 717        | أبو هريرة        | بينما رجل بفلاة سمع صوتاً في سحابة ؛ اسق حديقة           |
| 49         | أنس بن مالك      | التَّأْنِي مِنَ اللَّهِ ، والعجلة [والخرق] مِن الشَّيطان |
| 879        | أنس وأبو هريرة   | التثبت [التثبيت] من الله والعجلة من الشيطان              |
| 119        | ابن عباس         | تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ بيده، كلما             |
|            |                  | عثر                                                      |
| ٦.         | أبو هريرة        | تجد من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين                   |
| ٠, ١       | أبو هريرة        | تجدمن شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين         |
| 64.        | أبو هريرة        | تجدون من أشر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين            |
| 710        | عبد الله بن عمرو | تجيء الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل،            |
| 4.٧        | أبو مالك الأشعري | تحابُّوا في الله ، وتصادقوا به يضع الله لكم يوم          |
| ٤٣٦        | أبو هريرة        | تحاجَّت الجنسة والنسار، فقالست النسار: أوثسرت            |
|            |                  | بالمتكبرين                                               |

التدبير نصف العيش، والتودد نصف العقل، والهم علي بن أبي طالب ١٤٨م

|                                                     |                            | -          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| التدبير نصف المعيشة                                 | علي بن أبي طالب            | ١٤٨        |
| التدبير نصف المعيشة                                 | أنس بن مالك                | ١٧٠        |
| تدرون على من حرمت النار؟ على الهيَّن السهل          | معيقيب بن أبي فاطمة        | 1.04       |
| القريب                                              |                            |            |
| تدرون من يُحرم على النار؟ كل هينٍ ليِّنٍ سهل قريب   | ابن مسعود                  | 441        |
| تربت يداه                                           | الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ | 701        |
| تصدقن ولومن حُلِيكِنَّ نعم لها أجران، أجر           | زینب زوجة بن مسعود         | <b>٧٧٩</b> |
| القرابة                                             |                            |            |
| تعبد الله، وتكسر الأوثان، وتصل الأرحام بالبر        | عمرو بن عنبسة              | 0 8 4      |
| تعجل موسى إلى ربه فقال الله: ﴿ وَمَا آَعْجَلَكَ عَن | رجل من الصحابة             | ١٣٨٩       |
| تُعرضُ الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس،        | أسامة بن زيد               | ٧٨٣        |
| تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس                | أبو هريرة                  | 140        |
| وانتكس                                              |                            |            |
| تعلموا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن     | أنس بن مالك                | 1404       |
| تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة      | أبو هريرة                  | ٥٧٦        |
| تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام             | أبو هريرة                  | 9 8 9      |
| تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر     | أبو هريرة                  | ٧٨٤        |
| تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله. تعالى.         | سهل بن الحنظلية            | \V·•       |
| تمام تحياتكم بينكم المصافحة                         | أبو أمامة                  | 11.0       |
| التمسوا الخير دهركم كله ، وتعرضوا لنفحات رحمة       | أبو الدرداء                | 3071       |
| تهادوا تحابوا                                       | أبو هريرة، وغيره           | ۸٧٠        |
| التواضع لا يزيد العبد إلا رفعةً، فتواضعوا ؛ يرفعكم  | محمد بن عميرة              | ٣٨٣        |
| توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة الغزل،        | عبد الله بن عمرو           | 370        |
|                                                     |                            |            |

| تيب على أبي لبابة                                           | بعض كتب السيرة    | 177.        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| ثلاث تحت العرش، القرآن له ظهر وبطن والرحم                   | عبد الرحمن بن عوف | 790         |
| ثلاث قد فرغ الله من القضاء فيهن ؛ لا يبغين أحدكم ؛          | عبد الله بن نفيل  | 7771        |
| ثلاث لا ينجو منهن أحدٌ؛ الظن، والطيرة، والحسد،              | حارثة بن النعمان  | ٤٠٨         |
| ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن، وله منهن مخرج، ثم                 | جابر بن عبد الله  | 373         |
| ثلاث متعلقات بالعرش؛ الرحم يقول: اللهم إني بك               | ثوبان             | ٥٤٠         |
| ثلاث من جاء بهن مع إيمان، دخل من أي أبواب الجنة             | جابر بن عبد الله  | <b>۳</b> ۸۸ |
| ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً، وأدخله             | أبو هريرة         | 705         |
| ثلاث من كنَّ فيه ، حاسبه الله حساباً يسيراً ، وأدخله        | أبو هريرة         | 777         |
| ثلاث من لم تكن فيه ، أو واحدة منهن فلا تعتدَّنَّ            | أم سلمة           | ٣٦          |
| ثلاثٌ من لم يَكُّنَّ فيه واحدةٌ منهنَّ؛ فلا تعتدُّنَّ بشيءٍ | ابن عباس          | 771         |
| ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات فالمهلكات: شح مطاع،               | جماعة من الصحابة  | 179         |
| ثلاثة لا يدخلون الجنة ؛ مدمن خمر ، وقاطع رحم ،              | أبو موسى الأشعري  | ٥١٤         |
| ثلاثة لعنهم الله رجلّ رغب عن والديه، ورجل يسعى              | عمر بن الخطاب     | 1777        |
| جبريل علَّمَ النبيَّ ﷺ هذه الكلمات، وقال: إن الله           | عائشة             | 1111        |
| جمع الله شملكما، وأعَزَّ جدَّكما. أي: غناكما،               | معلق              | <b>V</b> 00 |
| الجنة دارالأسخياء                                           | عائشة             | ۱۹۸         |
| حبّ الدنيا رأس كل خطيئة                                     | الحسن مرسلاً      | ٨٨          |
| حبكَ الشيءَ يُعمي ويُصم                                     | أبو الدرداء       | 7           |
| حدِّثوا الناس بما يفقهون، أتُحبونُ أن يُكَذَبَ الله         | علي بن أبي طالب   | ٨           |
| حُسْن الخُلُق                                               | أسامة بن شريك     | ٤٩          |
| حُسْنُ الخُلُقِأما تفقه؟ هو أن لا تغضب                      | أبو هريرة         | 79          |
| حسن الخلق. أو: خلق حسن                                      | أسامة بن شريك     | ٨٢٢         |

| حسن الخُلُقِ؛ خُلُقِ الله الأعظم                   | عمار بن ياسر وغيره   | 37   |
|----------------------------------------------------|----------------------|------|
| حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة        | أبو هريرة            | 1.14 |
| حق السلم على المسلم ست: قيل ما هن يا رسول          | أبو هريرة            | 31.1 |
| حق كبير الأخوة على صغيرهم، كحق الوالد على ولده     | سعيد بن العاص        | ٧٠٩  |
| حُقَّتْ وطابت لك الجنة منزلاً                      | أنس بن مالك          | 914  |
| حلالها حساب، وحرامها النار                         | علي بن أبي طالب      | ۱۰۳  |
| حمي الوطيس قاله ﷺ عند الاشتباك مع هوازن            | العباس بن عبد المطلب | 14.0 |
| الحياء خير كله                                     | عمران بن الحصين      | ۸۳٥  |
| الحياء شعبة من الإيمان                             | أبو هريرة            | ለ٣٦  |
| الحياء من الإيمان                                  | ابن عمر              | ٨٣٤  |
| خاب فتوم ولوا أمرهم امرأة                          | أبو بكرة. وتصحف      | 2743 |
| الخالة بمنزلة الأم                                 | البراء بن عازب       | 370  |
| الخالة بمنزلة الأم                                 | البراء بن عازب       | 7771 |
| خذوه فإنه خبيث الدية خبيث الجثة                    | عكرمة مرسلاً         | ٨٠٢١ |
| خذوها خالدة، تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم        | ابن عباس             | λλΓΙ |
| خصلتان لا يجتمعان [ تجتمعان ] في مؤمن ؛ البخل،     | أبو سعيد الخدري      | 140  |
| خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل         | أنس بن مالك          | 177. |
| خُلُقان يحبهما الله. عزوجل. وخُلُقانِ يبغضهما الله | عبد الله بن عمرو     | 198  |
| خمس تعجل لصاحبهن العقوبة: البغي، والغدر،           | زید بن ثابت          | 004  |
| الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى   | ابن عباس             | ١٩٦  |
| الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى       | أنس بن مالك          | 197م |
| خير الأمور أوساطها                                 | عمرو بن الحارث       | ٣٣٩  |
| خير الصدقة، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو          | أبو هريرة            | ۱۲۷۸ |
|                                                    |                      |      |

|                                                         |                    | • •     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| خير الناس أقرأهم، وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف،          | عبد الله بن عميرة  | ٦٣٧     |
| الخير إلى مُطْعم الطعام أسرع من السكين إلى سنام         | ابن مسعود          | 197     |
| خير بيت من المسلمين ، بيت فيه يتيم يُحسنُ إليه ،        | أبو هريرة          | 1107    |
| خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم                        | سراقة بن مالك      | ٧٤٠     |
| خيرني ربي بين أمرين؛ عبداً رسولاً، أو ملكاً نبياً، فلم  | أنس بن مالك        | ٤٥٥     |
| الدال على الخير كفاعله ».                               | جماعة من الصحابة   | المقدمة |
| دبُّ إليكم داء الأمم من قبلكم؛ الحسد، والبغضاء هي       | الزبير بن العوام   | ٤٠٩     |
| الدراهم والدنانير خواتيم الله في أرضه ؛ فمن جاء         | أبو هريرة          | 177     |
| دعاء النبي لأنس <b>بأن الله يكثر ماله وولده</b>         | أنس بن مالك        | ۲٣.     |
| دعوا الدنيا لأهلها، فمن أخذ من الدنيا فوق ما            | أنس بن مالك        | 177     |
| یکفیه ،                                                 |                    |         |
| دعوة الأخ لأخيه في الغيب لا تُرَدُّ                     | أم الدرداء         | 991     |
| دعوة الأخ لأخيه في الغيب مستجابة                        | أم الدرداء         | 99.     |
| دعوه. فلما دني تناول ﷺ العربة من الحارث بن              | مقسم، وعكرمة       | 1097    |
| دعيه! انْتُوني بكوز من ماء                              | امرأة من آل علي    | 1.07    |
| الدنيا دار من لا دار [عقل] له، ومال من لا مال له        | عائشة              | 97      |
| الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر                           | أبو هريرة          | ۸٥      |
| الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة                | عبدالله بن عمرو بن | 371     |
| الدنيا مزرعة الآخرة                                     |                    | 110     |
| الدنيا ملعونةً، ملعونٌ ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه، | أبو هريرة          | ۸٧      |
| دينٌ أرتضيه [ارتضيته] لنفسي، ولن يصلحه إلا ،            | عائشة              | 191     |
| ذاك يوسف صديق الله، بن يعقوب إسرائيل الله، بن           | ابن عباس، وغيره    | 1404    |
| ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإنَّ نفعه قليل،     | أبو أمامة، وغيره   | 977     |

| وإنه                                                 |                               |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| ذلك كان سبباً لسعي الناس بين الصفا والروة            | ابن عباس                      | ٨١١  |
| ذلك كل ليلة القدر؛ يرفع ويجبر ويرزق، غير الحياة      | معلق                          | 79.  |
| ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى                        | أبو هريرة                     | 411  |
| ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى ذلك فضل الله           | أبو هريرة، وأبو ذر            | 777  |
| الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض             | عبد الله بن عمرو              | ٥٤٤  |
| رأس العقل. بعد الإيمان بالله. عزَّ وجلَّ. التودد إلى | علي بن أبي طالب               | ۸٤.  |
| رأيت عجباً ؛ رأيت الرحم متعلقة بالعرش تنادي في       | أنس بن مالك                   | ٧٣٧  |
| رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر             | جابر بن عبد الله              | ٩    |
| رجلان من أمتي جَثَيَا بين يدي رب العزة، فقال         | أنس بن مالك                   | 1787 |
| أحدهما                                               |                               |      |
| رحم الله أبا ذرّ أما أنا فأفتول: من انتكلَ على       | الحسن بن علي                  | ٨٢   |
| رحم الله والداً أعان ولده على بِرَّهِ                | الشعبي مرسلاً                 | ٧١.  |
| رحم الله يوسف، لولم يقل اذكرني عند ربك ما لبث        | بي<br>أبو هريرة               | 1781 |
| الرحم شجنة أخذت بحجزة الرحمن تناشده حقها             | أم سلمة                       | 077  |
| الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، تناشده حقها،           | ۱<br>ابن عباس                 | 071  |
| الرحم شجنة تنبت كما ينبت العود في العود، فمن         | عبد الله بن عمرو              | 111  |
| الرحم شجنة من الرحمن فتقول: هذا مقام العائذ          | أبو هريرة                     | 717  |
| الرحم شجنة من الرحمن معلقة بالعرش، تقول: يا          | .ر<br>أبو هريرة               | 715  |
| الرحم شجنة من الرحمن، وإنها تجيء يوم القيامة         | .ر<br>طاوس مرسلا              | 315  |
| الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله،         | عائشة                         | 010  |
| ، رحمة الله عليك، فقد كنت فعولاً للخير، وصولاً       | أبو هريرة                     | V07  |
|                                                      | ببو مویر.<br>جابر بن عبد الله | ۲۹۱م |
| الرزق إلى أهل البيت الذي فيه السخاء                  | ابن مسعود                     | ٥٧   |
| رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد                     | ابن مستود                     | • •  |

| الرفق يُمنّ والخرق شؤمّ                              | ابن مسعود                   | <b>٣9</b> 1 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. قاله ﷺ عن خالد، ورفية        | يه. بعض كتب السيرة          | 1779        |
| ريح الولد من ريح الجنة                               | ابن عباس                    | ٨٨٩         |
| سألت ربي ثلاثاً، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة         | سعد بن أبي وقاص             | 707         |
| ستره الله في الدنيا والآخرة                          | أبو هريرة                   | 907         |
| السخاء شجرة في الجنة، من كان سخياً أخَذَ بِغُصْنٍ من | علي بن أبي طالب             | 190         |
| سماهم الله الأبرار؛ لأنهم برّوا الآباء والأمهات      | ابن عمر                     | 787         |
| سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل             | ابن عمر                     | 40          |
| سيكون رجالٌ من أمتي يأكلون ألوان الطعام،             | أبو أمامة                   | 170         |
| الشَّوْمُ سوءُ الخُلَقِ                              | عائشة                       | ۳.          |
| شاهت الوجوه                                          | حكيم بن حزام                | 1087        |
| شاهت الوجوه قاله ﷺ للمنهزمين من هوازن                | سلمة بن الأكوع              | 11.11       |
| شر الناس ثلاثة ؛ متكبر على والديه يحتقرهما،          | ابن عباس                    | 0771        |
| شْرُّ ما في الرجل شُحّ هالِعّ، وجبنّ خالعٌ           | أبو هريرة                   | 107         |
| شرار أمتي الذين غذوا في النعيم الذين يأكلون ألوان    | فاطمة الزهراء               | 3719        |
| شرار أمتي الذين وُلِدوا في النعيم، وغُذوا به، يأكلون | عبد الله بن جعفر            | 771         |
| الشَّرف: التَّواضع، واليقين: الغني [الغنا            | یحیی بن أب <i>ي</i> كثیر مر | १०२         |
| شمت أخاك ثلاثا فإن زاد فهو زكام                      | أبو هريرة                   | 114.        |
| شهدت قتل الحسين آنضاً                                | أم سلمة                     | 1000        |
| الشيطان ذئب الإنسان                                  | معاذ بن جبل                 | ٩٨٣         |
| الصبر نصف الإيمان                                    | ابن مسعود                   | ٦٨          |
| الصبر والسماحة وحسن الخلق                            | جابر بن عبدالله             | 101         |
| الصبر، والسماحة، وحُسنُ الخلُقِ                      | عمرو بن عبسة                | ١٨١         |
|                                                      |                             |             |

| فهرس الأحاديث النبوية                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم                   |
| ثنتان                                                     |
| الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرَّمَ حلالاً أو أحلَّ |
| صلوا أرحامكم ولوبالسلام                                   |
| صلوا أرحامكم، ولو برد السلام                              |
| صنائع المعروف، تقي مصارع السوء                            |
| الصوم لي وأنا أجزي به                                     |
| الصوم نصف الصبر                                           |
| ضع أمر أخيك على أحسن وجه ما لم يأت منه بما                |
| الطابع معلق بقائمة العرش؛ فإذا اشتكت الرحم،               |
| طعام الجواد دواء، وطعام البخيل داء                        |
| طوبي لمن تواضع في غير معصية، وأنفق مالاً جمعه في          |
| طوبى لمن هدي للإسلام، وكان عيشه كفافاً، وقنع به           |
| الظلم ظلمات يوم القيامة                                   |
| الظن يخطئ ويصيب                                           |
| عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا        |
| عجباً للمؤمن فوالله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا          |
| العجلة من الشيطان والأناة من الله                         |
| العِدةُ دينٌ                                              |
| العِدةُ عطية                                              |

عزّ المرء، استغناؤه عن الناس

عشر حسنات.. عشرون.. ثلاثون

العطاس من الله، والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب

عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم، تبركم أبناؤكم،

|                                   | لتتناع            | المطالب في  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| صدقة، وعلى ذي الرحم               | سلمان بن عامر     | ٨٦٤         |
| إلا صلحاً حرَّمَ حلالاً أو أحلَّ  | أبو هريرة         | ١٢١٨        |
| a                                 | ابن <i>ع</i> مر   | ٥٦٧         |
| سلام                              | ابن عمر           | ०९१         |
| رع السوء                          | أنس بن مالك       | ٧٢٣         |
|                                   | أبو هريرة         | ٦٧          |
|                                   | أبو هريرة         | 77          |
| وجه ما لم يأت منه بما             | عمر بن الخطاب     | ۸۲٥         |
| ن؛ فإذا اشتكت الرحم،              | ابن عمر           | 0 £ 1       |
| البخيل داء                        | ابن عمر           | ١٨٥         |
| <b>ى</b> صية، وأنفق مالاً جمعه في | ركب المصري        | ٤٥٤         |
| <br>كان عيشه كفافاً، وقنع به      | فضالة بن عبيد     | 18.         |
|                                   | جابر بن عبد الله  | <b>٧٩</b> ١ |
|                                   | طلحة بن عبيد الله | १४९         |
| له خير وليس ذاك لأحد إلا          | صهیب بن سنان.     | ۸۹۲م        |
| بي الله للمؤمن قضاء إلا           | أنس بن مالك       | ۸۶۲م        |
| ة من الله                         | سهل بن سعد        | ٧           |
|                                   | ابن مسعود         | 1.7.        |
|                                   | ابن مسعود، وغیره  | 15.1        |
| <i>o</i> nl                       | سهل بن سعد        | 1 & 9       |
| ثلاثون                            | عمران بن حصين     | 1 • 9 ٨     |
| ا من الشيطان، فإذا تتاءب          | أبو هريرة         | 1149        |
| آباءكم، تبركم أبناةٍكم،           | عائشة             | 177.        |
| , = <b>,</b> , - <b>,</b> , , •   |                   |             |

أسني المطالب في

|                                                   | عائشة            | 7 8 1 |
|---------------------------------------------------|------------------|-------|
| العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله،    | أبو هريرة        | ۲٠3   |
| على رسلكما! إنها صفية . إني خشيت أن يقذف          | صفية أم المؤمنين | ١٠٨٨  |
| عليكم بالجماعة ؛ فإن يد الله على الجماعة ، وإن    | السائب بن مهجان  | ٦٩٨   |
| عليكم بالجماعة ؛ فإنما يأكل الذئبُ من الغنم       | أبو الدرداء      | 4 1 1 |
| عم الرجل صنو أبيه                                 | أبو هريرة، وغيره | 070   |
| عيادة المريض بعد ثلاث فواق ناقة                   | أنس بن مالك      | ۳۱۱۸۳ |
| عيادة المريض فواق ناقة                            | أنس بن مالك      | ١١٨٣  |
| العيادة فواق ناقة                                 | أنس بن مالك      | 41142 |
| غُذَّوا في النعيم، ونبت عليه أجسامهم              | فاطمة الزهراء    | 178   |
| غسل انجمعة واجب                                   | أبو سعيد الخدري  | 1197  |
| غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم                  | أبو سعيد الخدري  | 1191  |
| غضب الله. قاله لمن سأله أي شيء أشد عليَّ          | جارية بن قدامة   | 3 77  |
| الغضب جمرة في قلب ابن آدم                         | أبو سعيد الخدري  | ٢٣٣٦  |
| الغضب من النار                                    | أبو سعيد الخدري  | ٣٣٦   |
| غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما هو   | حذيفة بن اليمان  | 1111  |
| فأعدُّ للفقر تجفافاً، فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا | أبو ذر           | 749   |
| من                                                |                  |       |
| فأكرموه بها [بهما] ما صحبتموه                     | جابر بن عبد الله | 197   |
| فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر              | أبو هريرة        | ٥٨٣م  |
| فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟          | أبو هريرة        | 18.4  |
| الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو    | أبو هريرة        | 410   |
| فكما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك. عليك حق      | ابن عمو          | ۸۸۱   |
|                                                   |                  |       |

|                                                        |                   | =     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك من أن    | سهل بن سعد        | 1787  |
| فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن         | عمرو بن عوف       | 97    |
| قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون                    | أسامة بن زيد      | 1798  |
| قاتله الله                                             | معلق              | 707   |
| القاطع لايدخل الجنة                                    | معلق              | 150   |
| قَالَ الله : «أَنَا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم،     | عبد الرحمن بن عوف | 017   |
| قال الله للرحم: خلقتك بيدي، وشققت لك من اسمي،          | ابن عباس          | 091   |
| قال الله: الرحم شِجنة مني، فمن وصلها وصلته،            | عائشة             | ٥٢.   |
| قال لسعد بن معاذً: ابعث لكعب بن الأشرف من يقتله        | بعض كتب السيرة    | 1077  |
| قال موسى: يا رب! أي عبادك أعزُّ عليك [ إليك]؟          | أبو هريرة         | ۳۸٥   |
| قبلة المسلم أخاه الصافحة                               | أنس بن مالك       | 11.7  |
| قد أجرنا من أجرت. قاله ﷺ لابنته زينب                   | عائشة             | 1770  |
| قد أفلح من أسلم، ورُزِقَ كفافاً، وقنَّعه الله بما أتاه | عبد الله بن عمرو  | ١٤١   |
| قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن».                | عبد الله بن عمرو  | ۲     |
| قليلٌ تؤدي شكره، خيرٌ من كثير لا تؤدي حقه أو لا        | أبو أمامة         | ١٨٠   |
| قوموا إلى سيدكم لقد حكمت فيهم بحكم الله                | أبو سعيد الخدري   | 1771  |
| قوموا لسيدكم. يعني: سعد بن معاذ                        | أبو سعيد الخدري   | 1118  |
| كاد الفقر أن يكون كفراً                                | أنس بن مالك       | 7 • 8 |
| كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الحسد أن يغلب القدر      | أنس بن مالك       | ٤١٠   |
| كادت الحاجة أن تكون كفراً                              | أنس بن مالك       | 113   |
| كافل اليتيم له أو لغيره معي في الجنة كهاتين            | صفوان بن سليم بلا | 740   |
| كان إذا اشتد وجده، أكثر من مس لحيته                    | عائشة             | 450   |
| كان داود السلا فيه غَيْرةٌ شديدةٌ فكان إذا خرج أُغلقت  | أبو هريرة         | ٧٣٤   |
|                                                        |                   |       |

| كان في بسني إسرائيل ملكسان أخوان على مدينتين،        | ابن عباس           | V 7 9 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| وكان                                                 |                    |       |
| كان لا يواجه أحداً بشيء يكرهه                        | أنس بن مالك        | 9 8 7 |
| كان ليعقوب. عليه السلام. أخٌ مؤاخ، فقال له ذات       | أنس بن مالك        | 1779  |
| كان يُعرفُ رضاه وغضبه بوجهه                          | ابن عمر            | 337   |
| كأنكم بأبي سفيان قد قدم ليزيد في العهد ويزيد في      | الزهري مرسلاً      | ۱٦٧٣  |
| الكبر مَنْ بطر الحق».                                | ابن مسعود          | £ £ V |
| كذب عدو الله، والله ليس بمسلم، [بل] هو على           | دحية بن خليفة      | 1771  |
| <b>الكرم: التقوي.</b> وتمامه: الحسب المال و          | سمرة بن جندب       | 103   |
| كره الحق من الكفر مخافة الأفات على دينه              | أرطاة بن المنذر مر | ۲۲۳م  |
| كفى بالمؤمن الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه       | ابن عمر، وأنس      | ٥٤٨   |
| كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب، فإن       | النواس بن سمعان    | 17.1  |
| كلُّ أُمتي معافى إلا المجاهرون، وإن المجاهرة أن يعمل | أبو هريرة          | ۱۰۸۳  |
| كل سلامي من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع عليه       | أبو هريرة          | 170.  |
| كل شيء خُلِقَ من الماء. أفش السلام، وأطعم الطعام،    | أبو هريرة          | ٦٨٣   |
| كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم، أوفر      | ابن مسعود          | 1017  |
| كل غلام رهين . أو رهينة . بعقيقته ، تُذبح عنه يوم ،  | سمرة بن جندب       | ٨٨٥   |
| كل معروف صدقة ، والدال على الخير كفاعله              | أبو سعيد الخدري    | ١٨٧   |
| كن خير ابني آدم                                      | أبو موسى الأشعري   | 14.0  |
| كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم          | أبو هريرة          | 1840  |
| كيف ترون من يسبُّ أبويه؟ نعم. يسب أبا غيره،          | عبد الله بن عمرو   | 1.40  |
| كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهويدعوهم إلى           | أنس بن مالك        | ١٥٨٧  |
| لئن رأيت أبا رومي في بعض أزقة المدينة لأضربن         | معلق               | 799   |
|                                                      |                    |       |

| عنقه<br>لئن كان كما تقول؟ فكأنما تسفهم المل ولا يـزال | أبو هريرة            | ٣٦٥  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------|
| <br>لا أب له                                          | معلق                 | 70.  |
| لا أجدما أحملكم عليه. قاله ﷺ للأشعريين                | أبو موسى الأشعري     | 1717 |
| لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم       | ابن عمر              | ١٧١١ |
| لا إيمان لن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له       | قتادة مرسلا          | ٥٧٠  |
| لا تتخذوا الضيعة ؛ فترغبوا في الدنيا                  | ابن مسعود            | ۱۳۱  |
| لا تحاسسدوا، ولا تقساطعوا، ولا تسدابروا، ولا          | أبو هريرة            | ٤٠٦  |
| تباغضوا،                                              |                      |      |
| لا تحزن إن الله معنا                                  | أبو بكر الصديق       | 1088 |
| لا تدابروا ولا تقاطعوا                                | أبو هريرة            | 978  |
| لا تسدخلوا بيسوت السذين ظلموا أنفسهم، إلا وأنستم      | ابن عمر              | 177. |
| باكون                                                 |                      |      |
| لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ         | ابن مسعود            | ١٢٣٨ |
| لا تظهر الشماتة بأخيك، فيعافيه الله ويبتليك           | واثلة بن الأسقع      | 814  |
| لا تعجل! لعل الله أن يجعل لك صاحباً _ لأبي بكر _      | ابن عمر              | 1070 |
| لا تغبطن تاجراً بنعمةٍ ، فإنك لا تدري إلى ما يصير     | أبو هريرة            | 1108 |
| لا تَغَزُّوَنَّكُم بعد هذا أبداً ، ولكن أنتم تغزونهم  | ابن إسحاق معضلا      | 1714 |
| لا تغضب                                               | ابن عمر وأبو الدرداء | ٣٣٣  |
| لا تغضب. فأعاد. فقال: لا تغضب                         | جارية بن قدامة       | 449  |
| لا تُفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة   | عمر بن الخطاب        | ٤١٤  |
| لا تُقتلُ نفسٌ ظُلماً، إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ | ابن مسعود            | 1718 |

| .5 3/ 3                                                 |                      | • •   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظاً، والمطر             | ابن مسعود، وغيره     | 1.50  |
| قيظاً                                                   |                      |       |
| لا تكن عوناً للشيطان على أخيك                           | أبو هريرة            | 940   |
| لا تكونوا إمَّعةً ؛ تقولون إن أحسن الناس أحسنًا، وإن    | حذيفة بن اليمان      | 7.5   |
| لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم                         | أبو هريرة            | 947   |
| لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم                       | أبو هريرة وسبق نحوه  | 9 / 8 |
| لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله        | عمر بن الخطاب        | 947   |
| لا تمارِ أخاك ولا تمازحه ، ولا تَعِدُهُ موعداً فتخْلفُه | ابن عباس             | 977   |
| لاتنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم                     | عبد الله بن أبي أوفى | ٥٣٧   |
| لا حسد في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطه على         | ابن مسعود            | 277   |
| لا خير فيمن لم يحب المال ليصل به رحمه ، ويؤدي به        | أنس بن مالك          | ۲7.   |
| لا خير فيها هي في[من أهل] النار (مؤذية جيرانها)         | أبو هريرة            | 44    |
| لا نُصِّرتُ إن لَمْ أنصركم بما أنصر به نفسي             | معلق من المصنف       | ١٦٧٠  |
| لا هجرة بعد الفتح                                       | ابن عباس، وغيره      | 1750  |
| لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه                | أنس بن مالك          | 974   |
| لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه                | أنس بن مالك          | 1101  |
| لا يُبلغني أحدٌ منكم عن أحدِ من أصحابي شيناً ؛ فإني     | ابن مسعود            | 737   |
| لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه                    | جابر بن عبد الله     | 108.  |
| لا يُجالسنا قاطع رحم إن الرحمة لا تنزل على              | عبد الله بن أبي أوفى | 370   |
| قوم                                                     |                      |       |
| لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد                       | أبو هريرة            | ١٧٦   |
| لا يحل لمسلم أن ينظر إلى أخيه بنظر يؤذيه                | حمزة بن عبيد مرسلاً  | 1.70  |
| لا يحل لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، باتقيان؛             | أنس بن مالك وغيره    | 1.79  |

| لا يخرج معنا إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس.              | عائشة             | 17   |
|------------------------------------------------------|-------------------|------|
| لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل       | ابن مسعو <b>د</b> | 773  |
| لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب، ولا خائن ولا سيء         | أبو بكر الصديق    | 0019 |
| لا يدخل الجنةَ بخيلٌ، ولا خِبِّ» «ولا خائنٌ، ولا     | أبو بكر الصديق    | 100  |
| لايدخل الجنة خبولا بخيل ولامنان ولاسيء الملكة        | أبو بكر الصديق    | 000  |
| لا يدخل الجنة خبولا متكبرولا خائن ولا سيئ الملكة     | أبو بكر الصديق    | 0019 |
| لا يدخل الجنة خبولا منان ولا بخيل                    | أبو بكر الصديق    | 000  |
| لا يدخل الجنة خب، ولا بخيل، ولا لنيم، ولا منان،      | أبو بكر الصديق    | 0019 |
| لا يدخل الجنة خب، ولا خائن                           | أبو بكر الصديق    | 0019 |
| لايدخل الجنة سيئ الملكة                              | أبو بكر الصديق    | 100  |
| لايدخل الجنة قباطع                                   | جبير بن مطعم      | 70   |
| لايدخل الجنة قاطع                                    | جبير بن مطعم      | 017  |
| لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا العاق، ولا المنان        | ابن عباس          | ٥٠٣  |
| لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا           | أبو موسى الأشعري  | ٥٣٣  |
| لايدخل الجنة نمام                                    | حذيفة بن اليمان   | 71   |
| لا يدخل الجنة نمام                                   | حذيفة بن اليمان   | 1.44 |
| لا يرى امرؤُ من أخيه عورةً فيسترها عليه ، إلا دخل    | أبو سعيد الخدري   | 1.74 |
| لايـزال الرجـل يـذهب بنفسـه حتـى يُكتـب في           | سلمة بن الأكوع    | 333  |
| الجبارين،                                            |                   |      |
| لا يستر الله على عبد في الدنيا، إلا ستره الله يوم    | أبو هريرة         | 1.78 |
| لا يسترُ عبدٌ عبداً ، إلا ستره الله يوم القيامة      | أبو هريرة         | 1.44 |
| لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال       | عمار بن ياسر      | 1.74 |
| لا يسعى بين الناس إلا ولد بغي ، وإلا مَنْ فيه عِرْقٌ | أبو موسى الأشعري  | 75   |
| .•                                                   |                   |      |

| <b>'</b>                                             | -                  | -          |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| لايشكر الله من لايشكر الناس                          | أبو هريرة          | 119.       |
| لا يَشكُر الله من لا يشكر الناس                      | أبو سعيد الخدري    | ٧٢٨        |
| لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة                  | ابن عمر            | 1710       |
| لا يُقم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن        | ابن عمر            | 117.       |
| لا يكون أحدكم إمعة. قالوا: وما الذي أمَّعَه؟ قال:    | ابن مسعود          | ٥٨         |
| لا يمنعن أحدَكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا       | أبو سعيد الخدري    | 1719       |
| لا يمنعن أحدَكم هيبةُ الناس أن يقولَ الحق إذا رآه أو | أبو سعيد الخدري    | 1711       |
| لا ينظر الله إلى من جرَّ إزاره بطراً                 | أبو هريرة          | 233        |
| لا ينظر الله إلى من جرَّ إزاره خيلاء                 | ابن عمر            | 433        |
| لأحسنهما خُلُقاً كان عندها في الدنيا، يا أم حبيبة!   | أنس                | ٤١         |
| لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله، يفتح      | سلمة بن الأكوع     | 1749       |
| لأقرن عينك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي بعدي            | علي بن أبي طالب    | 797        |
| لأن الملك كان يُجيب عنك، فلما تكلمت ذهب الملك،       | أبو هريرة          | 474        |
| لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من         | ابن عباس           | 1170       |
| لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة    | أبو هريرة          | ۸۰۷        |
| لتامرن بالعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن          | الحسن. مرسلا       | ١٢٨٥       |
| [الله]                                               |                    |            |
| نتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر،أو ليوشكن الله     | حذيفة بن اليمان    | 3 1 7 1    |
| لعلك سترى هذا المفتاح بيدي، أضعه حيث شئت؟            | عثمان بن طلحة      | ۱٦٨٧       |
| نقد خشيت على نفسي. قاله لخديجة ليلة الوحي            | عائشة              | <b>777</b> |
| لقد رأيت اثني عشر ألف ملك أيهم يكتبها                | عامر بن ربيعة مكرر | 1148       |
| ت<br>لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها    | أنس بن مالك        | 1127       |
| لقد رأيتُ رجلاً في الجنة يتقلب في شجرةٍ قطعها عن     | أبو هريرة          | 1.74       |
| ,                                                    |                    |            |

|                                                     |                   | •     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|
| لقد عجبت من يوسف ومن كرمه وصبره، والله يعفر له      | عكرمة، مرسلاً     | 1484  |
| لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم         | عائشة             | 1017  |
| لقد وُفقَ هذا ، . أو لقد هُدِيَ قال : كيف قلت؟      | أبو أيوب الأنصاري | 010   |
| لقلب ابن آدمأشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا»  | مقداد بن الأسود   | ۱م    |
|                                                     |                   |       |
| لكل نبي دعوة مستجابة                                | أبو هريرة         | Y07   |
| لقام أحدكم في الدنيا، يتكلم بحق، يردبه باطلاً،      | عصمة بن مالك      | 1797  |
| لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا                        | ابن إسحاق معضلا   | 7171  |
| لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة                  | أبو بكرة          | ٤٧١   |
| لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةً                       | أبو بكرة          | ٤٧.   |
| الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم،      | أنس بن مالك       | ١٦٣٨  |
| اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتاً                       | أبو هريرة         | ٣٠٢   |
| اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك، بالطعن         | أبو موسى الأشعري  | 700   |
| اللهم اجعل قوت أل محمدٍ كفافاً                      | أبو هريرة         | ١٣٣   |
| اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. دعاه عليه | لأبي عامر الأشعري | ١٧٠٨  |
| اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في     | أبو سعيد الخدري   | 1181  |
| اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً                  | أنس بن مالك       | 178   |
| اللهم ارزق من أبغضني و[أبغض] أهل بيتي [كثرة]        | علي بن أبي طالب   | 7 8 0 |
| اللهم ارزقه مالاً وولداً، وبارك له فيه. دعاء لأنس   | أنس بن مالك       | ۳.,   |
| اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون                    | عمر               | ٧١    |
| اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون                    | ابن مسعود         | ٧٥١   |
| اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له         | أنس بن مالك       | ۳۱.   |
| اللهم اكسه جمالاً. قاله ﷺ لقتادة بن النعمان         | عاصم بن عمر مرس   | 1091  |
| <u>-</u>                                            | ·                 |       |

|                                                      | <del></del>      |           |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| اللهم العن فلاناً [وفلانا]                           | أبو هريرة        | 404       |
| اللهم اليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني         | ابن إسحاق معضلاً | 1017      |
| اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك في نحورهم        | أبو موسى، وغيره  | 1191      |
| اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن      | أبو هريرة        | 177       |
| اللهم إنك حسَّنْتَ خَلْقي فحسَنْ خُلُقي              | ابن مسعود        | ٤٦        |
| اللهم إنما [أنا] أنا محمد، بشر يرضى كما يرضى         | أبو هريرة        | 737       |
| اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني         | أبو هريرة        | 7377      |
| اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد                     | ابن عمر          | 1799      |
| اللهم إني أسألك الصحة والعافية وحسن الخُلْق          | عبد الله بن عمر  | ٤٧        |
| اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه            | ابن مسعود        | P \$ \$ 9 |
| اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء          | أبو هريرة        | ۸١        |
| اللهم إني أعوذ بك من غني مبطرٍ مطغٍ، وفقرٍ منسٍ      | أبو هريرة        | 797       |
| اللهم اهد تُقيفًا، وانْت بهم                         | جابر بن عبد الله | 1111      |
| اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا       | علي بن أبي طالب  | ٥١        |
| اللهم بارك فيها وفي من بعثها وفي من جاء بها واجعل    | نقادة الأسدي     | 270       |
| اللهم بارك لهم في محضها، ومخضها، ومذفها،             | ليث بن أبي سليم  | 1771      |
| اللهم سبعاً كسبع يوسف                                | ابن مسعود        | ٧٦٠       |
| اللهم سلط عليه كلبا من كلابك                         | أبو عقرب         | V7V       |
| اللهم لا تجعل لفاجر عليُّ مِنَّةً تبرزبه مني محبة له | معلق             | 414       |
| اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، فحبب إليه            | فضالة بن عبيد    | 777       |
| اللهم من أمن بي وصدَّقني، وعلم أن ما جئتُ به هـو     | عمرو بن غیلان    | 474       |
| اللهم مَن أَمن بي وصدّقني، وعلم أن ما جئتُ به هو     | معاذ بن جبل      | 777       |
| لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم        | أبو هريرة        | ۲۸۷م      |
| لو اعترضوا أي بقرة كانت فذبحوها لكفتهم، ولكن         | معلق             | ٧٨٢       |
|                                                      |                  |           |

|                                                     |                   | · ·   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|
| لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك                   | ميمونة بنت الحارث | ٧٣٩   |
| لو أن مؤمناً دخل إلى مجلس وفيه مائة منافق ومؤمن     | معاذ بن جبل       | 94.   |
| لوبعثت بها إلى أخوالك لكان خيراً لك                 | ميمونة بنت الحارث | 0 • 1 |
| لو جاءني لاستغفرت له، وأما إذا فعل ما فعل، فما أنا  | بعض كتب السيرة    | 1719  |
| لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه                         | حذيفة بن يمان     | ٨٥٤   |
| لو سمعت هذا قبل أن أقتله ، ما قتلته يعني: النضر     | بعض كتب السيرة    | 104.  |
| لو سمعت هذا، لعفوت عنه، ولا تُقتلُ قريشٌ بعدها      | مطيع بن الأسود    | 1011  |
| لوكان أحدّ ناجياً من ضمة القبر، لنجا منها سعد،      | ابن عمر، وغيره    | 3771  |
| ضُمّ                                                |                   |       |
| لوكان لابن آدم واديان من ذهبٍ لابتغي لهما ثالثاً،   | ابن عباس          | 140   |
| لوكانت الدنيا تزن [تعدل] عند الله جناح بعوضة        | عمرة بنت الحارث   | 717   |
| لوكنت أنا لأسرعت الإجابة، وما ابتغيته العذر         | أبو هريرة         | 1454  |
| لوكنت متخذاً خليلاً غير ربي، لاتخذت أبيا بكر خليلاً | أبو سعيد الخدري   | ١٧    |
| لووقع منه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون          | ابن مسعود         | ١٥٨٨  |
| ليجيء أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة،       | ثوبان             | 90    |
| ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن [إنما] الخير     | أبو الدرداء وعلي  | ٨٢٣   |
| ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك            | أبو هريرة         | 441   |
| ليس الغنى عن كثرة العَرَض، إنما الغنى غنى النفس     | أبو هريرة         | 157   |
| ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو        | أم كلثوم بنت عقبة | 1190  |
| ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا           | أم كلثوم بنت عقبة | 1197  |
| وينمي                                               |                   |       |
| ليس الواصل بالمكافيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت      | عبد الله بن عمرو  | 7.7   |
| ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته           | أنس               | ۱۲۳   |

| ليس بكذاب من أصلح بين اثنين، فقال خيراً، أو نمي         | أم كلثوم بنت عقبة  | 1198    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| ليس خيراً من ألف مثله إلا الإنسان                       | سلمان الفارسي      | 1 &     |
| ليس لك من مالك                                          | عبد الله بن الشخير | Y • A   |
| ليس منَّا من لم يوقِّر كبيرنا، ويرحم صغيرنا             | أنس بن مالك        | ۱۰۳۸    |
| الم وْمَنُ أَلِفٌ مَالُوفٌ، ولا خير فيمن لا يَالِفُ ولا | جابر بن عبد الله   | 77      |
| المؤمن بين مخافتين، بين أجلٍ قد مضى، لا يدري ما         | الحسن مرسلا        | المقدمة |
| المؤمن بين مخافتين، بين أجلٍ قد مضى، لا يدري ما         | الحسن البصري       | 97      |
| المؤمن كالنحلة تأكل طيباً، وتضع [وتمضغ]طيباً،           | عبد الله بن عمرو   | 787     |
| المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضه بعضاً                | أبو موس الأشعري    | 1.14    |
| المؤمن ليس بحقود                                        | معلق               | 277     |
| المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه                | أبو هريرة          | 1171    |
| المؤمن مرآة المؤمن                                      | أبو هريرة          | 940     |
| المسؤمن مسرأة المسؤمن والمسؤمن أخسو المسؤمن يكسف عليسه  | أبو هريرة          | 117.    |
| ضيعته                                                   |                    |         |
| ما [من] شيءٌ في الميزان أثقل من حُسْنِ الخُلُقِ         | أبو الدرداء        | , 77    |
| ما أحدث عبد أخاً في الله إلا أحدث الله له درجة          | أنس بن مالك        | 9 . 1   |
| ما أذن الله لعبد في الدعاء، حتى أذن له في الإجابة       | أنس بن مالك        | 709     |
| ما أطيبك، وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك               | اب <i>ن ع</i> مر   | ٤٨٠     |
| ما أكرم شابٌّ شيخاً لسنُّه [لشيبته]، إلا قيَّض الله له  | أنس بن مالك        | 1 . 8 8 |
| ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تُبسطَ عليكم          | عمرو بن عوف        | 210     |
| ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد            | عائشة              | VOV     |
| ثم                                                      |                    |         |
| ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن    | ابن عمر، وأنس      | 1001    |
| ما بي ما تقولون، ولكن الله بعثني رسولاً، وأنزل عليَّ    | ابن عباس           | 10      |
|                                                         |                    |         |

| ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما                   | أنس بن مالك       | 9.9  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ ولكن الذي يملك نفسه                 | أبو هريرة         | ۴۳.  |
| ماتقونون إني فاعلٌ بكم ؟». اذهبوا [إذاً] أنتم                          | قتادة             | ٧٧   |
| الطلقاء».                                                              |                   |      |
| ما جَبَلَ اللَّهُ ولياً له إلا على/ السخاء، وحُسنِ الخُلُقِ            | عروة مرسلا        | 194  |
| ماجرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها                             | ابن عمر           | 401  |
| ما حَسَّنَ الله خَلقَ امرئٍ وخُلُقَهُ فتطعمه النار                     | أنس بن مالك       | ۸٩٥  |
| ما خلَقَ الله خلْقاً أكرمَ على الله من العقل                           | عدة من الصحابة    | 17   |
| ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بافسد لها من                        | كعب بن مالك       | 444  |
| ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، بأكثر فسادا لها من                       | كعب بن مالك       | 177  |
| ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه                                     | عثمان بن عفان     | 1119 |
| ما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزًا ، وما تواضع أحدُّ لله إلا             | أبو هريرة         | 807  |
| ما ظنك باثنين الله ثالثهما                                             | أبو بكر الصديق    | 1022 |
| ما عال من اقتصد                                                        | ابن مسعود         | ١٠٠٤ |
| ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها                         | عبد الله بن عمرو  | ۸۷۷  |
| ما قدس الله أمة، لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها،                         | خولة بنت قيس      | 1797 |
| ما كنت تحدث به نفسك؟ استغفر الله                                       | ابن إسحاق، معضلاً | 1791 |
| ما من أحد إلا ومعه ملكان، وعليه حَكَمَةٌ يمسكانه بها                   | أبو أمامة         | 203  |
| ما من أمتي من أحد يكون له ثلاث بنات، أو ثلاث                           | أنس بن مالك       | 779  |
| ما من امرئ مسلم لم يرد عن عرض أخيه، إلا كان حقاً                       | أبو الدرداء       | 1178 |
| ما من امرئ ينصر مسلماً في موضع يُنتهكُ فيه عِرضه،                      | جابر بن عبد الله  | 1177 |
| ما من أهل بيت وَصَلُوا، إلا أجرى الله عليهم الرزق،                     | ابن عباس          | ٥٨٨  |
| مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ. أي أحق. أنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا | أبو بكرة          | 011  |
| ما من ذنب أجدر [من] أن يعجل الله لصاحبه العقوبة                        | أبو بكرة          | ٦٣٥  |
|                                                                        |                   |      |

| لأقارب<br>                             | صلة الأرحام وا    |
|----------------------------------------|-------------------|
| أن يُعجل لصاحبه مع ما يُدَخَر          | ما من ذنب أجدر    |
| اتي [ذا] رحمه فيسأله من فضا            | ما من ذي رحم يـا  |
| تي ذا رحمه فيسأله فضلاً أعم            | ما من ذي رحم يـا  |
| م][دعا]الله بدعوة ليس فيها             | ما من رجل [مسلا   |
| ذا رحمه فيسأله فضلاً أعطاه             | ما من رحم ياتي    |
| ه توبةً، إلا صاحب سوء الخُلُقِ؛        | ما من شيء إلا ول  |
| ﴾ اللهُ به ، هو أعجلُ عقوبةً من ا      | ما من شيء عُصي    |
| ع في الميزان أثقل من حسن الخل          | ما من شيء يوضا    |
| أفضل من صدقة اللسان                    | مامن صدقة         |
|                                        | الشفاعة           |
| أتى أخاله يزوره في الله، إلا أ         | ما من عبد مسلم    |
| اللَّهُ بِهِ، أعجِل ثُوابِاً مِن صلة ا | ما من عمل أطيع    |
| أ إصبعين من أصابع الرحمن ،             | ما من قلب إلا بير |
| صدقة ، وما زاد الله رجلاً بعفوٍ إ      | ما نقص مال من ا   |
| من مال فتصدقوا، ولا عفى ر              | ما نقصت صدقة      |
| ضه به فهو له صدقة                      | ما وقي المرء عرو  |
| أحداً ذهباً يبيت عندي منه د            | ما يسرني أن لي    |
|                                        | إلا               |

فهرس الأحادث النبوبة

| ما من ذنب أجدر أن يُعجل لصاحبه مع ما يُدَخَر له في    | أبو بكرة          | ٥٩٣   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| ما من ذي رحم يئاتي [ذا] رحمه فيسئله من فضل ما         | حجير بن بيان      | 700   |
| ما من ذي رحم يناتي ذا رحمه فيسأله فضلاً أعطاه الله    | جرير بن عبد الله  | 708   |
| ما من رجل [مسلم] [دعا] الله بدعوة ليس فيها إثم        | أبو سعيد الخدري   | YOX   |
| ما من رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلاً أعطاه الله        | جرير بن عبد الله  | V & 1 |
| ما من شيء إلا وله توبةً ، إلا صاحب سوء الخُلُقِ؛ فإنه | عائشة             | ٥٢    |
| ما من شيء عُصيَ اللَّهُ به ، هو أعجلُ عقوبةً من البغي | أبو هريرة         | ٦٣.   |
| ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق           | أبو الدرداء       | 777   |
| ما من صدقة أفضل من صدقة اللسان قال:                   | سمرة بن جندب      | 1.97  |
| الشفاعة                                               |                   |       |
| ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره في الله، إلا ناداه    | أنس بن مالك       | 918   |
| ما من عمل أطيع اللهُ به، أعجل ثواباً من صلة الرحم     | أبو هريرة         | 719   |
| ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن ،            | النواس بن سمعان   | ١٦    |
| ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله رجلاً بعفو إلا عزا   | أبو هريرة         | 1.27  |
| ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا، ولا عفى رجل من           | عبد الرحمن بن عوف | ۲۸۱   |
| ما وقي المرء عرضه به فهو له صدقة                      | جابر بن عبد الله  | 1187  |
| ما يسرني أن لي أحداً ذهباً يبيت عندي منه دينار؛       | أبو هريرة         | 444   |
| <b>1</b>                                              |                   |       |
| ما يمنعكم من الإسلام؟ فتسودوا العرب!أدعوكم            | عمر بن الخطاب     | 184.  |
| مائة مغفرة، تسعة وتسعون لأحسنهما بشراً                | أبو هريرة         | 11.4  |
| مالك؟ جاء شيطانك                                      | عائشة             | ۲۳۲   |
| مالي لا أرى عليكم حلاوة العبادة؟ . وما حلاوة العبادة  | لا أصل له         | 773   |
| المتحابون في الله: على عمود من ياقوتة حمراء، في       | ابن مسعود         | 779   |
| المتحابون في جلالي لهم منابر من نور تغبطهم            | معاذ بن جبل       | 9 . 0 |
|                                                       |                   |       |

| مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما           | أنس بن مالك          | ۹٠٠        |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| مثل القلب مثل العصفور، يتقلب في كل ساعة                  | أبو عبيدة بن الجراح  | 17         |
| مثل المؤمن كمثل النحلة، إن صاحبته نفعك، وإن              | ابن عمر              | ٧٤٧        |
| مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا          | النعمان بن بشير      | 1.14       |
| مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيءٍ ينتظر        | أبو هريرة            | 997        |
| مثِّل هذه الأمة ، مثل أربعة ؛ رجل آتاه الله مالاً وعلماً | أبو كبشة الأنماري    | 473        |
| المجالس بالأمانة                                         | علي بن أبي طالب      | 901        |
| المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام            | جابر بن عبد الله     | 909        |
| المحيا محياكم، والممات مماتكم. قاله على الله الشحيا      | أبو هريرة            | 1794       |
| المرء على دين خليله، ولا خير في صحبة من لا يرى لك        | الزبير بن العوام     | 997        |
| المرء مع من أحب                                          | ابن مسعود، وغیره     | 91.        |
| مرحباً بنابي رومي إن الله قد جعل مكتبك إلى الجنة         | معلق                 | <b>V••</b> |
| مرحباً بنام هانئ                                         | أم هانئ بنت أبي طالب | 1177       |
| المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله                    | أبو هريرة وابن عمر   | 977        |
| المقسطون يوم القيامة على منابر من نور، على يمين          | معلق                 | 1771       |
| مكتوب في التوراة: من أحب أن يُـزاد في عمره، وأن          | ابن عباس             | ٥٧٨        |
| يُزاد                                                    |                      |            |
| ملعوِنٌ ذو الوجهين، ملعونٌ ذو اللسانين، ملعونٌ كـل       | أبو هريرة            | 177.       |
| سفارً                                                    |                      |            |
| منوجبت له الجنة إلا أن يكون عمل عملاً لا يغفر            | ابن عباس             | 378        |
| من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه                    | ابن عمر              | ٨٥٥        |
| من أتى أخاه المسلم عائداً، مشى في مزاق الجنة حتى         | علي بن أبي طالب      | 1178       |
| من إجلال الله ، إكرام ذي الشيبة المسلم                   | أبو موسى الأشعري     | 1.57       |
|                                                          |                      |            |

| النبوية | عادبث | فهرس الأ- |
|---------|-------|-----------|
| •       | •     |           |

| من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن،          | أبو شريك          | AFII |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|
| من أحب أن يُمَدَ له في عُمُرِهِ، وَيُبْسَطَ لَهُ في رزقه، | علي بن أبي طالب   | 777  |
| من أحب أن يُنَسَّأَ له في أثره فليصل رحمه                 | أبو هريرة، وأنس   | ٥٧٥  |
| من أحب أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى             | أبو سعيد الخدري   | 7001 |
| من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر                | أبو موسى          | ۲۸   |
| من أحبني فارزقه العفاف والكفاف، ومن أبغضني،               | أبو هريرة         | 377  |
| من آخا أخاً في الله رفعه الله بها درجة في الجنة ، لا      | أنس بن مالك       | 9.7  |
| من أذنب ذنباً في الدنيا، فستره الله عليه، وعضا            | علي بن أبي طالب   | 1.40 |
| عنه،                                                      |                   |      |
| من أربا الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق،            | سعید بن زید       | ٥١٨  |
| من أرعب صاحب بدعة ، ملاَّ الله قلبه أمناً وإيماناً ،      | ابن عمر           | ٧٨١  |
| من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه ؛ إن الله يقول:          | عائشة             | ٤٧٨  |
| من استمع من قوم وهم له كارهون، صُبَّ في أُذنيه            | ابن عباس          | ١٠٨٤ |
| من أشراط الساعة: سوء الجوار، وقطيعة الأرحام               | أبو هريرة         | 000  |
| من أصبح حزيناً على الدنيا، أصبح ساخطاً على ربه،           | أنس بن مالك       | ١٣٦٧ |
| من أصبح مُرضياً لأبويه، أصبح له بابان مفتوحان             | ابن عباس          | ۸۷۲  |
| إنى                                                       |                   |      |
| من أصبح منكم آمناً في سربه، معافيً في جسده،               | عبيد الله بن محصن | 117  |
| من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء              | حذيفة بن اليمان   | 93   |
| من أصلح بين اثنين إذا تقاطعا، أعطاه الله بكل كلمة         | معلق              | 1777 |
| من أعال [أعان] ابنتين أو ثلاثاً، أو أختين أو ثلاثاً،      | أنس بن مالك       | 777  |
| من أعال ابنتين، أو أختين، أو خالتين، أو عمتين، أو         | أبو المجبر        | ٦٧٠  |
| من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى             | أبو هريرة         | ٥٥م  |
| من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره، فعليه            | جابر بن عبد الله  | 131  |
|                                                           |                   |      |

| من أعرض عن صاحب بدعة بغضاً له، ملأ الله قلبه              | ابن عمر           | ٧٨٠     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| من أعطي الرفقَ فقد أعطيَ حظه من خير الدنيا                | عائشة             | 097     |
| من أغاث ملهوهاً، غفر الله له ثلاثاً وسبعين مغفرةً         | أنس بن مالك       | 77/1    |
| من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن يقضي عنه            | ابن المنكدر يرفعه | 1111    |
| من أقال مسلماً عثرته ، أقال الله عثراته يوم               | أبو هريرة         | 1.4.    |
| من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة: إذا رأيتم            | حذيفة بن اليمان   | 007     |
| من اقتصد أغناه الله، ومن ذكر الله أحبه [الله              | طلحة بن عبيد الله | 1 🗸 1   |
| من اقتطع شبراً من أرض ظلمها، طوقه من سبع أرضين            | أبو هريرة         | 1771    |
| من أقرَّ عين مؤمن، أقرَّ الله عينه يوم القيامة            | بعض الصحابة       | 1174    |
| من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا؟ ما تناهت دون           | عامر بن ربيعة     | 1150    |
| من أمر بالعروف، ونهى عن المنكر، فهو خليفة الله في         | عبادة بن الصامت   | 7271    |
| من انتهر صاحب بدعة. ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً          | ابن عمر           | 945     |
| من أنفق على ابنتين، أو أختين، أو ذواتي قرابة              | أم سلمة           | 778     |
| من بادر العاطس بالحمد، عوفي من وجع الخاصرة،               | علي بن أبي طالب   | 1147    |
| من بَثَّ لم يصبر. ثم قرأ: ﴿ إِنَّمَا ۖ أَشَكُوا بَتِّي    | ابن عمر، وغیرہ    | ١٣٦٦    |
| من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه                      | ابن عمو           | 1 + 9 & |
| من برَّ أمَّه كان له ثواب الحج والعمرة والجهاد            | معلق              | ۸۷۱     |
| من بسط رضاه، وكفُّ غضبه، وبذل معروفه، وأدي                | علي بن أبي طالب   | 人のア     |
| من ترك المراء وهو مبطل بني الله له بيتاً في ربض           | أبو أمامة         | 977     |
| مَنْ تَرَكَ المراء وهو مُحقَّ بُنِيَ له بيت في أعلى الجنة | ابن عمر           | 70      |
| من تشبه بقوم فهو منهم                                     | ابن عمر           | 773     |
| من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله.             | أبو هريرة         | 00      |
| من جلس في مجلس يكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم             | أبو هريرة         | 11      |

| <u> </u>                                                  | •                   | •            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| من حالت شفاعته ، دون حدٌ من حدود الله فهو مضادٌّ          | ابن عمر             | ١٣٦٤         |
| من حق الولد على الوالد أن يُحسنَ أدبه ، ويُحسنَ           | ابن عباس، وغیرہ     | ٨٨٤          |
| من خرج مع جنازة من بيتها. القيراط مثل جبل أحد             | عدة صحابة           | ۱۱۸۸         |
| من خرج مع جنازة من بيتها. ثلاثة قراريط                    | جابر بن عبد الله    | 1111         |
| من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم تبعها            | أبو هريرة، وعائشة   | ١١٨٦         |
| من خزن لسانه ستر الله عورته، و من كف غضبه كف              | أنس بن مالك         | ٣٥٣م         |
| من ذا؟». فقلت: أنا. فقال «أنا! أنا!». كأنه كرهها          | جابر بن عبد الله    | A & &        |
| من ذكر عنده أخاه المسلم وهويستطيع [يستطمع]                | أنس بن مالك         | 1170         |
| من رأى عورة فسترها، كان كمن أحيى موؤدة من قبرها           | عقبة بن عامر        | 904          |
| من رأى منكم منكراً فليغيره بيده».                         | أبو سعيد الخدري     | ٤٠٥          |
| من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار                  | أبو الدرداء         | 1174         |
| من رُزقَ الدنيا على الإخلاص لله وحده، وعبادته لا          | أنس بن مالك         | 419          |
| من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة                       | ابن عمر وأبو هريرة  | 900          |
| من سرَّه أن بتطولِ أيهامُ حياته، ويزداد [ويزاد] في        | أبو هريرة           | ٦٢٠          |
| من سره أن يتمتل له الرجال قياماً، فليتبوأ مقعده           | معاوية بن أبي سفيان | 1119         |
| من                                                        |                     |              |
| من سرَّه أن يُزحزحَ عن النار، فليأت ربه فلتأته            | عبد الله بن عمرو    | 1.78         |
| من سره أن يمدُّ الله له في عمره، ويوسعَ له في رزقه،       | علي بن أبي طالب     | 175          |
| من سرَّه أن يُمَدَّ له في عُمُرِهِ، ويُوَّسعَ له في رزقه، | علي بن أبي طالب     | ٥٧٧          |
| مِن سعادة المرء حُسْنُ الخُلُقِ                           | جابر بن عبد الله    | 49           |
| مَنْ سفه الحق وغمض[وغمص]الناس                             | ابن مسعود           | <b>£</b> £ A |
| من سيدُكُم يا بني سَلِمَةَ ؟! وأي داءٍ أدوأ من البخل؟!    | أبو هريرة           | 107          |
| من صاحب الكلمات؟ لقد رأيت اثني عشر ألف ملك                | عامر بن ربيعة       | 1148         |
|                                                           |                     |              |

| 118          | أبو هريرة          |   |
|--------------|--------------------|---|
| 9 8          | أب <i>ي</i> هريرة. |   |
| ٨٥٠          | أبو هريرة          |   |
| ۱۱۳۷         | علي بن أبي طالب    |   |
| 199          | عائشة              |   |
| 14.4         | أبو قتادة          |   |
| 1177         | أنس بن مالك        |   |
| 1718         | ابن إسحاق معضلا    |   |
| ٤٣٣          | عبد الله بن عمرو   |   |
| ٦٦٥          | جابر بن عبد الله   | į |
| 09           | عمار بن ياسر       |   |
| ٥٧٤          | أبو هريرة          |   |
| 4 7 8        | زید بن ثابت        |   |
| ٧ <b>٩</b> ٣ | أبو هريرة          |   |
| ۸۰۲          | أبو هريرة          |   |
| ٦٦٧          | ابن عباس           |   |
| ٤٨           | أبو هريرة          |   |
| 139          | أبو هريرة          |   |
| 400          | أبو هريرة          |   |
| 404          | أنس بن مالك        |   |
| ٦٦٨          | أبو هريرة          |   |
| 777          | أنيسة بنت عمرو     |   |
| ٦٧٣          | عدي بن حاتم        | 4 |
|              |                    |   |

من طلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً لقى الله وهو عليه من طلب الدنيا حلالاً، مكاثراً مفاخراً، لقي الله وهو من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد أن طبت من عُطسَ عنده، فَسَبقَ إلى الحمد لم يشتك خاصرته من عظمت نعمة الله عنده، عظمت مؤنة الناس عليه من قتل قتيلاً، له عليه بينة، فله سلبه من قضى لأخيه حاجة فكأنما خدم الله عمره من كان سامعاً مطيعاً، فلا يصلين العصر إلا ببني من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، كبُّه من كان له ثلاث [بنات] يأويهن، ويرحمهن، ويكفلهن من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من ناريوم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرضه، أو ماله، من كانت لأخيه عنده مظلمة ، فليتحلله منها ، فإنه من كانت له أختان، فأحسن صحبتهما دخل بهما مَنْ كَرَمَ اللَّه دينه ومروءته وعقله، وحسبه حَسَّنَ من كرم الله على المرء ديَّتَه ومروءته وعقله وحسبه من كظم غيظاً ولوشاء أن يمضيه أمضاه، ملا الله من كفَّ عينيه [غضيه]، كفَّ الله عنه عدَّايه، ومن من كَفُلُّ يتيماً ذا قرابة، أو لا قرابة له، فأنا وهو في من كفل يتيماً له أو لغيره من الناس كنت أنا وهو في من كفل يتيمـاً لـه، أو بينـه وبينـه قرابـة، أو لغـره حتي

| ٩ | ٣ | ٩ |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |

|           | <b>₽</b> . |
|-----------|------------|
| 128/1     | 1. Nist -  |
| موالافارب | صلةالأرحا  |
| 1         | _          |

## فهرس الأحاديث النبوية

| من لا يرحم لا يرحم                                   | جرير بن عبد الله    | ۸۳١   |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| من لبس الصوف، وحلب الشاة، وركب الأُتنَ، فليس في      | أبو هريرة           | 270   |
| من لقي العباس، فلا يقتله                             | ابن عباس            | 1078  |
| مَن لكعب بن الأشرف؟ فقد استعلن بعداوتنا،             | جابر بن عبد الله    | 1014  |
| مَن لكعب بن الأشرف؟ فقد آذانا بِشِعْرِهِ، وقوي، وقوى | الواقدي             | 1049  |
| من لم يهتم للمساكين فليس منهم                        | عدة من الصحابة      | 1174  |
| من لم يهتم للمسلمين. عامة. فليس منهم                 | عدة من الصحابة      | ۲۱۱۷۳ |
| من لنا بابن الأشرف؟                                  | بعض كتب السيرة      | 1044  |
| من مس دمي دمه، لم تصبه [ تمسه ] النار                | أبو سعيد الخدري     | 1010  |
| من مسح بیده علی رأس یتیم رحمة له ، كانت له بكل       | أبو أمامة وغيره     | 10119 |
| من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار،             | ابن عباس            | 1178  |
| قضاها                                                | •                   |       |
| من مشي في حاجة أخيه، كان خيراً من اعتكاف عشر         | ابن عباس            | 1177  |
| من مشي مع مظلوم حتى يثبت له حقه، ثبت الله            | ابن عمر             | 1791  |
| من نوقش الحساب عُدِّبَ                               | عائشة               | ०७९   |
| من وضع يده على رأس يتيم [اليتيم] ترحماً              | ثابت بن عجلان بلا   | 1107  |
| من يتنصل إليه أخوه فلم يقبله، لم يرد عليَّ الحوض     | جابر بن عبد الله    | 1709  |
| من يُحرم الرفق يُحرم الخير                           | جرير البجل <i>ي</i> | 490   |
| من يُرد الله به خيراً يُصب منه                       | أبو هريرة           | 114.  |
| من يمنعك مني ؟! » «الله                              | جابر بن عبد الله    | ٧٣    |
| منهومان لا تنقضي نهمتهم منهوم في طلب العلم لا        | ابن عباس            | ١٦٩   |
| منهومان لايشبعان طالبهما طالب علم وطالب              | ابن مسعود           | 4179  |
| الدنيا                                               |                     |       |
| منهومان لا يشبعان؛ منهوم العلم                       | أنس بن مالك         | ٨٢١٦  |
|                                                      |                     |       |

| منهومان لا يشبعان؛ منهوم العلم، ومنهوم الدنيا      | أنس بن مالك        | ٨٢١         |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| منهومان لا يقضي واجد منهما نهمته منهوم في طلب      | ابن عباس           | ١٦٩         |
| مه! فأين الكبير؟!                                  | جابر بن عبد الله   | ۲، ٤٣       |
| نزل الحجر الأسود من الجنة، أشد بياضاً من اللبن،    | ابن عباس           | 1409        |
| نصرت يا عمرو بن سالم                               | المسور، ومروان     | ハイアハ        |
| نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما         | جماعة من الصحابة   | المصنف      |
| نِعْم الدنيا لمن تزود منها لأخرته حتى يرضي ربه     | طارق بن أشيم       | 711         |
| نعم العون على تقوى الله المال                      | محمد بن المنكدر مر | 377         |
| نعم المال الصائح للرجل الصائح                      | عمرو بن العاص      | 777         |
| نعم المال الصالح للعبد الصالح                      | محمد بن المنكدر    | ١٢١م        |
| نعم المال الصالح للمرء الصالح                      | عمرو بن العاص      | 147         |
| نعم صليها. يعني: صلي أمك                           | أسماء بنت أبي بكر  | <b>ሃ</b> ፖሊ |
| نعم! فإنه يُبعَثُ يوم القيامة أمةً واحدة [وحده]    | سعید بن زید        | ٧١٩         |
| نعم. الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ        | أبو أسيد الساعدي   | ۸٧٨         |
| نعم، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا              | أبو سعيد الخدري    | 1711        |
| <b>نعم، هو بيننا وبينكم موعد</b> . يعني بدر الصغرى | بعض كتب السيرة     | 1097        |
| نعم؛ الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ        | مالك بن ربيعة      | 14          |
| نية المرء [المؤمن] خير من عمله                     | سهل بن سعد         | 174.        |
| نية المرء خير من عمله                              | معلق               | ٧٢٣         |
| هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر                      | أبو هريرة          | 1771        |
| هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل التقطه منذ اليوم     | ابن عباس           | 1408        |
| هذا من أهل النار إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل     | أبو هريرة          | 1780        |
| هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها: إليك عني، ثم رَجَعَتْ | زید بن أرقم        | ٨٩          |
|                                                    |                    |             |

| <u>`</u>                                             |                    | •            |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| هذه بيعة عثمان. قاله على أثناء غيبة عثمان            | عبد الله بن عمرو   | ١٦٣٤         |
| هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه                  | سهل بن سعد         | ١٧٣١         |
| هكذا الدنيا تفعل بأهلها فاحذروها                     | ليث بن أبي سليم مر | ۱ • ٤        |
| هل بقي من والديك أحد؟ قابل الله في برها فإذا         | أنس بن مالك        | ۱۷۸م         |
| هل ترك لنا عقيل من منزل، أو رباع، أو دور             | أسامة بن زيد       | ነገለገ         |
| هل رأيت شيئاً؟ إنك ثم تهدمها ? ، العزى ، وقد         | بعض كتب السيرة     | 1797         |
| هل لك في جيش يغنمك الله ويسلمك، وأرغب لك منه         | عمرو بن العاص      | 777          |
| هل لك من أم؟ هل لك من خالة؟ قال: نعم فبرَّها         | ابن عمر            | 7.1          |
| هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً؟ فإني وجدت        | عمر، وابنه         | 1007         |
| هلك المكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليلًّ    | أبو هريرة          | <b>Y A Y</b> |
| ما                                                   |                    |              |
| هلك المكثرون، وهم الأخسرون هم الأكثرون أموالاً       | أبو ذر             | 177          |
| هلكت [هلك] الرجال إذا أسندوا أمرهم إلى امرأة         | أبو بكرة           | 277          |
| هو أن تُصِلُ من قطعكَ ، وتعطيَ من حرمك ، وتعفوَ      | جابر بن عبد الله   | 74           |
| وإذا شيك فلا انتقش                                   | أبو هريرة          | ١٣٦          |
| وإذا ظهر القول، وَخزن العمل، وائتلفت الألسن،         | سلمان الفارسي      | 0 7 9        |
| وأعرض عمن ظلمك                                       | عقبة بن عامر       | ۸۲۶          |
| واعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخْطِئُكَ ، وما أخطأكَ لم | عدة من الصحابة     | ٨٠           |
| والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان    | أنس، وصهيب         | 791          |
| والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه          | سهل بن سعد         | ٨٤           |
| الشاة                                                |                    |              |
| والذي نفسي بيده، ليخرجن أقوام من أمتى من             | عبد الرحمن بن عوف  | 1799         |

والله إنك لأحب أرض الله إلَيَّ، وإنك لأحب أرض الله

أبو هريرة

|                                                    | •                 | ~ ·   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------|
| والله عفو يحب العفو                                | ابن مسعود         | ٣٨٢   |
| والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني عليها،   | ابن مسعود         | 1777  |
| والله يحب إغاثة اللهفان                            | أنس بن مالك       | ۱۸۸   |
| والمهاجر من هجر السوء                              | عبد الله بن عمرو  | 1.71  |
| وإن الله يحب الحيي الحليم المتعفف، ويبغض           | عدة تابعين مرسلا  | ٣٦.   |
| واهتز لوته عرش الرحمن. سعد بن معاذ                 | جابر بن عبد الله  | ١٦٢٣  |
| وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء         | أبو هريرة         | ٠٦٠   |
| بوجه                                               |                   |       |
| وتُحبُّ [ له ] ما تُحبُّ لنفسك                     | أبو هريرة         | 1.17  |
| الوتر حق واجب                                      | أبو أيوب الأنصاري | 1199  |
| الوترحق، أو واجب                                   | أبو أيوب الأنصاري | 17    |
| وتشب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على       | أنس بن مالك       | ١٣٩   |
| وتصل ذا رحمك إن تَمَسُّكَ بِمَا أمرته به دخل الجنة | أبو أيوب الأنصاري | ٥٨٦   |
| وتصل من قطعك                                       | معاذ بن أنس       | 770   |
| وجب أجبرك ؛ فاقسمه في أقاربك اجعلها في             | معلق              | ٨٦٥   |
| الأقربين                                           |                   |       |
| وجبت محبتي للذين يتحابون من أجلي                   | معاذ بن جبل       | 917   |
| وحضر جنازته سبعون ألف ملك. سعد بن معاذ             | سعد بن إبراهيم مر | 1777  |
| وخط لك بيده                                        | أبو هريرة         | 18.0  |
| ورب متخوض [متخول] في مال الله. عزَّ وجلَّ. ورسوله  | خولة بنت قيس      | 7.4.7 |
| وعن اسم جده، وعشيرته                               | ابن عمر           | 980   |
| وعندك شيء؟أما فرسك فلا بدلك منها، وأما             | أنس بن مالك       | ٧٥٤   |
| بدنك                                               | •                 |       |
|                                                    |                   |       |

| ٤٣ | عام والأقارب                             | صلة الأر- |
|----|------------------------------------------|-----------|
|    | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - | J         |

|            |     | ٠,    |      |
|------------|-----|-------|------|
| 7 -11      | 1   | . NI  |      |
| النبوبة    | ادس | الاحا | جهرس |
| <i>.</i> - | •   |       |      |

| علمه الرحام والمعارب                                       | حهرس الم           | ب اللبويد           |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| وكتب التوراة بيده                                          | الحارث بن نوفل     | 18.8                |
| وكتب التوراة بيده                                          | أنس عن كعب الأحبار | 18.7                |
| ولا تسألوا الناس شيئاً                                     | عوف بن مالك        | 180                 |
| الولىد ثمرة القلب، وإن محبته مَبْخَلَةً، مَحْزَنَـةً،      | أبو سعيد الخدري    | 171                 |
| مجبنة                                                      |                    |                     |
| الولد مبخلةً، مجبنةً، محزنةً                               | يعلى بن مرة        | 109                 |
| ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها                                | عمرو بن العاص      | 749                 |
| ولوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقي              | سهل بن سعد         | ٤ ٨م                |
| وما يمنعني؟! لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم،            | ابن مسعود          | ١٠٨٠                |
| ومن يشبع من رحمتك؟!أو من فضلك؟!».                          | أبو هريرة          | <b>A</b> F <b>Y</b> |
| ويحك ! فمن يعدل إن لم أعدل؟! خبت وخسرت [ إن لم             | أبي سعيد الخدري    | ٧٢                  |
| ويحك يا أبا سفيان ( أَلَم يأنِ لكَ أن تعلمَ أنه لا إله إلا | ابن عباس           | ٧٩                  |
| ويُذهبُ بهاميتة السوء، ويدفع الله بهما المكروه             | أنس بن مالك        | ٥٨٠                 |
| ویل امه                                                    | المسور، ومروان     | 7 2 9               |
| يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر! فإني أنا               | أبو هريرة          | 119                 |
| الدهر                                                      |                    |                     |
| يا أبا أيوب! ألا أدلك على صدقةٍ تُرضي الله ورسوله          | أبو أيوب           | 1784                |
| يا أبا بكر إذا رأيت الناس يسارعون في الدنيا فعليك          | علي بن أبي طالب    | ११०                 |
| يا أبا بكرا ما منعك أن تثبت، وقد أشرت إليك؟ ا              | سهل بن سعد         | 1789                |
| يا أبا تراب! ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟                | عمار بن ياسر       | 1 V E V             |
| يا أبا ذر { لا عقل كالتدبير، ولا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخَلَقِ | أبو ذر             | ٤٠                  |
| يا أبارقاد. قاله ﷺ لزيد بن ثابت يوم الخندق                 | ابن عمر            | 1194                |
| يا أبا سفيان! اليوم يوم المرحمة، يعز الله [فيه]            | هشام بن عروة مرس   | 777                 |

|                                                     | -                 | المطالب في |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| يا أبا سفيان! اليوم يوم المرحمة، يُعزُّ الله قريشاً | عروة، مرسلاً      | ١٦٧٨       |
| يا أبا عمير ! ما فعل النغير ؟                       | أنس بن مالك       | 1 . ٤ 1    |
| يا أبا كاهل! أصلح بين الناس ولو بكذا وكذا           | أبوكاهل           | 1700       |
| يا أبا هريرة! عليك بحُسن الخُلُق. تصل من قطعكَ،     | أبو هريرة         | ለዓ٦        |
| يا ابن أدم ما تصنع بالدنيا؟ حلالها حساب،            | ابن عباس          | 418        |
| وحرامها                                             |                   |            |
| يا ابن عوف ( إنك من الأغنياء، ولن تدخل الجنة إلا    | عبد الرحمن بن عوف | 1 🗸 ٩      |
| يا أم سليم! أما تعلمين أن شرطي على ربي أني          | أبو هريرة         | ٣٤٣م       |
| يا أنس! أسبغ الوضوء، يزد في عمرك، وسلم على من       | أنس بن مالك       | 1.97       |
| يا أيها الناس! ألا إن ابني آدم ضُربا لكم مثلاً،     | الحسن. مرسلاً     | 1410       |
| يا أيها الناس! لا نبي بعدي، ولا أمةَ بعدكم، ألا     | أبو أمامة         | 7.0        |
| يا بني عبد مناف! إني نذير، إنما مثلي ومثلكم،        | قبيصة بن المخارق  | 1807       |
| يا بني هاشم! اشتروا أنفسكم من النار، وأوسعوا        | أبو امامة         | 1801       |
| يا بني هاشم! ويا صفية عمة رسول الله ﷺ { إني لا      | عكرمة مرسلا       | 1807       |
| يا بنيتي [بنية]١ أتحبين ما أحب؟فأحبي هذه:           | عائشة             | * 7        |
| عائشة                                               |                   |            |
| يا جرير! إني أحذرك الدنيا وحلاوة رضاعها، ومرارة     | جرير البجلي       | 171        |
| يا خيل الله اركبي                                   | بعض كتب السيرة    | 1717       |
| يا رسول الله! أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا.           | أنس بن مالك       | 111.       |
| يا شيخ [أشج] إن فيك خُلُقين [خلتين] يحبهما الله؛    | ابن عباس          | 411        |
| يا صباحاه! فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد          | ابن عباس          | 1607       |
| يا عائشة! ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت كرامةً  | عائشة             | 498        |
| يا عائشة! إن أردتي اللحوق بي فليكفك [فيكفيك]        | عائشة             | 4.4        |
|                                                     |                   |            |

| طرف الأثر                                             | القائل أو الراوي  | الرقم |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| أبكي على الأرض أن تأكل مثلك قيل لـ                    | سعيد بن العاص     | 777   |
| ابن عمر قال: قل لي قولاً واقلل لعلي أعقله             | ابن عمر           | 444   |
| ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج،             | سعيد بن المسيب    | 1718  |
| أتذكر إذ تلقينا رسول الله ﷺ أنا، وأنت، وابنُ          | عبد الله بن جعفر  | ۱٠,٤٨ |
| أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟! فقال مسروق         | عمرو بن مرة       | 1890  |
| اتقوا الأرحام                                         | ابن عباس          | ٤٩٨   |
| اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وصِلوها           | ابن عباس          | 894   |
| اجتمع قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم                | جابر بن عبد الله  | 1840  |
| اجتمعت أنا والعباس، وفاطمةُ بنت رسول الله             | علي بن أبي طالب   | 11    |
| أجل بني آدم في كتاب ﴿ يَـمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَـشَآءُ | الحسن البصري      | ٧٠٤   |
| أحبُّ الناس إليه جليسه، وأنه لا قدرة له على           | ابن عباس          | 987   |
| احذرها يا أمير المؤمنين! فإن لها في كل                | الحسن البصري      | 1 • 9 |
| إحسانه على اللاعرابي الذي قال له: يا محمد!            | أب <i>ي</i> هريرة | ٧٥    |
| أحمد الله الذي لم أكن الساعة ممن يقول إنك إله،        | جابر              | 444   |
| أحيوا الطاعات بمجالسة من تستحيون منه                  | معلق              | 981   |
| آخا رسول الله ﷺ علياً وشاركه في العلم                 | علي بن أبي طالب   | 999   |
| أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم الملائكة لـ             | حذيفة بن اليمان   | 171.  |
| اختبأت عند ربي عشراً، وذكر فيها أنه رابع              | عثمان بن عفان     | 178.  |
| أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا عظة لإمام               | عمر بن الخطاب     | ٤٥٠   |
| أدخره لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لولدي                 | عمر بن عبد العزيز | 711   |
| ادعيّ عليَّ بعشرةٍ واحبسني أهلي لا يتركونني           | أبو مرثد الغنوي   | . *** |
| إذا أصاب الرجل ودَّأ من أخيه فليتمسك به؛              | عمر بن الخطاب     | 970   |
| إذا أطاع صديقك عدوكَ فقد اشتركا في عداوتك             | الشافعي           | 994   |
|                                                       |                   |       |

| 7 . 0     | علي بن أبي طالب     | إذا أقبلت الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفني [تُغني]،           |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0 • 9     | قتادة               | إذا لم تمش إلى ذي رحمك برجلك، ولم تعطه من                    |
| ٠ ٤ ٢ ٢ م | دانيال              | إذا مات المهدي، ملك بعده خمسة رجال من ولد                    |
| 170.      | جابر بن عبد الله    | أذن ﷺ في لحوم الخيل                                          |
| 1011      | عائشة               | أذن الله لنبيه ﷺ في الهجرة، فخرج يوم الخميس                  |
| £ 9V      | ابن عباس            | الأرحامَ: اتقوا الله ولا تقطعوها                             |
| 1797      | بعض كتب السيرة      | أرسل ﷺ عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمه                         |
| 1097      | عبيد الله بن الأشج  | أرسل ﷺ محمد بن مسلمة فنادى في القتلى: يا                     |
| 1047      | بعض كتب السيرة      | أرسل ﷺ مولاه زيداً، وأبا رافع فقدما بعياله                   |
| 1440      | حذيفة بن اليمان     | أرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر النصراني، له                   |
| 1440      | الحارث بن كلدة      | ارفع يدك يا خليفة رسول الله ﷺ! إن فيها لسم                   |
| ١٠٧٨      | عبد الرحمن بن عوف   | أرى إن أتينا، أتينا ما نهى الله عنه؛ قال الله تعالى          |
| 1450      | أبو هريرة           | استعملني عمر على البحرين، ثم نزعني وغُرَّمني                 |
| ١٣٦٣      | ابن عباس            | أسرٌ قوله:أَنتُمْ شُرُّ مَّكَانَا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا |
| 1019      | س. عبد الله بن عمرو | أسري به في شهر ربيع الأول، ففرضت عليه الخم                   |
| 1797      | ابن عمر             | أشار ﷺ وهو طائف بمحجنه إلى الأصنام المعلقة                   |
| ۸۹۷       | علي بن أبي طالب     | اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له (قدسي)                     |
| 14.4      | عن هارون. ابن زید   | اشدد به أمري، وقوِّني به، فإن لي به قوة. موسى                |
| 1007      | ابن عباس            | أشرف مشركان على بدر ينظران الوقعة لينتهبا                    |
| 1788      | سلمة بن الأكوع      | أصاب ساق سلمة ضربة يوم خيبر، فأتى النبي                      |
| 140.      | وهب بن منبه         | أصابت امرأة العزيز حاجة، فقيل لها: لو أتيت                   |
| 1401      | علي بن أبي طالب     | أصبت أنت، وأخطأت أنا، وفوق كل ذي علم                         |
| 1744      | عمر بن الخطاب       | اصبر! إنما هم المشركون! وإنما دم أحدهم كدم                   |
| 7 2 7     | عقبة بن عامر        | أطال الله حياتك، وأكثر مالك وولدك                            |
|           |                     |                                                              |

أعرفت الباغية من المبغى عليها؟ فوالذي نفسى ابن عمر 1777 الحسن بن علي أعطاه رداءه ليبيعه في كراء الحمالين لهذا المال 77. أعطى موسى التوراة في سبعة ألواح من زبرجد، 18 . . ابن عباس معلق من المصنف أعلمَ ﷺ بما وقع لخزاعة، قبل أن يأتوا فأمر ﷺ 1777 أفرس الناس ثلاثة؛ العزيز بما تفرسه في يوسف، ابن مسعود 1449 أقام ﷺ بمكة، بضعة عشر يوماً يقصر الصلاة ابن عباس 1790 جابر بن عبد الله أقام ﷺ عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في 1078 أقبل ﷺ قافلاً إلى المدينة، ومعه الأسارى، فلما ابن إسحاق معضلا 1071 عبد الله بن شوذب ألا ترى إلى أن أبا عبيدة عامر بن الجراح في يوم VYE أبو بكر الصديق ألا ندعوا لك طبيباً ينظر إليك؟! ..فعال لما أريد 1747 إلهى! من أضلهم؟ قال: أضلهم السامري. قال: وهب بن مالك 1897 أما إذا أنزل القرآن يأمرني فيك، لأضاعفن لك أبو بكر الصديق 1131 Y . V على بن أبي طالب أما إنك ما لم تخرج عني لا تنفعني. قاله للدرهم أمَّرَ ﷺ أبا عبيدة على ثلاثمائة من المهاجرين جابر بن عبد الله **11** أمر علياً بالصفراء، بقتل النضر بن الحارث، 1079 ابن عباس أمر موسى هارون أن يصلح ولا يتبع سبيل 1441 ابن جريج أمرنا رسول الله ﷺ أن نُنزلَ الناسَ على قدر عائشة 1.77 أمرهم على أن يكفوا أيديهم، ولا يقاتلوا إلا من 1779 موسى بن عقبة أموجود كلما أردت مثل هذا»؟ «فَلْتَعِدْ هؤلاء ابن عباس لخادمه 719 إن أبا بكر رأى فيه جحراً، فألقفه عقبه وقاية أنس بن مالك 1000 إن ابني كان عسيفاً على هذا فزني بامرأته فقالوا 1777 زيد بن خالد، وغيره إن آدم لما قَتَلَ أحد ابنيه الآخر، مكث مائة عام سالم بن أبي الجعد 1440 أن الألواح كانت من سدر الجنة، وأن طول كل 18.1 على بن أبي طالب أن الألواح كتبها الله بيده 18.4 معلق ٤ . ٤ إن التفهم في الخير زيادة ورشد، وإن الرشيد من عمرو بن العاص

| 1779        | ابن مسعود          | إن الجُعل ليُعَذب في جحره بذنوب بني آدم               |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 409         | علي بن أبي طالب    | إن الرجل المعلم ليدرك بالحلم درجة الصائم              |
| 1494        | ابن عباس           | أن السامري كان من عبدة البقر، وأنه أمر بني            |
| 1777        | ابن عباس           | إن الله أمر نبيه ﷺ والمؤمنين إذا اقتتلت طائفة         |
| ١٣٨٨        | عروة بن الزبير     | إن الله حين أمر موسى بالسير ببني إسرائيل أمره         |
| ۱۳۷۸        | أنس بن مالك        | إن الله لما جمع ليعقوب شمله ببنيه، وأقر عينه،         |
| 1810        | ابن عمر            | أن الناس لما خاضوا في الإفك مدة، وعائشة لا            |
| 1144        | أبو موسى الأشعري   | أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده ﷺ رجاء أن               |
| 1879        | ابن عمر            | أن أم مسطح لما ذهبت معها للبراز حملت معها             |
| 1221        | بوسف. ابن جريج     | أن أمه أمرته بذلك، لأنها كانت مسلمةً. يعني أم ب       |
| <b>٧</b> ٩٦ | قتادة              | أن بذنوب الخلق يمتنع المطر، فتهلك الحشرات             |
| ٤٦٧         | الحارث بن ضرار     | أن بني المصطلق أسلموا وحَسُنَ إسلامهم؛                |
| 1788        | علي بن أبي طالب    | إن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان! ولا والله          |
| ٤٦٨         | الحسن البصري       | إن بني فلان ارتدوا وكان في نفس ذلك الرجل              |
| 944         | أبو الدرداء        | إن تغيَّرَ عليكَ أخوكَ فلا تدعه؛ فإنه يَعْوَّجُّ مرةً |
| 1441        | علي بن أبي طالب    | أن جبريل لما نزل يصعد بموسى إلى السماء، بصر           |
| 7.7         | علي بن أبي طالب    | أن حلال الدنيا حساب، وحرامها عذاب                     |
| 1111        | عائشة              | أن زيد بن حارثة قدم من سفر فاعتنقه ﷺ وقبله            |
| 1277        | ابن عمر            | أن سبب تخلفها، أن رحل أم سلمة مال، فأناخوا            |
| ۷۳٥         | وهب بن منبه        | أن سليمان لما أمر الطير، تراصت حتى استمسكت            |
| 1440        | ابن عباس           | أن فرعون لما هجم على البحر، كان على فرس               |
| ۱۱۰۸        | عبد الرحمن بن كعب  | أن كعب بن مالك لما نزلت توبته، جاء إلى النبي          |
| 737         | الحارث بن سويد     | إن كنتَ كاذباً؛ فأكثر الله مالك وولدك وجعلك           |
| 737         | أبو البختري الطائي | إن كنتَ كذبتَ عليَّ فأسألُ الله أن لا يميتك من        |
| 798         | ابن عباس           | إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة سنة، من دُرَّةٍ    |
|             |                    |                                                       |

فهرس الأحاديث الفعلية والآثار

| 009  | سلمان الفارسي      | إن من اقتراب الساعة أن يظهر البناء على وجه       |
|------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1.77 | عدة من الصحابة     | أن من علامات المنافق أن يوعد [يعد] فيخلف،        |
| ۸٠٩  | أبو هريرة          | أن موسى ضرب الحجر الذي فرُّ بثوبه التي           |
| 1499 | ابن عباس           | أن موسى لما تجاوز البحر هو وقومه، أنزلهم         |
| 1441 | السدي، وغيره       | أن موسى لما قدم على ربه وأوعد قومه أربعين        |
| 1711 | ابن عمر            | إن هابيل قرب أكرم غنمه، وأسمنها، وأحسنها،        |
| 1414 | الحسن البصري       | إن هذين كانا من بني إسرائيل، لأن القربان، إنما   |
| ۱۳۸۰ | أبو هريرة          | أن يعقوب دخل مصر، وهو ابن مائة وثلاثين           |
| 1461 | مالك بن دينار      | إن يعقوب لما حضره الموت، وصّى يوسف أن            |
| 1464 | الحسن وغيره        | أن يعقوب هو الذي طلب من يوسف أن يحدثه            |
| ١٣٧٧ | ثابت البناني       | إن يعقوب وصَّاه بأن يعفو عن إخوته، ولا           |
| ١٣٨٧ | سعيد بن عبد العزيز | أن يوسف لما حضرته الوفاة قال: يا أخوتاه! إني     |
| 1778 | الحسن بن علي       | أنا في آخر قدم من الدنيا، وأول قدم من الآخرة     |
| 1125 | أبو الدرداء        | إنا لنبُشَ في وجوه [قوم] وإن قلوبنا تلعنهم       |
| 1180 | أبو الدرداء        | إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم       |
| 1840 | عائشة              | أنزل الله عذري، وكادت الأمة تهلك في سببيي،       |
| ٥٣٦١ | مجمع بن جارية      | أنزل الله عليه ﷺ سورة الفتح، بكراع الغميم        |
| ٧٠٢  | الضحاك بن مزاحم    | أنسخ ما شئت وأصنع في الآجال ما شئت، إن           |
| ०५१  | ابن مسعو <b>د</b>  | أُنشدُ الله قاطع الرحم إلا قام عنا، فإنا نريد أن |
| ٧٣٢  | نوف البكالي        | انطلق مؤمنٌ وكافرٌ يتصيدان السمك فألقى           |
| 1097 | عبد الرزاق معضلا   | انقطع سيف عبد الله بن جحش، فأعطاه ﷺ              |
| 1008 | ابن إسحاق معضلا    | انقطع سيف عكاشة ، فأتاه به، فأعطاه جذلاً من      |
| 7537 | عائشة              | إنكم تدعون أفضل العبادة التواضع                  |
| ٣٢3  | عائشة              | إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع             |
| 911  | أبو الدرداء        | إنما أبغضُ عمله؛ وإلا فهو أخي                    |
|      |                    |                                                  |

| ۱۰۸     | علي بن أبي طالب       | إنما الدنيا ستة أشياء: مطعومٌ: وأشرفه           |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ۸۱۳     | أبو الدرداء           | إنما تقاتلون بأعمالكم                           |
| 1419    | ابن إسحاق             | إنما قص الله على محمد ﷺ خبر يوسف، وبغي          |
| 187.    | ابن عمر               | أنه [صفوان] ظن أنها رجل فقال: يا نومان! قم      |
| 1848    | ابن عباس              | أنه ﷺ أرسل أبا بكر أن يأتيها، ويبشرها، فجاء     |
| 1817    | عائشة                 | أنه ﷺ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه،        |
| 1171    | أبو هريرة             | أنه ﷺ كان إذا عطس خفض [غض] صوته،                |
| 1177    | أبو هريرة             | أنه ﷺ كان إذا عطس خمّرَ وجهه وفاه               |
| 1.99    | أنس بن مالك           | أنه على الصبيان سلم عليهم الصبيان سلم عليهم     |
| 1 • £ 9 | عائشة                 | أنه ﷺ كان يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم،           |
| 1.0.    | عائشة                 | أنه ﷺ كان يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم              |
| ٧٧٨     | أنس بن مالك           | أنه ﷺ لما حلق رأسه بمني، وأعطى أبا طلحة         |
| V 1 7   | معلق                  | أنه إذا سمعه يبعد قدر بضع وثلاثين ميلاً         |
| ۱۷۷۸    | معاذ بن جبل           | أنه كان في بني إسرائيل رجل يستغفل الغلمان،      |
| 111     | رافع بن خديج          | أنه كان فيهم عمر، وأن قيساً ـ لما اشتد جوعهم    |
| 414     | أبو برزة              | أنه لا تزول [يزول] قدما صاحب مال [المال]        |
| 1331    | عائشة                 | إنه لم يُسَمُّ أحدٌ منهم إلا حسان، ومسطح، وحمنة |
| V       | كعب الأحبار           | أنه لم يكن حكيم في قوم إلا كان أزهدهم فيه       |
| ۸٠٣     | أنس بن مالك           | أنه من أكثرهم مالا يعني أنس بن مالك             |
| . 971   | العباس لابنه عبد الله | إني أرى عمر يُقدِّمكَ على الأشياخ! فاحفظ        |
| 148.    | أنس بن مالك           | أوحى الله إلى يوسف: من استنقذك من القتل         |
| 1441    | قتادة، ومجاهد         | أوحى الله إليه وحياً وهو في الجب؛ لتنبئن        |
| 707     | أبو <b>ذ</b> ر        | أوصاني خليلي ﷺ ألا يأخذني [تأخذني] في الله      |
| 091     | أبو ذر                | أوصاني خليلي ﷺ بخصال من الخير؛ أوصاني           |
| ۱۷۳     | أبو ذر                | أوصاني خليلي على أن أنظر إلى من هو دوني،        |
|         |                       |                                                 |

تجهز أبو لهب وابنه عتبة نحو الشام، فخرجت

ترك ابن مسعود سبعين ألف درهم

| صلة الأرحام والأقارب                           | فهرس الأحاديث الفعا  | لية والآثار  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| أول الفتن، قتل عثمان، وآخرها، خروج الدجال      | حذيفة بن اليمان      | 1787         |
| إياكم ومجالسة الموتىالأغنياء                   | محمد بن واسع         | 1108         |
| أيها الناس! أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا: لا     | علي بن أبي طالب      | 184.         |
| بئسما قلت! الله العليم الخبير، وهو فوق كل      | ابن عباس             | 1507         |
| بأبي أنتما وأمي! إن ربي قد عودني أن يتفضل      | عبد الله بن جعفر     | 794          |
| بارك الله [لك] في أهلك ومالك                   | عبد الرحمن بن عوف    | 984          |
| بال ابن الزبير على ثوب النبي ﷺ، فأخذته أمه     | عائشة                | 1.01         |
| بُعث النبي ﷺ وأنا تاجر؛ فأردت أن تُجمعَ        | أبو الدرداء          | 417          |
| بعث عمرو بن أمية الضمري، ومعه آخر، إلى         | بعض كتب السيرة       | 1771         |
| بعث معهم ستة من أصحابه، وأمَّرَ عليهم          | عاصم بن عمر          | <b>Y Y Y</b> |
| بعد أيام من موت خديجة تزوج سودة بنت زمعة       | عائشة                | 101.         |
| بعد ثلاثة أشهر من موت خديجة، خرج ﷺ             | بعض كتب السيرة       | 1011         |
| بعد موت أبي طالب بنحو ثلاثة أيام ماتت خديجة    | . حبيب مولى عروة     | 10.9         |
| بعد نحو شهر من وقعة بدر، نقض يهود عهدهم        | بعض كتب السيرة       | 1010         |
| بعض الملائكة كان على خيل بلق، وثيابهم          | ابن عباس             | 1089         |
| بل تُحشرُ، ويُقتصُّ للمظلوم منها من ظالمه      | أبو هريرة، وأبو ذر   | ۸۰٥          |
| بل عليها أقفالها، حتى يكون الله يفتحها، أو     | شاب يماني            | ٥٠٦          |
| بلغ رسول الله ﷺ أن بني عمرو بن عوف بقباء       | سهل بن سعد           | 1781         |
| بلغني أن زيداً اكترى بَعَّالاً بالطائف، على أن | الليث بن سعد بلاغاً  | ۲۷۷۳         |
| بلغني أن نبياً من الأنبياء قال: يا رب! كيف لي  | عبادة بن الصامت      | 1101         |
| بلى! أحب أن يغفر الله لي                       | أبو بكر الصديق       | 927          |
| بين رؤيا يوسف، وتأويلها، أربعين سنة            | سلمان الفارسي، وغيره | ١٣٨١         |
| بينا رسول الله ﷺ بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن | عبد الله بن عمرو     | 1877         |
|                                                | , <b>\$</b> 11       |              |

الأسود بن هبار

زر بن حبيش

ヘアト

| تزوج ﷺ بميمونة في رجوعه، بِسَرْفٍ حلالان      | ميمونة أم المؤمنين      | 1774    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|
| تزوج ﷺ بميمونة في رجوعه، بسَرْفٍ حلالان       | أبو رافع مولاه ﷺ        | 1778    |
| تزوج ﷺ بميمونة محرماً                         | ابن عباس                | 1770    |
| تزوجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان بِسَرْفِ       | ميمونة أم المؤمنين      | 1777    |
| تسبيح الحصا بيديه الكريمتين ﷺ وأيدي أصحابه    | أبو ذر                  | 1777    |
| تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا        | ابن عباس                | 1881    |
| التعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعلاج الغضب    | سليمان بن صرد           | 451     |
| تكثير الطعام القليل                           | جابر بن عبد الله        | 17.7    |
| تلاحى رجلان من المسلمين، فغضب قوم كل له       | أبو مالك الأشعري        | 1771    |
| تلك المرأة تكون عند الرجل، لا يرى منها كثيراً | ابن عباس                | 1717    |
| تنح يا ابن عم رسول الله ﷺ. فقال: لا؛ هكذا     | زید بن ثابت وابن عباس   | 373     |
| ثلاث يصفين لك من ود أخيك: أن تسلم عليه        | عمر بن الخطاب           | 9 1     |
| ثم قام رجال في نقض تلك الصحيفة، فأخبرهم       | بعض كتب السيرة          | 10.8    |
| ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرضٌ      | الأحنف بن قيس           | ۸9٠     |
| جاء عائشة مائة ألف؛ فتصدقت بها من يومها       | عائشة                   | 4.0     |
| جاء عثمان 🧠 بمائتي بعير، بأقتابها، وأحلاسها   | عمران بن الحصين         | 1 / 1 & |
| جاء معاذ بن عمرو يحمل يده، إذ لم تبق معلقة    | ابن إسحاق معضلا         | 1000    |
| جعلني الله فداك، والله الذي أنزل [القرآن] على | مسطح لأبي بكر           | 1887    |
| جمعت بين حُلتين واحدة لليل، وواحدة للنهار،    | سلمان لـ: عمر           | 977     |
| الحاسد عدو لنعمتي، ساخط لقضائي، غير راضٍ      | جابر بن <i>عبد</i> الله | ٤٢.     |
| حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة، دُكروا لحي من   | أبو هريرة               | ٧٧٣     |
| حرَّمَ ﷺ يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية          | جماعة من الصحابة        | 1789    |
| حشرها موتها                                   | ابن عباس                | ٨٠٤     |
| حمل عثمان في هذه الغزوة، على ألف بعير،        | قتادة، مرسلاً           | 1710    |
| حملوه ليدفنوه مع رسول الله ﷺ إذ ند الجمل      | سعيد بن عبد العزيز      | 1 V E 9 |
|                                               |                         |         |

| 904                        | صلة الأرحام والأقارب     |
|----------------------------|--------------------------|
| ت مغشيّاً عليها.           | الحمى أخذتها بنافض، وخر  |
| عسن فيما (قدس <sub>م</sub> | خالق الناس بأخلاقهم، وأ- |

خالق الناس بأخلاقهم، وأحسن فيما (قدسي) خرج ﷺ إلى المدينة على طريق سواحل البحر خرج ﷺ إلى بدر الصغرى في ألف وخمسمائة، خرج ﷺ في رمضان سنة ثمان لفتح مكة

خرج عبد الله [بن جحش] ومعه ثمانية من خرجا من خوخة لأبي بكر، في ظهر بيته ليلاً إلى خروج عائشة للبراز وعلمها بما قيل فيها كان في

خشيت أن يسألني الله عزَّ وجلَّ عن ذلِّ مقامه خشيت سودة أن يطلقها النبي ﷺ فقالت: يا

خطب رسول الله على فحث على صلة الرحم خلال لي تسع، لم تكن لأحد إلا ما آتى الله به

دخل ﷺ مكة في جوار المطعم بن عدي

خير المال ما وقبي العِرْضَ

دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال دعا رسول الله على فاطمة، وأعطاها فدكاً

الدنيا دار صدقٍ لمن صَدَقها، ودار نجاة لمن

دُكر لنا أنها نزلت في رجلين بينهما حق..

ذكروا أن قطفيرالعزيز الذي اشترى يوسف،

ذلك عمله الذي كان يعمل، اذهبوا فادفنوه في ذلك كان سبباً لسعى الناس بين الصفا والمروة

الذي تولى كبره [منهم] عبد الله بن أبيّ

الذي يشتمه أخوه فيقول: إن كنت كاذباً غفر رأت صفية القمر سقط في حجرها، فتؤول..

رأى ﷺ الحسنين يمشيان، ويعثران فنزل وحملهما

فهرس الأحاديث الفعلية والآثار عائشة 1870

داودالشک ۱۹۱۹ عروة، مرسلاً ۱۵۳۲ بعض کتب السیرة ۱۲۰۲

ابن عباس ۱۲۷۲

جندب بن عبد الله ١٥٤٤ ابن إسحاق معضلاً ١٥٣٠

عائشة عائشة ١٤٢٨ الحسن بن علي ١٢٠٩ ابن عباس

جابر بن عبد الله ٦٤٤

عائشة عائشة ١٤٣٨ على بن أبي طالب ٢١٤

علي بن ابي طالب ١١٤ بعض كتب السيرة ١٥١٨

مسروق ۱٤٤٢ أبو سعيد الخدري ٦٨٢

علي بن أبي طالب ١٢٠

قتادة تادة ١٢٢٣

ابن إسحاق ١٣٤٩ ابن عباس ١٧٦٤

ابن عباس ۸۱۱

ابن عباس ۸۱۱ عائشة ۱٤٣٩

أنس بن مالك ٣٦٩

ابن إسحاق، معضلاً ١٦٤٨

بريدة الأسلمي ٨٨٧

| رأى ﷺ بقرأ تُذبح، وثلماً في ذباب سيفه، وأنه     | ابن عباس           | 101   |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------|
| رأيت الليلة رسول الله ﷺ فقلت له: يا رسول        | علي بن أبي طالب    | 1454  |
| رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله ﷺ، وعن           | سعد بن أبي وقاص    | 1001  |
| رجعوا إلى المدينة، فأظهر الله الإسلام بها،      | جابر بن عبد الله   | 1077  |
| الرجل يحضره الموت، فيقال له: تصدق من            | ابن عباس           | 0 • • |
| الرجل يكون عند المرأة، ليس بمستكثر منها،        | عائشة              | 1711  |
| رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه               | عمر بن الخطاب      | 977   |
| الرحم معلقة بالعرش، فإذا أتاها الواصل           | معلق               | 0 8 9 |
| رد عليَّ السلام. فرد عليههذا أكثر للجزية        | ابن عمر            | 7 5 7 |
| ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء          | عمر لأبي موسى      | ١٨٨١  |
| ركب على راحلته متوجهاً إلى المدينة، فكلما       | ابن إسحاق معضلاً   | 1040  |
| زر غبا تزدد حبا (نقلاً عن الأقدمين)             | عدة من الصحابة     | Λ£V   |
| زهد فيه إخوته، لم يعلموا بنبوته ولا منزلته من   | الضحاك             | ነ۳۳ለ  |
| سادس يوم الفتح أرسل ﷺ سعد بن زيد إلى            | بعض كتب السيرة     | APFI  |
| سارة أم إسحاق غارت من هاجر مُسْتُولَدَتْ        | ابن عباس           | ۸۱۰   |
| سأل الحسنُ معاويةَ في دَيْنٍ عليه فأعطاه ثمانين | معلق بغير راوٍ     | 771   |
| سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله |                    | 114   |
| سبعة [سبع] وسبعون [سنة]. يعني غيبة يوسف         | ابن جريج           | ١٣٨٣  |
| سبى ﷺ الذرية، فكان فيهم صفية بنت حيي،           | أنس بن مالك        | 1787  |
| سرق يوسف صنماً لجده أبي أمه من ذهب أو           | ابن عباس           | 147.  |
| سرقته التي عابوه بها؛ أخذه صنماً كان لأبي أمه   | قتادة              | 1771  |
| سُمَّ عمرُ ﷺ على الأصح ـ حين قتله مجوسي؛        | أبو رافع           | ۱۷۳۸  |
| سمع كثيرون الجن بكربلاء يبكون عليه وينوحون      | أم سلمة            | 1400  |
| سمعت عائشة رجلا يقول: إني لأدري أيَّ أخٍ في.    | . فقالت: صدق والله | ١٣٠٤  |
| سوء العاقبة: يعني لم قطع رحمه.                  | ابن عباس           | ٥٠٨   |
|                                                 |                    |       |

| السيئة التي لا تنفع معها حسنة؛ الكبر            | سلمان الفارسي       | ११७  |
|-------------------------------------------------|---------------------|------|
| سينصرك الله عليه. قال أبو الدردء لمشتك          | أبو الدرداء         | 337  |
| شتم رجل علي بن الحسين فرمي عليه خميصة           | عبد الغفار بن قاسم  | ٣٧.  |
| الشح أشدُّ من البخل؛ لأن الشحيحَ يَشُحُّ على    | ابن عمر             | 717  |
| الشح عند الصلح على نصيبها من زوجها              | ابن عباس            | 1719 |
| شر الأصدقاء من تكلُّف لك، ومَن أحوجكَ إلى       | علي بن أبي طالب     | 998  |
| شفى الله قلب بلال، من معذبه أمية بن خلف         | عبد الرحمن بن عوف   | ١٧٨٥ |
| صخرة لا يأخذ منها المعاول، وأنه ﷺ أخذ           | البراء بن عازب      | 17.0 |
| صدق الله، ونصحني [أخي] عمر                      | معلق من «الإحياء»   | ٩٨٠  |
| ضُرُبِ وجهه ﷺ يومئذ بالسيف سبعين ضربة،          | عبد الرزاق معضلا    | 1019 |
| ضربوا رسول الله ﷺ حتى غُشي عليه، فقام أبو       | أنس بن مالك         | 1871 |
| ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما             | عمر بن الخطاب       | 284  |
| طأطأ ﷺ رأسه حين دخل مكة حتى كاد يمس             | أنس بن مالك         | ٥٨٢١ |
| العاشر من رجب هو يوم يمحو الله فيه ما يشاء      | قیس بن عُبَاد       | 797  |
| عدد مغازيه التي خرج فيها بنفسه سبع وعشرون       | ابن إسحاق معضلاً    | 1081 |
| عرض لهم في الخندق قطعة غليظة، فقام ﷺ            | جابر بن عبد الله    | ١٦٠٤ |
| عصمني الله عن ذلك بشيء سمعته من رسول            | أبو بكرة في الفتنة  | ٤٧٤  |
| عفوه ﷺ عن اليهودية التي سَمَّتُهُ               | أنس بن مالك         | ٧٤   |
| عَلِمَ الله ما هو خالق، وما خلقه، قال لعلمه: كن | كعب الأحبار         | ٧٠٧  |
| علمه الذي لا يُبَدَّلُ                          | السدي               | ٧٠٨  |
| على رأس ثمانية وعشرين شهراً من الهجرة،          | بعض كتب السيرة      | 101. |
| عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم؛ فإنهم         | سهل بن سعد وأنس     | 939  |
| عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة،     | علي بن أبي طالب     | 977  |
| عمارة بن الوليد ، لم يُقتل ببدر، بل في الحبشة   | أبو موسى الأشعري    | 1893 |
| عن رافع بن خديج كان تحته امرأةٌ قد خلا من سن    | ا، فتزوج عليها شابة | ١٢١٣ |
|                                                 |                     |      |

| 3771        | علي بن أبي طالب       | عند تجهيزه ﷺ، أرسل حاطب كتاباً، وأرسله إلى       |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1084        | بريدة الأسلم <i>ي</i> | غزا رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة، قاتل في           |
| ۱۹م         | عائشة                 | فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن                    |
| ٧١١         | الأحنف بن قيس         | فإن طلبوا فأعطهم، وإن سخطوا فأرضهم،              |
| 274         | عائشة                 | فإن مسطحاً كان من جملة من خاض في الإفك؛          |
| ٨٢٠١        | أبو الطفيل            | فبسط لها رداءه. لمرضعته حليمة                    |
| 1757        | ابن إسحاق، معضلاً     | فتح الله على رسوله ﷺ حصون خيبر العشرة،           |
| 1777        | جماعة من الصحابة      | الفتح المبين، صلح الحديبية، بعد أن حسب           |
| ٣1.         | أنس بن مالك           | فدعا لي بثلاث؛ فدفنت مائة وثلاثين [وثلاثة]،      |
| 777         | ابن عمر               | فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي فسألته            |
| V79         | الأسود بن هبار        | فضربه الأسد بيده ضربة واحدة فخدشه، فقال:         |
| 1271        | ابن عمر               | فعقل يديه، ثم ولى عني فقال: يا أمه! قومي         |
| ٧٧١         | سفينة مولى الرسول     | فقلت: أنا سفينة مولى رسول الله ﷺ، وأنا تائه      |
| 1 + 1       | ابن مسعود             | فكأنما معكه سفه في وجه رسول الله ﷺ رماداً        |
| 1 £ 1 V     | أبو هريرة، وعائشة     | فلما أراد غزوة بني المصطلق أقرع بينهن، فخرج      |
| 001         | سعيد بن المسيب        | فلما كان الغد رأيتهما وكل واحد منهما آخذ         |
| ٣٠١         | أنس بن مالك           | فما من الأنصار إنسانٌ أكثرُ مالاً مني، وذكرَ أنه |
| 1240        | قتادة                 | فهوَّن ذلك الوحي عليه ما صُنِعَ به               |
| <b>٧</b> ٨٩ | كعب الأحبار           | في التوراة: من يظلم يخرب بيته. فقال أبو هريرة    |
| 10.0        | المسيب بن حزن         | في السنة العاشرة، مات عمّه أبو طالب ـ مشركاً     |
| 1897        | أم سلمة               | في سنة خمس، أذن ﷺ لأصحابه في الهجرة إلى          |
| 1891        | يعقوب بن عتبة         | في سنة ست، أسلم حمزة؛ عمه ﷺ وكان أعز             |
| AFF!        | بعض كتب السيرة        | في صفر، سنة ثمان، قدمَ خالد بنُ الوليد وو        |
| ١٤٧٨        | جابر بن عبد الله      | قال أبو جهل والملأ من قريش: لقد انتشر علينا      |
| 10.4        | العباس بن عبد المطلب  | قال العباس: يا رسول الله! إن أبا طالب كان        |

كان ﷺ يستغفر في المجلس الواحد مائة مرة

فبكي

محمد بن كعب القرظي 1277 قال عتبة بن ربيعة ذات يوم وهو جالس في قال عتبة بن ربيعة: دعوني أكلمه، فإني عسى 1249 ابن عمر قال عتبة بن ربيعة: يا قوم! أطيعوني في هذا 1877. ابن عمر مجاهد بن جبر 787 قالت قريش حين نزل: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن قتل عثمان مظلوماً، وقاتله ظالم، ومَنْ خذله من 1449 سعيد بن المسيب قد تهيأ مالك فاقبضه. فقال: هو لك يا أبا محمد عثمان لطلحة 777 قد كره الصالحون من قبلكم الفرقة 1891 قتادة قد كُفيتموه، .. بها دفع عنك. صالح الطيئة سالم بن أبي الجعد 1770 أبو موسى الأشعري قدم جعفر، ومن معه من الحبشة. في خيبر 1701 جابر بن عبد الله قدم على النبي على في العقبة الثالثة، أوسط أيام 1074 قدم عليه ﷺ في تبوك، صاحب أيلة، فصالحه 1478 سهل بن سعد قرأ عمر في صلاة الصبح: إنَّمَآ أَشَّكُواْ بَـثِّي عبد الله بن شداد 1771 ابن عمر القرعة خرجت لأم سلمة أيضاً، وأنها خرجت 1811 قم، فشدَّ سلاحك، فوالله لأدقنهم دقَّ. جبريل للنبي على كتب السيرة 1717 قيل للنبي على الله بن أبي، فانطلق أنس بن مالك 177. قيل: قتلها به قصاصاً بعد أن عفا عن حق نفسه، كعب بن مالك 1700 قيل:أسلمت، فتركها. وبه قال الزهري، وغيره كعب بن مالك 1707 كان على إذا قدم من سفر تُلقى بصبيان أهل بيته عبد الله بن جعفر 1. 27 كان على إذا قدم من سفر يُتلقى [تُلقي] بنا، عبد الله بن جعفر 1.57 عبد الله بن أبي أوفي كان ﷺ لا يأنف، ولا يستنكف أن يمشي مع 1.44 كان ﷺ من أفكه الناس مع صبي أنس بن مالك 1 . 2 . كان على من ألطف الناس مع الصبي

معلق من «الإحياء»

ابن عمر

1.49

| كان أبو طلحة ﷺ أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من    | أنس بن مالك         | VVV  |
|--------------------------------------------------|---------------------|------|
| كان إذا خطب، أو ذكر الساعة، غضب                  | جابر بن عبد الله    | 481  |
| كان الأوس والخزرج حيين من الأنصار، وكان          | أنس بن مالك         | 1707 |
| كان الرجلان من أصحاب النبي ﷺ إذا التقيا،         | أبو مدينة الدارمي   | 1777 |
| ۲,                                               |                     |      |
| كان المشركون قعودا في المسجد الحرام يتذاكرون     | أسماء بنت أبي بكر   | 1879 |
| كان أهله حين أرسل إليهم ثلاثة وتسعين إنساناً     | ابن مسعود           | 1200 |
| كان بين الأوس والخزرج قتال بالسعف والنعال        | سعید بن جبیر        | 1777 |
| كان خُلُقُهُ القرآن                              | عائشة               | ١٩   |
| كان رجل من الأنصار يقال له (عمران)، تحته         | السدي               | 3771 |
| كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه              | جابر بن عبد الله    | ۲٤۱م |
| كان رسول الله ﷺ لا يأخذ أحدّ بيده، فينزع يدَه    | أبو هريرة           | 1.40 |
| كان رسول الله ﷺ لا يُفضلُ بعضنا على بعض          | عائشة               | 171. |
| كان رسول الله ﷺ وهو بمكة إذا قرأ القرآن          | ابن عباس            | 1871 |
| كان رسول الله ﷺ يصلي عند الكعبة، وجمع من         | ابن مسعود           | 1897 |
| كان فتح خيبر عنوة، والقول بأنه صلح. مردود        | معلق من المصنف      | 1709 |
| كان لا يولد لآدم مولود، إلا وُلد معه جارية،      | ابن مسعود           | ۱۳۰۸ |
| كان لفرعون ملك مصر، وليس فرعون موسى              | شيبة بن النعمان     | 1487 |
| كان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج كلَّ      | جماعة من التابعين   | ۲۰7  |
| كان له بستان يحمل في السنة مرتين وكان فيه        | أنس بن مالك         | 4.4  |
| كان ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قد رموا             | ابن عباس            | 1817 |
| كان هابيل راعياً، فقرب خير غنمه، وأسمنها،        | ابن عباس            | 171. |
| کان هارون أکبر من موسی                           | ابن عباس            | 14.1 |
| كان هارون فصيحاً، بَيِّن المنطق ، يتكلم في تؤدة، | وهب بن منبه         | 18.4 |
| كان يجالس المسكين ويقول مسكينٌ جالس مسكيناً      | سليمان بن داودالكلا | 1189 |
|                                                  |                     |      |

| 909   |
|-------|
| , - , |

| ليةوالآثار | فهرس الأحاديث الفعا | 909               | صلةالأرحام والأقارب                |
|------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| 144.       | السدي               | له أحد عشر        | كان يعقوب نازلا بالشام، وكان       |
| 14.9       | ابن عباس            | امرأة، فبينما هم  | كان يولد له في كل بطن رجل و        |
| 1414       | مجاهد بن جبر        | : إذا أراد الرجل  | كانت بنو إسرائيل، كُتب عليهم       |
| 1018       | الواقدي             | مشرة أيام         | كانت مدة إقامته على بالطائف ع      |
| 3 471      | الحسن البصري        |                   | كانت مدة غيبته ثمانين سنة          |
| 173        | معاوية بن أبي سفيان | ضاه إلا حاسد      | كل إنسان [الناس] أَقْدِرُ على ر    |
| المقدمة    | خديجة أم المؤمنين   | بدأ،              | كلا أبشر! فوالله لا يخزيك الله أ.  |
| 1087       | زيد بن أرقم         | سع عشرة           | كم غزا رسول الله ﷺ؟ قال: تم        |
| ٣٧١        | عرابة بن أوس        | ي سائلهم،         | كنت أحلم عن جاهلهم، وأعطم          |
| 1009       | بعض كتب السيرة      | م، ولو شئت        | كيف أسرَكَ أبو اليَسَر، وهو ذمي    |
| 181.       | أبو بكر الصديق      | خيرأ منها إلا     | لا أحلف عن يمين، فأرى غيرها        |
| 177/       | سعید بن زید         | طانيه             | لا أرد على الله ـ تعالى ـ شيئاً أع |
| 1880       | عائشة عن حسان       | رسول الله ﷺ       | لا تؤذوا حساناً، فإنه كان ينصر     |
| 7.0        | عمر                 | ولا تحل           | لا تباع أم حرٍّ فإنها قطيعة رحم،   |
| 444        | إبراهيم النخعي      | العالم يزل الزلة  | لا تُحَدِّث الناس بزلة العالم فإن  |
| 880        | أبو بكر، وعلي       | أصغيرهم عند       | لا تحقرنَّ أحداً من المسلمين، فإن  |
| 1001       | ابن عمر للحسين      | ه الله بين الدنيا | لا تخرج! فإن رسول الله ﷺ خير       |
| 117        | ابن مسعود           |                   | لا تسبوا الدنيا فنعم المطية للعبد  |
| 1 \ \ \ \  | عمر                 |                   | لا تظن بكلمةٍ خرجت من أخيك         |
| ۲۹۸٦       | أبو سليمان الداراني |                   | لا تعاتب أخاً في هذا الزمان علم    |
| 1888       | عائشة عن حسان       | •                 | لا تقولوا له إلا خيراً، فإنه كان ي |
| 739        | أبو هريرة           | •                 | لا تكن أحقُّ بدينارك ودرهمك .      |
| 975        | ابن عباس            |                   | لا تمار سفيهاً فيردُّ عليكَ، ولا ح |
| ۸۷۶م       | إبراهيم النخعي      |                   | لا تهجر أخاك عند الذنب بذنبه،      |
| 177        | عمرو بن العاص       | يقضي به دينه،     | لا خير فيمن لا [لم] يجمع المال في  |

| لا والله! حتى إن الحباري لتموت هزالاً في          | <br>أبو هريرة      | ٧٩٥        |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| لا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لي مال فلان          | ابن عباس           | 540        |
| لا يزال المظلوم يشتم الظالم ويسبه حتى يستوفي      | عمر بن عبد العزيز  | ۸۰۰        |
| لا يغرنكما لباسه الذي ألبسته، فإن ناصيته بيدي     | ابن عباس           | 11.        |
| لا يغضب للدنيا، ولا لنفسه؛ وإنما يغضب إذا         | عائشة              | ٣٤.        |
| لا يكن ابن عمك، وابن عمتك، أشقى الناس             | أم سلمة            | ٧٥٨        |
| لا ينفع المحذور عن [من] المقدور، ولكن الله        | ابن عباس           | ٥٨٣        |
| لقد رأيتنا يوم بدر، وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى     | سهل بن حنیف        | 1004       |
| لقد سألتموني عن أمر لا يعلمه جبريل ولا            | علي بن أبي طالب    | ٥٥٨        |
| لقوا رجلاً حليماً لم يبث، ولم يثرب                | قتادة              | 1201       |
| للنار ثلاثة أبواب للأغنياء، وثلاثةٌ للنساء، وواحد | عبادة بن الصامت    | 110.       |
| لم ﷺ بمت حتى كتب                                  | بعض كتب السيرة     | ١٦٣١       |
| لم أمنعهم حقاً لهم، ولم أعطهم حقاً لغيرهم         | عمر بن عبد العزيز  | ۲۱.        |
| لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر                     | ابن عباس           | 100.       |
| لم يأتني ضيف [ضعيف] منذ سبعة أيام، أخاف           | علي بن أبي طالب    | <b>177</b> |
| لم يدر كيف يقتله، فتمثل له إبليس في هيئة طير،     | ابن جريج           | ١٣٢٣       |
| لم يكونوا يومئذ أنبياء. يعني اخوة يوسف الطُّلِّلا | أبو عمرو بن العلاء | 1777       |
| لا أتى جبريل يوسف بالبشرى، وهو في السجن           | وهب بن منبه        | 1770       |
| لا أراد الله إعزاز نبيه، وإظهار دينه، وإنجاز      | جابر بن عبد الله   | 107.       |
| لا بُعِثَ ﷺ أتت إبليسَ جنودُه فقالوا: قد بُعثَ    | أبو أمامة          | 1.7        |
| لا بلغ ﷺ الكَديد أفطر، وأفطروا                    | ابن عباس           | 1777       |
| اً تعجُّلَ موسى إلى ربه، عمد السامري، فجمع        | علي بن أبي طالب    | 189.       |
| ا خرج أثر المشركين عقب وقعة أُحُد، ظفر            | بعض كتب السيرة     | 1077       |
| ا خلقَ الله جنةَ عدنٍ أمرها أن تتزين، ثم قال      | ابن عباس           | 710        |
| ا دخل ﷺ الغار، أنبت الله على بابه شجرة أم         | ابن عباس           | 1077       |
|                                                   |                    |            |

| عام والأقارب | صلة الأر- |
|--------------|-----------|
| ) - ) (      | J-        |

| فهرس الأحاديث الفعلية والآثار |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| 1081  | ابن إسحاق معضلاً  | لما رآهم إبليس، وكان جاء في جند من الشياطين          |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1707  | أبو قتادة         | لما رجعوا، نزلوا آخر الليل، فأمر ﷺ بلالاً أن         |
| 1847  | عائشة             | لما رُميت بما رُميت به، هممت أن آتي قليباً، أو       |
| 1794  | أبو هريرة         | لما صعد ﷺ الصفا يدعو، رافعاً يديه، خَطَرَ            |
| 17701 | عروة ـ مرسلاً ـ   | لما علمت قريش بما صار للصحابة من العزة               |
| 1078  | ابن عباس          | لما قدم أبو سفيان بن الحارث عم النبي ﷺ من            |
| 1777  | ابن إسحاق، معضلاً | لما قرب على من المدينة، نزلت عليه آية مسجد           |
| 1071  | جابر بن عبد الله  | لما كان العام المقبل، لقيه منهم اثني عشر رجلاً،      |
| 177.  | زه الأمة، وعسى أن | لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حبر ها        |
| ٠٨٢١  | ابن عباس          | لما نزل ﷺ مر الظهران، رقَّت نفس العباس               |
| ۲۶۰۲۱ | أبو هريرة         | لما نزلت آية التيمم، لم أدر كيف أصنع                 |
| 1870  | ابن جريج          | لما نزلت: وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ بدأ بأهل بيته فشق    |
| ١٧٢٣  | معاذ بن جبل       | لما وردوا عين تبوك رأوا ماءها قليلاً جداً، فأُخِذَ   |
| 1771  | سهل بن سعد        | لما وصل تبوك، أخبرهم أن ريحاً شديدة تهب              |
| 14.1  | رجل من المسلمين   | لن نغلب اليوم من قلة.                                |
| 140+  | الحسن بن علي      | الله أشد نقمة، إن كان الذي أظن! وإلا فلا يُقتلُ      |
| 791   | مجاهد بن جبر      | الله يُنـْزِلُ كلَّ شيءٍ يكون في السنة في ليلة القدر |
| ۲٩.   | سعد بن عبادة      | اللهم اجعلني من عبادك الذين لا يُصلحهم إلا           |
| 791   | قیس بن سعد        | اللهم ارزقني مالاً وفعالاً؛ فإنه لا يُصلح المال إلا  |
| 1774  | سعد بن أبي وقاص   | اللهم اعم بصره، وأطل عمره، وعرضه للفتن               |
| 797   | ابن مسعود         | اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء، فامحني من           |
| ٣٢٣   | یحیی بن سعید      | اللهم إنك تعلم أنيلم أجمع المال إلا لأصون به         |
| 1754  | علي بن أبي طالب   | اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش            |
| 7797  | طاوس              | اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر وفقر ملث أو            |
|       |                   |                                                      |

| 777   | عبد الله بن جعفر   | لو بدأت بي [بدت لي] [بدت بي] لأتعبتهما                                     |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1887  | الزهري             | لو جمع علم الناس كلهم، ثم علم أزواج النبي                                  |
| 717   | عائشة لجاريتها     | لو ذكرتيني لفعلت                                                           |
| 378   | عبد الله بن عمرو   | لو صام النهار، وقام الليل ثم مات، ولم يحب                                  |
| * ٧ * | ابن عمر            | لو كان عندي أحدٌ ذهباً، أعلم عدده، وأخرج                                   |
| 1748  | أبو هريرة          | لولا أبو بكر الله عبد الله بعد محمد الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٥٧٣   | ابن عمر            | ليس الحليم من تكلم فحلم، حتى إذا هيجه                                      |
| 717   | الحسن بن علي       | ليس السخي من يبذل ماله لطالبه                                              |
| 1184  | محمد ابن الحنفية   | ليس بحكيم من لا يُعاشر بالمعروف، من لا يجد                                 |
| 1804  | الحسن البصري       | ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله                           |
| 987   | ابن المبارك        | المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات                                |
| ۲۷۲۶م | عروة بن محمد       | ما أبرم قوم أمراً قط فصدروا فيه عن رأي امرأة                               |
| 473   | عروة بن محمد       | ما أبرم قوم قط أمراً يصدروا فيه عن رأي امرأة                               |
| 444   | أبو بكر لعائشة     | ما أحدٌ من خلق الله أحب إليَّ غناً بعدي منك،                               |
| 1077  | ابن عباس           | ما أصاب رجلاً منهم حصاة إلا قُتلَ يوم بدرٍ                                 |
| 1.41  | عائشة              | ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط، إلا أن تُنتهكَ                              |
| V70   | عائشة              | ما بعث ﷺ زيد بن حارثة في سرية إلا أمره                                     |
| ٨٥٣   | أبو سفيان بن حرب   | ما خاصمت رجلاً قطّ إلا جعلتُ للصلح بيني                                    |
| 1881  | عروة بن الزبير     | ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام، والعلم،                                |
| 991   | عبد الله بن الحارث | ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ                                   |
| 77    | عائشة              | ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ منتصراً من مظلمةٍ                                    |
| 1577  | عمرو بن العاص      | ما رأيت قريشاً أرادوا قتل النبي ﷺ إلا يوماً                                |
| 7884  | عائشة              | ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان، وما                                         |
| ٠٤٣م  | عائشة              | ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قط بيده، ولا امرأة                                |
| 1227  | الحسن البصري       | ما عرفهم حتى تعرفوا إليه، فسألهم حاجتهم،                                   |
|       |                    |                                                                            |

| 974 | عاموالأقارب | صلة الأر- |
|-----|-------------|-----------|
|     |             | J         |

| الآثار | الفعليةو | حاديث | هرس الأ- | ۏ |
|--------|----------|-------|----------|---|
| -      |          |       |          | _ |

| ۲۸.        | معلق                      | ما فتح الله الدينار والدرهم والذهب والفضة          |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1111       | أنس بن مالك               | ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله ﷺ،               |
| V 0 •      | كعب الأحبار               | ما كان من رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه            |
| 1117       | أبو ذر                    | ما لقيته ﷺ إلا صافحني، وطلبني يوماً، فلم أكن       |
| <b>v9v</b> | بلال بن سعد               | ما هبت رجلاً قط، هيبتي رجلاً ظلمته، وأنا           |
| 1770       | ابن عمر                   | ما وجدت في نفسي من شيء، ما وجدت في                 |
| ٧٠٣        | ابن عباس، وقتادة          | ما ينسخ من القرآن، وما يبقى ا وَعِنــدَهُۥ أُمُّ   |
| ١٧٣٦       | الشعبي                    | ماذا يُتوقع من هذه الدنيا الدنيئة، وقد سُمَّ ﷺ     |
| 1887       | ابن مسعود                 | مرَّ عدو الله ـ اللعين، أبو جهل ـ بسمية؛ أم        |
| 14.4       | وع يصف حال نفسه           | مررت على رسول الله ﷺ منهزماً. سلمة بن الأك         |
| 3 7 7      |                           | مرض قیس بن سعد بن عبادة فاستبطأ عواده              |
| ٨٦٩        | عمر بن الخطاب             | مروا الأقارب أن يتزاوروا، ولا يتجاوروا             |
| 1448       | ابن عباس                  | معنى فَنَسِيَ أن موسى ذهب يطلب ربه، فضل            |
| 120.       | الربيع بن أنس             | مكتوب في الكتاب الأول: إن الحاسد لا يضر            |
| 1727       | عبد الرحمن بن زيد         | مكناه فيها، يكون فيها حيث يشاء، من تلك             |
| 011        | عكرمة                     | من أحد الكتابين؛ هما كتابان، يمحو الله ما يشاء     |
| 202        | عمر بن الخطاب             | من أراد أن يسأل عن المال فليأتنا؛ فإن الله         |
| 1.19       | عمر بن الخطاب             | من أقام نفسه مقام التهم، فلا يلومن من أساء         |
| 1708       | أبو هريرة                 | من الآكلين بشر بن البراء، وأنه دفعها إلى أوليائه   |
| ٤٨٤        | عمر                       | من تعرض للتهمة، فلا يلومن من أساء به الظن          |
| ۸۰۱        | عمرو بن دينار عن إسرائيلي | من رآني فلا يظلمن أحداً أخذت من صياد               |
| ٥٧٧        | عاصم بن ضمرة              | من سرَّه أن يُمَدُّ له في عُمُرهِ، ويُوَّسعَ له في |
| 1740       | معلق                      | من عجز عن ثمانية أشياء، فعليه بثمانية أخرى         |
| 777        | أبو الدرداء               | من فقه الرجل إصلاحه [استصلاحه] معيشته              |

| ۸۲٤   | علي بن أبي طالب   | من لم يحمد أخاه على صدق النية، لم يحمده على    |
|-------|-------------------|------------------------------------------------|
| ١٠٢٨  | الخليل بن أحمد    | من نمَّ لك نمَّ عليك، ومن أخبرك بخبر غيرك،     |
| 1.0   | معلق بغير راوٍ    | من هوان الدنيا على الله أنه لا يُعصى إلا       |
| 1817  | عائشة وغيرها      | منع الله رسوله ﷺ بعمه أبي طالب وبني هاشم       |
| 00 +  | سعد بن أبي وقاص   | مه! كأن [فإن] ما بيننا لم يبلغ ديننا           |
| 137   | أبو الدرداء       | الموت. قيل: فإن لم يمت؟ قال: يُقلُّ الله ماله  |
| 11199 | جعفر الصادق       | مودة يوم صلة، ومودة شهر قرابة، ومودة سنة       |
| ٦٣٠٣  | ابن عباس          | نبئ هارون ساعتئذ نبئ موسى                      |
| 1701  | أسماء بنت أبي بكر | نحرنا فرساً على عهد رسول الله، فأكلناه، ونحن   |
| 1707  | أسماء بنت أبي بكر | نحرنا فرساً، فأكلناه، نحن وأهل بيت النبي ﷺ     |
| 1777  | ابن عباس          | نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ. نسعى، وننشط، ونلهو        |
| AVF I | عروة، مرسلاً      | نزل ﷺ مَرَّ الظهران عشاءً، فأمرهم فأوقدوا      |
| 1717  | عائشة             | نزلت هذه الآية: وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ. في رجل كان |
| 1049  | عائشة             | نصب له أحبار اليهود العداوة والبغضاء بغياً     |
| 478   | جابر بن عبد الله  | نعم العون على الدنيا اليسار من كلام داودالطللا |
| 171   | محمد بن المنكدر   | نعم العون على تقوى الله المال                  |
| ١٧٤٨  | شريك بن عبد الله  | نقله الحسن إلى المدينة. يعني جثمان علي.        |
| 273   | ابن عباس          | نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن سوءً            |
| 1194  | ابن عمر           | نهى النبي ﷺ أن يُرَوَّع المؤمن، ولا يؤخذ متاعه |
| ٧٨    | أنس               | هبط ثمانون رجلاً من [التنعيم]، صلاة الصبح      |
| 1440  | ابن عباس          | هذا أول نبي سأل الله الموت. يعني: يوسف.        |
| 1710  | عمر بن الخطاب     | هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنِّها،    |
| ۲۷۸   | عكرمة             | هل ترون على هذا من نعم الله تعالى شيئاً؟       |
| 1.9.  | عمر بن الخطاب     | هلا حيث لا يراك الناس؟! قاله عمر لرجل          |
|       |                   |                                                |

| 1444        | ابن عباس         | هو الذي أخبرهم بذلك، وأمسك الآخر يتسلى          |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1717        | علي بن أبي طالب  | هو الرجل عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد         |
| 795         | أكثم بن الجون    | هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود         |
| ١٢٨٠        | عمر لأبي موسى    | واحرص على الصلح، ما لم يتبين لك فصل             |
| 1117        | الشعبي           | وأخذ ركاب العالم توقيراً له فعله إبن عباس وعمر  |
| <b>YY</b> 0 | عاصم بن عمر      | وأرسل أهل مكة ليؤتوا بشيء من ببسد عاصم          |
| 1777        | سعد بن أبي وقاص  | واستثنى أنفس فأمر بقتلهم، وإن كانوا             |
| ٦٨٥         | كعب الأحبار      | والذي فلق البحر لبني إسرائيل إن في التوراة      |
| 1001        | ابن عباس للحسين  | والله إني أظنك ستقتل بين نسائك وبناتك، كما      |
| 1           | علي بن أبي طالب  | والله إني لأخوه، ووليه، ووارث علمه              |
| ٧٣١         | الحسن البصري     | والله ما أحد يُبسط له في الدنيا، فلم يخف أن     |
| Y 1 Y       | علي بن أبي طالب  | والله ما استقصى كريم قط                         |
| 174.        | المسور، ومروان   | وأمر علياً، فكتب ذلك. الصلح بينه وبين سهيل      |
| 1897        | ابن مسعود        | وأمية بن خلف، لم يُطرح في القليب                |
| 1877        | اختلط على المصنف | وإن أم حسان قالت لسعد بن معاذ: كذبت. أما        |
| 10.7        | بذلك. أبو هريرة  | وإنما تركه [الإسلام] خوف العار، كما اعترف هو    |
| 1847        | عائشة            | وأنه لما نزل عذرها قبَّلَ أبو بكر رأسها، فقالت: |
| 1899        | عمر بن الخطاب    | وبعده عمر بن الخطاب ﴿ بثلاثة أيام، فعُزَّ بهما  |
| 411         | ثابت البناني     | وجاء قيمُهُ في أرضه فقال: يا أبا حمزة! عطشت     |
| 111         | وهب بن منبه      | وجاهده بنفسك وأخيك، [وأنتما محتسبان             |
| ٦٨٠         | الزهري           | وَجَدَتْ قريشٌ حجراً في الجاهلية في مقام        |
| 3731        | عائشة            | وحين قدموا المدينة مرضت عائشة شهراً،            |
| 10.4        | عائشة            | وخرج أبو بكر ﷺ مهاجراً إلى أرض الحبشة،          |
| 1844        | عائشة            | وخرج رسول الله ﷺ فأنزل الله عذرها، فرجع         |
| 1407        | أم سلمة          | ورد أن ملكاً نزل على النبي ﷺ وهو في بيت أم      |
|             |                  | •                                               |

| ١٤٨٨    | ابن عباس             | ورماه الوليد بن المغيرة بالسحر، وتبعه قومه          |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1898    | كتب السيرة           | وعقبة بن أبي معيط لم يُطرح وإنما قُتلَ صبراً        |
| 10.7    | ابن عباس             | وقرأ ﷺ سورة النجم، فألقى الشيطان في أسماعهم         |
| ١٣٤٨    | الفضيل بن عياض       | وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مرَّ           |
| ١٧٨٣    | عائشة                | وكان الصديق ﷺ إذا مرَّ بأحدٍ من العبيد يُعذب        |
| 1 2 1 9 | عائشة                | وكان ذلك بعد ما نزلت آية الحجاب، فكانت              |
| ۱۷۸٤    | ابن مسعود            | وكان من جملة عذابهم، أنهم يلبسونهم أدراع            |
| 797     | طاوس                 | وكان يستعيذ من فقر منسي وغنى مطغي                   |
| 1814    | ابن عباس             | ولا يحلف أولوا الفضل منكم والسعة                    |
| ١٤٨٧    | ربيعة بن عباد الديلي | ولعزته ﷺ بمن ڈکروا، کان یطوف علی الناس              |
| 1884    | ابن عمر              | ولما أقبل بها الجيش، ورأوها معه، هلك فيها من        |
| 1017    | . الزبير بن العوام   | ولما بلغ ﷺ وادي نخلة؛ صُرِفَ إليه سبعةٌ من الجن     |
| 7 • 9   | محمد بن كعب          | ولَّمَا جاء أمَّ المؤمنين زينب بنت جحش عطاؤها       |
| 3 1 1 1 | ابن عباس             | ولما دخل ﷺ مكة في كتيبته الخضراء، وهو على           |
| 10.1    | أبو هريرة            | ولما رأت قريش عزته ﷺ بأصحابه وعزة أصحابه            |
| 1071    | أسماء بنت أبي بكر    | ولما فقدته قريش أرسلوا خلفه في كل جهة،              |
| ٧٧٤     | عاصم بن عمر          | ولما وضعوا بخبيب السلاح ـ وهو مصلوب ـ               |
| 1099    | سعد بن أبي وقاص      | ومُثِّلَ أيضاً بعبد الله بن جحش، ودُفنَ مع حمزة     |
| 1819    | عروة بن الزبير       | ومنهم من كان يحثو التراب على رأسه                   |
| 189.    | معلق من «الروض»      | ووطئ عقبة بن أبي معيط على رقبته الشريفة،            |
| 1501    | مقسم، مرسلاً         | وولي عمر وثاق الأسرى، فشد وثاق العباس،              |
| ٧٧٠     | سفينة مولى الرسول    | يا أبا الحارث! أنا سفينة مولى رسول الله ﷺ           |
| ٧٠١     | كعب الأحبار          | يا أمير المؤمنين! لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما |
| 419     | قیس بن عاصم          | يا بني! عليكم بالمال فإنه منبهة للكريم، ويُستغنى    |
| ٧٣٣     | أبو عمرو بن العلاء   | يا بني! كن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن         |
|         |                      |                                                     |

| •         | •         |
|-----------|-----------|
| 12811     | 1 11:1    |
| روالافادب | صلةالأرحا |
|           |           |

## ٩٦٧ فهرس الأحاديث الفعلية والآثار

|         |                    | ·                                                         |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 11.4    | بريدة              | يا رسول الله! ائذن لي أن أقبلَ رأسك ورجليك                |
| V 9 9   | مالك بن دينار      | يا معشر الظلمة! لا تجالسوا أهل الذكر (قدسي)               |
| 440     | عمر بن الخطاب      | يا معشر الفقراء! [القراء!] استبقوا الخيرات،               |
| ١.٧     |                    | يا موسى! لو دعوتني بالذي دعا به آدم فمن                   |
| 78      | علي بن أبي طالب    | يا هذا! نحن نسأل عمّا قلت، فإن كنت صادقاً                 |
| ۲۰٦     | سعيد بن جبير       | يثبت في البطن الشقاء والسعادة، وكل شيء هو                 |
| १९९     | ابن عباس           | يرضخ لهم؛ فإذا كان في المال تقصير اعتذر إليهم             |
| 997     | سهل بن سعد         | يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن                    |
| ٣.٧     | عبد الله بن الشخير | يقول العبد مالي، مالي؛ وإنما له من ماله ما أكل            |
| ٧٠٥     | الحسن البصري       | يمحو رزق هذا الميت، ويثبت رزق هذا المخلوق                 |
| 178.    | معلق               | يملك الناس بعد المهدي، ستة من أولاد الحسن،                |
| AAF     | ابن عباس           | ينزل الله في كل شهر رمضان إلى سماء الدنيا؛                |
| 1400    | ابن جريج           | يوسف وإخوته أتوا علماً، فرفعنا يوسف فوقهم                 |
| 1 8 7 8 | قتادة              | وَٱلْغَوْاْ فِيهِ: اجحدوا به، وأنكروه، وعادوه             |
| 1874    | ابن عباس           | وَٱلْغَوْاْ فِيهِ: بالمكاء، والتصفير، والتخليط في         |
| 1877    | ابن عباس           | وَٱلْغَوْاْ فِيهِ: عيبوه.                                 |
| 1187    | ابن عباس           | وَيَدْرَءُونَ بِآلْحَسَنَةِ آلسَّيِّئَةَ أي: الفحش والأذى |
| 1788    | عدة صحابة وتابعين  | لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ. قال له جبريل: اذكر همَّكَ      |
| 177.    | قتادة              | فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، زينت له نفسه.                 |
| 1719    | مجاهد بن جبر       | فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، شجعته على قتل أخيه.           |
| 1771    | مجاهد عن عدة صحابة | فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وفطلبه ليقتله، فراغ الغلام      |
| ١٣٢٨    | الحسن البصري       | ءَايَىٰتُ لِّلْسَّابِلِينَ: عبرة.                         |
|         |                    | • * *                                                     |

| ۲۸۳۱    | قتادة               | لَطِيثُ لِّمَا يَشَآءُ لطف بيوسف، وصنع له حين                       |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1777    | ابن عباس وابن مسعود | يَـُوَيْـلَتَـنَى أَعَجَزْتُ مكث يحمله في جراب على                  |
| 1771    | دعاه أبوه بعد ثماني | وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ نزلت في الوليد بن المغيرة ا             |
| ١٣٨٥    | مجاهد               | وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ كانوا أهل بادية وماشية،               |
| ۱۲۷۳    | وليد بن عقبة، بعثه  | يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ نزلت في ال |
| 17.7    | علي بن أبي طالب     | إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا الحكمان بهما يجمع الله، وبهما                |
| 17.0    | الحسن البصري        | إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا إِمَا يُبعث الحكمان ليصلحا،                  |
| ١٢٠٨    | مجاهد بن جبر        | إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا ليس بالرجل والمرأة، ولكنه                    |
| 17.7    | ابن عباس            | إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد                  |
| ۲۲۰۳    | ابن عباس            | إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا هما الحكمان يوفق الله بينهما،                |
| 17.7    | ابن عباس            | إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا هما الحكمان.                                 |
| 3 • 7 / | سعيد بن جبير        | إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يبعث حكماً من أهله، وحكماً                  |
| 1187    | ابن عباس            | وَلَوْلاً دَفْعُ آللَّهِ آلنَّاسَأي: بالرغبة، والرهبة،              |
| 1409    | قتادة               | وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ حتى ينتهي العلم إلى               |

الانحناء. وعلى كلِّ فالتحية به من شريعتهم. وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعد [سعيد] بن عبد العزيز:

الوفاة قال: يا أخوتاه! إني لم أنتصر من أحد ظلمني في الدنيا، وإني كنت أحب أن الوفاة قال: يا أخوتاه! إني لم أنتصر من أحد ظلمني في الدنيا، وإني كنت أحب أن أظهر الحسنة، وأخفي السيئة، فذاك دأبي [زادي] في الدنيا. يا أخوتاه! إني أشركت أبائي في أعمالهم، فأشركوني معهم في قبورهم، وأخذ عليهم الميثاق، فلم يفعلوا، حتى بعث الله \_ تعلل \_ موسى، فسأل عن قبره، فلم يجد أحداً [يعرفه أو يخبر به] يخبره، إلا امرأة، بنت ابن ليعقوب، فقالت: أدلك عليه على أن أشترط عليك. قال: ذلك لك. قالت: أصير شابة كلما كبرت؟ قال: ذلك لك. قالت: وأكون معك في [١٠٥/١/٨هـ] درجتك يوم القيامة؟ فكأنه امتنع. فأمر أن يُمضي لها ذلك ففعل. فدلته عليه، فأخرجه، فكانت كلما كانت بنت خمسين سنة، صارت مثل ابنة ثلاثين سنة، حتى عمرت ألف [ألفاً] وستمائة، أو أربعمائة، وحتى أدركها سليمان ابن داود [١٣٥/١/٨ب] عليهما الصلاة والسلام [فتزوجها]». (١) وأخرج ابن إسحاق، وابن أبي حاتم، عن عروة [بن الزبير] رضى الله \_ تعالى \_ عنهما [۱۲/۱/۸ج] قال:

السرائيل، أمر[ه] أن يحتمل معه عظام يوسف، وأن لا يخلفها [١/١/١٠] بأرض مصر، وأن يسير بها معه، حتى يضعها بالأرض المقدسة. فسأل موسى عن من يعرف موضع قبره، فما وجد [فلم يجد] إلا عجوزاً من بني إسرائيل، فقالت: يا نبي الله! إني أعرف مكانه، إن أنت أخرجتني معك، ولم تخلفني [٢٢٦/١/١٤] بأرض مصر، دللتك عليه. قال: أفعل. وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع القمر [الفجر] فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف، ففعل فخرجت به [له] العجوز حتى أرته إياه في ناحية من النيل في الماء، فاستخرج موسى صندوقا مرمر فاحتمله». (٢) ومنها:

<sup>(</sup>١) الأثر رقم (١٣٨٧): (؟) رواه ابن أبي حاتم (١٢٨٧٠) عن سعيد بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٢) الأثر رقم (١٣٨٨): كذا النص في الأصل، وفي باقي النسخ: «فاستخرجه موسى صندوقاً من مرمر». وذكره السيوطي في «الدر» (٤/ ٥٩٢)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وابن إسحاق عن عروة بن الزبير.

| رَفَحُ<br>جِد لازَجِي لاهِجَرَّييَ |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| www.moswarat.com                   | 9 🗸                                                        |
| أسنىالمطالب في                     | كشاف الأعلام غير المترجمين                                 |
| 1.4                                | إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم                  |
| 797                                | إبراهيم النخعي                                             |
| ١٧٨                                | إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر                              |
| 3 7 5                              | إبراهيم بن الأدهم                                          |
| 79                                 | إبراهيم بن الحاج علي الشهير بابن الطويلة: مقابل مخطوطة     |
| ۸٥٣                                | إبراهيم بن المهدي                                          |
| ٥٣٣                                | إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف.                       |
| ٨٤٥                                | إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي              |
| 7.5                                | إبراهيم بن محمد الشافعي                                    |
| <b>V</b> TV                        | إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك                          |
| 777                                | إبراهيم بن يزيد بن شريك، التيمي، أبو أسماء، الكوفي، العابد |
| ٨٤٥                                | إبراهيم: بن الوليد بن عبد الملك                            |
| £ £ A                              | إبراهيم؛ الواثق المتأخر، العباسي بن المتمسك [المستمسك]     |
| <b>YY 1</b>                        | ابن أبي الحقيق: زعيم يهود خيبر                             |
| ١٣٨                                | ابن أبي الحواري: أحمد                                      |
| 793                                | ابن أبي المنصور                                            |
| 493                                | ابن أبي النجم                                              |
| <b>TV 1</b>                        | ابن أبي بردة                                               |
| ١١٤                                | ابن أبي حاتم الرازي                                        |
| 401                                | ابن أبي حسن، أو حسين                                       |
| ٩.                                 | ابن أبي حسين                                               |
| ۸٥٠                                | ابن أبي دءواد ـ الداعي للبدعة                              |
| 97                                 | ابن أبي شيبة: أبو بكر صاحب «المصنف»                        |
| ۸V                                 | ابن أبي عاصم: الضحاك بن مخلد النبيل                        |
| 719                                | ابن أبي قحافة: أبو بكر الصديق                              |
| 371                                | ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة               |
| Y • •                              | ابن الأثير: الجزري المؤرخ المحدث اللغوي                    |

| كشاف الأعلام غير المترجمين | ۱۹۷۱<br>لة الأرحام والأقارب                 | صا      |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|
| ٧٨                         | الألبيري محمد بن خلف الأنصار                | <br>ابن |
| 898                        | الأنباري                                    | ابن     |
| Y7 £                       | التركماني صاحب «الجوهر النقي»               | ابن     |
| ١٤١                        | الجارود:                                    | ابن     |
| 97                         | الجعد: صاحب «المسند»                        | ابن     |
| ٧٨                         | الجوزي: أبو الفرج البغدادي                  | ابن     |
| 44                         | الحاج: ناسخ مخطوطة                          | ابن     |
| V & 1                      | الدغنة: سيد القارة من سادات العرب           | ابن     |
| ٧٧                         | السبكي تقي الدين                            | ابن     |
| 1 V E                      | السكن: صاحب المصنفات                        | ابن     |
| 4 7 8                      | السماك                                      | ابن     |
| 7 5 5                      | السني: صاحب «عمل اليوم والليلة»             | ابن     |
| Y 1 A                      | الشجري صاحب «الأمالي»                       | ابن     |
| <b>~ ~</b>                 | الطفيل صاحب رسالة «حي بن يقظان»             | ابن     |
| ٩                          | العز الباسطي                                | ابن     |
| ٧٥                         | القطان: أحدُّ علماء الجرح والتعديل المغاربة | ابن     |
| 90                         | القيم: شمس الدين أبو بكر ابن قيم الجوزية    | ابن     |
| ٥٨٠                        | المقري صاحب «تقبيل اليد»                    | ابن     |
| <b>**</b>                  | المنذر: النيسابوري المفسر صاحب «الإجماع»    | ابن     |
| 94                         | النجار البغدادي                             |         |
| ٤٠٣                        | النديم                                      | ابن     |
| 199                        | بسام الشاعر: صاحب كتاب «أخبار إسحاق النديم» | ابن     |
| ۰۳۰                        | بشر الدولابي                                | ابن     |
| 90                         | بشران، صاحب «الأمالي»                       | ابن     |
| ٧٨                         | تاویت                                       | ابن     |
| ٧٥                         | تو مر ت                                     | ابن     |
| 711                        | جريج: عبد الملك بن عبد العزيز المكي المفسر  | ابن     |

| 977 | المراكب الأمام المراكب المراكب |
|-----|--------------------------------|
|     | كشافالأعلامغيرالمترجمين        |

| بف | المطالم | أسنىا |
|----|---------|-------|
| پ  | •       | 0     |

| 97    | ابن حبان البستي صاحب «الصحيح»                          |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 19.   | ابن حبیب: مؤرخ                                         |
| ١٤    | ابن حجر العسقلاني                                      |
| V     | ابن حزم: الظاهري                                       |
| ٧٥    | ابن حمدين قاضي الجماعة، وأستاذ القاضي عياض             |
| ٤٨٩   | ابن خالویه                                             |
| 101   | ابن خزيمة: محمد بن إسحاق، صاحب« الصحيح»                |
| £ V 1 | ابن خلدون: عبد الرحمن القاضي: صاحب «التاريخ»           |
| 191   | ابن خلكان: مؤرخ                                        |
| 97    | ابن دقيق العيد                                         |
| ٣٨١   | ابن رجب: الحنبلي صاحب «لطائف المعارف»                  |
| ٧٢    | ابن رشد: الفيلسوف الأندلسي                             |
| ۸۰۱   | ابن رواحة: عبد الله: صحابي                             |
| 408   | ابن زنجویه:                                            |
| ۸۳۸   | ابن زياد: عبيد الله بن زياد المعروف بابن أبيه          |
| 711   | ابن زيد: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم، ضعيف |
| ٣٨١   | ابن سعد: محمد بن سعد صاحب «الطبقات»                    |
| 737   | ابن سلام: أبو عبيد القاسم بن سلام                      |
| ٤٧٦   | ابن سيد الناس صاحب «عيون الأثر»                        |
| ۸٧    | ابن سيرين: محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصوي        |
| ۱٧٤   | ابن شاهين المفسر صاحب الثقات                           |
| 797   | ابن شبرمة ـ ولعله عبد الله بن شبرمة القاضي الكوفي      |
| 004   | ابن طاهر                                               |
| ٧٥    | ابن طملوس                                              |
| ٨٥٦   | ابن طولون: والي مصر للمعتمد                            |
| ٥٥٣   | ابن ظاهر                                               |
| ٨٢    | ابن عباس: الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب   |

| ٩ | ٧ | ٣ |
|---|---|---|
|---|---|---|

| كشافالأعلام غيرالمترجمين | صلة الأرحام والأقارب                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ١٨٢                      | ابن عبد البر: أبو عمر الأندلسي صاحب «الاستيعاب» |
| ٦٣٥                      | ابن عبد السلام المالكي                          |
| V { Y                    | ابن عبد ياليل بن عبد كلال: من أشراف ثقيف        |
| ٨٤٦                      | ابن عجلان: محمد بن عجلان المدني                 |
| 90                       | ابن عدي صاحب «الكامل»                           |
| ٧٥                       | ابن عذاري                                       |
| VV                       | ابن عرفة المفسر                                 |
| ٤٩٠                      | ابن عم سعيد بن يزيد الأزدي                      |
| 97                       | ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب              |
| 770                      | ابن عمشليق                                      |
| ١٨٦                      | ابن عون: عبد الله بن عون البصري                 |
| ٤٤٨                      | ابن فضل الله صاحب «المسالك»                     |
| 171                      | ابن فورك:                                       |
| 1.0                      | ابن قتيبة                                       |
| Y • 0                    | ابن قدامة                                       |
| ٧٩                       | ابن قطلوبغا الحنفي                              |
| <b>****</b>              | ابن قمئة: كافر قُتل بعد أحد                     |
| ١٢٨                      | ابن كثير الإمام المفسر                          |
| ٤٨١                      | ابن لنكك: الشاعر                                |
| <b>YV</b> A              | ابن لهيعة: عبد الله المصري                      |
| 17                       | ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني صاحب «السنن»    |
| ٣٩                       | ابن ماكولا: الأمير صاحب «الإكمال»               |
| 17                       | ابن مالك (صاحب الألفية)                         |
| ٣١                       | ابن محمد: بدر الدين بن محمد                     |
| ٩.                       | ابن مر <b>د</b> ویه                             |
| **                       | ابن مسعو <b>د</b>                               |

ابن ملجم: عبد الرحمن بن ملجم المرادي الفاسق

| أسنى المطالب في | كشاف الأعلام غير المترجمين                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| ٤١٧             | ابن منده:                                                    |
| 711             | ابن منيع: صاحب «المسند»                                      |
| ٧٦٤             | ابن نباتة المصري                                             |
| 1 £ £           | ابن نمير: محمد بن عبد الله                                   |
| 444             | ابن نوح: الذي مات كافرا                                      |
| 177             | ابن هشام: راوي السيرة عن ابن إسحاق                           |
| ۳.,             | ابنة كسرى: التي تولت الملك                                   |
| 444             | أبو إبراهيم: آزر                                             |
| 440             | أبو إدام، سليمان بن زيد، المحاربي الأزدي الكوفي، ضعيف        |
| 401             | أبو إسحاق السبيعي                                            |
| ٨٢١             | أبو إسحاق السبيعي                                            |
| ٥٠٧             | أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي                               |
| 737             | أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي                               |
| ٤٧٠             | أبو الأسود الديلي                                            |
| ***             | أبو البجير: صحابي                                            |
| 4 • 8           | أبو البختري الطائي                                           |
| 17              | أبو الحسن البكري                                             |
| ١.              | أبو الحسن البكري الشافعي                                     |
| ٤٨٥             | أبو الحسن التوزي                                             |
| ۲٧              | أبو الحسن الجذامي المري                                      |
| ٤٠٤             | أبو الحسن الواسطي: صوفي حضر صلب الحلاج                       |
| 894             | أبو الحسن بن أبي العباس البيهقي                              |
| ۲٧              | أبو الحسن بن سكر                                             |
| ٤٠٠             | أبو الحسن بن معروف                                           |
| ٨٤              | أبو الدرداء                                                  |
| 777             | أبو الزناد، وقيل: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن ذكوان، القرشي، |
| ١٨٠             | أبو الشيخ: محمد بن حيان الأصبهاني صاحب كتاب «الثواب»         |

## صلةالأرحام والأقارب

| 749         | أبو الطفيل: صحابي صغير شهد تقسيم غنائم حنين                |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸         | أبو الطيب الطبري القاضي: إمام الشافعية                     |
| VAV         | أبو العاص بن الربيع: زوج زينب بنت النبي ﷺ                  |
| 4.4         | أبو العالية                                                |
| ٧٢٨         | أبو العالية: الرياحي: تابعي                                |
| A 0 9       | أبو العباس، ابن المُوفق: المُعتضد: العباسي: أمير المؤمنين: |
| ٤٩٤         | أبو العيناء [الضياء]                                       |
| ٧٩          | أبو الفتح الغزالي، أخو أبو حامد.                           |
| £ 0 Y       | أبو الفتح بن ألب أرسلان: ملك الترك                         |
| 49          | أبو الفِتْيَان الدَّمَسْتاني                               |
| <b>٧</b> ٦٦ | أبو الفرج: الأصبهاني صاحب «الأغاني»                        |
| ٧٦          | أبو الفضل ابن النحوي                                       |
| V           | أبو الهيثم بن التيهان: صحابي                               |
| 0 7 1       | أبو الهيثم: ضعيف                                           |
| V75         | أبو اليَسَر: صحابي، أسر العباس ببدر                        |
| ٩٨          | أبو أمامة                                                  |
| 109         | أبو أيوب الأنصاري                                          |
| 2 2 1       | أبو براء المشهور بملاعب الأسنة                             |
| Y • A       | أبو بردة بن قيس الأشعري، أخي أبي موسى: صحابي               |
| 150         | أبو برزة                                                   |
| ۲۰٤         | أبو برزة الأسلمي                                           |
| 77.         | أبو برزة الأسلمي صحابي                                     |
| 7.7         | أبو بصير: صحابي                                            |
| <b>rr</b> . | أبو بكر ابن لال: صاحب «مكارم الأخلاق»                      |
| 277         | أبو بكر الشافعي صاحب «الغيلانيات»                          |
| 770         | أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط                              |
| 177         | أبو بكر بن أبي مريم، وهو مختلط».                           |
|             |                                                            |

| أسنى المطالب في | كشافالأعلام غيرالمترجمين                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 798             | أبو بكر بن المقري صاحب «الرخصة في تقبيل اليد»          |
| V 1 Y           | أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام                |
| 777             | أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي. ضعيف   |
| ٥٣٨             | أبو بكر بن محمد بن حزم                                 |
| ۲۱              | أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن علي بن باعمرو، السيفي،  |
| 44.             | أبو بكر محمد بن عمر بن سلم                             |
| ۸٥١             | أبو بكر، محمد بن أبي الليث، من رؤوس الجهمية، والمعتزلة |
| ١٣٣             | أبو بكرالصديق                                          |
| 444             | أبو بكرة الثقفي: صحابي                                 |
| 711             | أبو بكرة: الثقفي مولى رُسُول الله صلى الله عليه وسلم   |
| 271             | أبو تراب: علي بن أبي طالب                              |
| ٣٠٥             | أبو تميلة يحيى بن واضح                                 |
| 197             | أَبُو تَوْبَةَ                                         |
| ٩٨              | أبو ثعلبة الخشني                                       |
| 800             | أبو ثمامة الثقفي                                       |
| 777             | أبو ثمامة الثقفي وثقه ابن حبان».                       |
| 7 8 •           | أبو جعفر الطحاوي                                       |
| 7.0             | أبو جعفر الفراء                                        |
| ٤١٤             | أبو جعفر بن أبي شيبة صاحب «العرش»                      |
| 777             | أبو جعفر عبد الله الهاشمي                              |
| 777             | أبو جعفر عبد الله بن مسوّر الهاشمي                     |
| ٧٩٣             | أبو جندل بن سهيل بن عمرو: صحابي ابن صحابي              |
| 891             | أبو جهل بن هشام                                        |
| 90              | أبو حاتم الرازي                                        |
| 273             | أبو حاتم المزنى                                        |
| ٣               | أبو حرب ابن أبي الأسود الديلي                          |
| 7 £ 9           | أبو خيثمة صاحب «العلم»                                 |

| فالأعلام غير المترجمين | عا <b>م والأق</b> ارب كشاء                    | صلةالأر-      |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 17.                    | ، مصعب بن یزید،                               | <br>أبو خيثمة |
| ٨٤                     | السجستاني                                     | أبو داود ا    |
| ٧٧٣                    | : سماك بن خرشة: صحابي                         | أبو دجانة     |
| ٩ ٤                    | -                                             | أبو ذر الغ    |
| ٤٤٥                    |                                               | أبو رافع      |
| ٧٨٧                    | بن [أبي] الحقيق اليهودي اللعين                | أبو رافع ب    |
| Alv                    | : أبو ثقيف: مشرك هالك                         | أبو رغال:     |
| ٧٧٦                    | لغفاري                                        | أبو رهم ا     |
| ٣٨٢                    | : صحابي                                       | أبو رومي      |
| 440                    |                                               | أبو ريحانة    |
| ۱۱٤                    | عبد الكريم الرازي                             | أبو زرعة:     |
| 7 8 1                  | البقال، وهو ضعيف                              | أبو سعد ا     |
| ገ <b>۳</b> ለ           | النقاش: صاحب «المعجم»                         | أبو سعد ا     |
| 9)                     | الخدري                                        | أبو سعيد      |
| 717                    | السمان                                        | أبو سعيد      |
| ٨٦٠                    | القرمطي والد أبي طاهر القرمطي                 | أبو سعيد      |
| 777                    | النقاش صاحب «فنون العجائب»                    | أبو سعيد      |
| £ 7 V                  | بن الحارث بن عبد المطلب                       | أبو سفيان     |
| 279                    | : ابن حرب الأموي: صحابي                       | أبو سفيان     |
| <b>\\</b> *            | المديني                                       | أبو سلمة      |
| 7 / 7                  | بن عبد الرحمن بن عوف                          | أبو سلمة      |
| 095                    |                                               | أبو شريك      |
| 317                    | ن حجر الكندي                                  | أبو شمر ب     |
| ۳۸۱                    | ، وهو باذان، أو باذام، وهو ضعيف يرسل.         | أبو صالح      |
| ٣٦٣                    | : بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم  |               |
| <b>٧</b> ٦٩            | القرمطي الذي استباح مكة يوم التروية سنة (٣١٧) | أبو طاهر ا    |
| ٠.٠٠                   |                                               | 11 9          |

أبو طاهر صاحب الجزء الحديثي

| أسنى المطالب في | ٩٧٨<br>كشافالأعلام غير المترجمين                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0 \ 0           | أبو طلحة بن سهل الأنصاري                                        |
| 233             | أبو طلحة: الأنصاري: صحابي                                       |
| 17.             | ً<br>أبو ظبيان                                                  |
| ٨١٦             | أبو عامر الأشعري: صحابي                                         |
| 177             | أبو عبد الرهن الحبلي                                            |
| ١٨١             | أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي صاحب «آداب الصحبة»                 |
| ۸٥٠             | أبو عبد الرحمن، عبد الله بن محمد الأزدي: قامع بدعة المعتزلة     |
| 184             | أبو عبد الله بن طلحة                                            |
| ٧٧              | أبو عبد الله محمد بن علي المازري الصقلي                         |
| ٨٨              | أبو عبيدة بن الجراح: صحابي أحد العشرة                           |
| ٦٧٨             | أبو عبيدة: بن عبد الله بن مسعود                                 |
| ٤٨٤             | أبو عثمان الحيري                                                |
| ١٨٠             | أبو عثمان عبد الله بن زيد الحمصي                                |
| 540             | أبو عقرب                                                        |
| 797 .           | أبو علي الجوزجاني. واسمه الحَسنُ بن علي. من كبار المشايخ.       |
| ٧٨              | أبو علي الصدفي: مؤرخ                                            |
| 377             | أبو علي الصوري صاحب «الفوائد المنتقاة»                          |
| ١٨٣             | أبو علي يحيى البرمكي                                            |
| ٥٠٧             | أبو عمر النوقاني                                                |
| ٥٠٧             | أبو عمرو البرقاني                                               |
|                 | أبو عمرو بن العلاء                                              |
| 199             | أبو فروة «كيسان» مولى عثمان بن عفان.                            |
| <b>V99</b>      | أبو قتادة: صحابي                                                |
| 404             | أبو قتيلة                                                       |
| 744             | أبو قلابة، عبد الله بن زيد بن عمرو، وقيل: اسمه عامر، الجَرْمِيّ |
| 108             | أبو كبشة الأنماري                                               |
| <b>7 v</b> o    | أبو كبشة الأنماري                                               |
|                 |                                                                 |

| 9 7 9 |  |
|-------|--|

| غيرالمترجمين | فالأعلام | كشاه |
|--------------|----------|------|
|              |          |      |

| £          | £           |
|------------|-------------|
| 128/1      | صلة الأرحام |
| روالافار ك | صلهالارحاء  |
| 4.0        | -           |

| •           |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ٧٨٥         | أبو لبابة بن المنذر: صحابي                    |
| 840         | أبو لهب: الهاشمي عم النبي ﷺ                   |
| ٤٨٤         | أبو مالك الأشعري                              |
| 711         | أبو مالك: أحد رجال تفسير ابن جرير             |
| ٥٦٧         | أبو مجلز                                      |
| ٤٨٦         | أبو محمد الجريري                              |
| ٧٦          | أبو محمد الرجراجي الأغماتي                    |
| 0 • 0       | أبو محمد عبد الله بن يحيى بن موسى السرخسي     |
| ۸٧٠         | أبو مدينة الدارمي                             |
| 9V          | أبو مسعود البدري                              |
| Y & V       | أبو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ                    |
| ٤٣٦         | أبو مسلم الخرساني                             |
| ٤١٩         | أبو مسلم الخولاني                             |
| ٦٧٠         | أبو معشرً، نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف |
| ٣٦٨         | أبو مهدي، سعيد بن سنان، وهو ضعيف، متروك       |
| 11.         | أبو موسى الأشعري                              |
| 90          | أبو موسى المديني                              |
| 1 & V       | أبو نصر القشيري النيسابوري                    |
| £ 9.A       | أبو نصر بن أبي ربيعة وزير عمرو بن الليث       |
| ٨٨          | أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية»              |
| <b>۲</b> ٩٦ | أبو نعيم بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي         |
| 177         | أبو هارون العبدي                              |
| ٨٩          | أَيو هُرَيْرَةَ: الدوسي                       |
| ٣٨٠         | أبو وائل شقيق بن سلمة                         |
| 101         | أبو واقد الليثي                               |
| 97          | أبو يعلى                                      |
| ٥٨١         | أبو يوسف: القاضي صاحب أبي حنيفة               |
|             | •                                             |

| أسنى المطالب في | ٩٨٠ كشافالأعلام غيرالمترجمين                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 9.7             | أبوالعلاء بن الشخير                                     |
| <b>*V1</b>      | أبوالججبر                                               |
| VVV             | أبي بن خلف: قتيل رسول الله                              |
| 140             | أبي بن كعب                                              |
| ٣٤              | أحمد الأزهري                                            |
| ۸١              | أحمد الرادكاني                                          |
| ۸٧٠             | أحمد بن أبي شيبة                                        |
| ٣.              | أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور                           |
| 1 8             | أحمد بن الفقيه الصالح محمد باجابر                       |
| ٧٦              | أحمد بن المنيّر الإسكندري                               |
| ٥٢٨             | أحمد بن بويه: معز الدولة الديلمي الوزير البغدادي الخبيث |
| ٨٩              | أحمد بن حنبل                                            |
| ٤٨٥             | أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح الحراني               |
| ۲٩              | أحمد بن عامر التنيسي                                    |
| 7               | أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية              |
| Y 9 V           | أحمد بن عبد العزيز الجوهري                              |
| ٥١٣             | أحمد بن محمد بن غالب الباهلي: كذاب                      |
| 107             | أحمد بن محمد بن مالك بن أنس                             |
| A £ 9           | أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: شهيد فتنة خلق القرآن       |
| ٧٩              | أحمد محمد عساف                                          |
| 77              | أحمد ناجي الجمالي سنةالتملك: ١٣١٣هـ                     |
| ٨٥٨             | أحمد؛ المعتمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد           |
| 441             | الأحنف بن قيس                                           |
| 790             | آدمُ: أخو أبو يزيد البسطامي                             |
| 144             | آدم: عليه السلام                                        |
| 777             | أرطاة بن المنذر                                         |
| ۲۰3             | أرميا: أحد أنبياء بني إسرائيل                           |

| أعلام غير المترجمين | ۹۸۱ کشافالا                | صلةالأرحاموالأقارب                  |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 8 1               | <br>يف                     | الأزدي: إمام الجرح والتعديل، الضع   |
| <b>£ £</b> V        |                            | أسامة بن زيد: صحابي                 |
| 9.٨                 |                            | أسامة بن شريك                       |
| ٤٦٠                 |                            | الأستاذ أبو إسحاق: الإسفراييني      |
| 40                  |                            | إسحاق الحسيني: متملك مخطوطة         |
| 411                 |                            | إسحاق بن راهويه                     |
| ***                 | بن العاص الأموي            | إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد       |
| 177                 |                            | إسحاق بن واصل من الهلكي             |
| 197                 | له، القرشي، التيمي،        | إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله  |
| ٨                   | <br>ية                     | سحاق يحيى: المشرف على الدار الأثر   |
| ١٨                  |                            | إسرافيل: عليه السلام                |
| 184                 |                            | أسعد الميهني                        |
| ٧٤٨                 |                            | أسعد بن زرارة: صحابي                |
| ٥٠٣                 |                            | أسماء بنت أبي بكر                   |
| ٤٠٧                 |                            | أسماء بنت عميس: صحابية              |
| 777                 |                            | أسماء بنت يزيد الأنصارية            |
| 11.                 |                            | أسماء بنت يزيد بن السكن             |
| 159                 |                            | إسماعيل ابن عُلية                   |
| ٨٥٩                 | <u>ض</u> د                 | إسماعيل القاضي: صاحب زمن المعته     |
| 4.0                 |                            | إسماعيل بن شيبة الطائفي وهو ضعيف    |
| 517                 |                            | إسماعيل بن عمرو البجلي              |
| 198                 | مرو ، أبو إبراهيم، المزني، | إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عد    |
| 798                 | ,                          | إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي |
| V • •               |                            | إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي |
|                     | • • •                      |                                     |

177

170

إسماعيل: عليه السلام

الأسود بن خلف

الإسماعيلي: أبو بكر صاحب «الصحيح»

| أسنى المطالب في | 917<br>كشافالأعلام غيرالمترجمين                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 779             | الأسود بن خلف                                       |
| ٤٥٨             | الأسود بن سفيان                                     |
| 317             | الأسود بن عبد يغوث الزهري                           |
| १४०             | الأسود بن هبار                                      |
| ٧٠٤             | أسيد بن حضير                                        |
| 707             | أشج عبد قيس                                         |
| 419             | الأشعث بن قيس                                       |
| ٤٦٠             | الأشعري: أبو الحسن الإمام المتكلم                   |
| ١٦٦             | أصرم بن حوشب الكندي وهو «متروك الحديث»              |
| ٤١١             | الأصمعي:                                            |
| 197             | الأعمش: سليمان بن مهران                             |
| ٦٦٨             | أفرائيم بن يوسف الصديق                              |
| A & 1           | الأفوه الأودي: شاعر جاهلي                           |
| .0 • 9          | الأقرع بن حابس التميمي                              |
| ٣٨٠             | أكثم بن الجون، أو: ابن أبي الجون الخزاعي            |
| ۸٧٨             | أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري: محقق المخطوطة   |
| ۸۲۳             | أكيدر النصراني، له ملك عظيم بدومة الجندل            |
| 1 8 V           | إلكيا الهراسي البغدادي                              |
| 791             | الألوسي: صاحب «روح المعاني»                         |
| ٥٦٦             | أم الضراب                                           |
| ٣٨٨             | أم الفضل بنت الحارث الهلالية: أم ابن عباس           |
| <b>٤</b> ٦٨     | أم القاسم بن محمد بن أبي بكر بنت (يزدجرد) ملك الفرس |
| ٤١٦             | أم أيمن: حاضنة الرسول: صحابية                       |
| ٤٧٤             | أم جعفر بن يحيى البرمكي                             |
| 9 8             | أم حبيبة: أم المؤمنين                               |
| V • 0           | أم حسان بن ثابت بنت عم سعد بن عبادة                 |
| 114             | أم ذرة المدنية                                      |

| •           | <u> </u>                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 797         | أم رومان: أم عائشة، وزوجة أبي بكر                      |
| 715         | أم زيد: صحابية من الأنصار                              |
| ٨٦٤         | أم زين العابدين بنت (يزدجرد) آخر ملوك الفرس            |
| ٨٦٤         | أم سالم بن عبد الله بن عمر بنت (يزدجرد) آخر ملوك الفرس |
| ۸٧          | أم سلمة: أم المؤمنين                                   |
| ۲.,         | أم سليم. صحابة جليلة أم أنس بن مالك                    |
| ٧٧٥         | أم عمارة المازنية: صحابية                              |
| ١٣٨         | أم كلثوم بنت النبي ﷺ: زوجة عثمان بن عفان               |
| Y 0 V       | أم كلثوم بنت عقبة: زوجة عبد الرحمن بن عوف              |
| 795         | أم مسطح: بنت خالة أبي بكر الصديق                       |
| <b>{V</b> } | أم موسى: أم محمد بن عبد الرحمن الهاشمي                 |
| ٥٨٣         | أم هانئ: بنت أبي طالب                                  |
| ۸١          | إمام الحرمين                                           |
| ٥٦٧         | امرأة من آل علي                                        |
| ٧ • ٩       | امرأة من الأنصار                                       |
| 773         | امرأة من قريش                                          |
| ٨٠٦         | امرأة من قريش: شاعرة                                   |
| ٩.          | أمي ـ وهو بن ربيعة المرادي                             |
| 17.         | أمي [بن ربيعة المرادي                                  |
| <b>£</b> 7V | أمية بن أبي الصلت                                      |
| ٧٣٨         | أمية بن خلف: قتيل بدر                                  |
| 0 V E       | أمية بن ربيعة                                          |
| 17          | أمير المؤمنين علي                                      |
| ٦٦٧         | أميمة: أم أبي هريرة، صحابية                            |
| ٩           | الأمين الغمري                                          |
| 199         | الأمين: أمير المؤمنين العباسي                          |
| ٦٥          | أنس بن مالك                                            |
|             |                                                        |

| أسنى المطالب في | ٩٨٤<br>كشافالأعلام غيرالمترجمين        |
|-----------------|----------------------------------------|
| ۳۷۲             | أنيسة أم سعد [سعيد] بنت عمرو الجمحية   |
| Y £ 9           | الأوزاعي                               |
| YA              | أيوب _ عليه السلام _                   |
| 717             | أيوب التَّكُثُلُا                      |
| Yov             | أيوب بن بشير الأنصاري                  |
| ٦٢٤             | أيوب بن سليمان الصنعاني: مجهول الحال   |
| ٨٨              | البخاري: محمد بن إسماعيل صاحب «الصحيح» |
| ٤٠٢             | بخت نصر: ملك آشوري استباح بيت المقدس   |
| ٨٠٥             | بديل بن ورقاء                          |
| 707             | البراء بن عازب: صحابي                  |
| 101             | بريدة<br>بريدة                         |
| ° <b>V V</b>    | بريرة: مولاة عائشة                     |
| 91              | البزار: صاحب «المسند»                  |
| ٧٧              | البسيلي                                |
| ١٦٣             | بشر بن البراء                          |
| V 9 9           | بشر بن البراء: صحابي                   |
| 171             | بشر بن الحارث ، الحافي الزاهد.         |
| ۸٠١             | بشر بن سعد: صحابي                      |
| 1.0             | بشر بن عبد الله بن أبي بكرة            |
| Nor             | بشری أو بشراي ـ يعني ـ بشارة           |
| 1.0             | بشير بن عبيد الله                      |
| 1.0             | بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة          |
| ٤٨٠             | بعض أصحاب النبي ﷺ،                     |
| 097             | بعض أصحاب عبيد الله بن زحر             |
| १८४             | بعض بنات الحارث بن عامر                |
| 451             | البغوي                                 |
| 771             | بقي بن مخلد صاحب «الحوض والكوثر»       |

| ،الأعلام غير المترجمين | ۹۸۰ کشاف                   | صلة الأرحام والأقارب         |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 011                    |                            | بكر بن الفرات                |
| 711                    |                            | بكر بن سهل الدمياطي          |
| VVA                    |                            | بكير بن عبيد الله بن الأشج   |
| १०२                    |                            | بلال بن سعد                  |
| Y • V                  |                            | بلالٌ: بن رباح، صحابي        |
| 375                    | السلام                     | بنت شعیب: زوجة موسی علیه     |
| ٨٤٣                    | .: أم عمر بن عبد العزيز    | بنت عاصم بن عمر بن الخطاب    |
| ٨٠٢                    |                            | بنت عمه حمزة: واسمها عمارة   |
| 707                    | سف                         | بنیامین: بن یعقوب، وشقیق یو  |
| 790                    | بري                        | بهز بن حكيم: بن معاوية القشي |
| ١٣                     | رة بزوائد المسانيد العشرة» | البوصيري صاحب «إتحاف المهر   |
| 00 +                   | ن يحيى المصري، الشافعي     | البويطي: أبو يعقوب، يوسف بـ  |
| ٩٨                     |                            | البيهقي صاحب «السنن»         |
| 44                     |                            | تاج الدين القرْطُبي          |
| AV                     | ر الأصول في أحاديث الرسول» | الترمذي الحكيم، صاحب «نواد   |
| 11                     | ب «السنن»                  | الترمذي: محمد بن عيسي صاح    |
| 177                    |                            | تمام الرازي صاحب «الفوائد»   |
| 779                    | مالك                       | ثابت البناني : صاحب أنس بن   |
| 091                    |                            | ثابت بن عجلان                |
| 440                    |                            | ثابت بن قيس: صحابي           |
| ١٦٩                    |                            | الثعالبي صاحب «التفسير»      |
| 199                    | اء النحو العربي            | ثعلب: أحمد بن يحيى: أحد علما |
| 177                    | •                          | ثعلبة بن أبي حاطب            |
| 1 V E                  |                            | ثعلبة بن حاطب                |
| 170                    |                            | ثوبان                        |
| 777                    |                            | جابر الراسبي                 |
| ١٨٢                    |                            | جابر بن سمرة                 |

| ዓ ለ ٦ | كشافالأعلام غيرا لمترجمين  |
|-------|----------------------------|
|       | كشاف الأعلام غير المنزجمين |

|     | بالمطالب | - 1 |
|-----|----------|-----|
| (3) | بالمطالب | است |
| ٠,  | •        |     |

| 9 8                 | جابر بن عبد الله                          |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>ለ</b> ፖለ         | جارية بن قدامة                            |
| ٣٣٢                 | جبريل: عليه السلام                        |
| ١١٦                 | جبیر بن مطعم                              |
| ٣.٦                 | جبیر بن نفیر                              |
| 178                 | جدُّ بن قيس زعيم من زعماء المنافقين       |
| 797                 | الجرجاني صاحب «تاريخ جرجان»               |
| 719                 | جرير بن عبد الله البجلي                   |
| १०५                 | الجصاص صاحب «أحكام القرآن»                |
| ለ٣٦                 | جعدة بنت الأشعث: زوجة الحسنبن علي         |
| £ 7 V               | جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب |
| 707                 | جعفر بن سعيد القرشي                       |
| 170                 | جعفر بن سليمان البرمكي المدني             |
| ١٢٨                 | جعفر بن سليمان الضبعي                     |
| 107                 | جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (الصادق)    |
| <b>£ V £</b>        | جعفر بن يحيى البرمكي                      |
| <b>ም</b> ጊ <b>ም</b> | جعفر: بن أبي طالب                         |
| ٧٨                  | جمال الدين القاسمي                        |
| 177                 | جميع بن أيوب، وهو متروك،                  |
| ٧٥٦                 | جندب بن عبد الله                          |
| 740                 | جواب التيمي                               |
| ٨٦٦                 | جوهر: الصقلي القائد.                      |
| Y•V                 | الْجَوْهَرِيّ: صاحب «الصحاح»              |
| 401                 | جويرية: أم المؤمنين                       |
| <b>v</b> 9          | حاجي خليفة: صاحب «كشف الظنون»             |
| ٧٧٦                 | الحارث بن الصمة: صحابي                    |
| ٧٧١                 | الحارث بن أوس: أحد قتلة كعب بن الأشرف     |
|                     |                                           |

| كشاف الأعلام غير المترجمين | ٩٨٧<br>صلة الأرحام والأقارب             |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 7 • 8                      | الحارث بن سويد                          |
| 1 P Y                      | الحارث بن ضرار الخزاعي                  |
| 279                        | الحارث بن عامر                          |
| 377                        | الحارث بن عمير                          |
| AYY                        | الحارث بن كلدة: طبيب العرب              |
| 10 X                       | الحارث بن مسكين، من أصحاب مالك          |
| 791                        | الحارث بن نوفل                          |
| <b>\V•</b>                 | الحارث: بن أبي أسامة صاحب «المسند»      |
| 779                        | حارثة بن النعمان                        |
| 7.8.1                      | حارثة بن وهب الخزاعي                    |
| ۸ • ٤                      | حاطب بن أبي بلتعة: صحابي                |
| ٨٩                         | الحاكم أبو عبد الله النيسابوري          |
| ٤٠٣                        | حامد بن العباس: وزير المقتدر            |
| <b>VV</b> Y                | الحباب بن المنذر                        |
| ٦١٣                        | حبان السلمي                             |
| ٦٧٣                        | حبان بن أبي جبلة: تابعي                 |
| ۲1.                        | حبيب _ كاتب مالك                        |
| ٤١٤                        | حبيب بن الضحاك الجمحي، أو الجهني        |
| १९७                        | حبيب بن مسلمة الفهري                    |
| V                          | حبيب مولى عروة بن الزبير                |
| 478                        | حجاج بن أرطأة: مدلس ضعيف                |
| 140                        | حجاج بن قمري، شيخ من أهل مصر: ثقة مأمون |
| £ 0 V                      | الحجاج: بن يوسف الثقفي                  |
| 411                        | حجير بن بيان: مختلف صاحب صحبته          |
| 11.                        | حذيفة بن اليمان                         |
| 7 8 7                      | الحر بن قيس                             |
| ٣٣.                        | الحربي: إسحاق بن إبراهيم صاحب «الغريب»  |

| أسنى المطالب في | ٩٨٨<br>كشافالأعلام غيرالمترجمين                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| A££             | الحريري: أحد المؤرخين                                    |
| 704             | حسام بن المصك، وهو: ضعيف                                 |
| V • Y           | حسان بن ثابت: صحابي                                      |
| 3.7             | حسان بن عطية                                             |
| ۸V              | الحسن البصري                                             |
| <b>۳</b> ٦٨     | الحسن الديلمي                                            |
| 79              | حسن بنالمالكي الطبلاوي                                   |
| <b>۲</b> ٦٨     | الحسن بن الحسن                                           |
| १११             | الحسن بن خالد أبو الجنيد                                 |
| ۰۳۰             | الحسن بن سفيان                                           |
| 417             | الحسن بن سفيان: الشيباني، النسائي، البالوزي، له «المسند» |
| ۲۹              | حسن بن علي السليمي                                       |
| 710             | الحسن بن عمارة                                           |
| 150             | الحسين المروزي                                           |
| ٣١              | حسين بن حسين العدساني                                    |
| ٣١١             | الحسين بن داود المعروف بـ (سنيد) وهو ضعيف مع إمامته      |
| 3 9 7           | الحسين بن سيار الحراني، وهو متروك                        |
| <b>٧</b> ٦٩     | حسين بن عبد الله بن عبيد الله: وثقه أبو حاتم وغيره       |
| 79.             | الحسين بن علي بن أبي طالب                                |
| ٧٢٠             | حفصة بنت عمر: أم المؤمنين                                |
| 377             | الحكم بن سنان                                            |
| 444             | الحكم بن عبد الله أبو مطيع، وهو متروك».                  |
| 101             | حكيم بن جبير، وهو متروك                                  |
| Y 0 V           | حکیم بن حزام                                             |
| ٨٠٥             | حكيم بن حزام: صحابي                                      |
| 777             | حكيم بن قيس بن عاصم: مختلف في صحبته                      |
| 140             | حكيم: بن معاوية القشيري والد بهز                         |

| 9 1 9 | صلةالأرحام والأقارب |
|-------|---------------------|
|       | 1                   |

|               | •       |           |
|---------------|---------|-----------|
| غيرالمترجمين  |         | 1 .       |
| 32 11 LC      | ALC VI. | a 1 .:: \ |
| ا حاراهار .من |         |           |
| ·             | l       |           |

|              | ·                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 277          | حليمة: السعدية مرضعته على السعدية عرضعته           |
| 377          | حماد بن زید                                        |
| ለ <b>٤</b> ٦ | حماد: بن أبي حنيفة                                 |
| ٤٧٩          | حمدون القصار                                       |
| ٨            | حمزة إبراهيم النادي: مقابل نسخة (هـ)               |
| ०७१          | حمزة بن عبد الله ابن أبي سمي                       |
| 719          | حمزة بن عبد المطلب                                 |
| 373          | حمزة بن عبد المطلب: أسد الله وأسد رسوله            |
| 071          | حمزة بن عبيد                                       |
| 719          | حمنة [بنت جحش]                                     |
| ٧١٣          | حمنة بنت جحش: صحابية                               |
| 44           | الحُمَيْدي: صاحب «المسند»                          |
| 0 & 1        | حنظلة بن حذيم                                      |
| ٧٧٣          | حنظلةُ: بن أبي عامر: غسيل الملائكة                 |
| 791          | حواء: عليها السلام                                 |
| ٧٧١          | حويطب بن عبد العزى                                 |
| 071          | حيوة بن شريح                                       |
| ٧٨٢          | حيي بن أخطب: يهودي لعين                            |
| 1 V T        | خالد بن أبي مالك                                   |
| 717          | خالد بن أسلم ـ مولى ابن عمر                        |
| 491          | خالد بن الوليد: صحابي                              |
| 777          | خالد بن زيد العمري وهو كذاب                        |
| ٧٧٣          | خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة |
| 90           | خالد بن عبد الرحمن المخزومي                        |
| 110          | خالد بن عبد الله المدلجي                           |
| 197          | خالد بن عقبة بن أبي معيط الأموي: من مسلمة الفتح    |
| <b>*1v</b>   | خالد بن معدان                                      |
|              |                                                    |

| أسنى المطالب في | ۹۹۰<br>كشافالأعلام غيرالمترجمين                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 737             | خالد بن معدان: تابعي كبير                          |
| 491             | خالد بن يزيد بن جارية                              |
| ٨               | خالد صالح أبو السعود: مقابل نسخة (د).              |
| 097             | خباب: بن الأرت: صحابي                              |
| P 73            | خبيب بن عدي: صحابي                                 |
| ۹٥              | الخرائطي:                                          |
| 711             | خصيف: ابن عبد الرحمن: صدوق، سيء الحفظ، خلط بأخرة   |
| AVY             | خضر بن عامر؛ الكنيسي، الشافعي: ناسخ المخطوطة       |
| ١٨              | الخضر: صاحب موسى عليهما السلام وقصته في سورة الكهف |
| 7.7             | الْخَطَّابِيُّ: صاحب «معالم السنن»                 |
| ٨٦              | الخطيب البغدادي: أبو بكر                           |
| 171             | خلاد بن عيسى؛ جهله العقيلي، ووثقه ابن معين».       |
| 40              | خلاف محمود عبد السميع: محقق مطبوعة (ب)             |
| 197             | خلف بن خالد البصري، وهو ضعيف                       |
| 114             | الخليل بن أحمد الفراهيدي                           |
| 170             | خولة بن حكيم.                                      |
| 781             | خولة بنت قيس                                       |
| 719             | خولة بنت قيس زوجة حمزة بن عبد المطلب               |
| ١٤              | خير الدين، أبو البركات، نعمان بن محمود الآلوسي     |
| 115             | خيرة مولاة أم سلمة: أم الحسن البصري                |
| <b>12</b>       | الخيزران، مستولدة المهدي                           |
| ٧٣              | د. بدوي                                            |
| ۲.,             | الداراوردي المالكي                                 |
| 97              | الدارقطني صاحب «السنن»                             |
| 4.4             | الدارمي: صاحب «السنن»                              |
| 113             | داود العَلَيْنَالُا                                |
| 177             | داود الأعمى وهو كذاب                               |

| افالأعلام غير المترجمين | کشا |
|-------------------------|-----|
| 754                     |     |

## صلة الأرحام والأقارب

| ن الحصين                                              | داود بـ        |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| ن الزبرقان، وهو متروك                                 | داود به        |
| ن الحجبر: متروك.                                      | داود بر        |
| بن خليفة الكلبي: صحابي                                | دحية:          |
| أبو السمح: صدوق                                       | دراج أ         |
| ت أبي لهب                                             | درة بنہ        |
| الشاعر                                                |                |
| بن الحارث من بني محارب الغطفاني                       | دعثور          |
| ، الأصبهاني في «مُعجم شيوخه»                          | الدقاق         |
| ر الغامدي محقق كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة        | الدكتو         |
| لمي: أحد علماء السيرة                                 | الدمياه        |
| بي صاحب «الذرية الطاهرة»                              | الدولا         |
| ي: أبو منصور، صاحب «مسند الفردوس»                     | الديلم         |
| پي                                                    | الدينور        |
| :                                                     | الذهبي         |
| بِل: الذي أخرج يوسفِ من البئر                         | ذو الحب        |
| نين: الرجل الصالح قصته في القرآن                      | ذو القر        |
| ن المصري                                              | ذو النو        |
| نت إسماعيل الدمشقية، زوجة أحمد بن أبيي الحواري        | رابعة ب        |
| : اسم أم يوسف وبنيامين                                | راحيل          |
| ن سعد                                                 | راشد ب         |
| ي بن المقتدر: محمد بن المقتدر: العباسي: أمير المؤمنين | الراضي         |
| واسمها المشهور عنداالناس زليخا                        | راعيل،         |
| ن خديج: صحابي                                         | رافع بر        |
| بن حراش]                                              | رب <i>عي</i> [ |
| بن أنس                                                | الربيع ب       |
| ين زياد الحارثي 💮                                     | الربيع ب       |
|                                                       |                |

| أسنى المطالب في | ۹۹۲<br>كشافالأعلام غيرالمترجمين           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ٣٨              | الرَّبيع بن سليمان: صاحب الشَّافِعي       |
| ٤٩٠             | الربيع بن ضبع الفزاري                     |
| <b>٧٣٦</b>      | ربيعة بن عباد الديلي                      |
| Y1.             | ربيعة: أحد رجال الموطأ                    |
| <b>13</b>       | رجاء بن حَيَوَةً: تابعي كبير              |
| 449             | رجل من الأنصار                            |
| ١٧٠             | رجل من بلي: قبيلة حجازية                  |
| ٣٠١             | رجل من بني حية                            |
| 111             | رجل من بني سليم                           |
| 890             | رجل من بني عامر                           |
| ٧٧٨             | رجل من بني مازن                           |
| 451             | رجل من خثعم                               |
| ٥٨٢             | رزين الرماني وهو ثقة                      |
| 337             | رشدين بن سعد والجمهور على تضعيفه          |
| 188             | الرشيد: هارون أمير المؤمنين               |
| 49              | رفيق الحريري: رئيس وزراء لبناني أسبق      |
| <b>٧</b> ٣٩     | رقية بنت النبي ﷺ: زوجة عثمان بن عفان      |
| ۲٩.             | ركب المصري: لم أعرفه.                     |
| 7.0             | رميح بن هلال الطائي، قال أبو حاتم : مجهول |
| 77 <b>Y</b>     | روبيل: بن يعقوب، وأخو يوسف                |
| ۸٧١             | الروياني: صاحب مصنفات                     |
| ٧٨٦             | ريحانة: القرظية سرية النبي ﷺ              |
| ***             | زائدة ابن أبي الرقاد: (منكر الحديث)       |
| 447             | زاجر بن الصلت                             |
| <b>V9V</b>      | زاهر الأسلمي                              |
| س پس            | ال ۱۰ م ۰                                 |

الزبير بن بكار: مؤرخ

الزبير بن سليمان القرشي

4.4

| كشافالأعلامغيرالمترجمين | صلة الأرحام والأقارب                        |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Y Y V</b>            | الزبير: بن العوام، حواري الرسول عليه السلام |
| 717                     | زر بن حبیش                                  |
| 747                     | الزرقاني                                    |
| <b>FV3</b>              | الزرقاني صاحب «شرح «الموطأ»                 |
| ٧o                      | الزركش <i>ي</i> :                           |
| 171                     | زفر بن سليمان، مختلف فيه                    |
| <b>Y V Y</b>            | زكريا عليه السلام                           |
| 49                      | زكي الدِّين البِرْزالي                      |
| <b>V</b> 9              | زكي مبارك                                   |
| ٦٦٨                     | زليخًا: التي راودت يوسف                     |
| ۲                       | الزمخشري: المعتزلي صاحب «الكشاف»            |
| 797                     | زمعة بن صالح ضعفه الجمهور                   |
| ٨٥٨                     | الزنجي اللعين الثائر على الخلفاء            |
| ١٦٠                     | زهیر                                        |
| <b>V</b> 1              | زهير ڟاظا                                   |
| 444                     | زهير: بن أبي سلمي الشاعر                    |
| ٧٨٧                     | زوج زينب بنت النبي ﷺ                        |
| <b>\ \ \ \</b>          | زياد النميري                                |
| 011                     | زياد بن أبي حبيب                            |
| १२९                     | زياد بن أمية                                |
| 09.                     | زياد بن ثوبان، ولقبه (بضعة)، مجهول الحال    |
| £ <b>y</b> 9            | زياد بن علاقة                               |
| 373                     | زيد [ليزيد] بن عبد الملك                    |
| 144                     | زيد بن أرقم                                 |
| 717                     | زید بن أسلم _ مولی ابن عمر                  |
| 844                     | زيد بن الدَئِنَّة: صحابي                    |
| 170                     | زید بن ثابت                                 |

| أسنىالمطالبفي | كشافالأعلامغيرالمترجمين                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٧٥           | زيد بن حارثة: صحابي                                             |
| 777           | زيد بن خالد الجهني                                              |
| £ £ 9         | زيد بن علي بن الحسين: العلوي الهاشمي                            |
| 494           | زید بن عمرو بن نفیل                                             |
| ٤٤٠           | زيد مولى رسول الله ﷺ: له قصة مع بغال                            |
| 7.1           | الزيلعي صاحب «نصب الراية»                                       |
| <b>V9</b> A   | زينبُ اليهوديةِ: سمَّتْ النبيُّ ﷺ في ذراع عنز أهدتها إليه مشوية |
| 884           | زينب امرأة عبد الله بن مسعود                                    |
| 702           | زينب بنت جحش: أم المؤمنين                                       |
| 110           | زينب بنت جحش: أمَّ المؤمنين                                     |
| ۲۸۲           | السائب بن مهجان من أهل إيلياء                                   |
| 173           | سارة: أم إسحاق عليه السلام                                      |
| 740           | سالم بن أبي الجعد                                               |
| 1.0           | سالم بن قتيبة                                                   |
| ٦٨٦           | السامري: الخبيث صانع وعابد العجل                                |
| ١٨١           | سبط ابن العجمي صاحب «الكشف الحثيث»                              |
| ١٧٤           | السخاوي: الإمام                                                 |
| 414           | السدي: الكبير                                                   |
| 10            | سراقة بن مالك بن جعشم                                           |
| ٧٥٠           | سراقة بن مالك: صحابي                                            |
| 193           | سري السقطي                                                      |
| ٧٨٦           | سعد بن إبراهيم                                                  |
| ١٧٦           | سعد بن أبي وقاص: صحابي أحد العشرة                               |
| ٧٧٧           | سعد بن الربيع                                                   |
| ٥٣٣           | -<br>سعد بن الربيع: صحابي                                       |
| 1 8 9         | سعد بن جنادة                                                    |
| X17           | سعد بن زيد؛ وهو: الأنصاري، الأشهلي: صحابي                       |

| 990 | سلةالأرحام والأقارب |   |
|-----|---------------------|---|
|     | سلهالارحام والأقارب | ت |

| كشافالأعلامغيرالمترجمين |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| ·                                             | •              |
|-----------------------------------------------|----------------|
| سعد بن عبادة: صحابي                           | 777            |
| سعد بن عبد الرحمن بن عوف                      | ٥٣٣            |
| سعد بن عمارة                                  | 109            |
| سعد بن محمد الوراق، وهو متروك».               | 170            |
| سعد بن مسعود: تابعي                           | 777            |
| سعد بن معاذ: صحابي                            | OAY            |
| سعيد [ابن] الحاجب: ذابح المستعين              | 70X            |
| سعيد بن إسماعيل أبو عثمان الواعظ              | ٤٩٨            |
| سعيد بن العاص                                 | ۳۸٦            |
| سعيد بن جبير: المفسر                          | 717            |
| سعيد بن جعفر الثقفي                           | 17.            |
| سعيد بن زيد: صحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة | 44.            |
| سعيد بن عبد العزيز                            | <b>* * * V</b> |
| سعيد بن عمرو بن العاص                         | <b>۳</b> ٨٦    |
| سعید بن منصور                                 | 717            |
| سعيد بن يزيد الأزدي                           | ٤٩٠            |
| سعید بن یسار                                  | ٤٧٨            |
| سعيد سلطاني الحبشي الأحمد أبادي الحنفي        | 10             |
| سفيان الثوري                                  | 177            |
| سفيان بن خالد الهذلي: مشرك                    | ٧٨٠            |
| سفيان بن سعيد الأسلمي، وهو متروك              | 191            |
| سفيان بن عيينة                                | ٩.             |
| سفینة مولی رسول الله ﷺ                        | ٤٣٦            |
| سکین بن أبي سراج                              | 7 & 8          |
| السلطان سليمان خان                            | ١١             |
| السلطان سنجر بن ملكشاه                        | 184            |
| سلمان الفارسي: صحابي جليل                     | ٨٨             |
| <del>"</del> "                                |                |

| أسنى المطالب في | ۹۹۶<br>كشافالأعلام غيرالمترجمين                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| ٥٠٣             | سلمان بن عامر                                         |
| 711             | سلمة بن الأكوع: صحابي                                 |
| ٤١٤             | سلمة بن حامد                                          |
| ٤٣٠             | سلمة بن هشام أخو أبي جهل: صحابي                       |
| ۸٧١             | سليط: مصحف من سويبط بن حرملة: مولى أبي بكر            |
| 148             | سليم بن عيد الهلالي                                   |
| 197             | سليم بن مسلم المكي، وهو متروك                         |
| £ £ A           | سليمان المكتفي [المستكفي] بالله بن الحاكم             |
| 90              | سليمان بن أبي كريمة                                   |
| 90              | سليمان بن أحمد الواسطي                                |
| ٤١١             | سليمان بن داود الطلا                                  |
| 7 8 0           | سليمان بن صرد                                         |
| <b>٧٧٣</b>      | سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة            |
| **              | سليمان بن عبد الملك                                   |
| 110             | سليمان بن عبد الملك                                   |
| 799             | سليمان بن عبد الملك: الأموي أمير المؤمنين             |
| 4.1             | سليمان بن عبدة المديني، ولم أجد له ترجمة              |
| 411             | سليمان بن مسلم الخشاب وهو ضعيف جداً»                  |
| 397             | سلیمان بن موسی                                        |
| ٧٨١             | سليمان بن موسى الدمشقي                                |
| 71.             | سليمان بن يسار                                        |
| ٧١٢             | سلیمان بن یسار: تابعی کبیر                            |
| 101             | سمرة بن جندب                                          |
| ٧٣٥             | سمية: بنت خياط: أم عمار بن ياسر: أول شهيدة في الإسلام |
| ۸۰۲             | السندي: مرتب «مسند الشافعي»                           |
| ۸۱۳             | سهل بن الحنظلية: صحابي                                |
| V3.             | <u>.</u>                                              |

سهل بن حنيف: صحابي

|                                                       | ···-  |
|-------------------------------------------------------|-------|
| سهل بن سعد الساعدي                                    | ٨٥    |
| سهل بن عبد الله التستري                               | ٤٨٧   |
| سهل بن عمار العتكي                                    | 175   |
| سهيل بن عمرو: صحابي                                   | V91   |
| السهيلي صاحب «الروض الأنف»                            | ٧٣٧   |
| سواد بن عمرو الأنصاري                                 | 710   |
| سَوَّار بن عبد الله بن قدامة، العنبري، البصري، القاضي | 774   |
| سودة بنت زمعة: أم المؤمنين                            | ٦٠٧   |
| سويبط بن حرملة: مولى أبي بكر الظاهر أنه صحابي         | ۸۷۱   |
| سويد بن عامر الأنصاري                                 | 449   |
| سوید بن عمرو                                          | 449   |
| سويد بن غفلة                                          | 113   |
| سيار                                                  | ٤١٠   |
| سيار أبو الحكم العنزي، الواسطى، لم يدرك ابن مسعود     | 137   |
| سيرين: أخت مارية سرية رسول الله عَلَيْة               | ٤١٧   |
| السيوطي: جلال الدين                                   | 180   |
| شبیب بن شیبة                                          | 8 9 V |
| شبيب من عروة                                          | 710   |
| شداد بن الهاد                                         | 01.   |
| شرحبيل بن سعد، وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور الأئمة      | ٣٧.   |
| شريك بن عبد الله النخعي                               | ٨٣٥   |
| الشعبي: عامر بن شرحيل.                                | 79.   |
| الشعراني                                              | ٧٨    |
| شعیب بن سلیمان                                        | . 3 7 |
| الشمس ابن أبي الحمائل                                 | ٩     |
| الشمس ابن عبد القادر الفرضي                           | ١.    |
| الشمس البدوي                                          | ١.    |
| <del>-</del>                                          |       |

| أسنى المطالب في | ۱۹۹۸ كشافالأعلام غيرالمترجمين                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| ١.              | الشمس الدلجي                                          |
| ٩               | الشمس السمهودي                                        |
| ٩               | الشمس الشهدي                                          |
| 1.              | الشمس الطهراي                                         |
| 1.              | الشمس العبادي                                         |
| 1.              | الشمس اللقاني الضيروطي                                |
| 775             | شمعون: بن يعقوب، وأخو يوسف                            |
| ١.              | الشهاب ابن الصائغ رئيس الأطباء                        |
| ١.              | الشهاب ابن الطحان                                     |
| ١.              | الشهاب ابن النجار الحنبلي                             |
| ١.              | الشهاب ابن عبد الحق السنباطي                          |
| ١.              | الشهاب البلقيني                                       |
| 177             | شهاب الدين السهر وردى                                 |
| ١.              | الشهاب الركسي                                         |
| ٩               | الشهاب الرملي الشافعي                                 |
| 97              | الشهاب القضاعي صاحب «المسند»                          |
| ١.              | الشهاب النطوي                                         |
| 177             | شهر بن حوشب                                           |
| ١٨١             | الشوكاني: محمد بن علي اليماني صاحب «الفوائد المجموعة» |
| 180             | شيبان الراعي                                          |
| ۸۰۹             | شيبة ابن عم عثمان بن طلحة: صحابي                      |
| 777             | شيبة بن النعمان الضيي                                 |
| ٥٨٣             | شيبة بن جبير والد منصور ليست له صحبة                  |
| V               | شيبة بن ربيعة: قرشي قتل كافرا ببدر                    |
| 10              | شيخ بن عبد الله بن شيخ بن الشيخ عبد الله العيدروسي    |
| 337             | الشيرازي صاحب «الألقاب»                               |
| 710             | صاحب «عون المعبود»: المباركفوري                       |

| فالأعلام غيرالمترجمين | صة الأرحام والأقارب كش                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 704                   | صاحب «فضائل الشام ودمشق»                                |
| ۸۲۳                   | صاحب أيلة                                               |
| 417                   | صالح المري، أبو بشر                                     |
| 732                   | صالح بن رستم                                            |
| ٧٣٢                   | صالح. عليه السلام                                       |
| 44                    | صدام حسين: رئيس عراقي                                   |
| ١٤                    | صدیق حسن خان                                            |
| ۸۸                    | الصديقي الهندي صاحب «تذكرة الموضوعات»                   |
| 103                   | الصفدي صاحب «الوافي بالوفيات»                           |
| V• \                  | صفوان بن المعطل: صحابي                                  |
| ٥٧٨                   | صفوان بن أمية                                           |
| ٧٧١                   | صفوان بن أمية                                           |
| ***                   | صفوان بن سليم                                           |
| 777                   | صفوان بن سليم                                           |
| ٧١٨                   | صفية بنت عبد المطلب: عمة رسول الله: أم الزبير بن العوا. |
| ٥٧٦                   | صفية: أم المؤمنين                                       |
| 770                   | صهیب بن سنان: صحابي                                     |
| 317                   | ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي            |
| 414                   | الضحاك: ابن مزاحم                                       |
| 440                   | ضمرة بن حبيب                                            |
| ٤١٤                   | الضياء المقدسي صاحب «المختارة»                          |
| 101                   | طارق بن أشيم                                            |
| ۲4.                   | طارق بن شهاب                                            |
| ٧٨                    | طاشكبري زاده                                            |
| ۸٠٩                   | طالب بن أبي طالب                                        |

الطاهر المعموري

طاهر: خادم المأمون وقاتل الأمين

| أسنى المطالب في | كشاف الأعلام غير المترجمين                           |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 377             | طاووس: بن كيسان اليماني                              |
| ٨٨              | الطبراني سليمان بن أحمد                              |
| 543             | الطبري: المحب صاحب«ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي» |
| ۸۳              | الطبري: محمد بن جريو                                 |
| ٩               | الطبلاوي الشافعي                                     |
| 197             | طلحة بن عبيد الله                                    |
| 771             | طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي                    |
| 740             | طلق بن غنام                                          |
| 97              | الطيالسي: سليمان بن داود، أبو داود صاحب «المسند»     |
| ۲1.             | الطيبي شارح «المصابيح»                               |
| 790             | طَيْفُورُ: أخو أبو يزيد البسطامي                     |
| ٨٩              | عائِشةُ: أم المؤمنين                                 |
| £ 7 V           | عاتكة: بنت عبد المطلب: عمته ﷺ                        |
| १८४             | عاصم بن ثابت: صحابي                                  |
| 107             | عاصم بن ضمرة                                         |
| V70             | عاصم بن عمر بن الخطاب                                |
| 243             | عاصم بن عمر بن قتادة                                 |
| 7 P V           | عامر بن الأكوع: صحابي                                |
| 733             | عامر بن الطفيل الأسلمي: صحابي                        |
| 733             | عامر بن الطفيل العامري: غادر خائن كافر               |
| ۲۸٥             | عامر بن ربيعة                                        |
| 3 • 7           | عامر بن عبد القيس                                    |
| ٧٣٥             | عامر بن فهيرة: صحابي                                 |
| ٨               | عامر سلامة النصر: مقابل نسخة (أ)                     |
| ***             | عباد بن كثير الثقفي: متروك                           |
| ٤٨٥             | عباد بن كثير الرملي: (ضعيف)                          |
| 731             | عباد بن کثیر: إمام هدی زمن المنصور                   |

| غيرالمترجمين | كشافالأعلام |
|--------------|-------------|
|              | 1           |

## صلةالأرحام والأقارب

| عباد بن منصور                                          | 880   |
|--------------------------------------------------------|-------|
| عبادة بن الصامت                                        | 170   |
| عبادة بن الصامت: صحابي                                 | ٣٦.   |
| العباس بن الأحنف الشاعر                                | ۱۰۳   |
| العباس: بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم      | 44.   |
| عبد الجبار بن عمر الأيلي: وُثِّقَ، ونسعفه الجمهور      | ٧١٨   |
| عبد الحق الدهلوي                                       | ١٤    |
| عبد الحق السنباطي                                      | ٩     |
| عبد الحميد بن جعفر                                     | 737   |
| عبد الرؤوف بن يحيى الواعظ                              | 10    |
| عبد الرحمن المسعودي                                    | 770   |
| عبد الرحمن بن أبي الضحاك                               | 7.0   |
| عبد الرحمن بن أبي بكر: صحابي                           | ٤٣٠   |
| عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث: صحابي                | 750   |
| عبد الرحمن بن أيمن                                     | 117   |
| عبد الرحمن بن بشير الدمشقي: ضعفه أبو حاتم              | V E 9 |
| عبد الرحمن بن حيدة الأنباري                            | 91    |
| عبد الرحمن بن زياد بن أنعم                             | 97    |
| عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، المؤذن         | 3 P 7 |
| عبد الرحمن بن سمرة                                     | 90    |
| عبد الرحمن بن عائذ                                     | 4.8   |
| عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب        | 179   |
| عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط في آخر عمره  | ۸۲۳   |
| عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الغموجي، وجيه الدين، الشافعي | 10    |
| عبد الرحمن بن عوف: صحابي وأحد العشرة                   | ٥٣٣   |
| عبد الرحمن بن غنم                                      | 018   |
| عبد الرحمن بن كعب بن مالك                              | ٥٨١   |

| علام غير المترجمين                             | كشافالأ      |
|------------------------------------------------|--------------|
| ىن وهو ابن محمد بن زيد بن جدعان                | عبد الرحم    |
| يم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب        | عبد الرح     |
| ق بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب         | عبد الرزا    |
| ق هو ابن همام الصنعاني                         | عبد الرزا    |
| مد بن علي العباسي                              | عبد الصه     |
| بز بن أبي الرواد،<br>بز                        |              |
| بز بن أبي حازم                                 | عبد العزير   |
| بز بن عبَّد الله العمري                        | عبد العزيا   |
| بز بن علي الزمزمي المكي                        | عبد العزيا   |
| ر الشيروي وغيره                                | عبد الغفار   |
| ر بن القاسم                                    | عبد الغفار   |
| ر بن القاسم شيخ ابن إسحاق، وهو ضعيف            | عبد الغفار   |
| ر الرَّهاوي                                    | عبد القادر   |
| ر العيدروس                                     | عبد القادر   |
| بم بن محب الدين بن أبي عيسى علاء الدين، القطبي | عبد الكري    |
| ن علي                                          | عبد الله ابر |
| لدلجي                                          | عبد الله الم |
| ن أبي ابن سلول: زعيم المنافقين                 | عبد الله بر  |
| ن أبي أمية: صحابي                              | عبد الله بر  |
| ن أبيي أوفى: صحابي                             | عبد الله بن  |
| ن أبي ربيعة: رسول قريش مع عمرو بن العاص        | عبد الله بن  |
| ن أبي سرح: صحابي                               | عبد الله بن  |
| ن الإمام أحمد صاحب «زوائد المسند»              | عبد الله بن  |
| ن البواب                                       | عبد الله بن  |
| ن الحارث بن جزء                                | عبد الله بن  |
| ن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن علي.     | عبد الله بن  |
| •                                              | • .          |

عبد الله بن الزبير

| ١ | ٠ | ٠ | ٣ | صلةالأرحام والأقارب |
|---|---|---|---|---------------------|
|   |   |   |   | .5 5                |

|              | ٠.               | _    |
|--------------|------------------|------|
| 11           |                  | 1 .  |
| عه المه حمه  | • אוג פאר •      | حتيا |
| غيرالمترجمين | <b>ا ا ا ا ا</b> |      |

| لمةالأرحام والأقارب                                | شافالأعلامغيرالم |
|----------------------------------------------------|------------------|
| د الله بن الشخير                                   | 144              |
| د الله بن المبارك                                  | ١٨٦              |
| د الله بن المظفر                                   | ٧٧               |
| له الله بن المكتفي : العباسي: أمير المؤمنين        | 478              |
| د الله بن أمية بن المغيرة                          | 447              |
| د الله بن أنيس: صحابي                              | ٧٨٠              |
| د الله بن جحش: صحابي                               | V07              |
| د الله بن جعفر بن أبي طالب                         | 177              |
| د الله بن حسين بن حسين العدساني                    | ٣١               |
| له الله بن حفص: صاحب أبي أمامة                     | 717              |
| د الله بن حماد بن نمير                             | V70              |
| د الله بن حنظلة بن الغسيل: تابعي كبير              | ۸٤٠              |
| د الله بن خالد بن سماك بن خرشة                     | ٧٧٣              |
| د الله بن رافع                                     | 097              |
| لـ الله بن سرَجس                                   | 17.              |
| د الله بن سعيد المقبري                             | 97               |
| د الله بن سعيد المقبري المدني                      | 397              |
| د الله بن سعيد المقبري، وهو متروك                  | 0 • A            |
| ل الله بن سلام: صحابي                              | 419              |
| د الله بن شداد                                     | <b>ጎ</b> ለ •     |
| ں اللہ بن شوذب                                     | 441              |
| د الله بن صالح الجهني، كاتب الليث ، لين كثير الغلم | 711              |
| ر الله بن صفوان                                    | V11              |
| د الله بن عامر بن ربيعة                            | ٥٨٦              |
| د الله بن عباس                                     | £ • •            |
| د الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي                | ١٣               |
| د الله بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب        | 1 7 9            |

| أسنى المطالب في | كشافالأعلام غيرالمترجمين                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 171             | عبد الله بن عبيد                                       |
| VAV             | عبد الله بن عتيك: صحابي: قاتل ابن أبي الحقيق           |
| ٣١              | عبد الله بن علي                                        |
| ٧١              | عبد الله بن عمرو بن العاص                              |
| 0 { {           | عبد الله بن عمرو بن عوف                                |
| 771             | عبد الله بن عميرة [عمير]، زوج درة بنت أبي لهب          |
| £ 9 V           | عبد الله بن محمد بن المغيرة، تكلُّموا فيه              |
| ٤٧٩             | عبد الله بن محمد بن منازل                              |
| ٣.,             | عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك            |
| 9 8             | عبد الله بن مسلم بن هرمز                               |
| 777             | عبد الله بن مسور                                       |
| 777             | عبد الله بن مسور الهاشمي                               |
| १७९             | عبد الله بن مصعب الزبيري                               |
| <b>٧</b> ٦٦     | عبد الله بن مطيع                                       |
| 414             | عبد الله بن موسَّى بن أبي عثمان الأنطاكي               |
| <b>70.</b>      | عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي                 |
| 3 1 7           | عبد الله بن هبيرة                                      |
| VV £            | عبد الله بن هشام الزهري                                |
| ٨٤٥             | عبد الله، عم السفاح                                    |
| ٥٢٨             | عبد الله، وكان يلقب (حماراً) وكان يضحك رسول الله ﷺ     |
| 179             | عبد الماجد بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد |
| ٧٥              | عبد الجيد الصغير                                       |
| ٨٢١             | عبد الجيد بن محمد بن أبي عبس: وهو ضعيف                 |
| ٣٢٨             | عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب            |
| 441             | عبد المطلب: جد النبي صلى الله عليه وسلم                |
| ٧١٣             | عبد الملك بن مروان: الأموي: أمير المؤمنين              |
| 179             | عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب        |

| عبد الواحد الدمشقي                                   | 19          |
|------------------------------------------------------|-------------|
| عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب      | 179         |
| عبد الواحد بن عبد الماجد بن عبد الواحد بن عبد الكريم | 179         |
| عبد الواحد بن ميمون مولى عروة بن الزبير              | 737         |
| عبد الوارث                                           | 707         |
| عبد الوارث بن سفيان                                  | 17.         |
| عبد الوهاب الثقفي                                    | 377         |
| عبد بن حميد: صاحب «المسند»                           | ٩ ٤         |
| عبدة القرشي                                          | ۲۳۲         |
| عبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف                | 474         |
| عبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف                | ٥٠٨         |
| عبيد الله بن زحر                                     | 097         |
| عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب       | 179         |
| عبيد الله بن عتبة بن مسعود: تابعي كبير               | ٧١٢         |
| عبيد الله بن محصن الأنصاري                           | 188         |
| عبيد الله بن محمد                                    | ٤٨٠         |
| عبید اُلله بن موسی                                   | 777         |
| عبيد بن إسحاق                                        | 90          |
| عبيد بن عمير                                         | 890         |
| عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: صحابي بدري شهيد       | ٧٥٨         |
| عبير غندور                                           | ٧٩          |
| عتبة بن أبي لهب                                      | 240         |
| عتبة بن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص                | ٧٧٤         |
| عتبة بن ربيعة: أحد سادات قريش                        | <b>٧</b> ٢٩ |
| العتبي!!                                             | 777         |
| عثمان ابن أبي طلحة: صحابي: والصحيح: عثمان بن طلحة    | ۸۰۲         |
| عثمان بن طلحة الحجبي                                 | 0 & 1       |
| <del>-</del>                                         |             |

| 1 7 |  |
|-----|--|
|-----|--|

| أسنى المطالب في<br> | كشافالأعلام غيرالمترجمين                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ۸٠٩                 | عثمان بن طلحة: صحابي                                     |
| 10                  | عثمان بن محمد بن عثمان بن ناصر فخر الدين، أبو عمر الديمي |
| ۳۳.                 | عثمان: ابن عفان أمير المؤمنين الراشد                     |
| ٩٤                  | العجلوني صاحب «كشف الخفاء»                               |
| ۸۲٥                 | عدي بن حاتم                                              |
| 404                 | عرابة بن أوس، صحابي صغير                                 |
| 78                  | العراقي: زين الدين                                       |
| ٥١٨                 | العرباض بن سارية                                         |
| 710                 | عروة بن أبي الجعد البارقي، الأزدي، ويقال: الأسدي، صحابي  |
| 771                 | عروة بن رويم                                             |
| 799                 | عروة بن محمد السعدي الجشمي: عامل سليمان بن عبد الملك     |
| 444                 | عروة بن مسعود: الثقفي: صحابي                             |
| 1 V 9               | عروة: هو ابن الزبير                                      |
| 1 V E               | العسكري المفسر                                           |
| ٥٣.                 | العسكري صاحب «الأمثال»                                   |
| ٨٤٣                 | العسكري: مؤرخ                                            |
| 541                 | العصامي: صاحب «سمط النجوم العوالي»                       |
| 137                 | عصمة بن مالك.                                            |
| ١٨٨                 | عطاء الخرساني: مفسر                                      |
| ٥٠٤                 | عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخرساني                       |
| 7 • 8               | عطاء بن السائب                                           |
| 7 7 7               | عطاء بن مسلم                                             |
| ٩.                  | عطاء هو ابن أبي رباح                                     |
| 739                 | عطية السعدي                                              |
| <b>77</b>           | عطية العوفي، وهو ضعيف متروك                              |

٩.

عقبة بن أبي معيط: الكافر اللعين المؤذي رسول الله

عقبة بن عامر

| ·                                             | •   |
|-----------------------------------------------|-----|
| عقيل بن أبي طالب                              | ٧٦٣ |
| عقيل: بن أبي طالب                             | 414 |
| العقيلي صاحب «الضعفاء»                        | 101 |
| عكاشة: بن محصن الأسدي                         | ٧٦١ |
| عكرمة بن إبراهيم: (ليس بشيء)                  | *** |
| عكرمة: بن أبي جُهل: من مسلمة ما بعد الفتح     | ٧٦١ |
| عکرمة: مولی ابن عباس<br>عکرمة: مولی ابن عباس  | ٥٦٣ |
| العلاء بن المسيب                              | ۲۱۶ |
| العلائي: صاحب «جامع التحصيل»                  | PAY |
| علبة ـ بالباء الموحدة ـ بن زيد الحارثي: صحابي | ١٢٨ |
| علقمة العطاردي                                | ۰۳۰ |
| علقمة بن ناجية بن الحارث الخزاعي              | 797 |
| علقمة بن وقاص                                 | ٧١٢ |
| على الحلبي                                    | 77  |
| علي الرضي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق       | 100 |
| على العباس: على بن عبد الله                   | ٤٠٠ |
| علي بن أبي طالب: أمير المؤمنين الراشد         | ٨٦  |
| على بن أبي طلحة                               | 777 |
| على بن الحسن بن عَسَاكِر                      | 49  |
| ء<br>على بن الحسن بن هبة الله                 | 49  |
| ء<br>علي بن الحسين بن أبي طالب                | 79. |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 717 |
| ۔<br>علی بن زید ـ وهو ابن جدعان ـ وهو ضعیف    | 137 |
| -                                             | *** |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | ٨٤٧ |
| •                                             | 10  |
| -                                             | ۳۸٦ |
|                                               |     |

| أسنى المطالب في                         | ١٠٠٨ كشافالأعلام غيرالمترجمين                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | علي بن يزيد الألهاني: متروك                          |
| ٧٥                                      | علي بن يوسف بن تاشفين                                |
| 440                                     | علي زين العابدين: علي بن الحسين بن علي               |
| 790                                     | عَلَي: أخو أبو يزيد البسطامي                         |
| ٨٢١                                     | علية بن زيد، والصحيح: علبة ـ بالباء الموحدة ـ بن زيد |
| ٧٤                                      | عمار الطالبي                                         |
| 798                                     | عمار بن أبي عمار                                     |
| 93                                      | عمار بن ياسر                                         |
| <b>//</b> 7                             | عمارة بن أبي حفصة                                    |
| ٧٣٧                                     | عمارة بن الوليد: أخو خالد مات مسحوراً                |
| ۸٧١                                     | عمارة بن حزم: صحابي                                  |
| 197                                     | عمارة بن عقبة بن أبي معيط الأموي: من مسلمة الفتح     |
| 030                                     | عمارة بن قيس مولى أبن الزبير، (مجهول العين)          |
| <b>*</b> ***                            | عمر أبو طلحة                                         |
| ٨                                       | عمر أبو محفوظ: محسن ودليل إحسان                      |
| 797                                     | عمر الهمذاني                                         |
| ¥7V                                     | عمر بن أبي ربيعة                                     |
| 9∨                                      | عمر بن الخطاب                                        |
| ۸۳۸                                     | عمر بن سعد بن أبي وقاص: قائد السرية التي قتلت الحسين |
| 117                                     | عمر بن عبد العزيز                                    |
| 441                                     | عمر بن هارون الذي: «لا يعرف».                        |
| ٣٤                                      | عمر عبد الله بامحسون                                 |
| ٨                                       | عمر محمد النجار: مقابل نسخة (ب)                      |
| 94                                      | عمران بن الحصين                                      |
| ۸٣٦                                     | عمران بن حطان: الشاعر الخارجي                        |
| 0 • V                                   | عمران بن عبد الله الخزاعي                            |
| 715                                     | عمران: صحابي من الأنصار                              |

| كشافالأعلامغيرالمترجمين | ١٠٠٩ صلة الأرحام والأقارب                      |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 719                     | عمرة بنت الحارث                                |
| 170                     | عمرو بن الجموح                                 |
| 737                     | عمرو بن الحارث                                 |
| ٩٣                      | عمرو بن الحصين                                 |
| ١٧٨                     | عمرو بن الحصين العقيلي                         |
| Y07                     | عمرو بن الحضرمي                                |
| 711                     | عمرو بن العاص: صحابي                           |
| ٧٨٨                     | عمرو بن أمية الضمري: صحابي                     |
| 317                     | عمرو بن ثعلبة: والد المقداد بن الأسود          |
| ٣٨٧                     | عمرو بن جبلة                                   |
| 1 V 1                   | عمرو بن خالد الواسطي                           |
| 70.                     | عمرو بن دینار                                  |
| 794                     | عمرو بن دینار                                  |
| ۸۰۳                     | عمرو بن سالم: الخزاعي الشاعر                   |
| ٣٨٦                     | عمرو بن سعيد بن العاص                          |
| 190                     | عمرو بن سعيد بن العاص،                         |
| 450                     | عمرو بن سهل                                    |
| 71                      | عمرو بن شعیب                                   |
| ٨٥٥                     | عمرو بن شيبان                                  |
| V77                     | عمرو بن شيبة [شبة]                             |
| 140                     | عمرو بن عبسة السلمي: صحابي                     |
| 140                     | عمرو بن <b>عوف</b>                             |
| ۲                       | عمرو بن غيلان الثقفي، مختلف في صحبته           |
| 777                     | عمرُو بن مرة الجملي الكوفي، لم يدرك تابعي كبير |
| 7.1                     | عمرو بن واقد القرشي وهو متروك                  |
| ۸۳۷                     | عمير بن إسحاق                                  |

عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم: وْتّْقَ، وضعفه الجمهور

٧١٨

| أسنىالمطالب في | كشافالأعلام غيرالمترجمين                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٦٧            | عوف [الأعرابي]                                              |
| 109            | عوف بن مالك الأشجعي                                         |
| V <b>£</b> V   | عويم بن ساعدة: صحابي                                        |
| 173            | عياش ابن أبي ربيعة، أخُّو أبي جهل لأمه: صحابي               |
| 750            | عياض بن حمار المجاشعي: صحّابي                               |
| 1 & 1          | عيسى ابن مريم عليه السلام                                   |
| 93             | عيسى بن ميمون المدني                                        |
| 717            | العيني صاحب «العمدة»                                        |
| 7 8 7          | -<br>عيينة بن حصن الفزاري                                   |
| 177            | غسان بن الربيع، وهو ضعيف                                    |
| ۸۲۷            | غلام العباس بن عبد المطلب: الظاهر أنه صحابي                 |
| 7.7            | غیلان بن بشر                                                |
| Y 1 X          | فائد بن عبد الرحمن الكوفي، أبو الورقاء، العطار، متروك ومتهم |
| 144            | الفاداني صاحب «العجالة»                                     |
| 177            | فاطمة بنت رسول الله ﷺ                                       |
| 077            | فتح الموصلي                                                 |
| ٨٥٥            | الفتح بن خاقان: وزير المتوكل                                |
| ٥٦٧            | فتى من آل علي إما ابن الحسن وإما ابن الحسين بن علي          |
| ٨٣٤            | الفرزدق: الشاعر الأموي                                      |
| 731            | فرعون: الطاغية، ملك مصر                                     |
| 378            | فرقد بن يعقوب السبخي                                        |
| £0V            | الفريابي صاحب «صفة المنافق»                                 |
| ٧٩             | فريد الدين الخوارزمي                                        |
| 441            | الفسوي صاحب «المعرفة والتاريخ»                              |
| ۲ • ۱          | فضالة بن عبيد                                               |
|                | •                                                           |

فضالة بن عبيد

فضالة بن عمير بن الملوح: صحابي

110

۸۱۱

|                                                        | ·           |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| الفضل بن المقتدر: المطيع لله: العباسي: أمير المؤمنين   | ۸٦٥         |
| الفضيل بن عمرو                                         | 717         |
| الفضيل بن عياض                                         | 99          |
| القائم؛ محمد بن المهدي العبيدي                         | 771         |
| قابوس بن أبي ظبيان                                     | 17.         |
| قابیل بن آدم                                           | 777         |
| قارظ بن شيبة بن قارظ                                   | 797         |
| قاسم بن أصبغ                                           | 17.         |
| القاسم بن محمد                                         | ٤٨٤         |
| القاسم بن محمد بن جعفر بن عمر بن علي بن أبي طالب       | 79.         |
| القاضي ابن العربي: صاحب «العواصم من القواصم»           | ٧٥          |
| القاضي أبيّ المالكي: القاضي على الحلاج بالزندقة        | 178         |
| القاضي بكار؛ الرجل الصالح، المتولي قضاء مصر            | ٨٥٨         |
| القاهر بالله: محمد بن المعتضد العباسي: أمير المؤمنين   | ۸٦٣         |
| قباث بن أشيم                                           | ٥٧٠         |
| قبيصة                                                  | 797         |
| قتادة بن النعمان                                       | <b>//</b> 7 |
| قتادة: ابن دعامة السدوسي                               | 371         |
| قتيبة: بن سعيد                                         | <b>TV</b> V |
| قتيلة بنت النضر بن الحارث: من مسلمة الفتح              | 777         |
| القرشي: هو طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن  | 191         |
| القرطبي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. | 371         |
| القزويني صاحب «أخبار قزوين»                            | 779         |
| قطفير: العزيز الذي اشترى يوسف، وكان على خزائن الملك    | ٨٢٢         |
| قنبر مولى علي بن أبي طالب                              | ۸۳۰         |
| قیس بن سعد بن عبادة                                    | ۹.          |
| قيس بن سعد بن عبادة سيد الأنصار                        | 111         |
|                                                        |             |

| ١ | • | 1 | ۲ |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

| أسنىالمطالبفي       | كشاف الأعلام غير المترجمين                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7771                | قيس بن عاصم: صحابي صغير                                       |
| ٣٨١                 | قيس بن عُبَاد القيسي، الضُبَعِيّ، أبو عبد الله، البصري، مخضرم |
| ٧٩٠                 | قيصر: عظيم الروم                                              |
| ۲۲۸                 | كافور الإخشيدي: صاحب مصر                                      |
| 1 1 3               | كثير بن عبد الرحمن الخزاعي المدني: كثير عزة                   |
| <b>70.</b>          | كثير بن عبد الله اليشكري، متكلم فيه                           |
| ٥٤٤                 | کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف                               |
| <b>£ £ V</b>        | كثير بن مرة الحضرمي                                           |
| ٤٧٤                 | کسری أنو شروان                                                |
| ٧٩٠                 | كسرى: عظيم الفرس                                              |
| 7.7.7               | كعب [الأحبار]                                                 |
| <b>٧</b> ٦ <b>٩</b> | كعب بن الأشرف: اليهودي اللعين، زعيم بني النضير                |
| 090                 | كعب بن عجرة                                                   |
| 717                 | كعب بن عياض                                                   |
| 101                 | كعب بن عياض الأشعري                                           |
| 170                 | كعب بن مالك: صحابي                                            |
| 471                 | الكلبي: هشام بن محمد بن السائب متهم بالكذب، وبالرفض.          |
| ٥٧٨                 | كلدة بن حنبل                                                  |
| ०११                 | کلیب بن <b>شهاب</b>                                           |
| ١                   | الكناني                                                       |
| <b>V4</b> •         | كنانيُّ: من يعظمون البدن                                      |
| ٨٤٨                 | كوثر: خادم الأمين                                             |
| 9∨                  | اللالكائي                                                     |
| ٧٣٥                 | لبيد بن الأعصم: يهودي ساحر                                    |
| ١٨                  | لقمان الحكيم                                                  |
| 740                 | لقمان بن عامر                                                 |
| ١٠٣                 | لمعتصم                                                        |

| بالأعلام غير المترجمين | ۱۰۱۳ کشاف              | صلة الأرحام والأقارب                     |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 197                    |                        | الليث بن سعد: الإمام المصري              |
| ٨٥٢                    |                        | المؤتمن: ولي العهد المأمون               |
| ٨٥٦                    |                        | المؤيد بن المتوكل                        |
| ٤٦٧                    |                        | المؤيد في دين الله                       |
| ٤١٧                    | رية رسول الله ﷺ        | مابور: الخصي القبطي قريب مارية سر        |
| 199                    |                        | ماجد بن أحمد السامرائي البغدادي          |
| ٤١٧                    | براهيم                 | مارية سرية رسول الله ﷺ وأم ولده إب       |
| १२९                    | <b>,</b>               | مالك بن الأشتر النخعي                    |
| ٧٨                     |                        | مالك بن أنس                              |
| <b>VV</b> 0            | ىدري: صحابي            | مالك بن سنان الخدري: أبو سعيد الخ        |
| 188                    | •                      | مالك بن مغول                             |
| 190                    | •                      | المأمونُ: أمير المؤمنين، المعتزلي الخبيث |
| ٣١                     |                        | مباركالعدساني                            |
| 474                    |                        | المتنبي: أبو الطيب الشاعر                |
| 1.4                    |                        | المتوكل: أمير المؤمنين العباسي           |
| YVV                    |                        | المثن <i>ى</i> بن إبراهيم                |
| 779                    |                        | مجالد بن سعيد                            |
| YVV                    |                        | مجاهد: بن جبر المخزومي                   |
| ٩                      |                        | مجلي النفس الشافعي                       |
| ٧٩٤                    |                        | مجمع بن جارية الأنصاري                   |
| AYV                    | ۇة                     | مجوسي: قاتل عمر: فيروز بن أبي لؤلؤ       |
| ٥٨٨                    | ي طالب                 | محمد أبن الحنفية: محمد بن علي بن أبي     |
| ٣١                     | لتملك: ۱۲۲۲هـ          | محمد ابن المرحوم الحاج عيسي، سنة ال      |
| 10                     | زبيدي، اليمني، الشافعي | محمد أبي بكر الأشخر، جمال الدين، ال      |
| ٨                      | •                      | محمد أبي بن أكرم زيادة: مقابل مطبوعة     |
| 440                    |                        | عمد الباقر: محمد بن علي بن الحسين        |
| ٨                      |                        | محمد الحبيب الهيلة: محقق المطبوعة (أ)    |

|                | <b>A A</b> 4                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| أسنىالمطالب في | كشافالأعلام غيرالمترجمين                                   |
| ٨٥٥            | محمد المنتصر بن جعفر المتوكل: العباسي: أمير المؤمنين       |
| 44             | محمد امين خانجي سنة التملك: ١٣١١هـ                         |
| ١٨١            | محمد بن إبراهيم المقرئ صاحب «جزء نافع»                     |
| ٤٠٧            | محمد بن أبي بكر الصديق                                     |
| ٨٢٨            | محمد بن أبي بكر الصديق                                     |
| 10             | محمد بن أحمد بن علي، أبو السعادات، الفاكهي، المكي، الحنبلي |
| ٣٨             | محمد بن إدريس الشَّافِعي                                   |
| 797            | محمد بن إسحاق الثقفي                                       |
| ۲۸۱            | محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد عكاشة بن محصن             |
| 710            | محمد بن الحسن العسكري القائم المنتظر!                      |
| 513            | محمد بن الحسن القردوسي، ضعفه الأزدي                        |
| 411            | محمد بن الحسن القردوسي، ضعفه الأزدي بهذا الحديث            |
| 1 \$ 1         | محمد بن الحسين، من الأكابر!!                               |
| 797            | محمد بنَ الْفَضْل                                          |
| ۳۲۸            | محمد بن المكتفي بن المعتضد: رفض الخلافة                    |
| 107            | محمد بن المنكدر                                            |
| 171            | محمد بن اليزيد المبرد                                      |
| 444            | محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف، من غير تعمد كذب            |

محمد بن جحادة

محمد بن حسان

محمد بن حسان

محمد بن سعود

محمد بن حمزة الربضي

محمد بن خالد بن يزيد بن جارية

محمد بن راشد الضرير المنقري

محمد بن جعفر بن محمد .. بن عمر بن علي بن أبي طالب

محمد بن حسين بن علي، من ولد علي بن أبي طالب

819

79.

14.

7.4

3 1 1

120

491

717

11.

| 1 & &     | محمد بن صبيح بن السماك الواعظ                        |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 10        | محمد بن طاهر الملقب بملك المحدثين الهندي، جمال الدين |
| ۸۳۰       | محمد بن طلحة بن عبيد الله: تابعي كبير                |
| ०१९       | محمد بن عبد الحكم المصري                             |
| ٤٧٤       | محمد بن عبد الرحمن الهاشمي                           |
| ٨٢        | محمد بن عبد الرحمن بن غزوان                          |
| ١٦        | محمد بن عبد العزيز الشايع                            |
| VV        | محمد بن عبد الله بن إسماعيل الحسني المكناسي          |
| ٨٤٥       | محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي           |
| 717       | محمد بن عبد الله بن عمار: لم يعرفه الهيثمي           |
| 791       | محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان                    |
| ٥         | محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم                  |
| 777       | محمد بن عبد الواحد الأصبهاني صاحب «الأمالي»          |
| ٧٨        | محمد بن عثمان البلخي                                 |
| 797       | محمد بنَ علي التِّرْمِذِيَّ                          |
| 7.7.7     | محمد بن عمرو بن علقمة                                |
| ۱۳۳       | محمد بن عمرو بن علقمة. مقبولٌ وُثُقَ،                |
| 771       | محمد بن عميرة العبدي                                 |
| 797       | محمد بن عميرة العبدي                                 |
| 171       | محمد بن عيينة، مختلف فيه،                            |
| ٤٤٨       | محمد بن قلاوون: السلطان الملك الناصر                 |
| 110       | محمد بن كعب: القرظي                                  |
| ٣.        | عمد بن محمد الشناوي الأصيلي                          |
| Y 1 A     | محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، (وضاع)                |
| ٣٥        | محمد بن محمد بن زين الدين [الكفيري]                  |
| <b>Y9</b> | محمد بن مرتضي محسن الكاشي                            |
| 1 1 0     | محمد بن مروان السدي الصغير                           |

| أسنىالمطالبفي        | كشاف الأعلام غير المترجمين                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۷۱٥                  | محمد بن مزاحم الهلالي البلخي أخو الضحاك: متروك              |
| 7.9                  | محمد بن مسلمة: صحابي                                        |
| ١٥                   | محمد بن نجم الدين بن محمد الملقب: شمس الدين، الصالحي        |
| 97                   | محمد بن نصر المروزي                                         |
| <b>£</b> \(\nabla \) | محمد بن هشام: والي مكة زمن الأمويين                         |
| ٨٢١                  | محمد بن واسع                                                |
| 09.                  | محمد بن واسع                                                |
| 177                  | محمد بن يحيى الإسكندراني قال ابن يونس: روى مناكير           |
| 475                  | محمد بن یحیی بن أبي عمر                                     |
| 751                  | محمد بن يعلى السلمي، أبو علي، الكوفي، لقبه زنبور            |
| 1 🗸 ٩                | محمد بن يونس الكديمي                                        |
| ٨                    | محمد عبد الرزاق الرعود: أمين عام وزارة الأوقاف الأردنية     |
| ٨                    | محمد عدي بن أكرم زيادة: مقابل مطبوعة (أ)                    |
| ٧                    | محمد ناصر الدين الألباني: محدث وإمام                        |
| Y1.                  | محمد: أحد رجال الموطأ                                       |
| 114                  | محمود بن الربيع                                             |
| 77.                  | محمود بن لبيد: صحابي                                        |
| ٧٩                   | محمود بن محمد الحداد                                        |
| 10                   | محمود بن محمد بن محمد بن حسن، أبو الثناء، نور الدين، البابي |
| ١٦                   | محمود بن يونس بن يوسف، شرف الدين، الخطيب، الطبيب؛           |
| ٧٨                   | محود على قراعة                                              |
| 449                  | مخول بن يزيد البهزي ثم السلمي                               |
| ٨٢١                  | مرارة بن الربيع: صحابي                                      |
| V 0                  | المراكشي: صاحب الكلام على «الإحياء»                         |
| 777                  | مرة الفهري                                                  |
| ٧٦                   | المرتضى الزبيدي صاحب «تاج العروس»                           |
|                      |                                                             |

19.

مرثد بن أبي مرثد: صحابي بدري

|                                                           |       | _ |
|-----------------------------------------------------------|-------|---|
| مروان [بن الحكم]                                          | 7.7   |   |
| مروان بن زنباع العبسي                                     | 779   |   |
| مروان بن محمدً بن مروّان بن الحكم (الحمار) آخر خيلفة أموي | Λξο   |   |
| مروان بن معاوية الفزاري                                   | ۱۳۸   |   |
| المروزي صاحب «البر والصلة»                                | 771   |   |
| مريم بنت عمران                                            | ٧١١   |   |
| المزي: أبو الحجاج جمال الدين، صاحب «تهذيب الكمال»         | 777   |   |
| مساور بن السائب                                           | 797   |   |
| المستعين: أحمد بن المعتصم بن الرشيد                       | ٢٥٨   |   |
| المستكفي: العباسي: أمير المؤمنين                          | ٨٦٥   |   |
| المستمسك بالله: أبي عبد الله بن الحاكم بأمر الله: العباسي | ११९   |   |
| مسروق: بن الأجدع: تابعي كبير                              | ٧١٣   |   |
| مسطح بن أثاثة القرشي المطلبي: صحابي، قريب أبي بكر         | 0 7 0 |   |
| المسعودي مختلف فيه                                        | 197   |   |
| المسعودي: صاحب «مروج الذهب»                               | ٤٠٧   |   |
| مسلم بن الحجاج                                            | ٨٩    |   |
| مسلم بن قتيبة                                             | 1.0   |   |
| مسلمة بن عبد الملك                                        | £7V   |   |
| مسلمة بن علي الخشني، وهو: (متروك).                        | 078   |   |
| المسور بن مخرمة                                           | 7.7   |   |
| المسور بن مخرمة: صحابي                                    | ٣٢٥   |   |
| المسيب بن شريك، وهو متروك                                 | 477   |   |
| مشهور بن حسن آل سلمان: كاتب ومحقق                         | ٧     |   |
| مصطفى فاضل باشا                                           | ٣٨    |   |
| مصعب بن شيبة                                              | ٥٨٣   |   |
| مصعب بن عمير: صحابي                                       | ٧٤٨   |   |
| مضر بن محمد                                               | 17.   |   |
|                                                           |       |   |

| i utu i        | كون الأورد أن الله و |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أسنىالمطالب في | كشافالأعلام غيرالمترجمين                                                                                        |
| ٤٣٠            | مضر بن نزار، والمراد القبيلة                                                                                    |
| 573            | المطعم بن عدي                                                                                                   |
| 419            | المطلب المخزومي                                                                                                 |
| ٤١١            | المطلب بن عبد الله بن حنطب                                                                                      |
| 777            | الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ                                                                  |
| 107            | معاذ الحذاء                                                                                                     |
| ٩٠             | معاذ بن أنس                                                                                                     |
| 401            | معاذ بن أنس                                                                                                     |
| 9.7            | معاذ بن جبل                                                                                                     |
| 177            | معاذ بن عمرو: صحابي بدري                                                                                        |
| 171            | المعافي بن عمران                                                                                                |
| ١٢             | معاوية بن أبي سفيان                                                                                             |
| ٧٦٦            | معاوية بن المغيرة بن أبي العاص                                                                                  |
| 490            | معاوية بن حيدة القشيري جد بهز: صحابي                                                                            |
| AEI            | معاوية بن يزيد بن معاوية: رجل صالح لم يعبأ بالخلافة                                                             |
| ۲٥٨            | المعتز بن المتوكل                                                                                               |
| <b>//</b> 1    | المعتصم: الخليفة العباسي: أمير المؤمنين                                                                         |
| ٨٥٨            | المعتمد: العباسي: أمير المؤمنين                                                                                 |
| ۸٦٦            | المعز لدين الله العبيدي                                                                                         |
| ٨٢١            | معمر بن راشد الأزدي                                                                                             |
| ١٩٠            | معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر، أبو الوليد، الشيباني، من                                                       |
| ٨٢٥            | معيقيب                                                                                                          |
| 777            | مغیث بن سُمَی ٌ                                                                                                 |
| ٥٧٧            | مغیث: زوج بریرة                                                                                                 |
| ۲.٧            | الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً: صحابي                                                                               |
| 119            | المغيرة بن عامر                                                                                                 |
| ٧١٥            | مقاتل بن حیان                                                                                                   |

| ۲۲۸        | المقتدر بن المعتضد: العباسي: أمير المؤمنين: بداية انحدار الأمة |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 378        | المقتفي بالله: إبراهيم بن المقتدر: العباسي: أمير المؤمنين      |
| ٧١         | المقداد بن الأسود                                              |
| 710        | المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب،               |
| 317        | المقداد: هو بن الأسود الكندي، وهو بن عمرو بن ثعلبة بن          |
| 97         | المقدام بن داود                                                |
| 777        | المقدام بن معدي كرب: صحابي                                     |
| V A 9      | مقدمُ خزاعةً: الرجل الذي تقدمه خزاعة                           |
| ٧٥         | المقري صاحب «نفح الطيب»                                        |
| 777        | مقسم مولی ابن عباس                                             |
| ٤١٧        | المقوقس: ملك مصر                                               |
| 178        | مكحول: الشامي الدمشقي                                          |
| V 9 •      | مكرز بن حفص: غادر فاجر                                         |
| ٧٨         | ملا علي القاري                                                 |
| 777        | الملك الريان: فرعون مصر زمن يوسف                               |
| 78         | المناوي: صاحب «فيض القدير»                                     |
| 707        | المنذر بن عائذ                                                 |
| 771        | المنذري: زكي الدين، صاحب «الترغيب والترهيب»                    |
| ٥٢٨        | المنصور العبيدي: صاحب المغرب                                   |
| ٧٤.        | منصور بن عكرمة: كاتب صحيفة المقاطعة الظالمة                    |
| ٧٧         | المنوني                                                        |
| <b>101</b> | المهدي [المهتدي]؛ محمد بن الواثق بن المعتصم                    |
| 109        | المهدي العبيدي                                                 |
| ١٣         | المهدي المنتظر: محمد بن عبد الله الحسني الهاشمي                |
| <b>18</b>  | المهدي بن المنصور                                              |
| ٨٢٢        | المهدي: الخليفة العباسي                                        |
| ٨٥٨        | المهدي؛ عبد الله بن عبيد، جد بني عبيد، خلفاء المصريين،         |
|            |                                                                |

| أسنى المطالب في | كشاف الأعلام غير المترجمين                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ٥٦٨             | مورق العجلي                                     |
| १२०             | موسى الكاظم: موسى بن جعفر بن محمد               |
| <b>12</b>       | موسى الهادي بن المهدي                           |
| ***             | موسى بن الصباح.                                 |
| 097             | موسی بن حیان                                    |
| ۲٤              | موسى بن سعيد الكومي المالكي                     |
| 197             | موسى بن طلحة                                    |
| 790             | موسى بن عبد الرحمن الصنعاني: وهو ضعيف           |
| 777             | موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف».                |
| ۸۰۷             | موسى بن عقبة: صاحب «المغازي»                    |
| ٧٩              | موسى بن ميمون                                   |
| 1 V 9           | موسىي بن هارون                                  |
| ٤٧٨             | موسىي بن وردان                                  |
| 719             | موسى بن يعقوب الزمعي، (صدوق سيء الحفظ فيه لين)، |
| 149             | موسى عليه السلام                                |
| ٤٠٤             | الموفق العباسي: أمير المؤمنين                   |
| ٨٥٨             | الموفق: ولي عهد المعتمد                         |
| 444             | ميكائيل: عليه السلام                            |
| ٧٨٢             | ميمون أبو عبد الله؛ وثقه ابن حبان وضعفه جماعة   |
| 797             | ميمون أبي حمزة القصاب                           |
| 411             | میمون بن مهران                                  |
| 317             | ميمونة بنت الحارث؛ أم المؤمنين                  |
| ٤٨٠             | النابغة الذبياني                                |
| 717             | ناشرة بن سمى اليزني                             |
| १२०             | ناصر الدولة بن حمدان [حمدون]                    |
| ٧٥              | الناصري                                         |
| 717             | نافع أبو هرمز، وهو ضعيف»،                       |

| <u> </u>     | <u> </u>                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٧٣٤          | نافع الأزرق الحروري: ضعيف                                  |
| 377          | نافع بن عبد الحارث الخُزَاعِيّ: عامل عمر بن الخطاب على مكة |
| V 4          | النجاشي: ملك الحبشة المسلم العادل                          |
| ٧١           | نزار مصطفى الباز                                           |
| 175          | النسائي: صاحبالمجتبي والسنن                                |
| 710          | نصر بن طريف الباهلي استنكره ابن عدي                        |
| V £ 0        | نصراني، من نينوى: يقال اسمه عداس                           |
| 79.          | نصيح العبسي                                                |
| V70          | النضر بن الحارث: قتيل النبي يوم بدر                        |
| £7V          | النضر بن شميل                                              |
| 807          | نظام الملك: وزير أبو الفتح بن ألب أرسلان: ملك الترك        |
| 11           | النعمان (أبو حنيفة)                                        |
| ٨٢           | النعمان بن بشير                                            |
| <b>አ</b> ۳አ  | نعيم بن حماد صاحب «الفتن»                                  |
| ٧٨٣          | نعيم بن مسعود الأشجعي: صحابي                               |
| ۸٧١          | نعيمان: مولى أبي بكر الظّاهر أنه صحابي                     |
| 7.7          | نقادة الأسدي 🕾                                             |
| ۸۷۳          | النمرود: بن كنعان الذي أمر بحرق إبراهيم عليه السلام        |
| ۲.,          | نهد: قبيلة من قبائل تهامة، من ساحل البحر الأحمر في اليمن   |
| ٨٨           | النواس بن سمعان                                            |
| ٤٠٩          | نوف البكالي                                                |
| <b>Y X Y</b> | نوفل المخزومي: مشرك خبيث حاول اقتحام الخندق فقتل           |
| ٧٦٢          | نوفل بن الحارث                                             |
| 777          | هابیل بن آدم                                               |
| 173          | هاجر: أم إسماعيل عليه السلام                               |
| 91           | هارون بن رئا <i>ب</i>                                      |
| 1 \$ 1       | هارون: عليه السلام                                         |
|              |                                                            |

| كشاف الأعلام غير المترجمين                          |
|-----------------------------------------------------|
|                                                     |
| هاشم جودت أبو دلال: مقابل نسخة (ج)                  |
| هانئ بن المتوكل وهو ضعيف».                          |
| هانئ بن شریح                                        |
| هانئ بن يزيد                                        |
| هبار بن الأسود                                      |
| هِبَة الله ابن أحمد بن محمد الأكْفاني               |
| هرقل: عظيم الروم                                    |
| هرقل: ملك الروم                                     |
| هشام بن حسان                                        |
| هشام بن عبد الملك: الأموي: أمير المؤمنين            |
| هشام بن عروة                                        |
| هشيم: بن بشير الواسطي                               |
| هلال بن أمية: صحابي                                 |
| الهلالية ـ يعني ميمونة أم المؤمنين                  |
| هناد بن السري                                       |
| هند: بنت عتبة: صحابية                               |
| الهندي صاحب «الكنز»                                 |
| هود: عليه السلام                                    |
| الهيثمي نور الدين                                   |
| وأبو مرثد الغنوى: هو كناز بن الحصين بن يربوع، صحابي |
| الواثق: ابن المعتصم العباسي أمير المؤمنين           |
| الواثق: أمير المؤمنين العباسي                       |

واثلة بن الأسقع

واثلة بن الأسقع

والد عبد الله بن مطيع

والد سعيد بن المسيب: المسيب بن حزن

وافد: ضعیف

أسنى المطالب في

£ 1 V

8.9

V17

19.

1.4

77.

7 2 1

| ١. | ۲ | ٣ |  |
|----|---|---|--|
|----|---|---|--|

| كشافالأعلامغيرالمترجمين | 1 • 1 1                  | صلة الأرحام والأقارب          |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ०४९                     |                          | وبرة بن خداش                  |
| <b>VVT</b>              | ي                        | وحشى: قاتل حمزة: صحاب         |
| 441                     | •                        | الوضين بن عطاء                |
| 777                     | صاحب «الزهد»             | وكيع: بن الجراح الرؤاسي       |
| ۸٤°                     |                          | الوليد الفاسق: الوليد بن ي    |
| 777                     | : أحد سادات قريش الكفار  | الوليد بن المغيرة المخزومي    |
| 173                     |                          | الوليد بن الوليد: صحابي       |
| 097                     |                          | الوليد بن رباح                |
| ٧١٢                     | ي أمير المؤمنين          | الوليد بن عبد الملك: الأمو    |
| ٧٣٧                     |                          | الوليد بن عتبة: قتيل بدر      |
| 197                     | ط الأموي: من مسلمة الفتح | الوليد بن عقبة بن أبي معيد    |
| ٦٦٨                     |                          | وميشا بن يوسف الصديق          |
| ٦٨٧                     |                          | وهب بن مالك                   |
| 797                     |                          | وهيب بن الورد                 |
| 777                     |                          | وهيب بن ورد المكي             |
| ٨                       | ىسن.                     | ياسر الحلواني (أبو رَحمة): مُ |
| 177                     |                          | ياقوت الحموي                  |
| 794                     |                          | یحیی بن ابی کثیر              |
| ٤٨٨                     |                          | یحیی بن أكثم                  |
| ٦٢٨                     |                          | یحیی بن زید                   |
| 7 7 7                   |                          | يحيى بن سابق المدني           |
| 777                     |                          | يحيى بن سعيد الأنصاري         |
| <b>AY 1</b>             | تابعي كبير               | يحيى بن سعيد الأنصاري:        |
| 190                     |                          | يحيى بن سعيد بن العاص،        |
| <b>*V</b> 1             | ي، وهو ضعيف              | يحيى بن عبد الحميد الحمانم    |
| १७५                     | الطائي                   | یحیی بن عبد الله بن حبیب      |
| 097                     |                          | يحيى بن عبيد الله التميمي     |
|                         |                          |                               |

| أسنىالمطالب في | كشاف الأعلام غير المترجمين                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 377            | یحیی بن عثمان                                             |
| ١٦             | يحيى بن محمد بن حسن بن حميد، الحارثي، المذحجي نسباً،      |
| 177            | يجيى بن معين: إمام الجرح والتعديل                         |
| 277            | يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف                            |
| 717            | یحیی بن یعمر                                              |
| A £ £          | يزيد الناقص بن الوليد بن عبد الملك: الأموي: أمير المؤمنين |
| Λ ξ ο          | يزيد الناقص: يزيد بن الوليد بن عبد الملك                  |
| 441            | يزيد بن جارية                                             |
| 441            | يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو متروك،                          |
| 777            | يزيد بن شريك، التيمي                                      |
| ٣٣٩            | يزيد بن عبد الله بن يزيد الغنوي وهو ضعيف                  |
| ११९            | يزيد بن عبد الملك: الأموي، أمير المؤمنين                  |
| 277            | يزيد بن عبد كلال                                          |
| ለ٣٦            | يزيد بن معاوية بن أبي سفيان                               |
| 749            | يزيد: ضعيف                                                |
| ٨٥٣            | يعقوب بن السكيت                                           |
| V14            | يعقوب بن شبة: صاحب «المسند»                               |
| V 4            | يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق                |
| 7.7            | يعلى بن الوليد                                            |
| 170            | يعلى بن مرة العامري                                       |
| 707            | يهودا: بن يعقوب، وأخو يوسف                                |
| ¥7V            | يوسف ابن هارون الرمادي.                                   |
| 41.            | يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب                             |
| 771            | يوسف بن محمد بن المنكدر                                   |
| 717            | يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام            |
| 7.5            | يونس بن عبد الأعلى الصدفي                                 |
| V & 0          | يونس بن متى: عليه السلام                                  |

٦ مترجم أحمد بن حجر الهيتمي، المكي: صاحب هذا المصنف إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول أبو إسحاق، الصولي ۱۰۳ مترجم ۱٤۱ مترجم إبراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود، ، ويقال: بن الأسود إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، أبي إسحاق الأسلمي المديني ۲٤٤ مترجم إبراهيم بن يزيد بن شريك، التيمي، أبو أسماء، الكوفي، العابد، ۲۲۲ مترجم ۱۰۶ مترجم ابن أبى الدنيا: أبو بكر محمد بن عبد الله ٤٦٧ مترجم ابن أبي عثمان: عبد الله بن عمر بن عمرو أبو عمر. العَرْجي ١٤٦ مترجم ابن الحسباني: أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال ١٤٥ مترجم ابن السبكي: القاضي تاج الدين: عبد الوهاب بن تقي الدين ٤٠٤ مترجم ابن السراج: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس: ۱٤٦ مترجم ابن القطان: محمد بن علي بن محمد بن عمر بن عيسى المصري ۸۰ مترجم ابن الملقن سراج الدين أبو حفص، عمر بن على بن احمد بن ۱٤٦ مترجم ابن باطيش الموصلي: إسماعيل بن أبي البركات هبة الله ١٤٦ مترجم ابن جماعة: إسماعيل بن إبراهيم بن شرف بن جماعة الكناني ابن دحية الدمشقي أبو علي: الحسن بن قاسم بن جعفر ٧٤٧ مترجم ٧٤٦ مترجم ابن دِحْيَةُ: أبو الخطاب، عمر بن الحسن الظاهري، مجد الدين ١٤٦ مترجم ابن شهبة الدمشقى: أحمد بن محمد بن القاضى شهبة الدمشقى ٤٧٢ مترجم ابن ظفر: حجة الدين: محمد بن محمد بن ظفر الصقلي ١٠٥مترجم ابن قتيبة هو: سلم بن قتيبة،الشعيرى، أبو قتيبة، الخراساني، ۱٤٦ مترجم ابن كثير: إسماعيل بن عمر القرسي ابن كثير البصري ثم أبو الحسين النوري، محمد بن محمد، الصوفي، البغدادي ٤٨٦ مترجم ۱٤۷ مترجم أبو الحسين بن الطيوري ۱۹۹ مترجم أبو العباس، الفضل بن الربيع بن يونس، وزير أديب حازم. أبو القاسم، جنيد بن محمد بن الجنيد، البغدادي، القواريري، ٠٠١مترجم ۲۹۵ مترجم أبو بكر الشبلي. اختلف في اسمه خراساني الأصل، بغدادي ۱۹۶ مترجم أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن اليمان، الفقيه، الكلبي، البغدادي،

٤٥٨ مترجم ۸۰ مترجم ٩٩مترجم ۱۱۳ مترجم ۱۳۸ مترجم ۱٤٠ مترجم ۱۱۶ مترجم ۱۱۷ مترجم ۱۱ مترجم ۲۵۵ مترجم ۸۷ مترجم ۱۰۰ مترجم ۱٤۷ مترجم ۲۹۵ مترجم ۱۹۸ مترجم ۱۳۷ مترجم ١٤٦ مترجم ٦٤٦ مترجم ۳۲۶ مترجم ۲۳۶ مترجم ۱۷۳ مترجم ٦٢٦ مترجم ۲۸۸ مترجم ۳۲٦ مترجم ٣٢٦ مترجم ۳۲٦ مترجم

أبو حازم: هو: سلمة بن دينار، الأعرج، الأفزر التَمَّار، المدني أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الطوسي، أبو زكريا، يحيى بن معاذ، الرازي، الصوفي، الواعظ، الحكيم أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار، الأنصاري، أبو سليمان الداراني: اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية، من أبو طالب المكي: محمد بن علي بن عطية، الحارثي، المكي، أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة، الاموي، أبو علي الدقاق: الحسن بن علي بن محمد، البغدادي، الشافعي أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة، أبو عمرو بن العلاء المقرئ

أبو عنبة الخولاني: قيل: اسمه عبد الله بن عنبة، وقيل: عمارة، أبو محمد، سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التستري، أبو مخرمة اليمني: عبد الله بن أحمد بن علي بن أحمد الشافعي أبو يزيد البسطامي، طَيْفُورُ بنُ عيسى بن سرَوشان. إسحاق بن إبراهيم بن ميمون، التميمي، أبو محمد، المعروف إسحاق بن إسماعيل الطالقاني

الأسنوي: سليمان بن جعفر الأسنوي محيي الدين المصري أشهب بن عبد العزيز بن داود، القيسي، أبو عمرو، المصري الأصبهاني: أبو القاسم، الحسين بن محمد بن مفضل، الإمام، أيوب: السختياني: أيوب بن أبي تميمة، أبو بكر، البصري الباوردي: أبو منصور، محمد بن سعد الباوردي ـ نسبة إلى بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: أمير البصرة بلعام بن باعوراء ـ واختلف في اسم أبيه ـ بن شتوم الإسرائيلي البلقيني: بدر الدين، محمد بن عمر ابن رسلان البلقيني المناضى البلقيني، القاضى البلقيني، القاضى

البلقيني: سراج الدين: عمر بن رسلان البلقيني

٣٢٦ مترجم ٧٢ مترجم ۱۳۸ مترجم ۱۸۱ مترجم ۱۳۷ مترجم ۷۷ مترجم ٤٨١ مترجم ۱٤۷ مترجم ۱٤٥ مترجم ۱۹۸ مترجم ٥٠٥ مترجم ۱۲۸ مترجم ۲۵۰ مترجم ۱٤٦ مترجم ۱۱۳ مترجم ۹ مترجم ۱۹۵ مترجم ۲۳۳ مترجم ۱٤۲ مترجم ۱۹۷ مترجم ۱۹۸ مترجم ٤٠٤ مترجم ۱٤۸ مترجم ۱٤۷ مترجم ۲٤٠ مترجم ١٤٥ مترجم

البلقيني: علم الدين: صالح بن عمر البلقيني التاج السبكي الجاحظ: صاحب «البيان والتبيين» عمرو بن بحر، أبو عثمان، جحدر، وهو: عبد الرحمن بن الحارث الكفرتوثي جرير بن عبد الحميد بن قرط، الضبي، أبو عبد الله، الرازي، الحلاج حسين بن منصور، المقتول على الزندقة سنة ٩٠٣هـ الخُبز أرزي: نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري الخيضري: محمد بن محمد بن عبد الله بن خضير الدمشقى الداودي: محمد ابن على بن أحمد، الداودي، شمس الدين، دعبل بن علي بن رزين بن سليمان، الخزاعي \_ مولاهم \_ الدميري: محمد بن موسى بن عيسى بن على ، أبو البقاء، كمال رابعة العدوية: أم عمرو، أو أم الخير، رابعة بنت إسماعيل. الرافعي: عبد الكريم بن مجمد بن عبد الكريم بن الفضل الرملي: أحمد بن أمين الدين حسين بن الحسن بن على بن الزُهْرِيّ هو: أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية، سعيد بن المسيب بن حزن، المخزومي، القرشي، المدنى سفيان بن وكيع بن الجراح سلم إلخاسر، الشاعر البخيل سهل بن هارون بن الهيون بن راهيون، الدستميساني، الشيعي الشبلي: أبو بكر، دلف بن جحدر الشبلي: ناسك، صوفي شرف الدين، أبو الذبيح، أو أبو محمد، إسماعيل بن أبي بكر الشرقاوي: عبد اله بن حجازي بن إبراهيم المصري الأزهري.

شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكيساني، الكوفي

شيبان الراعي

١٤٥ مترجم ۷۲ مترجم ۲۳۶ مترجم ٦٤٦ مترجم ۲۲۶ مترجم ٤٠٣ مترجم ۹ مترجم ٦٣٨ مترجم ٦٩٣ مترجم ۱٤۷ مترجم ۳۲۵ مترجم ۱٤٦ مترجم ۲۹٦ مترجم ۱۱۵ مترجم ٦٢٨ مترجم ٤١٢ مترجم ۹۹ مترجم ١٤٦ مترجم ۲۲۱ مترجم ۱۲۸ مترجم ٣٦١ مترجم ۱٤٠ مترجم ۱۳۷ مترجم ۲۸۵ مترجم ۱۷۳ مترجم ١٤٦ مترجم

أسنىالمطالبفي

الصعلوكي: أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان بن محمد ابن الطرطوشي: محمد بن الوليد، الفهري، أبو بكر، الأندلسي، المالكي عبد الرحمن بن أبزى، الخُزَاعِيّ، مولاهم، الكوفي؛ صحابي عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادَة، العُتَقي أبو عبد الله، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، القاضي، عبد القادر الكيلاني عبد الله ابن شيخ ابن الشيخ عبد الله العيدروس عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبد المنعم بن إدريس اليماني

عبد الواحد بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد العراقي: أبو زرعة: ولي الدين، أحمد بن عبد الرحيم بن الزين عز الدين حمزة بن أحمد بن علي الحسيني الشريف أبو العباس عمرو بن شيبة، وهو ابن قارظ، أخو: قارظ بن شيبة بن قارظ عمرو بن عبيد بن باب، التميمي، مولاهم، أبو عثمان، البصري الفضل بن سهل: وزير المأمون،

الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد العباسي الفضيل بن عياض

قاضي صفد: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني القاضي عياض صاحب «الشفا»

القشيري هو: جمال الإسلام، أبو القاسم، عبد الكريم بن قيس بن أبي حازم: أحمسي، بجلي، ثقة، مخضرم، من التابعين الكواشي: أبو العباس، أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن ليث: وهو ابن أبي سليم بن زنيم، القرشي، مولاهم، الكوفي مالك بن دينار السامى، الناجي، البصري، أبو يحيى، الزاهد الماوردي: أبو الحسن، علي بن محمد الماوردي ـ نسبة إلى بيع ماء مجد الدين: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشافعي المتوفى:

الأعلامالمترجمون فيالكتاب

محمد بن أبي بكر بن على المكي نجم الدين الدوري الشافعي محمد بن أبي قيس، وهو محمد بن حسان ومحمد بن سعيد محمد بن حميد الرازي، وهو حافظ ضعيف محمد بن عباد بن عباد، المهلبي، الأزدي، البصري، أمير البصرة مِسْعَر بن كِدَام بن ظهير، الهلالي، أبو سلمة، الكوفي مسلم بن يسار، البصري - أو المكي، الفقيه، أبو عبد الله مصعب بن الزبير بن العوام، الأسَدِيّ، أبو عبد الله، القرشي، مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري، الحَرَشِيّ، البصري معاوية بن حديج بن جفنة، صحابي جليل، من تجيب المعتز بالله محمد ابن المتوكل بن المعتصم العباسي المنصور: أمير المؤمنين العباسي المهلب بن أبي صفرة: ظالم بن سارق \_ ويقال: ابن سراق \_ موسى بن يسار. وهو: المطلبي، مولاهم، المدني، النوقاتي: محمد بن أحمد بن سليمان بن أيوب بن عينة أبو عمر النووي: يحيى بن شرف الدين أبو زكريا هشام بن عبد الملك: الأموي أمير المؤمنين الواثق بالله: إبراهيم بن ولي العهد المستمسك بالله: العباسي الواقدي: محمد بن عمر وهب بن منبه يحيى بن خالد بن برمك، أبو الفضل الوزير السري الجواد يزيد بن عياض بن جعدبة، الليثي، أبو الحكم، المدني، البصري

اسنو

إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول أبو إسحاق الصولي صفحة: ١٠٣

فإن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يُسْر وكنت ذا عسر لقد كشف الإثراء منك خلائقاً من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر ونصها في ديوانه

فَأَصبَحتَ ذا يُسر وَقَد كُنتَ في سر مِن اللَّوْمِ كائت تَحتَ تُوب من الفَقر

للخلق بالنص الجلي أنهار حجر العلوم فبحرها زخار ورحاؤه حقا عليه تدار

مصارعة للصرم والشبهات وترك ابتذال السر في الخلوات

بخيلاً له في العالمين خليلُ فذلك شيء ما إليه سبيل فأكرمُ نفسي أن يقالَ بخيلُ إذا قال شيئاً أن يُقال نبيلُ ومالي كما قد تعلمين قليل ورأي أمير المؤمنين جميل

شغلت عنها به فاقنع بما قُسما ومن حيث لم تحسب رزقاً كما علما فَإِن تَكُن الدُّنيا أَنالتكَ تُروة لَقَد كَشَف الإثراءُ عَنكَ مساويا أحمد بن محمد باجابر صفحة: ١٤ قد قيل من أصم تفجرت وتفجرت يا معشر العلماء من أكرم به قطبا محيطا بالعلا أحمد بن يحيى (ثعلب): صفحة: ١٩٨ ثلاث خصال للصديق جعلتها مواساته، والصفح عن كمل زلة إسحاق الموصلي: صفحة ١٩٨

أرى الناس خلان الجواد ولم أر وآمرة بالبخل فقلت لها اقصري وإني رأيت البخل يزري بأهله ومن خير حالات الفتى لو علمته عطائي عطاء المكثرين تكرما وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى إسماعيل بن المقرئ صفحة: ١٤٨ المال عون على التقوى وربتما ثم اتق الله يرزقك الإله بها

الأفوه الأودي، قاله ابن الزبير لمعاوية: صفحة: ٨٤٢

بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أرغير ختال وقال

حسان بن ثابت الله في مقتل عثمان بن عفان الله: صفحة: ٨٣١

يُقَطِّعُ الليــل تســبيحاً وقرآنـــاً ضحوا بأشمط عنوان السنجود لله

حسان بن ثابت الله: صفحة: ٥٥٦: حاشية سفلية.

أصون عرضى بمالى لا أدنسه

حسان بن ثابت الله في عائشة: صفحة:٧١٣

وتصبح غرثى من لحوم الغوافل حصان رزان لا تازن بریبة

حسان بن ثابت ﷺ: صفحة: ٧١٤

هجروت محمداً وأجبت عنمه

فإن أبى ووالدتي وعرضي

فشركما لخبركما الفدداء أتشـــتمه ولســت لــه بكفــوء

لسانى صارم لا عيب فيه

أبو الحسن بن أبي العباس البيهقي: صفحة: ٤٩٤

قـــل لـــن يحجــــبني

الحلاج: صفحة: ٤٠٥

أنا من أهوى ومن أهوى أنا

ابن خالويه: صفحة: ٤٨٩

هجرتك لا قلا مني إليك ولكن كهجـــر الصـــائمات الـــورد لمـــا

تفيض نفوسها ظمأ وتخشى تصد بوجه ذي البغضاء عنه

الخُبز أرزي: صفحة: ٤٨١

لا بارك الله بعد العرض بالمال

لعيرض محميد مسنكم وقياء

وبحرري لا تكدره الدلاء

أيه\_\_\_ا الحاج\_\_ب ع\_ني

تُ إلى البـــاب فمـــني

ف\_إذا أبصرتني أبصرتنا

رأيت بقاء ودك في الصدود المنية في الورود رأت أن حذاراً وهي تنظر من بعيد وترمقه بألحاظ الورود أرحتُ نفسيَ من هَمِّ العداواتِ لأدفعَ الشرَّ عني بالتحياتِ

على أي شق كان لله مصرعي يبارك على أوصال شلو ممزعي

كساع إلَى الهيجا بغير سلاح

قد أُحْكِمَتْ حَكَمات القِـدِّ والأَبَقــا

فمرضت من حزني [حذري] عليه فبرئـــت مـــن نظـــرى إليـــه

علنبا زلالاً فاض من حجر

اليسوم نضسربكم على تنزيله ويلذهل الخليل عن خليله إنسى رأيست الحسق في قبوله

المساكين أموال يصطاد بحيلة بالدين تذهب دواءً کنت للمجانين عوف وابن سيرين عن ابن

لَّا عَفُوتُ ولم أحقد على أَحَدٍ إنِّي أُحَيِّي عدوّي عند رؤيتهِ خبيب بن عدي 🐞 : صفحة: ٢٤٠

فلست أبالى حين أقتل مسلما وذلك في ذات الإلبه وإن يشأ الربيع بن ضبع الفزاري: ٤٩٠ أخاك أخاك إنَّ مَن لا أخا لُه

زهير بن أبي سلمى: صفحة: ٢٨٩ حاشية سفلية القائد الخَيْــلَ مَنْكوبــاً دوابرُهــا

> ابن عبد الحكم المصري: صفحة: ٥٤٩ مرض الحبيب فعدته وأتيى الحبيب يعسودني

عبد العزيز بن على الزمزمي المكي صفحة: ١٤ منك المعارف فاضت عذبة ولكم

عبد الله بن رواحة: صفحة: • • ٨

خلوا بني الكفار عن سبيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله يا رب إنى مورن بقيله

عبد الله بن المبارك، لإسماعيل ابن علية صفحة: ٢١٧

يا جاعل العلم له بازياً احتلت للدنيا ولذاتها

فصرت مجنوناً بها بعدما

أين رواياتك فيما مضى

في ترك أبواب السلاطين أين رواياتك في سردها زل حمار العلم في الطين إن قلتَ أكرهتُ فذا باطلٌ عبد الواحد بن الحسن بن محمد ، أبو الفتح، الباقرحي صفحة: ١٤٧

والطائفين ومنزل الفرقان أقسمت بالبيت العتيق وركنه بل في الكفاف وصحة الأبدان

ليـــوم كريهـــة وَسِــداد ثغـــر

ومنن يضر نفست لينفعك شــتت فيــك شملــه ليجمعــك

الجهل في بعض الأحايين أحوج ومــن رام تعــويجي فــإني معــوّجُ ولى فرسٌ للجهل بالجهل مُسَـرُّجُ

هــذا التقــى النقــى الطـاهر العلــم والبيت يعرفه والركن والحرم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم

فما يكلم الناس إلا حين يبتسم كالشمس ينحاز عن إشراقها القتم بجده أنبياء الله قد ختموا العُربُ تعرفُ من أنكرتَ والعجم

ما العيش في المال الكثير وجمعه ابن أبي عثمان، وغيره: صفحة: ٤٦٦ أضـــاعوني وأي فتـــي أضـــاعوا على بن أبي طالب: صفحة: ٤٨٠ إن أخاك الحق من كان معك ومسن إذا ريب زمان صدعك على بن أبي طالب: صفحة: ٤٩٧ لئن كنتُ محتاجـاً إلى العلــم إنــني إلى فمن رام تقويمي فإني مقَنومٌ ولى فرس للحلم بالحلم مُلَجَّم الفرزدق: صفحة: ٤٣٨

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته إذا رأته قريش قال قائلها ومنها:

يغضي حياءً ويغضى من مهابته ينشق نور الهدى من نور غرته هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله وليس قولك من هذا؟ بضائره ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومغتنم كثير بن عبد الرحمن الخزاعي المدني والمشهور بكثير عزة: صفحة: ٤٨١

وَمَن لا يُغَمِّض عَينَه عَن صَديقِهِ وَعَن بَعضِ مَا فَيهِ يَمُت وَهُوَ عَاتِبُ وَمَن يَتَتَبَّع جاهِداً كُلَّ عَثرَةٍ يَجِدها وَلا يَسلَم له الَّهْرَ صَاحِبُ المتنبى: صفحة: ٣٨٩ و٤٢٦

ولم أر في عيوب الناس عيباً كعيب القادرين على الكمال عمد بن إدريس الشافعي: صفحة: ١٩٥

أرى نفسي تتوق إلى أمور يُقَصِّرُ دون مبلغهن مالي فغالي لا يبلغني فعالي لا يبلغني فعالي عمد بن إدريس الشافعي: صفحة: ٨٧٠

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحد فقل للذي يبقي خلاف الذي مضى تهيأ الأخرى مثلها فكان قد ابن أبي منصور: صفحة: ٤٩٢

هبني أسأت كما تقول فأين عاقبة الأخوة فإذا أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروة

ابن أبي النجم: صفحة: ٤٩٢ اصنع الخير ما استطعت إلى الناس وإن كنت لا تحيط بكله

فمتى تصنع الكثير من الخير إذا كنـــت تاركـــاً لأقلـــه أبو طاهر القرمطي النجس اللعين: صفحة: ٨٦٣

أنــــا بــــالله وبــــالله أنــــا يخلـــق الخلـــق فـــأفنيهم أنـــا عمران بن حطان، يمدح ابن ملجم اللعين على قتله لعلي في: صفحة: ٨٣٦ يــا ضربة مــن تقــي مــا أراد بهــا إلا ليبلــغ مــن ذي العــرش رضــواناً

إنى لأذكره يوماً فأحسب

أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهم

إنى لأبسرأ مما أنست قائله

إنـــى لأذكــره يومـــأ فألعنــه

عليـك ثـم عليـه الـدهر متصـلاً

فانتم من كلاب النار جاء لنا

أوفى البرية عند الله ميزان

فبلغ ذلك إمام الشافعية؛ القاضى أبو الطيب الطبري، فأجابه: صفحة: ٨٣٦

نــص الشـــريعة برهانــــأ وتبيانــــأ

عمرو بن شيبان في رثاء المتوكل: صفحة: ٨٥٥

يا نائم العين في أوطار جسماني ألا ترى الفتية الأرجاس ما فعلوا

وافـــا إلى الله مطلوبـــأ فضـــج لـــه

وسوف تأتيكم أخرى مسومة

فابكوا على جعفر وابكوا خليفتكم

النابغة الذبياني: صفحة: ٤٨٠

وَلَسِتَ بِمُستَبق أَخِـاً لا تَلُمَّــهُ

ناسخ النسخة (د): هامش رقم: صفحة: ۸۷۷

كتبت وقد أيقنت يوم كتبه

مبهم: قاله ابن الزبير لمعاوية: صفحة: ٨٤٢

ولم أرَ في الخطــوب أشـــد وقعـــأ

مبهم: قاله ابن الزبر لمعاوية: صفحة: ٨٤٢

وذقــت مــرارة الأشــياء طــرأ

مبهم: صفحة: ٩٩٤

فلمــــا بصـــــرنا بـــــه مقــــبلاً

لم يخلط وا ديسنهم بغيــاً وعـــدواناً

في ابــن ملجــم ذا الملعــون بهتانـــأ

ديناً وألعن عمران بن حطانا لعـــــائن الله إســـــراراً وإعلانــــــاً

اقضى دموعك يا عمرو بن شيبان

بالهاشمي وبالفتح بن خاقسان أهل السماوات من مثنى ووحدان

توقعوها لها شأن من الشان

فقد بكاه جميع الإنس والجان

عَلَى شَعَثِ أَيُّ الرجال المُهَذَّبُ

يــــدي تفنـــــى ويبقــــــى كتابهـــــا

وأصعب من معاداة الرجسال

فما طعم أمَر من السوال

حللنا الحبا وابتدرنا القياما

مبهم: صفحة: ٢٢٥

وقائـــل كيــف تفرقتمــا لم يـك مـن شـكلي ففارقتـه مبهم: صفحة: ٥٣٩

وترى الكريم إذا تصرَّمَ وصله وترى اللئيم إذا تقضى وصله مبهم: صفحة: ١٩١

أيا جود معن ناج معناً بحاجتي مبهم: صفحة: ٤٥٢

عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر ب مبهم: «آداب الصحبة» (١/ ٢١/ ٤٩): صفحة: ٤٨١

صبرت على بعض الأذى خوف كله وجرعتها المكروه حتى تجرعت فيا رب عز ساق للنفس ذلة

مبهم «آداب الصحبة» (٦/ ٣٢٩/ ٨٣٥٧): صفحة: ٤٨٢ أغمض عيني عن صديقي تعمداً كأني بما يأ

اعمص عيني عن صديفي تعمدا كاني بما يانو وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال مبهم: «آداب الصحبة» (٦/ ٣٢٦/ ٨٣٦٠): صفحة: ٤٨٢

إذا كنت في كل الأمور معاتباً فعش واحداً أو صل أخاك فإنه

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

مبهم: صفحة: ٤٨٣

فإن الكريم يجل الكراما

فقلت قولاً فيه انصاف والناس أشكال وإيلاف

يُخفي القبيح ويُظهِرُ الإحسانا يُخفي الجميل ويُظهر البهتانا

فمالي إلى معن سواك شفيع

والجمـر يوضع في الرمـاد فيجمـر

عه: ۲۸۱ ودافعت عن نفسي بنفسي فعزت

ولو جملة جرعتها لاشمأزت

كأني بما يأتي من الأمر جاهل تطيق احتمال الكره فيما تحاول

صديقك لم تلق الذي لا تعاتب مقارف ذرب واحد ومجانب فظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

ما ذاقت النفس على شهوة ألدُّ من حب صديق أمين فذلك المغبون حق اليقين من فاته حبُّ إخ صالح مبهم: صفحة: ١٨٥

بث الذي كان من أسراره علما ليس الكريم الذي إن زل صاحبه ويحفظ السر إن صافا وإن صرما إن الكريم الذي تبقى مودته

مبهم: «آداب الصحبة» (٧٥): صفحة: ٨٨٤ وأين الشريك في المر أينا خير إخوانك المشارك في المر

وإن غبــت كــان سمعـــاً وعينـــاً الندى إن حضرته سيرك اليود

مبهم: صفحة: ٤٩٣

نصل الصديق إذا أراد وصالنا ونصد عنه صدوده أحيانا إن صدَّ عني كنت أكرم مُعْرِض ووجدت عنه مذهبا ومكانا

إن الكريم إذا تقطّع وده كتم القبيح وأظهر الإحسانا

مبهم: صفحة: ٤٩٣ إن برَّ عندك فيما قال أو فجرا اقبــل معــاذير مــن يأتيــك معتــذرأ وقد أجلُكُ من يعصيكُ مستترا فقد أطاعك من أرضاك ظاهره

مبهم: صفحة: ٤٩٣

ومقام الفتى على الذل عار قيل لي قد أساء إليك فلان قلت قد جاءنا وأحدث عنذرأ دية الذنب عندنا اعتذار مبهم: صفحة: ٤٩٦

إن الححب إذا لم يُسْتَزَر زارا نــزوركم لا نكــافيكم بجفــوتكم من عالج الشوق لم يستبعد الدارا يقرب الشوق دارأ وهي بارحة مبهمون من أهل المدينة: صفحة: ٨٢٤

طلع البدر علينك م السوداع السوداع

مــــا لله داع

وجب الشكر علينا

هاتف مجهول: صفحة: ۸۳۸

أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب

هجاء بعض الرافضة للمتوكل: صفحة: ٨٥٣

ت الله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوماً

فلقد أتساه بنو [أبيسه] بمثله هذا لعمرك قبره مهدوماً

أسفوا أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميماً [١٥/١/د]

قتيلة بنت النضر بن الحارث: صفحة: ٧٦٦

يا راكباً إن الأثيل مطنة [مظنة] من صبح خامسة وأنت مُوَّفق

بلغ به ميتاً فإن تحية ما أن تزال بها الركائب تخفق

فليسمعن النضر إذ ناديت الناديت الناديت

ظلت سيوف بني أبيه [تنوشه] لله أرحام هناك تشقق [٢٢٣/ب/١] أمحمد ولأنست نَجْلُ نَجِيبَةٍ في قومها والفحل فحل مُعْرق

ماكان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهمو المغيظ المحنق

لو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلوا لديك وينفق

فالنضر أقرب من أصبت وسيلة وأحقهم إن كـان عتـق يعتـق

امرأة من قريش يوم الفتح: صفحة: ٨٠٦ يا نبي الهدى إليك لجائي في قريش ولات حين لجاء حين ضاقت عليهموا سعة الأ رض وعاداهموا إله السماء

إن سعداً يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء

- 1. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد القرشي، «مكارم الأخلاق»، مكتبة القرآن، القاهرة ،١٤١١هـ (جزء واحد) مجدى السيد إبراهيم.
- ٢. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، "إصلاح المال»، مؤسسة
   الكتب الثقافية، بيروت، محمد عبد القادر عطا.
- ٣. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «الإخـوان»، دار الكتـب العلمية، بيروت، ١٤٠٩هـ، ١٩٨٨م، محمد عبد القادر عطا.
- ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «الأولياء» مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول.
- ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «التواضع والخمول» دار
   الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، ١٩٨٩م، تحقيق: محمد عبد
   القادر أحمد عطا.
- آ. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «التوكل»، دار ابن كشير،
   بيروت، ودمشق، ياسين السواس، ويوسف علي بديوي.
- ٧. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «الحلم» مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، (جزء واحد) تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا.
- ٨. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «الشكر» المكتب الإسلامي، الكويت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م، (جزء واحد) تحقيق: بدر البدر.
- ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «الصمت وآداب اللسان»، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ. (جزء واحد) تحقيق: أبو إسحاق الحويني.
- \* 1. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «العقوبات»، دار ابن

- حزم، بیروت، ۱۹۹۹م، محمد خیر رمضان یوسف.
- 11. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «العيال» دار إبن القيم، الدمام، الطبعة الأولى، ١٩٩٠م (جزآن) تحقيق: د.نجم عبد الرحمن خلف.
- 11. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «الغيبة والنميمة»، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، (جزء واحد) مصطفى عطا.
- 17. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «الفرج» دار الكتاب العربي، بيروت.
- 11. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «ذم الدنيا»، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، محمد عطا.
- 1. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «ذم الكذب»، دار السنابل، القاهرة.
- 17. ابن أبي الدنيا. أبـو بكـر، عبـد الله بـن محمـد، القرشـي، «ذم الملاهـي». مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، محمد زغلول.
- 17. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «قصر الأمل»، دار ابن حزم، بيروت، ١٩٥٥م (جزء واحد)، محمد خير رمضان يوسف.
- 14. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «قضاء الحوائج» مكتبة القرآن، القاهرة، (جزء واحد) تحقيق: مجدي السيد إبراهيم.
- 19. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشي، «مداراة الناس» دار إبن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م (جزء واحد) تحقيق: محمد خير الدين رمضان يوسف.
- ٢. ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد الله بن محمد، القرشسي، «منازل الأشواف» مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٩٩٠م، (جزء واحد) تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف.
  - ٢١. ابن أبي العز، علي بن أبي العز، الحنفي، «شرح العقيدة الطحاوية».

المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٤هـ ط ٨، (جزء واحد)، الشيخ الألباني وآخرون.

- ۲۲. ابن أبي حاتم، أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد، الرازي، «تفسير القرآن العظيم»، المكتبة العصرية، صيدا، وبيروت، ط ٣، ١٤٢٤هـ، أسعد محمد الطيب.
- ٢٣. ابن أبي حاتم، أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد، الرازي، التميمي، «الجرح والتعديل»، دار إحياء التراث، بيروت، ١٣٧١هـ ط ١، (٩) أجزاء، والعاشر فهارس، مصورة عن الهندية.
- **٢٤.** ابن أبي حاتم، أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد، الرازي، التميمي، «الجرح والتعديل»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢، ط ١. مصطفى عبد القادر عطا.
- ٠٢٠. ابن أبي شيبة، أبو جعفر، محمد بن عثمان العبسي، «العرش» مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، تحقيق: محمد بن حمد الحمود.
- ٧٦. ابن أبي شيبة، أبو عبد الله، بن أبي شيبة، الكوفي، «المصنف في الأحاديث والآثار»، مكتبة الرشيد، الرياض، ١٤٠٩هـ ط ١، (٧) أجزاء، تحقيق: كمال يوسف الحوت.
- ۲۷. ابن أبي عاصم، أبو بكر، عمرو بن أبي عاصم، الضحاك، الشيباني «الزهد» دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، (جزء واحد) ۱٤٠٨هـ، تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد.
- ٢٨. ابن أبي عاصم، أبو بكر، عمرو بن أبي عاصم، الضحاك، الشيباني، «السنة»، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠هـ، ط ١، محمد ناصر الدين الألباني.
- ۲۹. ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، «السيرة النبوية»، رواية ابن هشام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (٤) أجزاء، تحقيق: مصطفى السقا، ورفيقاه.
- ٣. ابن الأثير، أبو الحسن، عز الدين، علي بـن محمـد الجـزري، «الكامـل في التاريخ»، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٤١٥هـ.

- ٣١. ابن الأثير، أبو الحسن، عز الدين، علي بن محمد بن عبد الكريم، الجزري، «أُسْدُ الغَّابَةِ في معرفة الصحابة» دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ تحقيق: خليل مأمون شيحا.
- ۳۲. ابن الأثير، أبو السعادات، مجد الدين، المبارك بن محمد بن محمد، الجزري، «النهاية في غريب الحديث والأثر»المكتبة العلمية، بـيروت، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م، (٥) أجزاء، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحى.
- ٣٣. ابن التركماني، علاء الدين، علي بن عثمان «الجوهر النقي على سنن البيهقى»، دار الفكر، بيروت.
- ٣٤. ابن الجعد، أبو الحسن، علي بن الجعد، الجوهري، «المسند»، مؤسسة نادر،
   بيروت، ١٤١٠هـ ط ١، (جزء واحدً)، عامر أحمد حيدر.
- ٣٥. ابن الجوزي في «زاد المسير»، تفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ، (٩) أجزاء.
- ٣٦. ابن الجوزي، أبو الفرج، جمال الدين عبد الرحمن بن علي البغدادي، «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»، دار الفكر، بيروت، سنة ١٤١٥ هـ.، تحقيق سهيل زكار
- ٣٧. ابن الجوزي، أبو الفرج، جمال الدين عبـد الـرحمن بـن علـي، البغـدادي، «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة(١٤١٢) هـ.، تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا.
- ٣٨. ابن الجوزي، أبو الفرج، جمال الدين عبد الرحمن بن علي، البغدادي، «غريب الحديث»، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، (جـزآن) تحقيق: د. عبدالمعطى أمين قلعجي.
- ٣٩. ابن الجوزي، أبو الفرج، جمال الدين، عبد الرحمن بن علي، «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ ط١، (جزآن) خليل الميس.

- 3. ابن الجوزي، أبو الفرج، جمال الدين، عبد الرحمن بن علي، «صفة الصفوة»، دار المعرفة، بيروت، ط٢، ١٣٩٩هـ وط٣، ١٤٠٥هـ (٤) أجزاء، عمود فاخوري، ورفيقه.
- 13. ابن الشجري، المرشد بالله، يحيى بن الحسين الجرجاني «الأمالي» عالم الكتب، ببروت، (جزء واحد).
- ابن العماد، ، أبو الفلاح، عبد الحي بن العماد، الحنبلي، الدمشقي، «شذرات النهب في أخبار من ذهب»، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـ، (٤) عجلدات.
- 23. ابن القيم، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر، الزرعي، «أحكام أهل الذمة»، رمادى للنشر، الدمام، ودار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م (٣) أجزاء، تحقيق: يوسف أحمد البكري، وشاكر توفيق العاروري.
- ٤٤. ابن القيم، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر، الزرعي، «زاد المعاد»، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، الكويت، الطبعة الرابعة عشرة، ١٤٠٧هـ.
   هـ، ١٩٨٦م، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، (٥) أجزاء.
- 23. ابن القيم، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر، الزرعي، «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»، دار الكتب العلمية، بيروت (مجلد واحد) تحقيق: زكريا علي يوسف.
- 23. ابن القيم، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر، الزرعي، «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، معمد حامد الفقي، (٣) أجزاء.
- ٧٤. ابن المقري، أبو بكر، محمد بن إبراهيم «الرخصة في تقبيل اليد»، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، (جزء واحد)، تحقيق: محمود محمد الحداد.
  - ٤٨. ابن المنذر، أبو بكر، محمد بن إبراهيم، النيسابوري، «تفسير القرآن»، دار

- المآثر، المدينة النبوية، ١٤٢٢ه، (جزآن)، تحقيق: الدكتور سعد بن محمد السعد.
- 93. ابن بشران، أبو القاسم، عبد الملك بن محمد بن عبد الله، البغدادي «الأمالي»، دار الوطن للنشر بالرياض، سنة ١٤١٨هـ، ضبط، وتحقيق: عادل بن يوسف العزازي.
- ٥. ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحراني، «الإيمان»، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م، تحقيق وتخريج محمد ناصر الدين الألباني.
- ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحراني، «الصارم المسلول»، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.، ٣ (أجزاء)، تحقيق:
   محمد عبد الله عمر الحلواني, محمد كبير أحمد شودري.
- ٥٢. ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحراني، «درء التعارض» دار الكنوز الأدبية، الرياض، ١٣٩١هـ، (١٠) أجزاء، تحقيق: محمد رشاد سالم.
- **٥٣**. ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحراني، «صحيح السيرة» المكتبة الإسلامية، عمان، الطبعة الأولى (جزء واحد).
- وابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحراني، «صحيح الكلم الطيب» المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٧٧م، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني.
- 00. ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحراني، «مجموع الفتاوى»، إدارة المساحة العسكرية، القاهرة ، ١٤٠٤هـ، جمع عبد الرحمن العاصمي، وابنه محمد.
- 07. ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحراني، «مناقب الشام وأهله» طُبعت عدة طبعات منها طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩٥٠م.

- 0V. ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحراني، «منهاج السنة»، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦هـ، (٨) أجزاء، تحقيق: محمد رشاد سالم.
- **٥٨.** ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان البستي، التميمي، «المجروحين»، دار الوعي، حلب، محمود إبراهيم زايد.
- 90. ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان، البستي، «الإحسان بترتيب "صحيح ابن حبان» لابن بلبان»، مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ ط ٢، (١٨) جزء، شعيب الأرنؤوط.
- ٦. ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان، البستي، «الثقات»، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٣، ط ١، عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر أباد، الدكن، الهند بمراقبة الدكتور محمد بن عبد المعيد خان.
- 71. ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان، البستي، «الثقات»، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٥هـ، ط ١، السيد شرف الدين أحمد.
- 77. ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان، البستي، «المستد الصحيح بترتيب ابن بلبان»، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، أحمد شاكر.
- ٦٣. ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان، البستي، «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م، (جزء واحد)، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد.
- 37. ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن حزم، الأندلسي، الظاهري، «المحلى بالآثار»، دار الآفاق الجديدة ، بيروت، لجنة إحياء التراث العربي.
- ٦٥. ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن حزم، الأندلسي، الظاهري، «المحلى بالآثار»، دار الفكر، بيروت، عبد الغفار البنداري.
- ابن خزيمة، أبو بكر، محمد بن إسحاق، السلمي، النيسابوري، «الصحيح»،
   المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٠هـ، محمد مصطفى الأعظمى.

- 77. ابن خلدون، ولي الدين، عبد الرحمن بن محمد الأشبيلي، «العبر وديـوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ..»، دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ.
- 77. ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدين، أحمد بن محمد بن أبي بكر، «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» إحسان عباس، دار صادر، بيروت، (٧) أجزاء، وجزء الفهارس
- 79. ابن رجب، زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد، الحنبلي، «جامع العلوم والحكم»، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، (جزء واحد)..
- ٧. ابن رجب، زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد، الحنبلي، «لطائف المعارف»، دار الكتب العلمية، بيروت، كتب حواشيه إبراهيم رمضان، وسعيد اللحام.
- ٧١. ابن سعد، أبو عبد الله، محمد بن سعد بن منيع، الزهري، البصري، «الطبقات الكبرى»، دار صادر ، بيروت.
- ٧٢. ابن سلام، أبو عبيد، القاسم بن سلام الليثي، «الإيمان»، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م، (جزء واحد) تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.
- ٧٣. ابن سيد الناس فتح الدين، محمد بن محمد، اليعمري «عيون الأثر» دار الكلم الطيب للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ٢٠٠١م، (جـزآن)، محمد العيد الخطراوي.
- ٧٤. ابن شاهين، أبو حفص، عمر بن أحمد الواعظ، «تاريخ أسماء الثقات»، الدار السلفية، الكويت، ١٤٠٤هـ، ط ١، صبحى السامرائي.
- ٧٥. ابن شاهين، أبو حفص، عمر بن أحمد الواعظ، «ناسخ الحديث ومنسوخه»، مكتبة المنار، الزرقاء، ١٤٠٨هـ، ط ١، سمير أمين الزهيري.
- ٧٦. ابن شبة، أبو زيد عمر بن شبه، النميري، البصري، «تاريخ المدينة المنورة»،
   أو: «أخبار المدينة النبوية» من منشورات دار الفكر، قم، إيران، سنة ١٤١٠هـ،

حققه، فهيم محمد شلتوت.

٧٧. ابن عبد البر، أبو عمر، يوسف بن عبد الله، النمري، «الاستذكار» دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م، (٨) أجزاء، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد على معوض.

٧٨. ابن عبد البر، أبو عمر، يوسف بن عبد الله، النمري، «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»، دار الجيل، بيروت، ١٤١٢هـ، الطبعة الأولى، تحقيق علي محمد البجاوي.

٧٧. ابن عبد البر، أبو عمر، يوسف بن عبد الله، النمري، «التمهيد لما في «الموطأ» من المعاني والأسانيد»، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، ١٣٨٧هـ، مصطفى العلوي، ورفيقه.

٨٠. إبن عدي، أبو أحمد، عبد الله بن عدي بن عبد الله، الجرجاني، «الكامل في ضعفاء الرجال»، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـ، ط ٣، يحيى مختار غزاوى.

٨١. ابن عساكر، أبو القاسم، علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي، «تــاريخ دمشق»، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دراسة وتحقيق علي شيري.

٨٢. ابن عساكر، أبو القاسم، علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي، «تهذيب تاريخ دمشق»، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٠، ط ٣، عبد القادر بدران.

٨٣. ابن قانع، أبو الحسين، عبد الباقي، «معجم الصحابة»، مكتبة الغرباء. الأثرية، المدينة المنورة، ط ١، سنة ١٤١٨هـ، تحقيق صلاح بن سالم المصراتي.

٨٤. ابن قتيبة، أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، «غريب الحديث»، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ، تحقيق د. عبد الله الجبوري.

٨٥. ابن قدامة، موفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي «المتحابين في الله» دار الطباع، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، ١٩٩١م (جزء واحد).

- ٨٦. ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر، الدمشقي، «البداية والنهاية»، دار
- ٨٧. ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر، الدمشقي، «تفسير القرآن العظيم»، دار الفكر»، بيروت، ١٤٠١هـ.
- ٨٨. ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القـزويني، «السـنن»، دار الفكـر،
   بيروت، (جزآن)، محمد فؤاد عبد الباقى.
- ٨٩. ابن معين، أبو زكريا، يحيى بن معين، البغدادي، «تاريخ ابن معين؛ رواية الدوري» ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ١٣٩٩هـ ط ١، أحمد نور سيف.
- 9. ابن منظور، عبد الله بن محمد بن المكرم الأنصاري «مختصر تاريخ دمشق» دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت، (٣١) جزءً.
- ٩١. ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، «لسان العرب»،
   دار الفكر، ودار صادر، بيروت.
- 97. أبو الشيخ الأصبهاني، عبد الله بن محمد بن جعفر، «أخلاق النبي» دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٩٩٩م.
- ٩٣. أبو الشيخ الأصبهاني، عبد الله بن محمد بن جعفر، «العظمة»، الأصبهاني، دار العاصمة، الرياض، ١٤٠٨هـ، ط ١، رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري.
- 98. أبو الشيخ الأصبهاني، عبد الله بن محمد بن جعفر، «أمثـال الحـديث». الدار السلفية بالهند، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٢ هـ، ١٩٨٢م. تحقيق الدكتور عبد الحميد.
- 90. أبو الشيخ الأصبهاني، عبد الله بن محمد بن جعفر، «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها»، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٢هـ، ط ٢، عبد الخفور بن عبد الحق البلوشي.
  - 97. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين «الأغاني»، دار الفكر، بيروت،

- الطبعة الثانية، (٢٤) جزءً، تحقيق: سمير جابر.
- 9V. أبو خيثمة، زهير بن حرب النسائي «العلم»، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، (جزء واحد) تحقيق: وتخريج وتعليق محمد ناصر الألباني.
  - ٩٨. أبو زيد، بكر بن عبد الله، «طبقات النسابين»، دار البشير، عمان.
- 99. أبو عبد الرحمن السلمي، «آداب الصحبة» دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م، تحقيق: مجدي فتحى السيد.
- • 1 . أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، الموصلي «المفاريد»، مكتبة دار الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى، ٥ ١٤ هـ، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع (جزء واحد).
- ۱۰۱. أبو يعلى، أحمد بن علي، الموصلي، «المسند»، دار المأمون للتراث، دمشق، ١٤٠٤هـ ط١، (١٣) جزءً، حسين سليم أسد.
- ۱۰۲. الأثري، أكرم بن محمد زيادة، الفالوجي: «المعجم الصغير لـرواة الطـبري ابن جرير الذين روى عنهم في التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وصريح السـنة»، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ دار ابن عفان، القاهرة، والدار الأثرية، عمان، (جزآن).
- ١٠٣. الأثري، أكرم بن محمد زيادة، الفالوجي: «المعجم الكبير لـرواة الطـبري
   ابن جرير الذين روى عنهم في التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وصريح السـنة»،
   ٢٠٠١ م، مخطوط.
- ١٠٤. الأثري، أكرم بن محمد زيادة، الفالوجي: «ترسيخ المدخل إلى علم التاريخ»، الدار الأثرية، عمان، ط١،١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- • 1. الأثري، أكرم بن محمد زيادة، الفالوجي: «معجم شيوخ الطبري»، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ دار ابن عفان، القاهرة، والدار الأثرية، عمان.
- 1.1. الآجري، أبو عبيد، محمد بن علي، البغدادي، «الشريعة»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥م، مجلد واحد، محمد بن الحسن بن إسماعيل.
- ١٠٧. أحمد بن حنبل، الشيباني، «الزهد»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩م،

محمد عبد السلام شاهين.

١٠٨. أحمد بن حنبل، الشيباني، «المسند»، المكتب الإسلامي، بـيروت، ١٤٠٥هـ ط٥، مع فهرس الشيخ الألباني.

٩ · ١ . أحمد بن حنبل، الشيباني، «المسند»، مؤسسة قرطبة، القاهرة. (٦) أجزاء.

• 11. أحمد بن حنبل، الشيباني، «الورع» دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة الأولى، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م، (جزء واحد)، تحقيق: د. زينب إبراهيم القاروط.

۱۱۱. أحمد بن حنبل، الشيباني، «فضائل الصحابة»، مؤسسة الرسالة، بــيروت، ١٤٠٣هـ طبعة أولى، تحقيق، الدكتور وصى الله محمد عباس.

١١٢. الإسماعيلي، أبو بكر أحمد بن إبراهيم، «المعجم في أسامي شيوخه»،
 مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ،١٤١٠هـ، ط ١ ، زياد محمد منصور.

111. الأصبهاني، أبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد، «الضعفاء»، دار الثقافة، الدار البيضاء، ١٤٠٥هـ ط ١، فاروق حمادة.

١١٤. الأصبهاني، أبو نعيم، أحمد بن عبد الله، «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»، دار الكتاب العزبي، بيروت، ١٤٠٥هـ ط ٤، (١٠) أجزاء.

• 11. الأصبهاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي، «دلائل النبوة»، دار طيبة، الرياض، ١٤٠٩هـ ط ١، محمد محمد الحداد.

117. الأصبهاني، الدقاق، أبو عبد الله، محمد بن عبد الواحد بن محمد «الأمالي في رؤية الله»، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م، (جزء واحد)، تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني.

11V. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، «تخريج مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» للشيخ يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٤م، (جزء واحد).

١١٨ الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، «صحيح سنن النسائي»،
 المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٩هـ.

- 119. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٥هـ(٨) أجزاء.
- ١٢. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة»، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٦هـ. رسالة
- ١٢١. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «حكم تارك الصلاة»، دار الجلالين، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، رسالة.
- 1۲۲. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٢١ هـ نفسه.
- 1 ٢٣. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٢١هـ والمكتب الإسلامي هـ نفسه.
- ١٢٤. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «صحيح الترغيب والترهيب»، مكتبة المعارف، الرياض، ط٥، (٣) أجزاء.
- 1۲0. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «صحيح الجامع»، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٦هـ. (جزآن).
- ١٢٦. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «صحيح سنن ابن ماجة»، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٧ هـ نفسه.
- ۱۲۷. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «صحيح سنن ابـن ماجـه»، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٧هـ.
- ١٢٨. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «صحيح سنن أبي داود»،
- ۱۲۹. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «صحيح سنن الترمذي»،المكتب الإسلامي، بيروت ، ١٤٠٨هـ نفسه.
- ١٢٠. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «صحيح سنن النسائي»، المكتب الإسلامي، بيروت ، ١٤٠٩ هـ نفسه.
  - ١٣١. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «صحيح سنن النسائي»،

المكتب الإسلامي، بيروت ، ١٤٠٩ هـ نفسه.

- 1۳۲. الألباني، أبو عبد الرحن، محمد ناصر الدين، «ضعيف الترغيب والترهيب»، كتبة المعارف، الرياض، (جزآن).
- 177. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «ضعيف الجامع»، المكتب الإسلامي، بيروت، (٣) أجزاء.
- 178. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «ظلال الجنة»، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ،١٩٩٣م، (جزآن)
- ۱۳٥. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، «غاية المرام»، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ، (جزء واحد).
- ۱۳۲. الألوسي، أبو الفضل، أو أبو الثناء، شهاب الـدين، محمـود بـن عبـد الله الحسيني، «روح المعاني»، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٣٧. الألوسي، نعمان بن محمود، الحسني، «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»، مطبعة بولاق، القاهرة.
- ۱۳۸. الإمام مالك، أبو عبد الله، مالك بن أنس، الأصبحي، المدني، «الموطأ»، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، (جزآن) محمد فؤاد عبد الباقي.
- 179. الإمام مالك، أبو عبد الله، مالك بن أنس، الأصبحي، المدني، «الموطأ»، دار القلم، دمشق، ط۱، ۱۲۱هـ ۱۹۹۱م (۳) أجزاء، تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
- 1 ٤. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، «الجامع الصحيح المختصر»، دار ابن كثير، اليمامة، ٧٠٤ هـ ط ٣، مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة جامعة دمشق، (٦) أجزاء.
- 181. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، «الأدب المفرد»، دار البشائر الإسلامية، بيروت ، ١٤٠، محمد فؤاد عبد الباقي، والأحاديث مذيلة بأحكام الإمام الألباني عليها.

- 187. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، «التاريخ الصغير»، دار الوعي، حلب، ومكتبة دار التراث, القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م، (جزآن)، محمود إبراهيم زايد.
- 18۳. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، «التاريخ الكبير»، دار الفكر، بيروت، السيد هاشم الندوي.
- 184. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، «التاريخ الكبير»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢هـ، مصطفى عبد القادر أحمد عطا.
- 011. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، «الضعفاء الصغير» دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ، (جزء واحد) تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
- 187. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، «خلق أفعال العباد»، دار المعارف، الرياض، ١٣٩٨هـ، عبد الرحمن عميرة.
- 127. البزار، أبو بكر، أحمد بن عمرو الصري الرملي، «البحر الزخار»، مؤسسة علوم القرآن، بيروت ١٤٠٩هـ، ط ١، محفوظ الرحمن زين الله.
- ۱٤٨. البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني، «هدية العارفين»، موقع الوراق، www.alwarraq.com، http//.
- 189. البغوي، أبو محمد، الحسين بن مسعود الفراء، « معالم التنزيل » تفسير (جزء واحد)، إدارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشي.
- 10. بقي بن مخلد بن يزيد، أبو عبد الـرحمن، القـرطبي، «الحـوض والكـوثر»، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة، الطبعـة الأولى، ١٤١٣هـ، (جـزء واحـد)، تحقيق: عبد القادر محمد عطا.
- 101. البوصيري، أبو العباس، أحمد بن أبي بكر ابن قايماز، الكتابي، «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»، دار الوطن، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م، (٨) مجلدات.
  - ١٥٢. البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين، «الأربعين الصغرى»، دار الكتاب

- العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري.
- 10٣. البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين، «الأسماء والصفات»، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠١م، (جزء واحد).
- ١٥٤. البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين، «الزهد الكبير»، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ٣، عامر أحمد حيدر.
- ١٠. البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين، «السنن الكبرى»، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ (١٠) أجزاء، محمد عبد القادر عطا.
- ١٥٦. البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين، «شعب الإيمان»، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ١٤١٠هـ ط ١، (٧) أجزاء، محمد السعيد بسيوني زغلول.
- 10V. التبريــزي، محمــد بــن عبــد الله الخطيــب «مشــكاة المصــابيح»، المكتـب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، (٣) أجزاء، تحقيق: محمــد ناصر الدين الألباني.
- 10٨. الترمذي في «الشمائل» مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٥٨. الترمذي في «الشمائل» مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى،
- 109. الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى السلمي، «الجامع الصحيح»، أو: «السنن»، دار إحياء التراث العربي، بيروت، أحمد محمد شاكر وآخرون. (٥) أجزاء ١٦٠. الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة السلمي «مختصر الشمائل المحمدية»، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن، (جزء واحد) تحقيق واختصار الشيخ الألباني.
- 171. تمام الرازي، أبو القاسم، تمام بن محمد «الفوائد»، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، (جزآن) تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي.
- 171. الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، (٤) أجزاء.
  - ١٦٣. الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر، البصري، «البيان والتبيين»، دار صعب،

بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٦٨م، (جزء واحد) تحقيق: المحامي فوزي عطوي.

178. الجرجاني، أبو القاسم، حمزة بن يوسف السهمي، «تاريخ جرجان»، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠١هـ، ط ٣، محمد عبد المعيد خان.

170. الجصاص، أبو بكر، أحمد بن علي الرازي «أحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ، (٥) أجزاء، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي

177. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله بن محمد، الرومي، «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ.

17V. الحارث، أبو محمد، الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي، «بغية الباحث عن زوائد «مسند» الحارث»، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط، حسين الباكري.

171. الحاكم، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، النيسابوري، «المستدرك على الصحيحين»، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة (١٤١١هـ)، عدد الأجزاء (٤)، مصطفى عبد القادر عطا.

179. الحربي، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق، «غريب الحديث»، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، (٣) أجزاء، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد.

• 17. حسان عبد المنان، «موسوعة المطبوعات العربية»، بيت الأفكار الدولية، بيروت، ط١، ٢٠٠٥م.

١٧١. الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله «معجم البلـدان»، دار الفكـر،
 بيروت، (٥) أجزاء، غير محقق.

1۷۲. الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الـزبير، «المسند»، دار الكتب العلميـة، بيروت، ١٩٩٨م، ومكتبة المتنبي, القاهرة، (جزآن) حبيب الرحمن الأعظمي.

1۷۳. الخرائطي، أبو بكر، محمد بن جعفر بن محمد «مساوئ الأخلاق» مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م. تحقيق: مصطفى عطا.

174. الخرائطي، أبو بكر، محمد بن جعفر بن محمد السامري « فضيلة الشكر»، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ (جزء واحد)، تحقيق: محمد مطيع الحافظ, والدكتور عبد الكريم اليافي.

1۷0. الخرائطي، أبو بكر، محمد بن جعفر بن محمد السامري «مكارم الأخلاق»، دار الآفاق العربية، مصر، سنة ١٤١٩هـ. (٣) أجزاء، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري

١٧٦. الخطيب، أبو بكر، أحمد بن علي، البغدادي، "تاريخ بغداد"، دار الكتب العلمية، بروت، (١٤) جزءً.

1۷۷. الخلال، أبو بكر، أحمد بن محمد بن هارون، البغدادي «الحث على التجارة والصناعة» مكتبة الترقى، دمشق، سنة ١٣٤٨هـ. تحقيق محمد زاهد الكوثري.

۱۷۸. الخلال، أبو بكر، أحمد بن محمد بن هارون، البغدادي «الحث على التجارة والصناعة» دار البشائر، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، تحقيـق الدكتور عبد الفتاح أبو غدة، وهي طبعة مأخوذة ومقابلة على طبعة الكوثري.

١٧٩. الدارقطني، أبو الحسن، على بن عمر، البغدادي، «الصفات»، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ، تحقيق: عبد الله الغنيمان

• ١٨. الدارقطني، أبو الحسن، على بن عمر، البغدادي، «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»، دار طيبة، الرياض، ١٤٠٥هـ، ط ١، محفوظ الرحمن زين الله السلفي.

١٨١. الدارقطني، أبو الحسن، علي بن عمر، البغدادي، «سنن الدارقطني»، دار
 المعرفة، بيروت، ١٣٨٦هـ (٤) أجزاء، السيد عبد الله هاشم يماني المدني.

١٨٢. الدارمي، أبو سعيد، عثمان بن سعيد، «النقض على المريسي»، مكتبة الرشد، الرياض سنة ١٤١٨هـ، في مجلدتين، تحقيق الدكتور رشيد بن حسن الألمعي.

1 . الدارمي، أبو محمد، عبد الله بن عبد الرحمن، «السنن»، دار الكتاب العربي

بيروت، ١٤٠٧هـ، ط ١، فواز أحمد زمرلي ورفيقه.

- ۱۸٤. الدميري، كمال الدين، أبو البقاء، محمد بنموسى بن عيسى، المصري «حياة الحيوان الكبرى» دار الفكر، بيروت، جزآن.
- ١٨٠. الدولابي محمد بن أحمد الأنصاري «الذرية الطاهرة» مؤسسة الأعلمي،
   بيروت (جزء واحد).
- ۱۸٦. الديلمي، أبو شجاع، شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمذاني «الفردوس بمأثور الخطاب»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، ط ١، (٥) أجزاء، سعيد ابن بسيوني زغلول.
- ۱۸۷. الدينوري، أبو بكر، أحمد بن مروان بن محمد، القاضي، المالكي، المجالسة وجواهر العلم»، دار ابن حزم، بيروت، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م الطبعة: الأولى (جزء واحد).
- ١٨٨. الذهبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن قايماز، «الكبائر» دار الندوة الجديدة، بيروت (جزء واحد).
- 11. الذهبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن قايماز، «تاريخ الإسلام»، دار الكتاب العربي، بيروت، (٥٢) جزء، عمر تدمري.
- 19. النهي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن قايماز، «تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي»، مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق: ياسر بن إبراهيم.
- 191. الذهبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن قايماز، «سير أعلام النبلاء»، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٣هـ، ط ٩، شعيب الأرناؤوط, ومحمد نعيم العرقسوسي.
- 197. الذهبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن قايماز، «سير أعلام النبلاء»، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ، ط٥، شعيب الأرنؤوط.
- 197. الذهبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن قايماز، «ميزان الاعتدال»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ، ط ١ (٤) أجزاء، على معوض، ورفيقه.

- 194. الذهبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن قايماز، «ميزان الاعتدال»، دار المعرفة ، بيروت ، على محمد البجاوي.
- 190. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، «مختار الصحاح»، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ١٤١٥هـ، تحقيق محمود خاطر.
- 197. الراغب الأصبهاني، أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل «محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»، دار مكتبة الحياة، ببروت.
- 19۷. الربعي، أبو الحسن، علي بن محمد المالكي، «فضائل الشام» الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ. (جزء واحد)، الألباني.
- 19. الرومي، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي، «كشف الظنون»، دار الكتب العلمية، بيروت ،١٤١٢هـ.
- **١٩٩.** الروياني، أبو بكر، محمد بن هارون، «المسند»، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ١٩٩. الروياني، أين على أبو يماني.
- ۲۰۰ الزبیدي، مرتضى، أبو الفیض، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الیمانی، «تاج العروس»، دار مکتبة الحیاة، بیروت.
- ١٠٢. الزرقاني، أبو عبد الله، محمد بن عبد الباقي، المصري، المالكي، «شرح «الموطأ»، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي واولاده-القاهرة. (٥) أجزاء.
- ۲۰۲. الزركلي، خير الدين، «الأعلام»، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة، سنة ۱۶۰۶ هـ الموافق ۱۹۸۶ م.
- ٢٠٢. الزمخشري، محمود بن عمر «الفائق في غريب الحديث» دار المعرفة، لبنان، الطبعة الثانية، (٤) أجزاء، تحقيق: على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم.
- ٢٠٤. الزيلعي، أبو محمد، عبد الله بن يوسف، «نصب الراية تخريج أحاديث الهداية»، دار الحديث، القاهرة، ١٣٧٥هـ، محمد يوسف البنوري.
  - ٠٠٠. سبط ابن العجمي، أبو الوفا، إبراهيم بن محمد بن الحلبي، الطرابلسي،

«الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث »، عالم الكتب, ومكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م، (جزء واحد)، تحقيق: صبحي السامرائي.

۲۰۲. السبكي، أبو نصر، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تقي الدين. «أحاديث «الإحياء» التي لا أصل لها» ضمن «طبقات الشافعية الكبرى».

۲۰۷. السبكي، أبو نصر، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تقي
 الدين. «طبقات الشافعية الكبرى» دار احياء التراث العربى، بيروت (١٠) أجزاء.

۲۰۸. السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي «السنن»، دار الفكر،
 بيروت، محمد محيى الدين عبد الحميد. تعليق: كَمَال يوسُفْ الحوُت، (٤) أجزاء.

**٢٠٩**. السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي، «السنن»، المكتبة العصرية، صيدا، محمد محيى الدين عبد الحميد.

• ٢١. سعيد بن منصور، أبو عثمان، الخرساني، المكي، «السنن»، الدار السلفية، الهند، ١٣٨٧هـ، و١٤٠٢هـ ط ١، حبيب الرحمن الأعظمي.

۲۱۱. سعيد بن منصور، أبو عثمان، سعيد بن منصور، الخرساني، «السنن»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ، ط ١، حبيب الرحمن الأعظمي.

۲۱۲. سعید بن منصور، أبو عثمان، سعید بن منصور، الخرساني، «السنن»، دار العصیمي، الریاض، ۱٤۱٤هـ، ط۱، سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حمید.

٢١٣. السلامي، محمد بن رافع «الوفيات» أرخ وفيات الأعيان من سنة [٧٣٧، ٧٧٤]، مؤسسة الرسالة، بيروت سنة ١٤٠٢هـ، الطبعة الأولى، تحقيق صالح مهدي عباس، والدكتور بشار عواد معروف.

٢١٤. السندي، أبو الحسن، نور الدين بن عبدالهادي «حاشية السندي على النسائي»، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، (٨) أجزاء، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.

٠٢١٥. السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، الخثعمي «الروض الأنف» دار

الكتب العلمية. بيروت، ط١، ١٩٩٩م، (٤) أجزاء، مجدي محمد منصور.

٢١٦. السيوطي، أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر، «الدر المنشور في التفسير المأثور»، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ تقدمة خليل الميس.

۲۱۷. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر «الخصائص الكبرى» دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، (جزء واحد).

٢١٨. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة»،
 المكتب الإسلامي، بيروت، خليل الميس.

٢١٩. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر «تاريخ الخلفاء»، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد.

• ٢٢٠ م السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر «شرح السيوطي على النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ٢٠١٥هـ، ١٩٨٦م، (٨) أجزاء، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.

٢٢١. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر «شرح سنن ابن ماجة»، قديمي كتب خانة، كراتشي، فخر الحسن الدهلوي.

٢٢٢. الشايع، محمد بن عبد العزيز، «آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقاديّة، عرض وتقويم في ضوء عقيدة السّلف»، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

٢٢٣. الشربيني، أبو الحسن علي بن عبد الرحمن، الخطيب، «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م، (٦) أجزاء، تحقيق علي معوض، وعادل عبد الموجود.

١٢٢٤. الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد بن علي التلمساني، «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٨م، ط١، (مجاد واحد)، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام إبراهيم.

٠٢٢٥. الشهاب، أبو عبد الله محمد بن سلامة، القضاعي، «المسند»، مؤسسة

الرسالة، بيروت، ١٤٠٧هـ ط ٢، (جزآن)، حمدي السلفي.

٢٢٦. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد «الفوائد المجموعة» المكتب الإسلامي،
 بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ، (جزء واحد) تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي.

YYV. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد «فتح القدير»، المكتبة العصرية، بيروت، خضر العكاري، وهشام البخاري.

٢٢٨. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد «نيل الأوطار» إدارة الطباعة المنيرية
 (٩) أجزاء، تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقى.

**٢٢٩.** الشيباني، أبو بكر، أحمد بن عمرو بن الضحاك، «الآحاد والمثاني»، دار الراية، الرياض، ١٤١١هـ ط ١، باسم فيصل أحمد الجوابرة.

• ٢٣. الصديقي، الهندي، محمد طاهر بن على الفتني، «تذكرة الموضوعات»، دار احياء التراث العربي، بيروت، (جزء وأحد).

٢٣١. الصفدي، أبو الصفاء، صلاح الدين، خليل بن أيبك «الوافي بالوفيات» دار احياء التراث العربي، بيروت، (٢٩) جزء، تركي فرحان المصطفى.

٢٣٢. الصنعاني، محمد بن إسماعيل، الأمير، «سبل السلام» دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، ١٣٧٩هـ، ١٩٦٠م، محمد عبد العزيز الخولي.

٧٣٣. الضياء، أبو عبد الله، محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، الحنبلي، «الأحاديث المختارة»، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ١٤١٠هـ، ط ١، عبد الملك دهيش.

٢٣٤. الطبراني في «مكارم الأخلاق»، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠م، (جزء واحد) تحقيق: محمد عطا، وأحمد شمس الدين.

٠٢٣٠. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، «كتاب الدعاء»، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٠٧هـ ط ١، محمد سعيد بن محمد حسن البخاري.

٢٣٦. الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد، «الأحاديث الطوال» مطبعة الأمة، بغداد، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٣م، (جزء واحد) تحقيق: حمدي بن

عبد المجيد السلفي.

۲۳۷. الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد، «الروض الداني، المعجم الصغير»، دار عمار، عمان، ١٤٠٥هـ ط١، (جزآن) محمود شكور أمرير.

**۲۲۸.** الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد، «المعجم الأوسط»، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ (١٠) أجزاء، طارق عوض اللهـ وعبد المحسن الحسيني.

۲۳۹. الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد، «المعجم الكبير»، دار إحياء التراث ١٤٠٤هـ ط٢، حمدي السلفي.

• ٢٤. الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد، «المعجم الكبير»، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ١٤٠٤هـ ط ٢، (٢٠) جزء، حمدي بن عبد المجيد السلفي.

**٢٤١**. الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد، «مسند الشاميين»، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ ط، (٤) أجزاء، حمدي السلفي.

۲ ۲ ۲. الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، «تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٧هـ (٥) أجزاء، غير محقق.

٢٤٣. الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، «تاريخ الأمم والملـوك»، دار الفكـر، بيروت، ١٣٩٩هـ غير محقق.

3 ٢٤. الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، «تاريخ الأمم والملوك»، دار الكتب العلمية، ببروت، ١٤٢٢هـ (٥) أجزاء، والسادس فهارس، غير محقق.

٧٤٥. الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، «جامع البيان عن تأويل القرآن»، دار الكتب العلمية ، بيروت، ١٤١٨هـ محمد على بيضون.

٢٤٦. الطبري، محب الدين، أحمد بن عبد الله «ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» مكتبة القدسى، القاهرة، ١٣٥٦هـ (جزء واحد).

**٢٤٧.** الطحاوي، أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة، «شرح معاني الآثار»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ، ط ١، محمد زهري النجار.

٢٤٨. الطرطوشي، أبو بكر، محمد بن الوليد، الفهري، الأندلسي «سراج الملوك»

مطبعة بولاق، القاهرة، (جزء واحد).

- **٢٤٩.** الطيالسي، أبو داود، سليمان بن داود، الفارسي، البصري، دار المعرفة، بيروت، (جزء واحد).
- ٢٥٠. عبد الباقي، محمد فؤاد، «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن»، دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ، ط ٢، نفسه.
- ۲۰۱. عبد الرزاق، أبو بكر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، «التفسير» مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، (٣) أجزاء، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد.
- ٢٥٢. عبد الرزاق، أبو بكر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، «المصنف»، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ، ١٤٠٣هـ (١١) جزءً، تحقيق : حبيب المرحمن الأعظمي.
- ۲۰۳. عبد بن حمید، أبو محمد، عبد بن حمید بـن نصـر الكسـي، «المنتخب مـن المسند»، مكتبة السنة، القاهرة، ۱٤۰۸هـ، ط۱، صبحى السامرائي، ورفيقه.
- ٢٥٤. العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي، «كشف الخفاء، ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ (جزآن)، أحمد القلاش.
- ٢٥٥. العراقي، أبو الفضل، زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين، «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»، دار أضواء السلف، الرياض.
- ٢٥٦. العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن حجر، «تقريب التهذيب»، دار الرشيد، دمشق، ١٤٠٦هـ، ط ١، محمد عوامة.
- ۲۰۷. العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن حجر، «تقريب التهذيب»، مؤسسة الرسالة، ببروت، ١٤١٦هـ، ط ١، عادل مرشد.
  - ٢٥٨. العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن حجر، «تلخيص الحبير في أحاديث

الرافعي الكبير»، المدينة المنورة، ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م، (مجلدان فيها أربعة أجزاء). تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.

**٢٥٩.** العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن حجر، «تهذيب التهديب»، دار الفكر، ببروت، ١٤٠٤هـ، ط ١.

• ٢٦٠. العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن حجر، «فتح الباري»، دار المعرفة، بيروت ١٣٧٩هـ، عبد العزيز بن باز ،ومحمد فؤاد عبدالباقي، ومحب الدين الخطيب.

۲۲۱. العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن حجر، «لسان الميزان»، دار الفكر، بيروت، ۱٤۰۸، ط ۱ (۸) أجزاء.

٢٦٢. العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن حجر، «لسان الميزان»، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٦هـ، ط ٣، دائرة المعرف النظامية، الهند.

٢٦٣. العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر، «الإصابة في تمييز الصحابة»، دار الجيل، بيروت، ١٤١٢هـ، ط ١، على محمد البجاوي.

٢٦٤. العصامي، عبد الملك بن حسين، المكي، الشافعي «سمط النجوم العوالي»، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٨م (٤) أجزاء، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود.

٧٦٥. عطية، محيي الدين ورفاقه، «دليل مؤلفات الحديث المطبوعة الحديثة والقديمة»، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٦هـ، ط١، (جزآن).

٢٦٦. عطية، محيي الدين ورفاقمه، «دليل مؤلفات الحمديث المطبوعة الحديثة والقديمة»، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٦هـ، ط١.

٢٦٧. العظيم آبادي، أبو الطيب، محمد شمس الحق «عون المعبود» دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ، (١٤) جزءً.

٢٦٨. العقيلي، أبوجعفر، محمد بن عمرو المكي، «الضعفاء الكبير»، دار الكتب العلمية، بيروت،١٤٠٤هـ، ط ١، عبد المعطى القلعجي .

٢٦٩. العلائي، أبو سعيد، بن خليل بن كيكلدي، «جامع التحصيل في أحكام المراسيل»، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ٧٠٤١هـ، ١٩٨٦م، (جزء واحد)، تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي.

• ۲۷. العلاونة، أحمد «ذيل الأعلام»، دار المنارة سنة ١٤١٨ هـ الموافق ١٩٩٨م ٢٧٠. العلاونة، أحمد «نظرات في كتاب الأعلام»، المكتب الإسلامي، بـيروت سنة ١٤٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٣م.

٢٧٢. عمر بن إبراهيم بن عبد الرحمن، أبو طلحة «رسالة في حكم القيام للقادم»، دار ابن الجوزي، عمان، ٢٠٠٢م، (جزء واحد).

٧٧٣. العيدروسي، عبد القادر بن شيخ بن عبد الله، «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» من سنة [٩٠١، ٩٧٨هـ]= [١٠٣٧، ١٠١٧م] وصدر عن دار الكتب العلمية ، بيروت سنة ١٤٠٥هـ.

٢٧٤. العيني، يدر الدين، أبو محمد، محمود بن أحمد المصري، «عمدة القاري»،دار الكتب العلمية، بيروت، ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر.

٠٢٧٥. الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، الطوسي «بداية الهداية»، دار الفكر، بيروت، رسالة صغيرة.

٢٧٦. الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، الطوسي "إحياء علوم الدين"، دار اللعرفة، بروت، (٤) أجزاء.

۲۷۷. الغزالي، محمد الغزالي بن أحمد السقا، «فقه السيرة»، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٧٦م، الطبعة السابعة، ودار القلم، دمشق، الطبعة السابعة، ١٤٠٨هـ ١٩٩٨م، تحقيق الشيخ الألباني

٢٧٨. الفريابي جعفر بن محمد بن الحسن «صفة المنافق»، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ (جزء واحد) تحقيق: بدر البدر.

٧٧٩. الفسوي، أبو يوسف، يعقوب بن سفيان، «المعرفة والتاريخ»، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٤١٩هـ، تحقيق خليل منصور

• ۲۸. الفيروز آبادي، مجد الدين، أبو طاهر، محمد بن يعقوب بن محمد «القاموس الحيط»، دار المعرفة، بيروت.

۲۸۱. القاسمي، محمد جمال الدين، الدمشقي "إصلاح المساجد" المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤٠٣هـ، (جزء واحد)، حققه، وخرج أحادثه، وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني

٢٨٢. القاضي عياض، أبو الفضل، عياض بن عمر، اليحصبي، «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٢م، حققه وأشرف على طباعته: عبد السلام محمد أمين.

٢٨٣. القرآن الكريم، طبعة مجمع الملك فهد، المدينة النبوية سنة ١٤١٨ هـ

٢٨٤. القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، «الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام»، دار التراث العربي، القاهرة، ١٣٩٨هـ (جزء واحدً) تحقيق: د. أحمد حجازي السقا.

٠٢٨٠. القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر، «الجامع لأحكام القرآن»، دار الشعب، القاهرة، ١٣٧٢هـ، ط ٢، أحمد عبد العليم البردوني.

٢٨٦. القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر، «الجامع لأحكام القرآن»، دار الشعب، القاهرة، ١٤١٦هـ، ط٢، محمد إبراهيم حفناوي ورفيقه.

۲۸۷. القزويني، عبدالكريم بن محمد الرافعي، «التدوين في أخبـار قــزوين»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧هـ عزيز الله العطاردي.

۲۸۸. القشيري، أبو الحسين، مسلم بن الحجاج النيسابوري، «الصحيح»، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (٥) أجزاء، محمد فؤاد عبد الباقي.

۲۸۹. القشيري، أبو القاسم، عبد الكريم بن هوازن، «الرسالة القشيرية»، دار الكتب العلمية، بيروت، ۲۰۰۱م، (مجلد واحد)، وضع حواشيه: خليل عمران المنصور.

• ٢٩٠. القنوجي، صديق حسن خان الهندي، «أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان

أحوال العلوم»، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١٣٩٨هـ، تحقيق، عبد الجبار زكار. 179. الكتاني، محمد بن جعفر، «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة»، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٤، ٢٠٦هـ، تحقيق، محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني.

الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ، ط ١، (٨) مجلدات، أحمد أبوملحم ورفاقه .

٢٩٢. كحالة، عمر رضا، «معجم المؤلفين»، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

۲۹۳. اللالكائي، أبو القاسم، هبة الله بن الحسن، الطبري، «اعتقاد أهل السنة والجماعة»، دار طيبة، الرياض، ١٤٠٥هـ، ط ٢، (٤) أجزاء، أحمد سعد حمدان.

٢٩٤. اللالكائي، أبو القاسم، هبة الله بن الحسن، الطبري، «كرامات أولياء الله» دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، (جزء واحد)، تحقيق: د. أحمد سمعد الحمان.

٧٩٥. المباركفوري، أبو العلا، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥، صدقي العطار.

٢٩٦. المباركفوري، أبو العلا، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»، دار الكتب العلمية، بيروت.

۲۹۷. المروزي، أبو عبد الله، الحسين بن الحسن بن حرب «البر والصلة»، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، تحقيق: د. محمد سعيد بخاري.

۲۹۸. المروزي، أبو عبد الله، محمد بن نصر بن الحجاج، «السنة»، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ۱٤۰۸هـ، ط ۱، سالم أحمد السلفي.

**٢٩٩.** المروزي، أبو عبد الله، محمد بن نصر بن الحجاج، «تعظيم قدر الصلاة»، مكتبة الدار، المدينة المنورة ، ١٤٠٦هـ، ط ١، عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي.

• ٣٠٠. المزي، أبو الحجاج، جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن، «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، مؤسسة الرسالة، بيروت، • ١٤٠هـ، ط ١، (٣٥) مجلداً، بشار عواد معروف.

١٠٠٠. المزي، أبو الحجاج، جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن، «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٨هـ، ط ١ (٨) عجلدات، بشار عواد معروف.

۲ • ٣. المستشرق ونسنك ورفاقه، «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف»، مكتبة بريل، ليدن، ١٩٣٦م، مصورة.

٣٠٣. المسعودي، أبو الحسن، علي بن الحسين، المغربي، «مروج الذهب» الشركة العالمية للكتاب، بيروت، (مجلدان).

المكتب الإسلامي، بيروت، ٩٠٤١هـ نفسه.

٢٠٤. المناوي، عبد الرؤوف، «فيض القدير شرح الجامع الصغير»، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة ، ١٣٥٦هـ ط ١، (٦) أجزاء، تعليق: ماجد الحموي.

٠٠٥. المنبجي، محمد بن محمد، الحنبلي، «تسلية أهل المصائب»، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٦م (جزءٌ واحدٌ).

٣٠٦. المنذري، أبو محمد، عبد العظيم بن عبد القوي «الترغيب والترهيب» دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ، (٤) أجزاء، تحقيق: إبراهيم شمس الدين.

٣٠٧. النديم، أبو الفرج، محمد بن إسحاق بن النديم، المعتزلي، الوراق، «الفهرست»، دار المعرفة، بيروت ، ١٣٩٨هـ.

٨٠٣. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، «المجتبى من السنن الكبرى»،
 دار البشائر الإسلامية، ببروت، ١٤٠٦هـ عبد الفتاح أبو غدة، (٨) أجزاء.

**٣٠٩**. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، «المجتبى من السنن الكبرى». مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ٢٠١هــ ١٩٨٦م، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، (٨) أجزاء.

• ٣١٠. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، «السنن الكبرى»، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ، ط ١، عبد الغفار البنداري, وسيد كسروي حسن.

٣١١. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، «الضعفاء والمتروكين»، دار الوعى، حلب، ١٣٦٩هـ ط ١، محمود إبراهيم زايد.

٣١٢. النقاش، أبو سعيد، محمد بن علي بن عمر، الأصبهاني، الحنبلي، «فنون العجائب» دار الخراز بالسعودية، ودار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، ١٠٠١م، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان.

٣١٣. النووي، أبو زكريا، يحيى بن شرف بـن مـري، «الأذكــار» دار ابـن كــثير، بيروت، ودمشق، ٢٠٠٠م، (جزء واحد)، يوسف على بديوي.

٣١٤. النووي، أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري، «المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج»، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٩٢هـ.

النووي، أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري، «رياض الصالحين» المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م، (جزء واحد)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.

٣١٥. النيسابوري، أبو محمد، عبد الله بن علي بن الجارود، «المنتقى من السنن المسندة»، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٨هـ، ط ١، عبد الله البارودي.

٣١٦. هناد، هناد بن السري، الكوفي، «الزهد»، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، (جزآن).

٣١٧. الهندي، علي بن حسام الدين المتقي، «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٩م.

٣١٨. الهيتمي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر، «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة»، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م - تحقيق، عبد الرحمن بن عبدالله التركي، وكامل محمد الخراط، (٢) أجزاء.

٣١٩. الهيتمي، أحمد بن حجر، «الزواجر عن اقتراف الكبائر»، مكتبة نزار

مصطفى الباز، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

• ٣٢٠. الهيتمي، أحمد بن حجر، «تطهير الجنان، واللسان، ملحق بـ «الزواجر عن اقتراف الكبائر»، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، ١٩٩٩م.

٣٢١. الهيثمي، على بن أبي بكر، «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»، دار الريان للتراث، القاهرة ، ١٤٠٧هـ.

٣٢٢. الهيثمي، علي بن أبي بكر، «مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد»، دار الفكـر، بيروت، ١٤١٢هـ (١٠) أجزاء.

٣٢٣. يحيى بن معين، أبو زكريا، يحيى بن معين، البغدادي، «تاريخ» (رواية الدوري)، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ١٣٩٩هـ، ط ١، أحمد نور سيف.

٣٢٤. يوسف، محمد خير رمضان، «المستدرك على كتاب الأعلام من سنة ١٢٢٦هـ الموافق ١٣٩٦هـ الموافق ١٣٩٦هـ الموافق ٢٠٠٢م.

- القرآن الكريم مع بعض التفاسير، شركة صخر [العالمية ]لبرامج الحاسب، الإصدار السادس ٦,٣١، ١٤١٦ هـ.
- ٢. تاريخ دمشق، ابن عساكر، مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان،
   الإصدار ١، ١٩٩٨م
- ٣. الجنى الداني، من دوحة الألباني، المهندس أيمن دعدوش، الإصدار الأول،
   ١٤٢٣ هـ.
- كتبة الأجزاء الحديثية، مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الإصدار الأول، ١٤١٩ هـ .
  - ٥. مكتبة الألباني، مجرد إنسان، الإصدار الأول، بلا.
  - مكتبة الألباني، مجرد إنسان، الإصدار الثاني، بلا.
- المكتبة الألفية للسنة النبوية، مركز الـتراث لأبحـاث الحاسـب الآلـي، عمـان،
   الإصدار ٥,١، ١٤٢٠ هـ.
- ٨. المكتبة الألفية للسنة النبوية، مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان،
   الإصدار ٣، ١٤٢٢ هـ.
- ٩. مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية، مركز الـتراث لأبحـاث الحاسب الآلـي،
   عمان ، الإصدار ٥,١، ١٤١٩ هـ.
- ١٠. مكتبة التفسير وعلوم القرآن، مركز التراث لأبحـاث الحاسب الآلي،
   عمان، الإصدار ١,٥، ١٤١٩ هـ.
- ١١. مكتبة علوم القرآن والتفاسير، شركة العريس للكمبيوتر، بيروت، 1٤١٦هـ.
- 17. موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة، مركز التراث لأبحـاث الحاسب الآلي، عمان، الإصدار الأول، ١٤٢١ هـ.
- 17. موسوعة الحديث الشريف، الكتب التسعة، شركة صخر [العالمية] لبرامج الحاسب، الإصدار الأول ٢,١،١١٦ هـ.

- 12. الموسوعة الحديثية المصغرة، مركز نور الإسلام لأبحـاث القـرآن والسـنة، الإصدار الثالث، ١٤٢٠ هـ.
- 10. الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الإصدار الأول، ١٤١٨ هـ.
- 11. الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الإصدار الثاني، ١٤٢٢ هـ.
  - ١٧. موسوعة القرآن الكريم ، شركة الحادي للتكنولوجيا، القاهرة،
- ١٨. موسوعة رواة الحديث، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة،
   الإصدار الثاني، ١٤٢٠ هـ.
  - 19. موسوعة طالب العلم، عبد اللطيف، الإصدار ٤.

| ` |   | ٧ | ų  |
|---|---|---|----|
| 1 | ٠ | ν | ١. |

| رَفْحُ                                          |
|-------------------------------------------------|
| معبر لاترتيم لي لهجَنَّري                       |
| المسكتري الانتراك الفووي را<br>www.moswarat.com |
| فهرس المحتومات                                  |

|        | حبر لانزمجي<br>لأسكت لانتيز لاي |                                              |          |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| يتويات | فهرسالح                         | ام والأقارب                                  | صلةالأرح |
| إلى    | <br>من                          | الموضوع                                      | تسلسل    |
| ٨      | ٥                               | مقدمة التحقيق.                               | . 1      |
| ۲۱     | ٩                               | ترجمة المصنف.                                | ۲.       |
| 44     | 77                              | هذا الكتاب.                                  | ۳.       |
| ٤٠     | 79                              | وصف المخطوطات.                               | . ٤      |
| 17     | ٤١                              | نماذج من صور المخطوطات.                      | .0       |
| 70     | 77                              | منهج التحقيق.                                | ۲.       |
| 79     | 77                              | مقدمة المصنف.                                | ٠٧.      |
| ٨٩     | ٧.                              | المقدمة الأولى: صلاح القلب.                  | ۸.       |
| ۲۰۳    | ٩.                              | المقدمة الثانية: رياضة النفس.                | ٠٩       |
| ۱۰۸    | 1 • 8                           | المقدمة الثالثة: ترك الخصومة.                | .1•      |
| 117    | ١٠٩                             | المقدمة الرابعة: عدم الإصغاء للنمامين.       | .11      |
| 14.    | 117                             | خاتمة المقدمات الأربع: الصبر.                | . 1 7    |
| 108    | 121                             | الباب الأول:أسباب الشحناء: حب الدنيا.        | .15      |
| ١٨١    | 100                             | الباب الأول:أسباب الشحناء: البخل وحب المال.  | ۱٤.      |
| ١٨٤    | 111                             | الباب الأول:فوائد تتعلق بأحاديث ذم البخل (١) | .10      |
| ١٨٧    | 110                             | الباب الأول:فوائد تتعلق بأحاديث ذم البخل (٢) | ۲۱.      |
| 119    | ١٨٨                             | الباب الأول:فوائد تتعلق بأحاديث ذم البخل (٣) | .1٧      |
| 197    | 19.                             | الباب الأول:فوائد تتعلق بأحاديث ذم البخل (٤) | . ۱ ۸    |
| 199    | 197                             | الباب الأول: من حكايات البخلاء               | . ۱ ۹    |
| 740    | 7                               | الباب الأول: خاتمة حكايات البخلاء            | ٠٢.      |
| 7 £ 1  | 777                             | الباب الأول: خاتمة حكايات البخلاء            | . ۲ ۱    |
| ۲۰۳    | 737                             | الباب الأول: الغضب والحقد                    | . ۲۲.    |
| 444    | ٣.٧                             | الباب الثاني: حرمة قطيعة الرحم               | .77      |
| ٣٤،    | 3 77                            | الباب الثالث: كبيرة قطع الرحم                | 37.      |
|        |                                 | -                                            |          |

| طالب في | أسنىالما | ت ۱۰۷٤                                        | فهرس المحتوياء |
|---------|----------|-----------------------------------------------|----------------|
| ٤٧٦     | 781      | لباب الرابع: نصوص في حرمة قطع الرحم           | 1 . 70         |
| १९९     | ٤٧٧      | لباب الرابع: خاتمة الباب: آداب الصحبة         | ۲۲. ۱          |
| 01.     | ٥        | لباب الرابع: آداب أنواع الصحبة                | ٧٧. ا          |
| ٥٢٠     | 011      | لباب الرابع: من ثمرات حسن الخلق: التآلف       | ۸۲. ا          |
| ٥٣٥     | 0 7 1    | لباب الرابع: من أسباب التآلف التشابه الظاهري  | 1 . ۲9         |
| ٥٣٩     | ٥٣٦      | لباب الرابع: من أسباب التدابر: سوء الظن       | ۰۳. اا         |
| ٥٤١     | ۰٤٠      | لباب الرابع: من أسباب التدابر: المراء والنقاش | ۱۳. اا         |
| ۵٤۳     | 0 2 7    | لباب الرابع: من أسباب التدابر: الخذلان        | ۲۳. ال         |
| ٥٤٥     | ٤٤٥      | لباب الرابع: من أسباب التحابب: العفو عن       | ٣٣. ال         |
| ٥٤٧     | ٥٤٦      | لباب الرابع: من أسباب التحابب: الجماعة        | 37. 1          |
| ٥٤٩     | ٥٤٨      | بباب الرابع: من أسباب التحابب: الدعاء بالغيب  | ه۳. ال         |
| 001     | 00 •     | لباب الرابع: من أسباب التحابب: عدم التكلف     | ۲۳. ال         |
| ٤٥٥     | 007      | بباب الرابع: من أسباب التحابب: المساواة       | ۳۷. ال         |
| ٥٥٩     | 000      | بباب الرابع: خاتمة (٢) في آداب المعيشة        | ۸۳. ال         |
| ٥٩٧     | ٥٦٠      | بباب الرابع: خاتمة (٢): حقوق المسلم الشرعية   | ۳۹. ال         |
| 7.1     | ۸۹٥      | بباب الرابع: خاتمة (٣): جامعة لمتفرقات الحقوق | ٠٤. ال         |
| 171     | 7.5      | باب الخامس:فضل المشي للإصلاح بين الناس        | 13. 1          |
| 777     | 777      | باب الخامس: من الإصلاح: قبول عذر المعتذر      | 73. 1          |
| 775     | ٦٢٣      | باب الخامس: من الإصلاح: العدل                 | ٣٤. ال         |
| 778     | 375      | باب الخامس: من الإصلاح عدم الشفاعة الحرام     | 33. 1          |
| 770     | 770      | باب الخامس: من الإصلاح: عدم الإفساد           | ٥٤. ال         |
| ٦٣٠     | 177      | باب الخامس: من الإصلاح: عدم النميمة           | ٢٤. ال         |
| 781     | ۱۳۱      | باب الخامس: تنبيهات للمصلحين                  | ٧٤. ال         |
|         |          |                                               |                |

١٤٤ ٦٤٣ الباب الخامس: خاتمة في وقائع منكرة بين الأرحام ٦٤٣ ٦٤٤

٤٨. الباب الخامس: بر الوالدين

727 727

| ام والأقارب | صلةالأرح<br>- |
|-------------|---------------|
| الباب الخ   | .0 •          |

|                                                   |             | ا الأدا                                           |              |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| المحتويات<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فهرس        | عام والأقارب                                      | لةالارح<br>- |
| 705                                               | 780         | الباب الخامس: واقعة ابني آدم المنكرة              | ٠٥٠          |
| 787                                               | 708         | الباب الخامس: واقعة يوسف مع إخوته                 | .01          |
| 794                                               | ٦٨٢         | الباب الخامس: واقعة موسى وهارون والسامري          | ۲٥.          |
| V10                                               | 798         | الباب الخامس: واقعة مسطح وعائشة وأبي بكر          | ۳٥.          |
| ٧٢٥                                               | ۲۱۷         | الباب الخامس: مجمل وقائع نبينا ﷺ مع قريش          | ٤٥.          |
| <b>Y Y Y</b>                                      | 777         | الباب الخامس: محاولة قتله ﷺ                       | .00          |
| <b>٧</b> ٣٣                                       | ۸۲۸         | الباب الخامس: التشويش عليه ﷺ والاستهزاء به        | .٥٦          |
| V00                                               | ٧٣٤         | الباب الخامس: المكر به ﷺ ومحاولة سجنه ونفيه       | ۰٥٧          |
| ٧٥٦                                               | ۲٥٦         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ بأعدائه: سرية نخلة      | ۸٥.          |
| ٧٦٨                                               | ٧٥٧         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ بأعدائه: غزوة بدر       | .09          |
| <b>YY</b> •                                       | <b>٧</b> ٦٩ | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ بأعدائه غزوة قينقاع     | ٠٦٠          |
| <b>YY \</b>                                       | ٧٧١         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ بأعدائه: أخذ العير      | ۱۲.          |
| ٧٧٨                                               | ۲۷۷         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ بأعدائه: غزوة أحد       | ۲۲.          |
| <b>٧٧</b> ٩                                       | ٧٧٩         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ غزوة حمراء الأسد        | ۳۲.          |
| ٧٨٠                                               | ۷۸۰         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ غزوة بدر الصغرى         | ٦٤.          |
| ٧٨٦                                               | ٧٨١         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ غزوة الخندق             | ٥٢.          |
| ٧٨٧                                               | ٧٨٧         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ سرية العيص              | ۲۲.          |
| ٧٨٨                                               | ٧٨٨         | الباب الخامس: ظفر النبي: مقتل ابن أبي الحقيق      | ۱٦٧          |
| ٧ <b>٩</b> ٤                                      | 444         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ صلح الحديبية            | ۸۲.          |
| V99                                               | ۷9٥         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ غزوة خيبر               | .٦٩          |
| ۸۰۲                                               | ۸۰۰         | الباب الخامس: ظفر النبي على عمرة القضاء           | ٠٧٠          |
| ٨١٢                                               | ۸۰۳         | الباب الخامس: ظفر النبي على الله بأعدائه: فتح مكة | ۱۷.          |
| ۸۱٦                                               | ۸۱۳         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ بأعدائه: غزوة حنين      | ۲۷.          |
| ٨١٩                                               | ۸۱۷         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ حصار الطائف             | ۲۷.          |
| ۸۲٥                                               | ۸۲۰         | الباب الخامس: ظفر النبي ﷺ بأعدائه: غزوة تبوك      | ٤٧.          |

| لالبىفي | أسنىالمط | يات                                            | فهرسالمحتو |
|---------|----------|------------------------------------------------|------------|
| ۸۲۷     | ٨٢٦      | الباب الخامس: قطع رحم أبي بكر بقتله سماً       | .V0        |
| ۸۲۷     | ٨٢٧      | الباب الخامس: قطع رحم عمر بقتله غدراً          | ۲۷.        |
| ۸۳۲     | ٨٢٨      | الباب الخامس: قطع رحم عثمان بقتله تآمراً       | .٧٧        |
| ለ٣٦     | ለሞ۳      | الباب الخامس: قطع رحم علي بقتله غيلة وحقداً    | ۸۷.        |
| ۸۳۷     | ለ٣٦      | الباب الخامس: قطع رحم الحسن بن علي بقتله       | .۷۹        |
| ۸۳۸     | ۸۳۷      | الباب الخامس: قطع رحم الحسين بن علي بقتله      | ٠٨٠        |
| 731     | ۸۳۹      | الباب الخامس: قطع رحم عبد الله بن الزبير بقتله | ۱۸۱        |
| A & &   | ለ٤٣      | الباب الخامس: قطع رحم عمر بن عبد العزيز        | .۸۲        |
| ۸٦٧     | A & 0    | قطع بقية بني أمية وبني العباس أرحام بعضهم      | ۸۳.        |
| ٨٧٦     | ٨٦٨      | خاتمة الكتاب في طرف ومواعظ متفرقة              | .۸٤        |
| ۸۷۷     | ۸۷۷      | خاتمة الناسخين لكافة النسخ الكاملة             | ٥٨.        |
| ۸٧٨     | ۸٧٨      | خاتمة الناسخ والمحقق والمعلق                   | ۲۸.        |
| 791     | AV9      | فهرس وكشاف الآيات القرآنية لأول موضع           | .۸۷        |
| 9 8 1   | ۸۹۳      | فهرس وكشاف الأحاديث القبرلية المرفوعة          | .۸۸        |
| 979     | 980      | فهرس وكشاف الأحاديث الفعلية والآثار            | .۸۹        |
| 1 . 7 8 | 9 V +    | فهرس وكشاف الأعلام غير المترجمين               | .4.        |
| 1.49    | 1.70     | فهرس وكشاف الأعلام المترجمين                   | .91        |
| ۸۳۰۱    | 1.4.     | فهرس وكشاف الأبيات الشعرية                     | .97        |
| 1 • V • | ١٠٣٩     | جريدة المراجع والمصادر المطبوعة                | . 98       |
| 1.47    | 1 • • 1  | جريدة المراجع والمصادر الآلية الالكترونية      | . 9 &      |
| ۱۰۷٦    | ١٠٧٣     | فهرس المحتويات الموضوعي                        |            |



## www.moswarat.com

